خاشية الشهائ

المُسكمّاة عناية القاضِي وَكفَاية الرّاضي عنك عنك

تفسئ البيضاوي

الجزءالسابع

دار صادر بیروت idpless.com 🛊 (كبسم اللدائر عن الرحيب

🗘 سورةالشعراء 🕽 🌩

مىمكية الاالا كاشالمذ كورة كاروىءن ابزعياش رضى الله عنهما وقولة أولم يكن لهمآ ية أن يعله علمامتي اسراميل كافي الانقان فانها نزلت بالمدينة في شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان وكعم مالك وابن رواحة رضي الله عنهم وقال الداني روى بسسند صعيع أنها نزلت في شاعر بن تهاجها في الحاهلية مع كل واحد حاعة فالسورة على هــ ذا كلهامكة (قوله قرأ حزة الح) وكون نافع قرأ بن بيزر وا مألو على الفيارسي في الحِمة وعلمه اعتماد الزيخ شرى والمُصنِّف في قل القرآ آت صافي النشر بما يحالفه وأنه مروى عن قالون لاردعلي المصنف كما توهم وقوله كراهة للعود تعلمل لعدم الامالة الصرفة ويعني به أت الالف منقلب عن ياء فلوأ صلت البهداا تنقض غرض القلب وحوالتغضف ومن لم يل أصلا نظراني أت المناء سرف استعلام يمنع من الامالة وانماكان منفصلا لانهاأ سماء حروف مقطعة ومن أدنحها رآها متصلة فيحكم كلةواحدة خسوصاعلي القول بالعلمة وأتمامعني طسم واعرابه فقدمترف أقرل البقرة كاأشار الممه المصنف (قوله الظاهراع الدوصة) اشارة الى أنه من أبان اللازم لامن المتعذى ومفعوله يحدوف وهوالشرائع والاحكام أوالحق ونحوه لأنهذا أنسب المقام ولذا اقتصروا عليه هنا وجؤز غيره في غير حذمالا سنتوذكرالاعا زامااشارة الى تقدره ضاف أوالى أن الاسناد عازى والاعا ووالصعة متلازمان وقبل المرادصة كونه من عندالله وهوعطف تفسير للاعجاز وفيه نظرلان كونه من عندالله لايازمه الاعاز الاترى ان التوراة والاساد ب القدسة من عند الله ولا اعانفها (قوله والاثارة الى السورة أوالقرآن) المقهومهن قوله طسم بأن يجعل اسمالهما أوثعدادا للعروف مرادا به قرع العصا وقوله آيات الكتاب بمعني آيات هذا المؤلف منهما وماسم مبتدأ خبره تلك والكتاب المبين (٢) صفته أوخبره وهو وخبر وخبرالا ولوهو أرج وإذا أريدا اقرآن فالتأسف لرعاية الخبر (قوله قاتل نف ك) أى تحساوتها لسكا

سكية الاتولى تعالى والنعواء بيعهم الغا وون الما ترها ومي المنان وسناوس وعشرون آبه ورسم الله الرحن الرحيم). والم المرافع المرافع والوجاد ونافع بينين المذللعودالى الساء الهروب منها والمارنوني من الأمل منه الأمل منه الم اعلنه ومن والاعارة الى المورة على القرن العلى القرن الول البقرة (لعلن على القرن العلن العلى القرن العلن القرن العلن العرب القرن العلن العرب ا وخالف فالمفائلة والمستوسل و المال و المال المال

(٢) قوله والتطاب المستعملة عندا في النسخ Sking lines in the state of the sking in the wiley will Yill You was cit النامة فالمالفانسال المسان واعلنما disconstitution of the service Walinday Marketti عنمالفالنانسية طلعارة المركب تفاسيالقالب الناساقتصرت على الوسطالتاني أه سعسه

1

(۱) توضيعه ان المنعول لا- لداد المرسوف المروط يجر باللام وهستال يجرّ فأسباب بان الشروط يجر باللام وهستال يجرّ من في الملامع الاطراد فقول لملتفها أي سنف الامران الإطراد فقول لملتفها أي اللام وان لم تذكر اله معصمه

besturdubooks.nordpress.com

المفاع وهوء ق مسلمان القفا وذلك أفعى مد المفاع وهوء ق مسلمان القفا وذلك أفعى مد الله عن مد الله في المنافقة ولا المنافقة والمائة المنافقة والمنافقة والمناف

على فأصل على فأصل عادة الله) \*

والمخاع بكسرالبا والمعنى المذكور بما تفرد الزيم نسرى باشائه وتبعيه المطرزى ككن ابن الاثعرف لنها مة قال أنه لهوجد في شيء من كتب اللغة واستعمال العرب وقد مرتفصله وأن المثنث مقدّم على السافي خصوصا منل همذا المثنت وقوله مستمطن القناغرعارة الكشاف وهي قوله مستبطن الفقار بمعفقارة وهي عظام الظهر لمأقبل المتحريف لان أقصى حدالذا بحق الففا وفيه نظر ( قوله أى المفق على نفسك المز كماكأن الثرجى غيرصحيم ولامرادا جعلها للاشفاق والاشفاق بمعنى الخوف أبضا غديرمنسور منماتعاتى فعسله من الخاطب وكما كان عسر واقع أوله مالامربه لدلالة الانتكار المستفاده ن سوق المكلام علسه أوالمعنى أنك تفعل ذلك أى التحسروا لتهمآلك فلأتفعل قيل ولوفسر المنع بشسدة الحرص كما يتسال هو يقتل نفسه على كذاجاذا للبروعدم الجل على الاشناق وفيه مافيه (قوله لثلا بؤمنوا الح) في الكشاف لشالا يؤمنوا ولامساع اعانهم أوخيفة أنلايؤه نوافزاد قوته ولأمتناع الخاشان الى أن السكون على العصبة فهوعطف تفسيرى وعلى الثانى هوجعنا ملكر لمنال بصع كون عدم الكون فح المستقبل على الصغرالكونه غيرمعاوم قدر حيفة لآلانه ليس فعلا لفاعل المعلل فانه وهــم فان فيه معصما آخر (١٠) لمنقها وهوأت المصدرية لاطرادا لحذف مطلقا معها كاحققه بعض شراح الكشاف فغي كلام المصنف رجه الله قصور وتوجهه بأزالمرادلا سترارهم على عدم قبول الاعبان لان كمة كان للاسترار فأريديه استمراد النغ لاالمنتق فليسرف عفقه عن فائدة ذكرالكون كالوهدم ليس بشي لانه ليس في كالإمه مايدل على أرادة الاستمرار صواحثة ودلالة فسلا بتم بعنساية القياضي وكأ تدارا دأن كان هنا أي بهالاجسل الفاصلة والاولىمامر فتأمل قوله ان نسأ الاسمة عدانه استناف لتعلل ما يفههمن الكلام من النهى عن التعسر المذكور بيان أنّا وانهم ليس ما تعلقت به مشمئته تعالى حمّا فلا وجه الطمع فيه والتألم مَنْ فُوالَهُ وَرَدْعَلِمَ أَنَّهُ يَقْتَنَى أَنْ عَدَمْ تَعْلَى مُسْتَنَّهُ بِأَيْمَ بِكُونِ عَذْرالهم فى زِلْنَا الأيمان كَاسْتُورِدِه هوفهاسسانى وليسكذاك فالاولى أن يقال انه تسلمة له صلى الله عليه وسل والمراده نه تعليل الأمر بالنفأ قدعلي فسه ومفعول المشيئة مايدل علسه الخزاء أواعان سم بقرينة ماقبله ويؤيده أت السورة فى تعظيم شآنه صلى الله على وسرا عنه وبراعة استهلال (قوله دالة ملينة الى الايان الح) وفي نسعة دلالة ملحنة أسنادا لآلحا الدلالة مجازا وقيدالا يه بالملينة لانّ غيرها بماتحقق نزوله قبلوهمه والالجاءلان خنة اللهعندظهورأمثالها وقولنباسنة أحسن من قول بعضهه معادة لان العبادة لاتطلق على متعمالي كافى الانتصاف لكن الزيم شرى وغيره يستعملها والوارد فى الاسماد كرناه سابقا (قوله أوبلية عَاسِرة عليه) أَى على الايمان الجبرعليه وليس ذلك في الوجه الاوّل والتفصيص لما مرّلاً لانّ عليه بهدل علىه لانَّ الاستَعمال تعديثه بعلى فلادلالة - لي ماذكر كاقبل ( قوله منقادين) بعني أنَّ الخضوع هذا مجأزأ وكناية عن الانصاد والاذعان ولما كان خاض من بلعم من يعقل والاعناق ليست كذلك جعلها مقعمة والاولى أن بضال انها اكتسبت التذكرومفات العسقلامن المضاف السه ولماكان اللضوع وضد يظهر فالرأس والعنق حعله محلدلانه يتراءى قسل التأمل أنه هوا غاضع دون صاحبه وقوام على أصله أى قبل الاقحام (قوله وقبل لماالخ) معطوف على قوله وأصله الخلاء لى قوله وترك الخسيرلفساده معسنى كالايخنى وقولا بصفات العقلاء جعها وهىصفة واحسدة أعنى آلمضوع لتعذدها باعتبارتعذد من قامت به هنا أولانه أريدا لحنس كافى قولهم فلان يلبس الثياب ولهاصله طلت أوخاضعين ولم يلتفت لتقذيرا صحاب أعناقه سملانه وكيلامع الاضافة لغيم يرهسم ولابله لناضع يزحالامن المضاف اليه لذلك (قُولُهُ وَقُـلُ المُرادِبِهِ الرَّوْسَاءُ ) ۚ أَي جَازًا كَابِصَالُ لَهُمْ صَدُو رُورُوسُ فَسُتَ الحَكُمُ لَفُ مُرْهُمُ الْطَرِيقَ الاوكى أوابلاعات وفى نسخة الجاعة أى مطلقا رؤساء ملاقاله في ظلت بعد أعاتهم أى بعلتم لانوسم بعاعة من الساس فلااشكال فيسه وعلى قراء مناضعين الاستاد عازى ( قوله فطلت الح) حو تفريع على جسع ماتف تم لاعلى الأخبر وهفذا من العطف على المعنى كاعطف فأصدق المنصوب على أكن الجزوم

٤

لعصة المذرفيسه وقوله لانه لوقسل الخ ببان له والمساضى وان كان يصم عطفه على المتهادع الاأنه هنا إغرمناس فأنه لايترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيمة أوالسيسة فأنه غرمعقول والمعقول عكس وتأويل أحد الفعلس يدفع ذلك فهولازم لكنه ان تطرآني زمان الحبكم كان الحواب مستقسلا فيؤول خلف تنظل كاقرئ به وان نظر الى زمان الحكاية يؤقل نغزل أنزلت كاقرئ به وهوالذى اختامه الشيخان لانه وأن كان مستقبلا حقيقة لان المعتبر زمان الحصيم لا السكام على المشهور ولوخط فيه أيضا صورة نزول تلاالا كياشا لعقاعة ألملشة الحالايسان وحصول خضوع رقابهم عندذلك فحذهن السامع ليتنجب فيه وعرعته والمباضي اشارة الى أنتزول تلك الآيات لة وتسلطانه وسرعة ترتب ماذكر علسه كأنه كان واتعاقباه والانه يعمرا لترتب والتسبب لمسامر فلذا برى فيه على خلاف مقتضى المطاهر كأفمشر ح الكشاف فباقدل فيدفع كون كلغالشرط تعلص للاستقبال وات النظم لوكان أتزلنا أقرل بننزل من أت ان الشرطية ود تيخر ج عن الاستقبال كاف تحوان كنت قلته فقد علته وهو كذلك هذا بدليل وقوع لوفي نظيا تره كقوله ولوشاء الله لجعهم على الهدى فالمعنى هنالوث لنالا تزلنا فلذا عطف على المعنى تكلف مالاحلجة اليدمن كون ان معنى لوومضي ما في حزها وأنت في غنية عنه بما قدّمناه ومن قال انّ الفياء لاتعزم مايعد هالم يغرق بن العاطفة والحواسة فتأشل (قوله موعظة أوطا تفةمن الفرآن) يعني المراد اتما التبذكروا لموعظة ومن زائدة أوالقرآن ومن شعيضية والجيار والمجرور صفة لقدر وقوله بوحيه متعلق يأتيهم وعنوان الرجن اشارة الحاله وحة وقوله وتنويع التفرير أى التثبيت في الاذهان أوالحل على الاقرار والاول أولى (فوله الاجدّدوا عراضا) قبل كان شافساذكر فالظاهرأنّ المعنى مايجدّد الله تعالى وحده على بدوسلى الله للسه وسلم وعظة وتذكرا الااسترواعلى ما اعتادوه من الاعراض وردبأنه لوقوعه فيمقابلا مايأتهم فألمراديه الاستمرار التجددي وقوله يحدث لتوكيده والاستثناء لدل على أن الاعراض وقده السان الذكر ولايخني أن هـــذه الجلة حالسة ماضوية وأن كان تدل على الاستمرار التحسقدي وقوعها فيمضابلة المصارع لايقتضي الاالشوت علسه مع تصدد التذكر وتسكزره وحوا بلغى النتم فالغنا حرأت المصنف وحسه آلله أوا دماذكره المعترض ولولاه لهيتل واصرارا الزوائها فالدحدد والان الاعراض عايعهدث لابدأن بكون ادثاا ذلا يتصورا لاعراض عن شئ قبل وجوده فانأزاده هذا التبائل كان فاستداوان أرادالاسترار بعده فهومعني الاصرار وقال بعض المفضلا في فقد كذبوا عباد واعلى الشكذب وكان تسكذبيهم مع ورودما يوجب الاقلاع من تكرا باتسان الذكر كتكذيهم أولمزة والتنسه على ذلك عبرعن معايعبر عن الحياد بدوله نظائر كقوله وب ان قومى سكذيون فكذبوءوف قوله وأمعنوا اشارة البه فتأشل (قوله بعدا عراضهم) هذا مقتضى الفاء واعراضهم تكذيب فعلىهذا لاسلحة الىأن يقبال وعنسده أيضآ وأمعنواععي الغوافسه وقوله الخبربه عنهم الظاهرأن بقول عنه وكذاهوني تسعد معيعة وانساحه متضمنا لالأقواء ماكانوا به يستهزؤن يقتضي تقدّمالاستمزاء ولوبعلالاعراص والتكذيب دالاعليه كانأطهر وتوله اذامسهما لمزهوغيرمغا يرلقوك فبالانعام عندظهورالاسلام وارتفاعه كمانوهم واتبان انليركنا يدعن وقوع مقذور سنظر والبهأشار بسان الانباء بقوله من أنه الخ (قوله أولم خطروا الى عما بها) سان لحصل المعنى أولتقدر مضاف وقد بعل حذاء مطوفا على مقدّر حواكدتوا بالبعث ادلالة الذكرعلية وقوله صنف اشارة الى أنه ليس المراد بالزوج معنساه المعروف وهوأحسدالغر سندمن ذكروآني بلمافي قوله أزوا حامن نبات شتي أي أنواعامتشاحية وقال الراغب الديطلن عليه لتركيه وقوله وهو أي كريم صفة عمني مجود مرضى الاعمني معطى (**قولدوهه** ما يعتل أن تكون ﴾ أى مغة اكر م مقدة هو القساف كما في بعض الحواشي وهو النا هر فا لمعي أنَّ السفة بعقل أن تكون مقدة للسنف عضصة عاذ كرلانه ليس كل منف كذلك وقوله لما يتضمن الدلالة اتماصلة مقدة فابتضي المنت مطلقا أوتعلمة فقاعل بتضعن ضعركر بمأى التضعى كرمه الدلالة على القدوة أى

لايلانيا أرابا له لمع (وما أنه من ذكر) موضع عا وطالق عن الفرآن (ن العا) ميه نظام معيا (ن معيان) رس رسال التفاقل المواتد التفرير (الا كانواعنه معرضين) الأستدوا اعراضا عند واحدارا على مأ كانواعل المعالمة كربع المعالمة كربع المعالمة ال واستعاق مساق ما تعالی الله الاستهزاء والفسيه عنه المنا فالوله المانية الماناسم الماناليوم ا ويويم القيامة (الماء ما فانوا به نستم زون) من وي المالاوكان مفيقا بأن على ويعظم فلاما ويكذب فسنت المرادل روا الى الارض ) أولم يتلودا الى عاملا ر من (کریم) را منافعهامن المنافع ا عنود للمانية وهومة مالكالماعيد ويبغى وههنا يعتبك أنذتكون مفيدة كما ن الدلاعلى القدن

besturdubooks.nordpress.com

وأن تكون سينة منبهة على العامل الت الاولدفائدة الاولدفائدة الاولدفائدة الازواج وكراك أراق ف ذلك) أى فى انسان ثلث الإصناف أوفى كل واسله (لا يه ) على أن من بهاتعالى نام الفساسة وألمكمة وسابغ النعمة والزمة (وياكان و و و مرهم و منان في مرالله و فضا م فلذلك لا ينفعهم المثال هذه الا مات العظام (واق ربانالهوالعزيز)الفالبالقادرعلى الانتقام من الحكوة (الرسم) من أمهلهما و العزيزف انقلعه عن تفراره بهان لا وآمن (وادنادى ريانسوسى) قلر بادكر اربلرف كما بعده (أن انت) أى انت أو بأن افت (القوم الطاكين) بالكفرواستعباد بخه اسرامل وذيح أولادهم (قوم فرعون) بدل من الأول أوعطف بيان له ولعل الاقتصار على القوم للعلم بما تضون كان أولى بذلك (ألا يتفون) استثناف البعدار المالي الاندار تصبالهن افراطهم فى الطاروا جدامهم عليه

دلالة طاهرة والافكل مانيت دال عليها ويجوزأن بكون الف ومآكه ماذكر وقوله وأن تبكون ميمنة أئ موضعة لا يخصصة لماذكر الوله وكل لا عاطة الازواج) بعني أنه لا تسكرا رفسه اذفرق من الكثرة والشمول فالمعنى أنسناها كثيرا هوكل ذوح فن يانية أواسأ كثيرامن كل صنف فن تنعيضة (قوله أى فَانْسِاتَ تِلْكُ ٱلاصِينَافَ } قبل الله وجيه لأفراداهم الاشارة أو آية بأنه اشارة الحالباتها أوالحكل واحدمنها ومحوزأن بكون اشارةالى المدع بجعلها كشئ واحدلاتحا دالغرض فيهاوكونها آية كامر في قولة الماما والظاهر أنه سان المرادمن الأشارة وأنه الماللانيات أوالمنت لأنه لا يحتاج لتأو بل عليهما اذكل مضافة لنكرة فهي للأحاطة على البدلية لاعلى الاجتماع واسم الأشارة بعدها كالضمر بكون مفردا كامروتنكيرآبة للتعظيم (قوله في عبلم الله وقضا له الح) قدمرٌ مثله والاعتراض عليه بأن علمه تعالى أبيس علة لعدم أعيانهم لأنّ العبكم تابع للمعلوم لامالعكس فتكان هنآ ذائدة وهوا خيارعن حالهسه في الواقع فيعزالله وكون علموقضا تعمالعيز عن الاعبان رأى المجسرة وقد مررده بأن معنى كورعله تعبالي كانع اللمعاوم انتعله تعالى في الازَّلْ ععاوم معن عادت تابع لما هيته ععني أنَّ خصوصية العزوامسا فوعن سأترالعلوما غياهو ماعتبارأنه عليهذه المباهبة وأشاوحودالمياهية فعيالابرال فتأبع لعله الازلى النابع لمناهسة بمعنى انه تعالى لمناعلها في ألاز ل على هـ فده الخصوصية لزمأن تتعقق و يؤجد فيما لايزال كذلك فنفس موتمهم على الكفروعدم اعمانه سيمتسوع لعلما لازكي ووقوعه تابع له وأتما كون كأن ذائدة فلا وحممله وكونها خساراعن طالهم إن أرادفي المباضي فسلافا تدةفمه وآن ادعى أنه لتو يضهم وتقبيع حالهه يروان كان في المستقبل فلادلالة للفظ علمه والمصنف لم رقح أنَّ علمه وقضاء متابعيان كما توهم وأمَّا حعيله من الاستدلال بأحدلازي النبئ على آلا - رفقيل أنه بأياه ساقه ادالمفهوم منه العلبية بحسب الوجود على أنَّ عدم النفع معاوم مشاهد فلا فائدة في سانه وفيه يحث (قو له القادر على الانتقام)وعدم تعمله كمكمة اقتضت سسبق رحتسه والذاعقبه بقوة الرحيم كاأثار السه ولانه لايحاف الفوت وانحنا قدَّمُ العزرُ لازَّمَاقِيلُهُ في سان القيدرة وقوله المغيال تفسيرللعز برلاَّوصف له قدَّم حتى يقال اله لم يسمع الحلاف على الله وان قيسل فيهاب الايمان اله سمع الطالب الفيالب كاذكره شيمنا المفسدسي (قوله مقدرباذكر كاعلى أنه مفعوله وادمتصرفة وهومعطوف على ماقسله عطف الفصة على القصة وقبل انه معطوف علىمقدرآ فرأى خذالاكات أوترقب اتبان الانباء وقولهأ وظرف لمبابعده وهوقال الخ وقوله أى اتت المزيعي أن أن تفسير به أومصدر بة قبلها جرف جرمق قدر وقوله الكفرهو ظلهم لانفسهم وما بعده ظلهم لغيرهم وقوله بدل المزقدرج الثاني لبكون وصفهم بالظرف حصكم النتيمة فالابلغ قصذه ولاشترا كدعت وعيابعده وهومخيا آن لتقدم المصنف رجه الله له فقد بقيال إنه أولى لان فسيه اشعار ابأن قوم فرعون عيلى الاظلمة ولعل الاقتصار أي في الاتبان أو في الوصف الظلم وقسل الله مفعول بتفون وقَـلْمنادىوقُسُول هُواكَتْفَاء وقديقال قوم فرعون شامل له شعول يَ آدمُ له (قُولُه أُولَى بذلك) أَى بالأتبانأ والوصف الظلم وقدخص في يعض المواضع للذلالة على ذلك وقوله استثناف أي ساني تتقسد بر ماأقول اذاحتهم لانعوى كاقنل وقوله أتبعه ارساله المزقيل الداشارة الماأنه مزحلا مانودي بهموسي علىه الصلاة والسلام وقدقس علىه ليتشغري ماالطريق ألى حعلهمنه وقدعرفت طريقه وفي أككشاف انه يحقل أن يكون حالامن العنبرق الغالمن ولو كان حالا شفدر القول أي قائلا لهم ألا يتقون لم ردعلمه شي لَكُن قوله أَى يَطْلُون غيرمتقين الله وعقَّا به فأدخلت همزة الأنكار على الحال يأباه وإذا أوردعلمه أنَّ فمهمع الفصل الاجنى لزوم اعسال ماقبل الهمزة فه العسدها الأأنه أشاراني دفعه في الكشف وغرم بأنه غسيرأجني وأنامثله غيربعيد لتوسعهم فبالهمزة وقوله تبجسا اشارة الحبأن الاستفهام مستعار للتجب وقد حصله الزمخشري للانكاد اشعارا بأن عدم التقوى هو الذي حرّاً هـ معلى الظلم فلا يتوهم أنه لايلامُ ماقيلهوان كأن الظاهرأن يقال أيظلون والمدأشارالمصنف رحدانله تعسالى بقولهمن افراطهم فى الظلم

وقبل ألاللعرض ولااستنهام فيه ( قوله وقرئ بالتساء الخ) وجعال بر والغضب أنه ضرب وجوههم وحمهم عاذكر كانشكو جسابه جان حاضر عندك لاستوفاذاحي غضك أقبلت على الحاني تقول إ أتالفناف الله أمانستميي من النباس وقوله وان كانواغساجلة حالية من ضمر أجروا ان أعمل جوافا وغيبا بضم الغبن وتشديدالياء ويجوز فتعمهما مخففا جع غائب وكلام المرسل وهوموسي على الصلاة والكلام مصدر مضاف المفعول أى تكليم الله من أرسله ومبلغه بصبغة المفعول والمغمر السيحلام يعنىأنه اذا بلغهم به خاطبهمأ وهو بصغة الفاعل وقوله واسماعه الخيعني زل منزلتهم فحوماً بوا (قوله معمافيه من من بدا لحث الخ الضما ترللا لتفات ومورده هنا الفنب والزجر كامر وقوله من بداشارة لحات أصله مرادمع الغيبة أيضا وليس هذا من أن الاللعرض كاقيل نم كلامه محتمل افتسدير وقولة ويجتمل الخ اشارة الى أن ألا كلة واحدة للعرض وبإندا يسة سقطت ألفها لالتقاءالمساكنين وحذف المسادىكما فالاسية المذكورة ورسمه حسنتذيا سقاط الالفين مخسالف للقساس ومابعده فعل أمر وقوله وقرئ الزفأصله تقونى حذفت احدى نوشه لاجماع مثلن وباؤه اكتفاء الكسرة زقو لهرت استدعاء الخ) التختيب من فامفأرسل والضم والاشراك من السياق وقولنسي في محل آخر ومفعول أرسل مقذر أكشلكا أوجبر يلعلسه الصلاة والسلام وقوله خوف التكذيب هو ومابعده مجرور بدل من الامور الثلاثة ويجوذرفعه وتجسبه وقوله وضيق القلب اشارة الىأنه عبرعنه وبضيق الصدرمبالغة وقوله الفعالاأى للانفعال فينتأثرمنه وعشمه ازرجع ضمره للنوف فظاهر وازرجع للتكذيب فياء إرأنه مخوف ستوقع كاتدل عليه صيغة المضارع فلا يردعليه أنه غدمتيقن فلاوجه للجزم بضيق الفلب المترتب مع أن ذلك كايوجدبه يوجد بخوفه ولوعم ضيق القلب بان بردعنه كاذكر في قوله رب اشرح لي صدري جاد ( قولِه والديادًا لحيسة في اللسان) بعسدما نطلاً قدمن سعين اللكنة وقسد الني والمحلال عقدته وزادا زدياد لانه المتوقع الحياصل مانضاض الروح عند الضنق دون الحنسة نضبها فانها كأنت موجودة والخوف غترهما يتوقع وهذامل الحالفول بعدم ووال العقدة بالنكلية والمرادبار وحالشعاع إنخارج من القلب المنتشر المسمى بالروح الحمواني الذي تتعزل به العضالات وحسمة اللسان للقصة المشهورة (قولد منيقه) أي غمه المقتنى لرجوع الروح وانقباضه انحوه وانماجعل ضيق المسدر وحبسة اللسان متفرعسن على المتكذيب واخلن تحت اللوف مع امكان غسره حتى لا يحتداج الى التأويل وزادة الانسادلتنوافق قراء الرفسع والنصب في المعيني اذالامسل توافقهما وان كأن منهما فرق في الاداء وقدجونا ليضاع كون أخاف بمعنى أعبارا وأظن فتكون أن مخففة من الثقباد لانواوا قعة بعدما بضد علما أوظنا كالشترطة النحماة ولايأباه قراءة النصب كالوهم لاذأخاف فيهما محول على ظاهره ولاتخالف الهمامطني وقوله لانهاا لخمتعلق رتب لتعلماه وتنواره وقواءمتي تعتر بهحسة ننو بنسه للتقلمل لملتث معمامي أوفيه مضاف مقدروهوا زدياد فتأمل (قوله ولا تنبرهنه) أى لا تقطع بعد الشروع فيهامن البتربالموحدة والمنناة الفوقسة وهوقطع الآخر وقوله وليس ذلك تعللاا لخ جواب عناأنه كيفساغ لموسى عليه المصلاة والسسلام أن يأمره الله بأمر فلا يتلقاء بالسعع والطاعة من غير توقف وتشبث بأذبال المعلل والاستعفاء بعسدمن منسلهمن أولى العزم وقوله وتهدعد رفيه أى في طلب المعونة وليس أمره بالاتيان مستلزماله(قوله فيكونان من جلة ماخاف نه) أى ابتدا وصراحة بخلافه على الوجه المسايق فانهتا مترشان الىخوف التكذيب والمترتب على المخوف مخوف فلاينا في هذا مامز وقوله ثبعة كفرحة أكاما يتعمن والد وعلى السينة باسمه هوم البعلاقة السيبة وقوامعلى زعهم أوهو لتقدر دعوى ذنب (قول، يقتلون به) أي قودا قبل أدا الرالة المأمور بنيلغها وهذا هوالبلية التي طلب من الله دفعها بعصمته من النباس وليس هذا في شئ عماقيله حتى بغيار و بكونة قبل الادا و ذالة بعد وأوفى أنسانه كالوهم فعل وهووان كان بداغترعالم بقائدالى أداءالرسالة أوان أص مبشرط التكين مع أن له نسيز ذلذ قبل فائد

وقرى التاءعلى الالتفات الهم زيوالهسم وغضباعلهم وهموان كانواغسا منتذأ بروا عرى المانسرين فاكلام المرسل البيسمس بهولد المسمعدله إعمامغلم فالمسم نانع المنافعة المناف تدبره وتأمل مورده وقرى بلسرالنون " تدبره وتأمل مورده التفاء بإعن إوالإضافة ويعقل أن بلون المسفأ لالماس القون لقوله الالماسعدوا (الماربانية المان المستخدون ويضني مدری ولا تطافیارانی فارسل الی هرون) وتباسته فالم فتم أغب الله واشراكه فى الاموطى الاموراكلانة خوف الكذب ومستىالقلب انفعالاعنه والدباداسليسة فى الله انعانقه اص الروح المعاطن القلب عندف يقه بعيث لا يطلق لا نم الذال بمعت مستالا المقالمعان يقوى قله و خوب منابه مى تعتر به هدسته حتى لا تعتل دعوله ولانتجته ولسرداله تعللامنه وتوقفا في المن بل طلسال اليكون معودة عسلى استفاله وتهدعنانف وقرأ يعقوب ويضنى ولا خطاق بالنعيب عطفاعلى تكذبوا فيكونان من حلة ما مافسنه (ولهسم على دنس) أى تبعدد فاف المناف أوسى المه والراد قتل القبطى أتملهما وذراعلى زعهم وهسذا اختصادتعته البسوطة في مواضع (فأغاف أن يقتلون) بدقيسل أداء الرسسالة وهو أيضا لسرتعلا واتماهوا سناع للبلة المتوقعة

عاق دالاستدادوا على المداد الدعوة وقوله (قال كلافادها المائية الداد وعد المائية المائية المائية المائية وقوله (قال كلافادها الفائية والمائية والما

besturdibooks.Wordbress.com

فعال لمايريد لايستل عبابفعل وأماكون الانبياء علبهم الصلاة والسلام يعلون أنه اداحلهم القانعيالي أرسالة أنع يكنه بمن أدائها وسفهما لي وقت القائها وإن كان مناعط الاستبجيرا فتل بعض الانبينا وفغير مسلمانيامن وأوله ذالة اشادة الحاقوله انحاأ خاف أذ يكذبون المز فان فلت استندفاع البلية يكون قبل الأكناء وتعده فلاوحه لتقنيدهذابه ومقابلته للاستظهار بلهومنا سبالاستظهار وتداولك صلحة المنفس والتوقى غدمنياف كمضام النبؤة كإكان يفعله ببناصلي الله عليه وسلم حتى نزل عليه والله يعصمك من النباس قلت بعيداً من الله أن البليغ اللائق مسالا حظة ذلك والخوف من قوات ما أمر به الاالموق والاستقلهارفيأم الدعوة تكون بعدالآدا الانه طلب طهورها وشسوعها فلارهماذك وهواللائق عقيام أولى العزم الباذلين مهمهم في سسل الله ويوفى الاجاد عليها السلاة والسلام لا ما فسه فاله نفوف فوات مصلحة الرسالة أيضاوان كان حفظ النفس في ضمنه أيضا فتأمل (قوله العامة له المالمات) تنتبة طلب تنوذن كلبة وهي مايطلب وهولف ونشرمشوش فان الاجابة الى الشائية بكلا والى الاولى فاذها وقدمت الشائسة لاختصاصها عوسي علسه الصلاة والسلام واذا فسروه فارتدع دون ارتدعا ويوعده متعلق بالاجامة وادفع بمفعول وعده أي موسى علمه الصلاة والسلام واللام للتقوية وردعه مفعول اللائم ويجوزأن كيحكون ناعله أى اللازم له ردعه فالحواب معاوم بطريق الكنابة وقبل انه مجاند وضم أخيسه عطف على وعده (قوله والخطاب الخ) لان السياق يقتضي عنم حضور هرون ولأشافي هيذا ماذكره في تفسيرتو له إذهب أن وأخوك وتو له لانه معطوف الز تعليل للتغلب لانّ كلابعين ارتدع اموسي فالخطأب لهفقط وخطاب غسره بالنعبةله والفاء تقتضي فهمه محاقبله وهو قوله فأرسل وقيل المافسيمية وقد قسل المرون كان ادداك مسر ( قوله بعث موسى وهرون وفرعون إقبل والظاهر أنه لموسي وهرون ومن تبعهما من بني اسرائيل فيتضمن البكلام علوهما واعزازهما القواه في المقسص وتصعل لكاسلطا باأولهما تعظما ويأبي هيذا ما تعده وماقسله من النفسة كاأنه بردعلي الاوليان المعسة لاتختص أحدلقوله ولاأدنى منذلك ولاأ كثرالا هومعهم والخياصة وهي معية الشفقة والنصرة لانلمتي الكافر ولويطر بتي المتغلب وقديق ال خصوص المعسة لايلزم أن يكون بمنا أذكر بل يوجه آخر وهو تتخلص أحد المنعاصين من الاتخر ينصره المحق والانتقام من المبطل كاأشار المه ف نفسىرقولەمستمعون فلاغمار علىدىماذكرە أرباب الحواشى ( قولەسامعون لمايجرى بينكار بينه) اعملانه فىالكشاف جعمل مستمعون قرينة معكم في كونه من بأب الجماز والله تعالى يوصف بأنه سمسع وسامع ولانوصف بأنه مستمعر اله محصيله وأشار شراحه الى أنّ السمع انكشاف تنافهير في حقه تعمالي بمغنى الانكشاف الشام المنآسب لهولايع إحقيقته الاهو وقدوم ف اللهم سيافان كان ذلك ف الاذل قيل سعيع وان كان في الارزال قيل سامع وهو يحسب الاصل مجاذان كان مقيد الالحاسة م صاركا لحقيقة وأمامستمع فسلابطلق عليه تعياني لانه مقذمة جسميانيسةله كالنظر الزؤية ولان فيسه تلسا للإدراك بنزه الله عنسه سواءا كأن بحساسية أملا فسقط ماقسل من ان السعع في المقتفة ادراك بحاسة فان أريديه مطلق الادراك فالاستباع مشاه فلاحاجة الحالتي وزفسه فمان لهسرف فهم كلامه طريقين أحدجه اأن قوله المعكم مستمعون جلته استعارة تتسلمة كاذكره المصنف رجه الله تعالى بقوله منسل الزاحسنه مشكل لانه حنتنا لاتحوز فيثيري مفرداته ولا يكون مستعون مطلقاعل الله فلاحاحة الى حعله ععسني سامعن الاسكلف سساق والشاني أن قوله مستعون محازعن سامعين الماستعارة أومحنازا مرسلا أو كنابة لتلازمهما غالبه وقوله المعكم استعارة تنسلنه وقوله قريئة بمعنى مقترنة في المجاذبة معها واختاره الفياضل المين وأقول كلامه ساسسه لتكن قوابس يذآ بالمتكاولعدق كاكلنساص الظهيرل كاعليه اذاحضه واستمع دلء أتمجع بالمستمعون من جله المقشل لقول المبنف رجه الله استماحا كأقاله بعض المسراح وأتماما قيل من أن الازم في التمثيل بقاؤ معلى ما كان عليمه قبل النقل حقيقمة كان أومج إذا والاسماع

فىالمستعارمنه كناية عن السمع لانه المقصود وكل منهما يوجد بدون الا خرفكذا في المستعارة فيع كون كلام الكشاف والمصنف رحه الله صريحا في خلاقه بعيد جدّا ولافائدة تحته وحعل قو أممثل ععي شهبه وأنه استعارة بالكتاية فى الضمرا لمستترفى معكم لايدفعه فان تشبيهه تعمالى بالحماضر لمَماذكر يقتضي كوت مسبمهن ععناه والتخييلية رادحقه فتها فالغاهرة له أرادالنانى وأرثوله انامعكم غثيل له في نصره والمداده عن مصرخهمين لمعن أحدهما وتكون الاستماع بحسب ظاهره لكونه لم بعلق علمه كالسم كالقر شدله وان كان مجازاءن السيع والفريث في الحقيقة عقلب ذوهي استعالة حضوره تعالى في مكان والاستماع المذكورفي تقريرا لتشيل ليس هوالواقع في النظم بل هومن لوازم حضورا لكم للنصومة ولما كانت المعية اللماصة تستعار لمايؤتر كالحفظ في قولة أنَّ الله معنا كان ذكر السيع قرينة هنا لماذكر وو ذائم اوران أنَّى معكماً سمع وأرى فلاغبار فكلام الشيمين فندبر (قوله سالغة)عله لقوله مثل وقوله واذلك أى لقصد المبالغة وقوا يجوزلم اعرفت أنه لايطلق علمه وجعل التعوزها ععني الكنامة تعسف ارد وأصل معني الاصغاءا لمسل للسماع ثمقعور بهءنه مطلقا وقوله الذى هومطلق ادراك الحروف اشارةالى أنه لايتضد بالحاسة وانماهوا نتكشاف مخصوص كإهومذهب أهل السنة بلأهل اللغة فلذا أطلق علىه تعالى بخلاف الاستماع كامر وةولهمعكم لغوأى منعلق بمستمعون وقبل انه حال من ضمره وتقديمه للاهتمامأ و النامسلة أوالاختصاص ان أريد ماصة مخصوصة ( قوله لانه مصدر) بحسب الاصل وصف الاكن هنا كالوصف بغيره من المعادر للمبالغة كرحل عدل فصرى فمما يحرى فمعمن الوجوء وقدقيل الهليا كان المجهنان معسم الوسي عليهما السلافوالسلام وكونه وزيرا وكونه نسام سلامن القدروى كل من الجهتين فأفرد مرة وين أخرى ولا نافيه جعهما في المسند اليه وان الرممنه اشتراكهما في المسندلات الاثعار في لفظ لا ينافي النظر الى الواقع في آخر لم في كلامه خلل من حهات ليس لنا حاجمة الى سانها هذا (قوله فانه مشترك) أي بن المعنين وأن كان مصدرا في الاصل لانه صارحقيقة في المعني الآخر وبه ملم مَنْ كُون فعول بمع في غمره (قوله لقد كذب الخ) هومن شعر لكشوعزة وقبله

ملفت رب الراقسات الحامق \* خلال الملا عددن كل جديل (٢) لقد الحرب و بعدم في الانتجابي بعضم أن الواشون أم بحبول المدالخ و بعدم في الانتجابية المدالخ و بعدم أماد المدالخ و بعدم أماد المدالخ و بعدم أماد المدالخ و بعدم أماد المدالخ و بعدم المدالخ و بع

وقدروى هذا المستمقد ما والمعنى ما أرسلته برسالة اذ أرسلته بن أرسل لا وجه له والتجريد بأباه المتنام اذ لامبالغة فيه كذا في الكشف وقد قبل عليه اله لامانع من كونه فسه بمعنى المرسل وأرسلته بمعنى أرسلت الهم على الحدف والابصال وهوكترف ف بع الكلام والمعنى ما وقفوا على سرى بالذات ولا بالواسطة وهو المناسب وماذكر مسنى على الن فعير أرسلتم المرسل لا للمرسل الميه وليس بشي لان المتعارف أن الساء لا تدخل الاعلى مامع الرسول كالهدية ف لا يقال أرسلت برسول وانحابها أرسلت الرسول بالهدية أو بالكتاب وكذا يعت وإذا اعترض على قول المتنى

فاسموك الاله على عليل ، بعث الى المسيم به طبيبا

فهومحتاج الى التعريد وانعالم عمل أرسلتهم على الحدف لانه خلاف الظاهر من غيرفائدة مع أن قوله فلا تعلى ومعنى الواشى مناسب ماذكر فندبر وقوله ولذلك أى لا المستحونه مشتركا ومصدرا (قوله أو لا تعادهما الحن فكا نهما نفس واحدة لماذكر أو لتبعية هرون لموسى عليه ما الصلاة والسلام كامر ولا ينافسه التثنية مع التصريح الوزارة لانه لثلا يكون المقيام خلواعن الاشارة الى الجهسين كاشى ها فولا وهذه الذكنة في المكاية فلامنيا فاقريتهما حتى يقال انه وقع من تين أومرة بما يضد التثنية والاتحد في فيا التعبير بكل منهما والمرسل اسم فاعل هو الله والمرسل به الشريعة والتوحد (قوله أولانه المنافود يعنى أن قوله أولانه المنافود يعنى أن تعلى منافرة المنافرة المناف

مبالغة في الوعد الاعانة واذلك غور الاسفاع الذي هو عصى الاصغاء السمع الذي هو معلى الدي و الموسوات وهو مثلق ادراك المسروف والاسوات العرب المعالمة (غاراً والمدود الموسول العالمة ) أفرد فرعون فقولا ألى سول لانه مصدر وصف به فأنه مسترك بن المسلو والرسالة عال الشاعر المسلو والرسالة عال الشاعر ولا أرسانه مسرولا أرسانه مسرولا أرسانه مسرولا أرسانه مسرولا أرسانه أولانه والمدان المواحدة أولوسلة أولانه أولانه

(۲) في عاشية السوطى فال اللي رقص المعمدرة صاورة منافث وأرقصوا في المعمدرة صاورة منافضوا وخلال معرهم وترقصوا ارتفعوا وانتفضوا وخلال الملاوسيط الناس والملديل المبل المنول الملاوسيط الناس والمديل المبل المنول والزمام الجدول ومافي قول مافهت نافشة مقال مافهت بكامدة المعالمات الهوفي شواهد الكذاف والمدول جعمد المدر

المعتركيخرجكم طفلالاوجهله وقوله أىأرسل يعنىأن تفسيرية هينا وأشار بمبايعده الىيوفرشرطها عند المنحياة وهوتقدمماتضمن معنى القول دون حروفه وقدحؤ زفيها المصدرية بتصدره بأن أرسل الجوهو على الاقل متعسد بماقيله في الجله وعلى هسد امغيارله ولذار عه يعضهم لموافقته لقوله فأرسل في طه فلا وجه لماقيل انما في طهموا فق لكلا الوجهين على سوا فتأمّل (قوله معنا الى الشأم) أخذ التقييد من قوله معنا وقرسة الحال ومنهم من فسره سِذَهبو الحيث شاؤاعلي أنّ آلارسال عفي الاطلاق مع أنه وافقه فيمحلآخر وقوله بعدماأتياه الخكائه يشيرالى أتأكونه قال أغيا يتصور بعدالاتيان والقول فهومعلوم من السملق ويحتمل أنه اشارة الى تفدير فأسافرعون فقالاله ذلك كافى العسكشاف وغيره وقولة فمنازانا اشارة الى تقدرمضاف تقتضيه الفارفية ولوتدرف أهلنا صم لكن هذا أظهروا قرب العقيقة (قوله سي به) أي سمى الطفل بالوليدوهو فعيل عمي مفعول لان فعيلا قديدل على قرب التليس بالمعنى كمكب ووليد كماصر حبه أهل اللغة وكانه أخسد من صغة المبالغة لماكانت الولادة لا تفاوت فيها نفسها وفى قوله لبتَّ الخ شي ماسيماني في القصص ( قولَه و بخسم به ) أى بذلك الفتسل وتعظيم الفتسل بما فى الموصول من الإبهام الذي يستعدل الله كأفى تحوف فشيهم من الم ماغشهم كاله أمر لا يمكن الاحاطة بهومعرفة كنهه وفيه أيضا تلطف به لعدم التصريح بذنبه وقوله قتلة بكسرا القباف وفعلة اللهيئة والفعل المخصوص كاأشاد المه قوله الوكروهو الضرب بجمع كفه وعلى الفق هوللمزة (قوله بنعمتي)فهومن كفران النعمة وجعل الدليل علسه قتل خواصه والمراديخ واصه المضافة الجنس فيشمل الواحد وقوله أويمن يكفر بصيغة الجمهول وفي تسخة تحصكفرهم من الاكفارا والشكفيرفا نهما مسهوعان لكن الإشهر هوالاقل والمعسى كنت من جلة القوم الذين ادعيت كفرهم وحدد الملكم منه بساء على ماعرفه من ظباهر حاله لاختسلاطه بهم والتقسة معهم يعدم الانتكار كاأشار المه المصنف رجه الله والافالاساء علهم المصلاة والسلام معصوم وناعن البكفرقيل النبؤة ويعدها وكونه افتراء علىه يعبدلانه لوعل ماسلامه أؤلأ سحنه أوقتله واحدى المتاءين يعنى فى الفعلن الساقين وكونه حكاميند أأى غير حال فهوامامسية أنف أيمعطوف وقولهمن الكافرين بالنسه الكفر بمعنى الحدأوعلى زعه وقوله أو معمته هوالوجه الإول بعينه والمفارة سنهسما في وجهه فأنه في الاول قال خواصه وفي هذا مخالفته أدوفي الوجه الاخرمبني على اعتقادهم الباطل ( قوله قال فعلها اذا ) أى ادداك وفي الا يناف ونشرم شوس وأقر بالقيل لنقته بحفظ اللهله وقولة من آلحاها من فسرالجهل بمنادك ومحصله الاقدام من غيرمبا لاة بالعواقب وهو بهذا المعنى في أكثراستعمالات العرب كقوله

ألا لايجهلن أحد علينا \* فتعهل فوقحهل الحاهلينا

والقرق بينه و بين الشالث أنه في هذا عالم العواقب دون دالب والضلال استعمل على الجهل كايستعمل الجهل عناه ومايول الده أو كرهو القتل ولانه يتعلق بالذا هلين و نفسيره بالحاهلين الشرائع غير مناسب والفرق بن الشانى والشالث غير ظاهر وكونه في مجرك التعبير الامحسل الموهد الحواب الموجهة به وكون الضلال بعنى النسيان مرتصفه في سورة البقرة (قوله المحقيد) أى بدن الخوف لقوله الألمال بأخرون بالده تعلق المنتب والرد بأنه قبل النبوة وما وعنه به هو القتل وكفران نعمته والرد بأنه قبل النبوة وكان خطأ منه وكر بعنى رجع أى الحديد أادعاه من نعمة التربية وقوله ولم يصرح برده الانه اعترف به بقوله وتلك نعمة بخلاف الاقل فاله بالقل المنتب والمنتب المنتب المنتب المناط وتربيب المنتب والمناط المنتب المناط المنتب والمناط المنتب والمناط المنتب وقوله المنتب المنتب والمناط المنتب وقوله المنتب وقدة على المناط المنتب المنتب وقدة على المناط المنتب المنتب المنتب وقدة على المنتب وقدة على المناط المنتب وقدة على المناط المنتب وقدة على المناط المنتب وقدة على المناط المنتب المنتب المنتب وقدة على المناط المنتب وقدة على المناط المنتب المنتب وقدة على المناط المنتب المنت

والرادغلهم ليذهبوا كالالشام (فال) أىفرعون لموسى بعدما أعلى فقالاله ذلك (ألمز بك فينا) في منازلنا (وليدا) الفلا سى به لقربه من الولادة (ولبنت فينامن عرائش سنبن فللشغيم للأنيسنة فمنرجالى مدين عشرسنين ثم عاد اليميد عوهم الى الله شلائين تربق بعد الغرق خسين (وفعلت فعلت فعلت ال الى فعلت) يعنى قتل القبطى ويحد بدعظما المامنعسد ماعدد عليه نعمته وقرى فعلمان بالتكسرلام كانت قسله بالوكز (وأنت من الكافرين) بنعمتى عنى درالى قسل خواصي أوعن يكفرالآن فانه عليه السلام كان بعايشهم بالتقية فهو حال من احساب التاء بن ويجوز أن يكون حكامب لأعليه بأنه من الكافرين الهيمة أو بنعمته الماعاد علمه بالخالفة أومن الذبن كانوا يكفرون في دينهم (فالفعلم الداوأ مامن الضالين) من الماهلين وقدقرى بهوالعسى من الفاعلى فعسل أولى الجهسلوالسفه أومن الخطئين لانه لم يتعمد قسله أوالداهلين عايول المه الورود أراد به التأديب أوالنابسين من توله ان تفسل المداهما (ففررت منكم لماخف فوهبالى ربيكم كلمة (وجعلى من المرسلين) لذ أقلاب للأماويخ به قدسافی برقيه نم كرعلى ماعد عليه من النعمة ولم بمت رده لانه كان صدقا غيرقادح في دعواه بلنبه على أنه كان في المقيقة نفسة لكونة مسلاعنها فقال (وتلك نعمة تمنها على أن عبدت في اسرام بل) أي و تلك التربية نعمة تنهاعلى بهساطاهرا

وهوتبكك وقوله بهاوغنها بعدى تعسدهاعلى من المن وهوعلى ظاهره من الاستقبال أوسطها والمنارع لاستعضارا لصورة والتعبيدالتذليل بالضادهم عبيدا والترية منهومة من قوله أفر بلوقوله وهي في الحقيقة تعبيد لذا كابسعب تعبيد لذو بعلها عينه سالغة كاصر تعبيد (قولدو قيل) لم يرتط لاه خسلاف القاهر وقدمنعه بعض ألثماة وقوله ومحل أن عبسدت أي على الوجهين آلرفع على الدخسير عفذوف والجلة حالية أومفسرة وقوله بدل نعمة أوثلك وهومعنى قوله في تسحفة أومبدل من المبتدا أواخلير بيان وقوله أوا لجزالخ ها قولان مشهودان فى عمل ان وأبنوما معهما بعد سذف الجساد وعليهما فهوبدلهن خبيرتها ومتهمن تذرءلان عبدت ﴿ قُولُهِ وقيل الحَجُ ﴾ الشنعاء القبيمة وفيعفسل بينهما أجنى فاذامرض ممعقوته بحسب المعني وشناعتها مأخوذتهن الابهام وهوسينت للانكار عليه فيما امتن به والجع ف منكم وخفتكم وجهد عظاهر كاصر مع في فوله ان الملا يأتمرون بك ليضاوك ولمرعو مغادع ادعوى بمعنى آنتي وانكف وضعرائه لموسى علىه السلاة والسلام (قوله شرع في الاعتراض على دعواه المز) وتقديم الاستفسار بارعلى فواعد العد التصور المذى توطئة لردّه والمرادب عواء مليخص التوحسد والافقد تقدما لاغتراض على دعوى النيؤة أيضا والمسه أشار بقوله جواب ماطعن فلاوجه للاعتراض لمعه أن القدح في شؤنه كان أيضا اعتراضا على دءوا مكانوهم (قوله عن حقيقة المرسىل) يعنى أنَّ سؤاله كان نحقيقته وماهنه الخياصة ومابستل بهاعن الحقيقة مطلقا سواءاً كان من أولى العلم أم لافلا يتوهم أن حق الكلام أن يقال من رب العالمن كااذا كان السوال عن الجنس حتى وحديانه لاتكادما عرعا فعقراولها كان التفتين عن حقيقته عما لاستدل المعدل عن جوابه الى ذكرصغاته على نهيج الاساوب استكيم اشاوة الى تعذَّ دماذكره ولْسانط والسكاكيُّ الى الطاعر جعل السؤال عن الوصف ولم يتعرَّض لما في الكشاف من أنَّ يوايه قال هنا من يزعم أنه رسول وب العالميز لانه يحمَّل به النظم كما فالعالطسي وانرده في الكشف (قوله لما استع تُعريف الافراد) لان الفرد المعين لا يحدّ وانمايعرف الاشارة وهي غيرمع زفسة في الحقيقة وإنما المعرّف خواصيه ومشخصاته ومع ذلك فالاشارة المسنة ممتنعة في حقدتم إلى وقوله لما التشديد جوابه محذوف بدل علمه قوله عرفه الزاوبالتخفف وما مصدرية أكالاستناع تعريف الانراد والمرادستعريفه سان حضفته بقرسة قوله سخسفة المرسل فلايقال اتالاولى أن يقول لما امتنع تعريفه بدل تعريف الافرادادهو اللانعمن كلامه لازمادكرا اسات للمدعى بطرية برهاني كالايفني (قولدوالمه أشار) أي الى امتناع نعريف حقيقته كافي الرالافراد المعينة الابذكراغلواص وقولةالأنسساءاشارةالىأن للمفعولاعلمامقدرا ويحتملأن يدأنه زلمنزلة المازم والمعسى ان كنسترعى شأنه الأنقان وقوله لتركها لان التركب يستلزم الحدوث كابين في الكلام وكذا التعدد كالمزوتغيرأ حوالها محسوس واستلزام تعريفه بحضفته لتعريفه ينفسه ليس مضالطة كافيل ل لانه لاأجزا الحلادهنسة ولاخارجية وتعريف الشئ بنفسه باطل للزوم توقنه على نفسه كما قرر في محاد وليس هذا مبنياعلى تجبانس الاجمام كاسبق الى بعض الاوهام (قوله جوابه) هومفعول تستمعون وقوله أورعم فى نسخ قدعم وهومعطوف على ذكر وقد بتوزعطفه على سالته وقوله أوغرا لزبعنى على زعه الفاسدا ذهى كفلك في النظرة الجفاء وفرلا لمعدم العلم إمكانها وحدوثها الذى هو تله الماجة لماذكر لالان التأثيرلا بنافيدعواه الربوسة وأنهاله العالم فلاحاجة الحمات كافعه وضهم هنا (قوله عدولا الحمالا يكن الخ أيعيني أنه لما أشكرخلق المعوات والارض لتوهمه قدمها عدل الى ذكره في الازامه اذلا بشيال فحدوثه وافتقاره والنظرفي الانفس أقرب وأوضع من النظرفي الآنفاق وقوله مثله المضير لمبارته من الوجوب وعدما لافتقا والحامؤ ثرومثل مقسمة كقوله مثلة لابطل ثمان المسنف بي تفسيره هناعلي الوجهين الاخيرين في تفسيرالا يق السابقة واذا قبل الدرجهما على الوجه الاول ويحوز أن نف العلى الوجه الاقل انهصلي الله علمه وسلم عدل الىذكر لازم أجلى وأظهر من الاقل تنبيها على عدم امكان تعريفه

وهه في الحضفة تعسدك في اسر البل وقصدهم بذبع أبناتهم فانه السبب في وقوى السك وحسولى فرزيتك وقيل انهمقذر بهمزة الانكاراى والمنسبة عباعلى وهيأن عدت ومحسل أن عسدت الرفع على انه خير عدوف أوبدل نغبة أواليز بأتعبادا فياءأو النصب بحذفها وعل تلك اشارة الىخصلة شنعا مهمة وأنجيدت عطف بالنهاوالمعنى تعبدنا بفاسراليل تعمسة تنهاعلى وانعا وحدا لحطاب في عنهاو جع فيماقبلدلان ألمنة كالتمندوحا واللوق والترادمانه ومنملته (فالخرعون ومادب الفائسن) لمناسعوبيوات متاملعسن بدفسه ووأىأته أد مرعو مذلك شرعى الاعتراض عيلى دعواء فَيدأُواُلَاستَفِسا وعن حصَّفة المُرسل( قالُ وب المجوات والادص ومأيتهما) عرقه بأظهر خواصهوآ ثانه لماامتنع تغريف الافراد الابذكراغواص والافعال والسدأشاد بقوة (أن كنتم موقنين)أى ان\_\_\_نتم موقفين الاشبا محيقق لزلهاعك ترأن هذه الاجرام الحسوسة تمكنة لتركما وتعددها وتغدآ حوالها فلهام دأوا سياذاته وذلك المبدأ لابد وأن يكون مسدأ لسا والمكات مأيكن أن يحسرمنها ومالايكن والالزم تعدد الواجسأواستغنا بعض المهسكنات عنه وكالاعماعال ترذلك الواجب لايمكن تعريفه الايلحاقعسه الخاديسة لاستناع التغريف بنفسه وبماهو داخل فمه لاستعالة التركب فحداته (قاللنحوله ألاتستمون) جوابه سألته عنحققته وهويذكر أفعاله أوبزعم انهوب السموات وهيواجسة متعركة لذواتها كاهو مذهب الدهرية أوغرمعاوم اختفادهاالحموثر (قال دبكم ورب آباتكم الاقلين) عدولاالىمالاتيكن أن يتوهب مفيه مثله ويشك فى افتقاره الى معق رسكيم ويسيحون أقرب الى الناظر وأوضوعند التأمّل (قال ان رسولكم الذي أرسل آليكم لجمنون )

بدون

أسأله عن شي و بعيب بي عن آخر وسماه وسولاعلى السعار به ( قال دب المنسرة والمغرب وما بينهما) نشاهدون كل يوم أنه باق بالشهر من المنسرة و بعركها على مدارغ برمدار اليوم الذى قب للعها الى المغرب على وجه ما فع تنتظم به ١١ أمور السكانات (ان كذير تعقيلون) ان كان لكم عقل علم

أنالاجواب لكم فوق ذلك الينهم أولام لمادأى شدة شكمته باشنهم وعادضهم عنل مقالتهم (قال لن المخذت الهاعبري لا معملنا من المسعونين) عدولا الى التهديد عن الحاجة بعدالانقطاع وهكذاديدن المعاندا فحيوج واستدل بهعني ادعائمالانوهسة واكاره الصانع وان تجب بقوله ألا تستمون من فسبة آلريو بية الى غيره ولعلد كأن دهر مايا أو اعتصدأت من ملك قطرا أولولي أمره بقوة طالعه استحق العسادةمن أهمله واللامق المستونين للعهد أي من عرفت حالهم في سعونى فأنه كان يطرحهم في هوة عيقة حتى عِوقُوا وَاذَلِكَ جِعَلُ أَبِلْغُمِنَ لَا تُسْتَنَكُ ( وَال أُولُو جُنْتُكُ بِشَيْمُ مِسَمِّنَ ﴾ اى أَ تَفْعَلُ ذَاكُ وَلُو جئتك بشئ يهن صدف دعواى يعني المعزة فأنها الجامعة بن الدلالة على وجود السانع وحكمته والدلالة على صدقمة عي نبونه فالوا و للسال وليها الهمزة يعدحنف الفعل إعال فأثنيه ان كنت من الصادقين في أن الله منة أوفى دعوالمأفان مذعى النبؤة لابذله منجية (فألق عصاه فاذا هي ثعبان مبين) خااهر لعما مته واشتقاق التعمان من تعمت الماء قاتنعب اذا فحرته فانفجر (ونزعيده فاذاهي سفاطلناظرین) رویانقرعون ارای ألآية الاولى فالفهل غسيرها فأخرج يده كالفاقهافأدخلها فيابطه تمزعها ولها شماع بكاديعشي الابصار ويسسد الافق (قالالملاحوله) مستقرين عولهفهو المرف وقع موقع الحال (الأحد الساح علم) فالقافى عنم السعر (يربدأن يخرجكهمن أرضكم بسحره فحاذا تأمرون) بهره المطان المجزة حتى حطمه عن دعوى الربوبة الى مؤامرة القوم وانتادهم وتنفيرهم عن موسى واظهارالاستشعارعن ظهوره واستبلائه على ملكه (فالواأرجه وألماه) أخرام هسما وقبل احبسهما (وابعث ف المدائن حاشرين شرطا يحشرون السعرة (بأنوك بكل معادعلم) بفضاون عليه في هذا

الفن وقرئ بكلساجر

بدون خواصه والثان تفول التقوة ويكون أقرب الخاشارة المه ومعناه أنه عدل عن الجواب يحيققه الى ماهوأ وضع اشارة الى أن ماسأل عنه لا يكن الوقوق عليه وان فعاذ كركفاية لمن يفهم ولولم يقصدهذا لمرسط به مابعده وغودما قبل انه لم يعرض له لعدم امكان تفهيد وستسمع تقد (قوله اسأله عن شي الخ) لأنه سأله عن الحصقة فأحامه بالوصف على الاساو بالمصيحير فلهم مطابضه ولم تعرض لنفسره على الاخرين لأنه حف لعد أناظرا الى أول كلامه وانه عدل الى الطنز غيرته وعدم قدرته على دفع مآذكره وقوله نشاهدون الجيعني أتقر بك الشمس على مدارات يختلفه دال بنغيرها على حدوثها وأن لهاصانعا قادرا حكما (قولهان كانكم عقل الخ) يعنى أنه منزل منزلة اللازم هنا لانه أبلغ وأوقق عاقب لمدن ردنسبة المنون البه للاشارة الحانهم معلسه لاهو كاأشار البه بقوله وعادضهم بمثل مقالتهم وقوله لاينهم أكاعامله سمالان والرفق لماقال لهمان كنترموقنين وخاشهم أى أغلظ عليم فى الرقيقوله ان كنتم تعقلون وقوله عن المحاجة متعلق بقوله عدولا والديدن العادة والحيوج المغلوب ردّ عته (قوله واستدل ميم أى استدل بماذكرهنا من قوله ومارب العالمان على أن فرعون كان يدعى الأوهدة وآن كان قوله ويذرك وآلهمك يقتضى أنه مشرك ولذا فالمن ذهب آلى هذا انه كان يدعى الالوهية لنفسه ولها أيضاوهو بعيد وقوله وان تنجبه الخ قبل مراده على جوانماذ كرفلا يشافى مامرقى تفسيره وهو تكلف مالا حاجة اليه لان مامزمين على ماارتضاء كاأشار البه بقوله ولعله كان دهريا الخوالقطر بضم فسكون بانب الارض وقوله يقة ما لعه بنا على زعمه فى تأنيرالكواكب كانفول الدهرية ( قوله واللام الخ) وجه كونه أبلغ من لا علنسك مسعونا الاخصر مافسه من الاشارة الى سعن مخصوص لاير بي منه الغلاص وهوظا هر وليس هذامن قسل كانت من القبالين وذال نوع آخر فيه بلاغة أخرى كأذكره ابن جني رجه الله تعيالي (قُولُه أَى أَنفُعُلُ ذَلَكُ ) يَعَنَى انكَادَبْتُونَ وَكُولِكُمْ لَمْ وَقُولُهُ بِينَ صَدَقَدَعُوا يَفْهُومِن أَبَانِ المُتَمَدِّى ومقعوله محذوف لاندا لمنساسب لنمقام وجعل الواوحالية فانقلت قوله بعسد حذف الفعل يقتضي أنها عاطفة فينافيه فلتربدأن التقديرأ تذكرما قلث ولوجئتك الخفا لفقة وصاحب المال وعاسلها وحيتنذ لاحاجة ألى تأويل الانشأ يقبغبرية ليصع وفوعها حالا وقوله في أن الدينة أسقط ما في الكشاف هنامن أَنْ في هذه الآبة ردّاعلي أهل الحق لانه لآوجه له كابين ف شروحه (قوله تعمالي فألق عصاه) لاحلجة الى حعل هـ ذه الفاء فصحة مندة على مقدر كانسل وقوله ظاهر تعيا بتداخ أى ليس بقو به وتخييل كافعلاالسعرة وهومشتق من تعب عني جرى جرباء تسعا والنعب المجرى الواسع وسبي بصلم به بسرعة من غسيررجل كانه ما مسائل واذات به به الماء الحارى وأما كونه من الانفيار من يعدوان كان ماكة ماذكر فليس برادعنا وقوله فسافيها سأله ليتنبه لمسالها ويري ماحسدث فيهاءن النورلكون أعب والابط ماين الذراع والجنب ويعشى بعن مهمله (قوله مستقرين حوله الخ) يعني أنه منصوب لفظاعلي التلرفية والظرف مستقر وقع الاكاأشار المه بقوله مستقرين ولم يعطد صفة للملاعلي حد

ولقد أمرعى اللئيم بسبنى \* لان هذا أسهل وأنسب كالا يمنى وقوله فائق فى عالم المسعر الخذه من صمغة المبانف (فوله جروسلطان المعينة) للى علمه قوة المعيزة وحطه عن دعوى الروسة لاظهارا أتماره بأمرهم والمؤامرة المشاور فوهو اشارة الى معنى قوله تأمرون وفسه مخالفة للزعشرى حسسوز فى تأمرون أن يكون من الموامرة عمنى المشاورة لامركل بما يقتضه دراً به أومن الامروخس النسكة بالنساق كا يسادر من كلامه لعسلم تأتبها على الاقل وهوالظ هرمن السساق ومحسل ماذا النصب على المسدرية أوالمفعولية وتنفيرهم مقوله يربد أن يخر حكم من أرضحكم والاستشعار طلب الشعور المهوره واستبلائه (قوله أخرام حسا) أى الى أن تأثبان المبعرة من أرجاته اذا أخرته وقد قرئ بهمز وبدونه وقوله شرطاب من وفتح الراجع شرطه بنتج الراء وسكونهم عندلا وقولة بفضاون وقد يرد بمعنى بجمعونهم عندلا وقولة بفضاون وقد يرد بمعنى بجمعونهم عندلا وقولة بفضاون

(فجمع السعرة لميفات ومعاوم) لماوف به من ساعات وم معين وهو وقت النجي من وم الزيسة (وقب للناس هـ ل أنستم يجتمعون) فدره استبطاء لهـم فى الاجتماع حشاعلى مسادرتهم المد كقول تأبطشرا هل أنت باعث دينار لحاجننا

أوعدرب أخاعون بالمخراق اى ابعث أحدهما المناسر يعا (لعلنا تبع المصرةان كانواهم الغالبن) لعلنا تبعهم فىدىنهمانغلبوا والترجىباعتبارالغلبة المقتضة الاساع ومقصودهم الاصلى أنالا يتبعوا موسى لاأن يتبعوا الستعرة فساقوا الكلام مساق الكناية لانهماذا اتبعوهم فيتبعواموسيعلمه الصلاة والسلام (فلما جاءالسحرة فالوآ لفرعون أثنالنا لاجرا ان كُنْشَنَ العُمَالِينِ قَالَ نَعَ وَاسْكُمَادُا لَمَنْ المقربين) التزملهمالاجروالقربةعنسده زيادة علمه انغلبوا فاذاعلي مايقنسه من الجواب والجزاء وقرئ نع بالكسس وهــمالغتان (قاللهمموسي ألفواماأتم ملقون أى بعدما فالواله اماأن تلني واتماأن تكون نحن الملقين ولميرديه أمرهم بالسعر والتمويه بلالاتن فيتقديهماهم فاعساوه لامحالة توسيلابه الحاظهارالحق (فألقوا حالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون الالغن الفاليون) أقسموا بعزادعلى أنَّ الغلبة لهم لفرط اعتقادهم فأنفسهمأ ولاتبانهم بأقصى ماتكن ان يؤتي به من السعر (فألتي موسى عصادفاداهي تلقف) تبتلع وقرأ خفص تلقف التنسف (ما يأفكون) ما يقلبونه عن وجهه بقويهه وتزويرهم فيضاون حبالهم وعصيهمأنها حيات تسعى أوافكهم تسمية للمأفوك ممالف (فألق السحرة ساجدين) لعلهم بأن مثله لايتأنى بالسعر وفيعد ليل على أأنامنتهى السعوغويه وتزوبق يخلل شسيأ لاحضفةله وأزالتجرف كلفزنافع

منصيغتي المبالفة ولميزيدوا فىالعلملات المهم هوالعمل هنا وقوله ندافيها أى أى شئ فيها يعني ليس فيها مَعْزَةُ (قُولُهُ تَعِالَى فَهُمُ السَّعِرَةُ) فَاللَّهُ تَاحَانَ تَعْرِيفُ السَّمَرَةُ عَهَدْدَى وَفَ شَرَحَ الفَاضَ لَهُ عَقَى الثالمعهود قديكون عامامسستغرفا كإهناولامنافاه بينهما كايتوهم وفسيحث ليسهذا محله وقواه لماوقت به أى عسين وظاهره أنه مخصوص بالزمان وهوا لمتبادر من الوقت وفي الكشاف المقات ماوفت له أى حدِّد من زُمَّان أومكان ومنه مواقب الاحرام وقد يقبال ماذكره المصنف هو أصل معناه وما في الكشاف شاع فنه بعد ذلك حتى الحق الحقيقة (قوله فيه استبطاع) بعني أنَّ الاستفهام محازهنا عن الحث والاستعبال؛ ماعت عيني مرسل ودينار وعبد دب أخوعون وهخرا ف ماناء المعجمة كلها اعلام وعبد رب بالنصب عطف على محدل دينا ركحما رواءسيبو يه ولؤ جرّعطفاعلى لفظه صع وقوله احدهما هومعنى اووأخاعون اتمامنيادى أوعطف بيان لمباقبله ﴿ قُولُهُ نَتَبِعُهُمُ فَهُ دِينُهُمُ ﴾ أشَّادة الحي أنَّا لجراد بالاتباع موافقتهم فىمدّعاهم وقوله انغلبوا اشارة الى بيان حاصل المعنى لان المقصودمنه الخبروليست كانفيه زائدة وقوله والترجى باعترا رالغلبة بعني أتءن جلتهم فرعون وهولاترجي منه ولايترجي اتساعهم فالترجى واستمال الوقوع الفلية لاللاتساع لانه غسيرمتصوّر منه بلمن أتساعه يحضرته الاياعتيادأن أتهاعهه ماتساع ألكونهم أتساعيه واذاجعاوه كنامة عن عبدم اتساع موسى عليه الصيلاة والسيلام والمعسى ألحقسق هنابالنسبة الىفرعون وأن كان متبعالان مذعى الألوهية لاينبع غسره فتكفي امكانه واحتمال وقوعته ولومن غبره أويقال الهلدهشته وغلبة ذل المجزعليه جوزا تساعهم كأطلب الامر من حوله فلاحاجة الى جعله مجاز امتفرعاء لى السكاية بناء على مذهب الزيح شرى فيه (قوله التزم لهسم الاجر) هومنقوله نيم لانه اجابة لمناطلبواست وقوله زيادة عليه أىعلى الآجرمن قوله والمبكمالخ وقوله أن غلبوا معنى قوله اذا لانهاجواب وجراء كاأشاراليه بقوله فاذالخ وقوله بالكسرأى كسرالعين مع فقالنون (قوله ولم يدالخ) يعيني أنَّ السَّمر حرام وقديكون كفراعلى مأفصل فى الاحكام وعلى كل حال فلا يليق من الذي المعصوم الامربه فد فعد بأن الامر هذا ليس على حقيقته الانهد مفاعداوه لامحالة والالم يقل لهمذال كااشار المديقو لهماأ نتم ملقون ولذاعر بالاحمة فهو بالة عن الاذن بتقديمه ليتوسسل به الى ابطاله المتوقف عليه كايؤمر الزنديق بتقرير حجَّته لتردُّفانَ المستنع هوالرضاعلي طريق الاستعسان لامطلق الرضاوما اشهرمن قولهم برضا الكفر كفرليس على اطلاقه كماعله المحققون مزالفقها وأهل الاصول وقواه ماهم فأعلوه لانه عبا ذلك بفراسة صادقة أوالهامأووي ولانالظاهرأن فرعون بعداحضارهم اذلك يحمله وعلمه فباقيل الهفي ظنه لاوجه له ولاينـاسب كلام المصنف (قوله اقسموا بعزته) وخصوها بالقسم هذا لمناسبة اللغلبة واذا فجائبة وتلتف أصلا تتلقف وعسير بالمضارع لاستعضارا لصورة والدلالة على الاستمرار وأصل التلقف الاخسد بسرعة وفسرهنا بالابتلاع وقوله مأيقلبونا اى يغيرونه عن وجهه اى حاله الاقلمن الجادية الى كونه حبانضرا وقبسه آشارة الحأن مامو صواة حذف عائدهاللفاصلة وقوله افتكهم اشارة الحجواز كونها مصدرية (قوله وفيه)أى في معودهم وتسليهم له دليل على أن منتهى السعر عويه أي تلبيس من موه الامراذا أظهرمنسه ماليس فسه وأصاه أن يطلى بالذهب المذاب كالمياء ووجعه أن السحرأ قوى ماكان فى زمن موسى عليه المسلاة والسلام ومن أتى به فرعون اعمام أهل عصره به وقد بذلوا جهدهم وأعلهروا أعظيماعندهمهنه وهوغو به فعلماذ كرولكن ليس كل سحر كذلك وانماهذاهو الغيالب فيه والتزويق التزيين والتعسسين وأصله أن يحفل الزاو وقوهوالزابق مع الذهب ويطلى به تهدخه لي في النسار فيطير الزاووق ويبق الذهب تقسل لكل منهن ومستقش مزوق (قوله وإن التيسر) معطوف على قوله ان منتهى السحروا المحرتفعل من الحر وهوعبارة عن ذيادة العبلم وسعته أى ذيادة العبلم مافعة في كل فيّ وابالم بكنامن العاوم الشرعية فان هؤلاء السعرة لتجرهم فعلم السعر علوا حقيقة ماأني بعموسي عليه

الصلاة والسلام وأنه معجزة فالتقعوا بزيادة علهم لانه أذاهه مالي الاعتراف الحق والايمان لفرقهم بين المجيزة والسحر وانمابدل الخرور بالالقاء الخوالمعروف فيهذلك نحوخز والهساجدين ولاالقياه وايجاد خرورهم وخلقه فيهم لايسمي القياء حقيقة وأغة فن قال اله تعيالي خلق خرو رهم عندأهل السنة وخلقه هوالالقَاءَفلاحاجةً إلى التحوِّرُ لم يفرقُ بن الفاعل الحقيق واللغويُّ وهودقيقٌ (قو له فيكا نهم أخذوا الحز اشارة الى أنَّ في ألتي استعارة تنعية حسنها المشاكلة ولنس مجازا مرسلا وأن احتمله النظم ووجه الشبه عدم التمالك لاالسرعة كافعل وقوله وانه ثعالى الخ اشارة الى أنّ الفاعل هو الله حذف للعلم به وفي الكشاف ولك أن لاتقدّره فاعلالان ألقواعم يخر واوسقطوا يعني فلايحتاج الى فاءل آخرغرمن أتسنداليه الجمهول لانه فاعل الالقاء وقبل اندارادأنه لايحتاح الى تعيين فاءل لان المقصود الملتي لاتعيين من القاء كما في قتل الحارجي وهو بعيدٌ مماذكرناء وخولهم بالحياء المجمة بمعنى أعطاهم (قول، بدل الاشتمال) لمبابن الالقياء وهمذا القول من الملابسة ويحقيل أن يكون استثنافا كأنه قبل في اقالوا وتوله ابدأل لوجعله عطف بيبان كان أظهر ورفع التوهسم بأن يوهم إنهم أرادوابرب العبالمين فرعون لقولة أمار بكم الاعلى والاشعار من تخصيصهم آبالذكر ( قوله نعلكم الخ ) توطئة لماذكر من تلبيسه وقولها وفواعد كمبعني أنهجري ينهسما أتفاقعلي اظهار المغلوبية ولامانع من حل الاكبةعلي المعتبين معا وكل منهـماوان كان وجها كأنسا فالجع بفيدا لتقوية وماقتل من ان آلا يتقلال غيرضعيم لقوله أنّ هذا لمكرمكرتموه الخلاوجه له أذيجو زأن يكون فرعون فالكلامن المكلامين ولميذكر الشاني هنا وتوافق الاكتين غيرلازم وكذا ماقيل الهمن نسبة فعل الواحد البينس وروح بفتح الراء راؤم شهور بين القراء (قولُه بيانه) أى المعول إملون المحذوف وهوا لويال وتفصيل لما أجل والدافصل وعطف بالفاء في محل آخر وقوله لاضررعلينا اشارةانى الخسيرا لمقذر وحذفه فيمتسلة كثير وقوله بمبانوعدنابه اتمامعلومين الافعال أومجهول من التفعل وهوقطع الايدىومامعه وتسدوة عتى بعض النسم بفتم المتاء والواومع رفع الدال على أن أصله تنوعدنا والانتلاب المه هوالرجوع الم جرا ته وثوابه والصبر عليه بالثبات على الحق وقوله موجب النواب أى مقتضى وعده أوكالموجب اذلا يجب علسه تعمالي شيء مذار قوله أوسىب من أسباب الموت) يعنى المرادمن الانقلاب المه الموت وهو كائن لا محالة

ومن لميمت بالسيف مات بغيره \* تعدّدت الاسسباب والداء واحد

قسلاف برولا جزع لوقوعه عاهواً نفع لنا فالمعنى على الأول لاضير في قتلت لانه سبب السعادة الابدية وعلى هذا الاضيرة عاقوت المنه لا بدس الموت فيو كقول على كرم الله وجهد الأالى أوقعت على الموت أم وقدع الموت على الموت على عادته في ترك بعض الوجوء المذكورة في الاعراف على عادته في ترك بينا وليس المذكورة في الاعراف على عادته في ترك بينا وليس تركه لما فيه من نفحك لما المنه المراكون المسهرة في ابعد من وقد الدلانه لوكان محدة ورالم يجرزه ثمة ولا تردخوله من في المعانع المنه المناهدة والمناهدة والمناه والمناهدة والمناه والمناهدة والمناه

واغابدلانفروربالالقاء ليشاكل ماقبسله وبدل عملي أميم المارة وامارة والمتالكوا وبدل عملي أميم المتارك وجوههم وانه تعالى القاهم بماحولهم وَ الدُّونِينَ (فالواآمنابربالعالمين) بدل من ألق بدل الإشمال أوحال باضمار قد (رب موسى وهرون) ابدال للتوضيح ودفع التوهم والاشعارعلى أن الموجب لايمان المالي على أدبهم ( فال آمنة له قبل أن آدن لكم أنه لكبيركم الذي علكم السحر) فعلكم شسأدونشي ولذلاغلسكم أوفواعسلاكم ذلا وواطأ معله أراديه التليس على قومه كى لايعتق دواة مرم آسوا عربصرة وطهور حق وقرأ حزة والكاني وأبو جير وروحاً آسَمَ بهمزتين (فلسوف تعلون) وبالمافعلم وقوله (الاقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبتكم جعين) بيانه (عالوا لاضع) لاضروعلينا فيذلك (آناالى زنامنقلبون) بما توعدنا به فات الصبعلم عاء للنوب موجب للواب والقرب من الله تعالى أوسب من أسساب الموت وقتلك أنفعها وأرساها (المانطمع أن يغفرلنا وشاخطاماً ما أنكا ) لاُنكا (أول الرُّسَينِ) من أنباع فرع إن أومن أهـل المشهد والجله في المعنى تعليل مان لنني النسير أونعال للعلمة المتقسمة وقرئ ان كاعدلي الشرطآلهة مالنفس وعسلمالنفذ مانلساغة أوعلى طريقة المدلة بأمره

إن أحسنت السك فلاننس حقى (وأوحينا الىموسىأنأسر بعبادى) وذلك بعدستين أكامها بنبأ ظهرهميدعوهمالى الحق ويظهر لهم الآيات فإرندوا الاعتوا وقسادا وقرآ ال كثعرونافع أن أسر بكسر النون ووصل الاأب منسرى وقرئان سرمن السسير (انکم متیعون) پتیعکمفرعون وجنوده وهوءاه الامربالاسراءأىأسربهم حتى اذا اتمعكم مصعمن كان لكم تقدّم عليهم بحيث الأيدركونكم قسل وصولكم الى البعربل يكونون على اثركم حين تطيون البصرفيد خاون مدخلكم فأطبقه علهم فأغرقهم (فأرسل فرعون) حيناً خبربسراهم (فىالمدائن ماشرين) العساكرلتبعوهم (ان هؤلاء لمشردمة تلساون) على ارادة القول وانعا استقلهم وكانواسقا بةوسيمنأأننا بالاضافة الى جنوده اذروى أنه خرج وكانت مقدّمته سعمائة ألف والشرذمة الطائفة القلسلة ومنهاثوب شراذم لمايل وتقطع وقلساون فاعتبار أنهم أسباط ككالسطمنهم قليل (والم\_ملنالغا نظون) لفاعلون ما يغيظنا (والالجسع حذر ون) والالجمع منعادتنا الحذر واستعمال الحزم فالامورأ ثارأولا ألى عدم ماينع اتباعهم من شوكتهم ثمالي تحقق مابدعوالسه من فسرط عسداوتهم ووجوب السقظ في شأخم حشاعلمه أواعتذر بذلك انى أهل المدائن كىلايظى به ما يكسر سلطانه وقرأ ابزعام برواية انزذكوان والكوفسون ساذرون والاقل للشاث والنانى التعدد وقسل الحادرا لؤدى فى السلاح وهوأيضامن الحسذر لان ذلك اغايف عل حذرا وقرى حادرون بالدال أى أقويا كال أحبالسي السومن أجلأته

وأبغضه من بغضها وهو حادر أونا تموا السلاح فان ذلك يوجب حسدان في أجسامهم

الفاعلمشة داللاممن قولهم تذلل عليه أظهر مخالفته تعننا لاعتماده على عيته ولسرع الملكنه أبرزه فى صورة الشدال لتنزيل الامر المعقد منزاة غيره تمليحا ونضر عالله كقول القائل ان كنت عل الك فوفني حق وقوله تعالى ان كنتم وجم جهادا في سعلي وقد جوز فيها أن تنكون عفف مر النقسلة تدون اللام الفارقة لعندم المبس فانه وردمثله في قصيح الكلام لعدم احتمال النسق وقوله ان أحسنت المخ الظاهرائه معسمول لقول مقدّراً ي اذا قال أوقاتُلا وتحوهاً وهو بدل من المسدل بدل اشتمال (قو له وذلك بعد سننزاخ ) أى أمر الله له بالمسبرعهم بعد سننز من يحي الحورة وقوله المعكم مصحين كان الظاهرا للموكم لكنه أرجع الضيرلفرءون لانه المقصود وقوله مصبحين حال من ضمر الجمع ألواقع مفعولاوأرسكبه ليطابق مآفى النظم بعده ولوجعل من الافعال بحذف مفعوله أى أنبوكم جنوده صم وفي مض النسمزا شعوكم وهي ظاهرة وقوله فأطبقه بالرفع معطوف على يدخلون وقدجورنسبه على أنه حواب للام وقوله بحدث لايدركونكم توجيه لامرهم بالسرى وسان لحصيحمته وقوله حن أخر مسراههما شبارة الحبأت الفاء فصيصة أي فسروا وأخبر بسراهم فأرسل الخ والمراد مالمدا تن مصر (قوله على ارادة القول) بعني أنَّ هؤلاء الخمع سول لقول مضمر وهو اتَّمَا حال أي فَائلا ذلك أومفسر لا رسل والشرذمة الطائقة وقسل بضة كآشئ خسس ويقال ثوب شراذم وشراذمه أي خلق مقطع وهومن وصف المفردا بالجع مسالف فكأستسجعه قريبا وقو له بالاضافة متعلق باستقلهم أىجعاهم قلملآ بالنسبة لحنده لان مقدسه فقط أكرمتهم (قوله وقلكون الخ) يعنى كان الظاهر شرذمة قلبلة فحمع فاعتباراً والشرفعة مشتملة على الاسباط أى الفرق والقبائل من بني اسرا". ل وكل منهم فليل كايقال ثوب شرادم دوبرا دأخلاق للمبالغة في أنّ كل جزءمنه متمف البلا كهي جياع فهو بفيدتنا همه في ذلك الوصف ولذاذكرهم السردال على القلدوه وشرذمه تموصفهم بالقلم تتمجع القلمل للإشارة الىقلد كل حزب منهم وأتى بجمع السلامة الدالءلي القلة ويجوز أديرا دبانقلة الذلة لاقلة العدديعني أنهسم لقلتهم لايبالى بهم ولايتوقع غلهم (قوله لفاعلون مايغيظنا) من عضائفة أمر ناوا نفروج بغيرا ذن منا مع ماعندهم منأموالناا لمستعارة وتقديملنا للسصر والفاصلة واللام لجعله بمنزلة اللاذم كابشترال ه تفسيره بفاعلون أوللتقو باوقوله لجمع اشارة الحائن جسع بمصنى الجعوليست التي يؤكدهما ولوكانت هي المؤكدة نصبت وتولمسن عادتنا الحذر بفتح الحساء وآلذال أو بكسرفسسكون وهوالأحستراز وكونه منعادتهم من صبغة فعل الدالة على الثبات والمبالغة ﴿ قُولِهُ اشَارَا وَلَا الحَ } يعنى بقوله انْ هؤلاء الخ وقوله ثمالى تحققا الخ هومن قوله والمهم لنالغا نظون ووجوب السقظ من قوله والألجسع حذرون وهومعطوف على تتحقق أوعلى قوله فرط وقوله حثا تعلىل لقوله أشبار وضعرعليه الحساذكر وقسل انه للاتباع (قوله أواعتذر) في نسخة واعتذروفي نسخة أواعت ذارا بالنصب عطف على حثا وضمر به لفرعون بعنى أعتذرمن ارساله لهسم بأنهم ليسوا بشئ بخاف منه وانحا يكثرا لحيوش لحزمه واواءة قوته لهسم والاقل يعنى حذر ونالثباث لانه صفة مشهة والثانى حاذرون اسم فاعل يفيد التحددوا لحدوث وهذآ بناء على مااشتهر عندالنعاة وفي شرح المفتاح الشريني ان الاسم يدل على النيوت مطلقا والهوام والتعدُّدمن القراش وفيه نظر (قوله وقسل الحياذ را لمؤدى في السلاح) أي الداخل في عدَّة الحرب كالدرع فاقا المؤدى الهمزهوصاحب السلاح لانه صاحب أداة أى آلة وآلة المرب تسعى حسنرا مجازا كافى قوله خذوا حذركم والبه أشار بقوله وهوأيضا الخ وأما المودى بمعنى الهالل فغ يرمهموز من أودى اذا هلا وليس من الانسداد لانه سبب أدائه كاقيسل (قوله وترى علارون الدال) المهملة وبعناه أقويا أشذاء منحدرحدارة اذاامتلا شعماأولهمأ ومنه آلحادرة امهرشاعر أوهو بمعنى تام السلاح أيسالانه يتقوى به كا يتقوى باعضائه فهوا سشعارة حيننذ أومجا ذمر أركاية (قولة أحب السي الخ ) بقول الى أحب بعض الصبيان وان كان قبيما لحب أمد وقد أبغض بعض الصيان

لنعش

لبغض أشهوان كانحسنافكي عنحسسه وكونه حادرا والخدائرة بغغ الحاء والدال المهملتان كَالْجَسَامَةُ لَفَظَاوَمُعَيْ وَأَرَادُهِ الْقَوْمُهُمَا ﴿قُولُهُ بِأَنْخُلَقْنَاكُ ﴾ انجاأُوُّلُ أخرجنا بخلقناداعتْ الخروج وأوجدناها ولم يؤوله بخلقنا الخروج وانكان كافسالات مراده أن الاسباد هنامحيازي لانه تعالى أوجد فهم دواع حلتهم على ذلك وخلق الدواعى لاينياف كون الخروج مخلوقاله أيضا وقوله بهدا السبب أىآلذى تضمنت الآيات المثلاث وهومتعلق بخلفناأ وبداعية وضمرحلتهم للذاعبة وقوله وكنوذا لمراداتما الاموال التي تحت الارض وخصبها لان مافوقها انطبس أومطلتي ألمال الذي لم ينفق إمنسه في طاعسة الله والاقل أوفق اللغة والثانى مروى عن السلف فلاوجه للتحكم هنا وقوله يعني الخ ] تفسيرللمقام السكريم (قو**ل**ه وكنوز) قيل عبر به لان أمو الهم الظاهرة انطمست فهومن مجاز الا<sup>ء</sup>ول قيل وهوسهو وفيه بالابعني فتدبر (قوله مثل ذلك الاخراج أخرجناهم) لاردعله (١)وعلى مابعده أأه يازمه تشديبه الشئ بنفسه كامرتحقيقه فى البقرة وقوله فهومصدرأى الاشارة بذلك المتصدرهو الاخراج والجازوالجرور فمعلنسب صفة لمصدر سقدرا وفي عل برصفة مقام واذاقدرا لامر كذلك فالمرادتقريره وتعقيقه والجلة معترضة حيننذ كالتي بعدها (قوله وأورثناها الح) هواستعارة أعملكاهالهم تمليك الارث بعدزمان أو بعداغراق الفراعنة ان قيل انهم دخاوها وملهيكوها حنئذلكن المذكورف التواريخ أنهم لمبدخاوها فحساة موسى عليه السلام والسلام وضمرة أتعوهم الفاعل لغوم فرعون والمفعول لبني اسرائيل أى أسعوا أنفسهم في اسرائيل حتى لقوهم وهومعطوف على قوله فأخرجناهم وقوله مشرقين حال (قوله للحقون) من أدركه ا دا لحقه وفى قراءة التشديد هو من الا درال وهو والتنابع عني وهو ذهاب أحد على أثر آخر تم صار في عرف اللغة بمصنى الهلال وأن يفى شما بعدشي حتى يذهب جمعه كافي قول الحاسي

أبعدى أى الذين تنابعوا ﴿ أَرْجِي حَمَاهُ أَمِنَ المُوتَ أَجْزَعَ

ولذافسره بقوله أىلتنابعون الخ وفي نسطة لتشابعون والتشايع عمى النابع كافي المقاموس وغسره ( قوله تعالى انَّ معي ربي ) قال بعض الفضلا عدَّم المعمة هنا وأخرها في قولُه انَّ الله معنا نظر الله قام الانتالخناطبهنا بنواسرائيل وهسمأغبيا يعرفون الله بعدالنظروالسمياع من موسى علسه العسلاة والسلام والمخباطب تمة الصديق وهوجمن برى الله قبلكائي ولذاخص المعمة هنا يقوله بالحفظ والنصرة كأأخبره الله هوله المعكم مستعون على مامروهال مع دون معنالانه هو المسقن لذلك بماأوحي المسهوه مخاتفون ولذا قالوا الملدوكون وخص نفسه بذلك وان كانت نصرته مستلزمة لنصرتهم إشارة الى أنه هو المقصود بالذات وأنَّ عناية الله بهدم لاجاد فلا وجه لما قسل انَّ الانسب أن مفسر مانّ معى وعدرى الأنه نوكان معناه ماذكرة مل معنامع أنّ الما آل واحد عندا اتصفيق في قال ان هذا الايدفع الانسبية فقدوهم وقوله غشسك أي لحقك وقوله أومرأى أرجوا أن بأمرني الله بماأصنع وهو الدخول فى المعروكان لم يؤمر به قبل الوصول اليه (قوله القازم) كفنفد بلد بين مصرومك قرب جبل الطورواليه يضاف بحرالقازم لانه على طرفه أولآنه يبتلع من يركته لان القارسة الابتلاع والنيل معروف وقوله فضرب فانفلق اشارة الى أنَّ الفَّاء فَصَسِيحة ﴿ قُولُه وَصَارَ اثْنَ عَشْرُ فَرَعَا بِينِهَا مَسَالَكُ ﴾ يسلك فى كل منهاسيط من الاسياط الاثن عشر والمرا دبالفوقى اارتفع من الما فصار ما يتحته كالسرداب لاماانفصىل من الما يحتايقا بلغف لاردعلب أنه لابدّ من كون الفرق ثلاثة عشر حتى عصب ل اثناعشر مسلكايعددالاسباط ليدخل كاسبط في ثعب لان الفرق اذا كأنت اي عشرازم كون الشيعوب التي فىخىلالهاأ حمدعشرفلايم ماذكرولاحاجة الىماقىل من أنه ليس الامر كالوهم بل يازم مماذكركون المتعوب التي فى خلالها الائه عشر لان الفرق فالطرف فلابد أن يكونا من صليحاديهما من العر اذلوا تبسيلالم يمزاعنه ولم يتعقق سينشسذا ثناعشرفرقابل أقل كالوكانوا ف الفروق نضنها غاية الامرأته

(۱) توه لارديمله الخ تنوير معافى حاشية السيوطى قوله مثل ذلك الاخراج أخرجناهم فهو مصدر فال أبوحيان هسفا الموجه لايسوغ لانه يؤل الى تسميسة المثبئ بنفسه وكذا قوله أومثل ذلك المقام الذي كان لهسم هو المقام الكرج ولايشسبه الشئ بنفسه وقال الحلي ليس فى ذلك تشبيه الشئ بنفسه لان المزاد فى الاقل أخرجناهم اخراجا مثل الاخراج المعروف المشهور وكذلك الشانى اه نقله مصحمه

(فأخرجناهم) بأنخلقناداعية الخروج بهددا السب فملتهم عليمه (منجنات وعمون وكنوز ومقام كريم)يعي المناذل الحسنة والجالس الهية (كذلك)مثل ذلك الاخراج أحرحناهم فهومصدر أومشل ذلك المقيام الذي كان لهم على المصفة مقام أوالام كذلك فيكون خددا لحدذوف (وأورثناها بي اسرائيل فأتنعوهم) وقرئ فاتنعو هم (مشرقين ) داخمان فى وقت شروق الشمس (فلماترانى الجعان) تفاريابيت رأى كلواحدمنهما الاتنو وقرئ راأت الفئتان (قال أصحاب موسى الالدركون) لملمقون وقرئ لذركون من ادرك الشئ اذاتنا بع ففسى أى تشابعون فى الهلاك على أيديهم ( قالكلا) لن يدركوكم فان الله وعدكم بالخلاص سنهم (ال معيري) بالحفظ والنصرة (سهدين) طريق النعاة منهم روىأن مؤمن آل فرعون كان بين يدى موسى فقال أيرأمرت وهذا العرأمامك وقد غنسيك آل فرعون فقال أمرت باليمر ولعلى أومر بماأصنع (فأوحيناالىموسى أن اضرب يعضال المعسر) القازم أوالنيل (فانشلق)أى فضرب فانفاق وصادائى عشر عشرفرقا بينهامسالك

لهيذكرفائدة المشفب الزائدعلى الاثن عشر ولعله لمهدخل فيدمن آمن يموسى عليه العسيلاة والبسيلامهن القبط ولذا فال بعض فضلاء العصرمن المجممانه بمنوع لات الفرق عبارة عن قطعة من الماء التفعيت عن عطيرالعريضر بهحني صارت كالحبل فلابلزم كون الفرق ثلاثه عشرعلى تقدر كون ١١١١١١ أي عشوالا ا ذاقرص أنه لكل ضربه انكشف الماه الي ناحسة المسيلك وصياد كطودين منكشفين إهفيز يدحيفنك عددالفرق على المسالك أماعلي ماذكرفلا والحاصل أنه لوكان المراد بالفرق طاتفة انفصكت منه ومارت كالجسيران مباذكر أتبالوأد بديه ماارتفع عن الارض وصاريخته أرض بيس كالسرداب والفرق هوالمياء المرتفع كالسقف والقبة والطو دفلا وقدصرح به المصنف بقوله كالحيل الخ والنظيرصر يحونسه أيضا وهلذا اشكال شهور والامرفيه سهل كإسمعته وماصارم المكالس هوالبحربل موضعه فهواتما استخداما وعلى تقدرمضاف وهوموضع والمنيف بمعنى العالى والشعاب طرق فحالجال استعيرت ( قوله قد خـ أوا الح ) هولسان الواقع لاليعطف عليه قواه وأ ذلفنا كما يؤهم حتى يكون الانسب فَادْخُلْنَالانه معطوفٌ على قولهُ فَأُوحِمْنَا وَلَاحَاجِهُ الى التَّقدر وثم طَرْف مكان عمني هنالك. وقوله حتى دخاوا الزاشارة الى أن قربهه من قوم موسى علسه الصيلاة والسيلام لماذكر ويجوز أن را دقرب يعضهمن يعض لئلا يحومنهمآ حد وقوله الى أن عبروا أى ماروا العرمن العبور واطباقه عليهم يعدخروجموسي وقومه وقوله وأية آمة اشارة ألى انَّ النُّمو بن للتعظيم (قوله وما تنبه الخ) هو من مفهوم الحلة الحالية بعني أنّ أهل عصره مع هذه الآية العظاءة التي تقتضي تصديقه بعدها في كل ماجامه منهمن بق على كفره كبقية القبط ومنهمس عصاه واقترح علبه مااقترح كبعض في اسراسل وقوله وخواسرا للاالخ مستدأ خبره سألوا الخ يعني أنهم أيضال يؤمنوا بها والالماصد وعنهم ماصدي ولعل مراده بذكرهذا يان ماصدرمن قومه أيضا ويحقل أن يكون اشارة الى أن ضميرا كترهم شامل لقوم فرعوزولن كانمع موسى على ه الصلاة والسلام وقواسأ لوا بقرة يشيراً لى قولهم اجعل لناالها كالهم آلهمة لانهم كأن الهم تما والعلى صور البقروقوله بأوارا مه عدا دمالها ولتضمنه معى الروف (قوله على مشرك العرب) خصهم وان قبل اله بلسع الناس لانه مدة هم فذكر قصمه لهم لمأتسوا به ولذاغيرا لاساوب فسه وقواه ليريهم أى ليعلهم بدلك لالاستعلام اذهومعاوم مشاهسدله وقوله لايستعنى العبادة لقوله هل يسمعونكم الخ وضميرقومه لابراهيم لالأبسه وان وافق قوله أراك وقومك الماف من التفكيل وقوله لهامتعلق بنظل أو بعاكفين (قوله فأطالوا جوابهم) وكان بكفي أن تقولوا أصناما وقوله شرح حالهمأى ملتسابه وفي أسخة وشرح حالهم وهومقعول معه وقسل الهمناب علفتها تناوما ماردا أىوذكر واشرح مالههمه واسر لفظ الشرح مقعما وضمرمعه للمواب وكونه الاصنام تأويل مايعيدون بعباته وكذا كونه لابراهم علىه الصلاة والبسلام ومع يمعنى عند وقوله تعما تقديم المم على الحاجم في سرورا (قوله وتطل ههنا بمعنى ندوم) هي قعل النص دال على افتران مضمون الجار بالنهاد آوععسى صاد وكلامه يحتل أنها ماقصسة أويدبها الدوام كإيكون كان كذلك ويعتمل أن ريدا مها المتجعى دام كفولهم لوظل الظلم هلك الناس كاذكره ابر مالك وان أنكره سن النماة وعاكفت على الاولين خبر وعلى هذا حال (قوله وقيل الح) فهي ناقسية دالة على افتران مضمون الجلة مالنهار كمأمر ومرضه لاق المتبادرمنها الاول وهوأ بلغ متآنب بلقام التصير واختار هدذا الزمخشرى لأنه أصل معناه الانه من الظل وهومناسب المقام أيننا لانه يدل عدلي أعدانه لانتخارهمه ( قوله يسمعون دعاكم) سمع اذا دخل على مسموع تعددي الى واحد فيحوسمعت كلام ر مدوان دخل على غيرسيوع ذهب الفارسي الى أنه يتعدّى الى الشين الا أنه لابدّ أن مكون الثاني بما لدل على صوت كسمعت زيدا بقول كذا وذهب غيره الى أنه ف ذلك منعد الى واحد فان كان معرفة فالملا أسال واتنكان كالتكارة فصفة وجوزفها البدلية أبضاوا ذاعلق بالذات أفاد السماع بفير واسطة فقوله

افتكان على فرق كالطود العناجم) كليسال النبف الناستف مفزه فلينسلوا في شعابه على منطق في في المراز الفيار والأراض المراز الم الآخرين) فرعون وتوسيعتى دخساكوا على أثرهم مداخلهم (رأنعينا موسى ومن معالم من العراب العرب العر الهنة المأن عدوا (مُأغرف الاغرين) مِلْمَانَ عَلَيْهِم (انْ فَيْدَالِيُلا يَهِ) وأَيْهُ آنه (وا كان أكان موسن ا وماتنب عليا الترهم اذابؤهن بإساسان بغى فى مصرمن القبط وبنواسرا سلامله مانجواسألوا بقرة يعدونها واقعذوا العجل وَ الْوَالْنَ نُوْمِنَ النَّهِ عَيْرَى اللَّهِ عَلَى (وَانْ و بالله والعزيز) المنظمين أعدانه (الرحيم) بأولياته (واللعليسم) على مشرى العرب (نابراهم ادفاللاية وتومه مانعيدون) سألهم لحريهم أنما بعبدونه لايستعق العبادة (طالوانعيداً منامانتظل لهاعا كفين)فأطالوا حواجهاشر حمالهم بعدتهما به واقتفادا وتغلل هيناعين مدوم وقدل كأنوا يعسدونها عالباردون اللسل (قال هليسعود يسمعون دعاءكم أو يسمعون كم تدعون فحذف دلار (افتاعون)عليه دلار (افتاعون)عليه

(۱) تولونولد الماديم أناولا المدين الموادي المدين المدين المدين المدين المدين الموادين المدين الموادين المدين الم

وقرئ يسمعونكم أيسمعونكم الجوابءن وعاتكم وعشه خارعا مع ادعلى حكاية المال الماضمة استعفادا لها (أو يفعونكم) على عبادت كم لها (أويضرون) من أعرض عنها (فالوا بل وحد ما آناه ما كذلا بعدد) أضر يواعن أن بكون لهم يمع أوينونع منهم فترأونهم والتعواالى التقليد (طال أفرأينم ماسي فعلدن أنتروآ الحركم الاقدمون) فاقالتقدّم لايدل على العصدة ولا ينقلبه الباطل حقا (فانهم عدولي) المستن المسالمة المعالمة المستناء مضر دون منجهم فوق ما تضر رالرجل من جهة عدوة وان العرى بعادتهم أعدى أعداتهم وهوالنسطان للنه صورالام والمتعالية والمالية المتعالية المتعا من التصريح واشعارا بأنها نصيعة بدأج ويسالكون أدعى الى القبول وافراد العادق لانه في الإصل مصدراً وعدى النسب (الارب العالمن) استناءمنعلع ويتعلى المالن) الضير لكل معبون عبدوه و كانت آلايم مثآاء تبعن

يسمعون دعامكم اشارة الى أنه متعد لواحد داخل على مسموع مظنة روقوله أو يسمعونكم تدعون اشارة الى أنه من القسل المثانى داخل على غسر صموع و بعده بعلة مقدرة واعرابها كاسمعت فقوله فذف ذلك أى المضاف أو حله تدعون وقبل بسمعون عمى يحسون كافي المسديث اللهم الى أعوذلك من دعا والاسمع اى لايستماب وقد حوز ذلك في قوله المكسم على الدعاء لكن ابقاره على معناه هذا أنسب وقوله وقرئ يسمعونكم أىمن الافعال ( قوله ومجسته مضارعا الخ) يعنى لم يقل يسمعونكم تدعون على النهبر المعروف ولأاذدعوتم لكون اذلمامضي فيناسب ذكر المانني معهالانه أق بماذكر للدلالة على أنها مالماضة وعمر بالمضارع لاستعضار تلك الحال وحكاتها وأتماكون هل تخلص الفعل المضارع للأستقبال بخلاف الهمزة كأذكره النحاة وأهل المعاني فلايضر هناكا توهم لان المعتسير زمان الحكم لازمان التكام وهوهمنا كذلك كالاجنى لأن السماع بعد الدعاء وأتماار تكاب التعوزه نداو المناقشة فعم أن الاصل الحقيقة فن ضيق العطن وخود تار الفطن ( قوله على عباد تكم لها) ضنه معيني يجازونكم فعدا مبطى وقبل أنها تعليلية وفوله من أعرض أشارة الى أنّ الضير لا يتعلقهم ولذا لمنظل يضر وككم واناحقل تركه للفاصلة وقوله ضرقدمه لانه أقر بمنهسم وقدقيل انه أخوه لمراعاة السخم مع مع عدة وليس شي وقوله أضربوا الخ أي أضربوا عن نفعهم وضر هم فكا نهد مالوا لايضر ون ولا يَنفغون وكذلك صغة مصد وقدم للفاصلة ( قوله فان التقدم ألخ) بشيراني أن الاستفهام قسمانكارى للتوبيخ فيتضمن بطلات الهتهم وبطلان عبادتها وانه ضلال قديم لافائدة ف قدمه الاظهور بطلانه لان المعنى أعلم أى شئ عبدتم أنم ومن قبلكم وأنها لاتقدر على ضر ونفع (قوله أعاديهم (١) أماولاأعبدهم) بيان لاصلمعنى هذا اللفظ وان لم بحسكن مرادا منه بل هوكناية أومجساؤهـ أأشار البه بقوله يريدانج وجع ضمراعهم مراعاة لمعنى ماوهذا تفصيل لماقبله وتفسيرله أوتعليل لماذهم منهمن انيالاأعب دهمأولاتهم مبادتهم ويحوزأن يكون خبرالما كنترأ والمعيني فأخركم وأعلكم عضبون هذا وقال النسني العدوآسم للمعادىوالمعادى جيعاف لايحتاج الى تأويل فهوكقوله وتالله لانحكمدت أصنامكم ( قولهمن حيث انهسم يتضرّ رون من جهتهم الخ) اشارة الى أن قوله انهم عدو تشبيه بليغ وقوله فوقه مايتضر رالخ قبل لان المشبه أقوى في وجه الشبه في الواقع وان كان المشبه به أشهر فلا وجه لماقسل اله لادلالة في النظم على هـــذا المعنى وقبل الهريخ اصمونهم اذ شطقهم الله في القيامة وقبل الآهذا على القلب وأصله انى عدوله مسم وهو تكلف ( قوله أوات المغرى) وفي نسخة بالواو والاولى أصم وهو عطفعلى قوله انهم يتضر رون أوعلى قولهما نهم أعداءا لخ والمغرى بمعنى المرغب المساسل على ذلك فهو محازعقلى من اطلاق وصف السب على المسب وقسل أنه على تقدير مضافين أى مغرى عبادتهم (قوله لكنه صورالامر في نفسه الخ ) أي عبر عن عداوتهم وضررهم لهم بماذكر من وصف نفسه به على طريق التعريض كافى قوله ومالى لأأعب دالذي فطرني والمدرجعون والمعنى انى فكرت في عبادق لها لوصدرت مني قرأتيها للعدق المضار فتركتها لمن الخبركله في عبادته وهذا النعريض يحتسل المكتاية والجماز فان نظر الحان الاصنام لاتسلح لعداوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان مجيأذا والافتكون كأبة كذافي شرح الطسى وفعه تطرلآن الجسادلايصلح أنعسه اوتهوجه من الوجوه لاله ولالهم وفسه كلام في شرح المفتاح للشر يف فتأتله ( قوله فانه ) اى التعريض وعدم النصر بح أنفع لعدم تنفيرهم بالمكافة بالعلعن وهوأقر باللقبول وقوله وأفراد العسدة معائه خسرعن الجسع اتمالاته مصدرفي الاصل فسطلق على الواحدا لمذكروغيره أولاتحاد همق معنى العدارة أولنأ ويدبكل منهم كايشيرالمه في قوله لكل معبوديعيده وقولة أوعمني النسب اعذوكذا فيستوكفه الوآخذوغيرة كافي قولك همذوعداوة فلاشبهة فيه كاقيل (قوله اومتصل)أعس ضميرانهم الراجع الى مايعبدون الشامل لله ولأساحة على هـندُا الى الاستخدام كما قبسل وقوله وكان من اللهم من عبدالله هـنداً بلاشهة وماقيل من اله لاحاجة

(الذى خلقى فهو يهدين) لأنه يهدى كل يخ اوق الخلق للمن أمورا لعاش والمعاد كغما قال والذى فسترة هدى هسداية مدرجة منميدالعاده المسهى أجله يحكن بهامن جلب المنافع ودفع المضارب وها بالنسسبة الحالانسان عسدآبة الجنسينالي أمتصاص دم الطمشمن الرحيم ومنتهاها الهسداية الحاطريق الجنة والتنع بلذائذها والفاء السميية انجعل الموصول مبتدأ والعطف انجعل مفة رب العالمين فيكون اختلاف التعلم لتقدم انللق واستمرا والهدابة وتوله(والذى هو يطعمنى ويسقين) على الاول مبتدأ ععذوف الليواد لالة ماقبله عليه وكذاك اللذان بعده وتسكر برالموصول على الوجهين للدلالة على أن كل واحد نمن العلات مستقلة بالحسكم (واذا مرضت فهويشفين) عطفه على يطعمني ويسقم زلانه من روادفهما من حيثان الصدوالرض فبالاغلب يتبعان المأكول والمنتروب وانعالم نسب المرض البهتعالى لانتمقصوده تعديد النعمولا يتنقض باستادالاماتة المه فات الموتمن حيث انه لاعص به لاضروفه اعاالضروفي مقدماته وهىالمرض ثمانه لاهلاالكال ومناه الحائيل اغمابالتى تستعقردونهاا لميساة الدنيوية وخلاص سأنواع الحن والبلة ولان المرص فى غالب الامرانما يحدث سفريط من الانسان فمطاعمه ومشاربه وعابين الاخلاط والازكان من التشافي والتشافر والعمة اتما تعصب باستعفاظ اجتماعها والاعتدال المخصوص عليهاقهرا ودلك يقدرة الله العزيز العليم ( والذي يمتنى ثم يعين) فى الا ّ خرة (والذي أطمع أن يغفر لى خطياتي يوم الدين) ذكرذلك هضم النفسه وتعلما الامسةأن يجتنبوا المعاصى ويكونوا على حسدر وطلب لان يغفولهم ما يفرط منهم

المى هذا لانهم مشركون فهم يعبدون الله والاصنام لقوله اذنسق يكم يرب العسالمين لايردعك لإنه وجسه آخرالاتصال واذالمهدع فساده بلعسدم الحساجة اليه وماقيسل من ان قولههم في جوابه نعيد إصناما بدون ذكرا الله يقتضى قصرعب ادتهم عليها وماذكرمن الآية ليس محسكاعن قوم الراحب عليه السيالة والسسلام ولوسل فالمراد بالتسوية مساواة من عبيئدا لله في مطلق العبادة أوتسويتها بالته في استعهاقاً العبادة وهوغيرمستلزم للعبادة نفسها ليس بشئ لان تخصيص الاصنام بالذكر للردعلب ولان المداومة على عبادتها الأنسافي عبادته أحياما مع أنّ المسنف رجيه الله قداعترف عبادكره القائل في تفسيرقوله وادقال الراحب لايه وقومه أنى يرآم بماتعبدون الاالذى فطرنى كاسسبأني فى سورة الرحن ومآذكره من تأويل الآية المذكورة تكلف لم يسبق اليه (قوله هدا ية مدرجة) منصوب على أنه مصدر لهدى وقوله دمالطنت أى الحيض هو بنا على مااشتمر ونقل عن بالينوس وأنه لذلك بصيبه الجدرى وغرمن الامراض الدموية لتسكن الحكيم الززهرأ ليكره وقال انتبالينوس الادبدم الطمث دما في الرحم صاخالادم الحبض فأنه دم فاستدلوا فتذي به الحنين لم تصور حياته وانحاله خمس دم الحيض مدةا لجدل للرحم لاشتغال الرحم وهووان كان بمايقيله العقل فالظاهرأته لايعلم حضقته الااتله فلايجزم يشئ منهما الاادا اعتضد بدلس معي (قوله والفاعلسيسة) ف خرا اوصول لتضمنه معنى الشرط وقوله وللعطف أيعلى الصلا والصفة المامنصوبة أومرفوعة على القطع وقوله لانه يهدى كل مخاوف الخراشارة الحائز ماذكرمن الحنكم لسرخاصابه وان صورفى نفسه للتعريض كامر فسقط اعتراض أي حيان بأن الفاءاعا تزادف خيرا لموصول لتصنه معنى الشرط اذاكان عاماوهذا ليس كذلك مع أن اشتراط ذلك فيه غيرسلم كافصله الرضى وانماه وأغلى ثمان السبينة بمقتضى الحكمة فانتمن أوجده يتكفل بمابه قواسه ويقاؤه وقيل الهاسيب للاخبار لالهدا ية فالهاغيرمسيبة عن الخلق والأالسببية قديميامع العطف كا فى الذى يطير الدباب فيغضب ذيدفلا و جه التفصيص ﴿ قُولُه فَيكُونَ ﴾ أى على العطف فآنَّ الاصل فيه غمائلهما ويجوزأن بكون على النقديرين وتفتع اللق بفتشي المضي والاسترار من الاسمدال خيرها مضارع دال على الاسترار أيضا وقوله على الاوّل أى كون الذى سبند أخبره هو يهدين وقوله على الوجهين أي الابتدائية والوصفية والحكم ماتضمنه الخبرا والاستثناء من العداوة (قوله عطفه على بطعمى أوعلى حملة هو بطعمى وقولهمن واودفهماأى وابعهما ولوازمهما وهوا آارة الى وجه فَانَّ الدَّاهُ أَكْثَرُ مَاتِرًا \* يَكُونُ مِنْ الطَّعَامُ أُوالشِّرابِ

وحكمة تأخيرالسق ظاهرة لانه من وابع الطعام أيضا ولذا لم يكردا لوصول فيها (قوله لم نسب المرض اليه) أى لم يقل أمر منى مع أنه المهر صحفة فأضاف اليه النم دون النقم تأذا وقوله ولا ينتقض الخواب عن سؤال مفد لكن قوله فان الموت المخصر الم فدفعه فأنه لا ينزم من عدم احساس ضروه وألمه أن يكون فعمة وكونه مع ما بعده جوابا واحدا خلاف المظاهر اذكان الفاهر الاقتصاد عليه كا يعض شروح الكشاف وقدا عند زعنه في الانتصاف بأن الموت المعلم المه تعالى فتأثل (قوله أحدا ولا كذلك المرض معطوف على قوله المناهم منه سقط كونه بلا فساغ في الادب نسبته المه تعالى فتأثل (قوله المحاب ) هي نعيم الجنبة ووضوان الله ومند منعلم المعاصى وقوله ولان المرض معطوف على قوله لان مقصوده الخوق المحسمة ولوطاريه وأتماما يحصل بالعلاج والاحتماء فلس المرض معطوف على قوله لان مقصوده الخولة المحسمة ولوطاريه وأتماما يحصل بالعلاج والاحتماء فلس عظرد والاخلاط أمن جة الانسان الاربعة والاركان المناصر وقوله بالستحفاظ أو يقهرا وقوله يمتى لم يقل والاركان وقوله عليها متعلق بالخصوص لكنه بعنى المقصورة و بالاستحفاظ أو يقهرا وقوله يمتى لم يقل عبد عنى المناه المرب (قوله غيره وذكر يوم الدين لظهو والمفرة به وهنم نفسه لعد ها خاطئة وكونه على حذر لان المعنوم علافة عرود كريوم الدين لظهو والمفرة به وهنم نفسه لعد ها خاطئة وكونه على حذر لان المعنوم علافة عنوره وذكر يوم الدين لظهو والمفرة به وهنم نفسه لعد ها خاطئة وكونه على حذر لان المعنوم

ب لفعال ندمن بري وحل الملية على طلق المرات المالية واستغفالا أماسي بل فعله عسم هذا وقع المحمدة ضعف لانهامعاريض وليست خطاقا (رب هـ لى سكل كالافي العلم والعمل أستعدي نلافسة المتى ورياسية انكلتى ( وأ للغنى السالمين) ووفق في الكل في العسل لانتلبه فيعداد الكلمان فعالمسلاح الذين لأيشوب صلاحهم كبردنب ولاصغد (واجعل لى اسان مدق في الأخرين) عاما وسسن مستفى الدنيا بيقى أثره الحديق الدين ولذلك مامنأمة الاوهسم عبون لمستنون عليه أرمادفا مندر في عدد أصل دينه ويدعوالناس الىماكنت أدعوهم اليهوهو عدملى الله عليه وسلم (واجعلى من ورية بنة النعيم) في الأخرة وقلمترمعني الورائة فيها (واغفرلات) الهدابة والتوفيق الزعان (انه كان من الغالب) طريق المنى وال كان هذاالدعا بعلمونه فلعله كان تغلنه انه كان عنى الايمان تقد من غرود والمال وعده به عنى الايمان تقد من غرود والمال وعده به أولانه المتع بعلدن الاستغفار الكفار (ولا ات غزنی) عطایتی علی مافرطت او خصور کبتی غزنی) عطایتی علی مافرطت او خصور کبتی عن رتب من بعض الوران أو بتعب عبي المفاء العاقبة وجو الآلتعذيب عقلا أو بتعذيب والدى أوبيعثه في عسد ادالنسالين وهوسن اللزى بعسى الهوان أومن المزاية بعسف المناء (يوم يعثون) الغمالعباد لا بم معاومون أوالضالن (يوملاينفع مال ولا بنونالاس أقى الله بقلب سليم) أى لا يتفعان أحداالاغلماليالمالياتنالسكة وسل المعاضى وسائراً فأنه أولا نفعان الأ مالهن هسذانشأنه وبنومست أنفتى ماله ف سبيل النروا وشد فيد الحالمق ومنهسم على المدوقصديم أن بكونوا عادالله مطبعين شفعاء له يوم الضامة

اداكان هنذا حاله فعابال غيره ويندرأي يقم ادرا وقوله اف سيقيم الجبدل من الثلاث وقدمة سانها (قوله ضصف لانهامعاريض) اى تورية قسد بهاخلاف ظاهرها كَأَقَيْلِ انْ فى المعاريض للندوحة إ عُن الكذب فلس كذما حتى مكون خطسة كاروى عن محاهدوا لحسن وعدمنها قوله للكوك عدارى وقدمر وأماما وردفى حديث الشفاعة وامتناعه حمامن اللهم فمالحك دبات فقداعتذرعنه بأنه استعظم أن يصدرمنه ماهوعلى صورة المكذب فان حسنات الابرادسات ت المقربن وقوله واستغفارا وقعرف نسطة بدله واستعذارا أى طلباللعذر (قوله كالاف العلو العمل) جعله شاملا لهما لتسكيره والمراد والمكمما توقف علسه من كالهما وقيل المرادبه الحكمة والعمل لازملها وقوله أستعديه ضمنهمعنى أحصله واداعدا منفسه وانكان متعديا باللام والحق الله أوخلاف الباطل فيكون كسعدا لجامع وهذاقيل النيوة فهوطل لهاأ وبعدها فالمرادطل كالهاو الشات عليه (قوله ووفقي الكال في العمل) الكالمنصوب بنزع الخيافض أوهومتين معنى أعطى التوضقله وليس هدات كرادامع ماقيسة لتقسده بقوله لا تنظم الخ أوالمرا دبالاول ما يتعلق بالمعياش وبهسذا ما يتعلق بالمعياد أوهو تخصيص بعد أتعبه اعتنا فالعمل لأنه النتيجة والممرة وقوله الكاملين فالسدار حومن الاطلاق أومن تعريف العهد وفي الكثاف أوجمع منه وينهسم في الحنسة ولقيد أجابه حيث قال وانه في الاسترة لمن المسلطيين (قوله جاها) فالمراد باللسان الذكر الحمل بعسلاقة السبيبة أوللاحتراز عن الاطراء المذموم وهو المراد مُن مُسَن الصيت وقوله بيق أثره الخ من قوله في الآخرين فان تعريفه للاستغراق كا أشار المه بقوله واذلك الخوه فايدل على عبة الله ورضاه كماورد في الحديث ( قوله أوماد كامن ذريق ) أفهو تقديرمضاف أىصاحب لسان صدف أوجباذ باطبلاق الجزاعيلي الكل لان الدءوة باللسان وقولة أصل دبي هوالعقائد وبعض الاحكام التي لم تنسع وقوله مرّاى في مرّم والمؤمِّد فانظره (قوله مالهدامة ) ينامعلى أن الدعاء كان قسل مونه كاستصر حبه وهذا أحد الوجود في الآية للسلف ولا يطله غوله نعالى كانت لكم اسوة حسمة في ابراهم الى قوله الاقول ابراهم لابيه لاستغفر قال لان طلب الهدا بةللكافرأمر حسن كاقال صلى الله علىه وسلم اللهم اهمد قوى الح والاستنناء المدكور يقتضي خلافه وهو يخالف لقوله الاعن موعدة الآية لان الاستنشاه بناء على أنه لا يقتدى به فيه بنا على ظنه مطلقا وقدمرتعقيقه (قولهوان كان هذا الدعا بعدمونه) قدارنشا مبعضهم اذلامانع منهعقلا وفشر حمسه للنووى أن كونه تعالى لا يغفر السرا يخصوص بهده الاسة وكان قيلهم قديغفر وقدمرتمافيه وحلقوله فلماسيزله أنه عدولله على يوم القيامة والتعبيريالماضي لتعقفه أوهوكنا ية أوجماز عن عدم مغفرة الكفر ولا يحنى أن سياقه له في مقاولة الراهيم لاسه وقومه يعده كالايحنى (قوله كان عَنْي الأيمان الخ) هــذابنا على أنه لايعتبرفيه الاعتراف والاقرار باللسان وقوله ولذلك وعدَّميه أي وعداراهم عليه الصلاة والسلام أماه بالاستغفار الظنه أنهمومن يحنى الايمان لعذر فسين عداوته لله الماللوجي أوفى الآخرة وقوله من الصاليد بساء على ماظهر لغيره من حاله (قوله أولانه لم ينع الخ) أى لم بوح السميذلك ولا شافيه قوله فلما تمين الح كاعرفت وقوله للفياء العياقية الح سان لعجة الرادة هذا ألمعنى ودفع لانه تتعصل الحساصل ويمجوزأن يكون تعليم الغسيره وجوازا لتعذ سينعلس آخر وقوله أوسعثه الخ ولا بلزممنه التعذيب حتى بغنى عنهما قبله والغزاية بفتح الما مصدر وقولة لانهم معلومون فلاردأنه كنف يعودعلى مالم يسسبق لهذكر واذاعادعلى الضالين فهومن تقة الدعاء لابيه أى لاتحزني يوم يعت المالون وأبى فيهم ( قوله لا يفعان أحداك ) فالاستناء مفرغ من أعم الفاعيل ومن فيمحل نسب وقدم هذا لظهوره وقوله علصا تفسيرلن أنى الله بقلب سليم وقوله وسيل المعاصي أي سليما من المرالي المعاصي فالمسدر مضاف المعوله بعد ترع الخافض وقوله سائرا فاته أى القلب (قوله أُولاً يَفْعَانَ الامال من هـ ذاشأته و بنومحدث الح ) فقيه مضاً فان مقدد ان أى الأمال وبنومن آلخ

وقبل الاستنباء عمادل عليه المال والمنون أىلا ينفع غنى الاغناء وقبل منقطع والمعنى ولكن سآرمة منأى اقه بقلب سأم تنفعه (وأذلفت المنسة المتقين) بحيث يرونها من الموتف فيتبجعون بأنهسم المحشودون اليها (وبر زن الحيم للغاوين ) فيروم المكشوفة و يتعسرون صلى أنهسم مسوقون اليسا وفي اختسلاف الفعلين ترجيم لحاب الوعد (وقيسل لهم أيفا كنم تعبدون من دون الله) أبنآ لهنڪم الذين ترعون انه شفعاؤكم (هل يتصرونكم) بدفع العذاب عَنكم (أو ينتصرون) بدفعه عن أنفسهم لانهم وآلهتهم وخلون الناركا عال (فككبوا فبهاه والغاوون)أى الأكهة وعبدتهم والمستكمة تكريرالك لتكرير معناه كأثنهن ألغى فالناد ينكب مزة بعيدأ حرى حتى بستقرق تعرها (وجنودا بليس)متبعوه منعماة انتقلن أوشساطينه (أجعون) تأكيدالينودانجعلمبندأ خبرهمابعده والا للضمير وماعطفعليه وكذا الضمرالمنفصل ومايعودالمه فى قوله ( قالوا وهم فيها يختصمون مالله ان كالني ضلال مبين على ان الله ينطق الامشام فتفاصم للعبسدة ويؤيده اشقطاب في قوله (ادندة يحكم برب العالمين) أي في استعفاق العبادة ويجوزان كون الضمائر للعبدة كمافى فالواوا لحطاب للمبالغة في التعسر والندامة والمعنى انهسمع تخاصهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهمآكهم فىالصلالة معسرونعليها (وماأضلناالاالجرمونفا لنامن شافعين كاللمؤمدين من الملاتكة والانسه (ولاصديقهم) اذالاخلا يومنذبعضهم لبعض عدوالاالمنفين أونسا أتسام شافعين ولاصديق عن نعدهم شفعاء وأصدقاه أووقعنا فيمهلكة لايخلصنامنها شاغع ولاصديق وجع الشافع ووحدة الصديق أكترة الشفعاء فى العادة وقلة الصديق

والاستنناء متصل وهوبدل من الفاعل فهوفى محل وقع وقوله حيث الخ بيان لوجه تفعهم اله لان ماأنفقه في الخسيرلة ثواب للفع والولد الصالح يدعولا بيه ويشفع له وله ثواب آرشاد . وتعليم (قول وقبل الاستثناء بمبالخ إيعني أنهمن الميل مع المعسى فأن الغني مطلقات الملائغني الدنيوى وهو باكسال والتبكين والدين وهويسسكمة القلب فذكرا كمآل والبنون وأزيدبه الغنى الدنيوى تمقسس دبذكرانش اص وهو الغنى الدنيوى المعام وهومعلق الغني فليس هدذا وجها آخركا وهدم فكاله قيسل لاغني الاالفني الدبن كإيفال لاغنى الغنى القلب ولاصعبة الأسسلامة العرض فعلى هدذا يجوز أن يضال الاستننا متصل الدخواه فيما قبله بحسب مآل المعنى كما أشار اليه المسنف رجه الله ( فوله وقيل منفطع ) وفي الكشاف ولابذلك مع فللنمن تقديرا لمضاف وهوالحسأل والمرادبها سلامة القلب ولولم يقد والمضاف المتحصل للاستثنا ممعنى وقدمنع بأنه لوقدرمثلا ولكنءن أتى الله بقلب سليم يسلم أوينتفع يسستقيم المعنى أيضا وأجابعنه فىالكشف بأن الراد أنه على تقديرا لاستثناء من مال لا بتعصل المعنى بدونه وماذكره [المباتع استدوالتمن جحوع ابلحاه الحبحساه أخرى وليسرمن المجث فحشئ وتسالم يكن مناسسيا للمفاملم] يلتفت الميسه وردميعض شراح الكشاف وتبعه الفاضل المحشى بأنه دعوى بلادليل قلت بل دليله ظاهر لان المستنى لابتمن دخوله فى المستنى منه وأونوهما ولوم يقدرام بحسكن كذلك بخلاف الاستدراك الصرف وحوغسيرمناسب لاتا لمراد بيان حال المسال والبنين فى النفع وعسدمه لامطلق النفع وحوظا حو فتأتل وبني فىالآبة وجوه أخرفى الكشاف وغيره تركها المصنف رجمه ابته فلنضرب عنهاصفحأ وقوليه فبتجعون ) أىيفتخرون ويسرون وقوله يتمسرون لان غائلا تبريزه الهم لالكل من رآها كما في قوله وبرزت الحيم لمن يرى (قوله وفي اختلاف الفعلن ترجيم لحيانب الوَّد) وأنه لا يخلف بخلاف الوعمة لان التعبير بألازلاف وهوعًا بة التقريب يشسعواني قرب الدخول وتحققه ولذا قدّم لسبق رحته يخلاف الإبرازقانه الاراءة ولومن بعدقانه مطمع في العباة كماقيل من العمود الى العمود فرج ( قوله والكبكبة تكريرالكب)وهوالالقاء لي الوجه يعني كزرلفظه لمدل على تكزر معناه كمافي صرصر وقوفه منعصاة الخ فوعهما صع وقوله خبره مابعده يعني قوله والواالخ (قوله والاللضير) كذافي أصم النسمة وهى ظاهرة ولوقال فللضمركان أظهر وقدسقطت الامن بعضها وهي تحتاج الى تقسدر يعسني أجعون تأكيدلقوله وجنودا بليس فقط انكان مبتدأ خبره قالوا الخ فانكان معطوفاء بي ماقيله يكون أجعون تأكدا للضمرفي قولا فكبكبوا فيهاهم وماعطف علمه وقوله وكذا الضمير النفصل الخ يعسني انكان جنودا بلس مبندأ فهوعا لدعليه والافهوغا لدعليه وعلى ماعطف علسه لأتأ كمد كالتوهيه من لم يتدبر وليس في عبارته تساع أصلا وقوله وما يعود البه يعني هـ موضع يختصمون لا مَّالُوا ﴿ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ ينتلق الاصنام) آذاكان الضمير واجعاله مالاقل وماعطف عليه فانه شامل للاصدنام فيكون لها آختصام لمباذكره وقوله ويجوزان تكون الضمائراى في قوله هم فيها يختصمون على أن الخصام جاريتهم وخطاب الاصنام للتعسر لالانهماجعات بمن يعقل بأنخلق الله فيها ادرا كافية ول بعضهم لمعض لولا آنة لتكامؤه نين كاأشارا ليه بقوله وماأضلنا الاالمجرمون وانهما كهسمى الضلالة من كان الاستهرا وبة (قُوْلِهُ وَمَا أَصْلَنَا الْالْجُرِمُونَ ) القصر بالنسبة الى الاصنام وأنم الادخل لها فى ذلك ولاقدرة لهاعليه وتولُّه اذالاخلاءالخ فالمرادبالشفعاء والاصدَّماءمنَ كانكذَك فالدِّيّا ﴿ وَقُولُهُ أُوفِ النَّالَحُ فالمرادمن كأنوا يقدّرون شفاعته فى الفسامة وهي الاصنام وقوله أووقعنا الخ يعنى ليس المرادمعنى ذلك بل هو كالماعن شدة الامرجيث لا ينفع فيه أحدكفولهم أمرالا بادى وليده ( قوله وجع الشافع ووحدة المسديق الخ) وماقيل من أنه السَّارة الى أنه لافرق بين استغراف الجنع والمفرد وليس الشاني أشمل من الاول كأزعه بعشهم معمراعاة الفاصلا فتسكاف على مابين في المعاني مع أنَّ هذا ليس من عمل الغلاف لانآمن اذازيدت بعسدآ لنني داخلة عسلى الجسع جعلته في حكم المفرد ومساويا لا أفى الاستغراق بلا

ولان المديق الواحديسي أكثر ممايسي الشفه الأولط لاق الصديق على الجع العدة لانه في الاصل مصد فكالحنين والصهيل (فاوات لناكز) بمن الرجعة وأقير فيه أو المسلم المؤمنين ) جواب المنمي أوعطف على كرة أي لوان لنا أن سكر فيكون من المؤمنين (ان في ذلك) اى فيماذ كرمن قصة ابراهيم (لاكبة) لجية وعظة لمن أداد أن يستبصر بها ويعتبر فانها جاس على أنظم تربيب وأحسن تقرير ينفطن المتأمل في الغزارة علم لما فيها من المفرد الدائمة والنسبه على دلائلها ٢٠ وحسن وعود القوم وحسس بحث الفته معهم وكان

اشفاقه عليهم وتصورالامرف نفكه واطلاق الوعدوالوعيد على سيل الحكاية تعريضا وايقاطالهم لكون أدى لهم الى الاستماع والقبول (وماكان أكثرهم) أكثر قومه (مؤمنسن) به (وان ربك لهوالعرزيز) المقادر على تعيسل الاتقام (الرحيم) بالامهال اكي يؤمنواهمأ وأحدمن ذركيتهم (كذبت قوم نوح المرسلين) القوم مؤتسة وإذلك تصغرع لمي قوعية وقسدمرا البكلام ف شكديهم المرسلين (ادَّقال لهم أخوههم نوح)لانه حسكان منهم (ألا شفون) الله فتتركواعبادةغيره (انىلكېرسولأمين) منهور بالامانة فيكم (فانقوا آلله وأطبعون) فيماآمركمه منالتوحيد والطاعةلله (وماأستلكمعلمه) علىماأما علىدمن الدعاء والنصع (من أحران أحرى الاعلى رب العالمين فآنقوا الله وأطبعون كزر النأكسد والنسه على دلالة كل واحدمن اماته وحسم طمعه على وجوب طاعب فيما يدعوهم أليه فحصك ف اذا اجتمعا ( قالوا أنؤمن الدوات عدا الاردلون) الاقاون جاهاومالا جمع الأردل على العمة وقرأ يعقوب وأساعك وهموجع نابع كشاهد وأشهاد أوساع كبطل وأيطال وهدذامن سخافة عقلهم وقصور رأيهم على الحطام الدنيو يةحتى جعلوا اساع المقلين فيهامانعا عن اساعهم واعام مايدعوهم المدليلا على بطلانه وأشاروا بدلك انى أنزا تباعهم ليسعن نظر وبسمرة وانماهو لتوقع مال ورفعة فلذلك (قال وماعلى ، اكانوا يعملون) انهم عاوه اخلاصاأ وطمعافي طعمة وماعلي الااعتيار الظاهر (انجسابهم الاعلى رب) ماحسابهم على واطنهم الاعلى الله فأنه المطلع

خلاف (قُولُه ولان الصديق الواحـــدالخ) يعنى فالواحــــــــف،معنى الجمع قلذا اكتنى به لمــاقــــــــمن المطابقة المعنوية كاقبل \* و واحدكالالفان أمرعنا \* وقوله أولاطلاق الصديق الخ يعنى بخلاف الشافع وسكت عندلظهوره والحنين مصدرجن اليه اذااشتاق والصهيل صوت الخيل وفعيل مطرد فى الاصوان ولوقال ككونه على زنة المصدر كان أحسن لانه لم يسمع صديق وعدقر بمعنى الصداقة والعداوة [قه له تمزيلزجة) التمني معنى لو والرجعة معنى الكوة من كرادا وجع وقوله وأقيم فسه لومقام ليت واستعمال لوللتمني بدليل النصبف جوابه ذكره النماة واختلف فيه فقيل هومعنى وضعى وقيل انهجمانا وهلهي فىالاصلىصدرية أوشرطية والىالاخبرأشارالمصنف لفلهور وجه التعوزفيه لان أوتدل على الامتناع والتي يكون لمباعنه فأربد بهاذلك مجازا مرسيلا أواستعارة تبعية ثمشاع حق صاركا لحقيقة فيها وقولة حذف جوابه وتقديره رجعناع اكناء لميه أوخلصنا من العذاب وتحوه (قوله أوعلف على كزة)يعنى اذا كانت لوشرطية جوابهامحذوف نحولكان لناشفعاءأ وماأضلنا المجرمون ويجوزه ذا أنضاعل التمني كالمحوز عطفه على الذاكرة وقوله وعظة لاذالا ته تكون بمعنى العبرة وأصول العلوم الدينية نغي الشريك واشات الصانع ويؤحيده وكلماذ كرمعاوم من تفسيره سابقا والدلائل من أوصافه تعالى وحسن الدعوة بالاستفهام ثمالابطال وكال الاشفاق اظهارا أتحزن وتعريضا وابقاطا علتان المتصويروالاطلاق وقوله ليكون تعلىل لقوله جاءت الخ وقوله أكثرةومه يجوزأن بفسر بمحامر فحأدل المسورة فتسذكره (قوله القوم مؤنثة) قال في المسساح القوميذ كروبؤنث فيقال قام القوم وقامت القوم وكذلك كل اسرجع لاواحد لهمن انفطه نحورهط ونفراه فقوله مؤثثة بساعلي الاغلب لاأنه ذهب الىأنه جعرفائم والاصلآنا يثه وقوله وقدمترا لكلامفى تكديبهم المرسلين فبالفرقان وفي البكشاف وتظهر قوآه الموسلين والمرادنوح عليه الصلاة والمسلام قولك فلان يركب الدواب ويلبس البرود ومأله الادابة وبرديعني أنه للجنس فهو يتناول الواحد لكنه مصير لامرج بخلاف تلك الاوجه (قوله لانه كان منهم) نوجيه لقوله أخوهسم كايقال بأخاالعرب والضميرا قومنوح أوللمرسلين وقوله فتتركوا الح اشارة الى أنَّ الاتقاءهنامن الكفر وقوله على دلالة المزهومن ترتيب الامربالفاء على كل منهما وجسم طمعه أىقطعهمن قوله ماأسئلكم الزوكونه وسولامن اللهبمانسه نفع الدارين من غيرشا بمة نفع منهم مقتضى وجوب طاعته يلاقصو دفسه كانوههم وفقرماء المشكلم وتسكينها لغتان مشهورتان اختلف النعاة فيأيهما الاصل وأشاعك ميتدأخيره الاردلون والجله حاسة واذا جعلت هذه القراءة دليلاعلى أن اتبعث حال يتقدير قدلات عطفه على فاعل نؤمن المستتر للفصل ركبك معنى فلابر دماقيل اله لادليل فيها على ذلك وقوله كشاهدا لج أوجع تبع كشريف وأشراف وقوله على العصة أى جع السلامة وهوالقلة ولذااختاروه (قولهوهذا) أىماذكرومىن قولهمأ نؤمن الخ وقوله الحطام الدنيو به أنث وصفه لتأويله بالامتعة وقوله وأشار وابذلك أى اتساع الارذلين وهدذا أيضامن حنافة وأيهسم لانه بجسب النظرة الحتى فلايتوهمأ تهلا يشاسب المقيام وقوله فلذلك أىلىاذ كرمن اشارتهم ومافى وماعلى استقهامية أونافية وقوله في طعمة بالضم مايطع والمرادبها مايعطون للانتفاع به وقوله المنافع عنه أيى عن ايمانهم هومفعول النبلعاوا (قولدأي ماأما الارجل الخ) أي هومقصور عليه لا يتعداه ا الى طردالاردلين منهم وعلى الشانى معناء مقسو رعلى انداركم لا تعدّ أمالى استرضا تسكم وهما مشقار بان

عليها (لوتشعرون) لعلم ذلك واكندكم ٦ شهاب سابع تجهاون فتقولون ما لاتعلون (وما أنابطاردا لمؤمنين) جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيف المانيم على مدن استدعاء طردهم وتوقيف المانيم على مدن المدني على المانيم على مدن المعانية المانيم على مدن المدني المانيم على المانيم والمحافظة المانيم المانيم المانيم والمحافظة المانيم المانيم والمنابع الموانيم الموانيم والمنابع الموانيم والمانيم والمنابع الموانيم والمنابع المانيم والمنابع المانيم والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمناب

وقوله من المشستومين فالرجم مستعارته كالملعن وفي الوجه الاخبره وعلى ظاهره. (قوله اظهارا لما مدعوعليهملاجله) لدفع توهما الخلق فيه التجارى أوالحذة فلاردأنه ليس فيه فائدة الفرولالازمها وقوله واستغفافهم علىه أىعلى نوح عليه الصلاة والسلام وعواستفعال من أتلفة بالفاه وكونه بالقافتكا مسطه بعضهم بعيد والفتياحة بمعنى المكومة وفتعامصد بأومفعول به والميأوه أيمن المشر وجسيح الحيوانات وتمفى ثمأغر قناللتفاوت الرى ولذا قال بعد وقوله اسمأ يهمأ رادبه بتدهم الاعلى (قوله نسدرالقسمس أى المسهاأى بعمله فانقوا الله وأطمعون الخ وذكره ذا هنادون أن يذكره فاالاول أوالا خولاه أولموضع وفعف التكريرات اولم يصدره موسي وابراه معايهما الصلاة والمسلاميها تفننامع ذكرمايدل على ذآن لالان ماذكرتمة أهم وقوله دلالة مرفوع ومنصوب وهومصدر دالت فلاناعلى كذا آذا أوشدته السه كافى قولهم ف تعريف التشييه هو الدلالة على مشاوكة أمر لامر المصدردل اللفظ على كذاحتي يؤ ولابالدليل ليصم الدعلى التصدير كافيل فتأمل (قوله على أنّ البعثة الخ) لانَّالتَّقويواطاعَةالاتبِسا فيهايمعني التَّوقيءن كلمايؤثُّ كَامْرُفي أَول الْيَقَرَّهُ فيتَضمن معرفة الله وجعيه الطاعات فلاحاجة الحي ماقبل انهها تتوقف على المعرفة فيعلم بالاقتضنا والمطريق الاولى أوانها مجاذعن معرفته ووجهماد كرأتهم لهرتبواعلى ومالتهم الاماذكرفعلج أنهيا مقصورة عليهاولاقائل بالنصل بين وسالة ورسالة وقوله وكان الاساء متفقىء لى ذلك وفى أسيمة وأنّ الاساء متفقون الخ لانّ اتفاق عُولًا بِقَسْنِي أَنْهَامَقَتْنَى النبوَّةُ والرَّسَالَةُ كَامْرٌ (قُولُهُ ومنْ وَبِعِ الْأَرْضُ لِارْتَفَاعِها)أى آساً اوتفع منها وأتماالربع بمعنى النماءوا لحباصل فاسستعارة وقبل أصبلالربع آلزيادة وقوله ادكانوا يهتدون بآليجوم فلايعشآ جون المهاغال النعر الغسيم ادرالاسم افي ديا والعرب مع أنه لواح بجله الم يحتج الحد أن يجعل فى كل ربع فان كثرتهاعبث وقال الفياضل البيءان أما كنها المرتفعة نفي عنها فهي عسن فلا يردما قبل الهلاغيوم النهبات وقديحدث الليل مايسترائعوم من الغيوم وقوله أويروج الجسام معطوف على قوله علىاوهــذاتنسـيرمجـاهد وقوله مآخـنذالماءهي مجاريه وقوله فتعكمون بسام أىافنان الخاودبها (قوله وادا بطشم بطشم جبارين) قبل بزيادة القيد نغيار الشرط والجزا فلاحاجة لتاويله بإذا أردتم البطش كذلا ولاالى أنهأ ريد ألمب الغة باتحاد الشرط وألجزاء وردبأن التقييد لابصحرا لتسبب لان المطلق ليس سيباللمضد فلابذمن التأويل المذكو والاأن يضال الجزا ثبية باعتبا والاعلام والاخبار وفيسه نظر وقوله بلادأنة تفسيرنغ اشمسن (قوله كرده) أى الامربالتقوى مرتباعلى الامداد لافادنه علية مأخلذا لانستفاق فيكون تعلى لامقد مآجسب الرسة وان تأخر لفظا وفي نسعة مرتباعليه امدادالله وهو عسب الدكرواقع وتسهاوقع في نسطة أو بدل ألواو والاولى أولى وجهه انجعل الامدادمي ساعله انتقوى يشمرالي دوامه بدوامه وانقطاعه بانقطاعه اذالتقوى شكراه وقد قال الن شكرتملا زيدنكم (قوله تمضل بعض المذالنم) يعنى بقوله أمذكم بأنصام الح فانه تفسيره أو بدل منه نفي كلمن النع وألمساوى إجال وتفصيل وتولهم الغة تعليل لقوله فصل لآن فى التفصيل بعد الاجمال سبالغسة لاتتخفى وقال السفاقسي ذهب يعشهم الهيأنه بدل من قوله تعلون أعب دمعه العامل كقواه البعوا المرسلين المعوامن لايسألمكم والأكثرعلى أنه ليس ببدل وهومن تكريرا بهل وانمايعياد العامل أذا كان وفُ حُرُّ وقال أبوالبقاء انهامفسرة لامحـ لنَّلْهَا ﴿ قُولُهُ فَا مَالانْرَعُوكَ الْحُ لانكفوننهي وقوا وتغييرش النني اذا يقلأم انعفا على مقتضى الظاهر في المقابلة لعدياه والمبالغة منحيث الامكن من الواعظين أبلغ منسدلاته نفي عند كويه من عداد الواعظين وجنسهم فكاته قبل استوى وعظك بعدم عذلك من هذا القسل أصلا فيفده سدم الاعتسداديه على وجد المسالغة التيامة لانهسواه بالعدم المسرف البلسغ فيفيدماذكر فلاساجة الى اعتبار الاستمرار الذى تفيده سيكان والمكال الذى يدل علسه الواعظين في الني دون المنني أى استقرآ تفاء كونك من زمر تمن يعظ انتفاء

انجائهم (الساقين) منقومه (انفذلك لا ية)شاعت وتواترت (وما كان أكثرهم مؤمن يزوان ربك الهوالعزيز الرحيم كذبت عادالمرسلن) أتشه ماعتبارالقسلة وهو فى الاصلاسم أسهم (ادعال لهم أخوهم هود ألاتتقون انىلكم رسول أمين فاتقوا الله وأطعون وماأستلكم علسه منأجران أجرى الاعلى رب العالمن تصدر القمص بهادلاله على أن البعثة مقصورة عسلى الدعاء الحامعوف المق والطاعة فعمايقة بالمدعو الى تواله وسعيده عن عقياته وكان الانبياء منغمقين عملى ذلك وان اختلفوا في بعض التفاريع مسيرتن عن المطامسع الدنيشة والاغراض الدنيوية (أكبنون بكل ربع) بكل مكان مرتفع ومندر بع الارض لارتفاعها (آية) المالمات (تعبثون) بناتها ادكانوا يهدون بالتعوم في أسفاره معقلا يحتاجون الهباأوبر وح أخيام أوبنسانا يجقعون اليه للعبث بمزيزعلهم أوقصورا يفتخرونها (وتخفذون مصانع)ما خدالمه وقيل ضورا مشيدة وحسوما (لعلا العلادن) فتعكمون بنيانها (واذابطشم) بسيف أوسوط (بعشتم جبادين) متسلطين غائمين للابأفة ولاقصد تأدس وتطرف العاقبة (فاتفواالله )بترك هذه الأشدا (وأطبعون) فيماأدعوكم المدفانه أنفع لكم (واتقوا الذى أمدُ كم عانعلون) كرَّره من سأعلى امدادالله تخلف الاهرعابغرفونه من أنواع المع تطيلا وتنسها عنىالوعسد علسه بدوام الامداد والموضدعلى تركدالانفطآع نماصل بعض تلك النع كافسال بعض مساويم مالدلول علها احالابالاكارف الانقون مبالفية فى الاتعاظ والحث عبلي التقسوى فضال (أمد عبون) مُ أوعدهم فقال (اني أَخافَ عليكم عذاب يوم عنليم) في الدنيا والآخرة فأنه كما قدر على الانّعام قدرعلى الانتقام (كالواسوا محلسنا أوعفلت أمل تكنمن الواعناين) فأمالارعوى عاعين

عليه وتغيب مرشق المنني عما تقتضيه المقابلة للمبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه (أن هذا الاحلق الأولين)

ما الما الذي جنتنا به الاكذب الاولين أوما خهتنا هذا الاخلق مضيا وغوت مثلهم ولابعث ولاحساب وقرأ ما فع والإن عاصر وجزة خلق الاقلين بضمتين أعماهذا الذي جنت به الاعادة الاولين كافوا بلفقون، شاء أوما هذا الذي نصن على الدين الاخلق الاولين وعادتهم ونص بهم مقتدون

أوماهذا الذى يحن عليه من الحياة والموت الاعادة قدعة لمرتزل أتاس عليها (ومانحن عِعدْبِن على ما نعن عليه (فَكَدْبُو عَا هَلَكُاهُم) بسيب التكذيب ريح صرصر (الثق بلك لآيةوماكان أكارهم مؤمنين واذربك الهن العزيزالرحم كذبت غود المرسلين اذعال لهم أخوهممالح ألاتقون الىلكم رسول أمن فاتقواالله وأطبعون وماأستلكم علمه من أجران أجرى الاعلى رب العالمن أتتركون فياههناآمنين انكارلان يتركوا كذلك أوتذكر للنعمة في تخلية الله الاهم وأسياب تنعمهم آمنين مفسره بقوله (فيجنات وعنون وزروع وتخل طلعها هشيم) لطيف المالطف الغرأ ولات النعسل أنى وطلع انات النفل هوألطف مايطلع منها كنصل آلسف فيجوفه شمار بخالقنوأ ومندل متكسرمن كثرة الحسل وافرادا لتغسل لفضياه على سائر أشعارا لحنات أولان المراديم اغيرهامن الاشعار (وتفتونمن المال سوتاقارهن) بطرين أوحاذ قنرمن الفراهسة وهر النشاط فأت الحاذق يعسمل ينشاط وطيب قلب وقرأ فافعوان كشروأ لوعرو فرهن وهوأ بلغمن فارهن (فأتقوا الله وأطبعون ولاتطبعوا أمرالسرفين)استعرالطاعة التي هي انقساد الامرلامتشال الامر أونسب حكم الآمر الى أمر معازا (الذين فسدون في الارض) وصف موضح لاسرافههم ولذلك عطف (ولا يصلون) على نسدون دلالة على خاؤس فسادهم والوااعا أنتمن المسعرين الذين معروا كثعراحتي غلبءلي عقلهمأ ومن ذوى المعسر وهي الرنةأي سن الاناسي فكون (ماأنت الابشرمثلنا) تأكد اله (فأت ماكمة انكتمن المادقين) في دعوال أوال هذه ناقة) أى مدماأ حرحها اللهم العفرة بدعائه كالقرحوها (لهاشرب) نصيبس المام كالسق والقت العظ من السق والقوت وقرى بالضم (وأحصيم شرب يوم معاوم) فاقتصرواعلى شربكم ولاتزاحوها في شربها

كالملابحيث لايرى منك نقيضه كاقيل (قولهما هذا الخ) اشارة الى أن ان نافية وهذا على قراءة خلق بغنج فسكون فهواتمابعني الكذب وألاخت لاق كقولهم أساطيرا لاقلين أوعمني الايجاد ومحصله انكارآلبعث والحساب المفهوممن تهديدهم العذاب وعلى القراءة بضتين هوبمعنى العبادة والمراداتما عادتمن قبسه بمن خوّف واندر أوعادة أسلافهم أوعادة النساس مطلقامن الحياة والموت وعلى هسذاهو انكارالبعث أيضا والذا فالواوما نحن يمعذ بين ومشاسته الوجوه كالهاطا هرة فتسدير وقواه بسبد المتكذيب من الف التفريسة (قوله انكار لان بنركوا الخ) فالاستفهام للانكار كاف قوله أتبنون واذاكان للتذكيرفهو للتقرير وأسباب بالنصب معطوف على اباهم أومفعول معه وقواه فسره معطوف علىمقدرأى أجهل وأبههم في قوله فعماهه ناثم فسرواخ والتعلية تركهم يتقلبون فيماهه فسممن النم وتوافي جنبات الخيدل من قوله فيماههنا أوطرف لقوله آمنه بن الواقع عالاوهوعها الأسكار بمعنى الامن من الموت والعداب وعلى التقرير بمعنى الامن من العدو ونحو . ( قوله لطيف لين) أمسل معنى الهضم لغة الانصطاط أوالشدخ والشق ثم تحبَّوز به عن الرقبة واللطف واللين كاهنا وقوله للطف المثر ليس لان الطلع أريده الممرلا وله السهبل المراد أنه وصف اللطف الطف عره وقوله أولات النخسل أنى أى لان المراد بالتخل اما بمهابقريسة ذكرها في سياف الامتنان بها لانهاهي المفرة وليس فى مَا مِن ضَمِعِ طلعها دلمل علمه لان النخل مطلقا يذكر يؤنث فوصف طلعها باللطف على ظاهره وقوله هوبلاواوفى الاصع وفيبضهابوا وقولهما يطلع بضم الساء وكسر اللام من أطلعت النفلة اذابدا طلعهاأو بفتح السآة وضم اللام من طلع بطلع اذا للهر وقوله كنصسل السسف أى طب اوعامش ابهاله فى الهيئة والقنوالنفل كالعنفود العنب وتفار يعد شمار يخ وأصاد عرجون (قوله أومندل منكسر) تفسيرآخرلهضم والتكسرمجازأوعلى ظاهره وقوله وافرادا آنفل أىبالذكرمع دخوله فى الجنات وضمير بهالحبنان لاذكره مفردا لانه اسم جنس جعى وليس بفرد وذكر ضميره فى قوله افتضله لانه يجوزنا بيشه وتذكيره كتخل منقعر (قوله بطرين) من البطروهوالشره وعدم القناعة وقدمه للاشارة الى أنه أنسب بمقيام الذم من الشالى واذار جحه بعضهم وهو بمبالاشهة فسيه وقوله فان الحاذق الخ يقتضي أن حقيقته النشاط واستعماله في الحدق مجاز وهوكذلك كافي نهاية ابن الانبر ولا سافيه تفسيره به فى بعض كتب اللغة لانهم لا يفرقون بين الحقيقة والمحاز الواردين عن العرب أو أنه لشيوعه صارحقيقة عرفية فيه فلاغسارعلسه كانوهم وقوا وهوأ بلغ ادلالته على النبوت وعسدم الحدوث الدال عليه أسم الفيآعل وكون زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى غيرمطرد وقدم تفصله وقوله استعبر الطاعة الخ لوقال الاطاعة لبكان أظهر يعبئ أن الاطاعة للآحم لاللامر فحلها له امّااستعارة للامتثال أوتجود فى النسبة فهو مجراز حكمى على الشاني وعلى الاقل هو المااستعارة تعيد بتشييه الامتثال بالاطاعة لافضاء كلمنهما الى مَعل ماأمر به أوجها زمرسل الزومه له أومكنية وتخسلية وفي الكشف الوجه هو الحل على المحاذا لحكمي للسدلالة على المسالعسة على ماذكره آخراً وقسل على الدائد السب المقام لان مقتضاه ننى الاطاعة ايم رأسالانني كالهاولس بشئ لانه اذاقيل انهم لأبط عون من تعب اطاعته أصلا ويطبعون من لاتجوذا طاعته اطاعة كاملة كان أقوى في الذَّم فتأمّل (قول دوصف موضع) لأن المراد بالاسراف ليس هومعناه المعروف بلزيادة الفساد ولماكان ينسدون لأيسافي صلاحهم أحيا باأردفه بقوله ولايصلون لسان كال افسادهم واسرافهم فيه (قولد حتى غلب على عقلهم) اثارة الى أنّ الصيغة لتكشرا لفعل دون غيره لعدم مناسبته هنا وقوله من الأماسي أى البشر لان قوله من المسعرين كما ية عنه على هذا الان دامعر عنى حيوان وجع المذكر السالم يخصيصه بالشر وقوله فيكون ما أنت الابشر مثلنا تأكيدا وأماعلى الاؤل فوى التعليل أى أنت مسعور لانك بشرمتك الاغييزال علينا فدعوال اغماهي خلل فاعقلك وقوله ذوى المحراشارة الىأنه للنسبة كالتفسيق وقوله للمظمن السني والقوت لفونشر

عظهم الوم لعظهم عاجه لم فسيدوهواً بلغ من تعظم العداب (فعقروها) أسمه العـقرالم كالهـم لانعاقرها لقرالة عاا برضاهم ولذلك أخدذ واجمعا (فأصبعوا المن على عقرها حوفاس حاول العداب لانوبة أوعنسا معاشة العسذاب ولذلكم يفعهم (فأخذهم العداب) أى العداب الموعود (ان في ذلك لآية وما كان التعرهم مؤمنين)فنني الايمانعن المرهم في الم المعرض أيماء بأنه لوآمن أكثرهم أوشطرهم لماأخذوا بالعداب وأنغريشا الماعصوا عن مثله ببركة من آس منهم (وان دبك لهو العزيزالرحيم كذبت توج أوط المرسلين ادعال لهم أخوه م أوط ألا تقون الى الكم رسول أمن فاتقوا الهوأ طبعون وماأسلكم علمه من أحران أحرى الاعلى رب العالمين أ تأنون الذكران من العالمن) أي أنا ونمن بين من عدا كم من العالمن الذكران لايشار كلم فسه غيركم أوأتأ ونالذكران سنأ ولاد آدم مع كنتن وغلبة الأمان فيهم كالنوقد أعون كم فالمراد بالعالن على الأول كلسن يشكم وعلى الشاني الناس (وتذرون مأخلق المربكم) لاجل استناعكم (من أزواحكم) ليسان ما خلق أن أويديهُ حِنْس الأماثُ أفكاتبعيض التأويديه العضوالمباح سبن فكون تعريضا بأنهم كانوا بفعاون مثل ذلك بتسائهماً يضا(بلأ بتمقوم عادون) سنعاوزون عندة الدموة حشرا دواعلى سأمر الماس بل المدوانات أومفرطون في المعاصي وهذا من حلة ذاك أواحقا مأن توصفوا بالمدوان لارتكابكم هذه الحرية ( مالوالش لم منه مالوط) عاند عبه أوعن مناأ وتفسير أمر با (لتكونز من الفرجين) من المنفيز من بن أعله را ولعلهم كأنوا يخرجون من أخرجوه على عنف وسومال (قال أني لعلكم من القالعة) من المبغضين غأبةالبغض

مرت وقوله عظم الموم) بصغة الماني من التفعل أي نسب السه العظم يومفه بي أوجو بعدد بكسرالعين وقنع الطاءميندأ خبره لعظمما يحل فيه لانجعل الزمان نفسه غليم شديدا بلغ وهوس التجوث فالنسبة (قوله أسندالعقرالي كلهم) استعمل كل المضاف الى الضمر غرميتدا وهو محالف لفضيع الاستعمال كمانى المطول وغيره وفوله لأنعاقرها الح وفي معناه أمرهم بذلك على مار وآمق الكشافي فلاوجه للاعتراض بأنه لامر الجميع بهوهو واقعءلي ماأفصع عنه قوله فنسادوا صاحبهما لزولا حلجة الى جعل النداء مجازاعن الرضا لانهم قوم كثيرون لا يتصور حضورهم صعاولا الى حعل الاكثر عنزلة الكل وقدمر تفصيل هذا الجماز وأنه حكمي وماله وعلمه فنذكره وقوله أخذوا أي أهلكوا حمعا الرضاهميه (قوله لاتوبة) لانه لا بناسب تفريع قوله فأخذهم العذاب عليه ولان مجرد الندم لس توية بلاادا كانمع العزم على عدم العود وقبل ليس المندم على عقرها لخوف العداب لانه مردود بقوله تعمالي وقالواأى بعدماعقروها باصالح التساج اتعدناان كنتمن المرسلين بلعلى ترلئولدها وهوكافي الكشاف بعيد وقدرة بأن قوله بعدماعقر وهافى حيزالمناع اذالوا ولاتدل على الترتب فيحوزأن يريدوا بماتعدنا المعجزة أوالواوحالية أىوالحال أنهم طلبوها من صالح وعدوه الايمان بهياعند فلهورها مع أنه يجوزا ندم بعض وقول بعض آخر ذلك باسناه ماصدومن البعض الحالكل أوندموا أولاخوفاخ قست قلوبهم وزالخوفهمأوعلىالعكسروالعذابالموعودهوالصيحة (قوله فينني الايمان الخ) المراد بالمعرض السياقها سنادالذنب الى جمعهم وهذا بساءعلى تعلق قوله وماكان أكثرهم مؤمنين بقوله فأخسذهم العذاب كاسصرح موالظاهرأ فه لايحتص بهوأ نهمتعلق بقواه ان في ذلك لا يه تسهيلا لقسوة قافر بهسم وعدماعتبارهمأ وهوغيرمخصوص بهذه القصة والشطر بمعنى النصف هنا وقوله وآن قريشا الخوالمراد علمالله باعيان أكثرهم أوبين ذلك في عاقبة أمرهم وهوقر ببمنه لانه في وقت نزول هذه السوارة لم يكن أكثرهه مومنين كالايحني وقوله أخوهم لوط لانهم أصهاره علمه الصلاة والسلام كأذكره في محل آخر (قوله أى أتأنون الخ) بعني انكم محصوصون بهــــذه الفاحشة وهي اتبان الذكران دون الامات وقوله إ لايشارككم فيه غسيركم أىمن الناس في ذلك العصر أومن الحيوا مات وأتما كون الحاروا للنزركذلك فلايضر لندرته أولاسقاطه عن حيزالاء بارمع أن في مشار كنهما أشذ رادع لهم فيجوز على الاقل ارادة الناس أيضا بالعالمن لانهم أقل من سن هذه السنة السنة لقوله ماسقكم بهامن أحدمن العالمن والنكاح في قو له من بشكير الوطء وهو من الفاعل أي بطومن الحموان (قوله في صحور تعريضاً بأمراخ) ولابنافي هذا كونه لانكاراته ان الذكران كالوهب ملانه من منطوف الكلام وهذا من مفهومه ويؤيدُه ة اعدَّا بنه سعو درضي المدعنة ما أصلِ ليكهر تكويس أزوا حكم كافي الكشاف (قو له متحاوزون الز) لانّ معتى العادي المتعبة ي في ظلمة المتحاور فيسه الحدّ فالمراد امّا التحاوز في الشهوة بقرينة المقام أوفي أ المعاص مطلقا ويدخل فيهماسيق لوالكلام ومتعلقه علهمامغة رلكنه اماخاص أوعام وقوله أوأجفاء المزعلى تنزيه منزلة اللازم وقطع النظرعن متعلقه ﴿ قُولُهُ عَمَّ الدَّعَهُ مِنْ الرَّسَالَةُ ﴾ وما يتضمنه فهو عام وعلى النانى خاص بنهيهم عن فعلهم الشنسع وعلى النّالتُ هو تقبيع مّاهم على مسوأ عنهاهم أولافلا يتوهم أن الطاهر عطفه بالواوعلي أنه عطف نف \_ مرأ ويضال أوالتخسر في التعب مرينا على أنّ النهي لا ينفك عن أ التقبيرفانه غمرمسلم كالايحنى ولامانع من جع هـ في المعانى كلها (قوله ولعلهم كافوا يحرجون الخ) كأخذأموا لهوانجاذكره ذالان الاخراج من بن أغلهرالقوم الطالمن لايصلح لاتهديديه فتعريف المحرحة للعهد كامزف قوله من المسعونين والذاعدل عن المحرحة الاخصراليه (قوله من المغضين غاية البغض الخى فهوأ بلغمن البغض وفى الكشاف القلى البغض الشديدكا تدبغض يقلي الفؤاد والكبد وتبعه الراذى وأعترض عليسه أبوحيان بأنه لايصم لان قلى بمعنى أبغض بائى تقول قليته فهو مقبلي والذي يمعني الطبئ والشي واوى تقول فلوته فهوم تلو فالماد تان محتلفتان ومأذكر خطأ وغفله عما

ذك,

والمساعن الانكارعات وهوأباخ من أن يقول اني لعالم طال لدلال على أنه معدود في زمين بم مشهور بأنه سن بالمحمد المناسقة والمائم العمادن الماست المعالمة المائم الم وعداله (قنصناه وأهله أسمن) أهل منه والمسعن لمعلى من المعامل من منهم وقت مأول العذاب بهم (الاعودا) ن المالين المالين المقارة في المالين المعياض أولوط (في الغارين) مقارة في المالين فالعذاب اذأمل العرق الطريق فأهلكهالانها كانسائلة الى القوم الضنة بفعلهم وقبل كانت فيمن بقيث في القريد فالم مرين الآخرين) التيس عليه (شريتوا الآخرين) التيس عليه (شريتوا الآخرين) Life Madiation of أعطراته على شاذ النوع عارة فأهلكهم (فسامعلولندون) اللام فيدللينس شي يسم وقو ع الضاف البيد فأعمل ساء والمصوص الذم مي وفي وهو عطرهم (النفاذلالة بالعام المناسم موسينة وانديان لهوالعزيز الرحم relicinate at VI (int. 11 at ) التعربر للغيضة بقرب مدين المائفة فعن الله الهم ما كما عث الحاملين وكان أجنسام فلذلك فال (اذ فالله العب ألا يقون ) والمقل أخوهم عسروقيل الاسكة معرمان عرفه الدوم وهو القل وقرأ المعروهو القل وقرأ ان تشرونافع وانعام ليكة بعذف الهمدة والقاء وكتهاعلى اللام وفونس كذلك مفتوحة على أنهالكة وهي اسم للتهم وانعا المنت ههناوفي ص بغيراً لف

ذكر والخطئ اب أخت خالته فان بعض الالفاظ يكون واويا ويا ياوسنه قلام بعني أيغضه ، وقد صرَّح يه كثرمن أهل اللغة كصاحب المغرب وغره فال الراغب في مفرداته القلي شدة البغض يقال قلاء يقلمه ويقاوه فن جعله من الواوفه ومن قساوت بالقلة ادار مستها فانَّ المقلويف ذف القلب لمغضه ومن جعلهمن الماءفهومن قلت السويق على المقلاة اه (قوله لاأقف عن الانكار علمه الخ) هومن وجوعه المعتجد المتهديد لامن استمرا والقبائين أى انى وأناً وعد تمونى بالاسواح لا أنتهى عن الانكار علىكم فالوقوف بمعنى الرجوع والانتهاء وقوله وهوأ بلغالخ لانه اذا قسال ماعل فميفدأ كترمن تلسم مالفعل واذاقسل من الفاعلن أفادأته مع تلبسه بهمن قوم عرفوا واشتهروا به فسكون ناسيخ القدم عريق العرف فيه وقد صرحبه ابن جني وسعه الزمخ شرى وتزره الشريف في شرح المفتاح فو وقف في دلالة الملفظ علب واذى خفاءكمأ نهلم يقف على كلامهم وقولهمن شؤمه وعدايه لانه لأيبلس بعملهم ولاينشي تلسمه وانما يخشى ماذكر وقوله أهسل مته الخرهو بالتحوز في أهله لن اسعد ينه لامن عموم المجاز ولاعلى الجدع يتزالحقيقة والمجازا ذلاداعيله وقوله باخراجهم متعلق بحمناه وقوله وقتحاول العداب الماعلي أعتبار انساع الوقت أوعلى تقدر مضاف أى وقت قرب حماول بهم (قوله مقدرة فى الماقين فى العذاب ) لان غير عنى مكث بعد مضى من معه كا قاله الراغب وهي قد خرجت معهم على قول فكونها غايرة يمعني ماكنة في العذاب بعد سلامة من خرج معه لافي دارهم أو يقال انها لهلاكها كأنهايمن يؤفها وقوله وقسل الزينا على أنها بقت حقيقة فسلاحاجة الحالتا ويليمامر وقوله فيمن بقت أى في طائفة بقت فأشه رعاية لعني من والاكان الظاهر فين بني ومرضه لخالفة مالروا ية المشهورة كأقسل انها خرجت تم رجعت وقسل القابر بن طوال الاعمار (قوله أسطر الله على شذاذ) بمعدات وزن جهال جمع شاذ وهومن انفردعتهم في الطريق أومن كان غربامن غرقما تلهم وهمذا اشارة الى التوفيق بتنطرق اعلاكهم فانه وردأته بصحة وفي أخرى رجفة وقي أحرى باسطار جبارة فهواتنا بوقوع بعضه لنعضهم أولانه أرسسل لطائنس فأهلك كلمتهما شوع سنه ولامانع من الجمع متهما وفي الكتاف وشروحه هنا كلامتر كاه لظوله وقو له يصعرها الناءعلي أن ساء بمعني بتسوفا علها لا يكوت الاسهماقان لمتكن كذلك بازكوتها للعهد وغيضة بغمن وضاد معجة هي مكان كشعرا لاشعار وناعه المشحر لعلهما كان أخضر غسير كشيرا لشوالة اذالناعم الاملس وتفسيرها بالغيضة مروى عن أين عباس رضي اللمعنهما وقدقيل أنه تفسير لعناهالغة لافها وقع هنالما سأتي وقوله كابعث الحمدين يصغة المجهول ونات فاعاد ضب مرشعب والدوم بضتم الدال المهملة وسكون الواو وهو المقل وهومن شجرالبادية يشب معاد التعل وبعضهم يطنه بريه (قو له بحذف الهمزة والقاء حركتها الح) وقراءة هؤلا بفتح المتاء خسلافا لمسايقهم مزكلامه وقدا ستشكلها أيوعلى المقارسي وغسيره بأنه لأوجسه للفتم لان مقل مركد الهدمزة لا يقتضى تغدر الاعراب من الكسر الى الفتح وقال أبوع روكتب ف جسع المصاحف لميكة في الشعراءوص بلامس عبراً للف قبلها وفي الحجروف الآبكة ويقب ل الآليكة بفتح المساه السم البلدة نفسها والاسكة اسم المكورة واذلك قرأ المرسان وان عامر فيهالكة بغنم المنام عسرمصروف للعلمة والتأنيث وعالبعض أنحو ينزانماه وسكتوب فيحمذ بن الموضعين على نفسل الحركة فكتب عل لفظه وعال أبوعداي لاأحب فارقة الخطف القرآن الاقصاعرج عن كلام العرب وهذاليس يخيارج عن كلامهام عصبة المعيني وذلك لاماوجيد نافي بعض كتب التفسيع الفرق بين الابكة وليكة فقسل لمكة اسم المقرية التي كانوافها والايكة اسم الملادكلها كالفرق بين مكة ويكة ثم وحدتها في معصف عتمان الذي بقال له الامام في الحروق الايكة وفي الشعراء وص لميكة وعلى هذا قراء المدينة وهذار دعلي مأقاله النعاة فانهسم تسبو االقراء تالي التعريف وليس بشئ فاله السحاوي في شرح الرامية فلاعبرة بإنسكار الزمخشرى ومن تبعه كالمصنف وقوله في هذه القراءة انهاءلي النقل غيرصيح ( **قوله** وترثث كذلك

مفتوحة المزره فايقتضي أتماقيسه بالكسر وليس كذنك فانخها ثلاث فراآت قراءة الزكثير وفاقع وابن عام البكة بفتم النا وقراءة غيرهم على ألاصل الابكة وقرئ شاذ البكة بكسر الناء وقوله الملاع اللفظ قسدعك أنه غسرصيم والذىءره كلام الزمخشرى وأمهلس فى كلام العرب مادة لى لـ وليس يشلي لماعرفته والاحماء المرتجلة لامنعمنها وذكرالجناري أن ليكه بمعنى الأيكة وناهدانه ( قوله بالمران السوى ) أكالصع المساوى وهومهى عن النفص لاعن الزيادة وقيل انه القبان وقوله ان كان عربا شارة الح قول آخر فيه وهو أنه معرّب روى الاصل ومعناه العدل أيضا كالقسط فهومن وافق اللغتين وقوله ففعلاع شكر يرالعين يعنى شدوذاا ذهى لاتكرر وحدهامع الفصل باللام ومن قال انهامكررة صورة لاحقيقية فقدوهم لانه يتصدمع القول الشانى واذا فأل الزمخشري وزنه فعمالاس كاوقع فيعض التسمز تحقيقالزيادتها ومن قال آنه ربائ فهومن قسطس ووذنه فعلال اذفع الاعلانظيمة وهوالحقاد مآذكر لانظيرا عندالنجاة ولاداع لما فالوء (قوله شيأمن حقوقهم) يعني أنّ الاضافة جنسية فيؤل معناه الى سَمامن أشائهم فلايقال ان الظاهر أن يقال شيأ بالافراد أوهو من مقا بلة الجع الجعما المعسى لاتبخسوا أحداشيا أوالجع الاشارة الى الانواع فانهم كانوا يبضبون كلشئ جليلا كان أوحقيرا وقبل المرادبأ شبائهما لذراهموا آدنانبرو بخسها بالقطعمن أطرافها ولولاه لميجمع وهووجه آخو فى التفسيروقد ذهب الى مامر في لم آخر ووقع بخس في الآية متعد إلاننين وفي التفسيرلوا حدوقد بتعذى لاثنين كافى المصباح فسلاحاجة الىجعل الثانى بدل استقال وأنّا دغاط المصنف الالشارة الى ذلك كاقسل وهذا تعميم بعد تحصيص (قوله ولاتعثوا في الارض مفيدين) العثو الفسادا وأشده ومفسدين حال مؤكدة أوالمرادم فسيدين آخرتكم والجبلة الطبيعة وذووها أصحابها (قوله أنوابالواوالخ) بعنىأن كلامنهما كاففكصف ذااجتمعا وقدمرأن تركهالانه استثناف للتعليل أوتأكسته وقوله مسافين وقعفى استخمنا فييزوهى أستم وقولهمبالف تالجمع اذكل منهما كاف فحازعهم وقوله قطعة وتسل أنه بالسكون حعركسفة ععنى قطعة وهوأحسس لتوانق القراء تيزفيسه وقوله ولعمله الخ أى لاطلب ميحزة منسه كشق القمرفهو كقوله أمطر علينا حمارة وقراءة حفص بكسر الكاف وفتح السينعلى أنه جع كسفة والمراديدعوالنما أرسل به والتديد بالعذاب على مامر ( قوله وبعذابه) لان العلم بعملهم كناية عن جزاله كامر وقوله بماأ وجبه لكم أى: لي عملكم وهو العذاب وهوبمعنى همأأ وجبه علكم به فلاغسارعليه وقوله فيوقته المقذريعني فسلاوجه لفولهم أسفط علينا الخواضافة العداب ليوم الطلة اشارة الى أنّ لهم فيه عدا باغ مرعدا بها ( قوله على نحوما اقترحوا) بقولهم أسقط علينا كسنامن السمامسوا أرادوا بالسماء السعباب أوالمظلة واذاذ كرنحو ولم يقل ماأ قترحوه لان هذامن جنسه حيث كان من جهة على ية ومن لم يتنبه لمراده وعدوله عما في العجشاف فال انه اشارة الى أن السماعي كلامهم معنى السعاب فتسدير وقوله بأنسلط الح بيان لاخسد العذاب (قوله واطراد) مبندأ خبرميدفع الخوقوله استهزا معلومهن أن أحدالا يطلب مايضر وفلا وجهلما قبل انهسم لمهذكروه هنافانه ترا للظهوره ودفعه بالحدس وهوا تناعى فلايضر ماحتمال كونه لاتصالات واقترافات كاهوعند المتعمين فانها مفتضية لذلك كاقالوافي طوغان نوح عليه الصلاة والسلام ولاكونه التلالهـمكايتلي المؤمنون (قوله تقرير لحقية تلك القصص) لكونها من عندالله فضمير الهلماذكر فباله والتنبسه على اعجانه بمنافيها من الاخبارعن أغسات وهولايناف كونه مجزا بنظمه وقوله ونبؤة مجدصلي اللمعليه وسلممن زول الوحى عليه كما أشار البه بقوله فان آلخ وقوله ان أراديه الروح لانه يطلق عليها كاذكره الراغب وقواه فذالدأى فألاص ذالم واضع صعيع لان آلمدرلة هوالروح وقال على فلسك دون عليك الاخصراء اله أنه لم ينزل في العصف كغير من الكتب (قول لان المعاني الروحانية الخ) ان كان هذابنا على أن جبر بل عليه الصلاة والسلام أنزل له المعاني خاصة وهو عبرعها بلساء فظاهر لكنه

المخسرين) حقوق الناس بالتطفيف (وزنوا بالقسطاس المستقس بالمزان السوى وهوان كان عربيافان كان من القسط ففعلاع تكرير العب نوالاففعلال وقرأجزة والكبائي وحفس كسرالقاف (ولاتغسواالالس أشاءهم) ولاتنقصوا أسأمن حقوقهم (ولا تعنواف الارض مفدين ) بالقتل والغارة وقطع الطريق والمقوا الذى خلفكم والحملة الاولىن) ودوى الحسارة الاولىن يعسى من تقدمهسهمن الخلائق (قالوا أغداأنتمن المسحرين وماأنت الابشرمنانا) أنوابالواو للدلالة على أنه جامع بن وصفين متنا فسن ألرسالة مبالغة في تكذيه (وان نظفال لن الكاذبين) في دعوالة (فأسقط علمنا كمفامن السمام) قطعةمنها ولعادجواب لباأشبعر بهالاص بالتقوى من التهديد وقرأ حنص فقر السن (ان كنت من الصادِقن) في دعوال (آمال دى أعماماتعماون) وبعذابه المتزل عليكم مما أوحيه لكم علمسه فىوقته المقدرة لامحالة (فَكَدُنُوهُ فَأَخَذُهُ مِعَدَّابِ نُومِ الْفَالَةُ )عَلَى تَعُو مااقترحوا بأنسلط اللهعليهم الحرسبعة أيام حتى غلت أنهارهم وأطلتهم سصابة فاجنمه وانحتها فأمطرت عليهم الرافا حترقوا (انه كانعداب يومعطيم ان في ذلك لآية وماكانأ كثرهب مؤمنسين وان ربائلهو العزيزالرسيم) هدا آخرالقصص السبع المذكورة على الاختصار تسلية لرسول الله صلى الله علب وسلم وتهديد الملكذبينيه واطرادنرول العداب على تكذيب الام بعدالدا والرسيلية واقتراحهم لهاستهزاء وعدمم الاتبه يدفع أن يقال انه كان بسب اتصالات فلكمة أوكان اللالهم لامؤاخذة على تكديبهم (وانه لتزيل رب العالم نزلبه الروح الامين على قلك كتفرير لحقية تلك القصص وتنبيه على اعاز القرآن ونبؤه مجدصل الله علمه وسلرفات الاخبار عنها عن لم متعلها لايكون الاوحياس اللهعز وجبل والمقلبان أراده الروح فذالة وان أراده

العضوفتغيب سه لان المعانى الروسانية اعاتبزل أولاعلى الروح م تنتقل منه الى القلب لما ينهما من التعلق م تتععد منه الى الدماغ علاف

فينتقش بالوح المضلة والأوع الاست مريك المامانية المانية المانية وفرأأن عامر وأو بكر ومزة والكسائة منسلط الزاى وأسسال و ح والاستا (لتكون من المتذرين) عليودى الى عذاب ر من المانعربيسين) واضع من فعل اورك (باسمان عربيسين) المدى لتلابقولوا لمانسنع بملانفهم فهو منعلق بنزل وجوز أي تعلق التذرين أى لتكون بمرأتذروا بفة العرب وهسرهود وصالح واسعمل وسعب وعدعا بهم الصلاة والسلام(وأنه لني زير الاولين) واندكره أومعناء الوالكسيالتنامة (أوابيكنام آية) على حدة الفرآن أو مؤدم لم الله عليه وسلم (أن يعله علواء في اسلام ل) أن بعرفوه بنعنه المسلم للمسلم المسلم ال تقويرلكونه دلبلاوقرأ ابن عامرتكن بالناء وآبة مالفع على أم الاسم واللمالهم وأن يعله بدل أوالفاعل وأن يعلمه بدلوله-م مال أوأن الاسم ضمر القصة وآبينمان عال أوأن الاسم ضمر القصة وآبينها على وصل وعله والجلة خبر كن (ولوزانهاه على وصل الاعبين) كماهو عليه زيادة في اعازة والغذالهم (فقراً معلمهما كانوا بهمؤسنن لفرط عنادهم واستحارهم أولعدم فهمهم واستكافهم واستكافهم والاعتانج أحسط التنفض ولذلك من من الله من ( كذلك المنظم ) أدخلته رفي قلوب الجرمين) والضهر الكفر الدلول عليه بقولهما للوابهم ومنين فلدل الآبة على أنه يخلق الله وقيس للقرآن أى أدخلنا و فيها فعرفوامعانب مواعبان باليوننوا بعنادا

خلاف الفول الاصع عند المنسرين والمحدثين وانكان هدذاعلى المشهور بأنه أوحى الدبألفاظه تاوة كصلصلة الحرس وتارة بقشيل الملك لمغينصل بالسعم أولا غررتهم ف الخيال ويدرك الروح لابالع واسقاط الواسطة بشده تلقسه لانفسدهنا كالايحنى فلعل المراد بالمعان مايقا بلالاعيان لامايقا بل الانفياظ و كونهنا شأناخاصا بالأنفس القدسنة وآلار واح المقعسة كالنمالقوتها تسبق المواس فى ادراك ماييق منهاحتي كالنها تأخف دمنها على عكس ماللعامة وليس المراد والمعانى ما يقامل الالفاظ لان المراد بالقرآن هنامعنا والقديم لقوله وانه لني زير الاولن فانتمافيها معنا ولالفظه لانه شقيد برمضاف أي وات معانيه كاست أتى ولاوحه كم اقسل ان النياذل عالم العانى وماذكر ماعتياره فتأمّل ونوح المعدلة تخسل والمراد بالتصلة المال (قوله واضم المعنى) أشارة الى كون مين من أبان اللازم وقد جعل من المتعتى على معنى مين للناس مايحتاجون المدمن أمورد ينهم ودنياهم وقوله لثلا يقولوا الخ أى فيتعذر الانذار واذاتعلق ينزل فهو بدل من معاعادة العامل وقوله وهسم هودالخ هذا بناعلي المشهور وزاد بعضهم خالدىن سنان وصفوان بن حنظلة وعلى تعلقه بالمنذر بن فالمعنى أنك أنذرتهم كاأنذرآ باؤهم الاولون وأنك لست عبندع لهذا فكف كذبوك فالدفع ماقسل انه لسرفيه كسرفائدة اذمعناه المكسن جلة من أتذر بلغة عربية وقوا بلغسة العرب اشارة الى أنه ليس المراد بلسان عربى لغة قريش كانقل عن ابن عباس رضي الله عنهما (قوله وان ذكره الخ) يعنى أنه على تقدر مضاف والاول أقرب لان مثله مستضف كما بقال فلان فدفترالامر ولذاقذمه وفيه أشارة الىرتمانقل عن أي حسفة من جوا زالقراء تبالفارسية في السلاة والاحتجاج لهبهذه الآبة لتستكونه سمى مافى ذبرا لاؤلىن قرآ باوهومعناه لالفظه فأنه اذا كان على تقدير مضاف لمبكن كذلك وقدقد ل ان المحمر من منهده أن القرآن هو النظم والمعنى معاوته صله في كتب الفروع والاصول ولهذكر كون الضمرالني صلى القعلم وسلم لضعفه كافي الكشاف وشروحه (قوله على صعة الفرآن ) أى وان لم يتأملوا وجوه اعماره وقولة أن يعرفوه أى المترآن أو الرسول صلى الله علمه وسلم وفوله وهوأى هذا الكلام تقريرا شارة الحائن الاستنهام تقريرى لهم بأن علم أهل الكتاب دليل عليه وقبل الدانكارى وقوله والخبرلهم أيجعله أن يعلما ثلا بازم الخبرعن النكرة وان تخصصت بالظرف بالمعرفة وقولة أوالفاعل معطوف على قوله الاسم وكان حيننذ تامة واذا كانت ناقصة واسمها ضمير الشأن يجوز أيضًا كون لهم آية مبناء أوخبرا وأن يعلم بدل من آية أيضا ( قوله كاهو عليه ) أي بماله من الاعماز والعرسة وزيادة الاعباز للمنزل أوالمنزل علسه بأتيان الاعم بأقصح كلام عربي وقوله أو بلغة العيم فكون مناف الفائدة تنزيل القرآن بلسان عربي مستر وعلى الاول يكون سافالشدة شكيتهم في المكابرة بعدأن بازلهم حقية القرآن فقوله لفرط عنادهم واستكارهم على الوجه الآول أولعدم فهمهم على الشاني فهولف ونشرم تب (قوله والاعسرجم أعمى الخ) كالاشعر بنجع أشعري وقواء على التنفيف أى على حدف يا النسب في الجعدون المنرد وقوله والذلك جعجع السلامة أى لكون مفرده أعسا لاأعم لائ أفعل فعلا الايجمع بحم سلامة كنه قبل اله في الاصل الجمد العيما العدم نطقها ثم نقل أو يجوز به عن لا يفصم وأن كان عربيا وهو بهذا المعنى ليس المؤنث على فعلا فلذلك بالرجعه بعد السلامة لوبحود الشرط فيه بعدذلك كأقسل لكنه اعترض عليسه بقول الرازى في غريب القرآن الآعم هوالذي الايفصح والاني عماء ولوسلم فالاصل مراعاة أصاد وهوليس واردلانه وان مع عماء لكنه ليس بهدا المعنى كمافى صلاة النهارعماء وبرح البحماء حياركا صرح يدأهل اللغة وكون ارتضاع المانع لعارض مجوزاصرح بهالنعاة نمان كون أفعل فعلا الاعجمع هذا الجسع مذهب البصريين والفرا وغسرهمن الكوفيين يحيرونه كافى الدر المصون فلايرد الاعتراض على من جعمله جع أعجم عجماء كما توهم وقوله كذلك الاثارة فيملنا قبله أولما بعده كاسبني (قوله والضمير للكفر) الهرب مرجعه لفظاومعني وجعله للبرهمان الدال عليه قوله أولم يكن لهسمآ يه يعيد آلفظا ومعمني وأثمار جوعه للقرآن وانخلاعن

نفكدك الضما ترفيعيد لان كونه مساوكافي فاوبهه مخلاف الواقع مع أن الاول لكونه مستراعلي مذهب أهل المنة أقوى وأشدمنا سبة لمابعده فللوجه لماقيل اله لاوجه لتمريضه مع أنه أقوى والهذلاله تفسيرا بنعساس دضي الله عنهسما كاذكره الطبي وقولة الملي الى الايمان اشارة الى وجه عدم فبوا وقوله لايؤمنون به حال أواستناف تفسر لماقيلة (قوله في الدنياوالا خرة) كون عداب الدنيا بغنة ظاهر لاته قديفا حبهم فها مالمكن بمرق ولاف خاطر فبروته على حين غفلة وأتماعذاب الاسخرة وإن شمل البرزخ فوجه البغتة فسيه أن رادأنه بأزهم سنغسرا سنعداده وانتظار وعدم شعور به قبل وقوعه (وههناشي) وهوأن الرمخشري جعل الفاعلى قوله فياتههم وفي قوله فيقولوالشفا وت الرحى كانه قبل حتى تكون رؤيتهم للعذاب فماهو أشدمنها وهوسفا حأنه فماهو أشدمنها وهوسؤالهم النظرة كقولك ان أسأت مقتل الصالحون فقتل الله وترى ثم تفع في هذا الاساوب أى التراخي الربي كأصر تحبه بعض شرتاحيه ولايحنى أتأتفاوت الرتبةمن انتراخي ولادلالة للفاعليه فكان وجهه أنهمن جعل ماهومقدم متعقبالاف كل معطوف الف اذالرو به بعد البغت كاصرح به فالحامل له على هذا أنّ البغت من غير شعورلايصم تعقبه للرؤية وأماكون العسداب الالبم منطو باعلى تلك الشذة وهي البغت فسلايصم الترتيب هنآ وكون النا التفصيل فوهم (قوله وعالهم الخ) أشارة الى أن الاستفهام للانكارتهم وتكمتالهم وقوله لميغنءنهم الخ يحتل أنه يشيرالى أنتما بالفية أواستفهامية لان استفهام الانكار نني معنى وقدجو زالمعرب فيهاالوجهين وقوله تتعهــماشارة الىأن مافى ماكانوا يتعون مصدرية وهو أولى من جعلها موصولة بحدف العبائد والتطاول مأخود من كان فأنها نستعمل الاستمرار (قوله منذرون بعداعموم القرية في ساق الني وزيادة من أو الراد الرسول صلى التعطيه وسلم ومن يه من المؤسنين وقوله على العله أي هومفعول له لقوله منذرون وأمّا كونه لا هلكنا والمعنى أهلكوا بعد الاندارليكونوا تذكره وعظة لغيرهم فتكلف لاحساجه الى التقدير أوعل ماقسل الافصابعدها وقوله أوالمسدرأى مفعول مطلق عامله مسدرون كقعدت حلى الان الاندار تذكره معنى وقوله لامعانهم أىمبالغتهم وأصلمعنى الامعان البعد وقوله خرمحذوف أى هذه ذكرى (قوله وما كناظالمن) أى ليسمن تأتنا الظلم أواءني لسناظ المن في اهـ لاكهـم فقوله فنهلك غير الظالمزمعناه أى لا يصــ درعنــا بمقتضى الحكمة مأهوفى صورة الظلم لوصيدر من غيرنا بأن يهلك أحدا فبل الداره أوبأن يعاقب من ليظلم ولذلك فال وما كادون مانظام مع أنه أخصر لانه يقال كان يفعل كذالما هوعادته ودأيه فلا ينافي هذا والما والسنة اله يجوز لله أن يعد نب من غير ذلك لانه مالك الملك تصرف فيه كف بشا ولايستل عما خعل الفرق بن الجو از العقلي الفرضي والوقوعي ( قوله وما تنزلت به الشياطين) عبر مالنفعيل لانه لووقع كان بالاستراق التدريحي وقوله ومايصم هوأ حدمعاني ما ينبغي وحله علىه لأنه أبلغ وان صمحله على ظاهره وقوله انهم عن المسمع لعزولون أى ممنوءون سنه ويجوز كون الضمر للمشركين والمراد لايصغون للمق لعنادهم وهوتعلىل لماقيله وقوله لكلام الملائكة قبل المراديه الوحى المتزل على الابيناء علهم الصلاة والسلام فلابردأنهم قديسترقون السمع والمرادأن الله حي مانوحي به الى الانساء عليهم الصلاة والسلام أن يسمعوه قبل زول الوحى فلا بازمه أنهسم لا يسمعون آيات القرآن ولا يحفظونها وليس كذلك والماآبة الكرسي وآخر المقرة فلخاصية فيهماحتي يتعين أنبرادا نهم لايسمعون كلام اللهمنه (قوله لانه مشروط عشاركة في صفات الذات ) وهم متصفون بقائضها وهد اعلى مذهب الحكماء في النبوة واماالقول بأنه شرطعادي ستى لايخالف مذهب أهل السسة فيعمد من سماقه كالايحنى وقوله لايمكن تلقيها الامن الملاتكة الحصراتما مالنسبة المساطين أوالمراد استداء تلقيها (قوله تهييج لازدياد الاخلاص) فهو كناية عن أخلص في التوحيد حتى لابرى مع الله سواء والافهو لا يتصوَّر منه ذلك حتى ينهى عنه ووجه اللطف فعه أتداذانهي عنه مثل هؤلاء كان أيقاظ الهممن سنة الغفلة بألطف وجداذ فم يواجهوا به

(لايؤمنون به حقى رواالعداب الالم) الكي الحال (فياتهم بغنة) في الدنيا والأشرة (وهم لاشعرون) السانه (فيقولوا هل من خطون) عمر او تأسفا (أفعذا بنا مستعاون) فقولون أمطر علنا عارة من السماء فأتع بالعدنا وعالهم عدرول العداب ر العارة (أقول من المعالمة الم ساءهما النوا يوعدون سأأغنى عنهم ما تنوا يتعون) ابغن علم يتعهم المتطاول في دفع المعذاب وتعضفه (ومأأها كمامن قرية الالها من فدون من أند دوا أهلها الزاما للعبة (ذكرى) تذكرة وعلها النصب على العدلة أوالمسلولانها في معنى الانذاد أوالرفع على المنافع الم الماصفة سنذرون باضمار دووا و عملهم وكرى لامعانهم في الذكرة أوخير عدون والجلة اعتراضة (وما كاطالين) فنهلت غير العَلَايَةُ أَوْقِيلُ الانْدَارُ (وَمَا تَوَلَّتُ بِهِ السلطين كانعم السرون المهن قبل السلطين كالمنعلى السهنة (وما ينعي لهم) ما تلقي الساطين على السهنة (وما ينعي لهم) ومايسم ان تركوانه (ومايسط عون) وما بقدرون (انهم عن المعم) كالام اللافكة (لعزولون) لانعشروط عشار كة في مفات (لعزولون) الذات وقبول فيضان المنى والانتفاش فالمحورا فللكوثة وتفوسهم فيت فللمائية فررة بالذات لا تعلى ذلك والفرآن مسلم ويتعانق ومغيات لايمكن المقيا الامن اللائكة (فلاتدع المتالها آغرفتكون من المعدين) التي لازداد الاغلاص ولعلف ليا والكافيد

j . ja:

أهم روى أنه لما والكويد في العما والاداهم في ذا خذاحن اجتمعوا السه فقال لوأخرتكم أن بسفير هدد المدل بغيلا أكنتم مسدق فالوانم فالفاني ذيرلكم بلايدي عسذاب شديد ( واخفض جناحات لرا العائمن المؤمنان الاجالك الهممستعادمن فخض الطائر جناحه اذاأ دادأن بعط ومنالتسف لاتمنا لسع أعممن إسع لدين أوغسوه أوالتبعيض عملي أن المراد من المؤمنين المشاوفون للايمان أوالمستقون السان (فان عصوله) ولم يتبعوله (فقل الى يرى عما تعملون) مماتعملونه أومن أعمالكم (وتوكل على العزيز الرحميم) الذي يقدد على قهر أعدائه ونسرأ ولمائه بكفك شرمن بعصك منهم ومنغرهم وقرأنافع وابنعام فتوكل على الايدال من جواب الشرط (الذيراك فى الساحدين) وترددك فى تصفيم أسوال الجهدين كاروى أنه لمانسم فرس قسام الليل طاف علسه السلام تلك اللياد ببيوت أجعابه لمنظرما يصمنعون حرصماعملي كثرة طاعاتهم فوجدها كسوث الزنابير لماسمعها من دند تنهيد كراته وتلاوة القرآن أونصر فك مماين الصلن القدام والركوع والسعود والقعوداذاأيمتهم وأنماوصفهالله تعالى بعله بحاله التي ماستأهل ولالته بعدأن وصفه بأنامن شأله قهرأعدا لهونصرأ واساله تحضفا للتوكل وتطمينا لقلبه عليه (اله هو السميع) المانقولة (العلم) بمانثوبه (هل أنبئكم على من تنزل النساطين تعزل على كل أقال أثير) لمابن أن القرآن لايضع أن يكون عما تنزاتُهِ الشياطين أكددُلك بأن بن أن محداصلي الله عليه وسلايصل لان تنزلواعليه من وجهن أحدهما اله اعمايكون على شرير كذاب كثيرالا ثم فان انسال الانسان بالغائبات لماينهمامن التناسب والتواد وحال محدصلي الله عليه وسلم على خلاف ذلك ومانهـماقوله ( بلفونالسمع وأكثرهـم كاذبون) أىالا فاكون يلقون السمع الى الشياءا ينفينا فون

ولوخوطبوا به لخنافوامن أن يكونوا متهمين به أومحقلاصدور يمنهم في القابل عندا لله فأتى به على منوال ] الالذاُّعني فاسمعي بالجاره \* وهذا وجهيد يع في مثلا فتية غلا قوله الافرب منهم) من بيانية وقولهُ فان الاهتمام أسان لوجه تخصيصهم بالذكرمع عوم رسالته ولايتوهم شهمدا داتهم بل انقرابته لاتفيد من لم يؤمن به ومصدق بياممفتوحه مشدذة والفغذجاعة دورالقسلة من قومه وبن يدىعذاب استعارة أي بعذاب قريب واللديث المذكورصيح رواه ابن حبان وغسره (قوله مستعاد) للتواضع بشبيه حيثة المتواضع بهيئة الطائر وهي استعادة تبعية أوغشيلية ويجوزان يكون تجازا مرسلامسة ملافى لازم معناه (قولة ومن للتدين الخ) المراد بالمؤمنين كل من آمن به من عشيرته وغيرهم كما في المدارك وغيره ولذا قبل إن قوله من المؤمنين ذكرُلافا دة التعمير والافاتساء موالايمان توأمان أذا لمتيا درمن اتباعيه أتباعه الدين كاأشار المه الزيخشري وجعله أعتربنا على أصل معناه كاذكره المصنف لينسدة ولهمن المؤمنين وعلى ماذكره هذا القبائل يحسكون فأمدته ألتعميم كطائر يطعر بجناحه والحل وجهة فلاوجه للاعتراض على المصنف به والتعميم من المؤمنين أشموله العشر برة وغيرهم كاسمعته لامن كلة من كانوه محتى يقال ان من الحسارة لانضدالنعمم الاادا زيدت شرائطها وليست هــذه كذلك فانه من قلة التدير (قو له على أنّ المرادمن المؤمنة المشارفون) وانالم يؤمنوا فالمنبعون في الدين يعضهم وكذا لوأ ويدمن صدق بالنسان ولونفا عا أوعلى هذين فالاساع دنن كإذكره الزمخ نسرى وقوله يماتعماونه بناءعلى أن ماالموصولة عائدها محذوف وقوله أومن أعمالكم بناعلي أنهام صدرية فسقوط أومن بعض النسخ من فلم الناسخ وضميرفان عصوك الكفار المفهوم من الساق أوللعشرة (قوله يكفك) بجزوم ف جواب الامروف المارة الى وجه ارتساطة بالجزاء وقوله على الابدال لهجيعاه معطوفا على الحزاء للفاء التعقب فيه ورؤية المتسعناها مذكورفى كتب الكلام وقوله وتردك اشارة الى أنّ النقل بمعنى الذَّهاب والجيء مجازا وقوله المجتهدين أىفى العبادة وقوله نستخرص قيام الليلانه كان فرضا قيل الصاوات الحسرثم نستهما وقوله لماءع الخ بينان لوجه الشبه بين بوتهم ومقر التعل والمراء بالساجد ين المصاون لان السجود أشرف الاركأن والدندنةالاسواط المختلطة المرتفعة حتى لاتكادتفهم وقولهأ وتصر فلأمعنى آخرالتقلبأى تغرائمن حال كالجاوس والسحود الى آخر كالشام في الامامة (قوله وانما وصفه الخ) أى بقوله تقلبك الخوهووصف معتوى لانجوى وقوله يستأهل أى بكون أهلاو يستصي والمراد بالولاية الرسالة والمراد بالطهرده الطريجمده أحواله ويجوزف الرؤية أن تكون علمية وفى كلامه اشعاريه وقواه على من متعلق تتزل قدم عليه لصدارته لانمن استفهامية وأتمانقدم الجارفغيرضار كابين في النعو فلاحاجة الى ادِّعا أنَّ من أصله أمن والهمز مقدَّرة قدل الحاركا ادِّعا والزيخ شرى [ قول ما اين أنَّ القرآن الحز) أىفىقولەوماتىزلىتىيەالمىسىياطىن وقولەلايصىموقىمىىنىسىنىدلەلايصلىموهمابىمىتىنىھنا وقولە من وجهسين متعلق بلايصلح أوبيين وقوله انه أى تنزل الشيساً طيهن وشر تركذا بب الخ لف ونشرمن تسن تفسيرلا فالنأثيم وقوله أتمايكون الخ الحصر مستفادمن السياق أومن مفهوم المخالفة المعتبرعند الشافعية أومن التخصيص في معرض السان وقوله إلغا بسات بالغين المجهة والبساء الموحدة المرادية ماعاب عن الحسكالجنّ والملائكة وفي نسخة العاتبات بعين مهملة ومنّنا مفوقية من العتوّ والقرّد وقوله المامهما خبران وكلة كاللتكثيرالمناسب عمومين ومحوزأن تكون للاحاطة ولابعد في رولهاعلي كل كاللف الأفك والاثم كاقسل وقوله وثانهما قوله أى ضمون قوله هذا (قوله أى الافاكون الخ) اشارة الى أن هذه الجلة مست أنفة لسيان حاله معهم و يجوز أن يكون صفة لكل أ فالدلاء في معنى الجمع لكن تفدير المبتدا أظهرف الاول وأماا لحالية فإبلافت المهالعدم المقارنة وكونها منتظرة خلاف الظآهر والقاءالسع مجازعن شدة الاصغاء للثلق ويحقل أن يكون السمع بمعنى المسموع أى يلقون المسموع من الشساطين الحالناس كافى الوجه الآتى لكنه تركم لمده أولقلة جدواه وقوله فيتلقون

منهم ظنونا وأمارات انقصان عليم فيضمون البهاعلى حب المني فيقرها في أدن وليه فيزيد فيها أكثر منالة كذبة ولا كذلك عدملى الله عليه ومنالة كذبة ولا كذلك عدملى الله عليه وسلم فانه أخبر عن مفسات كشرة لا تعمى وقد دطابق كلها وقد فسر الاكثر بالكل

منهم ظنوناأى مظنونات وقوله لنقصان علهم الضمير للشياطين أوللافاكين ( فوله كالجافي الحديث الخ) هو هختصرمن حـــديث مروى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس رسولي الله صلى الله علىه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيئ فالوايار سول الله فانهم يحدّنون اخبارا بالشيئيكون حقافقال صلى الله علسيه وسيلم تلك المكلمة يحفظها الخني فيقرها في أذب واليه قرا الدياحة فيغلطون جأ أكثرمن مالة كذبة وقوله فيقرها فتوالماء وكسرالقاف من قزت الدجاجية ادا صوتت صوتا منقطعا وقره يقرما ذاساره وهومن الأول والمعمى يسمعه اناهما ووليمين والبه وقولهما نه كذبة وقع في نسخه كلمـة ﴿ قَوْلُهُ وَلَاكُمُ لِللَّهُ عَمْدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ الأَفَا كُونَ الخ آبِعَي أَمْهُم يكذبون ويذكرون أمورامتنيل موهومة وهوصادق فعايغير بمشقن له وقوله لقوله الخ يعني أت الضمير أكلأ فالنوهمكلهم كاذبون لاأكثرهم والمقام يقتضى النعميم وقوله والاظهرلان كون الاكترعصنى الكل بعيد يعسني المرادبالكذب ماوقع فى حكايتهم عن الجنّ فأنّ ما ينسبون لهسم كذب عنهم في الأكثر وقديصندقون فىالنقلعنهم وبيجوزآن يكون هذافى مطلق أقوالهسمفان من اعتادا لكذب لايتركه عَالَمِهِ (قُولُهُ وقيلُ الضَّمَا وَأَى فَ قُولُهُ يَلْقُونَ الحَرِّ فَالْمُرَادَانَ السَّمَّاطِينَ يَلْقُونَ السَّمَّعُ أَى يُستَمَّعُونَ الى الملا الاعلى من الملائدكة قب ل الرجم والطرد في تنطفون أي يتلقون بسرعة لخوفهم من الشهب أوالسمع بمعنى المسموع متهم ومرضه لان المقام في سان من تنزل علمه الشيباطين لا يان حالهم وأتماد لالته علىالوجه النانى فليست بلازمة حتى بضعفه لفواتها كمأقسل وقوله اذيسمعونهدم من الاسماع تعليل لمكذبهم بأخهسم لايسمعون أوليا هم لحيانتهم فسعمدون الكدب أوهولقصورفهمه معنهم أوضور ضبطهم وحفظهم لمايسمعونه متهم وقوله افيهامهم مصدرمن الافعال أىك فبرم لقصور افهامهم ما للفوله لاولمائهم وقوله وأكثرهم كاذبون على الوجهـــن وكوله للثانى أظهر (قو له أبطل كوله علمه الصلاة والسلام شاعرا ) كما يطلكون ما يأتي به من قسل السكهانة كاست برالمه وان كان الضمر في قوله المترأ نهم للغاوين فالتقر برظاهر وكذا ان كان للشعراء فليس الانسب حينشد كونه دليلاآخر كماقسل والغاوى من غوى أداضل وهو بعنسه مناسب لمابعده والوادى معروف والمرادبه هناشعب القول وفنونه وطرقه وشحوته والهمامأن يذهب المرعلي وجهه من عشق أوغ مره وهوتمثيل كافي الكشاف والمعدى يخوضون فى كل لغوس هجوومدح وقوله لان الخ نعلسل لكون آساعهم غيا والنسيب بنون وسيزمهملة ذكرمحساس الحسان واظهار التعشق والهساميها والحرم جعحرمة وهي المرأة المجترمة على غبر ذوجها والغزل التغزل والثلهي بصفات النساء وذكر المدلهن والاشهار المسكذب مادعاء الوصول الدمحيوسة فال الاعلى

قبيم بفلي تعت النتاء ماما ابتها راواما ابتدارا

وفى شرع ديوانه الابتهار أن تقول فعلت بفلانه وأن تم تفعل والابتهار أن تقول فعلت وقد فعلت اه وقريق الاعراض استعادة للغيسة بما يقدح في عرض أحد والاطراء المبالغة في المدح (قوله والده أشار بقوله الخن و لان تقوله يقولون ما لا يفعلون كاية عن أنهم بكذبون فلا يردأ فه لا اشارة في المحمد من لا يستحق المدح والاطراء ولأحاجه الى الجواب بأن الفعل عام للتلى والمدح المذكور في ما اظهار الملاف المقول بأن المرد الاشارة الى جنس ماذكر ( قوله وكافه الكان اعماز القرآن المنا والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف فقاهر والذاكان عمان المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف فقاهر والذاكان عمان المناف المناف المناف والمناف في المناف والمناف وله والمناف والمنا

وقد دطابق كلها وقد فسرالا كثر الكل لقوله تعالى كل أفاك أئسيم والاظهرأت الاكثر ماء ارأفوالهم على معسى أنّ هؤلاءقل منبصدق منهم فعما يحكىءن الحنى وقسل الضيائرالشماطين أى يلقون المهدع الحالم الاالاعسلي قبسل أن وجوا فضطفون منهم بعض المفسات وبوحون به الىأولىائهم أويلقون مسموعهم منهـمالى أولماتهم وأكثرهم كادبون فعانوحون به اليهم اذبسه ونيه لاعلى تحومان كلمت به الملائكة الشرادتهم أولقه ودفهمهم أوضبطهم أوافهامهم (والشعراء يتبعهم الغاوون) وأتباع يجدد صلى الله علسه وسلم ليسوا كذلك وهوالستثناف أبطل كونه علسه المسلاة والسلام شاعسوا وقزره بقوله (المِرَأَمْهُ مِنْ كُلُّ وَادْ يَهِمُونَ)لَانَأَ كُثُّر مغدماتهم خبالات لاحقيقة لهاوأعل كلاتهم فىالنسب آلمرم والغزلوالابتهار وتمزيق الاعراض والقدح في الانساب والوعد المكاذب والافتضاراليساطل ومسدح منلا يستصفه والاطراءفسه والمسه أشار بقوله (وأنهم بقولون مالا معاون) وكالمه لما كان أعجاز القرآن منجهمة اللفظ والمعني وقد قدحوافى المعسى بأنه ماتنزلت به الشواطين وفى اللفظ بأنه من جنس كالام الشعراء تكام فى القسمين وبين منافاة الترآن لهما ومصادة حال الرسول صلى الله علمه وسلط ال أر ما بهما وقرأ بافع يتبعهم على التحفيف وقرئ بالتشديد وتسكين العين تشيهالبعه بعصد (الاالذين آمنوا وعاواالصالحات وذكرواالله كثعرا والتصروا من بعدماظلوا) استشاطله عراء المؤمن بالسبالحن الذين مكثرون ذكراته و مكون أكثراً شعارهم في النوحم والنناء عبلي الله تعيالي والحث على طاعته ولو قالوا هدواأ دادوامه الانتصار عن هماهم وسكافحة عجاة الحلن

(قوله والكعبان) هما كعب بزده بروهومعروف في العجابة وقصة مشهورة وأمّا كعب بزمالك فه وَكَعب بنجعيل بن عجرة بن ثعلبة بن عوف بن مالك فىالله جدَّه كافى الاصابة لابن حجر و قال انه لم يذكره فىالصماية غسران فنعون عن البغوى والحديث المذكور وهواهبهمالخ ليس معروفافيه وانماهومع حسان رضي الله عنسه كافى السعر والحديث الاقرل منفق عليه وروح القدس حبريل عليه العسلاة والسلام والمرادأن الله مؤيده وملهمه الهامار بالسالما يقوله وقوله لهوأى المهجو المفهوم من الفعل تفسدره وهم وهدامعطوف على محل الحاد والجرور وهوأولى ( قوله لمانى سمعل الخ) لان السسن تفدالنا كدكامر وايسر مخالفالقول النحاة انهاللاستقال كالوهم واطلاق الطلم اذل يقد بنوع والنعميم لان الموصول من صبغ العدوم والهو بلمن جعله كاله لاعكن معرفته (قوله وقد للاهاأبو بكرلعمررضي الله عنه ماالخ) لأنه أمر عنمان وضي الله عند أن يكسب في مرص موله وقد عهداعمردضي الله عنده ماصورته بسم الله الرجن الرحيم هددا ماعهد أنو بكرخلفة رسول اللهصلي الله علمه وسلم عندآ خرعهده مالدنيا وأول عهده مالا خرة في الحال انتي يؤمن نهم الكافر ويتي فها الفاجراني قدأ ستعملت عليكم غربن الخطاب فأنترز وعيدل فذالة علىبه ورأبي فيدوان جار وبذل الاعلى والغب والخيرأ ردت ولكل امرئ مااكتسب وسعلم الذبي ظلواأي منقلب ينقلون اه ذُكُره المردف الكامل وغمره (قوله وقرئ أي منظل الخ) أي النا والنا والفوقية وهي قراءة الحسن وابن عباس في الشواد وقواء عن الني الخ هوحد يتموضوع من الحديث المسوب الي أى تن كعب المشهورة تب السورة بحمدالله ومنه

## 🌪 (سورة النمل) 🍁 💠 ﴿ كِسِهِ الدَّارِحِينِ الرحِيمِ ﴾ 💠

كونها ثلاث أوأربع وتسعون هوالمشهور وقيل انهاخس وتسعون واختلف أيضاف مكية بعض آياتها كاستأتى قوله نعالى طس) قرى الامالة وعدمها وقد تقدّم الكلام نسه وقوله الاشارة الى آى السورة يجوزأن يكون اشارة الى السورة نفسها أوالى مطلق الآيات كامر وقوله وابانته الخ اشارة الى أنه من أبان المتعدى وحدف مفعو لالعمومه وعدم اختصاصه يشئ وقوله يسنهمن الافعال أوالتفعيل لتنسيه على ذلك وعدل عمافي الكشاف من قوله والمانتهما المهما يسنان ماأودعاممن العلوم والملكم والشراقع واناعجازهماظاهرمكشوف لانه يقتضي أخدمهن اللازم والمتعددي معا ولذا قسل انهماوجهان والواوف بمهنأو وقوله وتأخيره أى الكتاب هنا مع تقديمه في سورة الحجروه وعلى هــذا النفسيرمقدم فى الوحود لتقدّم اللوح المحفوظ على القرآن بمعنى المقرر والانائع لم أنه فى اللوح من القرآن أو بعد علما به وأتماكونه لاطر يق لنسألى العسامه سواه نع أنه لاحاجة المه غيرمسا اذقد تعله من الرسول ويعلم الرسول بوحى غيرمناو وكون العسلم بأنه قرآن أهسم وجه آخر وليس النقدم والتأخر حسنندبا عتبار العلم وغير كاقسل (قوله وتقديمه في الجرباعتيا والوجود) المارجي فان القرآن عدى المقرو السامؤنو عنكونه فى اللوح المحفوظ ولاحاحة الى القول بأن وجود الالفياظ بعدوجود الكتابة وأنّ هــــذا مبنيّ على حدوث الكلام اللفظي كاقبل وأماالسؤال اعتبا وأحد الوجهين في أحد همادون الاسوقدوري فأن قسل تقلم تزول هذمال ورةعلى الحركاني الانقان فظاهرانا سبة تقديم ذكر الدليل واذا عرف الكتاب في الجرالعهدد (قوله أوالقرآن) معطوف على الماوح واماته لما أودع مبتدأ وخسر فهومن المتعدى أيضا والمبن الحكم والاحكام وصفة كونه من عند القداعة از فليس قوله أو اعصمه على أنه من أمان اللازم حي ردعليه ماوردعلي الكثاف كانوهم مع أن بعضه مجوز حله عليه فالوا و بعني أو (قوله

يد الله بزدواهسة وحصال ب<u>ن ا</u>بث والصحان وكانعله العلاق السلام بقول لمسان قبل وروح القيدس هوا وعن تعد بنمالك أنه عليه العلاة والعلام والداهيهم فوالذى نفسى والهوائد علم من الدل (وسيم الذي ظلواأي مقل نقلون) کلیشد الله من الوعد اللغ وفي الذين ظلوا من الاطلاق والتعميروفي أى منظب ينظبون الايهام والتهويل وقد أكابعساء الموت من الايهام والتهويل والمعالية المراسي الله عنهما سيامه المالة اليه وقرى أى منفلت ينفلتون من الانفلات وهوالنياة والعشىان القالمن بطسمعون أن غلوامن عداب الله وسيعلون أن لس المعروسه من وحود الاخلات عن الني صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النعراء كان له من الأجرعشر المسالة بعدد من عدد المسالة بالمسالة وسكذبه وهودومالخ وثعب والراهيم وبعددين كذب بعسى وصندى بمسك

عليهم الصلاة والسلام \*(سورةالنمسل)\*

مكسة وهي كلات أوأ دبيع ولنعون آية \*(بسم المدالحن الرسم)\* (طس المنالة القرآن وظامسين) الإشارة

اله آى السورة والكاب المسين أما الوح الحفوظ والمتمأنه خط قب ماهو كان فهو الماطرين فيمونا فيموط عندا لنطاق عاشا به وتقليمه في الخرياء بالأوجود أوالتعاطف مسلمان ولاترجع المات كابي الترجيج عي من من القرآن والما عمالماً ودع فيسه من على ما سيا والقرآن والما عمالية الما وعمالية الما وعمالية الما وعمالية والمعالمة الما وعمالية والمعالمة الما وعمالية والمعالمة المسكم والاسكام أواصنه باعمانه

وعطنه على القرآن الح ﴾ يعنى على الوجه الشانى لانهما عبا رمنعن شئ واحد دبالذات متغاير بالصفات ولكونهما الهيزغلباعلب والاكان أحدهمانصدرا والاخراس يحنس أوصفه في الاصل فالذاأي بكاف التشده فهو كقولهم حذا فعل السخى والخواد الكرم لات القرآن هوا منزل المارك المستكالا بين يديه فكمه والمتحال المنقات المستقلة بالمدح فكاته قبل تلاث الآيات المزل المادك وأى كأب كافى الكشاف ( قوله وتنكره) بعنى على الوجه سن لاعلى الشافى لانه على الاول مهم العدم مناسته للمقاموا لمضاف المحذوف آيات و يحتوزعدم تقدره أيضا (قوله حالان من الآيات) ﴿ هُوا حَدُوجُومُ معةفي اعرابه ومصبني آلاشارة أشعرأ وأتبه وهو الذي يحته النحاة عاملامعنويا وقوله بدلان منهاقال فيشرح التسهيل اشترط الكوفدون في ابدال النيكرةمن المعرفة شرطين اتحاد اللفط وأن تكون النيكرة موصوفة نحو لنسفعا مالناصمة نأصمة كأذبة تباطثة ووافقهم الأأى الرسع في الشاني والعجير عدم الاشتراط لشهادة السماع بخلافه فلاحاحة الى ماتكاف هنامن أنه أكتفي نعت قددها بالموصول وقوله للمؤمنين انكان قبد اللهدى والشرى معافالهدى عصني الاهتداء أوعلي ظاهره والتعصيص لانهم المتقعون بهوان كأنت هدايته عامة وجعل المؤمنين بعني الصابرين للاعيان تكلف كحمل هداهم على زيادته ومنعمه للشرجعل القسدالد شرى فقط وأبقى الهدى على ظاهره من العموم فلاوجه فساقسل من أنه لادلالة في النظم على التعسم بل دلالته على اختصاصه بالمؤمنين ( قوله يعملون الصالحات ) كأنه يشعرالى أنه كناية عن عمل الصالحات مطلقا وانهما خصصا لانهما أتما العيادة البدنية والمالية فقوله من الصلاة والزكاة تتقدر من جنس الصلاة والزكاة ولوحد فه كان أظهر ( قوله من تتمة الصلة) لانالحال قسدوهو سأنالاتصاله عاقبله وقوله وتفسرالنظم هوعلى العطف على العسلة لتغايرهما فى الاحمة ويحقسل أن تكون على الوحه من وثمائه تفسيرلة وة المقن أوالقوَّة من تبكر من الاستاد والشات من الاسمية لاغادتها ذلك اذا كانت معدولة وان كأن المبير فعلا فلامر دالاعتراض بأنها لاتدل على ذلك كاصرّ حمَّه أهل المعاني حتى بقال انه مأخو ذمن البقين كاقسل وقوله وانههم الاوحديون فسه أى المكاملون في الانصاف الدعين والساء للمدالغة وقوله أوجلة اعتراضية هو على ظاهره من غسير حاجة الى جعلها مستأنفة والمرآد بالاعتراض الانقطاع عماقيساه لابتنائه على أن الاعتراض لايكون فآخرالمكلام وليس عسلم عندهم وقوله ويعملون الصالحات اشارة الحائنهما كناية عماذكر وقوله التسكالىف الدينية وتحملهاا نمايعتة تداذا وافق الباطن الظاهرأ وهو بالنظراني الاغلب فلابردمين يعمل رما والوثوق مضمن معيني الاءتماد فلذاعدي بعلى وهماانما ككونان ليكال الابقيان فتحسكون العلة للتعمل بنحصرة فمه فزوالهابو حبازوال معلولها كوجوده الوحوده فمفسدأن المتعمل هوالموقن لاغبعره معران التسلازم منهيسما طاهر فلابردأن اللازم من التعليل انحيسأ والتحمل في الموقن والمذعى عَكَسَهُ فَالْآيِمُ النَّقَرِيبِ (قُولُهُ وَتَكُرِيرِ الضَّمَرُ الْأَخْتُصَاصُ) كَأَفَى الْكَشَافَ قَسَل المراد بالاختصاص الاختصاص المؤكدا ذنقديمه يكفي لافادة الاختصاص وهداساه على أن تحوه وعرف يحتمل النقوى والتحصيص فالتقوى لتسكر والاسناد والتنصيص لتقدم الفاءل المعنوى فلياقدم الضمير وأكد بالتكريرأ فادا التخصيص والتوكيد كافصل في كتب المعانى وفسيه تأشل وتقديم بالآخرة للفياصلة ويحتل المصر الاضافي التعريض الهود (قوله زينالهم أعمالهم القبعة )قد تقدم تفصله في الانعمام وقوله بأن حعلناها الزاشارة الم أنه محسار وقد حوزف الزمخشرى أن يكون استعارة وأن يكون مجمأزافى الاسناد وكلام المصنف محتمل لهماأيضا وقوله أوالاعمال الحسمنة هومنقول عن الحسن وتغصيص الواجب معان المندوب كذلا لناسته للذم يعني انه تعالى حعل الاعال الحسبنة الواجيسة علم محسنة كامهه أفعموا عنوا كاصرح به بعده فالترتث اعتبا رالواقع وتعكيسهم لما يجب عليهم فلا

وعطفه على المقرآن كعطف المسلسلة عقله و على الاغرى وتسكيره للنفطيم وقرى وكاب بالرنع المستنف المنساف وا كاسة النساف البه مالان (عدى وتبرى للمؤمنين) علان من الآيات والعامل فيهما معنى الإيمارة و بدلان شيأا وشعران آموان أوشعران فعذونى (الذين يغيمون العلقة ويؤثون الركعة) الذين يسلون الما لما شمن الملاد والركاة روهم الا مردهم وقدون) من تمد العلة وألوا والدال أوالعطف وتقدر النظم الذلالة على قوة وتستهم وساله وأنهم الاوسدلون مع المعلى العمر المعلى المعلى وهولاء في المول العمر المعلى المعلى وهولاء الذين يؤمنون ويعسلون الصاغبات هسم الموتنون الانترة فان تعسمل المشاق الفا مكون للوف العاقبة والوثوق على الخاسسية وتكرر المفعر الاختصاص (انالذين لابؤمنون الا مرة زيالهم أعالهم أزيالهم لابؤمنون الا مرة زيالهم أعالهم أ اعالهم التحد أن علاما من المالية عدوبة للنفس والإعال المستد التي وسب عليمان يعملوها

besturdubooks.nordpress.com بترتيب اللوبات عليها (فهسم تعبيون) عنهالابدري (أولتك الذين لهسم سوه العسن اب) كالفتل والاسر وم بدر (وهم فالا غرقهم الاخسرون) أند الناس خسر اللقوات الثوبة واستعقاق العقوبة (وأنك تتأتي القرآن) لتؤناه (من لدن علم علم م) أي سكرواي عليم والجع وبمامع أزااعلم داخل في المكرة لعنوم العلمود لالة المكرمة على انقان الفعل والاشعار بأنَّ علوم القرآن منهاماهى حكمة كالعقائد والشرائع ومنها مالس كناك طانعص والاغبارون الغيات تهشرع فى سان بعض ثلث العلوم بقوله (اذ قال موسى لاهداني آنست فارا) أى اذكر قصنه اذعال ويحوزان يعلى بعليم (سآ تكرمنها بغير) أىعن مال المريق لانه قدضله وسع العنعوان مسح أندام يكن معه غرامرأ تعلى كن عنها بالاهل والسين للدلالة على بعسارا الماقة أوالوعد مالا يمان وان أبطأ (أوآتيكم بشماب تنس) شعلة فارمضوسة

يتوهم آن الفا الاتناسة واضافة الاعمال الحسنة اليهماء باروجوبها عليهم لاباء بارصدورها مهم وهو خلاف الظاهر والدا أخره وقوله بترب المنوبات متعلق برينا اشارة الى ان الحسن فيها شرى وهذا بناعلى انهم يخاطبون الفروع وتفسيلافي الاصول (قوله فهم يعمهون) العمه العبر والمترد وقوله من ضراً ونقع ناظرا لى الوجه بن الماعلى الجعاً وعلى النوذيع وقوله كالقنل والاسر ضعه الدنيا لقوله بعده في الاسترف المنافرة الاسرف بالدنيا لقوله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة أولله موقد من المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة

وادانظوت فان مؤسازاتلا ، المروخرمن نعيم والل

فتأتل (قوله لتؤناه) لان لق الخفف يتعدى لواحدوا لضاعف يتعدى لانند أقبر أولهما مقام الفاعل ومن قال تَلقَى أراد تفسيره الأنّ الالف مداة من النون وقوله أى تحكيم وأى عليم اشارة الحاأن تنو يته للتعظيم (قولهمع أن العلم داخل في الحكمة) أي في معناه الفة لالازم معناها لاتبان بالفعل على وجه الأنقان وهومنو قضعلي العلم كاقبل فال الراغب الحكمة من الله تعالى معرفة الانساء واجبادهاعلى غاية الاحكام ومن الانسان معرفة الموحودات وفعل المعرات اه واماتفسسرها بالعلم بالاشساء علىماهي علىه فلاوجه له لانه معنى اصطلاح تذكره في الطبيعيات نع هوقريب بمانقل عنه وقوله لغموم العساراذهو يتعلق بالمعدومات ويكون بلاعل ودلالة الحبكمة على اتفان العمل لمامز فجمع حنهمالان في كلمنهما فالدةلست في الاسحر ولعموم العلم قدّم تقديم الجنس على الفصل وقوله والاشعار ألخانم اجعمله اشعارا واشارة لان الحكم كاعرفت لاتخص العقائد لكتها ليكونها ترديمعني العلم النافع وآلعيا تسادرمن مالاتعلق لسالعه مل كالقصص كان فسها عياه لذلك وقوله تمشرع الخاشارة الحيأت مامرته دلهذا وتقدراذ كرمر تعقدته وقوله ويجوزأن يتعلق بعلي وليس المراد تقييد عله تعالى لانه عالمالانها وقلوحودها ويعده يلءان لتعلق عله به واركاكته عبرعنه بالحواز الذي هوجار الامتناع وقوله عن حال الطريق الخ سان للواقسم لانتمن يذهب لضو فارعلى الطريق بكون كذلك وقوله لماكنى بفتح اللام وتشديد الميرجع دليل جوابها أوهوان جؤز تفتمه يعسني أن الله لماسمي المرأة أهلا حشمة لهوالا هل جاعة الاساع حعضم منشاكلة له بحسب ظاهره ويجوز كسرا للام وتخفف الميمعلي أنقمامصدرية والمعنى ماذكروأتما كونهاموصولة واقعةعلى السعب والعبائد محسذوف تقديره أوأى السب الذي كني عنها بالاهل له وهو التعظيم فتدكلف وقوله ان صعراشارة الى أنّ الصحير أنه كان معه غبرها كولده (قوله والسين للدلالة الخ) بعني لم يجرّد الفعل عنه الماللة لالة على بعد مسافة النارف الجلة حنى لايستوحشوا ان أبطأعنهم لآن السسن حرف تنفيس أى توسسع لمذة الفعل الضيقة بنقامين الحال المالاستقبال ولايضر هناكون تنفسها أقلمن سوف على قول آكيكنه لوقب ل انها لمافها من تقريب المدّة أتى بهادون سوف لدفع الاستيحاش عبهم كان وجها ليكنه لايردعلي المصنف وحدالله نَقَصًا كَمَا وَهِي. (قوله أوالوعد مالاتبان وآن أنطأ) أَى أَيْ بِهِ الدَّلالة على الوعْدِيمَاذُ كَرلانَ اتبانه بذلك غ رمتعن ولذا أي بلعل بدلها في آية أحرى وهي تدخل في الوعد لنأ كهده و سان أنه كائن لامحالة وانتأخركماذكرها لزمخشرى فيالبةرةفي تفسيرقوله فسكنسكهماتله وأتمادلالتهاعلى احتميال أن بعر مشاهما سطته وان لم تطل المسافة فسكات القائل أخذه من مقابلته للاقول والافليس في النظم وكلام أ

المسنف مايدل عليه (قوله واضافة الشهاب اليه الخ) يعنى أنه ليس من اضافة الشي الي نفس عبل الضافته يبائية لمباينه مامن العسموم والخصوص كثوب خزفات الشهاب شعلة التساد والقسر مانفاول من الشعلة واذا استعبراطلب العبلم والهداية فالقيس قسد يكون شهابا كشعبلة مأخوذ من أخريكا وقدلاتكون كالمراقة وشهب الحق وقوله لاندعمني المقبوس وجيه الوصفية وهوا تماتأو بل أواشارة الحائد صفة مشهة كحسسن (قوله واذلك عبرعتهما يسبغة الترجى الخ) يعنى لاتدافع بين ما وقع هنا وقوله في طه لعلى آنكم لا تهما يدلان على ألظن والراجي اذا قوى رجاقه يقول سأفه لكذا وسكون كذا مع احتمال خلافه فألتربي بكور يعني الخيروعلي العكس (قوله والترديد) يعني كلا الاحرين مطاوب حسن فكان الفاهرا لواولاً ولان كلامتهمامهم له وقبل أنه يجوزاً ن كيكون احساجه لاحدهما لالهمالانه كان في حال الترحال وقد ضل عن الطريق فقصوده أن يحد أحدايهدى إلى الطريق فيستمرف سفرمنان لهيجده توقدا لمنارلافع ضروا لبرد في الاقامة وقدقسل أنَّ مامرَّ في سووة طه من أنه 🚤 في الطورق دولاله الزفي لسيلة شاتيسة وظلة مثلمة وقسد ضيل الطريق وتفرّقت مأشبيته قرأى النياد وقال لاهسارما قال يدل على احساح والهسمامعا فسلايتوج وماذكره واذالم يلتفت السوالمسنف وحدة الله المنافقة المنقول (قوله الدلالة على أنه الن فهي المنا الملوعة بالنصدة وقوله لا يعمع الله بيز ومانين كافى المنل لايضرب الله يستفين والصلاء بكسرا لصادوا لمقر ويشتح بالقصركما في القاموس هوالدنومن النار لتسعين المدن وهوالدف ودفع ألم البردويطلق على النار نفسها كاذكره أهمل اللغة أوهو بالكسرالدفءو بالفتح النمار (قوله أى بودا) يعنى أن أن تفسير ية وشرطها موجود وهوتلتك مافسه معنى القول دون حووفه كالنداء كاأشار المه المستف رجه الله واذا كانت مصدر مذيجوزف بودا أن يكون خبرا وانشا الملاعا ولايضر فوات معنى الطلب اذا أقل المصدر كالوهد لانه أمر تقدري ولوسا ففوانه كفوات معسى المضي والاستقبال وقدمر تفسله ﴿ قُولُهُ وَالْحَضْفُ وان اقتضى التعويض الخ) والتعويض عماحذف منها وقبل ان هــذا التعلى غسرتام لانه ثوكان كذلك اطردوهو غيرمطرد وكذا التعلىل بأنه للفرق يتهاو بعنا لمصدو يذفانه لوكات كذلك لزمعدم الدخولءة الجلة الدعائمة وهرتدخلء لمهاكالمصدرية كمافى الكشف واقعلل النحوية حالها معروضه فالاصوب أن عال على السماع أويقال كافي الحية لانى عسلى الفارسي انسالما كان لايلها الاالاسعاد استقصواأن بلهاالفعل موغرفاصل وكان الطاهرأن سدل قوله الاعرف نقرفا فالالتختص حاكافي التسهيل والرضي ثمان ماذكره في الجسلة غيرالاسمية والشرطية وغييرالفعلسة التي فعلها غيرمت سرقفه كمسم ولمسرمع أنه أغلى كقوله \*علوا أن يؤماون فحادوا \* والاحكام التي تخالف فها كعدم وقوعها شرطا وحالا وخبرا وماادعاه الرضي من أن ورك الداجعل دعا يباذبي مفسرة لاغبرلان المخففة لايقع بعدها فعل انشائي اجاعا وكذا المصدرية مخيالف لماذكره النعاة ودعوى ألإجباع لست يعصيعة وناثب فاعل يُوديامًا ضمرموسي أوضم المسدر وجوالندا • أوهو أن يورك كافي الدرّ المصون ( قو له من في مكان النار/ يعنى أنه فسممضاف مقدّرف موضعين أى من في مكان السار وحول مكانوا وقوله وكفاتهم أي مقةهم وأصلالكفات كسرالكاف ماكفت النبئ أي يضهو يشمله وقوله في تلك الوادى كافي بعض النسمة أشهلتاً والدالارض (قو أيدوقس المراد) أى عن في الناروحولها وهذا يحتمل أن را دعن في النار موسى وعن حوالها الملا تُدكة ويؤيّده قرآءة أي ومن حولها من الملائكة وعكسه كأصّل في تفسيره أي جعهل المركة والخبرفين في مكان الشادوهم الملا تسكة ومن حولهاأ ي موسى ولا وهم فيه كما توهم والله أالة المتمشدودها غسمرنص فسم (قوله وتعسدر الخطاب بذلك) أي بقوله أن يورك سواء كان دعام أأوخبرالآن الدعاء من اللهبشارة والامر العظيم النبؤة وهوعلى التفسيرين وقبل أنه على الاقل لقوله إفى أرض الشأم اذليس فى الشانى ما يقيسد عومه لارض الشأم والمرادًا تشار بركة جديدة لان أصلها

واضافةالنهاباليهلانه قلسيكون قب اوغير واضافةالنهاباليهلانه قلسيكون قب قبس وتونه الكوفيون ويعقوب على أنّ القبس والعدنان على سيل العان والله عدعته بصغة الترى في لحمد والتروي للدلالة على أنه مه لا خطور المعمل أم معيال المجاملة المنافع ا الاس ونقة بهادة الله نعمال أنه لا بكار بجدم مرمان على مد (لعلكم تصطلحان) مد مد على المان الم النام والمالك الناط العلمة (المالك المالك ال ما مانودی آن بوران ای بوران الندام في معنى القول أو بأن بولا على أنها منطقال المتفقة من النقلة والتفقيد واناقتضى التعويض بلاأ وقسدأ والسبن أرسوف لكنه دعاموه ويخالف غيرفى أستطام ستدولها) من في سكان سيدو (سن في الناروسي معولها) من في سكان الناروهوالبقعة المباركة المذكون في تعلق تعالى نودى من شاطئ الواد الاعن في البقعة الميارة ومن مول مكام الناهران عام في كل من في تلك الوادى وسواليا من أرض النام الوسوسة الدكان المنام الإنباء وتفاجهم أسأه فأموا فأونسوما تلاء الفعة القي طم اقد في الموسى وقبل المراد موسى والملائحة الماضرون ونعدي وي المناب ملئال المعالى عن المعالى المعا

المالية والمالية المالية الما مأنودى باللا توهم ن ماع كلامدت م والمصادق المالكا والمعادن والمالك موسى أرادها من عظمت الموسى الم إلى الهاملاك والمالق في المالة أوللسنظم وأنكنيه واقعيانه والعزيز الملكم) مغنانية عهدنانالأرادأن الملكم) مغنانية عهدنانالأرادان بطهره براناالقوى القادرعـلى ما يعد ما الاوالما المسلمة ا من النعليجيلية وتدبير (والنعالة) علف على بورك أى نودى أن بورك من فالنادوأن ألق صالة ويدل عليمتوله وانألى عماليه عد نوله انباسوسي أني أنا المالي (المناب (المناب) من المناب المناب (المناب) مناب المناب (المناب) مناب المناب الم وقرئ التعلى المناسبة المناسبة المريسة التفاءاليا كنين (ولى مديرا وإيعقب) ما وانها عبد للنه الذلك لامراديه وبدل على مقوله (الموسى لاغض) أى من ف سرى نقدى أومطلقالقوله (انى لا بناف الدى المرسلون) اى سينوسى الهم سنفرط الإستغراق

كان حاصلا فيهاقبله (قوله من تمام الودى به) فهو من جله الخطاب وهوا تناجراً وطلب لتنزيه عن أيتوهسهمن عجى الغطاب من جانب من الجهة وجادحة الكلام وغودنك عايشيد مالليشر وجوذكونه جلة معترضة وقوله وللتعب الخهدا أيضاعلي كونه من قام النداء لكن النصب لايكون من الله فهو كمارة عن عظمته وأنه بما ينعب منه وقوله أو تعب من موسى أى صادرمنه شقد ير القول أى و فال موسى الح وفى أسحة تجسب فن متعلقة به فالتفدير وقلنا لموسى وقال السدى انه تذربه منه (قوله أوالمتكلم) المنادى له فالتصدران المنادى المشكلم أما والجل مضدمن غيروؤ بة لأنه علمعه إلىقتن عاوقر في قليه فكانه وآه والله عطف سان للضمر وتجوزا لبداسة غندمن جؤنابدال المتلهرمن ضمسرا كشكلهدل كل وقول أي حمان في ردّ همذا الوجه اله أذا حمد ف الفاعل وي فعمله للمعهول الا يحوز عود معمر على ذلك الحمد وفالأنه نقض الغرض من حدقه والعزم على أن لا وصيحون محدثا عنه معنى به غسروا ردلانه لمبقل أحدانه عائدعلي الساعل المحذوف بلعلى مادل عليه الكلام والسياق ولؤسيا فهذآ لايتنع أن يكون في حلة واحدة وأمّا في جله أخرى فلا كاتقدّم في قوله تعيالي فن عني له من أخده شئ م قال وأداء السه أى الى الذي عفا وهو وفي الدم فقد مرّضه أنّ الضمسر عائد الى السالف الحدّوف كأمر تفصيله وقولة أن لايكون محدد ناعنه غرصيم لانه قديكون محدثا عنه ويعذف العسابة وعدم الخاجة الىذكره وقوله غرمعتني به لايخلومن همينة وسومأ دب هناوان كان المرادمنه معاقيما ويجوزأن يكون أناتأ كيدا المضير والتعجيم كامرف له وقوله عهد تان لما اراد أن يظهره الم) أى في قوله و ألمي عصال الم كاأشار المه بقولة كقلب العصا الخوالقوى القادر تفسير للعزيز وقرله الفاءل الم تفسير المكيم (قوله عطف على ورائالغ ) هذاماً اختاره الربح شرى وقبل المعطوف على قوله اله أنا الله الخ وقبل الممعطوف على مقدراً كا أفعل ما آحراك وألق الخ وماذكره المصنف وسعه الله أولى لما في الشافي من عطف الانشاء على المروالفعلية على الاسمية ولاردعلى المستف رجه الله لانجاه تورا لدعا ية انشا ليدمع أنه يجوز فامثلة عطف الانشاء على الحرلكون النداء في معنى القول ولانه على الشالث كان الفساهر فألق بالقياء وأشيار بغوله ويدل الخ الح أفتتكوران التقسيرية فيسورة القصص صريح فسيه والقرآن يفسر بعشه بعضا والحاأنه لايردعليه أتتجليد النداق قولماموسي بأباء كاقيسل لالانه بطرمعترضة كانوهم لانذكران فى الأنية المستدل بها شافسه بل لانه ليس بصديد ندا ولانه من بعله تفسير المدا والمذكورف اذكر عدلة عما شاوالسه شكوران قت بر (قوله تعوله المطراب) أى بشدة وضرب على الارص لان الهز التعسريات الشسديد كأفأله الراغب ورأى بصرية لاعلية كأقيسل وقوله حدة شفيفة سريعة اشارة الى التوفيق كاعر وقوله وقرئ جأن أي بم مزشفتو مدهريامن النقاء الساسك نبن وان كان على عدم كاقرى فى الشالين (قوله ولم يرجع) من شدة خوف من عقب الرجد ل في الحرب اذا كرور جم بعد مافر قال فاعقبوا ادفيل هل من معف وقوادرع بالبناء للمبهول أوالعاوم أي اشتدخوفه وهو وزن منع وقوله أريديه أى أريد وقوعه بأن تلت منه لاهـ لاكه وقوله ويدل عليه أى على أن دلك الموقه بأى وجه كان فلاوجه لماقيل الأخوفه من الله الملنه أنه أرادميه وقوله من عقري أي مخلوق كانحمة أوغرها وهواشارة الىمفعوله المقذد وقوله ثقة فأى اعتماداعلى علاللهي وقوله أومطلقا على تغرفه منزلة الملازم وقوله لقوله تعلسل الشاني لشعوله اغلوف من الله أولقوله ويدل وفي الكشاف وأتمار عَسِلطنه أن دلك لامر أريد به ويدل عليسه الى لايحاف ادى المرسساون أي يدل على أنّ خوف لظنه أته أريدبه ادلولم بكنالام كذاله يصع تعليسل نهيه عن الخوف به وهوراجه عالى ماذكره المسنف رجه الله خصوصا ان قلنا ان قوله لقوله متعلق بدل فتأمّل (قوله حين يوسى البهم) هومعني وولهادى وقولهس فرط الاستغراف سوجههم المكلي الى تلقى الاوامر وانجهداب أرواحهم الى عالم الملكوت واذا كان صلى الله عليه وسلم اذائر ل عليه الوجيري كالمفشى عليه فيغيب عنهم كل شي سواه

حق الخوف وهذا باعترار الاغلب والمعنى لا ضبى الهم أن يتخافوا في المنا الحال بل الا يتخطر بسالهم الخوف وان وجد ما يتخاف منه فيند فع رعبه النساشي عن طنه ولذا قبل أقبل ولا تتخف المنامن الآمنين تقيينا له وماقسل من أن الاولى طرح هذا وتبديله بقوله لا يلحقهم وقت الوحى ما يتخافونه من بأس الله أذبه بناد قل وعبه الناشي عن طنه ليس بشئ الانه مع عدم مناسبته للمقام غير محتاج الى البيان (قول فانهم أخوف النساس الخ) بيان التقيد عدم خوفهم عامر الدال عليه قوله ادى مع أنهم أشد خوفا من الله كاقال المناعضي الله من عبر الله أولا تتقيم مطلقا فائل آمن من سو العاقبة كسائر المرسلين والذي ينبني الوجهيز أى لا تعزم وصفوة الخلق المحاهوذ للنساس أول العزم وصفوة الخلق المحاهوذ للنساس أول العزم وصفوة الخلق المحاهوذ للنساس أول العزم وصفوة الخلق المحاهوذ للنساس أولو العزم وصفوة الخلق المحاهوذ للنساس أولو العزم وصفوة الخلق المحاهوذ للنساس أولو العزم وصفوة الخلق المحاهوذ للنساس المحاسبة المحاسبة ولمحاسبة المحاسبة ولمحاسبة ولمحاسبة المحاسبة ولمحاسبة ولمحاس

انختم الله يغفرانه ، فكل مالاقية سهل

غناسيته للمقام ظاهره والمراديسو العاقبة مافي الاخوة لاالدنياحتي ردقتل بعض الاجبا عليهم الصلاة والسلام كصبي صلى الله علىه وسلم فلدى عمني عندى أى عندلقا له تعالى وقوله يتحافون منه هو العصيم وفي نسخة فيخافون بالفاء وكان الظاهر حذف النون منه \* (تنسيه) \* ماذكرهنا مبي على مسئلة أصوليةً وهي أنَّ الانبياء عليهم الصلاة والسلام هل يأمنون مكراته ولا يَعَافُون مو العاقبة لانَّ الله أمنهم من ذلك فلوخافوالم ينقوا بماأمرهما للعبه وهوالعميم عندالاشعرى أولاوقد بيناه فى غيرهذا المحل (قوله استثناء منقطع استدواءالخ ) فن في محل نصب أورَّفع على اللغنين فيه فان فلتَّ اذا كأن المراد بمن ظلم من صدرت عنه صغيرة من المرسلين فهو متصل لدخولهم فبهم قلت أو كأن متصلالزم اشات الخوف لهم لأستثنا تهمن المسكم وهونق اللوف عنهم ونني النني اشات فليس بتصل بل هوشروع ف حكم آخر والإاقيل ان المراد بمن طلم غسيرا لمعصومين من الام أوهو على الوجه الاق ل فان أحدامهم لا يحاف حين الوحى وأشار بقوله استدرك الى أنَّ الابعني لكن في المنقطع وقوله من نني الخوف متعلق بيختلج وقوله وفيهم الخبجلة حالية وقوله فانهم تعليل لقوله استدوك وقصدمعطوف علمه وكون وكزا القبطى قبل النبؤة لايضركا كالوهم بل كلية تم تقتضيه لان من صدرمنه ما هوفى صورة الطلم عامّ شامل لمن فعل شيأ منه قبل وسالت وأو يعدها واذلك قيل ان تسميته ظلمامنا كالملقوله ظلت نفسي وعصمة الاحداء علهم الصلاة والسلام وتفصيلها ف الاصول (قوله وان فعلوها الخ) تفسير لفوله تمدل الخروق وقوله وقيل متصل هو على الوجه الاخترابات من صدرت منه صغيرة عناف أمرعاقته غراهده تسن له خلافه أورزول عنه مالتو به وحنشذ قوله فأنعالخ شأنف وهوعلى الاول جواب من أن كانت شرط سقو خسرها أن كانت موصولة وقوله وتم بقل ستأنف أيعلى الاتصال وهومعطوف على محذوف مستأنف لاعلى المذكور لأنه لايصم حنئذكون الاستثناء متصلالات شديه يشافي الخوف فالتقدر فن ظلمالذنب تميدلهالتو بة فانى غفود وسياد البديل البه ليس جفيق بل محازى لانه سب البديل الله أس شه كا أشار المه بقوله بالتوبة أى بديها (قوله لانه كان الخ) سان لقوله في جسك دون كمك والمدرعة بكسر المسير وسكون الدال المهملة لباس لاا كأمله والمسبمد خل الرأس من المقمص لاما يوضع فيه الدراهم كأهومعروف الآن لانه مولد وقواهلانه بجابأى يقطع فهوفعل عفى مفعول وقدمرمعى قواسن غيرسو ومافيه في سورة طه وقوله تخرج جواب الامروسفاء عال وكذامن غرسو وهوا حتراس (قوله في نسع آيات) عالمتعلق بأدخل أىمعمدودةمن جلنها وكأنية معجزة للأمعها وقواءعلى أن التسع فسيميتدا مقدرأى هذاعلى أن الخ والطمسة جعل أسبابهم عجمارة (قوله ولمن عدّالعصا) الخ المارة الى دفع ما يتبادر من أن آياته احدى عشرة لانسعاان عدت البدمنها وعشرةان فرنعد لافرادها مالذكر والاخبرين الحدب والمنقصان وهوظاهرا فاذا كآماوا جدا ولم يعدالفلق كانت نسعا وهذاأ قرب بمافى التقرس من أنّ الطمسة والجذب والنقصان رجع لشي واحد وذهب صاحب الفرائدالي أن الجراد والقمل واحدوا لجدب والنقصان واحد (قوله

كانهمأ نوف الساس من اقعاً ولا يكوناعهم الاستظام المنطافون منه (الاستظام المنطام المنطام المنطام المنطام المنطقة المنط بدلسنا بعدسو فالى غفودرسيم) استناء منعلع استدلائه مایعنا فیالعدین تی منعلع استدلائه مایعنا اللوف، من كلهموفيهم من فوطن منه صفية اللوف، من كلهم وفيهم من فوطن منه صفية فانهم وانفع لوطان عوافعلها لم يطالها ويصفونه من الله مفرة ورحمة لاعناف أنضا وقعال العريض موسى بوكره لاعناف أنضا وقعال القديلى وتبريل مستأنف معطوف على عنوف أى من المرد للذبه الدوية (وأدف ليلاف حيات) لأنه كان بالدوية (وأدف ليلاف حيات) عدرعة مروف لا مرابها وقبل المسالقمين يفيد المنافية المنافي أوروها على أن النسيع هي الفلق والعلوقات أوروها على أن النسيع هي الفلق والعلوقات والمرادوالفعل والضفادع والدم والطعسة والمدب في واديهم والنقصان في مرادعهم وانعدالهما والبدمن التسيح أن يعسد الإشيين وإسط

او من الفاق لا ما من المفرعون أو ولايم الفاق لا ما ميمن الفاق لا ما ميمن المفرعون والموالية الموالية فيتعلق (المفرعون وفومه) وعلى الاولين ميعلق به يملن بعومعوا أومر الارانهم انواقوما والمال (فل) الله سال الله المالية الما الما المساموسي المساد) المداسم فاصل المالي للمفعول المعانا بأنم الفرط اجتلائها للابعار عين تكاد عرفسه لو فانت عما معرا ودان معرون حسن الح مريد العلى المريد المر أوسميرة سلمن تفارابها ونأشل فيوا وقرئ معرفاى مكام بلافيد البعر (فالواهد مصرسين) واضع سعرت (وجدوا بها) وقد و وكذوابها (واستعنها أنفسهم) استيقنتهالاز الواولسال (على) لانفسهم (وعلقًا) ترفعاعن الايمان والتعابهماعلى العدلة من جدوا (فاتطرك العاقبة النسلين) وهوالإغراق في الدنيا والإحراق في الا تنمرة (ولقدآ تناداودوسلم انعلا) طائفة من العدار وهوعد المسالم والشرائع أوعلياأى عام (وطلاليدنيه) عطفه الواو أوعلياأى عام (وطلاليدنيه) الشعارا بأنَّ ما حالاً بعض ماأنياً به في. أما بله عبذوالنعمة

لانه لم يعتب الى فرعون) بل لهلا كهم به وان تقدّمه مسير ومن عده يقول يكنى معا ينهم له في البعث به أوهو يعشيهلن آمن من قومه ولمن تحلف من القيط ولريؤمن وقولهأ واذهب معطوف على قوله في جلتها فهومنعلق بمقدرمستأنف وفي بمعنى مع وقوله مبعوثا الخ أتسارة الىأنه سال وقوله تعلم لللارسال أي مستأنف استئنا فاساناكا ته في جواب سؤال لمأرسات اليهم بماذكر وهو على وجهي تعلق الى فرعون الملانة المقصود من الامرية الذهب الارسال ( قوله بأن جا مهموسي بها) اشارة الى أن الاستاد يجازى ما سهمامن الملاسة لكونها معنزة له والنكتة في العدول عن الظاهر الاشارة الى أنها خارجة عن طوقه كسائر الجحزآت وأنه لم يكن له تصرف عادى في بعضها وكونه مبحزة له لاخياره به ووقوعه بدعا نه وتعوه أقلا لازم سنفذعدم اختصاصه به فلايكون معيزته كانوهم كيف وكشرمن العيزات كذلك كشق القسم ونحوه ولأشاف هذا الاسناداليه لكونها جارية على يدمه للاعجاز في غو فلاج مهموسي الماتنا في على آخركا تؤهم وقدين بعضهم وجها لاختصاص كل نهما بحمله بانتمة ذكر مقاولته ومحماولتهم معه فنماسب الاسنادالمه وهنالم المكن كذلك ناسب الاسناداليهالان المقصود سان جودهم لها فتدبر (قوله بينة) هو يحصل ألمدني وقوله أطلق للمفعول يعني استعمل عمناه وهواما باستعماله بمعنى مفعول مجازا أوعلي الاسسنادالجمازى كأفسل لكن توله اشعارا الزيقتضي أث في الآيات اسستعارة بالكتابة بأن شبهت يشغص وقف على مرتفع استظرالناس واثبات الآبصارة يخييل وقوله بياءتهم ترشسيم ولذاعبر بالاشعار لانه لاملازمة منهما اذقد ترى تفسه من استترعن العيون و رى الناس من لم روه فسقط ماقيل من ان وحسه الاشعاد خني وقوله أودات سصر يعسى به أنه النسب كلائن ونام والسصر بمعنى الابصار فان تمرورد بمعنى أيصر وهذاالوجه لم يذكره في الكشاف ( قوله من حدث انها تهدى والعمى) جع أعى كمرجع أحر لاتهتدى بنفسها فصلاعن أن تهدى غيرها يعنى أنهاسب للهداية فيكون لها فسسة الى البصرفى الجله ماعتسادات كلامنهماسب الهداية التي لاتكون مع العمى فليس هذا على أنه استعارة مكنية كانوهم وماوقع في الكشاف وشروحه كلام آخر وهو آنذى غره (قوله أوميصرة كلمن نظرالخ) هوماأشا والسمف الكشاف بقواة وعيوزأن راد بحقيقة الابصاركل ناظرفهامن كافة أولى العقل وأندرا دابصار فرعون وملته لقوله واستيقنتها أنضيه يمعيني أن الابصار المسيند الى الآمات مجاز لكل ناظر فسهامن العقلاء أولفرءون وقومه ولمباكان العموم هوالظاهر ولذا اقتصرعله المسنف رجمه الله أيده بقوله واستيفنها أنفسهم الخ (قوله وقرى مبصرة) بغضات على وزن اسم المكان والذافسره عولة كاما يكثرف والتصروال كثرة من السغة لانه لايصاغ في الاحكترالالمله فلايقال مضدة الالمكان يكثرفه النساب لالمافيه ضب واحدثم يجوزبه عاهوسب اكثرة الذي وغلبته كغولهم الولدمجسنة ومضلة وهوا لمرادهنا وهذما لقراءة شاذه نسبت لقتادة وعلى بن الحسسين رضي الله عنهما وقولهواضع مصريته اشارة الى أندمن أبان اللازم وجعسل حلة استيقنتها عالا يتقدير قدلانه أطغ (قوله ظلانفسمم) أوللا آمات والترفع التكبروعد نفسه رفسع القدروا تصابه ماعلى العلية وأنهما مُفعوله ويجوزان يكون على الحالمة والعلمة باعتبار العباقية والاقعام فهو كقوله لدواللموت والنوا النراب ولكونه أبلغ وأنسب اذكرالع أقبة بعده اقتصرالمصنف عليه لاقتضاء فاوالتفريع ادوتذ كرضهم العَاقْبَةُ لَمَا الْقَةَ الْخَسِيرِ ﴿ فَوَلَّهُ مَا تُفْتَمَنَ الْعَلَمِ ﴾ يعنى أنَّ السَّوْمِن للسَّقْلِل ويحقل أن يكون للسَّعظيم والتفغيم والبدأ شاربغوله أوعك أئ علم وكلاهه مامناس للمقام لانه ان نظرالي أث القسائل هو الله فكل عسلم عنسده قلل وان نظرالى أنه للامتنان فالعظيم اغمائيتن بأمر عظيم فلا وجعلما قيسل الآالشاني أوفق بالمقام فسنسغى تقديمه والمرادما كحكم الاخلاق والعساوم المقيقية والشرائع تشمل علم القضاء والفتيا (قُولُه عَلَمُهُ الوَّاوَالِحُ ) جَوَابَ عَنْ سُوَّالَ مُقَدِّرُ وَهُوأَنَّ مُقَتَّفَى الظَّاهُ أَنْ يَقَالَ فَقَالَالْتُرَّبِ المُسَدِّ على الإيثا المذكور كأتقول أعطيته فشكر فأجاب كااختاره الزيخ شرى بأنه لم يقصدوقوع هذا القول كاته فالفقه الاشكراله ما فعلاوة الالهدنة (الذي فضانا على كثير من عباده المؤمنين) يعنى من لايؤت على الومثل علهما وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهلم حيث تسكرا على العسلم وجعلاه أساس الفضل ٢٨٪ ولم يعتبرا دونه بما أوتيا من اللك الذي لم يؤته غسيره سما وتصريف للعالم على أن يعمد الله

فيمقا بلة ذلك الايتا ولانه لايعادله فعدل عشبه اشارة لذلك واشعارا بأن عمة معني آخر ملاكيخيلاكما تهمقذرا عطف على ماذكراى فعملا به وعلماه وعرفاحق تعمله وقشله وقالاالخ وهذا أحسين تماؤهب السه السكاكي من أنه فوض فيه الترتب إلى العقل لان المقيام يستدعي شكرا بالفاوفي طبيه اتبارة إلى أنهج وز حدالاحصامواليه أثنارا لمسنف رجه الله بقوله كاله فالي الخوقال كاله اشارة الي أله لدس عقدر حقيقتي وانذهب السه بعضهم وتسمى هذه الوا والواو الفصيصة وابلتفت الى احضال أن يكون الحدعلي فع عظيمة ومن جلتها العلم فلذالم يعطف الفياه لعدم مناسبته للمقام ( قوله يعني من لم يؤت على النز) أي أراد داودعليه الصلاة والسلام يقوله كشرمن لميؤت على أصلااً ولم يؤت على امثل علهما وهوعلم القضاء أوعلم النبؤة وأكحريض لانهما أذافعلاه فقدنيها على فضلدوحناعليه وقولةأن يتواضع الخاذ فالاعلى كثير دونأن يقولاعلى النباس أوعلى المؤمنين وهما قدوة لغسرهما وقوله وان فضل على كشرفقد فضل عليمكثير)قيل فعداله يدل بالمفهوم على أشرمالم يقضلاعلى القلبل فأماأن يفضل القلسل عليهما أويساوياه وانسلرة لاأقلمن أن يحقل الامرين وأحسبان الكثيرلايقا بلالقدل فيمثل هذا المقام بليدل على أتحكم الا انتر عظافه ولما يعدنساوى الكشرمن حيث العادة الاسماو الاصل التفاوت حكم وأنهدل على أنه فضل عليه م كثيرون أيضاعلي أنَّ العرف طريح التساوي في مثله عن الاعتبار وجعل التقابل بيئ المفضل والمقضل عليم فاذا قبل لاأفضل من ذيدفهم أنه أفضيل من الكل وقيسل انه مبنى على قوله وفوق كل ذى عمار علم وقوله النيوة الزلان الانماء عليهم الصلاة والسملام لاتورث كافى حديث الما معاشرالا بساء لانورث فالمرادما لهوراثه قدامه مقامه قعباذ كرفهو استعارة وقوله أوالعلم أى انخصوص بالنبزة أوعكاذا ثداعلى ماكان له في حسانه فلا تردعليه أنه قيل موته كان عند معلم أيضا (قوله تشهير النعمة الله الخ)يعني أت مخاطبته لعموم الناس لاحل اشاعة نعمه تعالى وتعظيم قدرها لاالافتخار كاقال مسلى اللمعلم وسيرأ ناسدواد آدم ولافخر وقوله بذكرا اهمزة متعلق بدعاء والمراد بالتصديق التصديق بنبوته (قُولُه وقديطلق لكل مايسوت به على التشبيه) وهو امَّاعلى تشبيه الصوت بالنطق استعارة مصرحة أوعلى تشبيه المصوت بالانسان فيكون استعارة بالكنابة واثبات النطق الهاتحسل ولوأ ريدالنطق مطلق الصوت على أنه مجساز مرسل صغ واكنه لايشاسب المقام وقوله أوالتبدع يعسنى به المشاكلة التقديرية فانه لمياسمي الجادصا متاعلي المقيقة سمي غيره ناطقا مشاكلة فوقوله كقولهم نطقت الجامة مثال التشييه ومثله نطق العود وقوله ومنه الناطق والصامت سان التبيع وقوله من حسناخ توضيم للتبع وأنهم المشاكلة فمه وجه شبه أبضاوهو أحسن أفواع الشاكلة أوهور بوع الى بات التشبيه أعتنا بهلانه أحسن ولذاقدمه وليس المرادبيان التبيع وأنه تبيع الاصوات التفيلات فانتماله الى التشبيه ولاجعل الاستعارة في الطبرشعية اشبات الشطق لهآء لي طريق التنسل كاقسل فانه طريق آخر التشبيه فتدس (قوله مامن جنسه) أي ما كان من جنسه كانشاهد منها أدا صوّتت للفزع وغيره وكايقرقرا أنساح اذا وجداحك وقوله الذى صوته أى حادعلي النصويت فالضمر منصوب بنزع الخافض أى صوته أو بتضمينه معنى التصبر وتوخاه بمعيني قصده وقوله نصف غرة بالثاء المثلثة معلوم (قوله فعلى الدنساالعفام بفتح العين والمذكما فال صفوان بن معدادا أكت كسرة وشربت ما وفعلى الدنيا العقاء وهومت الماترك عدم المبالاة ويكون العفا بمعنى الدروس والانجماء ومنه عفا الله عنه اذا محى ذنو به والانسب هناالاول (قوله فلعلم الخ) يعني ايس هذا مافهمه من صونه داعًا بل في ذلك الوقت لمباذكر وقوله والضمع ألز اشارة الى أن هسذا بستعمل المتعظمون فيكف هو هناوه ضام الدوة لا مناسسه

وانكانوا عظماء ولذاسي بعض النعاة نون نفوم نون العظمة وقال الرمخ شرى اله يقال لهانون الواحد

المطاع فأجاب أولا بأنهاانما تكون كذلك اذالم بكن مع المشكلم غيره وأبوه معه وثانيا بأمكان ملكامطاعا

فتسكلم عبايليق بحاله الذي كان عليسه قال الزعم نشري وقد يتعانى بتعيمل الملا وتغنمه واظهار آبينه (٢)

تعالى على ماآتاه من فضله وأن شواضع وأن يعتقدأنه وانفضل اكترفقد فضل علمه كثير (وورث سلمان داود) النبوّة أوالسلم أوالملك بأن قام مقامه فى ذلك دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر ( وقال يا بها الناس علمنا منطق الملسر وأوتينا منكل شئ تشهيرا لنعمه الله وتنويها بها ودعا والناس الى التصديق يذكرا المجزة التيهى علم منطق الطير وغير الثمن عظائم ماأويه والنطق والمنطق فيالتعارف كللفظ يعبريه عافي الضمرمفردا كانأ ومركا وقديطاق لكل مابسوت بدعلي التشمية أوالتبع كقولهم نطقت الحامة ومندالناطق والصامت السوان والجمادقات الاصوات الحبوائسة منحث أنها تابعية التنبلات منزلة مر نزلة العبارات سما وفيها ماتفاوت باختبلاف الاغبراض بجث شهمها مامورحنسه ولعسل سلمان علسه الصلاة والسلام مهما سعصوت حيوان عبا فوته القدسية التفسل الذي صوته والغرض الذى توخاميه ومن دلك ماحكي اله مة سلسل بصوّت ويترقص فقيال يقول إذا أكلت نصف ثمرة فعلى الدنياا لعفا وصاحت فاختة فقال انها تقول لت الحلق لم يخلقوا فلعله كانصوت البدل عنشبع وفراغ مال وصماح الضاخنة عن مقاساة شدّة وتألم قلب والمتمرف علنا وأوتناله ولاسه عليهما السلاة والسلام أوله وحدمتلي عادة الماوك

(٢) بهامش الكناف قوله واظهار آينه كذا في النسخ التي بأيدينا و حكتب عليها بالهامش في المحتفظ المهمة أجمته وزاد في هامش نسخة القرين بين على العدو فقال ليس من آين الماولة استراف الظفر أقول هذا الفظ أعمى مستعمل في السياسة ولهذا يضاف الى الاكر في الاكر الهم المساسة ولهذا يضاف الى الاكر

المراعاة قواعد السياسة والمراد من طلاقي المراعاة قواعد السياسة والمراد من طلاقية المراعاة قواعد السياسة والمراد من طلاقة المراد ويظم كليف (ازهذالهوالفضل المين)الذي لايمنى على أحد ( وحشر) وجع (تسلميان متنوده من الحق والاتس والطبير فه-م متنوده من الحق والاتس ورعون) يعسون عبس أولهم على آخرهم لِتَلاحَقُواْ (حَي اذا أَنُوا عَلَى وادى الْمَل) واد بالشأم كثيرالنل وتعدية الفعل المه يعلى أشأ لاقاتسانمهم كان من عال أولان المراد قطعه من قولهم أنى على الشي اذا أنفسه وباغ آخره كأمنهم أوادوا أن ينزلوا أخريات الوادى وهالت علمها بهاالمسل ادخالوا ساتكم كانبالمان بهم سوجهالك الوادىفترت منهسم تنافقه مطعهم وسعها المتعجاء استهنا عبدت استاها المتعدد من المنالة ومتها فشبه ذلك بمناطبة العقلام ومناصهم واذلان أجروا محسراهم ماله لايسع انخسلق الله فيهاالعسقل والنطق (لايعطم كم سلمان وجنوده) نهى لهماعن المعلم والمرادنها عن التوق بعث عطبونها كقولهم لأأر شائعه عناقهو استناف أوبالهن الامرلا- وابادقان النونلاندخه فى السعة

وساستعمصاخ فيعودت كلف ذلك واجبا وقدكان وسول المهصبلي الله علسه وسيله غعل نحوا من ذلك اذا وفدعله وفدأ واحتاج أنرج في عن عدق الازى كن أمر صلى المصلموسلم الصاح بعس ألى سفيان حتى تمرّعلىه الكَانْبِ وقوله قواعد السياسية في نسيخة السيادة (قوله والمرادمين كل شي الني لَانَ كَلِ للا ماطَّة وقد ترد للتكثيرُ كثيرا أوهو كَالية أومجا زمشهور وظاهره أنَّ من ذائدة لانه لولاه لم يمخ بالتأو بل ولم بلتفت اليد لانه غير مناسب لقام المدح والتعد ثبالنم (قوله تعالى من المن والانس المن تغصيص الثلاثة لاندلم يستغرله الوحش وتقديم الجن لانه في بيان التستعملة وتستعمرا لجن أعظم وأشق أمن تستغيرالانس والمطبرولم يقذم العلسيرانيالث لثلايقصل بين ابلن والانس المتقابلين والمشتركين في القييين والمتكلنف وماقيل منأن مقام السعيرلا يخلومن تحقيرفهو مناسب لتقديمهم لانهمأ حقرلا الانس ليس إيشئ لانَّ السيخير للانبياء عليهم الصلاة وآلسلام شرف لإنه في الحقيقة لله الذي سخركل شيَّ فان قيل اله كذلا من حيث هوفي نفسه فسلم لكنه مع أنه لاحاجة اليم ليس مناسبا للمقام وقوله يحبس أولهسم على آخرهمأى يوقِّف أوَّاهم شفقة على آخرهم لانتظارهم (قو له واصالسَّأم) وقبل بالطالف وقوله واعدية النعل أي أتيمم أنه يتعدّى بنفسه أويالي أمالان اتيانهم الوادي كان من جانب عال فعدي بهاللدلالة على ذلك كافى قول المتنبى ولشدما قربت على الانحم . لما كان قر مامن فوق وقوام من عال ف نسخة منعل ويصيرفه مع فتم العين كسرا للاموضها وفنمهامع القصروهومن الظروف بمعني فوق كافي قوله كجلود صخر حطه السيل منعل ، لان الريح كانت تعملهم في الهوا وفيه لغات مذكورة في المطولات وقوله ولان المراد قطعه الخ يعني أنه من قولهم أنى عليهم الدهرا دا أفناهم فالاتران على الوادى على هذا يمعني فعلعه الى آخره وقدكان فعما قبله بمعني الوصول النه وأنفده بالدال المهملة بمعني أفناه ومنه لنفد الميمر وقوله كالنبه أرادوا الخفالاتبان علمه عصني قطعه مجازعن ارادة ذلك والالميكن لقوله لا يحطمنكم وجه اذلامعنى ألتمنو بعدقطعه ومجاوزته لوادفسه الفل وأخريات الوادى ععنى آخره ومنتهاه يقال جامف أخريات الناس وهوجع أخرى بمعنى آخرة فأشعاعتبا والبقعة (قوله قالت علة الخ) أنشه مراعاة للغاهر التأنثوان كانت تاؤه الوحدة ومانقل عن أبي حشفة رضي الله عنه من أن نماد سلمان علمه الصلاة والسلام كانت أنى استدلالا بهذه الآية فيه كلأم طويل في شروح الكشاف والمفصل لاحاجة انسابه وقوله كأشهاالخ ببان لمعنى النظم والحطم أصله الكسروا لمرادبه الاهلاك وطهم الها وقوله فصاحت الح قسل الفاطنفصل ماقبلها وتفسيره فلايلزم تحيكرار قواه فنيعتها بلءيدم صحبة تفريعه وقسل التابع فيقوله فنبعها غسرهابعض التمل ومابحضرتها كلهاأ والتبعسة الشائية في الدخول السوت لاللفرار وهداأقرب (قوله فشبه ذلك الخ) فضه استعارة تمثيلية شبه الفرار والتصويت خوفا وتعبة غيرها الهابمن ينصم آخر بن فاسعوه وامتثاوا مقالته وعبر بذلك وأجرى مجراه ويحوزأن تكون مكنمة وقوله أجروا المتآنس بممن التثبيل كالايحق والاجراء محراهم فى النداء والواوالتي هي ضميرا لعقلاء وأما خلق الله اعق الاونطقاحة يقداوان جازا كنه غرمنا سبحنامن ذكر اختصاص سلعان علمه الصلاة والسلام بفهمأ صوات الحيوان الاأن يعم بالطير أظاهر النظم (قوله نهى لهم) أى أسليم أن وجنود م أوالمرادنهي النملءن التوقف بتي تحطم على طريق الكتابة لان المطم غسرمقد ورالنمل ولولاه بذالم يصل للسدل من الامرأيضا كافي لاأرينك ههذا فائه في الفاهر نهي المشكلم عن رؤية المخاطب والمقصود نهي المخاطب عن الكون بحيث را ما لمتكلم (قوله فهواستثناف) تفريع على كونه نهياءن التوقف الطريق السكامة لات السيدل الاشتمالي انمايهم اذاكو حظ هذا فاعتراض أي حيان علي مبذا عفساد عما أرادوه وماقسل فيجواب انه كيف تصم البدايسة ومدلولهما متخالفان أنه ادا كان المعنى النهي عن التوقف يحث يحطم ذالت الخسالفة وحصل الاتعاديقتضي أنهبدل كلمن كل سامعلي أن الامر بالشي عسنالتهي تمن ضدّه وعلى ماذكر فاه لاحاجة لهذا وقوله لاجواب له المزود على الزعم شرى في تجويزه سعا

لامى اليقاء وقوله في العسكشف كامرف الانفال الدخول النون لانه في معيني النهي اعتسدارعن ادتكاب مالاداى المسه وكونه مخسوصا بضرودة الشعر صرح به سيبويه وسدانته فالهالكاب وهوقلسل في الشعريم و والتهى حيث كان محزوما غيرواجب اله نع هووا بدعلي المستف سيت بحوّافة فوقولة تصالى لاتصمن ومثاميه سنده آلاتية وقال لمانضين معني النهي ساغ قسه ذلك ولايحتي ماجز كالإمية واذاكان حوامافلامافية لاناهسة (قوله كالنهماشعرت عصمة الانسام) عليهم المصلاة والسلام أصله يةالانساء فهومنصوب ينزع الخافض يعنى أنهالعلها بذلك نزعتهم عن صدور ذلك متهم قصدا بالذات أوبالتسمئالفعل الجنودباذنه أوبرضاء وقوله وقبل اسستثناف المزقبل اندمعطوف علىمقدر أىوهو حال وقد أل الخ وقوله فهم الح لا " ق الفاء أظهر في الاستثناف والعَمَد يحتل أن يرجع على الاول تسلمان وسنوده وأنرجع لمنود مفقط (قوله تعالى فتسم ضاحكا) الفاه السيسة فلاساحة الى تقدير معطوف علسه أى فسعها فتسم وجعلها فصيحة كافيل ووجه مناسيته لما يعده على الشاني ظاهر وأشاعلي الاول فوجهه أنه متضم لنعمة عظية وهي كونه ملكامطاعاذ احددا وكونه وجموده الاظرابه بملقولها وهم مرون فاكتني بمبايدل علىه التزاما والسيه أشار الريخشرى بغواه أضحكما دل من قولها على ظهور مه ورحة حنوده وشفقته موعلى شهرة حاله وحالهم فياب التقوى وذلك قولها وهم لابشعرون اه وقد بقيال مكني في المناسسة يحقق تلك الحيال والناز مكن تيسيه لها وهيذا أنسب بكلام المصنف وقوله ضاحكا الأى شارعا فى الفعل وكذلك فعل الابيا عليم الملاة والسلام وقد قسل الماسال مقدرة وان فالدتها بان أن التسم ليس استهزا وفي ونظر على ما فصل في الكشاف وشروحيه (قوله من ادراله هسهاالن أوردعلي قوله هسماأته شافى قوله قسله فصاحت صيعة وأجسب بأن صوتها همس بماليه ومساح النسبة الى النمل الذي بفريها وأتباعله بمنطق الطبر فلا يفيد أنه لا يعلو غيره من أصوات المسوانات ولوسط فهذاعلى سسلخرف العادة أوباعلام الله وماروى عن الشعي من أن لهاجناحين فعلى تسليم صحته عنه لايقتضى عسدها من الطبور وماقسل من أنه عمام منطق الطبرعلى اللصوص أولا معاردوده مايعمه وغيره تكلف مالا قال الرأى (قوله اجعلى أزع شكر بعمتان) بعني أن هدمزته المتعدية ولاحاجة الى معلد تضمنا أع يسرلي الشكر وأرعااما ، وأزع كاضع في حذف واو ، ومعنا ، أكفه موهو مجازعن المداومة والملازمة وقوله لاينفلت بالف اوالت الفوقمة بمعنى يذهب أوبالقاف والساء الموحدة وهوعضاء والاقل أولى وقسل معناه الاغراء وقبل الانقاء والالهام وماقيل من أنّ معناه تقييدا لنعمة بالمداومة على الشكر محتاج الى بعل الشحيكر مجيازا عن الذممة فأنه سعها أوكامة وهو بعدد الذكر النعمة معه وان كان شكر النعمة لعهمة أن طلب المداومة على الشكر أنسب بحال لانسا عليهم المسلاة والسلام (قوله أدرج فيهدكروالديه) يعني أنذكر ما أنع يه على والديدمع ماأنع به عليه في حسيرالشكولة كنون النع التي اعترف بها كشيرة فارَّ الاعتراف النعمة شكرفاذا كثرها ىاغترف بكثرتها علىه فقدشكوشكرا كثيرا وهدا بأعتباركون الانعيام عليهما انعاماعليه والميه شاريقوله فان النعمة عليهما المخ ووجهدأت الله أنع عليهدما بالدين والعراقة وسسن الاخلاق وقدورت فلذمنه مافكان ماأنع به عليهما وصلاليه لكونه سيبا بحسب الظاهر لنعمته ولابر دعله شئ بما توهم وقولة أوتعما وجه آخر للادراج اقتصرعلمه في الكشاف ومعناه ان ما أنع يه علمه غير ماص به بل هوعام شامل اوالديه لكونه سمالذكرهما والدعا الهما والميه أشار يقوله والمنصة علمسه رجع نفعها الزفنسدان ونشرهم تب وقوله سمااله بنية فانه اذاكان تقيانفه بمادعاؤه وشفاعته ودعاه المؤمنين لوالديه اذارأوه والمسه أشارف حسديث اذامات امراتهم انقطع عسلها لخ وقيسل التكثيرياء براران المنعمة عليسه غسير النعمة عليه ما يحسب الظاهر وكذا العكس والتعبير باعتبارالمال وأث النعه مذعله منعمة علهما وبالعكس فتأمّل (قوله ثعالى ترضاه) صف نمو كدّة أونحسب مان أريده كال الرضا وقوله تماما

(وهم لازعرين) أنهم يعلمون اذلونعروالم ضعادات بمانعون عصمة الانبياء من الظلم والايداء وقبل استناف أى فهم المان والقوم لا يعرون (فلسم أى فهم المان والقوم لين على ما وتعليم ها مناسكاس فولها) نصاس على مناسكاس فولها) واعتدائها الحمصالمها أوسروراعلنسه الله تعالمنه من ادرال همها ونهس من المعالم ال أوزعه فأناف كرنستان البعلى أزع المعتمل عندى أى المعدوا رسطه البزى البزى عند الأنفائية وقرأ البزى المنافعة وقرأ البزى وورش فتم اء أرزعن (التي أنعت على وعلى والدى ) ادر عقيد در والديه تكنيرا النعسمة اوتعمالهافان النعمة عليمانعمة علسه والنعمة عليه يسبع تفعها البساسيا الدينة (وأن أعلم المارضاء) علما النكر واستدامة لنعنة

(وأدخلى رمنى الفي المالية) فيعدادهم للنه (وتفرق الطرب) وتعرف الطبرفا بعدفها الهدهد (فقال مالى لأرى الهدهسا أم كازمن الفيانسن) أم بنفاء أنه لمالم وطن أنه عاضر ولايراءا رأوغده فقال مالي لأأراء شم احتياط ولاح لهأنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذيقول بل أهوعان كالهيالعن مشير فن (المسافلة من المحالة عند الماكلة والقامة فالشمس أوحس الزلاما كلمه أو سعلمع ضده في تفص (أولا أدعنه) ليعتبر به أسامه في العلانسين يحيد سنعده والملف في المقيقة على أحد الاولن مقدرعام الثالث لكن الماقعني ذلك وقوع أحد الأمور الثلاثة ثلث الملوف عليه بعطفه عليهما وقرأ ابن كثعراً ولتأثيني بنونين الاولى منتوسة مشددة (عكمت غير معيد) زمانا غيملس بريد به الدلالة على سرعة وجوعه خوفامنه وقرأعاصم نفتح الكاف السالم رجع (م لعة الد شلعة الله) وفى يخاطب الماه فبالك تنسه له على أن في أد في سناق الله تعالى من المال المعلمة لتصافر السهنفسه ويتصاغر البهعله وقرى ادغام الطا-فحالثاء بالمساق وبغواطساق

قوله فان الكاف الخرض التعلى الفرق بين الطاء والقباف لابن التكاف والتهاء لأبه الطاء والقباف لابن التكاف والله كتب بهامش لابنتج الغرف كالهم فروع ود اه تسخفة مانصه ماذكر كلام غير محرّد اه

المشكرةى تسماله بذكرشكر الاركان بعد شكر المسان المستازم للبنان ( فوله في عدادهم المنسنة) المنةمة ولأدخلني المقدر وقد والملاتكررمع ماقسله لانه اداعل علاصالحا كأن من المصالحين ولل أنتقول انه عدنفسه غسيرصالح تواضعا وعدادهم بكسرالعيز ععني جلتهم يقال هوفي عديد القوم وعدادهماذاعذوا حدامنهم كافى المصباح وجعل الزيخشري معناه اجعلني من أهل الجنبة على طريق الكتاية من غسرتفدر (قوله وتعرف العلير) أى أراد معرفة الموجود منها من غيره والتفقد تفعل من الفقدوهو العدم بعدُ الوَّجود فهو أخصُ من العدم ومعناه ماذكروا صله تعرَّف الفقد وقوله أم منقطعية فعناها بل كاأشار السه بقوله فأضرب وقوله مالى لاأراه أى عدم رؤيتي له لاى سببمع حضوره ألسائر أملفهم وقوله كالمه بسأل عن صحة مالاج له عبر بكان لان المسؤل عنه في المقيقة ليس هوالصمة وتوله فى فقص لاه لاملازم ضده مالم يكن محسوسا وقوله بجعة تفسيرا المطان ولم يعسبر بهامع أنب أأنله رلما فيها من حسن الاتفاق وهو أن حته بالقيس وهي سلطان (قولَه والملف في المقيقة الخ) دفع لسؤال محصله كإيفهم من الكشاف وشروحه أنّ الحافء على فعل الغير في المستقيل لا يصبح الااذ آعلْ مه فلا تقول والله لمأ تدي زيد غدا الاوأن مسقن أوقر يب من المسقن له وهد السركذلا وقبل المعنى أنه لايحلف المراءتي فعسل غسيره لانه غيرمقدورله فكنف حلف عليه وقرنه بالقدور وهو الوجه لاعدم دراته فانه غسرلازم في الحلف فوانه بأنه يحوزان يعلم وجه غسرموجه مع أز قوله سننها وأصدقت أم كنت من الكاذبين شافعه ودفع المنافاة بجواران بأتى بحبة لايعلم سلم ان عليه الصلاة والسلام صدقها وكذبها غيرمديدا دقوة مبينياآه وفي الكشف والحاصل أن الحلف على الاولين وأدخل الثالث في سلكهما للتقابل لالانه محساوف عليه والحقيقية وهونوع من التغلب لطبغ المسلك وتبعيه بعض الشراح وحعله نغلسا البطهر لمسعناه فأنقلت انأديدان الملف على فعل العرابس واقع في كلام العرب فلس بصير فأنه كشرف كلام العرب كقول امرئ القيس و انامو افاان من حد مث ولاصالى وفي الحديث لعردن الخوض أقوام وان أراد شرعاف كذلك لتصريح الفقها وبأنه لوقال لاتنو أقسمت عليك مالله لتفعل كذا وقصد المين كان عيدا يستعب ابرا ومعالم يكن مكروها أوعيرما فداوجه معاذكر ومعنا قلت الظاهرأته للسمعنا مماذكر حتى وتكب أمورمتكلفة بللان مقتضى الظاهرأن يقال لاعذب أوأذيحنه الاأن يأتيني بسلغان على تقييد الحلوف عليه بذلك واليه أشار المصنف وجه الله بقوله تقدير عدم الشالث (قوله لكن لما اقتضى ذاف النز) خااهرة و المأحد الاموراك لانه أن أوفى السلانة للترديدلاأنها فيالأولين للتندروق الشالش للترديد بينه ويينهما كاقبل ولافي الإقراين للتضيير وفي الشالمت بمعنى الالان لام القسم تأباء و وجه القراء بين ظاهر وعليهمارس الماحف القديمة (قوله تعالى فكت غربعيد) سان اقدار مامضي من غيشه بعد التهديد وقراءة غيرعاصم بضم الكاف وهما لغذان في فكون الضم دالاعلى شدة غسته لتوافق المركة معناه لاوجه له (قوله وفي مخياطبته اماه بذلك الخ)يعني أنه تعالى ألهم الهدهد أن علطه عادكرا شلامله وثنها لمعلى مأذ كرامة نف محقرة صغيرة وأن كان تساسل كاوهومن خطابه بأنه أحاط علمه بمالم عطيه لامن رؤية سياحتي بردأن التفرد بالوقوف على بعص الخسوسات لا يعدكالا (قوله وقرئها دغام الطاء في الناء) في أحطت وفرطت و بسطت فقري في السبعة مالادغام معبقا مصفة الأطباق ولس بادغام حقيق ونرأ أبن محبصن ف الشواذ بادغام حقيق واعترض أمزا لحاسب وحسه الله على القراءة الاولى بأنّ الاطباق صفة الخرف والادغام بفتضي ابدالها تاء وهو منافى وجود الصفة لانه يقتضي أن نكون موجودة وغيرموجودة وهوتشاقض فالتحقيق على هدده القراءة أنه لاادغام فبها وكمتنمنا أطلق علسه ادغام نؤسوا فمان قلت يردعله ألم نخاضكم فانه قرئ بوجهين إدغام محض وغيرمحض وهي مثل هذمق الاطباق علت بينه مافرق فان الكاف والتسام هموستان فلذا فوى الادغام في الاولى ون الشائية فان قلت لم قرئ في خلفكم بادغام محض فقط قلت لانه ادغام كبير

والصف برل كونه ضعفت منشه فلذا جاززوا لهابو بقاؤها هذا محصل ماتلقينا فعن أهل الاداء وفي النشران الشاء تدغرني الطاء في قوله أقم الصلاة طرفي النهار وفي التسهيل إنه آذا أدغر المطبق يحوفه أ ابقناءالاطباق وعدمه وفالسببويه كلعرب والاطباق وفع اللسان الحالمنك وأحطت يمغي علت علماناماكانه محيط بالمعلوم (قولدغيرمصروف) للعلمية والتأنيث لتأويد بماذكرومن صرفه فباعتبال الحي أوالقوم أوالاب الاكرأوا كمكان ومن سكن الهمزة نوى الوقف والنه أشار الشاطي رجه الله بقوله م وسكنه وانوالوقف زهرا ومندلا ، والقواس راولفنسل رجه الله وقرى الالف وسكون الساء فالشواذ (قوله بخبرمحق) الخبرتف برالساوم من تفسير لمنه وفي المكشاف النبأ الخسر الذي له شأن فهوأخص من الخدير ولذا اختسرني التظميم مافيه من التمنيس وموافئة سباوه ومعني لفوى صريح به أهل اللغة فأوفسر به المصنف رجعه الله كان أقعد فعاقبل من اله لسر يوضعي ولذا تركه المصنف اسر بعصبه وقول المحذثين أنبأ باأحط من درجة أخبرنا لابردلانه اصطلاح وقال الراغب السأخسر دو فائدة يحصل به علم أوخلية طن فلا يقال الغير سأحتى يتضمن هذا وقوله لما أتمينا من المقدس الخ هذا شافي ماسيأتي فيأسو رةسيأمن آنه عليه والصيلاة والسيلام مات قبل اغيامه وهوالمشهور ولعل قيه روايتن وقوله نوافىأى ياء وقوله وأعامهاأىء كمالعلهامن الحرمأ ولتأويل الحرمهماأ وبالبضعة وقوله والدم ودالمهملتين هوالذى تقذم لطلب الما وخسه بهذه المدمة دون غيع ممن المطولانه قيلان الله خصه بأنهرى المناء تتحت الارض كمارى سافى الزجاج وقوله لذلك أي لطلب المناء وقوله المسطق تعليل لقوله فله يجده والتحلمق مالحاء المهماة الارتفاع في الهواء وقوله فتواصفا أى وصف كل متهما ملك أرضه وكان الهدد حدد الأسنر عانيا بأرض باقيس وقوله وماخص الخ معطوف على قدوة الته أوعلى عجائب وانكاره من العجائب وقوله يستكرها بالباء الموحدة أي بعده فأمر الصيعاعظما عظم الله به يعض خواصه وكان المناهر يسلها ولكن الذى دعاه للنعسع به التحنيس مع قوله يستسكرها أى بعدها أمرامنكرا والمراديدال أمر سلمان على مالصلاة والسلام مع الهدهد وقوله أعظم من ذلك أى مماذكر في هذه القصة (قوله تعالى أنى وجدت الخ) قال وجدت دون رأبت اللا تعار بأنه أمر غبرمعاوم أؤلالان الوجدان بعدالفقدوهوم ادمن فالأنه للاشعبار بغرابة الحبال فلاوجه لرده يعدم مايدل علسه ولم يقدل على كه الان ولله المرأة للرِّجال أغرب وبلقيس بكسر الساعد للكة سيام عرّب وهوقبل التعريب مفتوح كاذكره الطبيى وشراحيل بفتج الشين المجمة وقوله والضمول باأى المراد به الحي أولاهلها ان كات على اللبلدة فيعود على الاهل المعاوم من السياف أو المقدّر (قوله يحتاج البها الملوك كان الطاهر اليه لكنه أشه باعتبار أن كل شي ف معنى أشساء وهو اشارة الى وصف مقد ولتصم المكلمة فهوكالاستغراق العرف ولتلابسوي ينهساو يتنسلهان اذعال وأوتيناس كلشي والقرينة علمه قوله تملكهم هناوا ذاكان المرادبها التكثير لأيحناج للتأويل وجلة وأوتيت معطوفة أوحال تقديرقد وقوله بالنسبة المهايعني لابالنسسة لسلمان علىه الصلاة والسلام والسبث الارتضاع وسمل الساء وتحوه هوطوله ولذا فأبد العرض ( قوله كأنهم كانوا يعبدونها) قيسل الظاهرأن يفول لانهم وكانه عدل عنه لانسمو هميحتمل التمدن أوجعلها قدلة كمايفعله النصابك وقوله وزين الخ يحتمل العطف على بسجدون والحالية سنقدرقد وقوامس مقابح أعالهم وفي نسطة أفعالهم عفى قباع واوعربه كان أحسن (قول نسدهم لللا يسمدوا) الطّاهرأنه أوادأنه على تقدير لام الجرّ قبل أن المصدرية وهو متعلق بصدهم وأتماكونه بدلامن السدل ولازائدة فوجه في النظم الكن تفسرهذ والعبارة به كاقسل غرمتوجه وفيه وجوءككونه بدلامن أعمالهم كاذكره المصنف وعدعدم السعوده ن الاعمال بعيد ولذالم يذكره الرمخنسرى أومتعلق بزين على تقدر اللام أى لئلا بسعدوا قدا ولم يتعرَّس المصنف رحدالله لان الذا السبيبة فالمعنى زين اصدهم وفيه تظرلان الضاء لايلزم أن تكون سبية لحواز كونها تفريمية

(وجئنك من سا) وقواً ان كثير برواية البزى (وجئنك من سا) وأبوعروف على تأويل الفسلة أوالبلدة (بنبأ بقسين) عبر معقق روى أنه عليه الصلاة والسلام المأتم بناء يت المقدس يجز للعيفوا في المرموا عاميها ماشاء شمور الحالين فحرج من مكا قواق صنعا فلهسرة فأعسه المنافقة قزل بها عراص الماء وكان الهدود والله لام عسن طلب الماء فيقد والله فلم عدم ادحلق حبن زل سليمان فرأى هدهدا واقفا فانعط البعنتواصفافطان عداستطرماوصف له ترجع بعد العصرومكي ما عكى ولعل قى عائب قدرة الله وما نصر به عاصة عباده إساء أعظم من دلك يستمرها من يعرفها ويستنكرها من تكرها (أنى دجلت امرأة تلكم يعنى بلقيس بنت شراحيل ان مالا بناله بان والضمير لساأولاهلها (وأونيت من على عماج المياالمال (ولهاعرش عظم السية الماأوالي عروس أمني الها وف ل طن ثلاثمن دراعا في ثلاثين ذراعاء رضاويه كلاً وغانين في عانين من دهب وفعه مكالا فالمواهر (وحداثم م مندون المناسمن دون الله ) كانتهم روس المرافع المرافع المنافع المالهم) المالهم ا موسدم رساس المساعلية عليهم المساعلة المساعدة ال وتعدهم عن السيل المقوالعواب (نهم لا يدرن) اله (الاسمدوانه) و تدهم الدسمدواأوزين لهم أن لاسمدوا ن أيان المالية أولايها ون المان سمدواراددلا

وراً السكان ويعقوب الإلات على المالة ويعقوب الإلات على المالة ويعقوب الإلات على المالة ويعقوب الإلات المنطقة والمالة والمنطقة وا

من سلميان والوقف على لا يهندون و يكون من سلميان والوقف على لا يهندون و يكون أمراطال معودوعلى الاول دُماعلى تركه وعلى الوسهين يقتضى وشوربالسعود فحالمة لاعتدة راشها وفرئ هلا وهلا بقلب الهمزة ها والاسمدون وهلائسمدون على اللطالب (الذي غرج الليعني السموات والارض ورُمل ما يحقون وما يعلنون) وصف له نعالى بم وحب استعال المعالم المعقال المعود من التفرد بكال القدرة والعام مناعلى حودم ورداعلى من سيعالغره واللب سأغنى في غده وانسل اظهاره وهويم اشراق الكواسي وازالوالامطار فانات التبات بل الانشاء فانه اخراج ما فى الشي بالقوة المالفعل والإداع كأنه اخراح مافى الاسكان والعسلم الىالوجوب والوجود ومالوم أنه يعتص بالحاسب لذاته وقرأ مذهن والكساني ما تعقون وما تعلنون الناء (الله لالهالاهورب العرش العظيم) الذي هوا قل الاجرام وأعظمها والمصط بمعملتها فبسين العظمة بنونعظم أونفصيلية وقدأوردمثاءعلي تقديرا ثلا يسجدوا متعلقا بمحذوف وجوا بهمامز أومجرورا الى مقذرة متعلقة سهندون وفي علايه دحدف الحارة ولان مشهوران ويقت وجوء أخرذ كرها المعرب ككونه خسيرميندامحسفوف هودأبهمأن لاالخ وفي تقديره أعماله سيمأمرُ ﴿ قُولُهُ وَيَالِلُمُدَاءَا لَحُهُ احْتَار أبوحيان أشهالتقسهم وكدة لاكلوبوالي وفنزللنأ كسدمع تغيار اللفظ فسيم وانحاا ختاره لثلايلن الإجاف في المبذف أى حددف المسادى وجله أدعو ورسمه متصلاب ون أأف على خلاف الغساس (قوله فقالت الز)أى الملان اسمع وأعظات مجروم في حواب الامر والخطة بضم الخياء المجيمة وتشديد الطاءالمهملة وهيأانكصلة المهمة وفي نسخة بخطسة والظاهرأته تمحريف وسميعامنصوب المدرأى نادبت معارُوسال وفي نسمنة سمعنا وأصبي أى تكلمي بالسواب (قو أه وعلى هذا) أى على قراءة التحفيف وإذا كانمن سلميان فهويشقد برالقول والوفف على يهندون على هسذه القرامقا ستعساني وعلى غيره السر كذلك للنصل من العبامل ومعموله فتريد آية أخرى في هذه السورة وأوردهذا على قوله فى التسمران اختلاقهم في روس الاى في موضعين أولوا بأس تديدوصر جمرد من فوارس وردباته لايلزم من تعلقه بما فيسله وعسدمه كونه آية أو بعض آية كافى كشسيمن الآيات والآيات توقيفية نيس مدارهاعلى الوقف وعدمه وفسيه تطرلانه لوكان كذلك جازالوفف يحسب الظاهر فتأتله وجيله الامن بالسيعودمع ترضة وقوله صعرأت يكون استثنافا أى جاد مسستأنفة اشارة الى أنه يصعرأن يكون استنتافا من كلام الهدهد الماخط القوم سلمان السشعلى عبادة الله أولقوم بلقيس ستزيلهم منزلة المخاطبين قبل وأتماه يحونه مركلام سلمان علمه المسلاة والسلام فيأماه قوله قال سننظر بعده وقوله وعلى الاول أى قرا قالتشمديد ﴿ قُولُهُ وَعَلَى الْوَجِهِ مِنْ ﴾ أَي القُرَاء تِمَا وَكُونَهُ أَمْرِ الْوَدْمَا أَمَاعِلَى الأوّل فَطَاهِر ولوحكاية وأتماعلى الذم فأنه ف معنى الامر يخسلانه وفسه ردعلى الرباح في قوله يوجوب السحدة مع التتنقيف دون التشديد ولذاكال الزمخ شرى أنه غيرم رجوع المه نخيالفته لمباصر حيه الفقهاء وقوله ف الجلة أى ولومرة في العمر وقوله لاعند قراءتها أى حين تقر أصب دلا على القياري والسامع (قوله وقرئ هـ لارهـ لا ) بخفف اللام وتشديدها وتوله وألاتسحدون وهـ لاتسحدون ماسآت النون والتخفيف والتشديدا يضافيكون للعرض أوالتعضيض ويسجدون ليحتمل الغسة واللطاب وغريرهذه القراآتُونُوجِيهِها لهُ تَعْصِلُ فَ الشُّوادَلِمُ لَا كُرُه لطُّولُه (قُولُهُ نَعَالَى مَا يَخْفُونُ وما يعانون) المرادوصف علموالا حاطة الشائة حيث استوى فيه الماطن والطاهر واذا قدمما يحفون مع مناسبته لماقيله من الحب وكال القدوية من قوله يخرج اللبء وقوله وهو يع الخ لكون الشمس مخبو أ قبالل والكوا حسكب بالنهار وقوله بلانشا التقال الدماهوأ شستخفأ والفرق بين الانشاء والأبداع ان الاول مالهمادة موجودة كان الشئ قيها مالقوة والشاف مالسركذلك وقوله القوة متعلق استقرالذى تعلق به قوله فالنبئ لابمافي قوله في الشئ من معنى الفعل والمراديالامكان الامكان الصرف وبالوجوب الوجوب الغيرلان المكن يحب بعلته وهولا نافى الامكان الذائى وهومذهب المكاوكا تهء طف عليه الوجودالتفسير والاشارة الى مذهب غيرهم (قوله ومعاوم أنه) أى ذلك الاخراج يختص بالواجب وجوده وهوالله تعالى والقراءة ساءالخطاب اتماعسلي انه خطاب الناس أولقوم سليمان أولقوم بلقيس يتزيلهم منزلة الحباضر يزعلي الوجوء السابقة وقوله الذى هوأقل الابوام يسان لوجسه تخصيصه اللذكرينا عسلى ماوردأنه أقل ماخلق الله ( قول هفين العظمتين) وفي نسخة العظمين والبون البعد المعنوى والفرق البينةى عظمة عسرش الله المقيضة التي هي أعظمهن كل شئ ليست كعظ مةعرش بلقيس التي هي بالنسبة الى بعض انخلو قات فلا تسوية ينهما وان وقع ذلك في التعبير وفي الصحاح البون الفضل والمزية يقال نانه بونه ويسنه ومنهما ون يعلدو بن بعد والواوأ فصرفا مافي البعد الحقيق فينقسال أنّ بينه مالينا لاغسير كما حققه أهل المغية عن قال البون بحسب المكان أوالشرف لم يصب

(قوله من النظر بمعنى المتأمّل ) أى المتفكر والمندبروهو تنعل من الاسل كما تقدّم يقال نظرف هاذا تأتل والمه اذارآه وله اذاراعاه ومن كلام المأمون ماأحو بني الى ثلاث صديق أتطر المدوقة مرأ تطرك وكَابِأَنْظُرْمُهُ (قُولُهُ وَالْمُعْمِرُالْمِبَالْغُـةُ) أَيْلِمِ قَدْلُمُ كَذِبْ وَهُواْخُصِرُواْ شَهِرُلَانَ هُمُ فَالْمِلْغُ لافادته انخراطه في سلك الكاذبين وعدمه مهم فهو يفسدانه كاذب لامحمالة على أتموجمه ومن كال كذلك لأبوثق به لسكنه أورد علب مأن أصدفت أم كذبت أبلغ هنا وأنسب بللقام لانه على هــــذا أتهم بالتكذب وعلى ذالنعا كذبه فستعنأ لهلراعاة الفياصلة وليسريني لان وجه المبالغة أن أحقر مخاوف اذأ زيدى عظير يخشى سطوته دل على أنه شديد المسكذب سنى لأبيلك نفسه فى أى موطن كان فندبر ( قُولُهُ ثُمُ تَعْرِعَهُمَ الْحُ ﴾ انحاجله على لأن التولى الكلمة شافى قوله فانظر الأأن يصمل على القلب وهو ب وقرالة تتوارى فسه أى يخته وفي نسطة فتوار نسه والتوارى مأخود من السساق لان نظره من مكان قريب يسادر منه ذلك فقط ماقسل انه لادلالة في المكلام علم والتعب بالالقاء والطرح لان سلغه لايكن بدونه وجع الضمرلان المقصود سلم مافيه بنسم القوم ( قوله ماذا يرجع يعضهم الخ) أشارة الهاأن رجع معد قاله يكون مده قياو لازما ومن القول بان الداد اولا يعدأن يلهم الله ذلك ألهد هدما يفهم به الكلام ولا شافيه قوله انظر لانه عمني تأمل والتأمل بكون للاقوال والافعال ولاحاجة الى جعل النظر مجازاعن مطلق الادراك (قوله بعدما ألق البها) اشارة الى أن فيه ايجازا محكماني أغل السائر والثقدر فلاأخهذ الكتاب وذهب وألقاه وقرأنه قالت وقبل انه لأحاجة الى التقدولانه مفهوم من سماق الكلام وانه استثناف خواب عن سؤال تقدره في آقال لما يصبل اليهاالنكاب (قوله لكرم مضمونه) يعي أن وصفه مالكرم المالانه بمعنى الشرف وشرف الكتاب بشرف مضمونه كافحاذوي كريم وهوبهذا المعنى لايختص بالأنسان أوالاسسناد مجازى أوهو يتقدرمضاف أى كرج مرسله وقد كانت عرفت شرفه وعلومنزلته بالسماع أوهى عرفته من كونه مختوما باسمه على عادة الماولة والعظما والسمأشار بقوله لانه الخ وقدوقع في نسطة أولانه بالعطف فكون كريما بمعسني محتوما قال فحاشر أدب الكاتب بقال أكومت آلكاب فهوكريم اذاخت وفوالحديث كم الكتاب فه وقال النالفنع من كتب الى أخسه كماما ولم يختمه فقد استنف به (قوله أولغرابة ثأنه الخ) يعني أنه الكوته كاذكرأ مراغر سايدل على شأن عظم ارسله ومعناه فهذا وجه أعرهم اقبله وقوله مسذلقية بمعنى نائمة فىالغراش وقوله كأنهالم اشارة المبائه استثناف سانى وقوله أوالعنوان وهومأيكتب على ظاهره أ ويتقديرلام التعليل قبله كماذكره ومعنى انه يسم الله ألخ اله هـــــذا اللفظ أوملتبس به ﴿ قُولِهُ أَنَّ مفسرة ) بعني أي والمفسر ألق الى كاب أوكاب نفسه لتضيهما معني القول دون حروفه ولا اهية على هـذاواذاكات مصدرية فهي نافسة وضمه برهو للكتاب بمعنى المكتوب كضمرى انه وتقدير المقصود فاظرالى أتضميمانه الاول للعنوان والناني للمضمون أي ماتضمته ماطنه وانه فهما امامن كالأمسلمان علمه الصلاة والسملام أوبلقيس وكونه بدلامن الكتاب اتباعلي تقديرا للام أوغلي جوازنه قد البدل وفسه كلام النَّمَاةُ ﴿ قُولُهُ تُعَالَى وَا تُتُونَى مُسَلِّمَ ﴾ إن كانت لاناهية فعطفُ الامرعليه ظاهر وان كانت نافية وأنءمسندر بةفيناءعلى حوازوصلهابالامروعطفالانشاءعلىالخبيرليكونهفي تأويل المفرد وقوله أ مؤمنسن شاءعلى معنا والمتعارف وأت الاسسلام والايمان متساو بإن وأن دعوته للايمان دعوة النبؤة لاالملك ومايعده على أنّا لمرادبه معناه اللغوى وأنّ الدعوة دعوة الملك وقدر بع هذا بأن قولها انّا الماؤك الخاصر يحرف دعوة السلطنة وردبأن اللاثق بشأن الابساء علهسم الصلاة والسسلام أن تكون دعوتهم وغضهم للدوه والموافق للرواية هنا وقولها ان الماوك الخ لعسدة يقنها ابنق ته حيتنذ (قوله وهذا الكلام إنى عاية الوجازة الح) وجده الوجازة نضمنه لمعان كثيرة في الفاظ فليلة لتضمنه الدلالة على ذات الله وصفاته

رضعت النظريم من وفي من النظريمه عني النظريمه عني المناسبة التأخل (أصدنت أم كانت من الكاذبين) أَكِما مِن بِسَوالْتَ فَعِيلُما الْفَ وعدافظة الفواصل (ادهب بخاب هذا فالقه الهم أول عبم أثن عبم المسكان وسا مرا المرازي ا رج يعدم الى مفر من التول ( قالت) أى من منعونه أوم سلولانه كان كرم) لكرم منعونه أولغرانه عانه اذ كانت سلقه منطقة على المنافع المنا في بيت مغلقة الأبواب فدخل الهدهد من كوة وألقاه على تعرضا بمن الشعرية (المهنن م من المنظمة المن المنظمة الم هوفقال أنه أى ان الكتاب أوالعنوان سن سلمان (وانه)أى وان الكتوب أوالمفتون وقرنا بالفض على الإبدال من ظاب أوالنعليل لكرية (بسم القدالر حن الرب المعالمة من المناعة المعدوية فكون بصله خبرنح ذوف أى هوأ والقصود أن لانعافا أوبدل من كاب (وانتوني سابن) مؤسنيناً و منقاد بنوهذا الكلام في عالم الدم على الدلالة على القصوف

والامروالنهى وكذا كأنت كتب الانيا مطيهم المملاة والسلام جلالايطيلون ولايحسك ثرون واطلاف الصانع على تعالى بعنى الخالق وردفى الحسديث كقوله الآالله صانع كل مسانع وصنعته ذكره السسيكي فلاحاجة الى القول بأنه وردفى قوله صنع الله بسامعلى الاكتفاء يورود المادة كآفيل وقوله أوالتزاما كذا فأكثرا لنسمخ والطاهران يقال والترامالد لالة الله على الذات صراحة وعلى الصفات التزاما والرحسن أارحم بعكسه كافيل والاحسنأن يقال انقوله صريحاأ والتزاما راجع الىالصانع فانه ليسرفي البسملة ولالة عليسه بحسب الظاهرفان فسرالزحن الرحيم بمعنى المنم بجميع النم التي منها الايجاد كان صريعا فه والأفالله وهو المعبود بحق يدل على كونه الخالق التراما ﴿ قُولُهُ وليس الامر ﴾ أى بقوله الشونى الخ وهذا بناءعلى أنه دعوة نبؤة لاسلطنة كامروهوا لغلاهرلكن ماذكره لايحاومن شئ فان كون القاء الكتاب على هذا الوجه معزة غيرواضع خصوصا وهي لم تقادن التعدّى ولزوم التقليد غيرمسسم لان اسفارى منهم الدعوة الى الاعمان أولا فاذاعا رضوهم أفيم الدليل فهداهو الرشة الاولى ولم يصدر منهم معارضة حتى يحتاج لماذكر (قوله في أمرى الفتي) أي في هذا الامر الحادث والفني تشديد اليا وهيل بمعنى فاعل ومته الفتوى لانم اجواب الحوادث وهومن الفتاف السن والمراد الشتوى هنا الانسارة علما في هذه الحادثة بمايقتضه وأبهم وتدبيرهم وفى نسخة فيأمر الفتوى والاولى أصع وأقوى وقولهما أبت أمرا أى أقطعه وفى نستحة ما أنيت وفي أخرى أثبت وقطع الامر فصل القضية بالمسم فيها واذا قرأ ابن مسعود وضى الله عنه قاصية وما كنت المرادمة أمهاا سترت على ذلك أولم يقع منها غيره في الزمن الماضي فكذا في آلات الحرب والنجدة بكسر النون وبعدها جيم ودال مهملة المرادبها البلاء في المروب (قوله موكول) يشيراك أن الخبيمة ترمؤخرا ليفيدا لحصرالمقصود لفهمه من السياق والبلامتعلق به وهذا تسليم الامراليها بعد تقديم مايدل على القوة حتى لا يتوهم أنه ناشئ من العجز وقبل معنا منصن جند شأتنا الطاعة والحرب لاالرأى والتدبير وقوله نطيعل وتنبع رأيك وقع في نسخة مجزوما في جواب الامر والامر في النظم بمعناه المعروف أوبمعى الشأن وجع الملول للدلالة على أنه أمرعام فيجنسهم فهو لامحالة صادرمنه وقوله تزيفأى رذوهواستعارةمن زيوق النقوداردها وأحست بمعنى فهمت مجازا والعرضة بالعددكمامز والخطط مسع خطة بالحسكسروهي الدباروأ واضبها وبينسه وبيزا انخطى تجنيس (قولدتم ان الحرب معاللايدري عاقبتها)هذامثل مستعارمن المساجلة وهي المناوية في السيق من السعل وهر الدلويعني كأمن زوالها الرة يغلب والرة يغلب والااعقادعلى قوة وشوكه فكممن ضعيف غلب وقوى علب فقوله لايدى عاقبتها تفسير المرادمنه هناوأنه كناية عن عدم الوثوق فسقط ماقسل انه غيرمناس للمقام فأنه انمايقال لمن غلب مرّة وكونه على طريق الفرض أى لوسل أنسكم غلهم مرّة فالحرب ستحال والعطف بشم يقتضه وسحكما قبل ليسربشي لان المعني المرادأنه يخزب الدياران فرونا ولمنقاتله وان قاتلناه فلانعرف مايكون النافالصلم خيروعطقه بتملقفاوت رتبته وكون معنى المثل ماذكر غيرمسلمفانه يقولهمن لميقاتل أصلا كاصر حوابة وقوله وجعلوا الخلم يقل وأدلوا أعزة أهلهامع أنه أخصر للمبالغة في التصيروا لجعل وقوله وكذلك يضعاون أكالماولة وسلمان ومن معه وهسذا أولى فانه يكون تأسيسالا تأكدا كاذكره ولوقيل كلام المصنف يحتمه والتأكيد لاندراجه متحت الكلية جاذ (قوله درة عذراء) أي لم تنقب وهو استعادة حسنة والجزءة بكسرالميم وتفتح وسكون الزاى والعين المؤملة نوع من الموهر ملون وتعويج تقهالئلانيكن ادخال سلذفيها والمعسكر تحل العسكو وقوله تقاصرت اليهم نقوسهم أى أظهرت المقصر بمعنى الحقارة والمرادأته انضع لهم أنهاحقيرة أوالمعنى أنهم نظروا الى أنفسهم متقاصر يرمن قولهمم قصرفى علمة أومن القسور وهومنة تطاول بمعنى تعظم فال المعزى وعند التناهي يقصر المتطاول والهم بمعنى عندهمأ وهولتضمينه معنى واجعة البهم ماركة الترفع وفدذ كرها الازهرى في تهذيبه وأخط

لاشقاله على البسمة الدالة على ذات السائع تعالى وصفائه صريحا أوالتزاما والنهيءن الترفع الذىءوأم الرذائل والامربالاسلام الحامع لاتمهات الفضائل وليسر الاحرفيية بالأنف أدقبل افامة اطبة على سالسه حتى يكون استدعا التقلمد فان القاء الكتاب البيسما عبلى تلك الحالة من أعظم الادلة (قالت إ بها الملا أفتونى في أمرى) أجيبوني فأمرى الفن واذكرواما تستصوبون فيه (ماكنت قاطعة أمرا) ما أبت أحرا (حتى تشهدون ) الابحدة نركم استعطفتهم بذاك أمالنوها عملي الاجابة ( قالواغمس أولواقوة ) بالاجسادوالعدد ( وأولوا بأسشديد) غيدة وشعاعة (والامراللة) موكول(فأنظرى ماذا تأمرين) من إلمقاتلة والصلم نطبعك وتبسعراً يك ﴿ قَالَتُ انَّ الماول أذادخاوا قرية أفسدوها كزيف الما أحست منهم من المل الى المقاتلة مادعاتهم القوىالذاتية والعرضية واشعار بأنهازى السلم مخافة أن يضملي سلمان حططهم فيسرع الى افساد مابصادفه من أموالهم وعاداتهم أنالرب سعال لايدرى عاقبها (وجعاوا أعزة أهلها أذلة ) بنهب أمو الهدم وتخريب دبارهمالى غبرذلك من الاهانة والاسر (وكذلك يفعاون) تأكيدالماوصف من حالهم وتقرير بأن ذلك منعاداتهم الشاسة السقرة أوتصديق لها من الله عزوجل (واني مرسلة الهمبهدية) سأن لمازى تقديمه في المصالحة والمعنى انى مرسلة وسلابهدية أدفعه بهاعن ملكي (فناظرة بميرجع الموساون)من حالة حتى اعمل بحسب ذلك دوى أنهايعث مندر بن عرو في وفد وأ وسلت معهم غاايا على ذى الحوارى وجوارى على زى الغلان وحقافه درتم عذراء وجزعة معوجة النقب وقالت آن كان نبياميز بين الغلبان والبلوارى ونغب الدرة القبآ مستويا وسلك فالغرزة خيطا فلماوم أوالى معسكره ورأواعظمة أشانه تقاصرت اليهم نقوسهم

۱۲ شهاب سایع

من أنسيره مقودا كالعلامة في شرح الكشاف وقولها لحال أى بيبان الحال وطلب المحق بينم الحا وتشديدالفاف بعنى الحقة وهي معروفة وهو بالواوق النسم والطاهر حدفها جواب الكوهميقال جواب أقوله فأمر الارضة وهي الدويية المعروفة فانه يجوزا فترانه بالفاء كاصر حوابه وقوله وأخبراك الرسول عافسه وفاعله ضميرسليمان وقوله فأخذت شعرة أى فتقيتها فأخذت فالفاء فصيمة وقوله ونفذت بالمجمة بمعنى شوقتها يدخولها وقوله فتعطدنى الاخرى أى البدالاخرى قبل اله كان عادة نساء ذلك الزمان غيزيه الذكورمن الاباث وقوله تضرب بهاأى البدالا ويوالمعنى تصبهعليه وقوله كابأخذه البكاف للمفاجأة أى في حين أخذه وماوقع من اخباره بمنالم يره وماهعه مبيخزة له (في لم أى الرسول) هذا أولى لموافقته للقراءة الاخرى واذا قذمه ونسبة الجيء الى الهدية مجازية والمراديا لمرسلى بلقيس وذكره لتأويله بالشغص وضمرا بمع حنئذل عددالرسول أولاطلاق الجمعلى الاثنين وفى القراءة بنون واحدة المحذوف نون الوقاية وبجوزأن تكون الاولى فرفعت بعلامة مقسده والقراءة بئونين لنسافع وأبيء يمرو وبن الفعل للمجهول لشهرتها وان كان دأب المسنف التعسر بمثلاف الشواذ لكنه غير مطرد منه (قوله غاآ ناني الله الخ ) فسره بالنبوة والملك وان كان المناس المفضل علمه وقوله أعدُّ وني عمال ذكراً من دنيوى لان عدّااً بلغ لان من بلغ الغاية في الوصول إلى ما في الدارس كيف يعتاج إلى امدادغيره وقوله فلا ساجمة الخاشارة آنى أن المرادمن تفضل ماله ليس الافتفار والفرح به بله وكنابة عن عدم قبوله لهديتهم ثمان اقترانه بالفاءدون الواوا خالمة على انهاقد فاأنكرفتكون هذه الجلة سعاومة وتسمى مثلها المال المقررة للاشكال كافى نحوأ تهنني وأناصد يقان الغدم وهنا الامرانس كذلك فعل عله له والعله كالمعلل لايجب أن تكون معلوما فيعتاج السان كافى الكشاف وشروحه والوقع مصدر بمعنى الاعتبار كايقال اسوقع عندى (قو له تعالى بل أنم الخ) اضراب معافهم أى أنالا أفرح بل أنم أوعن انسكار الامداد وتعليله الى بيان مأحلهم عليه من قياس حالهم على حاله كاست كرد المصنف وجدالله والهدية تضاف الحالمهدى والمهدى البه كالعطية كإفى الكشاف والبسما أشار بقوام عابهدى البكمأ وبسا تهدونه ويحتمل أنه عبارة عن الردأى من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها لاأناو لمافسه من الخفاء تركه المسنف وحدالله لانه ليس بخارج عباذ كرالا مغايرة اعتبارية (قوله والاضراب ال) هـداهو الوجه الشانى وهوظاهر لانه انسراب استفالى عن جله ماقيله وانكار الامداد من قوله أغذوني عال وعليه متعلق بالانكار وضم يره للرسول والافراد لانهم في حكم شئ واحد أوبالنظر الحالرسول دون من معه أولسليمان والجاز والجروب المن الامداد أومتعلق به لتضينه مني الامتنان أولما فيهمن معني الاعانة وقوله وتعليلها لمرَّمِعلوف على امكار وهوالمستفادمن قوله في آثاني الخ (قوله الي بيان) خــ برقوله الاضراب وقواسطهم عليه أى على الامداد وقوله في قصورا لم هوجار على الوجهين في اضافة هديتكم لانه اذا قصرت همتهم على الدنياوعلى الديادهاس هممايهدى المهم لانهيز يدفى مالهم ومايهدونه لانه يزيد فجرهم واشتهارهم ولان الهدايا للعظماء فدتضعماه وأزيدمنها مالاأ وغيره كمنع تخريب ديارهم هنا فاقيلان قوله والزبادة فيها يوهم اختصاص بيان وجعالاضراب بالوجع الاول فان الزيادة فيعدون الثانى اذفيه نقص المال لكن اذالوحظ أن اهداما العظمة لايتيسريدون كثرة المال بظهرا لتظام الزيادة لكلا الوجهين الني من زيادة القصور (قوله تعالى ارجع) جعله المصنف أمر اللرسول وجؤز فالكشاف أن يكون للهدهد أيضا بأن يعمله كأباولم يذكره المصنف لنعفه دراية ورواية وقوا فلنأ تبهم الخ قيل انهجواب شرط مقد رأى ان لم يأتوني مسلين فلا يتوهم أنه حنث في بينه اذلم يقل ان شاء الله وقوله لآطاقة أىلاقدرة فالقبل بمعنى المقاتلة بالمقابلة بعل مجازا أوكاية عن القدرة عليها والصغار الذل والعرش السرير والمراد بالملامن عنسده من البلق والانس وكان الرسول دجع الهاوأ خسرها بعظمته فعلت أنهالاتقاومه فففنت عرشها وقعهزت للنروج البدكاقيل (قولم فأنه آأذا أتت الخ)هذا مروى

فلماوقفوابن يديه وقدسيقهم جبربل بالنال وطلب المق وأخسرها فساء فأص الارضة فأخمذت شعرة ونف ذت في الدرة وأمردودة مضاء فأخدنت الخيط ونفدت فى الحزعمة ودعامالما فكانت الحارية تأخيذالماه يبدعا تتبعيله فىالانرى خ تضرببهاوجهها والعملام كالأخمده يغرب به وجهه مثم ردّالهد به (فلاحا سلمان) أعالرسول أوماأهدتاليه وقرئ فلساءوا (قال أُمَدُّونَى بمال) خطاب الرسول ومن معه أوللرسول والمرسل على تغلب المخاطب وقرأ حزة وبعمقوب الادعام وقرئ نون واحدة وينونين وحدف الباء (خياآ ثاني الله) من النبؤة والملك الذي لامزيدعليه وقرأ فافع وأبوعرو وحفص اسكان الماءوالسفاطها الباقون وبامالتها الكسائي وحده (خبريما آثاكم) فلاحاجة الى هديكم ولأوقع لها عندى (بل أنم برديكم تفرحون) لأسكم لاتعبلون الاطباهبرا من الحيثاة الدئيبا فتغرحون بمايهدى المحكم حبالزيادة أموالكمأ وعاتهدونه افتغاراعلي أمثالكم والاضراب عن أسكار الامدادبالمال علمه وتعلسله الى سان السب الذي حلهم علسه وهوقناس حاله على حالهـم في قصور الهـمة بالدنيا والزبادة فيها (ارجع)أيها الرسول (اليهم)الى بلقسروقومها (فلتأنينهم بجنود لاقبل لهمها) لاطاقة لهم بمقاومتها ولاقدرة لهم على مقابلتها وقرئ بهم (ولنفر جنهمتها) من سبا (أذلة) بذهاب مأكانوا فسه من العز (وهسم صاغرون)أسرا مهانون (قال ما يها المسلا أيسكم يأتمني بعرشها ) أراد بذال أن بريها بعض ماخصه الله تعالى به من العالب إلدالة علىعظهم القدرة وصدقه في دعوى السوة وبخت وعقلها بأن فصحوء رشها فينظرا تعرف أم تنكره ( قسل أن بأيوني مسلمين) فانهااذاأتت مسلقا يحل أخسده الإرضأها

(طالعفریت) نمیشمارد(من ایس ایس) محمد المسال المس المعفرا فرانه وكان اسم عد كوان أوصفرا (ناساقين وعقن ألسقي ثل آلاً) من بجلسان للمسكومة وكان بجلس الحالمة النهار (وانىعلىم) على حله (لقوى أسن لأختلسه المالية المالية (قال الذى عدد علمن المثان ) معدد رسنياوز رمأ والكفراوسيديل أوملك أبده الله أوسلمان نفسه فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة على شرف العسام وأن هسنه الكوامة كانت بسيم واللطاب في (١١٦ ميل به قبل أن رتد اليك لحرفك) للعفريت كانه السِّماً، فقال لاذلك أَوْال والمهار عن في نقل تتعدّاهم أولا شرّاراهم أنه سأني لمالا تها لعفاريت الجن فضلاعن غيرهم والمراد بالتكاب بنس الكف الديدة واللوح وأحماك في الموضعين صالح الفعلية والاسمية والعلوف غديك الاحقان النظرفوض عموضعه والكان يوصف الناظر فإرسال العلوف كا وتنشآذا أدلمث لمرفك وأثما

لفلانوط أنعين المناطر

عرقتادة ولسر هداغتمة ولميذكر أحد أنه أخده لتلكواغ اأوادا ظهار معزته وقوته لها فلاردأت الغنام لمقل لأحدقيل بسنامها الله عليه وسالم ولايناف ردالهدية وتعليد بقوله فاآتاني المهخريا آنا كركاقيا يلان هــــذالس عدية لها وأماما فهممنه من حل أخذه قبل اسلامها وحيازته فلاثنه بال مرى عي زائلافه والتصرف فيه بغيريضا مخلاف مال المسامع أنّ الظاهر أنه يوسى فيعوراً ن يكون مرخصوصاته لحكمة كاأشاروا المه فلااشكال فيه أصلا أقوله لانه يقبال للرجل الحبيث المنكر المعفراقرانة) أي الذي يغلب قرنه ويصرعه وعرعه في التراب فهو بحسب الاصل والاشتقاق لا يختص المتزحتي بكون قواهمن الجن بعدعفر بتالغوا الاه يقال وجسل عفروعفر يه نفريه وعفريت نفريت وغفارية تفاريةاذا كالنخبينا وفيالحسديث النابته يغض العسفريت النفريت فالتا والدن فآخره المبالغة وقوله وكان يجلس الخريان لانماذ كرمين نقدار زمان الاتيان لكونه معلوما حيثنذ وقوله على حسله ) لم يقل على الناله كا هو المتبادر لان قوله قوى تقرينة عليه وأن لم يقل قادر وقوله لا أخترل بالماء والزاي المعتن عفي لاأقتطع شمأمن جواهره ودهبه تفسيم للامانة والاختزال بهذا المعني صرح يه أهل اللغة فلاغيرة بمن أتبكره من شراح الالفية والقوة تصفة تصديعها الافعال الشاقة ويطيق بهامن فاست مقعل الاجرام العظمة فلذا اخترفوى على قادرهنا وأصف عالسة وزيره أوكاتبه وبرخياضة الماءالموحدة وسكون الراءالمهملة وكسرانها والمجة ويعدم مثناة تعتبة وعذو يغصر وبه استدل على اثبات الكرامات لكنه مع الاحتمال يسقط الاستدلال وقوله أبده الله به أي قوى الله سلمان عليه الصلاة والسلام عبوته وسسته وكون المراد أيدالله الملك العليسد (قو لد أوسلمان نفسه) ولارده انفطاب فيآتك لاندعل هميذا للعفريت كماصرح بدالمسنف رجدانته فلابتوهم منافاته لهذا التفسير فأن حقه أنا آتى به ولاقوله فلا رآه اذا لنباس فل ألى به لان قوله آتيك باعتبار سيبيته له وقوله رآه عنده الماشيادة الحاته لاحول ولاقوة المقيه فهوكقواه ومارمست اذرميت ولنكن الله ري فان أزاداكه مخالف للظاهرفهوالذىأخره وقولهالتعمرا لزيعني على هذاالوحه سان لنكتة الاطناب فسه والمراد الكراسة مأأكرمه اللهبه لامعزة لانسالم نقارن النحسة يوقوله سبيه يعسى لابقوة حسمانسة كاذكره العفريت ﴿ قُولُهِ أُوا وَاللَّهِ الْمُعَرِّدُ فَانْقَادِ ﴾ أَي نقل عرشها سريعا وقبل المناسب عطفه الواوا ذلا يغهم منه وحه أوادكاف الخطاب وابمباخه بسهمنب وجه توله أيبكم بأثنى معاثن الاثبان يقع منسه آخوا اذا الإطهاد الذى ذكرماصل ولو بلاخطاب واذا فيسل بنيني أن لا يكون حنثذا الطاب العفريت بل اكل أحد كإفى قوله ذلك أدنى أن لاتعولوا ولايحنى أنه لاتحسدى فيماقيله وآدا فال فيه كرامة فالتقابل ينهما يقتضى العطف بأو والتعدى يقتضى أنه كان بعضه ممتكرا وتخصيص الخطاب بالعفر بتالامتيازه من ينهسم دعوى القدرة على الاتبان به وهو ظاهر من كلام المصنف وقوله والمراد الجنيعي على الاولن والآخر وقولهواللوح على الشالت والرابع وبجوزالتعميم (قوله والطرف تحريك الاجفان للنظر) فهومقدمة النظركا أن النظرمقدمة الرؤية تمتح وزيدعن النظرو العين نفسها ولنكوبه مصدرا في الاصل كثرافراده والبسه أشبار بقوله فوضع موضعه أى موضع النظر ععنى عبريه عنه لان الرذ والارتداد أظهر فمه وقبل لاحلجة المبالوضع المذكور اذالمرا دقبل ارتدآ دفعريك الاحفان تطبقها يعسد فتعها وفيه نظر (قوله ولما كان يوصف الناظراني بان التموزف ارتداد النظر بأنه لماعسرعن النظر والارسال تعسيرا شانعاوالانسال الاطلاق والتسريع وحوامالتوهم نورامت تعن العين الحالموق وامالته مثة الآلات التعربات ووجهها عوالمنظور فعسرعن مقالعال ذاذلك فنكون استعادة تشيلية على استعادة أخرى أومشاكة (فوله وكنت الخ) هواعدد الله برطاع الحاسي و بعده

وأيت الذى لا كله أنت قادر ب عليه ولاعن بعضه أنت صابر والرائد طالب المنا والمكلا للقوم وهو حال وأتعبتك جواب اذاوا لمناظر جمع منظر وقوله رأيت الذى

الزنفص سل لقوله أتعبتك المنساظر أى اذاجعلت عينك طالبة لقلب لمن مايم واء أوقعتك في المشاق التي الاتقدرعلى تحصيلها ولانصرعلى تركها كإقبل من أرسل طرفه استدعى حثفه وقوله وصف والمطرف حواصانا وقولهوالطرف معطوف على الضمرالمستترفسه للقاصل وقوله والمعني أى معني الاستماولي البصرورة العلوف تثنيل للسرعة وقوله والمعنى الخان كأن المرادما دوى أن آصف قال لسلمان مذطرفك وقىل ودطرفه حضر عنده فهوحقىقة لامثل فقوله ومثل وجه آخركاف الكشاف ولابلزم أن يكون مجافا كاهوفي اصطلاح أهل المعاني وهذا يعرفه من تتبع كتب الامثال ويحتمل أنس يدسأن ماكني بهعنه غشيلاقهووجهواحد(قولهماصلابغنيديه) متعلَّى الظرف اذا كان كوناعاتما كحاصُّل ومستقرُّوجي حذفه عند النعاة ولذا أشكلت هذه الآية عليهم فذهب ابن مالك الى أنه أغلى وأنه قديظهم كماني هذه الآمة وقوله « فأنت لدى صبوحة الهون كائن « ومن لم يحوِّزه قال مستقرًّا هذا يبعني ساكا غير منحة له فهو خاص أوالظرف متعلق رآه واذا كان عيني ساكافالمرادأنه فارعلى عاله الذي كان عليه فلأرد عليه أنه لافائدة فبه فلا ساسب المقام كإقبل هكذا قزره النهاة وغيرهم فن ذكره محنامن عنده فقدأ غرب وشأكلة الخلصنطر بقتهم وقولهمن غيرا شعقاق أى احجقاق بالذّات فلا توهيه أنهسو وأدب وقوله والاشارة الزآوالي اللضور وقولهم ومسعرة شهرين لانه تحول فيأثناء ذلائمن صنعاء المهالشأم صحكها قبل والإ نسافته مرصنعاه ثلاثه أمام ومآمرتي الاسراء تقدم تحقيقه وقوله بأن أحدثتهم في البعز أي بأن أثت لنفسي وجودا وتصر فافي ذلك ولسر المعنعفي المعد كالوهسم (قول ومحلها النصب) أي محل هذه الجسلة وفي نسخة محلهما أى أشكروا كفر وقسد حصله في سورة الملك مفعولا ثاني الفعل الباوي لتختفه معنى العلم وقوله فانمايشكر بعنى فائدة الشكرعائدة المدفان اللمفنى عن العمالين وشكرهم والعب كالجل لفظا ومعني وهواسستعارة واسرقوله فازربي قائم مقام معسلوله الذي هو المزاموهو فانساضررا كقرانه علمه بقر نة ماقله حتى ناستفسيره بأنه لا توقع عوضا ولايضعل أغرض بقوت بفوته لانه لا يناسب قوله كرم ( قوله تنفسره شنه وشكَّله) قال الرآغب التذكير جعل الشيئ يصب لامعرف ضد التعريف ومنه نقل الى مصطلم أهل العربة وظاهرأنه لا يكون الانتغار هنته وشكله عما كان علمه كاذكره المصنف ولافرق بنهذا وبئ تفسسره تغسرمعاهده عندهما الاأن قوله عندهما الاوحدلدانه لميكن معهودالسلمان علىه الصلاة والسلام حتى يذكر والمعهودية انماهي لصاحبته وقوله لها بعينه لان لامهالسان كافى حستاك فعدل على أنها المرادة خاصية بالتشكيرلان المقصودا ختبارها والمراديالتغييم التغمرف الجلة حتى لا يناف الاختيار ولامانع من أن را دماله منة والشكل معناهما الصطلح كاقبل (قولة الى معرفته) تنازعه الفعلان أوالحواب الصواب المؤرمعطوف على معرفته والمراديهما ماهو في شأن المعرش لثلا يتعدم مابعده وقوله وقيل الحالايان مرضه لان تنكير عرشها وعدمه لا يتضم كونه متعلقا بجواب الأمرلانه لايطهرمد خليته فى الايمان وليس ابقاؤه على عاله أعون كالوهم بلوبهم كأأشاراليه المستفرحه الله أن الدعوة السابقة لما كانت دعوة الى انسؤة فأذاظهر على دى الداعى مثل هذما أيحزة من سبق عرشها من تلك المسافسة بعدما غلقت الانواب والاقفال كأن ذلك داعبا لهداية من هداه الله فاقبل المراد الى الاعبان منضما الى أحد الاحقى المن المذكور من كارشير المدقو أدكاتها ظنت المؤناشئ من سوءالفهم وقوله مغلفة علهاالظاهرعليه شذ كمرالضيرفيهما الاأنه عل تقدر مضاف أى على عرشها والزاس حرسارس (قوله تشديها علها) تعلل لقول قسل أى له مقل أهذا عرشك لتلا بكون تلقسنا لليواب بلقبل أعرشك مشأبه لهذا لينتني حاله عنها لانهار بماظنته عرشام ثله اذالم مكن لها فعلنة فهوا تماءعناه المعروف وضمن معنى التلبس أى لسرعلها الامر لتشديه وترارا التصريح لانها كانت بنية كأقسل فخاف الحزمن أن يتزوجها فيرزو منها وادا يحوز فطنة الانس وخفة الجن فيضبطهم ضبطاقو بأفرموهاعنده فالجنون واندبجلها كحوافرالها تمفلذا اختبرها بهذاو بمايكون سبالسكشف

وصف ودالطرف والمطرف بالارتداد والمعنى آللنرسل لمرف التعوي فنبسل أن ثرقه المعتبر عرضها بسينيليان وهسندا غابذنى الإسراع ومثل قعه (قل الآم) وأى العرش (ميقواءنده) عملاينديه (قال) ملائع المعنا المقالة اخلسترمن عباداته تعالى (هـ أنسن فضل دبي) تفسيليه على من عُراستمثاق والاشارة الى المصحف من احضار العرش فيسقة ارتدادااطرف نسسيرة شهرين بغسه أوغسوه والكلام في امكان مشله عدمرف آية الأسراء (ليلون أأشكر) أن أرامنغلامن الله تعالى الاحول منى ولافوة وأتوبهيمنه (أمأكفر) بأن أسدنسى في البسينأ وأتصرف أداء مواجب وعملها النعب على البدل من الباء (ومن شحسكر فأعاب كرلنف ) لأنه بستعلب لهادوام النعمسة ومزيدها ويحطعنها عب الواحب وعفظها من وصمة الكاثرات (ومن كفرفات رىيى ئىنسكرو (كرم) بالأنعام على عانيا ( فالنكروا لهاعرشها) بنعيرهشه وشكله (تنظر) جواب الأمر وقرى الرفع على الاستثناف (أنهدى أم تكونهن المَيْنَالِابِهُسَدُونَ) ٱلْحَمَوْقَة أُوالْمُوابُ السواب وقبلالما الايمان الله ورسوله أذا ليلد مقلقه متفلخ اقالمشدم قلقة عليا الابواب موكلة علم اللواس (قللهامت قسل أه اعرشان الشياعليا فياد فأسعمان عفلها انذكرت سيميس المعان

العقل

د مظلب القرق بن كا " ف كل د مظلب الفرق بن كا " ف كل وهـ كذا في التنسبية في

(فالت كانه هو) ولم تقل هو لاستمال أن (فالت كانه هو) بكون شداه وذال من كال عقلها (وأونينا العلمن قبلها وكاسلن من عد كارمها كانها ظنت انه أواد بذلك اعتمار عقلها واظهار معزةلها فقالت أوتينا العسابكال قدرة الله وصب بوال قبل هسند المسالة أوالمعزة بمانف تممن الآيات وقسلانه كالامسلمان وقومه وعطفوه على جوابها لماقسه من الدلالة على ايمانها الله ورسوله من حقورت أن بكون ذاك عرشها تعويرا غالبأوا سفاده غتمن المعيزات التى لايقسدر علياغرالله نعالى ولاتفاعر الاعلى والاحياء عليهم المسلاة والسلام أى وأوسنا العدامانه وقسارته وحصة ماسا به من عنساده قبلها وكنا منقادين لمسكعه وأمزّل على دينه ويكون عرضهم فسسدالصنت أأنع اللعطيسهم التديم في ذلك شكرا لله تعالى (وصدها ما كانت تعسيدون الله) أى وصيدها عبادتها الشمسعن التقسدم الى الاسلام أ ووصدها الله عن عبادتها مالتوفيق للاعبان (انها كانت من قوم كافرين) وقرى بالفتح على الإبدال من فاعل صدّ هاعلى الأوّل أي مدهانشؤها سأظهرالكفار أوالعلل له (قبللها ادننیالصرے) القصروقیل عوصة إلدار

عن ساقيها أوهو تفعيل من الشهة وهي أن لايمزأ حد الشيئين عن الآخر كما ينهم أمن شدّة التشابه عينا أومعسني والمرادالقا للشبهةعليهالملذكر وأمانلقين التشبيمف لايفؤت زيادة الامتعان كماقيل (قوله ولم تقلهو) أى هو هو لا حمّال أن لا يكون عينه فأنت بكان الدالة على غلب الظن في المحادم معمع الشائف خلافه والتقل أظنه هوليطابق الجوآب السؤال وهذا اشارة الى أن كان السرا اراد بهاها التشبيه بلالسك وهومشهور فهادها دابل على كيسها وفطنتها والفرق بن كان وهكذا فى التشمه كا أفاده صاحب الانتصاف أن كان تضدقوة الشبه حتى كانّ المتكلم شكك نفسه في تغايرهما وهكذا تضدالجزم تغارهما والحكم يوقوع التشبيه ينهما فلذاعدات عنها (قوله من تمة كلامها)لامن كلام سلمآن علمه الصلاة والسمسلام وأتباعه وضمرلها ليلقيس وقولهأ والمجحزة معطوف على ألحمالة وضميرقيلهالها فالمعنى لاحاجة الى الاختيارلاني آمنت قبل وهذا يدل على كال عقلهاأ والمعنى علمنا اتبانك مالعرش قبل الرؤية أوهده الحالة بالقراش والاخبار (قوله وعطفوه على حوابها) أي على ما أجابوها به أذأ حابت فهوعطف على مقدر اقتضاه المقيام المقتنى للآفاضة فى وصفها برجاحة الرأى ورزانة العقل فىالهدا مة للآسلام فالتقدر أصابت وكبت وكبت وأوتينا العلمالخ فسقط ماقيسل عليه من أنه لامجال للعاطف كالأمى شخصين الأفي العطف التلقيني ومانحن فيه ليس منه ومن لميدره قال لابدعلي هذامن تقدر القول في الحكامة لا في النظم أي وقال سلمان وقومه عاطفين كالرمهـم على كالرمها فعطفهـم من الحكى ولابدالعطف فيالحكاية من تقديرالقول وهذامع أنه لايحصل له نعسف أنت في غنى عنه بمامرً (قوله لمانسه من الدلالة على ايمانه الغ) لا يعنى أنها لم تجزم بماذكر من كونها « يحزة مع أن مجرِّد العلم أنها معزة لابدل على الايمان بدون التصديق والاذعان ولادلالة في السكلام عليه ولذا مرّضه المصنف وجه الله وأحره عكسالما فيالكشاف لمباذكرمع مافيسه من النقدير هذا محصل مافى الحواشي وأنت اذا تأملت كلام الزمخشرى عرفت أن المستف أميأت بربدته فوقع فيما وقعفيه وهذه عبارته نما كأن المقيام الذي ستلت فسسه عن عرشها وأجابت بماأجابت به مضاما أجرى فسه سلمان وملؤه ما يناسب قولهم وأوتينا العليفوأن يقولوا عندقولها كأثه هوقدأصابت في جوابها وطيقت المفسل وهي عاقلة لبيبة وقدرزات الاسلام وعلت قدرة الله وصعة النبوة بالآكات التي تقدّمت عند وفدة المنذر وبهذه الآية العسية من أص عرشهاعطفواعلى ذلا قولهموا وتيناغين العلمالله وبقدرته وبصة ماجاس عنده قبل علها ولمزل على دين الاسلام شكر الله على فضلهم عليها وسيقهم الى الطوالله والاسلام قبلها ومحصله أن في الكلام طبالما ذكووممن علهم باسلامها وانقيادها وتصديقها بالمجزات وذلك المطوى هوالمعطوف عليه وأيس الدالء لي ذلك قولها كا نه هو بل جعل علهم واسلامهم قبلها فانه يوى الى ماذكر فتدبر فان هذا المقسام بمبازلت فيمالاقدام وقوله ويكون غرضهمالخ اذلافائدة فى وصف سليمان علىمالصلاة والسلام وقومة بماذكروهومعلوم (قولمتجويراغالبا) هومنقوله كأنههو وقولهواحضارهأىالعرشنمةمن معزات سلمان فان كان هوالذي أحضره فلا كلامف وكذااذا كانمن أبديهمن الملائكة فان كان آصف أوعفر بتافلان اقداوا لله لمساكان لسليمان وقسد برى ذلك بأمره وعلى يديه كان معزقه ثمات المراد المعجزة مطلق الخيارق للعبادة وان أيكن معه قعد فالنها كشعرا ماتسة عمل بهذا المعني فلابرد عليه شئ وقوله لايقدرعلها غيرانله أىلاكسها ولاخلقا فلامخالفة فمهلذهب الاشاعرة وقوله ولمززل الجالاسقرار من كان وهي في الوجه الاول لمجرِّد المضيُّ وضمرة لله البلقيسُ ﴿ قُولُهُ وَصَدُّهَا عَبَادَتُهَا الحَ ﴾ السَّارة الى أنَّ مامصدوية والمسدرفاعل صد ويجوزكونها موصولة واقعة على ألشمس أوالشيطان والاسناد محازى فهما وقوله أوومدها الله ففاعل مدضيرا لله ومامصدرية قبلها حرف جزيفة روهوعن ويجوزكون المتساعل ضميرسلمسان وماموصولة أيضا واذا أبدل من فاعل صدّفهو بدل اشتقال وعلى التعليل قبسله لام مقدّرة وعلى الكسرهي أبضامفيدة للتعليل (قوله قبللها ادخلي) لم يعطف على قوله قبل أ هكذ الانه

٠.

استنناف فيجواب ماذا قيل لهابعدالا متحان ولوعطف لم يفدذلك وضمروأ تداذا كان الصرج القصرله التقدر مضاف أيرأت صمنه وقوله وحكشفت لاحاجة الى عطفه على مقدرأي عمرت وكشفت لات الكشف عنه عينه ولذا قال السنف في تفسيره فكشفت اشارة الى تفرعه عنه باعتبار ماذكر وأتحاثرا المضا فسيدفى النظم لات الشرط سبب له بواسطة ماعطف عليه كقولهم اذاجا الامعر استأذت وخرجت أى واذا استأذنت خرجت ومن زعر أن فع مقدرا حسب المنف غفل عنه هوالعباقل وسأتى تحقيقه فىالفتح وضمرمن تتعتما للزجاج وهويجوذ تأنيثه لانواحده ذجاجة ووضع السبريرفي صدره لتمرّ السبه فتعتاج لماذكر (قوله الهمز) أى بهمز ألفساق حسلاعلى جعمه لاته بطرد في الوا والمغيومة عي أوماقيلها قلهاهمزة فانحزذاك النبعة الى المفردالذى فضنه وادعاه أنهالفة فسمأماه الاستقاق وقيه ودعليمن فال الأهذه القراء فلانصيم وعزدععني علس ومنه الامرد وقوار برجع فارووة وقوا بظني بسليمان أىبطني السومه والذافسره بقوله فأنهاا لخ وذى تسعمن ماول المين ويقسال لهم الاذواء لان أعلامهم تصدر بذو والمرادصا حب هسذا الاسم كذى يزن وقدبين في عجله وهمدان بسكون الميم ودال مهملة من بلادالين و بفتح الميمن بلادالعيم ( قوله بأن اعبدوا الله الح) على أنَّا ن مصدر يُعجرف وصلهابالام ولاضرفه كآمر ويحوز كونهامفسرة لتقدم مافيه معنى التول دون حروفه ويجوز تقدير اللام أيضاوصا في أيد لمن أخاهم أوعطف سان (قوله تعالى فاداهم) أى تمودلانه اسم للقسلة كاذكر الراغب أوهو لاملتهمل صالحا والاصح الاول وقوله ففاجا وإشارة الى أنَّ اذا فجالية وقوله فا من فريق كفرفريق أيمس تمودوجعل آلمصنف رجه الله في الاعراف أحدالفريقين صالحا وحده والاخر وقومه والمسامل عليه كجاذكره امن عادل العطف بالفساء فانعسانوذن أنعسه بمبترد الارسال صاووا فريقين ولايسبرةومهفر يقنزالابعدزمان ويأباء قوله الحبرنابك وعنمعك وتعقب كلشئ بحسبه على أتهججون كون النا الجزد الترتب كافى المغنى وفريق الكفرة أكثرواذا ناداهم بقواما قوم بلعلهم فحكم المكل وقوله والواوأى ضمر يختصمون وهوصر يحفأنه صفة فريشان ادلوكان خرا مانسا كاقسل لكان قولههم فاأوهبهمن توله ففاحؤا النفرق والاختصاماس عرادقانه بان لحاصل المصني ومفاحأة المتفرق وقوعه عقب الاوسال والمعني فأجأ السالنا تفرقهم واختصامهم فليس وجها آخر كالوهم وأأكف والايمان معنى افتراقهم والاختصام معلوم منه أوهو ماوقع في محل آخر بقوله قال الملا الذين استكبروا للذينا سيتضعفوا الآية وقوله يختصبمون دون يختصمان على المعسى للفياصيلة والعامل في اذامقة و لايحتصمون لانمعمول السفة لابتقدم على الموصوف وقوله فالباقوم المزجلة مستأخة سان لماجرى معهم لاللاختصام وان صح (قوله بالعقوبة) هذا ما في المكشاف وغير، ولم يحملوا السيئة على ظاهرها لات المعنى عليه وكذا الكلام في معلى المسنة على التوبة والتقابل عاصل من كون أحدهما حسنا والآخرسينة فلاوجه تماقيل من أن الانسب تنفسه الحسنة بالتوية تفسع السيئة بالعاصي وليس بسديدم وأن المعسية قبل التوبة فماوجه العتاب حينتذ وقواه فتقولون الخ تفسير لاستعالها وقدم وفي الأعراف والقرآت بفسر بعضه بعضافلاعجال لمامر ( قولد قبل المتوبة) مرّوجه اختياره وأمّا تفسيرها بالحال الحسنة رهى رجة الله فغيرمنا سبالحال كاأشاراليه بقوله فانم كانوا يقولون الخ ويعين هذا قوله لولاالخ فباذكر لب التفسر بالمأثور وماسواه من القشور ( قوله تستغفرون الله قبل نزوله ) أى العداب يُعَمِّلنه لهم وغيهسل فأنة الاستغنادا غيانته وشل معياينة العذاب وماذكرمن العقوبة والثوبة انمناقد وومعلى قول مسالم وهوخاطهم علىحسب اعتقادهم وقوله فانهالانفسل حنننذأى حنززول العذاب ومشاهدة المأس (قوله ادتيابت) تعلىل لفوله اطرفابك وفؤله ووقع في نسخه أووقع وهو بان لما به التشاؤم من أحدهما أوجموعهما وفواسداخترعتم داجع لتتابعت ووقع على المناذع وفسرا طعرنا بتشاممناو يكون تعلير بمعنى نفروهو صحيح أيضا (قول سبكم الذَّى سائست شركم) لما كان المسافر من العرب اذا فرج مرَّ به

(لبنال معنفت فلينسع ألمالم) وى أنه أمن قبل تدويها بنا يقديد اللاليخ تعرق في الله والقنسسوان العرووسي مريه that is will be the will ever be واكدافك فنتعن عافيا وقرأان كثب سؤق وأسؤق (فالله) الماتلنية ماء (سرع مزد) عكس (من فوارب) من (سرع مزد) نفالم (المستنطان المالية المال النمس فقيل بناى بسلمان فانها مساب والمسلم المنان ا تهرب العللين) فيأأمر به عاده وف اختلف فأنه تزوجها أوزوجها سندى عرال معدان (ولقد أسلنا المثمود أناهم الملأن اعدوالله ) بأن اعدوا الله وقرىيضم النون على أساعها الماء ( فاذا هم فريفان يتصون ) فعامول التفرق والاختصام فأسن فريق وكسكفر مربن والواوليموع الفريقين ( قال فربن والواوليموع الفريقين ( ما تعدي السنة ) العقوبة تستولون ما تعدي السنة إلى العقوبة تستولون وتناعِماتها (قبل المسنة) قبل العربة فتؤخر ونهاال يزول العقاب فأنهس طافوا بقولون ان ما قالهاده نبنا حداد (لولا في خضون الله على زوله (العلكم ترسون) بقولهافا بالاخبل سنند (فالوااطيرة) ورامنا (نافومن معمال) انتابعت علينا الشدائد ووقع بنتاالاختلاف مذاختوعتم من كم ( فال لما ترم ) سيكم الذي لم

طائر

besturdubooks.wordpress.com (عنسلالله) وهولان أوعلكم الكنوب عنده (بل أنه توم نفسون) عند و تعاقب السراء والضراء والاضراب عن يات ما رهم الذي هوساماً ما يعن بهم الذي كل ماهوالداعى المبه (وكان فى الله نستنسمة ماهوالداعى المبه (وكان فى الله نستنسمة رهط) تعداً نفس واعا وقع غسر الاسعة باعتبارالعف والفرق بنه وبين النفواله من الثلاثة أوالسعة المالعشن والثقرين النالانة الى السعة (فسيون في الارض ولايسلون) أى أبه الأفسالا المالك منشوبالسلاح (فالوا) ای فال بعضام من (تقاموالماله) أمريقول أوخد (طه) من المان المنابعة (انستنه واطه) عن المنابع المنابعة واطه) عن المنابعة الماعتن سالماؤه لماسك رفزاست والكان الاعلى خلاب بعضهم العض وقرى المامعلى أن عامه والمعد ( ترانفولن) في القرآآن الثلاث (لواسة) فولى دمه في عالقرآآن الثلاث (لواسة) المنابعة (طمانالهاندستل) اعلاسيهم وهو عمل المعدوالزمان والتكانوكذامهاك فيقوا تعضم

طائرسا تحياوهوماولية بمسترت اوتادحاوهوماوليه بمنشة تبشوانالاقل وتشامهوا بالشاتي وتسنبهوا انظع والشرالي الطائرة استعملها كان سمهمامن قدرالله وقسمته أومن على العيدالذي هوسب الرحة والنقمة ومنه طائرالله لاطائرك فقوا مسيكيم بتدأ والذي خسره والمرادسي تشاومكم ماذكر لاتحن فالمصراضاف وقوله وهوواجع المسيكم وقدر بقصين أىماقدره الله وذكر الشردون الغولانه المناسب وقد يضسر بأنه في عله وهو قريب منه (قوله تحترون الخ) تفسير لتنشنون لان أصل معنى الفشنة تصفية الذهب من الغيرُ كامرٌ وقد يفسر بالتعذيب أووسوسة الشيطان الطيارة (قو له نسعة أنفس) أي تسعة أشخاص لان النفس تكون ععني الشعنس فتذكي المسساح فلابرد الاعتراض عليه مأنه مؤنث فكان الغناه رباليدة مع أن تأشب الفغلي سماى والمسذكور في النظم رهنا وهو مذكرنسان يضر تضعمه واغااختاه لانتمش لدمن العدديضاف بنع القله كاأشاراليه يقوله باعتبارا لمعنى بعده وليس المرادأت الرهط بمعنى النفس مل أنّ التسعر من الانفس هي الرهط فندس (قوله واغياد قع تمسيزا للتسعة) لان المدديضاف لقميزه اذا كانجع قله فصادون العشرة فاذاذكر معده اسرجع فالقباس جرّه كمنسة من القوم قال تعالى غذ أربعة من الطبرة اضافته السه كاهنا ادرة وآدا صرحواياته لايقال ثلاثة قوم لكنه لماكان يمعني جع القله أجرى محواء ولذا فسره بأنفس دون رجال ومن لهيقف على مراده كال الصواب دجال وقال السفاقسي تستذروه تسجة رجال وقال الزمخشرى اغداما وتنسخا لتسعة بالرهط لانه في معنى الجناعة فسكا "نه تسعة أنفس والاقل أولى لانه لوقد راضافته لانفس قبل تسعَّالتَّأ نث أذغيرمشاذ ووهط اسرجع وفصارعن هوالفسيم اتفاقا كغذأ ربعتمن الطير واختلفوا فح جوآ واضافة العددالمه فقال الاخفش هونادرلا يتقاس وفصل قومين أن يكور اسماللقه لذكرهط وتفرود ودفيعوفه اضافته أه أولككرة أويستعمل لهمافلا يحوزا ضافته كإفاله المبازى اه (قوله والفرق منه ومن النفراخ) والغيابة داخسلة هنالقوله في الاحقياف والنفرد ون العشرة فانه مدلء لي دخول التسعة كاأنّ قوله من إ الثلاثة يدل على خروج الانتن فلاحاجة الى الاستدلال عليه بما في القاموس فقوله في سورة الحق والنفر مابين الثلاثة والعشرة قول آخر ولم يذكر اختصامه مالريال كالقوم وقد صرح به يعض أحل اللغة (قُولِه أَى شأنه الافساد) المراد أنه عادتهم المسبقرة كايف ده المضارع وتأكده بقوله في الارض الدآل على عوم فسادهم وهوصفة رهط أوتسعة وقوله الحسالص عن شوب المسلاح أى مخالطته من قوله ولايسلمون ﴿ قُولُهُ أَمْرٌ ﴾ أى فعل أمر من المقياسمة أوفعل ماض بدل من عالوا أوهو عال والمقول لنستنه وقبل انه محذوف وقوله لنساغن من البغتة أى مضاح أتهم الايضاع بهم ليلاوهم غافلون ومن قرأمالنون فثم ماقبل نون التأكيدوعلى قراءة غسيره هومضموم وقواه على أن تضاحموا خبرالخ وهوعلى فرامه با الغيبة الامعى اعلى تقدره أمر اوعلى غره بجو زف الوجهان وقدم تفصيله وقواه فيه القراآت أىبالسا التعشة والتاء والنون والمكلام فتهكالمكلام فعيافيساه يعينه وقوله لولى دسه بيبات للمعنى المرادأ ولات فمعضا فامقدما والسات الهموم على العدو بغتة بالليل وفي الكشاف المأشسير على الاسكندر بالسيات فقال ليس من آين الماولـ"استراق المففر ﴿ قُولُهُ مَا شَهْدًنا ﴾ معناه ما حضرناه وهو أبلغ من ما قتلناهم واذا لهذكروا قتل صالح عليه الصلاة والسلام لانتعن لم يقتل أتباعه كيف يقتله ولمنا كانهذامس شازماله لميذكر فلاحاجة الحاعتها رفضلام زين أى فضلاعن أن ولينا اهلا كه وفضلا أن ولينا اهلاكهم مع أنه لاحاجة الى اعتبار فغلاا ذبكني تقديره هكذا اهلاكهم واحلاكه وأتمارجوع ضه عراهاه الى ولمعتى لا يحتاج الى تقدر فلا وجه له لا مخلاف الظاهر ولا يتعن أهلكها الحفاب حائد كاقدل الأحقه أخلك أوأ هلكم وقدمر أنه فرئ قل الذين كفرواستغلبون بالخطاب والغيبة ووجهه ظاهر كاقبلان حقه اهله واحسدم وسمر مرسس سرد رو المان مقلله فالنظم يحتمل الوجود الثلاثة وسماً قد وجه آخران كرمهلكهم دون مهلكه (قوله دعو) أى الفظ مهلك في المعتمل الوجود الثلاثة المحتمل المحت لكن نسبته الحالزمان مجاذبة اذكل موجود في زمان عي فهوشاهد له ووجودهم فسيه محقى لا يحمل

الانكار فالمرادبشهوده المذقي شهودا الهلالة الواقع فيسه وقوله كرجع خصسه بالقثيل لانه فادر وقسه فالوا انالهلكوالمرجعوانحيضوالمكمل مصادرأ ربعة لاغامس لهاوقد نقدم تفصيله في ولاتالكهف (قوله ونعلف الالصادقون) اشارة الى أنه معطوف على قوله ماشهد نافهومن حله المقسم علمه أوقوله لان آلشاهد دالشئ غدر المباشراه توجه لادعاتهم الصدق وهسم عقلاء ينفرون عن الكذب مأأمكن بأنا حضودالام غددساشرته في العرف لانه لايقيال لمن قشيل دحلاانه حضرقتله وان كان الحضور لازما المماشرة فلفواعلي المعنى العرف على العادة في الاعمان وأوهموا المصم أنهم أراد واسعناه اللغوي فهم صادقون غرحانين ولايعدف موكوم ممن أهل التعارف لايضر كاقبل ل يضد فالدة تامة ( قوله أولاناما شهدنام بلكهم وحدمالن كذافي الكشاف ورده في الانتصاف بأن من فعل أمرين وجعد أحدهما لم يكن في كذبه شهة وانمانة الحدله لوفعلوا أمرا واحدا وادى عليه مفعل أمرين فجعدوا المجموع ولذالم يختلف العلماء فيأتن من حلف لاأضرب زيدا فضرب زيدا وعرا كان حاثا يخسلاف من حلف لاأضرب زيداوعراولاآ كلرغمفن فأكل أحدهما فاله محل الخلاف الاأنه قديكتني بمثله فى المعاريض وتعرثتهم من الكذب فعاذ كرغيرلازم حتى يتكلف لعماذكر والذي دعا الرمخشري له أدعاء القيم العقل في الكذب حتى ترى الكفرة مع كفرهم لا رضونه (قوله بهذه المواضعة) أى الحمله في ادعاء الصيدق المذكور وقوله بأنجعلناه أأى الحسله والمواضعة المذكورة وكرهمماأخفومين تدبيرالفنك بصالح علسه الصلاة والسلام ومكراته اعلاكهم من حسد لايشعرون على سدل الاستعارة المنضمة الى المساكلة كمافى الكشاف وشروحه وقوله فى الحجرهي مدينتهم وقوله بفرغ مناوفى نستضمة عنا أى بهلكا فيغاوعنا وقوله الى ثلاث الفياية داخيله هنابقرينة وقوع فوله قسيل الثلاث في مقا بله في الابرد عليه ماقيل انه كان عليه أن يقول بعد ثلاث لانه كذلك في الواقع وقوله ليقتلو، بعني اذاجه الشعب وقوله فوةم عليها لوقوع فناعمني النزول نحوهم لااهلاكهم فلأيخالف مأبعده وقواه فهلكوا أي في الشعب ماليقوع والعطش أو مالصيعة فيكون قوله مالصيعة تناذعه الفعلان والاقرل أظهر رواية ودراية ( قوله فرهاكف) أى لوقوعها قبل ما لايستغنى اى كانت عاقبة مكرهم واقعة على وجه عسب بعتبر به والجله فى محل نصب على أنها مفعول انظر والاستثناف لتفسير العياقية وقوله أوخبر محذوف الظاهر أنه الشأن أوضمره لاشئ آخر عمايحناج للعبائد ليعترض علمه سقا المحدور في جعله خيركان ولاير دعلمه أن ضمرالشأن المرفوع منع كشرمن النصو يتن حذفه فانه غيرم الولاأنه يحوذكونه خبركان وبكني للربط وجود مارجع الىمتعلق المبتدا واللبراد رسوعه المه نفسه غلرلازم فانه تكان وهوانما يشيعلى مذهب الاخفش المقاتل بأنهاذا فام بعض الجدلة مقيام مضياف الى العيائد اكتنى به كامرتقر بره فى قوله تعيالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزوا جايتر بصن وغير من النعاة بأماء ( قوله وانجعلته انامة) أشار بأخيره لمرجوحيته واذالم يقل انجعلت كقسمه وفى قراءة الفتح وجوه تبلغ العشرة وقوله خبرمحذوف هوضمير العاقبة وقواه بدل من اسم كان أومن فاعلها وعلى الخبرية هو مفردتاً و يلالا يحتاح الى وابط وقوله وكيف حال أي على الوجه الاخسر وتوله على انه خبر محسدُوفَ أي أوخبر بعد خبر أوخبرو سوتهـــمبدل من تلك وقوله فيتعظون تفسيرله لاتفريع لان الآية يعسى العسيرةهي فى الحقيقة الانعاظ وقوله فلذلك أى لاعبانهم وتقواهما شارة الى أنّ التعلى بالموصول للتعليل وهوظا هر (قو له الدلالة ولقدأ رسلنا) أى قبله فى قصة صالح وعلى الوجه عن هومن عطف قصة على قصة ولم يجعله معطوفاً على صالحا مع شادره ولاعلى قوله الذي آمنو اقبله مع فربة كاذكره المعرب تبعا المصرلانه غيرمستقيم لان صالحا بدل أوعطف بانلاغاهم وقدقيد بقيد مقدم علب وهوالي غود فاوعطف عليه تقيديه ولايصم لاز لوطاعليه الصلاة والسلام لهرسل الى عُود وهومتعن اذا تقدّم القد يخلاف ما لُوتاً مَرْكا صرحوا به مع أن تعينه غرمسلم اذيجوز عطفه على مجموع القسدوالمقسد كاذكره في المطول الحسينه خلاف المألوف في الخطأ سات

فأنتمف علاقسا عاء مصلوا كرجع وقرأ مرجع ومن الفنع في كون مديد (وانا أبو حسير طالفنع في كون مديد الوالمال المادفون) ونعلف اظلما دفون أووا لمال المادفون) ونعلف اظلما دفون أووا لمال أثاله الدقون فبماذ كرفالات الشاهد النبئ غيرالباشر لمصرفا أولاما ماتهستا مهلكهم وحساء بل مهلكه ومهلكهم معقولان مارا بتفدر ولا بلرجلس (وسكروامكرا) بإد المواضعة (وسكرا أمكرا) بأن علناه السالاهلاكم (وهم المنعرون) في المشروى أنه كان لصالح في الطبر الاشعرون) في المشروى أنه كان لصالح في الطبر سعدفي عبيسليب فالوازعم أنه مَعْ عَنَالَى ثَلَا عَتَمْ عَنْ مَدُونِ أَهْلِ قَالَ مَعْرَعْ سَالَى ثَلَاثَ تَعْمُ عَنْ مَدُونِ أَهْلِ قَالَ س من المالي النعب لفتلو فوقع النيلان فارهبواالي النعب لفتلو فوقع عليم فرزم الهم فطبقت عليم فم الشعب فهلكواغة ودلك الماقون فيأما كهم الصيعة المان عول (فاتطريف المنعافية المناسات عول المانية المناسات المانية المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات مدرهم الادتر اهم وتوسهم معين وكان ان جعل المصة في رها كيف والأنترناهم استثناف أوضرها وفالاضعرة فالتعام العائد وانجعلها لماقة فكيف عال وقرأ الكوفسون ويعقوب أكاشترناهمالفنع على المنجعنوف أوبدلهن اسم كان أوخعله وكف عال (فتلك بيونهم غاد بي) عالبة من خوى البطن اداخلا أوساقطة منهدمة من شوى التعم اداسقط وهي عال عل فيها معنى الاثبارة وقرى الرفع على اله خدوستا عدوف (بي كلوا) بسب ظلم (التى ذلك لا بالقوم يعلون (وأنحينا الذين لا بالقوم يعلون) في عناون (وأنحينا الذين آمنوا) صالحاوه ن معه (وكانوا بقون) الكفر والعاصى لذلك خصوالمانعاة (ولوطا) واذكر وطاأ ووأرسلنا لوطالد لالة ولقدا رسلناعليه

تعاون فشها من بصرالقلب وانتراف القيائم من العبالم بقنعها أقيم أو يتصرها بعضكم من يعض لانهم كانوا بعلكون بها فتكون أفحش (أَ مُنكم المَّا تُون الرجال شهوة) بيان الاتباعيم الضاحشة وتعلمله بالشهوة للدلالة على قبعه والتنسه على أن الحكمة في المواقع فهالب النسسل لاقضاءالوطسر (من دون النسسام) اللانىخلىقىناداك ( بلأنتم قوم تمجه الون) تفعاون فعل من يجهل قصها أويكون سفيها لاعيز بيزا لسن والقبيم أوتعهاون العاقبة والتا ونداحكون الموصوف باليمعدى الخاطب (فعاكان جواب قومه الاأن فالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم المهمأ اس يتطهمرون) بسنزهون عن أفعالما أوعن الاقذا رويعدون فعلنا قذرا إفأ فجسناه وأهله الاامرأته قد تراهام الفارين) فدرا كونهامن الباقير في العذاب (وأمعار ناعليهم مطرا فسامطرالمنذرين) مرّمثله (قل الحد لله وسلام على عياده الدين اصطفى) أمر رسواصيل اللهعليه وسلم بعدماقصعليه القصص الدالة على كال قدرته وعظم شأنه وما خصبه رسادمن الآيات المكبرى والانتصار من العدا يتصمده والسلام على المصطفرت من عسده شكراءلي ماأ نعرعلمسم وعلمماحهل منأ حوالهم وعرفا فالفضلهم وحق تقدمهم واجتهادهم في الدين أولوطا بأن يحمده على هلالة كفرةقومه ويسملرعلي من اصطفاء بالعصية من الفواحش والنعاة من الهلاك (آنفخ رأم مايشركون) الزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم اذمن المعلوم أن لاخرفيما أشركوه وأساحتي يوازن بينه وبين من هومبدأ كلخبر وقرأأ يوعمرو وعاصم ويعقوب بالناء (أمّن)بل أممن (خلق السموات والارَض) التيجي أصول الكائنات ومسادى المسافع وقرئ أمن بالتخفف عملي أنه يدل من الله (وأنزل اكم) لاحلكم (من السماعمان فأنشابه حددائق دات بهجة) عدل بهمن الغسة الى التكاملة كمداختماص الفعل بذائه والتنسه على أن البات الحداثق البهية

وارتكاب مثله تعسف لايليق فلذالم يلتفتوا السهمع تبادره في بادئ النظر وأتماعطه على الذين آمنوا وان كانلا يحذورنيه الأأنه لا شاسب أسالب سرد القمص من عطف احدى القصتين على الاخرى لاعلى تتمة الاولى ودليلها كالايحنى وقوله بدل أكبدل اشتمال له وقوله أتأنون معناء أتفعلون والاستفهام انكارى ﴿قُولُه نَعْلُونَ الْحُ) فالتعبير به لانه لفلهوره كالله محسوس وقوله بيان بعدا بهامه للتقرير وهو أوقع وقوله وتعلمه اشارةالى أنهمفعول له وقدحة زفيه الحالمة أيضا وقوله قضاءالوطراشا رةالى أن المرآدلقضاءالشهوة ومقتضاءالنفرة لاالشهوة اذهى ليست في محلها كما أنسلواليه يقوله من دون النساء فهم مخطئون في علهافعلا وتركاو تعبيره بالرجال دون الذكران تضيع على تشبيح وبيان لاختصاصه بني آدم (قوله تفعاون فعل مزيخهل قصها الخ) هسذما لوجوه لسان أنه لا شافي قوله سصرون وقوله والتامقيه أى تاه الخطاب مع أنه صفة لقوم وهو آسم ظاهر من قبيل الغيبة لمراعاة المعسى لأنه متحدم عقوله أنتم لخله علىة وقد جعاومين التغليب وأوردعليه أنهمن قبيل المجاز ولانتجزز فيه هنا وأجبب بأن نحوتجهاون موضوع للغطاب مع جاعة لمهذكروا بلفظ غيبة وهناليس كذلك كمافص أدا لحفيد في حاشية المطوّل وجعله بعضهم التفاتا (قوله الاأن قالوا) استننامه مرغ والمرادما للوط هوومن اتسعدينه فلاتدخل امرأته فيهم وقوله انهمأ مأس الخ تعليل للامرعلى وجه يتضمن الاستهزاء وقوله ويعدون فالمعنى يرعمون التطهر وهبهمتكافون اظهار مالسرفهم وفافأنحينا فصيعة أى أهلكاهم وأنحينا الخ وقوله قدرفا كونواقدرف مضافا لان التقدر يتعلق الفعل لابالذات بالذات كأيدل علسه قدرناا مانن الغابرين في مداخري وقوله مزمثله أي في الشعراء وقدذ كرنا تفسيره وتفصيله تمة (قوله تصالى وسلام على عباده الذين اصطفى الخ) فسره بعضهم بالانبياء عليهم الصلاة والسسلام لقوله فى آية أخرى وسلام على المرسلين وعمآ نوون والمه يشيرقو لهمن عسده ولايلزمه السلام على غير الانبياء لانه ليس استفلالا وسلام مبتدأ أومعطوف على الحد وقوله بتعميده متعلق بأمر وفي نسخة أمريه فيكون هيذا بدلامته بإعادة العنامل وماخص بهمعطوف على قوله القصص وقوله شكرا المامنصوب على المسدرية بتعسده أومفعول لهوقال على ماأنع عليهم دون عليه لاخوله فيهم دخولاأ وليا ولانهم كنفس واحدة فالانعام عليهم انعام عليه وقوله وعرفا نامعطوف على شكوالتعليل السلام فان كان بمعنى المعرفة وهوا لظاهر يستكون حاملا وان كان بمعنى الاعـــتراف بكون غابة (قوله أولوطًا) معطوف على قوله رسوله فيكون حكاية وأحرم العدم ملاءمته لمابعده ولاحتياجه الىتقدر وقلناله وعلى ماذكره المصنف هوتخلص من قصص الانبيام علهم المسلاة والمسلام الحماجري امع المشركين وجعله الزمخشرى اقتضاباكا نه خطية مبتدأة فال أولفد توارث العلياء والخطياء والوعاظ كابراعن كابرهذا الادب فحمدوا الله وصاواعلي رسوله صلي الله عليه وسلماماً كل علم مفاد (قوله آلله) بالمقدلة الهارة الفاوما في أم ماموصولة كما أشار المه المستف وجؤزفها المصدرية بتقديرا توحيدالله خسيرا مشركهسم وقوله الزاملارخا العنان بتسليمأت أفهم خبرية والتسفيه نسيتهمالي السفاهمة (قوله وبينهن هومبدأ كلخبر) لايخني حسسن الطباق ينالرأس والمدامع أنه مبدأ كلشئ تأذبا ومناسبة للمقام فلاوجه لماقمل انه تعصيص قدرى أوشرك خُوْرٌ وَالنَّوْصِدَالَآلِلِمُ أَنْ يَقَالُ كُلُّ شَيْءِلُهُ وَالْمُوازَنَّةُ مِنَ الهِــمَزَّةُ وَأَمِالمعادلة (قُولُهُ بِالنَّامُ)الفوقية ومعنى التعسة أىأم آنك يشركونه هولا المهلكون وقوله بلأم منأى أممنقطعة مفذرة بيل والهمزة والاضراب عن الاستفهام التوبيي في المعادلة الى الاستفهام التقريرى والخسيم مقدّر وهوخير وقوله الاحلكم اشارة الى أنَّ اللام تعليلية لانَّ المقسود انتفاءهم (قوله لنَّا كند اختصاص الفعل بدانه) يعنى أن فائدة الالتفات من الغيبة الى التكام الخاصة بهذا تأكيد معنى اختصاص الفعل وهو الاسات ه أنه لانه لوقسل أنبت الخ أفادا ختصاص الانبات به بحكم المقابساة بين أخس الشركا وخالق الارض والسماء فاذا التفتونسب الفعل اذاته تأكد ذلك الاختصاص لعتم اسسناد الف عل اذائه الى المقيابات

كاأشارالسه فوله (ماكان أنكمأن تنبتوا شمرها اشعراطها أقروهي البسات ينامن الاحداق وهو الاحاطة (أ إلهم الله) أغيره لقرنء وتعملة شربكا وهوالمتفزدبالخلق والتكو ين وقرئ أإلها ناضمار فعل مشل أتدعون أوأتشركون وسوسيط مدةبن الهمزتين واخراج النائية بنبيز بلهم قوم يعدلون)عن الحق الذي هوالتوحيد (أتن حعل الارض قرارا ) بدل من أمن خلق السيوات وجعلها قرارا بأبدا ويعضها من الماء وتسويتها بحث يتأنى استقراد الانسان (أنهارا) جارية (وجعل الهادواسي)جبالا شكؤن فهاالمعادن وينسع من حضيضها المنابع (وجعل بين المصرين) المعذب والمالح أوحليى فارس والروم (حاجرا) برزعاو قدمر سانه في الفرقان (أيله مع الله بلأكثرهم لَايِعَلُونَ) الْحَتَّافِيشُرَكُونَهِ (أَمْنَ يَجِبُ المضطرّاذادعاه) المضطرّالذي أحوجه شدّة مابداني اللياالي الله تعالى من الاضطرار وهوافتعال من الضرورة واللامقيه للبئس لاللاسستغراق فلايلزم منه اجابة كل مضطر ﴿ وَيَكْتُفَالُسُومُ ﴾ ويدقع عن الانسان مايسوه (ويعملكم خلفاء الارض) خلفاء فبهامأنور تكمسكاها والتصرف فيهامن قىلكم (أالهمع الله) الذي خصكم بهذه النع العامة والخداصية (قلسلاما تذكرون) أي تذكرون آلاءه تذكرا فلملاوما مزيدة والمراد مالقلة العدم أوا لحشارة المزيحة للفائدة وقرأ أرعر ووروح الماءوجرة والكسائي وحفص مانتا و يَعَف ف الذال (أمن بهديكم ف ظلات المرواليمرك فالنصوم وعسلامات الارض والفليات فلبات المبالى أمتساقها المرالسين والعرالملابسة أومشتبهات الطرق يقال

طر ،فقاظها وعيا التي لامناريها

والايذان بانه لايقد رعليه غييره من ضمير العظمة دفعالتوهم أن غيره له قدرة عليه كما أذا بذروستى بأنه هو الخالق لمباديها التي لاقدرة لاحد عليه كالارض والسماء وانزال الماء ورشع ذلك بقوله ما كان لكم الخ وقوله البهية تفسير لمعنى البهية وهى الحسسن والموادّ المتشابمة الارض والمياء والعناصر الاربعة واخراج ألوان مختلفة من مادّة واحدة أمر بحبب كاقبل في وصف المطر

عِدْعَلَى الآفاق بِضُخْبُوطُه ﴿ فَيُسْجِمُهُ النَّرَى عَلَمْ خَصْرًا

فقوله أشاراليه أىالى انتفا قدره غيرمعليه وقوله من الاحبداق وهوالاحاطة اشارة الى أن الحديقة بستان يحيط بجوانبه الحائط ( قوله أغبره يقرن به ) أى الاستفهام انكارى والمعنى لايفق ذلك والتكوين من صفاته تعالى والفرق منه وبين الخلق مبسوط في علم الكلام وسوسيط عطف على قوله أإلها وكداقوا واخراج وهومعاوم في الأداء وقوله بين بين التركب والبناءعلي الفتح وهوا لتسهيل المعروف عنسد القراء واختلف في الحرف المسهل هل هو متحرَّك أمساكن والصير الاوّل وقوله بعد لوّن عن الحق فهومن العسدول لامن عدل يغسره وانجوزلان هذا أنسب بماقيله ولانتمن فسرمعه غبره كمف يعادل بغيره فيصرذكره لغوا (قوله بدل من أمن خلق السموات) أذا كانت أم منقطعة والمعل انكان تصبير بإفالمنصوبان مفعولان والافالثاني حال مغدرة وقوله بجيث يتأنى الخ فقرا رابمعني مستقرا لابمعني فأرة غسيرمضطر بةوان استازمه فلذافسر بهذالانه أتم فائدة وقوله أوساطهاوفي نسحة وسطهالات الخلال جع خللوهي الفرجمة بن الشيئين فهوظرف حل محمل الحال أو المفعول الناني وقوله جارية اشارة الى أنَّ المسراد بالانهار مأيجري فيها الامحلها الذي شق ( قوله جبالاتهكرون فيها المعلين) لم يتعرَّض لنفعة منعها الارض عن الحركة والمدلان كافى المدارك لانه لوكان الفصود حدد اذكرت عقب بحسل الارض قرارا غن قال الاولى أن يتعرَّض له هنا أوفى تفسير قوله قرارا لم يأت يشي وقوله و ينبع الخاشارة الى وجه تعضب الانهار به (قوله الذي أحوجه الح) هذا تفسير للمراديه هناوأ صل معناً م من وقع فى الضرورة مطَّلقا كاذكره واللبأ الآلتعا والاستناد والضرورة مايضرًا لمرَّأ ويحوجه وقوله والملام فسملجنس انمنا حلاعلسه لانه كرمن مضطر لايجباب ويجوز حلاعلى الاستغراق وهومقيدأى يجبب كأمضطران شاءأوان علفيه مصلمة مسكمانى الكشاف علىمافيه وقوله ويدفع الخالمرا دبالدفع مايشمل الرفع (قوله خلفا فيها) بيان لحاصل المعنى أولان الاضافة فيه على معنى في وقوله بمن قبلك أكسن بى أدمأ وغيرهم والنم العامة الماء والنبات والقرار في الأرض التي لا تخص الناس والخاصة الخلافة أوالعامة للنآس وهي خلافة الارض بتفسيره والخاصة ببعض الناس كاجابة المضطرود فع السوء ( قوله أى تذكرون آلام تذكرا قلبلا الخ ) بيان لمعنى النظم على وجه بتضمن الاشارة الى زيادة مافيـــه وأث المفعول محسذوف للفاصلة وهوآ لآؤه أى نعمه وأن قليلامنصوب على الصدرية لانه صفة مصمدو مقذر ولماكانت القلة تربية من العدم استعملوها تارة للنتي وتارة بمعنى مقابل الكثرة فقوله والمراد بالقسلة العسدم على الاول وقوله أوالحقارة على الشانى وقوله المزيحة للفائدةمن الازاحة بالزاي المجمة والحنا المهسملة عصني المزيلة لضائدة التذكرلنع الله وهي توحيده الموصل للسعادة العظمي فانها البست فيهم لانهم مشركون فلااعتداد سذكرهم فلذاصر نفيه واثباته وفيه تأمل وقوله بالياءأى التحتية وتشديد الذال وقوله وتخفيف الذال من تذكرون بحدف احدى النامين (فو له تعالى أتن بهديكم) قيسل فى تفسديره يرشدكم بالنبوم فى ظلَّات البرواليعرليلاو بعسلامات فى الارضَ نَها وا والعَلَماتَ عَلَماتَ الليالى يعني أنه تعالى هوالهادي في اللسل والنها ولانه أذا هدى في الطلة عرأنه الهادي في غيرها بالطريق الأولى فلاسهوفى كلامه كاقيل ولاينافيه تفسيره الفلمات عمادكر وملابسة الفلمة كونهافيهما وقواه بالنعوم وعسلامات الارض لفناونشرمشوش أوهولكل منهما لانامن في البحرة ويهدى بعلامات الارض ومأيسعها كافى قوله وعلامات وبالنعم هسم يهتسدون والمنارما يوضيع على المطرف لموفتها وعلى

الوجسه النَّسَاني هواسستعارة وجعات الطريق نفسها ظلة مبالغة ﴿ قُو لِهُ يَعَنَّى الْمُعَلِّمُ الْفُسِمُ للرحة فأنها تطلق عليه وقدمرٌ تفسد يرقوله بشراف الفرقان ﴿ قُولُهُ وَلُوصِمَ الْحُ ﴾ أشارة الى عدم صحته عنسداً هل الشرع وهوقول الحبكا الآسب تكون الريح قسد يصيحون بسسب يرد الدخان المتسعبذ الحالطيقة الزمهر بربة وذكرواله أساماأنس واذا قال الاكثرى وتمويجهاأى تحريكها معطوف على قوله معاودة يعسى أن ماذكر الإيناني كون الزياح مرسلة من الله وهو طاهر ولولم يذكر مثله كان أحسس (قوله عن مشاركة العاجزالهاوق اشارة المأتن مامصدرية ويجوز كونها موصولة والعائد محذوف للفاصلة وفيسممضاف مقدركشاركة ومقارنة وكلام المسنف رجه الله تعالى يستمله وهذا كالنتيجة لماقبله (قوله والكفرةوان أنكروا الخ بحواب عايقال اقال كلام مع المشركين وأكثرهم منكرالاعادة فتكيف خوطبوابه خطابالمعترف بأنهالظهورها ووضوح براهينها جعلوا كأنههم معترفون جاأقكنههمن معرفتها فلرييق لهم عذرفى الانكار فلاحاجة المى القول بأذمنهم من اعترف بها فالكلاميالنسبة اليه وقواه بأسباب سماوية وأرضبة يعنى أنذمن اشدائية داخلاعلى السبب لانه مبدأ مسيبه وقوله يفعل ذلك قذر فمالاؤل يقدروهنا يتعل لنكون تأسيسا وراعىفسه الترتب بن القدرة والقعل لتقدمها واقتصرعلي الفدرة في قوله على أنْ غيره يقدرلانه بازمهن نني القدرة نني الفعل (قوله في اشراككم الخ) أعاف أنّ لله شربكا في الالوجيعة الذي أنكرف قوله إلله عالله بأن يُبتوا الشي قارة على ماهو قادر عليه فان ذلك من لوازمها كاأشار المع مقوله فاق كال القدرة الخفلار دعلمة أن الانسب على هذا أن يقال هافوا رهانكم على اشراككم انكنتم صادقن ضه فاناقدا منابدلا المالوحسد (قوله لمابن اختصاصه فالقيدرة المنامته في قوله أتمن خلق السموات المي هنافقو في أتبعه عناهو كاللازم له أي اتسع اختصاصيه ألمذكور بماهو كاللازم اذلك الاختصاص أوتله وقال كاللازم لانه لاتلازم منهما عقلاوان لم ينفك أحدهما عن الاسترفى الواقع كالانلازم بن القدرة وعل الضب أيضا والمقصود بيان المناسبة بين هسذا وماقبله بأن كالامنهسما بمااختص به تعباله وأنهسما كالمتألا زمن لانتمين تفكرفي بدافع مصنوعاته الدافئ على كالقدرة صانعها الحكيم علم كالعلم الحيط واذا قال هو ألله الذي لااله الاهوعالم الغيب والشمادة فتدبر (قولهوالاستثناءمنقطع) لانه تعالىءن ألابكون بمن فى السماء والارض ولغة بن تم في المنقطع اتساعه لما قبله والحجاز تون ينصبونه وانمااختار اللغة التعجمة لمباذ كرمهن المبالغسة في نفي علم الغب فآذا استعال كونه فيهما استعال علم أهلهما به وهذا انجابتا في اذا جعل الاستنا منقطعا تعضيفا متصَّلاتاً ويلاوهي نكتة سرَّية (قوله أومتصل الح) هذاردً على الزمخشري والاتصال على أنَّ المرَّاد بن فيهمامن اطلع عليهما اطلاع الحاضر فيهسما يجازا مرسسلا أوأستعادة ولايازم في والجلع بين المضفة والجازوان فالآبة المصنف رحهانله واتماالتسوية بينه تصالى وبين غيره في اطلاق لفظ واحداً لمنهى عمنه فيحديث ومن يعسهما فقدغوى فليس بحدذ ورأوردوه فيكشرمن الأسيات والاحاديث ووجه النهي عنه مفصل في كتب الحديث وقدمز في الكهف طرف منه ( قوله متى الح) اشارة الى أنَّا بأنَّا السَّفَهُمَامُ عن الزمان وإذا قبل النَّأْصلها أيَّ آن أي أيَّا زمان وان كان المعروف خلافه وماهوما الهم البعث وقوله بالغفيه أى في نغي شعورهم عما كأمرهم وهذا هوالموافق لما في الكشاف وأمّا كون الضعوليني ع الغيب عنهم كاقسل وان كان لازمان مناف أياه قوله أضرب عنسه فان الاضراب عن نفي الشعور قطعا وقوله أنتهى وتكآمل تفسسيرلاد ولنفه هدأ الوجمه وقولهمن الخببه والآبات يسان لماوقوله وهو راحوالى ماوتفسرته وقوله لإيعلونه خسرأن وقوله أسباب علهم اسارة ألى أن فيه مضافا مقدرا أوأنه محاز بجعل علهم الاسباب على المسبب لتسبيه عنه فأضرب عن جهلهم الاول الحجهل أعممت وأشد لتوفرأتسابه وقوله كاينبغي مفهوم من السساق والمعنى بل انتهى علهم في أمر الاستخرة وانحارهم لها لى ما هو أعظم وأقوى في الجهل (قوله كن تعيراخ) أن بالكاف لنلا بنافي توله قبله تكامل فيه أسباب

(ومن رسل الركاع بشرا بين يدى رحمه ) يعني المطر ولوصع أن السنب الاكثرى في تكون الرماحمها ودةالادخنة الصاعدة من الطبقة الساردة لانكسار حزها وغوجها الهواء فلاشك أق الاساب الفاعلية والقابلة لدلك منخلق الله تعالى والفاعسل للسعب فأعل السبب (أالهمعالله) يقدرعلى شي من ذلك (تعالى الله عايشركون) تعالى الله المقادر الله الن عن مشاركة العاجز الخساوق (أمن سدأ الخلق تميعده والكفرة وانأ فكروا الاعادة فهسم محبوجون بالخبيرا أزالة عليها (ومن رز حسكم من السماء وآلارض) أي بأسساب ماوية وأرضمة (أالمبع أتله) يفعل مثل ذلك ( قل ها توابرها تكم) على أن غره يقدرعلى شئ من ذك (ان كنترصادقن) فى اشرا ككام فان كال القدر تمن لوازم الالوهية (قللايطهمن فىالسموات والارض الغسالاالله) شابن اختصاصه تعالى مالقددة التامة الفاثقة العبامة أسعه ماحو كاللازمة وهوالتفرد بعا الغب والاستثناء منقطع ورفع المستنى على اللغبة التعمية للدلالة على أنه تعالى ان كان بمن فى السموات والارض فضهامن يعز الغس مبالغة في نضه عنهم أومتصل على أن المراديمن في السعوات والارض من تعلق عله بها واطلع عليها اطلاع الحاضرفيها فالديم القدتمالي وأولى العلمن خلقه وهو موسيل أوموصوف (وما بشعرون أيان يبعثون) متى ينشرون مركبة منأى وآن وقرئت بكسرالهمزة والضمدلن وقبل الكفرة (بلأدراء علهم في الاسرة) لمانى عنهم علم الغيب وأكددلك بني شعورهم عاهوما لهسم لامحالة بالغفيه بأن أضرب عنه وبيزأن ماانهي وتكامل فسه أسباب علهم منالج بروالا كاتوهوأن القيامسة كالنة لاعجالة للإعلونه كالنسغي (بله هـ م في شلامنها) كن تصير في أمر لا يجد علىدلىلا (بلهممنهاعون)

لايدركون دلائلها لاختلال بصديم وهدفا واناختص بالشروسي منعن في السيوات والارض نسبالى بميعهم كأيسسندنعل البعض المالتكل والاضرابات التلاث تنزيل لاحوالهم وقيل الأول اضراب عن نفى الشعور لاحوالهم وقيل الأول اضراب عن نفى الشعور بوقت الضامة عنهم ورصفهم استعسكام علهم فيأمرالا تروتها كاجروف لأدرك بعدى التهى واضعل من قولهم أدركت النمرة لانها للناعاتها التي عندهاتعدم وقرأنانع وابن عامروسمزة والكساني وسنص بل ادّارك؛ من تمايع منى استعمراً وتمايع منى القطع ن تدارك بنوفيلان اذاتيابعوا فى الهلاك وأبو بكرا درك وأصله تفاعل وافد لوقرئ أأدرك بهمزين وآ أدرك بألف عتهما وبل ادرازوبل اتدارار وبلى أدرازوبلى اأدرانوأم ادولاوا متداول وماقعه ستفهام صريح أوسفين ودال فانكار ومافيه بلى فاثبات أشعودهم وتقسع لمعالاد والشعلى التبكم ومابعد داضراب عن التصميم بالغة في نفيه ودلالة على أن شعورهم بها أنهم فا كون فيها بلانهسم منهاعون أود والكادل عورهم (وقال الذين تفروا أثنا كاتراما وآماؤ ما أما لخرجون) طالبان لعمهم والعامل في اذا مادل علمه أمنا لخرجون وهو تحرب لايخرجون لانَ كلامن الهمزة وأن واللام مانعة من عله فماقبلها وتكريرا لهمزة للمبالغة في الانكار والراصالانراح الانراح سنالا بدائأ ومن الفناءالي المساة وقرأ فافع اذا كأجوزة واحدتسك ورة رقرأ ابنعاص والكساني الباغتريسون بتوتين علىانلبر (لقدوعد ناهذا عَين وآ باؤناس قبل) من قبل وعد عبدصلي الهعلب وسلموتقد بمهداعلى تعن لات المقصود بالذكرهوالبعث وحبثأثمر

أعجلهم وقوله لايذركون دلائلهاوان تسكاملت أسبابها لمباعلى بصائرهم من الغشاوة كمامر وثولج وهذاأى ماذكرمن مصنى الا يذوهذا ساءعلى أنّ الضمائر لمن ف السموات والارض لانا مستفرة كافل ونسبة ماللكل الى المعض مجاز وقد تقدّم شرطه ومافيه (قوله تنزيل لاحوالهم) من حال الى أنزل منها و يصم أن يكون ترقبا في مرا تب شدة جهلهم لانجهلهم بأمر الاخوة مع يؤفراً سباب العلم أنزل من عدم علهم بمآل أمرهم والشك والتعرفها أنزل لانه يلاحظ فيه الدلائل وماقبله للاحظ فيه وان كانت وجودة والعمى عن الدلائل أثرَل من الكل ( قوله وقيل الآول) أى قوله بل أدرك علمهم الخ على أن أدرك على انتهى واستحكم العلانفسه من غيرتقد ترمضاف أوتحوز ولم رتضه لعدم القوينة لالان الاضرابات لاتكون على سن واحداد لابأس فسه ( قو له وقبل أدرك عني أنتهي واضعمل ) المظاهر أن معطوف على قوله قبل فيلدولا ينافى كونه غيرمتعلق بالاضراب حتى يجعل معطوفا على قوله بن أنها التهبي الزأوعلى مقدر مفهومسنته وإضمل بضادميجة وعامهماة ولاممئة دةبمعني فني وأنثني علهم بالاسترةمع وضوح ولاتلهاوتم يضهلان الادرال وانكان بلوغ النهاية وكلشي بلغ المذاتهي لم يعهد ببرد اللعني لآلانه لمبتى أن يكون مجازا عن العدم بعدا لوحود وعلهم بالاسترة لم وحدراً ساغان ارادة لازمه وهو العدم مطلقا غيرمستبعدونظا رءأ كثرمن أن تحصى ولالان الاضراب لآيصم حينئذ فاله نني للعلم كالذى قبله واعتبار وضوح الدلائل بلاقر ينة يعمد فالهمع ورود معلى الوجه الاول غسرمه فان ماف نغي خاس وهذاعام وقوله لاتها وفي نسحة لان تلك أى الحال المعروفة يلزمها الفنا والاضعيلال سان العلاقة المصعبة للعيار وهي المزوم ( قول وقرأ مافع الخ)ذ كروافي ا انتي عشرة قراءة المتواتر - نها اثنان والباقية شاذة قال الجعبرى وسعسه الله تعالى قرأ نافع وابن عامر والسكوف يون بل اذا والبوصل الهمزة وفتح الدال مشذدة وألف بعدها وأيوعروبقطع الهمزة وتخفيف الدال الساكنة بلاألف ماص يوزن أفعل تحاذكره المصنف وحمالله مخالف لنقل القرآء واذاقيل ينبغي أن يقول هناوعاهم اذلم تحتلف الرواية عنه في المشهوروما ذكره عنأى بكرروا يتشاذة لم ينقلها القتراف السبعة وقوله حتى استحكم على النفسبرالاؤل وقوله حتى انقطع على الآخير وقولهمن تدار للمتعلق بالثانى ويجوز تعلقه بهما وقوله وأصله أىعلى القراءتين وفى نَسِّمَةُ وأَصلِهِ وَحَكِمِهِ فِي الإعلالِ معروف في الصرف (قول و مل آدرك) على ماضي الافعال نقل فتر الهممزة الىاللام وحذفهامع دال ساكنة ويحتمل فتح اللأم مع تشديد الدال على نقل حركة همة الاستفهام فانه قرئ بهافي الشواذ وقوله أومضمن كآم فان معناها بلأ كذا وقوله من ذلك أي ماذكر من القراآت وقوله تنسيرله أىالشعور بالادراك الواقع بعديلي ومابع دمعوقوله بلهم في شذاخ وقوله مبالغية في تقيه لانّ معناه شعورهم وعلهم الشك كقوله ، تحية منهم ضرب وحسع، فأنه نفيداً له لاعلم الهم ولا تصمة على أبلغ وجه وقوله أوردعلى أنّ الاضراب ايطالى فافهمه (قوله كالسان) اشارة لانصاله بمأقيساله ولم يجعله سأنا لانه مقتضي ترك العطف وهوعه أيعي يصدرة لانكارهم المعث والضمراهم ولا التهسم على المتغلب والمبالغة في الانكارمين تكرير أدائه وقوله من حال الفناء الى الحياة فهو تمثيل للعدم بمدا لوجو دعاخس وجعل الحياة اطلاقامته وعلى قراءة نافع تقذره مزة الاستفهام مع الفعل المقذرلان المعسى لمسرعلي اللبرية فقوامعلي الخبرأى على صورة الآبرام ومأواة الاستفهام فم مافغا لكنه ليس بخيرحقيقة وقواهقيل وعدمجدا لزرعمون أنه حرافات قدعة كاأشار واالمه بقولهم أساطرا الاولين (ڤوله وتقديم هدداعلى نحن الح) أشارة الى النكتة فى تقديم هداعلى يحن وآماؤ اهنام تأخسره فيآ يةأخرى في سورة المؤمنسين وهومفعول ورتبته التأخسرة أي به عدة عدلي الاسل فقولة وحدث أخرأى وقعمؤخراعلي أصله أوهومشاكلة وروى أصله تمة لان ماذكرهناك اتباعهم اسلافهم فالكفروانكارا لمشرمن غرنعي ذلك علهسم وهناذ كرمام ومنهنم أنفسهم مؤكدا مقزرا مكرَّرا فكان المقسود بالذكر وماهواً عنى البعث المشار السيه بهدذا وهدذا ماعناه السكاكي وقوله

فالمنصودج المبعوث لمهيين وجهسه وهومآبيناه والاسمارجع سروهوا لحسديث الذى يتلهى بهليسلا (قوله لان المقصود بالدصكراخ) أى سان أحواله فللاشارة السه قدم هذا ولذا أوردض نعمرا منفصلامع عدم الاحساج الفصل (قوله تهديدالخ) لان المقسود الامر بالنظريل له نظر وقوله والتعبير عنهسم بالمجرمسين أى دون أن يقول التكافرين لطفا بالمؤمنسين لارشاده مم الى أنّ الحرم مطلقا مبغوض ته فيمنسونه وسفرون عنه واللطف من الله هوالتقريب من الطاعة والتبعيد من المصية وقوله على تكذيبهم واعراضهم بمحثمل التفسيرعلي أنه يبان لحاصل المعني أوتقديرمضاف فهو بدل ولايلزم تعلق حرفى جزيمه غنى بمتعلق واحد وبجوزأن يكون تعلى لالوجه حزنه وقولة بكسرالضا دوهو مصدروعلي الفتم يحتمل المسدرية والوصنية وقوله من مكرهم اشارة الى أن مامصدرية (قوله تبعكم) هوأصل معنى ددف ولمفكم أى وصل المكم هوا لمراديه فهو تفسيراه وهومتعد بنفسه وباللام كنصع فلايعتاج لما ذكر وتضمينه معى دنالانه يتعدّى بمن والى والملام كافي الاساس فن اعترض علمه بأنه يتعدى بمن فقد سها كسهوه فيأن ردف بمعسنى دنافلا يصعرأن يضمن معناه وقوله بالفتح أى فتح آلدال وهي لغة فيسمكما فى القاموس انه كسمع و نصر وقوله حلولة مفعول نستجلون (قوله وعدى ولعل الخ) لماكسكان الترجى لاينسب المه تعالى جعل فيعض المواضع من العباد وجُعله هنا في الكشاف أستعارة عثيلية جارية على عادة العظما في استعمالها مع الخرم بصدق الامروجد واظها واللوقار ووثوقا بعدم الفوت والآالر من مناهم كاف وعلى عذا جرى وعدالله ووميده وهوكلام مسن (قوله بتأخير عقوبتهم) خصه لمناسبته لماقبله ولوأبق على عمومه الشامل له جاز وقوله الافضال هوالانعام وظاهره أن الفاضلة تكون مصدرا وقوله وجعهما بالتثنية وماوقع في نسخة جعها سهومن الناسخ فلا وجعلماقيل انهاهي السواب وهولف ونشر فبمع فضل فضول وجع فاضار تواضل وهذا كقول المساسي

ليس العطامين الفضول ساحة \* تمشاع عرفافي كثرة الكلام في غير محله واذانسب له فضول كانساري كاحققه في المغرب (قوله لا يعرفون حق النعمة فيه) أى في تأخير المذاب والعقوبة على المعصمة وقوله فلايشكرونه أى الله علمه أوفلايشكرون تأخره أوفضله والظاهر الاول وقوله وقوعه أى وقوع العذاب الموعود وقوله وانتربك ليصلم الخ فليس التأخير غلفا مطاهم عنه وقوله من عدا وتك متعلق يشكن ويعلنون على الشنازع وقوله فيعأذيهم يعسى انه كتابة عن الجسازاة كمامر وتقديم الاكتنان ليظهر المرادمن استواء الخنق والتلاهر في علم وقبل لانتمضرات الصدور سبب داع لما يظهر على الجوادح وفعل القلب يجازى عكمه اذاكان عزمامه بماأصر عليه صاحبه لاخاطرا وقراءة تكن من الثلاث بفتح النا وضم الكاف شاذَّة لان محسمين (قوله وهـمامن الصفات الغيالبــة الخ) بعني أنم اصفة غلبتَ فى معسى الشي الناب النفاء فكثر عبدم ابوائها على الموصوف ودلالتهاعلى النبوت وان لم تقل الى الاسمية كؤمن وكافرفناؤه اليست للتأنيث اذلم بلاحظ لهاموصوف يعرى عليه كالراو بدفهي تاء إمبالغةأ وهي منقولة الى الاسمية والنا منهاللنقل كالعباقسة والفياشية والفرق منهما أن الاقول يجوز اجراؤه على موصوف مذحكر بخلاف الثانى فسن قال ان معناه انهامن الصفات الدالة على الشدة والغلسة وان الغالبة من وصف الدال بصفة مدلوله لم بصب والراوية الرجل المكثير الرواية وقولة كالمناء فى عافدة خبرمبند المحذوف تفديره فالنا فيها للنقل اللاسمة كالنا الخ ( قوله بنالخ) بعدى أنه من أمان اللازم أوالمنعدى والبين صر بحسه ونصه وإذاخص الاكثر فلآ سافى قولة نسا الكرل شئ ولارطب ولامابس الافكناب مسين فتأمل وقوله أوالقضاء هوحكمه الازلى وقيل المرادعله الازلى ولاوجه له وقوله على الاستعارة أى تشبيهه بالكتاب الجدامع للوفائع كالسعبل ويجوزنة حسيره بالقرآن قبل وهومنا سبليا بعده وفيسه نظر وقوله وعزيروالمسيح اشآرة الى أت المرادبيني اسرائيل مابشمل النصارى كاف الكشاف وهوحت المشركين على اتباعه لانهم كانوا يراجعون أهل الكتاب (قوله فانم ما المتفعون به) توجيه

فالمقصود بهالمبعوث نظيرا الىالاهتمام (ان هذا الاأساطر الاولين التي هي كالاسمار (قل سروافي الارض فانفلر وأكيف كان عاقب الجرمة ) تهديدلهم على لنكذيب وتخويف بأن مزل بهممثل مانزل الكذبين قبلهم والتعبير عنهم بالمحرمين ليكون لطفلا بالمؤمنين في ترار الجرام (ولا تعزن عليهم) على تكذيبهم واعراضهم (ولاتكن فاضيق) فخرج صدر وقرأ الأكثر مكسرالفياد وهمالغنان وقرئ فسق أى أمرضق إبما يكرون)من مكرهم فان الله بعصمك من الناس (وبقولون متى هذا الوعد) العذاب الموعود (أنكنم صادقين قلء عي أن بكون ردف لكم) تتعكم ولحقكم والملام مزيدة للتأكيدأ والفعل مضمن معنى فعل تعدى اللام مثل دنى وقرئ بالفنح وهولغةفيه (بعض الذي تستعملون) حاوله وهوعنداب ومدر وعسى ولعيل وسوف فى مواعسد الملوك كالجزم بها وانسا يطلقونه اظهارا لوقارهم واشعارا بأت الرمزةمنهم كالنصر يحمن غيرهم وعليهبوى وعدالله تعالى ووعده (وان ريك الدوافشل على الناس) سُأخبرعقو بتهم على العامي والفضلوالفاضلة الافضال وجعهمافضول وفواضل (واكن أكثرهم لايشكرون) لابعرفون حقالنعمة فيسه فلابشكرونه بل بستجاون لهلهم وقوعه ( وان بالسعلم ماتكن صدورهم) مانخفيه وقرئ فقع الماء منڪنفٽ أي سترٽ (وما يَعامُون) من عمداونك فجازيهم علمه (وما من عالبه في السما والارض) خافية فهما وهمامن الصفات الغالية والتاعق ماللمبالغة كا فحالراوية أواسمان لمايغس ويخفى كالشاء فىعافىسةوعاقبة (الافككاب مبين) بىنأو مبسين مافسملن يطالعه والمراداللوح أوالقضاعلى الاستعارة (انّهذاالقرآن بقص على في اسرائيل أكثر الذي هم فسه يختلفون) كالتشسه والتنز به وأحوال الحنة والناروعز يروالمسيح (وأنهلهدى ورجة

المؤمنين) فانهم المنتفعونيه

التنبييس مع أنه وجدة للصالمسين والمراد بالمؤمنين مؤمنوبنى اسرائبل أوالاعز وهوالغاهر وقوله بينبق اسرائيل أوَّ بِن المؤمنين أو بِن المناس (قوله بما يحكم به وهوا لحق) فسرا لمسكم الحكوم به أوا لمكمة ولمسقه على المعنى المصدرى لأنه يصبر كضرب زيديضربه وهولايقيال مثارف كالامء في كافي الكشاف وأوردعلمه أنه بصوأن بقال ذلك على معنى ضرب بنشر به المعروف الشدة ، فالمعنى هذا عكم بعصيمه المعروف بملابسة آطق أوبعكم بحكم نفسه لابحكم غسره كالبشر وقبل علىه لعي المباذع لععقم ثل هذا القول اضافة المصددفدحه اني ضهديوالغاعدل فانه لاكلام في محته كاضافته الميضمع المقعول فيسبي لها معهاا نماالمانع دخول الماءعلي المصدر المؤكد ثمان المعني الاول وهسمأن له حكاغيرمع وفعلابسة الحق والثانى أغيايظهر لوقدم بحكمه ولسره حذابشئ لابه على ماذكرليس بمسدر مؤكدوعدم الجواذ فىالمستدرالنوعى لاسمااذا كانسن غيرلفظه ليس يمسيلم ويؤيده قوله ﴿ ويشب مَالافعـال لامالتكلم ثمانه ردعلمه أت الظاهر أن المانع هوكونه لغوامن الكلام وتأو ياديا لمحكوم يه لا يضدولذا فسره بالعدل فلوأ بتى على طاهره معررة وذلك كئي وقوله قرئ بحكمه أىجع حصكمة مضاف الى ضعره تعالى (قوله تعلمل آخر) بعدماعلله بقوله المل على الحق لان معناه الله الله متولى نصر لـ وحفظك وأمّا كونه تتنافاني جواب سائل نشأ محاقبله تفديره مابالهم غرمؤمنين عن هوعلى اختي فيأباه السياف كالايحني وقولهمن حسن الخزنو جمه للتعلمل اعتبيا رالمراد والمشابعة والمتابعة بمعني وقدوة مفي فسيمنة متابعتهم (قوله واغاشه واللوتي الخ) وأمّاكون المرادتشيدة الوبهم الموتى في عدم الشعور فيشيرالي بطلات متعرالقلب المزة غربن يطلان مشعرى الاذن والعسن كافى قراملهم فاوب لا يفقهون بها والهم أعين لاسصرون بهاالخ والافيعدتشيهم أنفسهم فللوق لايظهر لتشيههم فالعمى والصم مزيد حزية كاقسل فتخسل بالدلان القلب وصف الفقه والفهم لاالسعم لكن لوجعل التشب بملطواتف على مراتبهم في المسلال فنهسم من هو كالمت ومن هو كالاصرومن هو كالاعمى ليكان وجها وجيها الاأن ماذهب المع والزيخشري هوالظاهر ووجهه أنهعلي طريق التسلم في النظر لاحو الهم فيكانه قسل كمف بسمعهمالارشادالي طريق الحق وهمموتي وهذا بالنفرلاقل الدعوة ولوأحسناهم مفدأ يضالانهم صم وقدولوا مدرين وهذا بالنظر لحالهم بعدالسلسخ البلسخ ونفرتهم عنه تها بالوآسيمناهم ذال أيضافهم عمى لايهتدون الحالعمل بمايسمعون وهذاخاته أمر هم فقدعات مافعه من مزيد المزية الخالمة عن التكلف (قُولُه فانّاسماعهم)أى العم ف هذه المسال وهي كونه سم مدبر بن مساعدين عن مواطن السماع وهو سان لوجه التقسديقوله اداولوامدرين وقوله حشالهمداية أىالنكاملة أوهو باعتبارالاغلب وقوله ما يحدى أى يضد سان لانّ ان ناضة وأنّ الني باعتبار الانتفاع والفائدة ﴿ قُولُهُ مِن حُوفَى عَمْ الله كذلك فسره بعضهم الذين بصدقون أن القرآن كلامه تعالى ادسنند تشت الوته فيقبل قوله ويجدى استاعه نفعا ولمرض مافسر بوالمسنف لان المناسب فمن آمن وكون مسغة الاستقبال ماعتباد نعلق العلرفيم الايزال والمدأشارا لصنف بقولة كذلك معصير لامرج حتى يدفع كونه منياسيا ولاردع في تفسير اليفض للعصرمن يؤمن في الاستقبال ان أريد الحيال أوعكسه أواستعمال المشترك في معنسه ان أريدا. لات المرادا لحال ويدخل غيره فعهد لالة المنص من غسيرت كلف ولايعا رضه عبارة النص كافسره القبائل فيشرحه للسراحية فيحز الولاء وفيل المرادمن علما أقه أم يؤمن فلابردمادكر وسأني تعضفه فيأؤل الغصص وانماعد لالمنف عمااختاره لمافيه من شبه تحصيل الخياصل لان الانمان مالقرآن هو استماعه النافع وأن كان منهمامغارة بعد النظر الصيير فتأمل (قوله علسون) فسره به لنف ددكره بعدوصفهم بالايبآن وقوله أذادناوتوع اشارة الى مافيسه من مجاً لماكمشلافة وتولى معناه أشارة آلى أثبا لمقول أطلق عجازاعل معناه ومؤداه لانه الواقع ويحتمل تقدير المضاف والجساسة بجيم مفتوحة وسنمهمله مشددة وألف بعدها أخرى من المس وهو المس عب بها المجسسها الأحباد التسبآل كماهومعروف في حديث أشراط

(اندبان خصی پنهسم) بینی اسرامیل (بعكمه) عابعكم وهوا لمن أوجاسه ويدل علىه أنه قرى علمه (وهوالعزيز) فلا يرد تضاؤه (العلم) بمضيَّة ما يقضى فيه وسكمه (فتوكل على الله) ولا بال بمعاداتهم الماعلى المقالسية) وصلسالمق (الماعلى المقالسية) و المنالاسم من المنالسم المنالسم الموتى) تعليل خوالامر بالتوكل من مست اله يقطع طعمه عن المعام وهما ما وأسا وانتاشبو الملوق لعدم شفاعهم سماع ما يلى عليهم عليهم فالماسية فاقول (ولانسم الماله عاماذا ولوامدين الماله الماداولوامدين فيع أدا لمال أبعد وعرا اب تنبولايسم الهم (والمأت بإدى العمى عن خلالتهم) حبث الهدامة لاتصدل الاباليعر وقرأ المناهدي (النسم) أى ما يعدى في علم الله كذاك ( نهم سلون) علمون من أسم وجهدته (وإذا وقع القول عليهم) اذادنا وفوع معناء وهوماوع مدواب من العشوالعسذاب (أغربنالهسم دابعمن الازمن) وعن أسسأسة

مروى أن طولها لسنون دراعا ولها أمنع قوائم وزغب وريش وجناحان لا يفوتها عمارب ولايدركها طالب وروى أنه عليه الصلاة والسلام سنل من أين مخرجها فضال من أعظم المساجد مرمة على الله يعنى المسجد الحرام (تسكلمهم) من الكلام وقبل ٥٥ من الكلم اذفري تيكيمهم وروى أنها تخرج

ومعها عصاموني وخاتم سلمان علهما السلاة والسلام فتشكب بالعصاف مسيد المؤمن نكته بيضا فيبيض وجههو بالخاتم فى أنف الكافرنكنة سودا وفيسودو وجهم (الدَّالسَّاسكانواما مَاتنا) خروجها وسائرأ حوالها فانها منآبات اقدتعالى وقيسل القرآن (لانوقنون)لايتمقنون وهو حكاية معسى قولها أوحكاتها لقول الله عزوجسل أوعمله خروجهاأ وتبكلمهاعلي حدذف المسار وقرأا لكوف ونأن الناس مالفتح وغسرالكوفين ان النياس بالكهر (ويوم نعشرمن كل أمّـة فوجا) بعني يوم القيَّامــة (ممن يكذب إلَّ بإننا) بـِـان الفوج أى فوجامك نبن ومن الاول النبعيض لانأتة كلنى وأهل كلقرن شامل المصد قن والمكذب (فهم يوزعون) بحس أولهم على آخرهم لسلاحقواوهو عبارةعن كثرةعددهم وساعدا طرافهم (حتى اداجاوًا) الى المحشر (قال أكذبتم ا الى ولم تحسطوا بهاعله ) الواوللمسال أى أكدسم بهالائ الرأى غسرماظرين فيها نظرا يحمط علكم يكنهها وأنها حقيقة بالنصديق والسكذب وللعطف أي أجعتم بينالسكذيب بها وعدم القا الاذهان لتَّعققها ( أَمَاذُا كَنَمْ نَعَـَمَاوِنُ) أَمَّاكَ شَيَّ كنتم تعملونه بعدداك وهوالنكت اذلم يفعلوا غمرالتكذيب مناسله لفلا يقدرون أن يقولوا فعلنا غرداك (ووتع القول عليم) حل بهم العذاب الوعودوهو كمسمف التاريعا دلك (عاظلوا) بسب ظلهم وهو المكديب بأتيات الله (فهم لا ينطقون) باعتدا راشغلهم بالعداب (ألميروا) ليتمقق لهم التوحيد ويرشدهم الى تجويز الحشر ويعشة الرساللان تعاقب النور والظلم على وجسه مخصوص غرمتمن بذائه لأيكون الايقدرة فاهرة وأن من قدر على ابدال الظلة بالنور فى مأدة واحدة قدر على ابدال الموت بالحماة فى مواد الابدان وأنمن جعل النها البيصروا

الساعة والزغب بمجشن صغا والريش والشعرأ ول مايطلع ويدركها بمعنى يلحقها وعرجها محل حروجها والحرمة التعفليم ( قوله وقيل من الحكم) وهوا لحرح ولكونه خلاف الظاهرذكر بعده قراءة تسكلمهم بالتغفيف عن ابن عباس رضي الله عنه ما فانه أطهر فيها والتفعيل اذا كان من الكام السكثير ولكونه خلاف الغاهرمع احساجه للتقدير مرضه وقرله فتنكت بتاء مثناة فوقية أى تمسمخي يظهر فيه نكنة أعالون مختالف للونه ومستعدا لمؤمن يفتح الجيهجهنه وقوله فسيض ويسؤدأى يسرى السيه لون محل النكت (قوله خروجها) تفسيراللا يأت وقوله وهوحكا يتسعى قولها لالفظه لان قوله آياتنا لايناسبه الاأن يكون تتقدير مضاف أي ما آيات رساأ واضافة الآيات لهالاختصاصها بمعلية اوعلى حدد افاجلة مفسرة لماتكامهم بهواذا كانحكايها اغول الله فالنقدير وتفول قال الله انالناس الخوف الكشاف اتَّ المعنى يقول الله عند ذلك انَّ النَّساس الح وقوله على حَذَف المارُّ وهو اللَّام على أنه عله والباء على أنه تكلمها بسيغة المصدرومن قصره على الاول فقدقصر وهذان على قراءة الفتح وماقبله على الكسرويجوز كونه عليهماأيضا (قوله بحبسأولهم على آخرهم) حتى يجمعوا فيكموا جيعافى النبار وقدمز توضيعه وقولهالوا وللعال أكفة ولهولم تحسطوا وعلى العطف فهوا اكارج مهدما فانتمن لايصدق بالكتاب قد بقرأ وفهو كناية عن اهمائه وعدم الالتفات والمبالاة به (قوله أم أى شي كنم تعماونه) فماذاعسلى ماذكره النعاة وجهان أن تكون مجوعة احماوا حداللا ستفهام وأن تكون مااسم استفهام وذااسمموصول بمعنى الذى وعليم سمايحناف الاعراب والنقدير وسيسكلام المستف ظاهرني الاقل محتمل تغسيره وأمتحتمل الانصال والانقطاع والمرادبأي شيماهوفي حقالا كات أوالاعتر ولايلنم دخول الاستغمام على الاستفهام حتى يجاب بأنه ليس على حقيقته الاعلى الاول وذلك اشارة الى التكذيب ولاحاجة الىجعل بعديم فيغركمانسل وقوامن الجهل أى اشي من الجهل أوهو تعلمل (قوله فلايق درون أن يقولوا فعلنا غير ذلك) من التصديق به وعدم قدرته مم وان حوّز وقوع الدُّدُب من المكفرة فى القيامة كامرّلانَ الخطاب أنبكيتهم وتفضيعهم واعلامه مبعلم القيائل الدلم بصدرعهم غير التكذب كافى الكشاف فلامجال الكذب حنند فعنى مادا كذع تعملون التواييخ كالم قسل ال كان لكم عل أوجبة فهانوه وابس هذا وجهاآ خركانوهم وفواه إعتذاراً ولايقدرون على النطق أصلالدهشتم (قوله وپرشدهـــم)أى الروية بمعنى العــلم وهو ومابعده توطئة لتفسيريا في الا مية والنور والظلة من المليل والنهار وقوله غيرمتعين بذاته لانه لوكان له تعين ذاتى لم بحج الممؤثر وقوله بقدرة فاهرة دمني ايست لماأشركتوه فدل على التوحسدلان كال القددة من لوازم الالوهية وفيه اشارة الى برهان التمانع (قوله وأنَّ من قدر على ابدال الفلة الح ) اشارة الى الاستدال على جواز الحشر ولوضم اليه مشابهة النوم والمقنلة للموت والحياة كان له وجه وقوادوان من جوسل الخذكر الدلالة في النها رايس للخصيص حتى بردأن سكون اللمل من جلة المنافع فلمدخل في الدلالة أبضا بل اكتفاء أواقتصارا على ماهو أشمه بالنعت فانسكون الدلوهو النومأ خوالموت وقوله سبامفعول نان لمعسل أوحال ان كأن بمعنى خلق أبوافق مافى النظم ومناط جميع المصالح بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام (قوله فان أصله الخ) جواب عن تركه التقابل حيث كان أحده ماعلة والآخر حالا بأنه من اعي من حيث المعنى اذ أصله ماذكر فقد عدل عنه لنكته فضه طي أي هومراعي فيهمطا بقته لماقبله فان أصله الخاكمنه لا يخلومن حزازة وقبل انه من الاكتفاه وهوأن يحذف من كل من القرين نظيما أنت في الآخر وأصله جعلنا الله معلما السكنوا فسعوالها ومبصرا لبنحز كواويتصر فوافسه والمنافشة في التعب وليست من دأب المحسلين وكون الاصل عسدم التقدير لأبضر وقوله حالامن أحواله اشارة الى مافيه من التعوِّر في الاستناد فانَّ الابسار الوسحاله بلحال من قمه ووجه عدم الانفكالة أنه مقارن خلقه وجعله واغلق لا خفال عنه فكذا حاله وفعه أشارة الى أنّ السكون في الليل ليس كذلك فلذا لم يجوله حالا ( قوله لدلالها على الامور الثلاثة ) هي

فيه سيامن أسباب معاشه ملعله لا يخل بما هومناط جدع مصاخهم في معاشهم ومعادهم (الاجعلنا الليل ليسكنو افيه) بالنوم والقرار (والنهار مبصراً) فات أصفه ليبصر وافيه فيولغ فيه يجعل الابصار حالامن أحواله المجبول عليها يحيث لا ينفك عنها (ان في ذلك لا يات لقوم، ومنون) لد لالتهاعلى الامورالة لائة التوسدوالمشر و بعثة الرسل وقوله في الصوريضم الصادوفتم الواوجمع هورة بنا على أن العورة بسكون الواوعفاء والمبوق بن المباوسكون الواو والقاف مع تب بورى وعلى هذا فهو المتعارة غيلمة شبه هيئة البعا بهم من الصور الحالم المباووك والقاف مع تب بعض في المزماد المعروف في المباوول أى هول النفخ أوهول المحشر (قوله لانه صعق من أى في العلود وقد سعم الخطاب في المادا المعتمدة أنه لا يصعق بوم الفزع وهذا وودفى الحديث ما يدل عليه وقوله عاضرون الموقف ان كان الموقف منصو باعلى القرف آى حاضرون تله في الموقف المؤتف فظاهروان كان مفعولا له فعدل حمل حمل حمل والموقف حضورا أه لاختصاصه به وفي نسخة حاضر بن على أنه فظاهروان كان مفعولا له فعد المعتمد وقد قبل المنازاد وقوله للوحد دافظ الكل وقبل لان المراد حكل واحدودا فو بن ودخو بن بعنى مقهور بن منقاد بن وهو حال من الفير (قوله وله آلم المحام ما يم ذلك) لعدم قرينة المصوص وقد قال الشيخ في الفتو حات ان بعض المقر بن تصل حياتهم الاسترف في المناز والمه ديرانا الغير في المناز الم

فأرعن مثل الطود تحسب أنهم ، وقوف لحاج والركاب تهملج

(قوله مصدره ؤكدانف ،) هوفي اصطلاح النماة ماأ كدمضيون حلة هي نص في معنا منحوله على ألف درهم اعترافافان احتلت غسره فهومؤ كدلغره والعامل فيه محذوف وجوبالقيام الجله المؤكذة مقامه فاوجوزنا حذف تلك الجله أيضاكان اجافا فلذا لمرتض المسنف ماذهب اليه الزيخشري من أت المؤكد محذوف وهوالناصب ليوم ننفيز والمعنى يوم ينفيز فى الصورفكان كيت وكيت أثاب الله الحسنين وعاقب المجرمين ثم فال صنع الله ريدية الاثامة والمعاقسة مع أنّ النا كمد المقتضي للاهتمام الشيّ سافي حذفه وان كأن المحذوف لدليل كالموجود اكن فيماذكره المسنف خفا من جهة المعنى لان الصنع المتقن لايناس تسسر الحسال ظاهرا ولاذكرا فعالهم والمسنة بعدده وكاثنه الحامل للزمخشري على التقدر ألاترى أن قوله خلقه وسواه كف مأماه وادعا ولالتهاعلى اتقان الصنع محل مأمل (قوله تعالى من جاء بالمسئة الآية) قبل أكثر المفسرين على أن المرادبها الاخلاص و السيئة ضدها وهي الشرك لقوله فكبت وجوههم فى النار فليس خسر ععنى أفضل وردبان المستة لا يتعن أن راديها الشرك لات انظاه رمنها العموم وذكرالكب من نسبة ماللبعض العمسع وقدموت لانظا رمع أنه غسر يختص بالمسرا بل يع العاصى وكون خسر بعنى أفضل لامانع منه لان الافضلية بعنى الاضعاف لاسماورو يه الله الني لاشئ أفضهل نهامتر تدعلها وفعه أن هذا التخصيص منقول عن رئيس المفسرين ابن عباس رضي الله عنهما وقوله فيمقابلها فكب قرية علم وماذكر وخلاف الظاهر وشرطه مفقودهنا (قوله اذابت له الشريف) وهوالتواب الاخروى وقوله التلسيس قسل أراديه المسنة المالمة لاتها أوسأخ الناس والافني التعميم سوء أدب لايخني وأجس عنسه بأنه اشارة الى أن أنضيم بمن حست الضاعل والمستة من حيث الم العب والطراء فعل السيدوشية ان ما بن الفعلين فأفعال السدسدة الافعال ووصف العبل بالحسبة باعتباره دوره عن العبد المقهو ولا ساف شرفه بالنظر الى أنه حسنة أوهواشارة الى أنّا الحديد فاعتباداته بطريق التفضل فوصف العمل ما لحسسة باعتبادا أنه لايقياوم النع الدبيو ية فضلاءن افضائه الى المتواب الاخروى وللدأن تقول قوله والساق الضافي تفسيراه وهو ظاهر ( قوله وسبعما تة واحدة ) هـ داباعتبارالاكثر واقتصرعلمه لانه أنسب للضرية فلايقال عليه انّالاً ولى ذكر الاقبل المسقن وهو العشرة لمع كلحسنة مع أنه يحتمل أن ريديه عجر دالم كثير الشيوع استعماله فيدكالسبعة والسسبعين ثمان هيذااشادة الحانكيرية كاأن قوله والسافي الفياني اشارة الى الحدية كيفا (قوله وقيل خيره نها الخ) عن اللذائبة ولم يرتضه لانه خلاف الظاهر لالانه

فىالصوراً والقرن (ويوم ينفخ فى الصور) وقبل الديمال بريان الموضيات المبيش وقبل الديميل لايران الموضيات اذاتمخ فىالبوق (ففزع من فىالسموات ومن في الارض ) من الهول وعسرعنه بالماض تصفي وتوعمه (الأسن المالله) أنلابهزع بأن يبت قلبه قبل هم جبريل وستلا بلواسراف لموعزرا لل وفسل المودوانكزنة ومعلة ألعرش وقيسل الشهداء وقبل موسى عليه الصلاة والسلام لا معنى مرة ولعدل الرادمايم ذلك (وكل آنوه) ماضرون الموقف بعد النفينة الثانية أوراجعون الى أمره وقرأ جزة وحفص أنوءعلى الفسعل وقرئ أناء لتوحيد لنفظ التكل (دانوین) صاغرینوفری دنوین لالمنالة بالمله (قيللالمالة) (وهي ترمز السماب) في السرعة وذلك لات الأجرام الكظراذ انعزلت فيحث واحسه لاسكاد تسين عركها (صنع الله) مصاد مؤ كللنفسه وهولضون الجدلة التقلسة كَمُولِهُ وعدالله (الذِّي أَنْهُنْ كُلُّ شَيًّ) أَسَامًا خلقه وسؤاه على ما نسخى (انه مسمور) يضعلون) عالمينلواهرالانعال ويواملها طاغتسلل على ) باله لم ليله بهانية سسطنال في مثالط من المام. (لنبية والبائى بالفائق وسيعمأ فإبوا سلية وقبل شير منهاأى خبرهاصل من حهم أوهوا بالمه وقرأ استكثير وأبوعرو وهشام تسبيما ضعاون ماليا والباثون التاء

الكافروا اؤمن وقرأ الكوف ون النوين لان الموادفزع واحد من افزاع ذلك الدوم وأمن يتعدى الحادو ينقس ويستحقوله أفأمنوامكرالله وقرأ الكوفنون ونافسع يومنذ بفتح الميم والساقون بكسرها أوبن وسد م مرا م جا بالسينة ) قسل بالشرك ( فكب المراد ) وجوههم فالنبار) فكروافيهاعلى وجوههم وبجوزأن رادبالو- وه أنفسهم كمأأريدت بالايدى فيقوله تعيالي ولاتلقوا بأيديكم (هل تجزون الاماكنتر تعملون) على الالتفات أوماضمار القول أى قبل لهدم فلك ( اغما أمرت أن أعيد رب هذه البلدة الذىحرمها) أمرالرسول صلى انتمعلمه وسلم بأن يقول لهم ذاك معدما بين المبدأ والمعادوشرح أحوال القياسة اشعبارا بأنه قدأتم الدعوة وقد فكلت وماعلب معدالا الاشتغال بشأته والاستغراق في عمادة ربه وتخصيص مكة بهذه الاضافة تشريف لها وتعظيم لشأنها وقرئ التي حرّمها (والمكل شي) خلفاوملكا ( وأمرت أكون من المسلمن) المنقادين أوالنا بتين على مله الاسلام (وأن أتلوالقرآن وأن أواظب على تلاويه لينكشف لىحقائقه في تلاويه شيأفشيأ أواتباعه وقرئ واللعليهم وأناتل (فن اهتدى) باتباعه الماى فى ذلك (فاعمام مدى لنفسمه) فان منافعه عائدة اليه (ومن ضل) بجنالفتي (فقل المأنامن المذرين) فلاعلى من وبال ضلالهشي اذماعلى الرسول الاالبلاغ وقد بلغت (وقل الحدلله) على نعمة النبرة ةوعلى ماعلى ووفقى للعسملبه (سسيريكم آياته) القاهرة فى الدنيا كوقعة بدروخروج دابة الارض أوفى الآخرة (فتمرأونها) فنعرفون أنهاآيات الله ولكن حين لاتنفعكم المعرفة (وماريك بغافل عماتعملون) فلانتعسسوا أن تأخيرعذا بكم لغفلته عن أعمالكم وقرأ ان كثيروأ وعروو جزة والكساق الدامة عن الذي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة طسكانله من الاجرعشر حسسنات بعدد من صدّق سليمان وكذب به وهو دوصالح وابراهم وشعب و يحرج من فبرموهو سادى لااله الاالله

بازمه استعمال أفعل بدون الامو والثلاثة لانه على هذا ليس باسم تفضيل بل صفة مشببهة كغيرا لمشدّد إَنَانُهُ وَ رَدَكُذَلِكُ كَابِينِ فَكُنْبُ اللَّغَةَ (قُولُهُ وَبِالاقِلْ)أَى فى قُولُهُ فَفَرْعَ من فى السموات ومن فى الارض فلامخالفة ينهما وأماادراجه في الاستثناء ففيرمرادكماأشار المه المصنف رجه الله والعفلائم جععظية وعوم الاقرل لانه مقتضي الحبلة الشرية وقوله بالشوين أى في فرع نيومنذ ظرف له أوصفة له والمه أشار بفوله لان المراداخ أوظرف لا منون وقوله فزع واحدلان السكير للوحدة ويجوز كونه للتقليل أوالتعظيم فانكل فزع فالقياسة عظيم وقواه وأمن بسيغة الماضي أواسم الفاعل والحارمن فتقديمه لملف احسمان وقواه وقرأ الكوفيون لاساجة لذكره سممع تقدم قراءتهم الننو ين ومعه يتعين الفتح ونافع منهاعلى الفتح لاضافتها الى اد (قوله قيل بالشرك) قيل مرضه لان الظاهر العموم ولادلالة في قوله فكيت لأنهمن نسسة ماللبعض للبمع وردبأنه بمنوع اذالفاهر حل المطاق على المكامل وهوا الشرك ولوأريد العموم كان الطاهرالسكيروفى قوله فكبت دلالة ظاهرة تعارضه فتأمّل (قوله فكبوا فيها الخ) بيان الماصل المعنى أوهوا شارة الح أن اسناد الكب الى الوجوه مجازى لانه يقال كبه وأكبه اذ انكبه وان كان المشهور تعدىكبه ولزوم أكب حتى قيل الهمطا وعمصر حبه في القاموس واسان العرب وحكاه أبن الاعرابي فن اعترض عليه بأنه لايقال أكمم تعديا لميسب وسأتى الكلام فيه في سورة الملا مفصلا واطلاق المدعلي الشعص عادا فيه كالمسأتي (قوله أوباخما رالقول) ولاالتفات فيهوان كان عبارة عن من لأنه في كلام آخر كاحقى في المعانى وقوله أمر الرسول اشارة الى أنه استثناف بتقديرة ل قبله وقوا فدأتم الدعوة أى لهؤلا الكفرة والافهومأ موربها الى آخرعره وقوله وتخصيص مكة مع أنه رب جميع البلادوا لخلوقات ولذا قال بعده وله كلشئ وقراءة التي حرّمها شاذة ولاينا في هذا ما في الحديث من أنابراهم عليمالصلاة وانسلام حرم مكة وأناحرمت المدينة لانه بأمروبه فهوالحرم في الحقيقة وابراهيم علىمة الصلاة والسدلام مظهر لحكمه والتعظ يرمن الاضافة والاشارة أيضا ( قوله وان أواظب على تلاونه) هومن المضارع الدال على الاستمرارفا تلومن التلاوة عمسنى القراءة وقوله شميأ فشمأأى تدريجا حال من حقائق مأ ومن تلاوته فكون عمني مرتلا والاقل أولى وقوله أوا ساعه فانلومن تلاء إذا تبعده فبكون كقوله ان أسع الامايوسي الى وانل أمر في القراء الشائية معطوف على معني أن أكون وقراءة أناتل بدون وأوفى النظم وان مفسرة مقديراً مرتقبلها أومصدرية (قوله باتباعه الماى فى ذلك) قبــل هـــذا وقوله بمنــالفتى يقتمنى أنه منكلام المنبي صلى الله عليه وسلم فيقتضى تقدير أقل قبله والمتصريح بهادمده يقتضي أنه من كالرم الله تعالى عقب أمره بأن يقول الهم ماقبله فالظاهر اياك ومخالفتك ولابعد فىكونه مقول القول المقذرقبل قوله أمرت كامز ولوجعل ضميرا ياى ومخالفتي الله أيضالم يبعد فتأمّل (قوله فلاعلى من وبال ضلاله) اشارة الى أنّماذ كرمّا تم مقّام حواب من بقرينة مقاله ولوجعه ل هـذا هو الحواب عـلى أنه كنامة عماذ كرنعر يضهمن غـيرنقديراً وعلى أنه جواب ستقدرقل لهلم يعدوكلام المسنف لايأباء (قوله كوقعة بدر) قيل قوله فتعرفونها بأباه لانهم لا يعترفون بذلك وليس بشئ لانتمنهم الممترف الفعل كالمفتولين والفؤة كغيرهم وقوله فتعرفون أنها آيات الله المنميرراجعلا آيات منحثهي آيات أوالمرادفتمرنون وقوعها وقوله ومار بك ليسمقول المقول واذا كان المسرادداية الارض فالخطاب لحنس النباس لالمن في عهد النبوة \* ( تنسه) \* كون البلدة المذكورةمكة عليهأ كثرالمفسر ينوفى تاريخ مكة انهامني فالحدثنا يحيي بنأبي ميسرة عن خلادبن إيمىءن سفيان أبْدَ قال البلدة منى والعرب تديميآ بلدة الى الآن ( قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم المَّ)هوموضّوع وقوله بعدداًى له بعددكل واحدمنهم عشرحسمات وقوله وهودقيل اله معطوف على من مستقعلي المعنى اذالتقدير بعدد قوم سليمان وقوم هود فحدف المساف وأقيم المصاف البه مقامه وقب لعلب ه لاحاجبة الى اعتبار المعسى فانّ العطف بدونه صحيح ولوعطف على سليمان احتبيج لمباذكر وهوغفساة فانهودا وصالحالم يقع منصو بانى جيسع النسخ مع انه عطوف على سلمان قطعا فلا بدّمن لوهم أن من سدق سلمان تعنى قوم سلمان حتى يعطف عليسه المجرور بعد حذف المضاف و المنفض المفضلا على المناف المناف و المنفود من كثرة الاجراء تبرا لمعنى ليكون قرينة على خصوص المحذوف تحت السورة بحمد الله ومنه وصلى الله على سيد نا مجدوعلى آله وصحبه أجعين

﴿ سورة القصص ﴾ ﴾ ﴿ لبسم القالر عن الرميم ﴾ ﴾

(قوله مكية) أى كلها وهو قول طاوس وعكرمة والقول الثانى قول مقاتل وقبل الآية المذكورة نزلت بيزمكه والحفة وقال الدانى فى كتاب العدد حقيثى محد حدّ شاعبد الله قال حدد ثن أى قال حدّ ثن على بنا المسين عن أحدبن موسى عن يحيى بن سلام قال بلغي أن الذي صلى الله عليه وسلم حين هاجر نزل عليه حبر مل عليه الصلاة والسلام الحفة وهومتوجه من مكة الى الدينة فقال أتشناق المحد الى بلدك التي ولدت فيها قال نعم قال ان الذى فرض عليك القرآن لرآدك الى معاداً لا تمية وقوله وهي تمان ونمانون آية أى الانفاق (قوله نقروه بقراء مجريل) قال الراغب التلاوة تعتص باتباع كتب الله المراة عارة بالغراءة وتارة بالارتسام لمافيه من أحرونهى وتزغيب وترهيب أوما يتوهدم فيسه ذلك وهوأخص من القراءة اه فأشارالمصنف رحدالله الى أنّ المراد الاول فلس نفسيرا بالاحترابكنه على الاوّل من الاسنادالجمازى كبنىالاميرالمدينة وعلى الثانى هوججا ذلغوى اتبامرسل استعماله فى لازم معناه أوسببه وهوالتزيل أواستعارة تنعمة بتشديه التنزيل بالقراءة لان كلامنه ماطريق للتبليخ (قوله بعض نَبُهُما مفعول نتاق بعل الحرف مفعولالا بوافق القواعد النعوية فاتماأن كون هذا ملامع المعنى كامر أويكون المرادأ تمفعول يتاويحذوف وهوشيأ ولماكان الجاد والجرورصفةله قائمة مقامه سماهمفعولا تسمما كاجعلوا الظرف مالاوا لحال في الحقيقة متعلقه فرجع الى ماذكره أبو البقاء وغيره وقدج وزفي من أن تسكون بيانية وزائدة على رأى الاخفش والنبأ بمعسى الخبرالعظيم مرادا به لفظه فبكون مثلوا من غير تجوز (قوله محقن) سان الحاصل المعسني أى ملتسسن المن فهو حال من فاعل تناو و يجوز كونه حالا من المفعول والحق يمعنى الصدق أي صادقا (قوله لقوم يؤمنون) قال في الكشاف لن سبق في علنا أنه يؤمئ لان التلاوة انمه المنتفع بهاهؤلاء دون غيرهم يعنى أن اللام للتعليل وخص المؤمنون مع عمومه لانهم المنتفعون به ويؤمنون للاستقبال الشامل لجسع الازمنة الثلاثة كايكون بالنظر لزمان الحكم والتكلم على ماحقق فى الاصول يجوزأن يكون النظر الى علم الفياثل أيضا فيشمل من آمن حالاوليس كقوله هدى للمتقين كاقبل وفائدة الاخبار بقصص الام السابقة على لسان الذي الامي صلى الشعليه وسلم الدعوة الى تصديقه كما أشار المه بعض المحققين فليس من عموم المشترك كانوهم ولاحاجة الى أن يقال المرادمن بومن حالاوغره معاوم دلالة النص كامر (قوله فرقاين معونه الن) أي يتبعونه لان أصل معنى المشايعة المتابعة فيفرقهم بعددا أنواعهم وعلى الوجه الشاني بعدد هم بآغثه رأع الهم وخدماتهم لدفقولها ستغدامه مصدرمضاف للفاعل ومن لم يستخدمه منهم ضرب عليه الجزية كافى الكشاف ولم يذكره المصنف فسكا نه عدّ أداء الحزية حدمة له ولحنده وقوله أوأ حرابا في فرقهم بالعداوة (قوله وهـم بنواسرائيل) فعدهممن أهلها تغليبا أولانهم كانوابها ويستضعف بمعنى يجعلهم ضعفاء مفهورين وهو خكاية الحال المباضية والاستئناف تحوى أوساني فيجواب ماذاصنع بعسددلك وقوله حال من فأعل و يجوزكونه من المفعول كاف الكشف (قو له بدل منها) بدل اشتمال أو تنسيرا وحال من فأعل يستضعف أوصفة لطائفة وتوله وكان ذلك أى الدبح والاستعماء وقوله وانكذب فساوجهه وماقبل فى وجهه من احمّال أن يصدّقه ولكنه رئ أنه يقع ذلك ان المقتله أو يكذبه في بت القول من غير تعليقه

\*(سورة القصص)\*

عدة وقبل الامن قوله تعالى الذين آمناهم
عدة وقبل الامن قوله لا بنيغي المساهل من وهي المسافوله المن وثيانون آبة

\* (بسم الله الرحن الرحيم)\* (نليان ابلان المان نقرؤه بقراءة حديل و يحونان بكون بعنى تنزله مجازا (من الموسى وفرعون) بعض نبهما مفعول تأف (بالمق) عقبن (القوم يؤمنون) لا بر التفعون له (التفرعون علافي الارض) استناف مين ادلال البعض علافي الارض) والارض أرض مصر (وجعل أهلها سعا) فرقاب ويدفعاريدا ويشمع بعصهم في طاعنه أوامنافاف استعدامه استعمل سلمسن فيعل أواحزاما بأن أغرى ييهم العداوة كىلاتفقوا علب (يستنعف طاتفة منهسم) وهم بنواسرا مل والملة عال من فاعل معلل أوصفة لشيعا أواستثناف وقوله (بذيح أناءهم ويستعين اءهم) بال منها وكأن دلان كاهنا قال له يولد مولود فى غاسرا سلىند هب ملكك على يده وذلك المقالع في المان ا وان كذب فاوسعه (انه كان من الفسدين) ظالد اجداعلى قسل خاق كنبر من أولاد الانبساءلينسل فاسل

besturdubooks.wordpress.com (ونزيداً ناين على الذين استضعفوا في الارض) أى تفضل عليهم بالقاده سهم ن بأسه وزيد حكاية عال ماضية معطوف فعلى التفوعون عسلا من سيث أنهسا واقعان تفسرالنا أوالمن يستنعف ولايلزمن مقارنة الارادة للاستضعاف مقارنة المراد له لجواز أن بكون أعلق الارادة به سينسك للمهم كالمتعانية والمالية القلعة المان قرية الوفوع منه بالأن تعري معرى المرك القان (وغعلى مراعة) مقدمين فأمر الدارين (وغيالهم الوارثين) لماسكان نىدك نرءون ونوسه (ونكسين لهم

في الارض ) أرض مصر والشام وأحسل

المتكيزان فيعل للشئ تكانا يقلن فيسه فم

استعمالة سليط واطلاق الاس

على عدم قتله بعمد لانه ابس في القصة ما يدل علمه ﴿ وَفَهَذَا دَلُمُ لِعَلَى أَنْ قَتَلَ الْأُولَادُ لِحَفْظ الملكَ شهر يعة فرعونية (قولهونريد حكابة حال الخ) ولذا لم يقل أردنا وأمّا عن فستقبل بالنسب بة للارادة فلاحاجة لتأويله وقوله من حدث الخز سان للمسامع ينهما باللمقتضي له لان السان لا يتربدونه فلا بدّ من دخولها فبه بالعطف أوبالقندية وأتماعطفه على تلوويستضف فني الكشاف أنه غبرسديد ووجه بماحاصله أنه بأزم على الاول خروجه عن المناووالنها ولدس كذلك وأتما الشاني فلا "نه حالٌ من فاعل حعيل أومفه وله أوصفة شعاأ ومستنأنف وعلى الاولين هوظاهرا لامتناع وعلى الشالث أظهر اذلام يدخل في جواب السؤال الفهوم من قوله جعسل أهلها شبعا والعطف يقتضي الاشتراك فيه ليكن العطف على يستضعف مساغ على الوصفية والمعسى جعل أهله أشبعا يستضعف طائفة منهم وتريدأ ن غن عليهم منهسم أى على الطائفة من الشيّع فأقيم المظهرمقام المتمر الراجع الى الطائفة وحذف الرّاجع الى الشبع العليه كأنه قيل يستضعفهم وتريدأن نفقويهم كافج الدحالامن مفعول يستضعف أى شىعاموصوفين بآلاستضعاف وادادة المنزعلي تلك الطائفة منهم بدفع الضعف وأيضا العمله بهذه الصفة لم يكن حاصلا كالاستضعاف المقد بحال الادادة وهذا بمايضعف هذين الوجهين وأوردعا مأن للعطف علمه على تقدركو ته حالامن المفعول مساغاأ يضايعن ماذكره فلاوجه للخصيص بالوصفية وأتعدم حصول العلم بالصفة الثمانية بعد تسليم لزومه مطلقاغ ومسلفان سبب العسلم بالاوتى يحوزأن يكون سسا للعلم بالثانية لانه امانالوسي السابق أوخرأهل الكتاب ولااختصاص لواحدمهما بالاولى وأيضا يجوز تعصيص جواز حالية ونريداخ ماحتمال الاستثناف أوالحالية في يستضعف دون الوصف فلا يكون مشترك الالزام (أقول) هذا غير وارد أتماالاول فلات كوبه حالامن الفعول أعنى شعاغ عرمذ كورفي الكشاف فلذالم يلتفت الىأت للعطف مساغاعليه وأثماالثاني فلائن كون الصفة معاومة صرّح به الزمخ شرى في مواضع من كابه فسكني الاترادعلمه بماهوم سلمعندم وأتما كون العلمالاولى يستنازم العلمالثانية بناعلي أن سيبه ماذكرفليس كذلك لاتالاستضعاف مفسر بالذبح والاستحياء وهومعلوم بالمشاهدة لاعباذكر وأحسن من هذا كله قول الفياضل المني انتعدم سيداده لانتقوله ان فرعون الخ سيان لنياموسي وفرعون وماسيق نبأ فرعون فقط فتعن عطف ونر يدالخ بعدا تجاءالسان لبكون يبا نالنيهمامطا بقاللميين وهذا وجه لطيف لاتسكاف فيه ﴿قُولُه أُومِالُ مِن يُستَضِعُ فَ أَيُّ مِنْ مُفعولُه سَتَدَيْرِ مُستَداأً يُوضُونُ رِيد لئلا تتخاوا لجلة الحىالسية من العَمَالَدُ ويحبُّون تصديرها بالواوكما قيل يعنى أنَّه حال من مفعوله دون فاعله لتلاتحاوا بالمه منالعائد وأنه يتقدرا لمبندا ليجوزا لتصدير بالواو وفيه لف ونشر فلاسه وفيه لات المفعول مائم مقامه ونحن ليسءمارة عن ذي الحيال وأتما كون الاسهية مكنى في ربطها الواد فعيو زكونه حالا من الفياء بيل فعالاختلاف فمه لأشبهة في استهجا له مع حذف المبند اولذا ضعف هذا الاعراب (قوله ولا يلزم من مقاربة الارادة الخي حواب عمار دعلي آلمها المة من أنّ الحمال الاصل فيها المقارنة والمزّ والمرّ والعربعيد استضعافهم بأتآ كالكس المآبل ارادته وهي مقارنة لحوان فذمها على المرادء مداافتكون أمادته حالمة توقوع مرادف المستقيل واذاقيل التفت ولوسيل فتقارب الزمان له حكم المقارنة هذا كله ان لم تحفل الامقدرة وقواهمنة الله أى انعامه وقوله منه أى الاستضماف (قوله لما كان في ملكة فرعون وقومه بالملكة بفتح المسيم واللام التملك مطلق اهنا وقال الراغب انبها تتحتص بملك العسد وكان المليكة المشهورة في قولهم علماللكة مستعارة من هذه اذله يذكرها أهل اللغة وقولهم مليكة تكسر فسكون معرتاه المتأنث غلط والمرادماكان فى أرضهم لاهى فلايلزم النكرار ولذاأتي بكامة فى أويقال القدكن أمرآخر غبرالورائة بعدها وقولة أرض مصروالشأم زادالشأموان كانت الارض المعهودة مصرلات مقزني اسراميل الشأم وتمكنهم فيها فلاوجه الاعتراض عليه (قوله مُ استعبر الخ) استعارة لغوية أواصطلاحية وشاع حتى صارحقيقة عرفسة ولذاذكره اللغويون واطلاق الآمر أى حواز التصرف

والامر واحدالامورأوالاوامر (قولهمن ذهاب ملكهم وهلاكهم على يدمولود منهيم) ببان لماصدر ونولاشهة فيأنه المحدورعندهم وهوالذي خافوامنه بعداخبارالكهان حتى جلهم على القتل كامة ولذافسره الشضان بماذكر وأتماكون ذلك مراميافان كانت الرؤية بمعنى المعرفة وهم قدعرفوا أثلك لماشاهدوهمن ظهو رهمعليهم وطلوع طلائعه من طرف خذلانهم فظاهر وان كانت بصرية وهوالمناسب للبلاغة فالرؤ يةلقدماته وعلاماته جعلت رؤية لهمبالغة وهذامستفيض ينهم حتى يقال رأى مونه يعمنه وشاهدهـــلاكه كإقال بعض المتأخر مِن أَبْكَاني السنحتي \* رأبت غــــلي بعني أوالمرادروبته وقت الهلاك فلابردأ نهمة رواماذكروانما الرافيله بنواسرا ميل وبقية بمن هلك حتى بقيت بظهوره وبي لات هـ ذين ليساعما أرواهم كاقبل مع أنه عين تمكينهم منهم فلا بناسب معطفه عليه وأمارده بأن الابصار لا يتوقف على الماة عندمًا أوالمراد اراء وطلا تعه أوتعر يفه وأن الصواب أن يقول محاوا وم فناشي من عدم المتأمّل مع أنه مرف عبارته اذعلن أن هم في أرواهم مفعولا الياوه وتأكيد لنائب الفاعل (قوله تعالى وجنودهما) الاضافة المهما اتماتفلساأ وكان لهامان منسد مخصوصون موان كان وزيراأ ولآن جندالسلطان جندلوزيره والحذرالتوق بمايضر والماكان الوحى للانبيا عليهم الصلاة والسلام فسره مقوله بالهام أورؤ بامنام صادقية قص فههاأ مره وأوقع الله في قلها تبقنه أو ما خيارني في عصره لهاأوبرؤ يةملك كاوقع لمريم أذقدرا دغيرالانبيا عليهمالصلاة والسلام فيلوقوله اناراذوه الخ بأبي كونه الهامالان البشارة نقتضي العلميه وفسه نظر وأن في أن أرضعيه مصدرية أومفسرة كمامر وقوله ماأمكنك اخفاؤهأى فيمذة امكانه وقوله بأن يحسبه بأن يعرف ولادته وقوله ريدالنيل لانه يسمى بحرا وانغلب في غير العذب وقوله ضعة أى نقد أبذيحه أوغرقه أوشدة من عدم رضاعه في سن الرضاع وقوله عزرته سأخذه مزاسرالفاعل لانه حقيقة في الحال أومن السياق والطلق بفتح فسكون وجع يعرض عندوضع الجل وضر بهقرب حصوله وحسالي بفتح اللام جع حملي معروف وضعيرها لهاأى أفزعها للقابلة والسعاية ابلاغ خيريض الهبرعن ولسلطان أونحوه وقوله فأرضعته أى أشهلقوله أن أرضعيه والمواليدجعمولود والعمون الحواسيس والتفيص التفتيش والتابوت الصندوق وقوله فقذفته فاؤه فصيحة كفاء فالتقطه أي وضعته فيه فقذفته في البحر والتقدر في النظم فعلت ماأمرت به من ارضاعه والقائه فالتقطه الخ أى أخذه أخد اللقطة بعض أتباعه (قوله تعليل الخ) فكالمه احتمالان بأن بشب و محدوا وحزناء الكون غرضات مهامضمرا في النفس مكنما ويدخل علبه لام التعلسل على طريق التخسل لكونه علة فتسكون اللام مستعملة في معناها الحقيق فقسه استعارة مكنية تخسلية أويشبه ترتب الشيءعلى شئ والغرض منه شئ آخر بالتعليل بعلة للفعل ويستعمل فسه أداته فتكون أستعارة تبعمه والى هذاذهب الزمخ نسرى حبث قال هي لامكي التي معناها التعلل كقوله حئتك لتكرمني مواءن وأولكن معنى التعلس فهاواوردعل طريق الجاز دون الحقيقة لأنه لميكن داعهم الىالالتفاط أن يكون الهم عدواو حرنا ولكن المحمة والتدي غمرأن ذلك لما كأن تلجعة التقاطهم شمه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لاحله وهوالاكرام الذي هو تتيجة الجيء والتأدب الذي هوغرة الضرب فى قولك ضريقه ليتأدب ويحرره ان هذه اللام حكمها حكم الاسدحيث استعبرت لما يشبه التعلسل كإيستعاد الاسدان بشهه الاسد أه فلسر في طرفى كلامه تدافع كانوهم حتى بحتاج الى تقدرأ وتأويل وأتماكون الالتقاط الوجدان من غبرتصدوا لتعلىل يقتضي حقيفة القصدفوهم لان الوجدان من غرقصد لا منافى قصداً خذما وجد لغرض ويحمّل نعلق الملام بمقدّراً ي قدّر ما الانتقاط لمكون الخفلاتجوزفيه وقراءة جزة والكسائى حرَّالضم فسكون والجهور بفتحتين وهمالغتان ( قو له في كل انتيَّ العموم من حد نف المتعلق أوالمعني من شأنم ما الخطأ وليس مدع أي مستغرب اشارة الى أنَّ هذه الجمله تذييلية واعتراضية كماسيصر حبه وهوعلي هيذامن الخطافي الرأى وقوله أوميذنين اشارة

(وزی فرعون وهامان و پینودهما شیم) ر من غالس اسل (ما كانوانعدون) من من غالس اسل (ما كانوانعدون) ن ما سال که مرواد که مرعلی بدمولود منهم وقوأ حسزة والكسائي ورى مالياء وفرعون وهامان وسنودهسما بالرفسع رواً وسناالياً مُموسى) الهام أورو الأن (وأوسناالياً مُموسى) الهام أورو الأن أرضع ) ماأسكن المضاؤه (فاداخه عله) بأن عسب (فألقب في البير) في الجدر علم) بأن عسب (فألقب في البير) مِيدَ النَّهِلُ (ولا تَعَالَى) عليه ضيعة ولا لللَّهُ ر المراقع (المراقوه السال) عن المراقع (المراقع المراقع المراق و بساهد المان عليه ( وطعلوه من الرسلين) دويماً م الماضر بم الطلق دعت عابلة من الوكلات عبالى غياسرا بل فعالمتهافلافع موسى على الارض هالهانور بن عنيه وارتعث مفاصلها ودخل صه في بن عنيه وارتعث مفاصلها ودخل منكانعند فأنه العمان ماله فنست المالة أشهرتم ألم فرعون في طلب المواليدواجهد العبون في تفعصها فأخذت له نابو بافقد فنه فى الندل (فالتفطعة ل فرعون لكور المهم عدقاومرنا) تعليل لالتقاطهم الامعاهو عاقبته ومؤداه تشبياله الغرض المال عليه وقرأ مزة والكرَّالَ مزال(ان فرعون وه المان وجنودهما كانوا المطنين) في كل شئ فلس يدع منهسم ان قتلوا ألوغا لاحله م المناوير بوله ليكرو يفعل بهرما كافوا يحذرون أومذنين فعاقبهم الله تعالى بأن ر بيء دوه معلى أسهم

ا أوليان فابلة اعتراض لتأكيب نسطته المدجب لمااشكوابه وقرئ خاطبن عق عاطنينا وخاطين الصواب الى انفطا (وفات امرأت فرعون) أى تفرعون من أخرجته من التابوت (قرة عين لي والله) هو قرة عين لنا المناف أوالمال المنافقة المناف أولانه كاشلانه المسترصان وعالمها الاطباء بريق سيوان جرى يشسبه الانسان فالمفترصهار يقهفبرت وفي المديث أنه قال لا لا لى ولو قال هولى كاهوال له الم ومذا لفظ بالله (معلقة على العالم المقط المعلى المعالم المعظيم (عمر) أن يفعنا) فان في يحا بل المين ودلائل النفع وذلك لما رأت من نور بين عنسه وارتضاعه مابيامه لمشاوير البرصاء يريقه (أوتعده ولدا) أوتسناه فأنه أهل له (وهم لأبشعرون) المال من الملتقطيناً ومن القائلة والمقول له أى وهم لا يشعرون أنهم على انلطا فى التقاطب أوفي طمع النفع ف والنبي أ أوسن المدفعين تعدمعلى أن الضمرالناس أىوه مرادشعرون أنه لنسيرنا وقد نبنيناه (وأصم فؤاداً مموى فارغا) صفرامن العقل المدهمهامن اللوف والمسرة عمينست وقوعه فى للفرعون كقوله تعالى وأقتلتهم م هواءأى خلاء لاعة ول قيها ويورد أنه قرى هواءأى خلاء لاعة ول فرغاس قولهم دماؤهم ينهم فرغ المصادر

الى أنه من خطئ بمعنى أذنب وفي الاساس بقال خطئ خطأ اذا تعمد الذنب وقد اختلف في خطئ وأخطأ همل هما بمعني أوينهما فرق بأنه يقال خطئ في دينه وأخطأ اذا سلا طريقا خطأ عامدا أوغرعامدوقد فصلناه فشرح الدرة (قوله فالجله اعتراض) بن المتعاطفين لتأكيد خطئهم المفهوم من قوله للكون لهم عدواو وزنافاته استعارة تهكممة كامروه وعلى ألوجه الاول كاف شرح الكشاف وسعه انحشي وقل أنه على الوجهن لانهانؤ كددنيهم المنهوم من حاصل الكلام أيضا وقوله أولسان الموجب بكسر الميمعلى الثانى خاصة لكن الظاهر أنه على هذا بكون جواب سؤال مقدران أريد عما شاوايه كونه عدوا وحز فأفهو استثناف وهولايناف الاعتراض عندهم فان أربد غروفه واعتراض فقط (قوله خاطين) أي ساساكنة وقوله تخفف خاطئن أى بابدال همزما وحدقها وقوله أوخاطين الصواب فليس مبدلابل هومن خطا يتغطو ععني تخطى لتغطيه الصواب الي ضده وهجازوهو بؤل الي معني القراءة الاولى لكن الوجه الاقل أوفق لهالفظا ومعنى (قوله حن أخرجته) اشارة الى ماني الكشاف من انهم عالحو فلريسر فتحه لغيرها على مافصل فيدوقوله هوقرة الخ اشارة الى أنه خبرمبتدا محذوف والظرف صفته لامبتدأ حسبره لاتقتاده ولونسب لكان قويالكنه لم يقرأبه وقوله لانهما متعلق بقوله قالت وعالجها أى دا ووهما به أووصفوه لها وعلاجهملهابر يقهلشبهميه أولظتهمأ نهمن جنسه لامن في آدموهذا لطف من الله ولاغفا لهم عن قتله (قوله وفي المديث اله قال الخ ) حدد المديث رواه النسائ عن ابن عباس رضى الله عنها ما وقوله ولوقال هولى كاهولك المزهو أمرفرض أى لوكان غسرمطموع على الكفرو العنادلشا هدما شاهدته فكان دليلاعلى أنه يهتدى للاسلام أولو عاله خلق الله فيه أسسباب الهداية (قوله خطاب بلفظ الجع) للتعظيم شامعلى أتالمرا دفرعون لاهووأعوانه الحاضرون لعدممايدل علمه في النظموان وجعه يعضهم عاروي أنغوا ةقومه فالواوقت اخراجه هذا هوالصسي الذي كما نحذرمنه فأذن لنلف قتلولاهووسن يخشى منه القنسل وان لم يحضر على التغلب وأماما قيسل من أنَّ الجم التعظيم لا يوجسه في كلام العرب الموثوق بهم لاف ضمرا لمتسكام كفعلنا وغيرممن كالأم الموادين فعاتفر ديه الرضي وكلمن دكرم المعلوهو لاأصل ادرواية ودراية فال أوعلى الفارسي في فقد الغية الصاحى من سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجع فيقال للرجل العظيم انظروا فيأمري وهكذا هوفي سر الادب وخصائص ابنجي ولولاخشية الاطالة لنقلنا ممقصلا تماله مجاز بليغ لابلام سناعه منهم وكمف القرآن من درة عذوا ممثله فلاتكن من المقلدين ومخابل المن علامات المركة (قوله تبناه) أى تُعدُّه ابنا فاله لا تق لتبنى الماولة لمافهمن الابهة وهمذامن عطف الخاص على العام أوتعتر سهما المغايرة وهوالانسب بأو وقوامال من الملتقطين يعني آل فرعون وقوله القائلة هي امرأة فرعون والمقول أه المقدر فرعون عند المصنف وهووأعوائه عنسدغيره فالمرادمن الجعمائنان على الاؤل والخطأ فىالنقاطه لتعقق خسلاف ماالتقطله وضميرى تتخذه الفاعسل والمفسعول وهوعلى هدامن كلام اسسة وفيما قبسله من كلام الله وقوله على النطاآع لفونشرعلي الوجهين وقواءعلى أت الضميرالناس بعني لالذي الحال اذبكني للربط الواو وقوله وقد تبنيناه أى اتحد أناه ابناحله حالية في كلامه ولايناني كون الحال منهافي النظم لتقارنه ماقتأتل (قوله صفراس العقل) أى خالسامت لانه محله المضاف المه ف القرآن كقوله تعملي فتسكون لهم قاوب يعقلون بهاوان كان مشتر سكاينه وبن الرأس ودهمها بهم الاتمع فتم الها وكسرها بعني عرض لهابغتة وقوله وقوعه الخلاينا في قوله وقالت لاخته قصيه لان تنسع المبرليعرف هل قتاؤه أم لاوليصفى ذلك لالعرف مكانه وأتماكون الواولا تقتضي الترتب فلاوجه أه لآن تقديم المؤخر من غير كمنة لايناسب في النظم الابلغ وقوله وأفندتهم هواء أي الله من العقل كقول حسان رضي الله عنسه فأنت عِنْ نَفْبِ هُوا \* ﴿ فُولِهُ وَبُوْيِدٍ أَنْهُ قُرَى فَرَعًا ﴾ أَى بكسرالف وسكون الراء المهملة والغين المجمة وكالاهما قرئبه والمعنى وأحد ووجه التأبيد ظاهرالاته استعارة لتشبيهه بقسل لاقود ولادية فب

اوسناله آخرط ونوقها بوعسالته نعسال أ و اوسن الهم أ السماعها أتأفرعون عطف عليه وتبناه (ان الم المان المان العالم عوسي أى ما مره وقصم من فرط الفعر أوالقرح بسنيه ما مره وقصم من فرط الفعر أوالقرح بسنيه (نولاأن ديطناعلى قلبها) بالنسبرا والنبات (لَتَكُونُ مِنْ الْمُومَدِينَ) مِنْ الْمُصِيدُ فَعَنِ يُوعِلُهُ الله أومن الوائف بن يحفظه لابندي فرعون وعطفه وقرئ مؤسى اجراء للضمة في بارالواو محرى ضمتما في استدعاء هم زها همزوا ووجوه وهوعمله الربط وجواب لولامحذوف دل عليه ماقداد (وقالت لاخده) مريم (قصبه) اتبعي أثره وتتبعي خبره (فيصرت به عن جنب) عن بعدوقرى عن طاس وعن منسموهو عفاه (وهم لابنعرون) أبها تفص أوأنها أخنه (وستزمناعليه المراضع)ومنعناه أنرنضع من الكرضعات بمع مرضع أومرضع وهوالرضاع من فيل أوموضعه بعني الثاري (من فسل) من فيل قصها أثره (فقالت هل أدلكم على أهل بت مَدْ فَافْتُهُ لَكُم ) لا حَلَكُم (وهـ مراه فاحدون) لايقصرون في ارضاعه وتربيته روى أنْ هامان السمعة قال البالتعرفه وأهاد فحدوها حتى تغير يحاله فقالت اندا أردت وهمالملك كالعدون فأمره افرعونأن أتى بمن بلدله ةَأْتَ بِأَ تَهَاوِمُوسِيعَالِيهِ فَرَءُونَ يَكِي وَهُوَ بعلله فلاوحد ويعها استأنس والتقم نديها فقال لهامن أنت من فق لم ألى كل لدى الأ ثديك فقالت انى احرأة طيبة الريح طيبة اللبن لاً وني بسي الاقبلي فدفعه اليهاواً جرى عليهافرجعت بهالى ستهامن بومها وهوقوله تعالى (فرددناه الى أمّه لى فرعينها) ولدها (ولاتعزن) بفراقه(ولعام أنّوعد الله حق) عَلُمِشًا هَدَةً (وَلَكُنَّ أَكْرُهُمْ لِيعَلُونَ) أَنْ وعسده معق فيرنانون فسه

ومن هلا قلبه ذهب لبه وفيها قرا آت أخر (قوله أومن الهم) كابقال فارخ البال ولاردعله عدم ملامته لمابعده من قوله لتكون من المؤمنين كماسأتي في تفسيره وأما أنه بمفتضى الحسلة السكرية فسلا ساس قول المسنف رجه الله أوالفرح بسنسه كالأيخني (قوله أولسماعها المن) هذا أيضا بلائم ما بعيده لماسساني ولا ينافي قوله وفالت لاخته قصيه فتأمّل (قو لهانما كادت الخ) اشارة الى أنّان محققة من الثقلة واللام هي الفارقة وقبل ان نافعة واللام يعني الآ وقوله بأمره فهو يتقدر مضاف قبل وتعديه بالباء لتضميثه معني نصرح أوهى زائدة ومعني شدى تظهرلانه من المدقوهوا لظهوروفسره في الكشاف بتصريصاً دوحامهملة من عدلي أنه من المسادية والصواء لامن المسدقة قال في الاساس ومن الجسازا جحر بالامر وأصررة أي أظهره وكلام المسنف يحتمله فلايحتاج الى التضمن حينتذ وقوله من فرط المغدويلي التفسرالاول والوجه الأول من التفسير الثاني (قوله بالصيرا والشآت) أشارة الى أن الربط على القلب يحازكمافي قوله ولدبط على قلو بكم وهذا ناظرالي التفسيرين قبله وقوله من المصدة قدا الزوعد الله انا رادوها يز وقوله من الوانقن الخ الاول مبني على أن فارغا بمدى خاليامن العقل لفرط الحرع لولاأن الله ألهمها الصرلتكون مصدقة نوعده وهذامني على أثالمعنى فارغامن الهة فالرادأنها كادت تظهرام موسى علمه المسلاة والسلام من الفرح أولاشات قلم الكون فرحها للوثو ف وعده تعلى فحفله لالتدنى فرعون وعطفه علمه فأنه لارضى الله فالاعمان على الاقل بعني التصديق وعلى هـ ذا بمعنى الوثوق كاحكى أنوزيدما امنث الأجد فصابة عنى وثقت فتدير (قو له وقرئ مؤسى) أى بهمزة بدل الواو كان نسغى تقديم هداف تفسيرفؤ إدأتم موسى والهمزة المضومة تسدل واوالاطراد كوجوه وأجوه وهدده لضم ماقبلها أجريت محرى المضومة وقواه همزواو وحوه بالنصب بمسمرها أوبدع الخافض أى كهم واوالخ وقوله وهوأى قوله لتكون المعالة لربط القل أى تقويته ومادل علىه ماقيله أبدته وقوله مرج عطف بان على أخت مفانه استها وقوله وتنعى خدره عطف تفسير القسله ( قوله تعالى فيصرت به ) يضم الصادأى أيصرته وقرئ بفتحهاوكسرها في الشواد وفاؤه فصيَّعة أَى قصَّ فبصرت وقواه عن حنب بضمتن في القراءة المشهورة وفسره المصنف والزمخشري البعد وقسل اله صفةموصوف محذوف أي مكان جنب أي بعيدوهو كائه من الاصداد فانه يكون بمعنى القريب كالحار المنب وقدل هو عمني الشوق هذا وقوله عن جنب يحتمل أن يصحون بفتحتين أو اغتم فسكون أوبضم فُكُون فَانه قريُّ بِهَا كَلِهَا وَالْمُعَيْ وَاحْدُونْهُمْ بِعِنَامُ لِمُنْ بَضَّمْنَ أُولِيعِدُ ( قُولُهُ وَمُنْعَنَاه ) جعله محازاامااستعارة أومرسلالانمن حرم علمشئ فقدمنعه لان الصي ليسمن أهل التكليف وحكمته أن يكون سببالعوده لامه ولثلار تضع لين كافرة ومرضع بضم الميم وكسر الضاد وترا الناء امالا ختصاصه بالنساء أولانه بمعنى شخص مرضع ومرضع بفتح المسيم مسلامهي وجع لنعبة دمواده أواسم موضع الرضاع وهوالندى ( قوله من قبل قصها) أوابسارها أورده أوقسل دلك أى من أقِل أمره وقوله فقالت أىدخلت مع المراضع فقالت وقولهاعلى أهل سدون أمرأة اشارة الح أن المرادام رأقمن أهل الشرف تليق بخدمة المآولة وقوله لايقصرون لان النصم بمعناه المعروف لايتأتي هنا وقوله لما سمعه أى مع قولها وهم له ناصون وقوله فذوهاأى أمسكوها وضفوا عليها حتى تقرّ وقولها انما أردت الح لان كلامها يحتمله في لغبهم واختسلاف مرجع الضماثر لا بختص بلغة العرب حتى يشكلف له تاويل وهذاوان كانكذباجا تزلدفع الضرومع أنهاغومعصومة وقوله هلأدلكم معناه هلتر يدون أنأدلكم وقوله وأجرى عليه أأىأمر بأن يحرىء لميما النفقة وقوله منأنت منسه يعسني منأنت فى القرب منه نسباومن اتصالسة والكفالة ترسة الصغيرفي الحر وقوله بولده أأى بلقائه وقوله بعلله بمعنى لمهمه (قولدعامشاهدة) لبعض ماوعدها الله من رده وارساله والافهى مسقنة لهما قبله وحل الزهيشري الوعد على كونه سلكون بدا فينئذ لا يعتاج لماذكر وقوله أن وعده حق أى لا يعرفون وعده والحقيقه

م وأنّ الغرض الاصلى من الردّعلها بالعرض سواه تروف تعریض یم آفرط منها حین سی الم المنافع ون (ولا بلغ أشده) منافع الذكاف لارندعلى المنطقة وولائمن الانبن الى أربعين مناب المنطقة وولائمن الانبن الى أربعين سنة فأن العقل بكمل مستنة وروى اله لم يعث عَلَمْ الاربعان مَنْ (واستوى) قَلَمْ الاربعان مِنْ أَنْ الاربعان مِنْ الاربعان مِنْ الاربعان مِنْ الاربعان مِن اوعقله (آساه معل) أى دوة (وعلى الدين أوعل المتوالعلا وستهم قبل استبائه ولا يقول ولا شعل ما يتحمل في وهواً وفق النظم القصد لان الاستعام الفيا فى المراجعة (وكذلات) ومثل ذلك الذي فعلنا عوسى وأقه (نعزى العسين) على السانهم فرعون وقد المسنف أو المابين أوعب نهس من نواسيها (على حين غفلة من أهلها) في وقت لانعشاددخولها ولا توقعونه فنه فنل كان وقت القاولة وقدل بين العشاء بن (فوجد فهارجلن يقتلان هذامن شيعته وهذامن عدوم أحدهما بمن شابعه على دسه وهم يتو اسرائيل والاترمن عنالفيه وهسم القبط والاشارة على المسكلة

أولا يعزمون بماوعدهم أتحو بزهم تخلفه وهولا يخلف المبعاد وقوله أوأن الغرض الزهوظ اهرعندمن يحوزتعلى أفعياله تعيالي بالاغراض اتباعنه ومديلا يحوزه فقد يحوز باطلاق الغرض على ما نترتب على أفعالهمن الحكم والمصالخ وكونه غرضاأ صلبا شههم من إعادة حرف التعليل معهفانه يقتضي الاعتينامه وأهممته وماسواهمز قرةعمنها وذهاب حزنها لكوبه أمرادنيو باتابع لعلها بتعقق وعبده فانقلت الذى بفيده المكلام انماهوكون كلمنهما كالغرص أوغرضا مستقلا وأماسعة غيره اولاسمامع تقدمه عليه فلا تقلت كما حذف حرف العلة من الاول اشعارا بأنه غير مقصود بالتعلُّد لَ أَفَادا لنظم أَنه عله الذلك الآمر المعلل فيكاثمة قبل الردّ الذي قرّت معينها لتعل الخفتدير ﴿ فَوَ لِمُوفِيهِ تَعْرِيضِ الزَّ) هُومِن التعبير مالمضارعفانه يفهمأنهالم تتمقن ذلك فبالمباضي اذلوكان كذلل لميعرض لهاخوف وحبرة وفرط بخضف الراه عمني سق وهمذا جار على الوجهم في ولا يحتص الاول حتى رد علمه ان الاولى ذكره عقمه (قوله ملف الذى لامز يدعلب نشؤه الملغ اسرزمان من الماوغ وهو الانتها الى حدّ النو وغاته ولهذا سمى سنّ الوقوف والنسُّ وزن قفْل وقوله وذلك من ثلاثين الى أربعين أورد عليماً نه روى عن مجاهد أنَّ يلوغ الاشذفى ثلاث وثلاثين والاستواف الاربعين وعن ابن عباس رضى الله عنهما أت الاشذما بين غانى عشرةالى ثلاثن والاستتواء مابن الثلاثن الى الأربعن وماذكره المصنف رجما لله لايوافق شمأ منهما وحوابة أتأصل معناه الفؤة دون تعين وهي تحتلف اختلاف الاقاليم والاعصار والآحوال ولذا وقعرله تفاسر فكتب اللغة والتفسر بحسب القرائن والمقامأت وفي لسان العرب قال الزيياح هومين نحو ستعةعشرالى الاربعين وقال مرةهوما يترالثلاثين والاربعين انتهى واختا والاخبرا لصنف هنا لموافقته لقواه تعالى حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعن سنة لآنه يشعر بأنه منته الى الاربعيز وهيسن الوقوف فينهني أن يكون مبدؤ ممبدأه وهوالثلاثون وقدصرح بهف سورة بوسف ولذا بقسر الرة بسن البلوغ وغسره فلااشكال فيه كما نوهم (قوله فان العقل الخ) تعليل لقوله وذلك الخ بعني أن الاشدّهوا لكمال والقوّة وقوته بالشباب وكماله بالعقل وهما بمان ف هذه المدة فلذا فسريه وقوله وروى الخ في تخريج أحاديث الكشاف انه أوجد في شيمن كنب الحديث ويؤيده ماف حق يعي عليه الصلاة والسلام وآتيناه الحكم صسافانه فسر بالنبوة وأتعسى علىه الصلاة والسسلام بعث في ثلاث وثلاثن ورفع في الاربعين ولعمله انصمأغلي والرأس الطرف ولوآخرا كاهنا وكاقد صرحوابه واستوى بمعني كمل وتم وهو تأكيدوتقسير لماقيله وإذاعطف عليه وقواه علم الحكاء تفسيرالسكم والعلم (قوله وهوأونق لنظم القصة )لانه اذا فسرا لعامالدين وانشر بعة يكون هــذا بعد النبوة وعلى هــذا هوقبلها والمرادبالهجرة خروجه علىه الصلاة والسلام الى مدين والمراجعة يمعني رجوعه منها وانما عربصغة التفصل لان هدا القول على المعنى الاول يكون سانا إجاليا لانجاز الوعد بجعله من المرسلان بعدرة ولامه ومأسأتي تفيسل لهوالعطف الواولا يقتضي الترتب فلاعمانعة ولااعتراض علمه كالوهم وأم فسر العلم بالعلم بالتوراة كافي الكشاف لانه لم يؤتم احسن بلغ أتسده بل بعد اغراق فرعون كأذكره الزيح شرى في سورة المؤمنين لكنهاذا كان احالا لا حواله بهون خطبه فتأمّل ( قوله على احسانهـم) تنسيه على انه اندا آناه العلم والحكم لاستحقاقه الإماحسانه العمل فهودلس على أن المرادبا لمكم الحكمة وعم الحكاه لاالنبوة فانها لاتكون جزاء على العسمل كإقاله الامام فهواشا وذالى ترجيح الوجسه الشاتى وأتما استلزام الاول المصول النبرة الكل محسن كاذكره فليس بشئ (قوله وقيل منف) عطف على مصر وهي بلدة معروفة وهى بضم الميروفتها وان ذكره بعضهم لايونق به والنون ساكنة وهي ممنوعة من الصرف كاه وجور والمعروف فيهامنوف بواو وتفصب لهفأ أسماه البلدان وحابين بحاسهماه وباسور حددتى النسم وهي وعسنشمس أسما بلدتين من نواحى مصر وكون الوقت بين العشاء ين مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وشايعه بعني تابعه (قوله والاشارة) أى بهذا واقعة على طريق الحكاية لما وقع وقت الوجدان

كانةالرا في لهما يقوله لا في الحيكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله هو من عدَّوه قدُّ وه الكون الجملة مسلة يملونم يقدّره صم واذا تركدنى الاول وقوله فسأله هومعنى السين وقوله ولذلك عدّى بعلى أي حلاله على تظيره أوضنه معناه ويؤيده القراءة به وان ضمن معنى النصر صم لتعديه بعسلى ويؤيده قوله استنصره بالامس وجع كفه بضم الحيم وسكون المريمني كفه المضمومة أصاً بعها (قوله وأصار فأنهى حياته) أي جعلهامنتهمة منقضة وهوجهدا المعنى تنعسة ىيعلى كافى الاساس فلاحاجه الى تأويا بأوقع الفضاء علمه وأثماته فيتمالى فى الآية المذكورة فلتضعيثه معنى أوحينا واستشهاد المصنف بهاانما هو لاستعمال قضى بمعنى أنهى وأثم (قوله لانه لم يؤمر بقتل الكفار) تعلى لقوله أومقوله اذلوأ مربه كان حهادا وطاعة والظاهرأن فتول بدل قولهمأمو نامستأمنا والاغتمال الغدريقتل المرممن حسث لأيشعر وقوله ولايقدح المزوه وقبسل النبؤة أيضا وقواه عادتهم أى الانساء علهم الصلاة وآلسلام ومحقرات ما بزيادة ماكآ مرتبا والمرادبكونها ععقرات أنهانى نفسها كذلك لتلايردعك وأنه استغفاف السغيرة وهوغير جائز وفرطت بمعنى وقعت بدون تعمد وقوله وانماعده الزبعني جعمين هذه الامورا اثلاثه بدل على أنه كبعة وليس كذلك لاكل وأحدلت لا يكون تبكرا والور عقلسه أن الخطأ لا يخاوعن الأخم وأذ أشرعت فيه الكفارة وهومغ وقلاحاجة لماذكره المصنف وقوله ظاهرالعداوة اشارة الى أنه من أمان اللازم ولم يقل ظاهر العداوة والاضلال وان لم يستلزم أحده ما الاسر فكم من صديق مضل لانه ريد الاشارة الى أنه صفة عد ولامضل لونوعه كذاك في غيرهـ ذه الا يدواضلاله ظاهر لا يعتاج الى سان (قوله لاستغفاره أى اجابة لدعائه المغفرة وانماقنده به لما فيه من الفاء فلا يتوهم أنّ صبغة المبالغة تقتضى عدم التقييد مع أنه لا وجده وقوله بهم لكونه عنى الطف أوالروف ( قوله أقسم انعامان الز) ان كان عدّا قبل النبوة فعرفته أنه غفر الهالهام أور وبافلا يقبال الظاهر أن يدل بالاقرار والاستغفار وقوله لاتؤبن هوا لمواب المقذر وقوله أواستعطاف هوقسم من القسم جعله المسنف كالزيخ شرى قسما لهلان المرادبالقسم مابؤكديه الكلام الحبرى وينعقدمنه يمينوه بذاليس كذلك فأراديه فوده المسادر منسه فصارقه يمايعدما كان قسما فال ابن الحاحب القسم حله انشائية يؤكد بهاجله أخرى فان كانت خبربة فهوالقسم لفيرالاستعطاف يحووانه لاقومن غداوان كانت طلسة فهوللاستعطاف يمحوقولك بالله ذرنى وقيسل المقسم الاستعطافى ماكان المقسم به مشعرا بعطف وسنوغو بكرمك الشامل أنع على وهنااستعطفه تعالى نعمة المغفرة وجعلها وسله لطاب العصمة والكلام صادق عليهما وجعل بعضهم اطلاف القسم على الاستعطافي تعوزا وعلمه فالمقابله طاهرة وكلام ابن الحاجب وغيره مختالف له والباء حينتذمتعلقة باعصيني وجله فلن أكون متفرعة علىه والفاءعلى الاول عاطفة على الحواب وعلى الشاني واقعـةفىجوابالامرأوالشرط المقدر (قوله لمنأتة تمعاوته الىجرم) كالاسراميلي الذي خاصمه القبطى فأذت معاونته الىقتل لميحل له فالجرمون فى النظم مجازف النسبة للاسناد الى السبب ويجوز أن رادبالجرممن أوقع غيره في الحرم فهو حقيقة وتفسيره محتمل الهسما والظاهر منه الاول وفي الكشاف ان المراد بمظاهرة المحرمة من صعبة فرعون و وصك ثرسواده السالف له أو المرادما لمحرمة الكفارلات الاسراميلي لم يكن أسلم ( قوله لم يستنن ) أى لم يقل ان شا الله واشداد ومه أى بأن يكون ظهرا للمسرميز مزة أخرى وهومافي قوادفاذ االذي استنصره الخوهسذاعلي مامزمن الوجهين لكن الاسستنناء لأيناسب الاستعطاف لكون النق معلقا بعصمة الله ﴿ قُولُه وقسل معناه بما أنعمت الح ) فبكون | الجازوا لجرود متعلقا بفعل مقذر يعطف عليه ماذكر وليس قسماكما يؤهم لان أعين لوكان جواب قسم وجب أكيده أواقترانه بلام القسم واغاهوال املنفسه بماذكر كالندر والاعداء القبط أومطلق الكفار أوفرعون وأشباعه ويترصد بمعنى يتوقع والاستقادة طلب القودمنه وقوله فاذاللمفاجأة (قولهمن الصراخ) بالضم وهوالصباح تمتح وزبه عن الاستغاثه لعدم خلوها منه عالما وشاع ذلك حتى صارحقيقة

(فلسنغانه الذي من شبعته على الذي) هو (من عدق إنساله أن يفشه فالاعانة والذلات على وقدری استعانه (فوکردموسی) فضرب القبطى بجمع في وقرى فلكزوأى ففري بوسدن (نقفى عليه) فقسله وأمسله فانهى سيأنه منقوله وتضينااليه دَلِدُ الأمر (عَالَهُ أَمنَ عَلَى النَّهُ عَالَ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّه لانه لم يؤمر بقتل الكفار أولانه كان. أمولاً فيسم فابكن واغسالهم ولابفساح ذلك فيعصنه لكونه خطأ وانماعه أدمن عمل الشبطان وسماه ظلا واستغفرمنه على عادتهم فى استعظام محقرات مافرطت منهم (الدعدق من ل مين) ظاهرالعداوة (فالرب الى عَلَىٰ نَصْرَكُ ) فَعُلُو (فَاغَفُرِلُ) ذُي (فَعُفُرُكُ) عَلَىٰ نَصْرُكُ) لاستغفاره (أنه هوالغفور) لذنوب عباده (الرسيم) بهم (فالرب بما أنعمت على )قسم عددوف المواب أى أقسم العامسات على مالغضرة وغيرهالا توبن (فلن أكون طهيراً للمبرمين) أواستعطاف أي يعق انعامك على " اعصمتى فلنأ كون معسنا ان أدت معاوسه الدجرم وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انهابستتنفأ شكى بهمرةأ خرى وفعل معناه بما أنعست على من القوة أعيزاً ولسامل فلن أستعملها في مظاهرة أعدانات (فأصبح فى الدينة عالما برقب بترصد الاستفادة (فاذاالذى استنصره بالاس يستصرخه) يستغيد مشنق من الصراخ

(عالةسوسي)المطفوى"مبين) ينزالغوايةلانكشسبب لقتل وجلوتفاتلآخر (فلماأن أراد إن يبطش بالذى هوعد ولهما) لموسى والاسرائيلي لانه المبكن على دينهما ولان القبط كانوا أعدا مبني اسرائيل (قال يأموسي أثر يدأن تقتلني (٦٩) كاقتلت نفسا بالامس) فاله الاسرائيلي لانه لماءاه غويا

ظن أنه يطش به أوالقبطي وكانه بوهممن قوله اله الذيقت القيطي بالامس لهـــذا الاسرائيلي (انتريد) مأثر بدر الاأن تكون جبارافى الارض ) تطاول على التالي ولا تنظر العواقب (وماتريد أن تكون من المعلمين) بيزالناس فتدفع اتخاصم بالتي هي أحسس وكماقال هسذا آخشرا لحسديث وادتني الى فرعون وماثة فهموا بقتمله فخرج مؤمن آل فرعون وهوا بن عمه ليخبره كما قال تعالى ( وجاء رجلمن أقصى المدينة يدعى) يسرع منة رجل أوحال منه اذاجعل من أقصى المدينة صفة لاسسلة لحاءلات تغسيسهما يلقه بالمعارف (قال باموسى ان الملا يأغرون بك ليقشاوك يتشاورون بسيبك واعاسى التشاورا تقاوا لان كلامن المتشاورين يأمرالا ّ خو ويأتمر (فاخوج إنى لك من الناصين) الملامالسان وليسرصله للناصمين لانمعبول الصلة لا بقدم الموصول (فرج منها) من المدينة (خاتفاً يترقب) لحوق طالب (قال رب نجسى من القوم الطالمين) خلصىمتهم واحفظنىمن لحوقهم (ولما وَجه بَلقامدين) قبالة مدين قرية معيب سميت باسمدين برابراهم عليهم المسلاة والسلام ولم يكن فسلطان فرعون وكان بينها و بىن مصرمسىيرة شمان (قال عسى دى أن يهدين سوا - السبل بوكلاعلى الله وحسن ظنيه وكان لايعرف الطرق فعسق فه ثلاث طرق فأخدني أوسطها وجاء الطلاب عقسه فأخذوا في الآخرين (ولماوردما مدين) وصلاله وهو بتريسقون منها (وجدعلمه) وجدفوق شفرها (أمة من الناس) جعاعة كثيرة مختلفين (يسقون) مواشيهم(ووجد من دونهم) في كان أسف من مكانهم (امرأتين تذودان ) عنعان أغنامهمامن الما كلا تعتلط بأغنامهم (قال ماخطبكم) ماشأنكهاتذودان (قالنالانستىحتى بصدر الرعام) تصرف الرعاة مواشيهم عن الماء حذراءن مزاحة الرجال فحذف المفعول

عرفيسة وقيسل المعنى بطلب ازالة صراخه وقواء الامس ان كالندخوله المدينة بين العشاء يرفيساز عن قرب الزمان ( قوله لالمك نسبت لقتل رجل الخ) قبل المق أن يقبال لات عاد مك الحدال وماذكر لابناسب قوله فلسأأ وادآلخ لان تذكرتسب علىاذكر بأعث للأجهام لاالاقدام وردبأن النسذ كرعفق القوله خاتفا يترقب والساعث في على ماذكر شفقته على من خالم من قومه وعسترته لنصرة الحق ( قول الله اله الاسرائيل) أى الوسى لطنه أنه ريد البطش يه لا يعدوهما أوهو من قول القبطي اوسي على السلاة والسلام وقوله وكالنه وفىنسطة فكاكمه وقولهمن قوله أىمقوله للاسرا ليلي وهوانك لغوى مبينولا ومدف ولان ماذ كراما اجمال اسكلام بفهم منه ذلك أولان قوله ذلك لمفاقع النصر به خلاف الفاهر فلا بعد ف الانتقال منه لذلك (قوله تطاول الخ) أصله تنطاول أى تعندى بمبائر بدمن غسر نظر في عاقبته وهو اشارة المى مأخذه لان الجبار في الاصل النحلة العلويلة فاستعمل لماذكراتما ياعتبا ونعاليه المعنوى أوتعظمه وقولها يزعمأى ابزع فرعون وقداشته رعؤمن آل فرعون حتى صاركالعلماله ( قوله وجاه رجلالخ) الظاهرأن من أقصى المدينة صلاجا لان سرعته لبعد المحل الذى جاءمنه واهم أحماره واذافقه فيسورة يس ادفع احتمال الوصفية وأماتأ خبره هنا فطي الاصدل وجعله في أحده ما صفة وفى الآخرصلة لاوجها وكونه من أقصى المدينة غير معهودولافا تدة للوصف به والحياقه بالمعارف لان أصل ذى الحمال أن يكون معرفة أومع مسوغ كاهوم تروف في النعو وقوله يأغر أى يقيسل الامر (ڤولهاللامالسيان)كافسقيالڭفيتعلقعدوف وقولسعمولالصلة وهوناصينلانال اسم موصول لاحرف تعريف على الصحير فينع العسمل كاأن معمول المرف الحارلا يتقدم معموله عليه وهذا مذهب الجهور وعسدمن بوزد الدق ألخاصة لكونهاعلى صورة الحرف أوفى الفلوف التوسع فيه أوقالهي وفلادادة المنبوت فلامانع من على فيسه أو تفسير ملعامل فيه (قول قيالة مدين) بضم القاف ععنى مايقا بلجانبها وتلقا فى الاصل مصدرا تصب على الطرفية وتوجه ملقرية شعيب عليهما الصلاة والسلام لمعرفته به وقسل لقرا شمنسه وعن بمعسى عرض وقوله وصل اشارة الى أن المراد بالو رود الوصول لاالدخول أوالشرب لورود ، بمعانيها وقوله وعو بتراشارة الم أنّ المرادبالما محله مجازا وأنه يترلاعين وقوله شغيرها هوفم البستر وقوله كتسيرة من التنوين أومن لفظ أتسة والاختسلاف من قوله من الناس لشعوله الدصناف ولافائدة في ذكره غيره ولاوجه للتوقف فيه وقيل فائدته يتحقيرهم وأنهم لتام لايعرفون بغير حنسهم أوعت اجون الى بيان أنهممن البشر أوالمراد بمنتفين يجيبؤن ويذهبون للمناو بة في الستى كاهومعت اد وقال الطبيى انه يؤخذ من خارج أوالمعادة أنه يجقع لنستى أصناف مختلفة وقوله في مكان أسفل وقبل منقربهمأ ومن سواهم أويما بلى جهشه ادقدم عليم (قوله تمنعان أغنامهما) اشارة الى المفعول المحذوف وسأتى مافيه وقوله كدلاتحتلط بأغنامهم فيلزم مزاجتهما للزجال واختلاطهمامعهم فلايرد أنَّ الاختلاط موجودق الامَّة وهم لايذودون كاقبل ﴿ قَوْلِهُ مَاشَّأَنَّكُمْ } يَعَنَّى أَنَّا الْحَطِّ مصدر أريد به المفعول فهو يمعنى الشأن والشأن أيضام صدراً ريديه المفعول وجعله تذودان حالية وهي المسؤل عنها فى الحقيقة فكا نه قبل لمهذودان أى ماسب الذود وقد بينه بقوله حذرا عن من احة الرجال وهو لاينا في قوله كىلاغتلط بأغنامهـم كاقبل لما بيناء وتوله تصرف الخ تفسيرليصدر (قولمه فحذف المفعول) أى فىالافعال الثلاثة أوالاربعة وهذان سذهبان سذهب الزعخشرى وعبدالقاهر وهوأن القعيدالىنفس الفعل فترل معزلة الملازم أى يصدر منهم الستى ومنهما الذود وأمّاان المستى والمذود ابل أوغم فحارج عن المقصوديل وعايوهم خلافه اذلوقيل أوقدو يسقون ابلهم ويذودان غهمالتوهم ات النرحم لهما ليسمن جهة انهماعلى ألذودوالساس على المستى بل منجهة الأمذودهما غنم ومسقيهما بل كااذا قلت ماظلة غنع أخال فالمسكرمنع الاخلا المنع من حيث هروخالفه مماصاحب المفتاح فذهب الم أنه محذوف للاختصار والمراديسةون مواشيهم وبذودان غنهما وكذاسا ترالافعمال فى الآية لان الترحم لم يكن من جهمة

مدووالذودعنهما والمسق من النساس بل من جهة ذوده سماغة هما وسق الناس مو اشيم حتى لوذا داغع غنهماوسة النباس غيرمواشبهم لم يصوالترحيروا ذعى المسعدوالشير بفيأنه أدق وأحسسن وأشارا فيشرح المفتاح المي فسأد المعيني بدونه وقد قسل للشهف فأن هولا الترجيه ماءتيارات السؤمن الأتناتي لانفستهم والذودلاحل أنفسهما بلامدخل لملاحظة المستي والمذود وتنزيل الفعل منزلة اللازم بالنسبة الى المفعول الصر يح المعن لا شافي عدمه ماعت الالفعول بالواسطة فلا فساد فعمادها السه وفي شرح الابضاح ان الموضع كان حجتم الناس البيغ وعمر دعدم اشتغالهما بالسيغ واشتغال الناس يهمع ذكرضعف أبهما كاف فى ايجباب الترحم وقبل ترك المفعول في يسقون ويذودان لاذَ الغرض هو الفعلُ لا المفعول اذهو بكني فى البعث على سؤال موسى علىه الصلاة واللام وماذا دعلى المقسود اكنة وفضول وأما البعث على المرحة فليس هـ خداموضعه فان له قولهما لانسية حتى بصيدد الرعام وألوفا شيخ كسرومن لم يفرق بن البعثين فالماقال وردبأن منشأ السؤال هوالمرحة لحالهما كاصر حوابه فسؤآله للتوسل الحاعانتهما وبرهما لتفرسه ضعفهما وعزهما ولولاه لم يكن للشكام مع الاجنسة داع وقولهما لانستي الخ بأعشازيد المرحة لفبولهاللزيادة والنقص (قلت) هذا محصل ماصدرمن القوم هناو بعد اللبياوالتي فالذي ترتضه الذوق السليم أت كونهما لذودان مواشي النساس لااحتمال له أصلاا ذلوذا داها يقيام واشبهما قبله موالكلام صريح فى خلافه والاحتمال المرجو حساقط مطروح فليبق الاالاحقمال الأتخر ولا حاجبة الى تقديرا لمفعول بالواسطة لانه اذااحتج للتقدير فتقدير المفعول الصريح هوا لاحق بالتقيدير وأتمامااعترض بعلى المرجة نخيال فاسد وسينتذ فجزدال تيمنهم وعدمه منهما كاف فى المرادمن غسير تقسد يرمع أن المقدّر في الاول ليس ابلابل الاعمّ وهو المواشي كاصرت به المصنف اذا لام المختلفة الطاهر أتنمنهه من يستى ابلا ومنهم من يستى غنما فلا يتغار المستى لهما وللام حتى يكون خصوص المستقى هو المنظورله فىالترحم فتي كلام المصنف مخالفة للزمخشري في هذا أيضافتركه عنده لانه عيث وإن لم يوهسم خــلافالمرادفتأتل (قوله تمدونه ) بالشا المثلثة المفتوحــة أى فى الفعل دون المفعول وفي تعضُ النسيخ تم بنقطتين أى حصل بدون المفعول وعلى النسيمة بن فذكر مذا تدلاحاجة المه وقوله وهو أى فعل بالضم فاله أسرجع وقبل الهجع كامروا لهجعرفي ثماني كلأت نظمها الزمخشري وقدا سندرك عليه لالهجع غبرها كإفصلناه فيشرح الدرتة وقوله كالرخال هويضيرالرا والمهملة وانفياه المعهة وفي آخره لام-معررخلة ورخلة بكسرالراء وهي الاغيمن أولادالضأن وقوله وأبونا الزحال أومعطوف على مقذرأ يآلس لنآ خادم وأنوناالخ وقوله فبرسلنا اضطرارا الخ والضرورة لهاأحكام فلايقال كنفساغ لنبي ارسال ابتسه معالاجانب معرأنه لامحظورفيه اذلم يتطروالهما ويخيالطوهمامع اختلاف العبادة فيمثله بدوا وحضرا وَرَمَانَا وَقَدَقِسَلُ لِيسَنَا بِمُنْهِ ﴿ فَوَلِدَقِيلَ الحَ ﴾ وجه تمريضه أنه مخالف للنظم لان تلك البثران كانت حي التي استنق منها الجيع والطباق الجرعليها قبسل المستى فقتضى هذه الرواية أنهم استفوا بعد مجسئه وهوييغيالف توله وجدعك أشةمن النساس يسقون الاأن يؤول بأنب كانوامتهستين المستى وهويعسدوان كان بعده وقبل سقيهما فهو منع لهما وهو بخالف لقوله لانسق حتى بصد رالرعا وان كان بعده فهو أشد وأمااستهاد صبرالى أن يفرغ الرعامي السق ويضعوا الخرعلها فسلاو سعله وماروى رجعنا الى شعيب قبل الناس قضال ماأ عيلكما فضالنا وجدنا رجلاصا لحافستي قنا فهوأ وفق بما بعده وبأنه فاحهسم حتى ستى وكلاهماموا فتي لوصفه بالفقية ومعسني أقله جلدو يقلدمنا رعه والوصب الضعف (قولهوقيلكانت14)لعلرضعفه منجهة الرواية وأن الظاهرعدم تعدَّدالمورد وقوله لائ شئ اشارة الحائن مانكرة موصوفة لاموصوفة لعدم مناستم للمقيام وقوله قليل أوكحشر من شوع السكر وأنزلت بمعنى قدرت وأوصلت وقوله وجله الاكثرون أى حاوا المرعقي العلعام يقر سة المقام لات القادم من طريق مطاويه الزاد خصوصا مع مامر من ذكر جوعه (قوله محتاج سائل الخ) بعسي أنّ

لان الغرص هو سان المبل على عفه ما وبدع والناسق لهمام دونه وقرأ أو عرو وبدع والن المبق لهمام دونه وقرأ أو عرو والن عامد بسرأى نصر في وقرئ المحافظ المناسم وهوام مع المناس المان المناسق المان المناسق المناسق

فقير يعدى بالى فتعديته باللام هنالانه ضمن معنى محتاج وهو يتعذى بها وقوامسا ثل تفسير لمحتاج لاأنه هو المضمن لانه أوكان كذلك كانت اللام للتقوية لانه متعد بننسه فسلا يوافق مابعسده ومن فسر السائل بالطالب لظنه أنه يتعدَّى باللام فقد وهمو يجوز أن تكون اللام للسان (قو له وقبل معناه الخ) والمراد فالخبرا لخبرالدين لاالدنيوى كمافى الاقل واللام للتعليل وصلة فقسيرمقة رةأى الى الطعام أولامورالدنيا وقوله والغرض أىءنى هذا الوجه والتبعيم تفعل بالبيم والساء المهملة الفرح والاقتفاراى لاالتشكي والنَّخِيرِ ولذاعــبرعن الأوَّل بالخــيرونَدِّمه ﴿ وَوَلَهُ مُستَّعِيهُ مُعْفَرَةً ﴾ بَتَخْفِ اليا استفعال من الحيام وحدنف احدى المه في الفعل التخفيف وسعه بقية ماذته وهو اشارة الي أنه حال من فاعل يمشي أوجاءته فهوسال أيضا وهي امَّامترا دفة أومئد آسناه \* وقولَه متخفرة يونن اسم الفساعل من التفعل من النلقر بفتح إناساه المجسة والفاء وهوشسة الحساء وقوله واسمهاالخ وفى الكشاف كبراههما كانت تسمى صفرآه والصغرى صفيرا موالكبرى هي التي ذهبت به وتزقيجها ﴿ قُولُهُ جِزَا مُسْقِبُكُ } اشارة الحيائذ ما مصدوبة لاموصولة لانَّ ما يستُعنى على والاجرفعلة لاماسقاه اذهو ألما اللياح وقوله ولعل موسى عليه العالمة والسلام اغبا أجابها بالذهاب الىأسها اددعته يعنى أتمثله لايليق به أخذ الاجرعلى ماتبرع بعمن المعروف فاجاته أيست لاخذه بل لماذكر ويستظهر بمعنى يستعين ويتةزى وقوله هذه عادتنا يعني ليس مابذلناه أجرابل قرىءلى عادتنافيه (قوله من نعل معروفا وأهدى بشئ ضمنه معنى المقابلة أى قو بل بشئ على وجب الهدية والحواب الاول مبنى على منع قبوله للرفي مقابلة المعروف وهذا مبنى على تسلم قبوله بعسدا لعسمل اذاككان على طريق الهسدية وفي الكشاف انتطلب الابوللضرورة غسرمنكر وأما الاستشهاد علسه بقوله لوشئت اتخذت علسه أجرا فليس بمناسب لانه من قسل الاستئبار وماغن فيسه لسركذلك (قوله تعليل) لانا الجله المصدرة بان فيجواب والعن سبب قولها استأجره وقوله شاتع بعسني انه عام جاديج رى المشدل وتعريف القوى الاسدن للعنس أى من كان كذلك لاثق الاستنبيا و وقوله والمبالغة فسيم أى فى التعليل أو الدليل ووجسه الاستدلال الدراجه تحته (قوله جعل خير اسما) لانتمعان الفاهرفيسه أن يكون خسرا أماان كانت من المشاف البهانكرة فغلاهر لان فيها خبارا عن الكرة بالمعرفة وهو خسلاف الظاهر وان جوّد وه في اسمى التفضيل والاستفهام وكذا أن كأت موصولة وقلنا اضافة أفعل النفضيل لفظية لاتفسدتعر يفا كاعوأ حدقولين المعاة فيه أولان العرف باللامأعرف من الموصول وماأضَّف المسه أولان المقسود بالافادة كوَّنه شيراً من غيره فسيدو للاهنمام به والمبالغة ف خيريته وأنم المالكال المنى عليها غيرها المفروع منها فتأمّل ( قوله وذكر الفعل بلفظ الماضي) ولم يقل تسسنا جرمع أنه الظاهر لانه حله لتعققه وشحر ته كاذكر في المروى بعده يمنزلة مامضى وءرف قبسل واقلال الحجررفعسه كامتر وصوب وأسمعنى خفضها لثلا ينظرالها كماأنه أحرها بالمشي خلقه في ذها به معها (قوله هاتمن) فيه ايما إلى أنه كانت له خات أخر غيرهما وقد قال المقاعي الله سبع تنات كاف التوواة ولاوجه للمشاحة فسه فانتمثه زهرة لايحتمل الفرائ وقوله ان تأجر نفسك سنى فسيه اشارة الحاأنه يتعسقك الىمفعولين حذف أحسدهماهنا وأنه يتعذى الى الثاني بنفسه وبمن وقوله أوسكونال أجديرا كفولهم ألوبه اذاكنت لهأناوهو بهذا المعكني تعذى لواحد وقوله أوتديني فالمرادالنعو بضأى تجعلها أجرى على التزويج يريدالمهر ومنه أجرما نقهعلى مافعل فهومأجور وقوله ومفعول بهعلى الشالث ويجوزفيه الغرقبة أيضاجذف المصعول أى تعوضى خدمت لاوعلا فأغاني جيروالرعية بكسرالرا وعالغتم وقوله فاغامه الخ اشارة الىأنه خيرم بندا محذوف والجسلة جواب السّرط (قوله وهذا استدعا العقد الخ) أي دعاً هوواعده على عقد سيقع بدلل قوله أديد أن أمكسك فلايرد عليه أت الابهام فالمرأة المزوجة غيرصيع وعلى اعلدمة ومنافع الموتندنا أيضاخصوصا ومدتها غيرمعينة هناوا لخدمة أبضالبست لها بللابها فسكن صحكونهامهم وحاصله انهذا الكلام

وتسلمعشاه الخالية تزلت الى مسنخسر الدين صرت فقسراف الكنيالانه كان فيسعة عندفرعون والغرضمنسة اظهارالتبيخ والتكرعل ذلك إفجامته احتداهما تمنى على استصاه ) أي مستحمة متفقرة و قدل كانت الصغرى منهما وقبل الكبرى وأسمها صفوراء أوصفراء وهي الني ترقيعها موسي عليه السلام (فالشان أى يدعوك ليجزيك) ليكافئك (أجرماسقت لنا) جرام مصل لنا ولعلموسيعليه الصلاة والسلام اعا أجابها ليتركرو بةالشيخ ويستفهر بعرقته لاطمعافي الاجر بلروى أنه لماميا مقدم المه طعامافامتنع عنه وقال اناأهل بيت لانبيع د بنسالانيا حتى قال المشعب عليه الصلاة والسلام هذه عادتنامع كلمن يتزل ناهذا وان كلمن فعل معروفاً وأهدى بشئ لم يحرم أخده (فلما الموقس علمه المصص قال فرعون وقومه (كالت احداهما) يعنى التي استدعته (يا أبت استأجره ) لرى الفنم (ان خعر من استأجرت القوى الامين) تعليل شائع يجرى مجرى الدلساعلى أنه حقىق بالاستنسار والمبالفة فسمجعل خعراسا وذكرا لفعل ملقظ الماض المدلالة عمل أنه أسمن عرب معسروف روى أنشعسا كال الهاوما أعلمك مقوته وأمالته فذكرت اقلال الخر والهصوب وأسه حين بلغته رسالته وأمر هاناكشي خلفه (قال الى أرىدأن ألكمك احدى ابنتي اعتمن على أن تأحرنى أن تأجر نفسال منى أوتكون لى أجرا أو تسبى من اجراء الله (عمالى عير) ظرف على الأولين ومقعول به عسلي الشاكث باضمارمضاف أى رعب منافيجي (فان أتمت عشرا)علت عشر جير (فن عسدك) فاغامهمن عندلة تفضلا لأمن عندى الزاما عليك وهذا استدعاء العقدلا تفسه فاهله بري على أجره معينة أوعهر آخر

أورعة والاجهل الاول ووعدنه أنوفى الاستوان تسرله قبل العقد وكأنت الاغنام للمزوجة مع أنه عبكن اختسلاف الشرائع فى دلك (وما أريد أن أشق علمك) بالزام اعام العشرة والمناقشة في مراعاة الاوقات واستمعاء الاعبال واشبتها فالمشقهمن الشق فانتما يصعب عدال يشق علىك اعتقادك في اطاقته ورثك فيمز اولته إستعدني انشاء للهمن المسالمين فيحس المعاملة ولتزالحات والوفاء بالمعياه عدة ( فالدِّلكُ منى و منك) أى دال الذي عاهد تى فيه قام منا لاغرج عنه (أيماالاجلن) أطولهماأوأ تصرهما (قضيت) وفيلا الأه (فلاعدوان على ) لانعسدى على بطلب الزيادة فسكالا أطالب مالز مادة على العشر لاأطالب بالزمادة على النمان أوفلاأ كونمعتدا بترك الزيادةعليه كفوال لااتمعلى وهوأ بلغف اثبات الملسرة وتساوى الاحلى فى القضاء من أن يضال ان قضت الاقصر فلاعد وانعلى وقرى أيما

تقلرت نصر اوالسماكين أيهما على من الغيث استهلت مواطره وأى الاجلين ماقضيت فتكون ما مزيد قلتا كد الفعل أى أى الاجلين جودت عزى لقضائه وعدوان الحسسر (والله على ما قول) من المشاوطة (وكيل) تفاهد حفيظ (قلا توى أنه قضى أقصى الاجلين ومكت بعد ذلك عدد عشرا أحرث عزم على الرجوع دلك عدد عشرا أحرث عزم على الرجوع (أنس من جائب الطور فال لاحله المشوا الى آئيس من المهة الى تلك الطور واللاحله المشوا الى آئيس من المهة المن الملور واللاحله المشوا الى آئيس من المهة المناولة المناولة والعرائلة والعرائلة والمناولة والمناولة

كقو 🗗

یات مات حواطی لیلی ملغسن لها جرل المبلدی غیرخوا دولادعر وقال آخر

وألني على قبس من النارَّجِدُوة

شديداعليه حرّهاوالهابها المنتفر من المنار وقرأعام ما المنتفو حرّة بالدام وكلها لغات

وعدمعلن بشرطوا لهرشئ آخر وقولهأ وبرعمة جواب آخر عن الثاني أيهو برعمه والتركيج على الرعى جائز عندالشافعي وكذاعندنا كايفهم من الهداية قبل وهوم ادمن قال الاجباع ومن قال الهناص بغيرمذهب الخنفسة ليصب اذاخلاف في اخلدمة غيرالرعسية فانها مسستثناة لانهاقيام بأمر الزوجيجة الاخدمة صرفة وقوله والاحسل الاقل عطف على رعبة أي برى ليكل متهما فسندفع الفسادان الاولان وفي أكل أنسمز أو يرعمة الاسل الاضافة وهي على معنى اللامأ وفي ﴿ قُولُهُ وَعَدَلُهُ الرَّامُ الْجَلَمُ مالية تقديرقدأ ومعطوف على بوى وقاعله ضهرموسي عليه الصلاة والحسلام وقوله وكانت الم حواب عن أبه ليس خدمة لهاعلى تسلم يحتم وكذاماً بعده وهو على منسوخ وقال الحصاص يستدل به على، جوازالز بإدة في المقود وقوله في ذلانة يسم ماذكر من التزوّج على المدمة لغه برالزوجمة والإبهام فالمزقيجة وأمانى المهرفيجوز كاهومين في الفروع ولاردأن ماقص من الشرائع السالفة من غرائكار فهوشرع لنالانه على الاطلاق غسرسلم (قوله واشتقاق المشقة الخ) وهي مايَصعب تحمله من الشق بفتح المشسن وهوفصسل الشئ الحاشقين يعني أنه مشق الاعتقاد والرأى لتردّده في تحمله وعدمه والمزاولة المباشرةوكذا الشقاق وقوله فيحسسن المصاملة أوهومطلق وقوله انشاءا للهلة سيرك لاللتعليق أتعقق صلاحه والمرادا تبكاله على القه ويوضقه فيه وتوله لانخرج عنه أى لاتز يدأنت ولاأنقص أنافيه ولاوجه الماقيل ان الاطهرلاغرج عنا (قوله لاتعدى على) بيان لحاصل المعسى لالان على ستعلق بعدوان ادلوكان كذلك وبينصه على الصيح بل عوخبراه ادصله المصدوتة عسبرا له ماصة ولايصح فلك في الصفة كإحقىقه الرضى وقوله يطلب الزيادة أى لايعتدى غسيرى على بطاب الزيادة على أى الآجلين اختقرته ﴿ قُولِهِ أُوفَلااً كُونَ مُعَدِّدًا ﴾ هذا هو الصير وما وقع في نسخ متعدَّما تعريفُ لعمد مناسبته وقوله بترك الزيادة أى بسبب ترازال يادة على أحسد الآجلين والمرادنني العدوان عن نفسه أى لا يقع على عدوان كقوالثلااثم على ولاتبعة على وهذا كالوجه الذي قبله والفرق ينهما دقيق وقوله وهوأى مأوقع ف النظم أبلغ أى في الوجه من المعدل الزيادة كطلب التقسيم في انه عدوان فهو النات للعرة بيسة وهومن تنصيصه على الأجلين ( قوله وقرئ أيما) يسكن المامن غسرتشديد وهذه القراءة العسن وهي شاذة والبيت المذك كورمن بمولفرزدة عذح ونصربن سيارو تنظرت بمعنى انتظرت والسماكان كوكبان أحدهما أعزل والاخورامح وهمامن الانواء واستهل بمعنى انسب كهل والفيث المطرا لكثيرا انتابع والمواطرجع ماطرة وهي السحابة يعتى أنه اتتفر المدوح وجوده وأحسدالانوا علماطرة ولم يفرق بينهما وهدات يبه بليغ على م برتجاهم ل العارف وقوله وأى الابط ين أى قرئه وقوله لما كيد الفعل اشارة الىأنه في المشهورة لتأكد المفعول وقوله جردت عزى مكنية وتحسلية على تشده العزم السنف وقوله وعدوان أى وقرى عدوان ولم ملتفتو اللحط مانافنة في الثانية وان صعراسوا فق معني القراحتين (قوله شاهد حفظ) أى مطلع وحافظ وقوله شاهد سان لتعديد بعلى لتضمينه معنى شاهد وقال الراغب تقال وكات عليه أى اعقدت والفياه في فلي المراضعة وقوله المرأته لانه يكني عنها بالاهل وقوله من الحهية الزفلس المراديه بعض الحيل كاهو المتيادر (قوله عود ألز) الحذوة مثلثة وبماقري كاسبأق والحواطب جمع حاطبة وهي الجارية التي تجمع الحطب ويلتمسن آى يطلن ولهاوقع في أستصة بدأة بها والجزل يجيم وزامعية هوالحطب السابس والحذى يكسر الجبرجع جذوة والخوا والضعف الهش والدعر بفتح المدال وكسرالعين المهملتين والراء المهملة الردى الكثيرالدشان ومنعالداعر والحواطب ات كان المراديها اللدم فظاهر وان أدادالممامات فالمراد لايجدن لهامساوى كافى الكشف وهوشاه دعلى الملاقه على العودمن غيرفار والبيث الآخو لمافيه المناد وقيس فيه اسم فسلة والذا فال عليها وهواستعارة المالمقهامن الفننة التي كانها مارمتوقدة وقوله واذاك أى لكويه يطلق على مافسه ادوغره احتاج الى البسان وجعلها نفس النارم بالغة وان كانت من الدائية أوالرادما احترق لانه يعلق علم فى العرف

oesture

العلم من المون المستنفون بها (فال) المعلق المعلون المستنفون بها (فالما المعلقة المالية المعلقة المباركة) الموسى (فالمقعة المباركة) الموسى (فالمقعة المباركة) الموسى (فالمقعة المباركة) الموسى (فالمقعة المباركة) الموسى (من المنصوة) المستنفوة المباركة المبارك من الشاطئ الاين لوسى (فالبقعة المباركة) متصل بالشاطئ أوصلة لنودي (من النحرة) بن شاطئ بل الاشتال لانها كانت الم على الشَّاطَى (أَنْ الموسى) أَى المدوسي (الْي آناالله رب العلكين) هذا وان سلام عليه والنالفظافهوط في القصود (وأنألق ت النارآه آبد) أى فألق المانسان ثعبا اواهتزت فلارآها تهتز ( کا نها سات) في الهيئة والمئة أوفى السرعة (واسديرا) منهزماس اللوف (وأيعقب) وأبرجه (الموسى) نودى الموسى (أقدل ولاتحف المل من الا منين) من الخاوف فاله لا يخاف لدى المرساون (اسمال النفيدات) أدخلها (فغرج بضاً من غيروم)عيب (واضهم البك سَنَاحِكُ) بِدِيكُ الْمِسُوطُ مِنْ عَيْرَا عِلَا الْمُعَدِّ المنطقة الفزع بأنسال المنى تعت عنسة المنطقة الفزع بأنسالهما في المسبب السرى و لما يعكس أو بإنسالهما في المسبب فكون تكريرالفرض آخر وهوأن بكون ذاك في وجسه العدواظها وبراء ومسدا لنهور معيزة ويجوز أنبرادالضم المصلد والنيات عندانقلاب العصاحة أستعان من حال العامر فانه اذا خاف نشر جسلت واذا أمنواطعأ فضهمااله

وقوله نستدفؤن يدل على أنهم أصابهم رد ( قوله أتاه النداء النز) قسل مسموعه كلام الفقلي مخاوف فالشعرة بلااغداد وحاول وأماقوله أناوان كانكواحديشمريه الىنفسه فليس المعنى بعجل القظه كالانحنق وعلى قول الغزالي اله سمركلام النفسي للاصوت كاثرى ذاته للاكف فقوله من شامل الوادى حال من ضعرموسي المسترفى نودى أى قريبامنه أوكالنافيه لآن من تردع عنى فى كقو أماذا خلقوامن الارض ويجوزأن تكون الندائية فعلى الاقل اختصاصه بأسم الكابر لكونه على خلاف المعناد وعلى الشانى ظاهر (قوله من الشاطئ الاين) اشارة الى أنَّ الاين صف ة الشاطئ لا الوادى وأنه وقع عن عن موسى عليه العسكاة والسلام ف مسيره فلذا وصف به وأنه ضدّ الايسرلا الاشأم وقد موزه فماسستى وعليه فيعوز كونه وصفالاشاطئ أوالوادى وليس الكلام سعوعانين جسع الحهات كآمة وتوله متصل بالشاطئ أى حال منه وقوله من الشعرة هو بدل على الوجهين السابقين بدل اشتمال السواء كان الكلام الفطسا أونفسها وقد جوزتعلقه بالبقعة المباركة على أنّا بسدام كتها من الشصرة فلمتأمل وفوله بدل من شاطئ التنوين لان الشحرة بدل من شاطئ أكن أعداب ارمعها لان البدل على أتكرا رالصامل أوىالاضاف معلى أذالجسار والمجروريدل من الجسار والمجرور وقوله لانهيا الخاشارة الى وحده الاشمّال وأنه قد مكون الثقبال الميدل منسه على السيدل وعكسسه كسرق زيدنو به والمنة بالنون مزالنيات وقبدقسال المالمشت أيضا وقوله أىباموسى اشبارة الميأن أن تنسيرية ويحوز أن تحسيرن مخففة من النُّقيلة والأصل بأنه والصَّم والشأن (قوله وان حالف الحرّ) أي في بعض ألفاظه الانه حيكامة بالعني وذهب الامام الى أنه حكى في كل من هذه السورة بعض ما الشيني لي عليه المنداء لانّ مطابقته فتناج الى تكاف ما وكون الندامانالا يقتضي كونه نعالى في الحانب أوالشعرة لتزهه من المكان الاتراك تعنى بأمانفسك ولدست النفس محل أماوان لم تبكن مجرّدة (قو أيد فألفاها الز) بعني أن [الفاءف فعصة وقبلها مفذر يعلمن السباق والسباق وماقبل من أنه لادلالة فعمل صرورتها لعمانا وأنه اغاً كأن فيما بري ينسه وبذفر عون لاف وقت الإشاس ليس بشي ( قوله في الهشة والمشه أوفى المسرعة كقسد مرزأت مثله للتوفيق بين ماوردفي الآبات من كون الباما وثعبا بأوحية فقوله في الهيئة والمنهة اشارة الماآن لهاأ حوالا مختلفة تدف فيهاو تغلظ ومابسده أشارة المأن التسسه ماعتيار سرعة حرضك تهاوخفتها فلأيسافيسه قواه في سان ألجل المطوية فصادت ثعبا ناوا هتزت بساءعلي الشاني وعلى الاول أيضاه بناه على أن الحان بطلق على ماعظم منها على أنه لم بقل فالداهي جان حتى ينافعه كا وهم فتأخل وقوله نودى اشارة الى تقدره لمتسطيم اقبله والمخباوف مايخاف منهجع مخافة وقوله فانه لايخباف الخ تف والله مني المرسلين والعب البرس والهاق (قوله بديات البسوط تين الخ) بشير الم أنّ الجناح عمنى المداستعادة وأنه وانأ فرد فالمراديه كاتاهما كايضال مشي برجسله وتغلر بعينه وقوله تنتي الخسال مبين لسط الدالمأمور بتركه بالضم وقوله بادخال المين الزيبان للضم متعلق باضم ( قوله فيكون تكريرا) حق كأن وقوع الادخال في الحسب مرّتين فالاوّل لاظهار الجراءة والشاني ليضرح يدمّ بيضا - لابداء مجزة وقوله في وجدالعد وخبروا ظهارجراءة مفعول له أوهو حال من اسم يكون واظهار خبر وقوله مبدأخبر مندامقدرأى وهدذا أوهومعلوف على اظهارفكون ذلك اشارة اليجهوع الذكرين فتدس أقوله ويحوذ أنسرادالى آخره بعني أنه استعارة غشيلية من فعل الطائر عندهذه الحالة في الاصل مُ كثر استعماله في التعلدوضيط النفس حتى صار كنامة عنه ومثلا وعلى هدا هوتتم لقوله اللائم الأتمنين كافي شروح الكشاف وقبل الوجه أن بقال عندخروج يده مضاء وأورد على الاقرل أنه لاوحه لتأخيره علمه عن قوله اسلك الزولالاستعارة الجناح والعدول عن الضمرا دالمظاهر اضمها وقبل انه مع أنه أخذ من البقاع مخالف آباخة اره في طه من أنَّ الكتابة بالسومين البرص غير محمَّلة في مقام الاعجاز والتكريم وأتماقوه لاوجه لتأخيره فكفا بالمؤنثه الشارح الطسي واستعارة الحناح وجهها معلوم مماذكره المصنف

(من الرهب)من أجسل الرهب أى اذاعراك أخلوف فافعل ذلك تجلدا وضبطالنف لأوقرأ النعام وحزة والكسائي وألوبكر بضم الراءوسكونالها وقرئ بضيهما وترأحفص مالفتح والمحكون والكل لغات (فذاتك) اشارةالى العصاوال دوئة دماين كثير وأبو عرووروبس (برهامان)جتان وبرهان فعلان لقولهم أبره الرجل أذاجا مالبرهان من قولهم رمال حل اذا ابيض ويقال برهاء وبرهرهمة للمرأة السضاء وقيسل فعسلال لفولهم برهن (من ربك) مرسلام ما (الى فسرعون وملتسه انهسم كأنوا تومافسسقين) فكانوا أحقاء بأن رسل الهرم ( قال رب الي قتلت منهد نفسا فأخاف أن يفتساون بمها (وأحى هرون هوأ تصعمني لسانا فأرسامهي ردأ) معمنا وهوفي الآصل اسم مابعان به كالدفء وقرأ نافع ردا بالتخفف (بصدقني) بتطنص الحقوتقر برالحية وتزييف الشبهة (انى أحاف أن يكذبون) ولسانى لايطاوعني عندالحاجة وقبلالمرادتصديقالقوملتقوير هرون وتوضيحه ككنه أسنداليه اسنادالفعل الى السبب وقرأعاصم وحزة يصدقني الرقع عنىأنه صفة والجواب محدوف (فالسنشد عضدا بأخمك سنقويك يفان قوة الشعص بشدةالمدعلي مزاولة الامورولذلا يعسبر عنه باليدوشة تها بشدة العضد ( وغيمل لكما سلطانا)غلبة أوجية (فلايصلون السكا) باستبلاء أوجياح (ما آياتنا) متعلق بمعدوف أى ادهبا ما فاتنا أو بتمعل أى تسلط كالبراأ وبمعسى لابصاونأى تمنعون منهم أوقدم حوابه الايصاون أوسان للغالسون في قوله (أنقاومن اسعكاالغالبون) بمعنى أنه صاد لماسنه أوصاه له على أنَّ اللام فسنه للتعريف لا بعسني الذي (فللجاءهمموسي مأتمات المنات فالواماهذا الاسعرمف ترى) سعر تختلقه لم يفعل قبسل منسلهأ وسيعو تعلسه ثم تفتريه على اللهأوسصر موصوف الافتراء كسائرأ نواع السحر (وما معنابهمذا) يعنون السعرأوادعاءالنبؤة (ف آماننا الأولين) كالناف أمامهـم

ورجه العدول أن المراديا لمناح يداء لااحداها كاف الاول وفيه بعث والرهب اللوف والرعب (قول منأجل الرهب)اشارة الى أنّ من تعليلية وقوله تجلدا وضبطاعلى التفاسيرلاعلى الاخيركايتوهم وقولة اشاوة المخ والتذكر لمراعاة اللسر وقوله وشدده الخوهي لغة فسمفقيل أندء وضمن الالف المحذوقة فوناوأ دغمت وفال المردانه مدل من لامذلك كأنههم أدخاوها بعد فون التنسية تمقلب اللام نونا لقرب الخرج وأدخت وكأن القباس المسالاولي اكنه حوفظ على علامة التننية والبرهان اذا كالمستقامي البره وهوالساص فهوكما يقال حجة سضا وإداحكان من البره بعني القطع فهوأظهرولا يضال في فعلا برهن لانهاموادة بنوهامن لفنةه على ماعليه الاكثر (قوله مرسيلا) اشارة الى أنّ الى فرعون متعلق بجال مقذرة وقيل تقديره اذهب المى فرعون وقوله كالدف أى مايتدفأ بهمن المباس والغطاء وقولم بالتخضف أى بفتح الدال من غسرهمز وقد جوزف هذه القراءة كونه منقوصا بمعنى زيادة من رديت علمه أذازدت (قولُه بتلفيص الحقّ الخ) يعنى ليس المرادبة وله يصدّ قنى مجرّدة وله له صدقت أواجّي صادق لانه لا يحتاج الى نصاحة الدحمان و ماقل فيه سوا و تصديق الغير عدى اظهار صدقه كايكون بقوال هو صادق كون تأبيدمالحجيم ونحوها كنصديق الله للابياء عليهم الصلاة والسلام بالمعيزة ولاجاحة الى ادّعا وأنّ فيه تُحِوزُا في الطّرف أوفي الاسناد الى السب كافي الكشاف لانّ المراديه سدّة من أرسات البهبمايقيه هرون من الحبيرو يزيله من الشبه بدليل قوا الى أشاف أن يكذبون ولايعني ان صدقه معناه المآفال انه صادق أواعتقد صدقه فاطلاقه على غيره الظاهرأته مجياز فتأمله وقوادعلي أنه صفة أعيالقوله ردأ وقوله والجواب محذوف لاحاجة المه إذ الأحر لا يانم أن يكون لهجواب (قولَه سنقريك به) هو المعنى المرادمنه والشد التقوية والعضد من المدمعروف فهواتما كناية تلويحمة عن تقويته لأن المد تشتذبشذة العندوا بالا تشتذبشذة اليد ولامانع من الحقيقة كالوهم أواستعارة غيلية شسهمال موسى عليه الضلاة والسلام في تقويته بأخيه بحال البدف تقويتها بدشديدة ويجوز فيه وجوء أخر وكلام المصنف فسمسل الى الاول ويحتمل أن مريداً تعجا زبعلاقة السبيسة بمرتبتين كالعسل في تبت يدا أبي لهب فوجه (قوله السلام أوجاح) لما كان قوله سنشد الخ استتنافا اسان اسابة مطاويه تأوله بينان أن قواه بأخبه فهوراجع لفوله أرسله معي الخ وقوله وغعل الكاسلطا باراسع الى قوله انى أشاف أن يكذبون والذافسر مبغلية الخبة وقوله فلايصلون تفريع على ماحسسل لهمن مراد مبأنهم لايسلون اليهما بقهرولا الزام يجة وهوا لمرادمن الجباح لانه مصدر حاجه محاجة وجاجاف لاغبار عليه ويحقل أن يكون قوله باستبلا واجعاا لى غلبة وجاج الى جة على الغو النشر (قوله أى نسلط كمام) فعه اشارة الى مواز تعلقه بسلطان الضممن معنى التسلط والغلبة وقولة أوجعنى لأبصساون لابحرف النز لان تعلق الجارايه خالاف الظاهر وانجوزوه وقال متنعون دون متنعان لانا الرادة تتاومن اسعكا وقوله جوابه لايصاون أعدمقذ ولاالمذكو وقيله لانجواب القسم لايتقتسه ولايفترن بالغاء أيسا وفوله يباث الغالبون أىلسبه فقوله بمعنى أنه صلائا بيشه أىلمقذ ونسرمفني قوله سان للغالبون تسيم وقوله اللامق الملتعريف اتماعلى وأى المباذف أولانه أويديه النبوت وهسنا بنا على أنتماف يزا لموصول لايتقسته ولوطوعا فان قلناه الثوسيع فتمغلاا شكال فيه وتقدّمه اتما للفاصلة أوللميسر (قوله سمرتم تلقه) الاختلاق تفسير للافترا وفلس عفى المصحذب وقوله أوسعر تعلم أى تتعلم من غرك م تنسيد الحاقة كذبافا لافتراء بعني الكذب لأعمى الاختسلاف وقوامم وصوف الافتراء أعمن شأنه ذاك فانم تخسل لاحصقته فالصفية مؤكدة لامخمسة كاف الوجهن السابقين فالافترا ليس على حقيقته على هذا وف الوجد الاول لامس صفات الاقوال وهوغيرلازم في السحر (قوله يعذون السحر) أى توعداً وماصد رمن موسى على مالصلاة والسلام فضمه مضاف مقدرا فيجشل هذا وقوله أوادعا والنبؤة المانعمد للكذب وعناد بانكار النبؤات وان كانعهديوسف قريبامنهم أولانهم لم يؤمنوا به أيضا وقوله كالنافي أيامهـ م اشارة الى أنهـ الممن

أن المرادحكاية القواين ليوارن الناظرينهما فمسرصيعهمامن الفائد (ومن تكونة عاقسة الدار) العاقسة الممودة فان المراد مالدار الدنيا وعاقبتها الاصلية هي إلينة لانهاخلفت مجمانا الىالأسوة والمقمود منهابالذات هوالشواب والعقاب انماقسه بالعرض وقسرأ حزة والكسائي تكون الماء (الهلايفلم الظالمون) لايقو زون الهدى فى الدنسا وحسس العاقبة في العقى ( و عال فرعون ياباللا ماعل كممن المنعرى نني علما له غيره دون وجوده ادام بكن عنده ماينتىنى الخزم بعسدمنه واذلك أمريناه الصرحلصعداليه وتطلعها اطال يقوله (فأرقدلى إهامان على الطبن فاجعل لى صرحا لُعَـلَى أَطَلَعَ الْمَالُهُ مُوسَى ۚ كَأَنَّهُ وَهُـمَأَنَّهُ لوكان لكآن جسماف السماء يكن الترق المدم عَالَ (وانى لا عَلَيْهِ مِن السَكَادَيِين) أو أرادا ت ينى له رصدا يترصد منها أوضاع الكواكب فبرى هل فيها مايدل على بعثة رسول وتنقل دولة وقبل المراديني العارني المعاوم كقولة تعالىأ تنبئون الله بمالايط في السموات ولا فالارض فأن معناه بماليس فين وهذامي خواص العساوم الفعلمة فانم الازمة لتعقق معاوماتها فسلزممن انتفائها انتفاؤها ولاكذلك العلوم الانفعالية قبل أقول من اتخذا لآجز فزعون واذلك أمربا تخاذه على وجسه يتضمن تعليم الصنعة مع ما فسهمن تعظيم واذلك فادى هامان باسمه بـآفيوسط الكلام(واستكبرهو وجنوده فى الارض بغيرا لتى بغيرا ستمقاق (وبلتواأخ مالينالا يرجعون بالنشود وقرأ نافع وحزة والمنكساني بغيم الهاء وكسرابليم (فأُخذناه وجنوده فنبذ العهف البم كامر بيانه وفيسه فحامة وتعظيم لشأن الأسخد واستمقارالمأخوذين كالمأخذه ممع كثرتهم فى كف وطرحهم فى اليم ونظره وما قدروا الله حق قدره والارض معاقبضته يوم القيمسة والسعوات مطويات بيمنسم (فانظر)يا عمد (كيف كان عاقبة الطالمين) وحدرقومك عنمثلها (وجعلناهم أعمة) قدوة للضلال بالحل على الاضلال

هذا يتقدير مضاف والعامل فيه سعمنا أوالتقدير بوقوع هذا والجار والمجروو شعلق ذلك المقدر (قوله لانه قال الح) أي هو جواب لقولهم المستعرف كون مستأنفا اذا لحواب لا يعطف يوا وولا غيرها وقوله أتنالمرادالخ فالعطف فحالح كاية الجسمع القولين لينظرا لهمكي فسطهما وقوله العاقسة المحمودة أي لامطلق العاقبة لانها لكل أحد وقوله مجازاأى طريفا كمايقال الدني اقتطرة الآخرة وهذا بيان لتخصيص العاقبة بالمحمودة وان كانت عامة وأما اللام فلادلالة الهاعلى ذلك لانه يقال اعاقبة ذمية كافى الانتصاف وقوله والمقصود منها أكعن الدنيسا والاسوة لان أصل الملق انما خلقوا لطاعة الله ومعوفته فالفردال كامل من عاقبته سرف الشنصرف اليه والعقاب بامبالعرض لانه لعدم ماطلب منهسم وخلقواله والاعتراض على هذا من التغيير في وجوء الحسان (قوله لا يفوزون الهدى) بقرينة ربي اعدا بمن جا والهدى وحسن العاقبة بما بعد وفقيه شبه اللف والنشر الابعالى (قوله نني عله واله غديره) توطثة لماسيأتى من الرة والمصرح البناء التعالى والمراد بالطين الان الذي يتبعل آبوا وتوله فى السماء امّاأته الشرفه يوهم علوه مكانامن جهله أولعدم علمه به في الارض وقوله أو أدا دمعطوف على قوله يوهم أوعلى معنى قوله وأذان أحربينا الصرخان معناه أوادأن بني صرحال سعداليه والرمد معروف وقوله يترصدمنها كان الظاهرمنه فكانه أقرله يمنظرة أومنبارة وأوضاع العسكوا كب اقتراناتها وتقابلها بمادل على الاحكام عندهم وهدا الوجمه لاشاس قوله فأطلع الى الهموسي الاأن يريد بالهموسي الكواكب أوالمرادأ طلع على حكم الهموسي فيقذر مضاف كافى الوجعة الذع قبله وهو بعد مجدافتا مله وسيأتى فسورة المؤمن وجه آخر (قوله وقبل المرادبني العدم نني المعادم الخ) هورد على الزيخشري والمرادبالعط النعلى ماكان سيبالوقوع معلومه والانفعالى خلافه وحاصلة أنءدم العلمالشي لايدل على عدمه لاسماع لمشخص واحدانفعالى وقدرته في الكشف بأنّ مراده أنّ عبدم الوجود سبب لعمدم العسلم الوجود ف الجلة فأطلق السبب وأريد المسبب لاأن بينهما ملازمة كاية ولايشترط ف فن البلاغة اللزوم العقلى بل العادى والعرف كاف أيضا ومثل لاأعلم كذابعيني لم يوجد شائع في لمهان العامة والماصة وإذا قال الفقها اذا قال المزكى لاأعلم كان تزكية مع أنه علم انفعالي كيف لاوهو يذعى الالهمة والطاهر أنه كناية لامجاز وأتماكون قوله أطلع الحاله موسى بدل على الوجود فيناف هدذا الوجد واذا ضعيفه المستف فيدفعه أنه انما ينافيه لولم يحسكن على طريق التسليم والتنزل وقد قبل عليه أيضا اله مشرك إيعتقدأن من ملك قطسرا كان الهده ومعبوداله كامرق الشدعواء خدار آق ل المكلام عليده وجوداله لغسيريملكته ومانفاء الهها ولذاقال ماعلت استكمالخ وعلى كلسال فكلام المصنف لايخاوعن ضعف والذي غروفيه كلام صاحب الانتصاف ( قوله قبل أول من اعتذالا برالخ) ما يتضمن تعليم الصنعة قوله أوقد لى ياها مان على الطين فان الآجر طين محرق والتعظ بيرمن أمر الوزير يعمل السفلة من ايتساد النار وعلاالطين فلذانادآ وباسمه دون لقبه ووزارته ووسيط حرف النداء التضيد ف المكلام ولميظل وإهامان أوقد لآن أفعاله تدل على التهاون بغيره ولوقدم النداط "ذن إهتمامهما (قوله بغير استعطاف) يحتمل أن يدأن الحق يمعنى الاستعقاق فهو مجازأوهو بسان لحاصل المعنى فهونقيض البساطل لات ادّعام ماليس مستعقاباطل وماهو بحق تله واذا وردفى الحديث العظمة اذارى والكبرياء ردانى وقوله وظنوااتا على ظاهره أوعبرعن اعتقادهم بالظن يتحقيرالهم وتعبهيلا وعلى القراءة بكسر جدير يجعون هومن رجع اللازم وعلى قراءة الضممن المتعدى أوهومن الافعال والفاء فى فأخذناهم سيسة والمراد أخذا لاهلاك وقوله وفيه فحاسبة هومن ضمديرالعظمة والمتعبير بالاخدذوالاستمقا رمن النبذلانه طرح الامريا لمشير أباطراف المدوغوه فنبذناهم تمثيل أومكنية وتخييلية والمرادأ غرقناهم وقوله وتظيره أى فيتعظيم الاتخذونحقىرالمأخوذوسسانى تفسسره وقواه وحذرالخ سان المقسودمنه (قولمة دوة الضلال) اجمع ضالة كجهال وجاهل واقتداؤه مبهم بسبب حلهم لهم على المنلال أوبسب حلنالهم على الاضلال

وقيل بالتسمية كقوله أنهالى وجعلوا الملئسكة الذين هسم عبادالرحسن الأثار قيسل بمنسع الالطاف المارفة عنه (يدعون الى الناد) الى مرجباتهامن الكفروالمفاحى (ويوم القية لا يُصرون) بدفع العذاب عنهم (وأسعناهم في هذه الدنيالعنة) طرداعن الرحب أولعن اللاعنى بلغناسم الملائكة والمؤمنون (ويوم القية هممن المقبوحين) من الطرودين أوين فيح وحوهم (ولفدة مناموسي الكاب) التوراة (من بعد ما أهلك القرون الاولم) أقوام نوح وهودوسال ولوط (بسا رالناس) أنوا والقلوبهم بصريها المقاثق وتميزين المنق والباطل (وهدى) الىالشراقع الى هي سيل الله تعالى (ورجة) لا يرم لوعاوا بها مالوا رجة الله (لعلهم يذكرون) ليكونواعلى مال برج منهم المذكر وقد فسر الاوادة وفيه ماءرفت (وماكنت عانب الفرفية ) بريد الموادى أوالطورفانه كان فحيثتى الغرب من مقامموسى أوالجانب الغربىت واللطاب لرسول المتعصسلى المقدعليه وسسرأ يحمأ كنت ماندا (ادفقينا الىدوى الامر) ادا وسينا البهالاُمر الذِّيأُ ودَنَاتُعرِيفُه (وَمَا كَنْتُ مِنْ الشاهدين) للوحمالية أوعلى الوحمالية أوالموحىالب وهسمالسبعون الخشارون للسيقات والمرادالالاعسلىأت أشبالهعن ذالنهن فيسل الاخسار عسن المغسات التي لاتعرف الأبالوحى واذلك استدرك عنه بفوله (ولكاأنشأ ناقروناقتطا ول عليم العمر)أى وككا أوحيناه البك لاناأنشأ ناقرونا عملفة بعسدموسي فتطأ وإن عليسم المسدد فرفت الاخبار وتغسين الشرائع والدرست العلوم غذف المستدرك وأكام سبعمقامه

كاوقع في النسخ العدصة لا ناجعلناهم ضا اين مضلين فالحمل هذا بمني الخلق وهذا على مذهب أهل السنة من أنَّ أفعال العباد خيرا وشرَّ امخاوقة لله وقد استدلوا بهذه الآية والمعترلة أوَّلوها نارة بأنَّ الجهل هنا يمعني التسمية وتارة يأن يعلههم ضالمن مضلن يمعني خذلا نهسم ومنعههم من اللطف والتوفيق للهستداية والمسه أشار بقوله وقسل المزوه وإشارة المي الردعلي الزمخشري" (قو له موجباتها) عِلْمُسْرا لحم لانها المدعولها في المصفة فالتيار عجد ازعن المعاصي التي هي سيها أوفيه مضاف مفدر (قوله من المطرودين) لانه بقبال قصه يمغني نحاه وأبعده كإذكر مالراغب وغيره من اللغو يعزولا يتحسك ورمع اللعنة المذكوبة قبله لانت معناها الطرد أيضا لأن الاقرافي الدنيا وهذافي آلا خرة أودال طردعن رحمه آلتي في الدنيا وهذا طردعن الجنة أوعلى هذار ادباللعنة المعنى الشانى معأت من المطرودين معناه أنهم من الزحرة المعروفين بدلك وهوأبلغ وأخص فلايتوهم فيمتكرار أصلا وعلى التفسيرالنانى وهومنقول عن الزعباس رضي الله عنهما معناه ذووسو رقبعية سود الوحوه زرق العمون مشوهون الحيكن فعل قبح منه لازم فيناءاسم المفعول منه غيرظا هرواذا أخرمه عأنه المتهاد والاأن تفسير السلف بدل على أنه جمع أيضا (قوله التوواة) وهيأتول كتاب فصل فسمه الاحكام وقوله من يعدماأ هلكنا المفرون فائدته على مافسره به المصنف وجه انقدم أنهمعاوم المتنسدعلي أنها أنزلت بعدمساس الحاجة البها كاأنزل القرآن بعد الفترة وانطماس معالم الدين فسلا يتوهم أنه لافائدةفعه وأنحقه أن يفسر القرون الاولى عن لم يؤمن عوسى عليه الملاة والسَّملام والشَّالتَّ عِنْ آمَنِهِ كَافُّسُ ﴿ قُولُهُ أَنُوارًا ﴾ لانَّالبِصرة نورًا لقلب كَأَنَّ البِصر نورالعين واسبه على الحالمة وقبل الدمفعول له وقوله تنصريها الحقائن أع تدول وقوله وهدى الحالشرا ثعامى هادية لهاوهي الطريق الموصلة الحالله وقوله لأنهم لوعسلوا الزيعنى عوم بحتها للنساس لايشاف أت بمن نزلت لهم كافرغىرمرسوم لانه لوعل بهاكان مرحوما بمقتضى وعده فلاحاحة الى تقدرسب أوجعلها مجازاعت كاقبل وقوله لوعماوا تطرا الى بعضهم ادمنهم أتمة مقتصدة (قوله ليكونواعلى حال الخ بعنى الترجى يحال عليه تعدالى فهو تنسيل والمراد أنها أنزات أسكونوا على حالة كالبّه للنذكر كحال مزير بح منه الغير والزمخشري جعله استعارة سعية حث شبه الأرادة بالترجى ليكون كل منهما قبل الوقوع والمستنف وتعجوله وفيه ماعرفت من اروم تخلف مرادا لله عن الدادنه فعدم تذكرا لكل الاأن بكون من قبيل استناد ماللبعض إلى الحسكل وعشد المعتزلة الادادة قسمان تفويضة وهي قد تتخلف عن المرادوقسرية وهي لانتخلف عنسه وهي معنى قول الزيخشري اذا أوادا لله شسبأ كان فلااشكال فهأصلافلار دماذكرلا وادةأحدالا وادتين للقريئة عليه لكنه لهرتشه لخسالفته للمذهب الحتى وقبل الترجى من المخاطبين لامنه تصالى ( قولُه بريد الوادي) بجانب الغربي أو بالغربي بجعله صفة للمكان أوالوادى أوالطورلان كلامنهما كائن في الحانب الغربي وطرفه من موسى علىه السلاة والسلام وقوله إأوا لمبائب الغري منه أي من الوادي أوالطور ومن أشدالية أومن مقام موجى ومن سالية ومغارنة الاقلأته بجوع الوادى والطورعلي الاقل وعلى هذا بعنسه وهوعلى كلحال من اضاف الموصوف للصقة وقوله آلوحىالب علىأت الشهادة بمعسى الحضور وعلى مابعده بمعناهما المعروف وقولهوهم المسعون تفسيرالشاهدين الذين لم كرمتهم (قولهوا لمرادا لدلالة على أنَّ الح) ولولاهـ ذا لم يفد ماذكرلان ماأخبر به لابصلم الانوحي أومشاهدة أواستفاضة نقل في مقامه والشاني منتف ضرورة والشالث كذلك لاندلوثبت عله غيره من قريش وكذا التعلم من غسيره لكنه ملوى العلم به أيضافته عن الاقل وقوله واذلك استدرك عنه أى لكون معناه ماذكرا وشطيه هددا الاستدراك على مافسره به لأن المعنى لمتكن حاضر الكناث علتسه مالوحي والسعب نطاول الزمن حتى نفيرت الشيرا تع والمسب وعث مي والزال الوجى علىموالمدد جعمدة أوهي الزمان وقوله فتطاوات الج تفسير لقوله فتطأ ولعليهم المعمر وفسيره فى الكشاف بقوله فتطاول على آخرهم وهو القرن الذى أنت فيه العمر أى أمد انقطاع الوجى واندوست

العاوم

المالكوم المقارفة علمدين في المالكورية الما والمؤننينه (شاواعليم) تقرأ عليم تعالمنهم (آباتنا)التي فيها قصم (ولكا كامر النا) المالة وعندين للنها (وما كنت بيجاب الطور اذبادينا) إمل الرادية وقت اعطامه الحوراة وبالاول مدت أستنبأه لانهما الذكوران في الفعة (ولكن)عانال (رحة من ربان)وقرت الرفع على هذه وسعة سن ربك (لتنذر قوما) متعلق بالفعل المهذوف (ماأتًا هم من تدير من قبلت ) لوقوعهم في فترة بدلت و بين عدي وهي خديما ته وخدون سسته أو بنال وبين المعلى المادية موسى وعسى كانت عتصة بنى اسرائيل وما عواليهم (لعلمسم يد كرون) عطون (ولولاأن تصديم عاقدت أنيهم فيقولوار بالولاأرسات البنادسولا) لولاالارلى استناعية والنائسة ينسبة وأقعة في سياقها لانهايما أجست بالفياء تنسيبالها بالامرمضعول يقولوا المعطوف على تصدير سالفاه المعطمة سعدى السبيبة النبهة على أن القول هو القصود بأن يكون سيبالاتفاء ما عمانه وأنه لأرسدر يتهم عنى للنهم العقومة والمواب يجذوف والمعسف لولاقوله-م اذاأه ابتر-م عترية تسبب أفرهم مومعاصيم رياهلا أرسانان رسولا يلغنا آبانك فتتبعها ونصون من المسلمة بنا أرسال أي انماأ ربلناك قطعالعذ دهسم والزامالليمة عليهم (فنتبع آبانات) بعني الرسول المعدق نوعس العزا<sup>ت</sup> بنوعس العزا<sup>ت</sup>

المعلوم فوجب ارسالك الخزوهو قريب يماذكره المصنف الاأنه لاائهما وفصاحنا والعمرعلي تقسره فرمان انقطاع الوحى وعلى ماهنا بعناه المعروف وحذف المستدرك للايجاز (قوله نقرأ عليهم الخ) فالمراد التلاوة القراءة فلتعبط كقراءة الدرس في زمانها لانه المناسب وقوله وأسكا كالاستدراك السابق لكنه لأتحه زفيه والمعنى أن قصة شعب عليه الصلاة والسلام انساعكما بالوحي أيضا وقوله لعل المراديه الخزلئلا تكرر وراى فمه الترثيب الوقوى والزمخشرى عكس هذاوتنعه بعض المفسرين وقدقيل الهأولى لأنه الانسب بمايلي كلامن الاستدرال لاسما وقدفسر الشاهدين بالسبعين المختارين للمتقات وهم كأنوا معداذ أعطي التوراة فكانعلى المصنف أثلا بفسره به ونغيرا لترتب الوقوى لاضرفته واذا قذمت قصةمدين وقولها لمذكوران في القصة أى قصة موسى علىه الصّلاة والســ لام في هذه السّورة وغيرها (قوله ولكن عَلنا للرحمة) أن كان مفعولا به فالمرادية القرآن وان كان مفعولا له فقوله لتنذرعها للفطا المعلل وأشاكوته مصذرا فبعيد وقوله متعلق بالسعل المحذوف هومخنا وعلى قراءة الرفع نهوصفة موسع وعصم علهما الصلاة والمسلام أرسلا للعرب وأنه اس منهماني كاورد لاني مني و بن عيسي ومأذكر فيسورة أخرى أت منهما أربعة أنبيا ثلاثة من بى اسرائيل وواسعد من العرب وهو مالدين سنان روابةأخوىذكرهافي محسلآ خرتكثيرالنصائدة وزمن الفترة محتلف فسيه فقيروا بةماذكره المصنف وفي أُسْرى عن ملك الفارسي أنها سمّا نُهُ سنة وما منه وبين المصل عليه الصلاة والسلام أكثر من ألني سنة وقوله على أنَّ الجزأى هـ ذا ينا والجزأ وعلى للتعلى (قوله لولا الاولى أمتناعة) أى تدل على امتناع حوابها اوجود شرطها والذاأ وردهناا شكال وهوأنه يقتضي اصابته مبها وقولهم حتى قدروا كراهة أن الزادقعه وقال صاحب الانتصاف الالتعقيق أنها انماتدل على أنّ ما يعدها ما نع من جو ابها عكس لوفانها تدل على لزوم حوابها لمابعدها والمانع قديكون موجودا وقديكون مفروضا وماهنامن الشاني فلااشكال فمه وان أيقدر المضاف والتعصف فهيمعني هلاللعث والحضعلي وقوع أمر وتواه واقعة خبر يعدخبر وقوله لانهاالخ تعلىل لكونها تحضيضة ووحمشه بهابالامران التحضيض طاب فهو والامرمن وادواحد فيساب الفاقدون الامتناعية (قه لدمفعول يقولوا) بالاضافة وارادة اللفظ أى لولاالم مقول القول ومفعوله وهواتما منصوب يواقعة والإيضر فسله بقوله لانهاالخ لانه ليس بأجنى عنه وانتباقدًم لتلايطول الفصل بين المعلل وعلته أو خيرلان بترك العباطف فسه فانه جآئز أوبدل من الخير وقول المعلمة معنى السمسة أى الدالة على والمنهة صف السمسة ووقع في نسخة القول بدون مم وهمسابمعسى هنا ووجه التنسه أن وجودمابع دلولاسب لانتفا جوابها فيكون د فاسب السب فالتصر يمزفه بأداة المسجيبة يدلءلي أنه هو المقصود بها لان المعنى لولاقو لهم عذا اذا أصابته مصيبة كقوله أن تضمل احداهما فتذكرا حداهما الاخرى والسبب في جعل سب السبب سبا وعطف السم الاصلى القريب علىه مزيد العناية بسبب السبب الموجب لتقديم كأذكره سيويه وفيه تنسه على سبسة كلمنهسما أماالاول فظاهروا ماالساني فلاقترانه بالفاء كاحقق معض شراح الكشاف (قوله وأنه لايصد والخ) أى لا يصند نهم هنذا القول الدال على طلب ارسال الرسل اللذاء وعرضا ولعس المرادالطلب في ذلك بل اشكار العقوبة قيل ارسال المنذرج اوهو تكتة لترك الاختصار بالافتصار على ماهو المقصود بالسسمة وهومعطوف على أث المقول وقوله لولاة ولهم اداالخ اشارة الى أن القول هوالسبكامز وقوله فنتبعها أىالآيات والمرا داتساع منأتى بهاوع بربه موافقة للنظم وقوله ماأ رسلنا لنهوا للواب المنسق وهومني وني النسني أشآت والذافسره بدُّوله انداأ رسلنا لـ الز (قول، أيعنى الرسول الخ المس المرادات الآيات بعنى المرسل مجساؤهم سل كاقسل بل انه كأمه عنه لآن أساعها اتصديقه وقدفسر بتعمل بهاأيضاو تبسع ماجات به وقوله نبوع من المجزات يعني لدر المراديه آبات

مخصوصة وقبل المراد القرآن وتنوين نوع للتعظيم وقوله وتكون من المؤمنين أى المجلم بزالمه هوهين أوهوتفسعه أعطفعلمه وقوله جافهم آلحق أىالام رأحقيمن المجزات أوالرسول وقوله أوتي نائب فاعلاضهم لرسول المعلومين السياق وقوله جلاحال من المكتاب والاقتراح الطلب يحكما والاقتسر فبقوله تعنياوهو طلب الزلة كافي المصادر واقتراحام فعول اولقا نواأ وحال من غاعله (قوله بعني أينا وحنه بهما لم لمناكان الضمير في قولة قانوا لولاأ وي مشل ما أو تي موسى ليكفا رااه رب كان ضمراً ولم يكفروا مثله أيضالناً لا تفكك الضاثر وهدلم مكفروا من قبل عباأ وني موسى أقراد بقوله يعسني أنناه جنسهم الخز أي الضمر راجع لحنس التكفرة المعيأندين المتعندن الاقستراح ومايصيد رعن بعض افراد جنس كأته صادرعن البعض الاتنولا تحادمذههم وآرائهم فالضمر راجع الىجنس المكفرة المعاوم من الساق وهؤلا الدخولهم فيهم كان كضمرهم مامنة أوهو تتقديرمنك فقوله من قبل بصح أن يتعلق يكفروا أوبأوتى أوالاسناد مجاذى والضمرلهم خاصة لكنه لماصدرعن بعض أبناء جنسهم بمزكان بينهم أوبينه ملابسة أسندالهم فكفرهم كفرهُم ولايخة مافيه من التكاف (قوله وكان فرغون عربياً من أولادعاد) وهم من العرب وعن الحسن كان العرب أصل في أيام موسى علمه الصلاة والسلام فعناه علمه أولم بكذر آماؤهم فسكان هذا اشارة الىماذكر ولذا وقع في نسخة أوكان والظاهر أنه ليس وجها مستقلا وانماه وتأكيد للملابسة المذكورة ولايختي بعده أيضاً وهذه رواية والاخرى الدقيطي وهو المشهور ﴿ قُولُه يَعْنُون مُوسَى وهرون﴾ فهو سان لكفرمن قبلهم وسي وقوله أوموسي ومجداعلي أزمن كفر ووسي أهل مكة على ماروى في الكشاف أنهمأ رساوا للهودفسأ لوهمءن مجدصلي الله علمه وسلم فقالوا ان نعته وصفته في كابهم فلما أخبروا بذلك عالواسا حران تطاهرا وعلى هذا لا تكاف في كون الضمرقياد لكفارمكة وقولهمن قبل متعلق باوتي (قوله باظها رتلك اللوارق) هذا عن أنّا لمر ادموسي وهر ون ومأبعده على أنّا لمرادموسي ومجدوكو به عليهما تمكلف والككابان التوراة والقرآن والمضاف المقذرد واوقوله أواسنا دنظاهرهما بالمترمعطوف على تقديرا والفعلان السحران وتوله دلاله على سب الاعدازلان السعر أمن دادق ف الحداد والاعداز كذلك واعدارا لتوراة بالاخبارين الغب من مؤة مجدصلي الله عليه وسلوا عارا لقرآن ظاهر فتظاهرهما تأييدكل منهماللا خروأصل اطاهرا تظاهرا فلاقلت التاعظاء وأدعت سكنت فاحتلت همزة الوصل لسندأ بالساكن (قولة بكل منهما) أى الساسوين موسى وهرون أوموسى وجسد علم حاالعسلاة والسلامأ والسحرينأ وبكل الانبيا وهذا حله علنه عنادهم فلابرد علىه أنهم مؤمنون بايراهيم واسيعمل علهماالصلاة والسلام أوهدامااقتضام الهم وقولهم مالهمذا الرسول بأكل الطعام ونحو مفتزل سنزلة القول أولان الكفر بأحدهم كفربهم وأتماكونهم يرون رأى البراهمة من انكارا لنبوة مطلقا كاقيـــلفلرينقل (قولهوهويؤيدالخ) لانهـــماصاحباالكتابينالدالعليهمافحوىالسياق وجعله مة بدالادلىلالاحتمال أن رادموس وهوون لكون انكارهما مقدّما وعلى الأول فالتقدر أهدىمن كَمَا تُنهما وهُمُذَاجارِعلى قرآءة ساحر بين وسعر بن فتأمّل وقوله أشعه جواب الامن ( قوله برادبها الالزام والتبكيت) لاالشلا والزدد وهذا جواب عايقال ان عدم البانهم به معاوم وهـ قدا كما يقول المدل ان كنت صديقا القدم فعياملني الحهيل وقوله ولعيل الخرجواب آخر فهواته كمه مهم معل صدقهم الحال عنده محتملا (قوله دعا المالغ) لان الامر بالآتيان به دعاء أى طلب لهمتهم فالدعاء بمعناه اللغوى وهوالمفعول المحذوف والعلميه من الاستعامة لاخا الدعاء وقوله ولان الزوجه سرمداره على الاستعمال الاغلب فلاسا في صعته في نفسه ولاذكره فادرا فلا تدا فعرف كلام الكشاف كما يوهيروالفرق بن الوجهن أنه على الاقل يحذف مطلق اللعلم به من فعله وعلى هـــذا يحـــذف أذاذكر الداعى لانه مع ذكراً الداى والاستجابة يتعن أن مفعوله الدعا فيصردكره عشاوايس أجاب مثله كانوهم لقوله أجسوا داي الله وقدصر تربه أهل اللغة وقوله وباللام الخ وذهب أبوحيان الى أنه يتعدّى له بنفسه للبيت المذكورا

(ونكون من المؤسني فليا با هسم المثق من عندنا قالوالولا أوتى عنل مأأونى مرسى) من الحصاب مله والسد والعما وغبرها اقتراساونعنا (أولم بكفروابما أوتى موسى من قبل) يعنى أنساء جنسهم ق الرأى والمستنصب وهم تفرة زمان موسى وكان فرعون عسر المن أولادعاد ( قالوا ساعران) بعنونموسی وهرون أوموسی وعداعليسمااللام (تظاهرا) تعاولاً فأطهارتال انفوارق أوشوافق التكاين وقرأ الكوفيون معوان بتقارمضاف أوحعلهما مصرين مبالغة أواسنا يتظاهرهما الى فعليهما دلالة عسلي الإعمان وقرى اظهاراعسلى الادغام (وقالواانابكل كافرون) أى بكل منهما أوبكل الانبياء (قل فأ يوابطاب من عند الله هوأهدى منهماً) بمازل على موسى وعلى وافعارهمالدلالة المعسى وهويوليه ان المراد مالساحر بن موسى ويجد عليهما الصلافوالسلام (أسعدان كنتم صادفين) اناسا حران عمتلقان وعذا من الشروط التي مرادبها الالزام والتكت ولعل يجي عرف معاد الى الا- إن الكتاب الاعدى غنف القعول للعسلمية ولاتفعل الاستصابة يعلى بندالي الدعاء واللام الى الداعي

فاذاعدى الموحدف الدعام غالبا كقوله

وداعدعا مأمن يحبب الىالندا فالشهيه عندداله محب

(فأعلمأتما يتبعون أهواءهم) الألوات مواجمة لا توابها (ومن أضل عن السع هوام) استفهام بمعنى النئي (بف مرهدى من الله) ف موضع الحال التأكيدا والتفييد فان هوى النفس قديوافق الخق ان الله لايهدى المقوم الظالمين) الذين ظلوا أنفسهم الانهماك في اتاع الهوى (ولقدوصلنالهم القول) أتنعنا بعضه بعضا فىالانزال لمتصل التذكيرا وفي النظم لنتقرر الدعوة مالحيسة والمواعظ بالمواعسد والنصائح بالعبر (لعلهم يتذكرون) فمؤمنون ويطيعون (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون)نزلت في مؤمني أهل الكتاب وقبل فأربعينمن أهل الاغيل النان وثلاثون جاؤامع جعفرمن الحبشة وتحاليةمن الشآم والضميرف من قبله للفرآن كالمستكن في (واذا يتلى عليهم فالوا آمنايه)أى بانه كلام الله تعالى (انه الحقمن ربنا) استثناف لسان ماأوجب ايمانهميه (الاكامن قبلدمسلين) استئناف آخرللدلالة على أن ايمانهم به لمس مما أحدثوه حسننذ وانماهوأ مرسادم عهده لمارأوا ذكره فى الكتب المتقدّمة وكونهم على دين الاسلام قبل نزول القرآن أوتلا ويه علههم باعتقادهم معته في الحدلة (أولتك بؤنون آجرهم مرتين) مرّة على ايمانهم بَكَابِهِـم ومرّة على اعام مالقرآن (عاصروا) بصرهم وشاتهم على الايمانين أوعملى الايمان بالقرآن قبل النزول وبعده أوعلى أذى من هاجرهممن أهلدينهم (ويدرؤن بالمسسنة السنتة) ويدفعون بالطاعسة المعصسة لقوله صلى الله عليه وسلم أتسع السيتة الحسنة تجعها (ويما رزقناهم يتفقون فيسسلانك رواذا (وَقَالُوا)للاغين (لَمَاأَعَالناولْكُمْأَعَالَكُمْ سلام عليكم) مناوكه لهم وتوديعا أودعاء لهم بالسلامة عماهم فمه (لانبتغي الحماهلين) لانطلب صحبتهم ولانريدها (المالاتهدى

والزيخشرى بعساءى تقديرمضاف أىفلإستعب دعاءه وقوله فاذاعذى السه أى المالداى بنفسه كافي البيت حذف الدعاء بجعله مضافا مقذرا كارتر ويحتمل أن يريد ماذهب المه أبوحيان بأن يتعذى الى الداع بنفسه وليس على تقدر ولاحذف وايصال فلانذ كرام فعول آخر أصلاحنث ويشهد لهقوله فىآل عران ويتعذى بنفسه و ماللام فلا يحتاج الى الجعربين كالدميه بأن المراد تعديه ماللام للشاني كاقسل الانه خلاف الظاهر (قوله وداع الز)هومن أسات الكتاب وبعده

فقلت ادع أخرى وارفع السوت جهرة \* امل أ بى المغو العملك قريب

أى وبداع دعاالناس وقال هل أحديج سبسائل الندا فليجبه أحدلفله الكرام وغلبة المثنام ونوجعل ضعير يستعبب المدعاه المفهوم من داع لم يحتم الى تقدر وهذا اذا كان مستعملا في معناء فأمّا قوله ويستحبب الذين آمنوا بمعنى يعسنهم كاذكر في تفسيرها فلسر بماض فسه (قوله ادلوا تعواجة الزراي ولم يقولواهذان ساحران وغبره من الهذبان وقوله بمعنى النثي أى هوانكارى وقوله قد نوافق الحق أشارة الىندرته فاداسلم وجوده يكون فى حكم العدم فلذا كان توكيد ا (قع له أوفى النظم) أى نظمناه متصلا بعضه ببعض رعابة الساسب فيه كذكر الوعيدمع المواعظ ونحوه والعبرجع عبرة وقوله في مؤمني أهل الكتاب أعامطاقا ومابعده مخصوص بمن آمن من أهل الانحسل وعلى هذا فهذه الآمات مدنية كابقدم في أقل السورة الاشارة اليه وقوله للقرآن أى القول المراديه القرآن أوالقرآن المفهوم منه وقوله استثناف الخويجوزكون الجلة مفسرة لماقبلها (قوله وكونهم) مبتدأ خبره باعتقادهم وقوله في الجلة أي اجالالغلايمكنهم العبابه تقصيلا وقوله بصرهم اشأرة الحائن مامصدرية ولمأكان الصبرحبس النفس على المكان وعطف قوق وشاته سمعلسه اشبارة إلى أنّ المراد مالصد برعلى الايران الشات وأمّا فى الوجمه الآخرفهوعلى طاهره وهاجرهم بمعمى عاداهم و باعدهم وأخره والكان الصرفسه أظهرلانه لايناسب قوله مزتين على مافسره به فيكون كقوله البجيع البصر كزين فهو لجزد تكرر المسمر منهم على الاذى وشدته ولور للقوامن أهل دينهم أوزا دعليه ومن المشركين كان أظهر كافي نسطة (قوله ويدفعون بالطاعة المعصية) لاحاجمة ألتقييدها بالمتقدّمة لاندفع الطاعة لها يستلزم تأخرها كاصرح به فالحدبث الذى أورده وقوله فسسل الحسر قيده به ليفيد المدح المقصود وقر له تسكرماأى لاعِزالانه ذم كاقب ل في قول الحاسي " ومن اساءة أهبل السواء حسانا وكون المقول له اللاغن مفهوم من ذكر اللغو ( قوله مشاركه لهسم وتوديعا) يحتسل اللف والنشر على أن لنساأ عمالنا والكم أعمالكممتاركه كافىقوله لكمد يتكمولى دين وسلام عليكم تؤدبع لان السلام للوداع معروف ويحتمل أنه تفسيع لقوله سلام عليكم فقط لانم ميقولونه عندالمتاركة كمافى قوله واذا خاطبهم الحاهلون قالو اسلامالانه سنلم من شمّه والتعرّض له قال الجصاص استدل بهذه الاسمة على جوازا نندا المكافر بالسلام وايس كدالله لانه متاركة وقدر ويعن الني صلى الله عليه وسلم في الكفار لاتدوهم السلام واداسل عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم (قوله لانقدر على أن تدخله م فى الاسلام) وفي نسخة تدخم الدرعاية لمن لفظا ومعنى وجعل الهداية الاسلام بقرية سبب النزول والمقام وقد فسره بمدا فى الكشاف وعله بقوله لاتك عبد لا تعلم المطبوع على قليمس غيره قال الشر الما المسرم بدلك لان لكن الاستدراكية وضعت لندخل بينكلام يزمتغا يرين نفيا وايجابآ فاذا أقل قوله ولكن الله يهدى بيقدرعلى الهداية لعلماله تدين وجب أن يفسرهذا بأنك لاتقدرعلي الهداية لانك عبد لاتعام المهتدى وعنوا أنهال قرنت هداية الله بعلمالمهندى وأنه العبالم به دونك دل على أنه المستعدّلهداية كاصرح به المصنف رجهانته وهداية المستعدليست بالفعل فازم أنتكون هدايته له بمعنى القدرة عليها وأن تكون الهداية الاولى كذلك تتقعلكن فى موقعها ومن لم يقف عـ لى مرا دهـــم قال انه ليس بحديم وان أقبل الكلام قرنسة على التعود في آخره العصك مسكاة الوه الاله الإيصر نني وقوع الهدر آية مع الحبسة واليس

من أحببت كانف دعلى أن تدخلهم في الاسلام ( ولَكُنَّ الله يهدي من يشام) في دخله في الاسلام

الاستدرالة وينةعلى التعوذ بلفى قوله من بشاء دليل على أن المراد بالهداية ماهو بالفعل لان المشيئة تتعلقبه لابالقدرة لكن لماحسل الاقل على القدرة حل هدا عليها فالمشتبة متعلقة بأثر القدرة وكذا من قال ان الداعله أن الهداية عنداً هنا السنة خلق الاهتدا الاندلو كان كذلك لم ذكر الزيخشرى وقبل اعباقسرالهداية المنفية بالقدرة لان نغي القدرة أبلغ من نغي الهدامة وفيه نظر (قوله بالمستعدِّين اذلك ) يعنى صيغة اسم الفاعل للمستقبل ومن يهندى في المستقبل مستعدالهداية فأن قلناانه حقيفة في أخال فهومن مجازًا لاول لاوجه آخرك ما يؤهموا لافهو حقيقة لان ما نفز دالله بعله هوماكان قبل الوقوع فأقعل هناليس على ظاهره بل للمبالغة فى علمالغيب وان جانب طه على ظاهر مفتأتل (قوله والجهود على أنها الح) اشارة الى الردعلى بعض الرافضة اددهب الى اسسلامه ولم يرتض ماوقع فىالكشاف من قوله أجع الملون ولاما في تفسير الزجاج من قوله أجع المفسرون والحديث المذكور فىالصصنوالترمذي مع ختلاف في بعض الفاظه دون معناه وأحاج من المحاجة وهي المجمادلة بالحجة وهوجواب للامرأ واستثناف وجرع من الجزع وهوعدم الصيران لم يصرعلي ما كان عليه خوة امن الموت وخيوه وفي نسطة خرع بخاصعة وراسهمان أى ضعف وخاف الموت والاولى بيم ورَّاى معية (قوله غخر جمنها) بالبنا المعهول أي يخرجنا الساس والعرب من بلادنا ومقرنا وأصل الخطف الاختلاس يسرعة فهوأستعارة لماذكروهومن بلسغ المكلام وقوله ونحن أكاة رأس وفي تستفة وانحيا الخزجلة حالمة أوممترضة وأن يتخطفو نامنعول نخاف وأكلة جعرآ كلوهوه شلف القلة وأصله ناس قلماون بكفهم اذا أكلوارأس واحدةمن رؤس الحموان المطموخة ويصيرأن رادىالرأس حموان واحد (قوله فردالله الن)أى ردّمازعوه من خوف التخطف بأنه آمنهم بركة اللرمقيل الاسلام فيكمف اذا أسلو أوضموا حرمة الاسلام الى حرم المقام وقوله أولم نحعل الخاشارة الى أنه ضمن معنى الحعل ولذا نصب حرما وقوله ذا أمن لانه وقع وصفاللمكان وهوفى الحقيقة وصف لاهسله فلذا جعله النسب كلائن وتامر ليفيدماذ كرولوجهل الاستنادف مجازيا كانموجها أيضا وقوله تتناحرالعرب أى يتقاتلون فمقتل يعضهم يعضاو يتعره نحر الجزور والتحرلابستعمل حقيقة الافذبح الحيوان فهواستعارة منا (قوله يحمل البه الخ) منجي الحراج اذاجعه وقولهمن كأوب أيمن كلجانب وجهة وليس همذا تفسيرا ليكل تشئ كأفوهم وكل هناللتكثيروأصل معناها الاحاطة وقوله فاذا الخربيان لمايفهم من السماق وقوله يعرضهم انكان من التمريض وهو جعل الشئءرضة منتصباللملافاة فقوله التفوف منصوب عملى نزع الخافض أى لتخزف وان كان مخنفا فهوءلي الحدف والايسال أى يعرض لهم والمستف كشرالتساهل في أمثاله ﴿ قُولِه جِهلَا الَّهُ } اشارة الى أن يعلون منزل منزلة اللازم أى ليس من شأنهم العلم لعدم فطنيتهم وتضكرهم وقوأه متعلق بقوأه من ادنا أى تعلفا معنو ياولم رتضبه ليكونه خسلاف الظاهر ولانه ليس فسبه كشردهما وقوله لماخافواغسيره وفى نسعنة ذلك وهوا لتخطف مع مامز وقوله من معسني يجبى لان ماآله رزقون وذكر التحصيص لانا لحال لاثبي مؤخرة عن كالمسكرة غسر مخصصه كابين في النحو واذا كان حالافهو يمعني مرزوق ويجوزكونه مضعولاله وقوله تهبين الجءطف على قوله فردالخ وهو بسان لمناسبتها والجساسع بينهار بيزماقيلها وهوظاهر وقوله الامربالعكس أىفينبنى الخوف من اهلاك انفعلامن الناس والمرآد بماهسم عليه الكفر ( قوله وكمن أهل فرية ) فالقرية المامجاذين أهلها أوفيه مضاف مضدّر لقوله فتلامسا كنهب فقوله بطوت المزمن الاستنادالجسازى وكم خسرية وقوله كانت سالهب مالخ اشارة الى أن المقصوديه الوعسد والاعتبار والاشرالقرج والغرور والمراد السكني التوطن ولداقسة مقوله اذلايسكنها اغ تعليه لانطاق هافليس الانسب تأخيره بعد قوله فليسلا مع أنه توطشة له وتوله من شؤم معاصيم تعليل نظرابها وقليلاصفة ناس أوونت أوسكن وقوله اذَّم الخريب ن لعني ارتملها (قوله وانتصاب معيشتها بنزع الخافض أىحذف الباءأى بمهيشتها لافى لانهرجع تما بعده أوهو مصدر معى

(وهوأعسلم بالمهتدين) بالمستعذين اذلك والجهودعلى أنهازك فيأى طالب فانه لمااحتضر جاء رسول الهصلي اللهعليه وسلم وعال باعم قسل لااله الاالله كلسة أساح النباعندالله فالباان أعقدعل الك لمبادق ولكني أكره أن يقال جزع عنسد الموت( وقالواان تتبع الهدىمعل تغطف من أرضنا) غورج منها زلت في الحرث من عشان بن فُوف ل بن عبد حسناف أتى النسى" مدلى المعليه وسدام فشال تحن نعلم الكعلي الحق ولكناف اف المعناك وخالفنا العرب وغرر أكلاراس أن بفطفونا من أرضنا فرد الله عليهم يقوله (أولم عكن لهـم حرما آمنا) أولم بحعل مكانيسم حرماداأمن محرمة البيت الذى فسه تتناحر العرب حوله وهم آمنون فرم (يجي اليه) يحمل الميه ويجمع فسه وقرأ نافع ويعقوب فى روا يه بالناء (غرات كل شئ)من كل أوب (رزقامن الدا) فاذا كانحد أحالهم وهسمعيدة الاصسنام فكيف بعرضهم التفوف والتفطف اذاضوا الى حرمة البيت حرمة التوحيد (ولكن أكثرهم لايعاون) جهله لاينفطنونله ولاينفكرون لمعلوا وقيل انهمتعلق قنولهمن لدناأى قلسل متهم يتدبرون فيعلون أن ذلك رزق منءندالله وأكثرهم لايعلون اذلوعلوا لمانا فواغيره والتصاب رزفاعلي المصدرمن معنى يحيى أوالحال من النرات لتخصصها مالاضافة تمينأت الاحربالعكس فانهم أحقاء بأن يخافوامن بأسالقه على ماهم عليه بقوله (وكمأ هلكنامن قرية بطرت معيشتها)أى وكم من أهل قرية كانت عالهم كالكم في الامن وخفض العسرحني أشروا فدمر اللهعلهم وخرّب دمارهم (فتلك مساكنهم) خاوية (لمنسكن من بعدهم) من السكني اذلا يسكنها الاالمنات تيوما أوبعضيوم أولايتي من يسكنها (الاقليلا) من شوم معاصيهم (وكا نحن الوارثين)منهم اذلم يخلفهم أحديتصرف تصر فهم في ديارهم وسائر متصر فاتمهم وانتصاب معيشتها بنزع الخسافض أوجيعلها ظرفا ينفسها كقويال زيدعلى مقع

أو إنهاد زمان مضاف السيمة ومفعولا على وما فات عادته (مهلا الفرى مناون العلمة تنالها التي هي العلم العالم ال المنال سولا الحامل المنال الم المام المنافقة والماكة والماك القرى الأواهلها طالمون ) : المسال القرى الأواهلها طالمون والعنوفي الصفر (وما ونبنم من مي) من أساب الدنيا (فتاع المدوة الدنياور منها) يمعون وتر ينون المقصمة (وماعندالله) وهونوانه (خد) ذلك لا مالدة خالمه و وراجه كاملة (وابق) لا مه أبدى (أفلانع علون) فتستب أور الذي هوأدنى الذى هومع وقرأ أبوعرو بالساء وهوا بلغ في الوعظة (أن وعدناه وعدا نسج عدمال من الفضل الماران الوعود (نهولانه) مدركدلا مالة لاستاع انلف في وعده وإذال عطفه الفاء المعطنة فيملا ولتماني أسياع المبوق الذيا) الذي هو شوب الآلام الماعسى المعسال معسال المعالم المالية باليل في الفيدة والمان عبد المان الم أوالعدد البوغمالتراخي في الزمان أوالرشة أوالعدد البوغمالتراخي وفرأ لافع في رواية تم هو بهون الها الشبير المنفعل التمل وهذه الآبة طائنه مقال المنفعل قلها ولذلك رنب عليها بالفا- (ويوم يناديهم) علف على وع القيامية أوسعور بأذكر ن الذين لذم ون أى الذين لذم ترجمون أى (في فول أين نير طول)

الذين كنسم تعويم مشركاتي فعلف

layle YKILYKY JUNE

سعلى الظرفسة كختك خفوق النعم ولومثسل بهكان أظهرمن مثاله وهوز يدظني مقيم أى في ظني الانفسه احقالاآخر والمضاف المقدراتام أوزمان وقوله مضاف السمة أي الى الزمان لاالى المعشة حقى يقبال التسذكيراتيا وله بالعيش أواللفظ وكفرا لمضين من كفران النعيمة وهو يتعبقي ننفسه في الاصل لانه تعني السير وقد تعيد كمالياء تعل لاحاجية الى تقدر المضاف هناو في مقدم الحياج الانه يحفل أن كون اسم زمان نفسه والحواب بأنّ التقدر على تقدر المصدرية لايجدى فالظاهراته لم يسمع اسم زمان فتأمّل (قوله وما كانت عادته) بعني أنه لم تجربه العادة الالهمة ولم يسسبق به القضاء الرياتي ولا وحملياقيل اله غير يمتزج عيامعده وقوله في أصلها تفسيرلا تبها ولم يفسير أمَّ القرى بمكة لانّ كان تأبأه وقوله التي هيأع الهاأى وابع لثلك الاتملان كرسي المملكة تمحل حكامها وماعداه يسمى في العرف أعمالاونواجى وسوادا وقوله لان الخ سان العكمة في كون مبعث الانساء عليهم الصلاة والسلام من السوادلامن المكفو ووالبواذي بأتأ الهافهم فطنة وكس فهمأ قبسل لتدعوة وأشرف والانساء عليهما الملاةوالسلام لميعثوا الامن أشرف البقاع والاجناس وليسهذا بطريق الشرطية فليس فيهشى بماقاله الفلاسفة حتى توهمأنه يجزالي الفلسفة ولهيقل اقالقصيات مولدا لانبيا عليهم الصلاة والسلام حتى بقال انتعسى علمه الصلاة والسلام وادبالناصرة و بعث بالمقدس ولوط لسر من أهل سدوم وأنبل من النمل وهوالذ كانو النحاية ﴿ قوله لالزام الحة ﴾ ردّعلي المعترلة في اثمات الحسن والقيم العقلمين وقوله مذة حماتكم أخلفه من الاضافة وقوله المنقضة بالحرأ والنصب صفة المذة أوالحماة والثواب ماككان في الجنة فهومق ابل للذنب اوالبقاء مقيابل للانقضاء فلاوجه لمباقسيل اله مستمي أن يقيال في مناع الديامشوب بالاكدا وليقابل قوله خبر وقوله وبهجة كاملاأى نعم تامكا قاله ابن الاثعرف حديث اذارأى المنة وبهجتهاأى حسنها ومافهامن النعير ولوأر دالمسرة مجازا صع أيضا فلاوحه لمالوهم من عدم مساعدة اللغة له لانه بمعنى الحسسن مع أنّ المقام لا يأماه ومثله سهل (قوله فتستبدلون الذي هو أدنى فه اشارة الى أن الدنيالفظها يشعر بآنها دنشة كافيل

وعفت دُمَانسِعِي من دُمَاهُ تَهَا ﴿ دُمَاوُالاَفِنْ مَكُرُوهُهِا الدَّانِي

وقوله وهوأ بلغرفي الموعظة لاشعباره بأشهراهدم عقلهم لايصلحون الغطاب فالالتفات لعدم الالتفات ذجرا لهم وهذه نسكته للزلتفات خاصة بهذا المقيام وقوله مدركه لامحالة من التأكيد بالاسمية ودلالة السيسة لان المسدب لا يتخلف عن سيبه والفياء في أخن لترتب الانكار على ماقسيله وقو له ولذلك أي لعدم الخلف للحساب أوالعذاب لاذالحبنسر لامروهو في القيامة اذلك وقد غلب لفظ المحضر في القرآن في المعذب والمه أشارالرمخشري وصراح بهفى النصر وقوله تعالى جدع ادينا محضرون مع أنه يحفسل التغلب لاردعلي الغلبة نقضا كَبَّا يَوْهِــم بِل يُؤْيِدِهِ ﴿ وَهُو لِهُ وَثُمَّ لِلنَّرَا خِي فَي الزِّمانِ ﴾ قدمه لانه المعنى الحقيق ولاما نع عدم وفيه ودعلي الزمخشرى حيث سنعه وقدأ جدب عنه بأن التراخي الزماني معلوم فلا فائدة فيهو تعقب بأن الرتى كذلك والاكة مسوقة له ويدفع بأنه أنسب بالسياق فهو أبلغ وأكثرا فادة وأرباب البلاغة يعدلون الى المجازما أسكن لتضعنه لطاتف النسكات فلابردعلي وأن العدول الى الجرازم وامكان المقدقة ماطل كما ذكره الطدى ويوم القياسة متعلق المحضرين قدم الفاصلة والجلة معطوفة على متعناه وعدل ألى الاسهية للدلالة على التحقق ولاينسرة كون خسرها ظرفامع العدول كالوهم وحصول التعقق لوقيل أحضرناه لاينافيه فتأتل (قوله تشبيها للمنفصل) وهو آلميم الاخيرة من ثم مع ما بعده لا نه يوزن عضد فعل مثله وسكنكايسكن للتخفف وقوله وهذه الاته يعنى قوله أفن وعدناه الح والاستنفهام فبها انكارى في معنى النني وكونها كالنتيجة لانه لماذكرات ماعند الله خبر من مناع الدنسال مه نفي التساوى منهما ولا إردعليه شيَّ ﴿ قُولُهُ عَطْفَ عَلَى يُومُ القَيَامَةُ ﴾ والندا اللاهـ آنة والنو بيخولذا أجاب الشركا مع أنهم غير وُلْبِرُوبِجُوزُتِعَلَقَهُ بِقَالَ ۗ وَقُولُهُ رَعُونُهُمْ شَرَكَافَ بِعِي أَنَّ الفعولين تَحَذُوفَان اختصارا دُون أحدُهما

(فالالذين حقى عليهم القول) بنبوت مضغاه ومصول مؤداه وهونول تعالى لا ملات جهنم من المنة والنياس الجعبن وغيرومن آیات الوعید (ریناهؤلاء الذین أغویدا) ای هولاء الذين أغوينا هم في في اللجع الى الموصول (أغو بناهم كاغو ينا)أى أغو يناهم ونفووا غمامت لماغو بناوهو استناف الدلالة على أنهم غووا بالمسارهم وأنهم إيفعلوا بهم الاوسوس وأسويلا ويجوزان بكون الذينصف فأغو يناهسم المرلا على النصل به فأفاده فرياده على الصفة وهووان طانفطه لكنه حادسن اللواذم ن برا الدان) منهم ويما اغتماد ومن (نبرا الدان) منهم ويما اغتماد ومن العصفرهوى منهم وهي نفر والبدل التقدمة ولذلك خلت عن العاطف وكسذا (ما طنواالمادمدون) أى ما تنوابعدوتا وانا كاغ العبدون أهواءهم وقبل مامصدرية فالمراعات المان علمة المرادة وقدل المعوائدة والمعودم المن فرط المعرف (فريسيد الهم) اعزهم و الاسابة والنصر (ورأ واالمداب)لاراجم (وأجم بهدون الحديد الملافعون العداب أوالى المنى لما فأو العذاب وقدل والمتنى أى من المراد المسلم المرسلة المر فاله تعالى بأل أولا عن الشراكهم؛ ناعن ما يمالاماء (فعمن عليهم الاماء Salay Marke Good & Living البهم فأصلفعفاء فالاستامال بنسض وردعليه من خارج فادا أغطاء لم يكن والمنال استعفاد

فانه لايجوزعلى الاصم وفى المفنى الاولى أن يقدرتزعمون أنهم شركائى لانه لم يقع فى التنزيل على المفعولين الصريحين بل على الله وصلها كقوله الذين زعمة أخره فيكم شركا وفيه تطر (قوله بثيون مقتضاه) متعلق يحق والضم مرالقول الموعوديه وثبوته فحاالا خرة أوالمراد المشارفة علمه وآلمرا ديمن حقي علبه القول بعضهم وهما أشركاء وفائدة الصلة اخراج مثل عدسي وعزير والملا تكة أشمول الشركا وله ومبادرة أ الشركا للموأب غوف بمادها هيروقو له وهوالقول وحذف العائد للتصريح به فمابعده وقوله غيااشارة الى أن كا النصفة مصدر مقدروالدلالة المذكورة من التشبيه والاستناف يانى في جواب كنف صارت غواتكم أقوله وبحوزأن كون الذين صفة ) أى هوخسرو بمجوز كونه صفة لهؤلا والجلة خسبر وهدذار دعلى مآذكره أنوعلي في التذكرة من أن هؤلا مستدأو الذين أغو بناخير مبتدا محذوف أي هم الذينأغو يناوه ذهالجله خبروجله أغو يناهم ستأنفة ولايعوزكون الذين صفه وجله أغويناهم خبرالانه لم يفدغهما أفاده المبتدا الموصوف والتقييد بالفرف الفضله لايصبره مفيدا يحسب الاصالة بأت القسدالزا تدمسره مفيدامالم يقده المبتدا وصفته ولايضره محكونه فضأه فالتبعض الفضلات قديلزم فيعض المواضع كما أشآراليه المصنف (قوله تبرأ بااليك الح) موجهين التبرأ ومنهين ه البك وكونه هوى منهم وانسوّلوه لانهم أيلمؤهم البه وتقرّ برها لماقيلها لانّ ألاقر اربالغوا يه تبرؤف ألحقيقة وقوله يعبدوننا اشارة الحان ابانامفعول مقدم لاضاصياه وكون العبادة لاهواتهم باعتبار نفس الاحروا لمآل وقوله من عمادتهم اشارة الى أنَّ الحارَّ مقدَّر فعه على هذا الوجه (قوله فدعوهم من فرط الحية) قبل بالمضرورة الامتثال وردبأنه ليس الامر للايجاب حتى بلزم امتثاله باللتوبيغ والتقريع والطاهرمن تعقيبه بالفاعى قوله فدعوهم انه ايجاب ليكون تفضيحا لهم على رؤس الاشهاد حست استفاثوا بمن لانفع له لنفسم فتأمل (قوله المجرهم عن الاجابة والنصرة) الاجابة هنا بمعنى الاستجابة لانها قدر دبمعناهما والقرينة أنه الواقع فى النظم ومنه أجيب دعوة الداع ولذاعطف عليه النصرة النفسير فلاردعليه ماقدل العجزعن الاستجابة لاعن الاجابة اذبومنذ ينطق كلشي مع أن نطق كل شئ ايس في كل موقف اذمنها مايحتم فده على الافواه (قولة لازما) بالياء الموحدة أى لاصقامت للبهم وهو عالمن المفعول لامفعولا الباعلى أن رأى علمة لان حذف الحدم فعولي افعال القاوب بمنوع عندا كثر النحاة وضمر رأوا للداعي والمدعق (قوله لمارأ واالعذاب) حواب لوعلى التقديرين وقوله يدفعون صفة وجه فساقيل ان حوابه محذوف وهو لدفعوا به العذاب أويدفعون على تأوله بالمادي سهو والذي غرّ مافي المكشاف وشروحه وقوله وقيل لوللتني مرضه لانه يحتماح الى تقدير وتأويل بعيد ولانه كان الظاهرأن يقبال لوأنا كناوتفسيلافي شروح الكشاف (قولديسال أولاءن اشراكهم) لانه المقصود من قوله أين شركائي والسؤال من علام الغموب للتوبيخ على النبرك لالتعمين مكانهم (قوله فصارت الانه كالعمي عليهم العمى بضم فكون جع أعى وهذا يقتضى أن الانباء شبهت بمن توجه لشئ وأثبت الداعمي على طريق الاستعارة المسكنية والتخييلية يدليل قوله لاتهندى البهسم وقوله وأصيله الخ يقتضي أنعمن ياب القلب المقدول لنكتة وهي المسالغة في السّات العبي للانباء التي ليس من شانها ذلك فيالالنام - موحينه في لايكون استعارة فكلامه لايتخاومن الخلل وماقسل اله ليس مراده المقلب بل اثبات حالهم للانساء تخييلا للمالغة لايختي مافعه وكذاما قبل ان الفل لا نافى الاستعادة معرأته لا يلائم ماسساتي من اعتبا ومعنى انغفاء فبه فالفااهر أن يقال انه أوادأن فسه استعارة تصريحية تبعية فاستعير العمى لعدم الاهتدا مفهم لايهتدون للانباء تمقلب للمبالغة فحعل الآساء لاتهتدى اليهم وضمن معنى الخفاء فعذى يعسلي ففسه أنواع من البلاغة الاستعارة والقلب والتضين الاتكلف ما يأماه صريح العبارة (قوله ودلالة على أن ما يحضر الذهن يعنى أن ف هذا النلب دلالة على أن ما بعضر في ذهن المر أذا استعضر أبعد غيبته عنه بجوابم سم للرسال واخبارهم فالديساالي دهلواعها فانه من مسلة مايرتسم فى الذهن وهو انعار دعلى الذهن من

الخارح

والمراومالاليه ماأ مادامه الرسل أومانه المحالة والمراوم الاليه ماأ مادامه الرسل أومانه المحالة والمراوم المحالة والمراوم المحالة والمراوم المحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة والمحالة وا ويفترضون الماعم الله تعالى فى المنان المنالاله من أعهم وتعدلية الفعل بعلى لمن معنى المنا و (نهم لا به الون) لا يسال بعضهم بعضا عن الموابالفرط المصندة والعلم بأنه منافق العيز(فأماس لب) من النه في (وأمن وعل مراسب من مرسود من وسل مرسود من وسل مرسود من وسل مرسود من الإيمان والعده لما فسمي من الما أن من الم من المنافع الم redub L) de la Valia de (d' d'ula de Caralle C الله في التعد العلم في العلم وظاهره المنالات الما والاستفالية التعقيقا فألنسأ والعباد يخلوف لم تنسارا لله منوط بدفاع لااغتيالله سافيها وقبل الراد الماس لا علمن الفعان المعالمة والمالة خ العاطف ويو وماروى أهول ن فوله م أولازل هذا القرآن على رجل من في فوله م أولازل هذا القريبي

الخارج يمعنى نفس الامراتياا بتداء واثبابواسطة تذكرالصورة الواردة منه ماماراتها الخارجية فأذا أخطأ الذهن الخارج ونفس الامر بأن لم يصل المه لانسداد الطريق بينه وبينه بعمى وغوم لم يحت نه احضار ولااستعضار وذلك لانه لماحعيل الانساءالواردة علهيمين الخيارج عبالاتهة دى دل على أنبسه عمى الإيهتدون الطريق الاولى لان اهتداء هميهما فاذا كانت هي في نفسها لا تمتدى في الله عن بهايه تمدي . | فقد رفانه في غامة الخفاء ولذا قسل اله لوتركه كان أولى ﴿ قَوْلُهُ أُومَا يَعْمُهُ أَنَّ كَامَا يُعِ الانساء المجاب لبهاالرسل وكلماتكن اللواب به والتعتعة شامين فوقستن وعسنن مهملتن التردّد في البكلام لحصراً وعيَّا وقواه ويفؤضون الح كفول عيسى حينئذ لأعلم لنساالاما علمتنا (قوله وتعدية الفهل)أي عست التضمنه معني اللفاءوهو أحسين من حفساد عقني الاشتبأه كإذكره الراغب ولولاه لتعسقك بعن ولم تتعلق مالانساء الإنهامسم عبية لامتصرة وقوله لفرط الدهشة سواء كأنت الفياء في قوله فهييم تفصيلية أوتفر بعب ةلان سب الممه فرط الدهشة وقوله أوالعباوفي نسخة والعبار بأنه مثله أي في التجزعن الحواب وقوله فأتما من تاب الفيا فيسه لتفصيل احيال بعلم عماقسله لسان حال من تاب عن شركه ولترتب الاحيار ومعياقيله (فوله وعسى الز) لايذانها بتعقق مأرج منهم كانسل عسى منك خسرانه امن نعماً وهي الترجي على لسان العبادلانه لايلس به تعالى حقيقة (قوله لاموجب عليه ولامانغ) مشيئة الله هي اختياره أومقارية والاختيارمنه تعيالي للفعل عمني أنه انشاء فعل وأنشاء ترانأ وكونه بحيث بصومته الفعل والترازوهو بهدذا المعسى مقابل للايجاب والماتقاريا وقدحع ينهماهنا حاولوا التفسيرعلي وجهيقميه التغارلسه النظمين الحشوفقيل المرادأته يخلق مايشا ممن الآعبان والاعراض وقوأه يختا ومعطوف على تعلق أي يخلق مايشا وماختباره فلا يخلق شيأ بلااختبار وهذا لم يفهم ممايشاء فانه لا يفسد العموم وقلاات قوله لاموجب عليه ولامانع اف ونشر فالشيئة عدم الايجاب والاخسار عدم المانع ليفيد وأورد علسه أنه لاوجه التفسيص بلا مخصص وقسل الشيئة تجامع الايجاب الذات دون الاختيار ففيه ردعلى الفلاسفة كاأنف ذكر المشيئة تنصيصاعلى الردعلى من زعم أنه مقتض العالم اقتضاء النار الاحواق وردبأمه انأر يدما لمشيئة صحة الفعل والترافهي لاتجامع الايجاب أصلاوان أريد كوندان شاعمل وانابشأ لم يفسعل فكذا الاختيار ولافرق ينهسما فاتمعناهما عنسدنا الاول وعندا لفلاسفة الشاني وكلام الحشي هنالا يخلومن الاضطراب ( قوله التغيران) طبرة يوزن عنبة يمعني التطير وحكي ابن الاثير تسكيناته فالواولم معي على هذا الوزن من المصادر غير خيرة وطيرة ولم يح من الاسماء غيرطيبة عمني طيب ويولة لنوعمن السعر تعبب المرأة لزوجها بعني في المفرد المعتل العيز (قول وظاهر ونفي الاختيار) لان الخسيرة والتغيروالاختيار بمعنى كايفه سممن كلامه وهوظاهرالنظه وكمسا كان فيسه ايهام للبيرأ شار الى توجهه بأن اخسار العبد وان كان اساعندا هل الحق لكنه يصيون بالدواعي التي لولم يخلقها الله فسه لمتكن وهداهومعنى قوله نعالى ومانشاؤن الاأن يشاءالله وهومذهب الاشعرى وجدالله فال خاغسة المحققين الدوانى فامقالت عنىأ فعال العبار الذى يشته الاشعرى هوتعلق قدرة العب دوارادته الذى هوست عادى ظلق الله تعالى الفعل فيه واذا قتشناعن مبادى القعل وجد ما الارادة منبعثة عن شوقاه وتصورا تهملاغ وغسرناك من أمورايس شئمنها بقدرة العبدوا خساره كاحققه وهومحسسل كلام المستف وحسه الله فحاقيل أنه مذهب الجبرية ليس يسحيرفان أردت يتحقق ذلك فانظر تلك المقالة (قه له المرادانه الز) فالمعنى ما كان لهم المعرة على الله أى التعكم علمه بأن يقولوا المم يفعل السكذا كاذكرف سب التزول المذكورومعنى ماكأن أنه لايارق ولاينسغي فأنه أحسدمعانيه التي وردبها وهو مشهور فلا أسلم هذاوجها اتمريضه كاقبل لانه غيرموا فق استب النزول الذكور وكون مامرعلي قواعد المعتزلة منعدم حوازا رادته تعسانى للكفر والفسق وهم واعل تمريضه له أنه لادلاله عليه فى النظم وفيه 

اللعبهول لانهمؤ كدلماقيلة أومفسرله المعني يخلق مايشاء ويعتار لامايختاره العبادعك وف الوجه السابق هومستأنف فيحواب سؤال تقيديره فباحال العبادأ وهل لهما خسار وتعوه فقيل المهليس لهم اختيادوا غنادمااختاده الله (قول وقسل ماموصولة مفعول ليختاد) وهى فى الوجب الاول مَاقَيْهِمْ والداعى لهدذا دفع التكرار بمزيشا ويختار ووجه تمريضه عدممساعدة اللغة له فات المعروف فهاأت المرة بععى الاختمار لاععنى المروعدم مناسئه لمابعده من قوله سحان الله الح ولقوله يحلق مأدشاه أيضا كافى بعض شروح الكشاف وأتماح فف العبائد فك شرلاأنه محرّال مذهب الاعتزال اذابس المراد اختباره النب رعل الوحوب مل عقتضي التفضيل والبكرم ولدس الوقف عدلي بختار وان روى متعينا لان يكون التباوأتنا كون ماموصولة مفعولا ايختاد وكان المتباءي وجدولهم اللبرة بتقدير ألهم الليرة على الاستفهام الانكارى فضعف لما فعه من مخالفة الفاهر من وجوم (قوله أن سازه أحداث) الظاهرأنه على الوجه الاقل في تفسيرها كان لهم الميرة فانه اذالم كن لاحد اخساره سنقل لا يقدر أن يختار غرماً اختاره الله وبنازعه في محتاره وقوله أوبرا حمالي الثاني لانه يحكم عليه فيراحه في احتياره وأتماعلي الشالث فهوتنج بمن اشراكهم من يضرهم بمن ريدلهم كلخبر وقبل أنّ الأول على أنّ التعجب متعلق بقوله بحلق ماشاً ومختار والشاني على أنه متعلق عما كان لهم الخبرة (قوله عن اشراكهم) فحا مصدرية وفيما يعده موصولة يتقديره ضاف أوقو ببان لحاصل المعنى عليه وقوله تبكن صدورهم يمعنى تكنون في صدورهم كمضة رسالته وعداوته ونحوذ لل وقوله لاأحديث عقها أى العبادة اشارة الى أنَّ اله وان كان عاما المراديه من يستعق الالوهية (قوله لانه المولى الز) المولى زنة اسم الفاعل أى المعطى لجسع والنع بالذات وماسواه وسايط فالموا وبالحدما وقع فى مقابلة الانعام يقرينة ذكرها بعده بقوله لواً بأم الغمع أنه قديض به فلاوجه لماقسل العلم فرقبين الجدوالشكر وهونو حمه للعصر الدال علسه تقديم الفلرف ولم يلتفت الى أنّا المصر يجوع حدالدا دين اذا لحدف الاستوة لايكون لغيره لعدم الحاجة البه كامرق الفائحة معأنه قبل الذالمرا دبالنع مايشمل الفصائل والاوصاف الجملة كالشحاعة التي هي بخلقه تعالى فالحدعلها في الحقيقة تله تعالى لانه مبدئها ومبدعها ولونظر إلى الظاهر أيكن حد الاخرة مختصابه أبضافان بينامه لي الله عليه وسايحه دما لا ولون والآخرون في مقام الحد وسده أواء الحدفي الآخرة والمحشركانسدت بالنصوص (قوله بقوالهم) متعلق قوله يحمده كابتها جاءمني سرور بعني أنّ حدالا خرةهوالمذكورفي هذمالا يات وأنه على وجه المذة لاالتكالف وقوله المبرمزيدة لدلالة الاشتقاق عليه فوزنه فعمل والدلامص بضم الدال المهملة وكسر الميم البراق ومنه دلاص للدرع ومختار صاحب القالموس كبعض النعاة أن الميم أصلية ووزنه فعلل لان الميم لاتنقاس زيادتها في الوسط والاسخر والمسرمدالدائم وقوله باسكان الخ تمثيل أوجعلها غيرمضينة لابالكسوف كماقسلانه لايذهب ضوأهما بالسكلية الاأث ريديه ذلك وهوسهل والافق الغائريالغين المجمة أى الافق الغيرا لمرثى وأيس يحت الارص والكلُّمة حتى يكُون تُدكرا را كاقبل (قولُه كان حقَّه الخ) لان هل لطلب التصديق وهو المناسب المقام بالظاهرلامن الني لطلب التعمين المقتضي لاصل الوجود لكنه أني به على زعمهم أت الهنهم موجودة بياوتضلهلافهو أبلغو كأنحقه أن لابعير بهذه العبارة لمافيؤا من ترك الأدب لكن اذا ظهرا لمزاد بطل الاراد وقراءة ابن كتيرمار الهامهمزة (قوله عماع تدبروا ستبصار) دفع لما يتوهم كاستصر به من أنَّ الظاهر أن نقبال أفلا تسعد ون لانَّ هـ مذَاهو المطانق للمقَام لانَّ المراد انسكَم لو كنتم على يصدره وتدبر لماذكرناه عرفة أته لااله غيرانه يقدر على ذلك لان مجرد الابصار لايفيدماذ كرفهو تو بيزلهم على أيلغ وجه ( قوله ولعله لم يصف الصبا عما يقامه ) أي يقابل المذكورهنا وهو قوله تسكنون فيم كان يقول صباء تنصر كون فيه وتتصرفون لايه لو وصف به دل على أنّ الامتنان بمافيه من التصرّ ف لابه نفسه وأنه تسع وليس كذلك وأتماظلة الليل فليست مقصودة في نفسها بل النعمة ماف من الهدء والستروالراحة (قوله

وتبريام وصولة مفعول ليفتار والاجع المعنف وف والمعنى و يتنا والذي كان لهم م (معاناته) الميروالملاح (معاناته) مهانليوالماليوالملاح (معاناته) عن العالم العالم الما ويالم المالية المناد (وتعالى عاشد كون) عن الدا تعام وساركة مانسرونه به (در ك رم مر ما تلن موره سم المعدادة الرسول وسقله معليه (وما بعلنون) طلعن فيه (وهوالله) المنعق العبادة (لالهالاهو) لاأحد المعلقة المالية الاولى المالية الاولى المالية الاولى المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم والاحرة) لا مالولى لا عاملها والاحرة المؤسون في الاحرة المؤسون في الأحرة المؤسون في الأحرة المؤسون في المرابعة المؤسون في المرابعة المرابع مدوه في النيابة ولهم المدينة الذي ملحنا وعلم المنا فعله والتداوا وعمله (وله المسكم) القضاء النافذي كل شي (والمه عليم اللي سملا) داعام السروهو التابعة والمرسلة تحيير لايمس (الحاجم) التابعة والمرسلة المالية المناهول الأنفال (من العابر المنابعة عند المعلى ا بن على زعهم أن غيرة الهذوعن ابن حد مناد برستين (أفلانسمون) مناع تدبر فعال برستين (أفلانسمون) مناع تدبر واستعار (قاراً عمران معلى العمار المعالمة الهارسود اللي مع القب الما بالله وسط والماء أونعر بالماعلى مدار فوفالا فق (من عمالت العن عند الماليد للعقابذها و الاستعال ولعله العصالف علىقاله لاقالضونعمة فيذانه مقعود نه ولا كذلك الليل

ولازمنافع الضورا كرهايف الجواذات قرن به أفلاتس عون وبالليل (أفلان بسرون) لاقاستفادة العقسل من السيع المحالية استفادته من البصر (ومن لاحتصب على الملم الليلوالهارلسي فاللسل (ولتبنغوا منفضله) فىالنهاد بأنواع الكاب (ولعلكم نشكرون) ولكي تعرفوا نسمة الله في ذلك فتنسكروه عليها (ويوم بناديهم فيقول أينشركا وبالذين كنستم ترعون) تقريع مديقر يع الاشعار بأنه لانتي أُجْلِ لَعَصْبِ أَقَهُ مِنَ الْاَسْرَاكُ مِهُ أُو الاوللتقر برفسادراً يهم والثاني لساناً فه لم يكن عن سندواتها كان محض الدوهوى (وَيْزَعْنَا) وأخرجنا (منكل أَمَّة شهيداً) وهونيهم بشهدعليم بما كانواعليه (فقلا) للامم (هانوارهانكم) على عن ماكنم تدينون به (فعلوا) سينند (أنَّ المنيَّلة) في الالوهية لأيشاركه فيها أحد (وضل عنهم) وغاب عنهم غسة الضائع (ما كانُوا يفترون) من الباطل (ان فارون كأن من قوم موسى) النابزعه يصهوب فاهث بنلاوى وكأن بمن آمن به (نبغی علیم) فطلب الفضل علیم وأن بكونوافت أمر أوتكرعليم أوظلهم قبل وذلا حن ملكة وعون على بنى اسرا على أو حسسادهم لمادوىأنه فأليلوسى علسه السلاماك الرسسانة ولهرون المبورة وأتأنى غبرس الىس أصبر فالموسى هذاصنع الله (وآنينا من الكنون) من الاموال المدخرة (ماانَّمَفَاتُحه) مَفَانْبِحِصْنَادِيقُهِ بِعِمْفُحْ بالكسروهوما يفتيه وقبل تزامنه وقباسه الفتح (لننوء بالعصبة أولى القوة) خدوات والجلة صله مارهونان مفعولي آفي

ولازمنا فع الضوءا كثراخ) مايقا بدامًا الله فهوعلى تقدر مضاف أى من منافعهما فقابدا والسَّكون فسهفهومن قبيلأ كثرمن أن تحصيأى هومتباعدفي الكثرة عن مقابله والاول أظهر والمرادأنها لوذكرت كاهاأوأ كثرهاطال الكلام ولواقتصر على بعضها بوهم الاختصاص به فلا يردعله وأن كثرة منافعه لاتسلح وجهاولم يقابل المسل بالتهار لاه لايازمه النساء لوازكون الثمس تعت الأرض فسه وغوممن أنكساف ضوئها مالكلمة كامر ونفع النهارا نماهو بضبائه بخلاف الدل فأنه لا يخاوءن النفع سوا وأظرام استناد ولما كانت منافع الضاء الكثيرة لايقف عليها العوام الامالسماع من الخواص ذيل بقوله أفلانسمعون وأتماكوته يازم أجتماع اللمل والنهارف المكسوف كالوهم فتعسف لان المراد أنَّا لِمُقْسُودِ مِن النهارِ هُو الضَّمَا وَلا النَّفُعِرِهِ فَلذَا خَصِ الذَّكَرِ يَخِلا فَ اللَّه ل فَدَر (قَع لَه لان استفادة المعقل من السيم الخ) أى قرن الضاء الكثير المنافع المحتاجة الى كثرة الادرال عاهودال على كثرة الاستفادة المناسية لأنق جسع ماتدركه الحواس بعب وعنه عايد ركه السمع ويزيد عليها بادراك الاصوات واذاتر اممقدماعلى البصرف آلتزيل وقدمرته وجه آخر (قوله في الليل) اشارة الى أنه الف ونشر واذا قدَّرِفَ النهاربعد، وضمرفضا لله وكونه للنها رعلى الاستنادُ الجَّازِي خلافُ الفااهر وقوله من فضاء لنني الايجاب وفهمدح للسعى فيطلب الرزق كاورد الكاسب حبيب الله وهولا ينافى التوكل وقواه والكي اسْارة الى أنَّ المصودمنة التعلىل وقدم تحصقه ومعرفة النَّعمة لازمة السَّكر فلذاذ كره (قوله جدّبعد تقريع) أيذكر بمجددا يعنى أنه لكونه أعظم أعيدذكرة مرة بعد أخرى أوأنه لتغاير المرآدمن ذكره فى الموضعين ليسر يمكرد وفساد الرأى ظاهر من قوله حق عليهم القول واذا حل الاول عليه وحل ذكره النباعلى أته تشه وهوى لقوله بعده هانوا برهانكم أوالاول احضار الشركا كستاعا بهمانعذ مصاوحهم لما نسالهم القواد بعده وقبل ادعواشركا كم فدعوهم وهذا تعسير لانهم ليكونوا في من العادهم القوله وضل عنهمما كانوا يفترون كافي الكشف (قوله وهونيهم الخ)ولايضر كون الشهيد في موقف آخر غير الانسا وهمأمة عجدا والملائكة لقوله وجى والنسين والشهدا فأنه دال على مغايرة الشهدا وللانساء عليهم السلاة والسلام لكن المواقف متعددة فلاير دمآذكر على المصنف مع أث الدلالة على المفسارة غير مسلة ولو المتفشهادة الأنبا ولاتناف شهادة غسرهم معهم لكن الحق الاقل لان قواهمن كل أمّة وافر ادشهدا صريحفيه وقوله غاب عنهم غيبة الضائع اشارة الى أن ضل يمعنى ضباع وهو مستعار هنا للغسة (قوله كأن أبنعه يصهر) يا متحسة مفتوحة وصادمهما ساكنة وها مضمومة وقاهث بقاف وها مفتوحة والممتلئة وفيغض النسم فاهاث بألف نولاوى مقصورهو الزيعقوب وقاهث هوأ بوعران كمافي التواريخ فكونه ابزعه على هذه الرواية ظاهر وفي رواية أخرى ذكرها المصنف في آل عران أتموسي ابنعران بنصهربن فاهشالخ فيصهر جده لاعه وهي روابة أخرى في نسبه كاصرت به في المعالم فلا مُخَالِفَةُ بِنَكُلاى الصَّنْفُ (قُولُه فطلب الفضل الخ) أصل معنى بغي طلب ويختلف معنا مباختــــلاف متعلقه فاتمأأن بكون المطاوب العلو والتحسكم وهو المعنى الاؤل وتعديته بعلى كالفضل والعلوأ وهو بمعنى تكروتمديه بذلك أيضاأ وهوجعني الظلمأ والحسد لمافه من طلب ماليس حقه وطلب زوال تعمة المحسود والفاء المافسيعة أىضمل فبغي أوعلى ظاهرها لان القرابة تدعوا لى المسدوغوه وقوله وذلك أى طلبه الفضل أوالتكبرأ والفلم والحبورة بضم الحاء المهملة والباء الموحدة مصدر حرالرسل اذاصار حيرا أى المامه تندى وضعر عليهم للقوم وعنى الرواية الاخسرة لموسى وهرون أوللقوم أيضا وقوله الاموال المدخرة فهو محياز بجعل المذخر كالمدفون ان كان الكنزم صوصابه (قوله مفاتيح صناديقه) فهوعلى تقدرمضاف أوالاضافة لادنى ملابسة وكونه بالكسرعلى قياس اسم الآلة وررض كونه بعيسى الزائن الاندغيرمعروف وقواه وقياسه المفتح أىبفتح المبم لانه اسم مكان وقوله صلاما ومانقل عن الكوفيين من أنَّ المآلد المُستَدر مَهان لاتكون مسلة الموصول خطأ فبيم لوقوعه في هذه الآية كما قاله الاخفش فأن كان

لهيسمعفىغىرهذها لاآية لمرينهض ماذكر لحوازكون ماموصوفة ولايحنى أن المانع لكونها صلة أنها تقع فحالت داءالكلام فلاترتبط بماقيلها وهذا يقتضى أنهالاتكون صفة أيضاف لآر دماذكر عليه ووقع كونها حالية من بعض النحاة (قوله ونا به الحل أذ أأ ثقله) فالبا التعدية ولاقلب فيه كاقبل على أن أصله تنوءالعصبة بهياأى تنهض فالعلاجاجة الىارتكابه وقبل الساة للملابسة والجل بكسرالحياء ويجوثها فتحها وقوله الجاعة الكثيرة منغيرنصين لعددخاص وهوالذى ذكره الراغب في مفرداته وعوّل علسه المسنفهنا وقدتفدمأن من أهل اللغة منءين لهامقدارا واختلفوا فيه فقيل من عشرة اليجية عشروقيل مابين الثلاثة الى العشرة وقيل من عشرة الى أربعيين وقيل أربعون وقيل سيبعون وقد بقالان أصل معناها الماعة مظلقا كاهومقتضى الاشتقاف ثمان العرف خصها بعدد قداختك فسه أواختلفَ بِعِـــبِمُوارِدُهُ تَنَأَمُلُ ﴿ قُولُهُ عَلَى اعْطَاءُ المَضَافُ كَمُمَالِمُضَافُ اللَّهُ ﴾ وهوالتذكيرةانه قد بكتسب التد كروالتأنث منه وخصه الزيخشري تفسيرا لمفاتح بالخزائ لمأ وتهدما من الانصال كافي ذهبتأهل اليمامةو ينتجمنه أنه ليس بجباراذا كانت المفاغج بمعنى المقاتيج ووجهه أث النحاة السترطوا فى الاكتساب أن مكون المضاف نعضا أوكمعض أولفظ كل وماضاها موقالوا انماهو كالبعض المرادمنه ماكان ينهسما اتصال تأتم بحيث لوأسقط بني معناه مفهوما من المذكور والخزائ والكنوز المرادة من ما الراجع ألبها الضمر كذلك لان الخزائن تطلق اورادبها مافيها كالميامة مع أهلها بخلاف المفاتيح مع الكنوزفاذ المردا الزائن ففسه مضاف مقدر رجع المه الضمر كافي وردى يصفق الرحس السلسك أى حل مفاتحة فافهم وقدم وقدم ومكلام في الانعام (قولة منصوب يثنوم) على أنه متعلق به واعترض عليه أتوحيان بأنه لامعي لتقييد أثقيال المفيا تيح للعصيمة توقت قول قومه لا تفرح وقال ابن عطية اله متعلق سغي عليهم ويردعله ممامز وكذا قول أتى البقياء انه ظرف لاتتناه ورجح تعلقه بوقدر كاظهر التفاخر والقرح عاأوتي اذفال الخ أو ماضارا ذكر كافي اللهاب (قوله لا تبطر) البطرفوح بنشأ من الغرود بالنعمة وقولهمطلقا فيماللذم أوللفر حلاق السرور بهالذاتها جهل ورأس كلخطيئة أماأنه يستريها أكوتهاوسيلة الىشئ آخرمن أمورالا خرة فلايذم والترحضة الفرح والمت المذكورمن قصيمة للمتنى أولها \* بقالى شاء نس هما رتحالا \* الزومنله قول ابن عمر الخلافة

وادانظرت فأنَّ بؤساراتلا \* للمرخرمن نعيم زائل

وقدر وىعن الحسين أنآلة ولاتأسواعلى مافاتكم ولاتفرحوا بماآناكم جعث الزهمدكله وقوله فات العالخ سان للذهول عن ذهاجا وقوله مفارق في نسخت بدله مفارقه بالفحسرا و ساء التأنث لان ماعب أرةعن اللذة وعنه ممتعلق مانتق الامقدرا أومالمذ كوران قلنا شقدم معمول المصدرعلم أذاكان فهذارهان انى لالمي حتى ردأنه مبني على مذهب المعتزلة في الحسن والقيم ولا يندفع هذا بجعل الاشارة الىكون الفرح نتيجة حهاألخ بايتأكد وقوله علل قسل اله معطوف على قوله الفرح بالدنسامدموم الخ لاعلى قال كافيل وفيه نظر ومحمة الله مصدرمضا ف الضاعل (قو له واشغ فيماآ تاله الله) في ظرفية أتحمتقلبا ومتصر فافيه أوسبيبة بمعنى الباءوهو الظاهرمن كأدم المسنع أى استغيضرفه والدار الا توةمفعوله سقدر مضاف أى موجب الدارالخ لاعقى الدارالا تنوة كاقبل وقولة تترك لان النسيان بطلق على الترك مجازا كامر (قوله وهوأن تحصل آخ) الضميرالنصيب وأخبرعن وبالمصدر مبالغة أواعدما لترا كإقدل وقدفسر النصب الكفن وقوله أوتأخذا لز محصله الامربالفناعة والكاف فى كاأحسى للتسمة ىأحسى للعباد مثل ماأحسن الله الخ أوا تت كرحسن مماثل للاحسان أوللتعليل (قوله نهى عما كان الخ) ووقع في بعض النسخ ذيادته الى قوله بأمر أى نهى عن الاستمرار عليه فقوله بأمر ستعلق بكان على هذه النسخة وعلى الانوى بتبغ والساءعلى الاولى للسببية وعلى هسذه

وناءبه المسلماذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة الجاعسة الكشيرة واعصوصبوا احتمعوا وقرئ لسوء طالباء على اعطاء المضاف مسلم المفاف البه (اذ قالله قوم) منصوب بنو (لانفرح) لاسطروالفرح فالدنيا سندوم مطلقا لانه تنصب سبا والرضاجا والذهول عن ذهابها فأنّ العلم بأنّ مافيهامن اللذة مفارق لاعمالة يوسب الترح لمخالعه

كالقراعيه المحادية أَيْدَالمُ<sub>ا</sub>عَنِدِىفَسرور ولذلك فال تعالى ولاتقر سواعياآ فالحموعلل النهى ههنا بكونه مانعامن عصب الله نعلى فقال (اذالله لا يعب الفرحين) أى بزيارف الديا (واسم في آنال الله) من الغدى تَلْفَ عَلَا مِنْ الْمُعْمَى الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ عَلَى أَعِلَا اللَّهُ عَلَى أَعِلَا اللَّهُ عَلَى أَعِلَا المقصودمندأن بكون وصلة البها (ولانس) ولا تراز لا المدى (نصداد من الديا) وهو أن الم المراكة والمناف المنافقة المنافق (وأحدن) المعادالله (كأحسن الله اللن) فيمأأنم الله على وقسل أحسن بالتكروالطاعة كأأحسن البائنالانعام (ولاسخالفساد فىالارض) بأمريكون قوله قوله نهى إلى هذه الزيادة لم تعلدها في نسيخ

المالي المالي الم

(ان الله لا يحب المفسدين السو أفعالهم ( فال انما أو تيسه على عدم) فظلت به على الناس واستوجت به النفوق عليه والملياء والمال وعلى عملم في موضع المال وهوعزلم التوراةوكأن علهمهما وقدل هوعكم الكمياء وقدلءلم التعارة والدهقنة وسأثر المكاسسوقيل العابكتوزيييف و(عندى) صفةله أومنعلق بأوتيته كقواك جازهـ ذا عندىأىفى طنى واعتقادى (أوابيعا أن الله قدأ هلك من قبله من القرونُ من هوأشد منه قوة وأكثرجعا كالمجدود بيم على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع عله بذلك لانه قرأه فى الدوراة وسعه من حفاظ التواريخ أورة لادعائه العلم وتعظمه بدبنى هذا العلمضه أى أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعى ولم يعلم هذا حقى يق بدنف مصارع الهالكن (ولا يستل عن ذنوبهم الحرمون ) سؤال استعلام فانه تعالى مطلع عليها أومعا سه فانهم يعذبون بهابغتة كالمدرفارون بذكراهلالمن فباله بمن كانوا أقوى منه وأغنى أكدداك بأن بن أبه لم يكن مطلعا على ما يخصورم بل الله مطلع على ذنوب الجرمين كله-م معاقبهم عليها لاعمالة (فرجعلى قومه في زينه) كاقبل الهخرج على بغله شهباء عليسه الارجوان وعليهاسرجمن دهب ونعه أربعة ألآف على زبه (قال الذينير يدون الحسوة الدسا) على ماهوعادة الناس من الرغبة (بالب انك مثلما أوني فارون فتوامثله لاعينه حذرا عن المسد (انه لذواحظ عظميم) من الدنيا (وقال الذينُ أُونُوا العلم) بأحوال الا خُوَة المتنين (ويلكم) دعا ما الهلاك استعمل للزجرع الارتشى (ثواب الله) في الآخرة (خدران آمن وعل صالها) عما أوني فارون بلمن الدنيا ومانيها

للملاسة والامرعمارة عماآ تاه الله من الغني أوحب الحماد والممال وقوله لا يحب المفسدين قبل فمه تنسه على أت عدم محيته كاف في الزجوع انهي عنه في الله بالبغض والعضاب وهو حسين وقبل عدم هُينه كناية عن اليغض الشديد كاأن محينه من يدالانسام (قوله نضلت به) أى بما عندى من العلم حواب عن قولهما النّماع تدلمه تفضل من اللّه فأنفق منه شكرًا لسني فكا نُه ردّه بأنه ليس تفضلا بلُّ لاستمقاق في ذاته والتفوق العلو والرفعة (قوله وعلى علم في موضع الحال) من الضاعل هكذاذكره المعسر بون ولهيجع اواعلى تعليلية متعلقة بأوتيت على أنه طرف لغو لانه أصل معناها ولان المسراداتة استوسمه على علمه فعلى للايجاب كأفى على كذاوهو المرادف قولهم فعله على على والكيميا الفظ يوناني بمعنى الحساه تمغلب على تعصيل النقدين بطريق مخصوص وقدقيل انه كان تعلهامن موسى علسه الصلاة والسلام وقبلانه لاأصلاه وقال الطسي انهمن قبيل المعجزة لمافسهمن قلب الاعبان ولذا أنكره بعض المدكما وودبأنه لوكان مجمزة ماقبل النعلم وهل يحل تعساعا الكفياء أولاقيل وهومهني على الحلاف في قلب الحقائق أى انقلاب الشيئ عن حصقته كالنصاس عن الذهب فقل أنع وقبل لافعلي الاول من علاالف لما الموصل اذلك القلب علما يقينها جآزله عله وتعليمه اذلامحذور فيه توجه وان قلنا بالشاني أولم يعلم الأنسان ذلا العااليقسي وكان ذلك وسأه لغشروم والدهقنة أمورالزراعة واستغلال العقارا شتقوه من الدهقان وهو نقط قاوسي يطلق على من تعاطاه وأصل معناه رئيس القربة (قوله وعندي صفة له) أىلع لانه ظرف وقع بعد نحكرة والمرادأته مختص به واذا تعلق بأونيته فهو بمعنى في ظنى واعتقادي ورأي كايقال حكمه الحل عندأى حنيفة ولاحاجة الى جعله جلة مستقلة أى هذا استقرعندى وفي رأيي وهي حلة مستأنفة مقررة لماقبلها وهومافى الكشاف ومختارصا حب الكشف (قوله تعالى أشدمنه قوة) يحتملالقوة الجسميةوالمعنو بةوجعا يحتمل جمع الممال وجع الرجال وقوأه تتجب وثو بيخ يعسنى الاستفهام وقوته ذلك أى الاهلال واغترا رومفهوم من كلامه السابق (قوله أوردلادعا له ألعالم الخ) بننى متعلق بردوهذا العلمءلم أن اللهقدأهلك الخ وقوله أعنده الخ تقرير لهذا آلوجه بأن المهمزة للأنكمار داخلة على مقدرو حلة ولم يعلم المقمقر وقلانكار ودالة على انتفاع ما دخلت عليه كقولك أتدعى الفقه وأنت لانعرف شروط الصلاة وليست معطوفة على الجلة المقدرة كادهب المدالشراح لان ما اختراه أنسب المعنى فندبر فنني عله يدمع آتيا تماه فيما قبله لعدم جريه على موجب علمه فلاتنا في منهما فافهم ويتي ععنى بصون من الوقادة ومصارع الهالكن مواضع الهلالة والمرادما يوجيه (قوله سؤال استعلام الخ) اشارة الى التوفيق بين هذه الآبة وقوله فور بالنسأ أنهمأ جعين فان السؤالين متغايران لماذكرا وباعتبار مكانينأ وزمانيز فلاتناقض فيهما وقوله يغنة أي بلامعاشة وطلب عذروجواب فلاينا في السؤال فتأمّل (قُولُهُ كَا نَمَا لَمْ) سَانَ لاتَصَالَ الا يُعْمَاقِيلُهَا وقُولُهُ أَغْسَىٰ مِنَ الْغَسَى أُوالْعَبَو وقوله أكدَّ ذلك أَي التهديد وقوآه بيزأنه أى الهلال وصنسع المصنف أظهر بمانى الكشاف وقوله مطلع ناظرالى التفسير الاؤل وهومن عدم السؤال ومابعده من الفعوى فان عدم سؤال المذنب مع شدة الغضب عليه يدل على الايضاعبه (قولهالارجوان) بضمالهمزةوالجسيم الحرةوالاحرمعزب أرغوان والمرادأن جلهمن حربر أجرعلي نستةعلما أولما سممنه على نسخة علمه وهي أصع وقوله على عادة الناس متعلق بحسب المعنى بقبال أوريدون والتلاهرالشاني نناعلي أن العبادة تناسب الاستمرار الذي يدل عليه المضارع ولانتعادتهم الارادة فى الاكثر لاالقول والحسار والجرور عليهما حالة وصفة مصدر مقدر وقوله حذرا عن الحدد لانه مذموم بخلاف الغبطة وعن قشادة غنوه لشقر يوابه الحالقه وينفقوه فسبل الخسير ويؤيده توله تواب المصخيرفانه يدل على أنهسم مؤمنون ولاينا فيسه قوله يريدون الحياة الدنيا لأنه لايلزم اوادتهالذاتها وقوله المقنين ستعلق بقال (قوله دعا مالهلاك) أى فى الأصل والمرادبه هنا الزجرعن هذا التمنى مجازا وهومنصوب على المصدرية وقوله بلمن الدنيا ومافيها أخذه من مقابلة الثواب وحذف

(وما يلعاها) الصميرفية للسكامة التي تسكام بهما العلماء أولاثواب قائه بمعنى المثوية أوالجنة أوللاعيان والعدل الصالح فانهما في معنى البسيرة والعذريقة (الزالصابرون) على الطاعات وعن المعاصى (٨٨) (فخسفنا به وبداره الارض) روى أنه كان يؤذى موسى عليسة البسيلام كل وقت وهو مذار ما تداري من زنالة بالنكات المناسب والمستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

المفضل عليه وقوله الضمرفيه للسكلمة) وهي قولهم ثواب الله خيرالخ والكلمة بالعني اللغوي وقريب منه أنه للغصالة وهوالمرادباك وقومعني تلقيها اتنافهمها أوالتوفيق للعمل بهماوا لجنة مفهومة من النواب وعطف الطريقة على السيرة تفسيرى (قوله على الطاعات وعن المعياصي) في الكشف الصبر حكيم النفس وهوكف وثبات فلذاعدي تعديتهما بعن وعلى اذاء متعلقان ماا نقطع عنه وهو العصبة ومااتصل بهوهوااطاعة فعدىالاؤل بعنوالثانى بعلى وقبلءن فيه بدليةكماتى قولهلن نغنيءتهم أموالهم ولاأولادهم وقوله ماقسم الله من القليل عن الكثير (قوله روى الخ)روا مالطبراني عن ابن عبياس رضى الله عنهما وصلحه عن الزكاة يوحى أوكان جائزا فح شرعه وقوله ليرفضوه أى يتركو الشاعه و بكرهوه وقوله فبرطل أى أعطى البرطيل بكررالباء وهوالرشوة ونحوه كال آلموى في عبث الواسدان البرطيل الذي استعمله العمامة بمعنى الرشوة لايعرف في كلام العرب القديموا بماهوفي كلامهم بمعنى الحجرا لمستطيل فهومأخوذمنه كأنهم رموا الخصم بخبرلت بههم لهالكلب ثمنصر فوافيه والبغية الزائية ورميهاأن تقول الهزنابها وقوله ولوكنت تقديره ولوكنت أنت زانيا ترجم وقوله فناشدها أى أقسم عليها بالله وقوله أنتسدق أىلان تصدق وقوله فرأى مصدمت عاالى المتعالد عامطه وأمره للارض من معجزاته عليه الصلاة والسلام وفيه انساب الانبياء عليهم الصلاة والسلام يقتل والمأخوذهو ورجلان آخران كا فألكشاف وقوله يتضرع المه أى الى موسى برجوعفوه والخلاص والقسم بالعزة والجلال هنامناسبة تامّة (قولهمشقة من فأوت) فسيت الجماعة مطلق الهليل بعضهم الى بعض وتفسيره بالاعوان هذا بقرينة المقام وقولعله وهوجحذوف اللامووزنه فعة وقال الراغب اندمحذوف العين فوزنه فلة وانهمن الني وهوالرجوع لأن بعضهم يرجع لبعض ولنكل وجهة وتوله من المتصرين ان كان المراد بنفسه فظاهر وان كأن المرادباً عوانه فذكر النأكيد (قوله منزلته) أى مشال منزلت و ياله فى الغدى ولفلهوره لم يصر حبه مع أنه معداوم من قوله أولامثل ما أوتى ولم يحمل على اقحام مثل هذا لذلا له غير مذاسب لكونهم مؤمنين كامزولانه تأويل قبسل أن غس الحباجة له وقوله بالامس متعلق بفنوا أوبتكانه وحصل الامس مجازاءن القرب كمافى قوله كائن لم تغن بالامس وهوشا تعيمنزلة الحقيقة اذالمرادقر به لاتعيين زمانه وان جازحله على الحقيقة والاستدلال بمثله عنا بلاغناء ويقدر مقابل يسط أى يضيق ويقتر (قولد مركب من وى التعب الح) ويكون التمسرو السدّم أيضا كاصر حوابه قال الراغب وهي اسم فعـــ للاعب ونحوه وكانظاهرة فىالتشبيه وقواه والمعنى أىعلى هذاالتقديرماأ شبه الامروالحيال أىأمرالدنيا والناس مطلقاالي آخرا مرتفارون وماشوهدمن قصته والامر مأخوذمن الضميرفانه للشأن والمرادمن تشبيه الحال المطلق جذه الحال أنه اتحققه وشهرته يعلم أن يشسبه به كل شئ كمآشا راليه في الكشف فاندفع ماقسل اله لامعنى للتشده هنالانه غلب فيهمعني النحفق والشهرة الاأن الكلام في ما ادعامهن الدلآلة على هذا المعنى فأنه غيرظاهر وماقاله الهمدانى فى الفرائد من ان مذهب سيبويه والخليل أن وى التندم وكان للتعب والمعنى ندموا متعيين فأن الله يبسط الخفيه أذكون كان للتعب إيعهد والحاصل أَنْ كَلامهـم هنا لايحاوين الكدر فليحرّر وقوله أنَّ الله شقدير بأنَّ الله وقبل اله بدل من الامر (قوله وقيل من ويك) أى مركب من و يلك ففف بحذف اللام والعامل في أن أعلم المقدر كما صرّح به والكافعلى هذاضعرف محلجر وقوله فإيعطناما تمنينامن مثل غنى فارون وهوتفسيراقوله من الله علينا وفى نسخة بدون الف وقوله لزوايده الضمير لماتمنينا وقيسل لله وقوله لنعمة الله فهو من كفران النعمة ومابعده على أنهمن الكفر بمعناه المعروف وقوله وقرأحفص هي قراءة يعقوب وعاصم وشعبة أيضاوعا بهبافا لمفعول محذوفأى خسف الارض وقوله اشارة تعظيم التعظيم من البعد المستعارلعلق أالمرتمة وقولهالتي سمعت خبرهااشارة الحرأنهالشهرتها نزلت منزلة المحسوس فلذا أشيراليها وقوله والدارأ صفة أىلاسم الاشارة لانه يوصف بالجامدو الاسخرة صفة للدار ولاحاجة الى تقديره ضاف أى نعيم تلك

مداريه افرايته حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كلأالفعلى واحد فحسبه فاستكثره فعمد الىأن يفضيهموسي بدني اسرائيل ليرفضوه فبرطل بغمة لترممه بنفسها فلماكان يوم العمد فأمموسي خطسافقال من سرق قطعنامومن ذنى غير محصن جلدتاء ومن زنى محصنا رجناه فقال قارون ولوكنت قال ولوكنت قال ان بى اسرا سىل يزعون انك فجسرت بفسلانة فاستحضرت فناشدهاموسى عليه السلام بالله أن تصدق فضالت جعل لى قار ون جعلاعلى أنأرميك بنفسي فرموسي شاكامنه الى ربه فأوحى انقه المه أن مرا لارض بماشنت . فقال الرض خذيه فأخذته الى ركبته مُ عال خذمه فأخذته الى وسطمه ثم عال خذبه فأخدته الىعنقه م قال خذيه نفسقت وكأن قارون يتضرع المهفى هذم الاحوال فلمرجه فأوحى الله المهمأأ فغلث استرجك مرارافارته وعرتى وجلالي لودعاني مزة لا حيته م قال بنواسرا يل انما فعد له لمرنه فدعاالله تعالى حتى خسف بداره وأمواله (فياكانله منفشة) أعوانمشيقةمن فأوترأسمه اذاملته (ينصرونه مندون آلله) فلدفعون عنه عنذابه (ومأكان من المتصرين) المتنعيامنه منقولهم تصره من عدوه فانتصرا ذامنعه منه فامتنع (وأصبح الذِّبن تمنوامكانه)منزلته (بالامس)منذ زمان قريب (مقولون و كا ثنالة يسط الرزقيلن يشامن عباده ويقدر إيسطو يقدر بمقتضى مشئته لالكرامة تقتضي النسط ولالهوان يوجب القبض وويكائن عشدالبهريين مركب من وى المجيب وكان التشديد والمعنى ماأشيه الامرأت الله يسط وقبل من وبك ععنى و بلك وأن تقديره و يك اعلم أن الله (لولا أن من الله علينا) فإيعطنا ما تمنينا (للسف ينا) لتوايده فيناما واده فيه فسف بالاجله وقرأحفص بفتح الخياء والسدين (ويكاته لايفلح الكافرون) لنعمة الله أوالمُكَذَّنون برسله و عاوعد والهيمن تواب الآخرة (تلك

كاقبل وقوله كاأداداخ اشارة الىدخولهمادخولاأولىا الأن الموسول يخسوص بهما كاقبل واعادة لاللاشارة الى أن كلامتهم مقصود مالني وقيل انه اشارة الى الردعلى الزيخ شرى في استدلاله بهذه الآيذعلى خلودم تكب الكبيرة لانهاف الكفرةمع أنه لادلالة فيهابوجه حتى يحتلح للردوهو اتمالف ونشر أوراجع لكل منهما اذكل منهما لايخلومن علو وفساد (قوله مالارضاء الله) مفعول المتقن أى الذين اجتنبوا مالارضاءالله والمرادنانحمودة الماالهمودة على وجه المكال فلابردهم تكب السكيرة أوالمراد بمالا رضاء مثل حال فارون بقرينة المقام والنصوص الدالة على أن غيرا أحكفا والايعلد في النار فلا وجه لماقيلانه تقسد بلادليل معراً تنميني الاستدلال على أنّ اللام للتفسيص وهو ممنوع (قوله ذاتا) اذلا تفارب بنذاتى أمورا لدنيا والاشخرة وقدرا لانهامضاعفة ووصفالانها باقسلمالمة من التعب بخلاف هسذه وتكريراسنادا لسيئة يدل على أنهم في أسوا الاحوال والميالغة في المماثلة لطف منه تعمالي اذ ضاعف الحسنات ولمرض مزيادة جزاء السنتة مقدار ذرته وفي جع السيات ت دون الحسنة اشارة الي قلة المحسنين وفحاذ كرعملوا مانيادون جاؤا اشارة إلى أتهءن قصد لآن العمل يخصه كإقاله الراغب فانظر ماحونه هذه الآية من نسكات البلاغة (قوله أي معاد الخ) أي تنويه للتعظيم وقوله وهو المقام المحمود الخ أعمقام الشفاعة العظمى فيوم القيامة لانه التياد رمنه وان كأن يطلق أيضاعلى منزلته العليافي لجنة وقدفسره به الزعباس وضي الله عنهما وعلى كرم الله وجهه واختاره المصنف لان المعاد صار كالمقتقة في المحشر لانه اشداء العود الى الحياة وردّه الى ما كان عليه فعل معاده عظيما لعظمة مقامه فيه فليس فى معادورا دُنبوعنه كانوهم وأمارجهم تفسيراب عباس وعلى بأنه أعيدالى الجنة التي كان فيها وهوفى ظهرآدم فلايحنى بعسده ( ڤوله أومكة التي اعتدت بهـا) كونه بمعنى مكة هو المذكورروا بته فىالصارى وقولهالتي اعتدت بها حصل المعادمن العادة لأمن العودلان المعنى أنه وادارا الى محسل اعتدته وألفته ولوكان من العود وهو بمعنى الرذكان معناه وادليالي مرذأ ومعيدليالي معياد ولايخني ككاكته وأتمانوهم أنه يلزما وتكاب المحباذ بلاضرورة ان كانت الآية مكيسة وان كانت حفية فلا ورادعل الاحتمالين مجازفلا وجهله ومهاجره زمان همرته وهومضاف الى ضميره وعلى هذه الروا يةفهذه الآية ليستمكية (قوله وعدمالعاقبة الحسنى في الدارين الخ) هوعلى التفسيرا اشائى لان وعده بالعناقبة الحسنى فى الاستخرة من قوله والعناقب قالمنتفيزو في هذه ألدا ومن قوله لرادُّكُ الي معاد على هذا التفسير فن قال اندالموادانه وعدمناصة وان قوله في الدار بن مبنى على جو اذا بلع بين معنى المشترك فات المعاد كالمشترك وانأ وفى قوله أومكة لنع الخسلوأ وجعل فى الدارين متعلقا بالحسنى فقد تعسف وتكلف وأهون منسه ماقسل انه على الاحتمالان لامعاستي يلزم ماذكرم ع أنه لاحاجه السماعرف ( قوله ومايستعقدمن الثواب والنصر) أشاريه الى ارتماطه عافيله على الوجهين لان الحاقى بالهدى صادق فيصدق فالرذالي المعاد وقوله يفسره أعلم لان أفعل لايعمل نسب المفعول به وقوله العذاب والاذلال فمقابلة النواب والنصر وقوله يعسني به نفسه الخات ونشرفنفسه منجا وبالهدى والمشركين من هوف ضلال وقوله تقريرا لخ المقرر قوله الذالذى فرض علياث القرآن الخ لانعليا أوجيه عليه ووعده في مقابلته باحدى المستسن قرره بأنه يجازى كل أحدعلى عله وتحفق جرائه بفتضى امتثال ايجابه والتصديق بوعده (قه له كاألتي السائلة) التشسه في بعدرجا كل منهما وهو سان لكويه مقرر الماقيلة وقوله ولمكن الخ اشارة الى أنه استننا منقطع وتقدر ألقاه لساس ماقسل ويكون الاستدراك في محزه وقوله ويجوز أن يكون استنباء الخاشارة الى أنّ المنقطع ليس استنباه في المقتقة بل استدراك وقوله على المعنى وهوأت عدم رجاه الالقياه يتضمن عدم الالقياء فكالد فيسل ماألتي الدن لاجل شئ أوفى حال من الاحوال الاالخ فهومستنى من أعم المعلل أومن أعم الاحوال كاأشار المبقوله لاحل الترجم (وفيه بحث) وهوأن بقال إماا لحاجة الى اعتبارا لمعنى مع أنه يصيح أن يقال ما كنت ترجو الالقاء لاجد ل شي من الاشهاء الالاجل

وانلسبر (خعلهساللكيين لابريدون عسلوًا في الارض) غلبة وقهرا (ولافسادا) ظلًّا على النساس كما أراد فُرْعَى يُووفارون (والعاقبة) المحمودة (المستقين) مالا فياه الله (من عامل في المنه فله خسيمنها) دانا وقلك ورُصْفَا (وسنجام السيئة) (فلا يجزى الذين علوا السُما ت ) وضع فسنه الظاهرموضع النمر استاله مسترر استادال سنة أليهم (الاما كانوابعماون) ي الامثل ما كانوا بعسمأون فذف المنسل وأقير مقامه ماكانوا بعد ماون مبالغة في الما اله (ان الذي فرض عليك القرآن) أوجب عليات لاوه وسلعه والعمل بمافسة (لرادك المعاد) أي معاد وهوالمقام المعمودالذى وعدلتأن يعثلفه أومكة التي اعتدت بإعلى أنه من العادة رده البايوالفنح كانها سكهأ فالعاقبة للتقين وأكدناك بوعدالحسنين ووعسدا المستن وعدهالعاقبة المسنى فى الدارين روى أنه لما ملغ يحفة في مهاجره اشتاق الى مولد ، ومولد آبانه قدرات (قلرين أعلم من المالهدى) وما يستعقدمن النواب والنصرومن منعسب بفعل بفسره أعام (ومن هوفى ضلال مسين) وما استحقهمن العذاب والادلال بعنى به نفسه والمشركين وهو تقرير الوعد السابق وكذا قوله (وما كنت ترجوا أن بلقى البان الكتاب) أىكردنالىمعادلة كاألقى البادالكاب وما كنت ترجوه (الارحة ونرد مان) ولكن ألفاه رحفمنه ويجوزأن يكون استثناء المجولاعلى المعنى كأنه فالوماأ لقى السك السكاب

الارحمة قوله بقوله لاجل الترمم ليس في نسط الناضي قوله بقوله لاجل الترمم ليس في نسط الناضي والسكشاف اهم

شهاب

(فلاتكون عله مراللكادرين) داراتهم والتصمل عنهم والاسامة الى طلة عمر (ولايصله مال عن آبات الله )عن قواء بها والعسل با (بعد اذأرات المان) وقرى بعسة المان ما (وادع الى دبان) الى عبادته وتوسيده (ولا بكون من الفركون) بماعد بهم (ولا بدع مع الله إلها آخر) هذا وماقبله النهي وقطع الماعالية كنون اعلى المالاله الا موطر شيخ الأرجعه ) الاذا ته فالتماعداء موطر شيخ الناز الأوجعه ) عَكَنَ هَالَانَ فِي عَلَى ذَا يُعْمَلُ وَمِ (لِهَ الْمُلَّكُم) القضاءالنافذفي انلق (والبه ترجعون) للبزاء من من النبي ملى الله عليه وسلم من قولًا عنسم القصص كان لمسن الاجر بعدد من صدَّق

والارض الانهدالة بوم القبلسة أنه كان \*(سورة العنكبوت)\* سادكا ما وفي سي وسيون أ \*(بسم القدالرمن الرحي)\* (الم)سن القولف ووقوع الاستفهام بعده دليل اسقلاله نفسه أوع الضعر معه (أحسب النَّاس) الْمُصْرِيانُ بِمَا يُعَلَّى بِمَنْ الْمُعْلَى بِمُنْ الْمُعْلَى بِمُنْ الْمُعْلَى بِمُنْ الْمُعْلَى السدلالة على جهد أوقال والذالة اقتضى

مفعولين شلازمين

موسى واست ذب ولم ين ملك في السموات

الرجسة وتوجيهه فالكشف بأنا المنني هوالرجا والتفريغ منه غيرصيع والالقامنبت لايصيح النفريغ منه فلذا جعله بمعنى ماألني الخ وفيه نظر وقوله والنحمل عنهم ضمنه معنى التعباوز فلذا عدّاه بعن وقوله من أصدَّلانه بقال أصدَّه كَصدُّه في نعة كاب كما في الكشاف (قوله هذا وما قبله النَّه بيم ) الأنه لا يتحوَّر منهذلك حتى ينهى عنه فكاته لمبانهاه عن مظا هرتههم ومداراتهم قال الأذلك ميغوض في كالشرك فلاتكن بمن يفعله أوالمرادنهي أمته وانكان الخطاب لهصلي الله عليسه وسلم وقوله الاذاته فالوجه أطلق عليه امجحازا لتنزهه عن الحوارح وسسأتى فيهوجه آخر وقوله هالك في حذذا ته لان وحودهايس ذاتيا بللاستنادهالى واحب الوجودفهو بالقوة وبالذات معدوم حالاوا لمراد بالمعدوم ماليس له وجوددات لان وجودغ برمكلا وجودا ذهوفى كلآن قابل للعدم وسيبأني تفصيله وتحقيق المشاريخفيه وأتماجل هالل على المستقبل وتفسيره بأن كل عمل لغوالاما كان لوجهه فكلام ظاهرى وضميرا أيه ترجعون لله وقيل الهالمحكم (قوله من قرأ طسم الخ) القصص بدل منه لانهما اسمان للسورة وقوله من ضدَّف موسى خصه صلى الله عليه وسلم لتفصيل قصته فيهما وقوله وكذب أىبه وقوله كان صادقاأى في ايمانه وهذا المسديثمن حديثأنى تن كعب الموضوع وهومشهور (تمت ١٠٠ ورة القصص بحمدالله ومنسه الماجة ببركه كادمانالكريم ونبيك المذى هوبالمؤمنسين وؤف رحيم الطف بنافى الدنيا والاتخرة واجعل منازلتا في الدارين عامرة الموسرلنا نيل الاماني وانشراح السدور المثأنت الوجاب المكريم الغفور وصلى اللهعلى سيدا مجدوآ له وصعبه أجعين

## 🛊 (سور والعنكوب ) 💠 🚓 ( سبسم المازعن الرحيم ) 🌩

(قوله مكية) وعن ابن عباس رضي الله عنه ما وقتادة انهامدنية وقيل انها مكية الاعشر آيات من أولها الى قولەتىمالى ولىعلىن المشافقين وقولەركا بىن مىن داية الا بىد وقىل انماآ خرمانزل بىكە (قولەوھى سبع وســتونآية) وفي نسخة تسع بالتاء الفوقية وهو العصيم وقال الداني انه متفق عليسه وقولهسبق القول فيهأى في البقرة وقوله دليل الخ أى على أنه حروف مقطعة مستفله أوخبرمبتدا ونحوه بمايقدر لامر تبطة عابعدها لانّا الاستفهام مانّع منه (وفيه بحث) لانِّ اللازم في الاستفهام نصدره في جلته وهو لايناف وقوع تطا الحلة خبرا ونحوه كقواك زيدهل قام أبوه فلوقيل هنا المعنى المتلأعليك أحسب الخصم فلايقبال أيضاان المانع منسه عدم صحة ارساطه بماقبله معنى نع هوخلاف الظاهر ومثله يكني فيه فتأمل (قوله الحسبان) مصدر كالغنران عمايتعلق عضامين الجل لانهمن الافعال الداخلة على المبتدا والحسير ودخولها عليماللد لالة على وجه ثبوتها في الذهن أوفي المارج من كونها مظنونه أومتيقنة ومحومها ذكرفى أفعال القياوب وقوله واذلك أى لتعلقه بمضمون الجدلة أودلالت على جهية النبوت اقتضى مفعولين أصلهما المبتدا والمسيرسسلار مينا أيلا ينفك أحدهماعن الآخرذكرا وحذفا فلابدمن ذكرهماأ وحذفهما فلايجوزذ كرأحسدهما بدون الآخر مطلقاعلي مااشتهرعندا لنحياة وعليه المصنف تبعاللز يخشرى والفرق ينتهما وبين المبندا والخبرحيث جازح ذف أحده مااذا قامت عليه قرينة أنها أفعال تعلقت بمضمون الجله وذلك التعلق أمرخني ومع الحذف يزيد الخفاء فريماضعفت المقرينة عن داهه كاحقق فشرح المفصل أولانه قصد تعلقه بهمآمعافكانا ككلمه واحدة وحذف أحدهما كحذف بعضأجرا الكامة وهولايجوزاتمااذاح ذفامعا فسلانه حننتذ يقطع النظرعن المتعلق ويكون النظر لنفس ذلك الفعل نمحو من يسمع يحل ولابردعليه جوازا لحذف في ان مع تعلقها بمحمون الجمل لان تعلقها ليسمقسودابالذات اذالمقسود مضمون ألجسله فىنفسه وانميان مؤكدةله وجؤز ابزمالك ذلك نادوا لان المحمد وف لقريبة كالموجود وهومذهب الكومين وشعهم المصنف والزيخشري فعه في آل عمران

أومايسة مسدّه مساكفوله (أن يستر أن يقولوا آسنا وهسم لايفتنون) فانتمعناه أحسبواته كهم غديفتونين لقوله مرآمنا فالترك أول مفعوليه وغده فنونين من علمه ولقواء سآمنا هوالثاني كقوال مست فربه للتأدب أوأنف عسمترو غيرفة ونين لفولهم آمنا بل عندنهم الله عشاق التكالم في كالماجرة والمجاهدة ورفعن الشهوات ووظأتف الطاعات وأنواع المسائب فى الآنه سروالاموال ليتميزالخلص من الثانق والثابت في آلدين من المضطرب فيسه ولينالوا بالصبعلهاء والى الدرجات فأن يحردالأيمان وأن كان عن خاوس لا يقتضى غرا تلاص من اللهدف العداب روى أنهار أت في الم من العمالة جزعوامن أذى المشركين وقبل في عاروقد عذب في الله تعالى وقبل في رفيعً مولى عربن الكفاب وماه عمادين المضري يسهم يومد رفقتله فنع علمة أوا ورامراته (ولقدف الذين من قبلهم) منصل بأحسب <del>أ</del>وبلايفتنون والمعنى أن ذلك سنة قديسة سارية في الام كلها فلا نبغي أن يوقع علاقه (فليطن الله الذين صد قواو أيعلن التكاذبين) مبست ليالماقلعان المتمالا طدت قلعياة الذين صدقوا في الايمان والذين كذبوافسه

(قوله أومايسة مسدّهما) هوأن المفتوحة مشددة ومخففة فانها لكون مدخولها جدلة استغنى بمد حولها عن المفعولين وأتماسد أن المصدرية مسدّهما فكذلك كانسدّم سدّا لحزاين في عسى أن يقوم زيد قاله ابن مالك ونقله الدمامين عنده في شرح التسهيل من غيرفرق والمد أشار المصنف فقوله في الكشف أن السدّمسد هما اعاذكره النعاة في أنّ المسدّدة والحقفة منها وأمّا المصدر به فقد تعري محراها الدخولهاعلى الجلة وقد يحرى المفرد مخالف لماذكره أهل العربة (قوله فان معناه الخ) يعني أنه كان قبل دخول أن المصدوية عليه فيه استمالان الاقل أن تركهم مفعوله الآول وهم لا يفتنون سال منه بمعنى غيرمفتونين وهومعنى قوامس تمآمه والفولهسم هومعنى أن يقولوا لانه يتقديرا للام وهوالمفعول الشانى وكونه علالا ينافعه كايتوهم كمافى المشال المذكور والثاني أن المفعول الاول ضعرالناس فانه يحوزف أفعال الفساوب انعاد الضاعل والمقعول كإفى قراءة لايحسنهم بالغيبه كامرتحقيقه والشانى متروكن الدال علسه يتركوا وعلى هدذافأن يقولوا تتقدر اللام متعلق به وقوله وهم لآيفتنون حال من ضَمَّرا لمتروكن أيضا هذا تتحقيق كالامه على وجه يز بل عنه الاوهام لانّ منهم من يوهم أنه على الوجه الاقلمشتمل على المفعولين وعلى الثاني على مابسة مستدهما ولم يتنبه لمباذكر ولالانه غيرمطابق لقوله قبيله انةأن يتركوا الخسادمسد المفعولين وأتما الفصل بمنالحال وديها بالمفعول الشاني وهوأجنبي فوهسم لانه بعد السدّمسدة ليس غةمفعول ان وقبله كان مقدما في المقدر فلاحاجة الى توجيهه كما توهم وأما الاعتراض على تقدر أن يكون المعي أحسبوا تركهم غسرمفتونين لقولهم آمنا بأنه يقتضي أنهم تركوا غرمقتونن لان الكلام ف العلة وهي مص الانكار ولس كذلك لان المعنى أحس الذين نطقوا بكلمة الشهادة أن يتركوا غبر تتعنيز بل يتعنون فميزالرا سيزد ينممن غييره ولسب النزول فالوجه كونه سادا مسذالفعولن فغروا ودلان هذا سان لاصل التركب المعدول غنه فيعو زأن يكون وجه العدول عنه هذا المعذورمع أندأ جيب عند بأنه اغما يلزم ماذكر لوكان التقدير ماذكره أمالوقد وأحسبوا تركهم غسرمفتونين عبردقولهم أمنادون اخلاص وعلصالح استقام ذالك كاصرح به الزجاج مع أنه بنامعلى اعتبا والمفهوم ثمان الترانهنا بعني التصمر كمافي قوله تعالى وتركهم في علمات لا مصرون لا يمعني التخلية ذكره الزيخشرى وهو يتعذى لفعولن حيننذ وجله أن يقولوا سادة مسدا المفعولين كامز وحسننذ فلا بردعلسه أن الواولا تتوسط بن المفعولين حتى يشكلف له أنه يحوز كافي توله

وَصَيِّرِنَى هُوَالَ وَلِي . وَطْلَى يُضْرَبُ الْمُثُلُّ

المذكورات وقوله فان مجرد الاعمان اله الزجاح وقوله بالصبر عليها أى على المشاق أوعدلى بعيم المذكورات وقوله فان مجرد الاعمان العلم الماقبله وعاد هو ابن اسر دضى الله عند وهومن على سي من عذبوه عكة بعد الهجرة ومهجم بكسم المم وفق الحمير بوزن منر صحابى استشهد بدد وهومن على سي من علمه عردضى الله عنسه وأعتفه وقوله عمار بن المضرى وقع فى المكشاف عامر بدله فلعر وفات ابر مر خليد ولهذه القصة تفصيل وهذا أول من قتل بدر من ذكر فى الاصابة أن عامر بن الحضرى قتل مشركا بدر ولهذه القصة تفصيل وهذا أول من قتل بدر من المسلمان وقوله يوم بدريد ل على أن أول السورة مدنى كامر (قوله منصل بأحسب أو بلا بفتنون) أى هو حال من فاعل أحدد بنك الفعلي وعلى الأوله هو عله لا تكاد الحسبان أى أحسب أو بلا بفتنون) أى سنة الله على خلافه ولن تعدلس نة الله تديلا وعلى الشانى بيان لانه لا وجد لتفسيمهم أنفسهم بعدم الاقتنان والذافيل الاول المتعلق المنافي بيان لانه لا وجوده و بعده المنافي علم المنافق وقبل المنافي على المنافق والمنافقة على من وقوله والمنافقة على من وقوله والمنافقة وقبل المناف وقوله والمنافقة وقبل المنافقة وقبلة وقبل المنافقة وقبلة وقبلة وقبل المنافقة وقبلة وقبلة وقبلة وقبلة وقبلة وقبلة وقبلة وقبلة وقبلة والمنافقة وقبلة وقبلة وقبلة والمنافقة وقبلة وقبلة والمنافقة وقبلة والمنافقة وقبلة وقبلة والمنافقة وقبلة وقبلة والمنافقة وقبلة والمنافقة وقبلة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمناف

وينوط به نواج م وعفاج م ولذلك فيل المعنى وينوط به نواج م وعفاج م والمثلث من الإعلام وليمين أوليميازين وقرى والمثلث من الإعلام إلى الله الناس أوليس مام المسا يعرفون بها نوم القياسة كسياض الوجوم وسودها (أم حسب الذين بعملون السيات) الكفر والمعاصى فان العسمل يم أفعال القاوب والخوارح (أن يستقونا) أن يقونونا القاوب والخوارح (أن يستقونا) فلانقد بأن تعازيم على مساويهم وهوساد مستعفعولى سبأ وأم منقطعة والاضراب فيهالان هذا المنسان أبطل من الاول ولهذا عقبه بقول (ساما علمون) أى أنس الذى عكمونه أوسط علمونه سكمهم هذا فدف المفصوص بالذم (من كانبر جوالقاءالله) فحالمنت وقبل اكمرا يبلقاء الله الوصول الحه ثوابه أوالى العاقب من الموت والبعث والمسساب والجسزاء على تتسبل طله بعسال عبارقدم على سيده بعدز مان مليا وقداطلع السيدعلى أحواله فاشأن يلقاء بيشركا رضى من أ: عالمة واستعط الماسعط سنها (فات رضى من أ: عالمة أواستعط الماسعط سنها (فات أجلاله ) فإن الوقت المضروب القائد (لاً تَ) بنا، وإذا كان وقت اللقاء آسا كُلُن اللَّهَاءُ كُونا لا يُعالَهُ فلسادر ما يحقق أمله ويعستق رجاءه أومايستوجب بالقرية والرضا (وهوالسميع) لا قوال العباد (العلم) ومقائدهم وأفعالهم (ومن عاهد) نفسه بالمسر على مضفن الطاعدة والكف عن النهوات (فانمايداهدالنفسه) لانتمنفهه الها(ان الله لغي عن العالمين) فلا طبقه الى طاعتهم وانماحكف عداده رحة عليهم ومراعاة لماد-4-م (والذين آمنوا وعلوا المالمات لتكفرن : بهم آلسم آلفر بالايمان والمصاحى عائدهامن الطاعات (والصربهم أحسن الذي كانوا بعملون) أي أحسن بواء أعالهم (ووصنا الانان والديدا)

فهومشاكل لماقب له أكنه اختبرالفاصمان وقوله وبنوط بهأى بالتمزاشارة الى وجه آحر دهوأت يعلن حجازيوضع السبب موضع المسبب وهوالمحاذاة فيظهروجه التعبير بالف ليأيضا وهما وجهان ولذا قال عرف فستعدّى لآئنن أحدهما محذوف اتما الشاتى أوالاقل فالتقدر ليعزّفتهم مناذلهم وبزاءهمأ وهومن الاعلام وهو وضمَّ العلامة والسمة فشعدًى لواحد (قوله الكفرُّ والمعاصي) فالذين يعملون السمات ت شامل للكفرة والدصاة وخصيه في الكشاف الشاني لات الناس فعاقباه المراديه المؤمنون فيختص بهم مايقابله ولحاكان السنق والتوت عبارة عن عدم لموق المنزاء والعقاب بهم بفعياتهم منه وهم لا يعسبون دلك ويظنونه جعلهم لاصرارهم عنزلة من يفذرذلك ويطمع فعه لففلتهم كأجله على ذلك الشارح الطبيق وردبأن الوجه أن يكون المراد المكفار وهم لم يطمعوا فى الفوت رأسا وأصحى نز لوا تلف المنزلة القولة ولاتحسن الذين كفروا سقوا انهم لايعزون والمستفحعل شموله لهماأولي ليشمل المؤمنين السابق ذكرهم وأمااطلاق العمل على الكفرسوا وقلناانه ماكان عن فكروروية أوعن قصداولا فلاضرفيه كأنوهم لاشقىاله على ذلك كعبادة الاصنام مع أنه غيرمسلم عندا لمصنف لغو له فاق العسمل الخ ولوسلم فهو تغلب فلايحتاج دفعه الى عل ( قوله فلانقد رأن نجازيهم) اشارة الى أنَّ الفوت كناية عماد حكر وتوله وهوساة الخ أى حتما كامرَ تتحقَّمه وقد فسيله في الكُشَّاف وهيذا بناء على أنهام تعبدّية لمفعولين كانت متعذبة لواحد لتضيئها معني قذركاذ كره الزمخشرى فليس من هذا القبيل وقوله أوأم أمنقطعة بمعنى بالفقد شرط الاتصال وهوا فرادما يعسدهاان قبل باشتراطه وكونها الاحسدالشيتين والاضراب ابطالي وكون هدذاأ بدل لمافسه من نتي القدرة على الجزاء وهوأ بطل من تركهم عالقددة وقد جوَّرُفيه الاتصال والانتقال. والاضرَّاب مبندأ وقوله لانَّالخ خبره (قوله بنس الذي يُعَكُّمونه الخ) يعنى أنسامهمني بتسروماموصولة بحكمون صلتهاوهي فاعلساء والخصوس محذوف أىحسكمهم أوموصوفة يحكون مفتماوهي تميز والفاعل مميرمف يريالتميز والمخصوص محددوف أيضا وفال ابن كيسان مامصدرية والمصدرا لمؤول مخصوص بألذم فالقمز يحسنوف ويجوز كون سامجعني قبح ومااتما مصدرية أوموصولة أوموصوفة والمضارع للاستمرارا شارة الحياأة وأسم أوهووا قع وقع المباضى لأعابة الفاصلة والاول أولى وفي نسخة هنا ومصدرية أيضاأي بنس هو حكمهم على أنه المخصوص بالذم والمميز محذوفأىبئس حكماحكمهم (قولدف الجنة) فلقاء اللسشاهدة الانوار الالهية وبلزمها كلخير ونعيم وقوله وقبلالمرادالج هومَاذكره في السَّكشاف فلقاء الله بعنى الوصول الى المثوَّاب وحسن المعاقبة والتخصيص لقوله يرجوفانه لايرجى الاالامرا لمرغوب فهو يتقديرمضاف أومجسا ذمرسل لاسستعمانه فى لازمه أواستعادة مصرحة فى لقاء ويصيح أن يكون غثيلا أيضا فشبهت حال المثاب في نيل مافوق أمانيه بمزاني ملكاعضيماأته أوالجزاء مطلقا وآليه أشار بقوله على غثيل الجزفهو كالاستعارة فى قوله وقدمنا الىماعاوامن عل وبرجو بمعنى يحاف أو يترق لان الرجا وقع فى كلامهم بمعناه ولم رتضه لاه لاحاجمة للغروج عن الظاهر من غيرضرورة (قوله الوقت المضروب) أى المعن يقال ضرب له أجلا اداعينه وتشاوقولهواذا كان الخريعني أنءميء الزمان كنايةعن وقوع مافيه وقوله فليبادرا لخهوجواب الشمرط لكنهأ قبردلىله مقامه كماأشارالمه أوالمرادأنه عبارةعنه وقوله مايحقن أملة ناظرالى التفسيرين الاقاين ومايعده الى الاخبر ويصوحعل البكل للكل فتأمّل وقوله فانماالخ القصرف ماضافي أوقصرقك وقوله وانماكاف الزيان للعكمة حنتذ وقوله الكفريدل من سماتتهم وقوله السميع لاقوال العباد الخاشارة الى أنه تذبيل لمصول المرجو والخوف وعدا ووعدا (قوله أحسن جراء أعمالهم) اشارة الى أنفه مضافامقذرا اوالتقدر بالاحسن لانه مضاعف ولوقذر بأحسن أعالهمأ وجزا وأحسن أعالهم لاخراج المباح باذ وقولها ينائه بالمذفأ كثرالنسخ وهي أصيروفى بعضها باتبيانه بالنون وهوعليهما مصدرمضاف

للماعل

besturgulooks.nordpress.com فعلاذاحس أوط نه في ذا نه حسن للم مسته ووصي بجرى محرى أمره معنى ونصرفا وقسلهو بمعنى فالأى وقلساله أحسن والدان مسنا وقدل حسامته بفعل مضرعلى تشدر قول منسرال وصد أى قلنا أولهما أوافه ل برماست اوهى أونق العمل موعلية بحسس الوقف على والديه وقرئ مساوام الاروان عاهداك نحبد منهال (المحمد السيالمرية) الم والمربر المعارا بأنمالا بعمل المنانف العلم المنانف بطلانه (فلاتطعهما) في دلان فانه لاطاعه الله في معصمة الله الله ولا بقد من اضمام القول ان العفر قبل (الى من معدم مرجع من آس مرجع من أسلا ومن بلعسرة سال المرابط الم ابنأني وفاص وأقه منه فانها للمعت بالمنعملف البهلان قلمن الفع ولا تنام ولانسريمني وتد ولنت الذنه أمام من التي في القيان والاحقاف من التي في القيمان والاحقاف (والذينآمنوا وعلواالساكمات لندخاعهم فالسالين) في جلم

الفاعل والمفعول هوالمذكورف النظملامح فدوف وهو والديه فعاقسل لوقال التائم ماعلي أنه اشارة الى تقديرمضاف فىالنظم كان أظهرلاوجمله وقيل النالضمرالموالدين تنأويل كلواحد مهما وهوخلاف الظاهرمع أنه غرم اده ( قوله فعلاد احسن) يعنى أنحسنا معمول المضاف المقدر وهوايناء اتما لتقدر مضاف في المفعول أوعلي قصدالمبالغة وأوردعلمه أن حذف المصدر وابقيا معموله لايجوز وهوغ أرمسه وفعه وجوماً خرمفصله في الاعراب (قوله ووصى يجرى مجرى أمر) في كالم العرب ستعمل بمعناه ويتصرف نصرفه ولذاعة يالباءمنله وقوله هوأي وصيءهني الفول لان الوصية تكونه فأستعمل ععناه والتقدر على هدا وسيناه أحسن حسناأى قلساله ذلك وهذاعلى مذهب الكر فسنالقاتلن بأنما يتضمن معسى القول يجوزأن يعمل فالجل من غيرتق ديراه فبوالديه منعلق لوصنا ولم يتحوزنه عن معسى قلناحتي ردعلب أن والديه اذا ثعلق بأحسسن لابصم أن مقال بوالدر فألغبة ولسر تحلالالتفات كاقبل وقواه وقيل هوعلى المذهب الآخر فيقدر الفول لان وصينا يدل على قول مضمرمقوله فعلأم وهوأ ولهمامن أولاه كذا اذاأعطاه أوافعل وذلك الفعل ناصب لقو لهجسنا على أنه مفعوله وهوأوفق لماتعدهمن الخطاب والنهي الذي هوأخوالامرادعلي الاقل مقتض الظاهر وانجاه داهويه بترالارتباط وقوله يحسن الوقف لانه على تقدير قلناله افعل بهما حسينا وهي جلة مستأنفة مفسرة لمأقبلها حواب سؤال مفذر وتقدره ماقلت لهم لاماتلك الوصية كماقيل لانه لانناسب تقديرقلنا كاقبل وفسه نظر ومرضهما لمافى آلاؤ ل من اعمال ماليس بلفظ القول في الجراد وهوا سَدُّهُ مُرْحَوَّ حَوْلُ الشَّالَيْ مِن كَثِرَةَ التَّقَدِيرِ ﴿ قُولُهُ اللَّهِينَهُ ﴾ فَهُوعِلَى تقدير مضاف وقوله عبرالخ قىل علىه الله غافى ماقدَّمه في القصير من أنه من خواص العاوم القعلمة وأجب بأنه منه الان الاواران من مصنوعاتهم وهومع ان ماعام لماسواه تعلى عقتضي المقيام فسلا يخص الأصنام غرصيح في نفسه لان المراد بالعلم الفعلى علم الله الحضورى لاعلم غيره كاصر حوابه هناك وكذا الحواب بأن المراد بالنغي النغي فينفس الامرفائه ناشئ منعدم التدبرفان مامزهناك أنه يلزممن نقى العلم مطلقانني المعلوم فيكون باطلا لاثالنة والبطلان متلازمان وهوقد صرحبه هنابقوله وان لم يعلم بطلانه وعدم الاتباعشي آخر فان مالابعاضته ولواجالا كإفى التقليدلا يحوزا تباعه كالايخني فالمعنى عدل عن نؤ المعبودية والالهية عويعتها أىعن ذكره الى ذكرنني العلم لانه أبلغ هنا لاأنه مرادمن اللفظ محاف اأوكاية حتى بردماذكرمع أنه غيرسلم كامروندبر (قوله لاطاعة الخ) هو حديث مخرّج في الدين وقوله ولا بدّمن اضار القول ان لم يعتمر قبل لئلا يازم عطف الانشاء على الك برلان الجلة الشرطية اذا كان جوابها انشاء فهي انشاسة كماصر جوابه فاذالم بضمر القول لايلس عطفهاعلى وصينالماذكر ولاعلى معمول وصينا الذيعل فبه لكونه في معنى القول وهوأ حسن كامر وان توافقا في الانشائية لانه لدس من الوصية بالوالدين لانه نهيء نمطاوعتهما وأتماعطفه على فلنا المفسير التوصية فلايضر تمافسهمن تقسدها بعدم الإفضاء الى المعسية ما لافكا به قيل أحبسن اليهما وأطعهما مالم يأمر البعصية فسقط ماقيل من أنه اذا كان وصى يمسنى فاللايحتياج للاضميارأ يضا وأوردم ثله على قوله أوفق والاعتذارعنه بأنه أسقط عن حيز الاعتباد لانه غيرمتعارف أوبأن المراد بالاضهار مايشمل البضين من بعض الفاق فأعرف (قول مرجع من آمن الن) أشارة الى أنه مقرر لما قبله ولذا لم يعطف وقوله بالحزا علىه اشارة الى أنه ايس المراد مجرد الاعلام لأنهم اذاأ علواء اصدرمنهم بأزاهم عليه والضع بقتم الضادا أيجهة وتشديدا خاءا بلهملة مايقع علىمضو الشمس وحزها وكثنة بفتح الحاء المهملة وسكون المحروفة النون وتفصيل القصة في الكشاف وكون مافى الاحقاف تزل فيه دواية فلا بناف ماسائي فيهامن أنهازات في أى بكررضي الله عنه مع أنهم حِوْزُ وَاتَّعَدْدُ سَبِ النَّرُولُ ۚ ( قُولُهُ فَي جَلَّتُهُم ) أَشَارَةُ الْيَأْنَ مَعَىٰ ادْخَالُهُ مِعْدُونُ مِعْدُودُ بِنْ مَنْ جلتم لاتصافهم صفتهم ولماكان دخولهم فيهم معاوما عماقبله فيكون مستدركا أشارالى دفعه بوجهين

والمكال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومقدني أنبسا الله المرسلين أوفى مدخلهسم وهي الحنسة (ومن النياس من يقول آمنا بالله فادا أودى في الله) بأن عدم الكفرة على الايمان (جعل قشة الناس) مايصيبه منأذيتهم في الصرف عن الايمان (كعذاب الله) في الصرف عن الكفر (وللن جا انصر من (بك) فقع وغنية (المقولنَّ أنا كالمعكم) فى الدين فأشركو مافسه والمراد المسافقون أوقوم ضعف اعيانهه فارتذوامن أذى المشركين ويؤيدالاول (أوليساقه بأعلم بمـافىمــدور العـالمين )]من الاخـــلاص والنفاق (وليعلن الله الأبن آمنوا) بقاوبهم (وليعلنّ المنافقين)فيجازىالفريضُن (ونُعاَل الذين كفروا الذين آمنوا المعواس سلنا) الذي ندا كمف ننا ( وانتعمل خطاماً كم) ان كان ذلا خطبت أوان كان بعث ومؤاخدة وانمأأ مرواأ نفسهم الحل عاطفن على أمرهم بالاتماع مبالغة في تعلىق الجل الاساع والوعد بمفقف الاورارعتهم انكانت غم تشميعالهم عليه وبهذا الاعدار ردعلهم وكلبههم بقوله (وماهم بحاملين من خطاماهم من شي انهم لكاديون) من الاولى التبين والثانية مزيدة والتقسدير وماهم بحناما ينشأمن خطاياهم (والمحملن أثقالهم)أثقال مأا قترفته أنفسهم (وأثقالا معراً ثقِالَهم) وأثقالًا أخر مهالمانسيواله بآلاضلال والحل على العاصي من غسوأن ينقص من أثقال من تنعهم شي (والمشلق وم القيامية )سؤال تقريع وسكيت (عما كَانُوا بِفُـترونُ) من الابأملَـل الَّتي أضاوابها (واقدأ رسلنا نوحاالى قومه فلت فيهسم ألف سنةالاخسىنعاما) بعدالمبعث اذروىأته بعث على رأس الاربعين ودعاقومه تسعمائه وخمسن وعاش بعسدا لطوفان سستن ولعل اختماره فمالعمارة للدلالة على كال العدد فان تسعما ته وخسى قديطاني على ما يقرب منه ولما في ذكر الالق من تخييل طول المسدة الىالسامعفات

الاول أن الصلاح مسدّ الفساد وهو جامع اكل خسيروله مراتب غيرمتنا همة فالمراد بالصالحين الكاملين فىالصلاح ومرتبة الكال فيهمر تبةعليا ولذا تناها الانبياء عليهم الصلاة والسيلام كقول الميان صلى الله عليه وسلم وأدخلني برحمتان في عبداد لـ الصالحين والمراد ما لتمنى هذا الطلب والثاني انه سقد يرمضا في أىمدخل الصالحين وموضع دخولهم هوالحنة فهوكقوله تعالى أولئك الذين أنع الله عليهم وقى فى قوله فى الله السبية أوالمراد في سيل الله وعلى في قوله على الايسان تعليلية (قوله في الصرب) أى التحويل والمنع أى في شأن الصرف وأسر مأو بسببه وكذا قوله في الصرف عن المكفروذ كرالغنيمة لانها الازمة للنصرولانهاالباعثةعلى قولهما ناكنامعكم وقوله فيالدين اشارةالى أنه المرادلاالصحبة في القتال لانها غبرواقعمة وقوله والمراد المنافقون يقتضي أتحذ الآية مدنية لاتالنفاف ظهر بالمدينة وأمالعذيب الكفرة فلايقتضه كالاينافيه ولذاقيل الهقيل الوقوع وعلى طريق الفرض ( **قوله** أوقوم ضعف ايمانهم ) وفى نسخة ضعيف ايمانهم وارتدادهم بعدغسة المؤمنين حتى اعتذروا لهم بالاكراء وقوله ويؤيدا لأقل للتصريح بالنفاق فيها وتقدرا وايس الله أيخني حالهم وايس الله الخ أوأليس حالهم مظاهر لمن له فراسة أولا تقدر فيها وأعلم على أصله أو عمني عالم وفي تاوين الخطاب في الذين آمنوا والنا فقين معنى لرعابة المفواصل واطلاق العلم على المجازاة مرتحقيقه وقوله فىديننا متعلق بنسلكه أوبقوله سبيلنا فالمراد بالسبيل دينهم وقولهان كانذلك أى اتماع السمل وقولة أوان كان يعث يعمى بابقياء الخطشة على ظاهرها وعومها بخلافه على الاول ولذاعطه مبأو وقوله على أمرهم أى أمر المؤمنين (قوله مبالغة فى تعليق الحل الخ) يعني انّ أصل الكلام السعو باأوان تشعو بالمحمل بنطايا كم فعسد ل عنه الى ماذكر يميا هوخلاف الطاهر من أمرهم لانفسهم بالحل وعطفه على أمر انحاط بن للاشارة الى أنّ الحل التحققه كانه أمرواجبأمروابهمن آحرمطاع والتعليق على الشرط الذى تضمنه الامركافى قولهم اكرمني أتفعل لايفيدذلك فقوله أمرهم مصاف للفاعل أوالمفعول وقوله والوعسد بالجزعطف على تعليق أوهوم مفوع خبره ثمية بمعنى هناك وكان في قوله ان كانت تاخة أى وجدت والضمي وللاوزا روتشت ما أى حسلاء لى الشجاعة والاقدام على الاتباع مفعول له تعليل لقوله مبالغة الخ لالقولة أمروا أنفسهم أوللوعد وقوله وبهذاالاعتبارأى اعتباركوبه تعليقا ووعدالانه في الماك خبرولوكان أمراله يحتمل الكذب لانه لايجرى فالانشاء والشرطية جلة خبرية والتكذيب واجع الى الخواب ادالشرط قيداه عند أعسل العربية والكلام المقيدهو الجزاء وعندأهل المعقول الكلام مجوع الشرط والجزاء والتصديق والتكذيب يرجع الىالتعلمق وقبلان قوله تعلمق الحل اشارة المه ولايحفي مافيه من التكلف على أن ماهومؤ ولم بالشرط إيس حكمه حكم الشرط الصريح فتأقل ( فوله وماهم عناماين شياً الح) فيه اشارة الى أنَّ البيان فيه مفدمن تأخير وانمن في من شئ مزيدلنا كيد الاستغراف ودفع لماقيل التمن ضعن شيأ ولم بف به لم يكن كادبالانه اخبأرعن فعل ذلك اذلانقع الكفالة في الاوزار (قوله وأنقالاأ خرم مها)هي أوزا رالتسبب لانتمن سنتسنة سيئة علىه وزرهاو وزرمن علها ومافى لمانسيه وامصدرية وهودفع لما يتوهممن أنه يعارض قوله ولاتزر وازرة وزرأخرى وفي نسحة البهاأى مضمومة البها وقوله من غيرأن ينقص الخدفع لمايتراءى أيضا من معارضة هذا لقوله وماهم بحاملين من خطاياهم لان المنثى الجل بازالة أثقالها عن أصمابهاوه ذاحل لمثلها في الحقيقة (قوله سؤال تقريع) دفع لمعارضة هـ ذاللا يات التي نفي فيها السؤال كامر وقولهمن الاباط أالق من جلتها هذا الوعد وقوله بعد المبعث ظرف البث وهذا هو المتبادرمن الفياه التعقيبية وقدقيل آنه جميع عره وقوله ولعل اخسارالخ أيالم يقل تسعما تةوخسين وكال العدد ععمنى كونه متعمنا نصادون تحوز وانصرح أهل الاصول بأن العدد مطلقانص لايحمل زيادة ونقصا وللشافعية خلاف فسيه لكن الاحتياط ودفع التوهم لايناف مع أن هذا أخصروأ عذب وقواهمن تضييل طول المذة عبر بالتنبيل لانه في أول قرعه السمع وبعد الاستثناء لايتي احتمال وقوله فات

المقصود

المقصودالخ تعليل لتخييل طول ألمذة والدلالة على كال العدد وقوله الممزين بالتننية يعنى سنة وعاما والسكنة فى اختيار السنة أولاأنها تطلق على الشدة والجدب بخلاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة لما فأساء فيها و يكايده بمعنى يتعمله و يقاسمه ﴿ قُولُهُ طُوفًا نَالِمُهُ اللَّهِ السَّارِةِ الى ما قاله الراغب منأت معنى الطوفان كل ماظاف أى أحاط مالانسان لكثرته وقوله لماطاف أى هواسم لماطاف ماءكان أوغيره لكنه غلب في المنا كاهو المرادهنا وقوله نصفهمذ كورهو على الاقوال كاها وقوله أى السفينة البقائها زماناطويلا ولاشتهارها والحبادثة قصة نوح علسه الصلاة والسلام المفهومة بمباذكر والآية العبرة والعظة (قوله باضاراذكر) معطوفا على ما قبله عطف القصة على القصة فلاضرفي اختلافهما خبرا وانشا وقذرا لحبرس المرسلين لدلالة مابعده وماقيله عليه وقوله أرسلناه حين كسل عقله الخ اشارة الى مامرّ فىالانعامين محاجته بعدمارا هق قبل البعثة لاالى دعوة الرسألة فانها بعد ذلك لاقبله كه هومقتضي اذفات المضى بالنسبة لزمان الحكم فساقيل اندلالة الآية على تقدّم هذا الفول غيرمسلة فني الوقت سعة أوالقصد الدلالة على مبادوته الى الامتثال تكلف مالاداع اليه اذالغرض بيان فضيلته على كثيرمن الانبياء عليهم الصلاة والسلام بماذكر وقوله ان قدر باذكر لانه حينندلا يتعلق بالعامل فالتقديرا ذكرا براهم وقوله هذا (قُولُه هاأَ نَمْ عَلِيهِ) أَى على تقدير الخيرية فيه على زَحَكم وقيل التقدير خيرمن كل شئ لانّ حذف المفضل علسه يقتض العموم مع عدم احساجه الى التأويل اذا اراد بكل شئ كل شئ فسه خبرية فلا يتوهم احْسِاجِه للنَّاويل كافيلٌ ويجوزكونه صفة لااسم تفضيل (قوله تعلون الخير والشرّ) أوتفاوت مراتب الخير فحذف المفعول للفاصلة مع دلالة المقسام عليه وقوله وتميزون الح اشارة الى أت المراد بعلهسما ليس احسا افرادهما بلماذكر وقوله أوكنتم تنظرون الخوفي تستخة سيصرون على أنهزل منزلة الملازم وقطع النظرعن متعلقمه وقوله وتكذبون كذبأ أشارة المأتن افكامنصوب على أنه مصدر لتخلقون من معناه وقوله في تسميتها الخ لانّ الكذب لايكون في العبادة لانهافعه ل ولا يوصف به الااخير فصرفه الى خبر بعسلمن عبادتها وهوماذكروأ ماكونه حكاض نباتضمنته تلك التسمية كايشبراليه كلةفي وهوأنها مستعقة للمعبودية فلاوجمه (قوله أوتعملونه أوتنصونها) تفسيراتخلقون من خلق اذا اخترع وأحدث عملاوا فكامفعول لهحينئذ أكن لايخني أنهم لم يعملوهم الاحل المكذب الاأن بكون تهكماأ وهى لام العباقسة ولذا قيسل ان الاظهر كونه مفعولا بدعلي جعلها كذبا مبالغة أوالافك بمعنى المأفول أوهو الصرف بماهوعليه لانهامصنوعة وهم يجعلونها صانعنا أقوله وهواستدلال على شرارة ماهسم عليه الج) يعنى لمافه ممن قوله ذلكم خير أنّ ماهم عليه شرّ لاخترفيه أثبته بقوله انحاالخ لحصر أعمالهم فيما هُوشرٌ محض وقولُه من حيث الخ تعلب ل اشرارته وقوله المتكثيرانخ وهومن الخلق بمعنى الحكذب وصيغة النبكاف المراديم المبالغسة وقوله في القيام وسخلقه كاختلقه وتخلقه لادلالة فسيه على أن تفعل بمعنى فعل كاقبل وثوله وافسكاأى قرئ أفسكا بفتم الهمزة وكسرالف اعلى أنه مصدراً ووصف صفة لمصدر مقدر (قوله دليل النالخ) أكدليل على أنت عله مشر لاخرف ماتر كهم عيادة الرازق القدرالي عبادةمالاطائل فيعبادته وقوله ورزقا يحتمل المصدرأى هومفعول بدعلي احتمال أن يكرن مصدرا وأن أبرادبه المرزوق بأن يكون مصدرا بمعنى المفعول ويحتمل على المصدرية أن يكون مقعو لامطلقا ليلكون اسن معناه ويجوزان يكون أصادلا يلكون ان رزقوكم رزقا وأن رزقوكم مفعول به له و رزقا مصدره كاذكره المعرب وقوله وتنكيره للتعمير على الوجه بين أكونه مصدراً في سياق النني وتنوينه التحقير الافرادوان كانت المنكرة اذا أعسدت معرفة عينا أى غالسامع أنه عائزهنا أيضالا نهما بحسب المال شئ واحد وقوله متوسلين الخ أخذه من ذكره عقبه وقوله حفكم أى أحاط بكم والشكريز يدها ويكون أسببالبقائهافان المعاصى تزيل النع وعلى هذافذ كرهما بعدطاب الرزق لان الأقل سبب لحدوثه والثاني

المقصود من القصة تسلمة رسول الله صلى الله علىموسيا وتثبيته على مايكابده من الكفرة واختلاف الممزين لمافى التكريوس المشاعة (فأخه الطوفان) طوفان الماروهولما طاف بحكثرة من سلأ وظلام أونخوهما (وهمظالمون) بالكفر (فأغيشاه)أى نوطاني عليه السلام (وأصحاب السفينة)ومن أركب معه من أولاده وأساعه وكلو اثمانين وقىل ثمانية وسيعن وقىل عشيرة نصفهم ذكور ونصفهم آنات (وجعلناها) أى السفينة أوالحادثة (آية للعالمين) يتعظون ويستدلون بها ( وابراهم) عطف على نوعا أونص باضاراذكر وقرئ الرفع على تقدرومن المرسلين ابراهيم (ادقال القومة اعبدوا الله) ظرف لارسلناأى أرسلناه حن كدل عقله وتم تظره بحيث عرف الحق وأمر الناس به أوبدل منعبدل أشقال انقدر ماذكر (واتقوه دلكم خراكم) بماأنم عليه (ان كنيم تعلون) الخبروالشر وتمزون ماهو خبرتماهوشر أوكنتم تنظرون فىالامور بنظرالعادون نظر الجهدل (اعماتعبدون مندون أللهأو ثانا وتعلقون أفكا)وتكذبون كذبا في تسمينها آلهسة وادعاء شفاعتهاعندالله تعالىأو تعماونها وتضنونها للافك وهواستدلال على شرارةماهم علمه منحسانه زور وباطل وقرئ تخلقون من خلق للسكشر وتخلقون من تحلق للتكلف وأفكاعل أنه مصدر كالكذب أونعت بمعنى خلقادا امك (انّ الدين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزعًا ) دليل مان على شرارة ذلك من سيث اله لا يحدى وطائل ودرفا يحقل المسدر بمعنى لايستطمعون أن رزقوكم وأن رادا لمرزوق و تكرم للتمميم (فأسفواغنداللهالرزق)كاه فالله المالكة (وأعسدوه واشكرواله)متوسلين الحامطالكم وعبادته مقدين لماحفكم مزر المنع بشكره

بسليقا به فشكون الجلتان اظرتن لماقيلهما وعلى الوجه الشاني وهوقوله أومستعدين الزهو باظراما بعده ولذا فال فانه الخ وعطفه بأولتغايره حاجدا الاعتبار فاقبل من أن الظاهر شديل أوالطلعسلة بالواولانه علىماذكره لايظهروجه الاتيان بقوله الميسمتر جعون على الاقلىغف لدع أذحبكر وقولها الممترجعون لايلزم اتصاله عياقسيله افتجوزنسه الاستثناف النحوى مع أنه على الاقل تذسل لجله ماسق تماحكيءن ابراهيم أولاوله والمعني المه ترجعون الموتثم البعث لاالى غيره فافعلوا ماأمر تتكمره ومامنهما اعتراض لتقرير شرارتهم كاأشار اليه بعض المتأخرين (قوله بقتح الناع)من رجع رجوعا والأولى من رجع وجعاً لامن أرجع لانها العبة ودينة وتقديم اليه للفياصلة و يحقب التخصيص وقوله وان تكذبوني اشارة الى أنَّ المفعول محذوف العاربه وقوله من قبلي من موصولة مفعول ــــــــــذب ومن قبل ابراهم كنوح وهودومالج علهمالصيلاة والسيلام وقوله فيكذا تكذبكما شارة الي أتعاذ كردليل الجزاء أقيم مقيامه والجزاء في الحقيقة الايضرائي تسكذ يكم (قواله الذي ذال معه الشك) مجتمل أنه من أبأن بمعسى ظهرلان ماظهر ظهورا تامالا يتي معه الشك ويحتل أن بريد أنه من أبانه اذا فصله وأزاله لانه رمل الشك وقوله وماعله أن يصدق اشارة الى أنه حصر اضاف وقوله و يحتمل أن تكون اعتراض الخ والواوقى قولهوان يكذبول الخاعتراضية والحطاب منه تعيالي أومن النبي صلي الله عليه وسياعلي معنى وقل لهسم وهوطاهر كلام المستف وقبسل الاظهرأ ندمع ماقبله اعتراض وعلى الاول عاطفة على ماقبلها أوعلى مقدر تقدره فان نصد قوتى فقد ظفرتم سعادة الدارين الخ وقوله توسط منفة قوله اعتراضا وقوله منحت الزيان أوجه مناسته لان الاعتراض لايكون أحنساصرةا والمتقدر يمعني التفريج سعة المسدر وتوله عنوا بصغة القعول أي مستلى وفعله مناه ومنه ألمية (قوله النام) أي النام الفوقية فألمتروا وقوله على تقديرالقول أى قال لهم رسلهم ولايجو زأن يكون الخطاب لتنكرى الاعادةمن أتنة ابراهيم أومحدصلي اللمعليه وسلم وهما الخياطبون بقوله وانتكذبوا لات الاستفهام للانكاراى قدرأوا والافلايلام قولاقل سبروا ألخ لاثا انخاطين فهاهم المخاطبون أولايعني ان كانسالرؤ يةعلية فالامر بالسبع والنظولا يشاس ملن حصيله العلم يكتفية الخلق والقول بأن الاول دليل انفسي والشاني آفاقي لمبرض به المصنف لانه مخالف للظاهر من وجوه كماقسيل وقدقيل عليها نه تتحكم يحت وأن مامنعه كله فأساحة الامكان فالحق أث المصنف رجه الله يكلامه على أن قوله أولم واعلى قراءة الغسة ضمره لام ف قوله أم من قبلكم فكذاهو في الخطاب ليتعدم عسى القراء من وحسنتذ يحتماج لتقدر القول الاول ليحكى خطاب وسلهممعهم اذلامحمال للنطاب بدونه والاستدلال على مثله اقناعى فافهم وقوله وقرئ يبدأ أى على أنه مضارع بدأ الثلاث مع ابدال الهمزة ألفا كادكره الهمداني (قول معطوف على أولم روالخ) والاستفهام فسه انكارى فالمعطوف والمعطوف علمه حله خبرية وعلل استناع عطفه على يبدئ بأن الرؤية ان كانت بصرية فهي واقعة على الايدا وون الاعادة فلوعظ فمعلمة منصم وكذا ان كانت علمة لان المقصود الاستدلال عاعلومين أحوال المنداعلي المعادلا شاته فلوكان معلوم ألهم كان تحصيلا العاصل الاأن يرادبه سما الاستدلال على أنّ المراد بالإبداء ابداء مانشاهده كالسات والقياد وأو راق الاشعيار وبالاعادة اعادتها بعدفناتهانى كلعام فيصم فيه العطف اكته غيرملاق الماوقع في غرجد مالا يدويهذا المتقر يرسقط ماقبل ان أريد بالرق ية العلم فكالاهمامع الوم وان أديد الايصاد فهما غيرم "بين مع أنه يجوز أن يجعل ما أخربه الله تعمل المعققه كائه مشاهد ( قوله الاسارة الى الاعادة) والمدّ كرلما و لهجما ذكرأ ومان والفعل وهذاعلى التفسيرين بأن يرادعلى الشاني بالاعادة الاعادة المفيقية لكوتها في حكم المذكور وكذاماً يعده وتسل الأوَّل على الاوّل والشاني على الشاني وقوله اذَّلاً يفتقرأ ي الإعتاج ويتوقف المجاده على شئ آخو عاد رجعن ذاته فلا سافى وقفه على القدرة ان قلسا انهام عايرة للذات وقوله لابراهيم متعلق بكلام وهذاءلي الوجهين كويه من قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام أواعتراس (قوله

أوستعذبن القائه بإسعافاته (السه رجعون) وقوى بفتح النّا (وان سكنوا) وان مكذبوني (فقند كذب أممن فبلكم) من قبلي من الرسل فلم يضرهم تكديهم واعلاً ن المهام المالية المال الهذاب فكذا للذيكم (وماعلى الرسول الا البلاغ المين) الذى ذال معه الشان وماعليه أنسية فولايلا بقوابعه هامن ملة قصة الراهيم الى قوله ها كان جواب قومه ويعقل أن لكون اعتراضا في كرشان النجة صلى الله عليه ويسلم وقريش وهسام مذهبهم والوعسل على سوء صنيعهم توسط وين للمرفى قسمته من حيث الأسلاقها السلية وسول اللهصلى الله عليه وسلم والتنفيس عنه بأن أمام خليل الله صفال المنافرة أن أ منوابعومامي بسنشرا القوم وتكذيهم وتشبيه عالى أراهم في فويه (أولم رواكف يدى الله الخالق) من مادة وغيرها وقرأ حزة والكساني وأبو بكر مالنا على تقدر القول وقرى يدأ (م يعمله م) اخداد الاعادة بعد الوت معطوف على أولم روالاعلى بدى فأنّالو يغيرواقعة عليه روالاعلى بدى فأنّالو يغيرواقعة عليه وعبوز أن نوقل الاعادة بأن ينشئ في مل منة مناسل فالسنة السابقة من النبات والتمارونه وهما ويعطف على يبدى (اندلا) الاشارة المالاعادة أوالما ماذكر مَن الامرين (على الله يسسير) اذلا يفتقر في فعله الى شئ (قل سرواني الارض) مسكلة كالراشلاراهم أوعد عليماالسلام (فانظروا كفيد أاعلق)

على اختساد ف الاجتابي والاحوال (ثمالله يستى النشأة الآخرة) بعد النشاة الأولى آلئ هي الابداء فانه والاعادة نشيا إن من حيثان كلا اختراع واخراج من الصدم والافصاح باسمالته معآ يضاعه مبتدأ يعلن انعاره فحبأ والقبأسالاقتصارعليه للالاتعلىأ فالمقصود يسان الاعادة وأفتمن عرف بالقسدرة على الآبداء بنبغى أن يتعكم ف بالقدرةعلى الاعادة لانباأ هون والكلام فى العطف سامر وقرئ النشأ : مَا كَالْرَآفَة (اتَّ الله على كل شئ قدر ) لان قدر به اذا له ونسسة ذانهالي كل المكان على سواء في قد رعلي النشاة الاخرى كاف درعلى النشأة الأولى (بعذب من بشاه) تعذيه (ويرحم من بشاء) رسته(والب تقلبون) تردّون (وماأنتم بعبزين) رَبَّمَ عِن أَدِمَا شَكَمَ (فَ ٱلأَرْضَ ولافىالسمام) انفرزتهن فضاله التوازى فهالارضأ والهبوط فيمهاويها والتعصن فىالسياءأ والقلاع الداهبة فيها وقبل ولاسن فالعاءكفول سسان

أمن عن من ون الله من و المساو المساو و علمه و المساو و المساو و المساو و المساو و المساو و المساو و المن الارض أو ينزل المساء و المناه و

على اختسلاف الاجشاس والاحوال) أشارة الى نغاير الكيفيتين بأن الاولى باعتبار المادة وعسدمها إوهذه باعتبادتفا والأجناس والاحوال ولايضر كون الأول ملق للام وهذا لفيرهم لانه كلياتم التغاير كأن أكثر فائدة وكذا ماقيل هذا عيني وذاله على أوهذا آفاق والاول أنفسي (قو له بعد النشاة الح) النشأة والنشاءة بالمذالا يحادوا خلق وقواه من حسن ان كاذالخ هذا بناء على أنَّ الحَسد يعدم الكلمة ثم بعادخلقا جديدالانجمع أجراؤه المتفزقة على مأفصل ف الكلام (قوله والافساح إسم الله) أي اتلهاده فسقام الأضمار تعدالان مادأ ولاوالقياس أن بفلهر ثم بضعر كأفى آبله الاولى وهومع في قوله الاقتصارعل موفي أسخة عكمه وقوله للدلالة الزلان استناده الى اسم الذات معاداصر يحايدل على الاعتناءالتا تملافه من تكريرا لاسبناد والاشعبار بأنه من مقتضسات الالوهية ولانه لا بذفي مخالفة مقتمتي الظاهرمن نكته مناسبة للمقام وفواه وأن منعرف القسدرة وهوالله ولنسأله سبمين خلق المهوات والارض لمقول القوان كأن الحكم على ضعره يفعده لكن الضم مرلايدل علمه اسدا فهدا أنسب واذا قال ينبغي وقواء أهون يعني فلا بنبغي لمن اعترف بالاؤل انكارا لشاني فان قلت على ماذكر كان ينبغي فعاسبق أن ينج على منواله قلت الاقل وودعلى مقتضى الظاهر فلا يحتاج التوجمه علاف هـ ذا وأمَّا الحوابِ أنَّ المرَّاد من الأول لس اشات الاعادة لمن أنكرها فغير مسلم ( قوله والكلام فالعطف الح يعني أنهمعطوف على سروا ولايضر تخالفهما خبرا وانشاء فأنه جائر بعدا لقول وماله محل من الاعرأب لانه لا يصلم وقعاللنظر أن كان عين التسكر لان التسكر في الذلس لا في النتيجة فأن كان النظر يعنى الايسار فظاهروالرآفة بالمدمسدر كالسماحة بعني الرأفة وهي الشفقة وقوله لانقدرته لذاته بعني أنهاصفة ذائمة ثامة بمقتضى الذات وجسع الممكنات لتصانسها بالذات الامكان مستوية لديه وقوله من بشا اتعديه لان مفعول المشيئة بقد رمن جنس ماقبله وحذفه كاللازم احترا زامن العت وهذه الجلة ُــتَأَنْهُةلِسَّانِمابِعدالنشأةالآخُرة وقولهواليه،تقلبون:قريرللاعادةوبوطنة لمابعده (قحولهءن ادراكتكم) الادرالئمعناه اللموق والمرادأن يدركتكم عذابه والتوارى الاستنار وقوله أوالهبوط أى النزول والمهاوى معمهواة وهي النقعة المنفضة حدا كالنر والمرادمكان بصدالفور والعمق يحث لابوصل المه وانكان ريحسن فسه ولذاعطفه بأو فلاوجه لماقسل ان الاظهر العطف الواوكما أفي نفض النسخ ولاحاجة لتأوله بجهة الدفل وقوله أوالقلاع فالمراد بالسميا ماارتفع وقوله الداهبة فَهَاأَىالْمُرْتُفِّعَةُ فَاجِهُمُا ﴿ قُولُهُ وَتُلُولُامِنِ فَى السِّمَاءُ ﴾ يعني أنه حذف منه اسم موصول هومبتدأ محذوف الخبروالتقدر ولأمن في السماء بمحزه والجلة معطوفة على جله أنتر بمحزين في الارض ووجه ضعفه ظاهر لمافيه من حذف الموصول مع بقاصلته وهوضعيف وحذف أخسرا يضامع عدم الحاجة المه (قوله كقول حسان رضي الله عنه) من قصدة أجاب بماأ ماسف ان المجاالني صلى الله عليه وسلمقبل أسلامه والتقديرومن بمدحه الخ والمذف فمطاهر لأنه لوعطف على صلة من الاولى كأن الهاجي والمبادح شفصاوا حدا ولابصم الأخيار عنه بسوا ملاقسه مساواة الشئ لنفسه الأأن يجعل الموصول عبارة عن اثنين أوفر بقين وهو خلاف الظاهر أيضا وقد قسل انه ضرورة فلا بقساس عليه مع انَّاسَ مالكُ اشْتَرَطُ في حواره عطفه على موصول آخر كما في البعث (قوله يحرسكم ويدفعه) لف ونشر فالاول تفسير لولي يعنى من بليجانب الخوف عالحراسة والشاني انصر وقوله من الارض ومن السمياء أخبذه بماقبله وقوله بدلائل الخ اشارة الى أن الا ثمات يعنى العلامات أريدهما الدلائل أوظاهرها وفسر اللقا بالبعث ولم يقسره بالرؤية لعدم مناسبته للمقام والبأس انقطاع الطمع بعسد الرجاء فأريد به مطلق انقطاع الطمع أوهوعلى حقيقته لفلنهم ذاك والمالغة لمعل المأس كأته مضي وانقطع تتدبر (قوله أو أيسواف الدنيا) كانه جعل ذلك الانكار بأسامالقوة على حد قوله ف أصرهم على النَّا رأى اجرأهم على المعصية ( قوله وكان ذلك قول بعضهم) لبعض لبعد قولهم له جيعا ولئلا يتحد الآمروا لمأمور واسناد

ماصدوهن البعض الحالكل والمراد بالنثل ماكان بسيف ونحوه فتظهر مقابلة الاحراقية ولاحاجة الحاجعلأ وبمعنى بل واشتراط الرضاف مرتعضفه وتوله قبل منهم من القبول وفي تستطية قبل فيهم وقوله فقذفوه اشارةالى أن الفاء فصيحة وقوله واخمادهاأى اطفاؤهما في مقدارطرفة عين بحبث الأتؤذيه واكن أحرقت وناقه لينهل وهمد الاينافي جعلها برداو سلامالانه بعده أوالمراد بالاخماد عمدم التأثير أوهماروايتان وقدقيسل انه أنبشله نيها زهروجعلت روضة أنيفة وقوله فى زمان يتعلق بالاخداد (قو**له** لتنواذوا كيعسى أنه مفعولله وقوله لاحتماعكم على عبادتها ببان لحاصل المعنى المراد وقوله محدوف تقديره آلهة وحؤر أن بكون متعديالواحده ن غير تقدير كالمحذثم العيل وردّبانه بمباحدف مفعولة أيضا وقوة يتقدره ضاف أكذات موذة وترك لشهرته ويجوزجعلها نفس الموذة مبالغية وقوله أى انتخذتم أوثا السبب الموذة تفسسيراه على الوجهسين لاسبان لتقدير المشاف حتى يكون واقعافى غسيره وقعه لانه بنبغي تقديمه على التأويل الشانى أوتأخيرا لاؤل وأوردعليه أنهكان نبغي أن يقول سبب ودَّة بالسَّكم لئلا يكون المفعول الاقل نكرة والمشانى معرفة وهوغيرجا ترلانهما فى الاصل - شاء وخبروفيه نظر (قوله والوجه كايعلى هذه القراءة في اعرابه ماسق من كونه مفعولاله أومنعولا بأسالخ ويتكم منصوب بموذة أوصفة له وقوله والجسلة الخ ويجوزكونها المفعول الشانى واذا كانت مامصدرية أوموصولة خوقة خسبر بالتأو بل السابق وفق بينكم لبنائه لاضافته للمبنى تحسله الجز وتقطع بينكم بالفتح في قراء مليا ذكر وهوقول الاخفش ولميذكره المستف رجه الله فى تفسيرها وقراءة انمامودة بيذكم بالاضافة وجزين قراءة النمسعود رضي الله عنه وقد وقع في نسطة وقرأ النمسعود ( قوله يقوم السّاكر والثلاعن) أىيقلهروهو تفسير للكفر وقوله أوبينكم وبين الاوثان وهوالمنكسب فعلها موذة وفيسه تغلب الخطاب وضعرالعقلا وقوله الأخته هورواية ومزفى الاعراف أتهعم لوط عليما السلاة والسلام وهى دوايه أخرى فلاتناقى بن كلاميه وفي امع الاصول الدائن أخه هادان بر مارح وقد قبل ال المتاه الفوقيسة هنا تصيف فيوافق مآفى الاعراف فتأخله وتوله وأقول من آمن به أى بنبؤة ابراهيم عليه المسلاة والسلام وانكان مومنا قبل ذلك وقوله وقيل المرم منه لنعضه رواية ودراية لانه يقتضي عدم ايمانه قبل وهوغيرلائق بلوط عليه الصلاة والسلام وضمير فال ان مهاجر لابراهم عليه الصلاة والسلام لثلايانم التفكيل (فولهمن كون) بضم الكاف والمنلنة والقصر بلدة بالعراق وعمله بمكة وعال ابنا خالو يدرجه الله انها أسممك فلذا أضافه السواد الكوفة لتغيزعن غسرها ويحقل سوادأن يكون عطف سان لهاأ وبدلا والسوادالناحية وسدوم اسمقرية لوط عليه السلاة والسلام ودالها مجية ومهملة (قُولُه و وهبنا) معطوف على ماقب له ولاحاجة الى عطفه على مقدَّرَكا صلمنا أمره والنافلة تقدّم تفسسيرها وقوله ولذلا لمهيذكرا معيل عليه العسلاة والسيلام أى لانه في مقيام الاستنان وذكر الاحسان وذلك بهمالماذكر بخسلاف المعمل علسه الملاة والسلام وكاتد لمرتض مافى الكشاف من أنه ذكر ضمنا وتلويصا بقوفه وجعلنا فى ذريَّته النبؤة والكَّاب وأبيصر تبه لنهرة أمر ، وعلوقد ده خسوصاوا لخناطب بيناصلي الله علسه وسلم وهومن أولاده وأعلمه وقسل انه لايناسبذكره هنا أيضالانه اللي بفراقه ووضعه عسكة دون أندس له ولا شافى ماذكره المصنف قوله المستقه الذي وهبالي على الكرامع لله لايدل على أنه كان في سنّ العقر فتأمّل (قوله ريديه المنس الخ) المراد المنس على سبيل الاستغراق فالتالجنس صادق عليه فلاير دعليه التالجنس يتحقق في ضعن فرد فلآ يتعقق الشعول مع أة تقديم في ذريته يضدالقصر وقصراً لجاس يستسازم اختصاص جميع الافرادكامر وقوله واستمرآر السوة قبلانه يتهممن قصرالنبوة فالصلف بأباء والجواب عامر وقوله والصلاة عليه آخرالده رأى الى آخرالدهر وهوقول اكاملت على ابراهم في العسلاة وقوله الى عدادال كاملين في الصلاح مرتبح في فه ( قوله بإعطاء الولد في غيراً وانه) فهووماً بعده من التعمير بعدا لتمسيص كا نه لماعد دما أنع به عليه من

الحسكن لماقبسل منهم ورضي به الباقون أسنداني ور الاما (ان في ذلك) في اغياثه منها (الآيات) هى حفظ مه من أذى النبار والحباده امع عظمهانى زمان يسسعروا نشيام ووض مكانها (القوم يؤمنون) لانهم المتقمون بالتقييس عنهاوالتأمل فيها (وقال انماا تحذتم مندون الله أوثانا مودَّه بينكم في الحيوة الدِّيا) أي لتتواذوا ينشكم وتنواملوا لاجتماعكم على عبادتهاوثاني فعولى المخذتم محذوف ويجوذ أن تكون مودّة الفعول الثاني تقدير مضاف أونتأو طهامالمودودةأى اتخذتمأ والعاسب الموذة سنكم وقسرأهامافع وابنعام وأبو كرمنونة السنة منتكم والوجعماسيق واين كتبروأ يوعرووا لكساف ورويس مرفوعة مضافة على انها خبرميتدا محد ذوف أى هي مودودة أوسي وذة سنكم والجله صفة أوثاماأ وخبران على أزمامه فدرية أومومولة والعائد محدوف وهوالمقبول الاؤل وقرثت مرفوعة منونة ومفافة بالمخرينكم كإفرئ لفندته طعرينكم وقرى انما مودة منكم (م يومالتمة بكذر بعضكم سعض وبلعن بعضكم بعضا) أى يقوم السناكروالبلاعن منسكم أو يبذكم وبيزا لاومان عملي تغلب المضاطين كفوله تعالى ويكونون عليهم ضدا (ومأواكم النارومالكممن السرين) يحلسونكممنها (فا من الوط) هوابن أخه وأقل من آمن به وقدل الدآمن محدين وأى الناول تحرقه (وقال الى مهاجر) من قوى (الى ربي)الى حيث أمرتى وبي (المه هوالعسزيز) الذي عنعنى من أعدان (المحكيم) الذي لايأمرنى الاعاضه صلاحي ووي آنه هاجر مركوني منسوادالكوة شعلوطوامرأته ساوة اختعمالي وان ثمنها آلي المشأم فتزل فاسطيز ونزل لوطسدوم (ووهيناله اسعق ويعقوب) ولداونافلة حيناً يسمن الولادة مر كو زعا قرواد لك لهذكرا معمل (وحطنا ف در بنه النبوة ) فكفرمهم الانجا ( وألكاب) يربديه الجنس لمتناول الحكتب الاربعة (وآنداه أجره) على جبرته الينا (ف الدنيا) عاعله الولدف غيرأوانه والمذرية العليبة واسقرا والنبوة فيهموا نماءأهل المل اليموالننا موالمه لاعطيه آخر الدهر

(والدق الأخرة لمن الصالحين ) لي عداد الحسكاملىن في المسلاح (ولوطا) عطف على ابراهم أوعلى ماعظف عليمه (ادقال لقومه أسكم لنأون الفاحيكة) الفعدلة البالغية فيالقبع وقرأ المرسيان وابن عام وحفصبهمزة مكسورة على اللبر والباقون علىالاستفهام وأجعوا علىالاستفهام كري في الساني إماسقكم بهامن أحدمن العالمن أستناف مقسر ولفاحشيهامن حث أنهام المأزت من والعباع وتعاشت عندالنفوس حق أقدموا عليها خبث طبنتهم (أُسْكُمُ لِمُأْتُونَ الرَّجِالُ وتقطعون السبيل) وتتعرضون للسابلة الغتسل وأخسذالمال أوالفاحشية حتى انقطعت الطسرق أو تقطعون سيل النسل بالاعراض عن الحرث وانبيان ماليس بحرث (وتأون ف فاديكم) فى مااسكم الغياصة بأعلها ولايقال النادى الالمافيه أهله (المنكر) كالجماع والضراط وحل الازار وغيرهامن القباع عدممالاة بها وقسلانلذف ورى البنادق (نشأكان جواب قومه الاأن خالوا ائتنا بعذاب اللهان كنت من السادق بن ) في أستقباح ذلك أو فى دعوى النبوة المفهومة من النوبيخ (قال ربانصرني) بانزال العدداب (على القوم المفسدين) بالمداع الفاحشة وسنهافين بعدهم وصفهم بذلك مبالف فى استنزال العداب واشعارا بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب (ولماجات رسلنا براهيم السرى) بالبشارة بالولدوالنافسلة (قالوا آنامهلكوا أُهْلُ هَذْهُ الفَّرِيةُ ﴾ قرية سدوم والاضافة لفظية لان العنى على الاستقبال (ان أهلها كانوا ظالمين تعامل لاهلا كهم باصرارهم وتماديهم فاظلهم الذي هوالكفر وأنواع المعامي (قال ان فيها لوطا) اعتراض عليهم بأن فيها من فيط لم أومع ارضة الموجب المانع وهو كون النبي بين أظهرهم (عالوانحن أعلمين فيهالنعينه وأهله) أسليم القوله مع ادعا من يد

النع الدينية والدنيوية فالوجعنالهمع ماذكرخيرالدارين وعطف العلة على الخياص كنيرف القرآن فلا وجه للاعتراض عليه بأنه بأباه العطف وقيل كون ذلك في مقابلة هجرته الى الله في يقهم عماست وفيه نظر لانه وان لهضه منه فهومطلق صادق عليه ( قوله عطف على ابراهم) على الوجهين وآثر ملانه قرن به فأكثرالمواضع أوهومعطوفعلىماعطفعلت وهونوطالتقذمة وقولا البالفة فىالقبرمن أع المسالفة والاستفهام للانكار والشانى مابعده وقوله استثناف أوسال أعدبتد عيزلها غيرمسبو تينبها لاصفةواشأزت بمعنى نفرت وقوله نلبث طبنتهم أى طبيعتهم والطينة تستعاد لهالانهاأصل خلقمتها فالطيمعة المجبول عليماتشابهها والسابلة أبنيا السبيل وقولهأ وبالفياحشة عطف على قوله بالفثل أي تقطعون الطرق يستب تكلف الغرباء والمبادة ذلك والفاحشة السابقسة ما يفعلونه بقومهم من غسير اكراه ظلاتكوا وفاهسذا معمامز والمرادبا لحرث النساء كاف قواه نساؤكم مرث ليكم وهواستعا وتمز يَحقيقها (قوله انلذف) بالخام والذال المجنب بنعولعسة يرى فيها المصى الصغار بطرف الابهام والسببابة والبنادق جعبندق وبندقة بشمالياء معرب حصى مدورمن الطين يلعب وأوالحاوز الذي يلعب به أيضا كاهوم ووف عنسدا هـ ل البطالة والقمار ( قوله تعالى ف كان جواب قومه الخ) هذا المصرلابناني ماوةع في الاعراف والفل من قوله فياكان جوآب قومه الاأن قانوا أخرجوا آل لوط منقر يتكم لان كلامن المصرين الاضافة الى الحواب الذى رجوه في مشايعته أوأن هذا صدرعتهم فى مقدام ومرة ولريسيد رعنهم غير مفيد وذلك كذلك وأتا كون أحيدهما أولاود المنعبده فتعيينه بمبالا يوتف عليه أوأن هدذا جوآب القومة اذاصهم وذاله جواب بعضهم ليعض اذتشاوروا فيأمرُم ﴿ قَوْلِهِ أُوفِ دَعَوِي النَّبَوْمُ المُنْهُومِـةُ مِنَ النَّوْبِيخِ﴾ المصلح، من الاستفهام الانكاري والمفهومة صفة للذعوى وقولهازال العذاب كانه كان طلبه وتوعده مهه وسنها أي جعلها سنة سيتةوطريقة لهسما يندعوها وقوله وصفهسم ذائ أى بسيكونهسم مفسدير دون أن يقول قومى والميالفة كافيشر حالكشاف يوصفهما لحلالناس على الفساديما المدعوه وسنوء والسكافراذا وصف بالنسقة والتسادكان مجولاعلى غلوه والنمرد وتغييل العسذاب لازأة الغساد (قوله بالمشارة بالوك والنافلة) يصنى في قوله فيشرناها باستق ومن ورآء استق يعقوب واعتقرض عليسه بأنَّ يعقوب ليس معب لالنشارة حتى بكون مشرابه لكئ ذكره في سياتها مشعربه ولايلزم كون فعل البشارة عاملافيه وقدتقدم الكلام عليه فانظره غذ وقوله هداه القرية بفهسمنه أنها كانت قريبة من محل ابراهيم علمه الصبلاة والسلام وقوله والاضافة لقظمة أىاضافة مهلكووليس فيذكرهذا كثعرفائدة وأماجعلها معنو ية لتنزيلها منزلة المباضى لتصنفها مبالغة فعالادا هي له ﴿ قُولُهُ بِاصْرَارُهُ مِعْ ادْيَهِمْ ﴾ متعلق بتعلل وهومأخوذمن كان الدالة على الاستمراد ومن اسم الضاعل أيضا وقال ان أهارا وون انهمم أنه أظهروأ خصر تصبصاعلى انفاقهم على الفساد وأماد لالته على أن منشأ فساد جبلته مخت طمنتهم اذالم أدبأهل الفرية من نشأبها فلا يتناول لوطاعليه السلاة والسلام ففيه خضا ويعد مع أن استناءه منهم بأباه الأان يكون احستراسا فتأمّل ( قوله أعتراض عليهم الخ) بساء على أن المتبادر من اضافة الاهلكهاالعسموم وقبل عليه أنه غفلة عمامة من أنه يقهمن أهله آمن نشأ بماليفرج لوط عليه السلاة والسلام وقدمزت الاشارة الى دفعه مع أن أعلها كل من سكن بهاوان لم يكن توكد مبها وهول كمال شفقته علىدالسلاموان لم يغفل عمامرًا حماط فيه كافى قصة نوح عليه السلاة والسملام وابنه فطلب المنصيص على البطمين قلبه (قوله أومعارضة الموجب) بالفتح والكسروهو الهلاك أوما يقتني هلاك أعلها بالمانير وهوأنه بينأ فلهرهم من لم يتصف بصفتهم فلاوجه للعموم وقوله تسليم لفوله أى في لوط وقوله مزيد العلميد أى عن ذكر من لوط وأهله أو باوط فالمزيد في الكمية أو الكيفية والظاهر الشاني والحسل أعلى التفسيص انحل قوله على الاعتراض على العموم والناقب اتمانح ديدا لمهلكين وتبيينهم أويسان

وقتاهلا كهم يوقت لابكونون فيهم وهذا معطوف على تخصيص وباطرا لى المعارضة وقواه وانهمالخ أى مريدون لاغيائه فليس مكرِّرامع ماقبله (قوله وفيه تأخيرالسان عن الخطاب) أى فعاد كراتي هذه القصة في النظم لانهم فالوامه ليكو أهلها من غير سان للمرادمن الأهل أهوا ليسيم أومن عد الوطاو أهله م منوه بعد ذلك فأن أراد المسنف أن ماذكر يدل على جواز تأخيره في المسله فلموجه وان أراد الردّعلى الجنفية فليس واردلان المنوع تأخيره عن وقت الحاجة وهدذ السركذلك مع أنه حكاية لما وقع في غير شرعنا وأما بده بأنه ليسخطا باأصوليا أى حكاشر عيافغير مستقيم لانه لا يحصه كاذ كرفى قصة ابن الزبعرى فىالاصول فانظره وقوله فىالعذاب باظرالتخصيص ومابعده للتأقيب فهواف ونشر ويحوز التعمم فيهما (قوله جاءته المساءة) اشارة الى أنّ النائب عن الفاعل ضير الصدر والم تفسير المساءة وبسيهم أشارة المآن الباءسميمة وقوله مخافة الخ سان لوجه غهوسيم وقوله وأنصلة أى زائدة وفائدتها تأكىدالفعلن أىشرط لماوجوابها وانصالهما بالجز معطوف على تأكيد والانصال مدلول لماأى هي مزيدة لتأكيد الكلام التي فيدث فعه فتوكدالفعلن وانصالهما المستفادمين لما فسقط مااعترض مه في المغنى من أنَّ الزائد الهما يضيد المتأكيد كافصلنا ، في تكت المغنى ( في له بشأنهم الخ) اثارة الى أنّ فسمسافامقذوا وقوله ذرعه اشارة ألى أن التميز محول عن الفاعل وقوله قصيرا لذراع اشارة الى أن الصيق مجازف القصروأ نضيقه وسعته كايةعن القدرة وعدمها كاصرح به الزنخشري فيسورة هود وقيلان الذرع مجازم فرد للطاقة وقيلان ضاف ذرعه استعارة غشيلية ولكل وجه وقوله وبازائه أى مقابه فهوضده (قوله تعالى وقالوا)معطوف على سيء أوعلى مقدراً ي قالوا المارسل ربك كاصر حيه في هود وقوله لاتقف ولاتحسنون ماوقع فى الفروق من الفرق بين الحزن والخرف بأنّ الحزن للواقع والخوف للمتوقع على فرض صحته أكثري وعلب فالقبكن لم يقع فلذا قبل على تعليله أوالمراد على فان تمكنهم منا ولاحاجة اليه لمامز وماقيل من أن الحزن والخوف آندفع بإعلامهم أنهم رسل القهليس يشيخ لانه لاداسل على تقدّم الاخبارعن النهي والواولا تقتصي رتبامع أنه يجوزأن يكون لذأ مسهوتا كمدما أخسرومه ونحوه (قولهوموضع الكافحز) بالاضافة واذاحسذفت النون وقبل الجعلهانسب وحذف النون المسقة الصال الضميه ولامانع من أن يكون لها محلان جزونصب والفعل المقدر نغى والامسل منعون أهلك وقوله كانت من الغبابرين مستأنفة وقد تقدّم المكلام فيه وفي الاستنباء مفصلا (قو له عداما) هذا معناه بحسب عرض اللغة وأصسل معناه الاضطراب فسمى يه أى أطلق علىه لماذكر وقوله يسدب فسنقهم اشارةالى أن الباءسببية ومأمصدرية والمرادفسقهم المعهودا لمستمزلان ماأ لمصدرية موصولة فتضدالعهد فالجلة وكان لاسجاا دادخل على المضارع تفيد الاستمرار وهذامن الاضافة التقديرية والآية بمعنى العلاسة وضميمنها للقرية أولافعلة وأنهارهامعروفة الىالآن ولاينافيه كونها نوبت وقوله يستعملون اشارة الى أنه منزل منزله اللازم والمراد بالتعلق مايع المنحوى والمعنوى والاظهر تعلقه ببينة وقوله والى مدين متعلق بأوسلنا مقدراوهو بؤيدعاه أوتقديره فعامر (قوله وافعاوا ماترجون به توابه) ضميربه عائد لما وضمرثوا به لليوم وهوا شارة الى تقدير مضاف أوالى المرادمنه بقرينة الرجاء على معناه المنيا درمنه أوهو مناطلاق الزمان على مافيه وماقيل من أنّ الاحر برجاته أحربسيبه اقتضا بلاتجوّ وفسيعلاقه السيسة كاأشا والبه المصنف لايتحالف كلامأهل ألعربة كمف وأهدل الاصول ذكروه في النصوص القرآنية لانه الماتقذيرلقر ينةعقلية كافى أعتق عبداءي أودلالة التزاسية ولاتكاف في الوجهين كما توهم وكون الرجاء بمعدى الخوف مماأ ثبته أهل اللغة كأهومشهور ومفسد ينحال مؤكدة لآن العثو الفساد وترجف عمى دجفت (قوله في بلدهم) لان الدار تطلق على المباد واذا قسل المدينة دارا المجرة أوالمرادمسا كنهم وأقيم فيعالوا حسدمضام الجع لإسن اللسرلانهم لايكونون في دار واحسدة وياركين إبالباء الموحدة من البروك وهوا بلئوه لي الركب وآلرا دمية نجازا (قوله منصوبان باضماراذكر)أى

وأنهمماكانواغافلينءنه وجوارءتمه بتنصمص الاهل بنعداه وأهله أوتأقيت الاهلالة اخراجهمتها وفيه تأخيرالبيان عن الططاب (الاامرأته كانتمن الفابرين) الساقين فالعداب أوالقرية (ولما أنجات وسلنالوطاسي بهم)جانه المساءة والغربسيهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء وأن صلة لتأكيدالفعلن واتصالهما ( وضاف م\_م درعاك وصاف بشأشهم وتدبيوأ مرهم تزعه أىطاقته كقولهم ضاقت يده وبازا نهرجب درعه كذا اذا كان مطيقا أو وذلك لان طو بل الذراع بنال مالايناله قصر برالذراع (وقالوا) تمارأوافيه أثر المخدرة (المقتف ولا تحزن) على تمكنهممنا (المامنحول وأهلك الا امرأنك كانت من الغابرين) وقرأ حسزة والحكساني ويعقوب لتنعينه ومنحوك والتنفيف ووافقهم أبو بكروان كثعرفي الثاني وموضع الكاف جرعلى المختار واصدأهلك ماض ارفعه لأوالعطف على محله اماعتب اد الاصل (المامنزلون على أهل هذه القربة رجزا من السمام) عدا مامنها سمى بدلك لانه بقلق المعددب من قوله ما دعجز اذا ارتجس أى اضطرب وقرأ ابرعام منزلون التشديد (بما كانوا ينسقون) بسبب فسقهم (ولقدتركنا منهـاآبة بينة)هي حكايتهـاالـُــاتعـــة أوآثار الدبارانطربة وقبل الحيارة المبطورة فأنها كانتباقية بعد وقبل بضية أسهارها المسوذة (القوم يعقلون) يستعملون عقولهم فى الاستنصار والاغتبار وهومتعلق بتركنا أو آية (والىمدين أعاهم شعبيا فضال اقوم أعبدُوا الله وأرجوا الموم الأخر) واقعاواً ماترجون وابه فأقيم السبب مقام السب وقبل الهمن الرجاء بمعسى الخوف ولاتعشوا فى الارض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرحفة) الزلزلة الشديدة وقبل صعة حبربل الأنَّ القُسلوب تربيفُ لها " (فأصب عواني دادههم)ف بلدهم آودورهم ولم يجمع لا "سن اللس (جاءمين) باركين على الركب ميتن (وعاداوغودا)منصوبانباضمارا اذكر

ماضعيار

قوله قسل هلال فرعون بنافسه قوله وعله والتوراة فانها زلت بعد العبد الذور عون وفي التوراة فانها زلت بعد العبد المراه على مصر بعد هلال فرعون ولم يكن لهم كاب متهون الله وهدا القهموسي أن يغزل عليه التوراة العبد وهدا القهموسي أن يغزل عليه التوراة العبد وهدا القهموسي أن يغزل عليه التوراة العبد وهدا التهموسي ويعقوب وعود غير منصر في على ويعقوب وعود غير منصر في على تأويل القيدلة (وقد من الكمم من مساكنهم)

أوفعل دل علبه ماقبله مثل أهلكنا وقرأ حزة وسفص ويعقوب وغودغ برمنصرف على تأويل القسلة (وقد سين الكم من مساكنهم) أى تبير الكم إهض مسا كنهم أ واهلا كهم من سهة مساكتهم اذانطرتم البهاعدد مروركم بها (وزين الهم الشيطان عالهم)من الكفر والعاصى (فعدهم عن السيل) السوى الذي منت الرسل لهم (وكانوا مستنصرين) متكنين النظروالاستيمار والحنهم لم نف علوا أومنينين أن العذاب لاحقبهم باخبارالرسلام ولكنهم لمواحق هلكوا (وفارونوفرعونوهامان)معطوفو<sup>ن ع</sup>لی عاداوتق ديم فارون اشرف ندسية (ولقد جامهم وسي بالبينات فاستسكروا في الأرض وما كانواسابقين) فانتين الأدركهم أمن اللهمن سبق طالمه أذاقاته (فكلا) من المذكورين (أخذنابذنبه) عَاقبنا مُبْذَنبه (أنهممن أرسلنا عليه حاصبا) ريعاعام فافيها مساء أوملكادما همبها كقوم لوط (ومنهم من أخذته الصيعة ) كدين وغود (ومنهمامن خَفَيْنَابِهِ الأرضَ ) كَفَارُونَ (وَمُهُاسِمِنَ أغرقنا) كقوم وح وفرعون وقومه (وما كأن الله ليظلهم) ليعاملهم اعله الظالم فيعاقبهم بفرحرم اذليس دال منعادته عزوجال (ولَكُن كَانُوا أَنفسهم يظلون) والتعريض للعُـداب (مثل الذين التخذو أمن دون الله أولياء فما أتخذوه معتمدا ومتكلا كشل المُعَكَبُوثَ أَعْذَتْ بِنَا) فيمانسجيَّه فَالُوهِنَ

وانلود

ماضع ادفعل من هـ نده الماذة وهواذكروا كامروالمرادذكر قصتهما أوهو على ظاهره وبحسلة وقد سين الخ حالسة فلايقال أنه لايلاغه أوأنه على تقدر الغول أي وقل قد تسناعز أوها ثلا قدمر رتم على دمارهم فأسفار كموقد شينالخ حتى بشال اله تعكيس للامروته لم الننزيل المقرّر على الموهوم المشدر كالقيسل وقوله ماقيلة هوأخذتهم الرجفة وعطفه على ضمره بأياه المعنى (قوله بعض مساكتهم) فن تعصف وفيما بعدد المدالية وقل سيسة وقوله اذا نظرتم يبان لطريق التبين لالانه الاستمرار كاف قولة واذا لقواالذين آمنوا قالوا آمنا والتزين مرتحقيقه وقوله السوى أى المستقيم اشارة الى أن التعريف عهدى وجهدي الاستغراق حصراله في الموصل المالتعاة تبكلف ( قوله متمكنة من النظر) اشارة الى أنه مجازمن قسل التعبير بالفعل عن القدرة عليه كأطلاق المسكّر على المهرقب لشربها وأصله طلب المهرة والنصرة و محوزة نبكون المعنى كانوامن أولى المعسدة والنام سصروا وهوقر بسجاذكر وقوله أومتسنن الزففعوله محذوف والضمراها دوغو دلالاهل مكة كالوهم وقوله بلواأى دامواعلى اللياح والعنباد ومنه المثل بحتى عج أى علب ( قوله وتقديم قارون لشرف نسبه) بقراشه من موسى علمه الصلاة والمسلام كأمر وشرفه مايماته فى الظاهر وعلى التوراة وغيرها فنقديمه في مقام الغضب أدل على أنه لا يفيدشي وينقذ من غضب ألله مع الكفر فلا برد أن قصد التشريف لا ساسه المقام الممهد لسان مظاهر الغضب الكفر والاستكاركماقيل ولوقيل ان التقديم لان المقصود تسلية النبي مسلي الله عليه وسلم فعمالتي من قومه لحسدهم أو وقارون كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام وقداتي منه مالتي أوكان من أبصر النساس وأعلهه مالتوواة ولم يفدده الاستبصا وفهومنا سب لماقسله كان وجها وجها وأيضاهلاكه كان قبل هلاك فرعون وهامان فتقديمه على وفق الواقع وأما توسيط عذابه فلناء بته للغرق فى كون كل منهما عذا باسقلما وقوله من سبق الخ اى مأخوذ منه وقوله كقوم لوط علمه الصلاة والسلام فى نسخة وعاد وفي الكشاف الحاصب لقوم لوط والمراد مارموا به ومثله بكون مع ريح عاصف فلا اشكال فسه والحاصب اتماصفة الريح أوالملك وقوله كقوم نوح عليه الصلاة والسلام لسبق ذكرهم في هدذه السورةوتر كهم لعدم ذكرهم هنافاه وجه ولااشكال فيه كما نوهم ( قوله ليعاملهم معاملة الظالم) يعني أنهذه الهبئة يُعتضى وعده لاأنه لو وقع كان ظلاله مالك الملك يتصرف فيه كاشا فله أن شيب الماصي ويعذب المطسع على مذهب أهل آلحق والتعرض للعذاب مجازعن فعل ما يقتضمه (قوله قما التعذوه الخ يتعلق عثل وكذا قوله فعانسحته والمعتمد والمتكل من يعتمد ويتكل علمه آلهة أوغيرها والمثل عمني المنفة العيسة أوبمعني الشبه كامر والوهن والخوز بفتح الخاه المعبة والواو والراء المهملة كالاهما بمعنى الضعف أعلمأنه قال فى الكشاف الغرض تشييه ما التحذوم متكلا ومعتمدا في ديهم ويولوم من دون الله عياه ومثل عنب دالناس في الوهن وضعف القوّة وهو نسجرا لعنكموت ألاترى الي مقطع التشديه وهو قوله واتأوهن السوت الخومعنى قوله لوكانو ايعلمون أن هـ قدام للهـ موأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن ووجمآخروهوأنه أذاصع تشبيه مااعقدوه في دينهمسيت العنكبوت وقدصم أنه أوهن البيوت فقدتهنأة دينهمأوهن الادمان كوكانوا بعلون أوأخرج البكلام بعد نصيبه التشسه تمخرج المجازف كاثنه قال وأن أوهن ما يعتد عليه في الدين عمادة الاوثان لو كانوا يعلون وافا تل أن بقول مثل المشرك الذي بعيدالوثن القساس الي المؤمن الذي بعيد الله مشيل عنيكموت بتحذ متا بالإضافة الي رجل بني متايا آجر وجعرأو ينصف ممن مخر وكأأن أوهن السوت اذا استقريتها وتاستا يت العنكبوت كذلك أضعف الاديان اذا استقريتها دينا دينا عسادة الاوتان لوكانوا يعلون أه يعنى أنَّ الغرض من التشيمه تقرير ومن دينهم وأنه بلغ الغاية في وجوم الاقل أنه تشييه مركب في الهيئة المنتزعة كاأوما المه يقوله انغسذوه متكلا ومعمدا بذكرالاغسادوالمتغذ والاسكال علسه وقواه وأت أمرديهم بالغ الخ تصريح بالغرض منه ومدار قطبه على أن أولياء هم بمزلة نسج العنكبوت في ضعف الحال وعدم الصلاحـــة

شهاب سابع

57

للاعتماد وانأوهن السوت على هذاتذ سابعترف الغرض من التشمه وإذا المتشهديه فقبال ألإثرى الخ وقوله لوكانوا يعلون ايغال في تجهلهم لانهم لايعلونه مع وضوحه لدى من له أدنى مسكة والشأني يذله الاأنه يخالف فيأن قوله وان أوهن السوت مقسدمة مفسودة والنتيمة مطوية في قوله لو كالوابعلون أ لانه لنعىجهلهسمهالمقصودومجموع المقذمة نزوما بعده يدل على المرادبطريق التكامة الايميائية والنالث بخالفسه فىأق النذبيل استعادة تشيلية تقرر الغرض شعبة تقرير المسسه وسيكان في الاول تقرير مه وهوقريب من التحير بدوالترشيح والاؤل أولى لان م جرا لبلاغة تقريرا لمشبه يه لىدل به على نفر برالمنسه وأتماقوله ولقبائل المزفوحه مستقل مهني على التفر بتي والفرض اظهار تضاوت المتحذين والمتحسدمع تؤهسنأ حسدههما ونفوية الاسترفصور كون قوله وانأوهن السوت الزجسان حالسة أواء تراضمة لانه لولم يؤت به كان في ضمته ما رشد المسه وكلامه الى هسدا أميل وهوأ وحد موالاولى أن يكون من تشبيه المفرد لان المقصوديسان سأل الصايدوالمعبودوه بذا زيدة مأنى البكشف ولاعطريعد عروس فقوله مثلهم بالاضاف بالخطف عسب المعنى على قوله فعيا المحذوه وهواشيان الى أنه تشبيه مركب ويحقل التفريق كمامر وفته ائيماه الم فؤة الاسلام وبنسانه وقوله كتامطاغوت أى ذائدة وجعه على عكاب بدل عسلى زيادتها وزمادة النون أيضالكن قال السحستاني في غر سسمو به اله ذكر مناكب فى موضعين فقال في موضع وزنه فناعيل وفي آخر فعالل والنحو يون هو لون عنك وتفعلوت فعل الاؤل النون ذائدة وهومشستق من العكب وهوا لغلظ وحكى فسيه أبونيدعنه كميوت وعنسكات وعنسكب النهى ( قوله بلذاك أوهن ) حدالا شافى كون وجه الشبه في المشبه به أقوى لا به من تشمه المعقول المحسوس ووهن المعقول معقول غسرمحسوس لامتناع تمام المحسوس يعفهومن هسذا الوجع فحالمشبه بهأقوى وانكان فحالمشبه أقوى من وجه آخر ولولم ردهذا ناقض قوله بعد ملامت أوهن منه معأذانستراطه فى كل تشبيه ليسر بحميم كاصرح بهأهـــلالمعانى بلقــديكتني بكونه أشهر وبيت العنكبوت مشهور بذلك متعارف ضرب والمثل وأيضاه مذاكله اذالم بصرح توجه الشيه ويدله الحال كاهنآ والمأشارانقاثل بقوله

والله قدضرب الاقل لنوره ، مثلامن المشكاة والنعواس

(قوله أومناهم الاضافة الخ ) الظاهر أنه على هدذا أيضامن التسبيه المركب لارتفظ المثل صريح فيه والفرق بينه و بين الاقرل أنه فيه شهت حالهم في أنفسهم من غيراعا الى قرة بنيان الإعان وفي هذا تقلر المه وأمّا كونه مفردا أومفر قما فيعدمن كلامه عراحل وقوله يقع على الواحد الح والظاهر أنق المراد المهمول المهمول وقوله يقتل الواحد الح والظاهر أنق المراد المؤتث للالاق المراد المؤتث للالأمان المواحد المؤتم المؤتم المؤتم والمؤتم والمؤتم وقوله كامطاغوت أى ذائدة كامر المنافسة وقوله ويحمع أى جع تكسير فأنه يجمع على عنكسو الماني وقوله والمؤتم المؤتم والمؤتم والمؤتم والمؤتم المؤتم حدالة أومد من أنه أصرح دلالة على ماذكر لان المعاد أمن في المنفل عليه لوقوعه للالمؤلم والعدول عمانى النظم عافية أصرح دلالة على ماذكر لان بأقل خام والمؤتم والمؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم والمؤتم وا

و ذال أوهن فان لهدا حقيقة والتفاعاتها ومثله المناهدة الى الموسد حمثله أو مثله المناهدة الى الموسد حمثله الاضافة الى رحل بنى بتنامن جراً وجعس الاضافة الى رحل بنى بتنامن جراً وجعس على والمعترين والمناهدة كالمناعزة ويجمع على والمن والمناهدة والمناه

المال المستالات والمرادين العلوند بهم مناه بقفيقالتثيل فيكون العسى واق أوعن ما يعقده فى الدين دينهم (اتاته يعلم ما تدعون من دوره من شئ ) على اضمار القول أَى قَلِ لَلْسَكَفِرةُ انْ اللَّهِ يَعْلَمُ وَقُرُأُ الْبِصِرِيانَ ويعقوب البامهلا على ماقبله ومااستفهامية منصوبة فادعون ويعلم الملقة عنها ومن التبيين م ونافسة ومن منهدة وشي مف عول تدعون م ونافسة ومن منهدة أومصدرة وشئ مصدر أوسوصولة مفعول اسعار ومقعول يدعون عأئده المعذوف والكلام على الاولين يحصيل لهم ويو كيدلليثل وعلى الاخدين وعدلهم (وهوالعزيز الحكيم) تعلىاعلى للعنسين فاتتهن فرط الغباوة اشراك مالابعدشا بمن هذا شأنه وانتا بمادبالاضافة المالقا مرالقسادر على طلسى البالغ فى العلم واتقان الفعل النبابة كالعدوم وأتتمن هذأ وصفه قادرعلى عبازاتهم (وتلك الامثال) يعني هذا المثل وتطائره (نضريم التاس) تقريباً المعدسن افهامه-م (وما يعقلها) ولايعقل حسنها وفالدتها (الاالعالمون) الذين يتدبرون الانساءعلى ما نسخى

اللتمه غيم طاهر وقوله أوهن من ذلك وفي نسخة أوهى وهما يمعنى وذلك اشبارة الى بت المعنك موت (قول ويجوزان يكون المرادالخ) على أن يكون قوله وان أوهن السوت الخ استعارة تنسيلية ميسة على التشبيه المتقدم والمستعارلة أضعف الاديان دينهم لاتصر يحمة في المنرد كماقسيل وقوله يمحق فالتمثيل أى تقررا للتشبيه المتقدم لان هذمالاستعارة مينية عليه فان قلت آذا كان تشبها قبله وقدذكرف الطرفان فكمف تتوجه هدده الاستعارة أوقصس معذكر الطرفين قلت ذكرالطرفين انساعينع من كونه استقاره فيحلته وأتمانى حله أخرى فلانسكون هذا جاريا مجرى الترشيم والتعريد كااذا قبل زيدف الكرم عبر والصرلاعيب من أثاه على أنَّ العبر الشاني مستعار للكريم وقد صرَّح بحادُ كرفَّ السَّكَشَافَ وكشفه فاحفظه (قوله على اشمارالقول الخ ) أي على قراءة الخطاب أوعلهما وقد قدل علمه اله لأساجة المعلال لوازأن بكور من باب الالتفات الغضب كاقبل تبعالل بقاع الان الحطاب في قوله وقد تمين الكهمسوق منه تعالى الكفارمكة وتقدير القول فيه بعيد وقوله مثل الذين المحذوا الخمعنا ممنكم ومن غيركم وأماقولها تلماأوح الخ فن الوين الخطاب فلاشافسه وقوله والبصريان وفي نسحة عاصم وأنوعرو والمذكورفى النشرقرأعاصم والبصريان بالغسة وقرأ الباقون بالخطاب وانفرديه فى التذكرة ليعتوب وهوغريب انتهى فيعقوب وأبوعرو مناطريق الطيبة والنشرومن طريق الشاطسة ألو عرو وعاصم لاقتصاره على المسمعة وقوله جلاعلى ماقب لدفى الغسة وهوالذين اتحدوا الخ ( قولًه ومن للتسين أى الشانية لا الاولى لتعلقها شدعون أوعقد رعلى أنها حال أى أي شي تدعونه كأسامن دون الله ويجوز كونها تنعيضية أيضا وقوله مصدرية عنى الدعوة وشئ مصدر بمعناه أيضا وقوله وتنو ينه للصفرأى بعرف دعو تكممن دونه دعوة حقيرة فن سانية أوزائدة ولايخني بعده ولوجعات تعصية أى دعاء كم بعض شئ من دونه كان أولى كافل وقوله مفعول العماء في أنهاء عنى بعرف اصية لمفعول واحد ومن أما يان الموصول أوشعيضة لأزائدة في الايجاب تضعفه (قوله والكلام على الاولن أي كونها استفهامة أونافية والأخرين المصدرية والموصولية لانه نفي التسبيه عن معبودهم والاستنههامءنه الذيءوفي معناه لانه انحكارف دلآعلي التعميل وعلى الآخرين العلم عاادعوا الهبته عبارة عن بجيازاتهم علمه مفهو وعبدوه مذابنا على الظاهر أذيجوزا رادة التجهيل والوعيسد في ألوحوه كلها وقوله وكدوالمثل لان كوله ليس بشئ يعبؤ به مناسب له واذا لم يعطف وعلى الاخيرين ترلاعطفه لانه استثناف (قوله تعليسل على المعنيين) أى التمهيل وألوعهد وقوله فان الحزيان لوجه التعلم لفحه وقوله الغبأ بة بآلنصب على أنه مفعول لقوله المبالغ وهوعلى اللف والنشر المرتب فقوله فات من فرط الخ اظر الى التعهيل وقوله وان الخ اظرالي الوعسد وقوله هـ ذاشأنه اشارة الى كونه عزيزا حكماوالقادر بفهممن كونه حكماوالقاهر بفهدممن كونهءز يزاوالتعليل يفهممن التذبيل بالجدلة المسألمة كافى تحولانهني وأناصديقك القديم وقبسل الأقوله من فرط الخوعلي كونهما بافعية وقوله والأ المادالغ على كونهااستفهامية ولاوجه التخصيص فيهوذكرا بلمادلانه مسوق لكفارمكة وهمعيدة الاوثان فسقط ماقدل اقالاولى التعميم لكل ماعب دمن دون الله ليشمسل الملاث واليشروأن كل شئ بالاضافة الميه كالعدم (قوله هــــذا المثل ونظائره) يعني أنَّاسم الاشارة البعيدليس لمــاذــــــكــر فقط ولدا جمع الامثال بلله ولماضرب به الله المثل في كما به العز يزا الدوى ف سبب النزول من أن سفها أقريش فالواات رب عديضرب المثل بالنباب والعتكبوت ويختكون وفعوه ماوةم لابي غمام لمااعترض علمه بعضهم فى قوله فى مدح الخليفة

اقدام عروفي ماحة حاتم \* فحرَّة حنف في ذكا الإس

وقال لهمازدت على تشبيه الخليفة باجلاف العرب والقصة مشهورة وقوله تقريبا الخ اشارة الى مافي الكشاف من أن الامثال والتشبيها تطرق تبرز فيها المعانى المحتجبة للافهام وقوله بعقل حسسنها اشارة

الىأنه على تقدير مضاف وقوله وعنه الخ قال ابن الجوزى رجه الله أنه موضوع لكن ابن حجر وحدالله تعقبه بأنه أخرجه بعض المحدثين عنجابر رضى الله عنه ونحو محديث الكيس من دان النفسيه وعل لمابعد الموت والمراد بالعالم فيه المتكامل في صفة العبار والحقيق بأن يسمى عالما (قول يحقا) فالياء للملابسة والجار والمجرو رحال وقوله غبرقاصد بمناطلا كقوله وماخلقنا السموات وآلارض وماحتهما لاعبن فتقسده بذلك المالات الفرآن بفسر يعضه بعضا أولانه لوالتنس بالباطل وحده أومع الحق أيكن ملتساوا لحق أتما الاقرافظاهر واتما الشاف فلان ماتركب من الباطل والحق ليس بعق فتأمل وعدل عن قوله في الكشاف الغرض العميم لمافيه (قوله قان المقسود بالذات الحز) عبر بالخيرلانه لابحكون الاحقا وأشار بقوله بالذات الى أن فعله قديستلزم الشر لكنه أبس المقسود منه ذلك وان لزمه والدلالة على ذاته من حث أنَّ الاثر لابدله من مؤثر ومثل هدفه الا من ارتدل على كال العدر والقدرة وغدر ذلك وقوله كمأشاراليسه أىالى دلالته على ذاته وصفاته وأن المقصود بالذات ذلك وقوله لانههم المنتفعون يبان لوجه التخصيص (قوله فان القارئ المتأمّل الح) اشارة الى أنّ المراددم على ذلك لانه كان تااياله قبل الامر لالان الامريدل على التكوار وقوله بأن تكون سيباا لخ اشارة الى أنّ في متجوَّزا في الاستفاد لانهاليست بناهية فى الحقيقة وقوله حال الاشتغال منصوب على آلظرفية أى فى حال الاشتغال بها وقوله وغيرها معطوف علمه والضمير للمال لانهامؤنثة وليس هذا كاماحتي برذأته كممن مصل لاينتهي ويجوز عطفه على المصاصي والمعني ينتهي بهاعن المعاصي وغيرها من المكروهات والمباحات وقوله من حيث الخ العليلة وقوله روىالخ قال ابنجرائه لم يجده فى كتب الحديث لكنه وقع فى ابن حبان حسديث بمعناه وقوله فلم يلبث أى لم عض عليه زمان الى أن تاب بل دؤق الثوبة على الفور ( قوله ولالصلاة ) تفسر للذكر واشارة ألى وجسه التحوز بهعنها وجعلها من الاكبر لثلابقيال ان الايمان أكرمنها ولوأبقياه على ظاهره صع وقوله للتعلىل أى اسان عله كونها كذلك وعلى هذا فهو مصدر . ضاف المفعول وقوله أوواذكر الله المخ فهومضاف للفاعل والمفعول محذوف والمفضل علسه فىالاؤل غيرها من الطاعات وفى هذا قوانهمن أ ذكركم (قولهالانالخصلة) فهيرصفةلهذاالمقذر والكظماخفاءالغنظوتمحمله والمشاغبةبالغن المجمة من الشغب وهوالمصومة وتوله منسوخ لان السورة مكية نزلت قبسل الامر بالفتأل وهو معطوف على مقدّر يعلممن السمياق أى وهي مخصوصة بمن دخل فى الدّمة وأذى الحزية ونحوء وقبل الخفلس الظاهر ترك الواوكا توهم وهوقول فتادة وقوله اذلامجادلة أشدتمنه مجاز كقولهم عتابه السيف (قولهو وابدأنه أخرالدواء) يعني أن مجادلتهم الحسني في أوائل الدعوة لانها تنفذه الفتال فلايازم النسم ولاعدم المقتال بالكلية وأتماحيكون النهى بدل على عموم الازمان فيلزم النسيخ فلابت الجواب فيدقعهأ نه تخصيص بمتصل لدخوله فى المستثنى وهوقوله الاالذين ظلموامنهم كمأشا والممالمصنف رحسه الله وأتماكونه يقتضي مشروعية القتال بمكة وهومخ الفىاللاجماع فليس بجديم لانه مسكوت عنه وقوله آخرالدوا بيحفسل أن رادظاهره وان يكون اشارة الى ماعو كالمشسل وهوآ خر ألدوا والكي فسكون استعارة تمثيلية (قولهوقدل المراديه ذووالعهدالخ)معطوف على قبل قبله ولاحلجة الى عطفه على مقدّرا مفهوم من السيساق والمرادأهل الكتاب عوما وهذا جواب آخروهم ضه لان المسورة مكبة ووضع العهد والحرب شرع بالمدينة وكونه قبل الوقوع بعيدولانه لاقرينة على هذا التخصيص (قوله بآلافراط فىالاعتدام) الافراط مأخودُمن ذمّا لكافر بالظلم فانه يقتضي أنه نوع من الظلم أسدَّمن الكفركامرُ ولايلزممنه مشروعة القتال بمكة أوتراما لمحادلة غسرمنصرفه على أنه قيسل انهشرع بمكة اذاكانوا مادثين وهذه السورة آخرمانزل بها وقوله أو بنبذا لعهدالخ يعنى اذاأ ريدبأهل الكتاب ذووالعهدو يرد عليه مامرأنه لم بكن عكة عهدولا بذوكونه ساما العكم الاستن بعد فلعل المصنف رحما الله يجوز كون هذه الآية ترات بعد الهجرة (قوله وعن الني صلى الله عليه وسلم الح) هو سان لكون القول

غرفاصديه باطلافا فالمقصود بالذاتمن خلقهاافادةالخبروالدلالةعلىذاته وصفاته كَمَا أَشَارِ المَه بِقُولُه (انَّ فَى ذَلَكُ لَا آبُ لَلْمُؤْمِنَينَ) لانهم المنتفعونهما (اتلماأوحىالبكمن الكياب) تقر باالى الله تعالى بقراء ته وتحفظا لالفياظة واستسكاش فالمسانيه فان القيارئ المتأمل قدينكشف المالتكرآرمالم ينكشف المأول ماقرع معد (وأقم الصاوة الاالصاوة تنهىء والفعشام أن تكون سباللا تهاء عن المعاصي حال الاستفال بها وغيرهامن حسث انهاتذكرالله وتورث للنفس خشية منه ر وى أنَّ فتى من الانصار كان بصلى مع رسول الله صلى الله علمه وسيلم الصلوات ولا بدعشآمن الفواحش الاارتكيه فوصفه عليه السلام فقيال انت سيلانه سيتنها وفل يلبث أن ماب ( ولذكر الله أكبر) ولالصلاة أكرون الرالطاعات وانماعه عنهابه للتعلد ل فان اشتالها على ذكره هو العمدة في كويم المفضلة على الحسنات ناهية عن المساتأو ولذكراقه اماكم برحشه أكر من دڪرکماياه بطاعت (والله به الم مانصنعون ) منه ومنسالرالطاعات فصارَ بَكُم بِهِ أَحْسَنَ الْجَازَاةُ (ولا تَجَادُلُوا أَهْل الكتاب الامالتي هي أحسن) الاباللصلة التي هيأحسن كعارضة الخشونة باللين والغضب والكظم والمشاغبة بالنصع وقبل هومنسوخ عآمة المسمف اذلامجمانة أشدمنه وجوابه أندآخوالدواء وقبل المرادبه ذووالعهدمتهم (الاالذين ظلوامنهم) بالافراط فى الاعتداء والعنادأو باثبات الواد وقولهم يدانته مغاولة آويندذالعهدومنعالجزية(وقولواآمنايالذي أنزل المناوأتزل المكم هومن الجادة بالتي هيأحسن وعزالني صلىاللهعلمهوسلم لانصدقوا أهل الككاب ولاتكذبوهم وقولوا آمنا القدوي سيشتب ورسادفان فالواباطلالم تستدقوهم وان فالواحضام تسكذبوهم

غوله وجعلها من الاكبرالخ انت حب يربان الماسين الماسين المعالية المعالمة ال

المذكود

(Spoks, widdiess, com (وإلهنا والهلمواسد وفعن له مطيعون له خاصة وزيد تعريض بافغادهم أسارهم ورهانهم أرماما من دون الله (وكذلك) ومنل ذلك ألاراك (أرن اللك الكاب)وصامعة عالما والكتب الالهية وهو تعقب لقوله (فالذين آسيناهم التكاب يؤمنون به ) هم سكالله منسلام وأضرابه أومن تقدم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المثاب (ومن هؤلاء) ومن العرب أوأهل مكة أوين في عهد الرسول من أهدل الكابن (من يؤمن به ) القرآن (وما يجمله ما تاديم) معظمورها وقيام عيما (الا الكافسرون) الاالموغلون في الكفر فأتَّ المالم المنافعة المالية المنافعة المناف صدقها لكونها معزة مالاضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم كأن أراليه بقوله (وما كنت العامن قبله من قتاب ولا تعطه بينك فان علهورهذا الكاب المسامع لانواع العلوم

النهيفة النهيفة معتدهل طنالني مسلى الله معتدهل طنالني ولايتدول عليه وسل يعسن الله ولايتدول ويعسن التسعد ولايقدول

المذكور محادلة لانه كناية عن الالصدق نشلكهما لم نعلم به والذكذيب والتصديق المسانقيضين فيحوز ارتفاعهما كافي الاالسكوت والحدث المذكور صيح وأصادم وي في الصاري وقوله مطبعون له خاصة التخصيص من تقدمه وهو المفعد النعر بض أيضا والا أنالمذ كورة تقدم تفسيرها وقو لهومثل دلك الانزال) المذكور بعده وقدمر تحقيقه وأنه بضدأنه أمر هساله ان أوهوا شارة الى ماسق من انزال الكشعلى ماارتضاه المصنف هناك فتذكره وقوله وحيامصة فامؤ دللاول لانه كالسائلة وكون المرادماذكر بقر ينة مابعده مع المتصر بح به في محل آخر (قول يوهو تحقيق الح) أي تقرر في كالدلسل علسه فان تصديقه للكتب الالهدة التي قبدله يفتفي ايمان أهل الكتاب لانه يدل على أنه مثلها في كونه وحما الهمالا مرحث أنه أحمال ذلك التفصيل لان التفصيل يحقق الاحمال بدون العجيب ولامن حث اله توطئة لما هده وأماكون المراد بقوله لقوله ماسيق فتعمية والفاز وقوله عبيدا لله بنسلام بخضف اللام وأضرا به بمعنى أمثاله بمن أسار من الاحمار وصارمن كارالصحابة رضي اللهءتهم وقوله منأهل الكتابين في نسخة من الكتابين وهذا بؤيد ما مرّمن أنّ المصنف برى أنّ هذه الا يهمدنية اذكونها مكمة وعبدالله عن أسابعد الهدرة بناعلى أنه اعلام من الله باسلامهم في المستقبل والتفصيل باعتبار الاعلام وصدحد اواذا كان لمن مضي فالمضارع لاستعضار تلك الصورة في الحسكاية ( قوله نعالى ومن هؤلاممن يؤمنه ) قسل الظاهر أثمن التبعيضة هنا واقعة موقع المبتدا كامر في سورة البقرة مبلا معالمصنى وقدمزمافسهوالكلامعلمه وأتا المعنى شاهدله ونحوه ومنهما لمؤمنون وقول الجاسي مهم أموث لاترام وبعضهم \* مماقشت وضم حبل الخاطب

قسلانه مؤيد بقوله منهم المؤمنون فنهم مهتدوج بذه الآية وقدغفل عن هددا السعد فأيده بهذا البيت (قلت) لم يغفل والمادعاه له د كربعض صر يحا (قوله أومن تقدّم عهد الرسول) فأنه ورد في الحديث المان بعض المتقدمين به لمارأ وانعته في كنهم وقولة أويمن في عهد الرسول هذا على نفسهره النساني ولذا أحره غقمه لفونشر وقوله المتوغلون في الحسكفر ان كان الجد الانكار عن علم فهوظا هروا لاوهوظا هركلام المصنف رحه الله كأمرق سورة النمل فهومن فحوى الكادم لان الكفر به مع ظهوره بدل عليه وقوله كما أشار المدأى الى كونه معزة الخ الكونه أسا (قوله تعالى وما كنت تناواس قبله من كاب ولا تعطه عينك) قال ان حرف تخر بجالرافعي قال المغوى في التهذيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الخط ولايكتب ويحسن الشعرولا يقوله الاصمأنه كان لايحسنهما ولكن كأن ينزين جيد الشعرور ديثه واذعى بعضهم أنه صلى الله علمه و الم صاريع لم الكتابة بعد أن كان الابعلها وعدم معرف مسب المعزة الهذه الآية فلأترا القرآن وأشتر الاسلام وظهرا مرالارتياب تعزف الكتابة حينك وروى ابرا بي ثيبة وغيره مامات صلى الله عليه وسلم حتى كسكتب وقرأ ونقل هذا الشعبي فصد قدو قال سمعت أقواما يذكرونه وابس فىالا يتما شافسه وروى ابن ماجهعن أنس رضي الله عنه قال وسول الله صلى الله علمه وسلمارأ بتلطة أسرى بمكتوباعلي البالخنة الصدقة بعشر أمشالها والقرض بثمانية عشر والقذرة عالى القراءة فرع الكتابة وردياحتمال اقدارا للعله عليها بدوتها معيزة أوفسه مهذروهو فسألت عن المكتوب فقال الخ ويشهد للكتابة أحاديث في المخارى وغيره كما ورد في صلى المديسة أنه صلى الله علي وسلم كتب ولم يكن يحسسن المكتابة وعن ذهب المسمأ ودد الهروى وأنوا لفتح النيسانورى وأبو الولسد البياج من المغاربة وصنف فعه كابا وسقه المه اس منعة ولما قال أبو الوالد ذلك طعن فعه ورمي بالزندقة وستعلى المسارغ عقدله مجلس فأغام الحسة على متعاه وكتسده الى على الاطراف فأجابوا عا وافقه ومعرفة الكتابة دعسدأ تنشه لاتشاف المجيزة بلهي معيزة أخرى لكونها ونغرنعلم وردالامام تعيدين مفوذ كأب الماحى لماني الحديث الصيرا فاأته أشه لانكتب ولانحسنب وقال كل ماورد في المسديث من قوله كتب فعناه أمر بالكتابة وتقديم قوله من فسله على قوله ولا تعطم كالصر ع قيه وكون القد

المتوسط راجعالما بعده غيرمطردمع أنهمفهوم ليسبحجة عندنا فن استدل يدلم يصب وقوالحلي أمحاك من اي والاي من لا يكتب ولا يقر أولما كان وعض الامين قديته القرآن وغوه بأخذه من أفوا قالوجال وهولم يقع أيضاذ كرقوله والتعسلم ليكون خارها للصادة ولان الخط انمايعرف بالنعلم وقدقسل انه سأحوكم من تنكير الكتاب في سياف النتي وقو للإيرف اشارة الى مامر وقوله زيادة تصور لان الخط بالمين فهو مشيل تظرن بعسى في تتحشق الحقيقة وتأكيدها حتى لاينتي للمصاريجيان (قولد أي لوكنت بمن يحظ ويقرأى هومن قوله إذا قالمرا والليطلين حسكا فارتريش وقوله سماهم مطلبن آلخ أي على هذا التفسير وعلى تقدر كفرهم بنبؤته لولم يكن أسالا يطالهم حنشذ اذكفروا أوارتانوا وتكوا بميزدكونه غعرأى مع أنَّ انتَفَا وجه واحدمن وجوه الاعمار لا ينفي غيره مع كثرته وظهوره فدعى مثله مبطل سواءاً كان أمياأ ملالانهم ليؤمنوا بهولم ينظروا لماجا بهمن المعزات المثنية لرسالته صلى الله عليه وسلم فالتعريف ف المبطلين للعهد كالى شرح الكشاف وأتما احتمال تعلمه فف مرمة وجه لانّ مشاه من الكتاب المفصل الطويل لايتلقن وشعا الافي زمان طويل عدارسة لا يخفي مثلها (قوله وقبل لارتاب الخ) فالمراد المبطلين أهل الكتاب وهم على تقدر كونه صلى الله علم و إغرامي يشكون في كونه الذي المنعوث في كتبهم لأنه أى ولماوردعلى هذا التفسير أنهم لا يكونون حنتندم بطاين بلمحقين في مدعاهم لخمالفة نعته لمانعت به فالكتب المتزلة أشارالى دفعه بقوله فسكون ايطالهم يعنى على هذا الوجه دون الاول كمانوهم وقوله ماعتبار الواقعدون المقدوالمرادمالواقع كومه أمسا وبالقدركونه فادنا كاتبالانهم على فرض تقديره لايكونون مبطآن كافي الوجه الاول فانهم فيه مبطاون على الحالن ومرضه فخيالف الفاهر النظم الأسكاف وهو أن يقال أصلالاتانوالكنه عدل عنه للاشارة الى أنه غروا قع فهم مطاون في نفس الامر لاعلى هذا المتقدر أوالمرادأته على عذا الوجه يكون إيطالهم أعابطال أهل الكتاب الكونه الذي المنعوت ف كتبهم باعتبارالواةم بصقومن كونه غسرأي فأنه حنئذا طال محقى فلذانني وأماا بطال المشركن فباعتبار أعرمقدر وعوقولهم أخذه من كت المنقدمن فلسركونه مقدرا بالنظر لشاني كافسل فتأمل (قوله بل حوالخ) اضراب عن أرسابه بأى ليس عمار تأب فيه لوضوح أمر ، والمراد بكونه في الصدور كونه محفوظا بخلاف غيره من الكنب ولذاجا وفي وصف هذه الانة صدورهم أناجلهم كاأشاوالم بقوله يحفظونه وقوله لأيقد وأحسدتني يفدأى على تنحر يفدوعذاه نفسه لتضيينه معنى يطبق وقوله المتوغلون يمعني السالغين وأصلءم في التوغل الدخول وقد تقدّم توجهه وقوله وقالوا أىحسكمار قريس لتعليم أهل الكاب الهم اقتراحه أوأهل الكاب مطلقالا بعض الهودادهم لايفرون بمعزة عدى علىدالسيلاة والسيلام وكونه مجزدتشه واقتراح والنادؤمنوا بمشاديعيد والبصريان ألوعرووعاصم وحفص رواية فسكان تركه أولى (قوله ليسر من شأني الاالاندار) أي لاالاتسان عيا أفتر حتموه فهو قصر قلب وايانته بماأعطت تفسيرلقو لممين وقوله تدومالح من صغة المضارع الدالة على الاستمرار وقوله منصة بنالان المتلاوة على الكفرة اعماهي التعدى ويحوزف آية الرفع والنصب وتضعل بمعنى تفنى وتذهب وقواه يعين الهوداشارة الى أن الضمرعلي هذا مخصوص بهم بخلاف على الاقل وخص الهودلانه بين أظهرهم دون النصارى وان كان ماذكر جاريافهم والساء في قوله بتعقيق للملابسة وقوله آية مسترّة على التفسيرالاول ومابعد على النفسيرا لشانى وقوله لنعمة تفسسيرالرحة وعظيمة من تنوينها (قوله وتذكرة لمن همه الايمان اشارة الى أنَّذكرى عمنى تذكرة وآلح اروالمجرور متعلق به لابرحة وأن يؤمنون المراديه الاستقبال لاأ لحال لات التذكيرنافع ومشؤق لهموالكلام مع الكفاد وقبل ان يؤمنون عب ازعن يهمون الايمان ولا حاجة المه ويحوز أن كون من السازع والهر عمى التفيد (قوله وقبل ان السام المسلم الني فيكون يؤمنون على ظاهره وهذا الحديث وواه أبود اود والطبرى مرسلام زيادة واختلاف فيدوهوسب التزول والكنف عظمه لانهم كانوافى الصدر الاقل يكتبون على اللشب

على أي لم يعرف القراءة والنعام على أي العادة على أي لم يعرف القراءة والنعام على أي وذكر العيزنادة لصويرللمنى ونني للعقف الاسناد(انالارتابالبطلون)أعالوكت عن بغط ورغر ألقالوالعله تعله أوالتقطه من لب الاقليمين فأنمأ سمأهسم سطلين لكفرهسم ا ولاتسام ما شفاه وجه واحد من وجود الاعادال كارة وقبل لاراب أهل الكتاب لوسدانهم نعان على خالف على المراسم الم فيكون الطالهم اعتبار الواقع دون المقدر و(بَلْ هُو) بل القر أفنا( آبات بينات في صدور الذين أونواللعمل) يحفظونه لا علد أحسل عريفه (وما يحسله المثالا الفائلون) الاالموغاون فحالنا بمفالكا برفيعدونسوح دلائل اعمازها حق المندواج (وهالوالولا دلائل اعمازها حق الم خلام منافل من عن مناقب الحرارة وعصاموسى ومألدة عسمى وقرأ فافع وابن عاصروالبصريان وسفص آيات (قلاأعا الآبات المناه (القالم ندور الما مين) ليس من شأتى الاالاندار والمائع بما أعلت من الا إن (أوليلفهم) آية مغنية عااقتر عوه (أماأزكنا على الكتاب يلى عليهم) لدوم الاوله عليهم معلد بن به فلا رال معلم الم المنافقة آلا إن أويلي عليم يعسى اليهود بعضى مافية بهرمن نعنك ونعت دينك (الآفي ذلك) التكالي الذي هوآ يتستمرو وهبة مينة (ارمة)لنعمة عظمة (وذكرى لقوم يؤمنون) وتذكر فان همه الاعاندون التعنت وقبل اقتاساس المسلين أنوارسول الله صلى الله عليه وسلم بالنف لنسبغها وبين ما يقول البود

والعظام

قةال كني براضلالة توج ورغبوا عاساءهم مه سيهم الى ما ماميه غير نديم والله والله عالمة منىدىنى بىلدى والمدادي بالمعزات أوبدليني وأأرسات والبكم والمتعدي ومقابل مالاى بالتكذيب والتعنث (يعظم مافى السموات والأرض) فلا يعنى عليه سالى وسالكم (والذين آمنوا الباطل) وهو ما يعبدون من دون الله (وكفروا الله) المار أولتك م انلاسرون) في صفقتم سم حيث الشخروا الكفر بالاعان (ويستعيادنان بالعداب) بقولهم أسطر علىا هادمن السماء (ولولاأ -ل مسمى) المل عذاب أوقوم ( المهم العذاب) عاجلا (ولياً نتوسم بغنة) فياد في الدنيا لوقعة بدر أوالا مرقع الزول الوتهم (وهم لايتعرون) استانه (يستعلونك العداب وات مع معلمة الكافرين) سيسط برسوم بانها العداب وهي كانسطة بهسم الاتن لاعاطة الكفر والمعاسى الى وسيما بهس واللام للعهاريملى وضع الطاهر وضع للدلان على موسي الاساطة أوللينس فيكون (45) mosta de military y وغداهم العداب ظرف لحمطة أومقاد منل كان كرن وكرن (من فوقهم ومن تعث أرامهم) من من من أو أنهم (ويقول) الله أو بعض ملاتكت بأس الترامة الترامة التركيد وابنعام والمصربين بالنون (دوقواما كنتم تماون) أى بزامه (فاعلاي) الذين آسوا التأرضي واسعة فالماى فأعبدون) أى اذالم متسهال لكم العبادة في بلافا يسم لكم اظهارد شكم فهابروا المحسب تثنى لكمذلك وعنه عليه الصلاة والسلام من فر بدينه من أرض الى أرض ولوكان شعرا اسوسالن وكان وفيق اراهم وعو عليهماال الاموالفاء جوأب شرط عدوف

والعفلام وأخلود وقولة كثير يهساالسا فنبه زائدة والضمر للغصلة المفهومة من المقسام كأني فهها ونعمت لاللكنف كأبؤهم والمراديها دغبة النباس عمليام نيهم صلى الله عليه وسلم فقوله أن رغبوابدل من الضمرمفسرله وضبلالة قوممنصوب على القسزأ وبنزع الخيافض وهوفي لامضعول كؤروا لمرادنههم عياني كتب أهل المكتاب كامتر ومرضه لات السياق والسباق مع الكفرة وهوجواب لقولهم لولا أنزل الم وعلى هذا لابصل جواباعلى الوجهين كافى الكشف فتأمل وقوله الى الخمتعلق بيرغبو التضمينه معسى يمدلوا أوعملوا والافتعدينه بني (قوله بصدق) متعلق بشهيدا والمراد أنه شاهد على ما أنى به أى مصد ف لهتصديق الشاهدادءوي المذعى وعلى الوجد الشاني المرادكني علم الله يتبليني الخ ومقابلت كمهالمر معطوفء \_ لي تبلغي أومنصوب على أنه مفعول معه وماقبل ان النف عبر الاول لا نساسب قوله سي ومنتكم سواء تعلن تبكتي أوشه يسدا ولاقواه يعلم مافى السعوات الخ والذا ارتضى المشي الشاني لاوحسه له وقوله بعساما لمصفة شهيدا أوحال أواستشناف لتعليل كضابته (قوله منسكم) لوأبضاء على عومسه كان أولى وقوله في صفقتهم حيث اشتروا الخيشيرالى أن في قوله والذين آمنوا بالباطل استعارة مكنية شبه استندال الكفر بالايمان المستلزم للعفاب باشتراء مستلزم للغسران فني اللسران استعارة تخسكية هي قرنتها وقوله حدث الخ تعلىل للغسران وقولهما يعبدون الخشامل اعسى علسه الصلاة والسلام ولا نافيه قوله الساطل لان الباطل عبيادتهم وقوله لكل عذاب فالمراد بالاجل وقته المعيز أهفيهما وقبل هو في الأول عمني الوقت وفي الشاني عمني المدة (قول كوقعة بدر) ظاهره أنه اخبار عن زول العداب آجالا ويتحقلأن يكون هدامعطوفاعلى الجزاء تفسيراله كاعجبنى زيدوكرمه فبراديه النزول عاحلاوكون وقعة دربغتة لانهسم لغرورهم كانوالا يتوقعون غلسة المسلن على مابين في السير وقوله عند نزول الموت بهم اتمالعد ممن الآخرة أوهو يتقدير مضاف أى عند عقب نزول الموت (قول سخيط بهم) على ارادة المستقبل من اسم الصاعل وقوله أوهي الزعلي أنه تشده بلدغ أواستعارة أومجياز مرسل بالطلاق المسدعل السنسأ وتحوزني الاسناد وقسل الزمان بالنسبة البناوأ ثمابالنسبة المهتعباني فهو أعلى حدَّسُوا ۚ فَلاَتَّحُوزُفُ ۗ هُ وَفُهُ يَعِثُ وَقُولُهُ وَٱللَّامِ أَى فَى الْكَافُرِينَ وَظَاهُرُهُ أَنْهِ الْحَرْفُ تَعْرِيفُ لاموصولة لابراءالكافروالمؤمن يحرىالاسماءا لمسامدة والمرادعلىالعهسدالمستعجلون وموجب الاساطة هوالكفرعلي فاعدة التعليق بالمشبتق ووجه الاستدلال أنه يلزمهن الحاطتها بالجنس الاحاطة بيعضأفراده (قولهظرف لمحملة) أىءلى الوجهين وقبلانه مخصوص بالاول لاعلى كونهما كالحسطة ولاعسلى كونديجاذا فتأمل وتولة كانكت وكت الابهام النفغيم أىحدث أمرعظهم من تهرهم واهلاكهم وغبرذاك بمبايشني مسدوراً لمؤمنان ويغشاهم يمعني يلحقهمو يأتيهم وقوآه من جسع جوانهم فحاذكر التعميم كما في الغدووالا صال قدل وذكر الار حل الدلالة على أنهم لايقرون ولاعطون وهوأشد في العبدات ( قوله الله أو بعض ملائكته بأمره) وما كان بأمره كان قوله فيالمقيقة وهوالمنباس القراءة لنون العظمة فانهبالله والاصل تؤافق معنى ألمقرا آت ففوله لقراءة الح مان لوحه التقسد بالامر فتأمل فانكلامه لايحماوين اغلفاء والذى فى النشرأ نه قرأ نافع والكوفيون مالساءوالساقون النون (قولمه اذالم تتسهل لكمالخ) كوناً وص الله واسعسة مذكور للسد المه على المتمد ووهو كالتوطنة لمايعده لانهامع سعتها وامكآن التفسع فيهالا ينبغى الاقامة بأوض لايتيسريها للمر"ماريده كاقبل ﴿ وَكُلُّ مَكَانَ يُبِينُ ٱلْعَرْطَيِ وَقَالَ آخَرُ

اذا كان أصلى من تراب فكأها \* بلادى وكل العالم أقارى

و بمشى بمعىنى يتسروهو مجازمشهور والحديث المذكورروا مالنعلبي مرسلاً وقوله فريد شمالها و للسيسية أوللملابسة وجوز فيها أن تكون للتعدية وهو بعيد وقوله رفيق ابراهيم ومجدد حسه مالانهما هاجراه بسرة معروف في الله (قوله والفياء جواب شرط محذوف) أى الفياء الاولى لان الشانيسة

اذالعسى ان أرضى واسعسة انام يحلصوا و أرض فاخلصوها في غيرها رَ مَلْ نَفْسِ ذَا تَقَعَ الْمِنْ عَالَةُ (تَهِ الْمَقَالَةُ (تُهِ النَّهُ الْمُعَالَةُ (تُهُ النَّا ورعون) للمزاء ومن هداعات لندنى أن عبد في الاستعدادله وقرأ أبو بكرالياء (والذبن آمنوا وعلوالها لمات لنوأنهم) اللهم (من المنفقرة) علال وقرأ حزة النزلهم (من المنفقرة) والكمائي لنع ينهم كالنقابهم سالنوا المرائع عرفالا برائه عرى لنزلم أوبدع المتافض أونشيه الفرق البرم(تجرى من عما الانهار الدين فيها فعراً برائع الملن) وقرى فنعم والمنصوص اللي عدوف دل على ما قبله (الذين صبوا) على أذية المتحر للمن المعرف الدين المنعدية دُلِدُ مِن الْمِن والشَّاق (وعلى منهم. وكاون) دُلِدُ مِن الْمِن والشَّاق (وعلى منهم. ولا يو كلون الاعلى الله (و كا بن من دالة وتعدل وزنها) لانطبق لله له فها أو Wishers Westing and Class مرزقها والآكم) تهام مصففها وتوكلها والما كرمع الوسطاد الما المرمع المراجع بأساب هوالمساله الوحدة على معاسم المعين فأعال احروا بالمعين مال بعضه المعانية الم ورا (العلم) المولام العلم) فترات (وهوالمم) المارة ا والارض وسنر النمس والقسم) السؤل المُعْدِرُفُ الْمُعَدِّرُ الْمُعَدِّلُونَالِيَّةً ) المُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعَدِّلُونَا اللَّهُ ) المُعْدِرُفِي العقول من وجون أنها والمعطان الى واسط ر (فأي يوفي كون) بصرفون والمب الدرود (فأي يوفي كون) من توسيد ورساد القراره ميالك

أتفسعيه والشرط المحذوف هوقولهان لمتخلصوا العبادةلى فأترض وجوايه فاباى فأغبدون ومعناه اعمدوني ولاتعبد واغبرى كأيفيده تقديم الضمرالدال على المصروالتغصيص ولذافسره بقوا فأخلصوها فغيرها وجعل الشرطا لمقذران لمتخلصوا لدلالة الجواب المذكورعلمه وجلة الشرط المقذوة مستثنيفة والسرفها فأعجاف الكشاف والمفشاح وأشاالثانية فتكرر ليوافق المفسر المفسر أوعاطفة أى فاعبدون عبادة بعدعبادة وصحرالتف برلاتح ادالنوع كافى العطف وعوض تقديم المقعول عن النهرط المحذوف لوقوعهمونعه كقولهم أتماألموم فانىذاهب وفىشرح المفتاح المشريني وقديقال موقع الشرطقيل الفاء فالمفعول ايس في موقعه وردبان تقديم المفعول قبل حذف الشرط ليفيدا خلاص العبادة ولا يخفى مافسه وقد تقدّم تفصيله فانظر التعلم مافيه ﴿ قُولُهُ كُلُّ نَفْسُ ذَا تَقَدَّا لَمُوتٌ ﴾ فيه استعارة التشبيه الموت بأمركزيه الطعمة والمسه أشبار بقوله شباله لامحالة وعبر بالمشارع اشبارة الح أفتاسم النساعل الممستقبلكافى قواه محمطة وقوله لامحيالة من الاسمية والكلية وتمالتراخي الزماني أوالرتبي وقوله ومن هداعاقبته الخالانسارة للرجوع للجزاء وهو سان لارساطه بماقيله من اخلاص العبادة ومن الحث إعلى الهجرة لله لان الديساليست دارمقر ول منزل سفر فلا تعسر النقلة منها (قوله لنزلنهم) لان المياءة منزل الاعامة وساءة الابل أعطاتها كما قاله الحطابي ومحل الذين المارة رعلي الاشداء والجلة بعده خبر أونصب على الاشتغال وهومعطوف على ماقيلة أتى به لسان أحوال المؤمنين بعدماذكرمن أحوال البكشرة وعطفه على مقذ رتقديره الذين كذر واسبوقون الىجهنم ويتس مثوى البكافرين والذين آملوا الخ بمبالاحاجة المه (قوله علالي) تفسيرلغرفا وهوجع علمة بكسرا امين وقدتضم وأصلها علموة فأعلت الاعملال المعروف ومعناها المقصر وعلالى يتشديد السا وقديخفف وقوله وقرأ الخ أى بالساء المثلثة الساكنة بعدالنون وإبدال الهدمزة باسمن النواءوهو الافامة وقوله فيكون انتساب الخ أى على أنه أجوى مجرى فنزلن بمروجل علمه في التعدية فنصب غرفاعلي أته مفعول به له لانه بعثاه الاصلي لا ينصب الا مفعولاوا حدافتعد يسملاشاني بأحدالوجوه المذكورة ونرع الخافض على أث أصاه بغرف فلماحذف الجاز ائتصبأ وعلى أنه منصوب على الطرفية والظرف المكاني اذا كان مؤقدا أي محدودا كالداروالغرفة لايجوزنصمه على الطرفية فأجرى هنامجري المهمم توسعا كافي قوله لاقعدن الهم صراطك المستقم على مافصل في النحو (قوله وقرئ فنعم) بفاء الترثب وقوله دل عليه ماقيله فتقديره الغرف أو أجرهم ويحوز كون التميز محمد وفأأى نبرأج اأجر العاملان وقوله الذين صرواصفة العاملين أوخبر سندا محذوف وقوله والهكرة للدين سان لارتباطه عباقبله وقوله ولايتوكلون الحصرمن تقسديم المتعلق وكأين بمعسني كمالمسكشروالكلام فهامفصل فى المغنى وقولة أولاتذخره فهومجياريد كرالسب وارادة المستكافي الوجه الدَّى قبله وقوله والماتصبير سان لحاصل المعنى المرادمنه (قوله تم اشهام من فها ويؤكلها) الموكل هنامحارين عدم الادخار واعداد القوت لكنه عمره لمناسبة المقلمله وقوله لارزفها واماكم الاالله الحصر بساء على مذهب الزمخشرى في أنّ مثل هذا التركب يفدده كاقرَّده في قوله الله يبسط الرزق أوهومأخوذس فحوى المكلام وقريبة السياق فانه كنبراما ينسده وقوله فلاتضافوا الخهولازم لماذكر مرادمت فاله اداتك فسل برزق كل شئ حتى صغارالهوا مرزم العاقل ذلك ولذا قدمها ولم يقل الرزقكمواياها والمعاشما يدقوام الحياة وقوله فانه أى الامروالشأن يسان لسبب انتزول الدال عسلي تفسيرالا يتجاذكروأن المقصودنهيهم عن الخوف المذكورويه يطهرمنا ستملاقيله (فوله المسؤل عنهسم) كان الغلاهر أن يقبال منهم أكنه يقبال سأل عنه يمعني سأل منه أيضا وان طنه معضه مخطأ كما فصلناه في حواشي شمرح السراحية وقد صرح به الطبي في شرح المشكاة فلا وجه للاعتراض على ولا الى اذعا القلب فسه فاله وردفي الحسديث ما المسؤل عنه بمعنى المسؤل منه كاصرح به في شروحه فلا تركمن من الغافلين ﴿ قُولُه لِمَا تَقْرُوا لِمَنْ) يَعْدَى أَنْهُ رَاحَ ثَابِتَ فَى كُلَّ عِلْمَ الوَّانِ أَ

(الله يسطالر زفيكن يشاه من عباده ويقدرله) يحتمل أن يكون الموسع والمضبق علمه واحدا على أن البسط والقبض على التعاقب وأن الأيكون على وضع الضم مرموض منيشاه وابهامه لانمن بشامهم (اقالله بكلاشئ علم) يعامصالحهم ومضاسدهم (وانن سألنهم منزل من السمامها فأحى به الازض من يعد موتهالىقولن الله)معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرهاأ صولها وفروعها ثمالهم يشركون به بعض مخلوعاته الذى لايقدرعلي شيءن ذلك (قل الجدلله) على ماعصمك من مشال هدد الضلالة أوعلى تصديقك واظها رجبتك (يل أكثرهم الإعفاون فتناقسون حث يقزون بأنه المدئ لنكل ماعداه ثمانهم يشركون الصنم وقبللايعقاون ماتريد بتحميدك عند مقالتهم (وماهذه الخموة الدنيا) اشارة تحقير وكمفلاوهى لاتزنءخدالله جناح موضة (الالهوواهب)الاكايلهي ويلعب به الصمان يجمعون علمه ويشهمون بهساعة ثم يتفرقون متعين (وان الدارالا خوة لهي الحسوان) لهي ذارا لحياة الحقيقية لامتناع طربان الموت عليهاأ وهي فى داتها حياة المبالغة والحيوان مصدرحي سيهه دوالحناة وأصبله حسان فقلبت البآء الثانية واواوهوأ بلغمن الحسلة لمانى سأعف الانعن الحركة والأضعاراب اللازم للعماة ولذلك اختسرعلها همهنا (لو كانوا يعلون لميؤثر واعليها الدنسالتي أصلها عسدم اطساة والحساة فهاعالاضسة مريعة الزوال (فادا كبواف الفلا) متصل عادل علىمشر محمالهم أىهمعلى ما وصفوا يهمن الشرك فأداركبواالصو (دعوا اللمخلصة له الدين) كاستف صورة من أخلص ديسه من المؤمنسن حث لايذكرون الاالله ولايدعون سواء لعلهم بأنه لابكشف الشدائد الاهو (فلا أغياهم الى البر اذاهم يشركون) قاحِوًاالمعاودة الى الشرك (لكفروابما آتيناهم) اللامف لامكاك يشركون لكونوا كافرين شركهم نعمة النعاة (وليتمعوا) باجقاعهم على عبادة الاصنام وتوادهم علما

ولامن وسول وشرع صدف يه وافراتري كل أحدمن الكفرة اذاغلب واللوف لاينادي صنمه ولامعموده غيرالله والفاقى قوقه فأنى للترتيب أوهى جواب شرط مفذرأى فان صرفهم الهوي والشنطان فاني الخ والاستفهام للانكاروالتوبيخ (قوله يحتل أن يكون الموسع) بسيغة المفعول على المذف والايسال وأصله الموسع علسه وعلى هذآ الاسخمال لاتنعيز الضائها توهم لات التضييق بكون مقدما ومؤخرا واذا عسبرالمصنغ بالتعباقب دون التعقب الفرق ينهسما وهوالذى غرممع أنه توسسا ذلك فقد يترك نفويضا الفهم السامع ولم يذكر التوسط لانه تقتير بالنسبة السعة واذا قبل في المثل أخو الدون الوسط ( قول، على وضع الضم مرموضع من يشام فيكون المقترعليسه غيرا لموسع عليسه وأصله ويقد دلن بشاء بأن يجعل بعض النَّمَاس عَنْمَا وبعضهم فقيرا وقد كان المعسى على الأول أنه تعالى يوسم على شخص واحدد زقه فارة وينسيقه أخوكا والمرادأت المتعسر واجع الى من يشاء آخر غسرا لمذكور لفهسمه منسه لانه اذاذكر من بشا الوسع وزقه فهسم منه ذلك فهو تفلسرقوله ومابعمر من معمرولا ينقص من عره وعنسدى درهم ونصف أى تصف درهم آخروهو قريب من الاستخدام وعؤ دالضعير على من يشاء بقطع النفلوعن متعلقه لابغار كانهم (قوله وابهامه) لانمن بشامهم يحمّل الجربانعطف على وضع والرفع على أنه مبندأ مابعده خبره يعنى أقمن يشاءمهم غبرمعين فلذاساغ وضع الضمرا لمهم بعدم ذكرهم جعمعوضعه المناسبة بينهما فلاير دعلي عماقيل انه غيرسديد لاق ابهامه لايقتضى ابهام ضعره بل عدمه لرجوعه الممعين بألابهام وأذا كأنضم لنكرة معرفة على الاضم لكن كادمه لايخلومن تعقيدف المعنى وتوله أصولها كالمطروفروعها كالنبات وقوله ثمانه سمأخوذمن المقصود بالسؤال معسلم السائل والمسؤل وثمالتفاوت في الرتبة وهو اشبارة الى ما عرّمن تقر يرذلك في العقول وعبدى يشركون المتعبدي بنفسه بالبا التضيينه معنى التسوية (قوله على ماعصمك) أي على عصمتك بمناهم على ممن الصلال في اشراكهم معاعترافهم بأنأصول النع وفروعها منه تعلل فكون كالجدعندرؤ بةالمبتلي وعلى مابعده هوجدعلي مأأنع بعلسه وقوله وقبل الخفالمعني احمدا تقعندحوا بهمالمذكو رعلي الزامهم وظهور نع لاتحصي فأنهم لايقطنون لمحدث الله ومرضه وان ارتضاه الزعشري تلفائه وقلا جدواه وتبكلف الاضراب فيه ﴿ قُولُهُ السِّارةَ تَحْقَرَ ﴾ لانَّاسم الانسارة يدل على ذلك كانصل في المعياني وقوله لاترن المزكنا ية عن حفارتهاعندالله باسرها كماوردف الحديث فمصلح حقارتما فيهامن الحساة بالطريق الاولى وتوله الاكما يلهى وياعب به السيان الفعلان تنازعا قوله به الصدان وفسه اشارة آلى أنه تشديه بلسغ ووحه الشيه سرعة الزوال وعدم النقيجة غسيرا لتعب ولوقال كمايلهون كان أظهر لانه ليس للأقعى ال موقع هذا وقوله يجمّعون ال أواستنناف ويبتمجون بعدى يسرون و فرحون ( قوله الهي دارا لحياة) السّارة الى أنّ قسهمضا فامقذوا وقوله لامتناع طريان الموت أىعروضسه لمن فيها وعبربا لامتناع دون العسدم لانه أبلغ وأنكان الامتناع ليس بذاتي لهما وهونعل لكون حياتها حقيقية وقولة أوهى الخ فلاتقدر القصد المسالف فتحسكر حلعدل والحيوان مصدرهي بهذوا المياة في غيرهسدا المحل وكالرهما مصدولكن الحيوان أطغ لان فعسلان بفتح العسيز في المصادر الذائة على الحركة ولذا لايقلب فيسه سوف العساد آلف ا وقوله فقلبت الخ أكناعلى خسلاف القياس بساعلي أن لامهايا وقيسل انه واوو أدلة الفريقين مفصيلة في الصرف (فوله أبوروا الخ) هو جواب الشرط المفدّر لعلب من السياق وكونها المتي يعيد وقوله متصل الخزيعني أن الفاء للتعقيب على ما قبله باعتبيا رمايدل علىه أو المراد أنه يقدّ رفيه ماذكر كما في الكشاف (قوله كَامْنِين في صورة من أَخلص) فهوتهكم بهر مسوا • أَربد بالدين المسله أو الطاعة أمَّا الاوَّل فظاهر وأخاالثانى فلانهدم لايستمرون على هذه الحسال فهي فبيحة ماعيتاً داكما آل وقوله فأجؤا اشبادة إلى أث اذا فِياَّية (قوله ليكونوا كافرين بشركه سينعمة النبياة) يشيرا لحات الكفرهنا كفران النعمية التيأ وتوهاوهي المصاة وأشاد بالبعاء السيبية الحيأت الشرك سبب لهدذا الكفران فأدخلت لامكيءلي

ولامالامرعلى النهديدو بؤيده قراءة ابنكثير وجزةوالكسائى وفالونءن نافع والمتمعوا مِالْسَكُونُ (فَسُوفُ بِعَلُونُ) عَاقَبَهُ ذَلِكَ حِبْنَ وماقمون(أولمروا)يعيأهلمكة (أناجعانا سرماآمنا)أيجعلنا بلدهم مصونا من النهب والتعدى آمنا أهله عن القتل والسبي (و يَخطف ألناس من حولهم) يختلمون قنلاوسيا اذكانت العسر بحوله في تغاور وتناهب (أف الساطل) أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها بمالا يقدر عليه الاالله بالصنم أوالشيطان (يَوْمنُونُ و بِنعِمةُ الله الصَّفرُونُ) حيث أشركوا بهغمره وتقديم الصليز الاهتمام أوالاختصاص على طريق المالغة (ومن أظلم بمن انترى على الله كذبا) بأن وعم أنَّ المشر يكمَّا (أوكذب المقلاجام) يعنى الرول أوالكاب وفي لمانسفه لهدم بأن لم يتوقفوا ولمتأملوا قطحنجا هم بلسارعوا الى السَّكذيب أولما -عوه (أليس في جهم منوىالمكافرين) تقرير لنوائهم كقوله وألسم خبرس وكب المطاياه

أى ألا يستوجبون النوا عنها وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالمق مثل هذا التكذيب أولا جسترائم مأى ألم يعلموا أن في جهم منوى المكافرين حقى اجتروا مثل هذه الجرامة (والذين جاهد وافيتنا) في حقنا فاطلاق المحاهدة ليم جهاد الاعادى الظاهرة والباطنة بأنواعه للهديهم سلسال السير البناوالوصول الى جنابنا مسلل السير البناوالوصول الى جنابنا أولان يدنم حداية الى سيل الخيرونونية المساوكها كقوله أمالى والذين اهندوازادهم مالم يعلم (وان الته لمع المحسنة) بالنصر والاعانة به قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسسورة العنك وتاليم من قرأسسورة العنكوت كان فه من الاجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافة بن عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافة بن

• (سورة الروم) •

مكة الاقوله فسحان الله الآية وهي ستون أوتسع وخسون آية

مسببه لجعله كالغرض لهممنه فهي لام العباقبة في النقيقة فقوله بشر كهم متعلق بكافرين ونعمة النجباة مفعوله وقيسل المعنى ليصمعوا التمتع الى كفران النعمة لعطفه بالوار الحيامعة وهوأ قوى شها بالغيرض ولا يمنى أنَّ اعادة اللام نأماء ( قولَه أولام الامر) معطوف على قوله لام كى واذا كانت الشاتَّ ثلام الامر فالاولى كذلك ليتضم العطف وتخالفه مامحوج الى الشكلف والامر بالكفروالتم ومحازف التخلية والخدلان والهديد كاتقول لمن يحالف لأفي الغضب افعل مأشئت ووحسه التأبيد أتألام كي لاتسكن وقوله فسوف تعلون مؤيد التهديد أيضا (قوله جعلنا بلدهم الخ) يحتمل أنه اشارةً الى أنه متعد لمعولين حذف أولهما ويحتملأنه سان لحساصل المعسني وقوله مصوما نفسيرلقوله حرما وقوله آمنا أهاه اشبارة الى أنةأست كايه عن أمن أهله وهو استنادي ازى أوضيه مضاف مقذر وتحصيمهم وان أمن كل من فيه حتى الطيور والوحوش لان المقصود الامتنان علمهم ولانه مستمر في حقهم وقوله يحتلسون نفسم للاختطاف وقوله فيتغياور تفاعيل من الغارة وهي معروفة والطاهرأن جلة ويتخطف الخطالية شفدير مبندا (قوله أبعيدهده النعمة المكشوفة) أى الظاهرة وهي نعيمة الامن والنصاة وقوله الصنمأو الشيطان تفسيرللماطل ولذاقدمه ليوافق المفسريه وقوا للاهتمام لانهمامص الانكارلا الايمان ولا لكفران فينبغي تقديمهما كاتقررني المعاني ولماكانوا يؤمنون بالله أيضاء يكفرون غسر نعمته جعل الاختصاص ادعائها للمبالغسة لات الايمان اذالم يكن خالصالا يعتسد به ولات كفران غسونعسمه يجنب كفرانه لابعدة كفرانا ولم يجعله للف اصلة لانه عكازة أعى (قوله بأن وعم أن الشريكا) وكونه كذباعلى الله لانه في حقبه فهو كقوال --- نب على زيدا ذا وصف عباليس فيسم وقوا وسنى الرسول تفسير المنق وتوله بل سارعوا لحعل التكذب مقارنا لجيئه كانفيده لما الحينية (قوله تقرير لثوائهم) أي اقامتهم فها وهوناا ورفي أن منوى مصدرميي وهويحتن المكان أيضالان الاستفهام فعدمعني الذفي ونني النني انسات كافى قول مربر

ألسم خيرمن ركب المطالم . وأندى العالمين بطون راح

وقوله الايستوجبون السارة الى أن الظاهرا قيم مقام المنه والتعليل المتجابهم النوا ولايسافي كون الماهره أن العدلة كذبهم وافترا وهم لاه لا يغايره والتعليل قبل المتعدد فتعريف للعهد (قوله أو لاجترائهم الخ) معطوف على قوله الموائم فالمرادعي هذا مطلق جنس المكفرة ويدخلون في مدخولا أولي الرهائي وجعلهم عالمن بأن جهم منوى المكفرة لوضوحه وظهوره فنزلوا منزلة العالم به (قوله في حقنا) فقيده مضاف مقد ترومعني في حقنا من أجلنا ولوجهنا خالصا وأماجه المسافعة بجعل ذات الله مستقرا للمباهدة كاقبل فلاحسن فيه وقوله الواعه أى الجهاد كالقتل والامر وقع المفسر المستفرة المحباهدة ولاحاجة الى تأويل باهدوا بأواد والجهاد لتقدم الهداية علمه على مافسره المستفيه وطرق الوصول الى القه ورضوا فه هي الطاعات والمجاهدات كالايخ في وقوله المؤدنهم الثارة المستفيه وطرق الوصول الى القه ورضوا فه هي الطاعات والمجاهدات كالايخ في وقوله المؤدنهم الثارة أعطاء (قوله بالنسر والاعانة) لا قمعه القه لنساخ على المنافعة والمستورية وسيدة المتابح المنافعة والمنافقين لذكرهم في هذه الدورة عن السورة بحمد الله وعوفية ووفية وصلى الله على سيدنا مجدوعلى والمنافعة والمنافقين لذكرهم في هذه الدورة عن السورة بحمد الله وعوفية ووفيقه وصلى الله على سيدنا مجدوعلى والمنافعة وعلى المنافعة وعلى المنافعة وعلى المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى المنافعة وعلى المنافعة وعلى المنافعة وعلى المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى المنافعة وعلى المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى المنافعة وعلى المنافعة وعلى الله على المنافعة وعلى المن

﴿ سورة الردم ﴾ ﴿ ﴿ سِسم الدار حن الرمم ) ﴿

فوله مكية الخ ) لم يسنتن في الاتقبان والتبسيرة بأمنها فيسل وحوالاصع والاستثنام مبنى على قول

المسن

﴿ (بِسم الله الرسم) ﴿ وَرَسَى الْمُوسِينَ ﴾ ﴿ وَرَسَى الْمُوسِينَ ﴾ ﴿ وَرَسَى الْمُوسِينَ ﴾ ﴿ وَرَسَى الْمُؤْسِينَ الْمُؤْسِينَ ﴾ ﴿ وَرَسَى الْمُؤْسِينَ ﴾ ﴿ وَرَسَى اللَّهُ وَلَيْنِي الْمُؤْسِينَ ﴾ ﴿ وَرَسَى اللَّهُ وَلَيْنِي الْمُؤْسِينَ ﴾ ﴿ وَرَسَى اللَّهُ وَلَيْنِي اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَيْنِي اللَّهُ وَلَيْنِي اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَيْنِي اللَّهُ وَلَيْنِي اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَا لِينَ اللَّهُ وَلِينَا لِينَا لِللَّهُ وَلِينَا لِينَا لِينَالِينَا لِينَا لِ العرب سنهم لانم الارس المعهود في المعالمة أوفي أدنى أرضهم من العرب واللام والأورث الإضافة (رهـممن بعدغلهم) من إضافة المصدراكي المنعول وقرى علهم وهولغة طلاروالمار (مسفلون في بضع سنبز) ووىأن فارس غزواالروم فوافوهم بإذرعات ويصرى وقبل المزيرة وهيأ دن أرض الوم من الفرس فغلبواعلم والعالم المرسكة فقرح الشركون وثمنواللطين وطالواأتم والنصارى أهل كاب وتعن وفارس أسون وقدظهراخواتاعلى اخواتهم ولظهرت عليكم تنزل فقاللهم أبو بكرلا يتزناقه أعنكم فواله لتظهرن الروم على فارس بعد مغع سنرفقال له أبي بن خال كذبت المعلى بند للعصانة مبادنامان أأنن ولانص سنط واحده تهما و حصالا الاجل ر المستنبعة الم المدسلي الله عليه وسيلم فقال الضع ما مين الثلاث الى التسع فزايده فى انلطروماقه فى الابسل فيعلاهاما متفاوص الرنسع شذين ومان ألىمن جرح رسول الله عليه وسيابعا ففولهمن أسار وظهرت الروم على فارس وم المدينة فاخذاً بويكرا للطرس وريد أنى وسامد الى رسول الله عليه وسلفقال تصدقه واستدلت بالمنفية على مواز العقود الفاسدة في دا را لمرب وأحب بأنه كان قبل تعريالهماروالا يتمن ولائل ليودلانها المسارة والنسب

الملسن وهرخلاف مذهب الجهوروالتفسم المرضى كاسأني ساله لكن المصنف قصد تهم الفائدة إحنار قوله تعالى أدنى الارض أدنى أفعل تفضل عمى أقرب فالارض المامن أرض العرب فاقر متها منأرض الرومأ وأرض الروم فأقر متهامن بلادا لعرب كاأشادا لمستف وحدالله وقواهمتهم ومن العرب صلة أدى عصفي أقرب لأنه يتعذ ي عن لامن الداخلة على المفضل عليه لانه مضاف وأنعسل لا يجمع غب بينهن والاضافة وألى في الارض للعهد والمعهود قديتقدّم ذكره ويسمى عهداذكر ياوقد لايتقدّم كماهنا والمسدأشار بقوله لانهاالارض المعهودة عندهم أوهوا شارة الحائنها في حكم المذكور الحضوره آفي ذهنهم ونهداء الى ترجعه شعلسله وتقديمه لكنسه مخالف الرواية لات المروى من طرق عسديدة أنّالروم وفأرس تتساديوا بن أذرعات وبصرى فغلبت فادس الروم فليا أتي الخسير مكة شق على ورول الله مدلي الله علمه وسلم وأصحابه وكان حدش فارس من قبل كسرى وأميره شهر باركاد كره ان عر مفصلاني شرح البضاري (قوله واللام يدل من الاضافة) قال ان هشام في شرح باتت سعادا الخلاف فى سابة أل عن العمير في محل معتاج الربط من حست هو ضير لامن حيث هو مضاف اليه وربا أوهم من كلامهم الشانى وقد أستعرد فال الزيخ شرى حتى حوزيا بتهاعن المضاف السه المظهر في قوله تعالى وعلم آدم الاسما كلها فتي كلام المستف تناروكذا في قول من قال هنا أنه على مذهب السكوف يز قلت) وبما يؤردُ ماقاله ابن هشام أن تعربُف الاضافة واللام عدني فلا فائدة في جعل أحدهما بمعنى الآخر الا فيما ذكركم وتوادوترئ غلبهمأى بفتح فسكون والمشهور بالنهم والحلب ألحنا المهسملة اللبن المحلوب أوبالجسيم وقوله الزرة عوقول مجاهدوا اراديها الزرة العمرية لاجزرة العرب والذي صحمه ابن عرهو الاقل وقوله شعبوابالم المزوهومن باب فرح ومعناه الذرح بالمصيبة (قوله وهي أدنى أرض الروم من الفرس) بيان المراد بالخزيرة كامروانها المرادمن أدنى الارض هنا وقال الطبي انمانسب الادني الى عدود م لآنة أدنى من الامورانسية فأذاله يردبها أرض العرب فلابته من أرضاً عرى وليست الاأرض عدوهم وهمفارس والقرينة قوله غلبت انتهي ومعسى قوله لمردأ رض العرب أنهالم تسكن حرادتمن الارض المعينة لتعيين غرها فى هدد مالرواية فتعين نسعها الى أرض عدوه حديقرينة الخارج فلاردأ ته لايلزم من عدم ادادة أرض العرب من الارض عدم اعتبا والفرب بالنسبة اليهم فان كون الخطاب الهم يقتضى ذلك كانوهم فانه كاقيل \* شنان بين مشرق ومغرب \* وهومعي قوله في أن قوله الى عد وهم من حديث المغاو بيثقافهم (قوله بعد بشع سندن) أي بعد جلتها لان ماوقع في آخر سنة منها يعدّ واقعا بعد هاولا يحنالف المنظم لوقوعه فيها فلاوسه لماقت لمالآ المراديعدا شدائه آستى لاي السالنظم لانه لوكان كذلك صدقعلى مادون التساعة وليس بصير وقوله أناحبك بالنون والحياء المهملة والباء الموحسدة مجزوم فيجواب الامرومعناه أعاهدلك واعتدلاعك قال في الاساس الحبته على كذاخاطرته وراهسه وهومن الصبعص النذرومنه استعرفض غبداذامات اكنه صارحق فةفى العرف والقلائص حع قلوص وهير القشة من إنماث الأبل والنسكلاث هي المتداء المضع لانه من السّبداء الثالثة يفهم التبحيل أو ظن البضع من الشَّلاقة الى السبع بفعل وسطه شفَّقة وحرصاعلى تعسلُ مسرة المؤمنين وقوله فزايده في الخطر أي زدقي الحمل وهو معنى الخطر بفضين أي طول المدّة ومادّه أمر من مفاعلة المدّوهي تطويل المذة وأماتعينه عليه الملاة والسلام فلانه من متنا ول معنى البضع فأخذف والاحوط وقوله بعد قفولة أى رجوعه وهومتعلق بفوله مات وقصة أي مقصلة في السعر (قوله وم الحديسة) هي بتخفيف الساعلى الاصم اسم بمرسى بهام كانما وكان ذاك في السينة السادسة أوالسابعة من الهسرة في ذى القعدة والمراد بآلوم مطلق الوقت وفي رواية أنه يوم يدر وقوله تصدد قديد لانه كرمه أخذه وقوله استدل به أى علاك لانه حدد بت صحيح روا مالترمذي وهوان كان بعد يتحر يم القمار فهووقع عكة وهى قبسل الفقع دارسوب والعقود الفآسدة تحبور فيها كانسقط فيها الحدود عندأى حنيفة لكن الذى

كره الطاوى فى الاسمارانه كان قب ل تحريم المما رفلا دلىل قد عند ما أيضا والقما وألحذ شي على الرحان والمغيالية وهوحرام وقوله في الحديث تصدّق يه سقط من بعض الروايات فأن قسل مادلس جواز التصدة فالمطرام وكنف شصة فء بالاجلك فلناذهب جماعة الى أنه غوب الزلاق الله لايقيل الاالطيب وذهب بعضهم الىجوازه كافى الاحباء وفيه بحث لانتصاحبه معلوم ومشله يردعله وان قبل الهمال حرى لأيكون تصدقا بالحرام والذي في مذهذا أنه لا يحوز التصدّ في مالم يختاط يغسره والمقسوداتما هوتقريغ نمته كافي منظومة الن وهيان (قوله وقرئ غلت الفتحالخ) هي قرآء نصر بنعليّ كاذكره الترمذى وهو نف فولار دعلها اعتراض الزياح بأنسامخالف لرواية ولما مع علب القراء والنوفيق بنالفراءتين أتهازات مرتين مرة عكة غلب بالضم ومرة يوميد وبالفقروتأ ويلها ماذكر من أنَّ المدنى أنَّ الروم عليواعلى ويف الشأم وسغله ما لمؤسِّون في بضع سنتن واليه أشاد المعنف وجهالله يقوله ومعناه كاذكره الطسى والريف بكسرال الهمسلة أرص فيها ذرع وخصب قريسة من العمران وقوله في السينة التياسعة من نزوله أي نزول هذه الآية مرة ثالية بيدو كامرود كرا أضمر لتأويله بالقرآن أوالل مرونحومهن القول لكن لايخني أنه ليس فى كلام المستف مايدل على ماذكر فى النزول والخسرمه بعشهم اعتمادا على مانقلناه فالصواب أن ستى تزوله عدلي ظاهره ويراد غزوة مؤته فأله قريب من الناريخ المذكور من زولها أولا ولاحاحة أيضا الى تعدد النزول فانه يجوز تخالف معنى القواحمين آذالم يتناقضا وكون فريق غالب اومغلوبا فى زمانين غيرمندا فع قنأشل (قوله وعلى حدايكون اضافة الغلب الى الضاعل) وقد كان مضافا للمفعول كمامرًا والى ناتب الضاعل الكان مصدو الجهول وقدرجه بعضهم بموافقته للنظم (قوله من قبل كونهم غالسنالخ) يعني أنه حذف فعه المضاف وقذر فبنى الظرف على الضم لانهمن الغالات كما بينه النحاة الاأنه على ماقدره المصنف يتغارف المضافان وهوخلاف الظاهر فلوقد رممن قسل هذه الحالة وبعسدها ليتحدا كان أوفق بالمعتاد وتقديم الحبرهنا للتخسيص وقولهمن غبرتقدرمضاف المهدوالمشهورا كمهذكرالسكاكى أنهمقذرف أيضاوا لسنوين عوض عنمه ويحوز كسره من غمرتنو بن أيضا كالقاله الفراء وقال الزجاج اله خطأ لأنه اتما أن لا يقدر فيه الاضافة فينوّن أويقدّر فيبيع لى الضم وأمّا تقدير لفظه قياساعلى قوله \* بين ذواعى وجهة الاسد \* فقياس مع الفارق لانه ذكره يعده وما غين فعد ليس كذلك وقد ذهب الى قول الفراء ابن هشام في بعض كتبه وقوله أولاوآ حرامالتنوس لانه ظرف عمسي قبل وبعسدولو كان أفعل التفضل منع من الصرف وله تفصيل في محله وقوله يغلب الروم بصيغة المعلوم (قوله من له كتاب) وهسم الروم والمسلون أما الاول فلوقوع غلبته مواخبارالنبي صلى الله عليه وسلم بالوسى وأتما الشاني فلطبتهم في وهانهم كاذكر مالمصنف ومن مفعول نصروالتفاؤل تفاؤل المشركن بفلية فارس اغلبتهم فاذا ظهر خلافها نقلب فألهم طعرة عليهم ويومنذمنعلق سفرح أو ينصرو بنصرمنعلق سفرح وبالمؤمنين (قوله ولى بعض أعدائهم بعضاً) أى جعل بعضهم مشتغلا بقتال بعض حتى تفانوا بالفا والنوث أى حصل لهم الفنا والهلاك كأقسل سعادة المراوع نطعره فتل عداره يسف غبره وقبل الهبالغين المجمة بمعسني كمفاية المؤسنين وهو بعيد حذا (قوله ينتقماك) ناظرالى قوله العزيز وقوله متفضل الى قوله الرحيم فنسه لف ونشر وقوله مؤكد لنفسه أىكقوله لهعلى ألف اعترافا وقوله لان الخ سان للمؤكد لنفسسه وهوماوقع بعدجله تتضمن معناه كمافى المشال المذكوروعامله محذوف وجوبا وقوله لامتناع الكذب علمه شاءعلى أث الوعدخير وقدقمل اله انشاء (قوله وعده ولاحدة وعدم) فدر رمفعوله المحذوف ما دكرلانه المساسب للاستدوال وان صع أته بنزل منزله اللازم أوبقد والمفعول عاماعلى أن المعسى لا يعلون شيأ أولي وامن أولى العسام حتى بعلوا وعدهأ ومحته وأتماكونه المناسب لقوله الآنى اشعارا أنه لافرق فسيأتى مافيه وقواه لاتخطرالآخرة

وخرى غلبت الننع وسغلبون الغتم ومعنساه عَنْ الروم غلبواعسلى ريف الشائم والمسلون عَنْ الروم غلبواعسلى ريف الشائم والمسلون سيقلبونهم وفى السنة التاسعة من تروكه غزاهم المساون وتضوابعض الادهم وعلى هذآ يكون المنافة الغلب الى الفياعل (تله الامرين قبل ومن بعد) من قبسل كونهم عالمين وهووقت كونهم مفاويين ومن يعل كونهم مفاويين وهو وقت كونهم عالمين أى له الاس مستفلوا وسمن يغلبون ليس شي شهما الا يقضا له وقرى من قب ل ومن يعد من غير مقدر مضاف اله م من مقبل قبلا وبعد أأى أقلاو آخر الويوسلة) ويوم تغلب الروم ( بقرح المؤمنون بتصرالله ) نه خال على الله على ما الله على ما انقلاب التفاؤل وظهور يصدقهم في أخبروا به المشركين وغلبتهم في دهانهم والزداد يقيمهم وساتهم فدينهم وقسل فسراله المؤسن باظهارصدقهم أوبأنولىبعض أعدائهم بعضاحي تفانوا (مصرون بشاء) فينصر هولاء مارة وهولاء أخرى (وهو العزيز الرحيم) منقبه معاد مالنصر عليهم الرة ويتفضل عليم نصرف أخرى (ريدالله) مصدن موسيلف لانمانله في العلم المعلم المعل ملعب الله وعده) لامناع الكذب عليه تعالى (ولسكن أحسير الناس لا بعلون) وعده ولاحمة وعده لمهلهم وعدم ننسكرهم (يعلون ظاهرامن المسوة الدنيا) مانشاهدونه منها والقمتع بزيارفها (وهسماعن الآخرة) التي هي عاميمًا والمقصود منها (هـم عافلون) لانعطر يالهم

sturdubooks. Nordpress.com وهم النائية تسكوم للا ملى أوسيتدا وغافلون شبره والجلانت بوألا ولى دهوعلى الوجهين منادعلى عكن غفائهم عن الاسترة المحصفة طيعتن وتلاسلاغه لمسقلا كالمطار ففتقا لايعلون تقسرير الجهالتهم وتصميمالهم المنوا فان القصورادراكم المنالنا يعض ظاهرها فانتهن العسلم بظاهرها معرف خاشها وصفاتها وخصائصها وأقعالها فأسسلهما وكيفيف ودهارتها وكفية التصرف فباولناك تسكرظا هراوأما والمنهافانها يجازاني الاستر ووصله الناما وأعونت لاحوالها واشعارا بأنه لافرق بين عدم العلوالعسلم الذي عتص بطاهر الدنيا (أول فكرواف أضهم) أوليد داوا التفكرنها أفأوا يفكرواني أمرأنفسهم فانهاأ قرب البهرس غيرها ومرآ في الم فيالل تبسراء للمان المكان بأسرها ليتعقق له قد رقعدعها على اعاد تها قدرته على ابدائها (ماخلق الله المعوات والارض وماينها) أى ولم يقدوا (الابالان) متعلق بقول أوعل محذوف بدل عليه الكلام (واً حل سعى) نتهى عنله ولا سنى يعله

ببالهم مَكَيْفَ يَنْهُ كُرُونَ فَيهَا ﴿ قُولُهُ وَهُمَا لِنَالَةُ تُنْكُرُ رَالًا وَلَى ﴾ لِلتَّأَكِيدِ اللفظي الدافع للتبوذ وعدم الشمول وانكان الفصل معمول الخبر حنندخلاف الطاهر لكن حسنه وقع الفعل في التلفظ والاعتباء مالاسخرة وتوله وهوأى هذا الكلام على الوحيهن أى النكر بروالاشداء ومنادءه في مظهر ظهورا أماما وغمكن الغفطة فيهسه من تبكر مرالمسهنداليه أوالاسهناد الذالء في الحصرية كالدليس في الدنساعافل سواهممع تصرغنلته عسل أمرالا سخرة وقوله المحنفة بزنة اسم الفاعل يجرون صفة لغفائهم أي غفلتهم مقررة لعليب يغلواه الدنساورخارفه الاتمن صرف فكرماذاك كان معزل عن الاستحرة لانهما ضرنان ومقتض برية المفعول (قو له المدلة الز) صبقة للبعلة المراديب ايعلون ظاهرا الخ فالمها لدل من جلة لايعلون فاناط اهل الذي لايعله ماوعد الله عياده ولا تفكر فسيه هوالذي قصر تطره على مارا ممن ضاهر الدنساوالمصير للبدلية اتعادما صدقاعليه والنكثة ألمرجحة لميحل علهم والجهل سوام يحسب الطاهروات تغارا باعتبار متعلقهما فتدبر (قوله تقريرا لجهالتهم) تعلى المحققة أوالمسدلة أولمنادوا لجهالة معاومة من تني المام المطلق خناهرا والمقمد قاله تاسي عن فرط جهلهم كما أشار المه بقوله لجهلهم وعسدم تفكرهم فلا وجه لماقيل اله لايفلهر الاباتحاده مع المدل منه فيتوقف على اعتباد الوجه الشالث لانه ان أراد اتحسادهما فى المَّاصَدَى فهومقرركاعُرفته واتَّأَرادف المفهوَّم فلس يشرط كاني زيداً خواـ عامُ ﴿ قُو لِهُ وَتُسْهِ الهِم بالحبوانات) وحدانشيه قوله المقصوراخ وقوله سعض ظاهرها متعلق عصور لكوبه يعني مختص أوالباء بمعنى على كإفى قوله هارب سول الثعلبان رأسه وهومن تنكيرقو له ظاهرا كإ أشياد المة قله للتعليل أوالننويع وقوله فأذا لزنعلىل العلهم سعض ظواهرهادون بعض وحقائقهاأى الخارجة والذهاسة وخسائه سهاما محتص سعض متهادون بعض وقوله وكمف قصدور هاأى أمور الدنسامنهاأى من أسبابها (قوله ووصلة اليناها) تفسولكوبها محازاتك طريقاوعرا اليالمقر والاغودج معزب غوبه ويقتل نمؤذج أيضا وقوله في القبالوس أنموذج غلط لاوحه مله كمامز وتوله واشعبارا معطوف عسلي قوله تقويرا وقدعلت وجهه وأثآ العلروان تعلق الوعد وصنه فيهو مطلق ظباهرا ومسسب عن فرط الجهسل فلإبردعك أمه انعانصفق الاشعاد لوأجرى محرى الملاذم واختاد الطبي أتبجله بعلون استثنافية لسيان موجب جهلهم توعدالله ولم رنض المدلسية كالصبيلة ﴿ قَوْلُهُ تَمَالُوا وَلَمْ يَفْكُرُوا الحُرُ ) معطوف هلى ماقبلهأ وعلىمقذرأى ألمشفكروا فيمصنوعانه ونحوم وقوله يحبدثوا التفكر سائلان المراد الظرفية وذكر هزيادة النصو براذالفكر لأيكون الافي النفس والتفكر لامتعلق له لتنز لهمنزلة اللازم وقوله أوأولم يتفكروا فيأم أنفسهم عبلي أنه متعلق الفكر ومفهول لهالواسطة لانه يتعدى بغي فللعني حثهم على النظر فذواتهم ومااشقلت عليمس ديع الصنعمع أن أوله نطفة مذرة وهو كاقبل

وبرعم أملنجرم صغير و وفانا الموى العالم الاسمور المستمورة وبه ينظهرا وساطه على مدن عرفط السطة على والمستمورة المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة والم

(وان كثيرامن الناس بلقاء بربهم) بلقاء برزائه عندانقضاء الإحل المعيي أوقيام الساعة (الكافرون) جاحدون بعيسبون أن الدنيا أكدية وأنّ الأستروافي (أولم يسروا في الارص فيتناروا كيف كانعاقب الذينسن قبلهم) تقريرك بعسم في أقطار الأرض ونظرهمالىآ أرالدمرين فيلهم كانواأثث منهـــم تَوْةً) كعادوتمود (وأناروا الارض) وقلبوا وجهها لاستنباط الماءواستغراج العادن وزرع الزور وغيرها (وعروها) وعرواالارض (أكرماغروها) منعارة أعل سكذا إهافانهم أهل وادغ يرذى درع لامسط لهم ف غرطاوف مهمم بهم من حث انهسم مغسرون النسامقيرون بها وهم أضعف حالافع الذمدارأمرهاعلى التبسط فىالسلادواللسلط علىالعباد والتصرف فى أقطارالارض بأنواع العمارة وهم ضسعفاء مليؤن الى فادلانفع لها (وسأنتهم وسلهم مالينات) بالمعزان أوالا مات الواضات (فا المناللة لللهم) لفعل برم الفعل الثلكة فسد مرهم من غند مرم ولا أل كد (ولكن الله المنطون علواماً أدى الى مدسرهم (مُحكانعاقبة الذين أساقا السوآ) أىثم كان عاقبته م العنوية السوأىأ والمصدلة فوضع الطاهرموضع والضهر الدلالة على مااقتضى أن تكون لك عاقبتهم فأنهم جأفاعثل أفعالهم والدوأى تأنيث الاسوا فلمنسى أومعدد كالبشرى نعشبها (أن في الم المالله والمواج مِسْمَرُون) علم أويدل أوعطف بيان السوأى أوخران والسوأى مصدراسا واأوهفعوله بمعنى أسطن عاقب قالذين اقترفوا انلطسة أنطع الله على قلوبهم حي كذبوا بالآيات

واستهزؤآبها

مسمى تنهى المه وهوقيام الساعة العساب والنواب والعقاب واذا تعلف عاسه وان كذيرا الخفاخية الكلام هعضه بحيز بعض وقوله بلقا اجزائه لم يقه على ظاهره لاه المراداد الكفرة منكرون المرافة الكلام هعضه بحيز بعض وقوله بلقا اجزائه لم يقه على ظاهره لا المراداد الكفرة منكرون المالسمى وقد قبل المسمى المدة والمسمى المنافة الصفة المهومي وقد المعلى عندانقضا و بقا المدة الديالا جسل جسع المدة ولا حاجة المحافظة المنافة المقام والمعنى عندانقضا و بقا المدينة المنافقة المنافقة المنافقة وقوله تقرير المسموم التقرير جل المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة وال

ألم ترأن السف تقص قدره و اذاقيل ان السف أمضى من العصى فتفضيل قوم عادا لمعروفين بالنهاية في ذلك يقتضي مشاركتهم لهم ولاه فاسبة بينهم فسقط قول صاحب الفرائداذالهمقوة واثارة حرث وعمارة للدوروالابنية وأولئك أكثرمنهم فبهافك فيتأتى التهكم وقول الطبي أنى يذهب عليه قوله أثار واالارض لاوجه له وكذاما قبل ليس فيه أفعل فلاتففل وكذاما قبل كلام المستف ظاهرف أتوجه التهكم انماهوف اغترارهم بالدنية واقتضارهم بهامع ضعفهم فيهالامن أفعل التفضيل فانه غرموجه اذلاشك في قوتهم وعمارتهم الارض واستنباط الماء وغيره وكونس قبلهم أشقه منهم وكون ماذ كرمفيد اللتهكم محل تردد فندبر وقوله ن حسب التعليل (قوله ادردارا مرها) أعامداد أمرالدنساالذي يفتخره مزيفتخرماذ كروهمضعفاءلاقدرة لهمعلية وأرضهم لاتتعمله وهوتعليل لمياقبله من الافتضار بالدنياوهم عاجزون عنها ولاحاجة الى جعلد تعليلا لقدمة معلوية معاومة من السياق وهي ماكان لهم أن يفتخروا بالدنيا وهذم الهم ولاالى جعله تعلما للتهكم وقوله المجزات نفس وللبينات لانهام ثنية للمذعى في النيوة وكذا ما بعده ( في له ليفعل بهم الز) انداأ وله به لانه له أن يفعل في ما بكه ما يشام فاوعذب من غير جرماد مكون ظلاعندنا فهواما استعارة أومشا كلة وان كان الثق بحسب الظاهر لاعتباج المالتأو مل تكنهمو وللانه بشعر ماحقاله كام تعصف في البقرة والتذكرم فهوم من مجي والرسل والتدمه الهلاك وتقديم أنفسهم على يظلون الفاصلة أوالمصر بالنسبة الاندام الذين يدعونهم وقوله ممى الماللترانجي الحقيق أوللاستمعاد والتفاوت في الرشة (قيم له العقوبة الخ) سان اوصوفه المقدر وقوله للدلالة الخوهوكومم أساؤا فحوزوا من جنس أعمالهم ولواني الضيرفاتت هذه الدلالة وقوله باؤا كذاف النسم والاولى أن يقول جوزوا وقوله عله أى هو يتقدر اللام والامسل لان كذبوا وهو تعليل لسوم عاقبتهم وقوله للسوأى متعلق بالوجه بن الاخسر بن لا بالوجوء الثلاثة لانه لنس عسلة للسوأى بل لكون عاقبتهم سوأى وهو يتعلى حدنند بكان أوعقد رلامالسوأى كافسل لاق المعنى ليس عليه ولابأسار الثلا مازم الفصل بالاجني وهوا نغرولا ردعلي العلية أنها بنت قبل بوضع الطاهر موضع الصعيرلانها عملة وهذمسنة لهنا وللأأن تعملها خرميندا محذوف على أنها بان للاساء كاأشر فااليه وقوله والسوأى مصدرالة أى اذا كان أن كذوا خركان فالسوأى مفعول مطلق لاساؤ امن غرافظه لايحذف الزوائد كاؤههمأ ومفعول مدلانا أسأراععني اقتونواوا كتسموا والسوأى بمعني الخطسة لامصفة أومصدر مرً ول بهاوهو مصدر من غرفعاد لان مصدره الاساء فوأتما كونه صفة مصدره أي الاساءة السوأى

أعدا

ويعوزأن آلون السوأى ملة الفي على وأن كنوا نابعها والمرعذوف للاجام والتويل وان تكويناً ن مفسر ولاق الاساء واذا كان فننف منالكاب والاستزاء كان مفتنة معنى القول وفرأ ابنعام والكوفيون عاقبة فالنصب على أن الاسم السوأى وان كذبوا على الوجودال أ (الله يدوا اللي) في مام (م يعدم) يعمم الم المسترجون) المبرز والعدول الى (نم المسترجون) والمال المال وأبو بكروروح الم إعلى الاصل (ويوم نقوم الماعة المرمون) بالعن تصرين آيس بفال ماطرته فالمس اداسك وأيس من أن يحنى ومنه الماقة الماليس التي لارغو وقرى في اللام من الماد الماسك (ولم يكن و ولم يكن و اللام من الماد من اللام من الله من المرس شرفتهم) من أشروهم بالله (شفه وا) يرينهم والمالية وعيده الخط الماضي ما لهمم من يسوامهم فقل فافاق الدنيا المعرين المهم ولت في المعنى المعنى المعام وعلواء في اسرائيل بالواووكذا السوآ بالالف الما قالله مزوعلى صورة المرفى الذى سنه مركها (ديوم تقوم الساعة بوشد غرقون) أى المؤسون والسيانيون القولة لعالى

حفلفظا ومستدول لمعني ثم كون الشكذيب عاقبتهم وأنيم فيصلواعنه اتماماعتبا لياستم إره أوطعتساد أنه عبارة عن الطبيع كما أشار الميه المصنف رحمه الله نعيالي ﴿ قُولُهُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونُ السواك م له الفعل) لاخسرا بأن يكون مصدرا أومفعولايه ادولا بأمادكون أن كذبوا تابعاله أىبدلا أوصلف يان ويجوذ أيضا كونه علة وتقدره لائن كذبوا وتقدر الخروخمية ونحوه والأبهام احتماله وجوهما في النفيدر والتهو مللايهامه أنه لاعكن التعسرعنه وهذا لأشافي كون المحذوف لابدُّهُ من القرينة فتأسل (قولُهُ لانَّالاساءة الخ) أَى لانَّالاساءُ تَكُونُ فعلمة وقولمة والمرادعلي هذا الْوجِــه الشاني فعوجِ دشرطها وهوكونماقيلهامتضينالعني القول دون حرونه والمفسراما أساقرا أوالسو أي من غيرتبكاف (قوله على الوحومالمذكورة)بعني إذا كان اسم كان السوأى فان كذبواندل أوعطف سان أوعلة وإذا كأن أن كذبوا إ اسمهافالسوأىمفعول به أومطلق (قير له والعدول الى الخطاب الخ) يعني أنَّ الاصل هذا ومقتضى الظاهرالغسة لكنه عدل عنه الى خطأب المشركين لمكافئتهم الوعيد ومواجهته مالتهديدوا لمبالغسة في ايهام أنه مخصوص بهم وتقديم البدالتخصص والمراد بالمقصود المصودمن هذا الكلام وهو وعسدهم (قوله يقبال الخاطرة فأبلس) قال آلراغب آلابكل ساسلزن المعترض من شدة المأس ولمبالزمه السكوت وتبسمان مايعنيه قسل أبلس يمعني سكت وانقطعت حتسه وقوله لاترغو بالغسين المجمة أى لاتصوت والرغا صوت دوأت الخف وقولهمن أبلسه طاهره أنه يكون متعديا وقدأنكره أنواليقا والسمن وغيرهما حتى تكلفوا وفالوا أصله يبلس ابلاس الجرمين عملي اقامة المصدرمقيام الفياعل ترحسذف وأقيم المضاف المعمقامه ولايحني عدم صحته لاتا بلاس الجرمين مصدرمضاف لضأعله وفاعله هوفاعل الفعل يعينه فكيف بكون ناثب الفاعل فتأمل (قو له بمن أسركوهم بالله) من الاوثان أوالشياطين أورؤساتهم كآفى مراكعل أى بمن أشركوهم في العبادة ويجوزان تكون الإضافة لاشراكهم في أموا لهسم والمراد بالمباضي المضاوع المتني بلموقوله كانوا وألب أشبار بقوله يكفرون الخ وذكره اللدلالة عسلي الاستقرار لاالحافظة على رؤس الفواصل كانوهم فانهالست بزائدة ولوسلم بأن يرادالز بادة على أصل المعنى مع أن قصدالاستمراريا بإمفاوقيل وهميشركائهم كافرون كان هوالمناسب الفاصلة الواويه وقوله بالهجم في نسخة بالهيتهم وهواشارة الى وجعبه أقامة الظاهرمقام المضمراذ لم يقل بهم وقوله وقبل المزعلي أنه على ظاهره من المضى والبامسيمة حسننذ ولمرتضه لقلة فائدته ولان المتبادرات وم تقوم الساعة طرف له ولذا قبل ات المناسب علىه جعل الواوحالمة فألمعي أخهم لم يشهقعو الهممع أنهم سب كقرهم وهو أحسسن من جعلهمعطوفاعلي مجموع الجله مع النفرف. مع أنه علمه ينبغي القطع للاحساط الاأن يقبال انه تراء تعو يلا على القرينة العقلية فيه وهوخلاف الظاهر (ڤوله وكتب في المصف) على خلاف القياس و أو بعدها ألف والقباس ترك الوا وأوتأ خبرهاعن الإلف ككن الاول أحسن كاذكر في الرسم وكذارسم علياء في الامام على خلاف القماس وأما السوأى فرسها في المحف العثم إلى كافي شرح الراسية فصورت في الهمزة ألشامع سكون ماقبلها والقياس خلافه لانهاترهم بصورة تسهيلها ولاياء فيهابعد الالف كاذكره السحاوى والقبآس اثباتها والتنظير به في مجرد مخالفة القباس معذكره في هذه السورة وكذا هومذ كورف كتب الربم وان كان كلامهم نسه لاعظوعن الاشكال لكن لأحاجة الى حل كلام المسنف وحمه الله تعالى عليه وقوله اثبانا للهبزة الخراجع لهمافان لواوهي صورة الهبزة في شفعا والالف صورتها أيضاوأها الالف بعدالوا وكافى بعض آلكتب فزيادة بعدها كابعدوا والجوم كاذكره الشاطي رجه الله تصالى فقال وصورت طرفا بالواومع ألف ، في الرفع في أحرف وقد علت خطرا

أبنوا مع شفعوا مع دعوا وبغاه فرنشوا مهدودوحسده شهرا وفيه كلام فى الكشف والمقام لا يسحمًل الزيادة قان أردت فانظره ومن قال انه راجع تلا خبرفقدوهم ( الوله يتفرّقون) أى فى المجال والاحوال وقوله المؤمنون والكافرون أى الدال عليهما ما قبله حامن عوم الخلق

(فأمّاالذبنآمنوا وعداواالساخات نهمف وُوضة) ارص ذات أزهارو أنهاد (يعبرون) يسرون سروداتهالتله وجوعهم (وأماالذين كفروا وكدنواما ماتناولف الاستوة فأولتك فى العذاب محضرون) مدخلون لا بغسون عنه (فسيمان اللبسين غسون وسين تصعون وله أيل دفي السمو أت والارض وعشد اوحين تظهرون) اخبارفي معنى الامر شنزيه الله تعالى والنناءعلمه في هذه الاوقات التي تطهر فيهاندرته وأتمدد فسهائه متهأ ودلالأعلمات ماعدت فهامن النواهد الناطقة ستزيهه واستعقافه المدعن فمتميز من أهل السموات والارض وتغصيص التسيع بالمساء والمسباح لانآ ثارالف درة والعظمة فيهما أطهر وتخصيص الحدمالعشي الذيعو آخرالهارمس عشى العسيز اذا نقص نورها والظهيرة التيهى وسطهلان تجددالنع فبهما أكروي وزأن كون عشامعطوفا على حن تمسون وقوله وله الجدفي السموات والارض اعتراضا وعيران عباس أن الآية جامعية للصاوات اناص تمسون صلانا المغرب والعشاء وتصعون صلاة القبر وعشسا صلاة العصر وتطهرون صلاة الظهرواد الذعم الحسن أنهامدنية لانه كان يقول كان الواحب بمكة وكعسن فيأى وتت انفقت والمافرض الخس مألمد خة والاكثرعلي أنها فرضت بمكة وعنه علمه الصلاة والملام منسره أن بكال له مالق فيرا الاوفى فليقل فسيحان الله حسن غسون الاسه وعنه عليه الصلاة والسلام من قال من يصبح فسيعان الله حد تمسون الىقوله وكذال تحرجون أدرا مافاته فىللته ومن قال حيزيسي أدرك مافاته في يومة وقرئ حيثا تمسون وحيث الصعون أى تمسون فيه وتصعون فيه ( يخسر ج الحي من المت) كالانسان من النطفة والطائرمن السفة (و يحرج المتمن الحيّ) النطقة والسفةأو يعمقب الحياة الموت وبالعكس (و عنى الارض) بالنبات (بعدموتها) يسها (وكذلك) ومشل ذلك الاخراج (تخرجون) مَن نبوركم فانه أيضا يعقب الحياة الموت وقرأ حزة والكسائي بفتحالتا ﴿ وَمِن آياتِه أَن خَلَقَكُم مِن تراب } أى في أصل الانشاء لانه خاني أصلهم منه دلائل

ومابعد، بقوله فأمّا الذين الخ- والروضة البستان وتخصيصها بذات الانهاد سناء على العرف وتهلل الوجه ظهورا ثرالسرورعليه وقولهمدخاون أحذمه نالفظ فى العذاب ولايغسون معنى قوله محضرون لاقوله اخبارف معنى الامر) ذكرعقب الوعدوالوعيد ماهو وسسيلة للفوذ والتعاقمين تنزيه الدات عمالا يكيني والثناء عليه بصفاته ألجيلة وأداء حق العبودية فالفاء للنفريع على ماقيل فكاله قيل اداصم وانضم عاقبة المطبعين والعاصين فقولوا نسيم سيمان الخوالعني فسيحوه تسيعاداعا وقدره خسرافي معنى الامرلان حان مصدر لا يتصرف ولا تتصيه فعل الآمر لانه انشام من نوع آخو لكنسه كاتب مناب الامر والشرط والجواب مقول على ألسسنة العباد على مافصلا في الكشاف وفيه بجث (قوله في هذه الاو قات التي تظهر فهاقدرته) هي أوقات المساح والمساء الاخراجين العلمات الى المنوروعك وقدم الامساء لتقدم اللل والظلة وقوله وتتعدد فيهانه متهجي أوقات الظهيرة والاكسال لانهاأ وقات التعيش والاكل والشرب وأدا خص الاولن السنزيه والا خيرين بالتحسد كاأشار اليه المسنف رحدالله تعالى (قوله أود لالة الخ) معطوف على قوله اخبار في معنى الامر فلا بكون في معنى الامر بل هو يافي على أصله وقوله من الشواهد خبرأت وضمر فيهالجب هدمالاوقات واعل ارساطه سنتذع اقبله منعقو بة الكافرين واستحقاقهم للعقاب كأثه قبل هولا مستعفون للعداب الشديد فأنهم كفروامع فيام الشواهدعلي التوحيسدونداه الكون على التنزيه والتعميد فلاوجه لمباقيل انه لايطهر ارتساطه بمآقبله ولالمافسيل ان الظاهر عطف بالواولاه لايصلح وجهامستقلالماذكر فتسدير وقوله بمناه تمسيز الخ يؤجسه لذكرقوله في السموات والارض وأنهما كناية عن العموم لمن فيهما (قوله و يحوزان بكرون عشا الخ) وعلى الاول كان معطوفاعلى قوله في السموات والارض ووجه التفسيص مامروعلي هذا لاتفصيص فه كذا قسل وأورد عليه أنه لايتأتى هذا العطف فأنه لايعطف ظرف الزمان على المكان ولاعكسمه كماص في سورة النو ية في قوله ويوم حنسن وهذاغروا ردعل المصنف رجسه الله تعالى لانه لم يصرح به فيحتمل أن يكون معطوفا على مقدر تقدر موله الجدنى السعوات والارض دائما وعشب اعلى أنه تخصيص بعد تعميم فتأمل وجعل الجله على هذامعترضة لا عالمة كاقبل لانه خلاف الطاهر (قوله ولذا زعم السن الخ) عبر بالزعم اشارة الى معفه لان الصلاة فرضت عكة على العميرو بدل عليه حديث المعراح الشابت في العصصين وقوله في أى وقت انفقت أى انفقت الصلاة فيه وتركه ما في الكشّاف عن عائشة رضى الله عنه امن أنها فرضت بمكة وكعتين في كلوقت فلياقدم صلى الله على موسلم أبلد سنة أقرت صلاة السفرو ويدفى صلاة الحضروهو القول الثالث لانه دليل الحنفية فأن قصر الصلاءعز عة لارخصة والذى ارتصاء استحرف شرح المعادى جعا بت الادلة أن الصلاة فرصت ليله الاسرا وكعتبن وكعتبن الاالمغرب ثم ديدت عقب الهيرة الاالسيم كاروى عن عائشة رضى الله عنها من طرف شنى ثم لما استقرا كمال فيها حفف منها فى السفر عند نزول آية القصر فتكون رخصة وعلى قول الرعباس التسييم والتعميد عبارة عن المسلاة كامر في التعبر عنها بالذكر (قوله وعنه عليه الصلاة والسلام الخ) أخرجه أبودا ودوالترمدي والعقيلي وقال المعارى أنه ليس بصيم وروا الثعلى بسندضعيف وقوله يكال الخ القفيز كال معروف والاوفى بعنى السام الكبيروه واستعارة عن مسكثرة العطاء والثواب ومعني أدر لشماقاته وصل الى ثواب عظم فاته أوجر به ماوقع من التقصير منسه لانهسام كفرقه وقدرفيه على الناوين لانتابلة صفة حينئذ لابدلها من عائدواذا أضيفت لاجوذذكر الضمراقة له كالانسان) فخر حمين منشئ منالافعبايعده وقوله أو بعقب الحياة الموت وفي نسيخة بالموت وهسدا تفسيراهماأ والشاتى والاقل أظهرفندير وقوله بالنبات اشارة الىأنه استعارة كالموت بالنسبةلها وقواه ومثل ذلا الاشواج الاشارةالى الاشواج المذكود بعسله كامر خصفة أوالح اشواج التبات المفهوم عاقبه وقوله أيضاأى كياة الارض بعدموتها (قوله لانه خلق أصلهم منه) يعنى أتدم علمسه الصسلاة والسلام أوالنطفة والماذة كإمر فهومجازأ وعلى تقدير مصاف ومعنى من آياته من

ر رئين رون) نم فاجأهم وفت رئين رون) (شادَاأَنتْ بشرف في الارض (ومن (شادَاأَنتْ بشرف في الارض (ومن كونكم بشراء تشرف في الدواع) لاث آلِيةً أَنْ خَاذِ لَكُم مِنْ أَنْفُكُم مِنْ أَنْفُكُم مِنْ أَنْفُكُم مِنْ أَنْفُكُم مِنْ أَنْفُكُم مِنْ أَنْفُ مرة المنطقة من ضلع آدم وسا توالنساء خلفن من نطف الرجال أولائهن من تبيير لامن منس آخر (لسحنواالها) لقباوالها وتألفواجا فاقالبنسة علة للضم والاختلاك سبسالتنافر (وجعل منكم) أى مين الرجال والنساء أوبين أفراد المنس (مودة ورحة) المواسطة الزواج حال النبق وغيرها بغلاف سأمر المبوا فات تعلمالام المعاش أو بأن تعيش الانسان متوتف عسلى التعارف والتعاون الحوج المالتواد والتراحم وقسل المودة كابدعن الجاع والرحد عن الولد تفوله ورحد شا (النَّفَىٰدَلِكَ لا يَاتَلَقُومِ عَيْرُونَ) شا (النَّفَىٰدَلِكَ لا يَاتَلَقُومِ عَيْرُونَ) فيعلون مافى دلائمن المكم (ومن آليه خالق المعوات والارض واختسلاف ألسنتكم) المالكم بأنعم المصنف لغنا وألهمه وضعها وأقسد وعليماأ وأحساس نطقكم وأشكاه فانه لاحساد تسع منطقسين مناويد في الكفية (وألوانكم) ياض الملدوسوادة وتعليطان الاعضاء وهماتم وألواتها وحلاها بحبث بقع الممار والتعارف منى ان الوأم بنم انفاق موادهما وأسبابهما والامود اللاقبة لهما فىالتغلبق عَلَمُ اللَّهُ مِنْ دَالْ لِهِ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ر- باثالعالمِن)لانكادتينى على عاقسل من لا- باثالعالمِن) مال أوانس أوجن وقرأ حفص بكسرالام و يؤيد مقولة وما يعقلها الاالعالمون (ومن آباته منامكم باللسل والنهاد وابتعاق كممن فضله) منامكم في الزمانين لا مراحة القوى النفسانية وقوة القوى الطسعية وطلب معاشكم فيهماأ ومناسكم بالليسل والتعافكم بالنهادفائف وضتم بيزال سأنين

ولال قدرته ووقوع البعث المذكورسابقا (قوله م فاجأتم) اشارة الى أن اذا فحائية وثم للتراخى المقيق لمابين الخلق والنشر من المذة كافاله أبوحيان وقال الطبي انها المتراخي الري لان المفاحأة تأبي الحقيق وردّبأندلاما نعرمن أن يضابي أحداً مرابعد مضي مدّة من أمراً مُراوأ حدهُ ما حصر والاستر عرفي " ولامحني أنه على تسلم صمت بأماه الذوق فأنه كالجع بين الضب والنون فداذ كره الطسي أنسب بالنظم القرآني والمراد بالاتشارق الارض الذهاب المسشر (قوله لان حوا وخلفت من ضلع آدم) عليه الصلاة وإلسلام فمن تمعضة والانفس عمناها الحقيق وألمعنى خلق أصل هذا الصنف من أصل الصنف الآخرفنسب ماللبعض للكل وقوله أولانهن الخ فن استدائية والانفس مجسازين الجنس كافى قوله لقدجا كم رسول من أنفسكم أى من حنسكم كامر وقوله لقدوا اليها يقال سكر السهاد امال وقسر الميل بالالفية وقوله بالفوا أصله تتألفوا ولذاعدا مالياء وقوله المنسسةعله للضم بعني يجانس ذوى ألار واحسب لانضمام بعضم البعض وكون أحدهمامع الاسترواختلاف المنسسب لمنده وهوسان لتعليل الخلق من الانفس المل على الوجهين أوعلى التاني لفلهور ممل كل أحد الزبه وقوله مذكم فعه تغلب كاأشاراليه المصنف رجه الله وقوله بواسطة الزواج بالكسرعلي التفسيرالاقل وقوله تطمالا مر المعاش تعليل لعدم اختصاصه بحال الشيق وخصه بالاول وان كان الثاني كذلك أيضالان قوله تعيش الانسان في معناه فلاركا كه فسم كمانوهم وقوله أوبأنّ الخ معطوف على قوله نواسطة وهوعلى الثاني ففيه انسو والشبيق هيمان القوة الشهوانية وغرها بالنصب عطف على حال والضميرلها لانهامؤث مماع وقوله عغلاف سائرا لحيوانات فانهااه أتتواد حال الشبق والبافيهما للسبيبة أوللاستعانة [قوله وقيل المودّة الخ) كون المودّة بمعنى المحية كاية عن الحياع الزومها له ظاهر وأمّا كون الرحة كناية عن الواملة وسهاله فلا يمناو عن بعدوالا " يه المذكورة في سورة مريم ولم يفسرها تمــة بمــاذكرهنا وقوله فبعلون اشارة الى وجه التنصيص وذلك اشارة الى جيع ما تقدة م لايه تذييل له أوالى ماقبله وقوله لفاتكم اشارة الى أنّ الاسان بمعنى اللغسة لاالجمارحة وقوله بأن علم الخ بناء على أنّ واضع اللغة هوالله ومانع دمول أنه الشر بالهامه على ماعرف في الاصول وقوله أو أحساس نطقكم ما لمرعطف على لغازكم واختلافها حهرا وفصاحة وغيره بماهومشاهد (قوله ساض الجلدوسواده) هوتمثيل فيشمل غبره وقوله أوتخططات الاعشاءأى تصويرها فالمراد بالالوان الضروب والانواع كإيقال ألوان الطعيام لاصنافه فهوأعة من التفسيرالاؤل وحلاهابينم الماءوكسرها جعطية بالكسروهي معروفة وقواه عيث الخ سان لحكمته وتنصه وقوامن الذاخ سان لعموم الصالمن وقراء هنف بالكسرلامم المتنفعون بها والمعتقبهم وماعداه سمكالهوام (قوله منامكم) أف نومكم واستراحتكم في الزمانين اللبلء لي المعتاد فسموا انهار كنوم القباولة وكذا الانتغباء والمستحسب نها واعلى المعتاد وليلا كمايقع في اللسل من يعض الاعبال لاستيافي البلاد الحارة وفي أطول الليالي كمانشا هده فيكون اللسل والنهار راجعا لكل من المنام والاشغاء من غيراف ونشرفه وهو المتمادر واذا قدمه والمراد القوى النفسانية المدركة و المسعمة ماعداها كالحركة ونحوها (قولة أومنامكم بالليل واستعاد كم بالنهاد الخ) هذاعلي أنَّ الاكة من اللف والنشر على حعل اللسل للمنام وألنهار للابتغا الوروده في كشرمن الاكبات كذلك وأصله ومن آياته منامكم واشغاؤكم من فضله الليل والنهار على ان الحارو المجرور حال مقدمة من تأخيرا كالسين باللسل والنهادأ وخبرمبندا محذوف والجله معترضية أى وذلك بالليل والنهبا وفلا يحتاج الىحدف حرف المتروالة كلف الذي تكلفه المعرب ويكون لفاونشر الصطلاحيا ومعني قول أهل المعالى في تعريفه ذكر متعدد على جهة التفصيل أوالاحمال تم ذكرمالكل من غير تعين ولو تقدير الانه في نية المأخسر والنكتة فمه الاهقام يشأن الظرف لان الآية اللسل والنهار فى الخصفة لا المنام والاستفامع تضمن توسطهمنا مجاورة كألماوقع فمهفقوله فانسأى لفااصطلاحسالالغويا كاقسل وقوله وضم بين الزمانين أى الليل

والنهار والمراديالفعليز معتاهما اللفوى وهو النوم والانتفاء وقدوقع في نسضة العاملين وظاهره أنّ المصدرين عاملان في الماروا لمجرورولا يصبح واردعاملن على معمول واحدولا يحيال للذازع هذا فان كان على التوزيع لزم كون التهادمعمولا للاشغامع تفدّسة وعطفه على معمول منامكم مع حذف وف الجلز وهوتعسفظاهر ولوأ ريدبالعاملازمايصلح للعمل وان لهيعملهمنا وقوله بعياطفن أي لم يكنف بعاطف أنَّ القعد والتوزُّيع للاشْعبار بأنَّ كلامن الزمانين الليل والنهاد وان اختص على هدذا التقدر الأأنهما صالحان لكل متهمآآ ماصلاحتهما للمنام فظاهرمن ذكرهماعقبه وشادر تعلقهما به وأماصلاحتهما للانتفا فلاتن القيدالمتوسط متعلق بالمتعاطفين واطلاق الانتفاء يدل على عدم اختصاصه يزمان ولارد علبه أتالاشعار حاصب لوقيل منامكم وانتغاؤ كمعن فضله بالليل والنهار لانه قديقال المتبادومنه تعلقه بماساوره خصوصاا داقيل انعل المصدرا لممي قليل وقوله ويؤيده الخ فانهاصر يحة في التوزيع واذآ ارتضاه الزيخشرى وقال أنه الوحه وقدعل أندقاع ماأورده عليه الناهشام من لزوم كون النها ومعسمولا للاتتقامع تقدمه علب وعطفه على معمول منامكم وهو بالليل وانكانت عيارة المستف مقتضة لما أورده ويعدكل كالأمفاذ كروه غيرصاف من الكدر (قوله فالتالحكمة فسه) أي فيماذ كرظاهرة فكغ مجرّد ساعهالمن افهم ويصرة ولاغتاج المهالمشاهدة وأن كانت مصرة وقوله مقدر بأن المصدرية الانَّ الاسَّية الاراءة بل المرثى وإذا حَذْف أن من الفعل رتفع كافي الاسَّية وقد يتي منصو بالكنه شاذ وعليه روى قوله ألاأ يهذا اليت نبس الراء وهومن قصدة طرفة بن العبدالبكرى المشهورة التي أقاجا

الحولة اطلال بعرقة تهمد ، ظلات ساأ بكي وأ بكي الحالفات

والالتسبه وأي منيادي حذف منهج ف النداء وهذاصفة لائ والزاج ي بدل منه وأل فسهموصولة ا وإذاسا غفسه الإضافة نساءا لمتكلم والوغي الحرب وهل للاستفهام الإنكاري ومخلدي مشاف الي ضعيع المتسكار وعطف قوفه وأن أشهد دلساءلي الحذف عماقيله يقول لمن منعه من حضورا لمحاربات والانهسماك في اللذات هل أنت ضام ، لي الخلود في الدناحة لا أنم المهالك ولا استعمل الشهوات (قوله أو الفعل فعه منزل منزلة المصدر) أى من غيرتقد برلان المصدرية بل هومن استعماله في برسمعناه وهو الحدث وقطع النظرعن الزمان فتكون اسمافي صورة الفعل كاأت صلة أل فعل في صورة الاسم فتكون ريجيجيم عني ا الرؤمة كافى المشمل المذكورقان تسمع معنى ساعك واقعموقع المبتدا وخبرخبره وكذا البيت لانتمراده أن الدهرادس الاتارتان وحالان أحدهما الموت والآتنح الكدح أى الكذوالتعب في طلب المعيشمة والمثلمشهور يضرب لمن علاصيته وذكره وهو دون ذلك عندالمشاهدة وقد جؤز في المثل أن يكون مما حذف فيسه أن أيضا وأيدبأنه روى فيه تسيع بالنصب أيضا وان كان المشهور خلافه ليكشه قسل ان المصنف رجه الله لمرتضه لان المعني ليس على الاستقبال وأما أن تراه فالاستقبال فيعط لنسية الى السماع فلاينافيه (قوله من الساعقة أوللمسافر) وفي نسخة اسفاط أووالعصير الا ولى وهو المطابق لما في الكسكتاف وخوف المسافرلان المطريض ألعدم مايكنه ولانفغ فنسه وقوله على العله على أنه مفعول له ولما اشترط فيه الجهورا يحاد المصدر والفعل المعلل في الفاعل وهناليس كذلك لان فاعل الاراءة هوالله وفاعسل الطمع والخوف العبدأ شارالي توجيهه يوجومستأتى فأنقلت الخوف والطبع مخلوقان تله غينتذ وجسد الشرط من غرتأ ويلقلت قال في الانتصاف وغرومن شروح الكشاف آن معنى قول النحاة لأبدأن بكون فعسل الفأعل أندلا بذمن كويه متعسفا به كالأكرام في قولك جئتك اكرا مأوهدا مما لانسبهة فسيه فات الفياعل اللغوي غسرالفاعل الحقيق فالتوقف فسيه وادعاء أنه لاجوف النصب عسلى التسسه في المقارنة والأتحاد المذكوري الأوجه (قوله قان ارا مهم تستازم الخ) قبل علمه الموف والطمع الساغرض نالمرؤ يةولاد اعدن لهابل تسعانها فكيف يكونان عله على فرض الاكتفاج تلهعند

قوله نلولة الخزواء في شرح شواهد الكشاف قوله نلولة الخزواء في شرح شواهد الكشاف تلولة أطلال بيرقسة تهسد تاو حكافي الويم في ظاهر الله

والفعلين بعاطفين اشعارا بأن كلامن الزمانين وانانتص أسلهافهوما لمالآ ترعنا المعاجسة ويؤيدمسا والاسمات الواددةنيه (ادَّق دَلَا لَا الْمُتَالِقُوم لِسَمِعُونُ) سِمَاعَ تَفْهُمُ واستنصارفان المحسمة فسعظاهرة (ومن آماته ريكم الرق) مقدر بأن المصدرية كقولة ألأبهذا الزابرىأ عضرالوعى واناشهداللذات هلأت عظدى أوالفعل فيدمنزل منزلة المصدر تقولهم تستع طلعبدى غسيرمن أنزاء أوصفة لمحذوف تفايره آينر يكمهم االبرى كقوله فبالدهوالاثارتان فتهما أموت وأخرىآ بثغىالعيش أكدح (خوفا) من الصاعقة أوللمسافر (وطمعا) فى الغيث أوالمقيم ونصبهما على العله لفعل ملزم المذكورفان أراءتهم فسستانه رويهم

أوله على تقسام مضاف تفحوا دارة خوف وطمع أو أويل انلوف والطميح الإشافسة والاطماع كقوله فعلته وغرالك سلاقا يعلى المالمنل طنعشفاها (وينزل من المناع ماء) وقرئ بالتشساسية (فَيعيبِ الارض) بالنبات (بعندوتها) يسها (الدِّف ذلكُ لاً- إن لقوم يعقلون) يستعملون عقولهم فاستنباط أسابها وكنفية تكونهالنظهر الهم كال قسارة العالع وسكمته (ومن آياته إن تقوم السماء والارض بأمره) قيامهما بإقاشه لهسعا وازادته لقيامه سعافي سعيفها المعنين من غيرمقم عصوس والتعبر بالامر السالغة في كال القدرة والغني عن الآلة (ثماذا دعاكم دعوة من الارض اذا أنتم تَشَرَّدُونَ) عَلَفَ عَلَى أَنْ تَقُومُ عَلَى تَأُولِلَهُ مفرد الم قبل ومن آلاه تبام الموات والآرض بأمره فمنووجكم من القبورآذا دعاكم دعوة والما مفقول أيها الموقى اغرجوا والرادنشيه سرعتزنب سوله ذلك على تعلق ارادته بلا يوقف والمتساح الى فبنم علىسرعة زنب المان الداعى المطاع على دعائه ونم امالتراخي زمانه أولعظم مافسه ومن الارمن منعلق المعالمة وعوله من أسفل الوادى فطلع الى لا بتصريعون لان مانعدادالانعمل فماقبله واذاالتانية المفاجأة ولذلك فابسناب الفاء فيجواب الاولى (وإمن في السموات والارض كل أ ماترن) منقادون لفسعله فيهم لاينعون عليه (وهوالذي بيلوالللق تميعيله) بعلم ملاكهم (وهوأهون عليه) والاعادة المال المسلمان الاصل

من اشترط ذلك ووجه بأنه ليس المرادمال ويذمج زدونوع البصر علسه بال الرقية القعسدية بالتوجه والالتفات فهومنل قعدت عن الحرب جينا وتأوله بالاخافة اتما بأن يجعل أصله ذلك على حذف الزوائد أوبأن يجعل مجازاءن سيه وعلى الحالية فهومؤول بالوصف وصحفا اذاجعل مصدرا لفعل فهوال أيضًا (قوله وقرئ بالتشديد) هذا على خسلاف معتاده في التعبع بمثله في الشوادوهي قراء تعن ابن كثعرواليصر ينالكنه لاضه فنه فانه وقعف مناه كشراتعو الاعلى الشهرة والباق قوله به السسيمة والنتميرللماء وقوله بالنبات باؤه للملابسة فلا بلزم تعلق حرفى جزيمعنى بمتعلق واحد وقوله يستعملون عقولههم اشارة الى تنزيد منزلة اللازم وضعراً سبابها للمذكورات (قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء الخ) اظهاركلة أن هناالتي هي علم في الاستقبال لان القيام بعنى البقاء لا الايجاد وهومستقبل ماعتبارا وأخره ومابعدنزول هذه الآية وماقبلاته للاعلام بأنهما يتقبان مدة معاومة انتعالى فى المستقبل لاوجهه الاأن ريدماذ كرناء (قوله قيامهما ما ماسه لهما الخ) يعني أنَّ القيام هنا بعدى البقا بعد الاعياد وقوله وارادته لقيامهما تفسير للامر واشارة الى أنه كفوله انسأ أمره اذا أراد عسمأ أن يقول له كنفكون والمرادالدخول تحت الوجود على وفق ارادته من غيروقف وامتناع ولأقول ولاأمر حشقة ثمية فال الامام قوله بأمره أى بقوله قوماوا دادته قدامهما وهيذا وان كان الامرعنسد المعترفة الارادة أومستازم لها لاعند فالكن الخلاف بننا وسنهم فالامرالتكليني لاف التكوين فاله لاتراع فى أندموا فق الارادة ففيدا ستعارة تصر يحية في أمر ، ومكنية وتخييلية أوتشيلية في تقوم السماء وكون المقرغ رعه وس كقوله يفسرعد من قوله بأمر موالسه أشار بقوله والتعبر الخ (قوله على تأويل مفرد) لانهاجه شرطيه مصدرة وإذا الشرطية واذا الثانية فحامية واقعة فيجوابها وألجه لاتعطف على المفرد الاادا عبائسا مالتأويل كاصرح بدالرضي فلذاأ ولهاعفرد والداع فعنا أيضا كون المعطوف علىه مبندأ والمبندأ لايكون جلدان لم يقصد لفظه كافى نحولاا له الاالله كلة الشهادة والمجملها معطوفة على حلة من آياته أن تقوم الخ وان كان لا تكلف فسه لان المقسود عده آية لكن في وقوع الجلة مبنداً ا مالتأو يلتظر الاأن يقسال انه يغتفرني التابع مالايغتفرف المتبوع فتأشل وواحسدة من التاءو بناءالمزة (قوله والمرادتشده الخ) فهواستعارة تثيله أوغسلية ومكنية تشسه الموق بقوم ريدون الذهاب الى تحسل مال عنايم يتميؤن اذلك واثبات الدعوة الهم قرينتها أوهى تصريحسة بعية في قوله دعاكم الخ فاندعلي وجدالتشبيد وليس وجها آخركا وهسمحي يكون حقدا لعطف أو وعلسه لا يحتاج الحاقوجية المطاب المونى وهمكالجاد والسرعة مستفادة من تلكردعوة واذا الفيائية والعشم الشكلف وقوله اليابة الداع مضاف المضعول أي اجابة المدعو الداع وقوله بسرعة متعلق بتشيية (قوله وثم امّا انراخي زمانه) فتكون على حقيقتها ولذا فدمه لائه الاصل وقوله أولعظم مافسه أكسافي المعطوف من احداء الموتى فتحصيون التفاوت في الرتبة لاللتراخي الزماني والمرادعظمه في نفسه وبالنسسبة الى المعطوف علمه فلاينافي قوله وهوأ هون عليه وكونه أعظم من قيام السماء والارض لانه المقصود من الايجياد والانشاءور اسستقرار السسعدآ والانسقياء فالدرسيات والديكات وهو المقصودين خلق الارض والسيوات فأندفع اعتراص صاحب الانتماف أنه على تسلمه مرتبة المعطوف علسه هناهي العليامع أن كون المعطوف في منسله أرفع درجة أكارى لاكلي كاصر حد الطبي حنا فلا أمنناع فيما منعه وهي فالدة نفيسة ويجور جارعلى مطلق البعد الشامل الزماني والري كافي شرح الصيحشاف (قول متعلق بدعا) لايدعوة ولا بتخرجون لماذكره ومن لا تداء الفياية لاللا تتهما وان أنسم يعض النصاة لان كلام المسنف بخالفه لان قوله فطلع الى منادعلى خلافه وساج اذا الفجالية عن الفاء لاشتراكهما في النعقب وقوله منقادون لفعله وان لم ينقد بعضهم لاص، وقوله عليه المخمراته أولفعله وأعادقوله وهوالذي يدوا الخلف لنسدة الكارهم البعث وقوله الاسل هوالانشاء الداء (قوله

بالإضافة الىقدركم) حوجع قدرة والحار والمجرو رمتعلق بأسهل ولاساسة لتأو ياما لمسكرين إدة السهولة بللافائدة فمه لانه يكفمه وأتحة الفعل وانحا الممشع نصبه للمفعول كما صرحوابه يعني أن الاهويية على طريقة التشيل بالتسبة لما يفعله الشرعم ايقدرون علنه فانتا يجادش اشداء أصعب على المشاس من أعادة فعله تأيامن ماذته الاولى وقوله والقماس على أصولكم أى على قواعد المساس المقررة عندهم فهو تقر سالعقول الحهاد المنكرينله وقوله ولذلك أكالكونم ساعلده سوا معط بعضهم ضمرعليه الخاق ععنى الخلوق لان ذاك أسهل علمه من استداله وتسكمه في اطواره تدريجامن دعوته ليخرج أو أنهم يهون عليهم اعادة شئ وفعله باليابع ومازاولوافعله وعرفوه أولافاذا كان هذاحال المخلوق فسالك بالخالق وبهذا تظهره ناسيته للمقام وقوله وتدكرهوأى ضموالاعادة لرعاية الخسيرأ ولتأويه بأن والفعل وهوفي حكم المسدوالمذكرأ ولتأويه بالبعث وغوه وكونه وأجعاالى مصدومفه وممن يعدوهو لميذكر بلفظ الاعادة لايفيدلانه اشتهريه فكأنه اذافهممنه يلاحظ فسهخسوص لفظه كاذكره الشريف في البقرة فتأمّل (قُولُه الوصف العِسالشأن الز) لأنّ المثل بسستعار لذلك مسكما مرّ في سورة اليقرة وقوله كالقدرة اشاوة الى اوساطه عاقبله لانه لما حمل دلك أحون علسه على طريق التشيل عقيه بهدا فعكا ته قيل حدا لتفهم العقول القاصرة أنصفانه عسة وقدرته عاتمة ومسيحمته تامة فكل شئ بداءة واعادة والجادا واعداماعنده على حبد سواء ولامت له ولاند وكذا تفسيره بلااله الاالة على ارادة الوحدائية في ذاته وصفاته فهوم شط بماقيله لانه لايشاركه فهماأحدوجه من الوجوه فكيف يمثل به فأقعاله بدأ واعادة فلاوجه لماقيل أنه متعلق بما يعده فقط فتأتل (قوله الذي ليس لفيره مآيساويه) أي في صفائه على أت المثل بمعنى الصفة كمامة ونق المساواة من تقديمه المفيد للمصروعة مالمداناة من الفيوي وقال الزجاج المراد بالمثل قوله وهوأ هون علمه فاللام فسه العهد فمل المثل على ظاهره وعلى ماذكره المصنف هومجازعن الوصف العسب فبشمل القول وغيره بماهو جارعلي أاسنة الدلائل ولسان كل قائل وقوله وصفعيه تفسير الكون صفته فيهما بأنمن فيهماس العقلا وغيرهم يصفه بمااتما بالدلائل العقلية على صانعه أوبالنطق بما فهوكقوله وانمنش الايسبم بعمده (قولم القادرال) فسرمه لات العزيز بعسى الغالب والغلبة مقتضى القسهروالقسدرة وقوله عن ابداء ألخمن المقيام ومدرسط أثم ارساط بماقيسله وقوله منتزعا المالان متعلف مفاص أوهو سان لحاصل المعنى وقوله أقرب الح بعني أنها أظهروأتم كشفا وقوله وغيرها كالحقوق والازواج (قول فتكونون أنم وهم فيه شرع) تفسير لقوله فأنم فيهسواء وفي نسجة فتكونوا بالنصب في جواب الاستفهام وقوله وهم أى المالك اشارة الح أن أنترشا مل لهم يطريق التغليب لانه مقنتني المقام والمتفريع وشرع بالرفع خبرأنم وهم والجلا خبركان فلا يتوهم أنحقه النصب وشرع بضتم المسين المجمة وفتم الرآء المهملة وبعمده عينمهم ملا بعنى سواء كافي الفصيع وفي الامية . مجدى أخراو مجدى أولاشرع \* قال ابندرستويه في شرح الفصيم كالمد بعمشارع كغادم وخدم أىكلكم يشرع فسمشر وعاوا حداو يستوى ف المذكو والمؤتث والمفرد وغمره وأجاز بهض الملغو يبن تسكين رائه وأنكره يعقوب فى الاصلاح اله فن قال انه بكسرانتسين بمعنى مثل فقدوهم وقوله بتصر فون الخ ببان لعني التسوية وقوله وانهاأى الامور المتي في أبديكم عارية لان المالك هوالله ومن الاولى فمن أنفسكم والنانية في عماملك وجعل الاستفهام الانكاري في معنى النفي لانمن تزادباطرادبعده (قولهأن يستبدوا) أي يستقاوا وهومفعول تضافون وقوله كإيخاف الاحرار الخ بسان لمعنى الانفس وأن المرادمت النوع كامز تحقيقه مرارا وقوله مشال ذلك المنفصيل فسه الوجهان الساخان وجلة تخافونهم حالرمن فاء لسواء أومستأنفة (قوله فان التفصيل الخ) وجمه لتفسيره بهوفي نسخة فان الغثيل وهواشارة الى أن المراد التسين الغثيل المسابق لان التثيل تصويرالشي بصورةهي أظهرمنسه ليتضع وهوالمناسب لقوله في تدبر الأمثال وقوله بل اتسع اضراب

بالاضافة الى قدركم والغياس على أصول كم والا فهماعليمسوا وولذلات قبل الهاء للنداق وقيل أهرن بعدى هن وتا كرهولا هونأ ولانً الاعادة بمعنى أن بعده (وله ألسل) الوصف أستان كالقينة العاقب عقالان كشنا سيعا ومن فسموج عول لااله الاالله أراد به الوصف مالوسدانية (الاعلى) الذي ليس لفسره مايساديهاً ويدانيه (فيالسيوات والارض) وصفه بمافيهما دلالة ونطفا (وهوالعزيز) القادرالذىلابعزعن ابدامتكن واعادته (المكبم) الذي يجرى الانعال على مقتضى (مربالكم شيلامن أنفسكم) منتزعامن أسوالها التي هي أعسرب الامور نه (ملاكمة شكلامكر الله) مليا عالميككم (من شرط فيمارن المركم)من الاموال وغيرها (فأنتم فيه سواه) تشكونون أنم وهمفيشي مرفون في تصرفكم مع أبه المنابعة المامة المارة المارون الاولى للا تداء والثانب للسعيض والثالثة منيدة لتأكيدالاستعام الملكية الني (عنافونيم) أن يدوا نصرف فيه (لنيفتكم الفيكم) عناف الاحراد منام ربعض (کانگ) شاردال التفعيل (تفعيل الآيات) "بينهافات التفسيل بما يكشف المعانى ويوضعها (كفوم يعقلون) يستعملون عقولهم في تدمرالا. ثال (بلات الذين ظلوا) بالاشراك (أهوامهم Landy Jake (plane)

ن آلاحد عدى الديماري المارية ا (ومالهم من اصرين) علمونهم من الف لالة و يحفظونهم عن آغام) (فأهم وجهك للاين سنيفا) فقومه له غيملنفت أوملتفت عنه وهوتمنيل للاقبال والاستقامة عليه والاهتمام به (فطرة الله) خلقته نصب م الاغراء أوالصدر لمادل عليه ما بعد، (التىفيارالناس عليها) شلقهم عليها وهى قبولهم للمق وتمكنهم من أدرا صحة أوملة الاسلام فأنهم لوشادا وماشلة واعلمه آدى بهم اليا وقيل المهد المأخوذ من آدم ودريه ولاً عَمْدُ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه أوما نبغي أن يغسر (داك) اشارة الى الدين الأمور لأقامة الوجهلة أوالفطرة ان فسرت المالة (الدين القيم) المستوى الذى لاعوج فيه (وليسكن أ مرالناس لايعلمون) استقاسه لعلم تلبرهم (منيسين المه) واجعينه البعمن أناب اذارجع مرقبعا أنرى وقبل منقطعت العمن الناب وهو حال من الصعد فى الناصب المصدّد لفطرة الله أوفي أقم لات الآية خطاب الرسول والانتقاقوله (والقوه والميوا الصلوة ولاتكونوامن الشركين) غبأنها صدرت بخطاب الرسول مسلى الله طلدلعتال عماد

معالتقات وأقيم الظاهرفيه مضام الضيرالتسحيل علههم وقوله قات العالم الخ تعليل وتوجيه لذكرقوله الغيرعلوالفا • في قوله فن في جواب شرط مقدّر لأسيبة لانه يأماه قوله من أضلّ الله والاستفهام ا تكاريّ " وقوله يقدر اشارة الى أنه مستعمل في القدرة عجاز الان مجرد الدلالة واقعمن غيرة كالرسل عليهم المسلاة والسلام (قوله نقومهه) أى احمله مستقما متوجهاله ولذا قال حنيف أى مستقيا من حنف اذااستقام فهي حالمؤ كذة حينتذ وقوله غيرمانتف بوزن اسم الفاعل نفسيرله على أنه حالمن فاعل أقهأ ومقعوله وقولهأ وملتفت عنديزنة المفعول على أنه حال من الدين وهوفعيل بمعنى مقعول من حنف كضرب اذامال وإيجعله عنى مستقمالنيو توله ذلك الدين القيمعنه وعنه تنازع فيه الاسمسان كذاقيل وأوردعله أزماءهني الاستقامة أسنف لاحنف كإنى القاموس فهومن المل عليهما كإفسره سابقا مقولهما ثلاعن الباطل الخ ووجه عدم تفسيره بمستقماعلي الناني حسنت فااهر وماذكرهمن النبوسهل والمقهو مميز القاموس أتحت فالايكون بتعني المفعول أصلاولس هذا كله بشئ لات أصل الحنف المل عن الضلال الى الاستقامة وضده الحنف الخير فقه دلالة على المل والاستقامة معاوكلام القاموس في مثله ليس مجمة فهوعلى الخالعز بمعنى وماذكره المصنف تؤضيح للوجهين لان معنى استقامة الدين استقامة متبعة فتأشل (قوله وهو) أى قوله أقم الخ تشيل الخ الغَّاهرأنه أرادأنه استعارة تشيلية يتشبعه المأمور بالتسك بالدين ورعاية حقوقه وعدم مجاوزة حدوده وآلاهمام بأموره بمن أحربال نفراني أمر وعقد طرفه لهوتسديد تظره وتوجيه وحهه فعلمرا عاته والاهتمام يحفظه وماقسل سنرائه كنابة عن كمال الاهتمام لات المهتم المعنى الحقيق كما وردف شرح المفتاح فى قوله ولا ينظر البهم فلابر دعلمه أنه لايصم الكاية لعسدم امكان المعنى المقسق فيه وقوله عليه أى على الدين تنازع فيه الاقبال والاستقامة (قوله نصب على الاغرام) أى تقدر الرموالاعليكم اسم فعل لمافسه من حذف العوس والمغوض فان جوزناه جازتقديره كاليجوز تقدر أعنى ومادل علمه مادعده فطركم فطرة الله فكون مفعولا مطلقا ولايصح عل المذكور لانه من صفته أوهو منصوب عادل علمه الجله السابقة على أنه مصدر مؤكد لنقسمه أوبدل من حنيفا والاول أولى وفاعل اذى ضمرماخلقو اعلب وهوالحيلة الاصليةفان كل مولودة لدعل الفطرة كارود في الحسديث الصبيه وأماما وردني الغيلام الذي قتله الخضرعلية السيلاة والسلامين أمط بع على العست ضرفضل انَّ المَّعَينَ إِنَّهُ وَعِنْ مُعَاسِ مِسْرِكَافُوا مَاصَلال عَسْمِهُ وهذا هوا لمرادمن قوله السَّق شيق في مطن أمَّه فتأمّل والعهدالمأخودهوالاعاناالفطرى فيقوله ألست تربكم الاكة ومغائرة هسذا لمباقيله اعتبارية إ إقو (b. لانف درأ - دأن يغيره) ان قلنا انها ما حيل عليه من قبول الحق السنند الامر المقدروهو الزموا على تفسيرها بماذكرا مربازوم موجهالئلا يكون تحصب لاللعاصل وقوله اوما ينبغي الخ على غسيرذلك قضه لفونشر وقولهأ والفطرة فالتذكيرالغيرأ ولتأو آديماذكر وقولهان فسيرت الملا لاماثغ منسه على غسيره أيضاوان تغيارا ظهارا وقوله لايطون استقامته قذره لانه المناسب للاستدراك وأتمآتنر للمنزلة اللازم على أن المعنى لاعلِهم فأوعلو العلو السقاسة فترجع بالاسخرة المدولا فالدة فيدغير كثرة التقيدير (قوله من اناب اذارجع الخ) ومن مالنو به لتحسير رهاوهذا ماصحه الراغب وأثما كونه من الناب ا بمعنى آخر لانه سان لانقطاعه عن غيره فبعيد مع أنّ الناب يائي وهذا واوى وقوله وهو سال الخ أى من فاعل الزموا المقدرأ ومن فاعل أقم على المعنى المهر ديه واحب ديعينه أولان الخطاب الصلي الله عليه وسيلم ولامته كاذكره المصنف رجه الله أوعلى أنه على حيذف المعطوف عليه أى أقم أنت وأحتك والحال من الجسع كارعم الزجاح أوهوحال من الناس أوهو خسركونوا المقدراد لالة قوله ولا كصحونوا علم فاختر لنفسل ما يعاو (قوله غيراً نما الخ) على العادة ف خطاب الرئيس بما يخاطب به قومه لانهم ابعون الهوا فيهمن منهم على الاتصاف عليلسق به والشنينه على أن غيره لا يلمق بخطابه تعالى وقوله لقوله وا تقوه الخ

فات الجعيدل على أن الحطاب ليس مخصوصا بعصلي الله عليه وسيلم كافي قولهما يهما المنبي الماطلقة النساء لكنه يجوز عطفه على الزمو المقدّر فلايم الاستدلال به على كل وجده (قوله بدل من المشركين) أيتنو ين يدل لان السدل قوله الذين الحسكنه على اعادة العامل و يجوز ترانا تنوي سه ما الاضافة الى قولى من المشرككين(لانَّ المراديه لفظه وقوله وتقريقهما لخ مرَّني الانعيام تفسيره باختلافأ هل كلمله أ فاعتقاداتهم معاتحاد معبودهم وفي قواه على اختلاف أهوائهم اشارة السه وقوله والمعني الزيعني على قراءة فأرقوا أوقوله الذي أمروا منوجمه لانههم لم يكونوا على دين أولاحتي يفسارقوه فلذاجعلهه لكونهمأمورين كأنهمتد ينوابهأوهو باعتبارالفطرة (قولهنشابعكل) أىكلفرقةوضمرامامها وديتها راجعلها ومعنى أضل دشهااضاعه ومنهالضاة وضبطه بعضهم بالصادا لمستددة الهملة من المأصل ضدالتفريع بمعنى مهده وقرره ووضع أصوله وشسعاجه شعة بمعنى فرقة وهوخبروا لجله بعده صفة يتقديرا لعائدا ومستأنفة لاحال وقوله ويجوزاخ تعمره بيحوزاشارة الى أته ضعف لان الصفة والضمر الاصلفية أن يعود للمضاف المه (قوله على أنَّ الخبر من الذين فرَّقوا) والمراد من الذين فرَّقوا الكفرة لماف الصلة من العهد فلار دعمه أنه يدخل فيه المؤمنون لانهم فرحون بدينهم الذي ارتضاه الله مع أن هذا اذا كانكلامامنقطعا عماقيله لاضرف دخولهم فيه (قوله واجعين المد) لم يقل مرة بعد أخرى كآمروان كانمعتبوا في معناه لغة لانه غسرمناسب هناوكذا مُنفطعين اليه وانحا أفال من دعا غيره لاعن المعاصى لانه المناسب لمقابله وتسكرضر ورجسة للتقليل اشارة لانهم لعدم صبرهم يحزعون لادني مصسة ويطغون لادنى نعسمة وثم للتراخى الرشى أوالزماني وقوله الاشراك أى قابلوم به أوالبا وائدة (قوله اللامف للعاقبة) قدمرت عقيقه في الانعام وكونها تقتضي المهله ولذا سحت لام المآل والشراء وألكم متقارنانلامهاه سهسما كمآقيل لاوحهاه ألاترىأتأمشالها المشهورآدواللموت صادقءاكانءتمب الولادة بلامهاة وكذاالما للايقتف مامع أن الشرك عند فيحوز اعتمارا نهاه بالنسبة لاوله (قوله للامر بعني الهديد) كإيقال عند الغضب أعصني ما استطعت وقوله لقوله فتمتعو اللزفان منهما مناسسة ف الامرالتهديدي والفاء للسنسة والتمتع التلذذ وقوله غيراً نه التفت من الفسة الى الخطاب ولا يحني أنه على ما فيله فسه التفات أيضا فلا وحه للتنصيص كإقسل والظاهرأن الالتفيات على الوجهين واغياخص الثانى به لانتماقيله أمروا لاصل فيمأن يكون للمغاطب فربما يتوهم بادنى النظرأنه لاالتفيات فيمه وقوله وقرى وليقتعوا على الوجهين وقوله عاقبه تمتعكم على أت اللام العاقسة والفاء تفصيلية أوعاطف على تشركون لالانه ماض معنى كاقبل لاستقباله مالنظرالي الحصيم ولذامستر ماذاو أبتي تعقيقه فتأمل (قوله وقرئ بالماء التحسية الخ) وأورد علمه أن هذا الاحتمال قائم على قراء ته بالماء الفوقيه فالالتفات حُسنتُذُ في تعلون تُمِعودُ عَلى آلفُرا مَمَالتَعْسَةُ أَن يكون غَنعوا أمراعلي الالتّفات ويكون في بعلّون التفيات آخر من الخطاب الى الغسة اعراضا وعالة ماقيل أنه مستسعد فيه لوقوعه بين غالتين فهو خلاف الظاهر فلا بصارالمهمع ماهوقر يسمنبادر وقولهماض أي بحسب المعنى لان المراد الاخبار عن أحوالهم الماضنة كماف الحوآشي السعدية وردبأنه بمنوع لاتاذا هناللاستراركما في قوله واذا قبل لهم لاتفسدوا فالارض أىاله دأبهم المألوف فالصواب أنه صدغة الماضى مع الشرط وجوابه فليست على معسى المضى واشار المضارع في المعلوف عليه الفياصلة فقد ظهر الدوجة التخصيص (قوله عبة) فالاترال مجازعن التغليم أوالاعسلام وهوا لسامل على التفسير الثاني وان كان فيه مجاز آخر وأمم منقطعة وقوله تكاردلالة على ارادة الحجة فضما ستعارة تصريحية أومكنية ونوله أونطق على ارادة الملافهولف ونشر وقواه اشراكهم على أن مامصدرية وضمرية لله وقوله أوبالا مرضامو صولة والضمرلها والباعسيية أوقوله فىألوهيته وقع فى نسخت وألوهيته وهومه طوف على الامروالضمير للشر يك والتعبير باذا لتحفق الرجة وكثرتم انبيه دون مقابله وفي استنادالرجة المهدون السسيئة تعليم للعباد أن لايضاف البه الشروهو

(من الذين فترقع الدينهم) بال من النمركبن وتفريقهسم استلافهسم فهايعبدونه عسلى اختساد في أهو أمرة والكماني غارة واوالعنى تركواد بنهم الذى أمروا به وركانوانسما) فرفانشابع كل اما مهاالذي المنادنها ( على زرعالد عم فرسون) مسرورون فانا بأنه المق ويجوز أنجعل فرحون منفة كل على الذاند بدين الذين وبدر مناله المعاند من دعانيد (تراد انداند مندسه) علاماس الن النينة (ادا فريقسم مرجم الشركون) فا مأفريق منهم الاشراك بربهم الذي عافاهم (للفرواعاً تناهم) اللام فيدللعاقبة وقبل الامريمني التها الفول (فقعوا) غيراته التفت فيه مالغة وقرئ وليتعوا (نسوف تعلون) عافدة تمعلم وقرى الياء الصدعلى مع (الملسميدون أم أل نام المعددة أ وقبل داسلطان أى ملكامعه رهان (فهو مر الله المعلمة المالية المعلمة المعلم المتأونطن (عا طنوابه يندكون) فأشرا كهم وهند أوبالامرالاي سيد ينركون وفالدون ألوهنه (واداأدواالناس وحة )نعمة من صة وسعة (فرسواج) المروا المتسلع لعب (المديدة

besturdubooks.nordpress.com

(اذاهمیقنطون) فاستی القنوط من رحته ر الماليّ وأبوعروبكسرالنون (أفلم وقرأ الكسائيّ وأبوعروبكسرالنون رِوا أَنَ الله يسط الرزق لمن بشاء وبضارا عالهم إن حروا ولم عنسوا في السراء والفترا طلومنين (انفيذلك التالعوم يومنون) فيستدلون براءلي طال القسارة والماكمة (فأتنذاالقربيطة) كعلة المعمواحية للنفية على وجوب النفقة المعالم وهوغ مره عدية (والمكنواب السل) ما وظف الهساس الركاة وانلطاب رسول الله على الله عليه وسلم أ وان يسط له والمائن المائلة المائل ر دون وسدالله) دانه أوسهند أى بقصدون عمرونهم الما منالسا أوجه فالتقرب الب ن من الفلون) من الفلون) من الفلون المن الفلون المن المن المن المن الفلون المن الفلون المن الفلون المن الفلون ا الماء المالم النع الفير وما المام را) زياد في العالم الما أوعظم الموقع والمساسان

كثير كثير كالمتحدة والمعضوب في الفائحة (قوله اذا هم يقنطون) عبر بالمضارع لرعاية الفاصلة والدلالة على الاستمرار فيه واذا كان المراد بالناس فريق آخر غيرالا قراعلى أنّ التعريف العهداً والمبسم أوالا قرل لكن الاقراف على التدهشهم كشاهدة الغرق وهدا في حال آخر لم يكن مخالف القولة دعوار بهم منسين فلا يحتاج الى تدكلف التوفيق بأنّ الدعاء اللساني جارعلى العادة فلا سنف القنوط القابي ولذا سمع بعض الخائفين في في معلون فعل القانطين كالادخار في الفلاء ولا يحتى ما في المفاجأة من النبوة عنسه وقولة بكسر النون والمياقون بفتحها (قوله في المحاف على الثاني حيث قال ثما أنكر عاج م بأنهم قد علوا أنه هو المسلم وهو أحسن من اقتصاره في الكثاف على الثاني حيث قال ثما أنكر عاج م بأنهم قد علوا أنه هو المسلم المقابض كالهم يقتطون من وجمة ولم يتو بواعن المعافي التي عوقبوا من أجلها والمعطوف عليه ما قبله أو مقدر بناسسه (قوله قيستدلون بها أو مقدر بناسسه (قوله قيستدلون بها أي مناف المقابلة المتناف المقابلة المقابلة المتناف المتناف المتناف المتناف المقابلة المتناف المتناف

تكدالار مسوطيب عيش الحاهل م قدأرشد الدالي حكم كامل (قوله كسداد الرحم) أى بأنواعها وقواه واحتج به أى بكل ذى رحم محرم ذكرا أو أشى اذا كان فقدا أوعاج اعن الكسب وعند الشافع رجه الله لانفقة ما لقرابة الاعلى الوادوالوالدين كابين في الفقه ووسيه الاحصاح أنآت أمر للوحوب والظاهر من الحق بقريسة ماقيله أنه مالى ولو كان المراد الزكاة لم يقدّم حق دوى القربي اذا الطاهر من تقديمه المغارة فقوله اله غسر مشعر به دون دال عليه التصار للذهبه وجوايه ماسعت وماقبل نأنه اذا فسرحق الاخيرين بنصب الرحكاة وجب نفسها لاؤل مالنفقة الواحمة لئلا ككون لقظ الامرللوجوب والندب معاولهذا استبدل به أتوحنيفة ورقبأنه اذافسرحق الاول الزكاة لا ماذكرمع أنّ الاحرف الاخرين السرالوجوب لان السورة مكمة والزكاة اعافرضت مالمدينة وإذا فم تذكرهنا بقية الاصسناف مع أنَّ ماذكرايس بمستذور عندا المسنف (وفيه بحث) لانَّ حله على الزكاة بأماه الافرادوذ كرحقه والعطف مع دخوله فى المسكين وأمّا كون الامر للندب لماذكر فالخصم مصر حبخلافه لقوله وظف فكان هذه الاستهاة تندمه دئية وأتما كونه محذووا فقد ثبت عند ناحسكما بن في الاصول فلا يقدد ما تقرّر بطلانه عند نافتأمّل (قو له ماوظف الخ) ليس هو مفعوله المقدّر بدلالة يتفهوفه نظر كاذكر ناه وهو مخالف لماذكر مف سورة الأنعام في قوله وآثوا حقه ومسماده وسيق النزول على المسكم بعد وقوله واذلك أى لكون الخطاب لمن بسط له من غرقعين أفي بالفاء الدالة على تسب الامر بالايتا على العدم بالبسط أوتسب الايساء على السسط وهوكذ لل فيما قبله أكنه في هذا أطهر فلذا ذكره واذاكان خطاب آت اله صلى الله عليه وسلم لعلمه من المقام يحمّل أن يحسكون هو المقصود أصالة وغرممن المؤمنين تعالينفقوا في انسر الوالضر أوالتقدير اذاعل ذلك فات أوفا تواوهذا كاقبل ادا ادت الدناعليك فديها \* على الناس طرّا انها تتقلب

قلا الجود فنيها اذاهى أقبلت « ولا المنارية بها اذاهى تذهب الوقوله ذائه أوجهت ) لان الوجه ونعم ونعم في الذات أو بعم في الجهة لكنهما هنا متقاد بان كافي الكشاف وقوله أى بقصدون المخال تقدير أن يراد الجهة نقد ما المقدون المخالف وأشر من تبوا نفسال المه لتقدّم متعلق الفعل عليه وقيل المعنى ما بقصدون الااياد وقيه نظر لان قوله خالصاد بغنى عنه واستفادة القصر من المقام (قوله حض حصاد المخ) تعليل الملاحهم لان اسم الاشارة لمن الصف بحاسمة من الاياء بماسط له وقوله زيادة محرمة نفسير الرياو من المناحلي الوجهين وقوله أو عطمة نفسير ثمان له فيكون تسمينها ربا مجاز الانم السيب الزيادة وماقيل النبا فضل لا تجب على المعلى بعيد وهدا اكن بهدى للثاب ويعرض أكثر بما أعطاه كاورد

لى الحديث المسستغزر يثاب من هبته أى ينبسغى الزيادة لمن علمان قصده ذلك وليكن فحاهر الكشاف أبه لاثواب فسبه ولوجعلت من السانية للتعلمل تكزر مع قوله ليربو - وقوله بالقصرأي قصر بهذآ تبتم وهوعلى التفسيرين وانكان آني الممدود بمعني أعطبي والمقصور بمعني جاء (قوله لدنيد ويزكو المز) فالمراد مالمؤ تهنمن دوقي المرابي زيادة على ماأخذه والمراد مالذاب المرابي أوالمهدى ألز بآدة والزيادة تسكون فيماله بمناأ خسذه على الوجهين وقوله عندالله أى في تقديره وحكمه وقوله لتربوا يضم الناءعلي أنهمن الافعال وتزيدوا من زاد المتعددي والهمزة مزيدة للتعدية والمفعول محسذوف أي تريوه أوهومن قسل تجرح فعراقيها أصلى \* أوالصرورة والمه أشار بقوله لتصروا الخ ولوقال ذوى رما كان أظهر وقوله لمامرّ (قُولهذووالاضعاّف) يعني أنه اسرفاءل منَّ أضعَف اذاصارذاضعف بكسرفسكون بأن يضاعف له ثُواب ماأعطاه كأقوى وأسير الذاصار ذاقة ةو سيار فهولصير ورة الفاعل ذاأصله والاضعاف بفتح الهمزة جع ضعف وحوز يعضهم كسرهاعلى أنه مصدر والاول آولى وقوله أوالذين الخ وأضعف والهمزة للتعدية ومفعوله محسدوف وهوماذكره ولذاأ تبعه بقراءة الفتم لانها تؤيده (قوله وتغسره عن سنن المقابلة) أى لم يؤت به على نمط ما قبله لانه نني في الاول ما قصد وه من الربايعينه اذ قبل فلايريو فكان الظاهرهناأن يثبت ماقصدوه ويقال فهو يزكو تندالله فغيرفى العبارة اذأ ثبت غسيرماقبله والنظماذ أتى فىالاول بجمله فعلية وفيه يجمله احمية مصدرة باسم الاشارة مع ضميرا لفصل لقصد المبالغة فأثبت الهمالمصاعفة التي هي أبلغ من مطلق الزيادة على طريق النأك بديالا ممة والضمرو حصر ذلك فيهم بالاستحقاق مع مافى الاشارة من التعظيم لدلالته على علوا لمرتبة وترك ما أتوا وذكر المؤق الى غير ذلك ممامرً فى قوله أولئك هم المفلحون (قوله والالتفات نيــه للتعظيم) يعنى أنه لم يقل فأنتم المضعفون تعظيم الهم للاثارة المنبئة عن بعد رتبتهم وتنسه الملائكة على مدحهم والتنويه بذلك واشاعت فالمالا الاعلى وخطاب الملائكة بكاف الخطاب وتوله ولنتعسمه وفي نسيخة أووهو الظاهر لانداذاء يرهؤلا وغيرههم لامكون التفاتا بالمعيني المتعارف كاصرس يهدمض شراح البكشاف وكذااذا كان التقييد رفؤ توه فحمله وجهاواحدالأوجهةومنغفلءنـهرجحا لنسعنةالاوتى فتأشل وقولهوالراجعمنه محدّوف انجعلت ماموصولة )وكذا انجعلت شرطبة على الاصيرلانه خبرءل كلحال وقولة فؤثوه الخ على صمغة اسر الفاعل كأصحر وايه فال في الكشف وهوالوجسة لانّ الكلام في المربي والمركى لافي آخذ الربا والركاه فسافى بعض الحواشي من أن الصواب أنه على صبغة المفعول تفضيلالا تخذى الزكاة على آخذى الرياليس بشئ وهذاوجه آخرذكرفي الكشاف أنه أمهل مأخذاو الاقل أملا الفائدة وسوف كلامه بدل على أنه على تقدر المبتدا يحزج عن الالتذات قبل وهومشكل لانه يصدف على المبتدا المحسذوف تعريف الالتفات فاله نقل من الخطاب الجالغيبة الاأنه ليكون المؤتين أعرّ من المخاطبين يخرج عنه فتأمّله فات كلام المصنف رجه الله مخالف له (قوله ونفاهارأسا) أى الكامة لأنّ الاستفهام الانكارى نفي ومن شئ فيدالعموم بزيادة من وقوله مؤكدا بألانكارأى مؤكد اللنبة بالتعبر عنه بالانكار الذى هوأ يلغ من صريحه وقوله على مادل الخالع ان بكسر العين المشاهدة فانهما يدلان على أن ماذ كرلايصدر عن غيره وهو مما تفق عليه العقلاء وقوله ثماستنتج الخ أى ذكرماه وتتبيمة لمقتمتين معاومتين مماذكر وهوقوله سبيمانه الخيشير الى أنه بؤخذمن الأثمات والنغ مقدّمتان على طريقة الشكل الثاني فسنترسالية كلية وهي انه لاشريك له فى الالوهية وأنه مقدّس منزه عن أن يشرك به غيره (قولد ويجوزأن تكون الكامة الموصولة) وهي الذى الني هي خبر يحسب الظاهر صفة لله والخبرهل الح والرابط اسم الاشارة لانه كالضمير في رقوعه وإبطا ووقعت الجسلة خبرالانها خبرمنني معسى وان كانت انشاء طاهر افتقدره الخالق الرازق المحيى لايشاركه شئ بمن لايفعل افعاله هذه واعترض عليه أبوسيان بأن اسم الاشارة لا بكون رابطا الااذ اأشير به الى المبندا وهوهناليس اشان المه لكنه شديه عالم جازه الفراس الريط بالمعنى فى قوله والذين يتوفون منكم كامرو خالفه

وقرأ ابن تشمير بالقصر بمعنى لماجنسم بيسن اعطاء ما (لربو في أموال الناس) لغربه اعطاء ما (لربو في أموال الناس) فلا ورد كوفي أموالهم (فلاربواعند الله) ر تعميده ولا يارك فيه وقواً الفع و بعقوب لدّ بوا أى لغندوا أولت مدولذا دما آ منم من كافتر بدون وجه الله) المنعون آ منم من كافتر بدون وجه الله) به وجه منالها (فأولال هم المنعفون) ذووالانسعاف من النواب وتطرا الشعف المقوى والموسرانى القق والسيارا والذين المقوى والموسران ضعفوا أواجم وأموالهم بدكة الزطة وفرئ يف العن وتعسره عن سن القابلة عمان وتظما مس وسموس مس مسالم المالية الم والتعديم " به قال فن فعل لان فأولال هم المفعدون والاسع منه عدد وفي ال معلت ماموسولة تقديره المضعفون بدأ وتغويواً ولنان مرالمنعفون (الله الذي خلق لم أرزق كم المراجع المان المحالم من فيعلم من المانم المناه الوانم الالوهية ونفاها رأساع التفيية ومشرطه من الاستام وغيرها مؤكدا بالانتخار على ما دل عليه البرهمانوالعيان ووقع عليه الوظاف دل عليه البرهمان والعيان ووقع عليه الوظاف من والمن تقلس معن المعلولة وعبوزان كون الكلمة الموسولة صفة واللبهل من من المامن دلام طالعة أن من فعد من كا

ومن الاولى والنائة بغيد ان شوع المكم في جنس الشرط والانعال والناالية حياية لتعميم الني فسكل و ما سيد قلة بالنا كلي لتعينالنسط وفرأ مزة والكساني بالنا (ظهرالفادق الدوالصر) وألموتان وحسيش فالمرق والغرق والنفاق الغامسة وعنىالسيكات وكادة المضارأ و الضلالة والطلم وقسل المرادما لعرقرى السوامل وقرى الصور (عماكسيساليدى الناس)بنوم معاصيهم أوبكسبهم أماه وقبل ظهرالفسادق البريقتل فابيل أغاه وفي الجسر بانجانيدا كان أخذكل فينة غصبا (لدنية عمر بعض الني علوا) بعض برائد فان (لدنية عمر بعض الني علوا) عًا. ٤ فَى الْاسْتِرةُ وَالْامِ العَلَمُ ۗ وَالْعَاقِبَةُ وَعَنَ ابن كثيرو بعقوب النون (لعلهمرجعون) عاهم عليه (قل سيرواف الارس فانظروا حيف كان عاقبة الذين من قبل) لتشاهدوا مصداق ذلك وتعققوا صدقه (كانأ كثرهم شرحكين)استناف الدلالة على أنسو عاقبتهم كان لفشق الشرك وغلبته فيهم أوكان للشركفأ كرهم والدونه من المعلمي ف قلبل منهم (فأقموم على الدين القيم) البليغ الاستقامة (من قسل أن يأ قدم الامردّله) لايقدرأن رُدّه أسله وقوله (من الله) مُعلَىٰ الله ويجوزان يَعلَى بَرَدُلاهِ مصدرعلى معنى لارده القدامة مشه (بوشدن مدعون) مدعوناً إِيْفَرْ قُونَ فُرِيقِ فِي المَانَةُ وَفُرِيقِ فِي السَّعِرِ عَالَى

النعاة فيسه فقد والربط بمشاف الى ضمه مرااذين كاقذو ذلكم وأفعاله المضاف الناضم مرالميت وهدا من بدائعه من قال الاولى جعل الرابط محه في فاوهو من أفع اله ليقف على مراده (قوله ومن الاولى والشائية يفدان شدوع الحكم ) كذا في الكشاف وقال أبوجهان لا أدرى ما أراد بهذا الكلام والذي عناه أن الاولى مان لمن قدم على المين للعنباية والايهام فيفيد التأكيد والثانية كذلك سان لشي والثالث ةمن بدة لتأكد النفى وقدل من الاولى للتحص فعفد أن مامهم فأعلاقط والثائية اماللت عيض فتفيد أن بعضامن تلك الافعال لآيتا في من الشركا فض الدَّى الكل وأماليهان المستغرق مُسَالًا كسد والآولأولي وماقبل انالاولمنزائدتان نافكلام المصنف رجه اللهوالحكم مادل علمه ذلكم وقوله التعميرالنني في نسطة المنني وقوله لتجير الشركا متعلق مناكسد ولوتركت الاولى لم تحصل الدلالة على العير كل وأحدمن الشركة ولم استعبع شرائط الاناج بالسلب الكلى (قوله كالجسدب) بالمهسملة ضدّ الخسب والموتان بضم المم وسكون الواوكثرة موت الشئ والحرق والغرق يسكون الراءفيهما أو بفضهما اسرمصدر بمعنى الاحراق والاغراق والاخفاق بالخاء المجمة والفاء الحبسة والغاصة بتخفيف الصاد المهملة كسادة جع أواسم جع لغائص وهومن ينزل لقورالبحر لاخراج اللؤلؤ وتحوه فأنه اذالم يقع المطرلم يشكؤن اللؤلؤفي آلمسدف لآنه قيسل انه يحصسل من قطرات المطرالتي يتلقباهما الصدف في نيسان وجحق البركات افناؤهما وفسل المراديالصرالب لادالتي على سواحله وفى جرائره فسيمت بحرائج اورتهاله وعن عكرمة أث العرب تسبى الامصار بحار السعتها وقبل المراد بظلما أحرأ خذ العدقسفنه كماهومشاهدا لاك (قوله بشوم معاصيهم) قالباء سبسة ومامو صولة أومصدر بة وضمرا ياه الفساد بمعنى الظلم والضلال وقوله وقسل الخمرضه لانه لاوجه للتحسيس الاأن برادا لتشيل لانه أقال ماوقع فيهما وجلندا يضم الجم وفتم اللام بعدها نون ساكنة ودال مهمله وهو مقصورو يمذوهو الملك الذي ذكرفي قصة الخصر علمه الصلاة والسلام وعمان بضم العنزوتخفيف المبم و بفتح العنزوتشديد المير(قو له بعض جزائه)فهوعلى تقدير مضافأ وعلى اطلاقه علمه مجازالانه سيبه وقوآه فأن الخ سان لوجه ذكر البعض هنا وقوله واللام للعله الأولءلي تفسيع الفديأ والاول والثانى على الثانى وتديقال الدواجع لهمافتا مل وقوله لتشاهدوا بالفوقمة أوالتعشة وقوله مصداق ذال بكسرالم أى مايصدقه والاشارة المالظهورالفساد أوالإذافة (قو له لفشق) بوزن عنوظه ورموا تشاره فافنا وهم وذهاب آثارهم بشؤم معصمتهم كاقال وانقوافتنة لاتصبن الذين ظلوامشكم خاصسة وعلى مابعسده كانواكاهم عجرمين بعضهم بالشراؤ وبعضهم بفسيره من الماصى وقوله البلسغ الخلام اصغة مبالغة كفعيل (قوله لايقدرالخ) فسره به لاتنني القيدرة أيلغمن نني الفعل وقوله متعلق سأتى سأتى فى الشورى تضصفه من المصنف فكان ينبغي تأخيره وقوله ويحوزأن يتعلق بمردالخ كذاف الكشاف ففسه انتفاء ردغسره بطريق برهانى وقمل عليه تتعاللمعرب انه لوكان كذال أزم تنوينه لمشاجمة المضاف الاأنه يجوز تعلقه بمعذوف يدل عليه المرد أى لارده وحل كلام المسنف علىه بعدوه فاغفلة عماذكره النعاة من أنّ الشيمة بالمضاف قد يعمل عليه فى زلد تنوينه كاذكره ابن مالك في التسهيل وعليه حل ما في الجديث لاما نع لما أعطيت وتفصيله في شرحه فلينظر فيسه (قوله تصد عون) اشارة الى أنه الامسل ققابت ناؤه والصدع أمسله تفريق أجزا الاوانى وغوها ر رئي. فاستعمل فى مطلق التفريق وقوله فريق الخقيل المها الناسب المبالغة المفهومة من التعبير بالتصديع الذى هوشق الاجسام الصلبة أن يفسر تنفريق الاشعاص كالفراش المشوث المصرب في غيرهذه الآ وماذ كرممن المسالغة لازاع نبيه وكون التفريق لااجتماع بعده لتكون المالغة سن جهته وتضمنه لتفرق الاشعاص في الدويات والدركات بما لادلالة في حدا السكاد معليه فالسواب أن يقبال انما اختاره يذا المصرح به في على خركا أشار المه لانه المناسب السياق والسياق اذالكلام في المؤمن والكافرين في ا ذكر باندابا فهم فالدارين ويكني المبالغة شدة بعدما بين المنزلتين حساوم عنى كاأشار المه بقوله كالعال

الن (قوله تعالى من كفرفعله كفره أى وباله) ففيه مضاف مقدراً وهو مجازين برائه بل عن بحسم المضار التي لاضرو وراء ها لانها كلة جامعة كافى الكشاف وافراد الفندياء بارافظ من القلم ويقارتهم عندالله ولذا جع فيما بعده مع رعاية القاصلة فيه وقوله بسوون أى يوطونه يوطئة الغراش أن يهد الراحة عليه كقوله سم فى المثل للمشفق أم فرشت فأنامت وقابل الكافر بمن عمل صالحادون المؤمن لان المراد بالعمل ما يشمل العمل الفلي كالايمان أولانه كابا عنده لانه لا يخاوى علما (قوله المدلالة على الاختصاص) لان ضررالكفرلا يلحق غيرصاحبه كاأن فائدة العمل الصالح انماهى لمن عله وهذا لا بنا في كف يفرقون كا قاله الطورة المناف الفريق من الفريق من لان الزياد بالقريق والاول المناف المناف الفريقة وقوله فان التوجيد الثالث الناف المناف ا

وقد فصل في المصماح (قولدوراً كمداختصاص الصلاح) بالفريق الناني المفهوم من المقابلة والمأكد سكرا ره في من غر لُ صالحا وعلوا الصالحات وكان الظاهر الاضمار وأن يقال ليجز يهم وتأكيد مبتدأ خبره قوله تعلمل لهوالفهوم صفته أى لريضمر وأتى الظاهرا لمؤكد لسان أن علة الحزاء عملهم الصالح على قاعيدة التعابيّ بالمشبيّة في فادة أنّ مبدأ الاشتقاق علة له وقولة تفضل محين لانه لا يحب عليه شيء ند أهل الحق وقوله وتأو له ردّعل الزمخشري وغيره من المعتزلة القائلان بالوحوب اذا ولوا الفضل بالعطاء الشامل للواحب أو بالزيادة على ما يستصقونه من الثواب (قوله الشمال) بفتح الشين والمروبعدها ألفأو يسكون المبرو بعدهاهمزة وأصول الرياح أربعة كاذكره المسنف والثلائة الاول تلقرا لسحاب المياط وتعمعه فلذا كانت رجة وكان الاكثرذ كرها يجوعة اذاأ ديدالرجة ومفردة اذاأ ديدالعسذاب وقد وردخلافهأيضا كقولهوجر يرجههر يحطيبة وقوله واسليمانالر يتموا لحديث المذكورأ خرحه السهة والطيراني وهوضعف لكنه وردمن طرق عيرضعف وقوله فأنساالخ تعلى لتفسيره مالثلاثة وقوله عملي ارادة الحنسر يعنى به أنه في معنى الجمع والذاقيل مشرات فهولا يخالف الحديث ولا القراءة المشهورة (قد له بعني المنافع التادمة لها) أى المشرات كتَّذرية الحبوب وتحفَّف العفوية وسيَّ الاشعار الى غير ذلكُ من اللطف والنع وما يعده داخل فيه ولذا مرّضه لانه لاوجه للتخصيص فيه والروح بفتر الراء الراحة والعلة انحذوفة لتدثركم وقوله ماعتبار المعني لانه قديقصد بها التعلمل زرته كريمافان المعني أكرمه والفعل المضمر تقدره وبرسلها الذيقكم ولم يععله معطوفا على جلة ومن آباته أنبرسل الخ يتقدر والمذيقكم أرسلها أوفعه ل مأفعه للاقا لمقصودا لدراحها في الآيات وقبل الواوز الدةوفاعل ول قوله ولتمرى المز لقصدلفظه لاحيريرسل على أن التقدير ولحرى الرماح الذيقع يستجموهو يعسد ولابطلان فيه كابوهم وأتمآ ترجيعه بأن جرى ألفلك والانتغامين الفصيل لاتعلق فمارسال الرياح المشيرات فليس بنهي لان القيدر لمس هو برسل الرياح فقط مع أنه لا يلزم تخصيص التب بريالمطر ولا تعجمه ليكل النباس وقوله ولتشكروا تَقَدُّم مَا وَيَّهِ ﴿ فَهِ لِهُ تَعَالَى وَلَقَدَأُ رَسَامًا الحَيُّ ۖ اعْتَرَاضُ لَتَسَلِّينَهُ صلى اللّه عليه وسلم بن قبله على وبه يستضمن الوعدله والوعندكن عصاد وقوله الى قومهم المرادبه أقواء هموأ فردلعدم اللبس وقوله فانتقمنا الزاافاء المافصيحة والتقدر فعصاه أكثر قومه فانتقمنا الخ أوهى تفصيل للعموم بأن فيهم مجرمام قهور اومؤمنا منصورًا ﴿ قُولُهُ الشَّعَارَاخِ﴾ أَى في هـ ذَا الحكارُمُ اشْعَارَا لَخُودِجِهِ الْاشْعَارَأَتَ نُصَرَهُ مِنْ عَلَى عَدَوَّهُمْ مِ

(من كفرفعلب الفرد) أى و ماله وهو الناوالوبدة (ومن عمل مالما فلانفسهم عهدون) يسؤون منزلاني المنسة وتقسلتم الطرف في الوضعين الدلالة على الاختصاص (ليبزى الذين آمنوا وعساوا العسايلات من فضل عله لمهدون أولسة عون والاقتصار على جزاء المؤهنسين الانسسعار بأنه المقعود مالذات والاحكية العلى فوى قوله (اله مالذات والاحكية العلى فوى قوله لايعب السكافرين) فانعمه السكافرين) لهم والحبة للمؤمنين وتأكيدا ختصاص المدر الفهوم ن وانسيرهم الحالمه ع بهم تعلله ومن فلدال على أن الاثابة تقد ل عص وتأو بالعطاء أوال مادة على النواب عدول عن الغاهر ( ومن آ مامه أن رسال الرياح) والشمال والمساوا لمنوب مَا مَا وَمَا الرَّحِةُ وَأَمَا الدُورِفُرِ عَ الْمَذَابِ كَا مَا وَمَا حَالَرِحِةً وَأَمَا الدُورِفُرِ عَ وسنهقوله عليه الصلاة والسلام احملها وبالماولاتعمالهاريما وقرأاس كشهوسن والح الى الربح على ارادة المنس (مبشرات) المطر (وليذيق كمهن رسمه) يعنى المنافع التابعة الها وقبل المصب الثابع لتزول المطرالسب عنها أوالروح الذى هومع هويها والعطف على عله محدوف دل عليه مشرات أوعليا فاعتبا والمعنى أوعلى يرسل فاضمارفعل معال دل علمه وليعرى الفلاء بأمر ، ولسنفوامن فصله) يعنى تعارة البعر (واملكم تنكرون) ولتنكروانه مقالقه تمالىفىها (ولقدأرسانا من قبائل سيلالى قومهسم فحاؤهم فالبيئات فانتقمنا من الذبن أجرموا) بالتسليم (وكان حقاء النانصر المؤدندين) الشعار بأن الانتقام لهم

لاحكون

واظهاد لكرامتهم من معلهم الملاء والملاء الملاء المل ماس امری ساردعن عرض أحده الاکان مناعلى الله أن رفعني المجمع المحدد وقد يوقف على سقاعلى أنه متعلق بالانتقام (الله المنارطلسية المارية ا ان (في لغم المحمدة المعالف) قالة أ دواقفا ، طبق اوغ بره طبق من جاب دون ماسالي غيردال (ويعله كسفا) فطعانان إنرى وقرأان عامر بالسكون على أن عقف أرجع كفة أوصار يوصف به (فترى الودق) المار (غرج س علاله) في التارثين وفاذاأماب بسنيناس عادم) للادهم وأراضهم (اذاهم سندون) لجي اللب (وان كانواس في لأن ما للمام) مرور من المروالية الدلاة على المروالية الدلاة على المروالية المرو نظاول عهدهم الطرواسم كام أسهم وقبل الفنير المطرأ والسماسة والارسال (للسنة) لاسين (فالفارالي أثر رجت الله) أثر الغيث من النبات والانصار وأنواع الثمار ولذلك معدان عامروه زفوالكساني وسفص (كني يعيى الارض بعد موتها) وترى الناء على استاده الى فيه رائر حة (ان ذلك) بعنى النالذي قد يرجلي المساء الارض به معرفها (لمي المرف) لقادر على احالهم فأنه احداث المل المن وادأبه المهم والقوى كأن القوى النباشة هذا ومن المعمل أن يكون

لايكون بعدهلا كدبل هو باهلا كهم قيفهم منه ذلك بقرينة ذكره بعده وقوله مستحقين أشارة الحاأت كونه حقاعليه بجعله ووعده لانه لايجب علمه شئ وقوله حقاعه في انه كالحق فهو تشديه بلدغ وليس هذا ماذكره الممسنف كانوهم والمؤمنين شاه ل للرسل عليهم الصلاة والسلام ولاحاجة لتخصيصه بهم بجعله تعريفا عهدماوان صم (قوله وعنه علمه الصلاة والسلام الخ) رواء الترمذى وحسسنه ومعناه أنه اذاذ كربسوم فنفاه عنه وذب عن عرضه جازاه المعلمه من جنس عله وتصره فى الا خرة فالفااهر أن ذكر مصلى المعلم وساللا معقبه لسأن أن النصرا لمذكرولا يختص بالدنيا وأنه عام الميسع المؤمنين أبشمل من بعد الرسل من الاتمة ولذاأورده المصنفوه ويوطئة أيضالان نصرا لمؤمنان اسمكان لأضمعرا لانتقام فلانوقف علىحقا وفيمحث على التخلق أخلاف الله في جياية المؤمنين لحقية لصرهم (قم لدوفد يوقف على حقا) ومعناه وكأن الانتقام حقاعلي حذاعه دلواهو وأشار بقدوالفعل المجهول الىضعفه لانه خلاف الظاهروما ياله المكواشي من أنه ليس يخشارانه وجب نصرا لمؤمنه ين ويوجب الانتقام مع أنه قسد نقض ليس بشي لان ا يحاب الانتقام به كامر ولايناف وقوع العفوفتأ تل (قوله فيسطه )كل البسطة يسطا تامالانه في ذاته منسط فاذكرز بادةفمه وقوة متصلاأ خذه من مضابلته بكونه كسفاأى قطعا وقوله فى سمتهاأراديه حهة العلة لانهالست في السماء ما لمعنى المتبادر وقوله ما تراالخ اشارة الى أنَّ الجله عال وانكانت الانشا ية لانقع الالتأويلها بحاذكر وقولهمط بقااسم فعول من الافعال أوالتفعيل يفال أطبفه وطبقه اذاغشاه وغطاه ويجوزكونه بزنة اسرالفاعل وقوله منجانب الخنفسيرلغىرالمطبق وقوله بالسكون أىسكون السين وهواتما مخفف من المفتوح أوجع أومصد وكعلم وصف بدم سالغة أويتأويد مَّالفعولِأُوتَقدرِدَا وَالْكُسْصَةِالقطعة وَتَوْلِهُ فِي النَّارِتِينَ أَيَّالاتِصَالُ وَالتَّفَطِع (قُولِهُ وَأَراضيهم) جع أرض على خلاف القداس كما في العصاح وغسره ولاعرة مان كادا الربرى له في الدرَّةُ وأرا ديه ما انفه سُل عن العمران والباء فى قولة به للتعدية (قو له وانكانوا الخ) ان مخففة من النصلة واللام هي الفارقة ولاضمر شان فيها مقدّركما قسل لانه انميا يقدّرني المفتوحة وأمااً لمكسورة فيحب اهمالها كما فصله في المغني (قولُهُ تَكُو رِالنَّأُ كَنْدَالِخُ). يَعَنَّى أَنْهُ أَكْدُ لَنْدَلَ عَلَى يَعْدُ عِهْدُهُمَا لَلْطُرُوْمُ فَهِمَ مَهُ استَعْكُامُ بِأَسْهُمُ وَعَكُسُهُ اين عطمة رجمالته فقال انديدل على سرعة تقلب القلوب البشر يةمن الابلاس الى الاستبشار واعترض علمه بأن التأكمداغيا يدل على تقرر القبلمة وهي تعتمل فسصة الزمان واتصيافه فلادلالة على ماذكر من الطول والقصر وقبلاله واجعالى عرف الأستعمال وهومحتاج انى الاشات لان مثله لا يثبت بسلامة الامير وما ذكره النعطسة أقرب لآن المتبادرمن الضلبة الاتصال وتأكسده دال على شدّة اتصاله (قوله وقبل الضمير للمطر) لاللانزال-تي يكون تأكيدا وهذا قول قطرب وهو ركيك ولاوحه للعدول فيه عن الظياهرم جأته بردعليه وعلى مايعه دة وقدتي فعل بحرفي حرّ بمعنى فلا بدّمن جله على النّا كمداً والبدلية والازم العطف فالاقرل أسلموأ قرب وكذاماق لرائه للاستمشار وقوله أثرالفت اشارةالي أنه المرادمن الرجمة وقوله ولذلك أى اكون أناره متعددة كاأشار المه قوله على استناده المزوعلى القراءة الاخرى هومسنداته لاالرحة لانه ابعني المعار (قوله لقادرعلي احسائهم) فسرمالقدرة لانه كالنتيعة لماقيله وهواللازم منه ولانَّ الشَّابِتُ فِي الحَالُ هُوَّ القِّدِينَ وَقُولِهُ فَانَّهُ أَى احْيَاءُهُمْ وَقُولُهُ الشَّالِ الخصادقَ عَلَى القُّولِينَ في اعادة المعدوم وعدمه وليس مشاعلي القول المتناع اعادة المعدوم ولذا أقحم مثل كاقبل لات المثل لس واقعاعلى المواذبل على القوى فتأمّل (قوله ومن المحمّل الحز) يعني أن يكون النيات الحادث من أجزاء نساتية نفتنت وتددت لاختلاطها بالترأب ألذي فسمعر وقها فمكون كالاحسا يعينه باعادة مواده وقواه لاباعادة القوى فقط كافى الوجه السبابق وأماكون من سكرا حساء الموق بتكرهد أأيضا فلا يحصل به التنبيه علىه فلاضرفه لات المسلم المسترشديعلم وقوءه والمعاند لاعبرة به فان ولدمشه في تربثه الاولى رشد اليه وقوله ما تفتت أن كانت ما ذائدة فقفتت صفة موادوان كانت موصولة تقفتت صلته والتأنيث رعاية

معذاه ومنجنسهامتعاقبه أوحال وقوله منالكا شات الراهنة أىالموحودة المتناعدة الشانئة كما فىقولهم الحالة الراهنة هذه والرهن مأخوذه نه كمامنه في المفردات فن قال الرهن ماوضع عندالم السوب مناب مأأخذ نك والمرادالكا منات النيائبة المحددة فقدعكس الموضوع وغفل عن معنى هدده اللفظة اذظنه استعارتمن المعنى الفقه عي وان كان حام حول الجي (قوله لان نسبة الخ) دارل لعموم القدرة وقولة فرأوا الاثرأى المذكورفي قوله أثررجة الله على مامزمن تفسيره وقوله فاله مدلول الخزمذهاق بالثاني ولايخني دخوله فى الاثرفلاوجه للمغايرة بينهما وكون الضيرالريمءلى أنه تعبيرعن المسيب بالسبب كمآقاله البقياعى تبكلف ومصفر ااسم فاعل بمغي ماعرضت له الصفرة وقوله جواب أى للقديم سادم أجواب الشبرط وقوله ولذلك الخرانما كأن مستقبلا لانه في المعنى جواب ان وهولا يكون الأمستقبلا قال الفاضل المني وانماقذر واللياضي ععني المستشل من حدث ان المياضي اذاكان متمكنا متصرفا ووفع جوابا للقسيرفلا بدفعه من قدوا للام معاقا لقصرعلي الام لانه مستقبل معني وفيه نظر (قو [4وهذه الآيات ناعمةعلى الكذار) أى شهرة لهم نادية على جهلهم وخذلاتهم ووقع في نسخة هسذدالا ته بالافراد ووجههاظاهروهي أنسب بكلامه منالانهادالة على انهم فاحؤا الكفر بميزداصفرا رزرعهم وغفاواعن ذممة الخضراء وماهم تقامون فيه من ألوانها خاقيل اله لاوجه له لاوجه له ( قو له فالله لانسهم الموتى) هو تعلمل لما يفهم من السكلام السادق كالد قدل لا تحزن لعدم اهتدائهم شذ كمرك فأنك الخ وقال ابن الهمام أكثرمشا يحناءني أتذالمت لايسم استدلالا بهده الاته وننحوها ولذالم غولوا يتلقيزا لقبروهالوالوحلف لايكلم الانافكامه ومسالا يحنث وأوردعلهم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القلب مأ أنتم بأسع منهم وأحس تارة أنه روعاءن عائشة رضي اللهء تهاأنها أنكرته وأخرى بأنه من خصوصا ته صلى الله عليه وسلم مجزة له أوأنه تمثيل كاروى عن على كرم الله وجهه وأورد عليه ما في مسلم من أن المبت بسمع قرع نعالهما ذاانصرفوا الاأن يخص بأول الوضع ف القير، قدتمة للسوال جعايته وبين مافى القرآن وقوله وهممثلهم قدره ليرسط بماتبله وقبل انه اشارة الى أنه استعارة مكمة وللشصيص علمه أظهرفي مقام الاضماروحذف المفعول أى لاتسمعهم شأمًا ( قوله قيد الحكم الح ) ايس المراد ما لاستحالة الاستمالة العقلية بلالعادية وضمن يفطن معنى يفهم فلذانص المفعول اذهو غمرمت تبنفسه بلياللام وقوله سماهم عياالخ اشارة الى أن فيه استعارة تصريحية والمقصود منَ الابسار النفكروالثدر في مصنوعات الله والمراديالهدا يةالدلالةالموصلة وعدامبعن لتَّضمنه معنى الابعاد (قوله فاناعيانهمالخ) المعنى الاوَّل على أن راد سؤمن الحال وقدَّه ولانه المناسب لقوله فهم مسلون والوجه الشاني على أن راديه المستقبل ولاحاجة الىجعلامن مجازالمشارفة الاعلى القول بأنه حقيقة في الحال وماقيل من أنه ينتقص الصرعلي الاقول الشانى وعكمه مفنهغي حله علىهما معاعلى أنه من عوم المشترك أوعوم المجازأ ويفسر بمن هوفي علم الله كذلك فائه يعمهما كأمر في سورة النمل مدفوع بأن الحصر بالاضافة الح من سبق من العمى الصم المطموع على حواسهم فلا غض بالتخصيص بالذكر على أنه يعلم حصيكم أحدهما من الاستحراد لالة النص وقوله أنام هم به اشارة الى أن الاسلام عمناه اللغوى وهو الادعان لأنه لوكات عمناه المعروف لزم تحصال الحاصل ولم يقع النفر بعموقه موقد فسره في النل بخلصون وهوقريب منه ( قوله أي المدأكم ا ضعفا الخ) أى أنه مضعفا في أول الامروهو حال الطفولية ومن على الوجهين اسدا يه كاأشار اليه بقوله المتذاكم وقوله وجعل الضعف الخاشارة الى أن فيه أستعارة مكنية بتشييه الضعف بالاساس والمباذة وفي ادخال من عليه بمتغييل وقوله أوخلة كمالخ على اطلاق الضعف على الضعيف مبالغية أو تقدر ذى ضعف أو سأو له الصفة وأخره لانه غسر مناسب الماءده وقوله حلق الانسان من عمل مثال لَمُعَلِّمُ الطُّهُ عَلَمُهُ بَارُلَةُ مَاعَاتُ عِوْمُنْ مُعَادِهُمُ الْأَنْسَانُ ضَعَافًا وهي مثال لا يُتَدَائَهُم ضعفاء وقوله وَدُلِكَ الْحِلْفُ وَنُشْرِعِلِي النَّفْسِيرِينَ السَّابِقِينِ الضَّعْفُ وَيَجُوزُ فِيهِ النَّعْسِمِ الكنَّ الأوَّلُ أُولَى (قولُه تعالى

من الكائنات الراهدة ما تبكون من موادما تفتت وسدت نبسهافي مضالاعوام السالفة (وهوعلى كل شئ قدير)لان نسسة قدرته الى جيعُ المَهِ كَانْ عَلَى سُوا. (وَانْنَأُ رَسِلْنَا ريعافراً ومعفرًا) فرأ واالاثراً والزرع فانه مدلول عليه عانقدم وقبل السطاب لأنهاذا كانس مقرالم عطروا للامموطانة للقسم دخلت على مرف الشرط وقول الغاواس العلمة بكفرون) جواب تستذابلزا واذلك فسر بالاستقبال وهده الآيات فاعبة على الكفار يقله تشيتهم وعدم تدبرهم وسرعة تزازلهم أعدم تَهْكُرهُمُ وسو وأيهم فان النظر السوى يَفْتَضَى أن توكلوا على الله و يلعوا المه بالاستغفار اذااحتس القطرعهم ولمستآ سوأسن رسته وأن بادرواالى الشكروالاستدامة والطاعة اذا أصابهه ومتدوا يفرطوا فىالاستبشاروأن يصبروا على الامه اذاصرب زروعهم بالاصفرار ولم يكفروا نعمه (فأنك لاتسمع الموق) وهم مثلهمالماسدواءن المقمشاعرهم (ولاتسبع الصم الدعاء اذا ولوامدرين) قدا لمكمه التكون أشذاستعالة فأن الاصم المقبل وان لم يسبع الكلام يقطن منه يوارطة الحركات شأ وقرأ الزكشمواليا مفتوحة وواع الصم ومأ أنت بهادى العمى من ضلالتهم) معاهم عما لفقدهم المقصودا لحقيق من الانصارأ ولعمى ةاو بهم وقرأ جزةوحده تهدى العمى (<sup>ان</sup> تسعيع الامريومن فالتاكا فاناعانم-م يدعوهمالى تلقى اللفظ وتدبرا لمعنى ويحوزأن يرا دبالمؤمن المشارف للايمان (فهم مسلون) الماتأ مرهمه (الله الذي خلقه كم من ضعف) أى اسدا كم ضعفا وجعل الضعف أساس أمركم كقوله خلق الانسان ميم كأوخلقكم من أصل ضعيف وهو النعافة (ثم جعل من بعد مضعف قوة) وذلك اذا باغتم ألما أوتعلق بأبدانكم الروح (ثم جعل ون بعد تقوة

في من الما أن المن وفت ضعفاوشية) الماسمها والفيم الوي عاصروم زة الفياد في معلى القرأ بم الحلي المقالم المعتالة في المعتالة ا وسول الله صلى الله على وسلم من فعف م الفقر وهمالغثان طالفقروالفقر قاقرأني من ضعف وهمالغثان طالفقروالفقر والتكسع الكريولان التأخرلس عين المتقدم (تعلق ما يشام) و ن معنى وقود و يسيد وسية (وهوالعلم القيلي) كان الترديق في الاحوال الختلف مع اسكان غيود ليل العلموالقدرة (ويوم تقوم السانة) القيامة سين بالانها تقوم في آخر ساعة من ساعات المناأ ولابرا تقع بغنة وصارت على الها الغلبة المالكوك الزهرة (بقيم المورود المبعل) في الدنيا أوفي الشور أوفي امن فناء الدنيا والدشوانقطاع عذاجهم وفيالمسلس مابن نناء الدنيا والبعث أربعون وهو يحتمل الساعات والاطموا لاعوام (عمراعة) المراغة مناه المالية ا ق الا نوة أون ما (كذلك) مثل تلا الصرف عن الصلى والصفى

ضعقا وشمدته المرادبالضعفهنا شداؤه ولذاأخرا لشبب عنسه أوالاعترفقوله وشيبة للسان أولليمع ببن تغرقواه وظاهره وقولهاذا أخذمنكم السن هومجاز بقبال أخذمنه السن اذا كبروهرة كانآ خرسته أخددة وتدأوعره وهوعلى الوجهين (قوله والضم أفوى الخ) قال فى المعالم الضم لغة قربش والفتح لغة غيم ولذا اختاوانني صلى الله عليه وسلقرا قالضم لاغم الغندلارد اللقراءة الاخرى فانهما منواترتان فى السيمعة والديث المذكور حديث حسسن رواه أبود اودوالتره ذى فى السنن ورواه فى التشروقال ان الفراء لهدذا اختار واقراءة الضم وهي مروية عن عاصم وفي رواية عنسه ضم الاولين وفتم الثالثة والفقر بالفنم والفنوضة الغنى (قوله والتنكير عالتكريرالخ) مراده بالتأخر الاخسر لغارته للاقول أذهوض عف الشيخوخة وذاك ضعف الطفواية وأما الناني فهوعين الاقل ونكرنشا كاتملهما وكذاقوة فلأوجمل اقبل أنه ظاهرفى ضعف الاؤل وأثما النانى مع الاؤل وقوة الثالية فساعتبا رأن المتقدم أربده الاسدا والمتأخر يشمل مهاتب الابتداء والانتهاء والتوسط وكلة ثم لتراخى الابتداء والمسه أشارا المستنف قولة أخذمنكم السن الخ وكذاماقيل ان حذاليس لان النكرة اذا أعيدت كانت عبرالانه أغلى ولعله تصدفى كلمتهمامغايرته للدعدم بحسب المراتب واذاأ ورده بتمف الجسع اشارة الح أت لكل منها مراتب مع الدلالة على الاهمّام فان كلامه صريح ف خلافه نتأمّل (فوله من ضعف الن) وخلفها عمني خلق أسسابها أومحالها أوايجادها لانها ليست بعدم صرف وقوله فأن الترديد أى الانتق أل والتغير منهال آلى أخرى من قولهم فلان يتردد لفلان ادا 🚤 ان يعي اله حينا بعد حين وقوله سيت بما الخ فالتمر فف فهاللعهد شعليت عليها حتى صارت كالعبار وسيث باسم زمانها كتسمية الحال بمايحل فسه والمرادبقيامهاوجودهاأوقياما لخلائق فيها وقوله لانها تقعيفته فالساعة عبارةعن السرعسة فانه ورد كذلا فالعرف ولذاقل أيضا انهاسمت بالانها كساعة عندالله فالمراديم الازمها وهو السرعة فسيت بمالسرعتها وليس هذامن الوقت الحاضرف شئ كالوهم والزهرة بضم الزاى وفتم الها وتسكمنها لحن والكوكب غلب عليها غلب الكتاب على كتاب سببويه وقوله فى الدنيـا الخ متعلَّى بليثوا والمراد بالقدورما يعدا لموت دفنوا أولم يدفنوا وقواه فناءا لدنيا المرادفنا أهلها فلاياني كونها في آخرساعات اله افانه قديمة ماقبل دخول الجنة والنارس الدنيا ونديعة من الآخرة وقديعدبر زخا(قه له وانقطاع ا عذابهه)هو بعداخواجهممن القبوراني أن يدخلوا في النار والحديث المذكور صحيح من رواية الشيفين لكنه بلفظما بن المنفختين وهد الايناني ماستقمن أنها تقوم في آخر ساعة من ماعات الدنيا لأن ساعات الدنيا تنقضي بقيامها كأبوهم لازا لمراد بالدنياغه غبرماأ ريديهاهناأعني مايقابل الآخرة وهيي الجنة والمنار والحشر أودار التكلف والحياة الدنيا (قوله استفلوا مدة ليتهم الخ) أى عدّو اللبث الذي مرّذ كره قلملا وقوله اضافة منصوب على مزع الخافض أى هوليس بقليل فقلته امكأنسسة أوائهم نسوه فظنوه كان ساعة والتذكير للتقليل والافراد والاعتراض بأن هذاالقهم قبلءذاب الاستحرة والوقوف على مذته فلاوجه الاضافة الممم أن القسم ظاهر ف خسالا فه عرواردان ويدبالا سحرة الحشر وكذان أريد مابعده لواز علهم بالماوديا خبارا للهأ والملائكة أوهوقواهم بعددخول النادعلى حذقوله فلاتقعد بعدالذكرى كمامز وأتما تفريع نفيه وعدم ظهوره على القسم فلاوجه لهلان القسم كايقتضي الحققة يقتضي التحقي الااذا قصد المبالغة وأتماكون المرادعذ البهم في القر والايناسب كلام المصنف ولايشمل من مات عند النفخة الاولى فتأمّل أوهو تأسف على اضاعته كامرّ في طه وفي قوله الساعة وساعة جناس تام (قوله مثل ذلك الصرف الخز) قدتقدمالكالامعليه وعلىكون الافل بمعنى الصرف وقوله عن العسدق واليمعقيق ذكر فالكذاف أنّ تقدر لبنهم الساعة المالاستقداره كانيل ، وكذلك الم السرور قصار ، أولنسيانهم أو كذب أرتخمن ولهيذكر المستف الاخرين واذاقل انمأذكره ظاهرعلي النسيان اذلا كذب فى الاستفلال المبنى على التشبيه والمبالغة وكوئه بناء على التشبيه والظاهر كاقدل تكلف فكان عليه أن يذكره أويدل

ماهنا الاأن بعمل على التوزيع بحول التحقيق في مقابلة التُغييل في قوله ماليتواغرساعة لانه يتخسل مشيل انلمر باقوته سيالة بعني محعل لقاونشر اغيرهم تسافا لصرفءن الصدق راجع الحالنسيان لأناغ يرمطايق للواقع وان طآبق اعتقادهم جسب الغلق والتحقيق راجع اتى الاستقلال فسكون عن ما في الْكَتَبَافِ مادراج التغمين في الاستقلال والكدب في النسسان وفه كلام من أراده فعلمه مالكشاف وشروحها (قوله يصرفون في الدنيا) بصرفهم الشسطان والهوى عن الحق ومايطا بق الواقع والمرادث المحاليم فى الكنب وعدم الرحوع الى مقتنى العلالات مداراً من هم على الجهل والمباطل والغرض من سوف الاسمة وصف المومن بالقادي في الداطل والكذب الذي ألفوه (قوله من الملائكة أومن الانس) أومنهـماجيعا (قوله في علماتها ليا وقضائه) لانالكتاب يطلق لي ماذكر من المعاني والنسخ مختلفة فغ بعضها عطفه بأووفى بعضها بالواووهوميني على تفسسرى الفضاء المذكورف كتب الكلام فأته فسمر تارةً بعله أزلا كاأنّ الشدرا بحاده، قدرته الإزامة على وحه مطابق لعله به وتأرة أرجع القضاء إلى الإرادة والقدرال الخلق كاقرره ف شرح المواقف فان قلت الاول مداك الفلاسقة والناني للاشاعرة الاساس ماهنا الاول قلت الاشاءرة لاعفى الفوخرم في كون القضا يكون عنى العسلم وانحيا الخلاف منهم في المراد بالعلاقانه عندالفلاسفة العلرع آبكون علمه الوجو دمن أحسن نظام وأكدل انتظام كاصرح به في شرح ألمسأرة فاندفع ماقدل انَّ الوَّحِيهِ أولانَّ القضاءغيرالعيامُ مَانَ المعنى معاومه ومقضيه أوحوعلى ظاهره وفىظرفىة مجيازية أوتعلملمة (قولدأوماكنيةالخ) فهومجيازمرسلأواسستعارة وقوله وهوأى القرآن الذيذكرفيه ليهماني البعث ماذكول كنهذكر في هدفه الآية ضمنا لات استمرا والبرف إلى البعث يتتضى لبتهم مدته ولهيذ كرتمة الاكه وهوالى وم يعنون اكتفاء بمأوقع فى التفام هناوه داعلى غيرا أوجه الاوّل (قوله ردّوا الح) قبل هذا تذكيرلهم يناصل الدّنو يُسرول نسبانهم وهوعلى الاضافة مشكل المههم بمحضفة ألمذة حنئذالاأن يكون المراديق بعفهم ونفضيهم والتهكمهم وجعداه توطئة لمانعده ممافرٌ ع عَلَى انكار البَعث فتأمّل (قوله أنه حق) اشارة لفعوله المقدرلان تنزله منزلة اللازم خلاف الظاهر من غيرداع له هذا وقوله لنفر يُعاكم الخ دفع لما يتوهم من أنَّ عدم العلم عدولهم (قوله والفاعلواب شرطالخ) فهي فصيحة وحوزفها أيضا أن تكون عاطفة والتعقب ذكرى أوتعلله وقوله فقدتسن الخز أى فأخسركم بأنه قدتس الخ وانساأ قال المظهرتسب الجزاء على الشرط والفاء فقوله فيومئذ الز تفصيل لما يفهم عاقبله من أنه لايف دهم الاستقلال أوالنسان أوهو حواب شرط مقدرأنضا وقوله معذرتهم كالنهم توهموا الاستقلال ونحوم عذرانى عسدم طاعتهم كقوله أول عمركم ماتذكرالاته وقوله وقد فصل بالتخفيف وهوراج قال الرنبي فان كان سنتصلا فترك العلامة أفضل (قوله لايدعون الى ما يقتضي الخ) العتب حواللوم على ماصدر في حق العباتب والمراديه هذا النسقة والمكروه لانه المعتوب عليه والاعتاب كون بعني الحل على عنب المعتب أواذالته كاقاله الراغب فهومن الاضداد والاستعتاب طلب الاعتاب فأن الطلب قديكون لاثلاث والمزيدوهومن قسل الشاني فقوله لابدعون سان لمعسني الطلب وقوله الى ما يقتضي الخ اشبارة الى أن دعوتهم للاعتاب وطلمه يمعني طلب مانقتف موهوس سهوما بؤدى السه وتولهمن التويه والطاعبة سان الوالظاهرأنه حنند مجازعن السب البعيدلان مأذ كرسب لازالة المتكروه المعتوب علسه واذالته أسبب لازالة العتب فالمعني لأيطلب منهم طاعة ورجوع عماكانواعلمهمن الكفروالعصبان لعمده فالدنه حينتذ فلامخالفة بينه وبين ماذكره فيحم السحدة كالوهم وفي القاموس لايستعتبون لايستقياون فستقالون بردهم الى الدنيا وهووجه آخر لكنه غير منديماهنا (قوله من قولهما ستعتبى فلان آلخ) الاستعتاب طلب العتبى وهوالاسم من إ الاعتاب كالعطاء والاستعطاء وتفسره بالاسترضاء والارضاء تفسير باللازم نوضيعا بعلهم عتراتيجي علىه عاتب على الحياني ولذا قال في الكشأف شهت حالهم بحال قوم جنى عليهم فهم عاسون على الجاني وهو

( كانواروف كون) بصرفون في الديا (وهال الذيناً ووالعلم والأعان) من الملافكة أو من الانس (لقدلينتم في كلب الله) في علم أوقضائه أوما لبدلك مأكادم أواللوح أوالقرآن وهو قوله ومن روائم سم ردخ (الى يوم البعث) ردواندلك ما فالوم برزخ (الى يوم البعث) وسلنواعل (فهذابوم البعث) الذي المرتدو (ولك كم لم ليناون) أنه عن رسال المام في النظر والفاء لمواب شرط التفريط كم في النظر والفاء لمواب شرط مسريسها ما تسم تكريز العث مَعَ فَالْمِعَةُ أَى فَقَدُ مِنْ الْمَكَارَا مَعَ فَالْمِعَةُ أَى فَقَدُ مِنْ الْمَكَارَا الْمَكَارَا رفيون الانتفاع الذين ظلو أمعذ رتهم) وقرأً وفيون اللانتفاع الذين ظلو أمعذ رتهم) الكوفيون المادلان العذرة بعنى العيدر ولاهماسع ون) لايدعون الى ما تشفى اعلم المالة عنهم والطاعة المدعوا الدفالا المن قولهم استعنى منف أفي المنطقة المنطقة

قولهوفى التاموس الخ الذى فى القاءوس قولهوفى التاموس الخ وانبستعنبوا فالمسمن المعنين أى ان بستقد لوارجم القلهم أى لمردهم الى الديا

لامتالف

ولقد ضربالذا سفي أالقرآن من كل مُنسل) ولقد وصفناهم فله أنواع الصفات التي هي في الفسرامة كالأرث العيث لصفة المعوثين يوم القيامة فيما عولون ومايقال الهرومالا يكون أوم من الانتفاع بالمعددة والاستعتاب أو منالهم من كلمثل على التوحيدوالبعثوت دق الرسول (ولئن جِئتهم أَ به )من آبات القرآن (ليقولن الذين كفروا) من فرطعنا دهم وقدا وتقاويهم (ان أنم بعنون الرسول والمؤمنين (الامبطاكون) من ورون (كذلك)مثل ذلك الطبع (بطبع الله على قساوب المذين لايعلون) لايطلبون العسلم ويصرون على شوا فات اعتقدوها فأن المهدل المركب ينسع ادواله المق ويوسي كذب المحق (فاصعر) على أذاهم (انوعد الله) بنصرتان وأطهارد بناناعلى الدين كله (حق) لابد من انجاره (ولاب ينفنك) وُلا يَعْمَلْنَكُ عَلَى أَنْكُونَ وَالْقَلْقِ (الدَّيْنَ لانوقنون) منصحديهم والذائم ما فانهم شاكون ضائون لايستدع منهسه ذلك وعن يعقوب بخفف النون وقرئ لابستعثنات أى لار بغول فيكونوا أحق بالمن المؤمنين عن رسول المصلى عليه وسلم من قرأ سورة الروم كانهون الاجرعثير حسنات بعددكل ملأ سبع الله بين السما والارض وأدرك

ماضيع في ومدوليلته المسيد المس

مران الماء الم كذافي الندم التي والدينا وله يفتح الماء الم الماء المهملة الم معمد عه وله عاروجه واءله الماء المهملة الم معمد عه

لايخالف ماف السحدة فقوله ولاهم يستعتبون مبئ على التشبيه فانهم لما تعد واحدود الله حعلوا بمزلة المانين لان العنب والغضب من باب واحد محكما مرتب وتعديها مجلية للغضب فقدل لم يق لهم طلب اعتاب لانه حق عليهم العدداب فلايطاب منهم مامزيل الغضب كافى الدنيا هذا خلاصة ماذكره المدقق في الكشف فدفع ما قبل ومايقال (قوله في هذا القرآن) أي في هذه السورة أوالمجموع وهو الظاهر وقوله منكل منكر منفعه تعسضة وتحتمل الزيادة وقوله وصفناهم أى الناس وقوله بأنواع الصنات ان لمعني كلوأنَّ الكانمة فأعتبار الانواع لاالافراد ولاوجه لتفصيصه بأحوال الا خرة وقوله التي الخ أشارة الى وجه اطلاق أنشل على الصفة العبسة مع أن أصله ماشسية مضربه بجورده وأنه استعاوة لان المثل انمايضرب بماهومستقرب وقوله مثلالغ بيان لماذكرمن الصفات وأدوج فمموجعه ارشاطه بماقيله (قوله أوسنا الخ) فضرب عصني بين وقد كان يمعي وصف من ضرب النساتم ا ذاص معه كامر والظاهر أنآلنل فيهعلى أطهوأن القرآن بمعنى الجموع وقوا البعث تتقدير مضاف أى اعتقاد البعث وماسده معطوف علمه وقوله وللناجئتهم اللام موطئة والتصدير معضر باكل مثل لوجئتهم الخ وقولهمن آمات القرآن حل الاكمات على معناها المتبادر ولوحسل على مجزة من المجيزات التي اقتر حوها صع قسل وهوالانسفتأمل (قوله المتوان الذين كفروا) أظهره لعموم ماقبله أولسان السبب الحال في على ماقالوه ولاينافسه توله من فرط وقوله من ورون التروير الكذب وقد يحص بالشهادة وأصل معناه التزين والترتب لكلام في النفس وقوله مثل ذلك الطبع الاشارة الى ما يفهم بما يعده كامر تحقيقه وقد معمل الفهم من قوله ليقولن الخ (قوله لايطلبون العلم) فهوم ادبه لازم مالزوم الطلب له عادة أوالمعنى أنهم ليسوامن أولى العلم وقوله فآن الجهل المركب الخ تعليل لاصرارهم على اعتقادهم وجعله عله انتوله بطدع وكك وفاءفا صرفصيعة أى اذاعلت عالهم وطبيع الله على قاويهم فاصرالخ وقوله بصرتك الخ هو المناس لامره صلى الله عليه وسلم المعروقد عم ليش لمامر من غلبة الروم وله وبه (قوله ولا يحملنك الز) يستم اللام وفتهها والحسل وان كان لغسيره ظاهرالكن النهى راجع السمفه وكفولة لاأوبنك ههنا كأمرتمة مقه كأنه قسل لاتحف الهم مزعا وماقيل الهلايعتاج الى التأويل فيهنظر (قوله سكذيهم والذائهم) سان لسب ألقاق وقوله فانهم شاكون تفسيرا قوله لايوقنون لا تعليل لقوله لابستخفنك في يقال لاوجه أسان عذرالكفوة ف مقام ذه مهم وذلك اشارة الى التكذيب والايذا ويستبدع ععني يستغرب (قوله وقرئ لايستحقنك) أي نتخ الحام المهملة والفاف مع نون المتوكيد الثقيلة وهي قراءة شاذة رو بتعن ومقوب ومعناها كافي الكشاف لايفتننك فهومجآزمرسل لانتمي فتن أحدا استماله المدحتي يكون أحقيه من غره والمه أشار بقوله ربغول من الاراغة وهي الامالة الى جانبهم والمراد أمته والكان الخطاب له صلى الله عليه وسلم العصمته (قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) هو حديث موضوع إ وقوله كلمالنَّسِم لأنَّ فيهاسحان اللهُ الَّخ وقوله ماضيع الخ الفوله حين تصدون الح تمتُّ السورة الشريقة بحمدالله ومنه وصلى الله على سدنا محدوعلى آله وصعبه وسلم

مور قاتان كه

لقمان علم بمنوع الصرف للعلمة والجهة أولها وللزيادتين

💠 ( نبسم الذارعن الرميم )💠

(قوله مكية) قال الدانى فى كتاب العددان أبن عباس رضى الله عنه سما قال انها مكية الاثلاث آيات وقال عطاء الااثنت ين لانه صلى الله عليه وسلم لماها جرانى المديث قال له أحبار اليهود بلغنا أمك تقول وساأوته تم من العدم الاقليلا أعنيتنا أم قومك قال كلاعنيت فقالوا الك تعلى الأوتينا التوراة وفيها بيان كل شئ فقال ذلك فى عدم الله قليل فأنزل الله عزوج لولوأت ما فى الارض من شعرة الاستينو آياتها ثلاث وثلاثون في المكي والمدنى وأربع وثلاثون في عدد الباقى اه وأمّا استثناء الآ به المذكورة بناء على أن الصلاة والزكاة المجام ما على المؤمنين وقع بالمدينة فغير مساطن الصلاة فرضت عصب لم المؤمنين وقع بالمدينة فغير مساطن الصلاة فرضت عصب لم المناف كافي المجام المدينة والمناف المناف ا

فلاوجه لتغصيصه بالاول ومابعده استثناف كافصله فى الكشف سواء حل ماذكر على ظاهره أوجعل عبارة عن جدع الاعبال المسينة تصريحا واستتباعالان كل الصيدف وف الذرا كافي الكشاف وظاهرك لآم المصنف أنهعلى الثانى سان دون الاول لان الاحسان لا يحتص عماذ كرفلاوجه لما قسل من أنه ينتظمها وأنه أحسن من صنيع الزيخشرى فتأمل (قوله أو تخسيص لهذه النلائة من شعبه) أى من أقسام الاحسان جع شعبة وظاهره انه اذا كان بياناعام بطريق الاستساع فيكون مفةمادحة للوصف أوالموصوف لامخصمة أومسنة كمافى الاول ولامخالفة فسملا فالكشاف كانوهم (قوله ولماحيل) بكسراللام وتعفيف المبرأى أعدد الضمر للما كدواد فع توهم كون مالا مخرة خسبرا وجبراللفصل بين المبندا وخسبره وقدم للضاصلة وقدمترا الكلام علمه والكلام على قوله أولئك على هدى تقدّم في البقرة وقوله لاستجماعهم الخ ذكرا لعقيدة وانهم تسبق لاستلزام ماذكر لهاأولدخولهاف عوم الاول (قوله ومن الناس الخ) عطف على ماقبله بحسب المعنى كأنه قيل من الناس هادمهدى ومنهم صال مصل أوعطف قصة على تصة وقسل المحال من قاعل الاشارة أى أشمرالي آياته حال كونها هدى ورجة والحال أنمن الناس الخ وقوله يعنى بفتح الما معلوما أي بم وقيل اله بضمها مجهولا أى يقصدوهذا كإقال الحسين اللهوما يشغل عن الله (قوله والاضافة بعني من الخ) هـذا بناء على أنَّ اضافة العامّ المطلق بيائية وهومذهب البعض النحاة كما في شرح الهادي وذكره الدماميني فيشرح التسهدل اذجعل اضافة نومتذبيانية وانصرح العصام بخلافه واغتزاء يعض المتأخرين فاعترض على المصنف بأنه مخالف المكالام النحاة وقوله ان أراد الخفالة عريف للعهد (قوله وتبعيضية انأ دادبه الاعتمينه) تدعفيه الزمخشرى وهومذهب لقوم من النعاة كابن كيسان والسيرافي فالوااضافةماهو جرمن المضاف البه بعني من التبصضية واستدلوا بفصله بمن كقوله

كان على الكنفيز منه اذاانتي و بذاله عروساً وصلابة حنفل والاصح كاذهب البه ابن السراح والفارسي وأكثر المتأخرين أنها على معنى اللام كافسله أبوحمان ف شرح التسهيل وذكر مشارح اللمع وقسل المشهوراً ن الاضافة تقوم مقام القمر فهي بعنى من السائية الاانه باعتبار العسموم والخصوص الوجهي جاء التبعيس وليس من مقتضى الاضافة فالتبعيضة ترجع الى السائية والفرق بين الوجهين انه على هذا لا يعتباح الى تقييد الحديث المنكر كافى الاول لان الحديث الذى هو الله وليعضه من بعض وجب أن يقيد الحديث الذي الاند الله والقولى وهو غذاه عاقر زناه وكذا ما قبل انه عبرعن اللامة بالتعضيمة اظهار الحهة الملابعة اللاندة تعو ملاعلى ما عرف فها وقد مرة تفصيله فى أول سورة الفاقعة فقد كره (قوله الاعترام)

وقب لاا به وهي الذين يقمون المساوة وقب لاا به وهي الذين يقمون المسافة ويؤنون الزكوة فان وجو بهما عكة وفسل ويؤنون الزكوة فان الفيشر علما عكة وفسل فنعف لانه لا نافيشر علما المالارس من الاثلانا من قوله ولوأن مافيالارس من الاثلانا من قوله ولوأن مافيالارس من الاثلانا من قوله ولوأن مافيالارس

<sub>ملاثون</sub>لاثون (الم على أين الكتاب المعكم) را ملك ورسة المستنى) علان في يونس (هلك ورسة المستن) من الا مات والعامل فيرسما معسى الانسارة ورفعهما حزة على الله يعلم الله أوالله هذوف (الذين يقيمون الصافية ويؤثون الزكوة لهذوف (الذين يقيمون الصافية ويؤثون الزكوة وهمالا غرقصم وقنون) بانلاسسانهم المناعد الله المالة الم اعتدادم اوتكر والفيرالتوكيدولامل مندو بین نفیره (آولنان علی های من د ۲۲ من د ۲۲ مندو بین نفیره (آولنان علی های مندو بین نفیره و بین مندو بین مندو بین نفیره و بین نمیره و بین نفیره و بین نفیره و بین نفیره و بین نمیره وأوال هم المفلون) لا مضماعهم العقبارة المقة والعمل العالم (ومن المساسمة والعمل العالم (ومن المساسمة والعمل العالم (ومن المساسمة والعمل العالم العالم لهوالمديث) مالموى عابعى التي لاأصل لها والاساطيرالتي لااعتبار فيها والمضاحبان وفضول الكلام والاضافة بمعنى من وهي سينية ان أراد بالمدين النكر وتعصية الأرادية الاعتراث

جع بين الالف واللام ومن كقوله ولت بالاكثر مهم عني و وانما ال زة للكاثر وتارية أويد فلارد عليه أنه لا عور عسب العربة (قوله وقيل زلت النه) - اله مقابلا للاول لانه فيه عام وفي هذا خاص بقصص الاعاجم أوالغناء والاشتراء على الأقول مستعار لاتتساد على القرآن والصرافهم عنه واستبداله به وعلى هذا هوعلى حقرتته والقيان جع قينة وهي الجارية وقد خصت بالمغنية في العرف وهوالمرادهما ولايأبأه إففا الحديث ولايعشاج الى تقديره أتكافيل لاله لمااشتريت المفنية لغنائها فكان المشترى هوالغناء نفسه ورستروا سفنديارهن ماولا العجم والاكأسرة جعكسرى وهوه عرب خسروعلم للله منهم ثم أطلق على كل من مذكهم ومرّضه لان قراه أولئال لهم يقتضي تعدّده كا قبل وفيه نعار ( قوله دينه ) بالحرَّ عطف سان على ساسل الله مفسمرله وكذ ما بعده والاقل باظرالي قوله هدى والثاني الى قوله للك آنات الكناب ولوعمه لشملهما كان لهوجه وجيه وقوله لينبت على ضلاله الخلام مال فيله واللام العاقبة وكونهاءلى أصلها كاقبل بعيد ولم يرتض مافى الكشاف من أنه وضع وضع يضل العموم لان من أضل فهوضال لان الضلال لايلزمه الآضلال وان اعتذرعنه بأنه أراديه ا ضلال المتعاوز الهبره قريسة مب لترول لانه تكلف ككن فيه مو فق القراء بين معنى وبقاء اللام على حقيقة ما رقو لد بحال مايد تريه الح ) منعلق بمل وقوله بغيرع لظاهركام المصنف أنه متعلق بشترى وقدحو أتعلقه ببضل أى باهلاا نم السله أوأنه يضل أوالمقوهذا الوجه مارعلى الوجهيز في تفسيرومن الناس من يشتري وقوله أوبالتمارة حيث استبدل الخقلان يجوزا عنباد وقيهما يضاوالظاهرمن قوله استبدل انه يخسوص بالاول كامت بديعض أرباب الحواشي فتأمّل والباءداخلة على المتروك (قوله و يتعذ السبيل) أو الا كات وقوله أولئك الهمج ع فهمر بعدافرادهم اعاة للمعنى واشارة لعموم الموعيد وقوله لأهانتهم اشارة لاأت المزامن جنس المعسمل عدلامته تصالى وقوله واذاتلي علمه أفرد ضمرمن مراعاة للفظه بعدما جع مراعاة للعثام في قوله يشترى يعسدا فراد فنميره رعاية للفظه كاوع في سورة المطلاق ولاتظير لهما في القرآن كآعاله أبو حسان وسعه المحشى وليس كذلك لانتاهما تطائر كافعاله ألمعرب في سورة المائدة وقوله متكبرا اشارة الح أق الاستفعال عمى التفعل (قوله مشابها عاله عال من لم يسمعها) أى أشهت عاله في عدم التف ته تكرا حل من لم يسعمها وكان المخفف ملغاة لاحاجة لتقدير ضم عرشأن فيها كافى الكشاف وفيه اشارة الح أنجله التسبه حالية وقوله مشاج امن في اذنه الخ أفراد اذنه وفي نسخة إذ أبه بالتنتية وكلاهما ظاهر والتشده الثاني ترقي في وتهلاز فيددلالة على عدم قدرته على السماع لعدم الاتفاع وأشار بقوله ثقل الى أن أصل معنى الوقر ألحل الثقال استعمرالمهم تمغلب حتى صارحه فتقفيه وتثقيل كائن في الثاني كائه لمناسبته الثقل في معنا ، وأدت بعتم الذال وقرأها الفع بسكوم اتحضفا (قوله والاولى) أى جله كان الاولى والدل كل من كل والحال على أشانى منداخلة ولتهكم في المشارة مرتف المفي البقرة والحال المنداخلة تفيد قبيد عدم السماع بجال عدم الشدرة ويتجوزكونه حالامن أحد السابقين (فيو له فعكس على المبالغة) وفي نسجة المبالغة قبل في و- ما لما لغة المبلغ للنعيم أصلامين به المنت فيضد كثرة المعيم وشهرته ( وقسل لان من ملك بنات النعير كان أونعمها كالها بدار بقرهاني عنلاف مالوقيل تعيرا لأنات فانه قد بتنام بشي غرمالك (فولد حال من النعير) أي المجرورا والمستترفية لانه خبره تسدّما ومن جنات على أنه فاعل الظرف لأعتماده يوقوعه خبرافان المال لاتأتي من المبنداعلي الاصع وهومبندأ الهم خبر ملولم بكن فاعلا والجلة الله ، وكدا تفسه أى الماهوكنفسه وهي الجله الصريحة في معناه لان قوله لهسمُ جناً تالنعم الخصريم فى الوعد بخلاف قوله حقافان الوعد يكون حقاو باطلا والكلام فى المؤكد لنف وغره والعامل ف منه ل في النصو وقوله لغ مرميعتي به جدله لهـ م بنات النعيم عو كدا هـ ما واحد وقد مرف ونس أن حفاءؤ كدلوعدا قدالمؤسك دوهو محتملهمنا وأماكون جلة أن الذين الخ دالة على التحقق والنبوت الو

وقيل زات في النصر والمرث الترى كتب الاعاجم وكان بحسنة أثم يشاو بقول أن سان مجدد يعد شكر مجدد المجدد وأما المتنكم بجديث وستروا فندباله لاكاسرة وقد ل كان يدرى القدان و يحملون على منا شرة و أراد الا للمودن من المدالة المدالة عن سيل الله) د بنه أوقراء مكابه وقرأ ابن من روا يوعرو في الساعم على السناعلي ضلالهورياف (بفرعلم) عالما شريه أو بالصارة مشاستها لالهو بقراءة القرآن (و بغذه اهروا) و بخذ السيل مغرية وقد فعسبه جزة والكسائي ويعقوب ودنص عطناعلى لضلة (أوائل الهمعذاب مهن) لاهانتهم للق استثقار الساطل عليه (واذا مني عليه آيات اولي مستسلموا) ممكر الادميا المعسان لا المعسان لا إليه بيمعها ( كانتفادنيه وقوا) مشابها ن فيأذنه تقللا يقدرأ ناسبع والاولى المن المستكن في ولى أوفى مستكيرا والنا بدل منهاأ وحالمن المستكن في السعمه اولي وز ون بكونااستنافين (فيشروبعد اباليم) أعلم أن العسداب عمقه لاعالة وقرأ ما فع فأذ به وذكر الشاوة على التهمم (الالذين آمنوا وعلوا العلمات لهم جنات النعيم) أي نيالن عظللالطوسلمفتانية ا المن الضمير في الهم أودن بينات النعيم فيما) الدمن الضمير في المنابعة الم والعالماتعاق بداللام (وعدالله علم) مسدران موكدان الأول كنفسه والناني معين لأنبوا فالمان المان المان

. قوله وقوله پشتري صواب في قوله أوائد لهم اه معتمه

جعل مؤكدا نها كان مؤكد النفسه أيشافاحة للرتركوه ليعده فلاعبرة بماقسل الأالاجهار المؤكدة الاتخرج عن احتمال المطلان فتأمّل وتوله والسركل ومدحقاأى في نفسه بقطع النظرعن فاللاكاحقني فى قولهم الله برمايحة لى الصدق والكذب فلاير دعله أن وعد ، تعالى حق بلامرية ( قوله فينعه النه الثارة الى أنه تذيل مرّر المسة وعده المنصوص عن ذكر المومى الى الوعيد لمن عداهم وقوله الذي لايفعل الخ الحصرمن فحوى الكلام وقوله سبق في الرعدوكذا تفسيررواسي وتحقيقه مرتفيها أبيضا وقوله كراهة أن تميداشارة الى أنا مفهول له يتقدير مضاف وقده ترت تطائره أيضاوتم عني نضطرب ( فو له استثناف السنتاف المقطمن فالتسم لتقديمه في الرعد يعنى حله ترونها مستأنفة في جواب سؤال تفدّيره ماالدليل على ذلك فلا على لها مسوقة لا شبات كونها بلاعد لانها الوكان لهاعدر وبت وقد حوزفي الرعد كونماصفة اممدأ يضافا لغنيرعلى همذا السيوات لاللعمد كافي الوصفية وأفرد ولميقل فيهن لانهجع تلة والرؤية بصرية لاعلية حتى بلزم حذف أحدمة عوليها كالوهدم وعلى الوصفية يجوزأن يكون المراد الذابها عداغ يرمر به كامر (قوله شواع) أى عالية وقد نسر بنوابت أيضا كامر وقوله فان ساطة أجزائها وتى نسحه تشابه أجزائها وهوتعلب للدانها وترك الدليل الظاهر وهوأنها اجرام عظية مرتفعة من شأمه أن لانستقر بدون عدلاسما اذاكات بسقف يمتذ كاوردت بالندوص الالهية والاسمار النبوية لظهووه ولالزام من يقول بساطتها وكريتهامن الحسكما وأهل الهيئة عبايدل عليه المسروقد فام عليه الدليل فيمحله من بساطتها فلا وجعلنعه فأن قبل الدليل غيرنام فأمر آخر ونعير أبيرائم للسهوات ومابعده ألاجزاء والامتناع المذكورلان تشابه الابتراء يقتضى الاشتراك فى اللوازم فالاختصاص ترجيع بالامرج فاح ببجالى مخصص خارج وهوالحسال وأماكونه لاعلمية ولاشرط بذبن المكذات عندالهمقشن لانتفائهما بالذآت الاباقد اردتما لى وجعله فألا بات والاكثار مشمونة بخلافه مع أن ماذكر الزامي وكون اللازم حوازماذكروامكانه لاوقوعه غسيرمسسلم لان مقتضى التشابه الواقع الوقوع وأنه بارادته تعسالى لايقال تقل المنكلام المحالجيال أينسالانها من جنس الادص فيلزم التبذل لآن مقتضى التشابه والبساطة المكرية ومنحقها المدان صحكما في الافلال والحيال أخرجها عن المكرية وتوجهت لنقلها نحو المركز ومنعتهاءن الحركة كالأوتاد والساطة لهامعان تلاثه على ما ين في علم المكمة والمراده: امالا بتركب من أجسام مختلفة الطبائر فيشمل العناصروالافلال والاعضاء المتشابهة كالعظم (قوله تعالى وبث) أي أوحدوأظهروأصل البندالاناوة والنفريق وف تأخيره اشارة الى وقفهء لي ازالة المبدان وقوله مزكل صنف تفسيبراروج وكثرة المنفعة تفسيرلكرمه ( قوله وكاته استدل بذلك) أي ماذكره من قوله خلق السموات يغيرعداني هنا يشبراني أن هذه الجلة ذكرت بعد قوله هواله زيزا لمشكيم لاثبات عزته وحكمته وهُسرَءَ وَاللَّهُ وَكُلُ وَلَا لَهُ وَحَكُمَتُهُ وَكُلُ عَلَى فَهِي - لَهُ مُسْتُنْ نَفُ خَلَادُكُرُ وَلَا هِيدُلْفَ أَعَدُ وَالتَّوْحِيدُ أَي أصاءالمذكوريعده وهذااشارة لمباذكرأيضا كاأشبارا المهبقو فهجذا الذي ذكرانخ وفامفأووني جواب شرط فتدروأ رونى بعني أعلوني وأخبروني وقوله آلهة كم فسديرلقوله من دونه لانه بمعنى غيرهمن الاكهة وقولهوماذاالخ لانه قديركبويجعل اسماواحدا استفهاميا فيكون مقعولا لخلق منتما اسدارته وقدتكون ماوحدهااسم استفهام وذااسم موصول مبندا وخبروعليهما فالجلة معاق عنهاساقه مسسدًا لمفعول الشاني وقد ديكون ماذا كله اسم اموصولا فيكون مفعولا مانسالا وفي والعبائد عجذوف فى الوجهين وماذ كرممبتي على جريان التعليق فى المفعولين الاخيرين وفيه كلام فى الرضى فانظره ان أردت (فو له الذي لا يخفى) هووفهو مدعى قوله مبين والظاهر الظالمون وضع موضع أنتم وقوله بإشراكهم أشأرة الى أن المراد بالفالم الشرك لقوله ان الشرك لقالم عظايم وقوله من أولاد آزرالخ هوأ حدالاقوال فيه وقبلكان عبداأسود وقوله بإعورا وبعيزه بهملة بمدودا ووقع فيالكشاف باعور بدون ألف وهواسم عمراني وروى أنه خير بين الحكمة والسقة فاختارا لمكمة على كلام نسده في شرح الكشاف (قوله

قولەقولەلسىتۇافانى لىنغىرىلىالنىشغة قولەقولەلسىتۇافىلى الىكتىبىلىللىشى اھامىمە

وليس كل وعدسةا (وهوالعزيز)الذي لايغلبه و فينعه عن المحازوعده ووعده (المكم) الذى لايفهل الأمانستديم مسكمته ( خلق المراث بغيرعد ترونم ا) قلسبى فى ألرد له (وألق في الأرض رواسي) بالاشواخ (أن بالبائم المائل ا و المال الما اختصاص كل منه الذانه أولئي من لواقه جيزووضع معينان (ويدفيها سكل دابة وأترانا من السماء ماء فأنسنا فيها من كل زوج ر بارد من المستفى النبي المنفعة وطاله استدل كريم كمن طل منف النبي المنفعة وطاله استدل بذلا على عزند التي هي كال القدر توحك منه التي العالم العسام ومهديه فاعدة النوسيسا وقررها بغوله (هـ ذاخاق اقه فأروني ماذا شلن الذين من دونه ) هـ ذا الذي ذكر عناوته فاذاخاق لهنكم ستى المفقوات اركه وماذانص بعظن أومام تفع بالاشداء وخبره ذا بسلمه فأروني ملتي عنه ( يل الظلون فيضلالم اضراب عن سكيتها لي التسعيل عليهم الفلال الذى لا يعنى على ماظر ووضع الظاهر موضع ليشترالة لالتعلى أثبم ى جم ما المرتبائد الهم (ولفار تينالقمان المسكمة يعنى القدان بن العولا من أولاد آزر بن أخت أربأ وخالته وعاشمتي أدرا ودعليه العلاة والسلام وأخذه ندالع لموكان يفثى قبل معتدوا لمهووعلى أنه كان حكما وابتكن

أهر. 💳 مأل

مشكال النفس الخ ) قسل أنه تعريف اللازم والمراد كال ماه لى ماستكل النفس الخ أي طلب كالها شهديها وهبذاف العرف العبام وعنداط كماء معرفة حقائن الانسدام على ماهي عدم يحسب الطاقة البشرية واقتياس العلوم تقصيلها وفيه تشبيه لهابالنور وقوله على الأفعيال الخوشعلق الملكة لمبافيهما من معنى الاقتدار وقوله على قدوطاقة استملَّن استكال ويسردمن السردوه وعمل حلق الدرع وفاعل فقال داودعله السلاة والسلام وليوس فقم اللام بمعنى ملبوس (قوله العمت حكم الخ) قال الميداني الحكم وضم الحاا المكمة ومنه وآنيناه المكم صيا يعنى أن استعمال الصمت حكمة ولكن قل من يستعملها وقدصا وهدامتلا وقوة آنه أمر بصغية ألجهول أوالمعلوم والتقدير أمر مداودعليه المسلاة والسلام وهوالمتساسي لقوله سأله أومولاه كإفى الكشاف وتراث لعدم فيقق كوبه عبدا وقوله فقال الخ انكان السائل سألءن الاطب والاختشمن هذين العضو بن معلقا أي المحود والمنهوم منهما فاصل جوابه أف اللبيث والملب عارضان لاحقيقيان وهمافي هدفين أشذ ف الق بدمن الشياة مثال لما فبالانسان وأنكان ص ادمما في ألمصوان الماكول وطسه وخبشه باعشا واللذة والنفع وعده مهما فجوابه من الاساوب المحسكيم لينهد على أن اللا قن بالعارف أن يسأل عماقيد قريعة الى مافيه المكال وتوا قبيح الخصال وهذين العَشُوْين وسيلا لهما فتأتل (قوله لاناشكوالخ) يعني أنَّان مصدرية على تقديرا للام التعليلية أوعلى أنهسابدل اشتمسال من المسكمة بدكون تقديروهو بعيد أوتضبيرية لتقدم ماضيه معنى القول دون مو وفه كما أشياد المهدنف رجه الله لانّا بناءها امّا بوحي أوالهام أوثعلم ولايرد على الاقل فوات معنى الامريكامر ولاءتي الشافي سواءكان نفسيرا لا تيناه المنسكمة أوالعكمة أن الملكمة اليست الامر بالشكر كانوهم أماعلي الاول فظاهروا ماءتي الشائي فلانها ما أضمته الاحر فتأمل (قوله لأن نفعه الح فهومؤقل بماذكر واستصناق الزيدوالدوا ملفوله النمشكوتم لا ويدنكم لدلاة الزيادة عسلى الدوآم المتزاما وقوله ومن كفرق ل عبر بالمساضي للذلاة على الزيادة والتصقيق الكفران وفيه تظو ظاهر وقوله فان الله غنى هوفائم مقام الجزآء وهوفنسروه عائده أحه لأنه مع انه لا يحتاج للشكوم شكور مجوداتما يحسب الاستحقاق أوبطق ألسدغة الحال وجمدفعمل يحنى مفعول في الوجهين وأتماما قبل من أناقوله غنى فعلسل لقوله فاغسايت كرلنفسه وحيداليواب المقدرالشرط الشباق بقرينة مقابله فتبكلف المنقم عليه قرينة ولمهدغ الميه داع وان صحف نفسه فتسدس وقوله حسب مخلوقا ته أى سواء كفرأ وشكر الدلالته على موجده والدَّقال تقدير الدِّكر أوشكر وأنم وأشكم بورْن أفعل علمان أهجميان وكذاما كان بالمللة وجلة وهو ومظه عالية ( قوله تسغيراشفاق) وعية لاتس غيرتعضر ماقلت حبيبي من الصفير ، مليه ذب اسم الشخص التصفير

ولكن اداماحب شئ واعت ، به أسرف التصغير من شدة الوجد

وفالآخر

وقوله با في تقدّم اختلاف القراقية وتسكين الدام بحدث با الذكام وفق الساء المستددة لان با المسكلم مبئى على الفتح والكسر على سائم اعلى السكون وفقر بكها بالكسر لالدة با الساكنين والكلام عليه مفسل في علم النحو والقرات وقوله كان كافرا ولذا نهاء فان كان سلما فقد حذوه عن صدوره منه فى المستقبل وقوله لانه الخ تعادل لعظمه وأمّا كونه ظلما فلوضعه في غيرموضه وقوله وصيدا أى أمر ما وقد مر تحقيقه وبوالديه شقد يرمضاف أومفعول معالم المعدر والديم شقد يرمضاف أومفعول معالمق الفعل مقدر والجاف حالية كامر به و يجوز جعدل المدر فسه حالا مبالغة السكنة عالم القياس اذ القياس فيده أن يكون مشتقا وقوله تضعف ضعف الظاهر أنه تفسير له عدل المانى ويجوز والمهال المنافي ويجوز والمهال المنافي ويجوز والمهال المنافي وقوله المنافي وقوله فالمالخ تعلى المائة والماقيلة وقوله والجدلة المخ على الشانى وذوله المائة والمائة المنافي والمهالة على الشانى وذوله المائة وقوله والمهالة على الشانى وذوا الحال أنه وأما جعله حالا من ضمير

والمسكمة في وفالطاء استكان النفس الانسائية باقساله العالم النظرية واكتساب الملكة التاقة على الإنعال القلفلة على قدر طاقتها ومنسكمته أنه مصب أاودشهورا وكان بسردالدرج فسلم يسأله تنهافلك وكان ليسها وقالتم لبوس المسرب أتت فقناك العبث عكم وقلبل فأعله وأن داود فال له وما كف أصعت فقال أصعت في دى غيرى فنفصي واودنسه فمعن وأنه أمربان يدم شادو بأنى بأطب مضغسن منهافأن والسان والقلب ثميعد أمام أمريأت إلى أخبث مفعتسين منهافاتي بهسماأيضا الماردال فالمناف الماسك طاباواً خيف شيئ الداخب الأن الشكرت ) لان الشكرا وأى استرفان ابناء المكمة في معنى القول (ومن يسكرفانه أيشكرلنف م) لان تفعه عائد البارهودوام النعمة واستعقاق مزيدها (ومن كفرةان الله عنى) لا يصناح الى مزيدها (ومن كفرةان الله عنى) النكر (سيد) حقيق المهدوان الصعد أوجودنان بمسده جب عناوقاته السان المال (وادُ فالله الله الله ) أنعم وأسكم أوما ان (وهو يعظه ايني ) تسفير أشنسان وقرأ ال كلوابي اسكان الساء وقدل إي أقماله لاناسكان البا وسفص بهما وفسأى انباان لك بفتح الباء ومناه للبرى في الاخسير الله) قبل كان كافراظ من بدي أسلم دون . وقفعلى لاتشرائي الأسراء لله نسوية بين سن لانعمة الاسته ومن لانمية منه (ووصف الانسان والديه مانه أمّه وهذا ) دات وهن أوتمن وهذار على وهن) أى تفعف ضعف المنوق ضعف فالنم ا لاتزال يتضاءف ضعفها والجملة في موضع

المال

حلىمة أماه قوله على ضعف فان ضعفه لا يتزايد بل ينتمس فلا وجه لمن جوَّزه ( قو **له** يقبُّ الرُّوهِن بهن الـــــــ) بعني أندوردمن باب ضرب يضرب فسقات الواومن مضادمه لوقوعها بيزيا وكسرة ومن اب علفا أبتت الواو لعدم شرط حذفها وقدودد وزبابكرم أيضاحك مافى التماموس وقوله أووهن وهن وهنياوتع في النسيزمضيوطا بفتوها المصدرف كون الحولة صدرالذعل الشافي والدساكن مصدراً لا وَّل فلا يَصْمَ مافيل آنه من ماب نحريك العين اذا كأنت مرف حلق كالمشعر والشعر على القساس المطرد كاذهب المسة ابزجني ال يكون افعة فيه كتعب يتعب تعب اهكذا قال بعض المتأخر من لكنه اعتماد على ضبط القطم فأن إساعدته الرواية فيها وذمت وكالام القياموس بدل لي عدم اختصاص أحدا لمصدرين بأحدا فعلن وقوله قرئ القريك بعني في الموضعين وقد دعلت رجهه ( قو له وفطامه) أى ترك ارضاعـ ه والفطام والفصال كالمسال بمعنى الفطم والفصل وقوله في اتفضاه عامين أي تمامه ما أي في ولرمان انقضائهما ففيهمضاف مقدرمع تسمير يسمروالقرينة على تقدره فوله والوالدات برضعن أولادهن حواب كاملين (قوله وفيه دليل الخ) " هومذهب الشيانعي والامامين ومند أي منيفة ثلاثون شهرا غَادَ كُرْهُمْنَا أَوْلُ مُدَّنَّهُ وَنَفْسُدُهُ فَي كَنْبِ النَّقَهُ ﴿ قُولُهُ نَفْسُهُ الْوَصِينَا ﴾ فان يمنى أى النَّفُ مر يه وعلى مايعده مصدرية قبلها لامءله مقذرة واذا كان بدلانكا ته قبل وصنيا أدبو لديه كرهما وذكرشكرالله لانصة شكرهما تتوقف على شكره كاقبل في عكسه لايشكر القعمن لايشكر النياس فلذ اقرن منهسما فالموصة وعن الناعسنه من صلى الصلوات الجس فقد شكرالله ومن دعالوالديد في أدبارها فقد سُكرهما وأمَّا كون الأمر بالنسكر بأي التف مروالتعلىل والبدلية كاضل فليسريشي كامر (قوله وذكر الحل والفصال الخ ) أي على الوجوه في اعراب أن اشكر ووجه النوك مدِّ كرما فاسته في تر سنه وجله وأماكونه أستنافاأ والمراد بالاعتراض مايعمه فغرصيم لان الكلام المستانف لا يتعلق ما يعده بماقبل (قوله ومن مم ) أى لاجـ ل ماللا ممن عظيم الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان سأله عن يبره أشك وأجاب عن سؤاله بالات مرات والحديث المذكور صير رواه أبودا ودوالترمذي وأمتك فسهم مسوب بفعل مقدّر تقديره برّأ مَلُ أي أحسن اليها وقوله فأحاسات تفسيرا وتعلى أوتفريع (قو له باستحقاقه الاشراك تفسيراقوله بنقدر مضاف فيه بقرسة السياق وتقليدا نعلى اقوله تشرك وتوله وقبل الخ اشاوة الى قول الزيخ شرى أواديني العلم به نفسه أى لانشرك بي مالس بشي يريد الاصنام كقوله مايد عوت من دونه من ثنئ قال في الانتصاف وتسعه الطبي وغيره من الشيراح هومن ماب

على لاحب لا يهتدى بمناره و أى ما الدس باله فلكون المناعلم بالاله به وابس كافكره في قول فرعون ما علت الكرمن اله غيرى فقد در فناه فيها قدتم انتهى بعنى أنه من الكنابة ولا بلزم فيها النزوم اله قلى ل يكنى العرف كما صرحوابه وقال المدة ق في الكشف ليس هذا من قبيل نني العام لذي وجوده كامر في القصص والالقال ما اليس عوجود بل أواد أنه بولغ في نفيه حتى جعل كلاشي شمولغ في سلا الجهول المطاق وهذا والالقال ما اليس عوجود بل أواد أنه ولغ في نفيه حتى جعل كلاشي شمولغ في سلا الجهول المطاق وهذا والالقال ما اليس عوجود بل أواد أنه ولغ في نفيه حتى بعل كلاشي شمولغ في سلاله الجهول المطاق وهذا والالقال ما الماليس عوجود بل أواد أنه ولغ في نفيه حتى بعل كلاشي الماليس عوجود الماليس عوبود الماليس عوجود الماليس عوبود الماليس عوجود الماليس عوجود الماليس عوجود الماليس عوبود الماليس ع

تقرير حسن فيه مبالغة عظيمة ومنه يظهر ترجيح هذا المسلاق حدد المقام على ألموب ولاترى المنب مماني عمر انتهى وكل منه ما مسال حسن وقد مرأن المصنف رجه الله فرق بن ما في القصص وغيره في سورة العنكبوت فليس المراد تمريضه الثلاث منافض كلامه فلا تكن من الغافلين وقال بعض الفض كلامة فلا تكن من الغافلين وقال بعض الفض كلامة فلا تكن من الغافلين وقال بعض الفض كلامة فلا يترم من عدم علمنا بشي أن لا يكون سوجود او الفلاهر أن مراد القيائل أنه مجازعت ولا يلزم في المزوم اله قل بل يكني العرف كامر والذهن منتقل من نقى العدل الى انتفائه وفي شرح المفتاح أنه بناء عدلي اللزوم الا دعاق بجرد الاصالة والفرعية وقوله في ذلك أى الشرك (قول و عدا) بكر الصاده صدر كالعدة وعنى أن معروفا صفة وصدر والفرعية وقوله في ذلك أى الشرك (قول و عدا مرجعكم ووقع في نسخة في الدين والاولى أولى وأناب بعنى رجع وقوله في الدناذ كرملة ابلته بقوله نم الى مرجعكم ووقع في نسخة في الدين والاولى أولى وأناب بعنى رجع

وقرئ مالتصريك فعال دهن بمن وهنا أ دوهن وقرئ مالتصريك فعال دهن بمن التصريك عاميرو كاستره مه في الماللة فوقرى وفعله ق عامين وفيدل لم على أن أقصى عدة الرضاع مدولان (أن أسكر لي ولوالد بان) نفسم لوصنا أوعله له أوبدل من والديه بدل الاشتمال وذكر المدل والنصال في السين اعتراض مو للد الدوسة في مقها خصوصا وون ثم فال عليه الصلاة والسلام ان عالله من أبواتك م أمك مِ أَمانَ مُ قَالَ إِعْدِ ذَاكَ مُ أَلَالًا (اللهُ المعم) عَلَىٰ عَلَىٰ مَكُولُ وَلَعُولُ وَانْ إِهِدَالُهُ من المناسلة على السلامة على المناقة الاشرال تقليدالهما وقبل وأدنيني العسابه مَن (قلائطهما) فَدُلْكَ (وَحَامِهِمَا في الدنيا معوفاً ) عماما معروفاً برنام النهرعوفيف الكرم (والمرح) في الديا (سيلسنا دارالة)

الى الحق وطريقه والمعنى السعطريق المخلصة للا يداهما وقوله بالتوحيد تنازعه الفعيلان وقوله مرجعك ومرجعهما اشارة الى أن مه تغليبا الخطاب على الغيية وقوله بأن أجازيك الخفهو كابه عن الجزاء وليس المراد بالاعلام ظاهره والا تبان من قوله ووصنا الانسان الى قوله تعملون وقوله لما الماصلة التاكيد أو تعليل له وضيرة باللوصة وفي نسخة فيهما أى الا تين وقوله كائه بيان المراد من ذكرهما على وجه ينضع به التأكيد وقوله الممالغة في ذلك أى في التأكيد النهى عن الشرك والماع من يأصر به ولوكان أحق الناس بالطاعة بعد الله مه وهو المالما وقوله ولذلك أى لكون نزولهما فيه وضيرفانه لسعد وضير ولاسلامه بعنى بعد السلامة أولاجل السلامة وقوله ولذلك أى لكون نزولهما فيه وضيرفانه لسعد وضير بدعوته لاى بكردضى الله عنه (الهوله الماله الماله وقوله ولذلك أى لكون نزولهما فيه مها من السياق وقوله مثلافى المسخرة على الفع العدم العائدة بها المثل فيه وهو تقسير الحج الهائمة على الفع العدم العائدة بها الاسكاف تقديره وقوله وتأ يشها أى كان أى مضاوعها وتشرق بالذى قد أذ عنه هي كالم وهو يهدد بالها من هياه والشرق وقوف الما في الحلق كالغصة وتشرق بالقول الذى قد أذعته هي كالم وهو يهدد بالها من هياه والشرق وقوف الما في الحلق كالغصة وتشرق بالقول الذى قد أذعته هي كالم وهو يهدد بالها من هياه والشرق وقوف الما في الحلق كالغصة وتشرق بالمقول الذى قد أذعته هي كالم وهو يهدد بالها من هياه والشرق وقوف الما في الحلق كالغصة وتشرق بالمور المنافق وقوف الما في الحلق كالغصة وتشرق بالمورا المنافق وقوف الما في الحلق كالغصة وتشرق بالمورا المنافق المنافق الما في المنافق المناف

وفعله كعلم وهواستعارة هنالتضر رمعاظنه افعاوتشيمه صدرالقناة التي عليها الدمين شرق في مجرد وقوف المائم والشاهد فيدفاهر وانتقال مايقد ويدغره لتساوى ثقلهما (قولد في أخقي مكان وأحرزه) شارة الحأتن ماذكر كناية عن الاخنى والاحوز ونحوه وأيس مقسود ابخصوصه وقوله أوأعلاه عطف على أخنى وقولة كمعدب السموات أىجهة الاوج دون الحضيض وخصه لانه أعلى مافسه فهوالمناسب للمقسام اذالمقصود الميالغة فلايقال إنه لاوجه للتفصيص وكلة فى لا تأباه لانهاد كرت بحسب المكانية أوالمشاكلة أوهي يمعنى على وعبر ساللد لالة على التمكن وألحد ب ظاهر الكرة والمقعر ماطنها (قوله وقرى بكسرالكاف) أى تغيب من وكن الطائرا داد خـل وكنته بفتم الوا ووضها وسكون المكاف أوضعها معضم الواوأي عشه فهو استعارة أومجازمرسل كالمشفر وقدجة زفي ضميرتكن أن يكون للابن والمعنى أن تعتف وقت الحساب يحضرك الله وهوغيرملائم للعواب وقوله يعضرها بالحزم وكذا ماعطف علىه وهواتماعلى ظاهره أوالمراديجعلها كالحاضر المشاهد اذكرها والاعتراف بها (فوله يصل عله الى كأخني) هذاعلى أنّ معنى اللطيف فأسما لدتعالى العالم باللفيات وهوالمناسب لماقبله ومايعه ددهنا وقد حوز فسمأ نيفسر بمعناه المعروف لان فى ذلك اطفا بأحدا لخصمين والاقل أنسب وخسرتا كمدله على الاول والمصنف رجمه الله فسره بالعالم بكنه الخنق لبكون تأسيسا فيه أيضا وقوله سيما في ذلك أي تكميل نفسك وغيرك أوفي المسلاة والامرى للعروف لشدة احساحهم اللصراتم الناني فظاهر وأتما الاول فلات اعمامها والمحافظة عليها قديشق ولذاقمل وانهالكمرة الاعلى الخاشيعين والاشارة الى الصيرتناسب الأفراد والمعمد لعلق منزلته وعلى مابعده فهومؤول بمباذكر (قوله عزمه آلله) أى قطعه وأوجبه والعزم بهذا المعني يسند المهتعالى ومنهما وردعزمة من عزمات الله وفي الحديث لاصبام لمن له يعزم الصبام من الليل أي يأتي بنية فاطعة وقوله ويجوزأن يكون بمعنى الفاعل اذا كان بمعنى المفعول فهومن اضافة الصفة الى الموصوف أى الامورالمعزومة واذاكان بمعنى الفاءل فهومن الاسنادالجمازي ككراللسل لامن الاضافة على معني في وان صع والمه أشار بقوله من قوله الخ وجدف الاول بعني اجتهد (قول ملا تاه عنهم) هذا أصل معنا ، ولام لانآس تعليلية أوصله لانه استعمالهم اوتقديره في الاول الاعراض عن الناس والسيد بفتح الصاد المهملة والناءالتعنية كمافى الجوهرى وبكسرالصادكمافى القاموس مرض فى أعناق الابل يتشدقها أعصابها فلأ تتمزله وتلتفت وقداستعرللنكبركالصعر وقولهدا الخ خبر بعد خبرلهو وقوله وقرئ ولاتصعرأى من الافعال وقوله والكا واحدأي معني وعدى الصنف المل بعن لتضيينه معنى الاعراض لانه هو المذموم لامطاق الميل وقوله فياوى أى البعير أوالدا الانهسبية (قُولُه وقرأ نافع الح) قبل كان ينبغي تقديمها

بالتوحيد والإخلاص في الطاعسة ( ثم الي " مرجعكم) مراجعك ومرجعهما (فأنبشكم بماكنتم تعسماون) بأن أجازيك على ايمالك وأجاز يهماعلى كفرهما والايتان معترضتان فى تضاءمف وصدة لقمان تأكيد المافع المن النهيءن الشرك كائه عال وقدوصيا يخيل ماوصي به وذكرالوالدين للمبالغة فى ذلك فانتميا مع انهدما ثاوالبدارى فى استحقاق التعفليم والطاء ة لايجوزان بستمقاق الاشرال فا ظنك بغبرهما وتزولهما فيسعدين أبي وقاص وأمهمكثت لاسلامه ثلاثالم تطيرفيها شسأ ولذلك قدلمن أناب المه أنو بكر رضي الله عنه فاله أساريد عوله (ماخي انهاان مك شقال حبة من خردل) أى ان الحصلة من الاسامة او الاحسان انتك مشلافي الصغركمة الخردل ورفع بافع المثقال على أن الها وضمر القصية وككأن تاتة وتأنيثها لاضافته الى الحية كقول الشاعر

«كاشرقت صدر القناة من الدم» ولات المراديه الحسنة أوالسيئة إفتكن في صغرة أوفى السموات أو في الارض ) في أخني مكان وأحرزه كموف صخرةأ وأعلاه كمحدب السموات أوأسفله كقعرالارض وقرئ بكسرالكاف من وكن الطائراذ الستقرق وكنته (يأت بها الله) يحضرها فيحاسب عليها (انّ الله اطف) يصل علمه الى كل خني " (خبير) عالم بكنهه (ما بني " أقم الصياوة) تكميلا انفساك (وأمر بالمعروف والدعن المنكر) تكمملا الهبرك (واصر على ما أصابك) و ن الشدا لدسيما فى دلك (ان دلك) اشارة الى الصبرا والى كل ماأحريه (منءرمالامور) مماءزممه الله من الامورأى قطعه قطع ايجاب مصدراً طلق للمذعول ويجوز أنبكون بمعنى الفاعلمن قوله فاذاعزم الامرأى جد (ولاتصعر خدَّكَ للناس) لاغله عنهم ولانواهم صفحة وجهدة كابفعله المتكبرون نالصعر وهوالصدداء يعترى البعيرفيلوى عنقه وقرأ بافع وأنوعمرو وجزة والكسائي ولاتصاعروقري ولاتصعر والكاروا حدمثل علاه وأعلاه وعالاه

لكونها قراءةالا كثرمن السبعة وفي الدوالمصون المهاقراءة ان كثيروا بن عامروعات فليعز وفائه قبل أنهمه ووالبطرالنشاط للفرور ووقوع المصدرحالاللمباغة أولتأو طمألوصف وقولهأ ولاجل للرحفهو أ مفعول لهمن غيرناً وبل (قوله عله للنهي) افادته المعلم لانه استثناف في حواب السؤال عن التيب والعسلة وقوله وتأخبر آلخ فهولف ونشر شؤش وقوله مقابل للمصعرلانه بمعدى المتكبروه وقريب معنى ببن الفخوروالختآل من الخبلاء وهوالتخبير في المشبي كبرافيناسب الثاني وللـ أن تجعله لقاونشرا مرتبافان الاختيال يناسب العسكير والبعب وكذاالمشي من بآنب شاسب الفغر والكلام على دفع الايجاب المكلي والمراد السلب المكلي والثأن ثمقه على ظاهره وصيعة فخورالفاصلة ولان ما يكره منه كَثْرَتُهُ فَانَ القَلْمُلْ مِنْهُ بَكْثُرُ وَقُوعِهُ فَلَطْفَ اللَّهِ بِالْعُشَّرِعِيْهِ ﴿ قُولُهُ نُوسًا فَيه ﴾ من القصدوهو الاعتدال والديب المشيءلي هينةوبط ضدالاسراع وقوله سرعة المشي الخرحديث رواه أتونعم وغيره عن أبي هريرة وقال ابن عبرف استناده ضعف والبهاء الحسن والمراد أنها تؤدئه حقادة في أعدي الناس لانها تدل " على الخفة والمراداعتبار دلك بالافراط فمم وقول عائشة الخ فى النهامة ازَّعالَشة رضى الله عنها نظرت الى رجل كاد عوت يخافنا فقالت مالهدذا فقل اله من القرآء أى الزهاد النقها وفقالت كان عروضي الله يدالقرا وكان اذامشي أسرع واذآ فال اجمع واذاضرب أوجع (قوله فالمرا دمافوق دبيب المتماوت) يعني مرادعا تُشة رضي الله عنها بالسرعة ما فوق السط الشديد فكر سافي ما في الآنة وكذا ماورد فى صقة مشيه علىه الصلاة والسلام كالنما يخط من صب والمفاوت هوالذى يخنى صوبه ويقسل حركاته من يتزى بزى العبادكانه يمكلف فالصافه بمايقرب من صفات الاموات كافى النهاية الوهمأنه ضعف من كارة العيادة وتسديد السهريوجيه للغرض ليصيبه فهواستعارة لتحرى الصواب فيه (قوله وانقص منه وأقصر ) أى اجعله قصرا والمرادعد مشدّة الجهر مجازا أوهو حقيقة عرفية وضدّه مدّ الصوت ولماكان يقال غض الطرف والصوت متعدّما جعله في ألكنها ف مستعارا من قولهم غض من فلان اذاذمه لثلاتكون من زائدة في الاشات كإذهب السبه يعضهم هنا وتبكلف بعضهم حعلها تبعيض مه ليكن ظاهرة ول الجوهري غض من صويه أنه يتعدّى بين فلاغسار علمه (قه له أوحشها) أي أقتحها كمايقال فىالعرفللقبيم وحشوأصله ضدّالانس والالفة فهواتما مجازأ وكنابة ﴿قُولُهُ وَالْحَارِمَيْلُ فَالْذَمِّ﴾ أي مشهودف الذخشهرة المثل أويضرب والمشدل فى معان من الذمّ كالبلادة وقيم السوت والنهاق بالضرّ اسم للشديدمن صوته كالنهيق وقوله ولذلك أى لاشهاره بالاحوال الذمية كنت العرب عنه في الاكثرلات عادتهم الكناية عمايستقبع لاستقذاره وانماسر ح وهنالاز بعض مايقم في منام يحسن في آخروا ماكان هذامقام الذم والمذموم لا يوقر كان ذكره هنام ستحسب ناوهذا مماذكره أهل البلاغة ولان النصريح أبلغ كماصرح به المصنف (قُولُه وفي تمثيل السوت الخ) كذا في الكشاف قال المشيار ح الطبي اله اشارة الى أن قوله انَّا اسكرالخ تعليَّل للامر والغض على الآستشاف كا تُه قبل لم أغض فقيل لانك ا دارة وشه كنت بمنزلة الحارف أحسن أحواله ثمزك المشبه وأداة التشبيه ووجهه وأخرج مخرج الاستعارة المصرحة التمثيلية التهي فجعله استعارة وجله على ظاهره وقال بعض أهل العصرانه طوى المشبه على سنز الاستعارة وليس استعادة فات المشسبه لم يعرض عنه مالكلية لانه وان لم يحسكن مقدرا منوى مر ادعلي نهج قوله ومايستوى اليمران هذاعذب فرات الخ ولذا فالوامخرج الاستعارة دون أن يقولوا استعارة هذا محصل مأأطال به من غبرطائل فائه لامانع من حادعلى ظاهره بجعل صوت الجبراسة عارة لسياح الانسسان والجامع نتهما الشبذةمع القبم الموحش فتأمل (قوله وتوحيد الصوت آلمز) بعني المراد بصوت الحبر صوت هذاا لجنس ولكون المرآدمن المضاف الجنس لاوجه بخعه فان قلت فيتبغى أن يوحد المضاف اليه أيضا قلتأجيب بأن المرادبالجع المحلى باللام الجنس بخلاف الجع المضاف الى المحلى بهاوفيسه نظر وقد جيب أيضا بأن المقصودمن الجع التعسيروا لمبالغسة فى المتفسيرةًانَّا الصوت أذا يوَّا فقت عليسه الحيرَكان

(ولاتشرفیالارض مرسا) أی فرسامه دروقع موقع المال أى تدر مر الولادل المرك وهوالهدر (اقالله لا عيال غود) علة للنهى وتأخير الفعور وهومقا باللمصعر خيده والخذال لأماني مساله وافني رؤس الاسی (واقعه فی منسسال) نود طافسه بین الدب وألامراع وعنه عليه الصلاة والسلام مرعة المشى تدهب بهاء الوسن وقول عائشة وفى الله عنه الذارة المنافقة المنافقة مانوق د بيب النماوت وقرئ بقطع الهدؤة من أفسل الزاني اذاسة دسهمه تعوالسة (واغفض من صومات) وانقص منه واقصر ر من المعلق المعنه المعنه المعون (الق أنكر الاصوات) الكير) والماريل في الذم سمانها قد ولذلك يكنى عنب فيقال لحويل الأذنين وفي تثنيل العون المرتفع بصوته شم خراج والأعفرة الاستعارة مبالغة شاسية وتوحيد الصوت

لاق المراد نفض ل المنس في التسكيدون الآساد لاق المراد نفض ل المنس في التسكيدون الآم وا أق الله معلى المحلة المولان بأن معلواً سيا بالمعلم من المراد الانتفاع بالوسط أوغيوسط (وأسنع عليكم نعمة علاهرة وبأطنة عصوبة ومفعولة عاتمرفوته ومالاته رفونه وقدموشر حالنعمة وتفصيلها فى الذائحة وقرى وأصبغ الإبدال وهو جار في حل سين احقع مع الفدين والفاف كمل وصفروفراً نافع وأبوغر ووسفص نعمه المعموالاضافة (وسن الناس من عبادل فالله) في وسله وصفاته (بغيم) من دليل (ولاهدى) راحع ألى دول (ولا كاب مندي أرد الله بل التفليد كا خال (واداقيل لهم المعواما أنول الله فالوابل تدع ما وجدنا علب آراءنا) وهومنع صريح من التقليسة في الأصول (أولو كان المسيدان بدعوهم) يعمل أن مكون الضم الهمولا للمسمر الى عداب المعد) الى ما يؤل المدمن التقليد أوالاشراك وجواب لوعدوف مثل لاسعو والاستفهام لانتمار والنجب (ومناسلم وجهدالى الله) بأن فوض أمره البه وأقبل وشراشوعل مستأسلت المتاع الحالزون وبغريده القراء تالتشامل وحسن عقى اللام و المناها المناطقة ال ف عله (فقدارة مرافظة الوثق) تعلق باً و نق ماً يتعلق<sup>4</sup>

أنكروأ وردعلسه اله بوهم أت الانكرية في التوافق دون الانفراد وهولا يناسب المقام فتأمّل وماقيسل منأن المحتقين أميذهبوا الى أن الحبرجع وانماهو بمنزلة أسماء الاحناس فلاوجه للسؤال بما يتجب منه فاق أهل اللغة صرّ حوا بجمعيته ولم يحالف فيه غيرالسهيلي فأنه فال ان فعيلا أسر جع كالعبيد لعدم اطراد مقرده واسترالج عهم عندأهل اللغة والفرق ينهسه ااصطلاح انتعاذ لاينشرنا والسكركونه منكرا وأتما التوجمه عراعاة الفواصل فلا يكني في النوجيه دون نكنة معنوية تلق التنزيل (قولدا ولانه مصدر) وهولاتني ولايحمع مالم يقسدالانواع كافى قوله أنكرا لاصوات فلا توهم الديعارضه الجع المذكور فتأتل وقوله بأنجعله أسسانا الخ فتسضره لهديمه ني تسضرما تسسب عنهمن النباث والامطارفه و منتفع بمامالذات وبالواسسطة وكذا الارض سواءا ريدبم اظاهر عاا وجهة العلووا لسمقل فقوله نوسط الح راجع لهمافتأتل (قوله محسوسة ومعقولة) هوأحدالنقاسيرالظا هرةوالباطنة وفيها تناسيرالسلف بآكهاماذكره المصنف وقوله ماتعرفونه الخ اتمانفص يللامعقولة أولها وللحسوسة فهوعطف ببان أوبدل مماقبله وقوله وقدمزشرح النعمة وأنهاما نتنفعه ويسستلذوهو لنقسمانى أخروى ودنوى وقوله بالابدأل أى ابدال السين صاداا ذا اجتمعت مع أحداً المروف المستعلية المذكورة سوا فضل ينهما أولم يفصل وكالامه يشمل المتقدم والتأخر وقد اشترط وعضهم تقدم السين فندل للتجانس كانزره النصاة وهو الدال مطرد وهذه قراءة النعام وفي الكشاف انه قرئ نعمه ونعمة وتعميه فقوله ظاهرة وباطنة حال وعلى الْسَكَرَصَفَة (قوله فُ تُوحِيده) كالمشركين رفَّ صفاته كَسَكرى عوم القدرة وشولها للبعث وقولَه لتفادمن دلكل صفة موضحه لامقدة وقوله راجع الى رسول بأن يحكون مأخوذ امنه ولوجعل الهدى نفسر الرسول مبالغسة صع ومنبراً في منقذ من طلة الجهل والمنال (قول وهومنم الخ) أى من تقليد من له يعلم أنه مستندالي دليل حق فانه لاخلاف في امتناعه أمّا تنليداً نحق المستندالي دليل فشي آخركافل وقلديقال اندميني على منع التقلمد ف العقائد مطلقاً ثما التقليد في القروع فلاخسلاف فيه (قول يعمَل الن) ظاهر كلامه ترجيم الاول وقد قبل ان الثاني أرجع لقوله أولو كان آباؤهم الايعماون أسماولا يهتدون بعدقوله بل تتبعه ما الفيناعليه آباه ناوترك احقال كون الضيرالعيموع وكالرمد يحقل أَن يَكُون الضمراكل منهـمامنفردا أولاعلى التعيين فتأمّل (قوله من النقليد) على كون الضمـيرلهم ومايعهده جارعلي الوجوه أوهو ناظرككون الضميرلآ بائههم وقولة الي مايؤل البه أشارة الى أنَّ عهذاب السعرمن ذكر المسب وارادة السبأ وهومن مجازاً لا ول (قوله وجواب أو معذوف) وان كانت لووصله تسواء كانت الوا وعاطفة أوحالية لان الشرط لايداه من جوآب مذكور أومق دربقر ينة لكن كثرالاستغناء عنه في الوصلية حتى ذهب بعضهم الى أنه انسار عنها معنى الشرط وأن تقديره بيان لاصل وضعها لالزوم بحسب المعنى والبحب من هذا القائل فأنه ذكر مأفروناه في سورة الحبر وغفل عنه هنا ولا يلزم على العطف تتخاله بهما خبرا وانشاء حتى يقال ان الاستفهام انكارى فهوخبرم عنى لتأخر الاستقهام عن العطف فسيقط ماقبل النالاولى مافى الكشاف من جعل الواوح المةمن غيراحساج الى تقدر الجواب ولاتأو يل المعطوف الانشاف ولاتعارض بينجعل الواوحالية وتقدير الموابكا بوهم والكلام على لوالوصلية سيق نفسله (قوله والاستفهام الخ) ليس فيه جع بين معنيين مجازيين لان الانكار معنى الاستفهام والتعب مأخود من السماق أوعلى العكس (قوله بأن فوض أمره المه) يشير الحات الاسملام والتسليم بمعنى النفو يض وأت الوجه بمعنى الذات وتسلم ذائه كنا بةعن تسليرا موره صعهالله والشرا شرععني الكلمة كأمروالزيون بفتح الزاي بوزن فعول وهوأ لمشتري من الزين عفي الدفع وكني به أعن التمايع لتدافع المتبايعين في الاسواف آسكته بهذا اللفظ مولد كإذكره الحوهري وغسره ووقع في بعض النسيز الدنون وهوقعر بف من الناسخ وقوله ويؤيده أى يؤيد كون الاسلام بمعنى النفويض لان التفعُّل أَنْهُ رفعه من الافعال والاصل وافق الفرآآت معنى (قولد وحيث عدَّى بالام الز) كافي قوله

لنسلم لرب العالمين فأنه وقع ف الفرآن مته ـ تريابالى و اللام فالاول لانّ المدلم أمور مله يجعلها منتهمة المه وأما الثاني فلاخه لاصهاد فالمراديا المضمن في كلاميه كونه ملاحظا في ضمن معناه متعدِّما يحسبه المطاوع التضمين الاصطلاحي وهذام بإدالشينين هذا ألاحاجة الي تسديل الاخسلاص بالاختصاص كأذه خداليه إمعض المتأخرين حمث ضرب ملافله على آلاخلاص وكتب بدفه الاختصاص معأنه قريب من كلام المصنف ولمروبالتضين غيترماذكرناه اذالمرا دأت اسلام الوجه منتهماالي الله ومختصابه فمالنظراني الاول تعذي إماني وبالنظراني الثاني باللام الدالة على الاختصباص في نحوا لحل للفرس فلا وجه للاعتراض علسه بأنه أصات بديهته وأخطأت روبته فالاختصاص اغما تعذى بالما ولاللاعترا مسعلي المصنف بأنه لاحاجة الى مااعترومن التضمين والمخطئ في هذا كله ابن أخت خالة المخطئ (قوله وهو غثيل) أى تشسه تمثليّ مركب لذكرالطرفدن بتشممه حال المتوكل على أتله المحسن في عمله بمن ترقى في جدِل شاهق أ وتدلى منه فتمسك بعرى حيل وشق متدل منه وهذا بعينه مافى الكشاف الاأنه أيدل تدلى بترقى ملاحظة لعلق حاله والتدلى ماعتبار أنه المغروف فمهوليكل وحهة وقدذكرفي المقرةائه استعارة في المفرد وهو العروة الوثني فمستعار للتوكل النافع المحمود عاقبته واستمسك بمعنى طلب التمسك (قيه له اذا ليكل صائرا ليه) تعريف الامور يحتمل الاستغراق والعهد كالبكل اذيحتمل كل الامور وكل ماذكرمن المجادلة ومابعث ملكن كالاممظاهر فى الاول وتقديم الى الله اجلالا للجلالة ورعاية الفاصلة ويجوز أن بكون للمصررة اعلى الكفرة في زعهم مرجعية آلهته العض الاموروايس الاستغراق مغنياعنه كاقبل (قوله فلايضراك) فنفي الحزن مجاز أوكناية عن نفي الضرر وفسره الزيخشرى بلايهمنك وأحزن من يدحزن اللاذم وقد وأزومه الكون للنقل فالدة وقوله وابس عستفيض أى شاقع تسع فيه الزمخشرى واللغتان مشهورتان والقراء تأن متواترتان لات هذه قراءة نافع احكنه بشيرالي مانقل عن الزمخشري أن المعروف في الاستعمال ماضي الافعال ومضارع الثلاث والعهدة فى ذلك علمه (قو أه فى الدارين) فسره مه لان المراد مالرجوع وما بعده المجازاة كأأشاراليه بقوله بالاهلاك الخوقولة فتحازى عليه لان عله تعالى عبارة عن الحزاءعليه وقوله فضلا باظر الىالعلم، آخذ بماأكن في الصدورو يصورجوء المعازاة عليه أيضا واستعمل فضلافي الاشات لتأويل المحازى ععني لا ترك أوعلم بذات الصدور فلا يحني علمه شئ فلايقال الهام يفع في موقعه (قيم له تسعا) معنى نصبه على المصدرية لأنه صفة مصدرمقدرا وعلى الظرفية لانه صفة زمان مقيدر وقوله فأنت مارول الخسان لقلته على الوجهين وأنها نسسة (قوله يثقل عليه مالخ) يعني أنّ الغلظ مستعادمن الاجرام الغليظة والمرادالشدة والثقل على المعذب كمافى البكشاف والمراد الاضطرار والالحاء الزامهم الزام المضطر الذى لايقدرُعل الانفكاك بما أُلجئ اليه وفي الانتصاف ان تفسيرهذا الاضطرارما في الحديث من أنهم لشقة مايكابدون من الناد يطلبون البردفيرسل عليهم الزمهر يرفيكون أشذعليهم من اللهب فيتمنون عود اللهب اصطرا وافهوا خسارعن اضطراوو بأذبال هـ دماليلاغة ثملق الكندى حست مال

يرون الموت قداما وخلفا في فيمتار وموالموت اصطرار وكان قول المستف أو يضم المحسب المعنى كافسل في هذا فتأمل (قوله المقول الله المتحدة المعنى كافسل في محله وقوله بحيث اضطروا الى اذعائه فاله لا يكن انكاره كغيره من العبادة ونحوها ولذا اصطرهم الى العداب وقوله بطلان معتقدهم وهوا شرائه غيره به فى العبادة التي لا يستحقها غير المناح الملاق والمنهم المعنى وقيب أن يكون المعدوالشكروأن لا يعبده عمره فتعرب فى المعدولة المعدولة المتحدولة المتحدولة

وهو تندل للمذو عِن أَراد أَن يَرِفَى شَاهِي جَيلُونِي لِنَامِي الْمُعَلَّمِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ بأوثق عراا لمبسل المتدلون والحالقة ماندة الأمور) اذالكل ما مراله (ومن لفر الاستراك من المناسلة والاشنرة وقرئ فلا يحزلا من أحزن وليس عِسْفَيْضُ (البناميمهم) في الدارين رات العالم الإهلاك والتعليب (ات: الله على نان الصدور) فصارى علمه فضلا ع افدالظاهر (عندهم فليلا) تم عدا أوزما ما عليلا فان ما زول بالنسسية الى ما يدوم فليل ومُ الله المالي على المالية ال الأجرام الفلاط الويف الى الاجراق المفط الاجرام الفلاط الويف الاجرام الويف الاجرام الموان والارف (والدسالة مع من خلق المدون المد المقول الله الموضوح الدليل المانع من اسناد المقول الله الموضوح الدليل المانع من اسناد (قل الملائلة) على الرامهم والماتم الى الاعتراف بمالوج بالطلان معتقدهم (يل م مرهم لايعلون) أن ذلك بازهم (تعمال الموات والارض) لايتصنى العبادة فيهما عبره ورفعه الداري المالي المالية ا

من وجه آخرلان المهاولة لا يكون شر يكالمالكه فكمف يستعتى ماهو حقه من العبادة وعبرها وقوله عن جه الحامدين خصملناسية ماقبله ومايعده ولوعمه صحرأ بضا وقوله المستصق الخرففعيل يمعني مفعول لافاعل ﴿ قُولَهُ وَلَوْنِسَالِ ﴾ أَحْتَارَالمَذَهِ إِلا كَثَرَمِنِ أَنَّ أَنْ الْوَاقِعَةُ بِعَدُ لُوالشَرَطَيةُ فَأَعَلُ بِسَمِقَةُ ربقرينة كون أن دافة على النسوت والتعشق لامه تدأم منفي عن اللبرلذ كرالمسند والمستداليه بعده أوخره مقدّر مقدم أومؤخو واشتراط كون خبرهافعلاا ذاكان مشتقافلا برداقلام مناولا قوله تعالى لوأنهم ادون لانها التي وليه عماض فيهو بقية الكلام مقصل في محله (قو أهويو حيد شعرة) أى قسل شعرة سّاء الوحدة دون ثعيراً وأثندا رلان الراد تفسيل الشعير واستقصاؤها شعرة شعرة حتى لا يبقي واحدة من حنسها الاوقيدير سأقلاما ولولي فردلم بفدهذا اللعني اذاباج يتعقق بمافوق الشيلاقة الاأن يدخس علسه لام استغراق وبهدذا غلهروجه التعب برأقلام لانهااهمومها في معنى الجع فلاحاجبة الى اعتبار أغصان الشعرة المتكنزة كاقسل وانصع فكذا فرروه وفسه بعث فان افادة الفسرد التفصيل بدون تكرار أوالاستغراق بدون نني محسل نظر لانه انساعهد ذلك في محوجا وني رجسلار جسلا وماعنسدي تمرة فقوله كناف فانقلت لمقدل من شجرة على التوحيد دون اسم الجنس الذى هو شجر قلت أديد تفصيل الشصرونقصيها شعرة شحرة حتى لايهتي من جنس الشعير ولاوا حدة الاوقديريت أقلامااه لميظهر لى وسَهِم (قوله والصرالحاط) فتعريف الصرالعهد لانه المتبادر ولانه الفرد السكامل ادفد يطابي على معض شعب وعلى ألانهار العظام كالنبل وهذا بيان لحاصل المعني ينتظم الوجوه وايسر فيه دلالة على كون البحر مرفوعا بالانتداكما قيل بلهوظاهرق خلافه فتأتل وقوله بشعبه أىمع شعبه جعشبسة وهي مانتسد منسه وقولهمدادا حال من البحروبمدودا تفسيراه فهوعطف بان والمراد بالابحرا لسبعة بحارأ خركالهم المحمط وقوله فأغتى الخرجواب عنء دمذكره وقدكان الظاهر بعسد حمل الشحر أقلاماأن يقول والمحر مدآدوكان علمه أن يذكر نكتة العسلول عن الظاهروهو تصوير الامداد على وجه الاستمرار التحسد دي لانهم شأن المداددون الدواة كاأشارالمه في الكشاف وقولة يمدة ، فاعل أغنى ﴿ قُولُه لانه من مدّ المدواة وأمدها أى حعلها ذات مداد وزاد في مدادها فقيه دلالة على المبداد الذي هو عزلة حبر الدواة وإذا فهذكر وعلا وحدم ماسوا كان مدَّه وخيرا أولا عليه وركون الصرمد اداعلي الكل (قوله ورفعه) أى العرمالعطف على محل أن مع معمولها لانه رفع اذهوفا على اثبت القدّر كامر لانه اسم تأو يلا وهومن عطف المفرد عني المفرد لاالمفرد على الجلة كانوهم الاأنه يلزم أن بلي أوالمبتسد أأوالاسم الصريح وقد كال المتعادانه مخصوص بالضرورة كقوله ولو بفرالما معلق شرق ولكنم يغتفر في السابع مالا يفتفر فيالمتموع كافينحورب وجليوأ تحسبه كإقاله أنوحيان وقولهو مذمحال أىعلى هبذا الوجه رقوله أتوللا تندآع أى وفعه للانتدام على أنه مستدأ خبره عدّداً ومحسد وف وعدّمال أومسنأنف واذا كانت هذه ألجله مستأنفة فالواوآستثنافية وهبذا الاستئناف الطاهرأنه تتحوي لاساني في حواب والمهدّر لان اقتران المؤواب بالواو وانكانت استثناف تقسير معهود وماقبل الديفترن بها في جواب السؤال للمناقشة لاللاستعلام ممالا يعتمد علمه فتقدر معاءا لمداد حينئذ لايخاومن الاعتراض ومن قال أوالاشداء على أندمستأنف والواوللمال أوادبالاستثناف قطعه عن عطفه على ماقبله ولابعد دقيه فأن ابن هشبام فال فى المعنى ان واواط ال تسعى واو الأسداء وسم إها الشيخ في دلائل الإعاز واو الاستثناف فن قال آبه وهم عظيم فقدوهم وأكما كون الواو واوالمعية وإن المفعول معه يكون حله كانقل عن النهشام فبعيد جدًا ﴿قُولُهُ أُوالُواوَالِعَالَ ﴾ وهي تنكني في ويطه من غيرنهمر لانهيا في معسى الظرف أدمه عني جنت والشهس طالقة ووقت طاوع الشبس واسد والفارف مربطه عاقداد تعلقه مدوان لم يكن فسيه ضميرا وهوا ذارقع عالا استقرقيه المتبرقايشيه كأنه فيعص ومستقر فاعتراض الى حيان بأن الطرف الواقع حالافيه فعراتهل الممن عامله يخلاف العلمة الاسمية وأبلواب عنه بأنه أواد بالقارف مااشعب على الفارقيسة لاما وقع مالا

منضتي العطن وخيالة الفطن وصاحب الحال الموصول أوالضميرالذي فيصلته لاالاوضي والحريمعتي بحرها بنماية ألعن الضمرالرابط للاسمة على تنديرا عنباره أوأولويته وماقمل من ان الحرعلي هيذابع الاعور بقرينة الاضافة ويفندخروج السبعة عن بحاد الارض والإقرابيحة ل المهدوعدم العسموم كأبين ردِّياً نه لا فرق منه ما يل الا قبل في الجنسسة والثاني في العهدية أظهر لانه أصل الاضافة وكون الارض شاملة ع لجسعالاقطارلا بنافي العهدية كانوهملان المعهود الصرالمحبط وهومحبط بهاكلها (قوله بالدطف على أسرأن وعدم خراه أى لوثيت أن الحرمد ودالخ ولايستقيم أن يكون عده حالالانه يؤدى الى تقييد المتأدا ألحامد بالملال ولامتحوز لانهالسان هشة الفاعل أوالمفعول والمنسد ألبس كذلك ويؤدى أيضياألي كون المبتد الاخبرله لان أقلام لايستقير أن بكون خبراله كافى أمالى ابن الماجب يعني والتقدير خسلاف الظاهر واذاكانمن الاشتغال تدخل لوعلى المضارج وهوجائز والقراءة بالتاء الفوقية شأذة والفعل الحسر (قوله وقرىعده) أي مصارع مدّو عدّه أي ضارع أمدُ وقول الساء والناء أي فهما فليم ر وقوله وأينا رجع الفله أى اختماره في النظم على جع الكثرة المناسب بحسب الطاهر المبالغة وهذا بنامعلي ان جعرالمؤنث السالم كعمع المدكر جعرقله وهوالمشهور وكون مالاتني البحار بكأسه قلدلا بالنسبة الى يعمع معلوماته وقوله للاشعار اشارةالي أنجع الفسله المعزف اللامأ والاضافة قديفيدا لاستغراق والعموم لكنه لكون أصل وضعه القله بشعر بمباذكر فلايتوهمأن المفسدللقلة هوالمشكركماقسل وأتما اخساره في أقلام فلانه لم يعهسدله جع سواء وقلام غبرمتدا ول فلا يحسن استعماله واعلمأن لؤهنا ليست يعناهما المشهور من أنتفاء الجواب لانتفاء الشبرط أوالعكس لاقتضائها نفادا لكلمات بلهي دالة على شوت المواب أوحرف شرط في المستقبل وتفصيله في المغنى وقوله تعالى إن الله عزيز الخ) تعلى العسدم نفادكمانه وقوله سألوا الخءلي كونها مدنية كإمروما بعده على كونها مكبة وهداسب النزول ووجه الجوابأنكونفهاعلكلشيءعلى تقديرنا ليمالمراديه كلشي بمباعدا جون اليعمن أمورد بنهم تخافى قوله مافر طنافي المكتاب من شيئ والانعلوماته تعيالي وكلامه المعبرعتها لانها بة لهما (قو له الا كفلة بها وبعتها) يعنىأنه على تقسدره ضاف وأن المقصود تشبيه خلق المخلوقات كالها يخلق واحد بالنسسة لقدرته وكذا يقتها لايه يتعلق الارادة والقسدرة وهي تتعاق يحممها معاولس كفعل العباد البحزة مآكة ومهاشرة تقتضع التعاقب فستوى عنده الواحدوالكثعر وقوله كن فيكون معناه ماذكركاص (قوله لاشغله إخز كذافسره الزيخشري دفعالتوهم أن المناسب لماقبله ذكرالقدرة ونحوهالان الخلق والبعث لسيامن المسموعات والمسرات بأنه ذكر للاستندلال بأن تعلق علىه ويصرمو سمعت بشي لايشافى تعلق بجمسع ماعداه على أنمار حعرالي القدرة والفعيل كذلك فهواسنشهاد بمياطوه فشيه المقدورات فبميار ادمنها بالمعلومات فعباندوا منهافظهر منباسته وارساطه عباقيله وقبل أن قوله أن الله سجيع يصير تعليل لاثبات القيدرة المتكاملة بالدبير الواسع وأن شبأمن القييد ورات لايشيبة لدعن غيره لعله يتفاصيلهها وبيزع بيأتهها فستصر ف فيها كف يشام كأنقال فلآن يجسد عمل كذا لموقته بدقائقة وهذا هوا لملائر لما معدد وعومه لكل مسموع ومبصرمن تركدا الفهول وكونه في حالة واحد من كونه تعليلا لما قبله واقتصر على الخلق فى قوله فكذلك الخلق مع أن الظاهر أن يقول والبعث كاقاله الزيخ شعرى لانه هو الذي أنكروه لان المعتب خلق آخر فهو شامل لهمآفلا بردعليه الاعتران بأنه كان عليه أن يذكره فان قلت كيف بكون ماذكر مسلماوقد كان بعشههم أذاطعنوا فحالدين يقول أسروا قولكم لئلا يسمع الهيجدفنزل وأسروا قولكم أو اجهروا به المه علم بذات الصدور قلت لااعتداد عثله من الحاقة بعدما ودعليم مازعوه وأعلوا بماأسروه فنأشل (قوله كل من النيرير) أى الشمس والقمر لاجسع ماذكر والمراديجر به في فلك مركزه بحركة فلك لاحركنه الخاصمة كابينه يدده وقوله الىمنجسي تفسيراللاجل لانه يطاق على نهاية المذة وهو المرادوان

ونصديه الدمر مأن بالعطف عسلى اسمرأن أوافعارفعل فسروعات وقري على ورعاده وعاده وعاد وعاده و المنا (مان المن المنالة) . المال المالة متلاء الاقلام بذلات المداد واشاره عالقلة من والت لاين القالم المام الما المتدران العمزن لابعدوسي (عليم) الميودسالوارسول الله على الله عليه وسلم أو م واوفد قريش أن بالوم عن فولد تعالى وما المرالاقليلاوقد أن التوراة وفيها الموراة وفيها علم مل عن الما المقام ولا يعت م الا كنفس واسلة) الاتعلقها وبعثها اذلانشغارشان عن شأن لا به يكني لو جود الكل تعلق اراد ته م الواجعة ع دنه المذاتية كإ فال انتماأ من فا الله الدناه أن شول المحت من المرت الدناء الدناء أن شول المحت الدناء أن شول المحت المرت المرت المرت المرت المرت ران الله على المعلى معن و المنعن الله الله المناع من المناع من المناع ر اللي اللي (ألم أن الله وي الليل في النها و اللي (ألم أن الله وي) ولاع النارف اللهو مراشمس والقمر مر من النيرين بعرى فى فلك النيرين بعرى فى فلك rolen corrido (como distributo)

الشهر الى آخرالسنة والقعرالي آخرالشهر وقيل الى يوم القيامة والفرق بينه وبين فول لاسلسهي أن الأجل هوناستهي المرى وعمة غرف سفيفة أويحازا وكالاالعنس ماصل في العَالَات (وَان اللَّهِ عَالَمُ عَلَى حَدِيثُ عَلَى الْمِلْكِيدِ ) عَالَمْ بَكُنْهِ \* دلان) اشارة الى الذى ذكرون مع قد العلمون، ول القدرة وعائب العرواختماص الساب م (بأن الله هو المثان المبيانة المبارية) إلى ذار الواجب ونجسع جهانه أوالثابت الهيئه (وأنماتك ون من دونه الباطسل) المعدوم في سندانه لانه لايوسلولا يسف الأ يجعدله أوالباطل الهيئة وقوا البصريان والكوف والنفراني كرمالها (وان الله العدلي الكب مرامة وع على على عي ومد الم على (ألم وَأَنْ النَّالَ عَرى في المعرفِيد الله) بأحسانه في من أسانه ودواستسهاد آنوعلى باهرف يرنه وكالسلمسة وشمول انعامه والساء العسادة والمال وقرى الفلات التقيلو بنعماتاته يسكونالعسن وقل خوز في مشله الكسر والفيح والسكون ولديكم من آماته) دلانه (انعي ذال لا يات تكل صاد) على المان قوله وفى الكشاف الخ أى الماهى اله معتمية

أطلق على جيعها الكن الى تفتضي الاول فقوله الممنتهسي بدل أوعطف سان من قوله الى أجل أوتعلق بصرى بعسدما تعلق الاؤل الامحذور فيسموا لاؤل أولى وكذا قوله الى آخر السدنة أوهومتعلق عقدر والمنقى المعاوم آخرا ابروج والمنتهي اسم زمان لامكان لانا جلوقت والمراد بالجرى وكتعمن نقطة معينة الى أن رب م اله افلار وأنه يجرى دائما (قوله وقيسل الى وم القيامة) لانقطاع وكنهما حياشة فالجرى مطاق الحركه أوالمومسة وقوله والفرق منسه وبن قولة لاجل الح توجه التعذبه بالى واللام بأن العديته بالاقل نظرا الى كون المجرورغاية والشانى الى كونه غرضا فتسكون اللام لام تعذل أوعاقبة وقد جعلها الرهخشرى للاختصاص ولسكل وحهة وقولهمسقيقة انكانا لغرض يمعني الثمرة والفائدة أولغيره تعبالي من الملاتد كمة الموكان أوقائيا بأن افعاله تعلل مالاغراض كأذهب المه المهتزلة وبعض أهل السنة بشأه على تفسيرهم الفرض وليس هذا يناعظ أنهما حمان مدركان وعدمه فالديميا لايلنفت البه وعجبا ذاعلى خلافه وتولهو والمعذينأىالانتهاءوالغرض فأن النها يذقدتكون غرضاوتمة يناءالتأ نأث أوهامسكت ترسرولا بافظيما درجاءه بي هنالة وغوضه أي غرض الحرى وقوله الحالذي ذكر توجب لافراد اسرالاشارة لتأويه بماذكر وقوله احتصاص البارى الخ أى ما تضاف المسلمن والمشركين (قو له بسيب أنه الثبابت في ذاته اشارة الى أن الباءسيسة وأن الحق يعنى النابت المتحقق ومعنى ثباته وجوده ومعنى كونه فى ذا نه أن ذلك لسرياس تناده الحاشئ آخرفكون واجب الوجود فلسذا فسيره بقوله الواجب من يحسع جهاته فهو عطف يبان لهوالمرا دبايلهات ليس معناها المعروف بل المرادمن يحسع الوجوه أى فى ذا ته وصفاته وغيرها بما يلتى يجنابه فسقط ماقسل انالحق معنسعنالشابت والواجب ولآحاجسة المحالجواب بأنه عسلي مذهب الشَّافَعَتْ فَيَجُوازَاسَتَعِمَالَ اللَّفَظُ فَيَعْنِيهِ ﴿قُولِهِ أُوالشَّابِ الهِينَهِ ﴾ فذلك الشّارة الي الانصاف ببيده ألمقات والثابت الهسه لايدمن اتصافه بمالا نهالا تصلح لغيره فانس هأذا كإقبل مينهاعلي مذهب أنهاشهمن أن الباري بمنازيحالة خامسية هي الالهنة وهي علا الغيرهامن الاربعة وهي الوجود والحياة والعلم والقدورة كاقروف الاصول واذااختاره الزمخشرى والمعقول هوالعصير فتدبر (قوله وأن ماتدعونهمن دونه البياطل) معطوف على أننافته هوالملق وكونه معبيد ومافى ذائه لان وجو معرضي ومسكذا صفاته باستناده أواجب الوجود فقوله لايوجد دبالفتح أى لايوجد بذاته فهو كقوله كل شئ هالك الاوجهه كالسيأتي أوبالحسكسر وقوله الابجد لهراجه القوله لايتصف فتط أىلايتصف بشئءن الصفات الموجودة أوبالوجود الابجعاد ثعمالى وفى نسيمة يتصرفوهي أظهر والاولى أولى وهسذا ناظر لتفسيرا لحقالاقل ومايصده اشانى (قوله مترفع الخ) تفسيرلا تفراده العلو وقوله متسلط لانفراده بالكبرياء وقوادعم ليكل شئ وقع في نسطة عن كل شئ التضمنه معنى التنزه وصيغة التفعل المبالغمة كما قرَّرُوهُ في قُولُهُ المُتُوحِدُوفُ نُسْخَةُ مَرْتُفَعُ ﴿ قُولِهِ فِي تُهِمَّةُ أَسْبَابِهِ ﴾ الضمرالجري المفهوم من تجري ومن أوجعه للفلك لانه مذكرقد وفيه مضافآأى أسباب بريه وقوله استشهاد آخرأى بعسدا لاستشها دبقوله بو بلم الخوشمول انعبامه لليروا ليصر وقوله والساملاطة أى للتعبدية كررت بدفانه يتعبدت بها أوسيسة ستعلقة أضرى وقوله أوألحال أىالعلايسة والمصاحبة واقعسة مع متعلقها حالا كقولهم دخل بثيباب السفرأ كامصاحبالها فالمعنى محمو بة بنعمته وهي ما يحمله من الطعام والمساع و نحوم (قوله وقري الفلا التنقسل أى بسم الملام وفي الكشاف أنه يجوز في كل فعل مضموم الفياه ضم عينه استاعالف اله كاعورو فعل بضمين تسكينها تحقيفا على التقارض وتواه وبعمات أعيترئ بعمات جمع نعسمة ويجوزفكل جعمشياه تسكن العناعلي الاصيل وكسرها اتساعاللف وقصهبا تخفيفا وقواه دلائله أى دلائل الوهشة وتوحده (قوله على الشباق) جع مشقة وهي التعب ولما كأن معرفة دلائل التوحيد الاختصاص الهابن تعب مطافع افكم من تعبأن في عشية كفر مدفعه أولا بأنه ليس المرادية مطلق التعب إبلالتعب فكسب آلادة من الانفس والآسخا ف فلسذا أختص ذلك به وثمانينا بأنه مسببآ وشكو ركماية عو

المؤمن من باب مستوى القيامة عريض الاظفيار فانه كاية عن الانسيان لان هاتين المستقين عددنا الايمان لانه وجسع ما يتوقف علسه المازك للمألوف غالبياده وبالمسيرأ ونعسل وهوشكر أعموم بالمعل القلب واللوادح واللسان وادا جعسلانسف الاعيان في الاثروا لمواديا لمؤمنين مايشعل المشيادفين للاعيان وذكر المسير والشكر يعدا لفلافيه أتم مناسية لانارا كيه لايخاوء نهما فندبر (قوله يعرف النع) بأنها من الله ويتعرف أى بطلب معرف ما تحهما أى من أعطاها والمتعها وهوالله وقوله واذاغ تسميم فسه التفاتان اتحدنالمخاطب قيلوالافلاؤكلام المصنف فاظرالناني فلاوجه للجزم بالشافى وقوله علاهمالخ بعنى غشى من الغشاء بعنى الغطاء من فوق لانه المساس هنالامن الغشسان بعنى تسان وقوله موج شكيره للتعظيم والتكذمر ولذا أفردمع جميع الظلل وقوله من جيل أوحصاب سان لمباوا فوده مماولم يقل منجمال أوسعب لالنم ما أحماء أجناس يفرق بينهما وبين واحدهما بالنا كموج وموجه فهوفي معنى الجعرلان الجبسل ايس كذنك بللان المراد جنس الجبل والسحاب وهولا يتتضى الوحدة فبكفي يسان جنس المشبهبه والظلة بالضم ماأظل وذلة بالضمأعلى الحبل وظلال وقلال بكسرا ولهما يحسع فتأمل ( قوله لزوالعا يشأذع الفطرة)أى أصل الخلقة وماذ - كرفها من الايمان بالله ومن الهوى آلخ سان لما ويما متعلق بروال ودهاهم بمعتى عرض بغتة لهم وأصابهم من الدواهي ومن اللوف سان لماء هاهم (قوله، شير على العاريق القصد /أى المستقرلان أصل معنى القصد استقاسة الطريق كاقاله الراغب فوصف بدمب الغنة | والمفتصدسالكه ألمستمر فسمس غسرعدول افعره ولذا فسيره بالمقيم المخ وقوله الذي هوالتوحيسد تف للمرادم عاداس العاريق المستفر لاية الموصل الى الله تعالى فلس تفسر الاخلاص الدين كانوهم (قوله أومنوسط في الكفرالخ) تفسيراً تولله قتم دلان الاقتصاد والقصد يكون بعني التوسط والاعتبدال ومنسه قوله تعالى لوكان عرضا قريبا وسفرا فاصداأي منوسطا كافاله الراغب وقوله لاتزياره أي مبوءه وانكفافه تعليل لتوسيطه بترك الغلوق الكفر (قوله فأنه نقض بالضاد المجمة) أي ايطال لما كأن في المفطرة وضعراته لجدالا كاتوعدًا بوجب لاطلاق القدروهوا يطال المهدعلي الكثر والقطري بكسرالف نسبة الى النظرة وقولا أول كان في الصريوجية آخراه أي نقض لمناعاهداً لله علم في الصر من الاخلاس له فهومقا بل المقتصد شفسره الاول وأتماء لى الشاني ذلا وختار مقابل استبار لانمن غىدرا بصبرعلى العهدوكفوراشكور أقوله لايضيءنه) أي شيأ كاسيأتي فهومن برى عصني قضى وأغنى بمعنى افادودفع العذاب عنه وتولدوالراجع أىءنى القراء تيزفقوله لايجزى فسم يجوزفيه فتح اليا وضمها (قوله عطف على والد) فهوفاعل والجلة يعده صفة له وادا كان ميندأ فالمسوغ الانتداء بآلسكرة تقدم النفي فلاوجه لنعه والجسله خبر فان قلت على الاؤل يتناقض الكلام فانه نفي عنسه الجزاء تموصف أنهجان قلت المنني عنسه الجزاء في الآخرة والمثبث له المزاء في الدنيب فلاتناقض أومعيني هوآ جاذان من شأنه الحزا العظيم حق الابأو المواد بلا يعزى لا يقيل منه ما هوجاذته وشدياً مفعول يه أوهوا منصوب على المصدرية لانه صفة مصدر محسد رف وعلى الوجهين تسازعه يجزى وعاز ولاوجسه الغصيصه بالشانى فتسدير (قوله وتغسرا لنظم) أي العدول عن الفعلية المذكورة فيما قبله الما الاسمية التي هي أكدمتهاعلى الاعراب الشأني وقوله للدلالة الخ يعسى انه لماكان ملتي لمن يعتقد أوضلن انه ينفسع والدهأ كده بالاسمسة والضمسع ردالمعتقده لكنه قسال علمه انه يتوقف على كون الخطاب للموجودين والصيبأنه عام وردبأنه غسرمسام لانخصوص السب لايتاني العسموم وقوله اولى لانه دون الوالد فى الحَنَّوُوالشَّفَة فلما كان اوْلَى بِهِـ ذَا الحَكَمَ اسْتَعَقَ التَّأْكُيد وهـ ذَاوْجِـ ه آخوغ برما في الكشاف وهوماأشارا لممبة ولهوقطع الخ وقدحة تناه آنفاأ ولات عظم حق الوالدية تنضى يوامع فلذا أكدنف ملانه على الاحتمال والتردد وقوله أن وقع في نسخة أن لانَّ القطع بمعدي المنزم فهوم تعلق به عليهما ومأقس في من الأعومه عنه وص بغرصدان المسلى السوت الاحاديث بشفاعة مرقواله يهم وعلى العطف الاساجية

ويعين في مالا تعالى والانسس و المعرف النعوية عرف ما يعما أو المعرضين فالمان العالى المعطان المعالى المعرفضية مرواداغنيم) علاهم وغلاهم (موع مع المنال المنظل من من الموسطان وغيرهما وقرئ كالتلال معظله كفله وقلال (دءوا القصفات له الدين ) ووال ما ينانع القمارة من الهوعاوالتقليد بمادعاهم وناللوف الشلط لأقبيقه المستقيمة بالمالية المتالة العادين القصد الذي هوالتوسيد أوسوسه قي السكة ولاز الديدة في الازجاد (وما يجعد الم الاعل شار) على الرفاء نفض العها. الم الاعل شار) على الرفاء نفض العها. النعارى أوليا طن في المصروا للمراهد الفعار ر مندن لل م (في يها لناس انقوار بلم واختوالومالا عزى والدعن واده) لا يقدى عنه وفرى لايعزى من أجوا ذا أغنى والراحة الى الموصوف عمد وف أى لا يجزى فسيد (ولا. ولود) عطف على والدأ ومستدأ شدين (موجانه ن والده نسياً ) والعموالنظم للدلا و المالوداولي بالاعزى والمعلم منافق من الوينين أن ينفع أله الم

(انْ وعداقه) النواب والعقاب (حق) لاعكن خالمه (فلانغراكم المدوة الدنياولايغراكم الله الغرود) النفطان أن رجيكم التوقيق والغفرة نعيسر على الماسي (انالله عنده علم الساعة) علمونت فامها كماروى أن المرث بن عرواً في رسول الله عليه وسلم فقال منى قسام الساعة وانى قدأ القست ما تى قالارضى تى تىلىلىلىدى الماءوسال امرأني ذكرام أنى وماأعل غداوأبن أموتقزل وعنه عله الصلاة والملام مفاتح الفيب خس وتلاها ها الآية (و ينزل الغيث) في الله القدرله والحل المعندله في علم وقرأ افع والن عامر وعاصم التداد (ويعلم مانىالارمام) أذكراماً عن المرام المناقص (وماتدری نفس ماذاتکسب غدا) من خبر أوشر ورعانعزم على شئ وتضعل خلافه ر دماتدری نفسر بای آریس تموت ) کالا تدری (دماتدری نفسر بای آریس تموت ) في أى وقت يموت ووى أن النّ الموت مرّعلى سلمان فعل يتظرالي رجل ون جلساكه بليا النظر المه فقال الرحل من هذا قال ملك الموت وقال كالهريدنى فرالرج أن تعملى وتلقبى فالهندفقعل فقال الملائ كان دوام نظرى البه تغيا مندادا مرتأنا قيض دوسه بالهذو وهوعندك وانماحمل العلم للمتعالى والدرابة للعسارلان فهامعنى استسها فيشعر بالفرق بين العلن ويدل على أنه ان عمل حدله وأنفاد فيها وسعه لم إنه رف ما هوا لمان به من وعاقبته فسكف بفسره عمالم نصب لهدابل علب وقرى إرة رض

الى التنصيص لان براء الوالد في الدنيا يتعقق في السكار فهواً وجده المربئ لان الشفاعة المست بقضاء ولوسلم المتوقف على القبول به والمسلم المتوقف على حقيقة وتخصص الاعتراض مما لا وجده له أصلا وقط عا بلزمه طوف على مجرورا للاماً وعلى وزله ما في الكشاف من أن في لفظ المولوداً بضا تأكيد الانه من ولد فضير واسطة بخلاف الولد فانه عام فاذا لم يشفع للاب الاد في الذي يولد منه فكيف لغيره قبل لان هذه النم وقد المنافرة عن وقد وقد وقد وقد المنافرة المنافرة وقد وقوله المنافرة وعدالله وكان به منه المنافرة وقوله المنافرة وقد يرافي المنافرة والمنافرة والمنافرة وقد يرديه والمنافرة والمراد وقد يرديه وقائم المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقد يرديه والمنافرة والمنافرة

وقوله يالله صلة يغرُّنكم يعنى يخدُّ عَكم أوقُّسم (قوله علم وقت قسامها) بيان لحاصل المعني أ ـ الشارة الى المتقديروهد أعلى أنااساءة اسم للتسامة لألوقتها ولم يقل انعلم الساعة عنداللهمع أنه أخصر لاناسم الله أحق بالنقدم ولان تقديمه وبنا اللبرعليه بفدا الحصر كافرره الطبي مع مافيه من من ية تحكرد الإسناد وتقديم الظرف بنسد الاختصاص أيضبابل الفظ عندلانها نفيد سفظه بحث لايوصل اليه فتتوافق الاكية والحديث فى الدلالة على الحصرمع أنه فال فى شرح البضارى ان الغيسات لا تعصر فيماذكر وانما خست لوقوع السؤال عثهاأ ولنكته أخرى وقوله الحرث من عرووجل من محيارب وهي قسله والحديث المذكور رواه الثعلى والواحدى بغبرسند وقوله وعنه عليه الصلاة والسلام رواه البضارى وقوله شمس باعتبارتأو بلالمفناح الاكنة أوالخزانة وفي نسحة خسة وهي ظياهرة والمراد بالمفيائح الخزائن التي لايطلع لأ عليها فقيما ستعارة (قوله تعالى وينزل الغيث) ان قلناعم الساعة فاعل الطرف الواقع خبرا وهـذا معطوف على الخسيرفلاا شكال والافيحتساج الى أن يقال أصله أن ينزل الفث فحذف أن كقوله أحضر الوغى سوا وقلناانه معطوف على ولم أوعلى الساعة وكذا قوله ويعلم الخ وابانه بكسر الهمزة وتشديد الموحدة بمعنى وقته وقوله فى علمه راجع لهما والمعنى لاعلم لغيره مدوهذا على تقدير عطفه على الخبرمن تقديم الجلالة وشاه اللبرعليها كاذكرناه آنفاوليس المقصود احتصاصه بانزاله لاشهة فيه ل بعله بزمانه ومكانه وهو أعلى همذا الوجه الشانى ظاهروعلى الفالشأظهر ندانيسل من أن قول لاعلم لفيره به مقدّر بقر ينة وقوعه جوابا السائل المذكورلاصحة ادليس كل ال واقفاعلى دلا السؤال فلايصلم قرينه وكذا ماقيل انه مقدّراقرينة السياق والحال فندبر والتشديدعلي أندمن التنزيل فوله تعالى وماندري نفسر بأي أرض تموت) لما كانت نفس نكرة في سياق النبي عامة جعل نبي العلم عن الجميع كتابية عن اختصاصه تعالى إعلمذاك كايقال لقوم تسكلموا في مستلة يحضرة العلاه أنتر لا تعلون مثل هذا فيعلم منه أن العالم من كان عندهم والجلة معطوفة على قوله ان الله عنده لاعلى اللبركم اختاره صاحب الكشف وفيه وجه آخرذكره الطبيى لمبرتضه المدقق وقوله روى الخزروا وأحدوا مزأى شدة موقوفا (قو له العبارته والدراية للعبد الخ) لان أصدل معنى درى ومى المدر ومى اطلقة التي يقصد وميها الرماة وما يختني خلفه الصائد وكل منهما حيلة فلذا كانت الدراية أخصرمن العهرلانها عابتحال وتمكلف وأماكونها لايوصف بماانته لذلك وقوله \* لاهرِّ لاأدرى وأنت الدارى \* كلام اعرابي حلف لا يعرف ما يجوز اطلاقه على الله بمبايسة ف كلام ا ذكره بعض أهل اللغة وتمعه يعضهم وقمد وقعرفي البضاري ما يحالفه من اطلاقه على الله حيث قال خس لايدريهن الاالله تعالى فقسال الكرمانى أطلقت الدرا يرعلى الله لانه أديديها مطلق العلم وقديقال الممنوع الهلاقه عليه بإنفراده أتمامع غيره تغليبا فلاوقد بقال فى المبيث انه مشاكلة (قوله ويدل) أى ماذكر من [ استعمال الدراية في حانب العدد وقوله ما هوا لمق أى الذائقية وقدل أنه أفعل تفضل من لحق عفى لصق ويؤيده انه وقعرفي نسخة شدله ألصق أفعسل من اللسوق ومن كسمه بسان لمباوكت به من قوله ماذا أ تمكسب وعاقبته من قرله بأى أرض تموت وقوله ينصب مجهول نائب فاعله دليل وقبل معلوم فاعله ضمير

## ﴿ سورة المعجدة ﴾ ﴿ بسسم القدار عن الرحم ﴾

(قوله مكمة) قبل الاثلاث آمات من قوله أَ فَن كَان مؤمنا الزقسل والتنزمن قوله تعافى جنو بهم عن المساجع الخواستبعد لشذة اوتساطهما بماقبلهما وسيأتي يآنه وقوله وقسل تسع وعسرون لاختلافهم فى قوله لقى خلق جديد هل هو آية أوب مس آية (قوله ان حول اسماللسورة الن) ويتوزعلى هذين الوجهين أبضاكونه خبرمبتدا محذوف وتنزيل الكتاب خبر يعدخبرأ وستدأ واذآكان التنزيل بمعنى المنزل فهو من اضافة الصفة الى الموصوف أو سائية عدى من و يجوز ابقاؤه على معناه لقصد المبالغة أو تقدير مضاف فى الاول وقوله خبرمبندا محذوف نقد يرمعذا المتاقومة الكلام على هذا مقصلا في أول البقرة (قوله فسكون من رب الن) أى على تقدير كون تنزيل مستدأ خبره لاريد بخلاف غيره من الوجوه فانه عامل ضعيف فلا يتعدى عله لما بعد المبرالاأن يقال اله ظرف يتوسع فيه وهذا التوسع نحن في سعة عنه أولانه من تمامه والاسم لا يخبر عنه قبل تمامه والمصدر تنزيل والضمر في فيه هو المجروريني وهو للكتاب أ والتنزيل لا المستتراعدم صتمعني (قوله ويجوزأن بكون) أى قواله من رب العالمن خعرا مانيا أى لالم أوالمبتد اللقدر على الوجهين والخبر الافك تنزيل كايموز أن يكون من رب خبرتنز بل ولاريب اعتراض وهو أرجع عنسد الزمخشرى وعليسه اعتمدوا في تفسيرا لاكه ويجوزأن يكون خبرا أقل أوحالا وقواسال من الكتاب فعاملة تنزيل وهي مؤكدة (قوله والضمرة فيه) في بعض النسخ تيميدون في وفيه تسمير وقوله لمضمون الجلة أىعلى كويه اعتراضا ألفتمر لكويه مغزلامن رب العالمن لاللتنزيل ولاللكتاب والمعنى لاريب فيأنه منعنداقه وقوله ويؤيده أىدؤ يدرجوع الضيرا اذكرواتم أأرجعنا كلامه الى الاعتراض دون الحالية لسطابق مافى الكشاف ويسلم من الاعتراض بأمه لايتأتى اعتباد من وب العللين في مضمون العمر مناخره فان الاعتراض في نية التأخير فلا بضر فيماذ كروفي بعض النسخ بعدة وله ما ياوالاوجه الداخراخ ( قوله فأنه) أى قولهم افتراما فكارلكونه من رب العالمن سأن لوجه التأبيد فالانسب أن بكور نني ألريب عماأنكروه وهوكونه من رب العالمن فعل فالابتدأن بكون مورده حكامة صود ابالافادة لاقيدا العكم شغي الريس عنه واعترس بأن مسب الافادة المقسودة في الكلام هوالقيد وكاصرت به الشيخ في دلا ثل الإعجياز أمع أن ماذكره لا يلزم منه كونه هو الخبر بل يصفق اذا كان خيرا ثانيا أيضًا ثم أورد على مازاده اعتراضا آخر من الزوائد في المحن فيه ولا يخفي على اله اداكان من وب العالم سالامن ضمرفه كان المعنى لاربيخه حالكونه من رب العالمان فيفيد أن ما هومنه لايليق أن ير تاب فسية فيكون كونه منيه نافي اللر رب لامحلاله وهد دالا ينافى ماذكره الشيخ واعماينا في الغرض المسوق في المكلام وأما كونه خبرا ثانيا فيأباه عود الضمير أعلى مضمون الكلام كامر فقد بر (قوله وقوله بل هوالحق الح) أى يؤيده أيضا قوله هـــذا وقوله فانه تقريره أى لماقبله فيكون مثله فى المّأبيّد وقوله وتطم الكلام على هذا الوجه من كون تغريل مبتداخيره من رب العالمين وما ينهماا عتراض وهو الوجه المرضى للشجفين والاشارة الى اعجازه من قوله الم كامز فالبقرة وهدذاعلي ماوقع فبعض النسخ من قوله والاوجه أنه الخديرة يحن تنزيل الكتاب ظاهر وهو

الله علم ) يعلم الانساخله أ (خد) بعلم واطنها على بعلظواهرها وعنعطعالصلادوالسلام من قرأ. ويقلق حان كان له لقعان وفيقا يوم القياسة وأعطى من المستلن عشرابع ساد من عمل العروف ونهى عن النكر • (سورة المنطقة) • وهي ثلاثون آية وقسل تدع وعشرون آية (بسالة الرحن الرحير) (الم)ان على اسمال ورواً والقرآن فينادا يُ بره (تغزيل المثاب) على أن التغزيل بعني المغزل وأن يعلى تعليا المروف كان تنزيل خبيبتا اعتفوف أومبتل انعبه (لاربب فعه )فيكون (من وب العالمة) عالامن المضمر بهلنا على الصالح الله المعلقة الله و بجوزاً ن بكون خبراً فأنيا ولار سنعه عال من الكتاب أواعتراص والضيرفي في المضمون

المهلة ويويد مقولة (أم يقولون افقراه) فأنه المهلة ويويد منوب العالمان وقوله (بلهو انكار آلكونه من وب العالمان المق من ريان) فانه تقريله وتعلم الكلام المق من ريان) على هذا أنه أشاراً ولا الى اعمازه تمرس عليه على هذا أنه أشاراً ولا الى اعمازه تمرس عليه أن تعريد من ب العالمان besturdubooks. Nordpress.com وقة وذلك بنى الريب عند مثم أضرب عن ذلك الىما بقولون فيه على خيلاف ذلك انكاراله وتعيبا منسه فانأم نقطعة تأمير الى المساحة أنه استق المتزل من الله و بين القصود من تديد فضال (تسندر قوماما أناهم من تدير من قبلاً) إذ كانوا أهل الفترة (اعلهم) المنذارا المالم (الله الذي خلق السموات والارض وما مينهما في سنة أمام تم استوى على العرش) مرّ باله في الاعراف (مالكم من دوله من ولي ولاشفيع) مالكم أذا باوزتم ومناالله أحد ينصركم وينضع لكم أومالكم سواء ولى ولا شفسع الموالذي وليمسا لمسكم وينصركم في موالمن نصريم على أن النفيع منعوزية. في موالمن نصريم على أن النفيع الناصرفاذ آخذ لكم أمين لكم ولى ولا فاصر (أفلاتند كرون) عواعظ الله تعالى (بير الأمرس السماء الى الأرس)

يقتضىصة تلذانفسخة وأماالاخرىفشكللان ظاهره مبنى على ذلك الاعراب وهوغسيرمذكور فى الكتاب فيعتاج الى التوجمه بأن الاشارة الى كونه اعتراضا والضمير لمضمونه وفعة تأمّل ( قوله وقرر الز) لأناجله المعترضة تفيدالتقر بروالتأكيد وقوله فانأم منقطعة فنقذر سلوالهمزة الانكارية وتنفسد ماذكر وقوفه المتزل من الله هومع يني قوله بلهوا لق من ربك وفسه نكته ذكرها في الكشف وهىأنه أضاف الرب أقلاالى العالمن ثماليه صدلى اللهعليه وسسام ثانيه اتضلصاً لانسات تبوّته واشارة لتعظيم شأنه بأنه الحامع لمافرق في العالم أسره وارداعلي أسساوب الترقى دالاعلى أن جه يشه به أتم ممالسكل العبالم وحقه ذلك صافرات الله وسلامه عليه (فوله وبين المقسود من تنز له الح) الظاهر أنَّ ما الفية كما شار المه المصنف يقوله اذكانوا أهل الفترة لأن قريشالم يعث اليهم وسول قبله صلى الله عليه وسدام على مافصله شراح الكشاف ففعول تنذرالنانى محذوف تقديره العقاب وجله ما أتاهم صفة قوماوقد جوزفيها الموصولسة لانأنذ ويتعذى لفعولن كقوله أنذرتكم صاعفة فدوافق توله وان من أمة الاخلافهاندر ويحوذأن تكون مصدية كاذكره المعرب والاردعلى المصنف الداذ المباته منذر لم تقمعلهم الحقدي عتاج الى القول بأن العقل كئي يه دلى لاعلى فاعدة الاءتزال كإنى الكشاف لان قدام الجنة وسطوع البرهان الذارسسدالانبيا عليه وعليهم الصلاة والسلام كاف لمباغى فيه وقوله الله الذي الاكية مز الكلام عليهامفصلا في الاعراف فلاوجه لتكراره هذا (قول مالكم اذا جاوزتم الخ) جواب عن أن الشفسم لايطلق على الله ولذا أنكر بعض السلف على من قال له أستشفع ما لله للذفك فأطاق علمه هذا بأنه لمركَّ بالشَّفْ عِ الله بلغ من دون المجاوزة كا في قوله \* بانفس مالكُ دون الله من وا في \* فن دونه حال من مجرود لسكم والعامل الحاد والجرورا ومتعلقه أى مااست قراسكم يجاوزين الله ورضاه شفسع أى لايمكن أن وجدنا صرأ وشفيع عنده لكممن اللق فلا بازم اطلاقه عليه تعالى وان قلنا بأنه أطلق عليه فات قوله مالكُ دون الله من والحي يُقتضى أنه هو الواقى فانماعتناء عناه الحقية فاذا كان مجازا عن الناصر فان الشفيع يتصرمن يشفع لهفهو يطلق عليه تعالى والحاصل أن الشفيع على الاقل غيرانه وعلى الثانى هو اظهوالى الثاني أشار بقوله أومالكم سواه الزاشارة الى أن دون بمعنى غيروا بغار والجرور حال من شفسع قتدم علىه لانه نبكرة والمعني مالكه ولي ولاشف عنرالله فبلزم اطلاقه عليه ويؤسهه مامر وصو زعل هذآ أيضا كونمن دون حالامن المجروركما في الوجه السابق بعينه وقوله بمواعظ الله اشارة الى أنهمن التذكير عِمَى الوعظ (فه له تبعالي ديرًا لامر) الآية ذكر فيها المستفرجه الله وجوهاذكرها الزمخشري وحاصلها كمافى بعض شروحه أن الاحراما المأموريه أوالحال أوالشأن أوالوسى فان كان الاول فعنى يدبر ينزله مدبرا من السماء الحالارض وتعديته بمن والحائضينه النزول وفي يوم متعلق يبعرج والمراد بالالف أستطالة المذة لانهانها يه العقود وهو الوجه الاقرل في السَّكشاف وان كأن الشياف فقوله في وم الخ الماأن يتعلق سديرا وسعرج فانكان الاول فالمعنى يدبرا مراادنيا كالهامن السماء الى الارض احكل يومن ابام الله وهوأ أنسسنة على أن يدبر على حقيقته والجاران من والى متعلقان بالامر والالف على حقيقته ومعسى العروج الشبوت عنسده وفي معض ملائكته والمتدبرلهذه المذة وانكان مرة الاأن المروج مشكررلكل بوم الى تمام ألف سنة شوم الى انقراض الدنيا وهو الوجه الثانى وان كان انتانى فالمراد بالعروج الصيرورة المبه لالمثبت في ديوان الملا تسكة بل أيحكم به والمراد سوم كان مقيدا رما لزيوم القسامة والظرف متعلق سعرج وهوالوجه الرابع وتكرا والتدبرق الوجهيز من المضاوع وأماآن العروج فى الاول منهما فى كل وقتمن أوفات همذه المذة فلان كتابة الملائكة لاتتأخرعن وجودا لحوادث وانكان الثالث فيدبرجعني ينزل كافي الاقل والجا وان متعلقان به للتضمير وفي يوم متعلق بالفسعليز للشنازع واليوم وقت انزال الوحي معجع بلعلمه الصلاة والسلام وعروجه معه أيضاأى رجوع ماكان من قبول الوحى ورد ماليه وهدذا الوقت وانكآن قصع االاأنه قذر بألف سنة لان مسافته صعودا وهبوطا سيرالناس وهوالوجه الثالث

أوني رنض همذاا لوجه الزمخشري لتسكلفه وكذاالرابع لانه لافائدة ظاهرا في العبد ول عن وج القسامة الي ما في النظم اله محصله وعلمه ينزل كلام المصنف وان خالفه ترتيبا ومعني كاسنسنه (قير له يدين ميرالدنيا الخ) هذا أحد الوجوه السابقة والمدبيرف على ظاهره والاحرجعني الشأن كاأشار البه بقوله أخر الهنيا والمامنعاق يبدبرلتضهينه معنى ينزل ومن أشدا لية والحانتها لية والمه أشار بقوله نازلة وحذاهوا لمطابق كما في الكشاف وشروحه فقوله مأسسات سماوية سان لحاصل المعني وهي الامطار ونحوها ويجوز على هـذا تعلقهم السيماءالي الارض بالامرأ وجعله حالاسنه ويجعسل كنابة عن تدبع جسع الامور وقبل من عنده سببة وقوله آثارها الضميرف للاسباب ويعرج بمني يصعدو يرتفع على حقيقته كماذكره وقوله ويثبت في عَلَمُ سان لوجه صعود مللعرض عليه وقبل إنه إشارة إلى أن العروج والصعود مجازءن الشبوت في العلم أى تعلق العبارية ولمقاتفه بزنا فاله كان معلوما له قيسله ولذا قال موجود الثلارد اله كان اسافيه قيارولو فسريكاشه في الصف كان أظهر ( قيم له في رهة ) أي مدَّة المزيعـــــــي ان قوله في يوم الح منعلق سعرج في هذا الوحه وأن المراد استطالة مدّة ما بتن المدبيرو الوقوع لاظاهرا عدد فهومج ازعن لازمه لان الالف نهاية العقود ولذا يعبر به عاطالت مدّنه وهدا ماخالف فيه الزيخشرى لانه أبقاء على ظاهره اذجعل الامر بعني الشأن وفسره به اذا كان واحد الاوامر (قه له وقبل يديرا لامراخ) لم يما لمراد بالامر فيهذاالوحه والظاهرأنه بالمعني السابق من أمور الدنباوأ حوالها وأنه الوحى وهوالمطابق للكشاف ويدبر على هـ خامضين معنى نبزل أيضا كاأشار المه وانمام صه لان تقدر مسافة مابين السماء والارض به غير معلوم ولان كونهامة ةالذهاب والاباب خلاف الظاهر وكذاجه له بالنسسية لسيرغيرا لملائكة وقوله تم يعرج أى الملك أوالامرمع الملك وقوله في زمان اشارة الى أن اليوم بمعسى مطلق الوقت ( في له فان مأبين السمياء والارض المزى أنسارة المهأن توله في يوم متعاق بالفسعاين معنى وأنه تقسد برلمسافسة التزول والمعوديب برغ والملك فكون على التشبيع وقوافى الكشاف في الحقيقة ليس المراديه ما يقابل المجازأ لانه بقيالُ هـ. أ في الحقيقية كذا أي في نفسُر الإمرأ وفيما تحققه الناظر مع قط عالنظر عن دلالة اللفظ كإسب بعض شراح الهددا بةومن غظ عنه اعترض عليه وكذامن أجاب عنه بأن مقصوده المبالغة في التشيبه ومافى آية أخرى من قوله خسين ألف سنة لايعارضه ان قصد المالغة أوهدا عروج الى سماء الدنيا وذالنَّالى العرش ( قيم له وقسل يقَّضي الخ) فيدبر بمعنى يقضى ومن السماء الى الارض متعلق بالامن أوحال مند والاحر قضا وماتعالى و يعرج بعنى بعد مدو بعرض كامرو أنف سنة على ظاهره ومرضم لانزول الملاتكة عاقضي في ألف سنة ثم الصعودية بعدها خلاف الظاهر (في له وقسل يدبر الامر الخز) فالامرواحدالامورومن السماء الى الارض متعلقبه أوحال وهوكنا يتعن جمسع الاموروالمراد يومالغ يوم القيامة ومرضه لان العدول عن المعبر سوم القيامة ونحوه خلاف الظاهر ولانه يحتاج الى بعل في بعدى الى أوجعه ل تدبيره بمعنى الحزا علسه وجعل بعر ج بعنى رجع السمالجزا وكل بعمد وقوله يعرج وقسع فى نسخة بدله يرجع أى للعكم والجزاء عليه وهو تفسيرا يعرج على هذا الوجه (هُمْ لَهُ وقسل يدبرا لمأموريه) فالمراديالآمروا حدالاوامرأ والوحى وهو بمستى المأموز فالتضمين وألتعكن على عاله وتم للاستبعاد والخاوص من الصعود والعروج لقوله المديسعد الكام الطمب وألف عمارة عن الاستطالة كامر وهدا الوجه قدمه الزيخ شرى وأخره المصنف وجه الله اشارة الى ضعفه عنده (قوله وقرئ يعرج) أى بالبناء للمفعول وهي قراءة شاذة لابن أبي عبله وأصله يعرج يه فحذف الجاسم وارتفع الضميرواسيتتر وقرله ويعسدون بالغيية وهي قراءة الاعش والجهورعلي الخطاب وقوله تعالى ولل اشارة الى الذات الموصوف مثل الصفات المقتضمة لاقدرة الثامة والحكمة العامة وهومسدة خسره مابعده والعزيز الرحسم خدبران آخران أوفعنان وقوله وفسه اعناءأى فى قوله العزير الرحسم أوفى قوله الرحيم وحده ووجه الاعا ظاهر لان الوصف المشتق يتتمنى علسة مأخده فتدبيره للعالم

بيرأم الدنيا بأسباب مادية كاللائكة وغيرها ما زاد آمارها الى الارض (مُهورِ ع اليه) تم يسعد المه وسنت في علمه وجود الف وم كان مقداره ألف من العدون) في رهة من الزمان متطاولة بعنى في لل استطالة ما بين التدبيروالحقوع وقسل يدبرالامراطهاره فىاللوح فينزل به الملك نم يعرج البدنى زمان موط المست لان الله وعروبه مسيدة الفسنة فانما بن السماءوا لاردن مسيغ خسطانة سنة وقبل يقذى قضاء النس سنتفيغ لبه الملك تربعر تبعد الالف لالف آخروقبل بدبرالامرالي قيام الداعة ثم يعرب البدالاس كلدنوم القيامة وفيسل يرالمأمور بهمن الطاعات منزلامن السماء الى الأرض بالوجى ترلايدرج البدغالها كارتضدالانى مذمنط أولة القله الفلصن والإعمال الفلص وقرى يعسر جويعسدون ( ذلا عالم الغب والشهادة) فعدر أمرها على وفق المسكمة (العذب) الفالب على أمن (الرحيم) على العبادق تدبيه وفيه ايماء بأنه راى المساخ تغضلاواحسانا

besturdubooks.wordpless.com

الذي أحسن كل يخلفه) خلفه موفرا على ما الذي أحسن كل يخلفه المرت على وفق المكمة والمصلمة وخلفه المرت كل الاستمال والمصلمة وخلفه المرت المحت المات المحت المات المحت المات المحت المحت

وحة منه لا ايجاباعليه وهورة على من يقول بالايجاب (قوله خلقه موفرا) أى مكملا تا ما وهذا بيان المامل المعنى لان تقديره أحسن خلقه أى جهله حسنا تاما كاملاحسها تقتضه حكمته وكون خلقه بدل اشغال اذا كان بلعنى المحلول فلهو بدل كل من كل أوبدل بعض من كل والضمر تله والذى ارتضاء أوعلى فى الحجة وهو ماصر حب فى كاب سيبو يه أنه مفعول مطلق لاحسن من معناه والضمر تله أيضا وقد حوز أيضا كونه مفعولا اليا أو أوللاحسن للمن معناه والضمر تله أيضا وقد حوز أيضا كونه مفعولا اليا أو أوللاحسن للانعام على الفيروالثاني الاحسان فى فعله وذلك اذا علم المالونه و يعمل علاحسنا وعلم الموروك أميرا لمؤمنين على كرم الله وجهه الناس أبنا مما يحسنون أى ينسبون الى ما يعلونه و يعمل ويه توله تعالى المسنة اه في تقديره من العلم فلا ما تعديد و هو المعانى المالونه و يعمل علم كافر روه في قوله تعالى الساوكم أبكم أحسن علا ولا يضرعه وهو السنة ما العلم كالبت المنسوب المه أيضا وهو وهو السنة ما دعلى المناه ويهمل كافر وجهة وهو السنة ما دعلى العلم كالبت المنسوب المه أيضا وهو دلالته على البت المنسوب المه أيضا وهو وهو السنة ما دعلى المناه على العلم كالبت المنسوب المه أيضا وهو وهو السنة ما دعلى العلم كالبت المنسوب المه أيضا وهو وهو السنة من العلم دلالته على البت المنسوب المه أيضا وهو وهو السنة ما دلالته على العلم كالبت المنسوب المه أيضا وهو وهو السنة ما وهو وهو المناه وهو المناه وهو المناه وعلى أيضا كرم الله وجهة وهو السنة ما دعلى المناه كالبت المنسوب المه أيضا وهو وهو المناه وهو وهو المناه وشاه وهو المناه والمناه وهو المناه وهو المناه وهو المناه وهو المناه وهو المناه والمناه وهو المناه والمناه وا

وقيمة المر ماقد كان عسنه \* والحاهاون لاهل العلم أعدا

فلابتوهمأ أشمااستشهديه غبرموافق لذعاه كماقيل ومعنى المثال زيادة رفعة المرعوعلوقدره بعلمه لابجسنه وجسمه فالقمة مجمازفيه (قو له بغنج اللام) على أنه فعل ماض والجلة واقعة بعد نكرة فهي صفة كل أوشئ والثاني أولى لأق المضاف تعمد كلهو المقصود بالذات فهي في محسل جزلا نصب وهو الطاهر من قوله فالذي الخ (قوله على الاول محصوص بمنفصل وعلى الناني بمتصل) قصراله الم لي بعض أفراده المابغيرا مستقل وهوكلام غيرنام تعلق يصدره كالصفة أوبمستقل من كلام أوعقل أوغيره كالمسويسهي الاقل متصلا والثاني منفصلا وككلمنهما تخصمص عندالشافعية لانه قصرالعام على بعض أفراده مطلقا وأتماعندنا فالتفصيص هوالثاني فقط كلاما كأن أوغيره فباذكره المصنف من أنه على الاول أي على قراءة خلقه بالمصدر يذعلي وحوه اعرابه مخصوص بمنفصل وهود لالة العقل على أنه لم يحسن خلق كل شي مطلقا حتى ذآته وصفاته لان المتبادرم أخلق الحدوث الزماني وذاته وصفائه سحانه وتعالى منزهة عن الانصاف بالخلق فاحتيج الى تخصيص شئ بماذكر وأتما الحدوث الدابى فاصطلاح للفلاسسفة واءكما ين فى الكلام ولوجعات جلة خلقه مستأنفة كان التخصيص عنفصل أيضاعلي هذه القراءة لكن لكويه خلاف الظاهر لم نبعة ضاله المصنف وكون نبئ ععني المفعول وهومشي كهامة في المقرة بحسب الوضع الاصلي وقد بلاحظ فيه العموم فيعتاج الى المخصص مع أنه وجه في الما لآخر التخصيص فلا اعتراض به على المصنف رجه الله كانوهمذاذ كره المسنف مبني على أصولهم وقدرجم الى أصولنا أيضافا عرفه (قو له يعني آدم) علمه الصلاة والسلام قدمزتعضفه وقوله تنسل كتنصر تخرج وتنفصل والسلالة الخلاصة وأصلها مايسل ويخلص بالتصفية وممتهن ععني ممدول وأصل التسو بةجعل الاجزاء متساوية فلذافسره بقوله قومه الخ ومُ للترتب الربي أوالذكري لانهاقيل النسل (قع له اضافه الى نفسه تشريف) اذم يقل روسابل روسه نشريفاله مع أن كروح له ومنه قبل س الله وناقة الله تعظيما للمضاف وضعرله للانسان أوالروح تأويه بمغلوق وقوله لهمناسة تماالي الحضرة الربوسة طاهرف هذاأى انساب اليهاولذاعداه بالى وحضرة مصدر بمعنى حضوروا لمراد المقام والمحضروأ فحم تأذباعلي ماعرف في الاستعمال ووجه المناسبة انصالها بالعالم المعاوى وتتجزدهاعن التحسم وتصرفها وقولهمن عرف نفسسه الخالس بحديث بلهومن كالام أبى بكرالرازى كاذكره الحفاظ وبعض الجهلة يظنه حسد شاكاوقع في بعض كتب الموضوعات وقبل ليس معناه ماذكربل معناهمن عرف نفسه وتأمل حقيقتها عرف أن أقصا لعامو جداله والمه أشارتعاني بقوله وفى أنفسكم أفلاته صرون (قلت) ماذكره المصنف رجه الله سيقه المه غيره وهومنا سب لكلام الحيكاء

والصوفية واللفظ يحتمله فتأتمله (قبو له تعالى وجعسل لكم السمع) النفات الى الخطاب لاييني موتع ذكره بعد نفيزال و حوتشر يفه بخلقة العقل حق صلح الفطاب وقدم السمع احكثرة فوالد موافردانه فىالاصل مصدر وقوله خصوصا من لام الاختصاص والتقديم والاختصاص مالجموع والطأهراني حلة قلىلا الخ حالمة وقوله شكرا قلى الشارة الى أنه صفة مصدر مقدّر (قع له أى صرفاترا ما الخر) فهو من ضلَّ المتاَّع وأَصْلِه إذا ضاعَ كانه لا صَعملاله وامتزاحه التراب شيئ ضائعٌ وَوَوله أوغينا أي مالد في فيها وأنْ لم نفن ونضَّمُعل كما في قول النابغة \* وآب مضاوه بعن جلية \* أى دا فنوه وهذا معني آخر فلا وجه لما قسل الظاهرعطفه بالواوكما في الفاسوس وقوله وقرئ ضللناالخ هي قراءة على وان عباس رضي الله عنهم لآنه بقال ضل بضل كضرب بضرب وعلم بعلووهما بمعنى وأتماميل بالمهملة فعناه ثغيروأ نتزمن الصلة وهيي المدبرويضال للارض الصلة لانهااست ألدنيا وتقول العرب ضعالصلة على الصلة وصللنا دوى في الاحمال بفتح اللام وكسرها وهي قراءة الحسن وقوله على الخبرأى بترك الاستفهام وقوله والعامل فسه الخ لانة لايصم تقدم معموله علمه مع الاستفهام المسحق الصدارة وكذا ان لا يعمل ما بعدها فيما قبلها أيضا وقوله والسنادهالخ تفدم مافعه واعتراض بعضهم بأنه لايشترط الرضابل يكنى وقوعه فهما منهم وتناقض كلامهمفيه والجوابعنه والتوفيق فتذكره وقولهم هذاتهكم واستهزاء واذايحتمل الظرفية المحضمة والشرطبة والحواب على الثاني محذوف وأبي من خلف من المشركين مشهور (قع له بالبعث) فلقاءالله كامة عن البعث أوهو يتقدير مضاف أي يلفاء ملائكة ربهم وهم ملائكة الموت والعبداب والاضراب على الأول للترقيم التردد فيه واستبعاده الى الخزم مجعده وكون الاستفهام انتكار بالول الى الحد لايضرته كأنوههم وقبل الظاهرمافي بعض النسيغ من عطف وتلق بالوا وليظهر الاعراب لامه انكار جسع ما يعسد الموت وهواً بلغمن انكاره فقط (قه له تعالى قل يتوفأ كم ملك الموت الخ) وجهمنا ستعلما قبله على الثاني ظاهرة لانهمل احدوا بلقاءملائكة الموتوما بعده قيل لهم انكمسترون ملك الوت وما بعدم من الحساب والعقاب وأتماعلى الاول فلانهما أنكروا المعث والمعادرة عليه بماذكر لتضمن قوله الى ريكم ترجعون البعث مع زيادة ذكر الموت وكونه موكالا يهم التوقف البعث علىه ولتهديدهم وتخويفهم والاشارة الى أت القادر على الاماتة قادر على الاحسا فلاحاجة الى كالمسكلف أدّعاء أنّ كلامهم بشعر بأنّ الموت عقتضي الطبيعة حث أسندوه الى أنفسهم فليس عندهم بفعل الله ومباشرة ملا تكته وأبعد منه ماقيل في مناسبته انءزراتيل وهوعد من عسده اذا قدرعلي تخلص الروحمن البدن معسر مانها فمهسر مان ماء الوردفي الورد واللهب في الجرفكف لا قدرخال القوى والقدر على غيراً جرالهم المختلطة بالتراب وكف يستعد المعث مع القدرة الكاملة له تعالى فان ذلك السريان رعاخية على العقلام فكمف يجهله المشركين وفي وكل اشارة الىأن المتوفى حقيقة هوالله كافى قوله تعالى الله يتوفى الانفس ارهو بمعسى سلط (قوله يستوفى نفوسكم لايترك منهاشاً ﴾ من أجراثها لامن جرائيا تهالنلا يتحديما بعده وهذا من معنى التوفى لآنه بمعنى أخذالشئ بتمامه كمافى شرح المفتاح وقرله أولايبتي منكم أحدا الخ هومن السياق وقوله والتفعل الخوجمه لتفسيره بأنهمامنلازمان فانهمطا وعموهو لاينقل عنه أبدأ وأغلسا وقوله احصاء آجالكم الس الاحصاف معين العدبل المراد معرفة التهاثم اوتمامها (قوله تعالى ولوترى) الخطاب الذي صلى المته علىموسي أواغرمعن وقوله فائلن اشبارة الى أنه حال تقدر القول وهو أولى من تقدر الريخشرى بتغشون بقولهم الخ وعامل الحالىزىأ وناكسو وقوله أبصرناماوعدتنا شارة الىمفعوله المقذر وقدره الربخسرى صدق وعدل ووعدل تصدالهمالغة (قوله تعالى الموقنون) استثناف لتعلملماقسله كقوله المهممغرقون بعدقوله ولانتخباطهني فى الذين ظلوا ولذاأ كدبان والاسمية وقوله اذلم يتق لناشك اشبارة الى أنَّ الايقان البقين الدافع الشك والشمه كامرتحقيقه في أول سورة البقرة وقيل اله اشارة الى أنه استثناف لم يقصديه التعلىل وفيه تنظر (قوله وجواب لومحذوف تقديره الخ) ظاهره

(وجعل المالمعوالابعادوالانتساء) فللا المسموان معروا وتعقاوا (قللا مان كرون الكرون المراقلة (وعالو المثلة صلنا في الأرض) أعصر فاز المعلوط المراب الارض لا تمزينسه أوغينافيها وقرئ خالنا الكسرمن فل يفل وطالنا من صل اللحم اذاأتن وقرأان عامراذاعلى اللمر والعامل ضه مادل عليه (أمثالي خلق حديث) وهو أبعث أويعة دخلفنا وقرأ نافع والكاني ويعقوب الماعلى الخدوالقيائل أبى سنطف واستادهالى جمعهم رضاهم به (بل هم بلقاء و بهم) طالبعث أو سَلْقَ مَاكُ الْمُوتَ وَمَا يَعَلَمُ و المازون علم المادون (قل موفا مم) سنوفي تفوسكم لا يَوْلِ منها أَسَالًا وَلا يَتَى سَكُم أَحِدًا والتفعل والاستفعال للتقيان لنبرآ لتعصيته واستعينه وتعلنه واستعلته (مان المون الذى وَطَيْلُم) مَصْفِلُ وَاحْلُمُ وَاحْلُمُ وَاحْلُمُ وَاحْلُمُ وَاحْلُمُ وَاحْلُمُ وَاحْلُمُ وَاحْلُمُ وَاحْلُمُ ا بالكم (ثم الحديثم ترجعون) للساب والمراء (واورى ادالموسون ما حدوا روسهم عندرجم) من الما واللزى (دينا) مانلين بنا (أبصرنا) ماوعدتنا (وسعنا) منك تصليف (فارجعنا) ألى الدنيا (نعمل صالحاانام وقنون) ادلمية والثالث عائاهد ناوجواب لويحذوف تقدره لرأيت أمراقلها ويعوزأن تكونالقدى besturdubooks.wordbress.com

والمنى فيها وفي اذلات الثابت في عدالله والمنى فيها الله عن الله ولا عدر المرى فعول لا تأليب في عدالله والمول المول المو

أنماتدل على المنى حقيقة أومجيازا وحيئنذلا يكون لهاجواب ملفوظ ولامضدّر وقد خالف في ذلك ابن مالك وأبوحيان وقالالابدّلها من الجواب استدلالا بقول مهلهل في حرب السيوس فلونبش المقابر عن كليب \* فيضير بالذيائب أى زير

عوبس المقابر عن اللب \* فعيد الله الب أي أي يوم الشعف من لقرعينا \* وكيف لقاء من تعت القبور

فأن لوفسه للتمني مدلسل نصب فبخبر ولهسواب وهوقوله لقرورة بأنها شرطسة ونصسه عطفاله على المهسد ر المتصدمن نبش وتقدر ملوحصل نبش فاخبار وهوتسكاف ولوقيل انهااتقيد والتمني معها كثعرا أعطبت حكمه فاستغنى عن تقديرا لجواب فيهااذالم يذكر كاف الوصلية وأصب حوابها كان أسهل مماذكر (قوله والمضيفهاك أي في لولانها وف امتناع لامتناع فعامني وفي الدوضيعا لانّا خياره تعيالي عما تتعقق في علم الأزني لتحققه عنزلة الماضي فيستعمل فيه مأيدل عليه مجازا كلوواذ قبل ولا يبعد حل ترى أيضا على المضير القرضي أي لو رأيت اذوقفوا على النَّار في الدنيا وهو كلام حسين سقط به اعتراض ان هشام وحدالله أنه لامعنى ادالوأ قل ترى رأيت وهومستقيل لزم كون رأيت بعنى ترى وف بعض شروح الكشاف فان قلت هذا في قوله الكسو صحيح لائه نزل فيمالنكس المستقبل منزلة الواقع فيمامنني فأدخل فمهادأ مافى ترى فلالانه فى حيزلوا لاستناعة المقتضمة عدم وقوع الرؤية فكيف ينزل منزلة الواقع قلت المرادمن المترقب النيكس لاالرؤ به ليكن لماجعل النيكس واقعافها مضى صارت الرؤ مة المتعلقة به عِزلة المان يتعشهم استناعها ورده معاوم عاقر زاه أيضا فتأسل (في له ولا يقدرالخ) لتنزيه منزلة اللازم ومادل علىه صله اذأى ماأضفت المهلانه بمزلة الصله المتمة لهاكلزومها الاضافة وهوانجرمون أووقوفهم علىالنار وقولهأ ولكل أحسدأى بمنيصيم منسمالرؤية لان الضموقديرا دبه غيرمعين كاتنتزر فى المعانى (قوله تعالى ولوشتنالا تمناكل ننس هداها) قبل الهجواب لقولهم فارجعنا بأنهم لوا رجعوا لعادوا لماغوا عنه لانالم نقدرهدا يتهم وقوله مايهتدى بدالخ لوفسر بنفس الايمان والعمل المسالح صع لكن هذا أتم وأولى وأنسب عمني الهدالة وقوله النوف تومنعلق بقوله آتننا (قوله ثبت) تفسير لحق ين نت وتحقق وقوله قضائ تفسيرالقول لانه إذا أضيف الى الله راديه حكمه وقضاؤه كماد كره الراغب في قوله لقد حق القول على أكثرهم ومثله وعن كلم ربات وقوله سنى وعدى تفسيرا خراه فالقول على ظاهره وقوله لا ملا أنَّ الحرَّ هو المقول على هذا ولذا قال وهو الخراقو لدَّنعالي من الحنَّة والنَّاس) قدم المنة لان المقام مقام تصقيرولان الجهين منهم أكثر فساقيل ولا الزمن قوله أجعب فدخول جدع الانس والحن فهاوأتماة ويهتعالي وانمنكم آلاواردها فألور ودغسرالدخول كامرتحقمقه في هودلانها تفيد عوم الأنواع لاالافراد فالمعني لا ملا أنهامن ذيك النوعين جبعا كلا "ت الصحف بسر من الدواهم والدنانبر بمعاكاذكره بعض المحقق ن وردبانه لوقع دماذكر كان المناسب التنشة دون الجم بأن شال كابهما فالظاهر أنهالعموم الافراد والتعريف فهاللعهد والمرادعصاتهما ويؤيده قوله ثعالى في آية أخرى خطامالابلس لعنه القه لا ملا " تجهيم منك ومن تبعث منهم أجمعين فتدير (فيه لله وذلك تصريح الخ) ذلك أشارة الى النص وقوله لا ملائن الخ وقدوة برفي نسجة هذا النص صريح وهوردعلي الزمخشري حثأيد مذهبه من أنه نعمالي لايشاء الفبيح كالضه لآل بل الهداية وحل المشيئة المذكورة على القسرية وقال الناعقب فذوقوا الخ ينسية النسبآن الهم وجعله سياللاذ اقة دال على أنّ المشيئة المطلقة مقيدة هنابضدالا لحاءوالقسروأ فالعبلم الازلى مانع لاخسارههم قال الطيي رجعه الله وهوعسدول عنجاذة الصواب حيث أوقع حق القول المعربه عن العلم الازلى المستنع للكائنات سياعن استصابهم العمي وجعل استحبابه مسبباعن اخسارهم المعدوم والحق قول الامأم الآلوشتنالا تينا الخ جواب لقولهم فارجعنا أى هدا الذي برى علينا يسسب ترك العمل أتما الايمان فنصن موقنون به فارجعنا لسلاف العبمل فأجسوا بأنالوأ ردناا لاعان عديناتكم فلبالم نهدكم تبين أمالم نرداعيا تسكم فلانرذ كم فذوقوا العذاب

المقدر عليكم بكفركم فأنه لاينفعكم الاتنشئ والمصنف رجه التهأشا والى أن الا يقصر يحتق في خسلاف ماذكره لأنهادالة على أزعدما عانهم لعدم مشيئة الله وهذامعني قوله ولوشئنالا تيناكل نفسر هداهالات الهدى الأيمان أوالموصل اليه وقوله المسبب المخ أى وعدم المشيئة مسبب عن سبق حكم اللعبه وجو معى قوله ولكن حق القول مني الخ فانه استدراك لدفع ماقيله والمرادانه سيب استمراره أوسيه بنفسه فأنه لامانع من تسبب أزلى لازلي آخوفانه لايقتضي التقدّم الزماني بل الرتي وما أورد علمه من أنّ العدم الاصلى لأيحتاج الىسد فسنمغي تفسسع ومالكف أوالامتناع عن المشيئة غمر مسلم في العدم الذي ليس بصرف وكذاماقيل من أنَّ التصريح تمنوع اذبيجوز كون سبق الحكم سيبا تعدم الهداية بل هو الغااهر أذالمناسب كون المسبق لعدم المشيئة لاالمعكس فأنه مخالف للنظم كاعرفت فتأشل (قوله ولايدفعه الخ) أى كافى الكشاف نصرة لذهبه أى لايعارض سيق القضاء لان عدم الايمان على هذا بسب ساجم الاخسارى لالعدم مشيئته تعالى ولاللسيق المذكور والمراد ينسانهم ترك العمل الشابه للنسيان أوترك التدبر وعلسه كلامه الاستى ودوقوا أمرته ليدنو بهي والفا تفصلية أوفي حواب شرط مقدرأي اذاحق القول وهذا المامفعول وقواوا لمعي ذوقوا مأأنم فممن نكس الرؤس واللزي والم أوصيفة يوم وحذف مفعوله التهو بل بالابهام ويدل علمه قول المصنف رجه الله فعماسم أتى من التصر عجمه عوله آخ وقوله بقوله متعلق بجعل (فو له فأنه من الوسايط المنضية له)أى لذوق العذاب يعني ليس هو السيب الحقسق حتى افى كونه عشيئة الله وسبق قضائه والمرمند فع عنارنة القدرة لفعل العبدعند الإشاعرة على ما بين في الكلام وأما التو بين الواسطة مع سبق المسب المقيق فلا بعد فيه كما توهيم اذا تضمن نكتة كقربه من الوقوع وظهوره وكونه هو الصادر منهم وقوله المفضة بالفاء والصاد المجمة ععني الموصلة وفي نسخة المقضمة والمقتضمة بالقاف وهي متقاربة (في له تركا كم من الرحة أوفي العداب) وهما وانتغار امتقاربان وهواشارة الح أن النسسان ععني الترك لانه يحال علمة تعالى وهواستعارة أومجاز مرسل كأأن لنسسان السابق أيضاء ازمرسل وقد يعله الريخشرى مفايلة ي مشاكله كاصرت به بعض الشراح وكون المشاكل الاقلام اذالا يمنع منها والقرينة على قصدالمشاكلة فيدأنه قعسد جزاؤهم من جنس علهم فهوعلى حدّقوله وجرا مستة سينة منلها لكنه نادر في البه فلار دالردّ عليه بأنه هجراز فافهم وقولة رَّكُ المنسى أَى كَتَرَكُ المنسي اشارة إلى أنَّه استعارة (هو له وفي استنباقه) أي أيضاعه هذه الجلة مستأنفة لان جعله جلة مستأنفة يفتضي الاهتمام يدفقه تأكيداً بضا (قيو له وبنا الفعل على ان واجهها) أى ابداع الفعل وهونسينا كم خبراعن الاسم وجعله عزالاسمة مؤكدة مآن اشارة الى أنه نسان أى ترك شديد محقق كانسده الاحمة الموكدة والانتقام من وقوعه جرا النسائهم (قو له كروالامر) أى قوله دوقواللتأ كمدوك كانمن حقالنأ كبدأن لايعطف أشار بقوله ولمانيط أىعكق الخالى أت فيهزيادة على الاول جعلته بمغايرته للاول مستحق للعطف وقوله من التصر بم بمفعوله وهوعــــذاب الخلد شارة الى أنّ مفعول الاقل يحددوف أوغ يرصر يتهلانه اسم اشاوة وقولة وتعليله اشارة الى أنّ الميامسينية وأفعالهم السيئة مداول قواهما كنتم تعملون وقواهمن التكذب الخ سأن لها وقواه بتركهم الخمعني قوله بمانسهم وفعه اشارة الى أن مامصدرية وقوله دلالة الخ اشارة الى أنها أسباب متعددة وان كانت وسايط فلاينا في مأمر كاذهب البه الزمح شرى (في لدنعالي ما آياتا) المراديم ادلائل توحيد موقدرته أوآ بات القرآن الدالة على ذلك وقوله كالبحز ألخ آشارة الى ارتباطه بمباقبله وقوله باحدين الخ اشارة الىأنَّ الما الملابسة والحاروا نجرور الوأنَّ الحدهنا في مقابلة النعمة وقوله وهملايسستكبرون عطف على الصله أوحال من أحدا اضمر بن وقد حوز عطفه على أحد الفعلين (قوله تعالى تتجافى جنوبهم) حله مستمأنفة أوحالمة أوهى خبرنان للمنداوكذلك مدعون واذاجع ليدعون حالااحمل أن يكون حالانائية وأن يكون حالامن ضمير حنوبهم لان المضاف جرء والنجافي البعد والارتفاع من الحفاء وكني به ا

نهمه أباحلات وباسا إهل النار ولايدفع مسيعمل ذوق العسداب سيساعن نسسيانهم العاقبة وعلم تفكرهم فيها بقوله (فذوقوا بمانسيتم لقاء يوسكم هذا) فأندس الوسايط والاسباب الفنسية له (انا نسيناكم) تركاكم من الرحة أوفى العيذاب رِينَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ الْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى الْ وَلِينَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّه والمهاتشديد في الاتقام منهم (وروقوا عذاب الله عما كنتم تعسلون) كررالامن للتأكيدولمانط مس التصريح عضعوله وتعليه أفعالهم السنة من التصفيب والمعادى كإعلاه بتركهم تدموأ مرالعاقب والتفكرف ادلالة علىان كلامنهما يقنضى دلك (اتمايومن المات الذين اداد كرواجا) وعظوابها (خرواسميدا) خوفامن عذاب الله (وسعوا) نزهوه عالا لمارقة كالعزاءن المعت (جعدر ١١٠) طعدين له شكراعلى ماوفقهمالًا سلام وآ ناهسمالهدی (وهم لايستكبرون)عن الاعان والطاعة كايفعل من يصر سنكما (نعاف دوم) رتفع وتتفى (عن المضاجع) الشرش ومواضع النوم (بدعون وجم) داعن المه

ن ترك النوم كافى قول الن رواحة رضى الله تعالى عنه

ني يجافي بسه عن فراشه \* اذا استنقلت بالمشركين المضاجع والمه أشار المصنف رجه الله وخوفا وطمعا امامفعول له أوحالان أومصدران لقدر وتنني بالمهملة أى شَعِد ومواضع المنوم شامل للارض (في له وعن الذي صلى الله عله وسلم في تفسيرها) أي الا آية الثاوة الى مارواه أحدوا لجا كم وغسرهما عنه صلى الله عليه وسيام مرفوعا من أنه قرأها وفال هوصيلاة الرجل فحوف اللسل وقوله اذاجع الله الخ رواه أبواسحق وأبو بعلى عن أسماء كاذكره ابزحجر وقوله يسمع الخلائق أى صوته أوهو ، علوم من أسمع وجوز أن يكون من سعع وفاء لداخلا في والمراد بالجع المحشرومين أولى الكرم أىمنالله وقوله فيسرحون أىرسلون ويساقون الى الجنةمن غسرحساب ومنه سرح المباشية للمرع وسائرالناس اقيهم وقوله وقبل الخ مرضه لمخالفته للظاهرلانه ليس وقنايكترفيه النوم حتى عدح بتركه ولمخنالفته للرواية الشهورة السابقة وقوله وجوه الحسرشامل للفرض والنفل وقوله ولانى الخ في نسيخة بترا العطف وهومروى في الحديث القدسي المتفقّ عليه عن أبي هر يرة وضي الله عنه (قُولُه نعالى فلانعلم نفس ماأخني لهما لخ) الفاء سبيبة أوفصيحة أيَّ أعطواً فوق ربَّاتهم فلا الخ ونفس ككرة منفية فتم وقرة العين السرور وقدم تتحقيقها وقوله أعددت أي هيأت وأحضرت لهممن النعيروالرشوان وقوله مالاعينوأت الخ يعسى أنه ليس من جنس ما يعرفون من النعيم بل هوأ جسل وأعظم (قوله بله مااطلعتم علمه) قال ان هشام في المغني بله على ثلاثة أوجه استرادع ومصدر بمعني الترك واسرمرأدف لكنف ومانعدهامنصوب على الاول ومحفوض على النانى ومرفوع على النالث وفتعها بناءعلى الاؤل والثالث واعراب على الثانى وانكارا ببعلى أن يرتفع مابعدها مردود روا بذومن الغربب مافي اليفاري من رواية الحديث من ياوين الحارة خارجة عن المعاني الثلاثة وقد فسرت بغسرو به تقوى عدهامن أدوات الاستنفاء فمابعه هامحتمل لوجوه الاعراب الثلاثة والمعنى على كل حال أنه ليس بماعر فتموم واطلعتم عليه واطلعتم معاومهن الاطلاع افتعال يمعني الوقوف عليه وقدروي أطلعتم مجهو لامن الافعال وماوقع فى الرضى أعطية غيرمعروف رواية وقوله ان سنتم أى أردتم تحقيقه (فوله وقرأ جزة الخ) عقب آلحديث مهذه القراءة اشارة الى ما في الانتصاف من قوله كان حدى رجعه الله يستحسن أن بقرأ الاية الوالحديث المذكور بسكون الياءمن أخفى ورده آلى المتكام ليطابق صدوا طديث وهوأ عددت الخ لكون الكاراجعاالمه تعالى مسنداالي ضمراسه محل وعزصر يحااه وعلى القراءة المشهورة هوماض عجمول بفتح اليا وقوله وقرئ غنى أى بنون العظمة وأخنى ماض معلوم وقوا وقرات أى قرئ قرات بصيغة الجع لقرة وهي قراء تشاذه أسندها أبوالدردا وابن مسعود رضى الله عنه ماالى الني صلى اللهعليموسكم وقوآه لاختلاف الخ بيان لننكتة جع المصدرأ وأسمه وقوله وآلعام عمني المعرفة فيتعدى لفعول واحدوهوظاهرعلى الموصولية واذا كائتر ماأستفهامية يجوزتعد بهلفعولين لسداجله مسدهما وعلى كل من الموصولية والاستفهامية فالابهام للتعكليم لانه يمعني أي شئ ﴿ وَقُولُهُ أَي حِرُوا جِزاءٌ ﴿ فهو مقعول مطلق لفعل مقدروا لجلة مستأنفة ويجوز جعلها حالسة وقوله أوأخبي للبزا فهومفعول له وقوله فان اخفاء ماعلوشأنه سان لوجه المعلمل للاخفاء وحننذ يجوز تعلقه بلاتعلم وقوله وقبل الخ أى أخذ لكون الجزامن جنس العمل ويحوزعلي المصدرية جعله مؤكدا اضمون ألجلة المتقدمة (قهله خارجاعن الايمان) يسسرالى أن أصل معنى الفسق الخروج من فسسفت المرة اذاخر جتمن فشرها أثماستعمل في المروج عن الطاعة وأحكام الشرع مطلقافه وأعرّمن الكفروقد يخص به كافي قوله ومن كُفر بعددُ للهُ فَأُولَنُكُ هُمُ الفاسة ون وكما هنا لمقابلته الرَّمن (قوله في السَّرف الخ) هذا على طريق الفرض أوالتهكم اذلامثو بةللكافرأ صلا وقواه تأكمد أى كمافهم من قوله أنفن كأن مؤمنا الخ فانه يدل على عدم مشابم تماه ومساوا معمه وقوله والجع أى في ضيريستوون الراجع أن باعتبار المعنى بعد

(خوفا) من سفطه (وطعها) في ليندوعن (خوفا) من سفطه (وطعها) النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير المام العبد من الليل وعنه عليه الصلاة والسلام اذاجع الله الاولين والآخرين باستادينادى بصوت بسمع اللائق كالهم سعم أهل الجح البوم من أولى الكرم ثم يدجع فسنادى لبقم الذين كانت تصافى منوبهم عن المضاحح فنقومون وهسم فليل تمريح فسأدىليقم الذين الواعددون الله في السراء والضراء فيقومون وهسمقليل فيسرحون جسيعاالى الجنة تم يحاسب أو الناس وقيل كان ناس من الصعابة بصاون من العرب ال العشاء فنزلت فيهم (ويمارز قناهم ينفقون) في وجود المار (فلانع لم نفس ما أخني لهم) لاملك مقرب ولائي مرسل (من قرة أعن) م القر بعد فهم وعنه عليه الصلاة والسلام فعول الله أعددت لعبادى الصالحين ما لاعبن رأت ولاأ دن معت ولا خطر على قلب بشر لله مااطلعتم علىهافروا انتستنتم فلاتعلمنفس ماأخني لهم وقرأ حزه ويعقوب أخني لهم على أنه مفارع أخفت وفرى غنى وأخسى والفاعل للحكل هوالله وقزات أعين لاختسلاف أنواعها والعابعسي المعرفة وماموسولة أواستفها مية معلق عم الفعل (براه بما كانوابعد مادن) أى بروابراء أوا من الميزاء فان اخفا ، العلوشان وقيل هذالقوم أخوا أعمالهم فأخق الله نواجم (أنهن كمان مؤمنا كن كان فاسفا) خارجاعن الأعان (لايستوون) في الشرف والمثوية تأكيدونصر يح والمع للعسل على المسعى

افراده رعاية للفظه (قمو لدفانها المأوى) أى المسكن لانها مقروا لدنيا ممروجسراللا كنزى وقوله وقبل الخ فهوعلما كان مخصوص منها كعدن ومرضه لاقابع وأضافة العام المه لاتناسه والنزل كالإما يعد للنازل نمعة كلعطاء أوجع ازل حالا (قوله بسيب أعمالهم) فالبا السمبية وكونها سياء متطي فضله ووعد مغلاينا فى حديث لن يدخل أحدكم الجنة يعمله وقولة أوعلى اعمالهم فالبا المقابلة والمعاوضة فائهاتسستعمل مذه المعنى كعلى فىنحو يعتك الدارعلى ألف درهم ووقع فى نسيخة عطفه بالواوفهو بيان لماقله والاولى أولى وعاذكرناه علصعف قوله في المغنى إن الماءهنا لمست السيسة كأقاله المعتزلة وكأفاله الجسع فانحولن يدخل أحذكم الخنف يعمله لان المعطى يعوض فليعطى مجانا وأتما المسم فلابو جليدون السب وقد تسن عدم المعارضة بن الاسمة والحديث لاختلاف معنى الماءين اه (قوله مكان حنسة المأوى الخ) بعني لسر المراد مالمأوى مطلق المحل والمترل وان حوزه في الحك أف بل المحل المقصود والمطاوب للاستراحة والوقاية من الخزوالعرد ففيه استعارة تهكمية وهذا مأخود من المتعارف والمقابلة وهوأ يانغ فالاردعليه أنه عدول عن المقبقة من غسرداع ولاقر شففلا وحمله كافيل (قوله عبارة عن خلق هم فيها) دفع آبايتوهيرمن أنَّ الاعادَّة تقتضي الْكُروج فهومعارض اقوله وماهم يخارج من من الناز وقدحلكالامههنآعلى الاستعارة التشبلية وقدمز فحسورة الحبرأن التقيدير فحرب والان الاعادةبعيد الخروج وحراده الخروج من معظمها فلا يخالف قوله وماهمه يخاريعن الخ واذا قال فيهادون الها وقىل هو كاية عن القريب من الخروج وقدمة الكلام فسه (قوله تعالى عذاب الناراخ) في أمالي ابن الحساجب في مُكتبة اظهارالنادمع ذكرها قبله أنه لان فيه تهديدا وتخويفاليس في الاضمارلانه وقع حكامة لماقيل الهبيعة ولسر مثله موضع الضمير وأوردعا مااطسي انه داخل في حيزا لاخبار لعطفه على أعمدوا الواقع حواطلكاما فكإجازا لأضمار في المعطوف علىه حازفه انضاان لم بقصدالتهو مل فالوحه الثاني لامتر وحده ورد بأن المانع انه حكامة لما يقال لهم وم القامة والاصل في الحكاية أن تكون على وفق المحكي عنه دون تغسره ولا اضار في الحكى لعدم تقدّم ذكر النارف وقد يناقش فيه بأنّ مراده أنه يجوز رعامة المحكى والحبكاية وكاأن الاصل رعاية المحسكي الاصل الاضاواذا تقدم الذكر فلابتسن مرج فنأمل (قوله عذاب الدنيا) لانه أدنى أي أقرب أو أقل من عداب الآخرة والسينة عمني القبط وقددام على قريش قبل الهجرة سبع سنين كاذكرفى المسبير وقوله يومبدر الح يقتضى أن هذه الاسمية مدنية والمختار عنده خلافه وقوله لعل مزيني الخ لانة من قتل لايت وورتوشه وعقبة هذاأ خوعمان لاته وقدأ سلمهمو وأخوه خااديوم الفتم (قوله روى أن ولسدالخ) سع فسم الزيخشري وقال ابن جرانه غلط فاحش فان الولىدام يكن حنئذ رحلابل طفلالا يتصورمنه حضور بدووصدورماذ كروالز يخشرى من مشاحرته لعلى وضي الله عنمه (قوله وم لاستبعاد الاعراض الخ) الاستبعاد غير التراخي الرتي كاصرت بعض شراح الحكشاف فهوأء ترمنه لانه بعدأ حده مارسة في شرف أوضده سواء كأن الاول أعلى أوالثانى وهذامطلق التباعد سهماوان ليشتركافي شرف أوضده وقوله بعدالتذ كبرمتعلق بالاعراض ويجوز تعلقه بالاستبعاد وقوله عقلا غيزراجع الى الاستبعاد (قوله ولا يكشف الغما الاابن حزة) هومن شعر لحعفون علمة الحارئي الجاسي و بعد ، قوله

نقاً يهم أسيافناشر قسمة \* ففيناغواشها وفيهم صدورها

ومعنى يرى غرات الموت يتعققها حتى كانه يشاهدها أى لايكشف المصلة النديدة الارجل كريم المرت على المرت على المرت المرت

وأثمالات آمنوا وعلوا الصالحات فلهم بنات اللَّوى) فأنها المأوى المقدقى والدنيامنزل مرتعل عنهالا حالة وقبل الأوى منتمن المنان (زلا)سن في آل عران (عما كانوا بعماون) بسب أعالهم أوعلى أعالهم (وأماالذين فستوافأ واهم النار) مصكان منة المأوى المؤمنين (طَاأَرادُوا أَنْ يَعْرِيوا منها أعدوافيها) عبارة عن خلودهم فيها (ونيل لهم دونواعذاب النازالذي كنته مكذبون) اهانة لهسم وزيادة فى غيظهم (ولنذ يقهم من العذابالادني)عدّاب الدنيار بدماعنوابه من السنة سعسنين والقتل والاسر (دون المعذابالاكير) عذاب الاستمرة (لعلهم) اعل من يق منهسم (پرسمعون) يتو يون عن الكفرروى أتوليد تنعف فأعرعليا يوم بدرة زلت هذه الا تمان (ومن أظام من ذكر ما - إن دبه تراً عرض عنها) فلم يَفْكُر فيها وثرلاستبعادالاعراض عنهامع فرطوضوحها وارشادها المأسباب السعادة بعدالتذكير بهاعقلا كإنى ستألمانه

به الغماء الاان حرة ولا يك غمر التالموت تم رورها ولا يك غمر التالموت تم رورها والأمان المحرمين من عن التكاب (المامن المحرمين من التكاب المالم من المالم والتلاكم في من المالم والتلاكم في من الله والتلاكم في من الله المالم التلاكم في من الله التلاكم في من التلاكم في التلاكم

من لفي التطاب الغوله والملك المقال القرآن المالة من الكاب عالية آلا أومن لقاموري مرسى وعنه عليه الصلاة والسلام وأيت لله أسرى ليموسى على الله علمه وسلم المحالمة على الاجمعة المسالة من رجال شنواة رضاد) أعالمال أو المالية ومعارف على المالية ا ارامل ومعلناتهم أنه بهدون). المانية من المانية والاعظام (المامنة) الماهمية أو توفيقناله (الماصبول) وقولًا مزة والك أن ويوس المسروا الى المسروم على الطاعة أوعن الديم (وطوالما أيما وقنون) لامعانهم فيما النظو (ان دبان هو في منهم وع القمة ) مقضى مناسلة الماطل بعنز ألمنى من المطل (فيما طافوفيه من أمن أمر الدين (أ عام بدلهم) الواف منطقون إمن أمر الدين (أ عام بولهم) المعلق على منوى من من المعلوف والفاعل نهمطون عليه (مراهله ن المعرف القرون) أى لدوس المام القرون مروسا المن القرامل الفرامة الثون المانسية أوضير القعد المي الفرامة الثون ر بندون فی سا کنهم) رمنی اهل سکه عزون (بیشون فی سا کنهم) اني منا عرهم على دارهم وقرى يمنعون التسامل ران في ذلك لا يان أ فلاسمعون) ماع ما بر واتعاظ أفاروا الدوق الماءالي الارض المرز)التي حرزيا بهاى قعلى وأز بللاالتي لانيت لفول (قضري وندكا) وفد كاس (معملی) فی الزیم (منه علی من الزیم (انعامه) من الزیم (انعام الزیم من مع والقر (وأنفسه م) طلب والقر طلب والورف (وأنفسه م)

المكاب ليصع عود الضعرالسه لانه لم بلق عن كاب موسى وارادة العهدو تقدير مضاف أى تلق مثله بعيد كالاستنخدآم ورجوعه الى القرآن المفهوم منهأ يعد ونهيه عن الشان المقصوديه نهي أتسته والمتعربض بمن صدومنه منه (قوله من لقائل الحكتاب) اشارة الى أنه مصدومضاف الى المفعول وفاعل محذوف وهوضمرا انبي صلى الله عليه وسلم وقوله والك الخ استشهاد على أنَّ المكتاب بوصف بالملاقاة وقوله فأنا الخ تعليل للنهى عن الامترا والتشابه بين الايناءين فليس الثنانى مبتدعا حتى برتاب فسمه وقوله بمالم بكن قط وفي نسخة لم يكن قط سان لقوله بدع والماسهما من التشابه قال أولامثل ما أكيناه محكسه هنا وقولهأومن لقامموسي الكتاب فهومضاف المفعول أيضالك فاعله موسى وقدح وزاضافت م للفاعل على أنَّ الضمرلوسي فتأمَّله (في له أومن لقائل موسى) علمه الصلاة والسلام فالضمرلوسي على أنه مفعول ويجوزأن يكون فاعلا أيضا والمراد بالكتاب العهد لكن وجه التفريع فيه بالفاسخني وتوله وعندالخ تأيدلهذا التفسيروأ فالمرادلقاؤه في الدنياو آدما لذبيعني أسمروطوا لأبضم العاجمين طويل والمعدخلاف السيطوه ومعروف وشنوأة بالمعية والهرزج من الين موصوفون ومشهورون بالمعودة فلذا شبههبهم قبل وهدايدل على أن الاسترات قسل الاسراء وقوله المترل على موسى فالضمر للكتاب ويجوزرجوعه لموسى (قير لديأمر نااناهميه) أى بأن يهدوا أى فالامر واحدالاوا مروءتي ما بعده واحدالاموروالمراديه التوفيق وقوله وقرأالخ أىبكسراللام وتخفيف الميرومامصدرية كماأشارالمه بقوله لصبرهم وكوبه تفسداعلي الوجهين لان الظرف والمظروف كالعله والمعاول في اقتران أحدهما مالا خوفلذا يستعادله نحوأ كرمك اذاأ كرمت زيداوان صيم خلاف الغاهروا معان النغلرند قيقه وأصل معناه الابعاد وجله كانوامعطوفة على جعلناأ وصسر والوجوز فيها الحالمة أيضا (قولد فمنزالحق من الباطلالخن لم يقصرالمسافة ويقول المحقمن المطللقوله فيماكانوا فسيحتلفون وقوله منجنس المعطوف المرادمه ما شاسه معنى حتى بكون دله لاعلمه نحوالم ينههم أويدعهم وبحوه وهذاأ حدالقولين فسه والاسخر أنه لاتقدر فسه والهمزة مقدمة من تاخروا استله مشهورة ( قوله والفاعل ضمرالخ ) جعله مضمرالان كالمدارتها لاتقع فاعلا وهي هناني محل نصب بأهلكا والفاعل لأيحدف في غسرمو أضع لبس هذامها وأماادا كان مضافا فيحدف تحويدت القرية على أن أصله أهل القرية فشرطه أن يكون المنساف المه بصم وقوعه فاللابحسب القريئة والجله لاتقع فاعلاءلي الصيير فلاوحه لمن حوزه هذا الاا داقصيد لفظها فقول المسنف في غيرهذه السورة انّ الفاعل الجار بمضمونها الآوجه له أيضا الاأن يريدا لوجه السابق وأتماماأ وردعله ممنأته يلزم عو دالضبرعلى متأخر لفظا ورسمة فردو دلان المرادأته ضيرمهم عائدالى ماف الذهن ومأبعده مفسرة فتأمل (قوله أي كثرة من أهلكاهم الخ) هو بيان الفاعل بأنه كثرة المهلكين فات اهلاكهم مبالهداية فالاسناد الممبائروان كان مجازا ولاحاجة الى تقدر مضاف فعه أى كثرة اهلاك منأهلكا كادرفي ورةطه كاقيل فاندمفهوم من المجدوى ثمان مفعوله مقدّر وهوطر بق الحق وقوله أوضمراقه أىفاعل يهدضم الله لسمفذكره في قوله ربك وهومعاني كمعن المفعول وهومضمون الجلة التضمينه معنى العلم (قو له يمشون في مساكنهم) حلة مستأنفة سان لوحه هداشهم أوحال من ضمرلهم أومن القرون والمعنى أهلكناهم حال غفلتهم وتشدير عيدون على أنه تفصل من المشى التكثيروا لكلام فأولم روا كالسابق (في له لاالتي لاتنت) كالسماخ الذى لا ينت أصلافانه كاصرح به اهل اللغة من البرزوهو القطع في التي على ما كان له نيت وقطع وعلى ما انقطع نيا له ليكونه ليس من شأنه الانبات وكلاهما ابت مسموع لكن الثاني غير مناسب لقوله بعده فضرج الح كاذكره المصنف رجه الله تعالى سعا الزمخشرى فاقبلانه لامناسسة بتزالانيات بعدسوق الماء وبعزأن لاننت فالوجه أن يحيال على النقل لامعنى له (قوله وقدل اسمموضع البن) أى الارض المرز أسم الذكر ووجه تمريضه طاهرانه لاوجه تغصيصه هنآ وقوله كالحب والتمرا شارةالي أن المراد مالزرع ما يخرج بالمطرم طلقا فيشهل الشعيروغيره

(أفلا يصرون)فيستدلون باعلى كالفدرته (أفلا يصرون) ويُفسُله (ويتولُون متى هذاالفتح) النصر أوالفصل بالمستحومة من قوله ( بناافتح بننا(ان كنتم صادقين) في الوعدية (قل يوم الفنح لأينفع الذبن كفروا اعمانهم ولأهسم يتطرون) وهويوم القيامة فأنه يوم نصر المسلن على الكفرة والقصل بنهم وقبل ومبدر أوبوم فقسكة والمراد بالذين كفروا المقتولون ستهم فعافه لا يتقدمهم أيمانهم طال القتل ولايهاون وأذلماقه حواماعن سوالهم من من اعتبارها عرف من عرفهم فانهم الأرادوا به الاستعال تحصيا واستمزاه أحسواء ايمنع الاستعبال (فأعرف عنهم) ولاسال شكندهم وقبل هومنسوخ م فالمن (فاتعلى)النصر عليم (انهم منتظرون) الغلب علمان وقرى الفتح على و المان تنظرهاد كهم أولات اللائكة يتطرفه \*عنالني حلى اللاعليه وسلمن قرأ الم تذبل وسارك الذي عده اللك أعلى من الاجركانما أحالله القدو وعنه من قرأ الم تنزيل في بنسبه لهد خسل الشيطان شيعثلاثه أنام

\*(سورة الاحراب)\*
مد مه وه ثلاث وسعون آنه

\*(بسم الله الرحن الرحم)\*

(ما عما الذي التي الله) فالذي وأحره
مالتقوى اعظم اله وقف الماليات التقوى
والم الده الاحرمالشات المه المحافرين
والم الده الاحرمالشات المه المحافرين
فانعاله عام عنه قوله (ولا قطع الكافرين
والمنافق في في الدودوهن في الدين وي
والمنافق في في الدودوهن في الدين وي

السلي

وكذاقوله الورق فياقباء اغلبة اطلاقه على أوراق الشعر فلااشكال فمه كاقبل وقوله فيستدلون الخ اشارة الحاأنه هوالمقصودمن النظروقدم الانعام لانا تفاعها مقصورعلي النبات وأكثرولان أكلها متممقدم لانها ثأكله قبلأن يتمرو يحترج سنبله وجعلت الفاصلة هنا يبصرون لان الزرع مرق وفعي اقبله يسمعون لانّ ماقبله مسموع أوترقيا الى الاعلى في الانعاظ مبالغة في النّذ كيرود فع العذر (قوله النصر) الزومة للفتح وقوله النصل بالحكومة هوأحدمهاني الفتم ولذا قيل للقياضي فتماح وفي نسعته بالخصومة أي بسيهما وقولهمن فوله الجؤوفوله وفتعت السمياء وقولة لاينفع الذين كفروااعيانه سمان عتزغمرا لمسستهز تنزفهو تعميم بعد تخسيص وان خصبهم فاظهار في مقام الآضار تسحيلال كفرهم و با بالعلم عدم النقم وعدم امهالهم (قوله فالهالخ) سان لحربان هـ ذا التفسيرعلي الوجهيز في معدي المفتح وقوله وقبل ومهدو من صهليعده عن كون السورة مكهة وأتما كونه يوم الفيم أى فتومكة فع ذلك معده قله المقتولين فيه جدًّا (قوله والمراد بالذين كفروا الح) دفع لما يتبادوا لى الذهن من أنَّ يوم الفتح ليس زمانه زمان يأسَّ حسَّى لاينفع اعانهم فسه بأن المراديهم من قتل فيه على الكفر فعني لا ينفعهم أعيانهم لاعيان لهم حتى يتفعهم فهوعلى حَدَّقُولُهُ \* على لاحبُ لا يهندى بمناره \* سواءً أريدبهم قوم ينحصوصون استهزَّوا أم لاوسواء عطف قوله ولاهم تظرون على المقدة وعلى المجموع فتأخل في أبدوا نطباقه حوا ماعن سؤالهم) يقولهم متىهذا الفتح لان الظاهرفي الجواب تعسن ذلك الموم المسؤل عنه فكا نه قمل لاتستعجلوا أولاتكذبوا فانه آتلامحالة وانه اذاأتي ندمتم وحسل لكم اليأس ومرض كونه منسوخالاحقال أن المراد الاعراض عن مناظرتهم لعدم نفعها أو يتخصيصه يوقت معين وقوله وقرئ بالفتم أى في منتظرون على انه اسم مفعول والمصنى ماذكرم (قوله عن النبي صلى الله على وسلم الخ) قال ابن جردواه الثعلبي وابن مردوية والواحدى سنندآ وأشارالى ضعفه ولم يقل انه موضوع وقوله كانخباالخ تفسيرلفعول أعطى المحذوف وهوأ يواعظها وأتماقوله من قرأ الخنفال اله لميجده في شئ من كتب الحديث تمت السورة بيحمد الله ومنه والصلاة والسلام على سدنا مجدوآ له وجعبه

## ﴿ (سورة الاحراب) ﴾ ﴿ لبسم القالر حن الرميم ) ﴾

oesturd

besturdubooks.nordbress.com قدمواعليه في الموادعة التي عصات بينه وينهم وعام معهم ان أبي ومعنب بنقسم والمسأسين فعالوالهادنض وآلهنا وقل القلهاشفاعة وندعك ورمان تنزلت (ات (لمل علمالع والفلد (لمعنة عنا لايعكم الايم القصية المحصمة (واسع مانو بی الدان من دیان) کالنهی عن طاعتهم مانو بی الدان من دیان) (الله كان عالمه العداون خبيراً) فوح الله مأيصله ويغنى عن الاستاع الى الكفرة وقرأ أبوع رويالها على ان الواوضيرال كفرة والنانقين أى ان الله خدي كالدهم بالمعلم عنك (ويوكل على الله) وكل أمران الى مدبيره (وكني بالله وكدلا) موكولا البه الأوور مدبيره (وكني بالله وكدلا) موكولا البه الأوور كلها (ماجعلالهارجل من قلبين في جوفه) أىمام ع قلسن في سوف لان القلب معلن الوح المدواني المتعلق النفس الانساني أولا ومنهع التوى أسرها وذلك بمنع التعدووما معل أنواجكم اللاءى تطهرون منهن أتهاتكم وماسعل أدعيا كم نامكم )وماسعل الزوسية والاموسة في المرأة ولا الدعوة والمنوة في رجل والموادية للدوما كانت العرب تزعم من أن اللب الارب المقلبان واذلك قبل لاي معمو أوجل بنأسدالفهرى دوالقاس والزوجة الظاهرة نها كلاتم

عروين أبي سفسان والموادعة المعساطة والمرادصلج الحديسة والمعنى فى زمان الصلح وهو زمان يمتدّ مستمرّ فلاردعلب معاقبل انآ أماسي فسان لهيجي الابعد نقض المشركين المهدا فيديد وفاررضه صلى الله عليه وسلم والمناسب انا الحاسن على المقاهدة دون تسكلف أم آخر وقدل الآهذا كال المدأحدوا لقاعون معهم منأهلنواحىالمدينة ومنها وارفض بممنىاترآنذكرهاوالمرادذكرهابميايسو بدلالة المقام ودلالة الآآية على سبب الترول خاهروند على منصوب في جواب الامر، وجلة انّ الله الخ مستأنفة لتعلم ما قبلها (قولُه تعالى واتسع من عطف الخاص على العام وقولهما يصلحه فاعله ضيرما هذه ومفعوله ضعيره تعسماًون وفى نسحة مآيسلك ويغنى معماوف على يسلح وفى نسطة مغن بالعطف على موح وفيسه اشارة الى أتذكر الماطة عله بعسماء وعل غسره أنه يعله بمسايليق وينبغي فضه لانتمعرفة الطبيب بالدا ليصف الدوا قيل وف كلامه مايومي الى أن خطاب تعملون للني صلى الله عليه وسلم وجع للتعظيم وليس عتعين لجواذكونه عامًا ولكن المقسود بالخطاب هوويبات الهقهوداخل فيسم بالدخول آلاولي وجعل المراد من العمل اذاكان الضمرالكفرة والمافقين كمدهم ومكرهم لناسته المقام ترجعله كاية عن دفعه لانه المقصود منه وعلى هذه الفرا ونيجوز كون الضمرعاتما أيضاوفى كونه النفانا تأمّل (قوله ماجع قلبين في جوف) أراداً ت خصوص الرجل لدس بمقسود والمعسني ماجعل لاحسدأ ولذك قلب من الحمو ان مطاقا وجعل بمعسني خاق وقفصيص الرحل مالذكر ايجال لوازم المهاةف فأذالم مكن ذلث فوقت مف مغيره من الإماث وأتما الصدان فا لهداني الرحولية وقوله في جوفه التأكيدوالتصوير كالقاوب التي في الصدور لان القلب، حدث الروح أيسقر الروح المسواني ووالصار اللطيف النوراني الذي يتوادمن دم رقيق فيسه وبه الادراك عنداً لحكا وَذَكُرالْعَدُنَ اينا الى تشريه ما لخوهر وقوله المتعلق بفتح اللام أى الذي تتعلق به النفس الناطقة أى تتصل ملتفض بوا ، طقه ما تدركه عليه وذكر النفس لتأو الهآ بالدرا و وعوه أولا اشارة الى تعلقها بالمدن بواسطته وقوله منسع القوى أستعارة والمرادأته الحامل لهاالى حسع المدن وهذاعلي رأى وعند ديالمنوس أن الكيد والدماغ مندهان ليعض القوى أيضا وقدمة ما فيه في سورة الحر (قوله وذلك نع المتعدد)أى تعدد قلب الانسان أواليوان لانه يؤدى الى الناقض كاسماني تقريره وذلك اشارة الى كونهمنى عبد مالفوى والدعوة بكسرالدال فالنسب و بفتمها في المعام و غوم (قي له والمراد لذلك) أَى قوله مأحمل الله (- لمن قلين في سوفه ودّما زعمه العرب من أن لبعض الشيعان ودهاة العرب قلمن حقيقة واللبب صاحب اللب وهو العقل أي العاقل والارب السريع الفطنة والانتقال من الارب وهوالدها فلس بتأكيدوان كان بعني العاقل والارب العقل فهو تأكيد (قم له ولذلك قبل الز) في نسخة أوبلمل وفي أخرى وفسك لجمل وفي غيرها وللمل بالوا ووظها هره أنه جمل من أسدغيرا في مقمر وفي انتسير أتومعمر جمل يزمعمر وفي اليحرروي انه كان في في فهررجل بقال له أتومعمر حدلٌ بن أسدوظاهره أنهما وأحد وكالأم الصيكشاف على الترددوعليه يعمل كلام المصنف في نسيخة أوالشهورة وفي القياموس ذوالقلمذحسال معمرفيه نزلت ماجعل الله الاكه والذى صحمه فى كتاب المرصع أنه أبو معمر جيل بن معمر بن عبد الله الفهرى وكأن وجلاليب إحافظ المايسم فقالت قريش ماحة ظاهذا الآوله قلبان وكأن يقول اذلى قلين أعقل بكل واحدمتهما أفضل من عقل محدقك كان وميدروهزم المشركون وفيهم ألومعمراقيه أتوسفهان واحدى تعلسه في رجاه والاخرى معلقية مده فقيال الهماحل الناس قال له عزموا قال فيال احدى تعدل مدانة الماشعرت الاانهما في رجل فعرفو الومنذ كذبه فعما كان رقيعة وهذه الاست ترات فنه وفدرد الشاطئ عليهموقال انه ليس بفهري ل جهي كانقله من خطه والذي صحمه ان حرفي الاصابة بعدماذكرفه اختلافاأنه جرلبن أسيدمصغرا الفهرى وأنه يكني أمامهمروضعف قول اسديد أنهعبد اللهن وهب وقول غيره أنه جيل بنءمرا لجعي وبهذا عرفت مافى كالأم المصنف وغيره وأن العطف لاوجه له وأنأســـداممغرالاأسدامكيرافاعرفه (فولهوالزوجة المقاهرعنما)وفي تستُقمنها وهوالموافق لبا

بأتى من تعدُّمه عن وهومنسوب عطف على اللبيب ولا يجوز زوعه على الله مبتدا وخسير وكلها توله ودعى الرجل المدأى أحكم الاسءندهم في التوارث وغيره من الاحكام وانكان معاوم النسب وقوا كالاثم أى في المرمة المؤردة فقوله أمّها تذكم على التشبيه البليغ كاسسياني (قوله واذلك كانوا يقولون لزيد الخز ف الاستيعاب زيدين حارثه بن شرحسل من بني كاب سبى في الجاهلية فاشتراء حكم بن حزام لخديجة وضي الله عنها فوهيته للنبي صلى الله عليه وسلم فتشاه النبي صلى القه عليه وسلم وهواس ثمان وأعتقه لمبااختا رخدمته على قومه ولم برض مفارقته صلى الله علمه وسلم على مافصله وقوله ابن مجدأى هو أبن مجد وقوله عن المظاهر منها الخلف ونشرمرتب ونني القلبن معطوف على نني الامومة وقوله لتهيدة صل أى حكم كلي وحوما في قوله فان لم تعلوا الخ والذى ارتضام صاحب الانتصاف والطسي شعالز جاح والبغوى وهوالمروى عن الزهرى وقنادةانه ضربة وإمماجعمل الله ارجل من فلمن في جوفه مشكلا للظها روالتاني فكالأيكون ارجل قليمان لاتكون المغاهرة أتماوا لمتدني النافالمذكورات يجملته امشال فهالاحقيقة لهوهوا لمناسب انتلمها في نسق وتذسلها بفوله والله يقول المتى وتعقبه في الكشف بأنَّ سنب النزول وقوله يعسد النذيب ل ادعوه م الخ شاهد صدقءلي أن الاقل مضروب للتبني وهسم لميجعلوا الازواج أتهماث بلجعلوا الانظ طلاعا فادخاله فىقرن النبى استطراد وهداهوالوجه لاأنه تول لاحضقة له كالاول أقول لوكان مثلا للتبني فقط لم يفصل منه وكون القلمين وجعل المتبني ابناني جدع الاحكام ممالا حشيفه أنى نفس الاحرولاني شرع طاهروكذا جعلهن كالاتمهات في الحرمة المؤبدة مطلق امن محترعاتهم التي لم يستندوا فيما الى مستند شرعي فلاحقيقة له أيضاف الدعاد غروازد علمهم لاسسمام مخالفته لماروى عنهم والقدية وللطق وهويهدى السميل (قو له وهوأن يكون كل تهما أصلاً) يان الساقض أنه بازم من اعدد القلب كون كل منهما أصلا القوى وغمرأصل لهاأ وبواردعلم على معاول واحدوهداأ مراقناى فاله يحوز كون أحدهما متبعالبوض والأشخر لبعض آخر ومجوز أشبترا كهمافي ذلك كالعينين والاذنين في النظر والسمع فالاولى أن يوكل مثله للادادة الالهية وهولايسال عايفعل وكونه أمسلابا انظر لنفسه وغيرا مسل بالنظر الاتخر وقيسل انه محل المحبة فلريكر ولئلا يكون فمهمة اقترائة كاقبل

ماأتصفتني الحادثات ومينني ، بمفارة ين وايس لحقلبان

وقال الاسخر عَلاَ بِعض حيك كل قلى ﴿ فَأَن تُرِدَالُو يَادَةُ هَاتَ قَلْبِا (قوله اللذين لاولادة بينهما ومنه) بيان لوجه التناقض فيهما حسحما في الأقل لان ذلك يقتضي النوالد والزوجية والدعوة تقتضي خلافه وهدذا كالاؤل فانههم لهدعوا أمومة وبنؤة حقيضة حتى يردعليهم الشاقض كالايمخني (قوله وقرأ أبوعروالخ) وقوله بالبا وحده أى من غيرهمزة قبلة أومن غيريا أخرى تتيعهالانهاسا كنةوتذ كبرالعنميرلتأو يابآلحرف وتوكه فخف أىبحذف الهمزة والخباذ يان افع وابن كثعر وقوله الهمزةأى المكسورة وقوله وحدهأى بدونها والقراءة الاخرى برمزة بصدهايا ساكنة وماذكره عن الخازين في دواية البري عن اس كثيروورش عن يافع في حالة الوقف وأما في الوصيل فيسهل كاذكره الشاطبي وقدروى عتهسما التسهيل في الحالتين في قنسل أن المصنف لم يفرق بين الايدال والتسهيل خطأغزه فعمكاذم النشر (قوله وحزة والكساق تآخذف) أى بحذف الناء الثالية. وقوله من الفلهور اي من الثلاثي فلا يشافي مأسه أبي إنه من الغله رولا حاجة لهذا فان الغله ورأيضا من الغله رقي أصل اللغة لاتأصادأن كيون مكشوفالكوندعل ظهر كالمطون لما كان في بطن تمشاع في لازم معناه وهو الخفاه وعدمه كانفله الطسيعن أهل اللغة وقراءة اسعامه تظاهرون أمسطه تتظاهرون فأدغم وهوظاهر وقوقه ماءت الالففظ أكماعتها روقوع لفقله في كالرم المظاهره يوقطع النظرعن معناه كابي فأنت معناه أن يقول لببك والانستةاق قديكون من الففا ولوكان غيرمصدك آقو له وتعديته بمن اشارة الحماف الكشاف من إ أنه ضمن معنى الباعد لانه بغال تباعدمنه وفي عيارة المصنف قصور فأن ظاهره أن المضمن عينب مع أت

ودعى الرجل إنه ولذلك كانوا يقولون لايه ان مارنة السكلى عنن وسول الله صلى الله عليه وسلم ان عداً والمرادني الاحومة والبنوة عن الظ اهر منها والسبي ونني القلبين لتمهيد أصل بعملان علمه والمعنى كالمتعمل الله فاسب في موف لادائدالى الساقص وهو أن يكون كل منهما أصلا الكل القوى وغيراً صل المجمل الزوجة والدعى اللذين لاولاده منهر ماوسته أتهوا شداللذن ينهما وينهولان وقرأ أو عرواللاى الما وحد على أن أصلالا بهمزة فحفف وعن الحاز بيزه شاله وعنهسها وعن يعقوب الهمزة وحله وأصل تفهرون منظهرون فأدعت الناءالنا بدفي الناء وقرأ ابن عامر تظاهرون الادعام وحرة والكائي بالملاف وعاصم تط اهرون سنط آهر وقری ونامن فلهر بمعنى فأهرك مديمعنى عاقله وتغهرون من الغلهورومعنى الظهائراً ن يقول الزوجة أنتعلى كظهراس أخودمن الظهر اعتباراللفظ كالتلبية من لسال وتعسد يمين لتغنيم التب لانه المالام فيالماملة

وهوفى الاسلام فنضى العلاق والكرية الى إداءالكفارة كأهدي آلما بالهويمني حلف وذكر الطهرالسطا بنعن البطن الذى هوعوده فأنَّذ كره بقالب ذكر النوى أوللتغليط فبالنعسر بالمائهس يحانوا معرّدون السيان لرأة وظهرها لمالساء والادعماء مع دعى على الشذوذ كالديماء فالما (مال) معمد ومع لافا فعد لمعند الىكلمانكر أوالى الاخدم (فولكم بأفواهكم) لاحقية تالن الاعدان لقول الهادى (والله يقول المق) ماله حقيقة عيلية مطابقة له (وهو يهدى السيل) سيل المق (ادعوهم لا ماجم) السجوهم اليم وهو افرادللمقصود من أقوالها عقة وقوله (هو افرادللمقصود من أقوالها عقة وقوله (هو أفسط عدم الله إنعليه لم والعنميل من الله والعنميل ادعوهم وأقسط أفعل تفضيل قصدبه الزيادة مطلقا من القسط بمعنى العدل ومعنا والسائغ فى الصدق (فان لم تعلى المامهم) فتنسوهم

(1) قوله وذكره المنطقات المنافي الفاسوس وعبارته البطن خيلاف الطهرسة حجر الم مصحب

اليهم

متعد بنفسسه لاعن بقال تجنبه كماصت به أهل اللغة والمرادكما في الكشف أنه ضمن فعلافيسه معنى الجانبة يتعذى بمن وأماكون العلاق في الحاهلية أوفي الخاطية والاسلام كاذكره المصنف رجه الله فلم ينظروا البهلانه اذاوقع استعماله في الجاهلية كذلك بق لاستعماله يعده فانه ليس من الاصطلاحات الشرعسة فنظن أتنف كلامه وداعلى الزمخشرى لبسب وكذامن قال انمسلك المستف أحسسن ما أحسسن وكذا المكلام ف آلمه ( قو له وهو في الأسسلام يقتضي المطلاق والحرمة الى أدا • الكفارة) وفى نسخة أوالحرمة وهما بمعتى لان الوا وفيه بمعنى أوالتي للتفسيم كانسكره اسمالك فالمرادأته يقنضى العللاق لونواه الاندمن صحة لاث اخفاء والمرسة الجزوة ان أينوه كأفساد فى شرح الاشاوات وأشاوا ليدالوا وى فالاحكام وكلامه على مذهب الشافعي فاقدل من أذهذا لميذكره أحدمن المذاهب بل فالواانه منسوخ فلايةمبه طلاق وان نواه بلاخلاف الاأن يكون يقتضي يمعني بلزمسهو ﴿ قُو لِمُدُودُ كُرَا لِظَهْرِلِلْكُنَّا يُهْ عَن البطن الخ ) قال الازهرى خدوا التلهر لانه عول الركوب والمرأة تركب أذاغشيت فهو كماية تلويسيسة انتقسل من القله رائى المركوب ومنسه الى المفشى والمعنى أنت محرّمة على الاتركس كالاتركب الاتم كذا في المكشف وتسعيسة الفلهر عودالين فالدعر رضى اقدعنسه كاذكره الزمخشري لان به قوامها وعلسه [اعقادها كماتعة ندأ لخمة على عمودها وقوله الذى صغة السطن وذكره (١) وان كان مؤنثا لتأويفها المضووقيوه وضعيره وللظهروض يرعموده للموصول (قوله مَانْ ذكره الحز) تَعلَيل للكُنَّاية وتُوجِيه لاختيارها بأنهسم يستتبعون ذكرالفرج ومايقرب منه سيمانى الاتموما شبه بهافلذا عدل الحالكاية ( قوله أوللتغليظ فى التعويم) فيجيسه آخواذ كرالتلهر بأنه ليعر لا كتابة عن البطن بل انسار لا ذكرا إطن الى الفهر تغليظا فى تتحريم المُرأَ وَلانَ آتيان المرأة وظهرها الى السيماء كان محرّما عندهم فالظهره طلقاسوا معندهم وظهر الامأ المتحرمة وأماذ رالا مخفيه تغليظ على الوجهين (قوله على المشدود) لان تساس فعيد ل بمعنى مفرول أن يجمع على فعلى كريح وجرحى أكنه حل عليه الكونه موا زياله وقدل انه مقيس في المعتل مطلق وفيه نظر (قوله ذلكم) اشآرة الى ماذ كرأى من كوله ليس لاحد قلبان وليست الازواج أتهات ولأالادعما أينا ولانستراكها فيكونها لاحقيقة لها وأماقوله لقهيدأ صل الخفلايأي هلذالات القهيد حاصل مالتسو مة منهما فعاقدل من أن الاظهر يتحل الاشارة للاخيرين لان الاوّل ذكر للتمهمد كأبينه المصنف لبسربشي وقولة أوالى الآخبروه والدعوة لاندهوا لمذكورهنا ولذاا فتصرعلي هذاالوجه في الكشاف وقوله لاحقيقة له سان لقوله بأفوا هكم واشارة الى أنه ليس من قبيل تطر بعينه محاقصد به التأحسكيد والتعقيق والمرادبة ولهف الاعبان في الواقع ونفس الامر وقولة كقول الهادئ بالذال المجمة من الهذبان وكونه بالمهملة من الهداية بعيدرواية ودرآية وانصم (قوله ماله حقيقة عينية) أى الرادباخق الثابت المحقق فى نفس الامر وقوله مطابقة في القوله بفتح السآ وكسرها لأن المطابقة مفاءلة من الجسانين وقوله سيل الحق اشارة الى أثاتم بغه عهدى وفى الكشاف لايقول الاماه وحق ظاهره وباطنسه ولا يهدى الآسبيل الحقيثم قال ماهوا لحق وهدرى الى ماهوسيل الحق وهوقوله ادعوهم الخوتركه المسنف الخفاء وجه أخصرا لمذ كورقيه واذا قال بعض شراحه الممن مقابلة قوله ذا كم قولكم بأفوا هكم لامن تقديم المستداليه فانه يقيدانه الهادى لاغيره (قوله وهوافراد المقسود) سانه هنامن أقواله الحقة أىمن جبع أقواله الحقة المذكورة اجالا يقوله وهويقول الحق أوافرا دالمقصود كاملاوعلى كل فلا ينانى قوله والمرادنني الامومة والبنتوة ونني القلمين لتمهيد أصلالخ (قو له قصديه الزيادة مطلقا) أى هو أعدلسن كل قول متصف العدل لاعما قالوه فاله زور لاعدل فيه أصلا و يجوز أن يجعل قسطا تهكاوا ما كورد لا يخلومن قسط وصدق بنوع من الجازف كاف الاأن ريدماذ كرناه (قوله ومعناه البالغ) الى الغاية فىالسدق دفع لما يتوحم من آن الماتمام يقتمنى ذكرا لسدق لاالعدل بأن ألعدل والانساف حنا المراد بدأتم المسدق لان المكذب نوع من الجود وقوله فتنسبوهم بصذف النون لعطفه على الجزوم وأثباتهامن

تخبر مف الناسمة فلاغساره لممه وقوله فهم الخ اشارة الى أنه خبرستدا مقدّروا لجلة حواب الشمرط والمراد بالولى ذوا لمو آلاة أوالسيد (قو له بهذا التأويل) أي شأويل الاخوة والولاية في الدين والبنوة وإن صر فهاانتأو ملأيضا لكن ثهبي عنهامالتشمه مالكفرة والنهبي التنزيه وقوله مخطئين فسل النهبي أوبعكم النطأ مقابل للعبمده نافيشمل المسهو والتسسيان كاأشاراليه المستف لابعني ألذنب وكون الخطام لمعني المذكورتبل النهى وبعده معفوا لايفتضي أن العمدقبله غسرمه فتوحق يقال لاوجه له قان فعه تغصالا لانه قبلهمه فقو يعددغبرمعفة والمفهوم اذاكان فيه تفصيل لاردنقضا كإبين في أصول الشافعية فلاحاجة لتأويل محطئين محاهان وان كان الجعرين الحقيقية والمجياز فسيه على تسلمه جائزاء ندالصنف ولايردعلي المصنَّف إنه لأقبع قبل النهي عند أهل السُّنة فتأمَّل (قوله ولَكُن المناح فما الحز) فهو معطوف على ألجرود وقوله وليكرز ماتعمدت الخزاشيارة الي احقيال آخروهو أن ماميند اخبره جلة مقذرة وفي يعض النسيز فعيا تعمدت تلو بكمفيه الجنبآح والصحير الاقللات هذه تحتاج الى تسكلف بعصل الجساز محذوقا وفسه متعلق شعمدت والإنباح مبندا خيره الحاركوا لمجرور ( قو له لعفوه ) وفي نسحة يعفوه بالبياء السبسة وهو تفسير وبيان لمعنى الاثية وقوله لاعبرة به تنذنا فلاية بدالعثق ولاثبوث النسب وعندأى حشفة يضده بشروطه المكنة في الفقه فقوله بوحب عتق بملوكه أي سواء كان مجه ول النسب أولا يمكن الإلحاق أقرلا بأنّ يكون أكبر منه مناخلافا لهماتى النانى وقوله لمجهولهأى النسب وقوله الذي بمكن الحاقه بأن يكون أصغر خامنه فانهاا ماأمارة بالسوء وحالهماظاهرأ ولافقد تتبهل بعض المسالح ويحنى عليها بعض المنافع وقوله فلذلك أطلق أى لم يقسدا لاولوية بشئ في النظم لمفيداً ولويته في جمع الامور وقوله فيعب أى فاذا كان كذلك يجب الخ وقوله فنزلت ووجه الدلالة على سب النزول الهاذا كآن أولى من أنفسهم فهو أولى من الاوين بالطربق الاولى ولاحاجة الىجعه لأنف هم عليه المعنى السابق في قوله ولا تفتلوا أنفسكم واطلاق الاب عليه لانه سبب للمساة الابدية كاان الاب سبب للمساة أيضا بل حوا حق الابوة منه كاأشا والسه بقوله فان كل ني الخ وهوانسارة الى معد اطلاقه على غسره من الاساء عليهم المسلاة والسلام و ملزم من الابوة اخوة المؤمنين وقولهمن حيثاله أصل هوالدين والاسلام (قوله منزلات منزلتهن في التحريم) أَى تحريم النكاح وهواشاوة الى أنه تشييه بليغ ووجه الشبه ماذكر وقوله ولذلك أى الكون وجه الشبه مجوع التصريم واستعقاقه التعظيم فالتعاشسة رضي المعنها لمن قال الهاياة مهماذ كروهولا ينافى استعقاق التعظيم منهن أيضا (قوله في النوارث) قبل انه مخالف لما في الأطلاق من الدلالة على التعميم واساس قوله من أن الاستنناء من أعرِّما يقدّر الاولوية فيه من النفع الأأن يقال ذكره على طريق الغميل وقيل ف جوابه لماكان استغللها في صدوا الاسسلام من توارث الهرجرة والموالاة في الدين صورا الاولوية قيسه على اله مراد فقطأ وداخل فى العموم دخولاأ وليا ولايحنى أنه عين ماذكره من النشيل مع أنا دعوى بلادليل والعواب أن يقال لما كان المرادمن النفع النفسع الدنوى الماصيل من المستبعد ، وته وهوا تما ارث أ ووصية لاغير فاذاجعلت الوصية لغيرالافارب بحكم آلاستثناء لهيق الاالاوث فتقسيره به بيان فحاصل المعنى على وجعى لاتصال والانقطاع فأفهم (قوله وهونسع) قبل الظاهرأن النسميا كية آخر الانفال لتقدّمها على سورة لاحزاب مع أن هذا يعذلف مذهب الشافعي حيث لايقول يتوديث ذوى الارحام وهوغفله عن تفسسيره لذوى الارسام بدوى القرايات الذي يطلق على ذوى الفروض والمصب ات مع أن الشسافي فال سوريته سم اذالم ينتظم بيت المبال وكون المرادهذه الاكية بعيدوا لاتلهرأن يرادا لقرآن مطلقا وقدمتر مفيه فى الانفال وكان في سندر الاسلام رث المهاجر ون بالهجر والمؤمنون بالمتواخي كماعومه روف في كتب الحديث ثم نسم وقوله فيمافرض الله فكتاب اللهما كتبسه أي فرضه وقضاء وقذره وهوفى الفرآن يردبهذا المعنى أيضا ( قُولِه أوسلة لاولى) فهوالمفسل عليه ومن التدائية وقوله وأولوالارحام محق القرابة الخ يان

(فاخوانكم في الدين) أى فهم اخوانكم فى الدين (وموالكم) وأواياكم فيد ففولوا هذاأ يني ومولاى بم ذاالتأويل (وليس عليكم سِيًا حِنْهِ مَا أَسْطَأْتُمْ بِهِ ) ولاالمُ أَسْكُمْ فَ إِنْعَلَمُوهُ من ذلك معطلين قبل النهي أوبهده على السيان أورسق السان (والكن مانعمدت قلوبكم) والكن الجناحف أنعمدت فلوبكمأ وولكن مدةور لمت قلوبكم فيدا لمناح وكان الله غنورا رسيسا) لعفوه عن الخطئ وأعسلم أنَّ النَّهِ في لاعبره به عندنا وعندأ بي سنيفة يوسب عنق علوكه ونيت النسب فيهوله الذي يمكن الحاته به (النبي أولى للأومن ينمن أنف 4-م) فى الأموركلها فانه لا بأمرهم ولا برضى ٢٠٠ الاعانسه صلاحهم وتعاسهم يخلاف النفس فادلك اطلق فيعب عليهم أن يكون أحب اليهم منأ نفسهم وأمره أنفسذ فيسمن أمرها ويثفقتهم عاسه أتم وزنفقتهم عليها روى أنه عليه السلام والسلام أرادغزوه وللفأص النياس مانلروج نقيال فاس نسية أدن آماه ما وأسهاتها قنزأت وقرى وهوأبالهم أى فىالديرة أنّ كل بى أب لامسه من سيس نه أمل فعانه اسام الأبدية ولذلك صارا لمؤمنون اخوة (وأزواجه أمهاتهم) ميزلات منزلتهن في التمريم والمحقة الحالية ظيم وفيها : مـ ادلك ولاستعمان ولذلك فالشعائث دضى الله عنها لـ شأموات الساء (وأولواالارسام) وذوو ا قرابات (بهضهمأ وكي يهض) في التوارث وهونسخ لأكان في صدرالاسلام والتوادث بالهجريد لاتفالدين (فكا بالله)ف اللوح أوفعا أزل وهوهذه الاثية أوآية المواليث أوفيهافرض الله (من المؤمنين والهاجرين) يانلاولى الاردام أومدله لارلى أى أولو الأرسام بعثم القرابة أولى بالمياث من المؤمنين <u> عنى المهاجرين بعنى الهجرة</u>

(الاأن تعلوا الما والمحجم معروفا) المناسن أعم ما شار الادلاق الناع والرادة للعرض النوس وأأو را را دو القالمان القالم المان ان الحرق لا تعداد الله أوالقرآن وفيل فالتوراة (واذأ غذنا من النسين عاقعم) . فع الواذ كرود شاقعم عهودهم شامن السلة والعاداليالدين القيم (وسن في سنوح الراهيم ودوسي وعسى ندم ) خو مهم الدكر لا من شاهد أرباب النرائع وقدة من العلم المسالة النداع) وأعالة المرار والمنار منهم والمنطاع وطليم السلام ووكدا والمدن والمسكر أسان هذا الوسف تعظم الم المال المادفين عن ما المال المادفين عن المال المادفين عن المال المادفين عن المال الم والمالية المالة ومالق المالة المالة المالة والمالة وال ملافواعهدهم عاقالودلقو عم أونصا يقهم الماهم كسالهم والمستون لوم والمستون الماهم والنسنة والمادق والمؤسنين الذين مسدقواعهدهم حبزأ يمردهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم (وأعدالكار بنعداما علمين المستدار المستدار الما الرسل والمنذاليناف-نهم لا بليذالمؤورين أوعلى مادل على المائية فالوفا المؤمنين وأعدالكافرين (ما يهاالذبن آمنوااد كوفا نعن (عنب كراد المال المراد المال المراد المال المراد المال المراد الاحراب وهم قريس وعطفان و يهود قريظة والنضرو كانوازها وانى عشرالسا وفارسانا عليمريعا)د عالها (وجنودالمروها)

WILL

للمعية على الوجه الناني بأن محسله أن الاقرما وأولى الارت من غيرهم من المؤمنين المهاجرين وغسرهم أوعلةى تفعلوا الى لتضمف معنى الايصامو الاسدام وقوله من أعترالخ فهوشا مل لكل نفع مالى ارثا ووصية وهدة ويدخل في حكم الهبة الهدية والمسدقة والمراد بالمعروف الوصيبة ولاترد الهابة فأنها غسير جائزةللوارث في المرض لانهافي حكم الوصمة ولذا تنقذمن الثلث ولاترد المعاونا ونحوها فان المراد المنفع المـالى ولايثافيه المعموم وافهــم (قوليه أومنقداع) يونى اذاحصلت الإولوية بالتوارث كماهوظا هركارمه أ والمعروفأيشاععني التوصيمة أوعاتم لماعدا التوارث (قوله كانماذ ــــــــرف الآيين) من حكم المتقة والمتقة والتوارث لاماسيق في السورة بعدقوله ماجعل الله لرجل من قلبين الى هنا أوالا الاخروهو الثورات فقطالات الطهادلم يبن محسك مه هنا وسيدأت في سورة المجادلة والأنسارة بالبعسد تأبي الاشهر وقنسيه بدلغومع قوله فسمفي كأب الله أيضا بالاول هو المقسود بالذات عنا فحث دخلافسه لزم دخول ما يهمال لا يكون الغاز الحاقس الغلاه والتعميم أو النام من الاخبرلاوجه له ( قولدوق ل ف المزراة ) مرضه لان الكتاب المعرف الطباهرمنه الدين الاؤل وكون ماذكرتى النوراة غسعهُ علوم وقوله مقسدًر ماذكرته ليرانه مفعول لاظرف لفسيا المعني وهومعطوف عنى مأقبله عطف النصعة أرعلي مقذر كننذه بدا ويتوزعطفه على خبركان وهو بعيد وقوله مشاهيرا ربا الشرائع وانكار لفيرهم شريعة أيضاوما له للتعظيم أيضا وغرله عظيما أوانقذمه الواقع وآدم صلى الله عليه وسيله يزالم والطين فلايشاني تقدم نوح على الصلاة والسلام لتقدّمه في مقام آخرة أن الكل ، قام مقالا (قوله عليم الشأن) يعني أن الغلظ استعارة للعظم أوالو مقه على الوجه الثانق لان المية قشبه بالخبل والغليظ منه أقوى من غيره وتأكيده إمالهم قسماعه لي الوماع احسادا وتولمواليكر برأى ذكر المشاق السالوصف قوا غلىظا الدال على عظمه ووثماقته وأوردعله أن الوصف لابستازم تكراره اذلوا فتصرعلي الذاني أوذكر لاؤل منحكرا موصوفاحصل المقدود وقبل المراد بالبيان ماكان على وجه الثأكيد وقبل مجموع المشاق الغلظ بين فلا يُكِيرُ اروكاه تكلف الرَّد (قُولُد أَى فعلنا ذلك الحِّن) قُولُه فعلنا تُنْسِيرُ لقُولُهُ أَخَذُنّا وهو يحتَّل أَنْ مكون هوالمتعلق لكنه عبرعته بمعناه ويعتل أن يكون متدرا لكنه لكونه معدى أخسذنا عبرقسه يغيمر العظمةفيه ومن لميدوم أدمقال الاظهرأن يقول فعسل اللهذلك ولاحاسية الى المتقدرمع صمة تعاقه مأخذنا واللام لاعاقبة أوللنمذل وقوله عباقالوه وموكلامهم الصادق في التيلسغ فالصدر وعلم بعصني الكلام المادق وقوله أوتصيد يتهم معاوف على مافى قوله عما الخ فالصيدة بعنى التصديق والضمر المضاف البملقوم وضمرا بإهم للانبياء عليهم الصلاة والسسلام وهم السادةون وعل مابعده الصادقون الام وقوله تكينامفعول له اتمليل بدأل على الوجهين (قو له عطف على أحذنا)ولما كان أخدمنا ق الانيسا الامناسية فاظاهرامع اعدادالعذاب للكفار قال موجهاله ونحيث الخيعي أدبعث الرسل لماكان المفسودمنه بالتبلسغ الؤمنين ليثابوا كان ف قرة أثاب المؤمنين فتفاء رالمناسبة المتنصبة للعاف وهذاعلى الوجوه كلهاني تف مرقوله ليسأل الخوهوف غيرالا قل طاهروأ مّاف وللان سؤال الانساء تسلغهم المقصودمنه بان من قبل من غيره فاقبل آنه على الاقل معطوف على بدأل تأوله بالضارع لايحني ضعفه بلعدم صنه لانه لاجامع منهما فلابتدمن الرجوع المه وقبل اث اجالة حالية يتقدر قدأ وهومن الاستبال المديع والتقدرلسال المادقين عن صدقهم وأعدلهم ثواماعظما ويسأل الكافرين عن كذبهم وأعد الهم عسذانا أليا فحذف من كل منهما ما ثبت في الآخروهو الاحتبال وقوله أوعلى ما الخ فالمعطوف عليه مقدرول عليه ماقبله وعلى الاول لاتقدر فيه (هو له نصال با بها الذير الح) شروع في ذكر تصة الاحراب وهى وقعة اللندق وكانتسنة أربع أوخس من الهبرة وقوله اذجأ تتكم بدل من نعمة الله أوظرف لها وزهاه الشئ بضم الزاى المجمعة والمتماهوقر بب منه وقوله انى عشراً لضاوقع في أسحة نوع أى صنفا من النباس وقبيله فيل والمرادبالنضير وهم قوم من الهودية به منهملات النبي تم لي الله عليه وسلم أسلاهم

روىأنه لماسمع باقبالهم مضرب الخندق على

قر ما شهر لا عرب منهم الاالترامي دالته أل والحارة حتى مثالله عليهم ريحا إردة فى السلة شاتسة فأخصرتهم وسفت التراب فى وجوههم وأطفأت نع المهم وقلعت خيامهم وماجت الخمل بعضهافى بعض وكحجرت

الملائكة فيحوان العسكرنقال طاهية الأخو للدالاسدى أحامح وفقد ودأكم مالسعر فالنعاء النعاء فانهزموا من غبرقشال

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَالَتُعِمَا وَنَ ﴾ من حفرا الخندق وقرأ البصر بانبالساءأىءايعمل المشركونس التعزب والمحاربة (بصرا) والما (الحادكم)

مدل من اذجاء تكم (من قوقكم) من أعلى الوادىمن قبل المشرق بنوغطفان ( ومن أسفل منكم من أسف الوادى من قبل

المغرب قريش (واذزاغت الابصار) مالتءن مستوى تطرها حبرة وشمنوصا (وبلغت القلوب المناجر) دعيافات الرئة تنتفخ من

شدة الروع فبرتف عيار تضاعها الى رأس الخضرة وهومنتهي ألحلقوم مدخدل الطعام

والشراب (وتطنون بالمه الطنونا) الانواع من الظن فظن الخلصون الثبت القداوب أن الله منعزوعه مفي اعلاء دينه أوجمعتهم فحافوا

الزلل وضعف الاحتمال والضعاف القلوب والمنافقون ماحكى عنهم والالف مزيدة

فىأمشاله تشبيها الفواصل بالقوافى وقسد أبرى افع وابزعام وأبو بكرفيها الوصل مجرى الوقف ولميزدها أبوعمروو حزة ويعقوب

مطلقا وهو القداس (هذالك اللي المودنون) اختبروا فظهر المخلص من المنافق والشابت

من المتزلزل (و زلزلوا زلز الاشديد ا)من شدّة

الفزع وقرئ زلزا لا بالفتح ( واذ يقول المانقون والذين في قلوبهم مرض صنعف اعتقاد (ماوعدنااللهورسوله) منالظفر

واعلاءالدين (الاغرورا)وعدا باطلاقيل تعائله معتب بنقسير فال يعدنا عدفت فارس

والروم وأحدنا لايقدرأن يتبرز فرقاما همذا الاوعد فرور (واذفاات طانف منهم)

انفني أوس من قمظي وأساعه (يا هل يترب) أهل المديشة وقسل هواسم أرض وتعت المدينة في فاحية ونها

الى المشأم قبل ذلك والخندق معرب كنده وهو حفر حول المعسكر عميق وقد فعل برأى الناز الفارسي رضى المهعنه وقوله على المدينسة المرادعلى مكان قريب منها كأذكره أهل السير وقوله لاسوب ينهم أى بالتقاءالصفوف أوباعتبارالاغلب فانتعلمارضي اللهعنسه بارزرجلامنهم وقولدفأ خصرتهم أأي آلمتهم بالخصر بالخناء المجمة والصادوالراء المهملتين وهوشدة البرد فال المعرى

الواختصرتهمن الاحسان زدنكم ﴿ والعذب يهجرالا فراط في الخصر

وفاعلهضيرا للسلة أوالرج والشانى حوالمناسب لقوله ومقت التراب السسيز المهسملة والقياه أى دمشه وقلعت خيامهمأى أطناج إحتي واهت وماجت بالجسيم اى اضطربت وقوله فالنجاء النجاء النصب على المصدر يةأى أنجوا التجاءأى أسرعوا وجذوافى الهرب لتنجوا وتسلوا وقوله المحاربة أى تصدها أوفعلها فىغىرهد الوقعة فلا بنافى مامز (قوله بدل من اذب تكم) بدلكل من كل أوهو متعلق شعماون أوبصيرا وقولهمن اعلى الوادى فالاضافة اليهم لادنى ملابسة وليعبر به لشيلا يوصف المكفرة والعسلوفانه اظهرافيسهمن الفوقية فلاغب ادعليه ويحتمل أن يكون من فوف ومن أسفل كناية عن الاحاطة من جسع الجوانب وهذا بإناللواقع وينوغطفان وقريش بدل من ضيرجاً وكم (قوله مالت) لانه من إلز بغ وهو الميل ومستوى نظرها اسم محسكان أومصد رواستوا النظرا عسيداله على المعتاد فسيه وسيرة مفعول له وشعوصابمصني ادخاع وامتدادوه وغيرملائم للزيغ واذاقيسل المرادلارمه وهوالدهشة وقوله فان الرنةالخ الروع غنم الراءالخوف وقوله وهوأى الحنجرة وذكره باعتبارا لملبر وقوله مدخسل الطعام والشراب محل دخولها وادخاله وهوتف بالعلقوم اكنه قبل انه تسع فيمالز مخشري والمعروف انهجري المفس ومجرى الطعام الرى موزن أمع وهو يحته وقبل الداطلقة علىه لمحاورته له تسجعا وفيد نظر ( قولد الانواع من الفلق) يعني أنه مصدوشا مل المبل والكثيروا عليجمع الدَّلالة على قد انواعه وظن مندا (٣) خبره أتنا لقه الخ اوماض وهومفعوله والمجاذ وعسده بنصرهم وقوله الثبت بنتتم فسكون أو بضرسع فتم الباءالمشذدة جعثابت وماءالقاوب يجوز فيها المركات المئلاف والطاهر جرته مالاضافة وقوله نخافوا أأرال اى أن تزل اقسدامهم فلا يتحملون مانزل بهم وقوله أوجمته نهم أى ميتليهم في فلنون النصر تارة والامتصان أخرى أو يعضه بيظن هــذا و بعضهم يظنّ ذاك وقوله ماحكي عنهم هوقولهم ما وعدنا الله الخوادر ج المنافقان فيهم معأن الخطاب المؤمنان تكمملا للانواع أولان المراد المؤمنون ظاهرا والاق أولى فلابعد فمه كاذل (قولَه والالف مزيدة في أمثاله ) أى فيه وفي أمثاله من المنصوب المعرّف ال كالسميلا والرسولا تشبهالفواصل النثرغوا فبالشعرل كونهامقطعا في الحاق ألف الاطلاقيه وقضاووص لالأجرائه مجراء وقدته قط فيهمها وهوالقهاس وقد قرئ الوجوه الثلاثة (قوله تعالى هنالك التلي المؤمنون) حنالك غارف مكان ويستعمل للزمآن وقدل الأعجازوهوأ ذرب هنا وقوله اختبرا لمؤمنون أى اختبرهم الله والمعنى عاملهم معاملة المختبرلسين عالهم فهوتشيل كإسبأ ي محقيقه في سورة شارك وقوله من شدّة الفزع أومن كثرة الاعداء والقياس في زلزال البكسر واذية ولعطف على اذالسابقة وقوله ضعف اعتقادوهو ليس خاق بل • ولقرب عهده مالاسلام ويحوه كحداثة وقبل المراديم المنسافقون أيضا والعطف لتغاير الوصف كقوله \* الى الملك القرم وأين الهمام \* وقوله المنافقين ووسوله تقية أوا طلاقه علمه في المحسكاية لافى كلامهمو يشهدلهماذكره المصنفعن معتب لااستهزاء لانه لايصح ذلك بالنسبة لغيرهم وقوله يتبرز أى بيخرج من الخنسدة الى البراذ بفتم البسا وهو الارض الخالسية لآجد ل قضاء الحاجة والفرق بفتحتين أى الخوف وضعرمنهم للمنافقة أوللبسيع وأوس بن قيظي بكسر الطاء المجعة من دؤساء المنافقين وفارس والرومأى الادهم مجازا أويتقد يرمضاف ( قوله اسمأرض) وهوعليهما بمنوع من الصرف العلمة ووزن الفعل أوالتأ يت والنسبة فيهما على الحقيقة لاللحبا ورةعني الشانى كاقيسل وقسد كرمالني صلى الته عليه وسلم تسمية المدينة يترب وهواللوم والتعييروس أهاط ببة وطابه كأروا ه المحسد ثون والسكراهة

(٣) قوله وظن مبتدأ الخ لا يظهر الوجر ان مع رفع المخلصون فله لهدانسيمتان اعمصه

الاسقام) لاسوضع قيام (الحيام) هيئا الاسقام) الاسوضع قيام (الحيام) وقد المفس طالف على أوسم على وقد المفس طالف على المسلم على المسلم المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المسل من أفام (فارسال) المنالكم هاديين وقبل العنى لا مقام لكم على دين غيد فال ووا الدالندلافا المواتسكوا أولا مفام المعم واقل المعالمة المعالم بها (ويستادن فريق منهم النبية ) الرحوع ويقولون ان من اعورة) عبد من قواصلها اللل و يحوزان محون محمد فالعورة من عورت الدارادا اختسات وقد مؤى على روماهي بعورة) بلهي مصنة (ان ريدون الا فرادا) وماريد ون بالالفراد والقال (ولودخلت علیم) دخلت الله نه أوجوم مر المناوها) من حوانها وحلفه الفاءل (من أنطارها) من حوانها الايما والتحديد المعرفية المعربين عليم ودخول مرهم و العداكر سيان في العضاء المسكم الربعليه (تمسلوااانسة) الردة ومقاتلة المَلْنُ (لا يُوهَا) لاعطوها وَقُوْالْجُازَانَ القصر عنى المؤها وتعلقها (وما لمنواج) النف أوطعطائها (الاسعا) السؤال والمواب وقبل وطالبة والملاية يعلم الارتدادالابسيرا (ولقة طواعاهدوالله المن قبل لا يولون الاد مأر) بعنى بى مارية عاهد وا وسول المتصلى الله عليه وسيلوم المسمن فشلوا من الوا أن لا بعود والمله (و طن عهد الله ولا عن الوفاحية عادى على (قل من الفراران فررتم من الموت أوالتشل) لن ينفعكم الفراران فررتم من الموت أوالتشل) فأنه لابدلكل تضم سن منف أنف أوقدل ق وقت معین سبق به القضاء وجری علیه القلم فی وقت معین سبق به

تنزيهمة وقولسوضع تبام فهواسم مكان ويجوزان يكون مصدرا ميبا والمعنى لاينبغي أولايكن لكم الامامة ههنا وقوله فأوجعوا الخأى للكون ذلك أسلمن الفتل أولاته أذيد عندحا ضرهم وقوله أسلوه أى الواالني صلى الله عليه وسلم لاعداله أواخذلوه والركوم (قولد أولامقام لكم يربر) أى لامقام الكربعد الموم بالمديثة أونواحه الغلبة الاعداء أولانه على ضافهم فسافو امن قتل الني صلى الله عليه وسلم العب فيظلمهم أوجوزأن رادعلي هبذالس الكم محل اعامة في الديسا أصلاوف ممالغة وقوله فارجعوا أيءن الاسلام وكفارا سأل أوهوخيروا رجعوا بمعسى صروا وحمله يقولون حال أومستأنفة والضمرأ للم بدُّ وهو تعلى للاستئذان أوتفسيرك (قوله وأصلها الخلل) أي في البنا و يُحوه بحث يمكن دخولُ السارة مهاوحي في الاصل مصدر فوصف بدمسالغة أواتاً وله بالوصف وفيسل اله لا ينافى المسالغة لات ظاهره يكني لقصد المسالفة لنكن المسالغة لاتناسب قوله وماهي بعورة واذا قصر بعضهم التأو بلعلى الاول (قوله وبجوزاغ) على أن يكون صفة والتحمير حننذ خلاف القياس لان القياس قلبها ألفا كافد ل ورد بأنه انما عنتضي القياس القلب اذا قلب فعله والعلم يقلب حدادعلي اعو والمشقد كاذكره المعرب وقوله قرئ بهاأى في الموضعين وهي قراءة الناعب استرضي اللمعتهما وقتادة وهوصفة مشبهة وقوله دخلت المدينة أوبيوتهم تفسير للضعر المستتر (قبوله من أقطارها) جع قطر بمعنى الجانب قيل ولعل فائدته أنلايحالف قوله وماهي يعورة فان الدخول سنعسر أقطارها لايقتضي الحلل منها فان أنكل منهابابا وفىالكشاف منكوانبها وهوغيرمنا سبالنتهما ذمقامه يقتضي أنهم يرتدون بأدنى شئ ولو بلافزع كامل وايسر وشئ لان الفرزع المكامل يقتضي الغيارة والعبدا وةالساتية فالمرادأ نهسم يطيعون من أمرهم بالكفرولو كان اعدى اعدائهم ومافى الكشاف هو بعينه ماذكره المصنف وحده الله والحاصل أن فرارهم لنقاقهم لالخوفهم (قوله وحذف الفاعل) وهو الداخل عليهم وضمن الايما معنى الاشعار ولذاعداه المساءوا لحسكم المرتب علىه تولهستاوا الفشنة الخ وقوله لاعطوها تفسعراه على قراءة المذفان آق بمعى أعطى والطاهر أنه تنسل تشمه الفنة المطاوب أساعهم فيها بأمر نفيس يطلب منهم بدله واطاعتهم ومناعتهم عنزلة بذل ماسألوه واعطانه وفعلوها تفسعراه على قراءة القصر ويحقل أنه تفسعراهما نتأ. ل (قول الواعطائما) وفي نسخة اي بدل أو يعني أن الضاير للفت دون تقدير فيه أو يتقدير و ضاف علم يم قبله والقول أنه على الأول راجع الى الاعطاء المذكور حكم لا كتسابه النا ستمن المضاف المه تعسف وأتما كون التلث في القينة نقيه الأيكون فلا وجهله لاما لاما أمن حله على المكت على الرقة وظاهره أن السا طرفية أوللملابسة أوسيسة وجوز أن كون هذا وحه العطف بأو وفي الكشاف أن معنامما ألبثو العطاء على في الباء لاعدية سقدر المضاف فيه و يحتمل أن الضمولامدينة أو يوتها كما أشار اليه فالكشاف وأشارالي ضعفه شأخره وتعه المستف رجه الله لمافيه من تفكمك الضمائر ومن لم يتنبه له عال لو حلوه عليه كان أولى ( قوله ربيما السؤال والجزاب) أي عقداره وفي نسطة يكون بعدر بنما وهيأصم قال المطرزي في شرح المقامات الريث في الاصل مصدورات بمعسني أنطأ أحروه مجرى لظرف كقدم الحاج قال أوعلى لاضافت الى الفعل كقوله \* لايسك الخير الاديث يرسله \* صاريعتى حين وظاهره لزوم الفعل بعده ومأزائدة فمهلو روده بدونها كنيرا وأكرما تستعمل مستشى ف كلام نفي ويجوز كونهامصدرية وقوله الابسعراأى المثابسعرا أوزما بأسعرالان الله يهلكهم أويخرجهم بالمسلن أولته الكهم على المسلين يعني أن ارتدادهم للقرار في مساكنهم ولا يحصل لهم مرادهم (قوله يعني عَي حارثة الخ) فهؤلاءهم الدين طلبو الرجوع وقبل المراد الانسار مطلقا ومأعاهدوا علمه النبي صلى الله عليه وسؤليله العقبة وفشاوا بمعنى سنوافتركوا الحرب وقوله مسؤلاس الوفامه يعنى أنه على الحسدف والابصال وقدمرت تحقيقه (قوله فاله لابدّ الكل شعنص الح) قبل عليه المعنى لا ينفعكم نفعاد اعًا أوتامًا فى دفع الاصرين المذكورين بالكلية اذلابة لكل شخص من حدف أنفه أوقتل ف وقت معين لالانه سبق

يه القضاءلانه تابيغ للمقعني فلابكون بإشاعليه بللانه مصنعني ترتب الاسباب والمسد التبيحي على مقتضى المسكمة فلادلالة فيه على أن الفرار لا يغنى شأحتى يشكل النهى عن الالفاء لم تهلكه والامر مالفراديمن المضار وقوله واذالاتتنعون الاقليسلايدل عن أنّ في الفرار تفعافي الجله ورد يأر ماذكره المسنف فاهرعلي أنالا حل مطلف تعملا يتغيرا ظاهرما فى الاحاديث كقوله لا ينتع حذره وتقدو وآجال مضروبة لاتؤخر ولاتصل وعامه كشروا لمق أن هذا حال المهم في علمه تعيالي لا المستكنون في اللوح أرا فالاحاديث من زيادة المعدقة وملة الرحم ف العمر كافعل في المفالم في ان يتقع الفرار من الموت المرم السبق التضاميه سسيقا زمانيا لاذا تساحتي وتتعنى سمقيته اذليس ف كلامه مايدل علمه فسأزعه من تسعمة القضاءالمقتنى لتبعيته للاوا دة التابعة لامل التسابع للمعلوم وهوا لمقانبي ومخالفته لمساذكرود لالاتما يعدمعلى ماذكرة كله في حيزًا لمنهم كالايحني فتأسل وستف الآنف الموت دون قتل وجرى القبل الفضاء الازلى (قوله وان نفعكما لخ) يعني أنه أمر فرنسي تضديري وقوله الاغتيما الحزيعني أن قليلا منصوب على المصدرية أوالتلزنية لكونه مفة مصدرا واسهزمان مقسذر وقوله بعدمكم بمعنى يمنعكم بمناقضاء وقيدره وقوله أويصيبكم الزدفع لات العصنة والمنعمن السوءف كمفعطف على مابعده الرجة بأن فيه تضديرا كأمنه غيدنى ايجازا كاف قوله متقلدا مفاوره اجأى وحاه لاأ ومعتقلالان التقاءد بحمائل السمف قلا بكون بالرخ وأثوله وورأ يشذو بدنى الوعى ومتفلدا الحز وروى وبالشاز وجل قدغداه وقولة أوجل الثاني الخفالمه غيمن ذاالذيء مكرمن القدوماقد ودار خعراوان شراوهذا التوجيه ووفى البيت أيضابل قبلانه أظهروالا يةنظيرالبيت في مجردالتقدريه دالعاطف لافي عطف معمول مقدّوعلي معمول مذكور (قوله تعالى ولا يجدون لهم الح) أي لاولى فيعدو و فهو كقوله ، ولاترى المسبب المجر ، وهو معاوف على ما قبله بحسب المهنى فدكا أن قبل لاعامم لهم ولاولى ولا تسعراً والجلة حالسة وقد في قوله قد يعد إلله للتمشق أولتقالهاع باومتعلقه وبالنسبة لغيرمه لموماته ومنكم بالاسعة تعذلاه اته والسه أشار بغوله عنرسول الله صلى الله علمه وسلم وقوله من ساكني المدنسة وهم الانصاد الانالاخوتما العصمة والجوار (قوله قربوا أنفكم) قال المستفف الانصام طيكون منعقبا كقوله علم شهدا كم ولازما كقوله هلم ألمنا قدل وينهسما محالفة فان كلامه هنا يقتضي أنه منعة حذف مفعوله ومامز يقتضي أنه ف هذه الآية لأزم بمعنى أقب ل والحوالة عليه تقتمني عدم المخالفة ينهما فاما أن يكون تفسيرا لحاصل المعنى فانمن أقيال الك فقد قرب بسنه منك أواشاوة الى أنه وان وردمتعة بأولا فما يجوذا عتبا وكل منهما ف حذمالاً به فعله على ظاهره في الانعمام وجوزهنا كونه متعدًّا ﴿ قُولِه ٱ وَبَّاسا ﴾ عملي أنه صفحه مه ول مقذركا كأن صفة المصدوأ والزمال والمرادياليأس الحزب وأصل ممآه الشذة وقوله فأنيع يعتذوون سأن ادعلى الوجوم الثلاثة لاعلى بعضها كابتوهم ومناه على النالث بعندون في البأس المستشكر ولا يخرجون الاف القليل وقوله أو يخرجون المزوجه آخر فيكون بأنؤن المأسء في يضا تلون مجسازا وعلى الاول هوعلى تناهرموقيل انه معطوف على يستكرون فهو يأن لعدم اتباتهم وقواءما فاتلوا الاقليلاوقع في يعض النسم: وما إلوا ووليس ذلك في النظم (قوله وقبل أنَّه الخ) هوعلى الوجه الاقل حال من الشَّائلين أوعطف بــأنَّ على قديعة وهوعلي هذا من مقول القول وهو ظاهر (قوله بخلا عليكم المعاونة الخ) هو جع بخدل كأشيعة جع شعيم يعسى أن المرادعدم ارادتهم نصرة المؤمنين ومعاونتهم في المرب وخالف فسيه الريخ شرى سعا الواحدي والكواشي حدث فسره غواه أضنا مكم يترفون علكم كاينعل الرجل الذاب عنسه المناصل دوله عندا الموف وانماء لمرك عنه لانه ، هني قوله قاد أجاء الخوف الح التفرع علمه وصاحب الكشاف حعله تف يرالموقد قبل الداغيا اختاره ليطابق معنى ويضابل قوله يعدماً شحة على الخيرولات الاستعمال يقتضيه فان النصعلي الشي هوأن يربد بقياه مله كافي العصاح وأشيار المداضنا و المسكم وماذكره غيره لايساعده الاستعمال فال وهودقيق فان سهله ماذكرمن الاستعمال كان متعينا والافلكل وجهة كالايخق على

(واذالانتعونالأقاسلا) أىوان نتعكم القرارونلافعة بالتأخير المكن ذالشالتي الانتسعاأ وزما كافل كذا قلمن واالذى يعصمكم من اقداناً وادبكم وأا وأما دبكم رحمة) أى أويستكم يسو الأاراد بكمورحة فاغتصر الكلام كافتول وسقلداسيفاورها . أوحل التاني على الاثل لما في العصرة من معنى اشع (ولا يعلدون لهم من دون اقدوليا) المعام (ولا أسعا) يوفع المضرعنهم (قليملم المالمومين المساما وسول المدمل المدعليه وسأوهم للشانفون (والقائليزلانعوانهم) من المحلى الدينة الما المنا) مروا أضم المناوقدذ وأصله في الأنعام (ولا بأنونه الماس الاعليلا) الا المسانة وزمانا أوباسا فانهسم يعنسندون وتشبطون ماأسكن لهسم وتضربون سع للوثنين وأسكن لايقاتلون الاقليلا كقوله المالكوا الاقليلا وقدل أندمن تمة كلامهم ورعناءلابا فأفصاب عبسه سرب الاسراب : whellpute

besturdulooks.nordbress.com أوالتفقة فيسسيل الله أوالغه وأوالف من المال الم ن عام المعلى الذي الما المعرف المعرف المعرف المعرفين أوعلى الذي المعرفين أوعلى الذي المعرفين ر المراقع ( المان منه عله ) و المراقع منه المراقع ( المان منه عله ) و المراقع الغنى على أوكدو وان عند أوه سبن به الموسية بعث (ت الوت) من عالم ان المون موفاولواذا بان (فاذا (العقل) والنفال (مانعل) (مانعل) ومعنى (مانعل) من المعنى (مانعون) فرنور (النفيداد)در به بطلون الغنمة والمان السط معر الماء والامان (انحة على الله كالمعلى المال أوالنمو بغيث ن المنافع وليس المريدة كالمنابط المنافع وليس المريدة المنافع وليس المنافع وليس المريدة المنافع وليس المريدة المنافع وليس المريدة المنافع وليس المن المال الم الفرال المالية (معالد المالية المالية) . pre-ide is the ide for dini وتفاقهم (وطندلك) الإساط (على الله معنالعان لارادقه وعد إمايته ما و المعلق ا المبهم يفلنون الآلا سراب أينه وقداه مهز وأفه زوا الى داخل الله ينه

العاوف بأسالب المكلام وأماما قبل من أنماف المكشاف بعيد الأأن يحمل فعلهم على الربا فلس بشيء لانفعلهم ذلك خوفاعلى أنفسهم لاناانسي صلى الله عليه وسلم ومن معه لولم يغلبوالم عسكن لهم من يمنع الاحزاب عنهم ولامن يحمى حوزتهم فلاحاجسة الى حلماع في الريام مع أنه لا يلائم كلاسه وقوله أو النفقة وقع فى نسخة عطفه بالواووله وجه (قوله جع شعير) على غيرالقياس اذتساس فعيل الوصف المضاعف عبنه ولامدأن بجمع على أفعلا مكضنين واضنآ وقدتهم أشعا أيضا وقوله وتسبهاأى أشعه وقبه وبجوه أن سب عقبة وعلى الذمّ أوعلى الحيال من فاعل بأنون أومن ضعيره الماليا أوبعو قون مضيرا أومن المعووف أوالقائلان وردهدان بأن فيهما الفصل بن أيعاض الصله وف مكافيل أن الفساصل من متعلقات الصاه وانمايظهرالردعلي كونه من المعوقين لانه عطف على الموصول قبسل تمام صلته وقرأ ابن أبي عبلة أشعية بالرفع على أنه خبرست دامقدراي هم أشعة (قوله في أحسداقهم) وفي نسيخة بأحسداقه سم والمدقة سوآد العين فأن كانت الاحداق بفتح الهمزة جع حدقة فالنسطة الشأشة ظلهوة لان السا المتعدية والمهنى تدرأعينهم أحداقهم أوالمصاحبة وأماالاولى وهي المهورة فقيدا وردعلها أن الاحداق فالعبون لاالعكر والقلب غرمناسب هنا ولذاقيل انه تحريف والعبارة كانت أى التقسير مة على أنه تقسير العن المدقة واوقرى الأحداق بكسرالهمزة مصدرا حدق المهاذا أحدالنظر لمردعلمه شئ لكن المشهورالتمديق حتى قال المطرزي قال الحاج وقدار تجعلمة قدهااني كثرة رؤسكم واحداقكم الى وأعنتكم والصواب تحديقكمالي وقال الراطوري في غلطاته انهاعامية وقيه تظرلان الجياح فصيع يستدل بكلامه وقدد كر الاحداق الراغب وصاحب القاموس مع أنه تكفي المله تداوله في الاستعمال ( قوله كنظرالمشي علمه الخ) بعني أن قوله كالذي الخ صفة مصدر مع تقسد يرمضاف أومضافين أحدالكاف أى اظروك نظرا كنظرا لذى يغشي علمه أودورا باكدوران عن الذي يعشى على موقدم الاول لموافقته لماصر حده في سورة القتال وقولة أومشهن مد أي هو حال أمن ضهرهم ومابعت وعلى أنهاحال من الاعت وقوله من معالجة سكرات الموت تفسير لقوله من الموت على أنه أطلق على مقدّماته أواشبارة الى تقديره في النظم (قو له خوفا ولواذا بك) تعليل القوله ينظرون أوتدور واللواذ الالتعاء ومنه الملاذ للعلما وقوله ضرنوكم أصل السلق بسط العضو ومدّمالقهرسوا كان يداأول الاكافاة الراغب فسلق الدوالضرب وسلق اللسان ماعد لان الطعن والذم والداقد للخطب سلاق فتفسيره الضرب محاز كالقال المتمطعن والحامل عليه وصف الالسينة بقوله حداد ويحوزان ينسبه اللسان السسف على طويق الاستعارة المكنمة وشت أوالضرب تخبيلا وذربة بفتر فكسرالرام الخففة تمموحدة بممتى محقدة مسنونة وقوله يطلبون ألغنية تقسيرالمرادمن قوله سلقوكم وقواه على الحال أتحصن فاعل سلقوكم وقوله ويؤيده أى الذة لانه خسرمت اوالجلا مستأتفة لاحالية كأهو كذال على الذم وقوله مقدمن وجعيعي أن تغار القيدين -علهم امتغارين وفي نسخة مقيد بالفا والمعي واحد [(قوله اخلاصه) فسرمة لانهمنا فقون باطنا مؤمنون ظاهرا وقوله فأظهر بطلانها لانها بإطلاقيل ذلك أذصتها مشروطة بالأعيان وهمم طنون الكفر فقوله اذلم تثبت فهمأعيال بالغة في عدم الاعتداد ببالكوبها هباه منثورا وبصوأن يقرأ محهولامن أشه أى ايكتب لهرأ عمال عندالله لا عاهرم تعولة وألفاه لاتأناموانمنالم يفسرمه على الاوللان هذاأبلغ وقوله وأيطل الخ فالاعال ماعلومنفا فاوتصنعا وان المكن عبادة والمقصود من قوله وكلك ذلك على ألله يسبعوا التهديد والتخويف (قو أنه وقد أنهزموا) علىم ضمر متهزموة وقوله ففرواته معلوف على قوله بغلتون أى يحسبون وقد تسع فيه الزيخ شرى وفيه الشارة الى أنّ في النظيمة درا وهو قوله فقروا وقدرة والطبي رجه الله بأنه لم ينقل فراواً حدمنهم في السّمر ولاف التفاسير فاتماأن يكون ناخر برواية فسه أوأخذ مس النظم كقوله والقائلين لاخوانهم علم البنا الدلالتسه على أنتم منارجون عن معسكره عليه الصلاة والسلام لحتهم لاخوا تهم على اللعاق بهم وقوله واور

كانوافيكم الخ وقوله يحسبون الاحزاب لميذهبوا فانه صريح في مفارقتهم للمؤمنين الاأن بوزل قوله هلم ب بين وموسادى ومرف المناه المسلم وأله المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم ولم بيخرجوا الحالخندق وقسر يخسبون سفننون وهوا لمشهور ومنهم من فرق بن الظني والحسبان وقدمرا تعدلوغيرفعل وعلى الثانيانه تبكز رمع يوذوحوا به وتفصيله ممين في العرسة وقوله يسألون حال من ضمرا بادون وقوله هذهالكرةأى المفروضة بقوله وان بأت الآحزاب أوالكرة الاولى السابنة ويؤيده قولهوتم رجعوا الى المدينة فعني وكان قبال أي محاربة بالسوف ومبارزة الصفوف (قوله حصلة حسنة الخ) يُوثنني بمعنى يقتدي وقوله أوهوفي نفسه الخ فهوعلى هذا تحريد كلقنت منه أستدا والنجريد كالكون بمعنىمن بكون؛معنى فى كقوله \* وفي الله ان لم بعد لواحكم عدل \* ومعناه أن ينتزع من ذي صفة آخر مثله فيهامبالغة في الانصاف وكذا المثال الذي ذكره والمراد بالبيضة بيضة الحديدوهي المكرة أومانوضع على الرأس وهو المغفر والمن يتشديد النون وزن معروف وحديد أبدل منه وفي فسعنة منامالقصر والتخفيف والاضافة وهولغة فسمتعنى المن أيضا ولست فى فسه زائدة كالوهم (قوله أي تواب الله الن) اشارة الى تقددر مضاف فمه لان الرجاء يتعلق المعانى والرجاء في هذا عمني الأمل والموم الا خربوم القيامة وقولة أوأنام الله شقدترأنام بقريت المه طوف وأيام الله وقائعه فان اليوم يطلق على ما يقع فيه من الحروب والحوادث واشترف عذاحتي صارعنزلة المقبقة وقوله خصوصا اشارة الى أنهمن عطف آخاص على المعام الان اليوم الآخر من أيام الله ان لم يخص عما في الدنيا ويرا دباليوم الا آخريوم القيامة والرجاعلي هذا بعني اللوف أوعدى الاسل أن أريد مافيها من النصر والثواب (قوله هو كقولك أرجور بداوفضه) وأعيني زيد وكرمه ممايكون ذكرا لمعطوف علمه تؤطئة للمعطوف وهوا لمقصودوفه ممن الحسن والميلاغة ماليس فى قوال أعسى زيد كرمه على المدلمة ولما كان هذااذا كان المعطوف مفة للاول أو عنزلتها في التعلق به وهذا بحسب الطاهرانس كذلك أشاوالي الحواب عنه بقوله فان الموم الا آخر الخيعني أنه في معنى يوم الله لشذة اختصاص ذنث الموم بممزيين أيامه بحسب نفو ذحكمه فيه ظاهرا و باطنامي غيراحة ال أنَّ يكون لغبره فمه حكم كمكمأ في قوله لمن ألملك الموم فتعاهم به لمشدّة فطهو ومعفى عن اضافته أخ بروعلي ماعزف فيأشب اهدمن هذاالماب وفي تستغة داخل فيهاأى في حلة أيامه فهذا مغن أبضاعن اضافته لضعور فانه غرلازم فمه (قوله والرجاء الخ) أى فتعمل على كل فيما شاسم كامرًا وعليهما معا اذا احتمل المقام لانّ المصنف رجه الله شافعي قاتل باستعمال اللفظ المشترك في معنديه أو في حقيقته ومحياز ممعا ﴿ قَوْلُهُ صَلَّا لحسنة) أى متعلق بهاأ وصفة لهالوقوعه دهسد النكرة وقوله وقدل دل مرضه لقوله والاكثر الخزيعني أنتغويره مخصوص بضميرا لغبائب كاصر حوابه وببدل الكلفني كلامه تسامح وقدة أجاره الكوفيون والاخفش وقدقيسل انهبدل بعضءلي أن الخطاب عام ويحتاج الى تقديره نكموه ومخالف الظاهرمن أن المخاطبين هناالمحاطبون قبله بأنيا تكيي وغوه وهم خلص المؤمنين وهذا بناء على أن المبدل منه الضمير والمبدل من وأعبد العامل للتأكمد كأمرة فصيله فاقبل عليه من أنه باعادة الجمار وعبدم جوازه غير مصرح به غيروا ودعليه وهدنا مخالف لقوله في سورة المعتمنة أبدل قوله لم كان رجوا لله واليوم الاستر من لكم أزيدًا الحث على التأسى لكنه جرى هناعلى قول وعُدَعلى آخر (قول، وقرن بالرجاء الخ) المقارنة منالواولانهااللجمع المطلق وقوله فات المؤتسى أى المقتدى تعلىل لايراد آلر جاءوالذكرهنا فالمعنى حصل الكماسوة به صلى الله علمه وسلم ولايناف مقوله من حقهائمة كالايخ في مع أن المراد يأتسي بها كل أحد ا فتأتمل (ڤولدتعالى فالواهذا) أي الخطب أوالبلاء وماموصولة عائد هامجــــذوف وهوا لمندول المناني إلوعدأى وعدناه أومصددية وقوله أمحسيتم الاسمية مزنفس يرها في أواخوالبقرة وقوله انهرم أى

مادون في الإعراب) عنوا المهم مرسون الى المدو الأعراب (يفلون) كل قادم علم (ولو طنواف كم عده الكره ولم مدهوا الى الله يت وكان قتال (ما فاتلوا الاقالد) وا وخوفامن المعد (لقدر كان لحم في رسول الله اسونسنة) خطة مسنة من - قهاأن يؤنسي المائيات في المرب ومغاساة الندائد أوهوفى نف قدوة يحسن التأسى به لقولاً في البيضسة عشرون منا مديد الىعى فى مسهاهد االقدون المليد وقرأ عاصريته الهمزة وهولغة فيه (لمن كمان وقرأ عاصريتهم رحوا الله والموم الات من أى واب الله أو لقاء وينعم الانتوا أوأم الله والمسوم الانتر خدومها وأون هو كفوال أرجون واوفضله فإنّ البوم الا ترداخل فيه بيسب المسكم والربياء يعتمل الامل وانلوف وان كان صلة لمسنة أوصفة لهاوقيل بالمن لكموالا كد على ان مسير الخاطب لا يلب (ودكر الله كنا) وقون الرياء كذة الذكر المؤدية الى والمائية الطاعة فإن المؤتسى الرسول من كان كذاك (ولماراً ي المؤمنون الاحزاب مالواهدُاماوعدُ نااللهور وله) بقولُ تعالى "عالواهدُاماوعدُ نااللهور وله) أمرسيتم أن تدخلوا لمنة والمالمان كم مثل الذين أوامن قبلكم الاسيه وقوله علم المسلاة والسلام سنستة الاس ما جماع الاحراب عاسكم والعاقبة لكم على موقوله علمه الصلاة والسلام أمم سارون السكم

من المعاددة والتواب كالم د فاف الدلام والما والا الدِّمَا (ومازادهم) فيه فيهر الماراوا أو اللطب أواليلاء (الااعام) الله ومواعده (وتدليا) لاوام، ومقادية (من الوسنين ريال صافعوا ماعاهدوا الله عاسم عن النبات مع الرسعال سلى القه عليه وسلم اغارنون ماه المراه المراع المراه المراع المراه الم وال المال الدين وزنا لعاهداداوفي معده بأن فالمرتبي أستنه المناف ومعمون عبر وأنسرن النضروالص الندواس معبر المون لانه كذرلانه في دفية على سوان والمعلى المالية المالي وَ اللَّهُ وَفَى اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ اللّ ولاغدوه (سدملا) شأسن النبديل روى ان الله الله الله الله على الل مسلورا ملمنى المسلما وقالم الملافوال لام أوب بالمادونية ناريض لاهل التفاق ومن ذي القلب الديل وقوله والمعزى الله الصادفين بصيافهم ويعساب المنافقين المأوية ويعليهم العلما المنطوق والمعرض بدوط فن المناف بالمنافعة وا الديديل عاقب فالمسوط قصد اغاصون النبات ولوفاء لياقبة للسخا

إالاحزابوهذالملوجدفى كشبالحديث كإذكره الزجير وقوله تسع أوعشرأى تسعلاال منغزة المشهر أرادامالة بانحوالكسرة فتسمير والمرادبفتم الهمزة عدم امالتها وقسدر وى امالتهما وامالة الهمزة دون الرامعلى تفصيل فيه في انتشر فلينظرف وفي راويه (قوله وظهر صدف خبرا لله الخز) انجيأ توله بالظهور لان صدقهما محتق قبل ذلك والمترتب على رؤية الاحراب ظهوره سواء عطفت الجلة على متول القول أوعلى صداد الموصول أوجعلت حالا شقد درقد وقوله واظها زالاسم أى الله ورسوله مع سدمهم الميا ذكرولانه لوأضهرتمل وصدقا والجمع بترالله وغيره في ضميروا حدالاولي تركه ولوقيل صدق هو ورسوله بق الاظهار في مقام الأشمار فلا يندفع السوال كماقبل وقدم تفصيله وماله وعلمه في الكهف اقوله فمه ضعر المارأوا) أى فى ذادهم ضمر مستتر يعود المارأ واالمفهوم من قوله و المارأى المؤمنون الخوما تتختمل الموصولية أوالمسدرية ولميذ كرمصدررأى المفهوم منه اشارة الى وجه تذكيره وأماتذ كيراسم الاشارة فلتذكر خسره ومجوز رجوعه الى الوعد والخطب والبلاء مفهومان من السساق أوالاشارة التعميم ولوعم لصحوبدخل فبمماذكردخولاأوليا وقوله فالأالمعاهد المخ اشارة اليمافسله الزيخشرى من أنَّ تعديه الى ماعاهدوا امَّاعلى نزع الخيافض وهوفي والمفعول يحذُّوف والاصل صدقوا الله فهماعا هدوه أو مجعل ماعا هدوا علمه بفزلة شخص معاهد على طربق الاستعارة المكنمة وحعله مصدوقا عنفل أوعلى الاستنادا لجازى (قوله فره) أصل معنى النعب المنذر وقضاؤه الوفاء ، وقد كان رجال من العصابة رضي الله عنهم نذروا أشهرا ذا شهدوا معه صلى الله علسه وسلم حريا قاتلوا حتى يستشهد واوقد استعفرتضا والنصب للموت لانه لكونه لاوتهمنه مشبه مالنذر الذي يجب الوفاوره فيجوزأن يكون هناحقهة واستعارةم عالمشا كلةفيه وقوله فى رقبة كل-يوان مبالغة فى لزوم الوفاء بالنذر ولوكان الناذرايس مانسان والاكأن الظاهركل أنسان (قوله استعبرالموت) ظاهره أنّ التعب وحده مستعارا ستعارة تمصر محبة فبكون القضاء ترشيمهاوهو مجتم كالقنب كالأراد استعارته بعدهدا أوفي غيرهذا الحل فظاهر وانأرادا ستعارئه هنافقدأ وردعلمه أمورمنهاأنه فسرالمعاهد علمه وهوالمنذور دائسات والمقاتلة وهذا يخالفه ومنهاأنه اذاصم الحلءلي الحقيقة لايتأتى المجاز ومنهاأن قوله ومنهممن ينتظرانا يلائم تفسيره فانهم وفواندره سمالشات والجواب عنهأن يحمل قولهم في النسذر بالقتال حتى يستشهدوا على الشات التأم لان النهادة أيست في أيديهم والموت لايصم نذره وهذا المحازي أرمشهور فيعوز الحل عليه وان أمكنه الحقيقة بلابمار يحعليهاوان قوله ومنهممن ينتظر بالنظرالي وبآخرأ والىمن لميشهدا لحرب منهدم (قولدشياً من النيديل) اشارة الى أن المصدرصرَّح به لىفىدالعموم وقوله روى أنَّ طلحة الح هو حديث صحيم وواء المترمذى وغيره عن الزبيروضي الله عنه حرفوعا وقوله أوجب طلحة أى استعق الجنة ا--حقاقاً كالواجب على الله بقتضي وعده وفضاه وأصاه أوجب الحنة لنفسه على الله وفي النهامة يقال أوحب الرجل اذا فعل فعلا وجبت له به الحنة (قوله وفيه تعريض الخ) يعني أنه كاية تعريض يفتفهم من تخصصهم به أىما بدلوا كغيرهم مالمنافقين والمراديا لتبديل نقض العهد وقوله التبديل متعلق بالتمريض (قُولُه تعليل للمنطوق والمعرض به) لماجعسل قرله ومابدلوا الخ تعريضاللمبدلين من أهل النفاق صارالمعني وملبدلوا كايدل المنافقون فتوله ليجزى ويعذب متعلق بالمثق والمثنت على الأف والمنشر المتقدري وجعسل مديلهم المتاللتعذيب المجازا كن انتعلى في المنطوق ظاهروهو على الحقيقة وأمّا فى المعرِّض به فلتشبيه المنافقيز بالقاصدين لعاتبة السوءعي نهيج الاستعارة المكنية كما أشار اليه بقوله وكانة الخ والقر نسة البات معنى التعليل فوى على الحقيقة لاجع بين الحقيقة والجساز، ندغموا لسكاكي كاقبل فتأتل قيلولا يعدجعل أيجزى الخ تعليلا للمنطوق المقيد بالمعرض بهكا نه قبل مابدلوا كغيرهم

والثوبة عليهمشروطة شوكتهمأ والمراذبها الدوفيق للنوبة (اقالله كان غفورار حميا) لمن مأب (وردّالله الذبن كفروا) بعني الاحراب (بغنظهم)مغظن(لم بالواخيرا)غرظافرين وهسما حالان شداخه ل أوتعاقب (وكفي الله المؤمنين الفتال) بالريح والملائكة (وكان الله قوما) على احداث ماريده (عزيزا) غالبا على كل شي (وأنرل الدين ظاهروهم) ظاهروا الاحزاب (منأهلالكتاب) يعنى قريظة (منصاصيهم) منحصونهم جعصيصية وهيهما يتعصمن يه ولذلك يشال لقرن المنور والغلى وشوكة الديك (وقــذف فى قلوبمــم الرعب) الملوف وقرى الضم (فرية اتقتاون وتأسرن فريقا )وقرئ بضم السين روى ان جسبر بلأتى رسول اللهصلي الله علمه وسلم صيعة اللله التي انهزم فيها الاحراب فقال أتنتزع لامت فاوالملائكة تميضعوا السلاح القالقه بأحربك السعرالى بنى قريظة وأماعامد الميهم فأذن فبالناس ان لايصلوا العصرالاني خي قر نظة فاصرهم احدى وعشرين أو حساوعشر بنحسق جهدهم الحسارفقال تنزلون على حكمي فالوافقال على حكم معدس غعادفرضوا مغكم سعد بتلمقاتا بهموسي دواريهم وأسائهم فكرالني عليه السلاة والسلامفقال لقدحكمت بحسكم القعمن فوق سبعة أرقعة فقتل منهم ستمانة أوأ كثروأسر منهم سبعمائة (وأورثكم أرضهم) من ارعهم (وديارهم)حنوتهم (وأموالهم) نقودهم ومواشبهم وأثاثهم روى أنهعلت الصلاة والسلامحمل عقارهم للمهاجر ين فتكلم فيه الانصارنشال انكم فيمناذلكم وعال عر وضىالله عنسه أماتخمس كاخست بوم در فقاللااتماجعلت ليجمد مطعمة ووأرضا لمنطؤها) كفارس والروم وقبل خسروقسل كل أرض تفتح الى يوم القيامة (وكان الله على كَلُّ مِنْ قَدْرِ آَ) فَمُ مَدِّرُ عَلَى ذَلْكُ (مَا مُهِمَا السَّبِيُّ السَّبِيُّ قللاذواجك الكستن تردن الحسوة الدنيا) السبعة والتنم فيها (وربانها) وزيارفها (قتعا لن أمتمكن) أعطكن المتعة (وأسرَحَكن سراحاجيلا) طلاقامنءَ عر ضرارو بدعة

ليحزيهم بصدقهم ويعذب غرهم ان لم يتب وانه يظهر بحسن صنعهم قعرغوه \* و بضده الكين الاشاء \* فلاحاجة الحاوتكاب التحوز كاارتكبه المصنف والحذف كاارتكبه القائل الدفدل كدمس كانتهة لسان الداعى لوقوع ماحكر من الاحوال والاقوال تفصيلا وغاية له كانه تبيل وقع ماوقع ليعزى الصلاقين بصدقهم والوفاءة ولاوفعلا وليعذب المنافقين بمياصدرعنهم من الاعبال والاحوال المحبكية الخز وقولما قولاوفعلا نشرالصدق والوفاء فالفعل كالصدق في الفول في قوله بصدقهم اكتفاء ولم بقل فى المنافقين الفاقهم لقوله أويتوب الخ فانه يستندعى فعلا خاصابهم ولم يقل ليثيب كقابدا شارة الى أنَّ المشواب مقصود بالذات والعذاب بالعرض وهو السترفي تخصيص المشبه بحانب التعذيب (قوله والتوية استلزام المذكورله فتكون متأخرة عن نؤيتهم أوهى مجازعن تؤفيقهم للتوبة فتكون متقدمة وكلا المعنيين واردكافى القاسوس وقوله يعسى الاحزاب من المشركين واليهود ولايأياءكون مساكن اليهود حول المدينة كانؤهم لردهم من محل تحزبهم المى مساكنهم وقوله مغيظين وفي نسجة متغيظين وهواشيارة الى أنَّا لِحَارُوالْمُحْرُورُ حَالُ وَالبَاءُ نَبِهِ الْمُصَاحِبَةُ ﴿ قُولِهُ سَدَاخُلُ بِأَنْ تَكُونُ الْجَلَّةُ حَالًا مَنْ ضَمَرَ عَيْظُهُمْ والتعاقب على أنهما حالان من ضمرك فروا وقد جؤز في هذه الجلة أن تكون مستأنفة لسان سد عنظهم أو بدلاوهومرادالزمخشرى لسيان كماصر حوابه فلانظرفيه وقوله وكني اللهالخ فبالمغنى كغي بمعني اكتف فتزادالمياء في فأعله نحوكني يانته شهمدا وبمعني أغني فستعدّى لواحمه كفوله والمرمنين يكفمني وزبادة الهاء فىمفعوله قلبل ككني بالمراعا أن بحدث بكل مناجع وعدني وق فيتعدى لانين كقوله فسيكفيكهم الله ومنه هذه الآية وتفسيرها بأغنى على الحذف والايصال لاوجعله (قوله ما بتعصن به) يعنى القلاع والحصون أويفال بمعنى يطلق على ماذكر ليحسكونها بمسايحتي به ويمتنع وشوكه الديك مافى رجله كالمخلب وقوله قرئ بالضم أىضم العسينا تباعاوهي مرويةعن ابزعام وحدالله والنكسانى وأماضم سيز تأسرون فعن أبي خيوة وهي شاذة والمتواتر فيها الكسر (قبوله تعالى فريغا نقتلون الخ) جلة مسستأ نفة وغراظهما المافيه من شبه الجعوالتفريق البديع وماقيل أنه للدلالة على الاغصار في الفريقين فيه تطر وقوله صبيعة الليلة صريع فيوقوع غزوة بني قريظة واللندق في منة واحدة لكن النووي قال ارّالاوني في الله لمسة والثانية فحالرا بعة وماذكره المصنف رجه الله موافق لماني صحيح العناري ولاءتث بالهمزة بعداللام وتسدل الفاجعني درءك ونزعها ترليالهما وقوله جهدهم الحصارأى شقعلهم المحاصرة وقوله تنزلون على حكمي أى تراون من الحصين وألير راضون بحكمي وقوله فرضوانه أى بحصي سعدريني اللهعنه وتكبيره صدلي اللهعامه وسال فرحاوتهما من موافقة حكمه المحكم والله وقد كان أعلم حدرول عليه الصلاة والسلام بكاذكره في الكشاف وقوله سبعة أرقعة جع رقيع وهي السمياء مطلقاأ وسماء الدياوالمرادسبع موات حقيقة أوتغلبها وقوله سبعة لتأويل الحماء بالسقف وكون حكمالله من فوقها اماياءتبار اللوح المحفوظ كافيل أوباءت ارتزول الملائكة بالوحى منسه (قع لدفتكا رفسه الانصار) أىطلبوا مته صلى الله عليه وسلم أن يشركهم معهم وقوله فضال انكم في مناذلكم أى أنم الآن فدياركم غرمحتاجين لهدا كالمهاجرين فانهم غرفا وليس معناه أنكم ماحضرتم الوقعة والغنية لمنشهدها كالوهم وقدكأن ذلك فبألاغنيمة فحله أهلى الحساجة وقوله طعمة بينم فسكون أى وولاق خاص به صدلى الله عليه وسسام لانه صنى أوفى فلذا لم يعط منسه الانصار وقوله وقبل خيسير قيلانه أنسب وقوله وقيل كل أرض تفتح الخ فالخطاب لا يحص بالحاضرين ( في له فنعاليز) أصل تعال أمر بالصعود لمكان عال معلب في الآمر بالجي مطلقا والمرادبه هنا الارادة وتحصكر ذبنة الدنيا تخصيص بفدنعميم وقوله أعطمكن المتعة الخ المتعة ما يعطى للمطافقة من درع وخمارو سلمقة على حسب السعة والاقتباد وتفصيمه فى الفروع وقوله طلاقامن غيرضرار تفسيم لنتسر يتجالج لزوهو فى الإصل

pesturo

اختسارهاف كي الله الهدر ذلك فأنزل لأيحل الدالنساء من بعك وتعليق التسريح بادادتهن الدنسا وجعله أقسيمالارادتهن الرسول بدلء إن أنّ الخسيرة الذا المنساوت زوجهالم نطلق خلافالزيدوا المسسن وجالك واحسدي الروابت مناعلي رمنبي الله عناما ويؤيده تول عائشة رشي الله عنها خمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعد طلاكا وتقديم التمسع على التسريح المسب عنهمن أكرم وحسن الخلق وقىللان الفرقة كانت ادادتهن كاختسادا لخسعة نفسها غانه طلقة وجعبة عنسدنا وماتنة عنسدا كنفية واختلف في وجو به للمدخول بهما ولس فمه مايدل علمه وفرئ أمتعكن وأسر يحكن الرفع على الاستثناف (وان كنتن تردن الله ورسوله والدارالا خزة فان الله أعذ للمعسسنات منحكن أجراعظما استحقردونه الدنيا ورمنها ومن التبين الانهن كالهن كن محسنات (بالساء الني من يأت منكن بفاحشة) بكبرة (مبينة) ظاهرقبعها على قراءةابن كنروأى كروالبانون كسرالها ويشاءف لهاالعذاب ضعفن صعفى عذاب غرهنأى منلب الان الذنب منهن أقبع قان ويادة قبعه تسعر بادة فضل المذنب والنعمة عليه واذال حعل حد المرضعني حد العبدوعوت الانباء بمالايعاتب وغرهم وقرأ البصريات يضعف على البنا وللمفعول ورفع العذاب وابن كشروا ينعاص اضعف بالنون وبشاء الفاعدل ونصب العدداب (وكان دلك عدلي الله يسيرا) لا يمعه عن المضعيف كونهن نساء الني وكمف وهوسيه (ومن يفنت منكن) ومنيدم على الطاعة (الله ورسوله) ولعسل ذكرالله للتعظم القوله (وتعمل صالحانوتها أجرهامرتين)مرةعلى الطاعة ومرةعلى طلهن ورضاالنيءلسها لصلاة والسلام بالقناعة وحدن المعاشرة وقرأجزة والكسائي ويعمل بالماءأ يضاجلاعلي النظمن ويؤتها على أن فيه

مطلق الارسال نم كني به عن الطلاق فوجيه كالتضير البينونة لانه حكم الكنامة عندما وعندال انعي كا ذكره المصنف الطلاق ولوكان رجعها وقدا تفق المفسرون هناعلي تفسيره به والبدعة ععني الطلاق البدى المعروف عندالفقهام وقولالايحل للبالناءأى الزيادة على عذتهن يعدما كان مرخصاله فمداحسانا من الله لما اخترن رسوله صلى الله عليه وسم ( في له بدل على أنَّ النميرة الخ) يعنى أنَّ النَّم لين التسريح بمعنى الطلاق بارادتهن للدنيا وزينتها الواقع فى مقابلة ارادة الرسول صلى الله عليه وسلدل على أنهم الارادة الثانية لايقع الطلاق والالم يشع القسم موقعه كالايحنى وماذكره المصنف سيئي على مذهبه من أنه طلاق وجعى كافى شرح الرافعي فاقيل من انه دارل على أنه لا تقع البينونة وأما أنه لا يقع الطلاق أصلافلا دلالة له علىه الزام له بما لا يلتزمه وحكاً له غفلة عن مذهبه نع هو عند البدل على في السنونة وزني الزاعة معاوم من شئ آخر منت عند ما وبدؤه صلى الله عليه وسلبعا أشة رضى الله عنها الأنها أحب المه وأكل عقلاً (بق هنا بجث) أورد مبعض المتأخر بن على استدلال فقها المذاهب على هذه المسئلة بم ذه آلا ية وهو أن تخسره صلى الله عليه وسملم لم يكن من التحسير الذي الكلام فيه وهوأن وقع الطلاق على الفسها بل على انهاان أختارت نفسها طلقها الني صلى الله عليه وسلم اتوله أسر حكن مفي الاستدلال بهاوفياذكرمن النقل نظى والذى خطر يبالى اذرأ يتكبارأ ديآب المذاهب استدلوا بهذه الاسته على ماذكرأ نه ليسن مرادهم أنَّ ما فيها هو المستثلة المذكورة في الفروع الدَّاسِ في الاَّية ذكر الاختسار المُساف النفسه ابل المرادأنه اذا كانت الاوا دةالحنوفيها هنالاطلاق وعدمه كاشهدت به الاحتمادلاللانيا والاستوة كافسره به ومن السلف ازم ما فحسك ركات القائل بأن اختيارها ازوجها طلاق حمل قوله اختيارى كاية وقع بيما لطلاق وقولة أسر حكن أى أطلقكن المرتب على التسار غيره اتنا أن يرادبه طلاق بالمسارغيره كنفسها فتخصيصه بمقتضى أنه لايقع باختياره فان أريديه طلاق أوقع بعدد لانه لم يقعبه اقتضى مأذكرناه بالطريق الاولى فتأ قل قوله خلافاليدالغ) فأن قوله اختارى كماية عندهم عن الطلاق فيقع وان اختسارت الزوج وقوله وتقديم التنسيع أىمع اله يكون بعد الطلاق لتسببه عنه ليذكراعط الالهن قبسل الطلاق الموحش لهن ولانه مناسب أسآقيله من الدنيا وقوله وقبل لان الفرقسة الخيعي أن قوله ان كنستن تردن الحياة الدنيا هوالذي علق علمه الطلاق كأثه قبل إن اخترق الدنيا فأنتن طوالق كما إذا على الطلاق على الاختسار يقوله ان اخترت نفسك فأنت طالق فأرادة الديالكونه المعلق علمه بمنزلة الطلاق ودكر المتعة في على والسراح أيس عيني الملاق بل الاخراج من البيوت بعده وهذا أيضاء افسرت يدالا كمة كأذ كروال ازى في الاستكام وقوله فائه أى الاختيار وفي نسخة فأنها أى الفرقة تعامل لكون الاختيار كالطلاق المعلق وقوله واختلف فى وجو به أى المتعبة وذكره لتأو يهجما بعطى ونحوه كالمتسبع وليسر في النظم مايدل على وجو يه كاغسان به القائل الوجوب وهي عند ماستحبة للمدخول بهاواجية في غيرها على تفصيل فيه كماعرف في الفروع وتركموا حراللتكثيرلا للتعظيم لافادة الوصف له ودويه بمعنى عنسده وقوله ومن التسين قيسل ويصورنسه النبعمش على أن المحسنات المختارات لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واختسار الجميع لم يعلم وقت النزول وهو بعدد (قوله ظاهرقعها) تفسيرله على فتح الباء وقد تقدّم تفسيره في سورة النساء وقوله فضل المذنب وهن أفضل من غيرهن والنعمة عليهن برسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدارين من أعلم النع وقوله لاء تعه عن النضعيف الخلان عدّه بسيرا عاسيه تهديد كامرّ قريبا وقوله من يدم على الطاعة لان أحد معانى الفنوت الدوام على الطاعة والممعان عشرة ليس هذا محلها (قو له ولعل ذكر الله للمعظم لقوله الخ) أىلان قوله وتعمل الخمدلوله طباعة الهوالاصل في العطف المغايرة فذ كرانته اغياه ولتعظيم الرسول صلى الله علمه وسلم بجعل طاعته غيرمنفكة عن طاعة الله وفي بعض النسخ أولقو له وهومن زيادة الناحم إذ الامعنى لهاولوفسرالقنوت بالخشوع خلامن الشكرارأ يضا وقولة أبضاأى كاقرآبه يقنت وقوله ويؤتهاأى قرئ بؤتها بالبياء التعتبة على أن فيه ضميرا مستنرالله وقوله زيادة على أجرها الذي كان مرتين

وهذا تفسيرلكر عالان معناه الكثيرا لخبروا لتفع (قوله أصل أحدو حديمه في الواحد ثم وضع ف النفي العام الن) قبل عليه الموضوع في الذي العام همزته أصلية غيرمنظبة عن الواوكانص علمه العام وأحسبان المسذكورنى التعوان ماهمزته أصليسة يختص النني ولايمنه ون استعمال ماهمزته واوفى النؤ أيضا وتعقب بأن السؤال عن وجمجعل همزته منقلبة بإقمع أن الذى همزته غسر منقلة هو المختص بالعقلاء والمشهو رياسته اءالواحد والكثيرفيه وهوأنسب هناعلى ماذكره من المدي وقبل أيضا كمف يتأتى الحواب المذكورأ ولاوهومعني آخرالاأن سنعمل لمعني آخرغبرالنني العام وقدقال أنوعلي همزة أحدالمستعمل في النه للاستغراف أصلية لا يدل من الواوفالاولى أن يقال ماذكر قول ليعض النصاة وقد قال الرضي ات همزية في كل سكان بدل من الواو وكل هذا لايشني الفلس كما فاله القراف في كمَّامه المسمى بالعقد المنظوم في ألفاظ العموم يستشكلون حدايأت اللفظين صورتهما واحدة ومعنى الوحدة يتناولهما والواوفيها أصلية فمازم قطعا انقلاب ألفه عنها وحعل أحدهما منقلمادون الاخر تحكم وقدأ شكل هذاعلى كشرمن ألفضلا متى أطلعني الله على حوامه وهو أن أحد الذي لاستعمل الاف الني معناه انسان اجاع أهل اللغة وأحد الذى سيتهمل في الاشات معناه الفرد من العدد فإذا تغار مسماه ما تغاير اشتقاقهما لانه لا بدّف من المناسبة بين اللفظ والمعنى ولابكن فبه أحدهما فأذاكان المقصوديه الأنسان فهو الذي لايستعمل الافيالني وهمزته أصلية وان قصيدته العدد ونصف الاشن فهو الصالح للإشات والني وألفه منقلبة عن واو اه اذاعرقت هـذاذ اوقع للمصنف تعاللز مخشرى هنالس كما نسغي فانه على نسام الفرق المذكور شغى أن كون الهمزة هنا أصلمة كافاله أبوحيان وجه الله وجواب الطسي لايحدي نفعا وكل ماذكر تعدمخيط عشواء فتأمل (قوله والمعنى لسستن كماعة واحدة الح) فالانتصاف أراد المطابقة بن المتفاضلن فان نساء الني بماعة ولوحسل على الواحدة كان أبلغ أى است واحدة منكن كواحدة من آحاد النساء نمازم أنصل الجاءة على الجاعة دون عكس ورد بأنه لاشك أن اسر لس ضمر الجاعة وقد حل علمكا حدو بن بقوله من النساء وتعريفه العنس فعب حل أحد عقيضي الساق على ألجاعة كقوله فيا منكهمن أحدعنه حاجزين ولوحل على الواحدازم التفضل بحسب الوحدات ومرجع المعنى الى تفضيل كلهن على واحدة واحدة من النسا ولاارتياب في بطلانه أمّاتاً وله بلست واحدة منكن فحلاف الفاهر وأماقوله يلزمالخ فجوابه أنتنفضل كلواحدهمنهن يعلمن دلسآ خركقوله وأزواجه أتمهاتهم وتحوه فباقسل على هذا يكون الاحدعقي الواحد لاموضوعا في النبي العيام والاولى أن نفسر بحماعة واحدة كانتأوأ كذرابعة النني ويناسب مقام تفضيا هن ثم هذا يفيد يحسب عرف الاستعمال تفضل كلمنها على سائر النساء لان فضاها مكون عالسالفضل كلمنها فلاحاحة الى تقدد ولست احداكن كأمر أذلانه خلاف الظاهر أويق ال المقصود تفضل الجاعة لاكل منها اذلاشك أن يعضهن است بأفضل من فاطمة رضم الله عنها فليس التقديراً ولى كانوهم اه ليس بصيم أقله لانه شامل للقدل والكثير فلا يكون بمعنى الواحدنه ماذكره بعده كلام حسن فتأتله وقداغ تربعضهم على الانتصاف فقال ماقال (قه له مخالفة حكم الله ورضار سوله على الله عليه وسلم اشبارة الى أنه من التقوى بعنا ها المعروف في لسآن الشرع وحعله ععني استقبلتن الرحال وان كان صححالغة وقدور دععني الاستقبال في القرآن كثيرا كقوله أفن تهتي بوجهه سوالعذاب كاأشاراليه الراغب لايتأتي هنالانه لايستعمل في مثاه الامع المتعلق الذي يحصل به ألو غاية كفوله بوحهه في الا ته وماليد في قول النابغة \* فتناولته وانفينا الله \* المكوب قرينة على الادة غير المعنى الشرعي فالقول بأنه غيرمعروف في اللغة فلايناسب الفصاحة خطا وأماتم للثمن فسره به هذا بأنه ألمغ فيالمسد حلانهن متضات فليس بشئ لاقالمراد دوامهنء ليي التقوى معرأت المقصوديه التجييج بحمل طلب الدنساوالمل الى ماتمل المه النساء ليعده من مقامهن بمنزلة الخروج من التقوى ( قو له مثل قرل المرأيات أىالموقعات فحالرب في طهارتهن وهذا هوالصيير ووقع في بعض النسيخ المزيات أى الزانيات

النساء الذي است المواحد تروضع النساء) والمساء المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد والمندو المواحد والمندو المواحد والمندو المواحد المواحد

(وقان قولامقروقا) حسنابعيداءن الريبة (وقرن في موتكن) من وقريقرو قارا أومن قة روز مدنت الاولى من والمجا قرون ونقلت كسرتها الى القياف فاستعلى عن همزة الوصل ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفيح من قررتأ قروهولغةفيه ويحتمل أن يكون من فاريقا رادااجمع (ولاتبربن) ولاتنجترن فىمشكن (تبرج الماهلية الاولى) تبرجامثل ترج النساف أيام الجاهلية التلعة وقيل هيما بنآدم ونوح وقيل الزمان الذي ولد فمدابراهم علمه إلصلاة والسلام كأت المرأة تلىس درعامن اللؤلؤ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسهاعلى الرجال والجاهلسة الاخراى ماسن عدي ومجدعلهما السلام وقبل الحاهلية الاولى عاهلمة الكفرق لى الاسلام والجاهلية الاخرى باهلية الفسوق في الاسلام ويعضده قوله علمه الصلاة والسلام لابي الدردا ورضي الله عنه الأنمائ وهلمة والرحاهامة كفرأو اسلام فالربل جاهلمة كفرر وأفن الصاوة وآنبنالزكوة وأطعين الله ورسوله )في سائر مأأمركم به ونهاكم عنه (اغدار يدالله لمذهب عشكمالرجس)الذنب المدنس لعرضكم وهو تعلىل لامرهن ونهيهن على الاستثناف ولذلك عما لحكم (أول البت) سبعلى النداء أو المدح (ويطهزكم)عن المعاصي (تعلهما) واستعارة الرجس المعصمة والترشيح بالتطاهير التنفيرعنها وتحصيص الشبيعة أهل البيت بفاطمة وعلى وابنهمارضي الله عنهملماروى أنه عليه الصلاة والسلام خرج دات غدوة وعليهمرط مرحلمن شعرأ سود فحلس فأتث فاطمة رضى الله عنها فأدخلها فسدتم جاعلي فأدخله فسمتم عاوالحسن والمسين رضي الله عنهما فأدخلهمافه ثم فال اغار بدالله ليذهب عنكم الرجس أهل الببت والاحتماح يذلك على عصام وكون احساعه مع من فضعف الان التخصيص بهم لايشاب ماقل الاكتوما بعدها والحديث يقتضي أنهم أهل الست لاأنه لىسىغىرھم(واذكرنمايتلى فى سوتىكيّ من آمات

مالمجمة والاولىأولى وقوله فجورأى يته فحورواضماره وقوله عقيب نهيهن مأخوذه فأالفا وهواشارة الى أنه لتعقب النهى لاالمنهى والعين على قراءة المزم مكسورة لالتقاء الساكنين وقوله بعيداعن الريبة تفسيراقوله حسنا (قولهمن وقربة روقارا) اداكن وقيه لمانه من وقرت أوقروقرا اداجلت كذا فىمقردات الراغب والمعنى عليهما لاتخرجن من الميوت ولاتثيرجن وأصداه أوقرن ولاخلط فى كلامه كما توهم (قولهأومن قرية زالضاعف) وهومن باب ضرب وعلى مابعده من باب علم وعلى الاخيرهو أجوف ومعنى فاراجتمع ومنه القارة اسم قسلة وهوعلى قراءة الفتح كغفن ومعناه اجعن أنف عسكن فى السوت وحذفالاولى مزالرامين وقسل المحذوف الثانية المااشدا الكراهة المضعف أوبعد قابها بالوقل الكسرةالى ماقبلها (قولدويؤ بده الخ) اذلاي قل المعتل حد شذلكنه قبل عليه أن مجيه من اب علم لغة قالمه أنكرها المازني وأماكون التضعف لايجؤزا لخذف بدون الكسرفشاس الزمخشرى أمعلى ظل غير مديد فغيرم ملم (قوله ولاتنجترن) هومنقول عن قتادة ومجاهدوة دفسر أيضا بلاتظهر ن الزينة وتقدم تفصيله وقولهمثل تعرج النساءاخ اشارة الى أثا المصدرت يهي مثل لهصوت صوت حاروبان لحاصل المعنى وقيل اله لبيان أن فيه اضارمضافين أى تبرج نساء أيام الجاهد ية وأن اضافة النساعلى معنى في وقرله وقسل الخ عطفه لان ما قبله تفسسر لها بالقدعة مطلقاً من غيرتعبيز كافي هذا فلا يقال ان الظاهر ترك الواو ومابين آدمونو حعليهما الصلاة والسلام قبل انه غانسا تهسينة والنسا فيه قباح والرجال حسان فلذا كانت تدعوهن لانفسهن وقوله كانت المرأة هوعلى الاخبركما فى الكشاف لأعليهما كاقسل (قوله جاهلية الكفر) هي ما كان قبل ظهور الاسلام من التكبرو التجبروالتفاخر بالدنيا وكثرة البغايا وقوله ويعضده أى يقوى اطلاقه على الفسق في الاسلام والمعنى نهمن عن التشب مباهل جاهلية الكفر وقوله لابى الدرداء تسع فيمالز يخشرى وهوغلط كاكاله الراقى وغسيره وانمنأهوأ بوذر رضى الله عنهما كما فىالصيمين وابس فى الحديث باهلية الكفر وكان شاتم رجلاأته أعمية فعيره بما فشكاه الني صلى الله علمه وسلم وقوله تعالى أفن الصلاة الخخصهما لانهما أساس العباد أت البدنية والمالية كامر (قوله الذنب المدنس لعرضكم) اشارة الى أن أصل الرجس مايدنس من المستقدرات استعمر الاثم كالستعير الطهرلضده ولذايقالهونتي العرض كاسأتى وقوله وهوتعليل الخزأى جلة مستأنفة فىجواب سؤال مقدوفيفيدالتعلمل وقوله واذالدأى وأكون المقدود تعلملأ مرءونه بديارا دة تعلهمرهم من الذنوب عم المكم بقوله اطعن الرسول على مانسر وروبعد فتخصصه مالصلاة والزكأة فيقتضي الطهارة النامة ليطابق التعليل المعلل أوعم الحكم المذكورف التعليل لغيرهن فقيل أهل البيت وأنى بضميرا اذكور تغليبا ألشمل الرجال والنسا الوجود العلة فيهم وقوله نصب على المدح فيفذر أمدح أوأعني وأما نصبه على الاختصاص فضعف لفله وقوعه بعد ضميرا لمخاطب كإعاله اس هشام وقوله واستمارة الخ تقدّم ساله وقوله والترشيح المناسبة الطهارةله وهوظاهر وماقيل الملائم للمشبه به النحس سهوو يصعر أن يكون مستعاوا لصوتهم أيضا (قولمه لماروى الخ) الحديث صيح لكنه لايدل على ماذكره كاسيأتى والمرط بكسرف كون الازار والمرحل بالاهمال كعظم ودفيه تساو تررحال وتف مالحوهري فاذا دخرف على غيرجد انحاداك تفسير المرجل بالجيم كافى الناموس والواقع في الحديث بالحاه المهملة كماض بعام النووى وجه الله واقله عن الجهور والاستدلال به على عصمته ملطهم هم من الدنوب ليس بعد ملانه يجوز كونه بالعفو عنها بل هوأظهرلاقتضا النطه بروقوع المطهرعنه وكون اجباعهم حجة مبنى على العصمة من الكذب وقوله الأساس ماقب ل الخ أى من دكر أدواجه (قوله الجامع بين الامرين) أى كونه آيات الله و حكمته ويجوزأن يرادبالحكمة نصائحه صلى الله عليه وسلم وأحديثه وقوله جعلهن الخءن قوله فسيوتكن وبرحا بضم البا والمقشدته لانه كاهايعتر يهصلي الله عليه وسلمشيه الغشي أحيانا وقوله بمايوجب بانداأنم وقوله حثا الخنعليه ل لقوله تذكير (قوله يعلم ويدبرما يصلح فى الدين) بيان لقوله لطيفا

الله والحكمة) من المكتاب الحامع بين الاصرين وهوتذ كبرعما أنم عليهن من حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهمة الوحى وماشاهـــدن من برساه الوحى عما ورجب قوة الايمان والحرص على الطماعة مشاعلي الانتهاء وإلا تتارفها كرفن به (ان الله كان لطبغا خبيرا) يعلم ويدبر ما بسلح في الدين واذلك خبركن ووعظكن

خمرا وقبل اللطيف باظر للا آمات ادقة اعجبازها والخيير للمحتسكمة لمناسعتها للغيرة وقوله أو يعلرقبل الظآهرعطفه بالواووفيه نظر وقوله الداخلين فى السلموه وضدًا لحرب أوالمفوّض فأمرهم لله حضيم غوّله أسلت وجهى تعوفسرها بالمعنى اللغوى ليضدذ كرهمامعا وقوله الداخلين تضيرانمسلين والمسامات معا على النغاب لاللمسلمات لعدم صمته ولاللمسلين والالتسدم (قو له بمانجب أن رسيدٌ في له وفي نسطة يصد قيدون مله فعل على المذف والايصال على أنَّ أصله بصدَّق به وقوله في القول والعمل لانه يتعدّى لهمافه قال صدق القتال كايقال صدق الحديث ولكن الظاهرأن الاقل مجاز فالجع ينهسما وانجازهند المصنف لكن لاحاجة المدمع أت القنوت يغنى عنه وقوله بقلوبهم هوالاصل وخشوع الجوادح تابعله وقولهماوحب لوأطلقه كالذيبعده كانأشمل وأولى كمافى الكشاف وماقيل ان استحقاق الوعديه فيه نظر وكذا تواهعن المرام كان الاولى تركه وأخرالذ كرلعمومه وشرفه ولذ كرانقه أكبر ولذاجع الذكرالقلي مع اللساني وقوله لمااقترفواأى اكتسبوا وخصالصغائرلانه الواردأ ولاستلزام ماقبله اعدمها لاعلى مادهب المالعنزة (قوله والندرع بهذه اللسال) أى الاتصاف وفيه استعارة حسنة لتشنيه ها الدوع في صانة صاحبها و ووله فعانينا حراي أمر يحمد لينفي الله عليه وهو يحتمل النفي والاستفهام سقدر أغاوالظاهر أنضيرف باللازواج وقسل الدانسا على العموم والابازم تأخر نزول انسا النبي الاستعن هذه الا ية لانه خاص بهن لا يتماوز غسرهن وقد قيسل بعدم لزوم ماذكر الان تلك الا كات في سان شرفهن فتأمّل (قوله وعطف الاناث عـلى الذكورالخ) وجـه كونه ضروريا أنّ تغايرا لذوات المشتركه في حكم بسيتان العطف مالم يقعب والسردعلي طريق التعديد وقوله وعطف الزوجين أراد بالزوجين مجوع كل مذكرومؤنث كعطف مجوع المؤمنين والمؤمنات على مجوع المسلمن والمسلمات فانه لايلزم عطفه لمكنه عطف هنالل ولالة على اجتماع المسفات ولوتراء العطف بازوا لمعيد لهسم المفقرة والاجر العفليم وصاف مبتداخير لتغايرانخ وقوله فليس معطوف على الخيرلاث بالفاء لاتزادقي مشله وفيسما شارة الحيأت الارواج معطوفة على أمثالهالاكل على ماقبله على تهيج الاول والاستر والطاهر والباطن (قوله ماسم له ) بنا على ماذكره الزيخ شرعه من أنه مازم الافراد في نحو ماجا في من رجل ولاا حر أة الأأكر مته حق وحدالهع فيكون لهم اللبرة بأنه أرجع الضمرعلي المعتى لاعلى اللفظ عسومه ادوقع تحت النتي وانكان ماذكرغ يرسل عندأ كثرالتعانحتي فالرأبو حيان انماني الكشاف غيرصحيح لان العدف الواووالمذكور فىالنمواذًا كأن العطف بأونحومن بالمنمن شريف أووضع أكرمه فلايجوزدك الابتأويل الحذف وفى هذه المسئلة كلام طويل في شرح التسهيل لا يهمناهنا والمرادعدم صنع شرعاأ وماأ مكن لان ماشاء الله كان ومالم بِشَالْم بكن والقصّا • بعد المشيئة (قوله وذكر الله لتعظيم أمره) أي ما أمريه أوشأنه فان ذكرالتهمع أن الاحملهم الرسول صلى الله عليه وسلم للدلالة على أنه عمر أنه من الله عيث نعداً واحرها واحر القهأوانه كماكان مايفعله بأمره لانه لايطقءن الهوى ذكرت الحلالة وقيقمت للدلالة على ذلك فالنظم وإساوجها واحداكا قبل فأنه بعيد لحل قوله قضاء مقضاؤه على دعوى الانحاد - قمة موالحامل على همذا المناف الواووهوسهل (قوله لانه زل الخ) تعلىل اكونه قضا رسول الله صلى الله علمه ولم وذكرالله للتعظيم ولمحوه والمسمد الاقل اصهروا ية وأذا قدتم والم كانوم رضي اللهعنها أول من هاجر من النسماء ولماامرهارسول القه صلى الله علمه وسلم بترقح زيد فالتدى واخوها اردنارسول القه صلى الله عليه وسلم فزوجني عبده وقوله والخبرة مايتضرفه وصفة مشهة والمذكورق النحوأ يدمصدروأ نه لمرمجي من المسادر على رزه غيرطبرة والمعنى المحدرى أنسب هناوهو مختاره فى القصص وقوله من أمرهم متعلق بالخبرة أو حالمتها (قوله أن يختاروا) كذافي الكشاف مع جعله الليرة ، هني المتضرفقال بعض شراحه ان أول كلامه اشارة الىمصدريته ومابعده اشارة الى أنه يكون ععني المنعول ولا يحني تعسفه فالصواب ان أن

أويعلمن يصلم لنبوته ومن يصلح أن بكون أهل مِنه (انّ المسلمن والمسلمات) الداحلين في السلم المنقادين لحكمالله (والمؤمنين والمؤمنات) المدقين عاجب أن يصدق مه (والقاتين والتائبات)المداومين على الطاعة (والصادقين والصادقات) في القول والعمل والصابرين والسابرات) على الطاعات وعن المعاصى (والخاشعين والخاشعات) المتواضعينية بقاويهم وحوارحهم (والتسدقين والمتصدَّفات)عمارجب في مالَهم (والسائمن والصائمات) السوم المفروض (وأخافظين فروحهم والحافظات)عن الحرام (والذاكرين الله كشراوالذا كرات إجاو مرسموأ لسنتهم (أعدّاته لهم مففرة) لما اقترفوا من الصغائر لأنهن مكفرات (وأجراعظما) على طاعتهم والاته وعدلهن ولامشالهن على الطباعة والشد ترعب ذمانكسال روىأن أزواح النبي سلى الله عليه وسلم قلسار ول الله ذكرالله الران في القرآن بحير فافسا خير في كريه فنزلت وقسل الزل فيهن مانزل فالناء المسلين فباترل فيناشئ فنزلت وعطف الاناث على الذحسكورلاختلاف الحنسمزوهو ضروري وعطف الزوجين على الزوحين لنغار الوصفين فليس بضرورى واذلك نزلكى قوآء مسلمات مؤمنات وفائدته الدلالة على أن اعدادالمعداهم للجمع بين هذما اصفات (وما كان اومن ولامومنة كماصعه (اداقضي الله ورسوله أحرا) أى فضى رسول الله وذكرانته لتعظيم أمرء والاشعار بأن قضاء وقضاءالله الادزل في رنب المتحس المتعتدا معة بنت عبد الطلب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسهل بدبن حادثه فأبتهي وأحوها عبدالله وقيلفأم كاثوم لنتعقبة وهبث نفسهاللني صلى الله عليه وسل فزوجها ورزيد (أن يكون الهم الليرة من أمرهم) أن يعتاروا منأمرهم شأبل بحب عليهمأن يجعلوا اخسارهم تبعالاخدارانه ورسوله والليرمايضير

بختاروا

الفيموالا ول العموم ومن ومومنة من المنافي المنطاع المنافي المنطاع المنافي المنطاع المنافي المنطاع المنافي المنطاع المنافي المنافية ا وقراً الكوفيون ومشام بكون اليا و (ومن يعص الله ورسوله فقله ضل ضلالا مسينساً) بين الانتصراف عن المواب (وادتقول للدى أنع الله عليه) م وفيقه للاسلام وتوفيظا العنقه والمنصاصة (وأنهمت علمه ) بما وفقال الله فيه وهوزيد بن مارنة (أسان مالنان وجدال) فينب وذلك إنه عليه الصلاة والسلام أبصرها بعلما أنسعها المامنو تعت في أن الله مقال الله مقا القلوب وسعت زينه بالسيعة فذكرت لزيار النبيء لمبه المسلاة والسلام وطال أريداً ن أفأرق صاحبتي فقال مالائدا رايات منهاشي فقال لاواقه مأرأ يت منها الاخديرا والكنها المرفها تعظم على فقال أمسال علما روب ال (واتن الله) في أحرها فلانطلقها فراراوتعلا تسمها (ويخى في ف ان ماالله مرده) وهونكامها انطلقهاأ وارادة الله في الناس) تعديدهم المالة م. ولاقها (وتضمى الناس)

يعتاروا تقسيرلان يكون لهسما للسيرة لاللنسيرة وفائذ نه الاشبارة الي أن يكون هنياليس ععني بصير كسكان وان كأن سبب نزوله خاصا دفعالتوهم اختصاصه يستب النزول أولمؤذن أنه كالايصر مااختاروه مع الانفسرادلايصم معالجع أيضاكى لايتوهم أن للجمعية قوة تصعمه (فوله وجعمالشاتي) أى ضمرمن أمرهم معأنه للرسول مسلى الله علىه وسلمأ وله ولله وعلى كافلس مقتضى الظاهر جعه قبل لايظهر متناع عوده عيلي ماعاد عليه الاول، مرترجه بعدم التفكيك فيه على أن يكون المعنى ناشئة من أمرهم والمعنى دواءمه بدالسابقية الى اخسار خلاف ماأمر الله ورسوله مسلى الله عليه وسلرأ والمعنى الاخسار فيشة من أمرههم أى دواعيهم فعه بعد وردّهذا بأنه قليل الجدوى ضرورة أن الخبرة باشتة من دواعيهم أ أوواقعية فيأمورهموهو ين مستغن عن السان بضلاف مااذا كأن المعنى مدل أمره الذي قضاه صلى الله علسه وسبلم أومتحاوزين عنأمره لتأكمده وتقربره للنفي فهذاهوا لمانع من عوده الى ماعاد علمه الاول وهوكلام حسسن والقراء قالبا للنصسل ولات تأيشه غيرحفيني وليعضهم هنا كلام واهتركه أولي من ذكره (قو له وتوفيقك استقه واختصاصه) بالمحبة والتبني ومزيد القرب منه صلى الله عليه وسلم وهو من أجل النع ولوأخر هداوك انأولى وريدن ارثة رضي الله عنه تقدم ذكره ويانه ومقامه أجل من أن يحنق قبل والراده هذا بهذا العفوان لييان مسافاة حاله لماصدر عنه صلى الله عليه وسلمن اظهار خلاف مانى ضيره اذهو بقع الاستعماء اوالا حنشام وهولا يتسؤرنى حق زيد ويجوزان بكون يا الحكمة اخفاله صلى الله علمه وسلم لآنه مما يطعن به الشاس كا قدل

واطلماً هل الطلمين ات اسدا \* لمن ات في نعما أه يقلب

فاعرفه (قولهوذلك الدالم) هــذا الحديث ذكره التعلى وهوفي الطبري عمناه عن عبد الرحن رأسلم وفي شرح المواقف ان هذه القصة بما يجب صمانة النبي صلى الله علمه وسلم عن مثله فان صحت فعل القلب غير مقدورمعمافسمس الاسلاءلهما والظاهرأن الله لماأراد نسم تحريم زوجة الدع أوحى السه بترقرج زينسا داطلقها زيدفل سادراه صلى الله عليه وسيط مخاف قطعن الاعداء فعوتب عليه وهو ووجيه وحديه وقوله لكملا مكون عبل المؤمنين حرج فيأز واج أدعياتهم صريحوفيه والقصية شبهة بقصة داودعليه الصلاة والمسلام لاسمياوقدكان النزول عن الزوحة في صدرا له سرم بأريا منهم من غيرس وفيه وقوله وقعت في نفسه أى وقعت محمة اوهي كاية عن المل الاضطراوي وكان لم عل لترويها حن ارادته فلذا قال مقلب القاوب أى مغرا حوالها ودواعها وقوله لشرفها أى شرف نسما بقرا شهامن الني صلى الله علمه وسلم وقسل انها كانت تطمع في طلاقها وتزوج الني صلى الله علمه وسلم بها وفعل زيدرضي القه عنه كان اذلك وككنه لم يصر حمه تأدما وقوله أرابك أي أوقعه ل في ريب أوشه ك فيهالانه يقال رابه وأرابه ويحوزكون الهدزة للاستفهام (قوله فلانطلقها ضرارا) اغاذكره لاقتضاءأ مره بالتقوى عنالقة الطلاق لهيافأما أن بكون الطلاق نفسيه ضروا لائه منهي عنهويو رث وحشة أوبكون ضروا إذا كان بغيرسب ظاهرلانه وهمأنه عسلم نهساما يكره فلايضال ان الاولى الاقتصار على قوله لانطلقها وقوله وتعللاأي تكلفااعلة وسيب هوتكبرها وعطفه بأولانه أرادبالضرا رمالاوجهله فلاوجه لماقيل الاولى عطقه بالواو وجعله في الكشاف وجها آخر مقابلا للتطابق وهذا أحسن وتعدية أمسان يعلى لنضمنه معنى الحس (قوله وهونكامها الخ) الاول هوالاصم وأثماقوله أوارادة طلاقها نفدرة والقاضي عماض في الشفاء وقال لاتسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هـ ذا الظاهروأن يأمر ذيدا مامساكهاوهو عدنطا بقداياها كاذكره حاعة من المفسرين الحولس المرادية أنه حسده عليهاحتي يكون مدامذموما بل مجرّد خطوره بباله بعدالعا بأنه ير يدمفارقة افلامحذور فسه فتأشل (قوله تعييرهـــمآبالـبُنيه) أىءعدهــمزكاحهاعاراعلىكفليسالمرادبالخشيةهناالخوف بلالاستحساءمن قول

الناس ترقرح زوجة المه كإقاله الن فورك وقوله انكان فمه أى فى ذلك الامرو يحوز أن يرافع شاء فى كل أمر فيفيدماذكر على الوجه الابلغ والمعنى والله وحده أحتى بالخشمة كايفيد مدقا بلاخشية الناس إقوله والواوالعال) يعنى الواوالشالنسة وأثما الاوليان فعاطفتان على تقول وتعتملان الحالمة على تفدير ألميثانيا أى وأنت نحني وأنت تخشى لكونه مضارعا مثنتا واختاره الزمخ نبرى وكلام المستف رجه الله تعالى يحتمله فالرصاحب المكشفكلامه صريح فيأنه فحبوزا لحالية بدون تقسديرعلى خسلاف المشهوروكانه مذهبه وقدصر حبه في مواضع من كأنه وتبعد أنوحمان فلس النفيد برمنفقاعلسه (قوله وليست المعباتية الخ)فان كتم مالايحتاج السدفي المشرع جائزته وقالة لنباس أى فولهم فهومصدرا والقيائلين منهم فهوجع كالسادة وهذا ومايع دملف ونشرهم تب ناظر لقوله وهو كاحها أ وارا دة طلاقها وقوله فان الاولى الخ اشارة الى أن العتاب عـلى ترلما الاولى لاعلى ذنب منـــه وقوله أن إصمت الخ غــــرة وله فى الكشافكا أنالذي أرادمنه عزوجل أن بصعت لانه مسى على مذهب المعتزلة مع انه لاو اقفه أيضا كافي الكشف (قوله حاجة) تفسير الوطر لانه الحاجة المهمة كافاله الراغب وقوله ملها وفي نسخة يحيث ملها ولريبق الخوا المل الساكمة من الشي ولعل المدمنها كان لتفرسه في أنها لاتدوم على زوجيته وقوله وطلقها مرضه لانه عدول عن الطاهرمع أنه لا يغني عن النقد مراقير له وانقضت عدّتها وجعلها كما يه عن الطلاق وانقضاه الاحدة لم يقولوا به وأماقوله اذاقضوامنهن وطرافه وكهد داأيضا يقدرن مماقدره نساولدالم يقسره لانه معلوم بمباهنيا أسقط قول بعضهم لاأدرى ماوج يحدما رئضا ته هذا القول مع تعيز ماذكرمن التعليل في قوله اذا قضوامنهن وطرالارادة الطلاق وانقضا العدة منه كنابة أومجازا ولايشه ترط الحكم ببلوغ الحاجة منهن والظاهرالاتحاد نبهما (قوله بلاواسطة عقد)اصالة ووكالة وقوله وقبل مؤيدالاول وفى كان عير مستقرز بدوالسه برالرسول والخطمة بكسرا لخما في النكاح وضيرايمانه لزيداً يضاً وقوله عله أى قوله الكملا الحعلة ومتعلق بقوله زوحناكها وقوله وهودل ل الخ أى ما تبت له صلى الله علمه وسلم من الاستكام أنبت لامته الاماعل أته من خصوصها ته يدليل وهوعلى الاول ظاهروأ ماا دا كان بلاواسسطة فالمرادمطلق ترقوح ذوسات الادعماء وقوله آحراه الذيريده الاحروا سدا لاحورأى ماريده ص الاحور يوجد ولامحالة ومكوناع عنى مخسلوها وقواه لارزاقهم حسع رزقية بفتم الراء والعباسة تكسرهاوهوما يقطعه السلطان ويرسم به كافى المكشف والحرج الانموا المسيق وقدفسره بهـ ما يعضهم بناء على جواز استعمال المشترك في معند معطاها أوفى النبي (قوله سن ذلك سنة ) اشارة الى أنه مصدر منصوب بفعل مقذر من لفظه لاءلي الاغراء كما قاله أن عطمة ولا يقدر عليكم لمامرو لمرص مافي الكشاف من كونه امما موضوعاموضع المدركتر الوحند الاوكائه لم شتعنه ممتدريته وقوله ذاك ليس اشارة الى المطلق الذي في من المقيدوه وعسدم الحرج كما يوهم بل الى المقيد وقوله سنة في الذين الخ مصدرتشبهي وقوله وهي أى نته فهم تفسيرالمشبه به واذا وقع في نسخة هي بضيرا لمؤنث وفي أخرى هورعامة تذكرا فيسروا بعالذاك كأقبل وأماح الهمعني أحل لهم واذاعدا ماللام (قولد تعالى وكانأم الله قدرامفذورا الخ ) القضاء الارادة الازامة المتعلقة بالاشيا على ماهي عليه والقيدرعبارة عن ايجاده اباهاعلى تقدير يمخصوص معين وفي المنفسيرالك يرالقضا ممايكون مقصودا في الاصل والقدر ما يكون تابعا والخبركله بقضا ومانى العالم من الضرر بقد وكالزاو القدل فلذا لما فال زوجنا كهاذيه بقوله وكأن أمرا لله مفعولا لكونه مقصودا أصلساو سيرا مقضها ولماقال الله في الذين خلوا اشارة الى قصة داود عليه الصلاة والمسلام واحرأة أورياقال قدرامقدورا وهومخالف للمشهور في معنى القضاء والقدرولما اختاده في غيرهذا الحل من أن قصة أوريالا أصل لهامع أن ماذ كره لا يناسب السياف من كونه لنفي الحرج لوكان كاادعاء كان المقابل القضاء لاالامر (قول قضاء مقضا) فسرالقدر بالقضاء وقدم والفرق

(والله أحق أن تغشاء) ان كان فيه ما يخشى والواوالعال وليست العاسبة على الاختاء وحده فانه حسن بل على الإخفاء عنى فانه على النياس واظهاد ما ينافى امنعياره فان الاولى فيأ منالذلك أن يصمت أوية وض الامراني ربه (فلماقضى زيدمنها وطرا) ماجدهما ولم ينى له فيها عاجة وطلقها وانقض عدتها (رَوْجِنا حَيها) وقيل قضاء الوطركا بأ عن الطلاق مشل لا عاجمة لى في الطلاق مشلل لا عاجمة عن الطلاق مشلل لا عاجمة عن الطلاق من الطلاق من الطلاق المناس الم زوجكها والعنائه أمريزو يجهامسه أوسعلها زوجته الاواسطة عقدو يؤيده أنها المائر تقول لمائر نساء الني عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى وأنانا زوجكن أواساقوكن وقبسل كان السفايد في خطبتها ودلك المدلاء عظيم وشاهد مين على ووقاعياله (لسكلاتكون على المومن بنحر ع فيأزواج أدعمهم اذافه والمهن وطرا) عله التزويج وهودام لعلى أن حكمه وحكم الامة واحدالاماخية الداسل (وكانأمر الله) أمر الذي ريده (مفعولا) مكونا العالة كا كان تو يجز نب (ما كان على الم النبي من حرب في أفرض الله أله كالمسمولة قلد من قولهم فرنس له في الديوان ومنسه فروض المسكرلارزاقهم (سنة الله) سن دلكسنة (فى الذين خلوا من قبل) من الإساء وهدنني مقدورا ) قضاء فضماً

وحكامينونا (الذين يبالغون والاثالة) صف قالذين خلوا أومدح الهسم منصوب أو مرنوع وقرى سالة الله ( ويعشوه والم عنشوناً عداالاالله) تعريض بعد نصريح ري (وكفي المتعصيل) كاف المعناوف أو محاسبا فينبغي أن لا يعنى الامنه (ما كان عداً ما حد من سبنه على المفقة في سبن وينه مابن الوالدوولد من حرمة المساهرة وغرها ولايتفض عومه بكونه أباللطاهر والقاسم وابراهم لاتهم لم يلغوا مبلغ الرجال ولو الغواكانوارساله الهم(ولكن رسول الله) وكل رسول أبوأ منه المطلقا بل من حسث انهشفس فاصم لهسم واجب التوقيروالطاعة عليم وزيد منهم لس بنب وسنه ولادة وقرى رسول الله مالرف على أنه سيرسيد اعدوف واكن بالتشديد على مذفى اللبراى ولكن رسول القدمن عرفة أنه لم بعض له ولد ذكر (وخاتم النسين) وآخرهم الذي ختمهم أوختموا به عدلي أو أو أن الله المالة والسلام فابراهيم من وفي لوعاش لكان

> ر مصت ف اطلاق الاب } {عليه صلى الله عليه وسلم }

ينهما لكن كلمنهما يستعمل بمعني الآخر فالمرا دايجا دما تعلقت به الارادة وقوله قدرا مقدورا وقضاء امقضها كظل ظلمل ولدل ألدل في قصد الترأ كه دواليه أشيار بقوله حكياميتو تاأى مقطوعاته والام مصدر والمرادأت اساعه والعمل وجمه لازم مقضي في نفسه أوهو كالقضي في لزوم اشاعه أواسم والمعني كات مراده ذاقدوأ وعن قدر وقوله قرئ رسالة الله الافراد لحعلها لاتفاقها فى الاصول وكونها من الله بمنزلة شيُّ واحدوان اختلفت أحكامها ﴿قُولُهُ تُعريض بغدتُصر بِمُ ﴾ بأنَّ الله أحق أن تخشاه والتعريض لانه وصف به الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهوأ ولى بالاقتداء بسيرتهم والاتصاف بصفتهم وقوله كافيسا لانَّ الحسب بَكُونَ عِمْنَى الكَفَاية ومنه حسبي الله أوهو بمعنى المُحاسب على الذُّنوب وقوله فينبغي الخ على النفسيرين (قو له ولا ينتقض عومه) اي عوم حكم هذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم أيكن أ لا حدمن رجالهم بماذكرمن أولاده الذكورفانهم لم ينغوا مبلغ الرجال بل مانواصفا وافلوفرض بلوغهم أوتسل الرحل مطلق الذكوخرج هولاءعن حكم النؤ يقسد الاضافة وأولاده صلي الله عليه وسالم مذكورون في السيرة فصيلا ولاردعلي المسنف رجمالله أن القيام والطاهر أيضا ولداعكة كاصع فىالسيروهذهالسورةمُدنية لآنالمرآدأنه لم يحسكن في المباضي وقبل هــذامطلقانتاً مل وقوله فيثبت منصوب فىجواب النني فان فلت كنف يختص الرجل بالبالغ مع أنه فى القرآن حيث وردعام كقوله وان كان رحل ورث كلالة وغيره وقول الفقها الوحاف لا يكام رحالا وكام صماحنت قلت اختصاصه يه ف عرف اللغبة تميالا شهة فعه وماورد في النظم واردعلي أصل اللغة أوهو على الاصل وثيوت حكم البالغ فيه بدلالة النص وكذاماذ كره الفقها على الاصل مع أن الايمان عندهم مناها العرف لا اللغة فلا ردعلي هذا شئ كانوهم وقدة أوردعلي الشق الشاني أنه لا متظهم عرالمنا كسد بقوله خاتم النسين وسيأتي دفعه ومافيه ومأذ كر أمنسا حواب عن الحسين والحسين رضي اللهء تهما ( قو له وكل رسول أبوأ منه ) فلاهره أنه يصم الجلاق الاسعلمه صلى الله علمه وسلم كالطلق الام على زوجاته ونقل الطسي فيه خلافاعن الشسافعية وفي الروضة لايجيوزأن يقال هوأ توالمؤمنين لظاهرهذه الآبة وقوله وزيدمنهم اعسن أمنه وقوله خبرمبتدا تقديره هووقولهم عرفترالخ في نسجنة أب من غيروراثة والنصب مع التخفيف ينقدير كان أوللعطف الواو وتسلُّ يتمين الاقل (قوله وآخرهم) هو على قراءة السكسرلانه اسم فأعل بمعنى الذي خم وقوله أوخمُّوا به عرلي قرآه ةالمفتح لانه اسمآ فة لمبايفعل به كالطابع لمابطب عبه والقبالب وان كان ما كل معناه للا تخرأ يضيا خقوله على قراءة علصم قسد للشبائى ( قو لم ولوكان له ابن الغرائخ) كذا فى المكشاف ودده فى المكشف ومذمه بعضهم فقبال الملازمة ممنوعية اذكشرمن أولاد الانسيآ عليهم الصلاة والسيلام لم يكونوا أنبساء فانه أعلم حيث يجعل رسالاته والخديث على تقدير صعته لايدل على كايته التي هي المذعي (أقول) الماضحة المديث فلاشبهة فيهالانه رواءان ماجه وغره كاذكره ان حجر وأثما الكلية فايس مبناها على اللزوم العقلي والقماص المنطق بلءلى مقتضى الحكمة الآلهمة وهيأن انتهأ كرم بعض الرسه لبجعل أولادهم أنبيسام كالخامل ونسناصلي القدعلسه وسلم أكرمهم وأفضلهم فلوعاش أولاده اقتضى تشريف الله فهذلك وأتما كونه تعيوزأن يكون أبارجيل ولايكون نسالعدم وصوله اسن النيوة يعنى الاثر بعن فليس بشئ لاث تعن ذلك المسين للندوة غسرمتعن ولايتوقف علسه كايتباد والما الذهن من غيراظر لماجرت به العبادة في الواقع ثم أجاب عن الملازمة في الكشف بأنها مستفادة من الآية لانه لولاها لم يكن للاستدواك معنى اذاكر تتوسط بن متقابلن فلابد من منافاة وتهم الكونه خاتم الرسل وهوانم أبكون باستلزام بنوتهم المدة تهبه ولايقيد خفه قوله رسول الله كاينوهم لانه لوسلر رسالتهم لكانت اما في عصره وهي تنافى دسالنه أأورمده وهي تنافى خاتميته وقدتكاف بعض أهل العصراتوجيه الاستدواك الغث والسمين وقديفال الاستدراك يكنى فيه أنه لما كان عدم النسل من الذكور فهم منه أنه لا يبقى حكمه ويدوم ذكره استدرك ماذكر أوانه لمانفت أوتهم اشتهارأن كارسول أبالامت وعاوهم نفي رسالته فاستدرا فذلك

فمرمنه أن المنق الانوة الخصصة وماقسل من أن قوله لوكان له الن الغيّاظر الى الوجه الاقل من الجواب عن النقض وأماعلى الشاني فبعوزأن بقال كاأن قوله رسول الله يفندكونه أبالامت من الحبيبة التي ذكيرها يفيدةوله غاتم النسين امتداده فده الابوة الى القيامة وعذ الايحصل من قوله رسول الله وجو دفع لما أوردم أنّ الشاني لا نَيْغُل مع المأكمد يعسى أنه لما قال انه لس أما حقيقها قال لكنه أب من تشففت فاذكرمؤ كدللا وفالمشت لاللمنفية اذلا تعسن ذلك فات قوله وجاله لارجالكم الكطاب فسه للامة وأولاده من أمنه فسدخلون في رجاليكم (قلت) هذه مغالطة باددة لان الاض الخارجي فأخراد به من أولاده لامن أولادكم (قوله ولايقدح فيهنز ول عسى الخ)أى لايقدح فكونه خاتم النسن ماذكر وقيل علمه كونه على دينه لاينافي استقلاله في الرسالة كالم يناف ذلك أقل بعنته مع أصره العمل بالتوراة فالحواب هوأنه كال نساقدله لابعده فلايشافي كويه شاتما للانسياء على معسني أنه آخرهم بعثة والحواب بأن مأذكره المصنف رجه اللهجواب واحدوقدم قوله لأنه المزاهتما مابه غم أشبار بمع الدالة على المتبوعمة الى أن ما بعدها هو العمدة في الحواب وسماق الصنف رجه الله يشادى على خلافه فآلفاهرأ فالمرادمن كونه عل دينه انسلاخه عن وصف النبرة والرسالة بأن يبلغ ماييلة معن الوحى واغايحكم بمايلق عن نسنا ولذالم تقدم لامامة الصلاة مع الهدى فلا يتوهم ورود مأذكر بوجه (قوله يغلب الاوقات) يعني أن كثرته بالعدد وكونه في أغلب الاوقات فحمل الاوقات مغاوية مجازا وبيجوزنسب الاوقات على الظرفسة أى يغلب على غيره في الاوكان وقوله ويعير الانواع يعسني انّ كثرته بكثرة أنواعه وقوله بماهوأهارنى نسخة أنواع ماهوأهله وهسمايمهني والجلة صفة ذكرامفسرةله والضمرالمرفوع قدوالمجرورالموصول وهوأ ولماس عكسهوان بإزوالتمسدالة غليرعا يلنق فهومن ذكر العام بعد الحاص (قوله خصوصا) اشارة الى أنه يجوز أن راد العموم كايقال صباح ومساء بمعنى دائماً ( قوله أكونهما مشهودين) أي يحضرهما ملائكة الليل والنهار لالتقائهما فيهما وهذا يدل على فضلهما وأما قوله صلى الله عليه وسلم ينعا قبون فيكم ملا تركمة الله ل والنهار فدلالته على مأذكر محل نظر وقوله لانه العمدة اذهوتنز يه وتحلية مقدمة على غيرها وتوله وتسيل الفعلان أكاذكروا وسيحوه ومرضه لانه على تفسيره بغلبة الاوقات يكون شاملا الهما فلاحاجمة لتعلقه بالاول على السنازع (قوله وقبل المراد بالتسبيع الصلاة) بالملاق المزعلي المكل ومرضه لانه يجوزه ن غيرضرورة (قوله وملائكته) معطوف عسلي الضحسيرف يصسلي للفصسل ينهسما لاعلى هو وقوله بالرجة تفسيراصلاة آلله وبالاستغفار لصلاة الملائسكة كاهوالمشهور وقوله والاهتمام الخراجع لهما يعنىأن المراد بالصلاة هسامعني مجمازي شامل لهمافهومن عوم المجازلامن استعمال اللفظ في معنيه وان كان جائرا في مذهب اكن الاهتمام من الله يقتضى رسعتهم ومن المسلائكة يقتضى الاستغفاراهم والد بمأشار بقوله والمرادالخ وهومراد صاحب الكشاف كإجادعلمه الطسي رجه الله وان كانتءسارته ظاهرة في خلافه فلار دعاسة أنه مخالف لمذهبسه فيعتاج الى ماوجهه به شراحه من أن الضاعل لتعدّده يصعره كعدد لفظ يعسلي وهومخالف ا كلامهم أوعومن الشاكاة كقوله خدوا حدد ركروأ المسكم وانكان لكل وجهة (قوله مستعار) اىلفظ الصلاة بمعنى الدعاءلانه الاشهر والمراد بالاستعارة معناها المشهورقات العناية تشبه الدعاء لمضارنة كلمنه ماللمل أوالمعنى الغوى الشمل المحار المرسل لان الدعاء مسب عن العناية فد كرالمسب وأريدالسبب (قوله وقبلالترحم) معطوف على قوله والمراد بالصلاة الح أى المرادبها هـــنا الترحم وأصله عطف صلويه وهماعر فانفي منتهي الفغسذ ينعطفان من المنعني ومنه المصلي في خيول الحلية لات رأسه محاذية لصلا مايقدمه بم وضعت المسلاة المعر وفة لمافيها من الانحناء والانعطاف في الرصيح وع والسعودوصارت قيقة مشنهورة فبهائم تمجوز بهيامن الانعطاف الصورى الى الانعطاف المعنوى وهو الترحم والرأفة وقال الطيبي هذاأ قرب لقوله ليخرجكم من الظلمات الى النور الخ لانه نص عليه بقوله وكان

ولايقه ح فيه زول عسى دهده لانه اذا زل كان علىدينهم أن المراد أنه آنومن بي (وكان المه يتكل في المعلم المعلق المنطقة المناسقة السَوْدُوكِفَ مُدَى اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ اد تروالله د تراسيا) بعلى الارفات وبعسم الانواع بمأهدأه لمامن التقسيس والتصديدوالتليلوالمصيد (وسجو بلو وأصلا) أقل الهار فأخو فصوصاً وغضيصها بالذكر للذلاة على فضاهم ما والاوقات لكونها مشهودين كافراد التسبيح من عله الاذ كارلانه العمدة قيها وقبل ب من اليما وقبل المراد التسبيح القعلان موجهان اليهما وقبل المراد التسبيح الصلاة (هوالذي يصلى عليه المسارحة رود لاتكته) بالاستفقال كم والاهتمام يما بصليكم والراد فالصلاة المشترك وهوالعناية بصلاح أمركم وظهو وشرفكم متعاده ن الصادونسل الترسم والانعطاف المعنوى مأخوذمن الصلاة المشقطة على الانعطاف المدودي الذي هوالركامي والمحبود

واستغفاد الملائيكة ودعاؤهمالمؤمنينترحم عليهم سيماوه وسكبالرحة منحيث انهمم مجانوالدعوة اليخرجكم منالظلمات الى النور) من ظلمات الكفرو العصبة الحاور الايمان والطاعة (وكان بالمؤمن ورحيما) حتى اعتنى بصلاح أمرهم وانافة فللاهم واستعمل فيذلك ملائك تتمالمقربين (تحميم)من اضافة المدرالي المفعول أي يحيون (يوم بلقونه) يوملقائه عندالموت أو الخروج عن القبرأ ودخول الحمة (سلام) احبار بالسلامةعن كلمكروموآفة (وأعدلهم أجراكريا) هي الجنة واصل اختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمالغة فيماهوأهم (يا بها النبي المأرسلناك شاهدا)على من بعث الهم مصديقهم وتحكذيهم ونحاتهم وضلالهم وهوال مقدرة (ومبشراوندراوداعيااليالله) الى الاقراريه ونتوحده ومايجب الايمان يهمن صفانه (بادنه) سيسعره أطاق الهمن حيث انه من أسبابه وقسدبه الدعوة الذا البائه أمر ممعيلا يتأتى الاععونة منجناب قدسمه (وسراجامنرا)يستضاءيه عن ظلمات الجهالات ويقتبس من نوره أنوار البصائر (وبشر المؤمنة بأن لهم من الله فضلا كبعراً) على سائر الام أوعلى سزاء أعالهم ولعله معطوف على محذوف مثل فراقب أحوال أمثل (ولا تطع الكافرين والمنافقين) تهييجه على مأهو علمهمن مخالفتهم (ودع أذاهم )أبذا مهم اياك ولا يحتفل به أوابذا علااياهم مجازاة أومؤا خذة على كفرهم ولذلك قيل الهمنسوخ (ويوكل على الله) فأنه يكفيكهم (وكني الله وكبلا) موكولا البه الامرق الاحوال كلهاولعله تعالى اوصفه بغسس صفات قابل كالامنها بخطاب يناسب فذف مقابل الشاهدوهو الامر بالمراقبة لانما بعده كالتفسيل له وقابل المشربالام بشارة المؤمنين والندرمالتهي عن مراقبة الكفاروالمالاة ماذاهم والداعي الى الله ينسيره بالامر مالتوكل علمه والسراح المنعوالاكتفاء

بالمؤمنين رحيافدل على أت المراد بالصلاة الرحة وأشار المسنف وحدالله الى جوابه بقوله في تفسع وحتى أعتني الخلكنه عدول عن الظاهر (قوله واستغفار الملائكة الخ) اشارة الى أنَّ استغفارهم أي دعاءهم بالمغفرة داخل فيهلانه ترحم عليهم وسعبارحة اللهلهم وقوله من ظلمات الكفر الخ اشارةالى أن الظلمات والنورهنا استعارة وانافة قدرهم يمعني اعلائه وتشريفه وقوله واسستعمل الخ سان لدخول صسلاة الملائكة فيهلانه تذبيل لهما (فولهمن اضافة المسدرالي المفعول) ويجوزاً ويكوراً ومنكون مضافا الفاعل والمعنى يحبي بعضهم يعضانه والمحى لهم على الاول الملائكة أوالله وقوله أخبارا كالادعا الانه أبلغ هناعلي اضافته للمفعول وقوله سلام المرادبه لفظه وهو خبرتصة هنافلا يتوهمأنه جله أخرى مع أنه لامحذورفيه وقواه ولعل اختلاف المنظم ادعدل عن الاسمة في تحسيم سلام الى الفعلية في أعد الخوا لمبالغة في التعبير الملاضي الدال عملي النعقق والظاهرأت الاعدادمقدم على الدخول واقمأ ولافالعدول لموافقه الواقع فتأقل (قوله وغياتهم)أى هدايتهم دايل توله بعد موضلالهم فعبرعن السبب بالمسب وقوله وهو حال مقدرة لأنه لم يكن وقت الارسال شأهدااذالتهادة عندالتعمل والاداء وتخصيص كونهامقدرة بهذا بشيرالي أنتما بعده ليس منها كاصرح بدفي الكشف فجعل الارسال ممتد التحقق المقارنة وعلى الاتحقق الشهبادة بالتعمل وحده كاقسل لانه اذا لوحظ امتداده وأطلقت الشهادة على التحمل فقط يكون همذا مقارنا أينساوكونه خلاف العرف فسعنظرو يعوز أن لايعتبرا لامتدادوتكون مضدرة في الكل ولس فى كلامه ما بنافيه (قوله تعالى ومشرا ولذيرا) لم يقل ومنذ را بل عدل الى صيغة المبالغة لعموم الانذار للمؤمنين الماصن وألكآفرين وخصوص الأول بالمؤمنين واذا قدم لشرقهم ولانه المقصود الاصلي اذهو صلى الله عليه وسلم اعبا أرسل رجة العالمن على أنه جبرمافيه من المبالغة بقوله وبشر المومنين (قوله متسروالغ)بعنى أن الاذن هنام عازعن التسعروالتسهيل لانمن أذنه ف أمريسهل عليه الدخول فيه لاسمااذ آكان الا دنهو الله لانه اذا أذن في شئ فقد أراده وهما أسبابه ولم يحمله على حقيقته وان صع هذا أن يَأْذُنه الله حقيقة في الدعوة لانَّ قوله أرسلنا لسيدل على الآذن فهذا أثم فائدة وقوله أطلق له أك أطلق الانتعلى التسيريجازا مرسلالانه سببه ولم يقل استعمل فيه ليطابق قوله قيديه أى بالاذن اشارة الى تعلقه بداعدادون ماقبله وان ماز رجوعه العميع لكن صعوبه الدعوة تناسب التعصيص (قوله بستضاء به الخ) فال الفاضل المنى انه تشده اتمامركب عقلي أوغثيلي منتزع من عدة أموراً ومفرق وكالام المصنف رجه الله محقل للوجوء أيضا فيشبه فى ذاته بالسراح ومايدعواليه بالنورا والمجموع بالمجموع وقوله يستضامه بالنسبة للضالين وقوله يقتبس بالنسبة للمهديين ولم بلتفت الى ماجؤ ذه الزيخشرى من جعل السراج المنبر القرآن لمافيه من التكلف (فوله على سائر الامم) متعلق بفضلاعلى أنه عمى زيد الان أصل معى الفضل الزيادة ولوجعل بمعنى العطاء والاحسان لم يحتج الى ماذكر وقوله بواءأ عمالهم في نسخة أجرا عالهم وهما بعنى واحدوجعله عطفاعلي أمرمقد رلثلا بعطف الانشاء على الخبرحتي يجعل من عطف القصة أويجعل المعطوف عليه في معنى الإمرالانه في معنى ادعهم مشرا ومنذوا ويتقديره أيضاتم المقابلة واللف والنشر كاسيأق وقوله تهريج الخلانه لم يطعهم حتى بنهي أوهولانته وقوله ايذا أهم الخزيعني على أنّا لمصدومضاف الفاعلة والمفعول وتحتفل ععني سال وقوله ولذلك أي الماعلى الثاني وكون آمذا وعيني أذى ذكره الراغب فلاعبرة بقوله فى القاموس لا تقل الذاء وقد تقدّم تفسيله ( قوله ولعاد تعالى لما وصفه الخ) بعنى أنه تعالى وصفه بخمس صفات من قوله شاهدا الى منبرا و قابل كلامنها بما يقتضه فقابل الشاهد براقب المقدّرات الشاهدلابدلهمن مراقبة مايشهدعليه وقوله كالتفصيل يعنى فيدل عليه ويغنى عنه والمبالاة معطوف على مراقبة وهومبني على الأول فأذاهم وقد قبل علب أنه كذا وقع ف حسع النسخ لك مصعف عن موافقة فانه المناسب لقوله ولاتطع ولاحاجة المسه فان المراقبة الاحتر أزكافى كتب ألاعمة وهي تقتضي انلوف والمبالاة فأسستعمل فالآزم معناه فلذاعطف عليه والمبالاة ليبينا لمرادمته وقوله بالاكتفاء يعنى

فقوله وكثي بالله وكملا ومنأناره الله هوالرسول صلى الله علمه وسلم وبرهانا حال أومفه ول ثان لتضمنه أمعنى الحعل وقوله بكنثي أى الله عماسواه وهوموافق لماف الكشاف في غيرتقد برا لمراقبة ومقابلة اللشاهد (قِي لِه بِأَلْفُ الحِنَ أَي عَمَاسُوهُنَّ وَوَرِلُهُ مِن عددت يعني أنه مطاوعه وتُولِهُ أُوثُعدُونِها فافتعل ععني فقلل وتوله حق الازواج قيل عليه ليس كدلك بلهى حق الوادوا اشرع واذا لاتسقط ماسقاطه كاصر حوابه ولسريشي لانه ليس المرادأ تنهاصرف حقه بلأت نفعها وفائدتها عائد عليه لانهالصيانا مانه ونسبه الراجع اليه وهولاينانى كون الشرع والوادله حتى فيها يمنع اسقاطها مع أرت بعش حفو في العبدلانسة طماسقاطة كابن في الفروع (قيه له وعن الل كثيران) لم يذكر هذه الذرآة في النشروة الي الناعظمة انهالم تصوعن الزكترورده فيالدرالمصون وقوله على إيدال الخ قبل علىماله تتخريج غبرصه يولان عديعة من بالإنصر كافكحتب اللغة فلاوجه لفتم التاءلوكانت مبدلة من الدال ظلفا هرسله على حذف احدى الدالين تحضفاوأتماحل كلام المصنف علىه فلاتساعده العيارة وقوله تعتدون فيهااشارة الىأته على الحذف والأيسال ف هذا الوجم (قولة وظاهره) أى ظاهر النظم لتقييده وجوب العدّة بالماسة ونفيه قبلها وعندعدمها وليسره دامن مقهومه حتى يقال الانقول كالوهسم لانه منطوق صريح احسكن ماذكروه مبتى على تفسيع المس بالجاع وقد تسل التحقيقة اللمس فالنص ساكت عن الماع والخلوة الا أنه لم يردظا هره حتى لو- سهايده في غبرخلوة لم تازم العدّة بلاخلاف فدل ذلا على أنه يكني به عن معسى آخر من لوازم الاتصال فهوا لجساع ومافى معنامدن الخلوة الصيعة قبل والكون منطوقه ساكناعتهما سماء بعضه مفهوما وماقيل من أنه لاقيب دمانة حتى لوتر توجت وهي مسقنة بعدم الدخول حل لها وانجا تجب قضاء فلا يصدقها القاضي لوجود المقتضي وانتفاه المانع لايحني بعده وهووان نقله فقها وبافقد صرحوا بأنه لابعوّل علب والعيب من الحشي أنه أحاب به مع نقلَ كلامهم فالحق ماسعة مأ وَلا ( **قو أه** و تخصيص المؤمنات الخ بعسى أنه لسيان الاحرى والالسق بعدما فصل في الْبَقْرَةُ نَكَاحُ الْكَتَابِياتُ وَقُولُهُ وَالْحَكَم عام حال وقوله وفائدة ثم الخ يعني نني العدّة معرز اخمه و بعدمدّته لانه وبما يتوهم أنّ له دخلاف ايحاب العدة كالخلوة لاحقال الملاقاقسرا وقوله ويتماقتكن الاصابة أى مقدا وامكانها وتأثيره في النسب اذا ادَّعت أنَّ ما ولدلها منه ومضى زمن مدَّمة الحل (في له و يجوزاً ن بؤول النَّسع الخ) أي يحسمل الامر بالمتعة هناعلى مايم تصف المهروالمتعة المعروفة في الفقه على أنهاء عنى العطا مطلقا في المحون الإمرعليهماللوجوب أوتحمل المتعقعلى معناها المعروف والامرعلي مايشيل الوجوب والندب يناعطي استحبابها لغيرا لقروض لها وهوقول الشافعي الجديدوني القديم أنها واجبة وعندنا يختلف فسه فبعضهم على الاستعباب وآخرون على نفى الاستعباب والوجوب ووقع لصاحب الهداية سهوفى هذه المسئلة في قولة وتستحب المتعة ليكل مطلقمة لالمن طلقها قبل الدخول وقسدسمي لهامهرا فات الصواب وقميسم لهامهرا كماقاله الفاصل المحشى وقولهأخرجوهن الخ أصلالتسر يحالاخراجالرى ثمشاع فيماذكر وقوله ولايجوزتفسيره الخ أى السراح الجيل وقوله مرتبعلى الطلاق لعطفه على متعوهن الواقع بعدالفاء فَهَانُمْ رَبِ الطَّلَاقَ السَّنَّيْ عَلَى الطَّلَاقَ وَلَاوِجِهُ لَهِ ﴿ وَهُ لِهُ وَالْضَمَرَاغُمُ المُدَخُولُ بَهِنَّ ﴾ يعني فلاتيكن أن بكوطلا فا آخرهم تباعلي الطلاق الاول لان غيرا لمدخول بهن لايتسو دفيها لحوق طلاق بعيد طلاق آخرمعأ نهااذاطلمت أنت (قولدلات المهر) بيان لوجه اطلاق الاجرعليه وقوله باعطائهاأى الاجور معيلة قبل الدخول كإيفهم من معنى آتت فلاهرا وانجازان يؤول الاعطاء أولابالاعطاء ومافى حكمه كالتسهمة في العقد كافي الكشاف كالمعل إعطاء الحزية شاملا لالترامها في قولة حتى يعطوا الجزية اذكل منهمالاتكن ابقاؤه على ظاهره وجعل وجه التفصيص علمه أيضا اخسار اللاولى وهوا لتسمية لانه أولى من تركها وانجازا العقديد ونها وعلسه مهر المثل وظن يعضهم لعدم فهم همرا ده مع ظهوره أنّ بعظرف كلامه تدافعا وهومن بعض الظن نع مافعله المصنف أظهر وأحسن وكون النعب آل أفضل لدراءة الذمة

فالمن أناردالله برها ماعلى بمسيح علقه كان ن بالله و الأيماللة بالله باله تمنواادان المستعمم المؤمنات الملقموة ت من قبل أن تمسوهن ) تعامعوهن وقرأ مزة من قبل أن تمسوهن ) تعامعوهن وقرأ مزة التي الاستان والكمان العاوضم الناء (ماليم نهسف أركي نصبته المؤثث تدف تهداد (تعدونها) نشوفون عددهامن عددت الدراهم فاعتدها كمولك كلمه فاكاله أوتعدونها والاستادالى الرسال للالة على انالعدة وقالازواج كأأنعربه فالكم وعنان كشعراهم المختلفا على المال احدى الدالف التاء وعلى المدن الاعتداء بعنى تعلدول فياوظاهره يقعنى عدم وجوب العدة بميزانلان وتغصيص الزمنات والمستمام لتنبيه على انتمن أن المؤمن الدين الاستحدال المناسطة والد شاذاسة ماعسى أن توهم أن زاحي الطلاق ويضاعكن الاصابة كإيؤثر فى النب يؤثر في العلمة (قعوهن) أى ان أمكن مفروضالها ر ساب المفروض لهانعف المفروض فأنّ الواحب المبغروض لهانعف المفروض دون المتعة و بعوداً ن يؤول التسبع عمايعمهما أوالامر بالتستول بين الوجوب والنساب فاق المعدنة للمقروض لها (وسر موهن) أنرجوهن من منازلكم اذكس ا علين علمة (سرا المحيلا) من غيرضرار ولا منع حنى ولا تعوز تفسيره بالطلاق السنى لا به مرتب على الطلاق والصدرافيرالليخول جن (ما بهاالني المأسلة الدالة أزواجها اللافياً مِن أُجورَهن) مهورهن لاقالمهر اللافياً مِن أُجورَهن) أجرعلى البضع وتقسيل الإحلال له بأعطائها معل لالتوقف المل عليه بللا شارالانفل له

كتبيدا للالللوكة بكونهاسية بغوله فالله عناه فالد عليم المالية المشتراة لايتعقن يدأمها وعاجرى عليها وتقبيد القرائب بحسكونها مهاجرات معه في قوله (وينان عان وبنات عما مان وبنات شالاً وبنات الآلى هاجرن معسك ) ويعتمل نقسيا الملل بنلك في مقه خاصة ويعضده قول أتم هانئ بنت أبي طالب خطبى رسول اللهصلي الله عامه وسلم فاعتبارت المه فعذرني ثم أرن الله هذه الا يعلم أسل لدلاف وإمام معدن من الطاقة (وامراة مُؤْمِنَةُ أَنْ وَهِبِتَ نَصْمِ النَّبِي ) أَصِبَ بَعْمَ عَلَى يفسره مالعلمأ وعطف على ماسبق ولالدفعه التقسيد بان التي الاستقبال فان المعنى الاسلال الاعلام المال أى أعلنال حل أمرأة مؤمنة بإسالة نفسها ولانطلب موط ان آخن ولذات تكرها واختاف في اتفاق ذلاً والفائل به ذكراً ربعا - عونه بنت المرث ذلاً والفائل به ذكراً ربعا - عونه بنت المرث

وطب النفس معروف مشهور (قوله بكونهامس سة) أى اشر سيامها وشاهده وقوله لايتعفق بدأ مرها لحوازكون السي ليسرف محله ولذا تكويعض المثور عين الحوارى يعقد بعدالشر اصعرالقول بعدم صحة العقد عنى الاما لكنه قدل اله يشكل عاربة رضى الله عنها فأنها فرتك مسيسة وعندي أنه غير واردلان هداما أهل الحرب للامام لها حكم الغرواذ أأمر السلطان يوضده فاف مت الكال وتقييد مالخة عطف على قوله كتقسد والقرائب جعرقرسة والعبية للتشيريك في الهجيرة لاللمقارنة في الزمان كقوله أسلت معسلمان قال أتوحدان رجه الله يقال دخل فلان معى وخرج معى اذا كان عله كعمله وان لم مقترنا في الزمآن وهو كلام حسن (قوله تعالى وبنات عداد بنات عسائك) الآمة قدستل كثيرا عن حكمة افرادالم واللالدون العمة والخالة حتى ات السبكي رجه الله صنف برزأ فيم سماه بذل الهمة في افراد المروجع الممة وقدرأ يشالهم فيه كلمات ضعيفة كقول الرازى الآالم والخال على زنة المصدر وقبل آنه يع اذا أضيف والعمة والغالة لاتع لنا الوحدة وهي الانمتنعه حصفة تأماه ظاهر أولا بأماء قرافي سورة النوريوت أعمامكم ويوتعاتكم لاهعلى الاصل وأحسن منهمافيل انأعمامه صلى التعطيه وسلم العباس وجزة رضي الله عنهما وأبوطالب وشات العباس كنّذات أزواج لايليق ذكرهن وجزة رضي الله عنه أخومس الرضاع لاتحل له بناته وألوطالب ابته أمهاني لم تكن مهاجرة ومعني كلام المصنف أن النساء المهاجرات أفضل من غرهن فلذلك خصصن الذكر لالان من لم يهاجر يجرم عليه وهو أحد قولين في المسئلة (قوله و يحقل تنسد الله في خدا من احدا هو القول الثاني قال السوطى رجه الله في خصائصه السفرى عاحتم عليه صلى الله عليه وسلم خاصة نكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين انهى وفي بعض شروح الكشاف انه حرم علمه م نسم فقد علت أن فسه قوان عندهمذ كرافى الحديث وكشب الشائعية فاقبل علىمن أن كونه التقسد ومأقيله لسان الافضل فدمعارضة في النقل وهي لاغنعه عالاوجه له (قه له ويعضده) أى يعضد الفول الثاني ومن ذهب الى خلافه يقول بعد تسليم صفة هذا الخبرهذ افهم من قول أمهانئ لارواية عندصلي الله علىه وسيلمأ والمرادانهن يشهن المحرّمات لاختياره الافضل منهن وأتم دانئ اسمها فاختة وقوله فاعتذرت آليه أى الله احمل الله عليه وسلم الى مصيية أى دات صيبة وأطفال والطلقاء منأ سليعد فترمكة كالطلق لكون الني صلى الله عليه وسلمت عليهم وأطلقهم عامة دون أشرلهم والطليق الاسسرآلذي يطلق ووقع فيبعض النسيخ من الطلق وهو الأصيح فنزول هذه الاسمية يكون بعدالفتر وبكون قوله خالصة متعلقا بقوله أحللنا كاسيشيراليه (فوله نصب بفعل بفسره ما بعده) وفي نسخة ماقبله وهي أصع ولذا اقتصرعام االقاضي زكر بأوتفديره ويحلّ لك احرأة وانماقد ره لماستعمله في الوجه الاستى وتقدر معضارعاً ولي لمباسبأي ومن قدراً حللنا فهو مستقبل أيضا لوقوعه بوا ماللشرط فلابردعليه أنه لوصيرتعلقه بأحللنال يعتج للتأويل كماقيل وقوله ولايدفعه أىيدفع نسيه بالعطف على ماقيله بأحللنا ان احرأة موصوفة بهذين الشرطين والفعل بعد الشرط مست تقبل وأن كأن لفظه مأضياسوا الشرطوا لحواب وأحللنا ماص معنى فلايصم كونه حوا ماولا فاتحامه كافاله أبواليضا والحواب ان أحللنا عدى أعلناما لحل وهومستقبل كانقول أبحت الثأن تحكيز فلاماان سرعلنك والتأويل به يكون بالنسب بةالجمسم لاللاخرفقط فأنه مع مافيهمن الجعربن الحقيقة والجازتعسف لكون لفظ واحدماضنا ومستقبلامعاوهو بعيد(وفيه بحثّ)فاتّالاعلام بحلذوات الاجورعلى هـ ذاقدمضى البهافالحذور باق الاأن يراد تجرّده عن الزمان الخصوص والمعسى تعلل بحل كل من هذه بعد وقوعه كاقبل ولايحنى أمافيه وأماسل قوله ان وهبت على الحال أوالنعت أى مفروضة أومقدرة فلا يحتمله كلام المصنف رحه الله ولأوجه الماعليه فنأمل (هوله اناتفق)وقوع حبة له وهواشارة الى القول بعدم وقوعه أووقوعه مع عدم قبوله على ماذكره بعض شراح الكشاف وقوله واذلك نكرها أى احرأ تمؤمنة اذابست معاومة وأيضًا النالدالة غدلي أنه أمرمفروض تشدراذلك (قوله مبونة الخ) ميمونة بنت الحرث وفي ذوجها

وزينب بنت خزيمة الانصارية وأمشريك بنتجار وخولة بنتحكم وقرئأن والفتح أى لان وهت أوسدة أن وهبت كقوالاً اجلس مادام زيدجالما (انأرادالني أن يستنكمها) شرط للشرط الاقل في استيجاب الحل فان هيتها نف مهامنه لا فرجب له حلها الا مادادته نتكاحها فانهاجارية مجوى القبول والمعدول عن الخطاب الى الغيبة بلفظ الني مكزرام الرجوع المفقوله (خالصة الأمن دون المؤسنين الذان بأنه ماخص به لشرف الوته وتقر والاستعقاقه الكراسة لاحداد واحتجره أصاناعلى ان النكاح لا يتعقد بلقط الهية لانّ الانظ تابع للمعنى وقد خص علمه الصلاه والملآم المعنى فبخص بالافظ والاستنكاح طاب الشكاح والرغبة فيه وخالصة مصدرمؤ ككدأى خلص احلالها أواحلال ماأحلالا على القود الذكورة خساوصالك أوحال من المتمرق وهت أوصينة لصدر محيذوف أى هنة خالصية (قدعلنا مافرضنا علهسم فىأزواجهم) من شرائط العقد ووجوبُ القَمر والمهروالوط حسد ليسم (وماملكت أعانهم) من توسيع الامرفيها كيف بنبغي أن يفرس عليهم والجله اعتراض بعن قوله (لكىلابكونعلىڭ وبتعلقهوهو خالصة للدلالة على اتّ الفرق مينه وبعن المؤمنين فى تحوذ لله المجرد قصد التوسيع عليه بل لمعان تقتمضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس أخرى (وكأن الله عفورا) لما يعسرالبحرزعنه (رحما)بالتوسعة فيمظان الحرج (ترجى من نشامهمن) تؤخرها وتقرك مضاجعتها (وتؤوى البلامن نشام) ونضم البك وتضاجعها اوتطلق من تشبأ وغسك من تشا وقرأ نافع وجزة والكسائي وحفص يرجى بالباءوالمعى واحد (ومن النغيت) طُلبت (ممن عزات) طلقت بالرجعة

فتزوجها الني صلى المه عليه وسلمسنة سبع وأتمشر بك بنت جارطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها وكانت وهبت نفسهاله ملى الله عليه وسلم وخولة بنت حكيم وهبث نفسها ألنبي صلى الملحطيه وسلم فأرشاه افترقيها عمنان بن مظعرف باذله وقوله أومدةان وهبث فيحسكون ف محل نسب على الطرَّفَاجَ وأكثرالنساة لايجرونه فيغيرالمسدرالسر يحكأ تبل خفوق النم وغيرما المصدرية فقول المسنف آنه كقواك مادام الخ غسر متعدا لاأنمن النعويين من أجازه وقدجو زف هدنه القراء أن يكون بدلامن امرأة (قوله شرط للشرط الاول) يعني أنّ الشرط في مثله قيد الاوّل واذا أعربه النِّعامُ حالا لانها قبد واشبترط الققهاء تقدم الشاني في الوجودحتي لوقال ان ركيت ان أكلت فأنت طالق لاتطلق مالم يتقدم الاكل على الركوب لبتعقق تقسد الحالمة أحسى المعن استشكاه بماهنا لانهم جعلو ، عنزلة القيول لان القصة في الواقع كذلك على ماعده عامة الفسرين فن غسر القبول في عبارة المصنف والايجاب لينطبق على الفاعدة ليسبغ قال اندعر مسمعلى على عصره فليعدوا مخلصاه مالابأن هذه القاعدة ليست بكلية بل محصوصية بماليقم قرشية على تأخرالثاني كماني نحوان تروسيدك ان طلقتك فعيدى حزنان الطلاق لايتقدم التزوج ومانحن فيممن هذا القسلخ فال فن جعل الشرطالذاني هنامقدمالم يصب فارادة طلب السَكاحُ كَابِهُ عَنِ الْقَبُولُ وَلَيْسِ المُرادِمِ الْلارادة المتقدّمة (فو له والعدول عن الخطاب) في قوله بنات عمل الخ وقوله مكرراأى لفظ النبي وقوله الرجوع المدأى الى الخطاب وقوله لاجله أى لاجل سرف النبؤة وهداشامل لتنصيص أنتمله بهدا ولهبتهن أنفهمن فالدلم يكن حرصاعلي الرجال بلعلي الفوز بشرف خدمته والنزول في معدن الفضل فيرتفع مافي هبئن المسادر من عائشة غيرة عليه صلى الله عليه وسلم فليس محل هذا العدول يعدقوله خالصة لكوليس هذا محل تقرير النبؤة كما توهسم (**قوله** واحتج به) أى بقوله خالصة الصيك ونه من خصوصاته صلى الله عليه وسلم فلا يجة فيه لان حنيفة وجه الله وقوله لان اللفظ ابع للمعنى يعنى لماخص به جوازا لمعنى خص به جواز اللفظ وعلمه منع ظاهر قالا يقلا تصليم دلىلالالناولالهم لازمعني وهت ملك اضعها بلامهر بأى عيارة كانت أن اتفق ذلك وحث لم يكن هنذانسا في كون تلكها بلفظ الهنة إيسل لان يكون دليلاعلى صعة النيكاح بلفظ الهبة خصوصا ادا كان من خواصه صلى الله علمه ومالم وادّعا والأشتراك في اللّفظ بصناح الى دلسل فك ف يصم استدلال أبي حنيفة على الشافعي بهذما لآية كأفسله شراج الكشاف والحق أبلج ولهم في هذا القام كلام طويل أ كثرهمدخول فلذائر كاه (قوله والاستنكاح طلب النكاح) هدأ أصل معناه الغة وقدمر أن المراديه القبول هنافسقط ماقيل ان الاولى تفسيره بالنكاح لان الاستفعال بحي بمعنى الثلاثي ولاتكراوفيه كانوهم ولادكا كدنيا على أتساطه طلب القبول وقواسمه ومؤكد أى الهماد قيله كوعدا لله وصيغة الله وفاءله غرعز برفى المصادركما فالهاارمخشرى وقوله أواحلال ماأحالنالك فانكان معناه لاتعل أز والجهوا ماؤه لاحد بعده ورجع لما تقدم لم يتى فيها متسل الشافع أصلاو شرائط العقد مفسلة في الفقه وقوله حدث إيسم أى يعمن ويعلم منه وجوبه اذا سمى الطريق الاولى (قوله من توسع الامرفيها) بعدم تصين العدد كالحرائر وقولة كنف بنبني المغ معمول علناأى علناما ينبغي فنه وفعلنا دعلى مقتضى علنا وسكمتنا وقولها عتراضخبر أىقوله علناالى هناجله معترضة بينا التعلى والمعلل وقوله لالمرزد قصد التوسيد عطمه والعلة واندلت على أنه التوسيع بصريحها لكن الاعتراض الدال على أن القرق سنمو بين العبياد على ما ينبغي من الحكمة دال على عدم القصر علمه وهذه الدلالة عند الاعتراض أقوى من التأخر ولوجعل الاعتراض لتقرير الخلوص بالأيضا والتوسيع في ذيادة العدد والتضييق في منع غير المهاجر المعمد وقوله لما بعسر التمرزعنه أولمابسا وهو الاولى (قوله تؤخرها) مأخم قسمهآ لانه رخص لهفيه في قول أو بترك مضاجعتها فسابعده تفسيرله وكذا قوله تَضمّ السِك أكافى القسم أوالمضاجعة وقوله بالباءأى بدل الهمزة ومعناه تؤخراً يضا وقولها وتطلق هوتفسيران عباس رضى الله

(۱) زادالسمین پیمن اضاف وسمنانی وهذافیه الفاز اه نقله عنه ایجل

(فلاجناح عليك) في شي من ذلك (ذلك أدنيه (فلاجناح عليك) أن تقرأ عنهن ولا يعزن ورض بن عماآ تهمن كلهن) ذلك التفويض الى منابتك أغرب الى ورعونهن وقله سونهن ورضاهن بسيعالاته سكم كالهن في مسواه فران سويت ينهن وجلان ذال تفعلامنان وان رجت بعضهن علن أنه بعكم المدنعالى فتطمئن بدنفوسهن وقرى فقز بضم المساء وأعينهن النصب وتفرز بالبنساء للمفعول وكلمن فأكسانون رضين وقرى النسب أحدالهن (والله يعلم مافي قلوبكم) فأستدوافي اسسانه (وكان الله علم) بذات الصدور(سلب) لايصاسل العقوبة فهو عنويان فو (لاصل الدالم) الماء الان تأنيث المع غرستين وقرأ البصريان ألساء (من بعد) من بعد السع وهوفي مقه كالاربع مي من المواليوم عني لومات واحدة في من الموات والمواليوم عني الموات والموات وا لاصل له نكاع أخرى (ولاأن سال بين من أزواج) فتطاني واحلة وتنكح سكانه أأخرى ومن من يدة لتأكيد الاستغراق (راواعيك منهن ) من الازواج المنبلة وهوسال منهن ) من الازواج المنبلة وهوس أزواج من فاعل سدّل دون مفعوله وهوس أزواج لتوغله فىالتكروتقا يرومقروضا اعابك بهن واختلف فحأنالا باعكمة أومنسوند يقولة تريى من لشاء منهن

عنهما فسلوهوتمشيل أذلامانعهن ارادةا لجسع وقوله فيشئ من ذلك أى المذكورقبل ظاهره أنهجعل من التغلث عطف على من تشباء الشاني والمرّاد غيرالمطلقة بضرينة المقابلة ولا يمخني قله فالله ته والعسموم لاعتعما حوزفه من كون من هذه شرطية منصوبة بما يعسدها وقوله فسلا الخيجوا بهاأى من طلبته عامن النسوة التي عزلتها فليس علىك في ذلك جناح ويجوز كونها موصولة والجلة خبرها والتقدر من استفسها لاحناح علىك في النفاتيا وقبل فيه حذف معطوف أي جن عزلت ومن لم تعزل سوا الاحتياج على كا تقول من لقبك بمن لم يلقك حمقهم أنك شاكر (١) ولايخغ يعده وقد حوَّر في من أن تكون بدامة لاسم الذا كانت الآية النيائية منسوخة بها (قوله دَلَكُ النفويض) أوالايوا والاقل أنسب لفظالاتَّ ذَلَكُ للبعيد نزع الحافض وهوقماسي فمه وقوله سونهن آشارة الىأن جعالقله أريديه الكثرة هناوهوجائر وقوله قلة ونفرق اشارة الى أن مع الترجيم لا يحاون من حرن ما واذا عال والله يعلم ما في قاو بكم المهديد وقبل الفاه عمنى النؤ اخترت نجاف آلقزة والاول أظهر وقيل الهصلي الله عليه وسلمع نفويض القسم له لم يترك التسو يةأصلا كرما منه الالسودة رضى الله عنها فانها وهبث فويتها لعائشة رضى الله عنها وقوله فتطمش نفوسهن أىلكونه بأمراقه ولان اللهسوى منهن لكنه فؤض لهما يقتضه شأنه وقوله تأكمدا لهنّ أي من آمنة نّ اماعلي أنّ الانسارة للابواء فظاهرُ وأمّاا ذا كان للتَّفويض فاستَّمة بناً ويل صـن عت مفهى فيعززك القسروا لمضاجعة وقوله فأجتدوا أىجسة وافى تحسين مافى القاوب من الرضاوالنسة المسنة (قوله بذأت السدور) خصه التصريح به في غيرهذا المحل وَلقوله قبله ما في قاوبكم وقوله فهو حضن بأن يُتع لَانَ غَسَبِ الحليم أعظم فانتقامه أشَــد وقوله نأ بيث الجع غير حضيق وقدوقع النصل أيضا والمراد مالنساء الحنس الشامل للواحدة ولم يوت عفر دلانه لامفرد لهمن لفظه والمرأة شامل للعاربة وليست بمرادة هناواختصاص النساما لحرائر بجكم العرف فحاقس لانه لادلالة على ماذكروا لاستننا ودال على خلافه ليس بشئ ولا يلزمه كون الاستنفام منقطعاعلى أصل اللغة ولوالتزم لامحذو وفيه وقو لهمن بعيد أتتسع بأساعلي أندحرم علمه مافوقها وهوقول لهم وقولهأ ومن بعسدا لمومأخره لانه ليس لقوله ولاأن تمذل بن فائدة تامة وقولة ومن مزيدة الخونشيل النهي تسدل المكل والبعض وقوله حسين الازواج فألضيرعلى تقسعوه للازواج والمرادبين من يعرضن بدلامن أزواجسه فتسيستين أزواجا ماعتبار مايعوض ما لاوالدا عي له أن الماء تدخل على المتروك ون المأخوذ فاوكانت داخلة على المأخوذ كان ضمير جن للنساء وكانت الازواج على ظاهرها أزواج النبي صلى الله علىه وسلمين غير تجوز وكان ضعر حدثهن النساء لاللا وواج وهو أسيارين التبكلف والداعي له ماذكرنا وسيمأني تفسيماه في سورة سيما (قو أيه لتوغله فىالتشكر) هذا عالف لكلام الخعاة فانهم جؤزوا الحال من النكرة اداوقعت منفية لانهات فنزول ببآمها كاصرح بدالرضي فساذكره مقتض لامانع واماماقسل من ان منع السكمراذ لل النزوم التساس المسال بالصقة وهومندفع بأنوا وفليس له وحه لانّ المصنف نابع للزمح شبرى في جو ازدخول الوا وا على الصفة لنأ كمدلصوقها كاصر حوابه واماكون ذي الحال اذا كآن نكرة يجب تقديمها فغير مسلم في الجلة المقرونة بالواولكونه يصورة العاطف (قوله درقة ورمه غروضا اعجابك المز) دفع لما يترهم من أن ا لونقتني استاع مدخولها والخال تدل على ثبوت أمرالا يهاف منهما تناف بأنه مؤقل بوصف وحودي وهو ماذكرله وقوله فيأتنالا بةالدالة على عدم حل النساغة بعد ذلك منسوخة أمملا والناسخ المأحللنا كماقسل أوقوله تؤوى الخ كإذكره المصنف وجهالله لكنه على تفسيرها بالطلاق وعدمه وتقسدر تأخيز زولها اذأ لايكن النسط معالتف دم فقول بعضهما له من الاعاجيب ادنسطت آية متقدمة آية متأخرة تطراطاهر توتب المصف والافهوغ برمتصور ووجه النسخ على تفسيرها شطاق من نشبا وغسك من تشاءاته يدل بعمومه على انه أبيح الطلاق والامسال الكل من ير يدفيدل على أنه انطليق منكوحاته ونكاح من يريد

وتؤوىاليكمن تشسامعلى المعتماليانى فائه وانتقدمها فراء فهومسبوق بهامزولاوفيل ساست لا السال الساء من بعد الاحداد الاربعة الاثنانس على استلافين الثولاأن تسقل بهن أزوا باسن أجناس أخر (الاما مُلكت عينك) استنام من النا الله بمناول الازواج والاسأء وقبل منقطي (وكأن الله على كل شئ رقسا ) قصفتلوا أصر كمولا تتفاوا ماحدُلكم (يا يهاالذِن آمنوالاتدخافا يبوت النبئ الأأن يؤذن لكم) الاوقت أن يؤذن لكم أوالامأدونالكم (الى طعام) متعلق يونون لاستعمن معنى يدعى الاشعار بأنه لأيعسن الاستول على الطعام من غيردعوة وانادن كاأشعر به قوله (غيرنا ظرين آناه) غير منظرين وقنه أوادراكه السنفاعل لاتدخافا أوانجرورفى لكموقرى المرصفة المطعام فسكون سأوباعلى غيرس هوله بلاابراز العبيروه وغيرط وعندالبصر بين وقدأمال جزة والكسائي الأه مصدواتي الطعام اذا م درا واسكن اذادعت فادخاوا فاذاطعمتم فاتشروا) نفزفوا ولأعكثواوالآ بنطاب لقوم كانوا يتسنون طغام رسول الله في دخاون ويقعلون منعظرين لادرا كالمنصوصة بهم وبأمثالهم والالما بازلاس أن ينسل بنوته فالانتلفيرالطعام ولااللث بعدالطعام أعم (ولاستأنسين لمديث عديث بعضام بعضا بالمستلف مستلف بالمالة أشيطية ناظرين أويقدريفهل أىولاندغاوا أولا تمكنواستأنسن

من غيرهن اذليس المراديالامسالم امسال من سبق تكاحه فقط لعموم من يشاء وقوله توري ليس مقيدا بمهن ولاحاجة الى حعل ماذكرهنا قرينة على ارادة ذلك كما توهم (قوله وقيل الخ) مرضة لاين بعد بمعنى غسىر حسنشية ولاان تسدل تبكر برالتأ كيدوا لاستثناء لايخلومن شئ لآندراج بملوك المين في الارجعة السابقة (قوله وقيل منقطع) لاختصاص التساما الراثر في الاستعمال كامر وتديلهن أذواجا كالصريح فيه (قوله الاوقت أنَّ يُوذن لكم) يعني ان هذا أصله فحذف المضاف وحل المضاف النه يحله فانتصب على انظرفيسة وفي التصاب المصدرغيرالصر يم وغيرماف ماالدوامية على انظرف تولان المضاة أشهرهه ماأنه لايجوز وقد بوزه بعضهم فاعتراض أيحسان ومن تابعه ليسر بذي ومن توهمان حذف المضاف غيرالنصب على الغلوفية فقد زاد في الطنسور نغية (قوله أوالامأ دُوبَالكم) أي المصدر المؤقل ماسر المفعول في عمل نسب على الحيال مستنفى من أعمّ الاحوال كاكان ماقيله مستثنى من أعمّ الاوقات وهو مفزغ فيهما الاان فأحذا مخالفة لقول النصاة أاصدرا لمسبول معرفة دائما كاصرت بدفى المفنى والحق أنه سطيعي وانه قد يكون نكرة كاقبل في قوله ما كان هذا القرآن أن يفتري معناه مفتري فن قال كون المسدر بمعنى المفعول غيرمعروف فى المؤول أبصب وبيجوزان بضدرقله حرف بروهو بالمصاحبة والمعنى الا مصحوبين الاذن (قوله لانه متضمن معنى يدعى) لانه يقال اذن له فى كذا ولا يتعسدى يالى وقول وان أذنأى فى الدخول الى الدار ولوصر يحاما لم يكن مدعو اللطعام فان كل اذن لس دعوة اذا لدعوة أخص لانواالاذن الدخول والاكل فلاوحب لماقدل اقالاذن هناالاذن دلالة كفتح الباب ورفع الجاب ولزوم الاذن في كل دخول من دلسل خارج اذليس في الآية ما يقتضي التكرّر كا قاله الزيلعي رسمة الله (قوله كاأشعر بهالخ) وجه الأشعار أنه سال من فاعل تدخلوا كاصرح به فيضيد أن الاذن المطلق بالدخول من غماذن في المنشور للطعام لايكون اذنا بحضوره كاترى الحيكام يؤذن في الدخول عليهم لمواشيم المشاس دون حضور مائذتهم فلذا قندالهي بعدم انتظارهم لاحضارا لطعام فيسدخلون عنسدوضعه وقدأذن فىالدخول مطلقاأ ولان المدعوللطعام لا ينتظره لانه هئ له وهذا مع ظهوره قد تـكلنوا له ما لاحاحة اليــه (قوله حال من فاعل لا تدخلوا النز) وفي الكشاف الدوقع الاستثناء على الوتت والحال معاكاته قبل لاتدخلوا يبوت النبي صلى الله علمه وسلم الاوقت الاذن ولاتدخلوها الاغترناظرين ورده أتوحيان بآنه لايقه عنصدالاني ألاستثناء الاالمستثني أوصفته اذلا تعددالاستنناء باداة واحدة عندالجهور وأحازه السكساق والاخفش فعورما قام القوم الابوم الجعة ضباحكيزوا لمانعون فه يؤقلون ماوردمنسه يتقدير فيقدرون هناا دخلوها غيرنا نلرين وهذه الحال يحقل أن تكون مفذرة واذا كان أن يؤذن حالافهي مترادفة (قَوَ لَهُ أُوالْجِرُورُفُ لَكُمُ)فالعامل بؤذن ولامحذرابيه وقوله وهوغيرجا تزعندا ابسر بين ويجوزعنـــد الككوفيين اذالم يقعلس كاهناولوا برزقيل غيرناظرأ تتم لاماظرين انتركاقية وه الزهخشري فانه على لغسة ضعمقة وقوله معسدرأني الطعامالخ وقبلانه يمعي ألوقت والان وتوله ولانمكثوا تفسيرلفوله تفزقوا لانَّالتَّفَرِّقَالِسِ بِلازُم حَيْ لُودُهُ مِواجْسُمُ الْحَصُودِ (قُولُهُ وَالاَّمَةُ الزُّ) يَصَنُونُ الحاء المهملة من الحين أي ينتظرون حين الطعمام ويقصدونه وقوله مخصوصة خبر بعد خبراً وحال وقوله وبأمثالهم عمن يفعل مثله في المستقبل فالنه ي مخصوص بمن دخل بغسيرد عوة وجلس منتظر اللطعام من غير حاجسة فلا بفيدالهي عن الدخول بادن لغيرطعام ولاالجلوس لمهم آخرواذا قبل انهاآية الثقلاء وقدقيل بتنازع القعسلين تدخاوا ويؤذن فى قوله الى طعام ولا بأسبه وأماما قسل من انهساعامة لغبرا نحسارم وخصوص السعب له يصلح مخصصا كاقرروه وتقسد الاذن شوله الى طعام معتسره سادون المفهوم فعناه ان الاية ليست مخصوصة بهمام يكون وجهالتقييد الاذن بالطعام نيندفع وهماعته ارمفهوم الموافقة عندالخنفية الاالمخالفة عند الشافعية حتى يقال اين هذا من ذالذفتا مل (قولد خديث بعض كم بعضا) فاللام تعلىلمة أوزائدة وقوله بالتسبعرله أى سبعه أواستراقه وقوله على كاظر ين فهو مجرور ولازائدة

(انّدُلكم)اللبث(كان يؤدّى النبيّ)لتضييق المنزل عليه وعلى أهله واشغاله بمالايعنيه (فيستعيى منسكم) حن اخراجكم لقوله (والله لايستميي من الحقي يعنى ان اخراجكم حق فينه في أن لا يترك حيام كالا يتركه الله ترك اللي فأمركم بالخروج (١٨٣) وقرى لايستعي يجذف الميام الاولى والقامسركيما

على الحاه (واذا كالتروين مناعا) شيأ يتنفع به (فاسألوهن)المتاع (من ورا جباب)ستر روى أتعررضي الله عنه والمارسول اللميدخسل عليك البروالفاجر فلوأمرت أمهات المؤمنين مالحاب فنزات وقبل الدعليه الصلاة والسلام كالابطع ومعديص أصابة فأصابت يدرسل يدعائشة رضى اللهعنها فكره الذي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزات (ذلكم أطهر لقاو بكم وقلوم ن) من الخواطر الشيطانية (ومأكان لكم)وماصم (أن نؤذوارسول الله)أن تفعلوا مايكرهه (ولاأن تنكموا أزوا مهمن بعده أبدا) من بعهدوفاته أوفراقه وخص التي فم يدخل بهالماروى أن أشعث من قدس تزوج السنعيذة فأيام عررضي اللهعنه فهربرجهما فأخبر أنه علمه الصلاة والسلام فارقها قدل أن يمسهافتركمن غيرنكبر (ان ذليكم)يعني الذاءه ونكاح نسائه (كان عندالله عظماً) ذنباعظما وفيه تعظيمن الله رسوله وابجاب الممتدحا ومستا واذلك بالغى الوعسد علمه فقال (أن سدوائسياً) كنكاحهن على السنتكم (أو تخفوه) في صدوركم (فان الله كان بكل شي عليما) فيعلم ذلك فيماز يكم به وفي هذا التعميم مع البرهان مزيدتهو يلومسالغة فى الوعد (الاجتباح عليهس في آمهن ولا أسابهم ولا اخوانهسن ولاابشاء اخوانهسن ولاابشاء أخواتهن ) استثناملن لأيجب الاحتماب عنهسم روى انه لمازلت آية الجياب مال الاكاموالاشا والامارب بارسول اللداو مكلمهن أبضامن وراء جباب فنزلت واغمالم يذكرالع والخال لانهما بمنزلة الوالدين ولذلك سى الع اباف قوله واله آبائك ابراهيم واسعيل واسعقا ولانهكره ترك الاستعاب عنهما مخافة ان يصفالا بنائهما (ولانسائهن) يعنى نساء المؤمنات (ولاماملكت أيمانين) من العسد والاماء وقبل من الاماء شاصة وقدمة في سورة النور(واتقينالله)فياامريٌّ به (انَّالله كان على كل شئ شهيدا) لا بخني عليه خلفية

وبجوزعطفه على غبرفيكون منصوبا كقوله ولاالضالين والفعل المقذرم مطوف على المذكورومستأنسين حنتنا المقدرة أومقيارنة وتوله الليث فسرمه لانه هوا نؤذى له في الحقيقة وأماكونه اشارة الى الدخول على غيرالوجه المذكور فيشمل النظروا لاستثناس أوالهماماعة بارالمهذكور فغيره لاتم السماق والسباق وقوله اشغالهمن أشغادوهي المةوان كانت رديثة حتى وقع الصاحب لمن كتب أه ان رأى مولانا أن يأمر باشفى لى سعض اشفاله فو تعرفه من كتب اشفى الى يسلم لاشفالى (قوله من اخراب كم) يعني انتف تقدر منساف وهواخراج بدله لمابعده فانه بدل على أنَّ المستعبى منه معدي من المعان الأذواتهم لينوا ددالنني والاتسات على شي واحد كابقتضيه نظام لكلام فعناه لا يترك تأديبكم والتأديب واخراجهم لآنه كان يوذيه ووضع الحقموضع الاخراج لتعظيم جانبه كاأشأر اليه يفوله يدني الخ وهسذاء لي أنّ الاشارة للبث فان كانت لغيرة قدر المنع عماذكر وقبل التقبه مقذرا أى ولاعزر ببكم فيستمي للفاء التعليلية ولولاه عطف الواو وردبأن الفاء انما تدخسل عسلي المسب ودخولهاعلي السبب يتأوية به فالفاء في علها وفيما ذكره كادة الاضمار وعدم واردالنني والاثبات على موردوا حدوف مالايحني (قوله يعني أن اخراجكم المغ) في السكشف يريد أنه لو كان الاستصياء لمن أنف هم لقال والله لأيستمين منكم فم أن قلت الاستحياء من زيد فالاخراج مشلاهوا لمقيقة والاستحيامن اخراجه نؤسع بجعل مانشأمن هالفعلكا وادوكالأهما صحيح فيصم ايقاع أحدهه مآموقع الاستو قلت أوادانه لابذمن ملاحظة معنى الاخراج فاماأن يقسدو الانواج ويوقع عليه فيكثرالاضعار ولايتعابق اللفظ نغيا واثباتا واتناأن يقسدوا لمضاف فيتل ويتطابق ومع وجوداً لمرجح ونقدان المانع لاوجه العدول فلابدّمن ذكره وهذا بناء على أنّ الا صل ف من أن تدخل على من يحتشمه لاعلى مااحتشم لا جله وأما كون أصله يستحى منكم من اخراجكم والله لايستميى منكهمن اخراحكم على انهمن الاحتياذ فمكادأن يكون من الهذبان فضلاعن كونه أنسب باعجاز القرآن كانوهم (قوله كالم بتركه الله ترك اللهي) يشيرالى الااطلاق الاستمياه عليه وان كان منفيا كامرعلى نهيم الاستعارة بأن شدة كد أنه على الدعم مرضى مجود كترك من ترك الفعل لاستعيا تهمنه أو عوم سازمر سلَّ استعمل الاستصامف لازمه وهوالترك ويجوزأن يكون مشاكلة وقوله ترك الحبي ظاهرفى اله استعارة ومن ردعلى من حوزها بأن المسذ كورفى النظم الاستعباط الترك لم يسب يوجده والله لايستعي من الحق وحذف احدى السامين لغة شائعة وهي الما الاولى أوالشائية واعلالها ظاهر (قوله روى انعررضي الته عنه الخ ) رواه النسائى والحسديث الذي يعدده أيضارواه الميضارى والنسائى وماذكره أحسد موافقات عررضي الله عنه وهي مشهورة وقوله المستعبذة بالهدن المهدملة والدال المجمدة وهي امرأة ترترجها النبي صلى الله عليه وسلم فلمادخل بهاورأته فالتأعوذ بالله منك فقال الهالقد عذت بمماذوطلقها وأمراسامة فتعها بثلاثه أتواب ودكران سدالناس فالسمرة في اعها خلافا عنسد ذكر زوجاته الني فارقهن فقيل عرة بنت يزيد الكلابية وقيل فأمامة بنت الغصاك الكلابي وقيل غسيرذاك وقوله فهم عررضي الله عنه برجهما لأنه لا ينعقد النكاح على امهات المؤمنين فيكون زنا وقوله قبل أن يسها يقتضي أن المراد بالدخول بهامج امعهم الامجرد الحساوة وهوكذلك وظاهره أنَّ هذا الحكم مخصوص بنيسا صلى الله أن يقول به وتندوه وقوله مع البرهان أى على اثبات على بما يتعلق بزوجاته لان عله بكل شئ خني وظاهر بدلءلي علمه بطريق برهاني والتهويل المزيد ومب الغة الوعد لان المالم تتفاصيل كاشئ اذا أراد العقاب علمه يكون عقامه أشذوأ كثر كاوردفي الحدث من نوقش الحساب عذب (قوله اولانه كرمترك الخ ) هوقول الفقها كانص عليه المفسرون لكنه قبل عليه ان هذه العله وهوا حمَّال أن يصفالا بنائهما وهمأ يجوزلهما التزوج بباجارفي التساكلهن بمن لم يكن امهات محاره فسنبغي النعويل على الاقل (قوله من العبيدوالاماه) هومذهب الشافعي رجه الله ومذهب أى حنيقة أنه مخصوص بالاماء فن سع المصنف إ

رجه اللمن المنفية هنا فقدوهم وقدم وتفسيله في سورة النور (قوله بعننون بإظهار شرفه) اشارة الحهما تقذم من أن الصلاة بمعنى الدعاء تجوز بهساعن الاعتباء بصلاح امره واظهار شرفه وقده وأنه أرج من جعله بمعنى الترحم مجازا من الصلاة بمعنى العبيادة المعروفة ومعنى الاعتناه بمياذكرا علاءذكره والبقاة شريعته واشاعة جلالته في الدّيا والا خرة وليس فيه جعبين الحقيقة والجياز (قوله وقولوا اللهرّ صلّ على مجد) فيكون اعتنا النباس بالطلب من الله أن يعتني به للانسارة الى قصور وسعهم عن ادا حقه وهو منعموما لمحاذلكن قال يعض الفضلاءان سوق الآئة لاعجاب اقتدائنا به تعبالي فسأسب اتحاد الغسني مع انتحاد اللفظ فالدفع بداعتراضه في المتاويم فانظره (قوله وتولوا الح ) اى قولوا مايدل عليمه بأى عبارة كانتأ وهوتمثيل وتسليما مصدومو كد فال الامام ولميؤكد الصلاة لانهامؤ كدة بقوله انالقه وملائكته الخ وقيل الهمن الاحتبال فحدف عليهمن احدهما والمصدرمن الاخر وقد قال بعض الفضلا انهستل في منامه لم خص السلام المؤمنين دون الله والملائكة ولهيذ كراه حواما قلت وقد لاح لىفىه نكتة سرية وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه فلساجا من هذه الآية عضب ذكر ما يؤذى النبي صلى الله عليه وسلموالا أدية اتحاهى من البشروق وصدورت منه مغنداس التفصيص بهم والتأكيد واليه الانسارة بحاذكر بعده وقوله وانقباد واالخ فالسسلام من التسليم والانضاد (قوله والآية تدليجلي وجوبالمسلاةوالسلام) لاتبالاصل في الامرالوجوب وقوله في الجلة اي من غيرته من مقداروزمان وتكرادواذلك اختلف فسه السلف وقوله كلابوى ذكره ذهب المه الامام الملحاوى من الحنضة وقوله دغم الخزواه الترمذى وغيره ورغم بكسر الغيزا لمجمة وفقعهاني المبانعي وبفتيها وضهب في المنسارع وأرخمه بمعنى المسقه بالرغام وهو التراب خمص ارعسارة عن الذلة وهي جلة دعا ثية تدل على اثم ماركها وكذا ما بعده وهوحديث صحيم اينساروا مالطرانى والنزار من طرق وفى الشفاء أنه صلى الله عليه وسلم صعدا المنبر فقيال آمين غصعد فقال آمين غصعد فقال آميزف ألهمعاذ دضي الله عنه عن ذلك فقال انجميريل أثاني فقال باعجدهمن ويتبين بديه فسلميسل عليك فات فدخل النادفأ بعده الله فقل آميز فقلت آميز وقال من أدرك رمضان فليقبل منه فسات مثل ذلك ومن أدرات أيويه أوأحدهما فسات مثل ذلك انتهى والكلام عليه مفصل ف شرح الشفا وقوله وعبود الصلاة على غره تبعا) وكذا السلام أيضاف غيرسلام تحيية الاحياس اختلف فى الكراهية هل هي نحر بمية أوتنزيهية والعصير النياني وكذا اختلف في دعا الشير لذي صلى الله عليه وسلمال حةوصح المسوطي رحه الله في مكت الآذ كارانه عيوز سعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبكره استقلالا ( قولَه يرتكبون الخ) فالمرادبالاذية لهما ادتكاب مالايرضيانه عجازا مرسيلا لأهسب أولازمه وأنكأن التسمة لغبره فانه كاف فى العملا قةوذ كرالله والرسول على ظاهرم وقوله أويؤذون رسول الله على أنّ الاذبة على مقدقتها والمقصودة كرالرسول وذكرالله انساه ولتعظيمه ببيان قربه وكونه حسبه المختص مدحتي كان مايؤذيه يؤذمه كاأن من يطبعه يطبع الله (قو له ومن جوزا طلاق اللفظ الخ) كاستعمال اللفظ المشترك في معنسه اوفي حقيقته ومجازه الذي جوز الشافعية وقوله باعرا المعمولين الواقع فى بعض النسخ اشارة الى ماذكره في الأنصاف من أنّ تعدد المعمول بمنزلة تكرّ رافظ العامل فيجيء فدءآ لجدع بن المعنين وان — كان قدادًى هوأنه ليس من الجع المعنوع وودّه الشرّاح كامرّوا لمرادأ بآلمعنين معنى الاذية فسكون النسببة الى الله ارتسكاب مأيكره مجاذآ وبالنسبية الى الرسول صلى المهعليه وسلم على ظاهره و يمكن ارجاعه الى عوم المجازك ماعرف في أمثاله ورباعته بفتح الراء المهدملة سن بن النُّه نمة والنباب وقيد كسرت في غزوة أحيد كما هومشهور ﴿ فَي لَهُ كَانُوا بِوْدُونَ عَلِيا كُرِّم الله وحهــه ) حالـأواســتثناف وقوله سنفون،الغــنالجهةأوبالمهــملةو.رّضهــذا لانّقوله بغـــر مااكتسبوا يأماه ظاهره الاأن يحمل على قسيدالا كتساب والرادئه وقوله فقداحقلوا خبرالموصول المتضمن معنى الشرط ( قوله ومن التبعيض الخ) وقد قال في الكشاف انه يحمّل وجهـ بن ان يتعلبين

(انَاقَهُ وَمُلِثُّكُمُهُ بِصَاوَنَ عَلَى النَّبِي) بِعَسْوِنَ بأعلهارشرفه وتعظيم أنه (يا يهاالذين آمنوا صاواعليه) اعتنوا أنتم أيضافانكم أولى ذلك وقولوا اللهم صل على عجد (وسلواتسلما) وقولوا السلام علىك ايها النبي وقبل وانقادوا لاوامره والاله تدلءلي وجوب الصلاة والسلام عليه في الجله وقبل قب السلاة كليا جرى ذكره لقواء عليه الصلاة والسيلام رغم انف رجل ذكرت عنده فلريسل على وقوله من ذكرت عنده فإيصل على أدخل النارفأ بعده الله وتجوز الصلاة على غيره تبعا وتحكره استقلالالانه في العرف صارشها والذكر الرسل واذلك كرمأن بقال مجدعز وحلوان كان عز يزاجلسلا ( انّالذين بؤدون الله ورسوله )رتتكبون مأيكرهانه من الكفر والمعاصي أويؤذون رسول الله بكسر رباعشه وقولهم شاعر مجنون ونحوذاك وذكر الله للتعظيم له ومنجة زاطلاق اللفظ الواحد على معنين فسره بالمنسن اعتبار المعمولات (لعنهمالله) أبعدهم من رجته (ف الدنيا والآخرة واعدلهم عذا بامهينا) يهينهم ع الايلام( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا)بغيرجنا بةاستعقوابهاالايذا ﴿فَقَدْ احتماوا بهتانا واغامينا ) ظاهراقيل انهازات فىالمنافقين كانوابؤذون علمارضي المهعنسه وقدل في أهل الافك وقبل في زباة كانوا يشغون النساءوهن الماء (ما يهاالني قل لازواجسك وبناتك ونساء المؤمنسين يدنين عليهن منجلابيهن ) يغطين وجوههسن وأبدانهن بملاحقهن اذابرذن لماجةومن النبعيض فان المرأة ترخى بعض جلبابها وتتلفع

قوله وقد قال فى الكشاف الخ نقلمبالعنى اه

بعض (دلا أدنى أن يعرفن) بمين عن الإماء بيعض (دلال أدنى أن يعرفن) والفينات (فلايؤدين) فلايؤديان ال ية التعرَّفُ الهن (وكان الله غفوراً) كل سلف (رسم) بعباده سنسر ای مصالمهم سلف (رسم) بعباده سنسر المنافقون) سنی المزیان منها (لنام بسم المنافقون) عن تعاقهم ( والذين في قاويهم مريض ) منعف اعان وقله مسات عليه أو فجور عن ترازلهم في الدين أوغورهم(والرسةون في المدينة) يرسنون النبأ والسوعن سرا بالسلب وتصوحاس العانهم وأصلهالتمريك مناله فتوهى الزلاسيء الاخارالكاذب لكونه متزلولا غيرنا بت (لنغر بنافيهم) لتأمر النبقالهم واحلامهم أومان علرهم العطاب الملا واثم لاجاورونان)عطف على لنغر سائوتم اللدلالة على أنّ المسلامومغ ارف قالرسول أعظم ماسيهم (فيها)ف المدينة (الاقلملا) زمانا أو جواراقل لا (ملعونين) نصب على النسم أو المال والاستنامشارلة أيضاأى لاجاورونك الاملعونين ولايجوز أن بتنصب عن قول (أ بنا تقفوا أخذوا وقتاوا تقسلا )لان مابعد كلة الشرط لايعمل فها قبلها (سنة الله في الذبن ناوامن قبل) مصدره في كد أى سن الله ذلك فى الام الماضية وهوأن يقتل الذين فافقوا الانبساء وسعوانى وخعو مَ مِنْ الْفَعْدِ الْوَلَى عَلَى الْمَدِي اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لايتلها أولايقدراً عدان يتلها (يسلك التأسين الساعة) عن وقت قيامها استوزاء

أونعنا

بعض مالهن من الجلاس فبكون البعض واحدامها أو يكون المراد حضب جزأ منسه بأن ترخى بعيش اللباب وضله على وجههافتتقنعه والعبب على الاقل ليس الحلباب على البعن كله وعلى حداالتقنع بسترالرأ سوالوجه مع ارخاء البسآتى على شية البدن وقواند نين يحتمل أل يكون مقول القول وهو خيرا بعنى الامر أوجواب الامر على حد قل إجادى الذين آمنوا بقيوا الصلاة والجلباب اذا وواسع بلتعف به خافسان النظم عليهن دون على وجوههن وقد فسره بستر وجوههن وأبداح نيه فكيف يصم المل على التبعمش حينلذاذلا يصعلفنا البعض في موضع من الأأن يتي بعض من الجلباب غيرمستعمل في الوجه والبدن ليس بشئ لان توقه عليهن اماعلي تقدر مضاف أى على رؤسهن أو وجوههن أوعلي أنه مفهوم منه إوان لم يقذر وأماقوله وأبدانهن فبيان الواقع لانهاا داأ رختعلي الوجه يعضه بتي ياقمه على البدن أمكن المأمور بهضر بعض منه لان به الصَّمانة ﴿ قُولُهُ عَنِ الأَمَا وَالقَّمَاتِ ﴾ المأمن عطف أحد المترادفين أو المراد بالقسنات السغابا وأمااوا دة المغنسة فلاوجه أه وقوله بميزن فالراد بالمعرفة التميزيجا والانه المقصود ولو أبغ على معناه صور على السبكي في طبقائه واستنبط أحدث مسي من فقها والسافعية من هذه الاسية أنّ مأيفعله العلباء وآلسادات من تغييرلباسهم وعمائهم أمرحسن وانام يفعله السلف لان فيمتميزا لهمسحتي يعرفوافيعمل بأقوالهسم (قولُه لمسالمان) ليس المرادية أمر التعليب تبل نزول هذه الاسمة حتى يقال أنه لاذنت قبل الورود في الشَّر - فهوميني على الاعتزال والقبع العقلي بل المراد ماسلف من ذنو بكيم المنهى عنها مطلقاف غفرهاان شاءولوسلم ارادته فالنهي عنه معاوم من آية الجباب التزاما وقبل المرادلما عسى يصدومن الاخلال في النستر (فو له تعالى والذين في قلوبهم مرض الن) امّا أن يراد بالما فقين والمراض والمرحفين قوم مخصوصون ويكون العطف لتغاير المسفات مع اتحياد ألذات على حد المالملك القرم واس الهمام \* أورادهم أقوام يختلفون في الذوات والمسقات فعلى الاقل تكون الاوصاف الشلانة للمنافقين وهوالموافق أساءرف من وصفهم بالذين فيقلوبهم مرمض كأمرق البقرة والاواجيف مالمدينة أكثرهامتهم لكنه لابوافق ماذيل مدمن الوءمة مالاحلاء والقبل فأنه لم يقع للمنافقين وعلى الثاني هم ألنافقون وقومضعاف الدين كالمؤلفة قلوبهم أوالنسفة وأهل الفعوروالاقل أصم لاندلم يكن الشاني فيصدرالاسلام والمرجفون اليهود الذين كانوا محاورين لهمهالمدينة وهذاهو الظاهرمن كلام المسيضين وقدوقع القشال والاحلاملن لم متهمنه وهم الهودوهد الاعبارعليه وقولاعن ترازلهم متعلق ينشه وهو علىط مقاللف والمنشرفه فأناظران فف الاعبان وقلة الثبات ومابعه فالفجور وقوله اخسارا لسوء كالهزعة وقوله الاخبار الكاذب صفة المصدوري نسطة الاخبار الكاذبة بصفة الجع وقوله لكونه متزارلااي فينفسه أولاضطراب قلوب المؤمنين وووله بقتالهم واجلاتهمأى بقتال بعض منهم واجلاء بعض آخرا وقوفهانأم لمثاشارة الي أنّالاغرا وهوالتحريش فحوزيه هناعن الامن وقوله مايضطرهم مامصىدوية وهومعطوف على اجلائهم (قوله وتمالدلالة على أنَّ الجلاء الخ) بعني أنها للتفاوت الرتبي والدلاة على أنَّ ما يعدها أيعدم اقبلها وأعظم وأشدَّ عنده م وقوله زما با الخ فهو منصوب على الظرفية ، أوالمسدر مةوأمانسه على الحبال والمعنى أتهب فلملون أى أذلا وملعونين صفته فلايخ يحاله (قوله نصب على الدُّمّ )أى بفعل مفدركا دم وغوه ما يدل على الشمر وهذه العيارة عا اتستعملها النعاة في النعت المقطوع واذاكان الانهوم فاعل يجياورونك وقوله والاستنناء شامل لهأى للعان باعلى أنه يحوز أن يستنفى بأداة واحدة معاشينان وقدتة دممافيه ومنع أكثر النحاقله (قوله ولا يجوز أن ينتسب الخ) أيء الدحال من ضمراً خذوا وقتاوا الخ أى لان ما بعداً داة الشرط لا يعمل فيما قبلها طلقا وفي المسئلة ثلاثه أقوال للنماة المنعمطلقا والجوازمطلقا والجوازق معمول الجواب والمنعق معمول الشرط وقوله لانه لايدّلها على أنَّ المبدّل هو الله (قوله عن وقت قيامها) المالانّ الساعة اسم الزمان أولانه على تقدير مضاف وقيامها وقوعها وقوله أستهزا انكان السؤال من المشركين المنكرين اها والتعنت من

أوامنعانا (قل اغياء لمهاعنداقه) فيطلع عليها ملكاولانيبا (ومايدريك لعل السباعة تكون قريبا) شيأ قريبا أوتكون الساعة عن قريب وانتصابه على الظرف ويجوزاً ن يكون التذكيرلان الساعة في معنى (٨٦) اليوم وفيه تهديد المستعبلين واسكات المحضنين (ان الله لعن الكافرين وأعد الهم سعيراً)

فاراشديدة الاتقاد إخالدين فيهاأبد الايجدون وليا) يحفظهم (ولانصرا) بدفع العداب عنهم (يوم تقلب وجوههم فى التبار) تصرف من جهة الىجهة كاللعميشوى النارأ ومنمال الحال وقرئ تفلب عسى تتقلب ونقلب ومتعلق الظرف (يقولون المتناأ طعناالله (وقالوار بنااما أطعنا سادتنا وكبرا نا يعنون فادتهم الذين لتنوهم الكفر وقرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا على جع الجمع الدلالة على الكثرة (مَأْضَا وَاالسبيلا) بمازينوالذا (ربنا آتهم ضعفيز من العذاب) مثلى ماآ تيسنامنه لانهمضلواوأضلوا (والعنهملعنا كثيرا) كثير العدد وقرأعات بالباءأى لعناهوأ شذاللعن وأعظمه (يا بهاالذين آمنوالانكونوا كالذين آذواموسى فبرأه الله بمساقالوا كفأظهر براءته من مقوله مبعني مؤدًّا ، ومضمونه ودلك أنَّ فادون سرض احرأ آعلى قذفه بنفسها فعصمه الله كامرق القصص أواتهمه ناس بقتل هرون لماخرج معسه الى الطورف الدهناك فهلته الملائكة ومروامه عني وأوه غرمقتول وقبل أحياه الله فأخبرهم يراعه أوقد فوه بعب فىبدئه من برص أوأدرة لفرط تسستره حساء فأطلعهم الله على الدبرى منه (وكان عندالله وجبها)داقرية ووجاهةمنه وقرئ وكانعبدا لله وجيها (يا يهاالذين آمنوا انقوا الله) فادتكاب مايكرهه فضلاعا يؤدى رسوله (وقولواقولاسديدا) قاصداالي المقمنسة يستسداداوالمرادالهي عنضده كجديث ذ بنب من غد مرقصد (يصلح لكم أعالكم) وفقكم للاعمال الصالحة أويصلمها بالقبول والانابة عليها (وبغفرلكم دنو بكم) ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل (ومن يطع الله ورسوله) في الاوامر والنواهي (فقد فارفوراعظيما) يعيشفالساجيداوني الاستوةسعيدا (اناعرضناالامانةعلى السموات والارض واليلبال فأبعن أن يحملها وأشفقن منها وحلها الانسان) تقرير إلوعد

السابق تعظيم الطاعة

المنافقين والامتمان من اليهودلاتهم يعلون من التوراة أتهابما أخفاه الله فيسألونه ليمضي وافقها وحياً ولا (قوله شيأ قريبا) وجبه لنذكره وهوخيرعن ضمرالساعة المؤنث بأنه مفة النيرالمدّ كور لاخد بحسب الآصل أوهوظرف منصوب على الظرف فأت قريبا وبعيدا بحصونان ظرفن فلسر متفخ مشتقة حتى تجرىعلىمة كامالتذكيروالنأايث وقوله فيمعنى اليوم والوقت كامروالوقت شامل لليوم فليس فيسم مخالفة لمامز كماتوهم وقدتقة مفان وحة الله قريب وجوءأش وقوله وفيسه الخزأى فأقوله ومايدريك الخ والمستعجلين هم المستهزؤن لاقابستهما الهم استهزا انشأعن اكارهم وفي نسطة بدل الممتنان المتعنتين وقوله شديدة الاتفادلان تسميرالنارا بقادها في الشدة من فعيل صبغة المبالغة وقولة يعفظهم لانَّالُولَى يكون بِمعنى الحافظ المتولى للامن (قوله كاللَّم يشوي.) ﴿ وَفَالْكُشَّافَ بَشْمِه بقطعة لحمفىقد رتغلى ترامى بهاالغليان من جهــة الىجهة وقوله أومن حال الى حال فالمراد تغب وها حتمامن سوادوتقسلندوغيره وقوادوقرى تقلبأى ختج التساموأ مادماد كروغلب بنون العظمة أوبالتا والبناء للفاعلان قرى بهما والظرف يوم وهومتعلق يتقولون وقدجؤزف انعلقه بمعذوف كاذكرأ وبصدون أو نصرافىقولون حال أواسستنباف والمنادة كالسادة لفظا ومعنى وقوله الذير لقنوهم الكفراشارة الى ماأطاعوهمافسه (قولدعلىجعالجع) فهوشاذكبيونات وكونسادة جعاهوا لمشهور وتبل اسرجع فانكان جعالس فشاذ وانكآن جعالمفردمقذ وهوسائد كانككافروكه وتلكنه شاذأ يضالان فأعلا لايجمع على نعدلة الافى الصحير وقوله السبيلابأ السالاطلاق تضدّم توجيهه ومعناه جعداونا ضالبزعن السمل وقوله أئبذ اللعن واغظمه لان السكير يسستعار للعظمة مثل كبرت كلة وليس همذامن المنوين وانكانالتعظيمأيضا (قولمه فأظهر براءته صلى الله عليه وسلم من مقولهم يعني مؤدّاه ومضمونه ) يعني أتالقول هنسأيمغني المقول سواء كانت ماموصولة أومصيدرية والمصيدره ؤقل بالمفعول والمراد بالقول مدلوله الواقع في الخاوج وبرأ مبعني أظهر برا مه وكذبههم فينااسنداليه وإنساأ ول الفعل باظهاره لات المرتبعلى أذاهم ظهورتبرتنه لاتبرنه لاتهامقدمةعابه واستعمال الفعل مجاذعن اظهاره والمقول بمعنى المضمرن كمايقال قالة للسببة وهي مايسب به أمر شائع لا يكادلكنت يعتد أو يلا فساقيل اله تعالى لمسا أظهر براءته مماا فترومعلمه انقطعت كلماتهم فمه فيرئ من قولهم على ان برتأ ويعني خلصه من قولهم لقطعه عنه فهوة كالفلات قطع قولهم ليس مقسودا بالذات حتى لوانقطع بأى طريق كإن طابق مانى النظم بل المراد انقطاعه لظهو رخلاقه فلابدمن ملاحظة ماذكره المستف وأماكون البراء ذلاتكون الامن الدينأو العسيفايس مسلماعندالقاتل وان ذكر مشراح الكشاف لتأويه البراء تبحاذكره وقوله قذفوه بعب في يَنْهُ الرَّ) الأورة بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وزاءمهملة مفتوحة وهاءتاً عِثْ مرَّ صَ ينتفُرمنه المصينان وبكيران جذأ لانصباب حاذة أوريم غليظ فيهما ورجل آدربالمذكا كدميه أدرة وفرط تسترم لانه صلى الله عليه وسلم يحسكره أن يكشف شسماً من جسده فظنوه لمرض فيه يحقيه واطلاع الله عليه لما اغتسسل ووضع تسأيه على حرفله حسا لحجربها وظل يجرى خلفه عربانا وهبه نتطرون البه كأهومشهور في الآثار وقوله ذاقوية ووجاهة لانهمن الجسامتند العظما وهوالتقزب والعظمة والعزز إقو لدقاصداالي الحقالخ) . أي متوجها المبكل تتوجه السهم لي الهدف لانه من قوله سمسة دسهمه اذا وجهه الغرض المرمى وقوله من سدّيدة أكابكسرسين مسادعه ومصدوه السداد بفتم أوّله وأماسد يسدما اضم فعنامهن سذالنلة والسداد مالكسر مايستيه وقوله والمراد النهى عن ضته وهوالقول الذي ليس بسيديدلان الامريشي يلزمه النهبىء زضده والمقام للهبي عمايؤذى النبي صلى الله علىه وسسلم ولذاعطفه على النهبي السابق وهوالمناس لمامر والمراديز سبيت بحش أمالمؤمنين رضي الله عنها وحديثها قصنها من تطليق زيدرضي الله عنه لها وترقرح الني صلى الله عليه وسلم بها (قوله تقرير للوعد السابق الخ) أي سان له على وجه التأكيد ولذالم يعطف والوعدةوله فازفوزاعظيمالان المراعى لهافائز كماأشارا ليسهوقولها نه

ود اهاآ ماند من مسال المسال ال الابرام العظام وكانت ذات عود وادراك لابينأن عملنها وأشفقن منها وحلهاالانسان معضف شهودنا ونقونه لابوع فافالزاعى لها والقائم عضوفها بخسر الدارين (انه كان الماوما) سينم ينسبها وأبراع سقها (سهولا) بكنه عاقبتها وهذا وصف للبنس بأعدا والاغلب وقبل المرادمالامانة الفياعة الني تعم الطبيعية والاغتبارة وبعرضهااستدعاؤهاالذىبيخ طلب القعل من الفتار وادادة صدوره من غيره طلب القعل من الفتار وادادة صدوره من غيره ويصلها انكيانة فيها والاستناع عن أذاتها وسنه قولهم مامل الاسانة وعيم الما ان لايؤديها فتعرا دمنعفيكون الامامعنب الباتاعيكن أنسأنى ف والظاوا لمهالة اللمانة والتقصير وقبل انعتعالى لماسكن عذه الاجرام شلق فيها فهما وفال لهااني فرضت فريضة وخلفت جنة لمن ا أطاعى فيها وناوالمن عصائى فقان تعن مستخرات أطاعى فيها وناوالمن عصائى على ماخلقتنالانفسمل فويضة ولانبغي ثوابا ولاعقابا والماخلق آدم عرض عليه سلوذاك غمله فتكان ظلومالنف وبتعملهما يستى عليها جهولا بوشامة عاقبت ولعال المراد بالاسأنة العقل أوالسكلف وبعرضها عليمن أعتبارها بالانساف الىاست عدادهن وبالأجن الاباء الطبيع الذى هوعلم اللياف والاستعداد

كان ظاوما جهولا سقد يران لم يراع حقها فلاياً ماه كا قبل مع أن قوله شعظيم الطباعة يدفعه فتأمّل (قوله وسماها) اى الطاعة أمَّامة ظأهره أنَّ الامانة مستعارة هناللطاعة وليس بمراد بل هو سان لحماصل المعنى على الوجهن وسأتى الكلام عليهما وقوله والمعنى المخشروع فيسان معنى الاكمة ومافيها من الاستعادة وقدةزره الزجخشرى على وجهنوله ولشراحه فيسه كلام طويل الذيل والذى ارتضاه المدقق ف الكشف أتنف وسهن الاقلالة أريدنالامانه الطاعة الجارية ليتناول اللائق بالجاد والمكلفين والعرض والاشفاق والاماعين الحل أى الخسانة وعدم الادام مجازات متفرعة على التشيل الذي مدار معلى تشبيه الجادعا مور متبا فدالى الامتشال تعريضا للانسان بأنه كان أحق بذال وفيه تغضم لشأن الطاعة بأت مشابهها يسارعه الجلا لعظمة شأنه فكيف بهاونظرهمامر في قولها الساطوعا أورها فالنا المناط العن وهومن الجازالذي يسى التثيل كانص عليه غذوان اختلف الغرض فيهما والشاف أريدفيه بالآمانة العاآعة الحقيقية لما كلفه الانسان والمعرض والاشفاق والاياء حضقة والحلءمني الاحقال لااظمؤنة وحضقة المتثبيل انه مشلحال المشكلف في صعوبته وثقل محله الخوالغرض تصورعظم الامانة وعوا لمرآد بقوله غة ويعيوزان بكون تضييلا ومسمعه وأف التفسل غشيل خاص والتصوير لاينافي كونه غشيلا ومالهبربه بعضهم من السكاية الاياسية وأخذ لزيدة من غيرتظر لمقيقة التشيل لايطابق الحقيقة والاصطلاح ولأبغني عن الرجوع للمرّمع تناقضه فحواضع وهذاأ يسطموضع حقق المستف فيه التشيل فليمذعلى مشاله فيسار دمن أمثاله وحذا فريد ثه بعد مخضه ويسمن خالصه ومخضه وللنظرف مجال ولكن لكل مقام مقال (قوله يست لوعرضت الخ) هذا هوالوحه الثاني فالمراد بالامانة الطاعة المقصة وهواستعارة مركمة وتشر لتضالي على على مدّ قولهم لوقيل الشحهأ ين تذهب لقال أسوى العوج والمراد أبَّ مَا كله ما لانسان على ضعفَه لوكفَ هذه الابرام حاداً بيَّه فشهت مالة الانسان المحققة بحيالة مفذرة مفروضة ومفرداته على حقيقتها والاشفاق اللوف مع الاعتياه (قوله حسنه يفسبها) أى الامانة وهواشارة الى أن في مقدّر العدقوله جلها أي وغدر أولم بف وقوله وهداوصف للبنس الخ لانمنهم من وفيعاعاهدا تهعله كالنسن وانصد يقن وهده الجلاصد تأنفة سستنافا بانياوتاً كيدهالانهامظنة للتردد (فوله وقيه المراديالامانة الطاعة الخ) يعني ان هـ نــه الاجرام أنقيادت لامرانته انضاد مثلها تكوينا وتسوية والانسان لميكن حاله كذلك وهوعاق لمكلف فالأمأنة الطاعة الجمازية الشاملة للانسان والجادوهو الوجه الاول وهومختآ رالزجاج والمقصود تعفايم شأن الطاعة ويؤبيخ الانسيان ففسيه تقرير لمباقسيله أيضاوه ويتجوزني مفردات عذتا وتتبيل يتفرع علسية تلك الجمازات على مامر ف الكشف فالطاعة نمول الامروسرعة الانفعال وقوله استدعاؤها أى تستغيرها كما سه بقوله الذي يعرالخ والمراد مالختارما يقابل الجساد من المخلوقات وقوله وبحملها الحمانة بتشهمه آلاماته قبلادا تهابحمل يحمله كايقال ركبته الدبون وقوله فنبرأذ تشممنصوب في جواب النتي فاماء الآجرام عن حلها تأديتها والمرادا تبان مايتأنى منها ولا يخني بعدهما (قوله وقبل انه تعالى الخ) هذا التفسير نقله البغوى والمليى عن السسلف ولابعسداً ن يخسلق الله فيهافه سَمانلطاله فأجابت بآنم الميسرة لمساشلت له وأنهالانطس أتمكلف وكان فداعلى سل الضيرلها واذاعير بالعرض لاتكليفاحتي بازم عصماتها وأما كونها استعقرت أنفسها عن التكليف فلاية به الجواب ﴿ قُولِه وَلِعَلَا الْمُرَادِ بَالِامَانَةُ العــقُلُ أَو التسكلف) وفي نسطة والتسكليف الواووهي أولى ليخرج الملكوعلي الاول تخصيص الانسان دون الملك والحن لان الكلاممعه وليس الأول ناظرا الى كون السهوات احداء عاقلة والثاني ألى خلافه كما توهم قانه بمىآلايلة فتىاليه وهمبذا وجهرابع فيالاكية وليسرمن تتمة الثالث كاينوهم وقيسل المرأد بالامانة المختصة بالانسان وهي مظهراصفات الالوهمة ولذاسمي بالعبالم الاكبركاقسل

وتزعم المل جرم صغير \* وفيل العلوى العالم الاكبر

(قوله اعتبارها الاضافة الى استعدادهن ) أى من حيث المصوصة ان كالاعراض والسفات

وعمل الانسان فابليه واستعداده لهاوكونه فالمحلمة والنهوية وعلى هذا عسن أن يكون مهينا والشهوية وعلى هذا عسن أن يكون مهينا للحمل على فاقت والداله قال أن يكون مهينا على القون ما فالها لها على وعاوزة المذ على القون ما فالها لها فالله على وعاوزة المذ ومعظم فسووتها (لعد بالقالنافقين والنافقات ووبالقالي والشركان أعلى للمعلم من ويت والقاعلى والشركان أعلى للمعلم من ويت والقاعلى المون والمن أو المون والمنافقات المون والمنافقات والمنافقات والمنافقات المون والمنافقات المون والمنافقات المنافقات المنافقات

عذاب القبر \* (-ورفسا) \* \* (-ورفسا) \* مناطقة العمالا به مناطقة وقبل الأوقال الذيناً وتواالعالا به مناطقة وقبل الأوقال الذيناً وتوالعالا به مناطقة المناطقة ال

ملاء والمورد والمراحي \* (سم الله المحاف المحوات وعافى الارض ) \* (سم الله المحوات وعافى الارض ) لا المهد لله المحاف المحا

لا النظر الما الذات الجسمة من ردعليه أن الاجسام منائلة يقبل وكلمنها ما يقبل الآخر في المخلول المنافرة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافرة المنافزة المنافرة المنافرة

## \*(سود اسبا)\* به (بسم التراوس الرمي)

(قوله وتسل الاومال الج) وفي نسخة والذين الخوهـ ماسهو والصواب ويرى الذين أوتوا العسلم اذليس فىنظم هاماذكره وكذاماذكره منء ددالا كالتأصوابه خسرو خسون أوأر بعو خسون فانه المذكور ف كتب الاعدادكما قالداني والاختلاف في قوله عن يمز وشمال الخ (قولة خلقا ونعمة) وفي نسطة وملكاوالثانيةهي الموافقة لماذكره في غيره فدالا يتوالاولى هي الموانقة للكشاف ولما معدمين قوله يتبام نعيته وهياتميزان للنسب وقوله فأدالجدفي الدنسالس اشارة الى معطوف عليه مقذوفي النظم إل سان خاصسل المعتى لاذا لسبوات والارص عبادتعن هذا العبال بأسره وحويشتمل على النع المديوية فعل من التوصيف بقوله الذي الخ الدمجود على نع الدنيا و لما قيد الناني بكونه في الا تنو شعل أن الا ول عجه الدنيا فسارا لمعنى أندا لمحود على نع الدنيافها وعلى ذم الاسترة فيهاأ وهومن الاحتبال وأصله الجدلله الخف الدنيا ولهمافي الاخوة والجدفه افأثت في كل منهما ماحذف من الاخور وقوله لكال قدرته اشارة الي أنَّ الجد الثناها بلسل سواءكان في مقايلة نعمة أملا وقوله وله الجدفي الاسترة معطوف على الصلة أواعتراض ان كانت حلة بعلم حالية (قوله لان ماف الا حرة أيسا كذلك) اى اختلقا ونعمة وماكما وقوله من عطف المقد بكونه في الاستوق على المعلق عن ذلك وما يضابه بل هو من عطف مقد على مقيد كافترو اله المن أن معنآ مالحدفى الدنيا نلمالى الدنيا ومافيها من النج وقوله تقديم العسلة أرادقوله له ولايردعليه انه لاحاجة في افادة ماذكرالي التقديم لان اللام الاختصاصية تفهده ولا ينقضه دخولها في الجدعلي نع الدنيا لانها أيضا مقصورة عليه في الحقيقة واعباالفرق بنهسما الم اتبكون صورة لغيره ومافى الاستوة لا يكون لغسره صورة ولاحقيقة لانه مبنى على أنّ الاختصاص المستفادمن الملام معنياه الحصروا يس صحك الدُّفانهم اوتضوا أنه بمعنى الملابسة النامة لاالمصر كمافصله الفاضل المليني ولوسا فهولتأ كيدا لحصر لالحصر الحصر (قع له ولا كذلك أم الا تخرة) قبل علمه انها أيضا قد يكون فيها التوسط كايحمس ل بشفاعة الانبياء عليهم الصلافوالسلام والكرام المشفعين والالمدلا بلزم أن يكون في مقابلة نعسمة كالشكر والثاني ظاهرالدفع لانه فىالعرف يكون بمعنى الشكروه والمرادهنا الاأن قوله لمبكال قدرته ينبوعنه وأتما الاؤل

(وهوالمكيم) الذي أعلم مودالدادين روس مرا الاصل (يعلمان ويوس) المراس (يعلمان ويعلمان وي ردا عن آنو کالنث نفید فی موضع و ندع می آنو سائٹ نفید اللہ اللہ وكالكنوز والدفائن والاموات (ومايخري منها) كالمدوان والنبات والفلزات وما العبون (وما يُنزل من السماء) طالاتكة والحسك والمقادروالارزاق والانداء والمداعق (ومابعرى فيما) كاللائكة وأعال العادوالابخرة والادشت (وهوالرمسيم الغفور) للمقرَّلمين في شكرتُعمله مع تديم أوفى الاسترة معماله من سوابق هسته النعم الفيا مذاله مر (وفال الذين كفروالانا منا الساعة) انكارالحميرا واستبطاء استرواء الوعدية (قل لي) ردلكلامهم وتأكيد لما نفوه (ورفي لنا منكم عام الغيب) سكري لاعداء موكدا فالقسم مقرد الوصف المقسم الم يسفان تقررامكاه وسي غيرمزة وفرأ حزة والكسائي علام الغب المسالغة ونافع واسعامرورويس عالم الغسب بالرفع على أنه خسير عدوف أومستدا خسيو (لايعزب عند منقال ذرة فى السعوات ولا في الأرض ) وقوأ الكسائي لايعزب بالكسر (ولا أصفر من ذلك ولاأ كبرالاف كاب مسن علامو كالمالية العزوب ورانعهما مالا بداء ويويده القراءة فالقنع على تق ري الماس ولايموفعطف الرفوع على مذال والفنوح على ذرة بأنه فتح في موضع المتر والمسوى حديد المستناء عداللهم لاستاع العرف لاقالاستنتاء عداللهم الااذارعل الفيسر في عنه للغيب وجعل النست في اللوح خاد الماعنسة اللهوروعسلي الطالعن لفيكون العنى لاسفعل عن الغيب ن الارسطوراني اللوح ني الارسطوراني اللوح

فقد دغوبأن المراد بالتوسط هناوصول النعمة ببدالمتوسط حنى كالنهامن عنده وفنه نظرفانه يكني العمد التست في الجلة فياذكرغ عرصاف من المبكدر (قع لدالذي أحجيكم الح) هو سان لحياصل المعنى لان مانصنع يحكمه مكون محكاولا حاحة الى حعله أشارة الى أن فصلا عدى مفعل وقد قال نعض أجل اللغة يعدم وبحوده في كلام العرب وقوله سواطن الانساء فسره بدنياء على ما قاله بعض أهل اللغة من أنّ الخيرة غنص ولائهامن خرالارض اذاشقها لالمناسنة لمابعده وان كانت حاصلة م أن علم الباطن سواه أديد الظاهرأُ واللَّهُ "يَسَمَّلُمْ غُرِهُ فلا يُتُوهِم أَنَّ النَّعْمِيمُ أُولَى كَاقِيلَ (قُولُهُ يَعْلِ النَّ اسْأَ تَفْسِرُ لَغْبِراً وَسَالَ أَ وَمِسْتَأَنِفُ وَقُولِهُ مِنْسَعُونٌ آخِرِ كَا أَنْهُ ذُكُرُهُ لِمَعْلَمَ أَنْهُ لَفِذُ فِيهِ الْذُلُولُاهُ لِمِعلَ أَنْ فَاطْبُ العامُ أُوالمرادَّأَنَّهُ بِعلم بالنادع منها فىأى موضع مبدأ نفوذه واذاذكرا لعمون فيما يعده فلابردأته بنبغي أن يذكرهذا فعما يعده والمراد بالحيوان المطلق لآنه كله مخلوف من التراب أوالمتولدمنه والفلزات بكسرالفا واللام وتشسديد الزاىما بنظرة ويذوب من المعدنيات أوالمراديه جيبع المعدنيات كاذكره الجادبردى والمقادير المرادبها سقادير الاعماروالامورالمقذرة والانداء جسع تذعلي خلاف الفياس وهومعروف وفى نسخة الاندية والولوج يكون الوضعفها ومعني العروج معنى الاستقرار فلذاعدا مني دون الى والسماء بهة العاق مطلقا كامرّ (قوله تعالى وهوالرحم الغفور)قدّم الرحة لانهامنشأ المففرة أوللفاصلة وقوله للمفرّطين الحزينا على أنَّ ذَلِكُ لهم في الدنيا وما يُعده على أنه في الآخرة وأدعمه لهما كاناً ولى وقوله معماله الخز اشادة الى مناسبته لمناقبله لانه من أعظم النع أبضا فلا بتوهم أنّ المناسب لمناقبله ذكر الكريم بدل الغفور مثلاأ وأن بعكس التذييل فيذكرهنا العليم الخبعروف أقبآد الرحيم الغفورلان بعلم العاصلة انذيل لما قبلها فنتنظمأ تم النظام (قولهأ واستبطاء استهزاء) حذا أيضا انكارا لا أنه يريد يتضمن الاستهزاء والنغ فسمعجازعن الاستبطاء وفي الاقل هوعلى حقيقته وقوله وتأكيد لمانقوه لاتبال لانبات مانني فقوله لتأتينكم تأكسدعلي تأكمدكا أشارال مبقوله تبكر برلايجا به آى لايجاب الجيء وقيل المعني لما أوجمه بلي (قه لهمقررالوصف المقسمية) وهور ف ووصفه عالم الغيب وجعله ومسفالاعطف بان أويدلالانه أريده أآدوام والثبوث فأضافته محضق معزفة أوالمراد يوصفه الربوسة والصف اتعدم عزوب شئعن علموج المحسنين وماتضمه ذلك وقوله تقررا مكانه أى امكان مأ نكروه من يجي الساعة ولمنقل تقرروة وعداقتصارا على مقدارالكفائة فيردا متبعادهم بأن علمحمط بجمسع الاشسا فمعلم أوقاتها ومافى تعييلها وتأخيرهامن الحكم فنظهرها على ماا قتضمته كمته وتعلقت ممسستته كافصله في سورة الانسام (قوله ويؤيده القراء مَالَفتم) أى النسب لانه شيبه بالمناف ولاحاجة الى تقريجه على اف أفيه كاذكره النعاة في قوله صلى الله عليه وسلم لاما أعطيت ووجه الما يد أنها من النواسخ فاسمهاميتدا في الاصل والعطف فمه غرم تعم كاسته بقوله ولا يجوزاخ (قو له لان الاستثناء الخ) أي لان الاستثنا حنئذ اذاكان متصلا يقتضي أنماف الكتاب وهواللوح المحفوظ عزب عنه فغاب عن علمه واسركذاك وقوله اللهم الخ اشارة الىضعفه كأهومعروف فيالاستعمال والمعنى حنائذ لايعدعن غيبه شئ الاماكان فى اللوح لبروزه من الغيب الى الشهادة قال أبوحيان ولا يحتاج الى هـ ذا اذا جعل المستاب ليس اللوح المحفوظ وأماما قبل على من أنه لا يساعده المعنى لاز الغيبي اذا برزالي الشهادة الميعزب عنسه بالهتي فى الغيب على مأكان علم مع مروزه فعناه أنْ كونه ف اللوح كاية عن كونه من جلة معاوماته وهي اتمامغسة واتماظاهرة وكل مغسسطهر والاكان معدومالامغسا وظهوره وقت ظهوره لارفع كونه مغسافلا بكون الاستنشاء متصلاة لاتراك لوقلت على الساعة مغسب عن الناس الاعلمهم سينتقوم ويشاهدونهالم يكن هذا الاستناء متصلاومن لم يقف على مراده قال كيف يبقى من الغيب علىما كانوا اغسة والبروزصفتان منقابلتان شافي الاتصاف بأحسدهما الانصاف الاستوفتأمل وأذا كان الاستثناء منقطعا فالمعنى أن ما في اللوخ يطلع عليه في اللا الاعلى فليسر بغيب وكذا اذا كان المعنى ا

أنه لايعزب عنه الاهاه وعنده فأم الكتاب على مهج قوله

ولاعبب فيهم غيرأن سيوفهم \* بهن فلول من قراع الكاثب

فتكون مؤكدا لعدم المزوب وتروى أيضا بجزأ صغروأ كيروفيها اشكال معجوانه في الجروالدرا لمصون (قُولُه عله لقوله لتأثينكم) ولم يحماء عله لقوله لا يعزب لان عله تصالى ابس لاجل الجزاء وقد جوزها أبواليضاء وجوزأ يضائعلف يمتعلن فى كتاب وقوله سان اسابنتضي البانه بالمشناة الفوقية والنون لان المقتضي لمجيء الساعة واءالمحسن والمديء ووقع في يعض النسخ اثباتها بالمثلثة والموحسة بعدها والمثناة الفوقمة والمعنى انالحزا مقتض لاشات الاشاعلي علمأ وفي اللوح فككون مرسطا عصلة ماقيله والاولى أولى وقوله لانعب الن) لان الكريم من شأنه ان لا يتعب من عسن المه ولا عن عليه فومف وصف صاحبه وقوله والذين سعوا الخ جؤزف أن يكون ميتها وجله أوائك الخ خره وأن بعطف على الذين قبلهأى ويحزى الذين سعوا ويكون جلة أواثبك التي بعدمه سينانفة والتي قبله معترضية قبل وعلى هذا يحتمل مدلولهماأن تكون هوالثواب والعقاب وأن تكون غيره بماهو أعظيمنه كدوام رضااته وسفطه وهوغيرمتوجه وكمف سأتي حادعلى رضو ان الله وضده وقلصر حفه مالغفه ةوالرزق وفي مقبايله بالعذاب وجعل الاول براء (قوله مشبطين) أى معوَّفين وبالعين وتقدَّم فيه كلام في سورة الحبروسيأتي في آخرهذه السورة وفولهسيّ العذاب نناء على أنّ الرحزأ شدّ العذاب فيكون قوله ألمرصفة مؤكّدة واذا كان مطلقه فهى مؤسسة وكون ألم عيى مؤلم تقدّم مافيه واذا دفع ألم فهوصفة عداب (قوله ويعلم) فرأىءلمه لابصرية وشايعهم يمعني تابعهم ووافقهم وقوله أومن مسلي أهل الكتاب في الكشاف ويجوز أن يريد ولنعلمن لميؤمن من الاحبار أنه هوالحق فنزدا دواحسرة وعماوتر كه المصنف قبل لان وصفهم بأول العلم أياه لانهاصفة مادحة وهوغرمس لمعنده كاأشا والبه بأن المرادا زدياد حسرتهم وقدوصفوا عثله كقوله آتيناهم الكتاب فالظاهرأته لقابلته بقوله وقال الذين كفروا والفرق بنزالوجهم أتعلهممن المنبي صلى الله علمه وسلرعلي الاؤل دون الثانى وقوله من رفع الحق الحزيعني ومن نصبه جعله ضمير فصل (قُولُه وهو) أَيْرِي مُرانُوع بِشَمَةُ مَدَّدَةُ عَلَى آخِرِهِ وَتُولِّهُ مُسَبِّأَتُفَأَى النَّدَا كلام غسير، مطوف على ما قبله وقبل اله عطف على قوله وقال الذين كفر والاتأتينا الساعة على معنى وقال الجهلة الاساعة وعملمأ ولوالعلم أنه الحق الذي نطق به الكتاب المنزل علمات الجي ولوفسر أولوا لعلم على هذا بالاحبار الذين لميؤمنوا لميستةم المعني وأماعلي وحهالنص فصير لصاوحه تعاملا كالمنه وقدحعل تكلفا بعمدالات دلالة النظمانحاهي على الإهممام بشأن القرآن لاغبروآنت خمير بأنَّ ما قياد من قوله وقال إذين كثّرواهل ندلكم الخ في شأن الساعة ومنكرى المشرفكيف مكون ماذكر وبعد السلامة الامرفذ كرحقمة القرآن هذا بطريق الاستطراد والمقسود بالذات حقية مانطق به من أمر الساعة (قوله وقيل منصوب)أىرى منصوب بفتعة مقدرة فقوله والذين عوامعطوف على الموصول الاؤل أومستدأ والبلا معترضة فلايضر الفصل كانوهم (قوله تعالى ويهدى الى صراط العزيز الميد) فيه وجوماً حدها أنه مستأنف وفاعله اتما ضبرا ادى انزل أوالله فقوله العزيز الجسد التفات الثانى أنه معطوف على الحق تتقدروا ته يهدى الثالث أنه معطوف عليه عطف النعل على آلاسم كفوله صافات ويقبضن الرابع أنه حال شقد يروهو يهدى وتخصيص الوصفين التمريض على الرهية والرغية وقوله الذي الخ تقسيرالم وقوله قال بعضهم لبعض) يان لحاصل المعنى لالانه من اسفاد مالليعض الى السكل كاقبل وقوله يعنون مجداً علمه الصلاة والسلام والتعبير عنه برجل المنكرمن بآب التحاهل كالنهم اليعرفوا منه الاأنه وحل وهوعندهم أشهر من الشمس ولس قولك من هذا نشائره \* والعرب تعرف من أنكرت والعجم وقوله يحدثكم اعب الاعاجيب كالمالوا

اَبِّبِ مُنَاجِيْقِ عِنْ الْمُورِ حَمَّاةَ بِعَدْمُونَ ثُمَّحَشِرَ \* حَدَيْثُ خُرَافَةُ بِأَلَّمُ عُرُو

(ليبزى الذينآمنوا وعلواالصا لمات)علة لقولداً من اللافتض المالم (أواناك لهم مفقرة ورزق كرم) لانعب فيه ولا من عليه (والذين سعواني آمانه) بالإبطال وزهدالناس فيها (سعامزين) سابقينك ينونونا وقرأ المكثير وأبوعروه يجزين أى منبطين عن الإيمان من أزاده (أواللهم مناب نرجز) من سي العداب (اليم) مؤلم ورفعه ان مستمرو يعقوب وحفص ويعام أولوالعلم) ويعام أولوالعسلم (ويرى الذين أولواالعلم) من المصلة ومن العمم من الاحدة أومن سلى أهل الحصياب (الذى أنزل اليك من رَباك) لقرآن(هوا لمكَى) من رَباك) لقرآن(هوا لمكَى) جعل هوضيراميك أوالحق ضيره والجلة مانى مفعولى برى وهوم أوع مستأنف للاستسهاديا ولى العلم على الجهلة الساعين في الا "مات وقد لم منصوب معطوف عسلي اعزى أى والمم أولوالعماء للدي الماعة أنه المنع الماطه والا نبرها لا (ويهدى الى صراط العزيز المديم الذى هو التوسيدوالندرع بلباس المتقوى (وقالم الذين عضوا) فالبعضم العض (عل ندلكم على رجل) يعنون عجد اعليه الصلاة والدم (نصف) عد تام العب الاعاجب (افدامن فتم طل عزى انكلم لفي على جديد) العلم تشون خلفها جليد ابعله أن يَرْقُ أَجْسَادَكُمُ

besturdubooks.wordpress.com التلرف للدلاة على البعد والمسالفة فده وعامله عذوف دل عليه مابعد مفان ماقبله أيقا نه والعلسف المالية الرعجوب بندوينه بأنوي يعفل أنبلون علما بعسف اذا مزقم ودهب بلم السيول كل فعب والمرسد المعلرع وعلميته عنى فاءل من ملك المسانحة وقبل المعنى المعن الساج النوب اذاقطعه (اقترى على الله كلما أم به بندة ) سنون يوه معذال و يقدم على الماندواستدل بعملهم المادفسيم الافتداء غير معلقار بنصار قه على النبين العسيدة والكذب واسطة وحوكل شبرلا بكون عن المارية

وهنذا مأخوذمن السالانه الاخباد بأمرستغرب وتكروجل لتنزيلهم فاللمنزلةمن لابعرف حتى كأنه وجلغريب يحذثهم عايعكي الهزؤوالسطرية وافأ فالوااستهزاءوته كاهل دلكم كاثه لكونه لايعبوبه مجهول المكان محتاج ادلالة دلىل على قبل وحدفو االمسأعنه ظاهر الشارة الي أنه عالا تفويه وفيه فظر وماقيل اله من دلالة المقام لا المكادم من بعض الاوهام (قوله كل تمريق وتفريق) اشارة الى أنّ بمزق مصدرهمي وقوله وتقدم الفلرف يعني اذاوالمراد شقدعها القاعها مقدمة في المسائد لاأنها كانت مؤخرة فقدمت لانها قبدا ابعدها معنى وحقه المتأخري اقديه فهو كقولهم ضييق فم الركية ويدل عليه جعل عاملها محذوفا لامأذ كردعه هاولولاه كان كلامه متناقضا فساقسل عليه من أنّ الشرطية خقها التقديم فبالطاجسة المالعذر ولاحاجه اليالاخراج عن مبني الشيرط وقدأ ضمر حزاؤهانات بمزعدم الثأمل فى كالإمه وكذاما قبل من أنه يجوز اعتبار تقديمها على كونها شرطية معمولة للعزاء حتى قال الشريف فى شرح المفتاح اله على هذا القول يجوزاً ن يضدا الحصر في نصوا ذا خاوث قرأت فالدمع بعد . لا وإفق ما ذكره المصنف واذا الشرطمة اذاكان جوابها جاداسمة يقترن الفاء كاصر حوامه الأأند قال في شرح المفتاح انهاتركت هنالانه عقني تعبد دخلقكم فعدل الى الأسمية للدلالة على التعقق وفيه تطر لانها لواقترنت مالف المترزل دلالتهاعلى التعفق فتأخل (قو له وعامله محذوف) كتبعثون أوقعشر ون مقد رقبلها ان لم تكن شرطمة وبعده ذاالكلام على أنه حواب انكانت شرطمة وقوله للدلالة على البعد أى بعد المذَّى في أؤل الامرمن تجديدا لخلق فاقتفر يقهم عاية النفريق عدالاعادة والمبالغة من قوله كل عزق وقوله وعامله محذوف مزتقديره وقوله فاتماقبله يعني ينبشكمأ ويدلكم وقوله لميفارنه يعنيأن التنشة ليست في وقت التزيق ومابعده أىبعدا ذامن الجلة مضاف السه والمضاف البعلا يعمل في المضاف أوما هو في موقع الحواب وهومصدر بانوهي لها الصدرفلا يعمل مايعده فيما قبله من خلق أوجد يدوماذكره المصنف يما ارتضاه بعين النحاة فألى الطسى قالى السحاوندي اذا انما تعمل فيما بعدها اذاكان مجزوما بهاوه ومخسوص بالضرووة فلايخرج علىه المقرآن فاذالم تجزم كانت مضافة والمضاف المدلايعمل في الضاف ف قبط ماقبل الماغنع الاضيافة فائهمآ يجعواعلى أنهيااذا بوزمت لالضاف فبالدليل ويروب الاضافة اذالم يجزم وقد عزاأت هشام كون عامل افافعل الشرطالي الحققن معأنه يناءعلى شرطتها وقد تفذم أنها لحض الفارقية مُ انَّ الجلة الشرطية بمامهامعمولة لينسكم لانه بمعنى يقول لكم كاذكره المعرب (قوله يحمَّل أن يكون مكانا) أى اسربكان لامصدرافينتسبك على الظرفية لان كلالها حكم ماتضاف البه كافي قوله ذهب كلمذهب وقوله السيول على طريق القليل لانتأجزا المشفى قبره اذا تدت وصارت أجزا ودقيفة انحا ينقلها من مكانها السمل في الإكثر فلا وجه لمباقبل ان النيز وقي لا اختصاص له مالسدول في كان الأولى أن يقول طرحتكم الرياح وقوله طرحته أى المذهب وفي نسخة طرحتكم وهي أظهر (فهم له وجديد يمعني فاعل)أى فعل بمعنى فاعل من جدّ الثوب والشئ بمعنى صارجهيد اوهولا زم فلا يكون بمعنى مفعول وقيل بمعنى مفعول من جدّه بمعنى قطعه ثمشاع فى كل جديد وان لم يكن مقطوعا كالبناء والسدب في الخلاف أنهم وأوا العرب لايؤنثوه ويقولون ملفة جديدلا جديدة فذهب الكوفيون الىأنه بمعنى مفعول والبصريون الىخلاف وقالوا ترك التأنيث لتأو له بشيَّ - لميداً والجاعلى فعيل، عنى مفعول ( قوله وهمه ذلك و بلَّتُه على لسائه) جعل الجنون موهما وماهما تجوزلانه يتفيل لفلية الخلط السود اوى يَضَلَّات وَعمه ذلك أَو أنَّأُحداً يُكلمه ويلقيه عليه وقوله واستندل الخ أى استدل بدأ وعروا لحاحظ على أنَّ من الكلام الخبرى ماهو واسسطة بتنالصدق والكذب على مآعرف من مذهبه فعدلانه فأبل كلام المجنون بالكذب وهم لا يعتقدون صدقه فمكون غيرصادق ولاكاذب وأجابوا عنه مأن الافتراء الكذب عن عدلامطلق الكنب كاذكره أعل اللغة فتكون تقسماللكذب أنه عن عداً ولافلا شت ماذكرهذا عصل كلامه فقوله غرمعتقدين الخال من ضمر جعلهم وضمرصدقه لهصلي الله عليه وسلم أو غيره والما لواحد وقوله بين

الصدق والكذب اماعلي ظاهرهأ ويمعني الصادق والكاذب وهذاهو الموافق لظاهر قواه وهوكل خبرالخ وقوله لات الافتراء الخاشارة الحسامة على أن كلام المجنون لاحكم فسيه والمقسم البسما الخرعوما أشغل عليه فلا بضرخ وبحه كالانشائيات والتصووات والانوقش فه بأنت مناط الصدق والكذب السقالة على المُتَكَمِّحِـــالطَاهِ ( بِهِ هِهِنَا بِحِتُ)وهِ وأنَّ أم هناعَتِهُ مِل الأنصال والانقطاع عنْدهم لكن الطبي قال ان الاستدلال والجواب مبنى على الاتصال وهومد خول من رجهين أحدهما أنّ الآية بقرينة السماق والسماق واردة في المعدلا في دعوى الرسالة والسهما أنّ أمظاهرة في الانقطاع لاختلاف الجلس فعلية واحمة فالظاهرة نهمل استهزؤاه وبكلامه في المشروعة وبقولهمأ فترى على الله كذما أضربواعث و ترقبا الى ماهوأ شنع كأنهم فالوادعوا حديث الافتراء فان هناماه وأطرلان العاقل كمف يحندث بمثله وردَّه في الكشف بأنها متصلة والعبدول الى الاسمية الشيارة الى أنَّ النَّايِث هو ذلك الشبيق والنَّقابل لانّ المجنون لاافتراءك فالاستدلال على الانقطاع بتخالف العد بلينساقط والترفى المذكور حاصل مع الاتصال أيضائمان ابتناء الاستدلال على الانصال غيره سلم فتأمّل (قو لدر دّمن الله عليهم ترديد هم الخ) يعني أنّ الاضراب لابطال ماقيله بقسمه معراثها تهلهما هوأ قيح وأشبته ولذا وضع الذين لايؤمنون موضع الضمير نوبيخا لهمواعا الىساب الحكم عانعده وفي عبارته ركاكة اذكان الفاهر اضافة الاثبات لما وأفظع بالفا والظاء المجهة بمعرى أقبع وأشنع وهوأ ظهرهما في بعض النسط من أقطع بالقياف والطاء المهملة أي فاطع لمظلان القسمين ولايحني يعده وأن زعم يعضهم أنه الملائم للمقام (قيه كمه وهو الضلال الخ) العنمير راجعمنا وقولهمن العبذاب سان لمباهومؤداءأى مايؤذى البه الضبلال وهوالعذاب وقوله وجعله رسيدلله أى قر شاله في الوقو علان الاقتران في الشظم بناسب الاقتران في الوقوع والاسمية الدالة على شوتهماظاهرة فمه فلايضر كون الواولادلالة لهاءلي ألقران وقوله للمبالغة لاشعاره بأنهم فى العدّاب من وقت الضلال بل قبله لسرعة أنه المسه والتحقق استحقاقهما في وقوله وصف الضلال بعيمالغة لانّ ضلالهم اذا كان بعيدا في نفسه فكف ميم أنفسهم ففيه ممالغة أخرى (قو لهوما يحمّل فيه) معطوف على مايعا سونه وضمرف ملايعا ينونه أولسايدل أىذكرهم بجناو قاته العظام الدانة على قدويه الكاملة ويههم على ما يحتمل أن يقع فيها من الخيف واليقاط الكيف وقوله ازاحة وتهديد الف ونشر من تب أي لما يعاين وما يحقل وازاحة الاستعالة كال القدرة وقوله حفاوه افتراء أي من الني صلى الله علمه وسلروه زواأي منهسم عاذكره لهم وقوله والمعني أعموا فلرينظر والشارة الحائن الهمزة داخله على مقدرهو المعطوف علمكا هومذهب النحاة وينظروا تفسيرلدوا لانها يصرية لاعلية ولذاله يعذ ينفسه ومأأساط يحوانهم تفسيرالابن أيديهم وماخلفهم وهذا باظر لمايعا يثونه وقوله وأناان نشاءالخ الى مايحقل وقوله لقوله أفترى على الله لانه من قسل الغسة فتلك القراءة على الانتفات وقوله بالتصريك قدمرّاً بآالسا كن امَا جع كسفة أوفعل بمعنى مفعول أويخفف من المصدر (قوله النظرالخ) أي الاشارة لمصدر رواوذ كرلتاً ويعمالنظروعطف عليه التفكر لانه المرادمين النظر وقو له مايدلان عابه معطوف على النظر لأعلى الضمرالجرور من غيراعادة الجاولضعفه وضمر بدلان للنظروا لتفكرأ والسماء والارض وقوله فاله يكون الخريان أوجه يمخصص المنيب مالذكر وقولهمساأى مغبرواسطة (قوله أى على سائرالانساء الن) فالفضل عفى الزيادة وهوالمتعدى تعلى بخلاف الذيءع التفضل والأحسان فالفضل علسه على الاقل اماسا ترالا بساء السابقين علسه أوأنسا مني اسرائيل أوماعد انسنياصلي الله عليه وسلم لانه مامن فضله في أحدمن الانسياء الاوقد أوتي مثلها بالفسعل أومكن منهاف لم يخترا ظها وهاولا مانع أن ابقيائه على ظاهره ادقد يكون في المفسول مالس فى غيره وقدا نفردعاذ كرهنا (قوله أوعلى سائر النَّاس اخ) قب ل عليمه ان أويدان كالإمنها فضلًا الانوجد في سائرالنياس فعدم مثل ملكه وصوته عيل شبهة وأن أديدا لمجموع من حيث هوففيه أنه غيرا موجودف الانسياء أيضا فلاوجه انخصيصه بالشاني وأماكونه يشدرج فيه على الاقرار ماسوى النبؤة كما

وضعفه بينالاقتراء أخص سنالكذب ن من من الدر الدين الموضون الا تنوفى العسذاب (بل الدين لايؤمنون الا والنسلال البعسل) ودمن الله أمالي عليهم رديدهموائيات لهم ماهو أقطع من القسمين ترديدهم واثبات لهم ماهو أقطع من وهوالفلال العسلة عن العسوان عيث لاربى الله لاص من وما هومؤدّا من العذاب وسعلدت سلاله فى الوقوع ومقدما علمه فى اللفظالم الغة فى استيمقا فهم له والبعد فىالاصىل صفة الضال ووصف الضلال به على الاستناد الجازئ (أفارروااني ما بين أيديهم وما خلفهم من المهاء والارض ان نتأ تخفسهم الارض أونسقط عليهم كسفا من المام) مَدْ كُورِ عَالِمًا مِنْ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم مال قدرة الله وما يعمل في ازاحة لاستعالهم الاسماءستى معلوما فتراءوهزا وتهاساعلها والمعنى عوافل تنارواالى ماأساط عواسهم من الدياء والارض ولم يتعكروا أهم اشته المراسما وأنان فشائغ في بهم الأرض أونسقط عليهم كمضالك في عمراً لا ما بعد المنان وقرأ مزدوالكسان بنأ ويخسف ويسقط بالباءلقوله أفترى وحفص كفالماليمريل (انفيذلك) النظر والتفكرفهما وعاد لان عليه (لا يه) ادلالة (لكل عدينيم) راجع الدرية فأيه بكون ويُوالنَّا مَل فَي أَمْن (ولق راتيناد أود و فضلا)أى على سائر الأنبيا وهوماد كريعا أوعلى الالماس فينسان فيسد النبوة والكاب والملاز والصوت المست

(بإجال أفياسه) لنجيم معدالسبي النوسة على الذب وذلك الما العالى صورت على صونه فيهاأ وبحملها المامعلى التصليح اذاتأتل مانها أوسرى معصف الوقوى أوي من الادب أى ارجى فى النسيج كما رجع في الم ب من المناطقة المناط قلنا (والطعر)عطف على على المسال وبديده القراءة الرفع عطفاء لي لفظه النبي المركة ولمع أقر أولا المركة الإعراب أوالما المرابعة المالية ا نضلاأ ومفعول معدلافي وعلى هذا الجوزان مرن الرفع العطف على ضميرة وكان الاصل ولقد آساد اود منافضلا تأويب المال والطعر أستل معلى هذا النظم لم المنامة والدلان على عظم أن وكبراء سلطانه حيث معل المالوالطبور العقلاء المتقادين لامره في نفانست فيها (والناله الملية) ن مر المنابع المناه الم غيرا حاموطرف الاته أويقونه (أناعل) أمناه أناع لم فأن فسن أو مصلدية (سابغات) دروعاواسهات وقری صابغات وهو أقل من التنفي ها (وقد رفي السعرة) وقدر ن نسمها عبث مناسب حلفها أوق الد المرها فلاتعملهاد فافا فتقلق ولاغلاظا قضرى وردبان دروعه المتكن مسيرة و يؤيده قوله والسالم المالم (واعلا المال) المنعد لااودوأهله

بتها فغيرص لاتملك سلمان أعظم من سليك ولوسق كان مليكا أيضاوني الدكنب الالهدة ماهوا عظم أرز الزُّور رالكَّان رادأ نسبا زمانه فتأمل (قوله رجعي معه) أي كزرى لانَّ الاوب الرجوع والتوحة عطف على التسبيح وعلى متعلق به وقوله أوعِملها الدالخ ت د فوقش فسه بأنه مع حكون الفظ معسه بأباه لااختصاص أهبه مقي يفضل بدعلى غيره أويكون معزة افهوا رتكاب فرزمن غيرداع معسله علمه وكذا أوردعلى مابعده أنا لجسال أوناد الارض واستقل مثله عن داود عليه السلاة والسلام أوغره وعلى هدافهومن التأو سوهوسوالهاد وقوله ناضمار قولناأ وقلسا الظاهرانه لفوتشرم تسوان حاذ أبدال الجلائمن المفرد عندا لنعياة فعلى البيدلية من فضلا يقيدرة ولنياوعلى الشاني قلنيا وهوا مايدل كل من كل أواشق ال (قو ل عطف عملي محسل الحمال) لانه في محل نصب لكنه بلزم علمه وعلى ما بعده عطف المعترف ألوهولا تدخل علمهاءلي ألمنهادي وفحوازه ومنعه اختلاف للتعباة ومن اجازه أستندل بقوله ألابازيد والمضمال سراء ويحومهما فصل ف محله وتأسدال فعله بناءعلى الظاهرانت ادروأن الظاهرلا يعطف على الضمر المستترف الامروان أجازه بعض التعاقعي التغلب كاسدنه كره المصنف وقدمن الكلام فمه في سورة المقرة وتشبهها بحركة الاعراب لعروضها (قوله أوعلى فضلا) قاينا وهابعني تستعرها أوسقدس مضافأى سضرالطبرو يحوز نصبه بسخرنا مقسدرا وقوله أومفعو لامعه ولايأياه معهسوا تعلق بأوبى على الدنارف لغوا وجعل الالانهما معمولان متغايران اذا تظرف والحال غيرا لمفعول معه وكل منهامات على حدة وانما الموهم فالكالفظ المعمة فاعترض به أنوحمان من اله لا يفضى الفعل الى اثنين من مفعول معدالاعلى المبدل أوالعطف كالايجوزجا زيدمع عرومع زينب غيرمتوجه وأنظنوه كذلك وأقهممن الذنب الاعتذار حث أحس بأنه حذفت واوالعطف من قوله والطبر للاستثقال أواعتبر تعلق الشاني يعد تعلق الاقول وقوله وعلى هذا الخزلاتحادهما معنى كمانى الوجهين الاقابن حيث علفاعلى الجبال (قوله وكان الاصل الخ) بعني أنه كان مقتضى الطاهر أن يكون النظيم هكذا فعدل عنه لماذكره فعلى هـُذاهو استعارة غشلة أوفيه مكنية وتغييلية في الحيال وأولى والاجياء ايضادا لنيارعانه والطرق الضرب مالمطرقة وقوله بالانتهاى جعله لمنامتعلق بجعلنا واليا السيسة (في له أمر ناه الخ)قد والان أن المفسرة لابدأن تقدمهاما ينضن معني القول دون وونه لكن حذف المفسر لم يعهد وقوله أومصدر وايحتمل اندعلى تقدر أحرا اأيضا والتقديرا مرااه بعمل سابغات أوهوا دالم يقذ وفيقد والامو يتعلق الناأى النياه العمل السيادغات وهذا آولي وقوله دروعا واسعات ففيه موصوف مقدر والسابيغ العلويل النيام وقوله وقرئ صادغات أى ايدال السين صادالاجل الغيز وقوله بحبث بناسب حلقهاجع حلقة فتقديرها حعلهاعه لي مقادر مشامسة (قه له أوقدر مسامرها الخ) أى أجعلها على مقدار معين غلظا وغسره مناسة المنقب الذيهي لهامن ملتقي طرق الحلقة فأنهاان كانت دقيقة اضطربت فيهافل تمسك طرفيها وان كانت غليظة خرقت طرف الحائقة الموضوعة فسيه فلانمسكة أيضا (قوله وردّ) اى تفسيره الثاني يقدر ساميرهاالخ قال البقاع أخبرنا بعض من رأى مانسب الى داودعليه الصلاة والسيلام أنه يغير مسامعر فقىل عدم الحباجة الى التسمير على تقدير ابن الحديد بالانته أمالواين بقوته فلايدمن التسمير وقبل ليسريد المسنف رجه التصمينها على عدم الحاجة بل على الرواية على مانسهت علسه ولوسيل فأذالان الحديد كالشمع يقويه لم يق حاجة للتسميروهـ ذا كله لا يحصل له فان الاية المديد التي أعطاها الله له صلى الله علم وسلم اما بعصله كالشمع من غسرنار معزة له أو بايداع قوة فيديه بحسب انه اذافر كد كسره كآس يدوعلي كل فيعد معاللق اذاأدخل بعضهاف بعض لابدمن انفصال طرف كل حلقة فاذاأ دخل بعضهاف بعض احتاج يعده للتسمر لتصريحكمة وهذا لاينافى كونه معيزة قبله فان قال انه روايه فقد نقسل فى الدر المنشورعن قتادة والزعماس ومجاهد من طرق مختلفة أنّ السرد في الا يه بمعنى المسامير فكيف بقابل هذا ينقل البقاع عن مجهول لا للنف لمله وقول المصنف ويؤيده الخ في تأييده نظر لماعرفت وقوله الضمراد اود

وأهسلالفهمهما لتزامامن ذكرم وقواف فأباذ يكمالخ فالمقسود منسه الترغيب والترهب وقواه وقرئ الرياح أى الرفع (قوله بربها الغداة مسيرة شهرالن انعاقة دوه كذلك لان الفدووالواج لسا نفس الشهر واتمايكومان فيه وفي الامالي الحاحسية فأندة اعادة لفظ شهر الاغلام عقيدا درمن الرقاح والالفاظ المستة للمقادر لاعصن اضعارها كالاعسين في القير فتقول زنة هذا مثقال وهذا مثقال مون اضمارولس عذائن وضع الفاعرموضع المضيرفتأمل ﴿ قَوْلُهُ النَّصَاسِ المَدَّابِ } من قطر يقطر قطرًا وقطرا بايسكون الطاء وفتحها وأما القطران المعروف فيكسيرها والعيامة تسكنه والعيران كانت هناععني الما المعين أى الحارى واضافته كلمين الما وفلا تحور في نسبته وانها هومن مجاز الاول وقد قسل ان فيه بجاذين فى التشييه وفى المطرف باعتبارا لاول على أنَّ العين منبع المامولا اجد اليه لكن قولة واذلك أي لنشيه عين القطر بالينبوع سماء عينًا يقتضي ماذكر (قوله علن على الريم) فهوفي على نصب وكون ماذكرمن الحن معطوفاعلى الريح ومن بعسمل مدل منه تكلف وبعسمل امامنزل منزلة اللازم أومفعوله مقذر يفسره ماستأتي ليكون تقصيب لابعد الاجال وهوأ وتعرفي النفس وقوله بأمره قدم تتحققه وتفسره شديره وهوقر يدمنه وقوله وقرئ رغاى دينغة العاوم ففعوله محددوف أى نفسه أوغره وقدضبط فيعض التسع بصيغة المجهول فلايحتاج الى تقدر مفعول وقوله عداب الاسخرة وقد فسر ُعِدَابِالدَيْالانه رَوى أَنْهُ كَانْ عِرْقَ مَنْ عِنَالْهُهُ وَهُوَأَظْهُرَ ۚ ( قُولِهُ تَصُورِ حَسِينَة ) هذا أصل معنى المحراب وسمى باسم صاحبه لانه يحادب غيره ف حايته ومحراب من صيغ المسالف أ وليس منقولامن اسم الا التوانح زومعضهم فسه ولابن حبوس

جعُ الشَّمَاعَةُ وَالْمُشْوَعُلُونِهِ \* مَا أَحْسَنَالْحُرَابِ فَيْحُرَابِهِ

تمضل الحالطاق التي يقف بحذائها الامام وحي مماأحدث في المساجد ولم يكن في السدر الاول كأخاله السسوطى رحسه الله ولذاكره الفقها الوقوف في داخلها ﴿ وَقُولًا نَهَا بِذُبِ أَي عِنْعِ اشَارِهُ لَمْ مُوفَسَّم مجاهدالمحار ببعالمساجدعلي انهامن تسعمة الكل فاسم جزئه وحاة يعملون مستأنقة أوحال وقوله على مأاعتادوا الخأىءلى همآ تهمفي عبادتهمالتي كانوايعتادونها وهوصفة صورأ وحال منهما وقوله لبروهما متعلق سعماون (قوله وسرمة التصاوير شرع مجدّود) وفى نسعة شرع محد دجو ابعن سؤال مقدّد وقوله زوى المزتأ يبدأ واشارة الحاضعف ماقبل انها كانت صورشيم أوسيوان ناقص بعض الاعضا وهو ماجؤزف شرعنا وأتماح ملانه بمرودال مان أغذها المهلة بمايعيد وظنوا وضعها اذلا فشاعت عبادة الاصنام (قوله وصاف) جع صفةوهي كالمفنة والقصعة مانومسه بسمالطعام معالمقا كاذكره الراغب فلاير دعليه تعريف بعض أهل اللغة بأن الحفنة أعظم القصاع ثم يليها القصعة وهي ماتشب ع عشرة ثم المعتفة وهى ماتشب ع شسة ثم المسكلة وهى ماتشب ع ثلاثة أ واثنين ثم العصيفة فلا يتبغى تفسيره أبيم اولو سلمفالمراديهاهمنا المعلق بقرينة قولة كألحواب وقوآه من الجباية وهي الجعرفهوف الاصل مجازق الطرف أوالنسبة لانهاجي لهالاجابية خفلت على الانا المخصوص غلبة الدابة في ذوات الاربع والاثاني جم أثفية بضم الهمزة وتشديدالياء وهم مانوضع علمه القدر (قوله حكاية لماقسل لهم) لتقدير قلتاً مسستأنفاأ وقائلن سال من فأعل سخر فأالمقدّر وقوله على العلة أي مفعول لهوقيه اشارة الى أنّ العسمل حقه أن يكون المسكر لالمرحا والخوف وداودعليه الصلاة والسلام قديد خل هناف آله فان آل الرحل قد يعمه وقولهأ والمصديراي الفعول المطلق لاقالعسمل نوعمن الشكرفهو كقعدت القرفصاء وقولهأوا الوصف أى المصدرعلى أنّ أصله علاشكوا والحال سأوية بشباكرين لانّ الشكريع القلب والجوارح واذاكان مفعولابه فهوكة وله عملت الطاعة وقيل أتأاعلوا أقيم مقام اشكروا مشاكلة لقوله يعسملون وقال ابن الحساجب الهجول مفعولا يه تتجوّزا (قوله المتوفر على أداء الشكر) المتوفر معذاه المستزيد وضعنسه معنى القيائم فعدا مبعلى وقوله أكترأ وفاته أىلايفرق ببن الرخاء والشدة وقوله ومعذلك الح

( انى بمانعملون نصم) فأ جاز يەسىم معلب (ولسلمان الربح)اى ومغرطا الربع وقرى اكر عمالفعلى للمان الريح سيعيرة وفرى الزماح (غدقها شهرورواسها شهر) بريها عَدُوبَهَا وروسَمُهَا (وأَسَلِنَالُهُ عَسَمَالُفَطُو) التعاس المذاب أسالية من مدن وسين منه نوع المامن الذجع والله بما عمد الحاف دَالْمَالِينَ (ومِنْ المِنْ مَنْ يَعِمَلُ مِنْ لِيهِ) عطف على الرج ومن المن عال قدمة أو جله من مستدا وخد (باذن دیه) امره (ومن جله من مستدا وخد (باذن دیه) رغ منهم) ومن يعد لمنهم (عن أمرا) عياً منامن الماعة سلمان وقرى برغ سن بالغد (بعسالباغدنمونن) مذارة الاترة (يعملون له مايشامس عماريب) قه ورسمينه وساكن شريفه سيسه لانهارت المياديعان عليا (وق سل) وصوراوعا سللملائكة والأسامعلى مأ اعتادواس العبادات ليراها الناس فيعبدوا فعوعباد بسم وسرمة التساوير شرع مجآء روى أجهم عنواله أسارين أسفال كسب ونسرين فوقسه فاذا أرادأن يصسعد بسط الاسدان لهذراعهما واذاتعدأ طلمالسران بأجنعتهما (وجفان) وجعاف (كالجواب) سطايات الكبارجع بابية من كبابة وهي من العنفات الغالبة كالدامة (وقدورواسيات) ما بتات على الا ما في لا تنزل عنها لعظمها (اعلى آل داود شكرا) حكامة المقبل لهم وشكرا نصب على العلة أى اعلى الهواعدوه سكرا أوالمسدرلان العمل لمشكر أوالوصف له أو المال أوالفعولية (وفلسلمن عبادى التكور) الموفر على أدراء التكريقليه ولسانه وجوارحه أكرأ وفايه ومعذال لاوفى حقه

فسيرلقو فقليل وقوله لان وفيقه الخوقد نظم هذا الشائل بقوله

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة \* على له ف مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر الابفضاء \* وان طالت الايام وانسع العمر اذا مر بالنعم اعترسرورها \* وان مس بالضراء أعقبها الاجر

(قوله واذلا قبل الخ) اشارة الى ماذكره الامام الفزالى فى الأحياء من أن داود عليه السلاة والسلام قال فى مناجاته فارب اذا كان الهامك الشكر واقد ارا عليه نعمة فكرف بنا فى لى شكر المقال باداود اذا عرف هذا فقد شكر فى (قوله آله) أى ضمير دلهم لا آل سلمان وأتماعه ومرضه لا تقوله بعده تبيئت المن بأباه بحسب الفاهر وعايه يجعل كلا مامستأنفا والارضة بفتحات دويية تأكل الحشب وضوه وتسمى سرفة وقوله أضيفت الى فعلها يعتى أن الارض هنا السرما بقابل السماء بل هوم سدواً رضت أرضا إذا أكلت وقد قد لى فنظم

كلمان القرآن من دكرأرض \* لاالتي في سبا فشد السماء

وقيل انهاأ ضيفت الحالارض لاتفعلها في الاكثرفها والاقل أولى ويؤيده القراء تبالفخ ونسبة الدلالة الهانسسة الى الساس البعسد لان الدال مروره لما كسيرت العصائف عفها بأكلهامها وقوله وهو تأثر الخشيفا لخلانه مصدر لطاوعه ومن فسرالساكن بهريدأنه أويدبالمصدوميني الحاصل بالمصدومجياذا أوهو مسدرالمني للمعهول التفق معني الفراء تين فليس يسهو فاشئ من عدم الفرق بينا الساكن والمتعزك كالوهم (قوله بقال ارضت الخ) يعني أنّ الفتوح مصد ولفعل يفعل من ياب علم المطاوع لفعل يفعل فعلا كضرب يضرب ضرما وقوآمشلأ كات القوادح بالقساف والدال والحساء المهملتين جع قادسة وهي دودة تكون في الاسسنان وهوم عني قوله في الكشاف من ماب فعلته ففعل كقواك أكات القوادح الاستان أكلافأ كات أكالااتهى لافرق بينهما كالوهموا نماجعه ليالارض بالسكوب مصدرالجهول لمسا ذكرناه (قولهمن ندأت البعيراذ اطردته) أومن نسأته اذا أخرته ومنه النسيء فهي العصا الكبيرة التي تكون مع الراعى واضرابه وقوله قلسا اي بقلها الفاأ وبعذفه الالكامة وقوله بن بين بناته ماعلى الفتركغمسة عشرأى بينالهمزة والالف وقوله ومنساءته اىوقرى سنسآءته بالمذ والمبضأة آلة التوضي وتطلق على محله أيضا وقوله ومن سأته اى قرئ من سأنه بمن الجارة وسأنه بالحرَّ بمعنى طرف العصاة وأصلها ماانعطف منطرف القوس استعمرت لمباذكرا مااستعارة اصطلاحية لانه تبدل انهاكات خضراء فاعوحت الاتكا عليما ارلغو يه بأستعمال المقدفي المطلق فلاوجه لمنع الاقل ووقسع في بعض النسخ مشتقاععني مأخوذا فالاشتقاق بمعناه الغغوى كادكره بعضهم وهلذه القراءة مرويه عن سعمدين جدير وعن الكسائى العرب تقول سأةا نقوس وستتها كضعة وضعة بفتجا ولهوكسره وبمباذكرنا معسلم ردما فاله البطلوسي بعدما نقل هذه القراء متعن الفراء اله تجرف لا يحوز أن يستعمل في كتاب الله تعمالي لم تأت مدروا ية ولاسماع ومع ذلك وغيرموا فق لقصة سلمان لانه لم يحسكن معتمدا على قوس وانماكات معتداعلى عصا ووقعى بعض النسخ وقرئ منسائه بالالف يدلامن الهمزة وهي لغة قريش وقبل الهعلى غد القياس لان الهد مزة المحتركة لا تسدل الفاومنسينه بإبدالها بالعرامة ابن ذكوان وهسام بهدمزة ساكنة وهمة فتح الضاف وكسرهاعضي الوقاحة فهومحدوف الفاء كعدة وأساستة فالمحذوف لامهاوا وا أواه (قوله علت الجزيعة دالتباس الامراخ) يعنى انتسن عنى ظهر لكنه هناءه في عدالما بن الظهور والعلمن ألملازمة والمرادبالمن ضعفاؤهم فهسم علواات وساءهم لوك انوابعلون الفسكا وهموا وأوهموهم ذائه ماالنس عليهم الامر أوالجنس بأن يسندالكل مالليعض أوأنهم كانوا يزجون عا ذلك عما تلقفونه مرالملائكة أوالمرادكارهما لمذعون لذلك وهموان كانواعالمين فبل ذلك لكن أريدالتهكم بهسم كاتقول السطل اداأ دحضت عبته هل سنت المصطل وقد كان متسنا وقواه بعد التباس الامرأى

besturdubooks.wordpress.com لاق فرنبغ المنحسون في المنافقة لمنافقة لمنافقة لمنافقة المنافقة ال تكراآغرلالي بالإطالة فالمالي التكوير من عن هنوعن الناسية المناسية ا الموت) المحلى على المحلى الموته) الموت) المحلى الموت) المحلى الم مادل المن وفيل آله (الادامة الارض) اي الارضة أضفت المنعلها وقرى فتح الأه وهو تأول المنسبة من فعلها بنال النف لألفأ تنفأن أنفات المناقف الا المتعادج الاستان الخلافا كان المتعادج الاستان المتعادج الاستان المتعادج الاستان المتعادج الاستان المتعادج الاستان المتعادج المتعا الما المان ا عردته لانهابطوديها وتسخيفتاني بدفراله من المارة ا مناسانداس المراجع المدين وساعة مفعالة كميناه في مفاة رون ما والاطرف غدين لتعامين معناء أنسن مملحه على المان ال الدياس عليهم (أن و طافوالعلون النب مالنواف العنداب المون ) أنهم لو كانوابعلون العب كارعون لعاواسوته

مسلمان فيحماته وعماته لاعلهم بالغب وعدمه وانسيازاذا أربيد بالحن ضعفاؤهم والزادياله سذاب لاعــالالشاقة "وقوله-يشاوةع أى في زمان وقوعـــه فانّحـث قديستعار للزمان " (قو لَهُ أُوطِهرت الجنالخ) على انتسن عمناه الاصلى فهوغر متعدّ لفعول كافي الوحه الاقلوان الوالخ بدل من الحسّ يدل اشتمال والفلهورف أخشقة مستند للدل لانه المتصف الغلهور كاأشا والسه بقونة أى ظهر أنّ الزّ لأنَّ المبدل منه في يدة الطرح ولس فعه مضاف مقدّرهذا بدل منه بدل كل من كل أى أص الحن كاقسل قسل وهذافيه قياس مطوى بعض مقدماته أى لكنهم لبنوافهم لابعاون (قوله وذلك) اشارة الى مسعمارة أى ويسان ذلك الخ وقوله في موضع فسطاط موسى عليه الصلاة والسلام الفسطاط الخيمة ويت أأشع ونمحوه وقداستشكل هذا بأنءوسي لمهدخل بت المقدس حتى انه عندموته سأل الله تعالى أن يدنيه منه مقدار ومبة عرفدفن عندا المستكثيب الاحروه وضريحه المعروف الآت وأجب بأنهم كان عنسدهم أفسطاطله تتوارثونه ويصربونه تمة تبركانته مدون فسمنتي الستف فلاشا لموضع لاأنه كان يضرب هنالة في زمن موسى علمه الصلاة والسلام ولا يخذ بعده وأنّ مثله لا بقال الرأى فان كأن أهلا ومرحما ولوقيل المراد مجمع العبادة على دين موسى كاوقع في الحديث فسطاط ايمان وقال القرطبي في المذكرة الراديه فرقة مَعَارَةَعَنَ غَيْرِهَا مُجَمِّعَةً تَشْبِهِمَا الْحَمَّةُ وَالْدِينَةَ كَانَأْمُلَهُمْ (قُولُهُ فَلِيمٌ بعد اددناأ - له) في العبارة فلاقة والمراديه وقت دناأ طدمنه وأعلمه على مافصل في الكشاف وقد مرفى ورة النمل انه أتمه وتعيدفيه ونتجهز بعده لليبرفف دروايتان كانقله الغوى وامانسمة ماقارب الفراغ فراغاته وماقارب الشئ اسكمه فخلاف الظاهر وقوله يعمى اى يسترعلى الجنَّامونه (قوله فوجـندوه قدمات منذسـنة) تخمينا واقتصاراعلي الاقل والافيحوزأن تنكون الارضة بدأت الأكل بعدموته يزمان كثير وأتماكون بدئها فيحياته فيعسد وكونه بالوحى الى بى في ذلك الزمان كاقسل والمحدد الانه لوكان كد الدام يحتاجوا الى تخصيفه القاء الارضة لتأكومن العمايعدم ( قوله لا ولادسان يشعب الخ) يشعب على زنة مضارع بضرالهم وقوله لانهصارا سرالقسله ففيه ألعلية والتأست بعدما كان اسمرجل ومع قوله اسم القبيلة لابتأني خعل قوله أولاد سبااشارة ألى تقدر مضاف كانوهم ولهيذ كراحمال كونه اسم البلدة كامر ف النمل استغناء بذكره تمة وعليه نضمر مساكتهم لا علها أواستنسدام (قوله ولعلم أحرجه بين بن الخ) لم يذكرهنه القراءة في النشر لكنه نقل عن عقدل تسكينها بنية الوقف قان صحت هـ فده الرواية فلامانع من لعلهاء لي ظاهرها فان الهمزة اذا سكنت بطرد قله امن جنس مركة ما قبلها وهذا أحسن من توهيم الراوي فان مبدى الروايات والملهاعلي التعقيق وقدد كرا لمعسرب انه رواية عن أبي عمرو والمروى عن أبن كثير القصروالنوينواتما حارعلى ماذكرلانه القياس في الهمزة المتحركة ( قول في مواضع سكاهم) فهي اسم مكان لامصدر وقوله يقبال لهامأ رب كنزل كافي القياموس وفي تستعة مأدية بناء وقوله الافرادوالفي فهواسم مكان على القياس ولاحاحة الى بعل الفرد ععنى الحج كقوله كالوافى بعض بعاسكم تعفوا عحى يقال اله مصدر ععنى السكني لان ماذكر يختص بالضرورة عند مسيويه فأن المسكن كالدار يطلق على المأوى للبمسع وانكان قطرا واسعا كاتسمي الدنيادا رابلا تأويل ثمانه قبل ان في عنى عند فان المساكن محفوفة بالمستن لاظرف لهما وقدل انه لاحاجة الى هدافان الفريب من الشي قديجعل فيه مبالغة في شدّة القرب ولكل وجهة وهذا مالم رديالساكن ديارهم دون مقامهم فان أريد فلاساجة الى الناويل أصلا (قوله بالكسر حلاعسي ماشذ ) كان الظاهر أن يقول على خلاف القماس اذلاء عني للحمل على الشماد فأنه لأيقاس عليسه وانماشسذ لازماضت عبن مضارعه أوقتحت قماس المفعل منه زمانا ومكانا ومصدرا الفيّرلاغ موقد قبل إنّ الكسرلغة شاؤه ة لاهل الحارز إقو له علام تدالة عدلي وجود الصائع) تفسيرلا يّة وقولهمن الامورالعبسة التي يعيز الشرعنه افانها تدل على وجودم بدعها وقدوته التأمة كالأجرام العظام المصدّربذكرها السورة وكونه مجازياللمسيءوالمحسن هوعفتيني حكمته وأنه لربوجه ماعبناوهو

مينا وقع فلم بلينوابعده حولاني تستعيم الى أن مسينا وقع فلم بلينوابعده حولاني تستعيم الى أن خر أوظهرت المنوان عانى منوب لسنه أى ظهرأت الجنافي كالبنوا فى العذاب وذلك أنداود أسس بن الفدس في موض فسطاط موسى عليهما العلاة والسلام مسلط ناسلسان عليه الى سلمان عليه السلام فاستعمل كنفيسه فلميتربعلاندفا ا ملاواعلم و فأرادأن يعمى عليهم و هليموه المرود ال فدعاهم فبنواعلي مرحاس فوار رانس له ماب فقام بصلى مستفاعلى عصاء فقيض روسه وعومتك علمانسقي للالدحة فيرتم فتصواعت وأرادوا أن يعرفواوقت موته فوض عواالارض في عن العمافا كات بوماوابلة مفدارا فحسبواعلى ذلك فوحدوه قدمان منذسة وكان عروثلا اوجسينسنة وملك وهوابن ثلاث عشرة سنة وابتدأعانة من القلس لاربع مصنيمن مل مك (لقد كان السا) لا ولادساب نشعب نابعرب ب وطان ومنع الصرف عنده ابن كثيروا بوعرو لايه صادار م القبسلة وعن ابن تصبيقاب همزته الفاولعلة أخرجه بين بين فلم يؤده الراوى كارس (في ساكنهم) في مواضع سكاهم وهى مالين بقال لهامأرب بينها ويين صنعاء والح انى الكر حلاء لى ما المدن القياس كالمسعدوالطلع (آية)علامة دالة على وحود الصانع الخياروأن فادرعلى مايساء على وحود الصانع الخياروان والمدى والامور العين عي الالموسنوالي

معاضسة تلبرهان السابق كخاني تعسى داود وسليسان عليهما السسلام (جنتان) بدل من آية وخسرتع ذوق تف كره الاستي ونتان وقرئ بالنصب على المدح والمراد بساعت ان . من السانين(عنيينوشكا) بناسال. للدهم وجاعةعن شماله كل واحدقمنهما فانقاربها ونفاجها كالنهاحنة واحلة أو بسستانا كل رجل منهم عن بمين سكته وعن شماله (كاواس درف دبكم واشكرواله) حكاية لما واللهم ييهم أولسان المال أودلالة بأنهم كانواأ عامان يقال لهمدال (بلدة لمسةودب غفور) استثناف للدلاة على موجب الشحكر أى هذه البادة التي فيها رزفكم بلدد فطسة وربكم الذى دزقكم وطلب سكركري غنورفوطات من يشكره وقرى الكل النصبعل المدح قسل كات أخصب السلادوأ طمالم يكن فيهاعاهة ولا هامة (فأعرضوا)عن الشكر (فأرسلناعليم سيلالعرم)سيلالامرالعرمأىالصعب عرم الرحل فهوعادم وعرم اذاشرس خلقه وصعبأ والمطرالشيد أوا لمردأضاف البه السل لاه نقب عليهم سكراض بته الهم بلقيس فقنت بماء الشحرور كت فيه لقبا على مقدار ما يحتاجون المدة والمسناة الى عقدت كراعلي أنهجم عرمة وهي الحجارة الركومة وقبل استروادجاء السمل منقبله وكانداك بنعسى وعدعلهما الصلاة والسلام (وبدلناهم بحنيهم جنتين دواني أكل خط) يُمر بنس فان العط كل بت أخد طعمامن مرازة وقب لبالاراك أوكل شعبر لاشوك التقديرا كلأكل خط فحذف المضاف وأقيم المضاف كونه بدلااً وعطف بان(وأثل ويئ من سدوقليل)

بأخوذمن ذكرا ليعث أولا وقولهمعا ضدة أيممقو يةلليرهان الذى فيأقل السورة كاصرح بهجنا لثوفي توله أفقر واالخ وقوله كافى قصتى الخ اشارة للمناسبة الثامنة بن هذا وماقيله وأيضا في هذه دم الكفوركاف تلامدخ الشكور (فوله الآية جنتان) لوقة رمعى جنتان كان أظهرولا حاجة الى أن يقال المواد قصتهما الاهدافي أنقسهما كافي الكشاف لان السدل لايشترط فعه المطابقة افرادا وغيره واذالم يؤقه في الوجعة السادة وكذااخدراذا كانغ برمشيتي وأماقوة جاعتان فسان للواقرولانه أعظم وأدل على المقسود وقولة كلواحدةالخ اشارةالى وجداء لاق الجنة على كل جماعة منها وقوله تضايفها ضبطالفا أى تنضم الها وتتصليها حتى تكون في حكم شئ واحدوان ساينت حدودها وملاكها أوبالقاف وليس فيهضيق في المعنى كاقبل لانه كايطلق المتفسم على الانفسال كقوله نف حدوا في الجمالس يطلق النسسق على الاتصال لانه لازم معناه (قوله أو بسستاماً كل رجل الخ) يعني أن لكل واحد بنشن احداهما عن يمينه والاخرى عنشماله فلاعتماج الى توجيه العدول الى المتنية وأماما قسل من الهالوجه متسارم أن لكل مكن رجل جنبة واحسد ملقاباه الجدع بالجع فقدوة بأن قوله عن يمن وشمال يدفعه لانه بالنظر الى كل مسكن الاأنها الوجعت أوهم أن لسكل مسكن جنات عن بين وجنات عن شمال وهذا الامحذورف الاأن يدعى اله مخالف للواقع (قوله حكاية لما قال الخ)فهي جله مستأنفة للقدر قول حقيق أوفرضي وقوله أودلالة معطوف على قوله حكاية وليس بينه و بين ماقيله كثير فرق وقوله استثناف للدلالة أى النصر يحبه أولتا كيده ادما قبلدوال عليدأ يضا والفرطات مايسدومن غيرقصد تاتمن السفائر والعاهة الامراض لانهالم تكن وطالبة لطبب هواتها والمهامة بتشديدالميرما يهزعلي الارض أي يدب كالعقارب والبراغيث وقوأه عن الشكرهذا حوالمناسب لماقيله ويدخل قيمه الإعراض عن الايمان لانه أعظم الكفروالكفران (قه له سل الامر العرم الخ ) قدر فعمو صوفا أيتخلص من اضافة الموصوف الصفة التي أياها أكثر التحاة وعرم مثلث الراء بمعنى اشتذ وشرس من شراسة الخلق بمعنى صعوشه وقوله أوالمطر بالجزعطف على الاعمر فالعرم بمعنى المشديد والاضافة على ظاهرها والجرذيضم الجيم وفتحالرا المهملة والذال المجمة نوع من الفيران قبل أنه أعىويسى اظلدأبضا وقوله أضاف البه الخاشارة الى أنَّ الاضافة لادنى ملابسة والسكر بفتم السين وكسرها وسكون الكاف ثمراءمهملة الحسروالسدعلي الماء وضر شهيمه في صنعته وبته وحقنت بعدفي حيست وجعت والشعر بكسرالشين المجهة وقدة تنتج وسكون الحاء المهسملة ويعدها واسمهملة وادبين عان وعدن من أوض المين وفعه مساكن سباو يطلق على الوادى ومجرى الما مطلقا ( قوله أوالمسماة التي عقدت سكرا) هـذا تفسد رآخر للعرم وهي مفعلة من سنشه عدى سقسه ومنه المالية الساقية وهي الدلوالمستقيه ويطقءلي البعرالذي يخرجه وفسرها الطبي رحه الله بمايرة ما السيل عن المساتين وقوله جع عرمة تشجرو شعرة وقيل لاواحداه والمركومة بمعنى الموضوع بعضها فوق يعض لشكون سنذا (قَوْلُهُ تَمْرُ بِشُمَّ) أَيْكُرُ بِمُمْنَفُورُوهُ وتَفْسَيْرِلا كُلَّالِهُمْ أُولِلْمُمْ نَفْسَهُ وهُوالْمُناسِ لَقُولُهُ فَانْ الْخُطّ الخ وقولة أخذطعمامن مرارة أى فيده مرارة الطع بحث لايؤكل وقولة أكل بالنوين والاضافية وعلى الاضافة هوظاهرا ذالاكل الممروا للما مصره وعلى المنوين أصادوا في أكل أحسك لخط كالمنه المسنف وعلى كل حال فليس فسمه توصيف الحامد حتى يقال ان في كلام المستنف وجمه الله اشارة الى أن إغلهط أريديه معنى البشع مجازاو بالمجأ الى أنه وردوصفا بعني الحامض أوالمترنقلا عن البقاعي ومثله لايعتمد على كلامه في مقابلة ما فسرميه النقات كالراغب والزيخشرى وغسره أماءلي الاصاف فظاهر وأماعيلي عدمها فلاذكره المسنف من تقدير أصله وقوله والتقدير أيءل الوجومكلها لاعلى الاخبرين فقط لماعرفت وقولة أولاغر بشع بان خاصل المعنى لااشارة الى الوصفية (قوله أوكل شعر لاشواله) كذاف مفردات الراغب وعلمه اعقاد المصنف رجه الله وفى الكشاف عن أبى عسدة أنه مكل شعر دى شول وكذا وقع فى بعض النسم هذا وقد رشعت بأن الاشعار الني لها شوا قلسله النفع وأن الشول مضرة عاصرة فيناسب

المقام وأذااختاره في الكشف وفعه نظر (قوله معطوقان على أكل لاعلى خط) على النفاس يوله وعلى تقدير المضاف وعلمه وتعلما يقوله فالآالغ على الاول دون الشاني لاند لااثتما فعد وهيد الشامع مامزوقد عرفت مافنه والطرفا فألمذ شعولا تمراه وهونوع من الاثل بالمثلثة وغرا لطرفاء المذكور في الطب لايضرلاه لايعتمدعلي الكتب الماسة ف مشله وقوله ووصف السندوظا هراذا كان صفة له وكذا ان كان وصفاالشي المبيزبه فانه وصف لممعني والمني النمروا حدمجناة والتبق فق الثون وكدمرا لبامحل السدر ونمره وهومقروف ونسكن باؤه تغضفا كافل

أرسلت خوجًا له ظلانا ﴿ تَعَسَّى فَيْعَمَّةُ وَسُقًّا

يعنى أنه لطيب غره جعله الله قليسلا فيمايد لوابه لانه لوكثركان نعمة لانضة وانساأ وتومتذ كعرا للنع الزائلة ليكون حسرة عليهم واداقيل المراد بالسدروع منه لاثمراه يسبى الضال وهوأنسب وقوله وتسعية البدل سنن اشاوة الى أن الباء داخله على المتروك وللمشاكلة لان المنه مافسه أشعه ارم فرة وقوله بخفيف أكلُّ أى تسكين المكاف وغسرهما فيها (قوله بكفرانهم) اشارة الى أنَّ مامصدر يفسوا كان من الكفرأ والكفران وقوله اذروى الخ اعترض عكيه بأنه مخالف لقوله هناوكان ذلك بين عيسي ونبينا عليهما أفضل الصلاة والسلام سواء فلنا العلاني عنهما أوعنهما أربعة أنبياء ثلاثة من بي اسرا يل وواحدمن العرب وهوخالد العسي كامزف المائدة فاأه بعث لقومه وبنو اسرا لبسل لم متواللعرب ففسه خسال من وجهن كاقسل الأأن يقال مابين عسى وسيناصلي الله عليهما وسلم هوخواب السد ومادكرهنا على رواية فيحلة قومهم من سما ويشحب الى أن أهلكهم الله أجعين فتأمّل ( في له وتقديم المفعول المعظيم لاالتخصيص) المراد بالمفعول وللساالية الى التبسديل ولما كان الجزاع غيرم قصور عليه لتمزيعهم الاتف وغمر مبعله لتعظيم الحزاء أىعده أمر اعظم امهولا كايدل عليه اسم الاشارة البعيد أيضا (قوله وهل عِيا فرى بمسل ما تعلياً ) يعنى ليس المرا دبالخراء هذا ما يشعل النواب والعدقاب لانه لايتأنى معه المصر بل جزا يخصوص بجنس مامزوهوا لعقاب الخاص فلايتوجه على الحصراشكال يعددالتنصيص وهوأت عصاة المؤمنسين يجازون أيضاعلى سنناتهم لانهم لايحازون في الدناعة ل هدذا الحزاط المستأصل معرأت العقو بات الدنيو ية للمؤمن مكفرات وليس معاقبا على جميع مايصدرمنه كما أشار البه ف الكشف وقوله البليع من صبغة نعول (قوله فعادى النون والكفور بالنصب) على أنَّ الجمازي هو الله والجمازاة المتكافأة ولمردف القرآن الأمع آلعقاب بخلاف الجزا فانه عام وقد يخص بالخير ونقل الفرق ينهمااس جني وأمأقول الراغب الهيضال بوآ يشسه وجازيشه ولميجي فى القرآن الابوى دون بيازى وذلك لان الجسازاة المكافأة وهي مقبابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ونعمة الله تتعالى عن ذلك ولذا لم يستعمل لفظ المكافأة فدم تعالى فغيرظا هرلانه يردعليه ماهنا وهوتول آخر غيرمامزعن انجي ومنهممن اختلط ذلك عليه فافهم (قوله تعالى و- علنا سنهم و بين القرى الح ) معطوف بمموعه على مجوع ما قبله عطف القصة على القسة فذكرأ وكاماأ نع به عليهم من الجنتين ثم تبديلهما عامرٌ ثم ذكره ناما كان أنع به عليهماً يضا قبل هلا كهم مالسيل منجعل الادهم متصلة بأنزه البلادوأ وسعها واتصال العمران من الادهم والشأم فانه كاقبل جيرانها تفاوالد بإنه ترخص وغء قابهم وعلهامنف لدءنها وقوله متواصلة بظهر بعضه البعض فسره بوجهه من الاقل الاتصال وقرب بعضها من بعض بحث نظهر لمن في بعضها ما في مضابلته من الاخرى ا أوانها جعلت موضوءة على الطرق ليسهل سعرا اسايلة فيها والفرق منهسما ظاهر (قوله وقدرنا) أي جعلنا بين قراها مقادير متساو به غن ساره ن قرية صباحاو صل الى أخرى وقت الظهيرة والقيساولة ومن سار بعددالظهروصل الى أخرى عندالغروب فلا يحتاج إل زادولامست في أرض خالمة ولايخاف من عِدُورِنِحُوهُ وهذامعي قوله بحدث الخ (قوله سروافيها) في في المُعاريث دَمَّا القرب سنى كالتهم لم يعز سوا من نفس القرى وقوله بلسان الحالكاً عُهم لما تُمكنوا منه جعاوا مأمودين به فالامر للاماحة والقال على

معطوفان على أكلاعملى خط قان الائل هوالطرفا ولاغسرة وقرنا بالنصب عطفاعلى وشنز ووصف الساريالقلة فان جناه وهوالنبق عابطيب أكله واذلك بغرس فى البساتين وتسعيدة البدل مستين للمشاكلة والنهكم وقرأأ وعرودواف أكل يفرسون اللام وقرأ الموسيان خفيف أسكل ﴿ وَالْتُ جزيناهم عاكفروا) بصفرانهم النعمة أوبكفرهم الرسل اذروى أنه بعث البهم ثلاثة عنمر سأف كذبوهم وتقديم القعول التعظيم المنصبص (وهل جازي الاالكفور)وهل يعازى عثل مافعلنا جه الاالبلسيخ فالكفران أوالكفر وقرأ حزة والكساني ويعقوب وسفص نحازى بالنون والكفوربالنصب (وجعلنا بنهم وبين القرى التي بأركافها) ماكتوسعة على أهلها وهي قرى النام (قرى ظاهرة) متواصلة يظهر بعضهاليعض أو واسكية متن الظريق ظاهرة لاناء السيل (وودر رافيها السم) عيث يقيل الفادى فَيُ قِرِيةٍ وبِيتِ الرَّائِمُ فِي قَرِيةٍ الْمَانِيسَاخُ الشام (سيروافيها) على اواحة القول بلسان

(ليالى والما) مقاشم من ليل أفتها و (آسند) (ليالى والما) مقاشم من لين الاوقات أو لا يستقد الاسن في الماسيد سهوا آسنيوان طالت ملت شفر كم فيها أوسيوا فهاليالي أعداد المالا لقون فيهاالا الاسن(فضالوارشاماعدمیناً سفارنا) شروا النعمة وملوا العافية كبني اسرام بل فسألوا القدأن يعمل ينهروين الناكم بفاونا شطاولوا فياعلى الفقراء بركوب الرواسل وتزود الازواد فأبابهم الله بخريب القرى التوسطة وقرأ ان كثيروا يوعرووهشام بعسا ويعقوب ربنا فاعد الفظ المديعلى اله شكوى منهم لعد سفرهم افواطاف الترفسة وعدم الاعتدادي إنم اقد عليم في ومثله قوا من عرار نابعا-أوبعه على النداء واستاد الفعل الى بين (وظلوا أنفسهم) حشيط واالنعسة أولم يستدوابها (فعلناهم المديث) يعدن الناس بهم أعسا وشريب أن يتولون منزفوا ألمدى سا (ومن قناهم المحلى عرف) فغرقنا هستماية التفريق سيح لمنى لمنى المناهم بالشأم وأتمار شرب وجسنام بجامة والاند بعمان (انّ فَىذَلْك) فعادُكر (لا ّ بإت لكل صاد) عن العاصى (شعصور) على النم (ولقدص فعليم المس المنه) فيظنه أوصدق بظن ظنه مثل فعلته جهد ويجوزان يعلى الفعل البدينف مكافى صدق

وعده (معنشر ف في قولهم خرفوا أ مدى سا)

لِسَانَ نَى وَعُومُ كَامِرٌ ﴿ قُولُهُ مِنْ شَيْرُ مِنْ لِيلَا وَنَهَارٌ ﴿ بِيانَ لَفَائَدُ قَدْ كُرَا لِلْهَا لَى وَالْمَارِ لِيَعَاوَعُهُمَا إناه لاستمرا وامنها بحيث لاعتنف أوفاته أوالمراد الأمن وانطالت مدته فهوالت كشرا وهوكأية عن مقة أعباره وتقديم اللبالي لسسقها وفي الاقلين لابها مغلثة الخوف أيضا ودلالته على ماذكر يطوبق البكاية وقد تتعل في مضها تجيازا ﴿ قُولُهِ أَشْرُ وَالنَّعِيمَ ﴾ أي سقوا و بطروا كايشته ي من أكثر من شي ضفَّه كبن اسرائسا اذطلوا الثوم والبعسل دلامن المن والسساوى فطلبوا تسديل اتعسال العمار بالمفاوز والقفارل ظهروا بقدرتهم الفنو والكبرعلي الفقراء العاجزين وقولهما وأالعافسة فيعمض النسخ قلوا بمعنى استقاوا والغاهراً نعضر مف (في له وقرأ الخ) قرامة هشام بعسد يشديد العين وأنه فعل أمر والباقون باعد طلبامن المفاعلة وفاعل بمعسى فعسل فعلى الامرطلبوا البعسد ليطرهه وعلى اللبوفهواتنأ شكوى من مسافسة مابين قراههم مع قصرها لتماوزهم في الترفه والتناع أوشكوى من بعسدالاسفارالتي طلبوهاأ ولابعدونوعها فينقارب المعنى على الفراءتين كماقاله أبوحيان أودعا وانظا الحيرونسب بعن بعدكل فعل متعدف احدى هذه القرا آت ماضاكان أوأمرا عندا في حسان على أنه مفعول به لاظرف ويؤيده أته قرئ برفعه وضهرنونه أوعلى الظرف والفعل منزل منزلة اللازم أومة متسفعوله محذوف تقدير بعدالسبر بِنْ أَسْفَادِ مَاوِهِو أَسْهِلِ مِنْ اخْواجِ الطَّرْفِ الغَسْرِ المُتَصِرِّفِ عِنْ خَلْرَفْيتُهُ وفي قراءً تسفّر فامالا فرادُوهِ بِرثالْدَةٌ إقوله واستادا لفعل اليمن يرفعه لفظاأ ومعلاعلى أنسركته سائية كاذهب المه الاخفش وهيما قراءتان ويجوزا ضمادالفاعل على أنه ضمرا لمصدرا والسسرونس بنعلى الفرضة كامرته فسقه فيقوله تقطع سننكم وقوله حستنظروا النعمة وألبطرطغنان من كثرة النعروه لذاعلي قراءة الامروآ رادة معني الطلب وقوله أولم بعت دوا برامالعطف بأوكاف أكثرا لتسمزعلي وجوء الخبرية والقرا آت الاخبرة وكدا على العطف الواوعلى ما في بعضها وقبل هذه النسخة أولى لانَّ كلامن البطر وعدم الاعتداد سأصل على كلَّمن الوجُّوء أوظلهم أنفسهم لتقلهم وعدم رضاهم بحالة فتأمَّل ﴿ قُولُه يَحَدُّث الناس مِسم تَعِيبًا ﴾ اشارة الحأن الاحاديث جع أحدوثه وهي ما يتحدث بعلى سبيل التلهي والاستغراب لاجع حديث على خلاف القياس كامرتفص لهوأن جعلهم نفس الاحاديث الماعلي المبالغة أوتقدر المضاف لانهم متحدث بهسم وقولة تفرقوا أيدى سبأأى مثل أيدى سباغذف المضاف وانماقة رفيه مع اقتضاء المعنى لأنه معرفة بألإضافة وقد وقسع حالا فعل الحال في المقبقة منل المقدّرلانه لايتعرّف الأضافة والمعني منفرّ قين تفرّق أبدى سياوسيامهمو زفي الاصل لكنه وردفي هذا المثل بألف لينة فلا يغير ورؤى أبادي سياوالأبدي هنا عمى الاولادلانه يعتضديهم وقبل انه بمعنى البلادأ والطرق من قولهم خُذيد العرآى طريقه وجانبه أي تفرفوا فيطرف شتى والغلاهرأته على هذامنصوب على الظرفية بدون تقدرفيه كاأشيادا فيدانفاضل الميني وفي المفصل الايدي الانفس كماية أويجازا عال في الكشف وهو أحسب فتأمّل قوله ففرقناهم الن قهبل أشار بالفاءالي أنّا لجلة جارية مجرى التفسيرالتي قبلها والاولي مافي بعض النسيزفر فناهه بربلافاء تفسي والمزقناهم كاقبل والاحسن جعل الفيا مفسرة لميافي النظم لنغار الجلتان فيه كالإيخني وقوله غامة التفر تقاشارة الى أنَّ بمزق مصدره مي كامروكل هناللممالغة كافي هوالرحل كل الرحل قو لدوالازد العنان بنضرا اعن ويتغضف المرقال الحوهري عان مخفف بلدوأ ما الذي بالشأم فهوع ان بالفقروا تشديد وهوغهرمرادهنا لتقدمذ كرالشأم وقوله عن المعاصي أخذمهن مقابلة شكورة لاوحمل اقسل الانسب رارعل النعربان لاسطروالى دفعه بادخال البطرف المعاصى (قوله أي صدت ف ظنه) يعني انه على قراء والتنفف ورفع ابلس ونصب ظنه منصوب على الظرفسة بنزع الخافض وأصله في ظنه أى وجد ظنه مصدافي الواقع فصدق حسنندععني أصاب مجازا ولاحاجة الىجعل الظن نوعاس القول وقوله أوسدق يظن ظنه فظنه منصوب على اله مصد دوافعل مقدر كفعلته جهدك أى وأنت تجهد جهدك فالصدر وعادله في موقع النال وخيد فسقسم عامر (قوله ويجوز الخ) فسنتصب ظنه على انه منعول به لان الصدق

أمنادف الاقوال والقول متعدوالعني حقق ظنه كافى الحديث صدق وعده ونصرع سده فالهانيالي ديال صدقواماعا هدوا اللهعلمه فال الراغب الصدق والكذب أصلهما فى القول ماضا كان أومستقيلا وعذا كانأ وغيره ولايكونان القصدالاول الافي الحبراء فضمير لانه الصدق وقبل الدالغلين وهومين القول إتيا مجاز التسدة الاتصال منهمما أوحقيقه على الاالمرادمن الظن ماهو لفظي أرعلي الديا القول القول بهروهو نوصف الصدق فتأمل ( قو له يعني حقق ظنه) اى صدّق بمني حقق مجازا لانه ظن شـــأ فوقع فحققه وهذاصر عرفهامر وتوله بمني وحدمظنه صادفاوا اعرب تقول مسدقك ظنك والعني أنَّا ابليس كان يسؤل له ظنه شدية فيهم فلما وقع جعل كالله صدقة وعلى متعلق بصدق لا بالظن كما قاله ابن جني وقوله خيله اغوا مهم برفع اغواؤهم على الفاعلية أواصبه على الخذف والايسال وفاعله ضمرالتلن أى خيلهاغواءهم وقوله على الابدال أى ابدال الظن من الدير بدل اشستمال وقوله وذلك أى ظنه فضمرأ عليهم لسباأ ولبني آدم مطلقا وقوله حنراى أباهم النبي هوآدم صلى الله عليه وسلم وهذا بيان للوجه الثاني ووصف بالنبؤة لانه اذاضعف تزمه مع ثبؤته فسأبالك بأولاده ولميدرما فى أولادمن أولى العزم وماركب معطوف على أباهم (قوله أو معمن الملائكة قولهم أنجعل فبها الح) فكان ما معه سببالظنه وعزمه على اغوائهم واضلالهم وهسدا بارعلى الوجهين فضمرعليهم ويعوز أن بكون على الوجه الشانى (قوله الافر بقاهمالمؤمنون) فن سائية ومتبعوه على هذاهم الكفار وهذا ظاهر على ارجاع ضمرعليم لبني آدم وعلى أن يرادسسبا يلزم اعيان بعض منهسم وعلى النانى فن تبعيضية والمراد مطلق الاتساع أأذى هوأ عرّمنُ الكفر (قوله نساط واستبلام) فالسلطان مصدر بمعنى انتسلط وفسره بالوسوسة لبوافق مافي غسير هذه الآية من نني سلطانه لانه يمعني التسلط بالقهرالتام والاستثنا مفرغ من أعم العلل أي ما كان تسليطه الامرمن الامور الاللعام وقد جوزفه مالانقطاع وهو يعداى ماكان التسلط عليهم اكتامكا ممن الاستغواء لنعسلها لخ (قوله الالسعاق علمنا الخ) بعني أنّ العلم المستقسل المعلل به هنا لسرهو العسلم الازلى المقائم بالذات المقدس بل تعلقه بالمعلوم في عالم الشهادة الذي يترتب علىه الجزاء بالثواب والعقاب فالمعني عالمطناه عليهما لالبيرزمن كون الفس ماعلناه فتفاهرا لحكمة فيه ويتعقق ماأردناه من الجزاء أولازمه وهوطهور المعلوم وقدجة وفنه أن يكون المعني لعلنا الازلى بأخهم من أهل الشائ كقعدت عن الحرب جينا فنعلم عهني الماضي وهويعيد و محوراً ن بكون المعني المرى على الاعبان وضده (قوله أوليه مزالة المراب الشال) فالمرا دبنعله نجعل المؤمن متمزا من غسيره في الخارج فستمزء نمسه الناس على أنه مضمن معسني نميز لالانه مجاز بعلاقة السبسة لان العاصفة تؤجب تنسزا لان التميزالمذكو والعالموذلك في عام الشيرف ة عاما قبل ان أزاد ليتمزلنا فهوما كالمعنى الاقلدران أرآد لف برنا فضموا لمشكلم بأماه فالاولى جف له مجازا بتعسني لمظهر علمنا (قو له أولمؤمن من قدَّراعِـاله الخ) فالمراد من وقوع العلم في المستقيل وقوع المعلوم لاله لاز مكاسرً وقوله والمرادمن حصول العلم حصول متعلقه هوعلى الوجه الاخبر فليس المعني لمعلم اعيان من يؤمن وشك من يشك كانوهم ووجه المسالغة جعل المعلوم، عن العلم (قو أيه وفي نظير الصلين) أي في ثغار هما حيث حملت صلة الموصول الاول فعلمة والثاني الممية ومقابلة الاعان مالشك وتغير الصلات وكان الظاهر أن يقال من يؤمن الاستوة بمن لا يؤمن جالنكتشة وهي أنه قو بل الاعدان بالشك ليؤذن بأن أدنى مراتب المكفومهلكة والخزم بعدمها لسريلازم وأوردا لمضارع في الاولي اشارة الي أنّ المعترف الإعبان اخاعَة ولانه يحصسل نظرتدر يحي متعددوأ في الثانية اسمية اشارة الى أن المضر الدوام والنيات عليسه الى الموت والكرشكاللتقليل وأنى نغ اشارة الى أتقليله كالدمحيط به وعداه عن دون في وقدمه لأنه انما يعنسر والشك الناشئ منها وأنَّهُ يكتي شَلَّ مَا فَصَالتَ عَلَقَ هِيَّا قُولِهِ وَالرِّنَّانِ مَنَّا سَمَّنَانِ ﴾ أي فعدل و. هاعل بمعنى ردان بمعنى واحدكثيرا كالجليس بمعنى انجالس والرصيع بمعنى المراضع وليس المحافظ بمعنى المواظب المداوم بل عمنى الوكيل القائم على أحواله وأموره وقوله للمشركين اشارة الى أنّا الامروا لخطاب لنسناه على الله

لأنه نوع من القول وشدد والسكوف ون بعثى حقق لخنسه أ ووجساء صادفا وقوى بنصب الملس ووذع الظن مع التشارية على ونبذه طله مادفا والمضغ بعنى فالله للدالصلة سين خيلهاغوا بمسمو يرفعهما والضفف على الابدال وذلك الماطنه بسياسين رأى انها كهم فعالنه واتأو بني آدم حن رأى أماهم الني ضعيف العزم أومارك فيهم من الشهوة والغضب أوسم عن اللائكة مهنافكارات فيسلف فيافقال لاضابها فولهم أعداله فالمساور المساورة ال ولاغوينهم (فأسعوه الافريقاس المؤمنين) الافريقاهسماللوسنون لم يُبعق وتقليلهسم بالاضافة الىالكفاراً والافريضامن فرق المؤسنين ابتبعوه فى العصبان وعم الخلصون (وما كان له عليهم سلطان) سلط واستبلاء بالوسوسة والاستغواء (الالتعلم من يؤمن بالا نرة عن هومنها في شك ) الالسِّعلى علنا بْدلار تعلقاً بِمُرْسِ عليه البزاء أوليتميز للومن من الدالة وليوس من في داع اله وبشك من قدرضلاله والمرادمن حدول العلم حدول متعلقه مسالغة وفي نظم الصلمين المثالاتعنى (وربائء لى كل شي حفيظ) محافظ والرتان النبر الدعواالذين (ادعواالذين المنطقة الذين المنطقة الذين المنطقة الم

زعم)

أىزعنوهم آلية وهمامفعولات علما الاول لطول الموسول بعلمه والناني لتيكم مندوهي من دون مقام ولاجوز أن سكون هومفعوله النائي لايدلا يلتنم مع الضعير كار ما ولالاعلكون لانهم لارعونه (من دون الله) والمعنى ادعوهم فعام المسارمين الله نفع أودفع ضراعاهم لنصيرنا للم انتص دعوا كم ثم الماب عنهم المعادا بمعن المواب وأهلا يقل الكابنة المالية الما منقالدنة) من غير أوشر (فالموات ولافى الارمن) فيأمر فالوذكره العموم المرقى أولان العبر العضرا ماون طالا تكة والكواك وبعضها أرضه أولان الاسباب الفرية للشروانليساوية وأرضة والجلة استثناف ليبان طالهم (ومأ ملكا (ومالممتهم من ظهم) بعسه على تدبير إمرهما (ولا تفع الشفاعة عنده) ولا تفعهم عداعة أيضا كإرعون اذلا تفيا تداعد عندالله (الالمرأتين) أدنه أنيشة أوأذنأن بنسفع للملأشأته وابتعث ذلك والادم على الأول طالام في قوال الكرم لا يد وعلى الناني طالام في مشاور بدوقوا أبوعرف ومردوالكاني بفتم الهمزز (سنى دافافرع ون المحال عامة المعالم ر -. الادن أى بتربصون فزعسان وقا والتطاط الادن أى بتربصون فزعسان

عليه وسلم وأنَّ المقول فمشركو قومه (قوله أى زعة وهم آلهذا لح) قال ابن هسام الاولى أن يقدُّ و زعتم أنهم آلهة لان الغالب على زءم أن لا يقع على المفعولين الصريحين بل على مايسة مسد همامن أن وصلتها ولم يقعرف الننزيل الاكذلك يعني أنه الآكثرف كلامهم ولم يقعمصر حامه في القرآن الاعلى الاكثر فالانسب أنتوافق المفذرالمصرحه فلاوجب لمباقيل من أنه اءترف بوقوعيه على صريحه بهمافي قوله \* زعتني شَـيْخاولست بشيخ \* فلاضيق على من قدُّره كذلك (قوله حذف الأقل) بعني أنَّ مفعولي زعم محذوفان وتقدرهماماذكروحذف الاول تحفيفا لات الصلة والموصول بمنزلة اسروا حدففه مطول يطلب تخفيفه والثاني لان الحاروالمج ورصفة لهسدت مسده فلايلزم اجحاف يحذفهمامعا وقوله ولايجوز الخ لانه مع أنه لا يجوز حذف أحد مفعول هذا الباب لا إصم أن يكون هذا مفعولا ثانيا لانه لا يتم به الكلام ويلتم النظام أذلايفيدهممن دون اللهمه ني تلمّابل ليس بعصير عندالتأمّل وقوله ولالاعلىكون أى لايصم أن يكون المفعول الثآنى قوله لايملكون لازماز عوه ليس كونهم غسرمالكين بل خلافه وايس هسذا أيضا رءم لوسلم أنه صدرمنهم بلحق (قوله والمعنى ادعوهمالخ) قالاص مقصوديه التوبيخ والتجيز وقوله لعلهم يستميبون الخ أى واجيز استعباشهم لكم وقوله ثمأ جاب الخ يعنى أنه كلام مستانف في موقع الجواب ويجوز تقدرتم أجدب عنهم قائلالاعلكون الخ وقوله وذكرهما للعموم الخ يعني أن السموات والارض يعبر بهماعن جدع الموجودات كالانصار وآلمهاجر يزلجسع العصابة فلايتوهم أنهم يملكون فى غسيرهما وقوله أولان آلهتهم الخ فالمرادنني قدرة السماوى منهم على أمر سماوى والارضى على أمر أرضى فعدم قدرته على غسره بالطريق الاولى وقوله أولان الاسساب الخ فالمرادنني قدرتهم بشئ من الاسباب القريبة فكف بغيرها وليس المرادأت فىالسبيسة كمانوهم وقوله استثناف لبيان حالهم فى الواقع وأنهسماذا لميملكواذلك كمف يكونون آنهة نعمد (قوله ولا تنفعهم) في النسخة التي عندنا بالواو وثي غسرها مالفا وهي الفياء الداخلة على النقيعة اشارة الى أنّ المقصود منّ الكلام نفي شفاعتهم الهم لكنه ذكر بأمرعام لحكون طريقا برهانيا فلاحاحة الىماقيل ان المقسود لاشفاءة لهم فلانفع وهوتفريع على لاعلكون لانه لا يلائم قوله اذلاالخ وزعهم اذ قالوا هؤلا شفعا وُناعندالله (قوله أذن له أن يشفع الخ) يعمى أنّا لمراداتما الأذن للشافع في الشفاعة والتكام عند العلوشأنه أوالاذن في التكام في شأن المشفوع فيفيدأنه لايتبكلم عنسده الامن أذن له وفعا أذن له فيه وفيه دلالة على عظمته أيضا فالضعرف له الماللشافع ولاكلام فيسه لأذالشفاعة فعل الشافع والاذن في الفعل أى لا تنفع شفاعة شفيع الااذ أأذن له أن يشفع أولامشفوع لهوهولم يصدرعنه فعلحتي يؤذن لهفيه فاتباأن يقدرنه مضباف أىلشفيعه فاللام صلآ إذنأ وصلته مقدوة وهذه لام التعدل فالتقدر لمزأذن لتضعمه واغبأ ارتكب هيذا لان المشفوع لههو المتقع الشفاعة وهومن أذن لاجله لاله وهوالذي يقتضه السماق والاستنتاء المفرغ عمن أعر الاحوال أى كأشنة لن كانت الا كانتة لمن الخ أومن أعير الدوات أى لاتنفع لاحد الالمن الخ واللام لاتتعلق بتنفع لانه لا يتعدّى الابنفسه وقوله أن يشفع بصنفة أنجهول والفعلان تنازعاله ويجوزأن كون بصنفة المعلىم على أق فاعله ضميرا لشافع والآول أولى (قوله العلوشأنه) الغاهرأت المراد لعلوشأنه تعمالي أن يتكلم عنده أحسدنى أحدمالم يأدن له فهوعلى الوجهين وقوله ولم يثبت ذلك الاشارة الى الاذن أى لم يثبت الاذنان زعمموهم شفعا فى الشفاعة الحسكم وقد جوزفه مكون الضمرالشافع وعلوشأنه حيث أهل الشفاعة عندالله أوالمشفوع وعلوشانه بالاعان على أن التعليل مخصوص بالثاني آشارة لترجيعه فالاشارة الى علوالشأن بالتوحيد والايمان ولابحني ركاكة ومف المشفوعة بعلوالشأن وقوله واللام أىلام لمناذا كانمن عبارة عن الشافع لام اختصاص وعلى الثانى وكون من عبارة عن المشفوعة الام للتعليل واللام النائية العة للاولى وقوله بضم الهمزة من أذن على أنه مبنى المفعول وله قائم مقام فاعله (قوله عاية الفهوم الكلام الخ) لمالم بكن قبلها مغيا بحسب الظاهر ولايد منه ذهب أبوحيان الى أنه عاية لقوله

حتى اذا كنف الفزع عن قلوب الشافعيين والمتفو علهم الانن وقبل المضمر للملائكة وقد تقدمذ كرهم فيناوقرأ انعام ويعفوب فزع على البنا والف اعسل وقرى فرغ أى في الوجد لمن فرغ الزاد دُافي ( فألوا) قال يعضهم ليعض (مأذا قال ربكم) في الشفاعة ( فالوالكق) فالوا فال القول الملق وهوالادن ( فالوالكق) بالشقاعسة لمن ارتضى وهم المؤمنون وقرى مالفع أى مقوله المني (وهوالعلى الكبير) دُوالعَلَقِ وَالسَّكِيرِياء لَيْسَ اللَّهُ وَلَايٌ مَنْ دُوالعَلَقِ وَالسَّكِيرِياء لَيْسَ اللَّهُ وَلَايٌ مَنْ الاساء أن يكم ذلك الموم الابادنه (قل من رد ف كم ن النموات والأرض ) يربد به مَعْرَرِفُولُهُ لاعِلَكُونَ (قُلْ الله) اذلاحواب سواه وفعه اشعار بأنهم أن سكنوا أوتلعثموا فى المواب عناف الالزام فهسم مقرون به يقاديه (والأواما كملعلى هدى أوفى ضلال مين) أكاوان أسلد الفريقين من الوحدين التوسد بالرزق والقدرة الذامسة بالعبادة والمنسركين والمادالنازل فيأدفها أراتب الاسكانة لعلى احد الامرين من الهدى والنسلالاللين وهويعسا ماتضنامن التقرير البليغ الدال على من هوعلى الهدى سريرسيك من التصريح لانه ومن هوفي النسيلال أبلغ من التصريح لانه فيصورة الانصاف المسكن للعم الناغب

وتطبر قول حان أنه و ولس له رأف فند كالله بالله الله والنشر و فله نظر وأسلاف المرفن لا قالها دى كن سعد واستلاف المرفن لا قالها عليها أورك منارا بظر الاشياء و يطلع عليها أورك حواداً و كفه حديث والضال كأنه منفعس فى ظلام مريان لا رى

فاتعوه ولايخني بعده وفسه وجوه أخرأ قربها ماذكره المستف تعالا يختبرى أنه غامة لمافهه بمياقيله كا وردمصرحابه في سورة عرمن أن عدموقفامه ولاعظما يقومون منتظرين للشفاعة راجن للادلان فيهافلا يزالون كذلا حتى اذافزع الخ وقوله كشف الفزع اشارة الىمعنى فزع وأن التفعيل فيعالبك كقردت الجل اذارميت قراده والشافعين والمشفوع الهم تفسيرلضميرقلوبهم (قولمه وقبل الضمير) أى فى قلوبهم للملاتَّكة لانهم بماعبدولانهم من الشفعا المأذون لهم في السكلام ومرض للفياتُهُ وقوله على السنا اللفاعل والفاعل ضمراقه المسترأى أزال الله الفزع عنهم وقوله وقرئ فترغ أى التفعيل ومسغة الجهول من الفراغ مالفيا والغن المجة وهو عيني أزيل وثني أيضاوعن قلوبهه ماتب الفاعل وأصله فرغ الوجل عن قلوبهم (قولُه وهوالاذن الشفاعة) تفسيرالعني وقوله أن ارتضى جار على المعنسن فى اللام وقوله لبس لملك الح سانَ لمناسبته وارساطه بأوّل الكلام وقوله ريديه تقرّ برالخ أو حلهم على الاقرار بالله تعالى ووجه الاشعارة مره الني صلى الله عليه وسلم بأن يجسب وتواسه الاجابة له دونهــم كامر (قوله من الموحدين الخ) سان اللفريقين والمتوحــد بالنصب مذعول الموحــدين وهو عبارة عن الله تعالى والرؤق الفتيم صيدر ععني اعطاء الرزق وبالعبادة متعلق الموحدين والمشركين معطوف على الموحدين والجباد منصوب مفعول للمشركين والنازل وفي نسخة المتزل صفة الجادوالمراد نزوله في الدرجة السافلة من درجات المكتات لان منها انسانا وحموانا وهوأ خسها ومع هذا جعاوه شريكا للهجل وعزشأنه وقوله لعلى أحدالامر بنخيران في كلام المسنف وأتما في النظم ففيه أقوال فقيل قوله لعلى هدى الخ خبرالاقل وخبرالنانى محذوف وقبل على العكس وقبل هوخبرلهما من غسرنقدر الان المعنى ان أحد قالني أحدهذين الامرين فاالحاجة الى التقدر من غيرضرورة وفي كلام المسنف ايماء الهذا وقبل انماذكره بحسب المعني وماذكروه مقتضي الصناعة وف تظو (قوله من الهدى والضلال المبين أفرده ليطابق مافى النظم وإن كان وصفالهما لآن الموصف والصعيريازم افراده بعسد المعطوف بأو وفي تسعة المبينين وهي أظهر وقوله أبلغ من النصر بحلاته في صورة الانصاف المسحث أى الذي يسكت المصر لانقطاع حبته وف نسخة المكت وهو بمعناه والشاغب بالغين الجهة من الشغب وهو الخصام وتهييج الشرّ وهذافنّ من فنون البلاغة يسمى الكلام المنصف (قُولدًا تهجوه الح) هومن قصيدة المسأن بن مابت رضى الله عنه مالها في خم مكة وأولها

عفت ذات الاصابع فالجواء \* الى عذرا منزلها خلاء

ومنها وهوخطاب لابى سفيان بن حرب يجيبه هما كان هجابه النبي صلى الله عليه وسل قبل السلامه رضى

هبوت مجدا فأجبت منه وعندالله في ذال الجزاء أتهجوه ولدت له بكف من فشر كاللم كاالفداء هبوت مسرأ برا جدلا ما أمسنزالله شمته الوفاء

الى آخرالقصيدة (قوله وقبل الدعلى اللف والنشر) أى المرتب وهونكاهر وقوله وفيه نظرقد بين النظر بأنه لوقسيد اللف بأن يكون على هدى واجعالفوله اناوأ وفى ضلال واجعالاً بأكم كان العطف بالواولا بأو وكونها بعنى الواوكا فى قوله

سانكسردغفه ، أوكسرعظمنعظامه

بعيدجد االاأنه قبل انه توجعل فيه اعبا الذلك لم يبعد (قوله واختلاف الحرفين الخ) يعنى قوله على هدى وفي ضلال أدخل على الاقل وفي على الثانى للدلالة على استعلاء صاحب الهدى وتمكنه واطلاعه على ماريد كالواقف على مكان عال أوالراكب على جواد وانف ما سالضال في ضلاله حتى كانه في مهواة مظلة ففيه استعارت مكنية أو تدعية كامر تقريره في قوله تعالى على هدى من رجم والمناد البناء المرتفع كالمنادة besturdubooks.nordpress.com أوعبوس في مطمورة لايستطيع أن يقعى منها (قل لانساون عدا عرمنا ولانسنل عدا تعسادت) هذاآدشل في آلانساف وأيلغ فى الاخبات حيث أستد الاجرام الى أنفسهم والعمل الى الفاطبين (قل يعبع بينارينا) وم القيامة (ثم فقي بنيناً بالمق) بيستم ويقصل بأن يدخل المقين المنتقوا لمطلب الناد (وهوالقتاح) الماسيم الفاصل فَالْقَصَالَا المُتَعَلِّقَةُ (العَلِيم) عَمَا مَنْ عَلَى الْمُعَالَىٰ المُتَعَلِّمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ ا يقضى 4 (قبل أدوني الذين أسلمت 4 وكان وكالما من المنافق المنتوهم الله في استعقاق العادة وهواستف ارعن ما الم يعدالزام الحذعليم نادة في سكتمم (كاد) ما المال العالم المال العالم المال العالم المال (بل هوالله العزيز المسلم) الموسوف الغلبة وكال القدرة والماكمة وهؤلا اللفون متسمة بالذاة متأسبة عن قبول العلم والقدرة رأسا والفهمينة أوالشأن (ومأ رسانالا منة الناس) الاارسالة عاشة كهم من الكف منعة الناس) خانرانداعتهم قلية كفتهم أن يخرى منها أحد

منهم

ومرتبك الراءالمهملة والمثناة الفوقمة والياء الموحدة ثمكاف الواقع فح شدة لايكاد يتغلص منها والمعامورة مكان تعت الارض مظل يحس فسموما وتع فيعض السم عطورة أسم مفعول من المطر تعريف ويتفصى بالفا بمهنى يتغلص وبجوزان يكون بالقاف بمعنى يعدوالاقول أقرب (فوله هذا أَ دخل ف الانصاف المز) حبث أسندالاجرام اليأ نفسهم بصبغة المباضي الدافة على التحقق والعمل اليهم يصبغة المضارع وانكان فمه تعريض كافى شرح المقتاح ولاوجه لانكاره كاقبل والاخباث المثناة الخضوع والتذلل لاعترافهم بأنهم مجرمون لان المر الابحلومن زلة (قوله في القضايا المنغلقة) أى الخضة الشكلة فكف الواضحة كأبطال الشرك واحتناق التوحيد وفيه اشتارة الى وبسه تسبيبة فصل اللصومات فتعياوأنه فيألاصسل لتشيبه ماحكمونيه بأمرمغلق كايشسه بأمرمنعقد فيقولهم حلال المشكلات وخص المنغلقة اشارةالي أَنَّ أَلِّيالِغَهُ فَانْتُحْ فَالْكِيفُ وَانْجَازَأُنْ يَكُونَ فَالْكُمُ وَلَانْ غَيْرِهَا يَصْلُطُ وَعَدَالطربِقَ الأولى (قوله وهواستفسارعن شهيمهم آلخ) جؤزا لمعرب في رأى هناأن تكون علية متعسد يهمهم زة النقل الى ثلاثة مفاصل بالتنكلم والموصول وشركا وعائد الموصول محذوف أى ألحقتوهم وأن تسكون بصرية تعدت مالنقل لاشنديا والمتمكم والموصول وشركا سال ولاضعف فهدا كاقاله ابن عطية بل فيه تو ييزاهم ادلم رد حققته لانه كان راهمو يعله مفهومجاز وغثيل والمعسى مازعموه شريكا أذابرز العبون وهوخشب وحرنت فضصتكم وقدحو زالز يخشرى فمهالوجهن كاأشار المدوقوله وكانراهم ويعرفهم وقدصر مديعن شراحه فرقصره على أحدهما فقدقصر وقوله بعدا بطال المقايسة ابطالها بقوله أروني كاصرح مدان يخشري (قد له الموصوف مالغلية وكال القدرة) تفسيرالعزيز وما بعده للسكيروة والمودؤلا الجلمقون يصغة المفعول والكراد المعبودات التي أخفت بالله وحعلت شركا متصفة بستد دلك عايناف الالوهمة أو بسغة الفاعل ومتحة مفعولة وهذاما خودمن المصرفنا مل (قوله والضمر) يعنى هولله فهوضمرمهم عائد لماف الذهن ومابعده يفسره وهوافله الواقع خبراله والعز برأ مككم على هذا صفتان لهوانما اختارهذا ولمصعله عائداعلى رينافي قوله يجمع يثنار بالمكافي التفسير بعدالا بهام من الفغامة كافي قوله قل هوالله أحدوانهم الاحماتنا الدنبا شامحلي جوازعو دالضمرني مثله على المتأخر واذا كان ضعرشأن فالقه مبندأ والمزيرا للكم خبره والجلة خبرخمرالشأن لانخبره لايكون الاجلة على الصمير وقد قبل انتمعني قوله تله أنه عائد على الري المذكور سابقا والعبارة عتماد (قوله الاارساة عامة لهم) بعنى أن كافة اسم فاعل من الكف صفة لمصدر مجذوف وتاؤه للتأسث وهوا لذى اختاره الزمخشرى وقداعترض علىه بأن كافة لمرزد عن العرب الامنصوية على الحال مختصة بالتعدّد من العقلاء وأنّ حذف الموصوف وا عامة الصفة مقامه انما يكون فاعهدوصفه بهاجست لابصلح لغيره وأحسبانه هناء برما التزمقه الحالية وان رحما الحمعني واحد وماقدل من أنه فرنستعمله العرب الاكذلك ليس بشئ واعامة الصفة مقام موصوفها منقاس مطرد بدون شرط اذا قامت على هقورية وذكر الفعل قبله دال على تقدير مصدره كافى قت طويلا حسينا أي قياما طو ملاحسة وماذكر كالممن التزام مالابازم فقدقال في شرح اللياب الدسع خلافه في كلام البلغاء وقد صوأن عروضي الله عنه قال في كمامه لآل في كما كلة قد حعلت هكذا لآل في كما كلة على كافة سب المسلمن لكلعام ماثتي مثقال ذهباا بربزا وقاله على أينساحين أمضاه وقال فيشرح المقياصدانه بخطهمام وحود محفوظ ألى الآن بدياوالعراق ققداسته مأوه فب غيرالعقلاء وغير منصوب على الحالية كافصلناه في شرح الدرة فناقىل من أمّه لم تستعمله العرب الاكذلك وأنّ ماذكر في حذف الموصوف لا يصلح للسند م مكامرة لان الطول والحسن يكثروصف الذوات به دون الافعال وأمَّاما مرَّمن أنَّ هذه غيرما يلزم فيه الطالبة غير أنه لاحاحة السه لما معته لا يفسد لان مدعاهم ازوم هذه اللفظة لها (قوله من الكف) على المنع الكنها عُبَوْزُ بِهَاءْن معنى عامّة فقولة أذاعتهم الخ بيان لوجه التجوّز المُصَيِّم أَمُوالمرج السَّمَه الدّ لالة على العموم حتى هجرمعناه الحقيق وصارهذا كأنه حقيقته وقطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية فلايتوهم

سمص ارساله بالاندار ويدفع بأن قوله متسعرا وندرا يأمامكا قبل (قوله أوالا بامعاله بي الابلاغ) أي الأق حال كونك حامعا للسع الناس في اللاغ ما أرسات به لهسيروا عرابه ماذكروهو دال على القسود من الكلام وهوعوم رسالتمصلي آله عليه وسلم وهذا هو الوجه الثاني فيه وهو مختار الزياح ومااعترض من علسه منأن كف على جعراس بمعفوظ في اللغة غيرمسلم لانه يقال كف القسص اذا جعرها ثبته وكف الحرح اذا ربطه بخرقة تحسطه وقد قال ابن دريد كل شئ حصه فقد كففته مع أنه يحوز أن يكون مجازا من المنع لابت ما يجمع يمتنع تفرقه وانتشاره وكون ذى الحال متعددا فى كافة ليس بلازم لفول عروضى الله عنه كَافَةُ سَدَالْمُسْلَمُنْ كَامِرُ فَلا ردعله ماذكر (قي له والنا السالغة) لاللتّأ نث على هذا وعلى الاول لتأنيث موصوفه واعتراض الممالك بأمها مخصوم بتبسيسنة المبالغة شكنساية وفروقة غرمسلم أورودها في را وية ونحوه وقد قدل إنه أيضا مصدر كالكاذبة عيني الكذب حعل حالاصالفة أو شقد ترمضاف أوهو منصوب على أيه مفعول له (قول عوز رحعلها حالامن الناس الز) هذا نادعلي مأاختاره كثير من التعاةمن أن اللالتقدّم على معمولها الجرور بالحرف أوبالاضافة وقد ذهب الى خلافه كشرمن متقدى النعاة واختاره أبوحهان والرضى وجعلوا هيذا الوحه أحسين في الاسة وماعداه تبكلف لكنه اعترض علسه مأنه للزمه عسل ماقبل الافعالعدها بعني للناس وليس عسستني ولامسستني منه ولاتاب مهوقد منعودأيضنا وأحب بأن تقدر دوماأ رسلناك للناس الاكافة فهومقذم رتبة ومثله كاف في صفالعمل وفهه نظرلان الممنوع تخطي الأالعامل لغيراستنفا وماذكره لايدفعه مع تعسقه فالاحسين أنجعل مستنىءلى أنّ الاستننا فعمفرغ وأصادوما أرساناك لشئمن الاشعاء الالتبليغ الناسكافة وأتما تقدره عاأر سلناك للخلق مطلفا الاللناس كافةعلى أنه مسستني فركمك حذا والاعتراض بأنه يحتاج الى حعل اللام عدى الى لسريش ولان أرسل تعدى اللام والى كاذكره أبوحمان وغمره فلاساحة الى حعلها ععني إلى أونعالملية وغوم رسالته صلى الله عليه وسيلم ثابت بأدلته القوية في الاصول وكتب الخديث فلا نَطَلُ هَنَاءِ عَلَى قَعْضَ الْحُواشِي (قُولُهُ مِنْ فَرَطْ جَهْلِهُم) جَعْلُ الحَامِلُ لِهُمَ عَلَى هذا القَول فرطالجهل أكاز بادته لان مثله لا يصدر عن يعلم حقسه ولوسلم صدوره تعنسا وعنا دامع علهم فشل هذا العلوبعة جهلابل المهل خبرمنه وأثماعدم عطفه مالفا فلظهو رتفرعه على ماقبله بوتل الى ذهن السامع فالاعتراض عثله والحواب بأن فرطالحهل غرابلهل أوأن هنذاحال بعض وداله حال بعس آخركله من صني العطن |(قه لدوعديوم) أي يوم عظير لانتنوينه للتعظيروهوا شارة الي أنَّ المعادمصدر مبيَّ أواسم أقبر مقام المسدر على مآنقل عن أبي عبدة وهو عيني الموء و دورج حذا لوقوعه جو ايالقوله مهتي هذا الوعد وقوله [أوزمان وعد على أنه اسرزمان فانت مفعالا يكون اسرزمان ومكان كالملاد والمدراس فاضافته على هذا للبوم وهواسر ذمان لسان ذمان الوعيديأنه بوم مخسوص وأيدبقراءته متؤنامع وفع يوم على البدلية فانه يقتضى أنه نفس اليوم وكونه بدل اشمال بعيد وكذا كون أصله ميعاد معذف آلمضاف (قو لِهُ وقرى بومال نصيدمنو العيدتنو ين معادفنه مستقدر أعنى على أنه قطع لتعظيه ويحوزهذا في الرفع أيضا أوهومنصوب على النارفية والعيامل فيعمضا فأمقذ رأى ليكم انجاز وعدفي يع صفته كت وكيت أوالمعاد على أنه مصدر يمعني الموعود لااسم زمان (قوله وهوجواب مديدًا لخ) جواب عن السؤال بأنه كنف طائق الحواب سؤالهم بأت سؤالهم تعنت وانتكار فلذاأ جسوا بالتهديد وليس هسذا من الاساوب الحكمة كاقبل وان أمكن حوادمنه شكلف وأتما كون هذا حوامالان تنكعربوم في قوة أن يقال لابعله الاالله فتعسَّف لأحاجة السه (قوله قبل ان كفارمكة الخ) حرضه لانه ليَّس ف السياق والسسباق مايدلة علمه وقوله وقبل الذي بمزيدته وم القيامة فيكون بين يديه عيارة عن المستقبل فانه قديرا دبه مامضي وقد براديه ماسساتي ومرضه لانتما يتزيدي الثي تيكون من جنسه لكن محصله على هذا اغم لم يؤمنوا بالقرآن ولا عَبادل عليه وأمّا ادّعهُ أنَّ الْاكْثركويَة للمتقدّم فغيرمسلم (قو له نعسالي ولوتري) الخطاب الذي صلى

f والاسام عاله م في الايلاغ فهى حال من الكاف والتاءللمبالغة ولايجوز وعلما مالآ من الناس على الخنار (بشيراونذيراوليكن من الناس على الخنار م كوالناس لايعلون) فيصلهم جهلهم على مخالفتان (ويقولون)من فرط جهلهم (متى هذاالوعد) يعنونالمشربه والمتارعته أو الموعود بقول يجمع بيتنارينا (ان كنتم مادقين) يخاطبون بورسول الله صلى الله علمه صادقين) وسلم والمؤمنين (قل للمرسعاديوم) وعديوم أو ومان وعد واضافته الى البوم للسين و يؤيده أن قرئ على الدل وقرى يوما ما ضماراً عسى (لاستأخرون عندساعة ولانستقدمون) ادافاجا كروهوجواب ملط جامطا بقالما قصدوه ووالهم نالعت والاركار (وَقَالَ الذِينَ كَفُرُوا لَنْ تَوْمِنَ بَهُ الْفُواْنَ (وَقَالَ الذِينَ كَفُرُوا لَنْ تَوْمِنَ بَهُ النَّهِ ولاطالدى سنديه )ولاء القدمه من الكب الدافة على النعت قسل ان كفار مكة سألوا أهلالكتاب عن الرسول صلى اقدعامه وسلم فأخبروهم البرجدون نعشه في تسبم نعت وفالواذلك وقسل الذى بعند به نوم القيامة (ولوتری

ادالطالمونمونون المرام المالكالمونمونون المرابع المرا الماسة (رجع بعد المالية من القول) و المناورون ويتراجعون (بقول الدين استضعفوا) مِعُولُ الاِسْاعِ (الدَّبِيَّ الْسُعُولُ الرُّوسَاءُ راولاأنسم) لولاا في لا الكم وصف مراقيا عن الأعان (كذار ومنين) الماع الرسول على الله عليدوسل ( قال الذين استكبروا للنبن استضعفو من عبرمن)أنكروا أنهم المواماة بنام عن الايمان وأونه والنهم هم الدين مد عا أتنسهم فأعرضوا عن الهدى وآنروا التقليد علسه وإذاك بنوا الانكار على الاسم ( وَقَالَ الذَّيْنَ اسْتَفْ مُوالَّالْدِينَ اسْتَكْبُرُوا بِلَّهُ مكرالليلوالهام)اضراب عن اضرابهاى م المان المان العاد بل مكر المان الماليلا ونباراس أغرج النارأ عا والانامرونا ان كفر ما ته و نعم ل له أنداد ا) والعاطف ومطفعه ملكظ ومهم الاقل واضاف ألكرالي النارف على الانساع وقرئ مصحح والليل بالنصب على المصددومة واللسل بالنوين ونسي التارف ومصي رالاسلامن الكرود (وأسرواالنداءة المأواالعذب) وأضمر القريقان الندامة على الضلال والمفسلال وأسعتا فاذعب لت نام المان الما أظهروهافائه س الاف ادادالهمزة أصلح للاسات والسلب كافأنكسه

قوله فأىندامة المرادوأى اظهاوندامة اله

القه علمه وسلم أولدكل واقف علمه ومفعوله اذأ ومحذوف ولوللتني لاجواب لهأ ومقدركلا يكن بانه ونحوه والظالمون ظاهروضع وضع المضوللتسعيل وبيان علة استحقاقهم ويرجع ال ويقولون أسيستثناف ويصاورون بحاورا مهملتان عدى يجمب بعضهم ينشا وقوله لولا اضلالكم فسما شاوة لتقدير مضاف أوهو بسان لما ل المعنى (قوله وأثبتوا أنهم الخ)لان الهمزة للانكار والذي يليماهو المنتكروقد وليها ضمرالرؤسا مفليس المنكرالمسذبل وقوعه منهم وهذامهني قوله بنواالخ وقوله لميكن اجرامنا الصادأى كما زعرووساؤهمن أناجرامهم بسوا خسارهم هوالصاذلهم ودائبا باليا الموحدة بمعنى داغاطالم وقوله أغرتم علىنارأ بناكذا وقعرف النسخ والظاهرغيرتم علىنارأينا وكونه من الاغارةوهي الغارة على العدق لنهب وقسل أربده غلسترعلمنساف وأيناعلاج بغض المرض وقوله اذتأم وتبابدل من اللمل والنهار أو تُعَدَّلُكُرُهُمُ ﴿ قُولُهُ وَالْعَاطَفُ يَعَطَفُهُ الْحَرِيُ الْثَارُةُ الْحَالُ اللَّهِ كُورِفُ الْكَشَافَ عَن اقترانُ كلام المستضعفين الماطف دون كلام المستكبرين فقبل وقال الذين استضعفوا الخوال جلي وجه يتضمن ران بال الحل كالهافصلا ووصلا أن قوله أولا يقول الدين استضعفوا است الماف ليدان تلك المحاورة أوبدل من رجع الخفاذا لم يحزعطه ولما كان قول المستضعفين أقلاا عتراضا على رؤساتهم وقول الرؤساء قال الذين استكمروا جواباء نسه ترك العباطف لان الجواب لايعطف على السؤال في المحكي عنه وكذا فالحكارة وانكاز ويعاقرن الفاء تمارجع المستضعفون الى كلامهم فانباعطف على كلامهم الاقل وان تفار امضا واستقيالا وقيل الالكتة فيهانه لماحكي قول المستضعفين بعدقوله يرجع ضهم الى روية القول كان مفائمة أن بقال في إذا قال الذين استسكر واللذين استضعفوا وهل كان بن الفريقين تراحع قول فقيل قال الذين استنكروا كذا وقال الذين استضعفوا كذافأ حرج مجموع القولين مخرج الموآب وعطف بعض الجواب على باض وأتما الاعتراض على ماهنا بأن المعطوف فعل الحكاية لأكلامهم الهكي فغ كلامهم مسامحة وأتماذ كرمنقوض بقوله تعالى قال الملا الذين استكبروامن قومه للذين استضعفوا ان آمن منهماً تعلون أنّ صاعامر سل من ربه قالوا اناعا أرسل به مؤمنون قال الذين استكيروا المالاى آمنته به سيكافرون فاله مزفيها كلام المستكبرين وجى ما لجواب محذوف العاطف على طريقة الاستئناف ثم بى وبكالام آخولهم ولم يعناف كاهنابل استؤنف تكثيرا للمعنى مع تقليل افظه فليس وأرد لانه فرق بين الاكتين فان كلام المستحسيرين الياوقع موقع الجواب فلذا لم يعطفه على كلامهم ألاؤل بغلاف ما نحن فه م أنه لامانع من عطفه على قال الذين استكروا على أنهما تفصمل المساورة أيضافتدره (قوله واضافة المكراع ) بعني أنه من التعبورف الاسسناد بحسب الاصل لانه مصدرف الضف الي ظرفه وهواللل والنهاد أجرى فيه مجرى المفعول وأصيف المدحق كاله مكوريه أومجرى الفاعل حتى كالنمها ماكران وأن كأن المعنى على مكركم ف الله لوالنهار وأما الاضافة على معنى في فع أن الحققين لم يقولوا بها لم يلتفتوا البهاهنالانها تفوت ماقصد من المبالغة البليغة (قوله وقرئ مكر الليل الح) نصباعلي المصدر فعل مقدر تقديره مكرتم ظاهرا لاأنه قيسل انه لهر النسب في شي من الكتب الامع التشديد فكا تدسهو وقوله ومكزاللمل أى قرئ مكزاللما بفتح الميم والكاف وتشديد الراحمن الكرور بمعني الجيء والذهاب كافى قوله ﴿ كَالغداة وكرَّا لعشي " (قُولُه وأَضَّمر ) أَى أَخْنِي الفريقان، ن الدِّين ظلوا وهم المستكرون والمستضعفون وهداتف يرلاسر واوسان لمرجع ضعيره بأعتبار حاصل لمعنى وهوعا تدعلي الطاائن أكمنه أشار الى أنه على وجه العموم اذلو كان الرادظاهره في الفند يرخ أنّ ندامة المستكمر بن على الضلال والاضلال وندامة المستضعفين على الضلال فقط اذحصول ندامته على الاضلال أيضا باعتبارقدوله تكلف (قول وأخفاها كلعن صاحبه مخافة التعيير) قبل كيف يتأتى هذا مع قول المستضعفين أرؤساتهم لولاأ نترككا مؤمنن وأى خدامة أشدمن هدا وأيضائح افة التعييرف مشل ذلك القام بعمد فالاولي مامر في ورة يونس من أنهم به تواجاعا ينوافل يقدروا على النطق وهوا أمَّا سب لقوله الدار والعام كون القول

المذكود الوماللرؤسا وما أخفوه النداسة وهي لوم نفسه و منهما الون فلا يحتى حاله واذا كالتحصى الاظهار الحقي عابد الظهور (قوله تنويها بندتهم) أى اظهار الهوأ صلى الشويه في المدح وقوله موجود كسر الجنيم وأغلاله سبخ الهمزة بصنفة الجمع لا نفسه وكلام الراغب يحالفه فانه بعد تفسيره به قال ويقال الجزاطيس يمعنى القضاء وأنه لا يعدى لفعولين بنفسه وكلام الراغب يحالفه فانه بعد تفسيره به قال ويقال جزيمه كذا و بكذا و بؤيده قوله تعلى وجزاهم بما سبروا جنة وحريرا فلاحاجة الى التضمين واذا شمن فك فك في تقلل المنقدي واذا شمن والمنافقة فقد منافعة والمائية والمائية وهو المنافعة والمائية والمائية وهو المنقد المنقد بكذا أى المنية والمنقد والمنقد بكذا أى المنية والمنقد بكذا أى المنية وهو المنقد المنقد بكذا أى المنية وهو المنقد بكذا أى المنية المنقد بكذا أى المنية المنقد بكذا أى المنية المحمول والمعتى مناه القه به من خالفة قومه وعدا وتهم اله

وضر دوى القرى أشدمضاضة . على المرسن وقع الحسام المصمم

والمسهامانكؤهاأدناها وقولهالمتنعمن تفسيرالمترفيزكام وقوله المعظممين الاعظام يمعني الاكثار إيقال هذامعظمه أيأ كرموهو صفة الداي أومنسوب على الظرفية أي في الاكترمن الاحوال وقوله الانهماك فالشهوات خبران أى المنهمك هوالمنع فبازمه التكروا لمفاخرة المؤديان الى التكفيب وفي يعش النسخ المفاخرة بلاوا وعسلي اله الخبر والانها المالوا وصلف عليها وما كه الاقل وفي يعشها لان الداع المعظم المه الكر والمفاحرة على أنه الحبر والاتهمال الواوعطفاعله وهي أظهروأ كثرفلاسهوفه كاقبل والتهكم في قولهم وما نحن بمعدِّين أوفي قوله أرسلته كأ قبل والمفاخرة بالاموال والاولاد وظاهره أنَّ هذا من أمنه ولايدع فعه الخواه في العموم (قوله على مقابلة الجعوابام) الجع الأول الرسل المداول عليه بقوله أرسلتم والنانئ كافرون فقدكفركل برسوكه وخاطبه بمثله فلأنغلب فى المسلب فى أرسلتم وقبيل اندغل الخاطب عسلى جنس الرسل أوعسلي الساعيه وليسر لانفسام الاسادعلي الاسادفان لايطرد فضمير أرسلتراماتهكاأ ونغاساعلى من آمن به ولس المعنى علمه بل للدلالة على أنَّ كلامنهم كافر بكل منهم وقبلُ المع الأول شرلانه يضد العموم في الحكاية لاالحكي وقوعه في ساق النه ولس كل قوم متكرا باستع الرسل غَمَل على المقابلة وماد كرناه أولاأ قرب وأسلم من الشكلف (قول وفص أولى عا تدعوله) من الكرامة فىالا آخرة واذا كال ان أمكن لانكارهم البعث فقى اسوا أمر الا خرة على أمر الدنيا وظنوا أنّ النع هنامتم غةوا يلامنحن المتني اشارة الى أنّ المؤمنين معذبون استهائة بهم لغانهم أنّ المال والواديدفع المعذاب عهم كا فاله بعض المشركين (قوله رد لحسب أنهم) وفي نسخة ردا بالنصب على أنه مفعول له أي رد الما ظنوممن أنهمأ ولىعابد عونه وأنهم لايعذبون لكثرة أموالهم وأولادهم الدالة على كرامتهم عندالله تعالى ولاحاجة الى تخصصه بأحد الحسبانين حتى يكون اشارة الى ترجيم الوجه الثاني ( قوله لم يكن بمشيشه) أى لوكان ذلك بطريق الاعجاب عليه نافى المشيئة على ماأشار اليه بعض المدفقين من أنّ الواجب الماعيان عما يستحق ناركه الذم كما فاله بعض المعتزلة أومأتركه مخل الحكمة كإهاله بعض آخر أوماقذ رائله على نفسه أن مفعله ولا يتركه وان كان تركه حاثرًا كالخناره بعض الصوف فوالمتسكلمين كالشعريه النصوص كمرّمت الفلاعل تقسير والاولياطل لانه مالك الملك تنصرف في ملكة كمف عشا فلا يتوجه السه ذمّ أصب لاوهو المحمود في كل فعاله وكذا الثاني لعلنا بأن جدع أفعاله تنت ن حكاومصا لم لا يحيط بما علنا على أن رعاية الحكمة والمصلمة لانتحبء لمدنعيالي ولاستلءا منعل وكذا الثالث لاندان قبل مامتناع مسدور حلافه عنه فسناف الاختسار على ماصرح ه في تعريفه من حواز الترك وان لم يقل به فات معنى الوجوب اذمحصله انه تعالى لا يتركه بمقتضى جرى العادة وليسمن الوجوب في شئ فهو محرّد اصطلاح اله محصله فقد عمّت أن الاعداب منافى الاختدار والمستة عند التعقيق كافال الشافعي رضى الله تعالى عنه ومن الدلسل على القضاء وحكمه \* بؤس اللبب يطبب عيش الاحق

(وجعلن الاغ بلال في أعن إلى الذين تعروا) الما العاملة المالة المراد والمالة المالة ال وانعال بعرض أغلالهم (هل يجرون الا ور عان بعر المعالى الإجراد على الإجراد على المعالى الإجراد على المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى وفعلية معزى المالت معنى وفعال م أوينزع اللافض (وما أرسانا في مستلوب أوينزع اللافض (وما أرسانا في مستلوب الافلامترفوها كالسابة لوسول القدملي الله علىوس إيماني من قومه وتعسيس المتعمن المسلم ا التكبروالفائرة بزيارف المنال الانهماك في الشهوات والاستهامة بمن المنطقة منها ولذالث فعواالتكم والفاعرة الى التكذيب فقالوا و مالوانعنا كراموالاواولادا) فنعناول لتارنسنان (وطالعن عصنين) تعا ميلندعونه ان امكن (وطالعن عصنين) بازيان المريد ا بناللعذاب (قل) قد سانهم (القريد يسم الرزقان شاء ويقدر) ولذلك يتلب معالمان عالما سرياني والصفات ولو كاندلالكرامة وهوان متنمنين يحاملهم

(ولكن أكثرالتاس لإيماون) منافقة كنة الاسوال والاولان الشيف والسكونة وتعياماً بكون الذيب ل ج الله والكو ولاا ولا عربالي عربيا والتي المالا قالم الدوا ملعة اموالكم والاولاد ارلانهامف عندف فالتقوى والمعلة وفرى الذى المالشي الذي يفريكم (الامن من وعلى المستنا المستناد والمعلى عبر المستناد المستند المستناد المستند المستند المستناد المستناد المست اى الا والاولادلات والمالاولات المساع الذي يتفن طاف سيسل الله و يعلم والده المدورة على المحاوس الوالم والملادكم على سنف الفاق (فأوالماله مهن بناء الفضا) ن جانواالفعالى عند فانوقه والاسل اضافة للصدرالي المفعوله الاصل وعن يعقب وفعهما على إبدال الضعف ونسب المبراء على التسيأ و المصادراته مله الذي دل علمه المعمر و المعادرة علم الذي دل علمه الذي دل علمه المعمد والمعمد وال في القرفات [منون] من الكان وقرى نسخ الااوسكوكما وقرأسن في الفرقة على ارادة المنس (والذبن يعون في آلينا) أو والمعن فيها (معاجر بن) المفين لاسلامي أوطالبن أنهم يفويونا (أولال في العد المعضرون عالى الدون المسلم الرزق الن يشامس عباده على التوليد يسلم الرزق الن يشامس عباده ويقدله) وسع علمة تا وديضي علم المرى فهذاف خصوالم عالم عالم الماقة

فلاوجه لماة فالتالم فيتجامع الإيصاب ولالماقس لمن أن المنافي لهاهو الإيجاب طب علاالايجاب المناشئ ونه تعالى ودلالة الكرامة على زعهم تقتضي الاولوان كون المبدام معلا يقتضي الإيجاب عليه لان مسدووته مبدأ بجعله تعالى خلقة ماختساره وأث الاولى أن تفسر المشيئة في الارتم باستقلالها كأحو مقتضى فضمص السط والقسعد مسالسانم أنالا يكون لكرامة يدل المسط عليهادلالة القدرعل الهوان ولاحاسة أيسااني ماقيل الم تقرير أشبهم على ذعهم من أناً كرم الأكرمين لا يعنمن أكرم وليس الشرك سماللاهانة اشأهدتهم خلافه فيكون جوابه منع كونه اكرامالاستوا والمعادى والموالي فيه خِكُمة لامأذ كره المسنف فتأمل (قوله كاقال وماأمو الكمالخ) قبل لا تني التقريب بفهم منّه تحقق البعد عرفافسدل على أنه استدراج ولاردعامه شئ تأمل وقوله قربه تفسيرزاني واشاوة الى أنه سرمن غسيرلفانه وقوله والتي الحزيمي أنه أوقع هناءلي الاموال والاولادوهي بساعات وهسذا مقرد مؤنت فوجهه بأبآ المجموع بمعنى حآعة فلذا أقرد وأنث لاا نهعلى تقدر مضاف في التغلم وهوالفظ جعاعة أوهى صفة لموصوف مفرد مؤنث تقدره بالنقوى أو بالحصيان وفي الكشاف انّ التي يمعني التقوي من غير تقسير (قوله استثنامين مفعول تقربكم) فهواست المام القطع لان الصيرعبارة عن الكفرة فهو ف محسل نسب أورف على أنه مبتدا ما بعده خبره أوخره مقدّر كا قاله أنو البقاء وقبل انه متصل على أن بجعل الخطاب عاتمالا يحسحنحرة والمؤمنين أوعلى انه انتدا كلام لامقولالهم وفي شرح الكشاف ان هذا انسابصم عسلي الوجعه الاقل بجعسل التي عبيارة عن الأموال والاولاداً مااذا كانت عبارة عن التقوي فلا لانه يازم أن تذكون الاموال والاولاد تقوى ف حق عسرمن امن وعسل صلط ألكن غيرمقر بة فالوجد أن بمعل على هدذا استنفامهن الاموال والاولادعلي تقدرمضاف فده كاأشار المغالمستف رجه عالقهاى الاأموال من آمن الخوأ ولادهم فانها تقوى على أن يجعل الاموال والاولاد تقوى مبالغة كقوله الامن أنى الله بقلب سليم على وجسه وقب ل أنه يصم على الوجسه الناني أيضيا ولا يتعسن ماذكرا ذبصر أن يقيال وما أموالحسكم يتقوى الاالمؤمنين وحامسه أن المسال لايقع تقوى مقر بالاحسد الاللمؤمنسين واذاكان الاستثنا منقطعا اتضع وصوحاذكره وقولة أومن أموالكمالخ جعباه الزجاج بدلامن المنعسر الجرورفلايعتاج عليه الى تقدر مضاف (بق هنابعث)وه وانه أوردعلى بعلداستننامس ضميرتقر بكم انه يلزمه ابدال الفل أهرمن ضميرا لمخساطب ويرد بأنه لايلزمه الابدال بل هومتصوب على الاسستشناخ واذا وكانمنقعا فهومبتدأ كامزمع الاافراء وجاعة أجازوه لكنملا يجوزهن المعنى آخر كاقصله فىالصروالدرّالمسون (قولدأن يجازّواالشعف) اىالثواب المضاعف وهو يسان لحاصــل المعـــى لغلهودات المجساؤى حوالله وليس لدسان العمه سدرمن المسنى للمجهول حستى يقبال ان بعض النصاة باذع فيصمته وقوله والاصلاى الاكتروني نسطة بدله والاضافة وقوله على الاصل اي بتنوين بعزا ورفعه ونصب الضعف وقوله وعن يعقوب الخفى الاعراب روابة الاقل عن قنادة والشاتي عنسه وعن يعقوب وقوله عنى التمييز عن نسسبة الضعف أوهو سال من فاعل لهم ان كان الضعف مبتسدة ومنه ان كان فاعلا وقوله أوالمصدرأى يجزون براء لان في لهم دلالة على الم يجرون به ولاحاجة إلى دلالة لهم على ملات المصدر المنسوب بكنى فى الدلالة على فعاد قتدبر وقوله على ارادة الجنس لات لسكل أحد غرفة والفرد أخف مع عدم اللسافسه وقوله بالردفالمرا دالسعى في إيطالها ويعتمل أنهعلي تقديرمضاف فسمرقو لهساءة ن لاتيدا تنا أوطانيناخ) كالدالراغب أصلمعني العجزالتأخرلكون المتأخوخلف عجزالسيابق أوعندما وفي عجزا الامر ثم تعودف فيماهو معروف فالمراده نابالمعاجزة اماالمسا بقة لتأخر المسبوق تنقسقه المسابق ومعنى المفاعلة غير مقصودهنا ادالقصودالسبق وعدم قدرة غيرهم عليهم لغلبتهم عليهم فلذالم يقل ف تفسديره مسابقين فغلبتهم الماللا بساعليهم الصلاة والسسلام وهي متسؤرة أولله وهي غيرمتصورة فلذا جعلها بساء على زعهم الفاسد وظنهم الباطل لاانه موضوع له (قولدفهذا في شخص واحدالخ) بدليل قوله له وماقيل

فيآية العنكبوت منات الضعدر في موضع من لانه مبهم غيرمعين فضيره مشيله وليس المراه يجتهدا واحدادا ا باعتب اروقت في لا أو الدولا المسترو يقد وباداة المعاقب لا بعدارض ماذكرهنا كاقسل لانه لانكر ارغت فَأَجِرا مَعَلَى مُقْتَفَى ظَاهِرِ مَمِن العَمْومِ بِخَلَافَ مَاهِمُنَا ﴿ قُولُهُ فَلَا تُنْكُرُمُ ۚ بِلَفِيهِ تَصْبُرُوا لَالتَّوْسِينَعُ والتقتيرانسال كمرامة ولاهوان فانه لوكان كذلاله تصف تيهما شخص وأحد وقوله اتماعا جلاأ وآجسالا المراد مالعا جدل مافي الدنيا ومالا آجل ملفي الاستورة وجيجوزا أن يريد مأتراخي زمانه وأما فخصيصه مالا آخرة المر وهومناف لمباورد في الاحاد اث الصحيحة نحول كل منفق خلف ولكل عسيدك تاف فلذا لمرتضه المصنف وجه الله وان نقله الرمحنسري عرجياهد وعذال مخشري من الخلف الفناعة فالم اكتراكيف في (قوله لاحقيقة لزازتيته) أوردعلمه وعلى تطاكره أن عبد السلام في أماليه كانة له السيوملي في شرح السان وادعاه بعضههمن بالمج قريعت هناأته لايذمن مشاركة الفضل المفضل علىمفي أصل الفعل حقيقة المسورة وأجاب الآمدي بأن معناه خرمن تسهيم ذا الاسروأ طاق علمه وقدأ جسب بأجوبه أخرف قوله أحسن الخالقين وكلهامدخولة فلابد منجعل الرازقين بمعنى الموصلين للرزق والواهيين له بجعله حقيقة فحذا كاصرح بذالراغب حيث لأل الرؤق العطاء إبلمارى والراذق يقال لخالق الرزق ومعطعة خالداذق لغيرالله ولايضال لغبره تعالى رزاق ولاحاجمة الى ماقسل اله من عوم الجمازاً ومن استعماله في حصقته وعجازه ساعلى تعبو ره (قوله تقريصا الخ) فالقصود من خطاب الملائكة تقريع المنركين لعاميما مصب به الملائكة وقولة وتنصص الملائكة اى تنصيصهم بالذكرهناف مكاية ماقسل لهم ف دلك الموقف وليس المرادا كمصر كايتوهم من تقديم الماكم حتى يقال المصر بالنسبة الاصنام والافقد قسل مثله لعسب علىه الصلاة والسلام في قوله أأنت قلب الناس التخذوني وأعى الهين وتسدير (قو له لانهم أشرف شركاتهم انكان الخطاب مع غيراً هل الكتاب لتبادره من المشركة فشرفة الاصنام على زعهم ولارد عسم عليه الصلاة والسيلام والحواب عام متشرهنا ويؤيده قوله والصالحون للغطاب (قوله ولات عبادتهم بعني المبلا تكة مبذأ الشرك في العرب هذا اعلى ما وقع في بعض كشب القصص والتواريخ كانقادان الوردى في تاريحه من ان سب حدوث الاصنام في العرب أن عرون لمي أول من عبد الاصنام فى العرب ودعاهم لذلك فأطاعوه وكان مرّ بقوم مالشأم رآهم يعبدون الاصنام فسألهم فقالواله هذه أدياب اتخذهاه ليشكل الهباكل الهاوية نستنصر بها ونستستي فتبعهم وأنى يستمعنه فاسترالعرب على ذلك الميأن جاوالا لاموء مادة عدى عليه العيلاة والسلام يعدد لأرزمان كشر وقدمزت المه اشارة في تفسعر قوله تماشل في هذمة السورة وماروي النهاصورالانساعليهم الصلاة والمالامروا له أخرى فلاوسه لماقلل ان هـ ألاأ صلى وفوله بالمامغيهما ي قوله يحشروبقول (قولد لاموالا ذالخ) تفسيرلقوله من دونهم وقوله حدث أطاعوهم فعبادتهم يحازعن اطاعتهم فعاسؤ لوه لهم وفعما بعده حقيقة وقولة أوالمشركين فضمركأ نواللاكثر وهذا كالسادله وقوله والاكثرعفي الكل يعني على النانى ويجوزأن يبتى على ظاهره لات منهمون لوبؤهن بيرم وعمدهم اتساعالقومه كابي طالب وأيضالا حاجة الحالتو جيمه على الوجه الثاني اذلم يتنل المن الكل وقو لداد الامر فع كله له الخ)ان كان المراد بالنفع والصر الثواب والعقاب والامرفيه كلمون جنسهما لانوادا والخزاء فلاغبا وعليه وآن أريد الاعتممتهما وردان بعضهم قدينقع بعضا كالانبياء عليهمالصلاة والسلام الشفاعة فاماأن يفال انهالات كمون يدون اذن كامر فالنفع فى الحقيقة منسه تعمالي أوا لمراد مالملك الاستقلال فيه وكويه كإيختادلا كمايحتادله فانه يقال هومالك لامره لمن يتصرف فيه كيف يشاء فلاردما قبل انّا بقاع الشَّفاعة ملك لها (قوله عناف على لايلك الحز) قبل المعناف على مقول للملاقكة لاعل لاعل كاقبل لآنه يقبال ومالقيامة خطاباللملا تكة مترشاعلي حوابهم الحكى وهذا حكامة لهصل الله عليه وسل لماست قال العبدة أثرما بقال الدلائكة اى يوم تعشرهم بم القول الدلائكة كذاو بقولون كذاونقول لأمشركمن ذوتوا الخبكون من الاحوال والاهوال مالايحيط به نطاق المقال وقبل الاحسن

وماسبق في تضمين فلات كرير (وما أنه قدم من شي فهو يخلف ) عوضا اتماعا جلاأ وآجلا و وهو خبرال ازقین ) فان غیره وسطفی ایسال وزقه لاحقيقة ل ازقيه (ويوم تعشرهم مدعا) المستصيرين والمستفعفين (تم نقول الملائكة أخولا. الم كم كانوايد دون) تقريع اللمشركان وسكيا الهم واقتاطالهم عارة ووسن شفاهم وعصور اللائكة لانهم أشرف شركاتهم والصاغون للنطاب منهم ولان عبادتهم مبلأ الذيرك وقرأ الم منص ورعمون الما منهما ( فالواسط الما أن ولينامن ونهما ورسس دما سطم مرسود الدرامهم من الرضا بعبادتهم أضربوا عن دلا والوا أنهم علوهم إلى المقيقة بقولهم (بل كانوا وعدون المن أى الساطن مسأطاءوهم في عدادة غيراً لله وقيل كانوا تشاون لهم ويضاون اليهم بم اللا كة فعد فنهم ( الدهم بم من المعامر الأولى الأنس أولامند كمن من منون) والاكترجعني الكان والشاني لعن (فالموم لا علافعت كمله من نفعا ولاضرا) ادالام ق محكه له لان الدار ارجزاء وهو الجازى وحله (ونقول للذين ظلوا نوقواعداب النارالي تسميانكنون ) عطف على لاعلامين المقصود ونتماما

(وادُاتيلى عليهم آيات الناسان المالية الله عليهم آيات الله عليهم آيات الله عليهم الله الله عليه الله الله الله عود اعلىدالصلا والكام (الارسلومية يعد مرع كان بعبد آبادكم) فيستعلم يستبدعه (وقالوا ماهذا) بعنون القرآن (الا افان) لعام مطابقت الماقع (مقترى) بإشافته المرائه سميانه وتعالى (وفال) الذين المرالية المامم المرالية أو المرالية أو لاوسيلام أوالقرآن والافلماعتساريعنساه وهذافاعتبا ولفظهوا عانه (ان هذاالاسعر سبن ظاهر مجرية وفي تكريرالدمل والتصريح أكالكفرة وماف اللامينين الاشادة المالفاللينوا لقولف وسافىلان المبادعةالى البشعقهد القول انكارعظيمه وتعييب بليغ منه (وما آنيناهم من كت بدسونها) وفيهادا لاعلى معدالاشراك (وماانسلناالهم قبال من قدر) يدعوهم اليه ويندرهم على وكدوند بان من قبل أن لاوسه لهفن اينوقع لهم هذه الشبهة وهسذا في غايد التعالهم والتسفيد أعيم عرفد دهم ففال (ورا الذين من علهم) كا كذبوا (وما المعوا معنالماتيناهم وما العمولا عشرما آينا اولتكمن القوة وطول العمرون والمال أو مابلغ أولالعشراآ نيناهؤلامن البينات ن خارتگذیوارسلی فکیفی کان کلیم) غین والهدی (فکذیوارسلی فکیفی کان کلیم) -كەنوارىلى

انه عملف على عامل قوله فالموم وهو العامل في قوله يوم غشرهم الح والذي جنم السه المسنف وحسه الله تعالى قربه من غيرمانع فليس ماذكر باحر خني يعملها الى النطويل والانشية الطويل ( قوله تعلل عذاب النارالي كنم بهاتكذبون) وقع الموسول هناوصة المضاف المدوق السجدة في قوله عداب الناد الذىكتتربه الخوصيفة للمضاف فقيل لانههمة كانوا ملايسين للعذاب كماصر حيدفى النظم فوصف لهمغم مالابسوه وهنآعند دؤية النادعقب المنظر فوصف لهسهماعا ينوه وكونه نعتى اللمضاف على أت تأخشه مكنسب تسكلف سعيرهنسا وأماما قسل من اله دلسل قاطع على أزعود الضيرالي المضاف البه اذالم يكن فيع لمسحسسن فن قال أنا مخل بالبسلاغة فقد وهم قليس بصيره دعى وسندا أأما الأول فلاتٍ مرادهم أنه أذا كان صيراصع عوده على كل منهما من غرم يعول بكن المنساف فسه كالاومشلا وتعوه عما بكون المضاف والمضاف آليسه شبأ واحداحقيقة أوسكها بمالمقصود فعه بالذات المضاف المهود كوالاقل لأفأدة عوم أوخصوص وماغن فسهمن هسذا القسل لاق العذاب لازم النسارسي لولم يذهب وفهم عناه فهنا يحوز عود معلى كل منهسما والمرجماذ كر وأما السند فلان هذا من الوصف لامن عود الضعرالذي ذكره صدر الافاضل فان الغمرالموصول وتوله ماهنذا الاشارة التعقير ويستتبعكم يمعني بجعلكممن اشاعه وقولهمطابقةما فيهيعني من الحشروالتوحيد وقوله بإضافته آلخ فسره به لان الافتراء الكذب على الفيرو به يغار ما قبله فيكون تأسيسا ﴿ قُولُه لا مَر النَّوْزُ ) تَقْسِيرِ الْقُولُة الْعَقْ وَجِعَمَ ل النبوة سحرا لما معهامن الخمارف للعادة وجعل الاسلام مخرا لتفريقه بين المرأوز وجه وولده ولما كان على تقسيره بالقرآن يلزم التكرارأ والتدافع دفعه بمباذكر وقبل انكلامتهما مقول طائفة منهم وقوله وفى تكويرا لفعل أراد بالتكوير ثانىالذ كزلاجوعهما والفعل فالذكرهنا معتقدمه ومع التصريح بالقائل وعنوانه بأنه كافو وأتىيه وبمقوله معرفا فهوم وزنة بالموصولية ومقوله بألآ العهدية المساوية للموصولية في العهد فلذا جال فاللامن نغلب والمقومتعلق بكفروا والدم بعسى الباءأوهي تعليمة وقوله من الاشارة يبان العهدية لانهااشارةذهنية وقوله منالمبادهة أىالمسارعة والمفاجأة لانتكأ تضدوقوعهما فيوقث وأحدمن غير فاصل والبت القطع وقوفه وفى تكربر الخخبرمقة موانكارميندأ وقوله تمهيدا للقول مفعول فيتعليل الغيرا وغيينه أوالمبادعة ومعناه بسطا وسيناوالانكاروا الجبيس غواه وقوله وفيها دلسل على صة الاشراك) الواوحالسة وعاطفة على جاني درسونها وضعرفيها للكنب وهذآ القيده والمقسود بالني أي لادلىل لهمعلى صهة النسرك وجعم الكنب اشارة الى أنه لشدة وبطلانه واستعالة اثباته بدليل وو أوعقلي يحتاج الى تسكروا لادلة وقوته بافتكيف يدعهما تواترت الادلة النبرة عسلى خلافه وقوله وماأ وسلتناالاتية بعنى انهم أميون كأنواف فترة لاعذراتهم في الشرك ولافي عدم الاستعاية ال كاهل الكتاب الذين لهسم كتب ودين بأنون تركه ويحتجون على عدم المتابعة بأن تسبه سذرهم ترك وينه مع أنه بين البطلان لشبوت أحرمن قىلەناتىاغەرتىشىرالىكتىپ،ۋۇپ،مىزالتېكىروالتىمىل،مالايىنتى (قوليەتقىالىومابلغوااخ) جىلە كالية والمعشاريمعني العشر وقرله ومابلغ الخ أشارة الى أن ضمر يلغوا ألكفارقر بش وضمرآ تينآ هم للسذين من قبلهم وفي الوجه الذي بعده على الفكس وقوله من السينات والهدى أومن الفضل والمشرف ينبيسه الكرم ويبته العظيم (قوله في كذبوا الخ) قدَّره في النظم اشارة الى مقارنة السَّكذب لجي والتكرُّلات فاخكف الفسيمة تنيءغه كاذكره شراح آلكشاف وماقيل من أنّ تقديرا لمظروف وهوجاءهم الكارية يغنى عنَّ مفتقد يره اعبأهو إسان الواقع المعلوم من شهرته ليسَّ بشي لانه اشارة الم أنَّ المعطوف عليه مقرون سيسة المثالة على المقارنة وتركم الغارف ليسان ذلك لالانه مقذوفسه ولماكان قوام فكذبو إكالمكرّر معرما قبله وليس تأكيد العطفه بالفاء فسر الاقل في الكشاف قوله فعل من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه وجعل تكذيب الرسل مسبباعنه كفوله أقدم فلان على الكفرف كفر عمد فقيل الهمن قبيل ا داختم الى أ السلاة وردبأه لمرددلك بلمراده ان كذب الذين من ضاهم يمني فعاوا السكذيب على تنزيل المتعدى

منزلة اللازمأ وهومعطوف على قوله ومايلغوا الخ (قول باعهم إنكاري بالتدمير) حعل الندميرا أبكاوا تنز بالاللفعل منزلة القول كافي قوله \* ونشيتر بالافعال لابالتكام \* أوعلي نحو \* تحسة بينهم ضرب وجديم ولم يقدره فأهلكناهم فكمفكان عاقمة انكارهم والكان أظهر لان التحوز في المقدر الغار الشارة الى أنه مذكور بالقوة الظهورا ضاح المذكوره نه والنكر عمني الانكار وهو تغسرا لمنسكر وقوله فلصدر الخاشارة الى أنَّ المقصود من ذكره التفويف (قوله ولا تكرير الح) اشارة الى حواب السؤال المقدّر كآسناه وقولهلان الاقول للتكثيريعني أنءعني كذب السابق أنهمآ كثروا المكذب وألفوه فصارسيمة لهم حتى اجترؤا على تكذيب الرسل عليهما لصلاة والسلام فصغة فعل فيه لا كيم وفي هذا للمعدية والمكذب فيهمامتعب وقوفه ومابلغوا الزاعتواض في فسيرد بأن القصيدالي كثمرتهم وقوتهم فأط وذكر التكذيب لأجداه لم يصب وكذامن أورد علمه اله لاحاحة الىذكره ثانيامع كفاية الاول ثم قال توهيم التكرارات هواذالم يكن التقدر فأن كذبوا والافالثاني ظرف غيرمضو دالسان واعبا يتوهم هذالوقد فحاءهما اكارى فتأمّل (قو له أوالاول مطلق الخ) لتنزيه منزلة اللازم كامِرُوا لمعنى وقع منهم الشكذيب وفعلوا التكذيب وهذا مأاختاره الزمخشري واقترأنه مالفاءلات التقسد بعدا لاجلاف تفسيرمعني ولوجعل ضعير فكذبوا لمشركي الدرب لان تكذب نسناصلي الله عليه وسارتكذ يب المكل والفسا والفذاكة لم يتوهم فيه تكرار كأفيل (قوله بخصاه واحدة) أشارة الى أنه صفة لقدر وقوله عي مادل الزاال أثارة الى أن قوله ان تقوموا لدل من قُوله واحدة أوعطف بيان وقوله وهوالقيام الخ فالراديه حقيقته على انه قيام من مجلسه للتفكرومابع ندءعلى انه مجازعن الجذوالاحتهاد والمرادبالامرماسأتي وقوله تله يمعني خالصاله وقوله يشوش اللاطرأي يفرق الافسكاروه وبشاءعها الخطاالمشهود والصواب فيسه يهوش كافصل ف دبرة الفواص ونوله ومحله اى عل أن تقوموا (قوله أوالسان) لم يذكر في بعض التسخ وعلم ذكره اعترض بأت واحدة نكرة وأن تقومو امعرفه لتقدره بقىامكم وعطف السان يشترط فبمأت بكون معرفة من معرفة أوبو افقهمانعريفا وتنكيراعلى ماءرف من مدهى النصاة فيه وأماتخالفهماتعريفاوتنكيرا فلم يجوزه أحدمن النحساة ومااعتذريه في المغنى عن الكشاف من أنه أراد بعطف السان البسدل لايتأتى حنابهعه ينهدا والبلواب عنه أث الزيخ شرى كاقاله ابن مالك في التسهيل ذهب الى جواز تخالفه حداثم ان كون المصدر المسبول معرفة أومؤولا ععرفة دائماغر مسلم ورج الطبي تقدير يعنى وقال انه أنسب لان كرالواحدة مقصودهنا وأعني مضارع عناه الأمراذ أأهمه فاعرفه (قوله فتعلوا ما مجنون الخ) يجتمل أنه اشارة الى تقدر ماذكر لدلالة التفكر علمه لكونه طريقه أوان التفكر مجازين العمل فلذاهل فالحداد المعلق عنها وذهب الزمالك في التسهمل ألى التفكر يعلق جلاله على افعال الفاوب ولوجل على التضمن لمسعد والتعمريها حكيم للاعادلي أنحاله معروف مشهور متهم لانه نشأ بن أظهرهم معروفا بفؤة العقل ورزانة الجلروسدا دالقول والفعل وقوله يحمله على ذلك اشارة الى أمر بحد صلى الله عليه وسلم السابق ودعواه النبرة أ(قوله أواستثناف الخ) معطوف على مُقدراً وعلى ما قبله بحسب المعنى لانَّ المرادُ أنه معمول لماقدله أولما ذل علمه أواستثناف ويترتب عليهما الوقف وعدمه وقوله منمه الزابس مخصوصا بالاستثناف بلهوجار عليهما والامرا للطهرا لعظم النبؤة والرسالة العامة يعني انت عدم حنونه معاوم لهم ومدى هذا الماصادق أومجنون فكف وقد سطعت براهن صدقه ومرض الاستفهام لانه مع حكونه خلاف الظاهرومجازاعن الانكارما كه الحالن فعلى المسافة أولى من التطويل بلاطائل وآلبا بمعني في ومن زائدة على النبي ساية على الاستفهام وقوله ثم تتفكروا الحزيعني أنه على هذا الظاهر تعلقه بماقبله واناحتمل الاستثناف (قوله لانه معوث في نسر الساعية) يعني الداره بين يدي العذاب انداره بعسذاب القيامة وقدقرب وقوعهلات مبعثه فى آسوالمدنيا وعلى قرب منها كاورد في الحسديث المذى رواء الترمذى وغيرمانه صلى الله عليه وسلم فالبعثت في نسم الساعة ومعناه قربها احالات النسم جع نسمة وهي

يهامهمانكارى الكدمع فسكف كانتسكين الهم فليعذره ولأسن مناه ولاتكرير في كذب لاتالاقلالتحصير والثاني للتكذيب أوالاول مطاتى والثابى مقسد ولذلك عطف عله إنها و ول انما عظم مواحدة ) وشدكم وأنعنج لكم بخصلة واحساءهى مادل علب رأن تقوموا لله) وهو النيام من عبلس رسول الله على الله على وسلم أو الانتصاب في الآمر خالص الوجه الله معرض عن المراء والتقليد (شنىوفرادى) متقرقينا فنين انذن وواسدا واحدافان الازد عاميشوش الا المرويخلا القول (تم تنفكرواً) في أس معدصلى الله على وسلموما عدد لعلوا سقيته وعلما لمرعلى الدرل أوالسان أوالزنع أوالنعب المخارهوا وأعنى (مابساسكم منجنة) فنعاوا ما بدخون بعمله على ذلك أواستناف شبهلهم على أن ماعرفوامن رباسة عذله كان فرج صدف فانه لايدعه أن يتصلى لادعاء أمر خطيرو خطب عظيم ن غيرتعقن وثوق ببرهان فيفتض على وأس الافهاد و بلق تف مالى الهلاك م مستنى وقد النام اليه مصرات كنبرة وقبل فسكيف وقد النام اليه مصرات كنبرة مالسفهامة والممنى الفيكروااي سيه ی: منآ الحافی (ان هوالاندراک مین بدی منآ الحافی (ان هوالاندراک مین بدی عيداب لديد) فترامه لايه ربعون في اسم الساعة

السوال عنه كانه جعل التني مستلزم الاحد الاس بن اماا كيشون وامانو فع نفرد نبوى علمه لابداماأن كون لفرض أولفيره وأياما كان بازم أجدهما نمذن كلاسهما وقبل ماموصولة مرادبهاماسألهم بفولهماأسألكم عليهمن أجوالامن تساءأن يتخذالى وبه سيرلاؤقوله لاأسألكم عليسه أجراالاالمودة في الفرك والتخاذال سل ينفعهم وقرماه قرباهم (ان أجرى الاعلى الله وهوعلى كل شي شهد . د ) مطلع يعاصدق وخاوص نيتي وقرأ الن كثير وأنويكرو حزة والكسائي اسكان الما واقل الأربى بقذف الحق يلقنه وينزله على من يجتسه من عياده أوبرى به الباطل فدمغه أو ري مالى أقطار الآفاق فكون وعدا باظهار الاسلام وافشائه وقرأ نافع وأنوعرو باسكان الما وعلام الغبوب) صقة محولة على محلات واسهاأ ومدلس المتكن فيفذف أوخير ثان أوخر محدوف وقرى النسب صفارى أومقدرا بأعنى وقرأ حزة وأبو بكرالفهوب بالكسركالسوت وبالعنم كالعشوو وفرى بالفيم كالصبورعلى أنه مبالغة عادب (قل جاء الحق)أى الاسلام (ومأسدي الباطلوما بعد اورهق الماطل أى الشرك يحت لم سق له أثره أخوذ من هـ الالـ الحي فأنه اذ اهال لم يسقيله ابدا ولااعادة قال أقفرمن أهله عبيد

فالوم لا يدى ولايعيد وقبل الباطل ابلس أوالمهم والمعنى لا يشى خاقا ولا يعدده أولا يدى خوالاهله ولا يعيد وقبل ما استفهامية منتصبة عادمده (قل ان فات والمتا أضل على نفسى) فان وال ضلالي عليها لانه بسيها اذهى الماهد الذات والاتارة السوء وبهذا الاعتبارة الى الشرطية بقوله (وان اهتدت ويوفيق (انه عميع قريب) يدرك قول كل ويوفيق (انه عميع قريب) يدرك قول كل ضال ومهد وفعله وان أخفاه

قولەرقولەيقىتى الباءلىس فى ئىدىخ القاضى الى ئايدىئا اھ مىجمە الواحدمن البشر أىفى اس وجيل خلقهم الله قريامه أأوهومن نسم الريح وهوما يهب بلين في أوائلها وفالمعنى بعثت وقدأ قبلت أوائل المساعسة وقبل النسر النفس وقدروى نفس الساعة وهوأ يضباععسني القرب لانَّ من قريب منك وصل المك نفسِه (قوله أي شيء ألتكم الز) اشاوة الى انّ ماهنا شرطيحة ولاوحه في السلامية الاولى تفسيرها بهما الإن مهما أيضامه ناه أى شئ فهو تكثير السواد وتعسمل الموصواسة أبضافدخول الفساء لنضتهامعسي الشهرط وهوظاهر وقوله والمرادنني السؤال لانساساله السائل يكونه فجعله سؤل منسه كما يةعن الهلايسأل أصلا والتني تكاف دعوى البيرة لمن لم يؤتم ا ﴿ قَوْلُهُ مُهْ فِي كَلامنهِ مِنْ أَي الْجَنُونُ وَالْغُرِضُ النَّبُويُ مِنَ النَّفِعِ وَهُــذَا بِنَاءِ عِلْما يَتِبَادُومِنْ فَوَاهُ والمرادمن الاجرمطاق أغرض والنفع حتى يشعل الحاء وغيره فلاير دعليه أنه لا يلزم من نني الاجرنني المنفع مطلقا ولامن السؤال نني تقصيله بعاريق غيره كالبضييق عليهم كايشباهسده ن بعض الفلمة وقوله وقبسل ماموصولة الحرويحة لرالنني وقوله فهواكم حواب برطمق ترأى فاذالم أسألكم فمهو (قو له مراد الز) خص هذا المابوصولية وان حوزه الرمخشرى في الشرطسة لان الموصولية تقتضي عهدا في الصلة وآئه سؤال وقع فى الماضى فيناسب تفسيره بهاذ كرالمذالم يتبعه لان الشرطة تقتضى انه أمر عبر معن بل أمفرومس لم مقعَّ فلا تكن من الغافلين فالاستشهاد بالاسَّة الإولى فيه خفاء فتأمَّل ( قول يه ملقه و نيزله الخ بعني أنَّ أصلَ معنى الفِيدَ فِ الرَّي بدفع شيد يدولس مِ مناه المُقتبق من اداهنيا فه وإمَّا مُجِيازُ عن الالقيَّ فىالقبلب ان أريدا لحق الوحى وما يضاهسه وهومن استعمال المقسد في المطلق والبياء الطاهر أنها نائدة ويعوزان تكون السملابسة أوالسب أوبتض ممسى الربي وقوله أويرى به الباطل الخعلى أن المراد ماطئ مقابل البأطل والقذف بدعلسه ابراده علسه حتى سطاله ورياه ففسه استعارة مصرحة تبعية والمستعادمنه حسى والمستعادا عفلي والوجه الثالث هومجازعن اشاعته في الاستفاق وهواستعارة أيضا ويجوزأن كون فيهم ماكنية (قوله على محل ان واسمها) لم يجعل المحل لاسمها لانه لامحل اواد شرطه بقاء المحرروه ذامنعه ومضالنحاة أيضافي غيرالعطف ولابلزم على المدلمة خلوه من العائد لابه لمسرفينية الطرحمن كلالوجوه وكسرالغيوب وضهوعلي أنهجع والفيم علىانه مفرد المسالغة كالصبوروفي نسطة الصودال الهملة (قولهوز على الباطل الخ) سان عاص المعنى وأنّ المراد الساطل الشيرك والانداء والأعادة الاقل قعسل أمرأ شدا والشانى أن يفعله على طريق الاعادة واساكان الانسان مادام حسالإيتناق عن ذلك كنى معن حياته و ينفيه عن هلا كه تمشاع ذلك فى كل ما ذهب وان لم يتى له أثر وان لم يكن ذاروج فهوكناية أيضا أومجاز منفزع على الكايه والسه أشار المصنف رحمالله والفعلان منزلان منزلة اللازم أوأ المفعول محدوف (قوله أقفرال) الشعر أعسد بن الإرص قاله عندما أراد النعمان قندله في وم رؤسه وقسته مقصلة فيجمع الامشال فلاحاجة لهاهنا وأقفر بمعنى خلاوا لمرادبه فارق أهاه عبيد وأنماعه به مشاكلة لقول النعمان لما قاله أنشد ناقوال ، أقفر من أهله ملوب ، الخوم لحوب اسم مكان وقوله وقيل المزفعلي هسذالا كأيففه والمعني الهلا يقدر على شئ أوأى شئ يقدر عليه واطلاق المباطل على ابليس لآنه مدومومنتوه وقوا والمعنى أى عليهما ( قوله فان وبال ضلالي عليها) الظاهران قوله على نفسي حال والتقدير عائدا ضروذال على نفسي وحل النفس على معناها المتبادرولذا واللامه الخولو جلهاعلى معسى الدان مع وكان المعي على الاعلى غيرى لكنه اجازه لماسساني في التقابل وقوله وجدا الاعبارا لإدفع للسؤال من اله لاتقابل قيه لانّ الظاهروان اهد يت فلها كقوله من عل صالحا فلنفسه وبن أساء فعليها أو يقال هنافاعا أضل نفسي يأنه فيه نقابل بحسب المعنى لاتكل ضررفهو نهاويسه باوهوكسها وعلها وباله وأما جعسل على المتعليل حتى يحصرل التقابل بلاتأوبل فضه العبدول عن الطاهر من غسرتكتة ومأفى مايوحى موصولة اومصدرية وقوله نفتح الماءاكمن ربى ولواحره عن سان المعنى كان اولى وقوله فان الأهتداواغ تفسيراة وافعا الخوالمرا واهتداؤه صلى الله عليه وسلم فالتعريف للعهدا وكل احتداء على

انواللاستغراق كمامز فتثبت هسدا يتسميطريق البرهان وهذا كتابة عن لازمه وهوالهدا يتجالتو فسق فلذا فسره به لايه كان مهدياقيل الوحى وبعده (قوله عندا الوت) أى خوفهم من الموت لماشاهد وأوالمراد البعث لانه الفزع الاكبرأ وهومن فزع الحرب في دووا لخطاب في ترى للني صلى الله عليه وسارا والكليمين يقف علمه ومفعول ترى أمامحذوف تقدره احالكفارا وفزعهما ولتنزيله منزلة اللازم أوهوا ذعلي التمول أذالم ادترو بذال مان رؤية مافعه (قوله فلافوت) الغاءان كانت سيسة فهي داخلة على المسعب لان عدم فوتهممن فزعهم وتحبرهمأ وهي تعلملة فتدخل على الدبب لترتب ذكره على ذكرا لمسبب وإذا عطف أخذواعليه فيكون هوالمقسود بالتفريع بلاتيكاف وقوله بهرب ومايعيده كلمتهما فاظراليه مسعو يحيوز فهولف وتشرم تب والمرا دبذكرقر به ميرعة تزول العذاب جموا لاستهابة بيه وجلاكهم والقلب البئر والمراديها بترمعينة سدرري فيهاحث من قتسل من المشركين كاهومهير حيم في ألحديث ومن الغريب ماذكره القرطبي في كتاب الملاحم من التبذكرة في جديث طويل في حسن السفياني وانهسم تتوجهون لمكة فاذا كانوابالسداء فالراتله سيجانه وتعالى فعربل علمه المسكرة والسلام اذهب فأبدهه مفسضر بمايرجله ضربه يخسف الله بهمغذاك قوله تعبالى ولوتري الخفزعوا فلافوت الخفلا يبتى منهم الارجلان أحدهما بشع والا آخرنذروهب أمر حهينة ولذلا جا وعندجهينة الفيرالية نن اه (قو له والعاف الخ) ويجوز كونهاجالامن فأعل فزعوا أومن لميرلا المقذروهوا لهسم شقدرقد وقوله قرئا أخذأى بصبغة المهسدر المرفوع وقوله هنالاخبرقدرمة دمالان المبندانكرة وقوله بمهمد وفسل الضمع وللعذاب كقوله فعيا سأق فى قوله وقد كفروا به من قبل أوالبعث أكن الايمان بمعمد صلى الله علمه وسلم شامل لهما فلذا اختاده المسنف وقوله في حيرالت كلف الخفاذ اكان في القسامة فالمعد حقيق واذا كان عنسد الموت فالمعهدرتي لانهجالة مأس فتزل عدم القبول منزلة المعداليسي (قوله تاولاسهلا) التناوش مطلق الساول كافالواغب وصاحب القاموس فلوا بقاءعلى عومه ولم بتددة كان أولى لكنه سع الزمخشرى فيه وجوثقة وتولي وجوتشيل مالهم الزيعني انه استعارة تنشيشة شيه أيمانم سمحت لايقبل بمن كان عنده شئ بكن أخذه فكبابع وعنه فرسجا مدامتناوله وتوله سألهم في الاستخلاص الخ أي طلب الخلاص هوالمشمه وقوله بحال الخ هوالمشميم وقوله في الاستبهالة هووجه الشبه منهما وقوله أوانه فأعل فأت وسقط من يعينها ففاعله ضمير يعود للغلاص أوللا ستختلاص وقوله غلوة بالغين المجمة والملام الساكنة غروا وهي مقدار رمية مهروهو هنامذال المعدكان الذراع مثال للقرب بدون قصد التحصيص وكو معالعن المهملة تحويف من الناسخ وتناوله مصدرمصاف المفعول أوالفاعل (قوله على قلب الواولضية) عمرة فأغرامتي صُعَت ضعة لازمة أسواء كانت في الاول أوغه عروحاز قليهاه بهزّة أسكن زاد أبوحسان في مشرطين آخر بن وردعلى من أطلقه وهوا الانتكون مدعة كالمعودولاف مسدر لم تقاب في فعل يحوثها ون تعاوما لاتالصدر يحمل فمه على فعله والشرط الاول صرحه في التسهدل ولأكلام فيه واعا الكلام في الثاني فأنه اذا سلمله لايصر القلب هذا فستعن كون الهمرة أصلية وقدد كرسو ازا اقلب الرساح وماهدات وقوله أواله من نأشت آلْن عالمن فتكون على هذه القراء الهمزة أصلة بدون قلب ويكون اللفظ وردمن ماذتين ولا بعدفيه وأتحمني في بيت رؤية بالقاف واطاء المهداة بمعنى المأنى وألوا خاموش مانطاه والشدي المجتنىء رجل وقسل أفجه بالفاموا لحاموس بالنهر ولست على ثقة منه ونأش بالهم زمصيد رجعني الطلب مضاف للقدروالنُّوش على وَزن فعول صفتُه عُعَنَّى الطالب ﴿ قُولُه تَنَّى الحَ ﴾ ﴿ هومن شعرانه شُلُ وهو ومولى عصاني واستد برأه مر كمالم بطع فيماأشا قصير فلمارأى ماغب أمرى وأمره 🚁 ونامت باعسار الامور مبدور تمني نتشاأن كيكون أطاعني \* وندحد ثن بعيد الامور أمور تششاعيلى ماذكر هنابمعني أخبير وقال المعزى في رسالة الغفران الشيش ماطلب بعدما فان وقد محتف

(ولوزى أ ذفزهوا) عندالوث اواليعث (ولوزى ا ذفزهوا) أوبوميدر وحواب أوعسذوني تقديره رابت أسافظها (فلافون) فلا فوافة الله برساوتحمن (وأنسة واستمكان ن بر الرساليطاوين قريب) منظهرالارساليطام الموقف الى الناراوس عمراه بدرالى القاب والعطف على فزعوا اولافوت ويؤيد وأله فرى واخد فدعطف اعلى عله أى فلافون هساك وهنالناند (وطالوا آمناه) بمعدمات العلاة والسلام وتلمزنعت رمفاقوته مابعاستكم (وأني الهم الساوس) ومناين لهم أن تساولوا الاعان ساولاسهلا (من مكانبعب كانه في معزالت كلف وقليمه عنهم وهوتسل الهم في الاستخلاص بالاعان ومدمافات عنهم والدويعد عنهم بحال من يدلد أن تشاول الشي من غاوة تاوله من دراع في الاستعالة وقرأالوعردوالكحرفيون غعر حضص بالهمزعلي قلب الواولضمتها وأتدمن والمروبة والمروبة والروبة ا تعمق الرأب الماموش البك تأش القدر النوش اومن تأشت إذا تأخرت وينه تولج ين تنسأ أن بلون الماعني وقلسا تسبعدالامورامور

منهم هذا البت وفيه كلام لس هذا عله ( قوله فيكون على التناول من دمد) يعني اذا كانت الهمزة أصلمة يكون معنى الساوس الشناول من بعد على الوجه الاخبركافي الكشاف لان الاخبرا وماقات يقتضمه أوعليهما لاذا اطلب لايكون الذئ الفريب منك الماضر عندلة فكون قوله من مكان بعدتا كداوأتا تجريد ماطان الساول وان سم فعيارتهما تأياه ومافيل من أن المعدهنا زماني أى بعدما عات وقته لجمع بين بعد الزمان والمكان غرصيم لان المستعارمنه أنماه وفي المكان وماذكره من أحوال المستعارلة وأما كون بعدف العبارة بفتم البا والجز بمعنى متأخر فلا ينبغي أن يلتفت المه لمانيه من التعسف الغني عن البيان (قوله وقد كسروايه) حال أومعطوف أومسستأنف والاول أقرب وقواه برجون نفسير ليقذفون وقدستق انهقريها وقوله الظنءمني الملنون تفسيرالغب بمعني الغيائب فسكون معني يقذفون بالغيب يتكلمون عالم ينشأعن عفقق ويظهرلهم فلاساف كون قوله عالم يظهر تفسيرا له لائه يان لاتَّ الطنَّ ما كَانَ عَن يَحْمِينُ وعَــدمَ نَنْتَ فَقُولُهُ يَنْكُلُمُونَ بِمَا لِمِنْلُهُ رَفْعَــ عُلْقُولُهُ رِجُونَ الْطُلِّقُ ۖ وقولُهُ فالرسول أوفى العداب لف ونشرم تب القوله بهمدأ وبالعداب وقوله من جانب بصديع في المراد المكان البعد الجهة البعدة والحال التي لانناسب وما تعلوه في الرسول قولهم وجل يريداً ويصد كم الخ وغوموفي الأخرة قياسهاعلي الدنيا وظن الاموال والاولاد تفيدفيها كاحكاه عنهم سأبقافي قوله ومألحن بعذين الخ (فع لدولمله) أى قوله و يقذفون الخ استمارة تمثيلية بتشيه سالهم ف ذلك أى في قولهم آمنا حدث لا يتفعهم بيجال من رى شدما من مكان بعدوهولارا وفائه لا يتوهدم اصابته ولا لحوقه لخفائه عنه وغالة بعد وفياه الفب عصبي في أي في محل غائب عن نظره أولله الابسة وقوله وقري يقد فقون أي بيناء المجهول وفاعله الشماطين وقذفهم به القباؤه علهم وتلفينهما وقوله والعطف الزأى على هذا يقذفون معطوف على قدكة روا وعبر بالمشارع لماذكرفكون حداهما وقع فى الدينا فان عطف على قالوا فهوتمشل الهالهم في الاستور توثله تلهم الايمان بعدما فات زمانه وضاع وقوله في تحصل الخ متعلق بحالهم وحمل مسئ المعهول وناثب الفاعل ضمرا لمصدرأى وقعت الحساولة وتقدم نظيره والاشمام هناعهني الروم ومن قبل متعلق بفعل أو بأشياءهم (قوله موقع في الربية الخ) حاصلة أنه أمامن أرابه أوقعه في يبة وعهمة فالهدم زة للتعدية أومن أراب الربل اى صاردارية وهوججازاتما بتشبيه الشاث مانسان على أنه استعارة مكنمة وتخسلمة أوعل أنه اسسنا دمجازى أسندفه مالصاحب الشك للشك للمبالغة فتأتله (قه أيدمن قرأال) هو حددت موضوع ومصافحة الانساعليم الملاة والسلام ومرافقتم الذكرهم وأحوالهم فيها تمت السورة والحدقة رب العالمين وأفضل صلاة وسلام على سيدنا محدوعلي آنه وصحبه أجعين

ا سورة المالك كان الم

﴿ لِسِسم المدّازِين الرحيم ﴾ ♦

(قوله وآبها خس وأربعون) أى عدالهمزة جع آبة وقال الدانى دحه الله فى كتاب العدده فى أربعون وست آيات فى المدنى الاخير والشامى وخس فى عدد الباقين (قوله مبدعه ما من الفطرالخ) يعنى ان المراد به الابداع وهو الا يجاد من غير سبق مثل وما دة وقد كان أصل معناه الشق تم تعوز به هاذ كروشاع فيه حتى صارحة مقات أنه بين المناسسة بين المعنى الاقول والناف بقوله كانه المخ وأشار بقوله كانه الى أن شق العدم أيس المعرف على المناسبة وأن الشق معتمل المناسبة أورد عليه أن في شق العدم معنا المناسبة المناسبة أو تكاف مجاز الحدف والايصال في مكاف المناسبة بين ما حداد أصلا وما أربد به وأماما قيل من أنه لا مناسبة من حاد على أصله وهو الشق هنا و خلالها والنبات و زول الملائكة فليس بشي لان الامطار لامعنى وهو الشق هنا و خلالها والنبات و نول الملائكة فليس بشي لان الامطار لامعنى لكون النام وكذا حاد على شق المناه واسف الاوضا

فيحكون بعدى الكاول من بعد (رقد كفروا به عمد عليه العدلاء والسكام أو بالعذاب (منقبل) من قبل ال أوان المنكلف (ويقذفون الفيب) ويهمون بالفن ويتكلمون بمنافيظه رأهم فحالر سولى عليه العلاة والسلام من المطاعن أوفي (عيمان المتعانية) من المعان ال من السيعيلين أمر ، وهي المسيد التي غساوه افي أمر الرسول ملى الله علمه وسلم وحال الاخرة حسكما شكاءمن قبل واحله عشيل لمالهم في ذلك جال من يرى شألاراه من من المعان بعد العدال المن في المرقة وقرئ ويفسأغون على ان الشسيطان يلثى البسمو بلقنهم ذلك والعطف على وقد كفروا على مسلمان المانسة أوعلى فالوا فيهجدون تشار المالهم بحيال الذياذف وتحصيل مانسيعومن الايمان في الدنيا (وسدل منهم وبين وأيشهون) من يقع الايمان والعامة من النار وقرأ ان عامر والكاف ما عمام الفتم العاء ( كافعل بأشد باعهم من ما الما وحدة عمالا الدحدة قبل) بأشد العهم من كفرة الامم الما الدحدة قبل) بأشد العهم من كفرة الامم الما المداد (انهم الغاف المالم مرب ) موقع في الريبة أوذى ديقمنقول من المشكل أوالسالة نعت به الشال العبالغة \* عن الذي مسلى الله عليه وسلمن قرأ سورة سسالم يتى رسول ولا عي الاطناد ومالقيامة رفيقا ومصافحا

\* (سورة الملائمة ملية)\*
وأيها خسروا ربعون
\* (بسم القه الرحن الحيم)\*
(الملاقة فأطر المعوان والارض) مبلعهما
من الفطر عفى الشق

يوم القيامة لأبلاغ الحدوكله ممالا يلتفت اليه لكناذ كرناء لنلا يتوهمه الناظرف مشأ فالذي عليه المعول هنا أنَّ المبتدع لما أيكن فيه ولامعه شق محسوس جعله شقامة وهما وهوأنَّ العبدم لكونه الأطرابيعل ما وحدكاته خلفه أوفيه فشقه وحرج منسه الى العيان فالنباق والقاطر السموات والإبرام الميتكاجة والفطرصفتها لان القعل يستدحه مقه في عرف اللغه لما يتعفق موان كان الفاء ل حصفة هو الله فقد س (قوله والاضافة بمضة الخ) فبصم كوته صفة للمعرفة ولاحاجة الى أن يقبال انه بدل وهو قليل في ا المشكة لمتاسكن قوله جاءلي أن كان يعنى خالق ووسلاحال فهوعلى قراءة الحرمثلد وأتما ان كأن يعني مصعر فرسلا مفعول نان ولمكن بذمن جهادعاملا واضافته لفظمة فتتعيز فيه البدامة على مامرز قصله في سورة الانعام وقوله وسايط الخ اشارة الى أنه بمعناه اللغوى غبرمختص برسل الملائكة كمبريل والالهام والرؤيا بالفظوالي الجسع والوحى يختص بالابياء عليهم الصلاة والسلام وذكر الرؤيا يناءعني أنب ايواسطة ملك يلغ عنه مارىءتى مأوردف الحديث وقوله وصاون الخ كالامطاود الرياح وغيرها وهم الموكاون بأمور العالم (قُولُهُ دُويُ أَجْمَعَةً) أَشَارَةًا لِي أَنْ أُولِي صَفَةَ رَسَلًا وَأَنَّ مَعِنَاهُ ذُويُ وَلا وَآحَدَلُهُ مِنْ الْقِطْهُ وَقُولُهُ مُثَمَّا وَنَهُ ألمة فريادته للعلق مرشف من زيدت له وقوله ينزلون بهاالح ناظرا تفسيرو سلاالاقل ومابعد ماا يعده وأوهنا وفحالا وليحقل أن تكون للترديدنى التفسير والمرادأ نه مفسير بهذا أوجذا ويحتل أتجاللتنو يدع وقوله ولعسله لهردالج لانه لولاهمة اغرج جبراتيل ونحومهن عظها واللاثكة والفاهر أن ماذكرت البليع الملائكة وقولة أولى أجفة الخ وصف كاشف لان المراد جيعهم ولوأ ريد البعض متهم كان المناسب القام العظمة ذكرأ عظمهم فلابذ محآذكر فعاذكر للدلالة على التكثيروا لتضاوت فيهما لالتعيين ولالنتي النقصات كاقبللانه لايتوهسم النقصان عن اثنين وماقبل انه عدول عن الظاهر من غيرداع لهوآن قوله يزيد في الخلق مايشا ويأباه من ضيق العطن لان قوله ريد الخ لايدل على أنَّ الزيادة في الاجتماد تأمَّل (قوله استثناف الخ) أى هي وله مستأنفة ولذا لم تعطف واستثناه فالقوائد كما أشار المه يقوله للدلالة وقوله أحربا لحرا معطوف على مقتضى و مجوز علفه على الدلالة أوعلى مجرور على والاؤل أولى اذا اعتى اله بتقتضي مشيئته لابأمريستدعيه وينتقسه من دواتهم وأتماا حقيال شق بالث وهوأن بكون بأحر خارج كإقبل فلماكان أ خَـكُمة كَانْ دَاخُــلافَ الاوّل والفصول جع قصل وهو المعزللذوات (قو أَله لانّا المُنالِف الحُرُ) أَى لوكان اختلاف النوع لذات النوع اوالصنف لذات السنف لزم نباقى لواذم الامورا لمتوافقة وكذا لوكان بسب طسعة الجنس المشترك مينه افلاقصورف كالامه كمانؤهم وةولهان كأن لذواتهم وفي تسعة لذاتهم بالافراد أى الدات الشتركة في الطبيعة النوعية أوالينسسية فقوله بالغواص واجع للاصناف والخصول للانواع ومبئى كلامه على عدد ماختلاف الحقيقة الماسكية وهوكاف لتصوده من غيربو قف على تماثل الاجسام لتأثيه على كونها أرواحا أوعقولا مجرّدة فلاوج مبلعله مبداء (قو لهوالا ميتسناولة الخ) ملاحة الوجه ومابعه ممثال للمعانى ويجوزا وساع الاقل للصورو - صافة أعقل بإلما والصادالهماتين والفاءاستحكامه وقرته كافى القاموس (فوله ويخمسمر يعض الاشاءالخ) وفي تسخة الاسساب والاولى أولى فلايلام ترجيم المساوى وهذا تأكيدوتمر بركماف لدمن المشيئة وقوله وهومن تجؤوا لسيب للمسمسة كالفقر مجاذص سل للاوسال بعلاقة السسيمة فان فقح الباب مثلام عي لاطلا فعدقه واوساله ولذا فاله بالامسالة والاطلاق كايةعن الاعطاع كايقال أطلق البلطان الجندة وزاقهم فهوكا يتمتقرعة على المجاز (قوله واختلاف المضمرين) العائدين لهاحيث أنث الاقل باعتبا والمعتى وذكر الثاني باعتباد اللففا وهذأه والموج ماأشارا المه بقوله لان الموصول الخ وفي عبارته تسعير حيث أطاق المرصول على ما وهي شرطه هذا لجزمه أوهوا شيارة إلى أنها في الاصدل اللم موم ول تعنين معهدي الشرط كاذكره ا يعض النعباة (قوله بأن رجمه مسمقت غضمه) كاؤرد في المديث العصير والمعني سنتي تقدم تعلقه إ فح الوجودعلي أعلق الفضب لانه انمايكون بعد الوجود الذي هوأ ساس النعر والافلانق قرم لاحد الصفتين

والاضافة عضة لاه بمدى الماذي (جاعل الملائكة رسلا) وسابط بينائه وبينائه والصالحين من عماده ما خون البرسم رسالاته بالوسى والإلهام والروياء الصيادقة أوسه وبين خلقه يوصلون البيم أ الدينعه (أولى أجسة منى وللان ورماع) نوى أحقه منعددة متفاوتة مفاوت مالهم من المراتب ينزلون بها ويعرجون أويسرون بالتحوماوكاه-الله عليه فسنصر فون فيه على اأحر هـمه ولعله لمردمصوصية الاعداد ونفي ماذاد علما المروى اله عليه الصلاة والسلام رأى مِين الله المعراج ولدسما تدسياح (بزيد رين فانغلق مايشام) استشاف للدلالة على ان عادتهم في ذلك عند عني وسيدى لأمريسته عبه ذواتهم لان انتسلاف الاسسناف والانواع بتناواص والفصولان كان أذواتهم المنتركة لرم تافى لوازم الامورالمتفقة وهويحالوالات متناولة زيادات الصوروا لعاني كلاحة الوحه وحسين المدون وحصانة العقل وسيلسة النفس (اقاتقاعلى كل شي قدم) وتعصده م بعض الاسماء المصمل دورود عن انماهو منجمة الأوادة (مأيسي القالماس) ما بطاق الهم و يوسل وهومن يحقوز السبب المساب (من رحة) وعدة وعلوزة وأفادي الهاكا عدمها (وما يسلغلام سلله) بطلقه واختلاف المغامر برلاق الموصول الاقل مفسعر الرحة والثانى مطلق يتناولها والفضب وفي ذلك المعادرة الم

من بعدم) من بعد اسما كه (وهو العربي) من بعد اسما كه (وهو العربية) من بعد اسما كه (وهو العربية المدان المدان العربية المدان المد (المكنم) لا يفعل الايعلم واتقاق ثما المينالة الموجد للمالة واللكون والمصرف فيهمه الاعلاق أحرال من المعلمة ولا يها الناس اذكروا نعب التعالم الم المفظوها ويتسقها والاعتراف بالوظاعة موليا مُرَّان بَلُون لَعْمِ فَى ذَالْمَهُ مَا لَكُون لَعْمِ فَى ذَالْمَهُ مَا لَكُون لَعْمِ فَى ذَالْمَهُ مَا ك في ها النام النام المال الله من المانوالارس لاله الاهو الله من المانوالارس لاله الاهو نالینونیکون) نسانی در پهندر نون من نالینونیکون) نسانی در پهندر نون من التوصدالي شرال غيون ويفح عملهما على عدل من الله الله وسية أو بدل فاقد الاستنهام عنى الني أولان فاعل شاقه وحرو سنزووالك انت حريده الماله وقاء أسبعلى الاستشاء وبرنقهم وغيتلم الغ اواستناف مفدر لواوددم سلا

على الاخرى اذا كأمامن البيفات الذاتية وقد فسر السينق في الحديث بالغلبة وقله حل عليه كلام المصنف فالاشعار ظاهر تتفسيص الرجة في الاول وتشريكها، ع الفشب في الناني الدال على غلبتها كاقبل وقوله وفى ذلك أى تفسيره أولو حداد من تندّمها في الذكر كان أعلهر ألكن تفسير ودون مقابله القنضى لنصده والإعتنامه مشعر بذلك فندبر (قوله من بعدامساكه) ويجوز تفسسره بغيره كمامزوهذا أولى لان هذا ستفادمن قوله فلامر مرله فالاولى أن يفسر الامرسل الخ فلا فادرعلى أوساله سواء كأقبل وقوله واتقان بالمثناة الفوقية ووقع في نسحة بالتحشية والاقل جوالمجيم وقواء الماث المزادي عالم الشم لدة الدال علسمذكر السموات والارس والملكوت عالم القب الدال علسة قول بياءل الملائكة (فوله ا - فغلوها عِمْرَقة حقها) فَليس المرادمجردد كرها باللسان إلى الاعتراف بهاء لي وجه يقتطي أدا وحقوقها كايقول الرِّ ول لمن سَمْ علمه اذ كرأ يادى عندلنانه وكاية على كاينه الريخ شرى (فوله مُ أَتكرا لخ) اشارة الى أنَّ الاستفهام ف قوله هل من شالق الخ الكارى فأن قلَّت قد قال الرشي وغير من النحاة في الفرق بين الهمزة وهلان الهمزة تردف الاشات الآستفهام والانكاووهل لاتستعمل الانكارقات قد أجيب عنه يأت الانكار ثلاثة أقساما نكارعلى مدعى الوقوع كقولة أفأصفاكم ربكم المبنيزو يلزمه الزتي وانكاما على من أوقع الشي محوا تضربه وهو أخول وانكارلوتو عالتي وبست مل هل في الاخردون الاوان وهذامعني قولهم الاستفهام يهلى راديه النؤكاني المغتي وهوالذي أراده الرضي واعترض علمه بأن كلام المفتاح وشرحه للشر بف يخالفه حسث قال لايصم أن يراديا اضارع الداخل عله هل معنى الحال مواء صد الاستفهام أوالانكارونيه تظرلان الاطلاق لايناق التقيد (قو له تعالى لآله الاهو) ف الكشاف انه جلة ، فصولة لا على لهامثل رزقكم في الوجه الثالث ولووصلتم اكم وصلت يرز تكم لم يداعد عليه المدنى لان قولك هل من خالق آخر سوى الله الاذك النالق عبر مستقم لان قولك حل من خالق سوى الله اشات ته فاوذهب تقول ذلك كنت مناقضا بالنق بعد الاشات وهذاع الشكل على شر احدولهم فده كلام طُويل وكانّ المصنف دهب الى أنه غيرمستقم فلذاتر كه واذا كان كذلا فلاعلما أن تركنا ماتركه (فعله المعمل على عول من حالق) وهو الرفع لانه منذا حره مرزة كم أو مقدروهو لكم لاغمر لان المن لله علمه ومن زائدة للتأكيدوالومسفية لتوغله في السكرحتي لا تعرّف الاضافة فلدا - وزّوه مسالنكرة بدمع اضافته للمعرفة وقوله فان الاستفام عمى النفي توجيه البدلية بحسب المعنى والمستاعة لان غيرالله هو الخالق المنني ولان المعنى على الاستنناء أى لاخالق الاالله والبدلية في الاستنناء بغيرا عام كون في الكلام المنق لاتوجيه لزيادة من ولاللا شداء دالنكرة كاقبل لانه ليس في الكلام مايدل عليه (قوله أولانه فاعل عَالَقَ)معطوق على قوله العمل أى رفعه على أنه فاعل غلاق وهو حدثند مبند ألا عبر أه ولا وجملتو قش أى حمان بأمه ليسمع اعمالهم وفيادة من فان شرط الزيادة والاعمال موسود ون غيرما تع فالنوقف من غيرداع لاوَحِمَهُ عَمَا الْتَعَنَّتُ (قُولَهُ أُواسَتُنَافَ مَفْسَرَهُ) عَلِي أَنْ خَلَقَ فَاعَلَ لَفَعَلِ مَضَمَر بَفْسَرُهُ المَذَكُورُوا مَلْهُ هَلَ رَزْقَكُمْ خَالَقُ وَمِنْ زَأَنْدَة فِي الفاعل وقد اعترض على هذا الوجه بأنه نبير شاد في العربية فلا يتبغي حل كالآم المتعاليه لانقط لاتدخل على الاسم اذا كن في حيزها فعل تحوهل زيد نوح لاختصار بها بالافعال فى الاصل لكونم لعمى قدوأ صل هل أهل الحسكين استغنى عن الهمزة للزوم بالهائم تعلقات على الدمزة فالدخول على حله اسمة قادارا تالفه ل ف حرها حنت لالفها الألوف على ماف كافصل في التمووق. أجببعته بأذا لايخشرى لايسلما الوم كاصرت وفي المنصل لاذحوف الشرط كان مذلا ألزم للفعل من هل لأنه لايج وقدخوله على الجله الاسمية كادخات عليهاهل وقد جازعل القعل مقدرا يعده اعلى شريطة التفسيركقوة وانأحدمن المشركين أستعارك قيعوزق هليالطويق الاولى وهذا أحسسن مماقيل انه أراديه ذرجه الوجوء المخفلة والأكان بعضم اغيرجا نزأ ومستعدن كهذا وأتماقول العليبي الأهذا سن والبلسغ أذا كان يتنمن معدى بلمغا عماية تصر بالادعار والتقسير كالاعام ثم لتنسب وكون

وعلى الاخبريكون الحلاق هلمن شالق مائعا من اطلاقه على غيرالله (وان بكذبوك نقد سينبت وسل من قبلت ) أي فتأس بهم في الصعر سينبت وسل من قبلت ) على كذيهم فوض فضد كذبت موضعه استغناء بالسبءن المساونتكير وسل التعلم القنفى زيادة التسلسة والمشعلى المعارة (والماللة ترجع الامون) فيعازيك والمعمعلى للصروال كذب (أعياالتاس التاوعدالله) المشروالمزا (من) لاغلب فيه (فلاتفزنكم الميوة الدنيا) فيذهلكم المتع بياء فألم الانتنوة والسعيلها (ولايفة تكم ما تله الغرور) الشبطان بأن عنسكم المغفرة مع الاصرارعلى المعسبة فأنها وان أسكنت لكن الذبيها الدوم تناول المسم اعتماداعلى دفع الطبيعة وقرى الضم وهومعدرأوسع كقعود (انّالته لمانالكم عدق) عداونعامة قديمة (فانتخذورعدقا) قى عقالد كم وأقع الكم وكونوا على عذومنه في بيمامع أحوالكم (انمايد عوسزيه لكونوا من أحصاب المعد) مُقرر لعدا وه وبيان اغرضه فادعونسيعته الماساع الهوى والسكون الى النيا (المذَبنُ كفروالهم عذاب شبعيد والذين آمنوا وعلوا الساعيات المسم مغفرة وأجركس وعدلن أساب دعاءه ووعد ان الله وقعل للاماني الفارغة و ما الام كله على الايمان والعمل الصالح وقوله (أعن زين المسوم علم قرآه حسنا) تغريد الما كأفن زين لهسو على بأن غلب وهمه وهوا وعلى عقداد حقى السكس وأيه فرأى الماطل حقا والقبيع حسنا كنام برينة بلونق حمى عرف المق واستعسن الاعلا واستقعها على على على المبواب لالله (فات (دليندن مناهو يهدى مناه)

الاستفهام بالفعل أولى كاحس مخالفته كالدخول على الجلة الاسمة بالفارق بنهما فسعف حد الكنه السربسهو في فهسم كلام المعترض كانوهم وأما نفسسيركلامه هذا بأن المراد أن القرمبتد أخر معقد راى وقوله برزقكم مستأنف في جواب سؤال شقد تقديره أي خالق يسئل عنه على أنه استناف سافي كها بعده استئناف بحوى فليس براء كاسرت به في الكشاف مع أنه لوحل المهمياز وعلى الاول فضيرة البرزق كم المقدر فهو استخدام (قوله وعلى الانحدير) اذا كان يرزق كم كلاما مستأنفا ولم يكن صفة ولا مضيرا على شريطة النفاط معنى على الني في قتضى حدث عدم جوازا طلاق لغفا المالق على غيرا قله المحتمد المنافق على الوجود الاخرفات مناه لا خالق يرزق غيرا قله فالحتص مجوع المالات والرازقية أوالوازقية فيكون غيره خالقا كا كالتم المعترفة من أن المستنب عن المشرط وهذا أمر قد كان قبله بأن المراد التأمي بهم كا تمل وهذا أمر قد كان قبله بأن المراد التأمي بهم كا تمل

قصواعلى حديث من قال الهوى ﴿ انَّ النَّاسِ رُوحَ كُلُّ وَ بِنَ

فالاصل قاصبروتأس بمن قبلا فقدك فيواوصبروا فحذف الجواب وأقيم هذا مقامه وانكانه همذاعو الجواب بحسب العربة والمسب في الحصفة التلبي لمكن لما كان المرادا لحث عليه قدر بالامر فلا يتوهم ات المستغنى عنه الامر بالتأسى كاأشاوالمه المستف ويحوزان يجعل الموابس غيرتفدير وبكون المترب عليه الاعلام والاخبار كافي ومابكم من ممة فن الله وقوله و تنكر الخوالتكثيراً بعنا (قوله فصا ديك) تقسير المرادمن ذكرالرجوع أوسان لمايترنب علمه وقوله لاخلف فيصيان لامه المراد فليستحقينه بمعنى وقوعه وقوله فيذهلكم فالغرورهجازعته والنهيءلي نطلاأر تنكههنا وقوله الشيطان فتعريفه للعهدويجوزالتعسم وقوله فانهاوان أمكنت سان لمباقى الكشاف بمباعت الفه غامعلي الاعتزال وقطع الاسانى الفارغة بالكلية يمياف سال الكفرفانه اللازم من الا يتغلا يتوهب مخالفته لاهل المنى وقوله وهو مصدرلغزه وأن قل أفي المتعدّى وقعرد مثال لهمالانه مصدروجهم فاعدأ بنا وعلى المصدرية الانتاد مجازى (قولهعداوتعامة) منقوله لكم وقدية من الاسمية أوهو بيان الواقع اشارة لغمسة آدم وقوله فيعقائد كمأى كونوا معتقدين اسداونه عن صعيم قلب واذا فعلتم فعلا فافطنوا له فسيه فانهيدخل عليكم فيدالها ويزين لكم القبائم وقوله وبيان لغرضه أشارة الحاق اللام ليست العاقبة (قوله وقطع للاماني الفارعة) هذا كلام حق وآن كان ذا وجهيز فانمن الاماني الف اوغة بل التي بعد فراغها كسرت أكوابها أماني الكفرة فانهم فانواات الله أكرمنا فى الدنيا فلايعذ بنا فى الاستوة كامر وحوابيقل أماني عصاة المسلنحتي يكون مخالف المذهب أهل الحق كالوهم وكمف يعمل عليه وقدنص على مراده بقوله قسله وان أمكنت نع هي كلة حق أريد ما اطلف كلام الزيح شرى فلا تف عل ( قوله و بنا اللام ركله على الايمان الخ) الفاهرأن مراده أمر الا خرة كله من الثواب والعسقاب والعفوفان مافها جمعه لايحلوعن ذلل ومداره كله على الاءبان والعمل الصالح وعدمهما فأنه لاعقاب الابكفرأ ومعصبة ولاعفو ولاثواب الاباعيان أوعل صالح وهذا عالاشهة فمه وكونه في الجدع على القطع من غيرا حمّال تحف أصلا مسكوت عنه ومعاوم من نصوص أخرفليس هذا مبنياعلي الاعتزال كاقيل ولآدخل للام الاختصاص هنا بناءعلى أت المرادبالاحر الاحر النافع وكأته جعل العداب الشديد والابر الكبر توصيفهما ليس للاحتراث بللان عداب الا خوة كاه شديد بالنسسة لما في الدنيا وكذا أجرها كله على فالوصف التوضيح لا النقيد فلايقال انه نبيع الزمخشرى اماغضاه وامايناه على أنه المناسب للوعسد هنافكلامه لايحناو من حسكتك ولؤتركه كان أحسن (قه لدنعالي أفن زين لهسوعهد) أى حسن له علدالسي فهومن اضافة الصفة للموصوف وقوله تقريرله أكلما فعلمن قوله الذبن الخ وقوله بأن الخيان لتريينه أه وقوله على ماهى عليه أى في نفس الامرلاع وزالوه موالتفيل ( قوله فحيد ف الجواب الح) قال السكاك في اب الايجاز Edwald Lewish Lewish Comments of the comments

قوله تعالى أفن زين له الخ تيته دهبت نفسه للعليه م فدف لدلالة فلا تذهب نفسان عليهم الخ أو تشمكن هسداه الله فحيذف لدلالة فانالقه يصل الخانتهسي فقيال السعد في شرحه المحذوف على التقدير الثاني خبر وعلى الاول يعتمل المزا فأطلق نفظ التمة أبشملهما انتهسى فقسل الهسد باب المزاسة على التقدير الشاتي لقول بنهشام الذالظرف لا يصكون جوالالشرط ووجهه ألذالرضي صرح بأنه لا يكون ستقراف غيرانغبر والصفة والمصدلة والحال ولميذكر الجزاء فلايردما يتوهممن أنه اذا قدرمة ملقه فعلالم لايكون جزاء وان لم يقرن بالفاء فانه الاصل فسيه فسندفع قول الشريف في حواشيه لا يجوداً ن تكون من شرطية على هذا النقد در لا نف الفاه في الحزاء بعني أن تقدير الفاء داخلة على مبتداً يكون الجازو الجرود خبره والجلة بتمامها برنا متمر بالزلما فيمس التكاف وليس هذا كحذف الحواب مع الفاء كما وهم الاأن ابن مالك في شرح الالفيسة في الدالشرط جعدل من في هده الآية شرطسة على التقسد رين وهو طاهد قول الرجاح هذا الحواب على ضربين أحده ما ما يدل عليه فلا تذهب نفسك الخ و يكون المعني أفن زين لهسوع للمفأضله المتهدهت فسلاعلهم حسرة ويعجبون فلانذهب الخيدل علسه ويحوزأن يكون الجواب محسدوفافكون المعني أفن ذين العسوعمله كن هسدا ما لله و يكون دليله فأن الله يضل الخ انتهى وهوظ اهركلام المصنف رحمه الله أيضا اذلا يظهر للعمدول عن التعمر ما فمبرالي الحواب وجه في يحتمل أن تكون موصولة وشرطية في الاتية وماقيل من أنّ الموصولية فيها متعينة واطلاق اللبرعلي الحواب تساع ليس بمسلموان أيده بعضهم بأنه وقسع في بعض النسخ الخبر بدل الحواب وفسم كالام بطول شرحه فى البياب انظيامس من المغنى وشروحه فليمرّر وقوله علسه أىء على الحواب (قوله وقسل تقديره) أضعفه لمافيه من الفصل بنه و بين دليل الحواب بقوله فآن الله ولايظهر تقريره لماقبله وتفريعه عليه ولأ تضريع قوله فان الله الح الاسقد يرلاحدوي ولافائدة في ذلك وكله تكلفوا الهمزة للا كار وقوله فحذف الجواب يعلم عاله بممامر آذالظا هرمنه أنها شرطية لاموصولة على أن يريدبا لحواب هذا الخسر تسمعا لسكنه هناأبع دادلامانع من حله على ظاهر ، ولم يحوزوا كون فرآه جوالاركاكته صناعة ومعنى لان الماضي لايقترن بالفاء بدون قدولانه لامعني لاسكار كومهم رأوه حسنا الاشكاف قدل ولم يلتفت لماني الكشاف من تقدير كن لم يزين له وأن الذي صلى الله عليه وسلم قال في حوايه لا فرنب علم مقوله تعمالي له فان الله الخ لبعده وفيه تظروقد حل يعضهم الحواب في كلامهم على معناه اللغوى دون التموى وهوجواب الاستفهام كلاونع على أنّ الاستفهام على ظاهره وليس المراديه الانكاروانما استدعى المواب ليرتب علمه ما يترتب فيكون على تقديره أفن زين له كن لم يزين له لافان الله يضال الخ وعلى تقدير أفن زين له سوعمله ذهبت نقسك على حسرة نع يحرص على هذا بذالناس وبكون ترتب قوله فان الله اللح لان الهداية سيد الفياض فلذا رجوتهااهم وهوكلاحسن وانكانا فصعاعته وكلام المسنف رحماته فيحديث السسة شو عنه فتدبر (قول: ومعناه الخ ) بعني أنّ هلالله نفسه بالحسرة عبارة عن التهالل فيها ونسدّ تهاكماً يُصَال هلا عليه حياومات عليه مزناودهب بعني هلك (قوله والفياآت الثلاث الني) الفياآت في النظم أربعة والمسنف رجعالله أسقط واحدة حعلها عاطفة أىالعطف من غيرمهله دون سيسة ولم يعنها فقيل انها فاعقرآه لانهاعطفته على زين ولا يخني أن رؤيته حسناه سب عاسوَّله له شدطان الوهدم والهوى وتقرير المستف منادعلي خلاف ماذكره وقدل انهافاه أفن الخفائها وأسكلام وان قصديه تقر برماقيله لاسم اداظناا شاعطفت على مقدر كاهو مذهب المنف رجه الله على ماعرف في أمذاله وهوأ قرب وستأتى تمة الكادم عليه (قوله غيران الاولين الخ) وجهد على الاقل انتزين الاعدال وعدمه سب العداب والاجر وأضلال الله وهدا يتمسب للتربين الذي أراه القبيم حسنا وأما النهي عنتها الكه وتحسره عليهم فسبب عنأن الله خلق النياس على قسمين ضال ومهدى وهوظاهر ولذا ارتبكيه من ارتبكيه وعلى الشاني فاعتقاده الباطل حقاسب لتزيينه عنده والاضلال والهداية سب لذلك الاعتقادوا مرالثاآث كامر

شهاب

وللعث فمه محال والقاءقد تدخل على السب وقد تدخل على المسب وان فرقبه ضهر منهما فععل الاولى تعليلة والثانية سيسة ولامشاحة في الاصطلاح (قوله وجع الحسرات الني يبني أنه مصد وصلاق على القلل والكنعرف الاصل لكنه جع هناللد لالأعلى زيادة حسرته الني كلدت تذهب بنفسه لشدة علا أوعلى تعددها يسمب تعددا ساجا فالفرق سماطاهر وقوله لان المصدرا لخ تفدم ان بعضهم اغتفره فى الحماروا لمحرور وقوله أو سان الخ فعكون ظرفامستقرّا ومتعلقه مقدّركاته قبل على من تذهب فقيل عليهم ونصب حسرات على أنه مفعول أوحال (قوله استعضار الخ) اشارة الى أن حكاية الحال تكون فالأمود المستغربة الددعة وانه لتشلها يعلها كالحاضر المشاعد لآن الامود الغريسة يهتم بهاالسامع فزيدتصوره لهاكانها محسوسة له وقوله ولاناخ الظاهر أن الاحداث معدمضاف المفعول وهو الرياح والفاعل هوالله تعمالي والاحسداث هومعني الارسال لانه ايجاد شاص من المهتعم الي لهما وقوله بمده الخاصية بالساءة واللام كافي بعض النسخ وفي بعضها على عدما لخاصية والمقصود أن الا بارة خاصية لهاوأثرلا ينفل عنهافلا وحدالا بعداعا دهافكون مستقيلا النسية الى الارسال فاستعمال المشارع فمه على ظاهره وحصفته من غيرتا ويل لان المعتبرزمان المسكم لازمان الشكام والفامد المتعلى عدم تراخيه وهوشئ آخو فساقدل من أنه مضاف الفاعل أى احداث الرياح الاثارة وهي تعدث بعد دارسالها فللذلالة علمة أنى بصبغة المستشل والفياء وان دلت عليه لكن لامانع من تعددالدال على أمر واحد للاهماميه كلام مغشوش مشوّش والحق ماسمعته (قو له للدّلالة على استمراد الامر) يعني أنه أي بمليدل على الماضي تمعلدل على المستقبل اشارة الى استمرا وذلك وانه لاعتبص بزمان دون دمان اذلا يصع المضي والاستقبال فى شئ واحدًا لا أذا قصد ذلك وتشديد السامن مت وهـ ما يمعنى وقد يفرق سَهما وقوله وذكر السجاب كذكره حواب عن مرجع الضمربأنه على مايفهم منه بطريق الالترام أوهوراجع الى السعاب ونسه المالية لانه سيب السنب وقولة أوالصائرالخ عطف على سيب السبب وهـ فبالناءعلى ان المعاب مخار متصاعد فقديصومطرا يعسه فالاسنا دالمه لآنه أصله وهذامع تكلفه لافرق سه وبين ماقبله يعتذبه واستعارة للوت والحياة قدمرت مفصلة وقبل انه أشار بقوله بعد يبسها الي أن الجياة مستعارة الرطوية والموت السوَّسة لانها تكون منشأ اللا مُناركا لحساة وفيه تطر (قو له والعيدول فيهما الخ) وكون ضمر المشكلم أدخل فى الاختصاص لانه لا يحتمل الشركة كضمير الغائب وهذا الفعل مما اختص به تعالى فناسب ذكره عاهوأ دل على الاختصاص ولما فسمن كال القدوة أنى بضعر العظمة ( قوله اى مثل احداد الموات الز) المراد بالمواب الارض التي لانبات فيها فانبائه فيها قدرة عظيمة دالة على صحبة الحشر والنشر والمعاد وقوله احتمال الزأى ان الناب مانداز بادة أخرى غرمادة الاقل ولامدخل له في المقدورة ولافي صعبامع أنه تعينه حارف القسيمن أيضاعلي ماعرف فيهمن اله اعادة معدوم أولا كافصل في الكلام (قوله وقسل فى كنفسة الاحدام) أى وجهه أنه مثله في الحسيد من هدا مطارما كالمني تنت مه الاحسام من هد الذب على ماورد في الآثار وهومعطوف على قوله في صحة المقدورية (قوله الشرف والمنعة) بفتعتن مصدر بمعنى العز والمتوة ويكون جع مانع أيضاوتعريف العزة الجنس وفيم ابعده الاستغراق بقر نة قوله جيعا وقوله فليطلها الخفوضع فيه آلسب موضع المسب لان الطلب عن هي له وفي ماسكه جعها مسب عنه وعبري اذكر للعدول الى ألمقصودور كالوسيلة كامر في قوله فانفيرت والطلب منه المرابكون الطاعة والانقبادا ذماعد املايعد لعدم ايصاله للمظاوب فلذاعقمه بقوله المه يصعد اليكلم الطدب الخ ويحسل بعضهما لمقد وفلمطعالله ولوأ ريدالهزة الاولى جمعها وقدرا لحواب فهولا ينالها صرأيضا وهوأنسب بمادعده ولايناف قولة ولله العزة وارسوله وللمؤمنين وقوله نعزمن تشاءالخ كاقسل وقوله يان لمايطلب به العزة) أولكون العزة كلهالله وهي بـــده لانها بالعــمل الصالح وهولا يعتدُّ به مالم يقبله أوهي مِستأنفة وقوله وهو التوحد تفسعرالكام الطب لاتا المرادية كلة الشهادة وجعها لتعددها تعسد دقائلها وقوله

وسع المسرات للالة على تشاعف اغتمامه على أحوالهم أوكثرة مساوى أفعالهم المقتف بالتأسف وعليه إدس سلة لهالات سه المسدر لاسقدمه بل سلامه (ن عنس البيل عنان) ملح سيم النان أ فصاد عماملية (والله الذي أرسل الرياح) وقر أابن عيرو مزة والكافي الريح في المال المالة المسلطة (المال المالية استعنادا للاالم والديعة الدالة على كال المحصدولان المراديان اسدا عاجده انلاصة فانلائأ سنده آليا وجوزأن يكون اختسلاف الافعال التدلالة على استمرار الاس (فسقناه الى بلدست) وقرأ نافع وحزة والكسائي وحفص فالتشليد (فأحسناه الارض) بالمطر الناذل منه وذكر ألسكاب كذشوراً وبالنعاب فانهسب السبب أوالصائر مطرا (بعد وتها) يعد بيسها والعدول فيهمامن الغيبة الحاهو وخطالين مالميغال سالمت كالفائدة (كذلك النشور)أى شل السياه الموات نشور الاموات في صدة القدورية اذكيس بنه ماالا احمال اختلاف المادة في المقس عليه وذلك لا مدخل له فيها وقبل في كفية الاسماء فأنه تعالى مساماء من عسالعرس ينسمسه أجساد اللق (من كان ريد العزة) الشرف والمنعة (فلله المل مان المصندن البلط المن أ (العب قيدا) واستغنى الدلرعن المدلول (المديسعد الكلم الطب والعمل الصالح يوقعه) بيان أيطلب به العزه ووالتوحيد والعمل الصالح

وصعوده سمااليه عجازعن قبوله الأحسا أو صعودالك ويصدغهما والمستكن فيجعه للتكلم فاقالعمل لايقبل الابالتوسيدويويات أنه نصب العمل أوالعمل فأنه يعقق الاعان ويغويه أوقه وتخصيس العمل بالشرف لماضهمن الكلفة وقرى بسعدهلى البناءين والمسعدهوالله تعالى أوالمسكلم بدأواللك وضل البكام الطب يتناول الذكر والدعا وقسراءة القرآن وعنعله السلاة والسلام وسيمان الله والمعمد لله والله أكر فاذا فالها العسلعرج والملكالي المامغ فعادوجه الرحن فاذالم يكن عل صاعلم بشيل (والذين يكرون السيات ) المكران السيات وعلم التقريش التبي علب السلاة والسلام في دارال دو وتداورهم الأي في المدى ثلاث مسموقة لمواجلاته (لهمم عداب شديد) لايو بهدونه عاعكرون به (وسكر أولنا هو مور) يف ولا يتعلق لا تالا مور مف درة لاسفيرية كادل عليه يقوله (والله ملاسالعلامة والمان معلقانه منه (مُمن تعلقة) بخلق در ته منها (مُحلكم إزراما) دراناوانا الوطاعمل من الحيولا تضع الانعله) الامعادمة له (ومانعمرس معمر) وماعدًفي عرص مصروالي الكبر (ولا يقص من عرب) من عرالمعمر لغيومبان بعطى أدعو فافص من عرد أولا ينقص من عر المنفوص عروجعسلما قصا

وصعودهمااتما بناءعلى عطف العمل على الكلم أولاستلزام الرفعله وقوله يجازأى مرسسل بعلاقة اللزوم أواستعارة بتشبيه القبول بالرفع الى مكان عال (قولد أوصعود الكتبة بعصيفتهما) فيجعل الكام والعمل عجاذا عماكتب فيه يعلاقة آلحسلول والتعوزف النسبة أويفسد دفيه مضاف أويشيه وجوده اخادبى فالسماه وكأشه فيها الصعود فهوا ستعارة تنعية وقوله للكلم فانه يذكره يؤنث وفى قوله لايقيل اشبارة ألى الناارفع كالصعود مجاذعن القبول أيضا وقوله ويؤيده الخفهومن الاشتغال وقيل في وجعه التأييد انالاصل وافق المقرا آت وفي هذه تعين البكلم الزافعية والعمل للمرفوعية فتصمل عليه قراءة الزفع وفيسه أنه كيف يتعين مع جوازأن يكون الرافع هوا لله كاسيأتي فنأخل (قيه له أوللعمل) والضمر المنصوب الكلم وفعقسق الايمان مأظهار آماره النبما يعلم التصديق القلي وتقويته بتثييته لارفع قدره وتوله وتخصيص العمل المؤأى آذا كان الضمرته فيعله عصوصا بالذكرونسية رفع الله لان الصمر البارزله لالهما ولالساحبه كما فسلسواء كانالعمل مستدأ أومعطوفالات فيهكلفة ومشقة اذهوا لجهادالا كبروفيه اشارة الىأت الرفع عنى السرف (قوله وقرئ يصعد من الاصعاد على البناوين) أى منه المعاوم والجهول والفاعل المصرح بهوالمحذوف سذكرفالكلم المامتصوب أومرفوع وتوله وعندالخ رواءا لحباكم والببهتي والطبرىءن ابزمسعودرضي اللهعنه وتوله فحيامن التعسة بقبال حياه اللهأى أبقا مفهوفي الحياة وقسمل الهمن استقيال المحاوهوالوجه وهوالمناسب هناعلى سسل الاستعارة فالمعنى أنه يستقبل به الله والمرادر جاورضا انقمه وقوله فاذالم يكن الخ أىعتى هذا النفسيروا لمرادله يقيسل قبولا كاملاان لمردما يشمل العمل القلبي كالتصديق (قوله المكرات السيات) يعنى السيات منصوب على أنه صفة المعدر لان مكر لازم وقد جوزنصبه على تضعن يقصدون أو يكسبون وعلى الاقل نسه سالغة الوعد الشديد على قصده أوهواشارةالىعدم تأثيرمكرهم ودارالندوةداربمكة كانوا يجتمعون فيهاللمشاورة وفصلالاموروالندوة الاجتماع ومنه النادى وقصتها مشهورة والنداور تفاعل يمني الادارة للرأى فيماييهم والمحاورة فيسه (قولهلايؤ بهدونه) يقال لايؤيه ولايعياً بمعنى يعتدّبه بعني أنّ مامكروا به لايعتديه بالنسبة للعذاب المعدّ لهم عندالله وقوله يفسدأصل معني الموارالكسادأ والهلال فاستعبرهما للفسادوعدم التأثيرلات الكاسديكسدلفساده ولات الهالك فاسدلا أثراه (قوله لان الامورمة درة لاتتغيره) أى عكراً ولئك لسرفه حصرالتأثيرف التقديرونني اختسار العبدوكسيه معتى يكون على مذهب الجبرية كالوهسهل ان ماقدَّره الله لايتغيركا أن ما علم كذَّلَكُ ولا حاجة إلى أن يقال المراد بالامور أمور النبوّة فقط لان التقدير فيها تأثيرا ظاهر الايتغيروم شله بعدما قروس مذهب الاشاعرة فى الكاذم تعصب فتأمل (قوله كإدل عليه بقوله والله) الى آخر الآية فالمدل على أن كل ما يقع جار على مقتضى عله وقدرته وقوله يخلق آدم الخ نقدّم فه وجوماً خرفتذكرها (قوله الامعلومةله) من في قوله من انثي مزيدة في الفاعل وقوله بعلمــــال منه أى ملتسة بعله ولس فيسه تصريح بذى الخال لسكن الظاهراته الطامل والواضع لاالحمول والموضوع اعدمذكرهماولاا لحلوالوضع نفسهمالانه خلاف الظاهرو المراد العلم بحملها ووضعها تفصيلا لقوله ويعلم مافى الارحام لانه لوقصد العلم بدآته الم يكن اذكرا لحل والوضع فائدة فلا يتوهم أنه لا يلزمهن العلم الخامل المعلم يحملها وسيأتي تفصيله في حم السعدة (قوله وماء ذفي عمر مين مصيره الى الكبر) الماأن يريد أن معمر من محازالا ولكقولهمن قتل قسلالتلا يلزم تحصمل الخاصل كاقبل أوأن بعمرمضارع فيقتضي أن لأ يكون معمرا يعدولا ضرورة للممل على المباضي كاقمل وأماما أوردعلي الاؤل من أنه لايلزم من تعميرا لمعمر تحصل الحاصل فردممعلوم ممامرت تحقيقه في قوله هدى للمتقين كافصله في الكشف (قوله من عمر المعمر اغره) اللام متعلقة منقص ولاحاجه لعماد السان أى هذا النقص كائن اغيره فالضمر راحع للمعمر والنقص لغسره اذمن عمرلا يتصور النقص من عره فليس في ارجاع الضمرلة اباء عنه كما يوههم وليس هدا بعد مأويله بالمسرورة مستغنى عنه أيضافتدبر وقوله أن يعطى آلخ أوله به بأنه لايمكن الزيادة والنقص في شئ واحد

(قوله والضيراه) أى للمنقوص عره لاللمعمر كافى الوجه السابق وهو وان لم يصرح به في حكم المذكور كاقبل \* ورضدها تمين الاشداه \* فدهود الضمرعلى ماعلم من السماق (قوله أوللمعمر على التسايخ الز) فهو كقولهم ادعلي درهم ونصفه أى نصف درهم آخر فعود الضيرالي نظيرالمذ كورالالى عسه كأجور ان مالك في التسهيل وان قال ابن الصيا تع هو خطأ لانّ المراد مثل نصفه فالضّه رعائد الى ما قداد حصّفة لأنه مناقشة في المثال وليس المراديالم مرأ وضهره من من شأنه أن يعمر لانه لوكان كذلك عادا لعبمرعليه بعيد التعوزوادس بمراد ومحصل كالامهم هناأنه اختلف في معنى عمرفق ل المزاد عرو بدا سلما يقا بله من قوله ينقص الخ وقيل من بجعل له عروهل هوواحد أوشفصان فعلى الشاني هوشفص وأحد فالوامثلا يكتب ع وما أنه تم يصيح تب يتحته مضي يو ممان وهكذا فكنامة الاصل هي التعمير والكتابة بعد ذلك هو حَمَا مِنْ أَنَّهُ السَّتَعَدُّوكُمُا ﴿ مَضَى نَفْسُ مِنْهَا النَّفْتُ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ والمضيرفي عمره حينتذراجع الحالمذ كوروالمعمرهو الذي جعل الله أهجرا طال أوقصروعلي القول الاقل هوشف ان والمعمر الذي يزيد في عرموالضم عرصنند راجع الى معمراً خر اذلا يحسكون المزيد من عرم منقوصامن عرموه فذاقول الفزاءو بعض النحويين وهوا شفدامأ وشيبه به وقدقيل عليدهب أن المعمر الشانى غوالاول ألسر قدنسب النقص في المعمر الى المعمر كاقلتم هو الذي زيد في عره وأحسب بأنّ الاصل حنثذوما يعمرهن أحدفه ييءهمراماعتب ارمايؤل المهوعاد الضميد ماعتها والاصل المحوّل عنسه ومن العمس ماقبل هنا الالعمراللقدرا عرطويل وهو يجوزفك أنسلغ فيه حددنك العمروأن لايلغه ولا يلزمة نغييرما قذراه لان المقدرة نفاس معدودة لاأيام محدودة وعده سرادقيقا وهومم الابعول علسه عاقل ولم قل به احد غير بعض جهلة الهنودمع أنه مخالف الوردفي الحديث الصيم من قول الذي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضى الله عنها وقددعت بطول عرسالت الله لا كبال مضروبة وأمام معدودة وقدا طال المحدى فيه وقى رده وهو غنى عنه وليس هداه ن قسل ضيق فم الركبة كاقسل فندبر ( قوله لا شب الله عسداولايعاقيه) هومثال ناعلى ما تبادرمنه من أن المراديعاة بعسدا آخر فلا يقال اله لا وافق مذهب أهل المن ويتممل العواب عند مفان الناقشة في المال ليست من دأب الحصاب وقو له وقدل الزيادة والنقصان الخ ) فيكون المعسمرو المنقص من عره شخصا واحداً بنيا على ماورد في الاحاديث من زيادة النمر سعض الأعال الصالمة كقوله الصدقة تزيدفي العمرفيج وزأن يكون أحدمعمرا اذاعل علا وينقص من غره أذالم يعمله وهذا لا يلزم منه تغييرالتقدير لانه في تقديره تعالى معلق أيضاوان كان مافي علمه الأزلى وقضآ تهالم رم لا محوفسه ولااثبات وهمذاماء رقبعن السلف ولذاجا زالدعا بطول العمر وقال ك وأنَّ عررضي الله عنه دعا الله أخرأ جله ( قوله وقبل المراد بالنقصان ما يرَّمن عرد الخ) في العمر المعمر جلة عره وما ينقص منه مامضي منه وقوله على البنا فلفاعل أي فتم الما وضم القاف وفاعله ضمر المعمر أوعره ومن زائدة في الشاعل وان كان متعديا جاز كونه لله وقوله علم الله هوع في الاقل من وجوه النقص والزيادة ويجوزف الاخرأ يضاوما بعده على الاخير بنفتدبر وقوله أشارة الى الحفظ أى المفهوم من كونه في الكتاب والزيادة والنقص مفهومان من فعليهما (قوله ضرب مثل الخ) هذا هو المشهور رواية ودراية وماقيل الاظهرانه لسان كال القدرة العلية فلا يتكلف لتوجيه ما بعده أيس بشئ فترك لاحله ماقي هذامن محاسس البلاغة وكسرالعطش ازالته وقوله يحرق أى يؤدى شاديه وسيغ صفة مشهة وملي كذركذاك ولس قصور من مالح لاه لغة ردينة وان قبل به ( قوله استطراد الح ) جواب عن سؤال مقدروهوأ لهلايناسبذكر منافع الصرائل وقدشيه به الكافرولادخل اف فيعدم الاستواء بلرعا يشعربه يوجوه أحدهاانه ذكرعلي طريق الاستعارادلاعلى طريق القصد وليسهدنا الحواب بقوى وأصل معنى الاستطراد أن الصائد بكون يعدو خلف صدف عرض لعصد آخر فيترك الاول ويذهب خلف الثانية فاستعمر للانتقال من كلام الى آخر بناسبه (قوله أوتمام التشبل الح) يعني أنه من جله النشيل

. والضيرله وان المدين كالدلالة مقابله عليه أوالعمر على الساع فيه نقة بفهم السامع لقولهم لا نسب الله عبد اولايعاقب الاجتى وقبل الزيادة والنفصان فمروا سلطاء بارأسياب مختلفة أثبتت في اللوح مثل أن بكون فيه ان جي عرب فعمروسون والافاريعون وقدل المراد بالنقصان مايزمن عرمو ينقص فانه بكتب في معيقة عرد ومافيوماوعن يعقوب ولا يقص على البناء للفاعل (الافي كاب) هوعم الله تعالى عى - المفوظ أوالعصفة (اندال على الله أواللوح المفوظ أوالعصفة (اندال على الله يسر) اشارة الى المفظوالزادة والنقص (وما مرانهذاعذب فراتسانغ شرابه بستوى الصران هذاعذب فراتسانغ شرابه وهذا ملح أنياج) ضرب مثل للمؤون والكافر والفراث الذي بكسرالعطش والسائغ الذي يهل انعداره والاماح الذي يعرق علامته من التشديد والتنفيف وما على فعل وقرئ سن التشديد والتنفيف وما على فعل وقرئ سن التشديد والتنفيذ حون ( ومن كل فأ كلون لماطر يا ونسبت ومن حلة السوكم) استطراد في صفة البعرين ومانيه ما من النعم أوتمام المتدل والعني كل أنهما وإن الشنر كافي بعض الفوائد لا نساويان من من الم الانساولان فع الموالقصود ملسفاله لمهدم المالة عالف لمال من تانال ن السكافر السكافر السكافر السكافر وغير عن السكافر الس واناتفق اشتراكهما في بعنس الصفات والنعاعة والمضاوة لاختلافهم ما فيماهو انفاصة العظمى ويقاء أحاره سماعلى الفطرة الاصلية دون الآثير

وبه يترفكانه قيل لااستواء ينهما فيماه والمقصود الاصلى وهوالستى منه وازالة المفلما وان اشتركا منجهات أأخر كالمؤمن والسكافر يشتركان فأمودشن ولكن ماحوا للقسود الاصلى وحوفطرة الاعسان لايشتركان فيه فلاعبرة بالما المشاركة فجملة ومن كل الخرجسلة حالية (قوله أوتفنسيل للاجان الخ) جواب الت فيكون كقوله وانتمن الحارة لما يتفيرمنه الانهار بعدة وله فهي كالحان فامسله أنه افيد بعد التسبيه أث الكافرايس كالاباح وأدنى منه لانه بشاول العسقب في منافع دون الكافروا لمراد المشاركة فعما يكون من أحورالدنياوالا سنرة لان أمورا لحنيالاعرتها فيذاتها عندالله وهي مفقودة في المكافر بالكلية فلابردأن بن الوجهن ثنا فبالانّ في الاقِل أَثبت لهمنا فع وهنا تفيت عنسه مطلقا - وما قبل من أنْ فُوله وأن ا تفق الخ يدفعه فائه بشدرلفلته فغي الثانى بني الحسكم على الاستزوأ اغي الشادر عن حيزا لاعتبار وفي الاقبل نظيرته غم غَاهِرَفَامُهُسِرِبُنَادِرِقَ نَفْسَهُ كَالَايِمَنِي ﴿ فُولِهُ وَالْمُرَادَبِالْحَلِيةُ اللَّا لَى وَالْبِوَاقِبَ ﴾ الافلىأن يقولُ كَافَى الكشاف المريان بدل اليواقيت ولعل الياقوت عامق الامسل وخصيصه بعرف طار وفيسه تصريح بأت اللؤلؤ يعرج من المياء العذبة ولامانع منه وانامره والغول بأن النظم لادلالة له عليه ممالا و- مله كالقول بأنه من استناد مالليعض الى الكل كآفى قوله يخرج منهما النؤاؤ والمرببان (قوله فيه) قدّم هناوا حر فيالعلىفقيللانه علق هنابترى وتمسة بمواخر وهولاينز به المقسود وقوله ويتجوزان تنعلق الح أى بتسدّم كسفرنااليعرين وهيأناهما وتحوه بمايشتمل على منافعهما وقولها عنيارما يقتضه ظاهرا ألهال يعني أت الترجى علب تعالى عبال فهو محاز والمراد اقتضاعهاذ كرمن النولات كرحتي كان كلا يترجاه من المنع عاسه بيافهوتشيل يؤل الى أص مالشكرلنا ( قوله هي مدّة الخ) لانَّ الاجل يطلق على يجوع المدة وعلى غايمًا وتؤله أوتوم القيامة على أنه منتهسي معن وقوله وفيها أي في هدنه الاشارة المعار بمباذكر لان الاخبار والننا علم يقتضي ذلك وفي قوله الاخيارا شارة الى أنّ الله خبرلا نعت أوعطف سان لاسم الاشارة لانه لايقع العبا فيه كفيره وكونه باعتب اراصار قسل الغلبة تكلف مالاساجة البه وقوله في قرأن والمدين الخ ماضافة القران لماني النظم أي كونه مفارناله في الاستثناف وهومعطوف علمه أوسال من الضموا لمستثر فىالظرف وفىالقران اشبارة لهذاوا بالمه مقررة لمبانى الجله قبلهامن الدلالة على العظمة كاسسأني وعلى الوحه الاول هومعطوف على جسله ذاكم الله الخ أوحال أيضا وقوله للدلالة الحزيعسي أت قوله لالملك وما بعدمه ستأنف مقرر فماقبله ودلس علىه كاأشار المهشراح المكشاف فالتفرد بالالوهية والربوية مستفاد من تعريف الظرفين في قوله ذليكم الله وبكم وحدّا مسوف لتقريره والاست ثدلال عليه ادساصله جسع الملك والتصرف فالمبدا والمنتهي ادولس لغسرهمنه نفعرولا قطمعر واذا قسل انقسه قساساه نعاقبا مطويا فسقط مأقسل من أتم يكفي فعه الأول لمافيه من تقديم الحارز والمجرور المفيد للاختصاص واللفافة بكسر اللام طرف وقت يلف به ( قوله لانهم) أى الاسنام لا الملائكة وعيسى بما عبد من دون الله جاد وخسهم لات السكلام مع المشركين وقوله أولتبرثهم أى بلسان الحال لانهم حاداً ولات الله يخلق فيهم قوة أ المنطق وهوكنا يغص عدم قدرتم سمعلى النطق وكذا الكلام فيما بعدم وقوله بمباتذ عون بالتشسديد وهو الربوسة ﴿ فَوَلَّهُ فَاللَّهُ الْمُسْتِعَلِي الْمُسْتَقَدُّ لِيمِ المُرادِمَا يَضَائِلُ الْجِبَاذُ بِلَ الْوَاقِعِ الْمُصْفَىٰ لانَّ عَلَّهُ تَعَالَى ليس كفلغ غربه والامور وقوامه أيعن أكم بكسراك بنوت سيدالنون أى ما يعرض احسكم ويطرأهن الاحوال لوقوعه في شايلة الانفس ولس المراديه ما فاهرأ مامك واعترض كما قسل وان كان هـ في أصله (قوله وتعريف الفقرا اللمبالغة) لاملاعهد قدة في البنس أوالاستغراف وحصرا لجنس فيهم يفيدانه لأفقر سواهم ع افتفاد جدع المكاث لواجب الوجود فعل هؤلا ملشة فاحساجهم كالدلافقر سواهم مبالغية وقوآهوأن افتقارا لخاشارة لماذكر ولذاعطف الواركاهوف النحز العصصة وأماعطفه بأو بالانسافة لغيرهم بعيديا بامسياقه لايقال مثل هذا الاحتياج موجودف الجن حتى يدخلون ف المناس تغليبا

أوتفضيل للاجاح على التكافر عايشاوا فيسه العسذب من المنافع والزاديا علية الاتلى والبواقيت (وترى الفلافيه) في كل (مواشر) الله بجريها (لتبتغوامن فضله) من فضل الله بالنقلافيها واللأمستعلقة بمواغرو يبووان تتعلق بمسأدل عليه الافعال المذسكورة (ولعلكم تشكرون) على ذلك وسرف الترحى بأعسبار ما يَعْتَسْبِهِ ظَاهِراً كَمَالَ (يونِي اللِّيلَ فَي الْهَارِ ويوالم النهارف اللسل وسعرالشمس والمقمر علیمریلاسل سعی) هیمدندوره آو منتهاداً ويوم الفيامة (ذلكم الله وبكم له الملك) الاثارة الى الفاعل لهذه الاسماءوة عااشعار بأنفاعليته لها موجب لنبوت الأغبياد الترادف ويحقل أن يحقون لوالمال كلاساسيت أفي قران (والذين يدعون من دونه ماعلكون من قطعم )للدلالة على تفرده بالالوهة والربوب والقطيع لفافة النواة (أن تدعوهم لاسمعوادعاءكم) لانهم ماد (ولو-عموا)على سيل الفرش (مااستعابوا لكم) لعدم قدرتهم على الاضاع أولتبرئهم منكم عماند عون لهم (ويوم القية بكفرون بشرككم) انوا ككم لهسم غزون علائه أُو يِغُولُونُ مَا كُنْمُ الْمَالُعُدُونُ (ولا شَيْئَاتُ مثل عبر)ولاعمل الماعم مندم على مديد أخدل وهوانته سيعانه وتعالى فأنه اللمدية على المقدقة دون سائوا أفدين والمرادفة في أ ماأخد بهمن سال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم إيا بهاالناس أنم الفقواء الى الله ) فدانفسكم وعايمن المسكم وتعريف الفقراء المسالفة فانفرهم كأنهم المتأ فاقتفارهم وسيعارة استباجه معسم النسقراء وأت انتقادسائر اللاثق بالاضافة الى فقرهم غيرمصت به ولذلك فالوخاق الانسان ضعيفا

لانه بمبا لاوجه له اذه مهلايحتاجون في المطيم والمليس وغيره كايحتاج الانسان وضعفهم ليس كضعفه مع أنه الايضرا ذالكلام معمن يظهرالقوة والعنادمن الناس وأمااحتال كون القصرا ضافعا بالنسبة المهتعالى فعكونه عدولاعن الظاهر بلاضرورة ومع فوات المالغة المستفادة من العموم يكون قوله والله هو الغفي للدركاوالتأسيس خبرمن التأكد فلاوجه للاقتداء بالامام فسه ومأذكرمن سب البرول وأنه الماكثر الدعاءمن النبي صلى الله عليه وسلم والاصرارمن الكفار فالوالعل الله محتاج لصادتنا فنزات لايفيده شسأ فَانْ قُولِهُ وَاللَّهُ هُوَالْفَيْ كَافَ فَى الرَّدْعَلِيمِم ﴿ فَوَلَّهُ الْمُسْتَغِيْ عَلَى الْاطْلاق ﴾ أي عن كل شئ وقوله المنم سرلقوله الحيدفان أصل معناه المحمود لكن آلمراد به هنابطر بق الكناية ذلك لساسب ذكره بعدفقرهم اذالغتي لاينف مالفقيرا لااذاكان جوادامنعما ومثله مستحق الحمد فأريديه المتحق الحمد لانعامه لاالاستمقاق الذاني وقوله على سائر الموجودات أيجمعها من الاطلاق وعدمذ كرا المتعلق وقوله حتى استحق أى واسطة انعامه لاالاستعفاق الذاتي فانه ثابت على كل حال (قوله بقوم آخر بن) هذا على أنّ خطاب ذهكم للمشركين أوللعرب وقوله أطوع منكم أى أكثرطاعة لان اذهابهم لأيكون الالعمدم وضاه لعصائهم وقوله بعالم آخرأى غيرالناس ناعلى أنهعام وقوله بمتعذرالخ لانهمن عزعليه كذااذا صعب قال تعالى عزيزعليهما عنمتر والمتعذَّر أصعب من غيره (قوله ولا تحمل نفس آغة الخ ) آغة تنسير لوازرةلان الوزرالائم وهوصفة نفس مقذرة ولذا أنثكا خرى وقوله وأماقوله الح اشآرة الح أن همذه الاآية لاتنافى تلك الاكه التي في العنك كوت لانهام التسبب وهوالمشار السه في حديث من سن سنة سيتة فعليه وزرها ووزرمن يعمل بما الى وم القيامة (قو له لس فيهاشي من أوزار غرصم) ولا ينافيه قوله مع أثقالهم لانالمراد بأثقالهم مأكان بماشرتهم وبمامعه مأكان بسوقهم وتسنيهم فهواهؤلامن وحدولاوالسلامن آخر ( قول دنني أن يحمل عنها ذنبها الخ) ضــــيرعنها للمثقلة أى لاتحمل عنها ذنبها سواكان الحامل وازراأم لافسين بطلان زعم اتحادهما وعموم الحيامل من عدم ذكرا لمدعوظا هرفلامجال لهذاازعم وأسالمتقله فأخص من الوازرة ثمانه قبل انهذانني للعمل اختيارا والاقل نني له إجبارا وأنه قريب بماذكره المصنف رحما الله وقدقه لعلمه اله بأناه قوله ولاتز دا ذالمناسب حنشذ ولأبوز دعلى وازرة وزر أخرى وقوله لايحمل منسه ثبي اذا لمناسب للاختسار لا يعمل شبأ ببنا والفاعل وأيضاحق نني الاجيسار أن تعرض أو يعدن الاختسار فالظاهر أن الاول تو العمسل الاخسارى تكرمام وأنفسهم ردالقول المضلن ولنعمل خطاياكم والثانى ثني له بعد الطلب منهم أعتم من أن يكون اختيادا أوجبرا واذا لم يجبرعلها بعدالطلب والاستعانة علم عدم الجربدونه بالطريق الاولى فيعتم النني لاقسام الحل كاها وهوكالام حسسن الاأن كلام الصنف رحه لله لسرف مه تعرض الاحبا روعدمه ولانزروا زرة وزراً خرى وقوله ولوكان المدعة وقدقية رأيضا ولوكان الداعي والاول أحسسن لان الداعي هو المثقيلة بعينه فيكون الغلاهرعود الضمر عليه وتأنيثه فلاوجه لاستحسانه مع ركاكته (في له على حذف الحبر) وتقسد يره ولوكان دو قر في مدعَّو الامدعة ها كاقدّر لما فعمن الآخسار بالعرفة عن النكرة وان أمكن دفعه وقوله فاحاأى التآمة لايلتم معهاالنظملان هذءا لجلة الشرطية كالتميم والمبالغة فأنلاغياث أصلاولوة درالمدعوذا قربى ولوقد رثمان تدع النفس الثقداد الى تخفيف ماعليها لا يجدمعاونا ولووجد ذوقربي لم يحسسن ذلك المسن وملاحظة كون ذى القرى مدعو إبقر سة السياق وتقدر فيدعو مومحو ملكونه خلاف الفااهر لابتم معه الانتظام نشد بر (قوله غائس الخ) يعني أنّ بالقيب المن الفاعل أو المفعول لانه متقدر عذاب ريهم وقدمة فيموجوه أخوفتذكر وقوقه فانهم الخاشارة الى وجه التخصيص مع أنّ الأخدار ألكفاراً يضيا ﴿ فَهُ لَهُ وَاخْتِهَ لَا فَهُ الْفُعِلَمِ لَهُ مِنْ مُعْلِمُهُ اللَّهُ الَّذِي أُرسِيلِ الرَّاحِ فَتَسْرَ عَالُوا وَالْمِرْادُ الْوَجِهِ الثَّالَثُ وهُو أستمرا والامرفهوهنا لاستمرا والطاعة والانتسادلنبوتها في المساني والمستقبل وانما يتجه يجعل المسسسة والاقامة كشي واحدو بكني أيضا تلازمهما كافي المقس علمه فتأمّل (قوله وهواء تراض الخ) لأنّ

(والله هوالغني المهد) المستعنى على الاطلاق النع على الرالوجودان عني استعنى عليم المحد (ادبشا في مبلم و بأن بغلق عليد) قوم آخرين أطوع نسام أويعالم آخر غرماتعرفونه (وماذلك على الله بعزيز) يتعذباً وسعد (ولاتزروا زرة وزراً مرى) ولايته مل نفس آعة المرافس أخرى وأما توله وليمان أنقالهم وأنقالا مع أنقالهم والم الفالينالمفلينا بم عملون أنقال اخلالهم مع انتقال خلالهم وكل ذلك أو ذارهم السرفيها مع انتقال خلالهم وكل ذلك أو ذارهم السرفيها المنافرة وراوغم مروان تدعمنقله )نفس من من الأوزاد (الى ملها) بعمل بعض التعلق الاوزاد (الى ملها) أوزارها (لاعمل منى) المعمل أوزارها (لاعمل من ما معن المنافعة المن على المراد المر الدعودافرا بتمافأت الدعول لالة انتدع عليه وقرئ دوقر المعلى طذف الليروهو أوليهن حمل طن التاحة فانم الاتلام تطم الكادم (اعاتندالذي يختون ديم الغيب) ما منعن على العام في العام في العام ال مرس من المرافق العام ال ر المستخدين الآيارلاغير واستلاف القعلين المستخدين الآيارلاغير واستلاف المستخدين الآيارلاغير المستراد (ومن که) ومن تعلی المستراد (ومن که) من دنس المادى (فائم وتركيله مع) الانفعة لها وقرئ من الدّى فائمار كى وهو اعتراض مول المنتهم وافامتهم المسيد لاذلانهماسن مول المنتهم وافامتهم الم المركز والى الله المصدر) على مل المركز والى الله المصدر)

تزكيهم

كونهما

كونهما من التركى أمر معلوم فاذا بين عود نفعهما على من فاما به كان ذلك داعيا الهدما وحثاعليهما وما قبل من أن المعنى اله تأكيد لوجو بهما أو نفعهما الاوجه له والاعتراض هناسالم من الاعتراض عن قال انه لاسم اعتراضا نحتو بالعدم تعلق ما بعده عياقبله له يسب وقوله وما يستوى معطوف على قوله أو لا وما يستوى وله الكافرو المؤمن الخبي المن من الله المالالهما كالمعرين فهو بجملته استعارة عليه أو فى الاعلى والمعنى المنه الآية وهو أيضا استعارة عشلة والمعنى لا يستوى القه معاعبد من أو الاعلى عبارة عن العمل والمعنى المناسبة عمل المنه عبارة عن العمل وقد أكم القلال لكون مع ما قبله على على واحد قات العمى والقلة والقلل مناسبة أولسبق الرحة كامرتهما في العلى والمالة والقلال مناسبة أولسبق الرحة كامرتهما في المناسبة أولسبق الرحة كامرتهما في القلال المناسبة وقوله وتكريرها على الشعير المالة والقلال المناسبة أولسبق المناسبة المناسبة أولسبق المناسبة المناسبة أولسبق المناسبة المناسبة أولسبق المناسبة المناسبة المناسبة أولسبق المناسبة المناسبة

لايعين المهول برته ودالمست لماسه كفنه

وقوله يسمع المرادبه سماع تدبروقبول (قوله عقينا وعقا)يدى أنّا المقال امامن فاعل أرسلنا أومن مفعولة أوهوصف فلصدره والبا المصاحبة وقوله صلة أىللاول وحذفت صلة الثانى ولوضوحه أجله (قوله ينذرعنه) أىعن الله وقوله والاكتفاء الخيمي أنه فى الاصل تذرو بشيرفا كتني يتقدره ايجازا لمكذكرأ والمرادأته اقتصرعلى هذا وترك الاكورأ سآمن غيرتقدير وقبل خص بالذكرلات المشارة لاتكون الامالسم فهومن خصائص الابيا فالشهري أوماقل عنه بخلاف النذارة فانها تسكون معاوعقلا فلذا وجدالنذيرق كلأمة وردبأن المسسن والقبع شرعان عندأهل المق فالانذا وكالابشار لايكون الاسمعا ولوسيا فالايشيار بوجدا يشابا لعقل كاثبات آلفلا سفة اللذة الروحانية يعدالموت وردبأن ماذكرمبي على ماذه فالمسه المنتفية من أن لمعض الاشسام جهات حسن بدركها العقل كالاعيان مالله فبادرا كديستمق العقبات كمالا مازما الدور كاتقروف الاصول فالاورود لمباؤ كرموه يذاكله لا يحصب لله وكدرالعن من أول عجراها ولولاالتزام ماقيل وقال كانتزل هذاعين السكال أقو له ولان الانذادا الخ) وجه آخر للاقتصارويه شدفع عن الاول أنه فما كتني بهذا دون ذائسه محصول الايجاز مالعكس وقوله على ارادة النامسل يعني أ لدر آلمرادأن كل رسول المجمسع ماذكر حق يلزم أن يكون لكل رسول كتاب وعدد الرسل أكتر بكثير من الكتبكاهومعروف بل المرادأن ينضهم جاءبهذا وبعضهم جاءبهدا ولاينا فيجع بعضه البعض اخرأ كالكتاب مالمنجزة مشلاوما كهلنع المساومتها وقواه ويجوزأن يرادالخ أىبالز روالكتاب على ارادة الجنس فهسماوعبر بيجوزاشارة لبعده والوصف يززبروكاب بمنى مزبور ومكتوب وقواه انكادى بالعقوب مرّ نفسيره وتفصيله في سورة سبا (قوله أجناسها وأصنا فها الح) فسرا لالوان يوجهن الانواع كما يقال با بألوان من الطعام فاختلافها تعدداً صنافها وقوله كالالاحاطة الأنواع أى كل نوع منها كالكمثرى لهأصناف تنغارةالمنتوهسة كمارى في يعض نمار الدنيا ويجوزأن يرادالافراد وقولهأ وهسأتهاالخ على أن يرادبالالوان معناها المعروف المدرك بالبصروه فأأيضا فى الانواع أوالافراد وقوله تعسالى ومن الجبال بمدد) امامعطوف على ما وله يحسب المعنى أوسال وكونه استناع امع ارساطه بما قبله غيرظاهر وقوله ذوجدد بضمالجيروفتم الدال وهي القراءة المشهورة جم جدة بالضروهي المطريقة من جدّه أذا قطعه وفال

( و مایستوی آلاعی والبصیر) الکافر والمؤمن وقبلهمامثلان إسنم وتعجزوجل (ولاالتلكات ولاالنور) ولا ألساطل ولا الحق (ولاالفلاولاالحسرور) ولاالثواب ولاالعقاب ولالتأكيدنني الاستواء وتكريرها على الشقن ازيدالتأ كيدوا لحرور أعول من الحرغلب على السموم وقبل السموم مايهب نهارا والمرورماتهب لللا (ومايستوى الاحداء ولاالاموات) غشل آخر المؤمنين والكافرين أبلغ من الاول واذاك وكار الفعل وقبل للعلماء والمهلاء (ات الله يجع منيسا) هدايسه فيوفقه الفهم آماته والانصاط يعظمانه زوماأنت بمسمع من فى القبور) ترشيم لغشيل المصرين على الكفر بالاموات ومبالغة في اقتاطهمنهم (ان أنت الانذر) قباعليات الاإلاندار وأحاالا -جاع قلإ اللك ولاحملة لأساله في المطبوع على قاويهم (الاأرسلناك بالحق) محقن أومحقا أوارسالا مصوبا بالحق ويعورأن يكون صادلقوله (بشراوندرا)أى بسيرامالوعدالحقوندرا مالوعد الحق وانس أمة) أهل عصر (الا خلا)مضى (فيهاندير)من عي أوعالم سذرعته والاكتفام ذكر ملاحله بأن النذارة قريشية المشارة سماوقدقرن بمن قبل ولات الاندار هوالاهم المقسودمن البعثة (وان يكذبوك ففدد كذب الذين من قبلهم جامتهم مسلهم مالبيتات والمعزات الشاهدة على نبوتهم (والزر) وبعصف براهم عليه السلام (ومالكاب المنعر) كالنوراة والانعيل على ارادة النفسل ووالعع ويجوزان راديهما واحدوالعطف لتغارا لوصفن (مُأخذت الذين كفروا فكف فكان تكمر أي الكارى،العقوبة (ألمتر أنَّالله أنزل من السهاما مفأخر جنابه غرات مختلفا ألوانها) أحساسه اوأمسنافها على أن كلامنها ذو أصناف مختلفة أوهشاتها من المسفرة والخضرة ونحوهما (ومن الحسال جدد)

والفسل هيمن المغرا تتيما يخيانف لونه لون مايله ومنه جدّة الحار لطفط الذي في وسط ظهره يخالف لونه وعلى كل فهو يعتاج الى تقد درمضاف فيه ان لم يقصدا لما لغة لان الحيال لست نفس الطرائق وعلى 14 أن الحسال يختلفة ألوانها فسناسب قرنسه لأنه المقسودوان لميكن قوله يختلف ألوانها صفة جدد فالابرذهك تذائما يتشى عليه وهوشم لاف المختآر والخطط بضم ثم فترجع خطة بالضم كنقطة يمدى الحطابالفتم ولذا قال النمطة السودام وماوقع في بعض النسم من ترك الناسم ومن الناعة وقبل الماخطة الفصلها وقطعهاعن بقية لونه وأماخطة وخطط بالكسرفهي آلارض نفسها (قوله وقرئ جدديالضم)جع جديدة ك وسفن وقيل حع جديدكاذكر والمصنف رسعسه الله وفي تستغة جديدة وهي أصبح وهي قراءة الزهري وهي عمتي الاولى وتجمع على جدائداً يضافال \* حون السراة له حدائداً ربع \* اىطرائق وخطوط والمه أشار بقوله يمعني الجددأ كابضم ففتح وقوله جدد بفخستن هي مروية عن الزهري أيضا وقسدرةا بوحاتم هسذه القراءة من حست المعنى وصحبها غسره و قال النسدد الطريق الواضع الدن الاأنه وضع المفرد موضع الجمع ولذاوصف بالجنع وأماكونه من وصفه يوصف أجواله كنطف أمشآج لأشتمال الطريق على قطع كأقلب ل فغ رطاه رولا تناسب المعالج الجيال (قوله الشدة والنسعف) اشارة الى أن ألوام افاعل عمد بدأ لاندلوكان كذلك قسل مختلفة وأته صفة لقوله سنس وجر والمراديا خسلافها تفاوتها لانها مقولة بالتشكيك ولولاه فاالتأويل لم يفد عمرالتأكسك ويعتل أيضاأن يكون صفة حدد كافساه المعرب (قولة ومنها غرابي مصدة اللون) أنسف الاتعاد من مقابلت لما اختلف لونه ولات الفريب تأكيد للاسودكا سودحالك فسيادرمنسه ذلك فلاوجه لماقسل من أتالسواد لايقتضي الاتعاد لجوآ زاختلافه كافى الاولن (قوله وهو تأكد مضر) بالاضاف والمراد التأكيد الاصطلاجي لتصريح أهل العرسة واللغسة بأنهاتأ كمدللا لوان فمقال أسض فقي وأصفرها فعواسودحالك وغريب وهوتأ الفظي لانهيكون باعادة اللفظ أومرادفه وأماكون المؤكد لآعد فمفكاذكر معض النحاة لتنافي الغرضين فان التأكيد يقتضي الاعتناء والنقوية وتصدالتطويل والحذف يقتضي خلافه فقسدود والصفار كافي شرح التسهدل بأن الحدذوف لدلسل كالمذكورفلا ننافي كدم فحمل التأكيدهناعلى الصفة المؤكدة وتأويل قوله ونظير ذلك في الصف ة الصريع في خلافه بجعله بمعنى الصفة المخصصة تعسف من عمر داع وتولدومن حق التأكيد أي مطلقالا في الألوان كانوهم (قوله يفسره) يشرالي ما في بعض شروح المفصل من أندحذف فسه الموصوف وأقيت الصفة مقامه ثملياعرض في العسقة أيهام ينتبذكم الموصوف بعدها امالا فتهاالسه كافى معق عسامة أو صعاديد لامنها أوعطف سان لها كافي العائدات الملبرو يقاس على التأكيد فلاعالفة منه ماكاقيل وكونه يدلاأ وعطف بالالصفة وهي عين الموصوف لَا يَنَا فِي كُونِه مَفْسِرا فَاعْرَفُهُ ﴿ قَوْلِهُ وَالْمُرْمِنَا لَخَ ﴾ هومن قصيدة النابغة المشهورة وتمامه وكان مكة بين الغيل والسند \* وَالوَّ اولاقسم أقسم بالله المؤمن الطَّعِ المُتَّمِنَات الى حرم مكة وادها المهشر فا باكنا يدعن أمنهاحتي لاتفرمن يدلامس والغيل والسندموضعان والعائدات محرورا لاضافة لانه يجوزا ضافة الوصف ذى اللاماثلة أومنصوب الكسرة على أنه مفعول لؤمن والطويدل منه أوعطف سان ومن الوهم ماقسل انه لا محل له من الاعراب لانه انعاجي به لتقسير المحذوف لانتماذ كره التعلة انحاهوف الجله المقسرة لافي المفردلانه غيرمتصؤرف ومن حؤز تقديم الصفة على موصوفها حعله صفة للطبر (قوله وفيمثله مزيدتأ كبد) لتأ كبدالمحذوف مرتين مرة بغراس وأشرى يسودمع مافيه من الإيهام والتفسع كَاتْشَارِالسِه المُصنَف رَجِه الله (قوله كَاخْتَلاف النَّسَارَالِمَ) يعنى الله في تعلى نصب صفة مصدر و عَدَّو ومختلف صفية مبتدامن الناس خبره أي صنف محتاف وتمل أنه متعلق بمابع مده والاشارة لمامر أي مثل المطروالاعتبار يحنلوقاته تعمالى واختلاف ألوانها يحشى الله العلماء وردما لمعرب بأن اتمالا يعمل مايعدها فيماقبلها وبأث الوقف على كذلك من غبرخلاف فيدعن أهل الاداءويه ظهرضعف ماقيه لمان معناه الامر

أى خطط وطوائق بقال حددة الماول طة السودامطي لمقارة وقرى حدد فالضم باح ما د بعني الما دوم اد به تصنن وهو الطريق الواضح (بيعن وسرعتك ألوانها) مالندة والضعف (وغراسيسود) عطف على من أوعلى حدد كان قبل ومن المبال ذوح في اللون ومنها عراس معدة اللون وهوتأ كسارمضير يضسره مأبعله فأت الغريب تأكيه للا ودومن حق التأكيد أنتسع المؤكد وتفارداك في الصيغة فول النابغة \* والمربن العائد التابعة \* والمربن وقسسله مزيدتا كبلانيس التسكرير والمناروالالمهاد (ومن الناس والدواب والانعام عملف ألوانه كذلك) المنتلاف النادوالمسال (انماعشی الله من عباده العلمام) اذشرط الله يتعمونه المخذى والعلاصفاته وأفعاله

كَذَلَكُ أَنَّ المرافعات المعالمون الله الإنها الله (قوله فن كان علمه) ليس استطرادا كافيل بل السادة الى أن المرافعات المعالمون الله الان المحوو الصرف مثلا وقوله الى أخشاكم قدوا تقاكم المددث صحيح روا معاللت الموطاو غيره وسده ان زحلاقه المرأته وهوصائم على ما فسل فيه وقوله ولذال أسعه المخ أى لكون المشتمشر وطبيع في الله في كال القدوة من قوله المهارة الى ارتباطه بماقيله وقوله وقرى المختصفة وطعن صاحب التشرف هذه القسراء قوله الان المعظم المختب في عي فا أو مشله ما للامه علسه في الاستعارة لغوية وقيل المنظم (قوله تعليله المعالمة المرافعة على كال القدوة على الانتقام ظاهروا تماد لا الما على خصوص المغفرة وقد قال المليمي وجدالله اله دال على القدوة على الانتقام ظاهروا تماد لا المغفرة والرحدة الالمادوع العقومة وقد قال المليمي وجدالله المدونة المنافقة لانه لا يوصف المغفرة والرحدة الالمادوع العقومة وقد قال المليمي وجدالله المدونة المنافقة لانه لا يوصف المغفرة والرحدة الالمادوع العقومة وقد يقال المن كمل كافى قوله

حليماذا ماالحلم ذينأهله \* معالملم في عين العدومهيب

فتأمّل (قوله بداومون على قرامته) وفي نسخة يداومون قراءته على الحذف والابسال أوتضمنه معنى ملازمون لانه يتعدى يعلى والاسترادمأ خوذمن المفارع الدال على الاسترارومن وقوعه مسادومن اختلاف انفعلن كامرق كثعر والسعة العلامة والعنوان علامة الكتاب على ظهره وهو تشمه بلسغ وقوله أومتابعة مافية وفى نسخة عطفه بالوا وامالان القراءة لابعت تبهادون عمل أولان يتاومن تلاه آذاتهم (قوله أوجنس كتب الله الخ) هذا أنسب التعبير بغير ما يخصبه كالقرآن والاول أنسب بكون الاضافة للعهد وقوله فمكون ثناءعلي المصقف من الام جمعا فسدخل فيهمأ فمتعد صلى الله علمه وسيلم خوالا أولسا أوالمقسود حثهم على اتباعهم وقد قبل ولانه على الأادة الحنس لا يتعين ماذ كي رلّان هولا ما الماع. القرآن كاتهم اسعواسا والكتب لانه مصدق لمابين يدمطابق لمافيها من أصول العفائد كامر في قوله كنبت قوم نوح المرسلان فتأمل وقوله كمف اتفق فانه يعسر بمثله عنسه ومن خصهما بمباذ كرفلانه الاكمل قيهما وقوله تحصل الخفالعارة استعارة لتعصل الثواب الطاعة وقول الطبي عزاءاة الطاعة بناءعلى أنّ التجاوة هي تصاطى ذلك لاالربح بالفعل فعاذكره أقرب لمعتاه وماذكره المصدخف رجه الله أست فى مغزا مفتدير (قوله لن تكسدولن تهاك) البوارورد بعني الكسادوالهلاك وهل هو حقيقة فيهما أوفى الازل ثبازف الثانى أوالعكس احتمالات نطق يكل واحدمنها نصوص أهل انغة والمصنف جعيبنهما سنا على مذهبه أوهو نفسير له بما يؤل البه وعلى الاول فهو ترشيخ للاستعارة في التعارة (قو له عله لدلوله) أىهومتعلق بمادل عليه لن وهوا تفاء الكساد وتنفق يموني تروج وفيه مع أنفقو امناسبية لان الحرف لايتعلق به ألحالة والمجرود على المشهورومن لم يقف على مراده قال لامانع من كونه عله للن تبورة لوترك لفظ مدلول كانأصم وقولة أوعاقب لرجون لايظهر لتعبيره بالماقية دون ألعار وجه الاالتفنز لمصرح بأنها عله عاتبة وقد سعفيه أباليقا ووجهه الطبي بأن الكلاميدل على أن غرضهم عدم وارتجارتهم الأق مسالة الموصول عله الانبايودن بتعقق الخرولهيذهب اليه الريخ شرى لان مثل هذه اللام اعمات كون ف تعو فالتقطه آل فرعون لمكون لهم عــدواو-زنا (قولهأ ولمدلول الح) عمني انه متعلق بمقــدريدل عليــه ماقبله كفعلوا ذلك والجله المقدرة معترضة لئتلا بفصل بأجنبي ويجوز تعلقه بماقبله على المنازع وقولهمن فضادان رجع لهممافه وظاهر وان رجع للشاني فالذلالة على أنّ الاقل كالواجب أسكوته جزا الهم بوعده ( قوله أى مجازيهم عليها لخ) فان الشكرف حقه تعلل لايليق حسله على ظاهره فيعسمل على الجزاء بالاحسان مجازا وقولهأ وخسران المخفقدر العائدوهولهم والمعنى مغفورون مشكورون ويجوفمأن بكون خبرا يعد خبروخص واوأ نفقو القريه ولان القيد المتعقب لامور متعددة يحتص بالاخبر كنه مذهب أأى حنيفة كأغاله الطسي فكائنه تدع فمه الزمخشري ويجوزان يكون حالامن مقذروا لجله معترضة

فنكان أعلم به كان أخشى منه ولذلك والعليه المدادة والسلام اني أخشاكم تدوأ تفاكم أدوانات المتعدد كرأفعاله المدالة على كالرقدينه وتقديم القعول لات المقصود حصر الفاعلية ولوأخر انعكس الامر وقرى برفع اسم الله ولصب العلاعلى أوالنسبة مستعارة للتعظيم فات المعظميكون بهسا (انّاقه عزيزغفور)تعليل لوجوب انتشه لدلالته على ته معاقب المصر على طغيانه غفورالتانب عن عصبانه (ان الدين يَ لُون كَابِلَقه ) بداومون على قراءته أو منابعه مافسحى صارت سيقلهم وعسوانا والمراديكا القدالقرآن أوجنس كسالله فعصصون ثناءعلى المصدقين من الام بعد اقتصاص اللكذين (وأقامواالماوة وأ فقوابمارنقاعمسراوعلانة) كيف انفق من غيرتصارا إيها وقبل السرقي المسنونة والعلاب في المفروف (يرجون تجان) تعصل واب الطاعة وهوخدان (ان بود) النكد وأن المناكسان مفد المالة (ليوفيهم أجورهم) علة لدلوله أى يدفى عنها الكسادوتيفي عندالله ليوفيهم نفاقها أحورا عالهمأ وادلول ماعد من استالهم عو فعاوادلك لوفيام أوعاقبة ليجود (ويداهم من فصله) على ما يقابل أعالهم (الدغفود) الفرطاتهم (شكود) الماعاتهم أي معانيهم الفرطاتهم (شكود) الماعاتهم المردة وخسران عليها وهوعلة الدوف قرال مادة أوضعران ورجون المان واو وانفقوا

شهاب ساید

١٥ حاثية الشهاب سابع

أىفعاواذلك راحين فلا يردعلمانه فصل بأجنى بين المبتداوخيرم وأما المنازع في الحال فلايعني حاله (قوله يعنى القرآن ومن التسين) اذا كان المراد بالموج بمعمس المتاوو بالقرآن ذلار يعد أن يكون التبعيض أيضافان أويدبالموحى جنس الموح المتلوأ يضافهو بعض الغرآن بعدى الجموع ويعون كونها سانبةعلى هذاأيضا وقوله هوالحقان كان الضمر للفصل وقصدا لحصرفهومن قصر المسند المدعلي المسنك لاالحكس لعدم استقامة المعنى الاأن يقصد المبالغة (قوله أحقه) أى أحققه أوأجد له حقا فالعامل فممقدّريفهم من مضمون الجلة وهي عال مؤكدة لغُــرَها أولنضيها وهو الظاهر من توله لان سفيته الح وقوله عالم بالدواطن معى خبر كامرتحة غه والفواهر واجع للبصراتعلقه بالمسوسات وقوله فلوكان الخ بيان لادساطه بماقبله من الوسى (فوله الذي هوعداد الني) العياد بكسر العير معد وعارت المكايل والمواذين اذا قايسم الفرهال علمعم أوهو مجاؤم سلع أهنايه لم محدة عرمتها فاوافقه فهو صحيرمن عنسدالله وماخالفه فلدس منه بل هومحرف مسدل وقوله وتقديم المبيرعلي البصيرانسارة الحاماذ كروالي ذاك أشا رصلي الله عليه وسل يقوله الاالله لا يتطرالي أعالكم واعدا ينظر الح قاو بكم والذا قالوا المر بأصغريه فتدبر (قولُه حَكممًا شوريته) يعني أنَّ توريث أمة مجد صلى الله عليه وسلم الكتاب جده في المستقبل فالتعسراك آضي امالات المعنى حكمنا شوريته وقدرناه فهوججازهن اطلاق السمب على المسب أوعبرانه المالت لتعققه وهومعطوف على أوحدناها قامة الظاهرمقام الضدور أوعلى الذي أوحدنا المروثم للتراخي الزمانى على الشانى والربي على الأول والمراد مالكتاب على هذا الفرآن (قوله أو أورثنا من الام السالفة) عَالْمُوادِهَالَكُمَّابِ الْمَاالْقُرَآنَ كَاقْدُلَالْهُ لَتِي ذَهِ الْاَوْلِينَ أُوالْجُنُسُ (قُولُهُ وَالْعَطْف) أي على هـــذَا الوجه على أن الذين تاون الخ على المعنيين السابقين وثم للتراخى الزماني لان التو ويث بعدد استكن المكلام فالمضى فانكان على طاهره لانتور بشهمن الام السالفة سابق على تلاونه لزم كون ثم للتفاوت الرتبي أوللتراخي في الاخبار ولداجعله في الكشاف وشروحه متصلا بغوله وان من أمة الاخلافها لذبر فذكر أقولا ارساله للزمل ثم عقيه بمبايحتيص بريسوله صلى الله عليه وسلمين قوله والذي أوحسنا المزمعترضيا ثمأخير سوريثه الكتاب لهذه الامة يعدما أعطي تلك الاممين الزبر فثم للتراخي في الإخبار أوفي آلرتية امذا ما يُفينل هذه الامة كاقروه الفياضل المني وغيره ولايحني مأينه سمامن المخالفة وكلام المسيئف رجه الله محل تأمل (قع له اعتراض لسان كنفسة التوريث) لانه آذات في المطابقة ولها في الاصول والتشريع في الجله كان كاته هي وكالنه التقسل البهم بمن سلف وقوله أوالامة الخ أما العلما فبالذات وأما غيرهم فبالواسطة فلا بعدقمة كاتوهم (قوله تعالى مهم ظالم لنفسه) الفاء التفصيل لالتعليل كإفيل والظالم لنفسه من ارتكب المعاصي سوائكان يغفله نفسه أويفلاغ يره والمصنف رجه الله قصره على الاقل اعالا ممقتضي السياق لانتا بؤريث المكتاب للعمل أولان من بطارنف ولايشتى عن طارغيره وادخاله فيه لانتمن ظرغيره طارنفسه فلس بعيدلكن كالأم المصنف وجه الله ظاهرف خلافه ولام لنفسه للتقوية وقوله بضم التعليم والاوشاداك الظاهر تفسيره بغلبة الحسنات وزيادة العدل لكنه لماكان خيرالناس من ينفع الناس ونفع ورثة الابياء عليهم الصلاة والسلام بماذكرذ كرملسان الواقع لكن ماذكر مناسب أبابعد مفتأمل وقوله وقسل الظالم الجاهل لظله نف معدم تكم ألها ولايخني انه خلاف الظاهر قوجه تمريضه ظاهروعكمه فضمير منهم وأجع العبادأ وللموصول على الوجه الثاني من ادادة الامة ويؤد بث الكاب المحاطل كتور بت معض الورثة السفها والمضعن لماورثوه (قوله وقدل الطالم الجرم) أعامن كان أغلب أحواله الحرم والعصان وهذاالتفسيرله ويتعدولا غلهرلقر يضهوجه وماوجه بمن أنه لابكون التقسيرة لاحظة الكثاب لاوجه له لان مآ له للعمل به وعدمه ومعنى الاقتصاد وهو التوسط و الاعتدال فيه أظهر فان صيماذ كرم فيدمن الحديث فنورغل فورونه متطرسانى وقوله مكفرة بصغة المفعول وقوله وأماالذ ينخلوا الخ أوردعلم انه أفعب بالوجه الاول أذ الظاهر تعذيب الجرم وكذا الحسلب البسم يكون للعامل بالمكتاب عالما قلعلي هذا

المفرآن المان ا ومن الدين أوا لمنس ومن المبد من (هو لمن معاقد المانينية المعاقدة قالمنان المناب ا من على الفقائد والفقائد وأحول المفائد وأحول المفائد وأحول الاسكام (القاقه بعباد مليد بصبر) عالم اللواطن والتلواهر في لحن في أحوالك ما يافي السوفاري حاليات شارها المالية المعرالاى هو عارعلى ما والكري وتفاديم المسرك لالتعلى أن العسدة في ذلك الاسود الروغاية (مُ أورثا التكب) علمنا بغورية الماوية فعرى مالمادي المقفة أو م ورثناه من الامرال الله قوالعطف عدلي ان الذين والذي أوسية السيان اعتراض ب من من الذي أصطفينا. ن المان كيفية التوريث (الذي أصطفينا. ن عادمًا) بعنى عله الاستمن العمالة ومن بعدهم والامة أسرم فان الله اصطفاهم على سائر الام (فتهم طالراف ) المنقصد سالد في المعنى ا الاوقات (ومنهم القائليات الدوالة) التعليم والارشاداني العمل وقدل الظالم الما على والقنصد المتعلم والسابق العالم وقبل النالم المحرم والمقتصادات علماالصالح لسبي والمان الدى تريين ما ته جين ما دن سما ته ماغرة وهومعي قوله علمه الصلاة والسلام المالنين مقوا فأولتك يسفلون البنتيرتقون فيلم

والمالان المسدواة والمالان المسدواة والمالان المسلول المسترة والمالان المسترة والمالان المسترة المالا المسترة المالا يلقاهم اللهرجة وقبل الظالم الحسكافر على ان العب ملاحدة قديمه للكرة الطالمين ولان النالم بعسى المهل والرحسكون الى الهوى بقندى الميسلة والاقتصاد والسبق عايضان (ذلا هوالنسل الكبع) اشاوة الى التوريث اوالاصطفاء والسبق (سنات عدندخاونها)مينداوخبروالصمرالنلانة أوللذبن أوللمقتصدوالسابق كان المراديهمة الجنس وقرئ جنسة علن وجنات عسلن منصوب بفعل فسر الفاهروقرأ ألوعرف يخاوم على النا المفعول (عاون فيها) فتسروان أوحال مقدرة وقرى يحد لورسن علت المرأة فلى طالبية (من أساولان زهب) من الاولى التروم والنائمة التدين (ولؤاؤ) عطف على دهب أى من دهب مرسع اللؤلو أوس ذهب في منه اللؤلو ونعسد نافع وعادم رحهما الله عطف على علمن أساور (والمامه فيماسر يروفالوا المدنة الذي أذهب عناالمزن)

وجه تمريضه والم بغسر حساب منعلق بدخلون و يجوز تعلقه به يرز الون القوله و و الدو المنالم المنالم المنالم المنافر الحزل و جه تمريضه مناهر لان المتبادوانه تقصيل المصطفن لا العباد أيضر به الكفرة وأما كوئ العباد المضاف الله مندولات المنافرة وأما كوئ العباد المضاف الديمة من المنافرة الم

وَالظُّمْمَنَ شَمِ النَّفُوسَ فَانْ تَجِد " ﴿ ذَاعَفَ مُعَلَّمُ لَا يَظْمَلُمُ

اماالهال فطاوالاتسان فأقل أمره عن الادراك والكون الحالهوى لمب الشهوات ولايتافي هذا سلامته في القطرة الوارد في حديث كل مولود يولد على القطرة لانها قطرة الاسلام ومعرفة الخيالق وهدفه! لاساف المهل بغيره وتزين أمور الدنياف ادى تظره وقواه والاقتصادالم أيعلى كلمن المعاني فيستصقان التأخيرلعروضهما وإعلمأت ايزطلحة وجهالله فال ف كناب الفوائد آلجليلة ان السنف لهم في تقسيرهذه الآية غمة وأربعين قولامنهاان المرادبهم الكافروا لفاسق والمؤمن وقيل من أسلم بعد الفتم ومن أسلم قبله ومن أساقيل الهعرة وقيل من ترجمت المنه ومن تساوت ساسته وحسيناته ومن ترجمت حسناته وقسل من لايلك من أين ينال ومن يطلب قوته من الحلال ومن بكنتي من الدياء البلاغ وقسل من يدخل النارومن يحلسب حساما يسعراومن لايحاسب وقبل الفلسق والخلط والنائب وقبل من دام على العسمان الى الموت ومن عصى ثم أطاع ومن يدوم على الطاعة وقسل من همه الديا ومن همه العقبي ومن همه المولى وقبل طالب الدئيا وطالب الغنى وطااب المولى وقبل طالب المتعاة وطالب الدرجات ومأالب المناجاة وقبل الراء الدلة وبالراء الغفلة والراء العلاقة وقبل من أوتي كابه وراعظهره ومن أوتي كتابه بشماله ومن أوتى كتاب بينه وقيل من شغله معاشه عن معاده ومن شغله مما ومن شغله معاده عن معلشه وقيل دوالكا رودوالصغائر والجننب لهماوقيل من يدخل الجنة بالشفاعة ومن يدخلها بفضل الله ومن يدخلها بغرجساب وقلمن بأق بالفرائض خوقامن النار ومن بأق بهاخوفاس التلرورض اواحتسابا ومن يأتى بهارضا واحتسلنا وقبل الغافل عن الوقت والجماعة والمحافظ على الوتت دون الجاعة والحافظ عليهما وقل من غلبت شهوته عقله ومن تسلو باومن غلب عقله شهوته وقيل المهتدى مع العلم والساعى مع العلم والعامل معالط وقبل من شهيءن المنكرو يأتبه ومن يأتي المعروف ولا يأمريه ومن يأهر بالمعروف ويأتيه وقل ذوا لمورودوالعدل ودوالفضل وقبلساكن المادية والمناضرة والمجاهدانهي (قوله مبتدأ وحسرالخ) ودعلى الرمخشرى الدحله يدلامن القضل الكيرالذي هو السيق بالغرات المشاد المعبدال والماعته مامن المفارة الظاهرة وعدم حسن أن يكون بدل اشتمال قال ان السيف ل النواب نول منزلة المستب كانه هوا الثواب فأبدل مت مجنات عدن فتحكلف وتعسف ترويج المذهب مولذا فمِملتفت المه المُعنف (قوله أوللمقتصدوالسابق) وهومع مافيه من الاحتماج للتاويل المذكرومين قصدا كنس حتى صع فعه معنى الجعسة جادعلى الوجوه السالفة لاعلى تقديران را دبالظالم الكافرة ات ظلم نفسهمطلة الايحسسن وعدما لحنة على الغط المذكور المشعر مأنه مستحق الذكروأهل للتنضل علمه ولوجعل السابق أيضا بيا والاسما إذا كانت الاشارة السبق (قوله منصوب بفعل الح) وأما احتمال برميد لا من المبرات فلمانه من المسكاف الذي ذكره الرجشري والقصل بين البدل والمبدل منه بأجني لم ملتفت المه وقوله اوسألمقدرة قبل انهالفرب الوقوع فيسه تعدمفارنة وقوله يعلون الخ مرّمافيه مفصلا في الحيم (قوله أومن دُهب في صفاء اللولق) لايظهر له وجده الاعلى تشيه الذهب آخالص في بريق

أوصفائه باللؤلؤلكن ليسرهذا محل العطف وماقيل فى توجيهه الهمن عطف أحدا لوصفق على الآخرمع اتعاد الذات لايتأتي مع أنهما اسماعين جلعدان ومثاه مكابرة الاأن يدعى التحوز فيه وهو تسكاف فلاهرولا حاجة المهلائه لايلزم من المتحلي باللؤلؤ أن يكون سوارا وهوليعهد (قول، همهم من خوف العاقبة إلج) الاولى بقاؤه على عومه تيشمل كلهم وكل ماوقع فى التفسيرفه وغشيل وفى الكشاف أكثروا فيهاحتي قالوا هم المعاش وكرا الدار ومعناء أنه يع كل رن في الدارين (قوله السع ني النصب الخ) يعني أن النصب المشقة الفي تصيب من يتنصب لزاولة أمر واللغوب الفتور الذي يفقه بسب النصب فهو تتجية لازمة له وان جاز وجوده بدونه فغي ذكرممعه تأكيدومبالغة وقيل الاقل جسمانى والثانى نفسانى ولكل وجهة ا وجله لاء سناحال من أحد مفعولى أحل وقوله لا يحكم الخ أقله لانه لوكان بمعنى الامانة لفاقوله فيمونوا او احييم الى تأويد بيستريحوا وأماقوله فيستريحوا فليس تفسيرا لموبوا بل بيان المايترتب على في الواقع وثولة ونصبه أى فى واب المنفي (قوله بلكك خبث) أى طفتت واسعارها اشعالها والمرا ددوام العذاب فلايتافى تعذيبهم بالزمهريروفحوه وقواهمبالغ من صديغة فعول وكل كافرمبالغ فيهلان كل كفرعظم وأشارالىأنه يتجوزاً ن يكون من الكفرا والكفران (قوله يستعمل فى الاستغاثة) فيقال صريخ للمستغيث لانه يصيرغالبا وقوله لجهدبالدال المهملة لابالراء كانى بعضهاأي يجهدو يبالغ فمدّصوته ويبذل جهدمقيه واستقا تتهم اللهبدليل ماومده لاسعضهم لحبرتهم كاقبل وقوله بالنعساراللنول أى ويقولون العطف أويدونه على أنه تفسعر لماقبله أوقائلين على أنه حالمشه وفوقه بالوصف المذكورهوقوله غيرالذي الخ واغباذكرولم يكتف الموصوف كمافى تواه أرجعنا لعمل صالحالماذكر موقوله لتلافعه أي تلافى العمل غيرالسالح (قوله وانهم كانوا يحسبون الخ) هذا وجه آخر للتقييد والوصف فيه وقيد لامؤكد كلف الاوللانه نناء على أنهدم كانوا بحسبون أنهم بعسنون مسنعا والاولى أن بقول ولانهم كافىالكشاف (قو لهجواب منالله) أىعن قولهم ربناأ خرجنا وهونو بيخ وتفريع لهسم فىالدنيا أوفى الا آخرة لتقدر فيفال لهسه وهذا هوالظاهر من كواه جوابا وقوله مأيتذكر فيسه اشبارة الىأت ماموصولة أوموصوفة لامصدريه ظرفية كإقاله أبوحيان أعامدة النذكرلانه قيل انه غلط لان ضعيفيه بأباه لانها لايمو دعلها ضمر الاعلى قول الاخفش باسمينها وهوضعت ولعاد يجعل الصمر للعمر المفهوم من نعمر فلاغلط فيه كاقبل ولا يصم كوم انافية لفساد المعنى كافاله ابن الحاجب وحداقه (قوله صلى الله عليه وسلم العمر الذي اعذر آلله الخ ) حديث صعيم دواه المنفاري عن أبي هريرة رضي ألله عنه قال فال وسول الله صلى الله عليه وسلم أعذ والمته الى وجل أخواً - له حتى يلغ ستين سسنة قال في النهاية أي لم ستى فيهموض للاعتذار حيث أمهاه فابيعتذر بقال اعدراذا بلغ أقصى الغاية ويعمل أن تكون همزته للسلب وقوله والعطف أى عطف جاءكم الخ فليس من عطف آلحبرعلي الانشا الان ماعناف على معنى ويجوز عطفه ايضاعلي تعمركم ودخول الهمزة عليهما سواءكانت للتقريرأ والانكار وقوله وقبل العقل مرضه النه من والمحة الاعترال ولقلة قائدته فاله ما الساقيل من النذكر (قوله وهي أختي ما يكون) لان ذات المبدورما كان مضعر الى صدر المرولايعله غيرصاحيه فلايكن اطلاع أحدعله بخلاف غيره من الخضات كالدفال رنحوه افلا وجه لماقدل اله غير بين ولامبين ﴿ قُولُهُ مُلْقِي الْبِكُمْ مِفَالِمِدُ النَّصرُفُ هواستعارة عن تمكينهم من المتصرف والانتفاع يمنافيها على أن الخطاب عام والخلافة المقيام مقام مالكها فى اطلاق يدموة صرّفه فأن كان المرادأنه جعلهم خلفا بعد خلف فيها لم يدل على التصرّف وجعله جع خليفة لاطرادجع فعيلة على فعائل وفعيل على فعسلا ككريم وكرما وقدجورا لواحدي كون خلفاء جع خَلَفَةَ أَيْضَاوِهُوجُلافُ المشهور وقولُهُ مِنَا كَفَرُهُ فَيْهُ مَطَافُ مَقَادَ (قُولُهُ بِيَانَكُ) أَى قُولُهُ وِلاَيْرَادُ الخ بيان وتفسيرا قوله فعلب كفره أى براؤه فان قات هو يقتضى ترك العطف كانقرر فى المعانى قلت إزيادة تفصيله تزل منزلة المغيايرله كهاذكروه أيضا وقوله والشكربر أى تبكر يرقوله ولايزيدا لكافرين

(شَكُورُ)للمطبعن(الذي أحلنادارا لمُقامة) خَذُوالاتَّامة(مَّنَّفضُله)من انْعنامه وتَمُضلُّه اذلاواجب علمه (لايسنافيانصب) تعب (ولاءِسنافيهالغوب)كلال اذلانكايف فيها ولاكمأتسع نتي النصب نني مايتبعه مبالغة (والذين كفروالهم فارجهم لا يقضى عليهم) الانتحكم عليهم عوت مان (فعويوا) فيستر معوا ونصبه بالنصار أنوقرئ فموتون عطشاعلي يقضى كقوله ولايؤدن الهم فمعتذرون (ولايحفف عنهم من عدابها) بل كلاخب فيداسعارها (ككذلك)مثل دلك الحزاء ( نجزى كل كفور) مبالغ في أنكفراً والكفران وقرأ أنوعرو يحرى على سام القمول واسناده الى كلوقرى بجازى (وهم يسطر خون فيها) يستغيثون متعاون من المسراخ وحوالساح يستعمل في الاستغاثة المهد المستغث صوبة (ريناأخرجناتعمل صالحاغيرالذى كناثعمل) ماضمار القول وتقدالعمل الصالح بالوصف المذكورالتصرعلى ماعلوه من غيرالساخ والاعتراف والانسعاد بأن استغراجهم لتلافسه وانهسمكانوا يحسسبون انهصاغ والآن تحقق لِهم خلافه (أولم نعمر كم ما يتذكّر فىممن تذكروجا كما لنذير) جواب من الله وتهييج ومايتذ كرمتناول كلعرة المكاف من التفكروالنذ كر وقيسل مابن العشرين الى السيشن وعشه عليه الصيلاة والسلام العمر الذى أعذرا لله فعه ألى اب آدم ستونسنة والعطف علىمعنى أولم تعمركم فانه للتقريركا نه قال عرنا كموجاء كمالذنس وهوالتي أوالكاب وقبل العقل أوالشدب أوموت الافارب (فهذوةو الهاللظالمةمن تصير) يدفع العداب عنهم (ان الله عالم غيب السموات والارض) لايخني عليه خافية فلا يختى علىه أحوالهم (انه عليم نذات الصدور) تعلىلة لانداذا علممضمرات الصدوروهي أخز ما كونكان أعلى نعره (هو الذي جعلكم خلائف في الارض) ماني اليكم مقالدا لتصرف فيهارف لخلقا بعدخاف

جـع خليفة والخافاه جع خليف (فن كفرفعليه كفره) جزاء كفره (ولايزيدالكافرين كفرهم عن ربهم الامقتاولايز بدالمكافرين كفرهم الاخــــارا) بيان له والمنكر يرللدلالة على أن اقتضاء الكفر

الما وا مدس الاس بندستال المنافقة ويجود المتنبعنه والراطالة والحراثة في المال من المالية والمالية والمالية المالية والمانين المعدد والله بعنى آلهم الإضافة البهم لأنوار هاوهم ماذا خافوا-ن الارض بدل من أما يتهد الانتماللانه عدى المنتماللانه المندون عن هو النح الدي أي جو من الأرض استنبة واجالقه وأم المعرث فالمواق) أم له م تكان الله فالله المعوان فاستعقوا بالنبرة فألوهمة والمرام المالية المالي من دال المام المالين المالية المرابعة المرا سلطانا وقرأ افع والنامرويعة وبوأبو بروالكماني على منان مكون ايما الى بروالكماني على منان مكون المماني الماني الدلائل (بل ان بعد الطالون بعضهم بعد ما ورن المانق الواع المن الماندي \* lepelalistie

وقوله ليكاروا حدومن الامرين أي ألقت والخدادة بعني أنّا فتضاء البكل منهما بالاسبيتقلال لاتبعدة اجدهماللا خوولايتمر ذكركل فيعيارة المصنف رجه الله أتفدنه عاذكر فباقبل از الاولى طرحها يهوا وذوله متنقل اقتضاء فصه أي فعرا لكفريهن لولهكن الكفرمية وحيالته أسوي مقت الله كن ذَلْ لَقِمِهُ وَكَذَالُولِيسَـ تُوحَـ شَهِ أَسُوكَ الْمُسَادِكُيُّ (فُولِهُ أُولاتَفْسَهُمَ الحَ ) فالاضافة فيه لادني ملاسسة على الاول وعلى هذا فهم شركًا في أمو الهم فالأصافة حقيقية والصفة مقيدة لامو كدة (قوله أبدل من أرأية الز) و بحوزان يكون بدل كل لاتحادهما ولاردعامه أنَّ المدل في حكم تكرير العامل ولاعامل هناولاأت المدن مدخول الهمزة بازم اعادتهامعه ولاأت البدل لا يصرفه الجل كالوهسه أما الاول فأنماهو فيدل الفردات كاصر حوابه وأماالناني فانماهوا ذاكان الاستفهام اقساعلي معناه أشأ اذًا انسلَغ عنه كاهنا فلس ذلك بلازم وأمَّا الثالث فلا "ن أهل العرسة والمساني نصو أعلى خبلافه وقد ورد في كلام العرب كفوله وأفوله ارهل لا تقمن عندما ه و يحوز كون أروق استثنافا على أنه حدف من أرأيتم وأروني احدى المفعولين وعلى المدلية لاحذف أصلاوهو الدامي لان كايه ويحوران تكون اعتراضا ومأذا خلفوا مادمسية المفعول الثاني وعلى مااختاره الرضي مسيتأنف والكلام فممه فصل فالنصو (قوله أرون أي يرمن الارض استيدوا بخلقه) أي استشاوا به وانما فسرم بهذا وجعل مااستقهامية لان أممنقط بةمتضمنة الملوالهمزة وهي تقتدي التدريح اذالم تقدمها خبركا لدقيل أخرونى عن الذين تدعون من دون الله هل استبدوا بخلق شئ حتى يكونوا معبودين مثل الله م تنزل وقال ألهم شركة في الملق ثم تنزل عنه الى أم معهم بينة على الشرك (قوله أم لهم شركة) اشارة الى أنّ الشرك مصدوععى الشركة ويكون ععى النصب وبكون احمامن أشرك بالله وقوله فاستعقوا الخ يحتل أنه ومرتب على الشيركة في السعوات والطاهر أنه على ماسيه بي من الاستنداد بيطلق بيز من الارض والشركة ف خلق السموات ولاياما كون الاول عامم الشافي وقدم وأنذا لكلاممين على الترق مانه قبل اذ قوله خلق الموات اشارة الى أن ف مصافا مقدر او الاولى أن لا بقدر على أنَّ المعنى أم الهـ مشركة معه فيهنّ خلقا وابقا الان المقسوديني آيات الالوهمة عن الشركيك وهذامنها كإقال ومن آياته أن تقوم السمام والارض بأمر موماقدٌ رّه المصنف هو المو "فق لقر له ماذا خلقو امن الارض لانّ المناسب لانكار خلق الله ه بعلق السما فقد بر وقوله ينطق على أنا اتحذ ناهم شركا ) من قولهم نطق الكتاب اذا بين وأوضع ومنه قوله تعالى هذا كابنا ينطق علىكم بالمق وهو يجازمتعارف في هذا والاستعمال على تعديه إحلى لاته بمعنى يشهدويدل." ومافسل من أنه عدى جعلى التضميني معنى الدلالة كاعد ش الحجة بالبياء لتضمين معنى النطق والاستعمال على عكسه يأماءان التضميز المصطلح بعطي مجوع العنيين والمعنى الحفيني للنطق غيرمتصور هناوا يتاؤهم السكتاب وانكانوا جاد الان الغيم آلاصنام كاستبصرت بسنا على زعهم فليس قوله ينطق تف راللاينا لماذكر كافيل (قوله بأنالهم شركة بدلية) أى في بدول الانسيا و بناة ها وقوله هم المشركن فالموضعين لاللاصنام كاف الوجه السابق وعلى هذافه والتفات كأقبل والفاعر ماقسلاله سان الضمرالناني فقط وأم منقطعة الاضراب عن الكلام السابق فلاالنفات فده ولا تقكمان الضمائر لانه المناسبال يقالروم المذكورة فتأمل (قوله وقرأنافع الخ) قيل انه عنالف لمعتاده من جعل ما اتفق علمة كالالقراء أصلاعني عامه تف مرمخصوصا وقد تضيئي قراءة الاحكير وجهالطيفا كاأشاراليه وما ذكر غسيملتزم له كايعرفه من تنبع كابه وكم من جول مرعلى خلافه وهو يقول فى كل أنه مخالف لهادته وانسأ أخره فنافيهمن التفسيسل ولان آلم ادمال منية الكتاب فالغلاه افراده ولذا احتاج العدول عنسه الى تكته فاعرفه (قوله لابد فسمن تعاصد الدلائل) الفاهر أنه على طريق التهكم فان الشراء لايقوم علىمدليل فكيف يكون عليه دلائل متعاضدة فانهم (قوله لمانني أنواع الخيرالخ) لايردعليه ماقيل إِنَّ أَنَّا أَنَّواعَ الْحِيمِ غِيمِ مُصِرَةُ فِيهِ لَا كَرِجُو إِنْ كُونِهُ وَحَياءً عَبِمِمَةُ لُوالْ فَأَل

وهوانغر برالاسلاف الاخلاف والروساء الاساع بالمرحمة نعامه الله ينسفعون تالمساف دخان الماسي الماسية والأرض أدرولا) عَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال وللن ولالاقالا الذيبي (وللن الدالنام المعلمة المالية من العسام) من جل الله أومن بعسل الروال وأبال التسديل الدون الاولى والمناوالنانسة للاسماء (العالى طما عنولا) منا منا ما ولا عاب الرنان والمعان المال المعان يفطرن منه وتانق الارض (وأقدموا بالقدم أيريم من المراب المدى الأمم) وذائ أن قريد الماليه م المال اليود والسارى لوا ما ماصول لنسكون أهدى نامدى الأعراد من والمدان من الا مم اليمودوالا ماليك وغيرهم أوسن الاسة التي قال فيها الماي الام م نف الداء الحل فيرها في الهدى والاستقامة (فلكمامهم نند) بعق عدا عليه العدلاة والسلام (مازادهم) أى النذراً وعينه على التسب والانفودا) اعداء داعن المقرار ن مار موله المولية ال ويتكرالسي) أصلوان عكرواالكرالسي فانع الموصوف استفا الوصفة تميل انتع القعل بالصدر ثرأف بعد وقرأ حزة وحداء برون الهمزز في الوصل

علم فحعل ذلك وابع الجير لانه مندوج فعباذكم كاأشاد الدوالمس نف اذا براويما فكرنني المثابيل العقلي والسبى أونحس نني التكاب ايسانلي ماذكرمن أنه أمر خطرلا يكتي غدالوس الملؤفيه ومأذكر عنين توسيع المبدان وارشاه العنان وأتماكون المؤفى الكتاب اتناالمشركين أومعبود يهمفا يهما حل عليه أتتفي وبق الاستوغيمتني فليسربش لاق الكتاب المؤق اعدوديهم وقاهم والكتاب الالهي الوفي الهم واسطة معبوديهم لاغمسم وسابط بنهم وبين الله على زعهدم (قوله والرقداء الاتاع) في النسخ المعيصة عطفه بالواوليشهل البحل وهوالمراه وماقى بهضهامن الهماف بأوعه ناهاأ يضالانها التقسيم على سبيل منع انخلق وقوله بأخ ممتعلق شغر يرولا يجوز أث يرادا لشسطان لقوله وما يعدهم المشسمنان الأغرورا كانه بأباه توله بعضهم بعضا (قولد نحسكراهة أن ترولا) فهومفعول له تقدر مضاف كامر وقوله فان الخ تعاليل الامساك بعنى أطفتنا كأشاداليد وفيه اشارة الى أنّ المكر كاهو عماج المدهد العجاده عناج ف حال يفائه كاهومذهب محقق أهل الكلام لاتءاه الاحتساج الامكان لاالوجود وقوله أوينعه ماالخ فيسك مجاز بمعنى ينع وأناتر ولامفعول على المدف والايصال لانه يتعدى بن وفوله لان الامساك بالوجعة المُصَوِّرَفِه ويَجُوذ كون أَن تزولايدَل اشقال من السيوات والارض (فوله والجله سادّة مسدًّا الحوابين) أعاعى جواب القسم الدال علسه اللام وجواب انشرط عدوف ادلالة تحواب القسم علسة ولكونها عين المذكور جعل هذه الجله تسادة مستهما بحسب المهني لابعسب المسناية وان أفية وأمسال بعني عِبِكُ (قولُه حيثُ أسكهما الخ) باللوقع التذييل عاقبله لان المرادحاء تعالى عن المشركين مع عفايم جرمهم المقتضى لتعجيل العقو مة وتنفر ب العالم الذي هم فدة ومغفرته لمن تاب عن شركه بالايمان ولولا كرم المقهاجيب الاسلامماقيله فاندفعما يتوحهم أأتأ لمقام يفتضي ذكرا لقدرة لاالحلم والمفترة وقوله النرأ جاءهم على المعتى والانهم فالواجاء آكام تعقيقه (قو أدأى واحدثمن الاممالخ) فاحدى بعني وأحدة وتعريف الاتم للعهد والمواد الاتم الذين كذبوا وسلهم غرينة سأب النزول والظاهر أن احدى عاموان كان فالاشات لات المعنى اغرم أهدى من كل واحدة لامن واحد دمما فلا عال انه غيره ناسب المقام (قولها ومن الامتذالتي الخ) فالمراد تفضيلهم على تلك الام ك-ما يقال هووا حد عصره وف الكشف فالاعن الزيخشري الأالعرب تقول للداهمة العظيمة هي احدى الاحدوا حدى من سع أى احدى لبالى عادق الشدة ودلالته هناءلي تفضيلهم على سائر الاعمليست والمحقيظلاف واحد أأنوم فالتوجيه الدعلى أساوب، أور تطيعض النفوس حمامها " يعنى أنَّ الدَّه ض المهم قد رقص ديد التعظيم كالتنكرفا حدىمنان ونمه أن أحدى المضاف قداستعملته العرب الرستعظام فيدل على ماذكرمن المقفسل فالرائ مالك في التسهمل وقد يقال لماستعظم ممالانظار الحواحدي الاحداثهي احسكن ف شرحه للدمامين اله انمائت استعماله للمدح في احدى ونحوه الساف الى بعرماً خود من لفظ كاحدى الاحدأ والمنساف لومف كالمحدالعليا واحدى الكرآشاني أسميا الاجناس كالالم فيستاح الينقل وفيه بجت (قوله على التسبب) هوعلى الوجهين يعني أنَّ النذر أوج بيته سيب لزيادة الْنَفُورَفَاذَا استَدَّ المه معاذا سواسم فاعله المفيق وهم المزدادون أوابع كافى قوة

يزيدل وجهمسنا ۽ ادامارديه نظرا

وليس هواته كاعلم عمة لان الفعل لابستند - شعة غلالة مقائل (فوله وأصله وأن مكروا النه) بعنى أنه اليس من اضافة الموصوف الصفة والسين صفة أنكر آخر مقدر وهذا عامله كافسله ولوقيل أصله مكروا مكر السي أى الفعل البيئ أوالشون من القامة المدرمة امنه القصر اللمسافة جاز وأدخل المستف الباء في قوله بالمحدوعلى المأخوذ وهوا حداستهماله، وقدم تفيه المصاحب الكشاف والفرق بين الإبدال والمبيث للمان المدرة للعاد من الاولى حاف وحدم والتبديل مماذهل عند الغير قرأ جزة بالمكان الهمزة في الوصل لتوالى الحركات تعفيفا كاأسطهما

أَبِهِ عِرْ وَفِي مَارِثُكُمُ وهِ أَحْسَنَ هِذَالُكُومَ مِنْ الْمَرْفَا وهو كَثْمَرَ فَي كلام العرب فلا يَعْبُ عِنْ قَالَ أَنْهِ لَلْنَ كَافْسُلُمْ الناوسي في الجية وهي من ويدَّ من أبي عرووالكسائ وأداوتف مزة أبدلها أ سللسة وكذاه شام الاأنه مزيدالروم النهي ويحيق بمعنى يعمط لكنه انتاورد فمايكره (قوله ثعالى ولا يحسق المكرالسي الأباطه) هومي إرسال المثل ومن أمثال العرب من حفرلا خسه جيسا رقع فسه مذككا وفي التوراة من حفر معواة وقعفيها وقرامتلايحدق الضمء تأحاق المتعذى وفاعله الله كآذكره المصنف رجه الله (قو أله غنظرون الح )هو يجار بجه ل مايد تقبل بنزلتما ينتفارو يتوتع وقوله سنة الله نيهم اشارة الى أنه مضَّاف المفعول لآنَ من الأولن مدة والومكذ بالوقد بوت عادته بتعدّ بالمكذب منهم (قوله اذلا يدلها الخ) اشارة الماعدم التكرارف فتبديلها بجعل غرالتعذيب وخوالرحة مكان التعذيب هدامراده وهويلى ملف بعض النسيزمن ستوط قوله تعذيبا ظاهر وعايها فغرا العذب مفعول ثان وتعذيبا مفعول أول أى عمل المُهذَب غَيره أي رجه فسقط ماقبل الأللعني على العكس بأن يرجهم بدل تعذيبه ( قو لد استشهاد )أي طلب أنشهادته وكلمن يعط لهاوالمقصود تشهيرهم وقوالهوما كأن الله أى لسرمن شأبه ذلك والواوحالية أوعاطفة وتفسيرك يعزمه وتحرارا وقواه إنه تعليل لنتي الاعجاذ وقوله ظهرالادض فالضمرراجم إلها لمسقذكرهاولس منالانتمارقيل الذكركازعه ألرضى وقوله منانسمة بفضتما أىذى روح من المتنسم وهوالننفس واستنشباق النسيم ولكنه غلب استعماله فيبني آدم كاف حديث من أعتى نسمة أعتى الله بجل عضوه تهياعضوا مناهنا للبارولس مناها الروح حتى يكون مجازا فناكا تؤهم وهلاكهم بمعاصيهم لابعدف ألازى قوله واتقوافت فانتصين الذين ظلوامت كمخاصة ولانه يمتنع المطرو يفييد الهواء فيهلك الدواب (قوله لقوله الخ) وجه الدُّلالة أنَّ الضمرالناس لانه ضمر المقلام وقد منعف لانه باسم من ذكرة فلساويوم القسامة هو الاجل المضروب ليقياه جنس المخلوقات فسقط مأقسل ان الناس كلهم الايؤ حرون الصامة وقوله فيمازيهم اشابة الى أنماذ كرليس هوا بلزا وبل وصفع موضعه لاته عازعن الجزام (قوله عزالنبي صلى الله عليه وسلم) حديث موضوع ودعوة أبواب الجنان عبيارة عن دعامين بإمن ملائكة الرضوان جعلنا الله بمن يدعى لتلك الابواب من غير حساب ولاعتاب بجاه سيد فاونينا مجدصلي الله علمه وسلم وعلى حسع الاكر والاصعاب

## ﴿ سور أيسس ﴾ ﴿ لبسم الدار من الرميم )﴾

(قوله مكنة) لم سترن منها قوله و تكتب ما قدموا و آنارهم سنه على أنها تركت في سلة من الانسادال أراد والا تقال من دورهم لموارمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال أو حيان في البحرانه لدس بقول صحيح ولا يردعك و أنه أخر به الترمذي والماكم ولفظه كانت توسلة في احمة المدينة فأواد والله قلا اللى قرب المستد فعزات هدف الا يع فف ل صلى الله عليه وسلم ان آثاركم تكتب فلم ينتقلو الان الحديث المذكور معارض بما في المتحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن آثاركم تكتب فلم يذكر أنها زنات فيهم وقراء قلا تنافى المتول وهذا مرادا في حيان لا أنه أنكر أصل الحديث كانوهم وكذا ما قدل ان قوله وقد المنافقين فتكون مديدة فانه لا صحة له أيضا والمحمة المنافقين المائمة والمنافقين المنافقين فتكون مديدة فانه لا صحة له أيضا والمحمة والمنافقين وماذكره فلاهر وقد مرا لعين المدورة وقد من وماذكره فلاهر وقد من وماذكره فلاه والمنافق والمنافق

(ولايست) ولايسي (الكرالسي الأباعل) وهوالماكر وقي الديه يوميدر وقرئ ولا يحديق المسكر أى لا يحدث الله (نهدل نظرون) بتطويق (الاست الاولين) سنة الله فيهم يتعلني مكارتهم ( مَلَىٰ تَعِيدُ لِينَا اللهُ مُدِيدًا لِلْهُ وَلَىٰ تَعِيدُ لِينَا اللهُ مُدَالِكُ وَلَىٰ تَعِيدُ لِينَا الدعدولا) ادلانسلها عملف التعسنه بسينعنسا ولاتبولها بأن يتلهمن المسكدين الى غيرهم وتوله (أوغ اسبوط فى الارض فينظروا كيف كان عاقب والذين من المان (مسادعالمستدا (مسالة ن فيمسارهم المحالشام والين والعراق من ٢٠ مارال ضعيد (وكانوالني تعميم موزوما كانالة (جزومنشي) ليسبقه ويفويه (فيالسموان ولافي الأرض انه كان علما) بالاشياء ظها (تدرا) عليها رولو يؤلف القه الناسيم كالمسبول) من العامى (ماتوك عدلي ظهرها) ظهر الارفس (من داية) من نسية تدب عليمان فرم و ماسيام وقد المراد الدالة الانس وحد الماقولة (والكن بوترهم الى أحدل مسمى) هويوم القيارة (فاذا عاداً علم فاقاله كان مداده بسال) عليه وسلمن قرأر ورة الملاقكة تعقد عمالية أواب المنتأن المنافق البينان \*(سورةيس)\*

« (سون سل المالم المال

مفسلة حتى كونها حروفا مقطعة من أجماعا لله في الديدة الم يقل بدهنا خطا وقوله وقبل من المناها افسان قبل ما كان مصغرا كانس صديد بعد الملات في المدالات الطاهرا في المنه كان المناه في الديدة كان المناه في كان المناه في المنه كان المناه في المنه كان المناه في المنه كان المناه في المنه كان المنه في المنه أو سيان بأن المنقول عن العرب في تصغيرا نسان أن يسيان با قبل الانسان بالمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المنه و وودا بل على المنه و عندا المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المنه و المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه و

مأقل حبيبي من النعقير \* إلى وذب انم المعنص بالصغير

وأماالنول بأن المشتمضة معلى النساني فكلمة حق أريدها ماطل لان ابن عاس رضي الله عنه لم يقل ان أصله ذلك وانحافسرم به وهدامن تصرفانه (قوله كاقبل المن أنسطري بجزدا لاقتسار على بعض المكنمة وأبين كلة تسم ونفصله في النصو وقوله كا ين فانه حرّاء للساكنين وفتح ألففة ومنع الصرف رموجب البينساء تقذم في البقرة تفصيله وبجوزاً ن يكون الفتران مسبه بعد حذف حرف القسم وقوله انجه ل بس مقسما بهائلا بنوالى فسعيان على مفسيرعليه وفيه مآمز والحبكم إنماا سنعاره أوتج وأفى الاسنادعلى ماحزفنذكر (قوله لمن الذين أدساوا على صراط مستقير) شيرالي أن قوله على صراط فلرف لغومتعلق بالمرسان ولميا كان اسم الفساعل والمقعول بعمل ما لجل على الف مل أبرزماذ لا شاوة الى أنه ليس المراحية ها الحال أو الاستقبال مع التصريح بأن أل في موصولة (قول وحوالتوحيد) فسرويه لانه الحادة الماوكة للانباء والعقلام والمرادبالامورنوع الاحكام الشرعبة الفرعية وقوله خيرا بالباوا لاقل لمن المرسلين وفيه ضميرك صلى الله عليه وسلم فيعوذ أن يكون هذا حالامنه أومن عائد الموصول المستترف اسم الفاعل وفيه وجوء أخر ككونه حالامن نفس المرسلين أومن الكافعلى رأى من يجوز ممن المبتدا (قو لدونا المته وصف الشرع الخ)أى على الوجر وكلهافات كل مرسل سالك الطريق المستقيرة في مدنه وتهبيم شريعته بعني أنه وصف لهبأنهمن وسل الله ولشريعته التي أوسل بها بأخ اطرف الرسل كالهممن قبله والآالم بقل المك وسول مع أنه أخصروأدل على المقصوداد لالسه على ماذكرعلى أبلغ وجه كأمروه وعلى الوجوه ولاوجه التعديسة بغير الاؤل بناءعلى أنهمن جلة الصلة المعمنة للموصول وهي اغاتير به فلاحاجة الى يبان الفائدة فيه وهوغيرمسلم غان ارسال الرسل اعكيكون بالعقائد والشرائع المقة فالارسال يدل على ماذكر التزاما لانصا فع تخصيصه مكونه خرالانه محط الفائدة فه وجه لكنه فصل بن العصاوط الهاوذكر في الكشاف وجها آخرتم به الفائدة والدلالة على مالميدل عليه ماقبله بجعل المنكر المعطيم حدث قال وأيضاغان المنكرة وددال على أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة على صراط مستقم لا يكتنه وصفه يعني انه هادوم سداني أكل الشر العراقها أصولا وفروعا كاأشارا ليهشراحه وهداش المي الإعاصا الباف زعمأته من تناتج افكار مفقد جلب آلنرالي هجر (فولم خبرمحذوف) أى هووا خنولاقرآن وُوَدِجوَزَفْيهِ أَن يكونَ خبربِس ان كان ا-بمـاللَّــورة أَ و مؤولا بهاوا لجلة القسمة معترضة والقسم لتأكيد المقسم عليه والمقسم بداهماما فلايقال ان المكفار بكرون القرآن فكيف بضم ولالزامهم كامر وقوله والمصدر عمني المفعول أوعيعل عين التنزيل مبالغة وفعله المقدّرعلى النمسنزل وقوله على أصله أي معتباء الاصلى وهو المصدرية لامؤ ولاياسم المفعول والمر

وقيسل معنساما زيان الغة طبي على أن أصله الأسين فاقتصرى فطره للمرة الدرامة كاقبل من الله فيأين الله وفرى الكسر كدو بالفنح على السنام كا من أو الأعراب على الله بس أو فانتمادوفالتسم والقصللسع الصرف و بالضم بسامكين أواعرا باعلى هسد وبس وأ مال الما من والكما في وروح وأ وبكر وأدغم النون في وا و (والقرآن المسكم) ابن عامروالكساني وأبوبكر وورش ويعفوب وهى واوالقسمأ والعطب النجعبل يس مقسماه (اللنان المرسلين) الذين أصافا (على صراط مستقيم) وهوالتوسيد والاستقامة في الامور يجوزاً نجوناً مراط عمرا فازاأ وعالامن المسكن في الماد والمسروروفالمنه ومف الشرع صريعا مالا ستقامة واندل عليه إن الرسلين التزاما (تنزيل العزيز الرسيم) خريمة دف والمسدد بعنى المعول وقرأ انعام وحزة والكساني وحنص بالنسسان عاداعي أونعله على أنه على أصله وقرئ المرعلى البدل. فالقرن آ

besturdubooks.nordpress.com والمن زيموم) منعلق شروا أرعم عالم الرسلن (ما تند فاؤهم) فوما عدد ندرآ باؤهم به في المعلم الم أوالذى أغديه أوسم الغدية الموهم لابعدون فيكون في ولانت النيا والدّارا المانهم على المساد (فهم عافلات) معلى الأول الرسلين على الوسود الإشر أى أرسلن الميا المدوم فأنهم عافلون (لقدسي القول على والناس المعين (فهم لايوشون) لانهم عن عرالله أنها لانوسون (الأجلالية) Takk) in temporal literally of طانعن) المعالدة المانية المانية المعالدة المعال الاذ قان ، فالاغلال والدلة الدأذ فا بهم الانتخاب الانتخاب المائة والدينة المائة والمائة والمائة والمائة والمائة فالبريط المؤن رؤسة م وافعون رودهم غاضون أبصارهم ما أنهم

على البدلية من القرآن وكونه وصفايا لمدرى خلاف التناهر ولذا لهذكر (قوله أو بعن لمن المرسلين) أي أرسلت لتنذرا لم لان كونه يعض المرسلان بدل على أنه أرسل ولم يحعله متعلقا بالمرسلين وان حارصناعة لان المرسلان فرسلوا لابداره ولا يل لاندارا عهم فاوعلى ما حتاج الى تمكاف (في له غرمندر) بصيفة المفعول المنؤن وآناؤهم ناتب فاعل فبانافية والجملة صفة قومامسندة تلك الجلاآلي الرسول والمفعول الثانى مجذوف أىعذا بالقوله انا أتذرناكم عذاماتر ساغا يحتمل أربعة أوحمالنانية والموصولية والموصوفة والمصدرية والاندادالغفويف أوالاعلام والمراديه الاقل ويحوزارا دةالثاني أيضاوا اكلابين هذاالتوحيه والتوجيه الاسترالدال على الذارآ ماثهم وين قوله وان من أمّة الإخلافيها لدرمنا فالمجسب الفلاهروجهم أ بأت المرادآباؤهم الاقر ووندون الابعدين فأت المصل عليه المسلاة والسلام ألذرهم وبلغهم شريعة ايراهم علمه السلاموالسلام وقدكان منهم من تمسك شهرعه وان الدرس على تطباول المدد وأماعسم صبلي الله عليه وسلرفلم يرسل اليهمعلي المشهور فلايقال ان هؤلا الم ينذروا مطاقا بننا على أحدالا قوال في أهل الفترة وفي التعليل كلام مرز قوله فيكون صفة مبينة اشدة ساجتم الى ارساله) عانه بدأ ظهرهم وهم توم لم يناخهم ولاآياءهم الادنون الدعوة يخلافه على الوسه الاكفاله لسرصفة ولادلالة فبه على مأذكروهذالا شافى قوله وانمن أمة الاخلافيها بذركامر لان أمة العرب خلافها نذر فالامة أهل العصر معصم وأماعيسي علمه الصلاة والسلام ورسل أهل الكتاب فكاتب بعثتم مخصوصة بني امبرا الراذعوم الرسالة مخصوص بْنِينَاصِلِي الله عليه وسلم (قو له أوالذي الخ) فياموسولة أرموسوفة وقوله الابعدون اشارة الى التوفيق بين التوجيهين وقولة أواند ارالخ فساه صدرية وهومفعول مللن والمنذرية العذاب (قو لهمتعلق بالنتي) أكه تعلقات وبالتفرعه عليه وتسميه عنسه فالفا داخله على المسب واذالم تكن ما بافسه فهي داخله على السب فهي تعليلية وهومتعلق بقوله إن المرملين ويجوز تعاقديه على الاقل أيضا ويجوز تعلقه بقوله لننذر على الوجوه وجعل القاء تعايلية والعتبرلهـــم أولا كائهم وسقيمه يُست ووجب وقوله لا ملا "نَ الحجمل والمراديمن مات على الكفر منهم فانهم محكوم عليهم دخول جهم (قوله لانهم بمن علم الله أنهم لا يؤمنون) قبل علىها نه على مذهب الاشاعرة من - على العلم عله ويازمه الحمروا ماعلى مذهب افداك لاخسارهم الكفر واصرارهم عليه وقدمنعوا ككون العلم الازلى علة وجعلوا علمة نابعا للمعلوم مسيباعته ولذا قال في الكشاف يعني تعلق بمرهذا القول وثبت عليهم ووجب لانهم من علم الله أنهم يمو يؤن على الكفر فعل تعلق هذا القول مسباعن موتهم على الكفروعكسه المدنف فقال لانهم عن علم الخ أى لاحسارهم الكفروكسمهم والاصراد علمه فليس العلم عله مستقلة عندهم حتى يازم الحير بللا حسارهم وكسيهم مدخل فيه على ماقرر فأفعال العباد كافصل في علم الكالم (قوله تقرير لتَم، مهم على الكفراين) أي مجموعه استعار تقليلة فشبههم فيعدم الهفاتهم الى الحق وعدم وصولهم البهء لول بين سدين لا يلتفت ولا ينظر لماخلفه وما قذامه وفي التيسمر مع الايدى الى الاذكان الاغلال عبارة عن منع التوفيق من استمكروا عن المقالات المشكير بوصف برفع العنق والمتواضع بضده كإفى قوله فغالم أعنا قهم لها لهاضعين وفى الانتصاف تصبيمهم على السكفرمشسية بالوضيع في الإغلال واستبكارههم الافياح وهي الى الإذ قان تبة الزوم الافياخ وعدم الاعتباد مالام الخالمة والتفكرف العواقب الأكنة السذين من خلف وقدام فيكون فبه تشديد متعذد والتمثيل أحبين منه وانمياا ختيرهذالان ماقبله ومابعده فيذكرأ حوالهم فيالدنياق يؤيده ماروي في معين التفاسيروذكره المعنف من أنسب زول همذه ألارية أن أباجهل امنه القه حلف لثن رأى محدايسلى لمرضفي وأسه فأقي ومعه يحرفكما وفعيه لصقت مده مالحجر وشلت مده فلماعاد رجع كاكان أوهو رجسل من بني أ عيز وموقع منهمثله وحوله أوجهان لسان أحوالهم في الاسترة على أنه حقيقة لاتنسل فعه فورد عليه أنه ككون أخنساف اليمز وتوجيهه بأنه كالسان لقوله حق القول على أكثرهم لايلائم مافسره به المستفلاله وعيدقيل الوقوع أيضا وقوله بتنبيلهم متعلق بنقريروف نسجنه بنشبيههم وقوله فبأخم الخاسعلق بتنبيلهم

ولفت بكسرا الام وسكون الفاءعنى جانب لاالنظر كمانوهم وهومنصوب على نزع اخلفض ويطاطؤن بسنى بنكسون ويخفضون وقوله كافى بعض النسخ أىلاجل الحقفن قال انه سهوفقدسها ( قلوله ويمن أحاط بهم سدّان الخ)اشادة الى أن قوله وجعلتا آلخ عَشْيل آخوادا أنه عَشْيلات أخوم تُعدّد دُولا الجَموع عَشْيل واحد كاينوهم من التقر برالسابق والجار والجروره بملق بمثيلهم أيضا ولاماحة الى اعتبار تعلقه به بعد تعلقالاقولاله معطوف وكذاقوله فىأنهم الخ وقوله ففطى بالبنا المعبهول أواثدعاوم والضمرنة والمطمورة حدس مكللم تحت الارض وأصدله حفرة مجعل فيها الطعام وفى مطمورة الجهالة استعارتم كنية وتخييلية ومن بنأيديهم ومن خلفهم قذامهم ووراءهم كأبة عن جيع الجهات ووجه الشب فيهماعقلي فىالمشبه حسى فى المشبه به وهوفى الحقيقة عدم القدرة على فعل ما بنبغي لهم فهو مشترك ينهما لكنه تسيم فذكرالمقسودمن عدم التفاتهم وممنوعهم كمافى قوله كلام كالعسل فيحلاونه كاقررق المعانى فلايتوهم أثأ ماذكر لايسلح وجها للشبه لعدم اشتراكه اذا لمغلول قد يكون ملتفت اللحق فتأمل (قوله وقيل ما كان بفعل الناس المز) مم تفصيله في سووة الكهف وأن الخليل قال المضبوح اسم والفتوح مصدر والعشام بالمهملة ضعف البصر وعلى هدذا القول كلمن الاتيز في رجل مخزوي واحدوا لجع على طريقة قولهم فوقلان فعلوا كذاوالفاعل واحدمنهم وعنى القراءة الاولىفيه مضاف مقدداى أعشينا أبصارهم كاأشاراليه بقوله يغطى أبصارهم وقوله الاتشان الخ دواءابن استى فى السيروا بونعيم فى الدلائل وله أمسل فىالمخارى وشومخزوم يطنءن قريش ومنهم أتوجهل لعندالله والرضغ بالضادوا لحاءا لمجتمين المكسر بحركبروا ادمغ شحة تبلغ الدماغ وقوله وسواءالخ لم يورده بالفاءمع ترتبه على ماقبساه اتماتفو يضالدهن السامع أولانه غسير مقسودهنا (قوله انداوا بترتب عليه البغية) بكسرالبا موهي المقسود المعلوب فيده يدليصح الحصرولة لايشافى قوله لتنذرقوما الخ وقوله انسع الذكرا تناجعني يتبسع الذكرأ وبمعنى ينفع الذاولة أوالمرادانذارعه ايفرط من المؤمنين فلايتزم تحصيل المامسل كالوهيم وقوله خاف عقابه ففية مضاف مقذر وقوله قبسل حلوله الخنفس برللغب على أنه حال من المضاف المقذرأ ومن الرجن وقوله أوفى سريرته أى فى قلبه ومايضمره فيه بمالا يطلع عليه الناس فهو سال من الفاعل لانه فى العلائية رياء وقوله ولايفتربر حتماشارة الى وجمالة مبربالرحن هنادون القها ومعأنه قديتوهمأ به المناسب للمقام وقوله الاموات بالبغث) فهوعلى حقيقته والضريرا فادة الحصر أوالتقوية وهوا ستثناف وقوله أوالجهال بالهداية لأستعادة الموت والحياة الهما كامر وعونعل لماقبله والغند يراليمسرأ والتقوية أبنسافلاوجه للفرق ينهسما وحبس يمعنى وقف ونفوه لابه يحمس على ماوقف له وقوله الموح الخفسر أيضا يعلم الازلى (قوله من قولهم هذه الاشياء الح) قدم تفسيله في سورة البقرة وأنَّ ضرب المثل أعمَّى الهوأنه هل يتعدَّى لمفعول أومفعولين والمثل هناءعني القصة الغربية وقوفة أى اجعل لهسم مثل أصاب القرية الخاشارة الحاأن مثلامة عول ثان وقوله ويجوز الخرعلي الفول بأنه متعذلوا حدفث لأصحاب القرية بدل من مثلا بدل كلمن كل أوعطف بيان على القول بجوا ذاختلافه حاتعر يفاو تنكيرا أوالمقدّ ومفعول وهدذا حال [(قوله بدل من أصاب القرية) أى بدل استمال أو ظرف المقدّر وجعاه بدل كل على أنّ المراد بأصحاب القرية قستهم وبالظرف ما فيه تكلف مالاداعى لهوقال جامعا دون جامهم اشارة الى أنهم أتوهبه في مقرهم ( قوله والمرساون مسل عيسى على الصلاة والسسلام الخ) قبل عليمانه ينافى كون يحيى ويونس عليهما المسلاة والسلام ببين فى تفسهما وقول الرسل لهمما أنم الابشر مثلنا اذا لبشر به على زعهم تنافى الرسالة من الله لامن غسيره وأجيب بأنهم امّا أن يكونوا دعوهم على وجه فهمو امنه أنهم مبلغون عن الله دون واسطة أوأخم جعلوا الرسل بخزة مرسلهم فحياطبوه سيعيا يبطل وسالته ونزلوه منزلة الخاضر تغليبافقالوا ماقالومبناء على ذلك ا ومعنى كونهم رسل عيسى عليه السلاة رالسلام أنهم على شريعته وداعون بدعوته وأمرمنشدير وقولهيمي ويونس وتعف نست بشهوست اوبولص وعوالذى معمدالشريف فمشرح

لايبصرون) وبمنأحاطهم سأذان ففطي أبسارهم بحث لايتصرون فذامهم ووراءهم فى أنهم محبوسون في مطعودة اليلهالة بمنوعون عن النظمرف الاتمات والدلائل وقرأ حمزة والكساق وحفص سذابا أغنغ وهواغة نيسه وقسلما كانبغهل الناس فبالفتح وماكان بخلق الله فسالعتم وقرئ فأعشيناهم من العشاء وقسل الاتيتان في بي مخزوم حلف أنوجهل أن رضم وأس الني صلى الله علمه وسلم فأثاء وهو يسلى ومعه يجرلندمه مظار فعيدما نثثت الى عنقه وارق الحجر يده حتى فكوم عنها مجهد فرجعالى قومه فأخبرهم ففال مخزومي آخر أأفأ قذله بهدذا الحجر فذهب فأعمى الله بصره (وسوامعليهم أأتذرتهم أحلم تاذوهم لايؤمنون) سبق في المنقرة تفسره (انما تنذر) الذا را يترتب علمه المبغمة المرومة (من السع الذكر)أى الفرآن بالثأمل فيه والعمل به (وحشى الرجن بالشب)وخافعقابه قبسل خاوله زمعاينة أهواله أوفيسريرته ولايغتر برحسه فانهكا حورسن مستفرقها و(فيشره بمغفرة وأجركهم النانحين نحبي المونق بالبعث أو الجهال الهدار (وتكتب ماقدّموا) ماأسلفوا من الاعمال الصالحة والطالحة { وأثارهم) المسينة كعلم علوه وحيس وقفوه والسبئة كاشاءة ماطل وتأسيس ظار (وكل شي أحصيناه في المام مبين) يعنى اللوح المحقوظ (واضرب لهم) ومشللهم من قولهم هذه الاشساء على ضرب واحدأى مثال واحدوهو بتعدى الىمفعولين الشينه معنى الجعل وهما (مثلا أصحاب القرية) على حذف مضاف أى اجعل المهرمثل أصحاب الفرية مثلاويجوذ أن يغتصر على واحدويجهل المقدر بدلامن الملفوظ أو سانالهوالقر مة انطاكمة (المجامعة لمرسلون) بدل مراصاب القرية والرساون والمعسى علمه الصلاة والسلام الى أهلها واضافته الى نفسه في قوله (اذأر ملنا اليهم اثنين) لا ه فعل رسوله وخليفته وهدما يحى ويونس وقيسل غرهما

(فقالوا الالكم مركصاون) وذلك انهم كافوا عبدة اصنام فأرسل الهرعيبي علىه السلام النن فلياقر بامن المدينة رأ بالحييب العاروي غفافسأ الهما فأخراء فقال أمعكا أعافقا الإنشق المريض ونبرئ الاكنه والابرس وكان أولا مريض فسحاه فبرأ فاكمن حسب وفشاا للبركني فشني على أيديهماخلق كثيروبلغ حديثهماالي الملك وفال لهما لنااله سوى الهتنا فالانع من أوجدله وآلهتك قال حتى أنظر في أمركما فبسهما تهبعث عسى شعون فدخل متذكرا وعاشرا صحاب الملاحق استأنسوا مدوأ وصاوه الحالملك فأتنسبه فضال لهيوما معمشأنك حست رحلن فهدل سعمت ما قولانه وللا فدعاهم افقال عورنمن أرسلكما فالاالله الذي خلق كل شي وليس فمشريك فالرمفاه وأوجزا فالاخعل مابشا ويحكم ماريد قال وماآسكا فالاما شنى الملك فد دعايف لام مطموس المبذر فدعوا القمستي انشق له بيمر وأخبذا بنداتسين فوضعناهما فيحدقهم فصار امقائين يظربهما فقال شمعون أرأيت لوسألت ألهمذاحتي تعسنع مثل همذاحتي بكون الثواء االشرف فالكس لمعنك سر آله شنالاتسمع ولاتمسرولاتضر ولاتنفع ثم قال انقدداله كاعلى احياميت آمنا به فأنوا وفلام مات مندسعة أيام فدعو الشافقام وعال انى أدخلت في سبعة أودية من النارواما أحسذركم ماأنتم فيسه فاكمنوا وقال فتعت أنواب السماء فرأيت شاباحه خايشفع لهؤلاء النلائه شمعون وهدنين فلمارأى شمعون أن قوله قسد أثرفت نصمفا كمرفى بعومن لم يؤمن صاح عليهم - بريل عليه السلام فهلكوا ( والواما أسم الابشر مثلنا) لامن يالكم علينا تفتضى اختصامكم بماتدعون ورفع بنهر لاتقاضالنني المقتضى اعمال مأبالا (وما أنزل الرحن من شئ ) وحدورسالة (انأنتر الاتكذبون) فى دعوى الرسالة (قالواربنايعلم المالكم لمرساون) استشهدرا بعسام اللهوهو يجرى مجرى المنسم وزاد وااللام المؤكدة لانه

المفتاح وبه يندفع السؤال الاقل وهسذه النسحة عي التي على اللفؤل لانّ يونس عليه العسلاة والسسلام المدوك زمن عسى وان أدركه يعيى كافصل في التواريخ وفي تاريخ ابن الوردي ان النصاري تسمى عني وحناواله أعلم ( قوله فقويناً) من قولهم الارض السلبة عزازومنه العز عمناه العروف ونسلفتان التفضف والتشديدو بهسماقرئ في السسبعة وهماعيني كشددوشدد وقوله وحذف المفعول أي ليقل فعززناهما والمعزز بمسغة المقعول وبه نائب فأعله وليس فيه ضمير وقرلها باالكر مرسلون أيمن عيسي أومن الله على الوجه بذالسابقين وشعون من الحواريين (قوله قا من حبيب الخ) ظاهره أنه كان كافراو يحنملانه كان مؤمنا رلكنه آمن بماجامه وفى مرآة الزمان قال أبوا لحسين بن المنادى حبيب النعيار هوتي أصاب الرس المذكورف المرآن وهو بعيد ونوله من أوجد لأمن في محتمل الموصولية والاستفهام ومطموس العسين بمعنى أعمى بلاحدقة وقوله ليسالخ أى لاأخني منائما في قلبي وضهري وقوله تم قال أى شعون أو الملك وقوله يشف ح الخ أى يسأل الله قبول دعائهم لان شعون كان يدعومهم سرا والمندقة واحدة المبندق الضم وهوط فرمسستدر يرمى به والذي يؤكل معرب فندق وعربيه جاوزا وهو يحقل هذا أيضا (قوله ورقع بشرالخ) أى لم ينصب كانى قوله ماهدد ابشر المشباب بماليس في الدلالة على النؤ لانشرط علها أنلا يتنقض نفيهآ بدخول الاعلى خبرها كاهنالاتها تعمل بالحل على ليسر فاذا انتقض نضيها ضعف الشب فيهاف طلعملها خلافاليونس وقوله وماأ نزل الرحن الخيقتضي اقرارهم مالالوهمية المكنهم يشكرون الرسالة ويتوسلون بالاصنام لكنه يخالف قولهسم ألنا العسوى آلهسنا الصابق فينبغي أن يعمل هدامن الحكاية لامن المحكى وهدم قالوالا اله ولارسالة فلايرد عليه شئ والتصير بالرحن معلم عليهم ورحته بعدم تعبيل العذاب مين الانكاروه نمه تعلماني كلام المحشي من الغفلة عماسييق (قوله وهو معرى مجرى القسم) أى في المنافسك مدوا لحواب على اب وأما كفرمن قال علم الله كاذبا فأمر آخر وَقُولُه وَزَادُوا اللَّامُ أَى فَقُولُهم هنا دُونَ الاقرالرساون (قُولِه لانه جُوابُ عَنَا أَكَارُهم) فَالكِئاف انة الاقل ابتداما خياروا لنانى جواب عن الكاروه دا مخالف لمانى الفتاح من أخم أ كدوا في الرة الاولى لان تكذيب الائنين تكذيب لاسال لاتحادا لمقالة فلى الغواف تكذيبهم ذا دوا المتأكد وماذهب المه أالز يخشري تطراالي أنجوع النلائه لم يسبق منهم اخبار فلا تعسك فيسلهم في المرة الاولى فالتأكد فيها الاعتناء والاهتمام بالخبر كالرائش يف وماذهب المدالكاكي أدق قال الفاضل الميني انماأ كدلتنز والهم منزة من أنكراوسال الشبلالة لائه قدلاح ذلك من انكارا لاثنين فعلى حيفا يكون ابتداء اخيار بالنظرالي أخواج المكلام على مقتضي الظاهروا نكار بابالنظر الي أحراج المكلام لاعلى مقتضي انظاء وفظهر جدا انظرصاحب الكشاف أدق وكلامه بالقبول أحق انتهى وفى الكشف انه أزاد بالاشداء انه غير مسبوق باخبارسابق ولم يردأنه كلام مع شالى الذهن وهذا يصعان جعل قوله فقالوا الخ تفصيلاللعيمل وفيه لف في عدم قد يزقول الثالث ثقة بفهم السامع والافالطا هرمن قوله فكذبوه ماسبق انكار اوجعل الأنداما عنيادة وكالشالث أوالجموع والاول هوالوجه وعليه ظاهرالاية يعني انتحد ذاالاخبارل كأنءن النلائة والمتبادوبشمادة الفاءأن القبائل هوالنالث وكلامه فيقع جوابالانكار لكندع إنكارهم لمتسالته لاتحادم رسلهما ومرسله بالسكسروا أرسلبه والانكارادالم يصرح به ويحتج علىه دون مايحالفه لاحتمال الرجوع عشدكا وقع لبعضهم فالذاكان تأكيد الاؤل بالاسمية وان والشائي بممامع اللام والقسم والحاصل أن الاسداق عندأ هل المعالى مقابل اللاسكارى وماق - حسكمه وعندغيرهم مالسر بجواب والزيخشرى كما أوقعه مقابلا للبواب والانكاراحمل كلامنه مافعل تارة على هذاوا ترى على هذالكن ف كلامه نظرفان الوجه الاول الذي ارتضاه لا يخرج عابعده فتأمل وماقيل من أن انكارهم فكلام المسنف وجهافقه المراديه أشذ الانكارلان هذاجواب عن انكاراً يضاوان مراد الرعشري بالابتدامها هو بمنزلته بالنسسة الى الشانى لاأنه المتدا محقيق فلس مما يلتفت البه بعدما سيعت وكذاماذكر ممن أن

التصمة تندل على زوال الانكارعن جعمتهم فالكلام النسبية الى هؤلاءا شدا في لان هؤلا المذكر جالهم في النغلم وانماذ كرالمنسكرون لاتهرم الآكثر ولان المرادذ كرحال منطغي وتجبعروانماأ طلما الكلام فيرهله المقاملة وتع أسهمن الاوهام (قو له وهو)أي كون ما بالغريز الناء منسة هو المحسن الاستشهاد يعمَّه الله الذى هؤفي معنى القسيرفي قولهم رشايعلها لخزولولاه لم يحسن أذقيهم المذى ونحوه بمايصدرعن العاجزين الدلسل الذى لامتشف له خسو صابع في القه الذي لا يطلع عليه أما أذا قاله تحضفا وما كندا المنه قلا (قو له نشا منابكم) أصل معناه كان في التفاؤل مالعابرا لمبارخ والساخ مُ عم وقوله لاستغرابه الزَّاول ا وقسع منهسيهمن افتراف السكليعة أوالشدا تأروه نبع المطر وهذا دبدن السفها مفي التبولن عيابوا فق أهوامهم والتشاؤم بغبره وقوله سب شؤمكم لاث المفائر تشآمه فهوسب له تتحوزيه عن معالق السبب وقوله طهركم معكم الطبر بكون معرطا ثرومفرداء مناه كافي كشك تساللغة والاقلأ كثرنه معل عليه ويفسر بأساب إ التشاؤم وبناليكفر والمعادي وتركه المصنف رجيه الله تظهوره بمباذ كرلات طاثر كموان كان مفردا لكنه بالاضافة شامل ليكل ما يتطهرنه فهوفي معني الجع والقراء تان متوافقتان على كلحال ولاحاجة الي تقسير الطهرمالطا ترابيتوافقا كإقبل ومؤيده أندلم بقعرفي القرآن الاحعا كقوله والطيرصافات وقدل الرحاج لاأعلم أحدا قرأطكركم يدون ألف والزمخشرى ثقة آذمثل هذا لايتعاسر علىمدون نقل وقوله وحواب الشيرط محذوف كال المعرب اختلف مسويه ويوتس فعاإذا اجقع استفهام وشرط أيهما محاب ذذهب سويهالي اجابة الاستفهام أى تقدر المستنهم عنه ويونس الح اجابة الشرطفيقة روسيبويه تنطيرون ويونس تتطيروا مجزوماوعلى القولن حواب الشرعامح ذوف انتهى فنواب الشرطميل تطعرتم أوتؤ مدتم بالرجم والتعذيب وقال أبواليقاء قبدره كفرتم ورده الطيي بأت الكلام ع الكفا والموجود كفرهم فلا يعقد الشرط وكلام خف دُحه الله محتمل لهدما فالقول بأنه على مذهب ونس وهم ولوقة رقلتم ماقلتم ويحوم بما بعرسين (قوله وقد زيدت ألف بن الهمزتن) القراء المسبعة على أنها همزة استقهام بعدها ان الشراجة وأصولهم فى مُنْلَمَ التَعَشَى وَادْخَالَ أَلْفُ بِنَ الْهِمْرَ بَنَ أُوالنَّسِيمِ لَ أُوحِذْفَ الْالْفُ عَلَى مَا يَعْرَفُهِ أَهْلِ الأَدَاءُ وَهَذْدَ قَرَاءَةً أبى عروو فالون وهشام وعبرفيم ابالجهول رومالا ختصار فلااعتراض عليه شامعلى اله بعبريه في الشواذمع اللهلم ينقل عنة مثله ولم يتتزمه وقوله بغنج أى قرئ بغنج ان المصدرية فقبلها لام حرَّمة تذرَّة وْهَدِّما لقراءتمع همزة الاستفهام ومابعدها يدونهامع أتغتم والكسرفاكا أذتكون همزة الاستفهام مقسدرة قبلهالتوافق القراحة الاحرى أوبدونه فسكون على صورة الخبركا في الكشاف وهومسوق الشبحب والتوبيع أى تعايرتمان ذكرتمأ ولان ذكرتمأ وطبائركم معكم لان ذكرتم فلرئذ كرواولم ننهواعلى تعلقه يقدرأ وبطائركم على مافصل فى شرحه ولايعد فد م كاقسل وقوله واين الخ أى قرئ برحم زم فقوحة بعد ها ما ساكنة مع يحقف أَاكِمَافُوهِي أَمِلْغُلَانَ يَحْوِدُذُكُوهُمَادُا أَثْرَالْشِوْمَ فَكَيْفُ يُوجِودُهُمَا لَمْزُمْ ﴿ فَوَلَهُ عَادَتُكُمُ الْآسِرَافَ ﴾ كونه عادة من سوت الاسمة والاسموذكر قوم الدال على شيوعه فيهم وقوله في العصبان أوفى الضلال أأغرق منالوسيم منان الاسراف اتمانى ألمعاصى أوف المتسلال والمنى والاضعاراب على الاول عدلي تتسعير تسلم حصول الشؤم وسيه لكونه أضرب عاجعاو مسالا شؤم الى اثبات سب آخر أعظم وأقوى منه وعلى الشانى الاضراب عن ذكر الشؤم وسبه الى ذكر ضلالهم وغيهم وتماديهم فليسر فسه اثبات الشرم ولا لسب فلذا كال فالاقل فن م ساح الشؤم وفي الشاني والنات وعدم الإحداما أستاره بعض شراح الكشاف وهوأ حسس مافيهامن الوجوء والاضراب في الاقل عن قوله طا تركم معكم والحلة الشرطسة معترضة وعلى الشانى عن مجوع ماقيله لاعن توله أئن ذكرتم كافيل وقد لمائه المف ونشرعلى تقدير الخزاء فالاول على تقدر تعامرتم والثانى على تقدير يؤعد تم فتأمّل وقوله أن يكرم و يتبرك به اشارة الى ان ماهم فيه تُعَكِّسِ لمَا يَقَتَضِّيهِ النَّظُرُ الصحيحِ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى وَجَاءُ مَنْ أَقْصَى المَدِّينَةُ ﴾ تقدُّمُ الحاروالمجرور على الفأعل الذي حقه النقدم بانا فضاية أذهداه أتله مع بعده عنهموان بعده لمبنعه عن ذاك ولذاء بريالمدينة هنابعيد

وهوالحسن لا تشهادفان لا يسنة ( و الله الماليد منابكم) لأستغرابهم مااذعوه واستقباحهم لمونفرهم من (لرمنان) عن مقالت م عده (الرمنان) عند وليستكم مناعدًا بأليم فالواطا و مُعكم) وملا معلم وهوسو وعقبا تكم وأعالكم وقرى لمركم عكم (أنذكر م) وعظم به وجواب الشرط معذوف على تطعيم أوتوعد ما الرحم والتعسدين وفدريان ألف بين الهسنزيين و المنطان على أنطار تم لان دُكر تم وان وان لغار و المستعلى المستعلى المعنى الماركم معلم سن برى در ارهوا لغ (بل انتراقوم مسرفون) قوم عاد تكم الاسراف في لعسان ثمن ترك الذفع أوفى الفلال ولذلك توعدتم وزيا ستري يعيب أن يكرم و يتبول به (و ما من المالية فراسي) هوسيس العاد

وكان ينعث أصنامهم وهومن آمن بمعسمد علمه الصدلاة والسلام وستهماستمالة سسنة وقدل كانفءار يعبدالله فكابلغه خبرالرسل أتاهم وأظهردينه (قال باقوم المعوا المرسلين اتمعوا من لا بسألكم أجرال عبلي التصيح وتنلسغ الرسالة (وهسم مهتذون) الى خسير الدارين (ومالى لاأعبد الذى فطرفى) على قراءة غسر جزة فاله اسكن الماعف الوصيل تلطف في آلار ثاديارا دمني معرض المناجعة لنفسه موامحاض النصير حست أرادلهم مأأرادلهاوالرادنقر يعهمعلى تركهم مبادة خالفهم الى عبادة غرمواذلك قال (والسم ترجعون مالغة فالتهديد شمادالى المساق الأول نقال (أأعف فسن دونه آلهسة ان بردن الرجن بضر لاتفن عنى شفاعتهم سأ لاتنفعني شفّاعتهم (ولاينقسذون) بالنصر والظاهرة (الى ادالي ضلال معن ) فان أيناو مالا ينفع ولايدفع ضرا بوجمه ماعلى الحالق المقتدر على النفع والضر واشراكه به ضلال بنالا بخنيءلي عاقل وقرأ نافع ويعقوب وأبو عمرو بفخ الما (اني آمنت بربكم) الذي خلفكم وقرأ الغرواب كشعروأ وعروبفتح الما (فاجمعون)فاجمعرااعانىوقىل الخطآب للرسل فانه لمانصح قومه أخمد وارجونه فأسر ع نعوهم قبل أن ساوه ( قبل ادخل الحنة) قسل الدلك فاقتلوه بشرى بأنه من أهرا ألحنة أواكراماواذ مافيدخولها كمائر الشهدا أولماهموا يقتله وفعمه الله الى المنة على ما قاله الحسن واعدام قل له لات الغرش ان المقول دون المقول له فأنه معاوم والكلام استئناف فحيزا لحواب عن السؤال ع حاله عندلقا و ، بعد تصليه في تصرد سه وكذلك إقال بالميت قومي يعلون بماغضرال ربي وحعلى من المكرمين ) فأنه جواب عن السؤال عن قوله عند ذلك القول له واعامى علر قومه بعداله ليحملهم على اكتساب مثلها مالنوية عن الكفروالدخول في الايمان والطاعة عملى دأب الاولماء في كظم الغيظ والترجم على الاعداء ولبعلوا أبيم كالواعلى خطاعظم في أحره وأنه كان على حق وقرئ الكزمين وماخبرية أومصدرية والياء صاد بعاون

التعمر بالقرية اشاوة للسعدوأن الله يهدى من بشاء سواء قرب أم بعد وقال بعض الادباء لماسمع قولهم الاطراف منازل الاشراف هذامأ خوذمن قوله تعالى من اقصى المدينة ولوقيل انه لوأخو توهم تعلقه أيسعى فلم بندأته من أحل المدينة مسكنه في طرفها وهو المقصود وسأتي مثله ويسعى ععنى يسرع حرصا على نصر قومه أوبعني بقصدوجه الله كقوله وسعى لهاسعها وهذا وأنكان مجازا بجوزا لحل علمه لشهرته إفلاغبارعليه (**قولدوكان ينجت) بتن**ليث الحاء المهملة بمعنى يبرى ويصستع وكونه كان يصنعها لايوافق ظاهراايماته بنينا عليه الصلاة والسلام ولذاق ل الاصسنام هناعه في الماش ل التي كان تحتم مباحا فى شرعهم وهوخلاف الظاهروكذاما قبل اعائه بمعمد صلى الله عليه وسلم كأن على يدالرسل مع أنه معارض لديث سباق الام ثلاثه لمبكفروا بالقطرفة عنعلى وصاحبيس ومؤمن آل فرعون وسسيرالام السالفة والايمان بنبينا قبل وجودمس خصائسه صلى اتله عليه وسلم كايمان سع على ماعرف في السسير وكنب الحديث وقوقه وقيل الخ وجهمقا بلته للاقل ظاهراانه في الاقل مخالط للناس صنع وفي هذا منباعد عنهم ووجه تمريضه انه ينافى قوله تعالى من أقصى المدينة وقوله وهم مهندون أى السون على الاهنداء وقوله تلطف أىالرجل المحكى عنه همذا وقوله بايرا ده أى ايرا دقوله مالى الخ ووضعه موضع نصه لنفسه ظاهرا وامحاض عطف على الارثاد ويجوز عطفه على المناصحة (قوله ولذلك قال الخ) أى لكون المراد تقريعهم وتوبيخهم فيقل والمه أرجع مبالغة في تهديد هم بخويفهم الرجوع الى شديد العقاب مواجهة وصريحافانه لوقال والمه أرجع كان فيه تهديد بطريق النعريض وقدجؤز كونه من الاحتباك وأصله علىذكرهما فى الطرفين فحذف من الاول ماذكرف الثانى وعكسه ومثله لايرتكب من غيرضرورة فالاولى تركه (قوله مُعادالى المساق الاول) أى مناصبة نفسه تلطفالارشادهم وقوله لا تفعى شفاعتهم اتماعلى ُحدِّقولهُ \*ولاترى الضبها يُنجير \* أى لاشفاعة لهم حتى تنفع أوهو على فرض وقوعها لانما نمير واقعة وفىقولهأأ تتخذا شارةانى أنهاليست بلائقة للألوهية وهوتتعميق لهملان مابتخذو يصنعه الخالوق كيف يعبد وقوله ولا ينفذون الانقباذ التخليص ترقمن الادنى الاعلى وقولهمالا ينفع يعنى الاصسنام المسبودة دون الله (قوله فاستعوا ايمانى) ففيهمضاف مقدراذ السماع لايتعلق بالذوات وتقدير مأذكر القوله قبيله آمنت الخ فالمرادباعيانه قوله آمنت أوسى الاقراراي بالمالزومه له شطرا أوشرطا فأخطاب على هذا لقومه ومقصوده دعوتهم الى الخيرالذي اختاره لنفسه لاأن يغضهم ويشغلهم عن الرسل بنفسه فات تصريح المصف بأنهمن المساق الاول نبوعته بعض نبوة والأولى أن يفسر باسمعوا حسع ماقلته في هذا المساق واقبلوه فان السماع رديمه في القبول كسيم الله لمن حده وقوله فأسرع الح أى ليشم دهم على أيمانه واقراره بايشهدواله عنداتته (قوله بشرى بأنه من أهل الجنة) يدخلها ادادخلها المؤمنون والقائل له ملائكة الموت فالامر التبشير لاللاذن في الدخول حقيقة وقوله كسائر الشهدا مفانهم يدخلونها عقب الموت بأناتطوف أرواحهم فيهاوهمأ حيامى قبوره بيشاهدون مقاماته سمفيها ويؤيده قوله جعلى من المكرمين (قوله رفعة الله) جواب لماوفي نسخة فرفعه الله بالفاء فانتجو ابهما قديقة بن بهاوال منعه بعض النعاة فعل هذا يكون رفع حياالى الحنة كعيدي صاوات الله وسلامه عليه فأذا فنيت الجنة يفناء السمام أعيدت أعيدله دخولها وهذا مروى عن الحسن (قوله وانماله بقله) لان الغرض ذكر المقول لاالقائل ولاالمقول له وتقدر السؤال ماحاله بعدما استشهد وقوله وكذلك الخ بكاف التشبيه أى هذه الحداد أيضامس تأنفة استثنافا بيانيا كالتي قبلها في جواب فياقال ا دقيل له ذلك ووقع في نسطة لداك باللام أى للاستئناف هذا الكلام أيضا ولا يحنى انه تكلف فحسن الظن بالكاتب دون المصنف (قوله على دأب الاواساء الخ) فانهم مع مافعلوه بدام يظهر غيظا بل ترجما وشفقة وقوله وليعلوا بالعطف بالواووهوالظاهراذلامناقاة ينهسما ومآوقعهن عطفه بأوفي وضالنسخ لتباين الغرض فيهسما وقوله وماخبرية) أىموصولة والعائد مقدراً ى به أى بسسبه أو الذى غفره لى على أن غفر بعمسى الغفران

الذى غفره لى والمقصود تعظيم مغفرته له فتول الى الصدرية وهذا هو المناسب لقو له وجعلني من المكرمين لاماقذوه الزمخشيري بالذي غفرهمن الذنوب فانتمني علردنو يهوان كأنت مغفورة لايحسس وكذاعطف قوله وجعلىمن المكرمين عليه لاينتظم وماقبل من أن الغرض منه الاعلام يعظم مغفرة الله ووقوركرمه وسبعة وحته فلا يبعد حينتذا رادةمعني الإطلاع عليه الذلك بلهوأ وقعرف النفسر من ذكرا اغفرة مجزدة عن ذكر المغفورلاحة الحقارنه تكلف (قوله أواستفهامية جاءت على الاصل) من عدم حذف ألفها اذاجرت فان اللغة الفصيعة حذفها فرقا منهآ وبن الموصولة واشاتها شاذ وإذا اعترض ابن هشام على من خرج الاسية عليه بأنه غيرلائق بفصاحة القرآن الحل علسه هذاما قالوه برمهم ويحقيقه مافى شرح أدب المكاتب أنهانه قطلاذ كرمن الفرق الاف فولهم مشت فانهالم تثبت عندجه ع العرب سواء حسكانت ماموصولة أواستفهامية فانجرت إسرمضاف لمتحذف وخص الاستفهام لأنه اسرتام فهي معه كاسر واحدالى آخرمافصله اللبلى في شرحه وقدعلم منه أنها قد تشت في الاستفهام كاذكره العلامة وتبعه المصنف فسقط مااعترض به علمه (قو لدمن بعدا هلاكه أورفعه) على القولين السابقين من قتله ورفعه الى السماء حيافضه مضاف مقدرهُ وأحدهدين وقوله كاأرسلنا الخ تمثيل لأوسال الملائكة فلاحاجة الىجعل الماضي بمعنى المستقبل لان السورة مكمة كاقبل نع قوله لآهلا كهم اماتغلب ابدر أوالمراد القصداهلا كهم وانام يقع لان الخندف لم يكن فيه قنال واستحقارهلا كهم بعدم انزال بنده وكونه بصيعة واحدة وقولهاعا تتعظيم الرسول لتخصيصه بقتال الملائكة معه وجل الايماء على الاشعمار فعداه بالباء ادالظاهراللامأ والى (قوله وماصح) هوأحدمها ليماكان الواردة في القرآن كامر وقوله وجعلناذلكأى أنزال الحندالسمآوية وقوله ماموصولة قبل انهالوجعلت موصوفة كان أحسن لانسن تزاد بعدالنق اذاكان مجرورها مكرة وانكان يغتفرني التابع مالايغتفرني التبوع ولعادوجه تمريضه مع كونه خلاف الظاهر (قوله ما كانت الاخذة) بصيغة الصدر أواسم القاعل وعطف المصدر عليه يرجح الاول وقدره لفوله أخذتهم الصيحة وقوله وقرئت أكى صيحة بالرفع وكان ينبغي أن لا الحقه ناء التأثيث لانه لايؤنث الفسعل إذاكان فاعاد مؤشا بعد الاالانادوا فلا يقسال ما عامت الاهند بل ما عام لان تقدره ماقام أحدلكنه قصد به مطابقة مايعً بدالالانه الفاءل في الحقيقة كافر أالحسن وغيرد لاترى الامساكنهم وقال لبيد» ومابقيث الاالضاوع الجراشع \* ولذا أنكراً بوحاتم هذه القراءة ولاعبرة مانيكاره على أن تقدير المستنى منه عامما مؤند السطابق قراءة السب لامانع منه (قوله شهو المالداراع) ظاهره أنه استعادة بالكناية واللود تخسلية ويجوزان تكون تصريحية تنعية في اللوديعيني البرودة والسكون لات الروح لفزعهامن الصحة تنذفه الى الباطئ دفعة واحدة ثم تنعصر فتنطفي الموارة الغريز بة لانعصارها وقد مركلام الشريف فعه في شرح المفتاح وماعليه وله فتذكره وقوله كالنار المرادم أأ بحرلانها تطلق علمه والساطع صفتها لتأو بلهاوا لرواداد كوولا أنهاصفة بوتعلى غرمن هيله أى الساطع لهما والساطع ععى المشرق وستاسد من قصدته العنسة المنهورة و يحور بالحا والراء المهملنين عدني بعود ورجع ومنه اللهم الى أعود بالمن المور بعد الكور والشهاب هناشعله النار (قوله تعالى) بفتم اللام وسكون الما وبجوذ كسراللام في لغة ضعيفة كامرّوهي في الاصل أمر بالصعود لمسكان عال ثم شاع فالامر الحضور مطلقا كاقال بعض المتأخرين

أيها المعرض عدى . حسسال الله أمالي

وقوله فهده الخ اشاوة الم أن ندا الحسرة محماز شغر بلهامنزلة المقلاء وقوله وهي أى الاحوال التي الورث الحسرة مادلت علمه الاستهارة هم الرسل على أن المراد بالعباد مطلق المجرمين أوأهل القرية فالجلة مستأنقة لسان ما تحسر منه (قوله ولقد تلهف الخ) يعنى أن التحسرهنا وقوم من هؤلاء والمراد شدة قد سرانهم حثى استحدوا أن يتحسر علهما هل الثقلين وقوله و يجوز الخ على أن التحسر من

أواستفهاسة جاءت على الاصل والباء صلة غفراً ي بأى شي غفراد بريديه الهاجرة عند ينهم والمصابرة على أديهم (وما أنوانا على قومه من يعدا هاد كدا ورقعه رمن جندمن السمام) لاهلا كهم كالرسانا (من جندمن السمام) ومدر وانكندق بل كفينا أمرهم بصيعة ملاوفيداستعقادلاهلاكهم واعاء معظيم الرسول عليه السلام (وما كامنزلين) وماصح فيسكمننا أنتزل جندالاهلاك فومهان وتدنا لحكل ثئ سباوجعلنا ذلك سيبا لاتصارك من قوسك وقسل ماموصولة معطوفة على جند أىوما كامتزلين على من قلهم ن عادة ورج وأعطار شديدة (ان الأغلقة والعقوبة (الا صيمة واحدة) صاعبها حبول علمه السلام وذرتت بالرفع على كان التأسية (فأذا هيم خامدون) مينونشبهوا بالنار دمن االحاأن المي كالنارال المع والمستكرماده ا كافال

وما المرء الاكالشهاب وضوئه وما المرء الاكالشهاب وضوئه العدادهوساطع والمسترقعلى العداد) تعالى فهده من الاحوال التي من حقها أن تعضري فيها وهي مادل عليها (ما أسهم من رسول الاكانوا به مادل عليها (ما أسهم من المدرون) فأن المستهزئين مالناهسين المنوط بنصهم حير الدارين أسقاء المناسس والمناسس عليهم والقد المهند عليه ماله ماللا المستحد والموضون عدا من التعطيم والتعليم والتعليم والتعليم المناس ويعوز أن يكون تعمر امن التعطيم

besturdubooks.wordpress.com . علىسسبلاسسفارة لتعظيم المستوعلى أغسم وتغيده قراه فاحسرنا وأصبالطولها المارالمتعلق الم وفيل وفعارفعلها والنادى عدوف وقرئ بإحسرة العباد بالاضافة الى القاعدل والقعول والمسرعملي العاد ابراء الوصل عبرى الوقف (الهروا) ألم يعلوا وهود على عن قوله (م الها الماداده و على عن قوله (م سن القرون) لان كم لا يعمل في الماقيلها وان المراليم المالاستعام (أنهم الم ار مرد المن المن المن أعلى المنى أى ألمروا لارجهون) بدلمن المعلى المنى أى ألمروا تهوة اهلا تامن قبلهم لونهم عرواجعان اليم وقرى الكسرعلى الاستثناف (وان كل المسي له ناعضرون) فيم القيامة للمنواء وأن عقف من النفلة واللام عي الفارقة ومامنية والتأكيد وقرأ ابنعام وعاصم وحدزتا بالتسلميمي الاقتكون ان افنة وجمع فعل عدى مفعول ولدينا ظرف لداً ولحضرون (وآبة لهم الارض المية) وقرر لافع الاستال معلاوض منبعل عرافة أوصفنا فالزرج العبنة

أاتته ولماكانت الحسرة مايلحق المتعسرمن الندم حتى يتي حسسرا وهو لايلمق يه تعالى جعلوه استعارة أرأن شممحال العباديجال من يتمسرعلسه الله فرضافيقول باحسرة على عمادى قيسل وهو تظير قوله بل عحبت ويسخرون على القراءة بضم الناه كاسييء في الصافات فالنداء للعدمرة تبجب منه والمقصود تعظم حنا تهماىعدهاأمراعظما ستحب منه وتعسر عنى تفسع وقوله لتعقام متعلق به أو استعارة على أنَّقَ المراد بُهاالاستعادةالاصطلاحية أواللغوية وتأييد بآحسرنالانَّ أصَّلْهاحسري فقلت الباء ألفًا فتأمل (قو لدماضمارفعلها) أى يافوم تحسروا حسرة فهو مفعول مطاق ويجوز تقدر الظروا أواسمعوا وقوله أوالمفعول أى تواسطة الحرف لانه لايتعذى ينفسه وأما الوقف على الحسرة باللهاء فلكونها حرف تأقره وتأسف الاأنه بنبغي حسنندأ ولايتعلق به قوله على العياد لات الوقف بين المامل ومعموله لا يحسسن كون متعلقاء تدرأ وخررمستد السان المتعسر علمه وتقديره الحسرة على العباد وقوله ألم يعلوا حعلها علسة لابصرية لانهالانعلق على المنهور وقوله لأن أصلها الح لان الانستراك خلاف الاصل الكر الظاهرات كالمنه مأأصل برأسه دليل اختلاف أحكام التميز فيهما (قوله بدل من كم على المعدى الن) فسه تسمر والمرادأ نه بدل من جدلة كم أهلكا وقد أعربه سيبو به هكذا و بعد الزجاح وقال المسعرافي فشرحه المعنى ألمروا أت القرون التي أهلكناها لارجعون البهم فأنهسم الخ بدل من حل كم أهد كالان كمنصوب أهدكا دلايعمل فيهاما قبلها فاوأ بدل منه كان تقديره أهدكاها أنهم اليهم لار حقون ولامعني أمولكن كموما بعدها في تقديراً لم بروا الذين أهلكناهم من القرون فالمعني ألم يعلو اأنّ القرون التيأهلكناهم من قبلهم لايرجعون ونسه وجه آخروهو أن يجعل صله أهلكناهم أي أهلكناهم بأغرم البهم لارجعون أى بهذا الضرب من الهلاك انتهى وقوله على المعسى لان كثرة المهلك هذوعدم الرحوع أيس ينهسما المحادجين بةولاكلية ولاملاب فأكاهومقتضي البداية اكنها كان في معسى الذين أهككاهم والهم لايرجعون بمعنى غسيرواجعن اتضع فمه البدلمة على أنه بدل اشتمال أويدل كل من كل وبرنداسة طاما قبل أنه لا يصيم فيه المدلية بوجه من الوحوه والأبدل المفرد من الجله غيرمتعارف بل عكسه معرأن سسو بهاذ اذكره فقد فالتحذام والقول بأنه بدل من كم وجعار على المعني لعدم صعة تسليط عامله علىه لكنه لما كان معمولالبروا معني صحت البدلية ولايعني مافيه من التعسف الذي لاتساعد مقواعد النعو (بق قمه وحوه أخر)منها أنه معمول للقدرأى قد فضيدا و كمنا أنهم الخ والجلة عال من فاعل أهلكا ومنهاأ بمعمول برواوجلة كم علكنام عترضة ومنهاأت كم أهلكنام عمول يرواولام المتعليل مقدرة قبل انهم والمعلل بروا كافى شرح المغنى وقدأ وردعلمه أنه لافائدة فمه يعتدبها وأت المراد باهلاكهم استتصالهم اتقاما وعدم رجوعهم لايدل الاعلى اماتهم ولايخني أتماذ كرموار دعلي البدلمة أيضا والظاهرأت المقصودمن ذكره اماالتهكم بهم وتحصقهم أوتقديم اليهم للعصر أى أشهم لارجعون اليهم بل البشا فسكون مادهده مؤكداله وأماكونه تعلملا لاهلكا وضمرأتهم القرون والبهمالرسل أى أهلكاهم لعدم رجوعهم للوسدل أى منابعة وينهم الحق وقيل لا رجعون دون لمرجعو اللد لالة على الاستقراد وليس البهم والدا على هذا كما تؤهم أوهوعلى ما يتبادره ممن وجوع الاؤل للقرون والثانى لمن رون والمعنى أنهم لارجعون الهم فيضيروهم عاحل ببرمهن العذاب وجزاءالاستهزاء حتى ينزجره ولافلذا أهلكناهم فتعسف وكمك للعني دعاهم المه عدم فهم مأقررناه وههنا كلات أخرنشأت من قلة التدرير كاها خوف الملل (قو له الميزاه) وفي الكشاف للمساب وليس يتعدمن الاؤل وقبل محضرون معذبون وقوله نعمل بمعسى مفعول أؤاديد لمضدذ كرمعدكل لانها لاحاطة الافراد وهذه تقددا جماعهم في المحشر ولذاجا وأجع بمبدكل في المأكمة وعضرون خرنان أونعت وقوله خرآية والكونهاعين المبتدا كغيرضع الشأن لتعجر ابط وهذا حسن جسدًا الاأن النعاة لم يصرّحوا به في غيره وقيل انها مؤوّلة بمدلول هذا القول وأثما كونها صفة لا يه قلا وحدله وقولهأ وصفة لهاأى جلة أحسناها صفة الارس لاندلم رديها أرس معسنة بل المنس فهو كقوله

ولقدأ مرّعلي الأنبم يسدني \* والمه أشار بقوله اذام الزولذا وقعت خبراعن النكرة وان كان الفلاه والعكس حتى اعترض علمه المعرب أنه مخالف القواعد وقوله وهي أى الارض وكونها حالاعاملها آمة لمافها من معنى الاعلام تكلف ركيا والاستئناف أرجها (قوله قدم الصلة) وهي منه سوا كانت من الدائية أوسعيضة ووجه الدلالة مافيهمن إبهام الحصر للاهتمام به حتى كانه لامأ كول غيره والاعناب قبل هتا بمعسى الكروم واعله تتقدر مضاف أومجاز بقر ينةعطفه على النصل والافكلام المصنف مشعر بخلافه وهو جسع تخل كعسد كاأشاواله المستف وقيل انه اسم حسم لأنه فيطرد لهمفر دمعين كا كترا بلوع وقوله ولذلك جعهمالتدل الجعبة على تعداداً نواعهما والدال على الجنس الحب واشعاره لانه مقول على كثرة مختلفة الحقائق بخلاف النوع وف نسخة فانه الدال بضمروف أخرى بدونه قبل والاولى أولى لدلالتها على المصرالدال على الجنس في الحبّ دون النعبل والاعناب فيدل على أن لادلالة لهما على الاختسلاف بوجهمالم يجمعا والحاصل أن حبانكرة دالةعلى الحنس تع الانواع وآن كانت فى الاثبات لانهاف ساق ألامتنان كاصرح به في الاصول والنفس والاعناب معرفان بأداة الاستغراق وهواسم نوع فيع الافراد لانه لايلزم أن بكون تحمه أصناف وأماة ولهم جع العالمين وهواسم جنس ليشمل ما تحمه من الآجناس فلا سافيه كاقسل لان الراد شعولاظاهرام تعيناوان حصل الاشعار بدونه وقيل انماجه للدلالة على مزيد المنعمة أماأ لحب فبه قوام البدن وهو ماصل مالحذس وقوله ولاكذلك الدال على الانواع يعنى النمل والعنب ولذا لم يقل النوع (قوله وذكر التخيل الخ) الممرو بالتاء المناة يعني أنَّ النفل ينتفع بعُشبه وجريده وسعة م وطلعه فالنعمة ليست بتمره فقط وقديقال فيوجهه ان التمرلا يكون على النخل بل بعدجة افه وماعليه هو البلج وليسبه تضكه وقوله لبطابق عله للمنغى لاللنغى والمطابقة ذكرالمأكول وقوله شعيرهاأى المخلفهو كشيجرالادال أوالقود وآثارالصنع فيها بآللخلآمن اخلواص اشابهة الانسان فىموتها بقطع رأسها ورا نحة طلعها ولقو-ها الذكر وغيرذُلكُ من خواصها المدكورة في الفلاحة (قو له لفظا) أي بحسب الوزن ومعنى لانمعني التفيعره والتفتيع والخفف دال على معنى الفتح والمشدددال على المبالغة والتكثير وقوله شسامن العيون فهوصفة موصوف مقدرومن سانية أوسعضية أوابتدائية ان أريدبها المنابع لازائدة لانهالاتزادالاف النني ومجرورها نكرة عندالجهورخلافا للاخفش وقيل المفعول محذوف وهو ما ينتقع به (قوله غرماذ كراخ يعني أنه كان الظاهر غرهما أى النصل والاعناب فالضمر المالماذ كرليشملهما فات الضمرة ويحرى مجرى أسم الاشارة كامرأ وهويته واضافته لانه خالقه فالمعني لمأكلوا بمباخلقه الله وبماعلوه بأيديهم ففيه التفيات من التبكام الى الغيبة واعترض عليسه بأنه ليس من مظان الالتفيان لان المقسودمن المنات وتفيرمهاهها غرها فالممكن من الانتفاع بأكله أولى النفيع الدال على الامتنان فالظاهر اضافته لضمع العظيم بأن يقال غرنا ورد بأنه ذهب عليه أن ماسب في أفحم لانها أفعال عامة النفع طاهرة فى كمال القدرة والفرأ حطم تمقمن الحب فلايستمن ذلك التفنم واذا لم وودعلي أساوب الاختصاص وجعل منخلق اتله وقدل التركمكون كاله بفعل العيد لابستحق ذلك التعظيم وايس المقصود بمباذكرأ ولاالتمرحتي ينبوعنه كمانوه ببيل الاستدلال على الصانع القيدرومنع دلالته على كال القدرة مكابرة وفهما تحطاطهم تبتهمن التأخيرلا ينافي الدلالة توجه آخر والاحسن ان الاكل والتعبش عمايشغل عن اللهفيناسب الغيبة كانبه على غقلتهم عن المنع بقوله أفلا يشكرون فالالتفاث واقترفى موقعه وقسل الضمير للنصلونزكت الاءناب غيرمرجوع البمالانها في حكمه وقبل للماء وقبل للنفعير والاضافة لأدنى ملابسة ولايخني بعده (قو لهعطف على الثمر) أوعلى محلمن ثمره لاعلى الضمرا اضاف آلمه وقوله والمراد ما يتحذاخ لم رتض مافى الكشاف من تفسه وماعلته أيديهم بالغرس والسقى والا بارلانه مخالف للظاهر والدبس بكسرالدال المهملة وسكون الباء الموحدة والسين المهملة ما يعصرمن التمروالز بيب وقدور دععني العسل وليس عرادهنا (قوله وبويد الأول الن) وكذا كتب في بعض المصاحف العمانية ووجه الما يبدأن

وهى اللسبرا والمبتدأ والآية خسبهاأ و حيا) جنس المب (فنه يا كلون) قدم الصله للدلالة على أنّ الحب معظم ما يوكل ويعاش به (وجعلنافيها جنات من تفيل وأعناب) من أنواع النيلوالعث ولذلل معهر مادون المسبغان الدال على المنس منع والاختلاف ولا الدال على الانواع وذكر التعيل دون التمور لعطابى المعب والاعتاب لاختصاص شعره اعزيد النفع وآنا والصنع (وفرنافيها) وقرى التنفيف والفيروالتفجير كالفتح والتغشي لفظا ومعنى (من العبون) أيسيا من العيون في أن الوسوف وأقيت العفة مقامة أوالعدون وسن مزيلة عندالاخفش (ليا كاوامن ثمر) تمرماذكر وهوا لمنات وقبل الضميرته تعالى على طريقة الالتفات والإضافة العدلان الثر عفلقه وقرأ مزة والكمائي تضنين وهولف فيدأ وجع عَاروقري بضعة وسكون (وماعلته ألمدعهم) عطف على الثمر والرادما تعلدمنه كالعصاب والدبس وقعوهما وقبل مآنافت والمرادأت النمرة بخلق الله لا يفعلهم ويؤيد الاقل قراءة الكوف بن غرسة ص الأهاء فان حدفه ن العلة أحسن من غلطا

besturdubooks.nordpress.com را فلایت کرون اسلان کرون در اند المالكول مان الذي المان الذي المالكال الانواع والأحداف (م كنب الارض) من الدات والنصر (وس الله مر) الذكر والانى (ويمالا بعلمون) وأزراطايم الاسطاعهم اللهنعال علمه والمعمل المالي معرف (وتعالم الدل ألي المال) في المال) م الملك والكاثم مانون كي الملك والكاثم ن اعرابه ماستی (فاداهم علاون) داخلون ق اعرابه ماستی (فاداهم علاون) في الظلام (والنمس في وكاستعراما) لمن معنى فتهى ألبعدورهافشيع مسقرالسافراذا مع من أول دارما، فأن مركم المعادة وجدا بطاء بحدث يفان أناها هذاك وقفة فأل والنهس عبري لهافي الموتدويم\* \* والنهس عبري لهافي الموتدويم أولاسقرارلهاءلى التي تغيروس

الموصول مع الصلة كاسم واحد فتعسن معه الحذف لاستطالته لاقتصائه العائد ودلالته تتلمه يجفله كالمذكورو تقدر اسم ظاهر عرظاهر (قولدأ مرمانكر) لان انكار تراشي يستله الامربه وقوله الانواع والامتناف هوكقول الزيخشرى الاجتاس والامشاف لات المراديهما المعنى اللغوى لاالاصطلاحي كمانوهمعأن النتوالشعر خسرلانوع وقوله لايطلعهم الله تعالى علمة أي يوحه ماممالاعين وأتولاأذن معت لامالكنه لانّ أكثرالاشه الانعام الكنه (قوله وآية لهـ مالله ل المز) سان لقدرته الماهوزف الزمان بعده مامنهافي الممكان وقوله نزله ونكشفه ألخ يعني انه استعبر لآزالة الضوء السل منعارة تنصة مصرحة والحامع مابعقل من ترتب أحدهماعلى الا تعر وقوله عن مكانه يشمراني اتالنها وطارئ على اللسل كاأن المسلوخ منه قبل المسلوخ الذي هو كالغطاء الطارئ على المغطى لات الله ل سانق عرفاوشرعا وهذاهوتف برالفرا ومن فيه اشداميه أوسعض فوقيل سسة ومافى الفتاح من أن المستعارة ظهورا لتهارمن ظلة الليل والمستعارمنه ظهور المسلوخ من حلاء وهومأ خوذ كإقال الفاضل المينى من قول الزبياح معسى نسلخ تخرج شه النها داخوا جالا - في معسه شئ من صوفه فالتله ورفي عبدارة أ السكاكي عصني الخروج كافي قول عررضي اقله عنسه اظهر عن معسل من المسلين ويؤل معناه الي الزوال الذى في عمارة الكشاف كما في قول أبي دوي بوتاك شكاة ملاهر عنان عارها \* أي زاتل ومقرعة وقط ماأ ورده علمه الملسب من العلوا ويدهذا قبل فاذا هم مبصرون ساءعلى أنَّ المراد عالفهو وظاهره من غيرا احتماج الى مله على القلب أى فلهور اللسل من ظلة النهار والمعاجة الى جعسل من يعنى عن لان المروج تعذى موروالسل كون ععنى الكشط كاذكره المصنف رجه الله وععنى الاخواج كاذكره السكاكى الاآن التعقب والمفاحاة فسيدعرفي ولذاكان أثم فائدة على مافسيل في شرح التلنيص وحواشه مفاذا أرزت تفصيله فالغلرم وقدقيل انكلام الزمخشرى والبسكاكيشي واحدمن غيرا ختلاف سهما يعني ان ظهور النهار عدى خروحه والخروج لمافعه من المفارقة كنامة عن زواله فهو بمعناه من غيرنكاف لماذكروه كال الراغب نسلومنه النهاد ينتزع وحصقته نزع بلدا لملوان وهومت وتمن لابعن كاتوهم وقوله مستعار من سأر الحلف قبل المستعارافظ السلخ والمستعان منهم عنى الكشط والمستعارة الأزالة ولسريشي لائه لمرد المستعار منهاصطلاحا بالرآدانه منقول منه مهيذا العني الحاقبي الحازي المراد فهيفامن التغيرفي الوحوه الحسان والشراح على أن الاستعارة تصر عمة وقدسة زفييا أن تكون مكنمة وتضيلية وقوأه داخ أون ف الغلام يشرالي أنّ المتعقب والفجائية في علما وقد علت أنها على الوحد الأخركذ لك اقتدر والسنول مستفادس ألهمزة لانكا صبح ادادخمل في وقت الصباح والاعراب مامر في قوله وآلية الهمالارص فتذكره (قو لله لمدَّ معن الم) فقوله الشس تعرى الخ معملوف على جله الليسل نسلو الخ المته من آمات قدوته واغسا معله مجازات أخرانوام مركتها فلاقرا والها عالمستقرعلي هذا اسرمكان تقطعه فى وكته الدائمة ثم تعود ووجه الشبه على هذا الانتها والى محل معين وان كان المسافر قرار دونها وهدنا ماتقطعه في السنة والملام تعلملمة أو يعني الى ﴿ قُولِهِ أُوا كُنِدُ السِّمَاءُ ﴾ أَعَ وسطها فالمستقرّ اسرمكان أتضاوحة زفنه المصدرية وكلام المصنف رجسه الله يأياه والملام فيه كالاقرارة كونه يحسل قرار المامحازين المركة المطنية أوهوراء بارمايتراءى وهذاهو الوجه الشاف (قو لدوالشيس حبرى لها في المؤيدوس) أعن وستمن بوقاءمة بالاسماء السيارة من عسل مسعوم وصده حسعه وربادمض الرضراض تركضه وصف سيرفرس وحريه في الطهيرة وشدة آسلي ومعهوريا بمهملات بمعنى ماثر زحده والرمض متزالشيس عبلى وحوالادض والرضراص الحصي والركض الحري والمؤمانين السمياء والارض والمراديه هناوسط السماء والتسدوم وقوف المطبائرق الهوا وهومجياذأ و استعارة لوقوفها وسكونها وهومحل الشاهد وحبرى مؤشة حيران استعارة أوتسيم لهاأبضالان التعبر يقف فدهدّم وجلاو يؤثو أخرى (قوله أولاستقراداها الخ) فهومصد رجي والملام والحاية أو

اخامل ولهيد بذالمرا وبالاستقرا وفسه فيعتمل أن يكون جارياله وماقداد ويحتل أن تكون والتحالما بعده إوقولهأ ولمنتهى مقدرانخ فالاستقراريمعنى الانتهاءوالمستقراسم مكان وهذا هوالوجه الأوليالا أنهثمة ماخته في المساعتياد السنن وهذا ماعتيار الامام وهو ماعتياراً جزاء قسي المقتطرات ارتفاعا والتخفّاضا وقوله ثملاتعود الخأوردعلب يعشهما تعادمشرقها في آخرالفوس وأقل الحدى وأيشاد ورهافي السنة الشعسة وهي تزيدعلي ماذكر بأكثر من خدة أمام فلا يترأن لهاف كل يوم ذلك ولذا قبل انه تقربي أكثري عَبِيَّ كَانِ فَدَدِيرٍ (قوله أولمنقط عرب يهاالخ) قاس ثقرارها انقطاع بوكتها إذا قامت القيامة ومستقزعل هذا اسرزمان وفي البكشف تفسع آخر تنادعن النبي صلى الله عليه وسلمن حسديث صحيرعن أى دُرّ قال كنت مع الذي على اقد علسه وسالم في المستعد عند غروب الشمر فقي ال ما ما فرر أتدرى أمن تذهب هذه الشعس قلت التسورسولة أعل قال تذهب لتسعد عت العرش فتم تأذن فيؤذن لها ويوشات أن تمصد فلايضل منهاوت تأذن فلا يؤذن الهاف عمال لهاارجعي حست جثت فتطلع من مغربها وقرآ والشمس تحرى لمستقرقه وقرارها أومحله في مصودها وقواه يمعني ليس فتراج مستقرا وهوميني على الفتح في القراءة التى قبلها وعوم كل مقدورومعاوم من حذف معموله ( قوله ذلك الحرى) قالاشارة للمصدر المفهوم من الفعل وحعله كلال الفطن عن احصاء الحكم أحسسن عماني الكشاف من جعله عن احساء الحساب لوقوعه فبالزجيات وقوله قسدرنام سيرمغف مضاف مقدرلانه لامعني لتقديره في نفسه مشبازل فقدرنا متعدد الفعولين لاته عدى صيرا ومسعراتهم مكان وإذا قذرسعه المصدر فهومتعد أواحدومنا فلمنصوب على الفارضة وعيوزكونه مفعولا ثانيا تقدر وامنازل وعودان يكون أصاد فدواله على الحدف والايسال وهو معدلواحد (قوله الشرطين) بفتم الثين والراميني شرط بفتعتين وهوالعلامة وهسما غيمان تهلئلانة عندتون أخل سمبابدلانه ماعلامة للمطووالريم والبطين يسفيرالبطن وهو بطن الجل والثميا مصغراً يضاوف الكشف هوأ لمذالهل والدران بفتسن سي به لانه خلفها والهقعة بفترالها وسبكون القياف وفترالعن المهبلة ثلاثة أغير وأساجلوذا شهت بهقعة الفرس وحيكز وعلامة تتبعسل في أعلى عنقه والهنعة مثله الاأن اليه نون وهي اسم سمة كرفى منطفض عنفه وهي خسسة أنتهم على هشتها بمنكب الموزاء والدراع نحمان سيأذراعي الاسد والنثرة الفرحة بين المشارين كوكان منهسمامقدا رشيرنأخ الاسدوهي أريعة أغيموالزيرة كوكان نيران هما كاحلاا لاسدوالزيرة بضمالزاى معناها البكاهل والصرفة غم تعريقك الاسدسي ولانه عندوانصراف الود والعوا معدود ومقسور خسة أنخم يقال لهاورك الاسد والسمال المراديه الاعزل لان الراع ليس من المناذل والف غرثلاثه أغيم مغادس المعزان عيت بهالات ضومها مسستترلقلته والزياما المنم وآخره ألف زيافا العقرب قرناها وهما تعيمان برأس العقرب والاكليل أربعة أنحديرأس العقرب ولذا حست به وأصيل مغناه المساج والقلب قلب العقرب أيضياوا لشواة بفتير الشن المعمة واللام ماارتفومن ذئب العقرب وهما كوكان عندذنب العقرب والنعاخ أصلها الخشيات الموضوعة على الشروهي تمانة أغم يقرب الجرة والمادة الفرحة بين الحاجس ستة أغم القوس في فرجه وسعدالذابح كوكب بنيديه آخو مرعون انهشا تبذيحها وسعدباء لسراستك كأنه بلعشاته وسعدالسعود لأنه في الله المسدومات عس والمواشي ومعدالا خسة لان عند مكو اكب تشبه الناما وقبل لانه تجزيج فسهالهوام وهذه الادبعة الحدى والدلو والفرغ بفقالف وسكون الراءالهملة وغيزمهمة وهوجري المساممن الدلووهما كوككأن متقاديان سمسايه ليكثرة الاسطارفيهما والرشاء بكسيرالرا ومعناه واضح وقوله لايتغطاه أى يتجاوزه قبل اله أمر أغلى آذة ديتغطى ويتقاصر وقوله الاجتماع أى اجتماعه مع الشمس الذى يذهب بهضوء الحاصل بللقا بلة ودق أى صارد قدة العدم امتلا نور مواسستقواسه كونه كالقوس اغتناء ونسب القعر عف**دُوعي شريطة التفسو ﴿ قولُه** وهو الذي يكون فيه قبيل الاجتماع ﴾ مع الشمس أ وهوبعسده ومعسه لايخرج عن منازله أيضال كمنه لآبسي قراعلى المشهو دآلامن ثلاثة الحسشة وعشرين ا

أولتنهى مقدد والصحال يوم من المشارق والغارب فازلهاف دورها نكم آخوستين مشرقا ومغربا تطلع كل يوم من مطلع ونغرب من مغرب م لأنعود الم أوانفطع حريها عندخراب العالم وقري لذاء المحمد المان المحمد المان المحمد المان الما ولاستقرعلى أن لا بمعنى ليس (دلت) المرى على هم أالتقدير المتضمن للمكم التي يكل النطن عن احسائها (تقدر العزيز) الفالب بقدرته (العلم) المدينة العلم بلك ملحم (والقدر قدَرناه) قدرناسيره (سازل) أوسيه فيمناذله وهما تمانية وعشرون النبرطين البطين الثريم آلديران الهقعة الهنعة الذراع التئة اللرف الجهسة الزبرة المعرفة العواء المعاك الغفر الزمآما الاكليل القلب الشعلة النعائم البلدة سعد الذائح سعدبلع سعدال مود سعد ب . الانسية فرغ الدلوالقلم فرغ الدلوالمؤخر الانسية فرغ الدلوالقلم الرشا وهوبلن المونة بتلك على لله في إسد سنها لا يضعاه ولا يتفاصر عنه فاذا كان في آخر سنازله وهوالذي بكون فيه قيسل الإجفاع تقاواستقوس وقرأالكر فيون وابن عاصروالقمر بسيالراه

ساله الخاصية المعلى المارة المعلى ال (القديم)العسق وقبل مأمر عليه حول فصأعدا (لاالتيس أرقى لها ويسمل أن وكالقسر كالمستعمد المتعالية يكون النمان وتعين المدوان وفي آثان ومنافعه أوسكاته التزول الى عله أوساطانه فتطلعس نوق والملاسو فىالننى النعس الدلالة على أنها معنولا يسراها الأسأاريد بها (ولااللهل سابق النهان) يسسته فيعوثه ولكن بعاقبه وقبل المراديهما أيناهما وهما التدان وبالسبق سبق القعرائي سلطان الشعس فيكون عكسا الآول وتد على الادراك الساق لاماللا تالسرعند من (وصحال) وكلم والتنوين عوضاعن المشاف البوالضعير الشهوس والافار فاناحت لاف الاحوال وحب نعدد المافي المنات أوليكوا فأنذرهانعربها

وبعدها يسبى طلالا والناس يسبونه فراسطاها وعلى العرف العام مشى المصنف والشعراخ بكسرالسين المجهة وميم ساكنة بعده ارامه حداد وأنف وخاسعية وهوكالشعروخ بالضم عبدات العنقود الذي عليه الرطب وما يجمعه عافوقه يسبى العذق بكسرالعيز والكياسة كذافى الصباح كيس هوالعنقود نفسه حتى بقال فعة تساعم لان المشبع بدعيدانه لاهونفسه والمعوج بتشديد الجيم أوالوا وكافى قوله

غن رام تنويي فاني مقوم ومن رام تعويجي فاني معوج

(قولدنعلون) فنونه ذائدة كافي المساح وذهب قوم ورجسه في القاموس وأعراب السمين والراغب الماآنهاأصل أفوزنه فعداول وماذكره المستف أظهر وقوله كالعرجون أىبكسرا لعسن وسكون الراه وقتم المتم وبزيون بيام وحدة وزاى معهدة وناستناة تخسسة تم واوونون سياط روى وقسل هو المستندس وقولة العسق الذي مزعله ذمان مسرفه ويموج ولذامرض القول بأنه مامزعله حول فساعدا وقيد عصلة اليس الذي بتهد الشب فيادونه ووجداك بدفيه مركب وهوالاصفراد والدقة والاعوجاج (قول يعجلها ويسهسل) لانه مطاوع بغي ععنى طلب فيكون ف الاستعمال بعني المضر ونسهل وقدد يكون عدى حقولاق وقوله فسرعة مسدوه فالد يقطع العروج في شهروهي فسنة ولولامة تنتظم النصول والمناف ع ف التكون والنعش وآثاره اعطاه الالوان وعوها والشمس الانضاج واومكاندلان لافيفلك عنسوس وسلطانه قؤة نوره لسلافلوأ دركته الشمس محت نوره وطفأته وهمذا قريب من الاول والفرق منهما اعتبادي (قوله والاصوف النق الشيس الدلالة عملي اتهامسطرة) قدخني وجدالدلالة على بقضهم حتى ذكر مالاطائل تحته ويؤقف في فهمه وقد قسل أنه يقتضي نفيها وانها هالكة لاة. درة ليا في نفسها على شيخ وقد لم انه ريدانه كان الظاهر أن يقال لا ضنى الشمس وانه كالنتيجة لماقب لالكن تركث فاؤه تعو بلاعلى فهم السامع والفرق بنزلا ينبغي للشمس ولاالشمس المزأن الاقل أيلغ وآكدلتقديم المسنداليه فيضد أتهامسخرة ولاعصل لذلك كله والذى دارفى خلدى انه أوادأن دخول المتني على المرضوع ذا تأ أوما هوف حكمها يحتل نفيها استسالان لماهرا لاسعااذا كان ف حيزه أسطه أث يدخل عليه وحوقر سيمن قول المتعاضين السالية تصدف بني الموضوع فأن كأن كذلك كأن عدما لايسلم لمدورشي عنه والايدل على نفي صفاتة تقريه من العدم وهددا ماذهب المدالشافعية في قوام صلى الله علنه وسسلم انماالاع الهالنيات حست فذرواله حقة الاعال واستدلوا به على وسو بها في الوضوء ورجوه على تقدر التكال بأنه أقرب آلى نني الوجود المتبادرمنه كاقرروه في محله فيالقياس عليه يدل حداعلى نني مددورشي عنها الاخسار كاذهب السه بمض عدة الكواك والحكامفازم كوم استحرقته (قوله لايتبسرلهاالإماأ ويدبهآ كالمصرمأ خوذمن فوىالكلام وكونها مسخرة لامن تقديم للسسنداليه وكآن خَبِي أَن يقول لايمم ولا يتسر بنا على تفسيره السابق فتأمّل (قوله يسبقه فيقوته) أى بتقدّم على وقته فيدخل قبل مضبه وقوله وقبل المراديهما أى الليل والنهاد آيتاهما أى الشهس والقبر لاتهسما آرة الدلوالنهار فالرنعالي فعونا آية الدل وحعلنا آية النهارم صرة وهذا محتا والرمخشرى وقوله فكون مك الاول هومن تبة القدل وأراد بالأول قواه لاالشمس منهني لهاأن تدرك القمر لان محصسة على هسذا ولاالقير خبغيله أن بروا الشيس وليس المراديالاقل التفسيرا لاقل لياقيله لانه مناسب الماكنوا فالمعشى لاسمق القمرا لتمس فسلطا جالان المكمة اقتضت لمكل سلطاناء ليحياله والتعسير باللسل والنهاد الاشارة الى اختلافهما أبضا (قوله وتديل الادراك) وهو الحيوف السبق على هذا السل لانه مناسب السرعة سيرالقموا دالسبق يشعرُ بالسرعة والادرال السالط كالايخني ( قوله وكلهم) قدر صعرا اعقلا لمشاكلة قوله يسجبون اذعبر به فسه لتشت نعل العقلاء لهم وقوله وآلضيمرا لخ توجيه لجعه مع انهما انسان بأت اختلاف أحوالهما في المطالع وغيرها تزل منزلة تعددا دا فرا دهما ولذا يقال الشعوس وآلاقار وقوله مشعربهاأي بالكواك لنهمه أوخطورها بالبال اذاذكرا فكانت مذكورة حكا وقيل التقدير كل ذلك

والمراديا فلك الفلك الاعلى لاتها تتعرَّكُ عركته (قوله يسميرون فيها تبساط) أي بلجة لإنَّ الس الابعاد في السيروقدم ترفي سورة الابياء انه من السيباحة على التشبيه فتذكره وفي شرح أدب المكاتب حدمعى يسعون يسيرون فعها نيساط وكلمن بسط فحشئ فهويسبع فيه ومنه السسياحة فحاللياء (قوله أولادهم) المراد الكارمنه رلائه ما لم عوثون النجارة ولقا بلته ما الصدان وقوله أوصداتهم الخ فألمرآ دبالذرية أهل البيت والاتباع مجازا فلاجع فيسه بين الحقيقة والمجازكاة بسل وانكان ذلك جائزا عنسدالشافعية أوهو تفلب ولم يخصيصه النسام كإفي الكشاف وان وردفي الحديث اطلاقه عليهن مجيازا اطلاف السماء على المطرأ ولعلاقة الحالسة والمحلمة كالشار المه يقوله لاتهن مزارعها أى لان النسام منشأ الذره تنشأكا غشأ الزرعمن مناشه لانحل النساءو حدهاغير متباد وقوله لاتهن أى انساءفهو تعلمل لاطلاق الذرية عليه فقط وترا أتعارل اطلاقه على الصدبان لطهوره وفي ضمرمن ارعها استخدام لعوده على الذرية ومني الاولاد وقوله وتحصيصهم وسيماذكرهم فقط معدم الاختصاص بهم والتماسك النبات والاستقرارفيها (فوله تعالىف الفلك المشعون) لاعني مناسته لقوله قبله ف قلك يسجون وذكرالمشعون أتوى في الامسان بسلامه سمفيه أولانه أدعه من الخطر وتوله المراد فلل توسخهو مقردا وتعريقه للعهدوا لمرادني الاؤل الحنس ومرضبه لانه محتاج للتأويل بخلاف الغاهر كباأشارا اسه بقوله وحلالقه الخأى معنى حل الله خنثذ وأنث ضيرفيها الراجع للفلك لانه يجوز تأنيثه لكونه بمعنى السفينة (قولى وتعسَّم الذرية الز) أي على حدا الوجه حل ذريته منص الذكر لانه أبلغ في الاستسان لات استقرارهم فيهاوتم اسكهم أصعب ولتضمته بقاءعتهم والنجيب من الاتية لانهاأ مريتيجيب منسه وبقناء نسلهم ونجأتهم بسفسنة واحدة أعجب والايجازلانه كان الغلاهرأن يقال حلناهم ومن معهم لستي نسلهم وعقبهم فذكرا أندرية يدل على بقاءالتسل وهو يستستلزم سسلامة أصواهم فدل بإفضاء القلمل على معنى كثير (قوله من الابل) هو على التفسيرين السابقين لاعلى أنَّ المراد مالفلاً الحنس كما توهم اذلاو جه لتفسيصه به وتوله فانها سفائنا المراكثرة مأتجعل لالتبلغها للمقصود فانه لايختص بها وقسدشاح اطلاق السفينة علها كاقبل ﴿سَفَانَ يَرُوالْسِرَابِ بِحَارِهَا ﴿ ۚ ﴿ قَوْلِهِ أَوْمَنِ السَّفْنُ وَالْرُوارِقِ ﴾ جعر ورق وهوالسفينة الصغيرة وهسذاعل الثاني وهوأن براد بالفلك سفسة نوح عليه الصدلاة والسلام ولآبيعه مقوله خلقنالات أفعال العياد محلوقة تله وتبادر الانشاء ية ممنوع (قوله فلامفيث لهم) اشارة الح أن الصريخ يكوب ععني المفت وعميني الصادخ وهوالمستغث فهومن الأصداد كأصرح بهأهل اللغة ويكون مصدراععني الاغاثة لأنه في الاصل عيى الصراخ وهوصوت مخصوص وكل منهدما صحيح هذا واعتراض اليحسان على الشانى بأنه يحتاج الى نقل أت الصريخ يكون مصدواعينى الصراخ لايد فعه أن الزميخ شرى ثقة بعتدعليه فاله لايستدل بحل النزاع ولايلزم من كون الصريخ بمعنى المغيث أن يكون بمعنى الاغاثة اذا كان مصدرا سدرالثلاث فالذي يدفعه أنَّ الصريخ كالصراخ. مسدوالثلاث وتعوَّزت عن الاعالة لانَّ المغيث بنادىمن يستنفيشه ويصرخه ويقول اطئالعون والنصروقدور دبهسذا المعني فأل الميزدر جعالته فيأقل المكامل قال سلامة من حندل كااذاماأ تاناصارخ قرع \* كأن الضراح الوزع الطنابيب يقول اداأ تا نامستغيب كانت اعائمه الحدثي تصرته اله ولاعطر يعدعروس (قوله كقولهم أباهم الصريح) قبل علمه أنه لابصل دليلاللمذع خواركون الصريخ فمه عني المفيث بل أناهم أظهرف من معنى المصدرية وليس بشيخ لانَّ وروده مصدرا بمعيني الصراخ صرَّحوا به والمناقشة في للثال ليست. عرصة عندار داب التصدل فانه نريستدليه وقوله بحون بالتخفيف والتشديد والناني أنسب (قوله الالرجة ولقدع وفي نسطة وتتسع بدون اعادة الجاديعني الهمنصوب على الهمه عول له وهواستناء مفرغ من أعم الفاعيل والظاهرانه استنتام مصل وقبل اله منقطع أى ولكن رجة من ربيه هي التي تعيم كاسر فى الانعام وجوزفيه كونه يتقدير الباعلى الحذف والايصال وقيل انه منصوب على المصدرية لفعل مقدر

(فى قلك يد حدون) بسعرون فيه ما بسياط ( وآية الم الماندن عمل ولادهم الذي عنوجم والم أوصد بأنهم ونساء هم الذين وسيمسونهم طاق الأحرية تقع علمان لأجون من العلاقة من المعادقة من العمالة المفنأ ووالما تكهم فيهاأهب وورانا فع وابنعامه درماتهم (في القلاء المصون) الملاء وقيل المرادفال نوع عليه العلاة والسلام ومالقه درا موجهانه مل ماله ومس سعد الماء ورائم وغضم الدّرية لأما بلخ في الأستان وأدخل في التعب مع الاجاز (وطلقنالهم من مناله) من مناله الفلاد (ماركبون) من الأبل فانها مفاقن البو أوسن الكنين والزوادي ( وان نشأ نغرفهم فلا مر ع الم الامغ المواجد ومهم الغرق أو فلا استفائة كة وله م ناهم المديخ (ولاهم يتقذون) تعون من الموت و (الارحة شاوه اعم) الارجة وأنسي الماة (الحاسد) زيان تدرلاً - لعم

﴿ وَمُ لِهُ الْوَمَا تُعَرِانِي خَالِهُ مِنْ الْمُعَالِمُهُ الْمُكَذَّبُةُ الرسل وهو تَصْدَرُ لِمَا الله وي وهو تقدر مضاف بأى مشدل الوقائع وكونه بدون تشديره ضاف لا مرة سسأتى سانه وعذاب الأتشوة تفسيزا بأخلفهم وكوبة على العكس بأن يكون مابن أيديهم في الا آخرة وما شاقهم مامضي في الديم الهم وقوله أونوا ولي السعماء سيرآخر لمبابن أيديهم ومأخلفهم على اللف والتشرا لموتب كاف الاكية المذكورة المقسر مافتهاي ابعدها من قولة النشأ فخسف بهم الارض أونسة طاعلهم كسفاه فالسعاء والمرادا ساطة العذاب بهم من جميع الجوانب الأأنَّ السَّلاوة في سباأ فلمالفا حون الواوفهوسهو ﴿ قُولُه أُوعَذَابِ الْحَيْمَا لَحَ ﴾ على اللَّ والنشرا لمرتب أوعكسه على المشؤش وجعل الدنيا خلفا لمضيها والاكترة بين الايدى لاستقبالها فلابعدف كالوهموهدار جعلوجه الاقِل الأأنه فرق يتهما بأن الاقل مضديا لللهة دون هذا أوالاول ملاحظ فيه معنى التقدّم دونه وهذا انميا يأتى على تقدير المضاف فيه أجا اذالم يقدّ يفلا لكنه لايناسب ما فياد ولاما بعده قدر وقوله أومانقدم الخعلى اللف والنشر والعكس اكنه اكنز عنه بمامر (قوله المكونوارا - مالخ) يعنى أن الرجامين - هذا لعباد لاستعالته على الله أواتكونوا بعال يصم فيا رجا الرحة ويستقير ولافرق عنهسما لانه على فرض التقوى فتأتل (قو له أعرضوا) هوالجواب المحذوف وقوله لانهم الخ اشارة الميماني السكشاف كاأطسق عليه شراحه من أن هذه الجلائذ بالهاقيلجا فتسكون معترضة أومالامسوقة لثا كندما فيلها لشمولها لمناتض تسمم ومادة الخادة التعلس للدال على الحواب المقدر المعلل به فلسرمن حقها الفعسل لانهامسستأنفة كالوهم والمتمرن على العدل مدا ومته وتكراره ( قوله على مراويجكم) بعنى الحشاجين منتكرجع محوج استرفاعل من أحوج صارد العاجة كال فى المسباح أحوج وزان أكرم حن الحاجسة فهو محوج وتداس جعمبالوا ووالنون لانه صفة عاقل والنساس يقولون في الجم محاوريج مثل مقاطع اهر قوله كفروا بالصائع) يعني أنكروا وجوده وهم المعطلة المنكرون لوجود الباوي وهذا صروي عزابن عباس رضي الليعنهماء والذا أظهرني مقام الاضار وقوله يعده أويشاه الله لاينافي ذلذ لانه تهكم أوميني على اعتقاد المخاطبين كما أشار الله المستف بنوله تهكا الحز (قوله أنظير) لم يقل أنتفق المالانه المرادمن الانفاق أرتطم بمعنى نعطى أولانه بدل على منع غيره بالطريق الاولى وقوله على وعكم اشارة الي مامزلانهم معطلة وتول الاعتشرى أنطح المقول بمعذا القول بينكم أصيع لوقوع الشرطية لامتناعية إصباه مع أنتَ شأن الهداد أن مكون أحر أمعهودا على ماصرح به في فوله وَأَيْنِ شُر الذين لوتركوا من خلفهم فريه لكنه اكتفي عاذ كراكون الملا والموصول كشئ واحدكا حققه الطسي رجه الله فاقبل اله لاحلي الميملكفاية البناءعلى الزعم في صعة المعنى غفلة عن مراده وقوله في الكشفّ أقله بدلائهم كأنوا معتقد يُن قدرة اللمواوا دنه قبل الهسهوأ وسقط منه وف المني اللهم الإأن يجعل المنه سيرالمخطط بن فيكون كقول المسنف على وَعَكُمُ ﴿ قُولُهُ استطعمهم الح ﴾ لانهم جعاوالله نصيبا في حرثهم وأنعامهم كامرٌ وقوله أحق أبذلك أى بعسدم الاطعام وانماقال ايهاما وافتكان الاستفهام الانسكادى صريحا فيه لانق مرادهه المئع مطلقا وقولهمن فرطجها لتهم أىءنادهم ولواب أالله ذلك أيأمربه ويعت عليه وقواسيت أمركمونا النافهومن مقول الكفرة وعدًّا وبنفسه كقوله \* أمر تك الخيرة افعل ما أحرت به \* وهذا على الوج ومكلها فهوامّا تهكم أوعن اعتقاد و يحمّل أن يكون على الاخبر (قو لدهي النغنة الاولى أي التي عوت بُرامن يتءيي وجدالارض وقوله وأصاريختصمون الجفيه قرآ آن كاذكرها المسنف وتفصيلها على اختلاف الرواية فيهافي النشروا لدرالمصون فأولاها بفتراليا وكسرا نظاء لالنقاء الساكنين والصادعلى الاصسل وأصلميمنتصمون ففعل فيمماذكره المصنف والثانية بكسرا لياءاتناعاللغاه المكسورة والثالثة بفتح البياء والخاء بتقسل كركة الناه أبهاوأ يوعمروا خشلس كتماأى خفة هامعُ سرعة واستشكلت قرا فالمع بأنَّ فيهما الجع بين ساكنين على غدير حدوفكا تهج ترعنده اذاكان الثاني مدعم أوفى عزوها على مأذكره المصنف مَايِخَالْفُمانَقَلَهُ الْقَرَّا وَلِيسُ هَذَا عِمَلُهُ ﴿ فَوَلَّهُ وَمُرَّا حَزَّةٍ بَضِمُونَ ﴾ أى بفتح المياء وسكون الخا ويحفيف كإن الثانى مدعاوقرأ جزة بخصمون شهاب

(واذا قبل لهما تقواما بائ أيديكم وماخلفكم) ألومانم التي خلت والعد أب المعدف الاسترة أونوا وآل البعاء ونوائب الارض كقواه أو لمروا الىمابن أيديهر وماخلقهممن اللهياء والارمل أوعذا بالنشاوعذاب الاستوة ألاي عكسه أوما تقذمهن الذنوب وماتأخر (اعابكم ترجون إلىكونوا واجيز رحة الله وحواب اذا محذوف دل علمه قوله ( وماتأتهم من آيه من آمات ربهم الاكانواعم المعرضين كالله كال واذاقسل لهسماتفوا العذاب أعرضوا لاغم اعتادوه وغيخواعلمه (واذاقسل لهم أنفقوا مارزفكم الله على محاوية كمر قال الذن كفروا بالسائع يدمن معطلة كالواعكة (الذين آمنوا) تهكيهم من اقرادهميه وتعليقهم الامور عششته (أنطع من لوبشاء الله أطعمه) على زعكم وقبل فاله مشركو قريش مين استطعمهم فقراء المؤمنين ايهاما بأن القضاليلا كان فادراأن يطعمهم ولم يطعمهم فنصن أحق بذلك وهدذا من قرط جهالتهم فأن الله يطع بأسباب منهاحت الاغساء على اطعام الفقراء ويؤفيقهم له (ان انترالاف سلالمسن حت أمرغونا حاجفالف مشيقة الله وجعودان يكون جواية منالله لهم أوحجها بالمواب المؤمنين ﴿ و يقولون متى هذا الوعدان كنتم صادقان ) يعنون وعدالبعث (ما يتطرون)ما ينتظرون والاصيمة واحدة) هي النفنة الاولى (تأخذهم وهم يعمسمون ) يتخاصعون في مناجر هــم ومعاملاتهم لايخطر يبالهسم أمرها كقوله فأخذتهم الساعة بغنة وهم لايشعرون وأصله عنصمون فسكنت الناموأ دغت تم كسرت انكاء لالتقاء الساكنين وروى أنو بكريكسر الما الاتماع وقرأ ابن كثيروورش وهشام بفتح الخامصلي القامركه الناءاليه وأبوعروبه وعالون مع الاختسلاس وعن بافع الفتح فمه والاسكان وكائه جؤذا العبين الساكنين اذا

سادمن خصرالشلائي وهسده مروبة أيضاعن أبي عرووقالون كافي البحروا لفعول يحذوها أي يعف دمضهم بمنساؤ حذف المنساف الى الفاعل فارتفع الضعيرا لمجرور واستفتر وتغيسله كمافي الجية أن الزكتم وأناعم وقرآ بفتوالمناه الخامفعرأن أماعر ويحتلس وكدانقاه قريبامن قول مافع وقرأعاصم والكماث وألجل عاص بفتم المنآموكسم انغلام وهسذه وواية خلف وغيره عن يصىعن أبي بكروتو أطاما فع ساكنة الماه مشذدة العادوورش يفترالها والخاء مشددة المهادو جزاساكنة انقامنغ غذالها دوعن عاصر أندقرأ بكسراله وانفاء ويهدى يكسرالها والهاموقال أنوعلى من قال يغسمون سدف المركدتين المرف المدغم وألقاها على الساكن وهذا أحسس الوجو مدليل فولهم ودوعش فالقواس كدالعين على الساحكي ومن عال عصسون حدفف المركة الاأته لريلتهاعلى الساكن كاألق اهاا لاؤل ولوسعاد بنزلة قولهم مستا السهاء حذف المكسرة من العدن ولم يلقها عدلي المرف الذي قبلها المالم بلقها التبريدا كنات فول ماقبل المرف المدخم ومن فال يخصمون جعبن الساكنين انتكاه واسلرف المدغم ومن زعم أن ذلا ليس في طاقبة اذعى مايعل فساده بغيرا ستدلال فأمآءن فالعاصمون فتقديره يخصر بعض يغذ فالضاف والمقعول به وهوكتبر ويجوزأن يكون المعنى يتضمون مجادلهم عن أنفسهم غذف المفعول ومعنى يخصمون يغلبون فى المصام حسومهم فأما يخصب مون فعلى قول من قال أنت يخصر ريد تحتصر فحذف المركة وموكت اخاه لالتقاه الساكند لانه لم يلق الحركه المفتوحة على الغاه وكسر الماء التي للمضاوعة لسبقها كسرة انغاه وهذملغة حكاها سيبويه عن الخلمل وهذما لماء كسرت في سواضع حكاها سيبويه في يسيأ ويتصل و يخصمون اع وتوصية مفعول به ايستطيعون أومفعول مطلق لفعل متذرو تنفته بالفين الجمة أى تفيؤهم (قول الحاربهم ينسلون) لامنافاة بن همذاو بينماوتع في آية أخرى فاذاهم قيام يتفازون لانهما في زمان واحد متفارب فسل وذكر الربف وقعه الاشارة الى آسراعهم بعد الاساءة أن أحسس الهم حين اضعاروا فه وقولهالضمأىضمالسين ومرفدنا فالبالمعرب يموزأن يكون مصدرا يمعنى رقادناوأن يكون مكانافهو مفرداً فهرمنام الجم والآول أحسن لان المسدرية ردمطلقا (قوله بمعنى أهبنا) ظاهره أنه يكون متعدّبا كالمزيد وقد قال الربخي انى لمأرله أصلاولا مربناف اللغة مهبوب الاأن يكون على المذف والايسال وأصله هب بناأى أيفظنا ( قوله وفيسه ترشيع ورمزالخ ) أى في اذكر على قراء تعبينا وأهبنا أوعلى المقوا آث اشارة الى أن في المرقد استعادة أصلية الكان مصدراً وشعبة ان كان اسم مكان شبيه الموت مالر قاد تماستعمره اسمه ووحد الشبه الامتراحة من الافعال الاختيارية وهي في المشهدة أنوى وان توهم يعضهم أنه لسريا فوى اطن أنه عدم الهور الانعبال وهي في الموت أقوى وأما كونه المعتوهو في النوم تقوي وأشهرا ذلاشبهة فيهلاحد والفرينة صدورمين الموتى فع أنه غيرموا فق لكلام المصنف لاحسن فيهلات البعث القيامس النوم والقبروهي حالة مضاذة له فلايحسن جعلها وجها في غير الاستعارة التركمية وليس هذامنها معأنه لايشترط ضهكونه أقوى ففط بلأوأشهر وأعرف ولاشانأ نه أعرف في النوم لتكروه على المعر وأماكون المعشر شبعاعلى التوجمه الشافى ففسه تطرانه لااختصاص في النوم ولامللوت فكا لايصل أن مكون قرينة لايصلم أن مكون ترشيحا فن جعله ترشيحا فاعله لكونه أعرف في النوم من غيرمنسكر له أولاته مشسمل فيهما فلايدل على أحدم منسه بدون قرينة وذكره مع الرقاد بتبادومن مدى الهبوب من المنوم فكون ترشيحا أوهوحقيقة وهذا مجاز أطق بالحقيقة في اسان الشرع وماقدل من أن المراد بالترشيح مناه اللغوى ادلاتشسه هناولا استعارة فلامعني أأصلًا (قوله أواشعار) هذا وجه آخر بنامعلي أنهم فالودلظنه لاختلاط عقولهم أنهم كانوانسامافه وعلى حقيقته وأماعلى النسخة الاخرى وهي عطفه بالواو لانأ وفاتما أن يتال الواوعه عني أو ويقال هذا اشعار بأنهم على حال من شأنها ذلا له لأنه وقع منهم ذلك الطلق الذي ألمقه بالمقيقة في الواقع والظاهر أن النسجة الاولى هي العصية لسلامتها من النكف وتوهم النوم لانه كالراحة بالنسبة لما يعده وماروى من أنّ الدشرلهم نومة قبل المشرغ يرصيح كافي البحر وماقدل من أنه

من معهد اذا بادله (فلاستلمه ون وسته)

من معهد اذا بادله (فلاستلمه و وقت من منهم (وتقع في مورة وقت منهم (وتقع في واسالهم بل وقت من الاحداث) من القنويو المؤمنة (فاراهم من الاحداث) من القنويو المؤمنة (فاراهم من الاحداث) وقرى المؤمنة (فاراهم من المؤمنة وقدى المؤمنة المؤمنة وقدى المؤمنة المؤمنة المؤمنة وقدى المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة وقدى المؤمنة المؤمنة

أوهذاصفة لمرقض لوماوعد خسير محذوف أو مبتدأ خبرم عذوف أي مارعد الرحن وصدق المرسلون سق وهوه م كالأبهم وقيل جواب الملائكة أوالمؤمنان عن سوالهم معدول عن سننه تذكرا لكفرهم وتقريعا الهرعليه وننيها بأن الذى يهدهم هوالسؤال عن البعث دون الساعث كالتمسر فالوابعث كمالرحن الذي وعدكم البعث وأرسل السكر الرسل فسدقوكم ولس الامركا تظنونه فاندليس بعث النماخ فيهمكم السؤال عن الساعت وانماهو البعث الاكردوالاهوال (انكانت)ماككانت الفعلة (الاصيمة واحدة) هي النفية الاخيرة وقرثت الرفع على كان النامة (فأذاهم جيع لدينا عضرون) عبرد تلك المصدوف كل ذلك تهوين أمرالهت والمشرواس تغناؤهماعن الاسباب التي زوطان بها فعايشاهدونه وفالدوم لاتفار نفس شأولا فبزون الاماكنتم أعماون) حكاية المايق اللهم حيالة تصويرا للموعودوقكت الهفى النفوس وكذاقوله (انأ مساب الجنة الموم ف مفل فاكهون) متلذذون في النعمة من الفكاعة وفي تلكر شغلوا بهامه تعظم لماعرفسه من البهسة والتلذذ وتنده على أنه أعلى ما يحسطه الافهام ويعرب عن كنهه الكلام وقرأ ابن كثيرونافع وألوعروق شغل بالكون ويعقوب في دواية فكهون مسالفة ومماخيران لان ويجوزأن يكون فى شغل صابة لغاكهون وقرى فكهون بالضروهو لغة كنطس وتطس وفانسسكهن وفكهن على الحال من المستسكن في الفارف وشنغل بفتمتن وفتعة وسكون والكل لغات (هم وأفروا جهرف ظلال) جعرظل كشعاب أوظله كقباب ويؤيده قراءة معزة والكسائي فاللل (على الارائك) على السروالمريشة (مشكون) وهم مينداخ برمني طلال وعلى الاراتك جلة مستأنفة أوخيرتان أومتكون والحائران صلتان لهأ وتأكيد للمتمعرفي في شغل أوفى فاكهون وعلىالارائك مشكون خبر آخر لان وأزواجهم عطف على همالمشاركة

الواسترعذاب القيورلم تأت متهرهذا المقال يعلجوا به من قول المصنف لاختلاط عفولهم لانهم إيس لهم فيهاادرالنتام وقولهومن بشناأخ أىقرئبن الجارة والمصدوا لمجرود وقوله محذوقة الراجع أى العائد وتقديره وعده وصدقه أوفيه وعلى المصدرية المصدوفيه بمنى المفعول (قوله أوهذام فقلرقدنا) لنأويد بمشمتن فيصم الوقف عليه وقدروي عن حفص أنه وقف عليه وسكت مكتة خفيفة كاوقع في بعض القسم غن قال ان الوقف: بي مرَّة ماعندالكل ائلا يتوهم أنَّ هذا صفة لمرقدنا فقداً خطأ من وجَّهينَ وقوله خبر محذوف تقديره هوأ وهذا وقبيه من البديع صفة تسمى التجاذب وهوأان تمكون كلة تقشمل أن تمكون من بالمسابق أوالملاحق كافى شرح المفتاح للسيدولم أراه مثالاغيرهذا وقوله من كلامهم أى المكفرة على أخم أَجَانِوا أَنفُهُم أُو أُجَابِ بِعضهم بِعِمَا (قوله معدول الحَّ) لانهم سألواعن الفاعل فحقهم أن يجانوا به خمدل عنه لماذكر فهومن الاسلوب المسكم وهذاعلى الاستسالين الاسدين أوالسكل وقوله ألفعله فسدره عاتماء وتناعلي فاعدة الاسسننناه المفزغ وقراءة الرفع يجرى فيهامامر وفوله يجيزه تلا السيعة من المضاء واذاالفها ليثوالتهوين لكونه بمبردا آصيمة وقوله فمي النفغة الح النفينة صوت فبصم تفسيرها بهاولا تموزنيدلان الصيعة مسببة عنها وقوله الني الخف تسمير في النصير (قوله حكاية لمسايقال لهم) لمضمير تعزون وتصملون والخما اب الكفرة وتسو يرا لموعود وهوجرا وهم على ماعلوممن غيرظم والسكين من جعلاحا ضراعتدهم وشدأه نصوب على المسدرية أومفعول به على الحنف والايصال ويجوز أن يكون اخبادامن القه عالاهل المحشرعلي العموم بدايل تتكيرفس وتعريف البوم للعهد ولانه في حكم المذكور والمرادبه يوم القيامة اذلالة تغن الصورعليه دلالة وكب السلطان على سلطان البلدفيعة الخطساب المؤهنين كالخشارة السكاكي وماة لعلمهمن أديأباه الحصرلانه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم ويزيدهم من فسلم أضعافامضاعفة فيرذه أتالممني أن السالح لاينقص ثوابه والطالح لايزادعقابه لات الحكمة تأسماهوعلى مورة المطلم أمازيادة الثواب ونقص العفاب فليس مسكذلك أوالمراد بقوله لا تجزون الاما كنم تعملون أنكر لاة زون الامن جنس علكم ان خيرا غيروان شرافشر فلاوجه لماذكره ( قوله من الفكاهة بالضم) وهي النتاع والتلذذمأ خوذمن الفاحقهة وقديكون بمعنى الصدث بمايسروتك يرشغل للتعظيم كأثه شغر لايدرك كنهه وقوله أعلى مابتعيط وبالاضافية الى ما الموصولة أوالموصوفة وكونه على حذف من التفضيلية وانكان بحسب المعنى أحسسن الاات حذف من وابقا مجرورها ركبك وكونها الفسة والجلة مستأنفة لبيان كونه أعلى خلاف الطاهر ويعرب بمهملتين من الاعراب وهوالبيان وجوزفيه كونه بالزاى المعمة المضمومة أوالمكسورة وفتح سرف المشارعة بمعنى يُغيب ويبعد بعطف على الجلة المنفية وهوتكلف (قوله وقرأالخ) حامدان قراء الكونيين واستعام بضمت بنوا لباقو بضم فسكون وهمالفتان للمهاز يبزكاقاله الفراموأ توالسميلا فقستدو ريداله ويوابن هبسيرة بفتح فسكون والكل لغات نسيه وتوله وشغل فتمتيزالخ معطوف على توله شغل بالسكون بحسب المعنى والنقدير ترى فى شغل وفسل بينهما لان هذه من الشواذ وفكهون جع فكه كذروهي صفة مشهه تدل على المبالغة والثبوت وقوله صله أي متعلق يوجبوزكونه بالامن ضميره (فولدوتري فيكهون الضم) أى بضم الكاف وفتح الفاءوفعل من أوزان الصفة المشهة حسك تطس تنون وطاء وسن مهملتين وهولفة في نطس بوزن حذروهوا لحاذف الدقسق النظرالصادق الفراسسة والعرب تسبي الطبيب اذلك نطاسسياه ن التنطس وهواستقصاء النسظر ويكون، عنى التعامروالسنزه (قوله ويؤيده) لان ظلم بضم وفتح جع ظلة وهي ما أظل لاغل بالكسمر ولامنياقاة بناهذاو بنامامزف لقغان كانوهم ومشكتون خعميندا مقذرأى هموعلي الاراثك متعلوبه والجلة مسستأنفة وعومعني قول المصنف على الارائك جلة مستأنفة لكن فيه تسميرا وخبرآخر لان قوله وهمميتذا أومؤك دللمستكن في فاكهون أوفى قوله في شغل كاذكره المسنف للكن فيه الفصدل بن المؤكدو بينه بأجنبي وهوفا كهون فاله المعرب والاحكام الثلاثة التفكدوا المعودعلي السرر والاتكاء

(الهمانياط كهة والهما يتعون) مايدّ عون Social deal winder with واجتل اذا شوى وحل لنف أوما يتداعونه القوالي ارغاد بعدى زاموه أو بننونسن والهرادع على مائلت عدى عنى على أوما يدعونه في الدياس المدة ودرجاتها ومامومولة أو في الدياس المدة ودرجاتها ومامومولة أو موصوفة من فعة مالا يدا ولهم مبرها وقوله (ملام) بدل منها أوصفه أنوى ويجوزان بكون غيرهاأ وخبر عدوف اوسند أعذوف اللبر أىولهم للم وقرى النعب على الصدرأ و المال أى لهم مرادهم الما (قولامن وب وسير)أى يقول الله أو يقال لهم قولا كا ننا والعنى أن الله يسلم عليم واسطة اللائكة أوبضروا علة تعظم العسموذات مطاورهم ومتماهم ويحتمل نصبه على الاستصاص (وامتأزوااليوم أيدالميرمون) وانفردواعن المؤشن وذلك حزيساد جهالى المنة كقوله ويوم تغويم الساعة يوم لذي تفرقون و تدر اعتزلوا مِثَا نِعُومِهِ لَارِي وَلَارِي (أَلْمَأْعَهُ الْكُم نا في أدم أن لا تعبا واالشيطان) من حسلة مأيقاللهم تقريعا والزا بالنبعة وعهدمالهم مانسبالهم مناطج العقلية والمعية الآمرة بعيادة الزاجرة عن عبادة غيره الآمرة بعيادة الزاجرة وجعسلها عبادة الشسطان لاندالا صريها والمزيزلها وقزئ اهها-

والمعطوف علنه همأ والمستتر وهذاعلي الوسوه على القول يجبى الطال من المبتد اولاما تعريب فى ظلال خيرا آخر في مر الادا تك السرر المزينة وقيده في المطفقين بكونه افي الحيال ولادا أن تقول اله معنى من ينة وقد ذكرهما أهل اللغة معا (قوله ما يدّعون) يعني أنه افتهال من المعاج، في العالب وهو يعاني التلائ أيحاكلماطلبو ملانفسهم بسل اليهم وقولة لانفسهم اشارة الحقول الامام أنه ليس المراد أنهم يعطون بسيدا لطلب بلانه حاصل لهم بدون طلب كالماولة ا ذا طلب من المالا فقال الملا وآلا استما أمال يجاب لطاوبك وأت ذلك حاصل للذفلم يقدولاما نعمن حلدعلي الاول فانه للعصول بعد طلب لاسما والمعالوب عظيم والمطاوب منه ملأحسكوم وأصله يتعيون اقلبت التساء دالاوأدغت وحذفت باؤهء لي مابين فحالتصريف واشتوى دنالشي وهومه روف واجتملها لجيم بعني جالى أداب الشعم وهسماء شأل الافتعال يحتى الثلاثي وقولهأ وماينداعونه يعني الدافتمال بعسني التفاعل والنداعي طلب بعضههم من يعض الفعل لمافيه من التحاب أو المرادمعة الطلب كامر وقولة أومليدعونه في الديما أي ما كانوا يدعون به ويطابونه من الله فهومن الدعامعذاه الشهور وقوله وما الخوقرة وحدان مصدر يتها فالصدر يعني المفعول ودوتكلف (قوله بدل منها) أي من ماعلي الوجهة وهو المابدلكل من كل علي أنّ ما أربدها خاص أوعلي ادعاه الاتحاد تعظما أويعض على انهاعامة وعلى الموصولية بارم إيدال المسكرة غيرا لموصوفة من المعرفة فأماأت يلتزم جواز من غرير قبم أو بقال هوفي معنى الموصوف ومشدله بكني له وقوله أوصفة يعنىءلىكوتهانبكرةموصوفة واذاكآل آخرى لانه لانؤصف المعرف بالنبكرة فهو وقول يسالم أي يتقدير فىسلام واذاكان خبرابعني سالم تالص لاشوب فسه فلهسم متعلق به وقد والخبر مقسد ماليسوغ الاشداء فالنسكرة وقوله على المصدرأي بالمون سلاما يعني التصة أوال الامةوعلي المالية فهوس التاني كماأشار ألمه وقوله والمعنى وفي تسخة يعنى وهوعلى الوحوماذا كان السلام، معنى التعبية وقوله على الاختصاص المراديه النصب على المدح تقدرا عنى وهدد اأنسب قوله من رب رسيم فاله لاني أمدحمن تسليه عليهم وهوسينتذجاه مستقله (قوله وذلاحر بساربهم الى المنة الح) لم يتعرض كصاحب الكشاف لتوجه عطفه لأنه يحسب الظاهرمن عطف الانشاء على المسبرفه والماسقة رويضال امتاز واعلى أنه معطوف على بقال المقدرالعامل في قولاوهو أقرب وأقل تكلفالان حذف التول وقيام معموله مقامه كشمرستي قبل فمه هوا الصرحدث عنه ولاحرج أو بقال الدون عطف القصمة على القصمة كامر تفصيله في سورة المقرة أوحال المعطوف مؤول عنرلات المرادات الجرمين عنافرون متفرةون يسواكا عدل المنسة مع أدايم وأفواجهم وعدل عنمالي الامرالمافيهمن التهويل والتعنيف وهذاأ مسين عمااختياره المكاكمين تأويل الاول لان محصله فلمتاز واعتكم باأحل الحشروا متاؤزا عنهم لمافيه من التكرارا ديعلم من امتياز أحدهما امسلزالا توكانى الكشف وأنكان لكونه أمر القدر بالاعسدووف مع أن الامساز الاول امتيازعلى وجه الاكرام وتعقيق الوعدوالا توعلى وجه الاهاتة وتعيل الوعدة مضدكل منهما مآلا يفيده الاشنو وأماكون امتازوا فعلاماضاوا اضبرا لتصلا المستترالمؤمنين أى امتازا الومنون عنكما تبها المجرمون كاقبل فعم مخللفته للاسلوب المعروف من وقوع النداءمع الامر نحويوسف أعرض عن حذا قليل المدوى وماذكر من التصوركني فيه ماقيله من ذكر ماهم عليه من الشنع (فوله كقوله ويوم تقوم الخ) أي فى الدلالة على أن كلامهم مامقير منفرد عن الاخر وقوله فان لكل كافرالخ وهذا لا ينافى عنداب بعضهم أوضا الوادد في آيات أخر كقوله واذيتما جون في المسار كاقبل ان أراد لكل مُعَمَّى لانه اعد بار الازمنة والأمكنة أوالاشراف عليهم فانأ وادلكل صنف كافر كاليهودوالنصارى فلايحتاج الحالدفع (قوله وعهده اليهم مانصب لهم من الخير العقامة )فكون العهدا ستعارة لاقامة البراهين وقبل انه حقيقة لانه عبارة عماعهده في عالم الذوا دُعَال أهم ألست مرتبكم والذا قال بابي آدم فتأمّل ( قول وجعلها) أي العبادة عبادة الشديطان فالتموز في النسمة الى السبب ويجوز أن يكون استعارة بتشبه طاعته بعبادته وقوله وقريًا لخ أي بكسر مرحن المساوية وأحيد وأحدي المالكان والمالكان ماده الناعة فعاعمامه (وأناعدون) المناسلة المناسلة المناسلة المستقير) ما المارة الى ماعهد الهم أوالى عادت والجلة استنتاف لسيان المقتضى للعهد بشقيدا وبالنش الاتنروالتكوالسالفة والتعظيم والتبعيص قان الموسيسليل بعض الطريق المستقيم (والقد المنافقة ال وجوع الى المنعاداة الشيطان عظهود عداونه ووضوح اضاد لهار له أدنى عضال ورأى والجبل الكلق وقرأ يعقوب بضيتينوا ب تعدوس والسانيها ويقفف الام وابن عامروا أبوعرويضمة وسلون مع التنفيف والكل لفات وقرئ بالمجع بالمتلالفاة وخلق وجلاوا حدالا عبال (عدم مهم الق عنتم يوعدون اصلوها المدوم عاكنتم سكفرون كذوفوا حرحالهوم بكفر كمفادنا (الوم تغم على أقواههم) تنعها عن الكلام (وتكلينا المنهم وتشهد المبلهم علال

يسبون

عرف المضارعة وهولغة في فعل الكسرمطلقا و بعضهم لا يكسرا أياء كما في الكشاف. وقوله وأحهداً ي تحري ابدال العين مامهمله وحدها وبإبدالهامع ابدال الهاء وادعامها وهي لغة تيم وقيل ان الاول لغة هذيل والنانى لغةتميم وقوله بالطاعة متعاق بعيادته أى الشيطان وهو اشارة الى ماأ سلفه يقوله خعلها الخ (قو له اسان المقتضى المهدشقية) وهماعه معادة الشطان وعادة الله على أن الاشارة الى ماعها أأعهم طأقا أوبالشق الاخسروه وعبادة الله على أن الاشارة لعبادته لانه المعروف فى الصراط المستقير فقهاف وتشرمرتب وقيل الاول أولى لاتعبادته تعالى اذالم تفردعن عبادة غيرة لاتسبى مسراطا مستقمأ واس المراد الشانى عبادته خاصة اذكره بعدائهي لانه بعود الى الاول لكن عبادته مالم مكن كذاك لا يعتسد مِ انتأمَلُ ﴿ قُولُهُ وَالسَّكُولُلْمِ الْغَةُ وَالْتَعْظَيمِ ﴾ تُوجِيهُ لشكيرِه مِعَ أَنَّ حَمَّهُ أَن بِعَرف ويحصر الصراط المستقيم فعه أيتم النعليل بأنه عدل عنه لان المرادأ نه صراط بتسيغ في استقامته جامع لنكل حاجب أن مكون عليه وأصل لمرتبة بقصرعنها التوصف والنعريف فالتنوين للتعظيم (قولها وللتربيض) تؤجيه آخر بأن تنو ينه للتبعيض كاف قوله أسرى بعبد ليلاوهووان لم يكن صراط مستقيم غيرة الاأن المراد كاف الكذاف الهضم من حقمه على نهيج الكلام المنصف يو بيخا أى لوكان بعض الطرق الموصوفة مالاستقامة كني ذلك مكنف وهو الاصل والعمدة كاتبل

وأقول بعض النباس عنك كماية ﴿ خوف الوشاة وأنت كل النباس

وضه ادماح لات الطاوب الاستقامة والاحردا ترمعها وقلملها كشر وأماقوله فأن التوحيد الخ فتوجيب آخر بجمله على ظاهره فأنّ الاشارة الى وحيده بالعبادة وهووان كأنّ أجل الطرق السنقيمة الآانج الانعم نصر فمه لانكل مايجب اعتقاده طريق مستقير فهومتعددوهذا وجه واحدمنه الكنه رأسها وريسها وماقيل علىهمن أنَّ البعض يطاق على جزء الشيء وبرسِّيه والأول مدلول من والشابي مدلول التسكير الدال عسلي الفرد المنتشرأ والماهنةمع وحدتما وأنه لانظرف كلام الرمخشري لاستعماله في مدلوله الحصبتي وأما المصنف رجه الله غارتكب الجازلانه دارين أمرين جعل الكل بعضا ادعا والممالغة واستعمال السنكرفي وعدى من التبعيضية فمسلل لى أيهما شياء وباب المجازلا يغلق مبنى على الفرق المذكور تبعا للشريف في حواشي المطول وهوم دود كاعترف به القائل في دسالت الني صنفها في من التبعيضية لان الر مخشرى صرح بخلافه في مواضع من الحكشاف وقد سبقه الامام المردوقي به في توله ليلاوعب دالقاهر في قوله ولكم فىالقصاص حيآة فكائه نسى ماقذمته يداه وافتخريه تمة وهوالحق ومأذكره من أن كلام المصنف رجمه افقدا تريدنا مرين لاأصلله أتماا لاول فسال الرمح شبرى كاسمعته وهومصرح بخلافه وأتما الشانى فع تمكافه ايس في كلامه نفعة ورائعة منه (قوله رجوع الى بيان معاداة الشيطان) بعدما ينها أولا بقولة انه لكم عدومين لانها وانكانت ظاهرة غنيةعن السآن الأأنهم لعسدم بريهم على مقتضى علهم جعلوا كالمنكر يزفلذا أكدفيماستني وقوله أفلم تكونوا تعضاون هولانكارأن يكونوا يعقلون شيأتماأ وأن يكونوا من أولى العقل أوللتقرير أي لسم كذلا ادعاء لان العبائدة بعد طهوره ليسر بعباقل وآبليل الخلق أي الخلائقأ والطبع المخلوق عليموا لأول أظهرهما كال الراغب قولهم جبله اللهءلي كذااشارة الىماركب فممن الطسع آلذي لا يتنقل كانه حيل ومنه الحيلة ولمافنه من معنى العظم في الاصل أطلق على الجاعة وقدفسراالاتنة والجاعة هنسا والقرا آت ظاهرة والمعني فيها واحدوالقراءة الاخيرة بكسر الجيم والياء المثناة التعتبة قراءة على وهي شاذة ومعتباها الطائفة من الناس وقدّم سان كونم الغات على ما بعد ولانما فىالأول مفردوف البياقية جع فلذافصل ينهماوالامرف اصلوها للتحقدوالاهانة وقوله بكفركم اشارة الى أنَّ ما مصدر به ويجوز موصوليتها (قو له نعالى البوم تختم الخ) قدوفق بينه و بين قوله بوم تشهد عليهم أاسنتهم وأيديهم وأرجلهم بأتمنهم من يعترف فتشهد عليهم الالسينة ومنهسهمن ينتكر لفوله واقدر سأ ما كنامشركيناً ومهوت فيختم على أفواههم وهذا بحسب تفاوت كفرهم وعنوهم واسنادا نلتم المه تعالى

دون الكلام والشهادة قبل لانه لتلايح تل الجبرعليه فدل على أنه باخسارهم بعسد اقدار القوقاته أدل على تفضيعهم (قوله يظهورآ مارا لمعاصي علمه) بان تبدل هيا تنما بأخرى بلهم الله أهل انحشر أمراعلامة دالة على ماصد رمنهم فعلت الدلالة الحالسة بمنزلة المقالمة مجازا ولايمنع منه قوله أنطقتنا الله الذي أتعلق كل شئ ولاقولة كل شئ كانوهم قائه فسروا لمصنف عة بدلالة الحال وكل شئ بكل حيّ المكنه مع قوله قالوا أ ظاهر فده حدًا وكان المعترض أوادهذا وقوله لمسحنا) المله اللهملة أى أذعبنا أحداقهم وأنصاوهم حتى أوأرا دواساول الطريق الواضح المألؤف كهملا بضية وون علسه وليأكان الصراط كالمطريق مكانأا مختصا ومثلالا شهب على الغزامة أولوه بأن أصله الى الصراط فنصب بنزع المسافض أوهوه فعول مه لتضمينه معنى المدروا وليس حقيقة كانؤهم ونقل عن الاساس أو مجعله مفعولا به لان استبقوا يجي معفى سقوا فحعل مسبوقاعل التحوز في النسمة أوالاستعارة المكسنة أوعلى الهجعني حاوز ومكاسية مرفه أرهوا منصوب على الظرف يتمتلي فسلاف القساس أوعلى قول يعض النصاة كابن الطراوة اله غبر محتصروان حسوبه بخلافه واستيقوا قبل المرادأ رادوا الاستياق وقبل لاحاجة لتأ ويدفان الاعي يجوز شروعه في السباق (قوله أو حمل المسوق المه مسوقاعل الانساع) ان أراد ما لانساع التوسع في الظرف حتى ينصب على أنه مفعول مه كامرى الفائحة في نحو ويوما تبهدناه فهوفرع صحة لصدي الظرفية والتأويل للفرارمته فلذارذعلي المهني اذجعلهمنه وهوهم ادصاحب الكشف ومن لم يفهم مرادمخيط وخلط فسيه وانأواديه اسقاط الخبائض تسمعا فهو الوجه الاقل فالطاهرأنه أراديه ألصورنا ستعماله في معني حاوزه محيازالانه لازمه اذالمة صودمن المبادرة محاوزته ولامدمن هذالانه لوكان حقيقة كاهوط اهرقواه أ في القاموس المتبق الصراط حاوره لم يكن السياعا ولو كان لازما كاعلمه أكثراً هل اللغة لم يكن له مفعول ولايكون عمة مسبوق فكيف يصع جعله استعارة مكتبة وتخسيلية رهل هوالاتخيل فأسد فأذكره المصنف وجهالله هو بعينه مافي الحكت أف لافرق منهما الاأن مافي الكثاف يحتل أنه مسقة ومهدا المقط الاعتراض عن شراح الكشاف واطلاق الانساع على الجازكند (قوله فأني يصرون) أني عدى كيفوا لمتصودا نكادرؤتهم وتوله تنعسبرصورهم هوحقيقة المسنج وانمياذكرا بطال التوى لقوله فيا استطاعوا الخوالمكانة بمعني المكان هنا وقدتكون في المرشة والمزلة ويحمدون الحيم والدال المهملة مبدا للضاعل أوالمفعول من الافعال وانفاء المتعدة ويف والمرادأ نهم لايقدرون على مفارقة مكانهم والتراءة بالجع لتعدُّدهم (قوله فوضع الفعل الخ) لان المعنى والصناعة تقنَّضه أو لمعنى ولارجوعا وهومعطوف على المفعول ومفعول استطاع لا يكون جله فهومن قسل تسمع العيدى فلايدل على الاسترار حتى يحمل وجهاللعدول كاقبل واداكان بمعنى لارجعون عن تكذيبهم فهومعطوف على جلة مااستماعوا وقوله لمقلب الواويا تعلسل لكسرها ووزنه فعول بالضم وأصساء مضوى فلماقليت الواوياء لاجتماعها معهما ساكنة قلبت العنمة قبلها كسرة لتمنف وتناسها وقوله كصئى بفتح الصادالمهملة بعدها همزة مكسورة ثها مشددة مصدرصأى الديك أوالفرخ اذاصاح فهومنال لمجيء فعل مصدر اللمعتل كافى كتب اللغبة والكشف فن قال الدَّالمُرَاداً له يوزنه لانه ليسر بمصدر فقد سها لظنه الهوالياء الموحدة وقوله أحقا الان الوتقتضي أنه فسرض واريقع وقوله لمنفعل اشارة الى أن لوالمضي على أصلها الابعتى ان ودخولها على المضارع لاستعضار المورة والدلالة على استمرار الاستناع وقوله فلار ال يتزايد ضعفه الج تفسير لتقلبه واشارة الى أنه مستعاد من التسكيس الحسى الى المعنوى وبدء أحره مرفوع بكان أومنصوب على الظرفية وقوله فاله أي تنكيس خلقه وايجاده على تدرج لايناف المقدورية (قوله أكساعلناه الشعرية المرآن المن يعسى أن تعليمه المنفي ما كان بالقرآن الذي وعموه تسعر احدث أتى به فانه لايشياره الشعر افظا اعدم وزنه وتقفيته ولامعنى لان المسعر تخيلات وهذاحكم وعقائد وشرائع فلوكانت الشاعرية المسندة ا الذلك لميصم بوجه من الوجوه فالمهم فاسوه على من يشعر بقراءة الدوا وبن وكذرة حفظها فالساق قوله

فيقه وآثارا كمعاسى عليها ودلالنها على افعالها أورانطاق القداياها وفي الحديث المراجعدون ويخاسهون فيدم على فواههم وشكام أبديهم وأرسلهم (ولوننا الطمسناعلي أعدم) المانا عبهم حق تصريمسوحة (فاستقوا المصراط) فأستغواالي الطريق الذي اعتادوا الوكدوا تسلع بترع المافض أوسفه سبن الاسته قمعنىالاشدارة وسعل المسوق الب عِ فاعدلي الأنساع أوالطرف ( فأنه يصرون) العريق وجهدة المساول المسالا من عرر (ولوف إماسها عمر) بمعدودهم والطال فواهم (على شكا عمم) مكاتم م يسلوننه وراأبويكومكالهم استطاعواسنا) دهاما (ولارسعون) ولا وسوعاة وشع التعل موضعه للقواصل وقبل لارجعون عن مكانيهم وقرئ مضالاً ع المراان الدالك وردالل الواولة كلعدى والمدى ومصل كعنى والمعنى أسم المفرهم ونقضهم الديداليم معاملان يفعل بهرلك لكالم تفعل للهول الرحمة واقتفا المكمة امهالهم (ومن تعدم) ومن تعلل عرم (تسكم فى اللق) نظمه في علام ال يتزاما ضعه وانتفاص لمنه وقوا عكس ما كان عليه أمره وفرأعام ومن المسالم وهواً إنع والتكس أشهر (أقلابعقلون)أن من قدوعلى ذلك قدرعلى العلم سوالمسم فأنه منةل عليهما وزيادة غنرا أنه على تدرج وقرأ تماقع وابن عاصرو يعقوب بالناء بلرى الملطاب م (وماعلم الشعر) ودلقولهم التعدا قيله (وماعلم الشعر) معه روسي القرآن فانه شاعر أى ماعلناه النعر شعامي القرآن فانه 

ولبس معذاهما يوشاءال عرامين التضيلات المرغبة والنفرة (وما نسخه) ومايصم النعر وما يناقي له الدة أراد قرضه على ما اعتبر المعه تعوامن المهمين وقوام على الصلاة والسلام أثالني لا كذب أثاان عبدالطاب وقوله على أن الااصبع دست وفي سلم الله وقوله على أن الااصبع دست وقوله على أن الماق من عبر تكاف وقصله منه ما القين الدَدَالْ وَقِد بِفِع سُلُهِ حَسَمَا فَيَفَاعِبُ المتثودات على أنّا لللب لماعدُ المشطودين الرجوشعرا هذا وقدويكانه حواللا بن وكسرالنا الاولى الاشباع وسكن التأسية وفسل الفيدالقرآناً ي والعن القرآنان بكون شعرا (ان هو الاذكر) عظة واوثناه من الله (وفرآن من) وظاب ماری شلی عي الما بسطاه راته ليس من كلام العيسر الماب من الاعاد (لنفذ) القرآن أوارسول صالاته علب ورا و بويده قواه و ناقع وابن عامروجة وبالتاء (من كانحا) عاقلافهما فأنّ الفيافل كالمت ومؤدنا

تعليم الخالاسة هانة وجلة ما ينبغي معترضة وقيه الدماج لا كناية تلويحية و قياس دخير اردة ولهم بمعنى انكم واذا قبل المناحة والشهرة وما أفي بدلس على نجعه ويتوخي بهني قصد ومنى الشعر ماذكره واذا قبل أعذبه أكديه ومرادهم من اسناد الشاعرية أنه افترا و وتنهل والشعر يطلق في اللغة على قريب من مصطلح المنطق كاصر حبه الراغب فسلاية وهم أن ماذكر اصطلاح المنطقة من كاصر حبه بعضه معقد لا كقوله وما ينبغى الرحن أن يتعذ وادا لانه لو كان عن يقول الشعر والمت اهد خلافه لتطرقت التهمة عقد لا كقوله وما ينبغى الرحن أن يتعذ وادا لانه لو كان عن يقول الشعر والمت اهد خلافه لتطرقت التهمة عقد لا كقوله وما ينبغى الرحن أن يتعذ وادا قال ويحق القول الخلافية لم يتق الالعناد الموجب الهلال فظهر ارساطه عاقبه وما ومدهد (قوله أنا الذي لا كذب) اشارة الى أن صفة النبق وهو على بغلته الشهباء وأبوسفيان به قال المراقة قاله وم حنين وهو على بغلته الشهباء وأبوسفيان بن وقوله هل أن الذي وعلى المتمرعة الفي السيرة من أن قائد الوسعة بعرف مست في بعض غزواته مقسلام وقوله هل أنساق ما قاله البردة والم عن أصاب اصبعه بعرف مست في بعض غزواته مقسلام في السيرة من أن قائله الوليدين المغيرة في قصة ذكرها وقبل لا بن رواحة وضى الله فلا ينه ما قاله ابن هنام المؤولة في السيرة من أن قائله الوليدين المغيرة في قصة ذكرها وقبل لا بن رواحة وضى الله عنه وأوله عنه وأوله المؤولة ا

وماتنشه قدداً عطمتي ، ان تفعلي فعلهما هديق

وهذاهوالذى صعمه بنا بلورى وأبعزه السول الله صلى الله عليه وسلم الأأن يقال اله عمل به ولم يتبت أيضا (قوله اتفاق من غيرتكاف وقصد منه) خبر لقوله أى النبي صلى الله عليه وسلم و دفع لما يردع لى قولهم انه لم يقل الشعر ولا يصح ذلك منه وقدروى هذا وغوه عنه بأن تمريف الشعر اكلام المقفى الموذون على سدل القصد وهذا عما اتنقى له من غيرة صدلوزنه ومنله يتع كثيرا في الكلام المنشور ولا يسبى شعرا ولا عالم المنظور ولا يسبى شعرا ولا تعالى المناعم المنظورة ولا يسبح المنظور ولا يسبى شعرا ولا يتوهم أن التسابه المي حسد مدون أسم على منه ولا المنظورة والمربخ منها وسعى به التقارب أجرائه وكثرة المناه من المناهم المناهم

بالتني فيهاجذع ، آخب فيهاوأضع

اذا كانامصراى بنتوان حذف نصف مى مشطورا وان حذف تشاه حتى بن على جزأ ين سى منهوكا كقوله موسى المطرع غن بكر فقوله أ ناالني لا كذب ان كان كل نصف بت فهو مجزووان كان بنا اما فهومنهوك وقوله همل أت الااصبع دست الخ ان كان كل منهما بنتا فهو مشطور والافهو تام وف مروامات فقيسل الرجز كاه ايس بشعر واذا يسى قائله راجز الاشاعرا وعن الخليد ل ان المشطور ومنه والمنهول ليسر بشعر فرا دا المستف بالمناه ورماحذف منه شعر وأن المدر خراد المستف بالمناه ومنهو كاماعرف فه فه مناه وأن المرفق دخل ف المنهوك لكنه تسمير فيه وفي كون ماذكر منطورا أومنهو كاماعرف فهوغرت عن نقط الشعر وعود المضمر على القرآن لانه وأعربهما فلا يكون مورونا وكذا غيرة واله هل أنت الخوي عن نقط الشعر وعود المضمر على القرآن لانه معلوم من الساق وهو المناسب لمناهدة وقد وعلى في الله عناه القرآن وظاهر المن وقد المورون وقد المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناه المناهدة والمناهدة والمناه المناهدة والمناهدة والمناه والمناهدة والمناهدة

مقابلته بالكافرين ويعوز كوته على هذا مجازا مرسلالانه سب المساف المقعة الادمة وفى كالامه اعاه له وقوله في على الله من على على الشاني أنه باعتبار مافي علم المتعقمة وقبل الهمن عالا الأول أوالمشارفة فأطلق مؤمناعل مرسؤمن وقبل الأكان فيدعمني يكون وقوله وتعسيص أيعل الوحيان أوعلى الشانى ومتنى القول متنعشقه وقوله المصرين على الكفرى فسرم به لانهم هم الذين بحث تعذيهم بمقتضى الوعيدو بؤخذم المتنابلة على الشانى وأماالسيغة فلادلالة لهاعليه كاقسل وقوله اشمارالخ الاشعارم النقامل ويهوزأن معمل استغارة مكنية قرينتها استعارة أخرى (قولد أولم الز) معطوف عبلى مقبذرأى ألم يعلوابدا تعرصنعنا لانه معاوم تميامت وقبل انه معطوف على قوله ألمرواكم أحلكنا الخ والآؤل لخعث على التوحيد بالتحذيرمن النقه وهيذا بالتذكيماله وقوله تولينا احبدائه الح اشاوة أتتعل الابدى محياز عباذكر كاستبينه والحصر ألمذكورمن الحبام الأبدى ودلالة المقيام والغلاهر انه استعادة تشيلية لسكن كون ذكرالايدى والاسناد استعارة تسمرا ذبجرع علت أيد شاعلى هدااستعارة ولبست الاستعارة من قسسل طلعها كائه رؤس الشياطين كافيل ويجوز أن يكون من الجاز المتفرع على الكناية بأن بكنى عن الايجاد بعمل الايدى فين له ذلك م بعد النسوع يستعمل المعره وأتما التحوز في الايدى وحدهافلاوجه له (فُولُهمبالغة في الاختصاص الخ) لان ألمجازاً بلغ من الحقيقة وقوله هذا شئ عملته سدىبدل على التفرد كاهومع وف في الاستعمال أي لامدخل لفيري في لا خلقا والمراد ما المراد ما الانعام الازواج الثمانية وبديع خلقهامشا هدوكذا كثرة نفعها فلذا خست دون غيرها رهذا كشوله أفلا يتطرون الحالابل كف خلفت ( قوله مقلكون الخ) فهو ععناه المعروف واعداقال بقلكا ساما الواقع ولماء الامتنان أوهو عفى الفركن من التصرف فالملك بعنى القدرة والفهرمن ملكت العين اذا أحدث عنه ومنه قوله أملك وأس البعيرأى امسكه وأضبطه وأخره لان قوله وذلاناها الخزعلي هذا يحسكون تأكمدا (قوله أصحت الخ) هومن قسيدة الرسع بن منيع الفزارى بصف كبره وعلوسته وقدسل عن حاله وكان من المعمر من لالان هرمه كافي شرح الكتاب وأوله

> أصبع من الشباب مبتكرا \* ان بناعد في فقد فوى عصرا فارقنا قبل أن نفارقه \* لما مفى من جماعنا وطهرا أصبحت لاأجل السلاح ولا \* أملك وأس البعسير ان نفسرا والذك اختاء ان مردت \* وحدى وأخذى الراح والملوا

(قوله مركوبهم) فهى فعول وفعولة بمعنى مفعول وليس الثانى بعائلا قبل لامة بسبع فعوله في الجمولا في أسما الجوع وعلى القراء قالتم فهو مصدر كالقعود فيه مضاف مقدراً ومؤول المفعول أو في قوله نها مضاف مقدر وهو منافع ومن اشدا "بدأ و مستملك المصنف رجه الله بعلوا بعضية فتأمل (قوله أى ما يأكلون لهم) ليس مراده أن الموصول حذف و بقيت صلته لانه بمنوع عند بعض التحاديل هو بيان للمد عنى وأن المعض قبله اعتبا والجزئيات و هنا اعتبار الاجزا وليس الاشارة الى أن الفعل موضوع المصدر وهو بعنى المفعول الفاصلة الالاداع المفاق الجلامه علوفة على الجلاق المهامن غيراً و بل والمحامل والمحامل المنافع لشرفه واعتباء العرب وجع لتعدد ألمانم اوللاشارة الى الماحمة وهو أقسير لحاصل المفي لانه اذا كان مصدراً فهو بعنى المفعول المامة والمامة والمحامة المعنى المنافع المنافع وقولة لم المنافع المامة والمامة والاحامة المعمولة والمامة والاحامة المامة والمامة وال

في القدام الاندارية الاندية الاندية الاندارية الاندارية الاندارية الاندارية المنطقة والمختصف الاندارية المناسبة المناسب

أصحت المال المحولا المعان تنوا والمناهدان تنوا والمناهدان المال والمناهدان المعان المال والمناهدات والمال المال والمناهدات والمناهدة والمناهدة

besturdubooks.nordpress.com والاسرطلعكس لانهم لالبسطيعون نصرهم وهماعم) لا لتهم (منا عضرون) معدون لفظهم والذب عنهم أ وغضرون الزهم في المنظهم والذب عنهم أ الناد (فلا عزان) فلا بم الدوقري بضم المامن أمرن (فولهم) في الله الانداد والشرانة وفيان الكذب والتهمين (الماتعام مايسرون ومأيعلنون) فتصائبهم المسم وتوزال أن تسلى وهونعلى للنهي على الاستثناف ولذاك أوقرئ أكاألفت عسلى عنفلام التعلق المار (أولهر الانسان أما خلقنادس تطعة فأذاهو مسيم سن) نسلة النه بهوينها يقولونه بالتسبة الحمالنكارهم المنرونية تغييليغ لانكاره حدث منه وسعله أفراطا في اللصور عنا وعافاة بلودالقدرة على ماهوأ هون يماعله في بد"

خلقه

عزبهم بحاء مهملة وزاى مجهة وبالموحدة بمعنى أصابهم ونزل عليهممن الشدابد وقوله بالعكس أى لآ قدرة لهم على النصرة والدب عنهم بل الداب هم الكفرة والذب الدفع وهذا فى الدنيا ( قوله أو عضرون اثرهم فيالنار) فتكون في الاسترة والواوعاطفة أوحالية وكذاعلي هذا الوجه الاأنها تبكون حالامقذرة وعلى هذا لجعلهم بنداته كم واستهزا وكذالام لهم الدالة على النفع فلاردماذ كرعلمه وفي الكشاف وحه آخر وهوأنهم معذون محضرون لعذابهم لانهم يجعلون وقودالكنار ولاتفكمك فبمالضمائر كانوهم لانهطى كلحال أحدالضميرين للاصنام والآخر الكفرة واغا يحتلف النرنب فيهاومناه لمس نفكمك ولا بأسيه وأثما كون حندعلي ماذكره المسنف اقعاعلي معناه وتفسيره مختص بخصرون والمعني أشهر حندلهم في الدنيا محضرون للناد اثره جي الاستوة لاختصاص الاحضار الشيرة نتعسف بعيد (قو ليه فلا يحزنك الخ) الضاء فصحة أى اذا كان هذا الهم فلا تعزن سب ما قالوه و مهذا علت معنى النهي هذا والتهيين نسبة الهيهنة والقياحة وعلى الوجه الثاني يكون هذارا جعااني قوله وماعلناه الشعروعلي الاول متصل بماقيله ولهيذا قدمه لقريه وقوله فتعازيهم عليه فعلوالله بسرتهم وعلا لتتهم مجازعن مجازاتهم أوكاية عنه للزومة اذعا الملك القادر عباسرى من عدوه السكافرمقنص لمجازاته وانتقامه ونقدح المسركم كامرلسان احاطة عله عمت يستوى السرعنده والعلاسة وقبل الاشارة الى الاهقام باصلاح الباطن قانه ملاك الامرأ ولانه محل الاشتياءالمحتاج لليسان وماقدمناه هوآلهم المقدّم وقوله ولذلك أىولكونه تعليلاللهي وقوله لوقرئ اشارة الى أنه لم يقرأ به ولكنه حواب لمن قال انه لانصم القراءة به مع أنه لافرق ينهم ما وقد حوزف كونه مقول القول على البكسر وبدلامنه على الفقرعل أنه من باب الالهاب والتعريض كقوله ولاتبكون "من المشركيز ولايخني بعده فالوقف على قولهم ليس عتعين كايقال ثم اله فسر يحزنك يهمنك مؤكدا بالنون كافي اكثرالنسيوفي يعضها بدونها وهي ظأهرة فأما الاولى فوجمه تأكيدها معرأن المفسر غسرمؤكد اتماالاشارةالي مآيف ومن المالغة في الحزن لانه كاية كافي لا أرينك هنا أوجَّحاز في الاستناد وكلاهما يقتص للمبالغة فيمه هذا ان قلناان الهريه عنايمهني الحزن كمافي القاموس فان قلنا الحزن هرفي القلب يظهر آثره على صاحمه مكون أخص منه وأشد نوعية فتأكسه مالاشارة الى ذلك (قوله تسلمة النة الز)وأولاها فلا يحزنك الخ وماقيل ان فيسه اشارة الى أن قوله أولم رالخ معطوف على أولم روا قبله والجامع ابتناءكل منهماعلى التعكس فأنه خلق أهماخلق لشكر فكفروجه النهروالمنع وخلقه من تعلفة قذرة ليكون منقادا متذالا فطغي وتكبر وخاصم كإقاله الطسي وافادة السياق للتهوين ظأهره فانك ادا قلت لاحد لاتحزن لقول فلات كذافانه يقول كذاأ فادأن مقالته الثانية أعظم من الاولى والكلام في كونه أهون لانه على الوجه الثانى وهوقوله أوضك المزمسل وأتماعلى الاقل فلاوكونه ادعاء لايفسدهنا فلعلدلاء نسبية لليحزالس تعالى ويتعمى للذي صلى الله علمه وسأروهو أشذ كاأشار المهبقوله وفيه تقبيح الخ (بق) أنه محل بحث لات عطفه على ذلك لايؤدّى ماذكر قتَّأمّل ( قوله وفيه تقبيم بلّيغ لانكاره ) أى المشرَّ حيث عدَّ منكره مخاصها لربه وقوله حشيهم منه التبعب مأخود من الاستقهام فانه يكون له كافى قوله كمف تكفرون الله وتعقب انكاره بالفاءواذا الفحاثية على مايقتضي خلافه مقولة محب فلاوحه لمعسله اشبارة الحاأت الفاء للاستبعادكم والتعب لازما فأن الفاء تدلآعلي التعقب فلاتصسلم للاستبعاد واغساما من تملكونها موضوعة للتراخى فندبر (قوله وجه لدافراطافى الخصومة) هومن صغة خصيم الدالة على المبالغة ومبنا هومعنى ميسىن على أثهمن أمان بمعسني يان وقوله ومنافاة الخهوا تماهر فوع معطوف عسلي تقسيم كآدهب السه بعضهم فالمعثى في سأن ماذكر منافاة كالإم المكافر لأجل جحوده القدرة على أهون الامرين فانتسلم القدرة الالهبة مناف ألخصومة المذكورة واتمامنصوب بالعطف على افراطا كأقبل فايعده تعلىله أوالتعمب والحعل والاول أحسن لأمه تعالي نبذكر تلك المنافاة لأصر يحاولا ضمناحتي يقال جعله منافأة وانكان مأفسه يمنونة الجعل وتوله يماعله أى الانساب اشارة الحيأت وأى علمة وفي نسخسة عله

نتقديم الميم والاولى أولى وقوله ومقابلة النعمة يجوز داعه ونصبه كافى قوام نباقاة وقوله نمر يفامكرما حال من مفعول خلق أومفعول النان كالنان عنى صير وبالعفو فستعلق بمقابلة والحديث المذكور رواء البيهني وبال بعني فان ويفتته بعني بكسره (قو له نم ويعثل ويدخل النار) جعل جوابه مل الله عليه وسلم كقوله نعيالي قل نع وأنم داخرون في جواب ائذا متناوكا تراما الآية وهومن الاساوب الحبكم لانه تضمن الزيادة كانه قبيل له لا كلام فى ذلك بل انظر في هذا وهو على أساوب قل ما أ نفقتم من خيرة الوالدين والاقربين كذاقروشر أحالكشاف فاطبة وتنعهم أرباب المواشي هناوقصندوا به الردعلي قول بعض شراح الكشاف كانفاه الطبيى العليس من الاساوب الحكيم فسي فاله أجابه عامة المع زيادة والسؤال اما حدلى فلا بنسغي أن يزاد عليه ولا ينقص أوللتعلم فالمسؤل منه كالطبيب يتعرى ماهو المناسب كااذاسأل مريض عن أكل الحبن فقال الماشرب ماءه أومن به مرة صفراء عن شرب العسل فقال المع الخل وما فعن فمه من قبيل الاخير وفيه انه لايوافق ماقزرف المعالى فانهسم فالواانه العبدول عن موجب الخطاب وتلقى المسائل يغيرما يترقب سوامكان الصرف الي معني آخر كما في سواب القيعثري أويدونه كما في جواب السؤال عن حال الهلال وهوقريب بما حوه القول بالموجب وعلى حسك ل حال فالزيادة ليست في شئ منه قان كان اصطلاحاجديدا فقدظلمالقاءل ظلمائسيديدا (قول، وقبل الخ) الفرق يينه وبين مامرًأن خصيم بمعنى بمرقادرعلي الخصام وانالم يحياصم ومسن فسمتعذ والتعضب والفاحنأة ناظرالي خلقه لاالي عله ولاتسلية فيه ولذامرضه وان كانت التسلية علىعده من قوله وضرب الخ وهذا توطئة له ولذا لم يتعين الاقل كاقبل إقوله أمراعسا الخ) ذكرفيه الزيخشري وحهن أحدهما هذا وهوات المراد بالمثل الامر المجسبوهو انكارقدرته تعالى على احياءا لموتى فضرب المثل عليسه هوقوله من يحيى العظام الخ وهومجا زلمشايم نمله فبالدلالة علىأ مريديع والثاني قوله رتشيهه الخ أكاجعاه ضرب مثل تتضمنه التشيبه لانه اذا وصفه بالبجزأ المشامسة له امّاني الدلالة على أمرغريب أوفى تضمنه تشسه شيّ بشي ولما كان تشبيه بخلف هوالامر البحيب جعلهما المصنف وجها واحدا فرظنه اقتصرعلي أحدالوجهن لانه المناسب للمقام فقد أخطأ قو له خلقنااماه ) فالمصدر مضاف للمفعول ونساندا كاحقيقة بأن لم تذكره أوترك تذكره لكفره وعناده أوهوكالناسي لعدم جريه على مقتضي التذكر وقواه منتكرا معني الاستفهام المرادمنه وقوله ولعمله فعسل الخ خالف الزيخ شرى في جعله اسما جامدا كالرمّة والرفات فلذا لم يؤنث وهو جادعلي الجهم لات له فعلا وهورة بمعيني بلي كإذكرهأ هل اللغبة وهووزن من أوزان المسفة فكونه بامداغ برظاه رلكنه غلب استعماله غيربارعلى موصوف فألحق الاسماء فلهؤنث كاذكره المسنف لاتفع الابعني فأعل لايستوى فبع المذكروا لمؤنث الاأن يكون مالحل علسه بمعنى مفعول كإقاله الأمالك هذاان كان رم لازمافان كان متعدّما فهو يمقى مفعول وتذكره ظاهر ورشهعني أبلاه وأصل معناء الاكل كاذكره الازهري من رشا الابل الحشيش فسكان مابلي أكلشه الارض فن فال الذى في القاموس دمّه بمعيني أصلحه وأحكمه وعوغه مناسب للمقام ليصب والحاصل أنهم اختلفوا في وجه تذكره بأن كان بمعنى مفعول والافتقول المدحل علمه وقال الازهري انعناا مالك ونه يوزن المفرد ككاب وقراب عومل معاملته وذكراه شواهد وهو غريب (قوله وفيه دليل على أن العظم ذوحياة الخ) هذه المسئلة بما اختلف فيه الحكام والفقها منا على أت الحياة تستنزم الحس والعظام لااحساس لهافلايتا لم بقطعها كإيشاهدني القرن وتألم العظام انماهوالما يجاوزها وقال ابزدهرفى كتاب التيسيراضطرب كلام جالينوس في العظام هل لها احساس أم لاوالذي الهرلى أنالها حسايط بالولث شعري مأنعها من التعفن والتفتت في الحياة غير حلول الروح الحيواني فيها اه وينبئى على هذا اختلاف الفقها في نجاستها وعدمه لكن فيه طريقان لنا أحدهما اله لاحياة فيها حتى لاتناكم بقطعها والموت ذوال الحياة فاذالم يحلها الموت لم تكن غيسة وهوما فى الهدا بة فلاوردت عليهما

ومقابلة النعمة التي لامن يتعليما وهى شاقه من أخسر في وأمهنه شريف أم بالعقوق وآلكذب روى أنَّ أيَّ بنشك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظمال يفتته يدمو فأل أترى الله يعيى هذا بعد مأرتم فقال عليهالسلاة والسلام نع و يعثل ويدشلل النادفتزات وقبل معنى فأذا هوشعب مسين فاذاهويعلما كأنمامهسنايميز نطبق فادر وخربانا (وضربانا على أن أن المسام عربانا المسام عرب الم شلا) أمراعساوهونني القدود على اسماء الموتى ونسبيه بخلقه بوصفه بالصزع اعزوا عنه (ونسى خلق ) خلفنالله (فالدمن يحى العظام وهي رسم منكراا با مستبعدا فوالرميم الجيمن العظام ولعسل غفى فاعسامن وم الشي مساوا حا بالفليد ولذاك المنونث أوبعني مفعول من ويمه وفيه دليل عسلى أنَّ العظم ذورسياءٌ فيؤثر فيسه ألوث فكناير

هذه الاته بحسب الظاهر قبل المراد بالعظام هناصاحها تقديرا وعجوزا والمراد باحياتها ودهالما كانت علىه غضة رطية في بدن حرساس والناني أن فحاسة المنة الست اعتبال المانيها من الرطوية والدم السائل والعظم ليس فيد ذلك فلذالم يكن فحساوهذا لايرد علسه شئ الأأنه غيرمسلم عند الشافع وغمام تفسيله فىالفروغ ومن هذا علت جوابه فعمااستدل بدلكن قيل الدليل فى الحقيقة قل يحيها فلوأخر كال أولى وفيه نظروفى قوله قل يحسبها قياس جلى" (تنسه) ذكروا أنَّ الشَّافِعيُّ قَالَ العظم والشَّعر تَعلم الحساة وقال المنفية لاحياة قيهما واستدل الشافعي بهذه الآية وأجابوا بأن معناها يحي صاحبها أوالمراديا حياتها اعادتها لمالهاالاولىوفيها دليل على المعباد وكأن الفارابي يقول وددت لوأن ارسطوا وقف على القياس الجلي في الاتية وهوالله أنشأ العظام وأحساها أقرارة وكل من أنشأ شسا أولا قاد رعلي انشائه واحسائه النيافينتج أتالته فادرعلى انشائها واحياثها بقواها وهذا مااختصت به هذه السورة وان قلناسب النزول الوارد لآبد من دخواه فكيف يتأنى ما قاله الحنفية قلت لامانع من دخوله سأويل احياثها ماعادتها لحالها الاولى فتدير (قه لدفان قدرته الخ كاكانت) خيران وتذكير ضير القدرة في قولة لامساع النغيرفيه لتأوية بالمذكور وآمتناعه لانهاصفة ذائية قدية وقبول المادة تتأثيرا لقسدرة فيها لازم لها لآنه لاسكانها وهولا ينفث عنها أبيضا وقوله بعله ردعلي المعتزلة في قولهم انه عالم بذاته لابصفة زائدة عليها وقوله أصولها وفصولهاضبطه بعضهم بالضاد المجمة وهومعني زوائدها والظاهرأنه بالمهملة والمعنى هوماذكره أيضافال فىالمصباح يقال للنسب أصول وفصول فالفصول هي الفروع المتفرعة عليها وأتناقولهم ماله أصل ولافصل فهو بمعنى حسب ونسب كمانى المجمل ومواقعها محمال وقوءها وطريق تميزها ادااختلطت بغيرها وقوله أواحداث مثلها شاعلى أتا المعدوم لايمكن اعادته بعينه والاعراض والمقوى هي ما به تشخصه وننوعه (قوله كالمرخ والعفار)المرخ بالراء المهملة والخماء المجمة والعفا ربالعين والراء المهملتين يتخذمنهما الزند الاعلى والزندة المسفلي بمنزلة الذكروالانثى على ماذكره المصنف تسعالا ومخشرى المرخ ذكر والعفاراتي واللفظ مساعد لهوقد عكسه الجوهري لكنه يقيل ما تفرّد به الأأنّ قوله \* اذا لمرخ لم يورقعت العشاذ المنت وأدده وفي المثل في كل شعر اروا ستعبد المرخ والعفار ضرب الفاضل عضل على غيره وعن ابن عماس في كل شعر بارالااامناب ولذا يتخذمنه مدق القصارين وفعه أقول

أما شعر العناب نارك أوقدت \* بقلى وما العناب من شحرالنا و

ومن ارسال المثل المرح والمفارلا بلدان غرالنا روالكاف اشارة الى عدم الحصاره فيهما لكنهما أسرع وريا والناحسان المشر (قوله لاتشكون في أنها نار غرجمنه) ينسبريه الى أنه محقول اقبله مؤكد له ولولاه أيكن الدكرة فالدة فالدفع ماقيل السرق في كرم كثيرة فع مع عسدم دلالة الافظاعليه ومضادة الكيفية لان الما مارد وطب والنار حارة بابسة (قوله على المعنى) يعنى أنه أنث رعاية لمعناه لانه في معنى الاشحار والجه يؤنث صفة وهو اسم جنس جعى في معناه فيحوز بأنينه كفل خاوية وقبل لانه في معنى الشحرة المعنى فادر على اعادتهم كاهو قادر على خلقهم والمنلية ليست دالة على ذلك أقلوه بوجه بنالا قبل أن المراه مناك يفعو المناح الوسفيرة المعلمة والنافي المناه المناه في قولة أومنهم عنى المراه في فولا أن المراه مناك يفعو وسفاته الوساء وفي الكشاف أو آن يعيدهم لان المراد بشافي المناه المناه المناه أو ورد عليه أو ورد عليه أو ورد عليه أو ورد عليه أو ورد النواب ورد بأنه لاخساط في في المناه المناه في اعادة الإحساد وأن المعاد عينه على المذهب وهؤلا أحدامي والمقاب لمنتقه سواكان معدوما أعد عنه أوم تفر أو حينه المذهب وهؤلا أحدامي المناه المسنف أوم ومنعد معه وينه على المذهب وهؤلا أحدام عين عليه مناه غراده أن المعاد المسنف أوه ومنعد معه وينه كول الاتحاد المعاد المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المقاد المعاد المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المناه المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المتحاد العدا المعناء المسنف أوه ومنعد معه وينه كولنا المتحاد العدا المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المتحاد العدا المعناء المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المتحاد العدا المعناء المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المتحاد المعد والمناء المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المتحاد المعد والمناء المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المتحاد المعد والمناء المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المتحاد المعد والمناء المسنف أوه ومنعد معه وينه كول المتحاد المعد والمناء المعد والمعد والمناء المعد والمناء المعد والمناء المعد والمناء المعد والمعد والمعد والمعد والمعد والمعد والمعد والمعد والمعد والمع

(قل يحسبها الذي أنشأها أوليكون) مرينه كالحائد الاستاع المعنون والمادة على عالها في القساءاسة الأزمة للسائخ (رهو به المنافع المرافع المرافع المسلم المرافع الناوفان بعل موكسة خلقها فيعم أجراه الائمناص المتقسة المسلدة أصولها وتصولها ودواقعها وطريق تميزها وضم بعضهاالى يعنن على النط السياني واعادة الأعراض والقوى التي كانت فيها أواحداث مذاها (الذي على المتحمد من النصر الانتسر) كالمرخ والعفار (نارا) بأن يسمى المرخ على العفاروهما خضراوان يقطرنهما الماء فينقدح الناد (فأذا أنتم شد يوقدون) لانسكون في أنها وتفريخ منه أن قد وعلى احدانالناون النصرالاخضريع مانيه ريان المانة الما ولي المنطق المنطقة الم المنطقة وقرى من الشعر المضراء على المعنى كفوله وقرى من الشعر المضراء على المعنى كفوله غَالُوْنَمْنِهِ الْبَطُونَ (أُولِسَ الذَى شَاتَى المهوات والارض) مع كبرر مهما وعظم مانهما (بقادرعلى أريخلق مثلهم) في الصغر والمفارة الاضافة النماأ ومناهم في أصول الذات وصفائها وهوالعاد

والضفاشنون بعض العواوض الذى باعتياره كأت المماثلة المقتضسة للمغابرة في الجلة ولذاوردأ هسل الحنية جردمرد وضرس الكافركاحد وفيه نظر وأشاعود ضيه يرمثاهم السموات والارض أشمولهمالمن فهمامن العقلا مفلذا كان بضيرالعقلاء تغلسا والمقصود بهدفع قدم العالم القتضي لعدم امكان اعاذاته فع تكافه ومخالفته للقاهر بأطهأت الكلام مع المشركين وهم لايعرفون مثله حتى يوردوه ويحتاج الى دفعه لقولهم يحدوثه ولثن مألته ممزخلق السموات والارض ليقولن الله وماصع عدمه في وقت صودائما وتوله وعن يعذوب أىفى رواية عنه أنه قرأ مدل قوله بقاد ويقد دفع المضادع آمر فوعا بفتح الماء وسكون الفافكاذكره في التشر (قولدلتقر رمابعدالنبي) وهوخلف وقدرته وقوله مشعر بأنه لاجواب سواهلات الحواب هنامنعصرفي الاثباث والنفي وبلي لنقض النئ المقرون بالاستفهام وابطاله فتعين الاسخو وقوله كشرالخلوقات الخ من صمغتى المبالغة واذاكان كذاك فلاشهة فى قدرته على الاعادة وقوله شأنه اشارةاني أن الامرواحدالامور والمرادمة أنه الخاص في الايجاد وقد حوّرف ما رادة الامرالقولي فعوانق قوله اغاقولنا لشئ فعراديه القول النافذ وقوله تكؤن فهومن كان التامة وهذاعلي ماستحمه وقوله فهو يكون اشارة الى أنه مرفوع لامنصوب في حواب الامرولا العطف (قولله وهو تنسل لتأثير قدوته الخ) يعنى قوله كن فبكون استعارة نشيلة والمثل الشئ المكوّن بسرعة من غيرع لوآلة والممثل به أمر الآثم المطاع لأمورمط على الفور وهذا اللفظ مستعاد لذلك مته فقوله في حصول متعلق بتمثيل وقطعا علةله وقوله منغبرامتناع أىمن بإنسا لمأمور وافتضارأى منجانب الاسمر وضبرهوالشبهةوهو فى الحضقة ماذتها وأصلها وذكره رعاية الغيروقد حوّزفيه أن يكون حقيقة بأن يراد تعلق الكلام النفسي بالشئ الحادث على أن كمضة الخلق على هذا الوجه واداأ ريدمالا مرالقول يكون هذا أظهر فمه وان احتمل التمثيل أيضا (قو له عطفاعلي بقول) وقد حوز في سورة التحلّ كونه حواما للام وقد فصلنا ، عُمّوذكر ناماله وماعليه والقاء في قوله فسحان جزا ينة أوسيسة لان ماقيله سب لتنزيه الله سحانه (قوله مالك الملك) فسر الملكوت بالملك لانه صغةمما اغةمنه فهوا لملك النام وقد فسرف محل آخر بعالم الامر والغسب فتخصيصه بالذكر لاختصاص التصرف فممه من غرواسطة بخلاف عالم الشهادة والتصرّف معنى قوله يبده وماضر بوا له الخاشاوة الى قوله وضرب لنامثلا وقوله وتعبب امامعني آخراً وهما مرادان بنا على مذهبه في الجمع بن المقسقة وانجاز والتعلىل من المتعلىق به وجعله صله والقدرة من تصرّفه في كل شي (قو له للمقرين والمنكرين لفونشرم تبوقد قسل اله وعدبنا على أن الخطاب للمشركين كامرتو بخالهم واذا عدل عن مقتضى الظاهروهو والمدرجع الامركلة للدلالة على أنهم استعفوا غضبا عظما والقراءة بفترالناء ابست شاذة كاقيل وقدذ كرهاص أحب النشر وقوله بهذه الالمة أى قوله فسيصان الذي مدمم أكوت كُلُّشَيُّ الْخُلْفَافَدُلَكَة شَامِلَةُ لَامُورِالْمُدَا وَالْمَعَادُ وَلَذَاسَ قُرَامَهَاعَنْدَالْحَتْشُرُوعَلَى المُوتَى ( فَهِلَّهُ ان لكل شئ قلباً وقلب القرآن بس الن هذا الحديث رواء الترمذي عن أنس رضي الله عنه وفعه كتن له قواءة القرآن عشرمزات وعن الغزانى أث المدادعلى الايمان وصندمالاعتراف المشروا لنشروهو مقزم فبهاعلي أبلغ وجه وأحسنه فلذاشه تسالقل الذى وصدالدن وقوامه وقسل المراد بالقل اللب المتصودلن لهلب فانماسواه مفدمات أومتمات والمقصود من اوسال الرسل والزال الهي تب ارشاد العباد الى عايمة م الكالسة في المعاد وذلك الصفق وانتفلق عاعد عنه بالصراط المستقيم كامر في الناجعة وقداستعسن ماقاله عنة الاسلام الامام الرازى ولاردعا مسواء أريد بالصحة الشوق أوما يقابل البطلان والفسادأ ومايقا بلالمرض والسقمان كلمايجب الأعان بدلايصر الاعان دونه فلاوحه لاختصاص الحشروالنشر بذلك كاقسل لماأ فاده ذلك القيل من تمزه على ماسواه الموجب لفضله والمقتضى لتخصيصه من غيرتكلف انه ما يضابل السقم ومن صيراي انه بالمشرك ف العقاب فارتدع عن المعاصى التي بها يضعف الاعان فيكون كالمربض وكذا كون وبعه المشبه أن يه صلاح المدن وهو غيرمشاهدف المس وله تنكشف

وعن يعقوب قدر (يلي) عواب من الله تعالى لتقرير ما بعد النفي مشعر بأنه لاجواب واه (وهوانالاقالعلم) المناوفات والعادمات (انمأأمره) انماشأنه (اداآرادشیاآن بقولهٔ کن) آی تکون (فیکون) فهو یکون ای معدن وهو تنسال لأغرقلونه في مراده بامر الطاع العطب في حسول المأمور من عبر أسناع وتوقف واقتقار الىمراولة عمل واستعمال آلة معلماة والشرة وهوقياس قدرة التقالما على قلارة النائي وأصبع استعاص والسكسائي عطفاعه فحول (فسيحان الذي يسله ملحوت المنى الزيله عاضر بواله وتعسيعا فالوافسمعلا بكونه مالا الملأ مع فادراعلى طرشى (والسعر معون) وعدووعدالمقرنوالنصي بن وقرأ يعقوب يفتم الناء وعن ابن عباس لضى الله عنه كنت لأعلم ما دى فى فضل بس كيف عدمه فاذاله به نالا به وعنماله الصيلاة والسيلام اللكل يخارفك القشرآن يسمن فوأها رياسها أوسعه اللهفة

الحقائق وكذا الحشرمن المغيبات الميها الصلاح والسداد وفيها تنكشف الامو وللعباد (قولمه اثتين وعشرين مرتال فدعرفت أنه مخالف رواية الترمذي عشرمرات فان قلت يازم من هذا تفضيل الشي على نفسه لان بس من جله القرآن قلت ليس هـ خاولانم اذبكني في صعته التغاير الاعتباري فأنَّ يس من حدث قلاوتها فردة غير كونها مقرونة في جاتبه كااذا قات الحسنا في الحلة الجراة أحسن منها في السفاء وةديكون للشئ مفودا مالبس له مجموعا مع غسيره كمايشناهد في بعض الادوية ألاترى آيات الحفظ جُرَّيْت خاصيتها اذا كتبت مفردة دون مااذا كآت في المصف وقد قبل لبعض الملاحدة انها غنع سرقة المتاع فقال قدسرق المصف وهي فيد موايس من أجل شخصاواً كرمه على انفراد مكن أكرمه مع قرباله وأنداده واعل حبذا أقرب بمباقسيل آلموا دالقراء تبالتسديروبدوته أوللموا دبقوا متالقرآن قرامته دونيس وقول بعض المشايخ اللازم مسول الابر بلاتنا ولقارتها ولامحذورف عمالاما كالمفتأشل (قوله يعسلون عليه) أىيدعونه وبصلون عليه الثانى من الصلاة على الميت تمت السورة المهم إنى أسنأ لك ببركه تبورة يس أأن تحملنام حوارك وحفظك فيحصن حصن وأت تصلى وتسلم على سيدا الرسلين وآله وصحبه أجعين

> المورة المصافات ) 💠 ﴿ بسم الدّازعن الرحم ﴾ 🚓

لم يختلفوا في كونها مكية ولافي عدد آياتها والدني غيرم الملاق الداني مُعَل فيها خلافا فنهم من قال احدى ومنهـــمن قال انتنان وعُــانون آية (قيه له أقسم الملائكة الصافين) يمني أنَّ الواولاقسم والمقسم به خاعة كانحقه أن يجمع جع المذكر السآلم نتأ يشه الماعلي أنه جع صافة أى طائفة أوجاعة صافة فيكون فى المنى معرا لجراً وعلى تَأْسَم عُرد ما عنباراً مدات ونفس والرا دمالها فات الملائكة القسيام هامصطفة فيمقام العبودية لمالك للك وصفاور واسمدرمؤكد وكذاذكرا ويجوزف كونه مفعولايه وقواه على مرازب يعنى تقذم بعض مفوفهم على يعض عاعدا يتقذم الرتبة والقرب من خطعرة الغدس وأما التفسير أبأن متهم قياما ومنهم وكوعاومتهم حيودا فلادلالة في اللغظ عليه ومنظر بن حال من ضعيرا لصافين وهــذا لسان الواقع في حكم اصطفاقهم لامن مدلول المنظم ( قوله الراجرين الاجرام الخ) الرجريكون بمعنى المسوق والحنث وتيكون يمعني المنم والنهبي والى الاقل أشار بمباذكرهنا ومصنى سوقها تسخيرها وتدبيرها الماخلقت أوكادارة حق الافلال ومالوع الافلال وغروبها والراء الماما لارضة والحواج النيات واوسال المسعب وهو للشاراك بقوله فالمدرات أمرا وقوله أوالناس هوعلى الثار ولاجع فيه بين معني المشترك كانؤهه بالأأن يكون في نسخة عطفه بالواو والاجرام وماعطف عليه هومفعوله المقدّرولم يتعرّض للفعول القول الاول وظاهره أنه لامفعول له لتنزيله منزلة اللازم كاقبل وقسد ردبأن التقدير في أحدهما دون الآخر غهمناسب لاتساق النظام وهومقذ وأبضاأي الصافات أنفسها ولهيصرس به لظهوده وصرس فحالمشاني اتسكثيرا لوحوه المحتلة فمعدون ماقبله وفسه تظرلانه لبس فيكلامه مايشعر بمباذكر معم أت احتمال الوجوه حارفي الاول أيضا كلف الكشاف بأن حذرا قدامها في الصلاة أوا جنعتها في الهواء ولعدمال الى ماذهب المهأ يواليقيا فأنه كشراما يتيعهمن أتصفاحفعول به فهو مفرداً ويدبه الجعراً ي الصافات صفوفها فتسديراً ﴿ قُولُهِ أُوالنِّسَاطِينٌ ﴾ الظاهر عطفه الولولان من الملائكة من يفعل هــذا ومنهـــمن يفعل الا تخر وقوله النالمذآمات الله صفة دعد صفة اشارة الى أنَّذكرا بمعنى المذكون المتلوَّوهو مفعول الذاكرات ويحمَّل أنريد بالدمفعوله المقذروذكرامه درمؤكد لنكون على نسق واحد وجلابا قدسه بالجيم جعرجامة بعني محلؤة أوظاهرة وفسرت بالدلائل أو نالمعارف المتي لاتكترعن خواص خلقه أوبصفاته المقدسة التي يتحلى بهارانناني أقربها وقوفه على أنبيائه اشارة الى أنه من التلاوة على الغولانه المناسب لذكره عقب الزاجرات ولوقسىدماً يكملها في نفسها تسدّم علمه (فوله أو بطوائف الاجرام المترسة الح) معطوفة على قوله

وأعطى من الأجر كالتماقر القير ان التنبغ وعشرين ترة وأعمامه افرى على مداذا ول يوملك الموت يس زل على حرف الما عشرة أملاك بقومون بينيد بدصفوفا يصلونى عليسه ويستغفرونه وينسهدون غسله ويتعون سنازه ويعلون عليه ويشهدون دفنه وأعاسسا قرأبس وهوفى سكرات للوث الم يقد عن مال الموت روسه سنى المدين المريد بشرية والمنت بشريها وهوعلى فراشه فيقيض روسه وهوريان وعلت في قدورهو مانولا بعثاج الى موض من مياض الانبياء حتىد خل المنة وهور مان

\*(سورة المافات)\* مكية وآيهاما فاواحدى أوانتان وتمانون (سم الله الرحن الرحم) (سم الله الرحن الأحمال) (والعافات مفافال الرات زعر افالتاليات وكرا) أقسم الملاتكة السانين في فالم العبودية على مراتب اعتبارها تقبين عليم الافوادالالهية منظرين لأمرالقه الزاجرين الاجرام العلوية والسفلية طالسد ببرا للأسوريه فيهاأ والناسعن المعاصى بالهام المعراف الدساطين العرض لهم التالين آيات الله وحلااف اسمعلى أنسأ مواوليانه أو بطوائف الاجرام المرسح كالصفوف المرصوب والارواح الديرة لها والمواهو القلسة المستعرفة في بما والقلدس يستعون

الدلوالتهادلا ينترون

قوله الذاكرات كذا فى الناسخ والأولى النالبات قوله الذاكرات كذا فى النسخ \*\*\*\*\* A/

الملائكة وهو تفسيرنان يعنى أن المراد بالصافات الافلال وصفها قسدها مرصوصة بعضها فوق بعض ولامغني لادخال طبقات العناصر في كلامه هذا كما وهم والزاسرات الانواح الفلكية على مذهب الملكا في الدياح وقد بيرها ومن النساس من المورف فقوله طوا في الاجرام تنسسرالمسافات وقوله الارواح المئة تفسير المتات والمراد بها الملائم ونه المناس عنه في المات الاجرام تنسسرالمسافات وقوله الارواح المئة تفسير والمكروبيون المقرون المترون المسيح والمتقدير فلذا وصفت الماليات (قوله أو بنفوس العله) والمكروبيون المقرون المترون المسيح والمتقدير فلذا وصفت الماليات (قوله أو بنفوس العله) وتلاوتم الماليات (قوله أو بنفوس العله) وتلاوتم المسافة في عنادة والموجود الرابع فسقوفهم في الحرب وذبرهم الماسوقة ملائد المناسوة مرافقة المناسوة المناسوة

وقد تقسدم شرحه ومافيه يعنى الذى سبم فغنم فاسب أى رجع وهمذا على أن المراد بهاذ والسمتعدة لكن صفها وجمدأ ولالانه كألهافي نضهاغ وجديعده الزجرالف رلانه تكمسل للغبر يسمعانيه وهووا قميعده ثمافاضة الغبرعليما يعدا لاستعداد الثانى وهومع الاتحادا يضاأن تدل على تفاوت الصفات في الرتب ترقعا وتدلما كشدالافضل فالاكسل فالاعلى والنالث وهومع التعددهوأن يكون الفاوت سوصوفاتها في الرشة غورجم الله المحلقين فالمقصر بنوما حمله الرمخ بمرى تلائه أقسام جعله المسنف قسمين وقسد عال شراح الكشاف الذالقسمة رماعية لان الترتب المابين الصفات أوبين الموصوفات وكل منهما أتما يحسب الوجود أوال تسة فالترتب من العيفات عسب الوجود كافي العت ومنها يعنب الرتب فيحواتم العيفل فسيال اذا كنت كهلافت الوفي الموصوفات يحسب الوجو دغوو وقفت كذاعلي بى اطفا فطناوف الرست وجمالته الطلقان فالمقصر من ووجهه في الكشف أنَّ المرادمين قول الريخ شرى ترتب موصوفًا تما في ذلك التفاوت منبعض الوجوه اذلاتدل على ترتب الموصوفات في الوجود البنة تمات يكون حقيقية في خووجمالله المحلقين الزاذا أريد الترتب في الرحة وعماذاان أريد التوتب في القضل وكالاهماد النزل في الدلالة على ترتب الموصوفات فالتفاوشس بعض الوحوه وأماد لالتهاعلى ترتب المقات فيغرا لوجود فساؤاليتة ومنه ظهرأن القسية مثاثة اه وكالمديدي أنمد لولها الترس اخاوي بين الصفات أوا اوصوفات وهواما متوحود دواتهاأومن حشتاسها الصامل وأماالترتب الرتى وهوالشالت فعسني مجارى لها اعتبارى ويشرف المسفة وضده مكون الموصوف كذلك وعكسبه فلسر متهدما فرق معتبر فلذا كأتت · مُلتُهُ وحينتُهُ تَظهر التنسة أيضا فافهروتدس (قم له لاختلاف النوات) أي في الثاني وهو معمّل في غيره أيضا ولاتمين فيمحتى يقال الاظ رأن المغا الترتيب الرى كاقدل وهذا وجمعلا بارالها معلى الواو وقوله فاق المسبق الزهد فالايقتضى الترتب الوحودي الاشكاف مع اله لا ياسب الثباني وتأخو التلاوة لإتبا تحلبة وماقبلها تخلية ١٠قه إدأو الاساقة) بقال أساقه اساقة أذا حفله سائفا كا أثنته أهل اللغة وقوله غبيرانه الخزكون مآفي المثال الذي ظنه حدثها الفضيل للمنقدم ظاهرلان حلق المحرم أفضل من نقصيره فكون من قبيه ل التنزل وأماحيكون مافى النظم على العكس ففيه نظر لابه جعله فى الكشاف وشروحه محة لاله مامن غيرترج يه فتأمّل (قوله أوالرنية) عطف على الوجود وليس المواد الشرف لانه يكون ترقيا وعكسه كاستنسيرا لنعومن فأل الغاهرأن بقول النبرف فقدغفل عساأ داد ولايضر كون المشال منه فلاحاجة الى تَكَلَّفُ أَنَّهُ المُراهِ لما يُنهما من الملازمة (قوله رحم الله المحلقين الح) في الكشاف وقوال

أوينفوس العلاء الصافين فى العبادات الزاجرين عن الكفروالف وق الخيج والنصائح السالم س سرد من العداد وبنفوس الغزاة الصافين آيات الله وشرائعه أو بنفوس الغزاة الصافين فرا لمهادالزاج من الله سل أوالعد والتالين الدكوالله المعالمة ال والعطف لاختلاف الذوات أوالعفات والفاه \* العندناة لسرث العاج فالغانم فالا ميه عن الشر الناف كال والزير تكويل المناح عن الشر م الاسافة الى قدول اللمدواللاوة افات أو الرنية كقولة عليه المسلاة والسلام ومعالقه الملقين فالقصرين غيرأته لفضل القدم على التأثر وهدن العكس وأدغم أبوعروومن فالمندية لبالقاليا لوقتآلتا الا ان وأصول النال (الله المرادات) مواب النسم والفائد تف يعظم النسمة وفاحيالية

besturdubooks.wordpress.com على ماهو المألوف في كالرجمو ما تعديقه و شرفتعالی ( رب السعوات والارض وسا الماويدالا كارف فان وجود ها واتقالها وسود المسانع المكيم ويسطونه على ملسو عمدة ورب لمن والمداوند المالة عد عد فوق وما مهما تناول أفعال العباد فعل على الماس المقدولات المقدمة الكواكيا والتاليس فالتدوهي المن المنوسون منه فالنس ق على المعافية المالية المنوسون منه المناس المنا وعد باغتل الغارب وإذان ا تنويذ كرها مع أن الدرق أول على القدرة وأ بلغ ف والمعلق أوفات الاتفال (الأنوية السماء

(1-41

وحم الله المحلقة من فالوا والمقصر من فارسول الله قال والمقصر من وهوعظف المه صلى الله على موسلم قال وسم الله المحلقة من فالوا والمقصر من فارسول الله قال والمقصر من وهوعظف المعن فالوا وولا شناه و فاعتراض المطبي وحدالله لا يدخوه وهود فع لما المحلف في المصنف (قوله على ماهوا المألوف الح) من تأكيد ما يهم منظم المناف والما المناف المناف والمحلف فلا فائدة في القسم مما شارالي المناف المناف المناف وحدته قد شت الذلول النقلي بعد شوت ذات بالعقل ففائدة القسم ظاهرة هذا وأما على المناف المناف ففائدة القسم ظاهرة هذا وأما على المناف المناف ففائدة القسم ظاهرة هذا وأما على المناف ا

ولس في السرف الامكان ما فهموا . وانما هوفي الصفيق عيل

وفى كلام المستف اشارة المه (قو لهمم امكان غيره) قدعرفت أنه لابدّ من هـــذ الـــوافق المذهب الحق غاقل الهلاساجة المعاذ يكتي أمكان نقسه انما الماجة اليدفى اثبات صفة الارادة عقلة مع الدرة بأنه لابة منه في النات التوحد قال هذا الوجه الاكل اذا كان واجبالا متهض ماذكره المتكامون في رحان التماتم لائساته دانلاعه مائزية البائم من تعلق قدرة الاتنو وازادته بغيرهـ ذا الوجه هوعدم امكانه ﴿ وَوَلُهُ دلىل على وجود السافع )، ذكر منومات القوله وحدثه اذ التوحد مستازم الوجود فلا وجه أساقه ل سأنه لاوجَّمَانُدُ كُرُوادُلُسِ الْكَلَامُ قِيمُ لِقُولُهُ لُواحَدُ ﴿ قُولُهُ وَرَبِّ يَدِّلُ مَنْ وَاحْدُ ﴾ فهوا لمتعمود بالفسية ولا يتأف هذا فواه وأما تحقيقه الخ كانوهم التضمنه أه على وجه أأتم اذهوم ثبت له وما أله على كل بقدر الحا أبه هو الريب الذي لايشاركه غيره واذا كان خرمح ذوف فه وحرفوع على المدح ( قوله فيدل على انها من خلفه ) رد على المعتزلة في خلق أفعلل العباد قبل ووجه الدلالة ختى الالابلزم من التربية الخلق وهو غير موجه لات الرب كأبكرن بمعنى المرب والسدوالم الثابك ونعمى الخالق واصافته السموات تعينه وهوالمواد فتأمل (قوله مشارقا للكواكب) هو المتأسب لقوله انازينا الخ وقوله وهي تلفيانه وستون هو يتزيل الاكثر منزلة التكل وعدم اعتبارا للكسودا والمسنة الشمسمة تزيدعلى ذلك بضوستة وقوفه ولذلك اكتني الخهوجام على تقسيره والكواكي أيضا وفي توادر بالشاوة المه قلا يتوهم أن الاكتفاع يعسل بالعكس وهو الاقتصارعلي المغارب كاأشادالي يقولهم أت الشروق الخ وماقيل عليه اله حيند تممل اقبله لايه لايم بدونه لاوجه مستقل واسلوب الصرير بآماه وقوله وجسه الدال على اصالما يكتي وجه العدم للعكس فالوجه الهجواب آخرم تقلى كافعاد الامام لان الشروق ادلالته على أتم قدرة وأبلغ نعمة بذبحي الاكتفاء به غير متحه لان عير وهذه الدلالة بدون الاستلزام غيرك قدة فجعل الجموع وجها واحداثتم والاماء المذكور منوع قال الامام ولهذه الدقيقة استدل ابراهم عليه الصلاة والسلام الشروق حيث قال فان المه ماتي بالشعس من المشرق فتأمّل (قوله وما قسل الخ) فيكون على النصف من الاقل فانّ مشارقه المراراس السمطان الى دأس المدى متعدقه عهامن وأس الحدى الى وأس السمطان بعيد الاعتدالين فان أعتسبر ماكانت علىه وماعادت المه واحداكانت مانة وتحانين وان نظرالي تغارهما كانت ثلثمانة وستين فأأوقاتها بن أقول الصيف الح أقول الشبينا عمر أقول الشبيناء آلى أقبل الصبيف فلك أن تنظوا لح الاعتباد والمتغاير

القربينسكم (بزينة الكواسب) بزينة هي السكواكب والإضاف اللبيان ويعضله قراءة حزة ويعقوب وحنص تنوين لينت وجزالك واكب على ليدالها شه أوز يتمي لها لأخوانها وأوضاعها أو بأن زيا الكواحي فيهاعلى اضافة المساري المنافع الماني سطاليقة باستعمله والطائب ويؤيد وقراء أي بكريالنوين والنسب على الأحل أوباً ق أي بكريالنوين والنسب على الأحل أوباً ق ونتهاالكوا كمعلى اضافته الى الضاءل وركوزاتوابت في الكرة النياسة وماعيدا ورود السارات في السن المتوسطة بينها وبيزالساء الدنيان تعقق المقلمة على المساوية فانأه لايضرفه أسطا عواهد ع المنة (ومنظا) منصوب المنه المعلمة المعلف المناسلة المالية المال والكواكب في ألما ومغظا (من لل وعلانهارد) نارجهن الطاعة برى الشاهية الدسمهون الى الملاالاءلى) كلام المسلم ان ان العالمة المعلمة ن بلون أن بلون أن بلون أن بلون أن بلون المسلمان فانه بقد المراب ا المنظ من المنالاب عون

بالانتقال والعود ﴿ قُولُه القرى منكم ﴾ اشارة الى أنَّ الدنياهناء وَنَدَأُ دَني بِعَنَى أَثْرِيهِ أَفعل نفضل ومنكم صلته التي يتعدى بما فعلد لانه بقال قرب منه لامن الداخلة على المفضل عد محتى ردعك أنّ العامة منعواً من اجتماع الالف والام ومن قلايقال الافضل من زيامثلا (قول والاضافة للسان) على يعني من لان الرينة مايزين به وقوله على آبدالها أى بدل كل أوهوعطف بيان وتذكر ضمير ألز ينفلنا ويلها بالنفظ أوما يتزينيه وقوله أوبر يبتهي لهبااذاقسيرت الزينة بالاضواء لتغابرهما فالاضبافة لامية كاأشار اليه بقوله لها وهذا التفسيرمنقول عن ابن عبياس رضي الله عنهما وقوله وأوضاعها تفسر أخوالزخة على كون الانسافة لامة والمرادبهانب بعض الكواكب الى بعض أونسبة بعض أبوزاتها لمعن كالتريا [قولهاسما) جامدا كالليفة بلامك ورمن لاقاععني النصق وهوما يجعل في الدوا تمن جر برونيحوم من الخبوط المانعة اغوص القلم في المبروجي اسم جامد (قولمه والنصب على الاصل) وهو تنوين المصدر وأعماله وجؤذا وحان كون ألكوا كبعلى النعب بدكامن السماء بدلاشت لدولاينا فيهكونه بلاضير كاهوفيدل البعض والانستمال لانه قديستغنى عنه اذاطهر اتصال أحدهما ولا تعركا قرروه في فوله قتل أصحاب ألاخدودالنارأ ويقال اللامدل من ويجوز كون بدلامن عل الحار والجرور أوالجرورودده على القواد أو تقدراً عن فانقلت النام الثاثة ما في اعال المدر أن الإيسكون محدود او قال فى شرحه الحدودماف مآا الوحدة كالضربة ولم علافسه خلافا قلت ليس هداسته فانه وضعمع الناء كالكتابة والاصابة ولسركل ناف المصدرالوحدة وأيضالست هذمالصغة صغة الوحدة وقولدان تعقق لم يقدح الخ ) أَمَّارة الى أنه غير مقاوع به لاسماعندا هل الشرع مع أنَّ بعض على الهيئة مُكل في تعين ما دات علسه الارصاد من أفلاكها وان كان قوله كل في قلا بسيعون بدل على اختلاف مر أكرها فى الجله وقوله فأنَّ الخوجيه على تسليم ماذكر بأنه يكني لعصة كونه المريَّة بها كونها كذلك في رأى العنزوقوله كمواهراكا أسارةالىقوله

وكان اجرام العوم لوامعا \* دررتش على يساط أردق

فوجه تقسدال عامالدنيا لانهاتري عليها فلابردأنه لاتمار بن الدنيا والعليا في دان كانوهم (قول باضماره عسله) فهومفعول مطلق لفعل معطوف على زيناأى وحفظناها حفظا وقوله باعتبارا كمعسى لأنه ممسنى مفدوله والعطف على العسى غسيرعطف التوهسم والعطف على الموصع وتوله برمى الشهب متعلق بحفظاوف اشارة الى أذالكواكك يدخل فيها الشهب يطريق التعلب والكانت مغارةً لها كاسبأتي (قولُه كالامميندأ) أي مستأنف استنافاتحو نامن غيرتف دير. واللاه لوقدر كان المدادرأن يؤخذُمن فحوى ماقبله نتقدره حسنت ذا يحفظ أمعودا لمحذوركماذكره الزمخشيري ويجوز أن يكون أبساسانيا في جواب في الماهم بعد الفظ وال يكون السؤال عا يكون عند الحفظ وعن كيفية المقظ فقوله لايسمعون حوابءن الاول أكالا تلكنون من السماع ويقد فون حواب عن الشاتي كمافي بعض شروح الكشاف وليس فكالامه ودعلى الرمح شرى ادمنع تقديرال وال مطلق كالتكلفه بعضهم فأنه بعسه عييادة الزيخ شرى فلوصع ارادة المصنف دجه للقه مأذكر ليكان في كلام الزيخ شرى اشادة لجوازه لكن ألحق أن الاستثناف لامانع منه بأن يقدرماذكر ونحوه كما تفق علمه شراح الكشباف وقوله غانه مقتضى الخ أي لايصم الوصفية لآنه لامعني للعنظ عن لايسمع فيفسد على تقديره الكلام مع أيها معدم الحفظ عنعداهم ومأقيل نأته لامحذورف لان المرادحفظهم عن لايسمع يسسب هذا الحفظ فغايته أنه يصبركا وسلناوسترلكم الليل والنهاروالشمس والقمروالنموم مسترات قدرة بأنه تعسف لانادلوا فلت اضرب الرحل المضروب والادت كونه مضروما بهذا الضرب المأرودية لإبضرب آخر قبله وشقت يدمهام الملام فخروجان عن سن الكلام كنه قدل أن المعنى لا يتكنون من السماع مع الاصفاء أولا يتكنون من التسمع مبالغة فى ننى السماع كانم مع مبالغتم فى الطلب لا يكنهم ذلك ولا بدّمن ذلك جعل وصفاله أولاجعا

ولاعله المفط على سدّف اللام المن سافي والمدارها تعوله المؤت الوعي المناسبة الوعي المناسبة الوعي المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة ورمون (من مناسبة المناسبة ورمون (من مناسبة المناسبة ورمون (من مناسبة المناسبة المناسبة ورمون (من مناسبة المناسبة المناسبة ورمون (من مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ورمون (من مناسبة المناسبة المناس

besturdubooks.wordbress.com

بين المقراءتين ويؤفية لمق الاصفاء المدلول عليه مالى وسينتذ يكون الوصف شسليدا أطباق وأولى من قطع مآليس يمنقطع معنى وهوكالأم دقيق جسدايه يصعرما منعوه وحاصله أنه ليس المنني هذا السماع المطلق حتى بلزم ماظنوه لانه لمانعذى ولى وتضمن معسى الآصفاء مساوا لمعسني حفظناها من شماطين لاتنصت لسافهما انسانا تاتما تضبط بهما تقوله الملائكة وماكه حفظناه بامن شياطين مسترقة السبع وتحوله الامن خطف الخ شاءعلى صندة تلدره في بعدمغزاه واصابة مرماه ومن أبيتف على مراده قال ما قال وماذا بعدالحق الاالمضلال وكونالاوصاف قبل العلم بهاا خبارا غيرمطرد كامرّولالزوم له حنائتدبر ( في لم ولاعله المه خند الخ احدارها عوابطال علما النصب كمافى أحضرا لوغى على دوا يتسهم فوعا وفيه روآية أخرى النصب ولاشاهدفيها وهوصدر يت عجزه ، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى ، وهومن المعلقة المشهورة يخاطب من زجره ولامه في حضور المرب خوف الهلال وعن التلذذ والتهنث في الملاذ ويقول هل تضمن لي اخلودفان من لاخلوده يغتسم الفرص ولايخاف الذى هولايدملاقسه والوغى بالجعة الحرب والقنال وقوله فان اجتماع ذلالغ أى حذف الملام وأن ورفع الفعل وان كان كل منهما واقعافى كلام الله وغيره أما اجتماعها فلالآنه كمر تحل يقدر على حل بعضه دون كله وعدل عن قول الزيخ شرى كل واحدمن هذين الحذفين غيرمر دودعلي الفراده فالمااجناعهما فنكرلانه اعترض علمهان مذهب الكوفسن تجويزهذين المذفتن تباسا كاقدروه في قوله بين الله لكم أن تشاوا لئلانشاوا وقال بعض شراحه الدليس بجائزة نده بل يقدر في منه كراهة أن تضاوا وتبعشي وكذاما قبل الهمر ادا لزيخ شرى لان هذين الحذفين باسر الانساوة يقتضى حذفين مخصوصين وهوما كان مع الاهدا ومع انه لايازم من تجويزا لكوفيين حذف اللام ولاجواز حذف اللام وان وعلى كل حال فكلام المصنف وحدالله أولى (قوله وتعديد السماع بالحالة) سمع له استعمالات فيتعدى الى غيرالمسموع ننفسه كسيعت زيدا يتحدث وقدمرً المكلام عليه وبالبساء خوقوله عرك الله دل معتبراع \* ردَّى الضرع ما قرى في الحلاب

ويعدى الى المسبوع كسبمت الى مديث والى غيره كسبعت المه يبحدث وهو يقيد الاصفاء مع الادراك كما في الكشاف والفاهر أنه تضين و يحتل العبوراً يضاوا لمسنف وجه الله اختار الإول ووجه المهافقة أنه ونزم من نني الاصفاء نفسه بالطريق الاولى والتهويل لانهم اذا كانوا مع اصفاتهم لا يسبعون يدل على مانع عظيم ودهشة تذهلهم عن الادراك وأتماما قبل من انه عدى اللي لتضنه معنى الانتهاء أى لا ينهون بالسبع أو التسبع الى الملا الاعلى لتضمف معنى الاصفاء العدم ازوم انتفاء السبع أو النسبع اذلا يلزم من انتفاء المحموع انتفاء كل من منه فالمبالغة قده وهم فهو غفلة الانهاذ التي المحموع فاتما يجزأ به وهو أيلغ أو مرؤه الشاتى فهو المطلوب أو الاقل لن منسه انتفاء الشاتى لان من لا يصفى كف يسبع فهو كشواه

ولاترى النسبها يتجرب فلا وجه لما قدل اله من تنى القد والمقد وأما ما دل عله كلام المسنف وجه الله من أن تعديدًا السبع الى على التضمن أينسا فقيه فظر لما سياتي مع أن الفاهر أنه لا يخالف بلاسه في المتعدية فنعه مكابرة والاستعمال لا يقتضى كونه حقيقة فقد بر (قوله ويدل عليه الخ) لان التسمع طلب السعاع على ما تدل عليه المناعي وطلب السماع يعكون الاصفاء فوي وافقها وان لم يقل بالتضمين واذا انتنى الاخرى موافقة لها معنى وطلب السماع يعكون الاصفاء فوي وافقها وان لم يقل بالتضمين واذا انتنى تقطلب السماع التن هو ما لما ريق الاولى لانه مبدؤه غالبا فان قلت كنف هذا و اطلبهم واقع حتى قبل انه ترك بعضه مبدئ الله الله قلت هو ما لما ريق الاولى لانه مبدؤه غالبا فان قلت كنف هذا و اطلبهم واقع حتى قبل اله ترك الرجم حتى يده شواعن طلب السماع فنسلاعت فائدة عماق ل ان قول ابن عباس رضى القه عنه ما الرجم حتى يده شواعن طلب السماع فنسلاعت فائدة عماق ل ان قول ابن عباس رضى القه عنه ما يقد المنافق وقد فقل عن ابن عباس تفسيره بالكتبة واشراف الناس فاله لومعنوى (قوله من جوانب السماء) ليس المراد أن كل واحد مرى من جميع الموانب بل هو على المتوذيع أى كل من صعد حوانب السماء) ليس المراد أن كل واحد مرى من جميع الموانب بل هو على المتوذيع أى كل من صعد حوانب السماء) ليس المراد أن كل واحد من حوانب السماء) ليس المراد أن كل واحد من حديد عالموانب بل هو على المتوذيع أى كل من صعد حوانب السماء) ليس المراد أن كل واحد من حديد عالموانب بل هو على المتوذيع أى كل من صعد على المتوذيع أن كل من حديد على المتوذيع أن كل من صعد على المتوذيع أن كل من حديد على المتوذيع أن كل من حديد على المتوذيع أن كل من حديد على المتوذي المتوذيع أنه كل من حديد عالم عن المتوذي المتوذيع المتوذي المتوزيد أن كل من حديد عالم عن المتوزيع أن كل من عديد عالم عن المتوزيع أن كل من حديد عالم عن المتوزيع أن كل من عديد عن المتوزيع أن كل من عديد على المتوزيع أن كل من عديد

ادًاقصه واصعوده (دسوراً)عله أىاللـ ور وهوالطرد أومصدولان والقدف متقاربات أوسال بمعنى مدسورين أومنزوع عنسه السأه مع دروهو ما يعارد به ويقو به القراء ماافع وهو يعنمل إيضا أن ملون معلوا كالنبول أرصف للأى قلفاد حورا (ولهم عداب) أىعذاب آخر ( واصب ) دائم أوشد بدوهو عداب الأخرة (الامن ملف اللفة) استنامهن واويسمعون ومن السنه (قاتبعه شهاب) والملف الاغتمالاسوالمراد اخت لاس العرال لاتكة العنة ولذاك عرف اللطافية وقرئ غطف مغذوج ونظاء وسكسورها وأصله اختطف والسيميعنى مع وا شهاب ماری کان کو کا اقتض وما على اله بخاريسعلم الى الاثرفيشتعل تضمين من مليل المال الما من الفلاد ولافي قوله ولفاد زينا المماء من الفلاد ولافي قوله ولفاد زينا المماء من الفلاد ولافي قوله ولفاد زينا المماء الدناسساس وجعلناها رجوباللشساطين فان كل نعيصل في المقاله فهومصاح لاهل الارض وزية للماء من صين آنه ري History Jan Yolgabar de air وكف بعض الاوفات رجال الحن يعمله رمستان العالب قطال

سنجانب رمىمنيه وضمرصعوده المعانب أوالسمياه وذكر لتأوطه وقوله أومصدرا كي يفعول مطلق ليقسذفون كقعدت ويسالننزيل المتلا زميز منزلة المتحددين ولذا قال لانه الخ فمقام دحور المقام قسذفا أوبقدة فون مقامد حرون وقواه يعنى مدحورين المالانه مصدره وولياسم المفعول وهوفي معني المع لشهوله للكثيروكونه جمع داحويمهني مدحوركقاع بدوقعو داوعلي ظاهره تبكلف وقوله ويقؤيه لالآ لايكون، تعني ما شعل به كشـــرا كطهوروغـــول لمــا تـطه و يغـــل به (قوله وهو) أي على الفتم يعفل أن يكون مسدرا كالبحمل أن يكون اسمالما يفعل وأن يكون صفة كسبور اوصوف مقدر أى فدفا دحورا طاودالهم وفعول الفتح فبالمصادر بادروني كتب التصريف لم بأثمن والاخسسة أحرف الوضو والطهوروالولوغ والوقود والقبول كاحكى عنسسو يهوز يدعلسه الوزوع بالراى المجة والهوى بفترالها معمى السقوط كاذكره المسنف رحه الله فحسورة النعم وصرحيه في القياموس والرسول بمعنى الرسالة كامرّ في سورة الشعراء فهي عماية (قوله عداب آخر) أي غير الري مال مسالحرقة لهم وقوله دائم قال هو حفيقة معناه ونفسره بشديد تفسيرله بلازمه (قولد استثناه من واويسمعون) متصل وقد تدع فماذكره الزيخشرى وفالك انمالك اذافه ل بينا لمستثنى والمستثنى منه فالمختار النصب لاق الابدال للتشاكل وقدفات بالتراخى وكونه منقطعاعلى أتآمن شرطية جوابيها فأنبعه أومن ضمر يقذفون أى همالا يلشون الاقدر الاختطاف تكلف وكان من حق الصنف رجعا لله أن يقدم تف را الملف على فأشعه شهاب ناقب وقوله الاختلاس أى الاخذبخفة وسرعة على غفلة المأخوذ منه وقوله ولذلك عرف الخطفة بلام العهدلان المرادبهاأ مرمعين عهودوفيه اشارة الى أنه منصوب على المصدرية ويجرزأن يكون مفعولا به على اوادة الكلمة (قوله وقرئ خطف الخ) قراءة العاشة خطف بفتح الخاء وكسر الطاء محففة وقرأ سن بكسرهما مع تشديد الطباوهي اغة غم وعنهما أيضا وعن عسي بفتم الخاء وكسر الطاء المشددة وأصله اختطف فسأنت الناء للاغام وقبلها خامسا كنة فكسرت لالتقاء آأسا كنين وسقطت همزة الوصل للاستغناء عنهائم كسعرت الطاءا تساعالها وأتماالمنانية فشكلة لاتأكسيرا لطاءفي آلا ولحه للاتباع وهو مفقود وقسدوجيه بأنهعلي التوهه ملائهم لمباأ رادوا الادغام غلوا حركة التباءالي انفاء ففتعت فتوهموا كسرهالالتقاءالسا كنسن كإمرتم البعو االطا للبركة المتوهمة واذاجوى التوهيم فيسوكات الاءراب فهذا أولى وعوتعلىل شذوذ ضعف وترأا بنعياس رضى الله عنهما خطف بكسر الخا والطا اللفيفة أشاعا كنع كنع كذأ فادها لمعرب ووجه كسرالخاء في الشائية لتلا يلتس بفعل ولايحني ضعفه والاؤل مأخوذ منكلام الزجاح وألى ماذكرأ شاوالمصنف رحه الله (قو (هو السع) من الافعال بمعني سع الثلاث فشعسدى لواحدا ولاثنن لانه لم يحمل الخاطف تايعا وروى في الشواذ فاسعه بالتشديد (قولي والمهاب ماَّرى كان كوكا انقض ﴾ أي مشايما للكوكب المناذل من السما فسره بأنشقن منه ﴿ وَقُولُهُ وِمَا قُدَلُ الْحَ اشارة الىماذهب البه الحبكاء بشاء يلى أن الشهب ليست كوا كب بل أجرًا ويخارية وخازة لطيفة وصلت كرة الناوفا شستعلت وانقلبت فاداملتهمة فقدترى عتدة الى طرف الدخان تمزى كأثنها صفيت وقد تحكث زمانا كذوات الاذباب على مافصاوه وقوله ان صح اشارة الى عدم صحته لانَّ قوله زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهارجوماللشاطين يقتضى خلافه وقوله فننممن وقعرفى نسضة فسنفنس أىينزل وقوله ولقدزينآ في نسخة المازينا وهومن سهو القلم ثم أقراء على فرض صحته بأنه ليس في الفرآن ما يدل على أنها تنزل من الفلك حقى بنافى ماذكر من حدوثها محت كرة الناروالزينة بهالا تقتضى كوئها فسيه حقيقة اذبكني كوندف وأى العب من كخلك وقوله في الحواله المال أنه يجوزاً ن را ديال ما وجهة العلولا الفلا فلا ينافي كلامهم اذلامانع من كون الشهب والصابيح غرالكوا كب فقوله فان كل نيراخ نعليل لقوله ليس فيسه الخ وحوابءن كونه مصباحا وزينة يقتضي أنقضاضه من الفلك وقيد حوزا طلاق البكوكب عليسه للمشاعة أيضا وقوله رحالشاطن الزأى لايناف كوئه للوقت انقضاضه في ذلك الوقت عقتضي طبعسه

ومادوى ان ذلك مدين بمراد دالند وي المسلاة والسلام ان صح فلمسلاء والمسلام من وتوعه أوسم و دعورا واختساف في أن المرجوم الذي يه فيرجع أرجع أن المرجوم المركزة سر قد بعب الصاعد مرز وقد لا بعب ملع على المراكب الدورية والذلك لارتد عون عنه سأساولا يقال ان النسيطان من النار فلا يعترف لا و السرف المال المسرف كلات الانسان لسمن الراب السالص مع أن النارالقوية أذالستولت على الضعيفة استهلتها (القب) مضى ظنه بقب المتوبندية (فاستعبم) فاستعرهم والضعرانيك أُولِي آدم (أهم ألله علما أمن علما) يدى ماد كرمن اللائكة والسماء والارضاء ومأينهما والشارق والكواكب والنهب التوأقبومن لتغلب العقلاء والمراعلية الملاقة وتجبيه بعادلاً وقراستين قرأ أمن عددنا وقوله (المخلقناهم ن لميزلانب) فأنه الفارق بنهم وينهالا بنهما و بين من قداعم عادوعودولاق المرادات العادورة استعالته والامرضه الاضافة اليهم والحدث قلهم واموتقرره القاسف المؤذاك المالعام كاباسة المادة ومادتهم الاصلية هي الطين الانبالمامل من ضم المزوالا أن الحالمة الالضى وحما باقسان طابلان الانضام بعد وقدعلوا

لتقدرانته له حسك ثبات (قوله وماروى الح) أى انه كان اوه اصا ا دَفر بت أو وقعت ولاد لالة على مَا روى فى الاسمار فائه وقع فى بعضها مايدل بظاهره على أنّ ذلك اغا وقع فى ذلك الزمان مع أنّ المروف خلافه والآيات دالة على أن حفظ السماء بهالم عسدت بل ان خلقها اذلك فالماأن يقال ماروى غرصهم أوالمراد منه أنه كرد الرحد اادداك أوانه صارطارد المساطين الكلية الكن الطعن في صنع عرضهم لانه مروىءن ابن عبياس في العمصين وماروى عن الشعبي من أنه لم يقدف بالتموم حتى ولدصلي الله علسه وسل فلاقذف بهاجعل الناس يسسبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يطنون أنه القسامة فأتواعبد باليل المنكاهن وقسدعي وأخسروه مذلك فقبال انظروا ان كانت النعوم المعروفةمن السسارة والثوابت فهوا قسام الساعمة والافهوأ مرحمد ثفنظر وافاذاهي غمرمعروفة فليحض زمن حتى أتي خبرالني صلى الله علب وسلملا ينافى ماذكر كمانوهم فأن قوله لم يقذف الخ معناه لم يكثرا لفذف بها فكثرته لاحر أراده الله وهو حفظ السماء حفظا كلما وقدقيل الديعني أنه لوكان بخارا لميحتص بزمان فهومبطل لقول الحبكما وونساف له قصاب عنه بماذكر وقوله حدث بملاده في المتظم لابن الجوزي اله حدث بعدعشرين يوماه ن مبعثه وهوغيرموا فقالهذا وفى السعران ابلس كان يحترق السعوات قبل عسى علسه الصلاة والسلام ظبابعث عسي أوواد حبءن ثلاث موات ولماواد النبي صلى الله عليه وسياح بعنها كلها وقذفت الشيماطين بالنصوم فبالتقريش فامت الساعة فقالء بذم زريعة انظروا الى العبوق فان كان رمي به فقد آن قيام الساعة والافلاقال السهيلي هذا صحيرا كن القذف الحيوم كان قديما وهو كشرف أشعار الحاهلية والما ساءالاسلام مسكتروشددولذا فال تعسلي ماثت حرسات مداوشها ولم يقل حرست وذلك لينعسم أصر التساطن وتخلطهم وبصم الوحى فتكون الاية والحة أقطع وان وجدا ستراق على السدرة قبل مبعثه واتماظه رفيد أمره ارهاصافقدا تفقواعلي أنه كان قبله وانماشد فيد بعثته هداما انفي عليه الهدنون (قوله واختاف الخ) أى هدل بازم من اصاشمه اهدا كدأم لا وقوله فرجع أى عن الاستراق أوالسه وقوله لكناك شاعلي أنه يعترق ادلولم يخسل المرمي ارتدعوا وكفواء فسه وأساأى والكلية وقولة ولا يقبال الخجواب عمايتوهمن أنَّ المخلوف من السادلاتؤذيه ( قوله فاستخبرهم) لان الاستفتاء الاستخبارين أمرحدث ومنه الفتى لحداثه سنه وأشدته كون بعنى أقوى وأصعب وبكل منهمافسرهنبا وقولهماذكرتفسسرلن خلقنا كإشبهوأ رادبهماتقدته صراحية ودلالة لانتفريف الموصول عهددى في الاصل كما ترزق شروح الرسالة الوضعية وعدد ما المقروم به في الشوا دروى يخففا ومنددا أىمن ذكرنافي استومن الآيات وفاء فاستفته جواب شرط مقدراى اذاءرفت مامر والاستفهام تقررى أوا كارى وفسره ماستغيرهم على الاصل ولميذكر الشيطان فين خلق لتعقيره أوادخوله فى المسؤلن واطلاقه أى عدم بيانه لقرب عهده وسق ذكره والاشارة لما مرّوهذا على تفسيره اصافات الخ الاول (قُولِه فاته الفارق الحز) اشارة الى عدم ارتضا - تفسيره الاسم المباضسة كما فى السكشاف فات ماذكر الس فارقا سهم لاشترا كهم فسه فتعقسه بقوله اناخلقناهم من طائ لازب يدل على أنه لسر مادة ما قسله اقوله ولانَّ المراد السات المعادورد استعالت ) أي عده محالا وحد آخر لمأ سدماذ كراترجيم مافسره مه وقوله وتقر بره أي تقريرا تسات المعاديما ذكراً وردّا ستحالته وقوله لعدم قابلية المبادة الخينا على أنّ المعاده والاجزاء الاصلبية وقوله اخاصيل الخ تفسيرللا ذب لات المرادلات وبعضه ببعض وهو بامتزاجه علنا وأصادالناب أواللازم كابقال ضربه لارب (قوله والامرفيه) أي ف خلقهم من طين لاف اشات المعادلانهم ومن قبلهم سواء في انكاره كانوهم (قوله وقد علوا الخ) جواب عن سؤال مقدر تقديره انما يتهضماذكر لوأقروا بخلقهم من هذه الماذة وهمجهلة معاندون وحاصله أنه مسلم عندهم أومتساهد لابسموا نكاره فأعترا فهم بجدوث المالم مطلقاوه ويستلزم الاعتراف بجددوث مافسه من انسان وغيره فيازمهم الاعتزاف بماذكرأ ولانهم لابتكرون خلق آدم خاصة من الطيزان لم يعرفوا حدوث العالم جعمه

فالمقابلة بينسه وبين العالم مع دخوله فيسه ظاعرة وتولد بعض الحيوا مات منسه كالمشرات والقاوم شاهسه لهسملا شكرولافرق يندو بين غيره فضيه ترق فى الالزام وقوله بلانوسط مواقعة بالضاف والعن المهسمة أىمجامعسة الذكرالاني دفع لمايتوهسهمن أنهم خلقوامن أبوأتم المجامعة وهذاليس تمذيأنه نبتك وأى العين لهم خلافه (قو له واتبالعدم قدرة الفاعل) معطوف على نوله امالعدم فابلية الماذة وهوعلى القول الاكخرفي المعاديا يجادا لمعسدوم وقوله ومن قدروني نستنة فانتمن قدروهو تعليل لقدرة الغاعل وقوله ومن ذلابدأهم وفي نسخة بدؤهم والاشارة المالطين وقبل الممادة البعث أوالى اتصادا لمادّة من وقوله وقدرته ذا تبة أى ومايالذات لارول ولايقبل التغيربوجه (قوله تعالى بل عبت) بفتح تاما لخسامك على خطاب الرسول أوكل من يقبله وباللاضراب اتماعن مفذردل عليه فاستفته مأى هم لآيغرون بل الخ أوعن الامر بالاستفتاء أى لاتسستفتهم فانهم معاندون بل انظرالي تفاوت الكو والهم فانك تعيب من قدوته الباهرة وانسكادهم لمالاستكروهسم يهزؤن ويسحرون وجع المصنف بين قدرة القهوا تسكارالمعث فالعب والمسخرية يخالف الزيخشرى في التفسر بكل منه ماعلى الانفرا ولانه لاماتع منه مع كونه أتم فائدة وأشمل فلاوجه فمعل الواوععني أولانه لاوحه التبعب من قسدرة الله واعيابة يجب من آلان كارمع بعبادى وقوله أوعجبت الخ غالف فى هــذآما قبله فعطفه بأو الفاصدلة ولذا جعل بعضهم الوا وبمعسى أواذالفرق منهما حتى يحوز المع فى الاول دون الثاني غيرظاهر (قوله والعب من الله الخ) يعني أنه أسنداليه تعالى في هذه القراءة وهومنزه عنه لان العب والتعب الاتعرض الانسان عندا بلهل بسليه واذاقيل التجب مالايعرف سبمواذاظهرا لسبب بطل البجب وهوتعمالي لايحني عليه خافية فلذا أقلت هذه القراءة وجوه فقوله على الشرض والتخسل يحتمل تغارههما واععادهما فالفرض على أن يحسكون أستعارة تخبيلية تمثيلية كافىقوله قال الحائط للوتدلم تشقني فقال سلمن يدقني أي لوكأن البحي بما يجوذعلى عيت من هذه الحال والتخسل أن يكون استعادة مكنية وتخسيلية كافى نحولسان الحدل باطق فجعل تعالى كالدلان كالومطالهم بعدهاأ مراغرياتم شتله الجيمم وانخييلا واذا كاماعه فيراد الاقل أوالثاني منهما وقيل فرض اله تعالى لوكان عن يتجب لصب من هذا على المشاكلة (قوله أوعلى معنى الاستعظام اللازمة) فهومجازمرسل وهذا موافق للمشهورمن أنَّ مالايجوزعليه تعالى كالغنب يحمل على غايته كما ورو وودعامه أن الاستعظام لا يحوز علمه تعالى أيضا لان كل عظيم سواء عسد محقم وفه تطرلانه وودف القرآن وكأن ذلك عندالله عظمامن غيرتأو بل وعظم الشئ باوغه الناية في الم أوالقيم فلاوجمل اذكر وقوله فانه روعة الإتعلىل للوجه الثان ويحتمل أنه تعلى لقوله واليجب من المله الخأ وآلمها والروعة بفتح الراء الفزع والخوف ويتعق زبهاعن الاستعسان أ والاستنكاد المفرط لما يفجؤك ومسه قولهم أمروا تع وهو المرادهناوعلى كل تقدير فهو تعالى منز عنه (قوله عنداستعظام الشي) المراد بكونها عنده تعقبها له يسرعة حتى كامهما في زمان واحدا وحصولها معمة حقيقية فارتا للازم قد يكون كذلك كالاحراق للنارفلا يشافى كونه لازما خاقىل ان استعظام المشيء مسبوق بانفعال يحصل فالروع أى الفلب عن مشاهدة أمرغر يب كوهرة نفيسة وهوالروعة ليس بذي واعلم أن قوله والعجب الخ توجيه لاستنادا لعجب البه في هذه الغراء تفهو لا يتسؤدكونه حقيقة منه نصالى وأمّا فعجب غيرا نلمس فعاله تحوما أقدوانه ماأحه المه فنعه أبوحيان معالان عد فوولان معناه شئ أقدده أوحله وحوره السبكى لانا لتبعب هوالذاكرله ولهفيه تأليف (قوله واذاو عظوابشي لا يتعظون به ) في الكشاف ودأجم آنهم اذا وعلوا بشئ لا يتعظون به وهو أنسب وآبلغ بحاذكه المسنف فقيل انه أخذا لاسترا رمن أذالان الاصل فيهاالقطع والقطع انجا يتعسل المشاحدة قيل الاختيارمرا واعذة أومن عطف المضاوع على الماضي كاف ويسحرون أيضا وقبل عليه قطع اقه تعالى لا يتوض على ماذ مسكره والظاهر من عطف

انالانسانالاقل اغا وأدمنه امالاعترافهم بعدوث العالم أوبقعت آدموشا هدوالولد كثيمن المبوانات منسه بلاتوسط مواقعة فارسهم أن معوزواا عادتهم كذال وإمالعدم وروة الناعل ومن قدرعلى خلق هذه الانساء قدرعلى سلتى مالايعتكنه فالاضافةالباسيسا وسنظل مأمراولا وقددته ذائه لاتنعر (بل عبت) من قدرة الله تعالى وانكارهم المعت (ويمضرون) من تعيان وتقريرك المعندوقرأ مرة والكالمان بضم الناءأى الغ كال قدرفي وكارة شلائقي الى تصب منها وهؤلاء لمهله مرسصرون متهاأ وعسمن أن ينحكر البعث عن هسلما تعالى وهسم يسحدون بمن يحوزه والعب من الله تعالى اتباعلى النرض والتغييسل أوعلى مصىف الاستعظام الازمة فأنه دوعية تعسترى الانسان عنداستعظام الذي وقبل آنه مقدر بالقول قل باعد بل عبت (واذاذكروا لايذكرون) واداوعنلوا بشق لأعنلون ب

واذاذ المحال المالية ا لا تشمون وللادم وقالة تكهر والدا ماناتان معرف لوسل على معرف (عالم) م المتعفون) عالمون في المعرف (المتعفون) على المعرف المتعفود المتع و بقولون انه سعراویست دعی بعضهم من بعض أن يستعرفها (وَقَالُواان هذا) يعنون مارونه (الاسمسين) طاهر تصرية (ألدا تاوكار ألماوعظاما أفنالهوون ) أصله انبعت اذامسافيسالوا الفعلسة بالاسمة وقدموا الظرف وكروا الهمزمالغة فى الانكار را عادا بان العسم نفسه وفي هذه المالة أسله المسلط وافهوا الخ من قراءة ابن عامر بطرح الهستزة الأولى من قراءة ابن عامر بطرح الهستزة الأولى وقراءة فأفسع والكسائي ويعقوب بعارى الثانية (أوآ ماوفاالاقلون) عطف على محل الثانية (أوآ ماوفاالاقلون) ان واسمها أوعلى الضمير في معونون فانه علم المناهمة لبعد ندمانم مسوسي نافع برواية فالون وابن عامر الوادعلى معنى الترديد. (فل م وأنتم عامر الوادعلى معنى الترديد داخرون)صاغرونواغااكني فالمواب المق ماليال على جوازه وقيام المجزعالي مسلى الخدعن وقوعه وقرى قال أى الله أوالسول وقرأ الكسائنهم الكسروهو لفةفيه (فانتاهىزيرة واسلة) جواب شرط مقذر

المضارع على للماضي في الامر المستغرب قصد الاحضار وتدعه من قال حل القطع المدلول علمه ماذاعلى قطع الخاطب وهولا يحصل الاعاذكر ولامانع من حاه على قطع المذكلم واذا ترك آلمع مذه الزمادة وليس كازعواادم ادالعلامة أتعدم الانعاظ مؤةلا يناسب مقام الذم فالانسب أن يرادأن هذادا بهم وديدنهم فلمارآه المدقق لاتقابالنظم بين مايدل عليسه ليتأيد ماحاوله فقال المدال عليسه اذالانم المقطسع والعادة حصوله اذاكان المقطوع به مستقبلا بكثرة تكررصد ورأمثا فتحقوذ جاعن التكررهنا المستلزم للقطع أوهومأخوذمن العطف وأيس النظرالي كونه للغلق أواخلالتي معأت كون قطع المخساطب لايحصل الاعماذكرخسلاف الواقع فالايرادغفلة عن المراد (قولمه واذاذكرالخ) فالتذكيرذكر الادلة وعسدم التذكيرعدم الانتفاع بها وقوله يالغون الخ أشارة الى أن زيادة السين لتدل على زيادة المعسى لاتماطلب رغب فيهو يستكثرمنه وقوله أويستدى الخفتكون السي للطلب على حقيقتم الطلب بعضهم من بعض وقوله ظاهر سحريته في نفسه يعني أنه من أبان اللاذم (قو له أصله أنبعث الــــ) أى عصب الظاهر المتبادرو بعدالتغسيرالى ماذكر لمناذكران كانت اذاظر فسقهى متعلقة عقدر الآثما يعد ان واللام لايعمل فيماقيله وان كأنت شرطية فجواجها محذوف وفى عاملها البكلام المشهورو تقديره عليهما نبعث مقذماومؤخرا فقوله وقذمواالظرف يعنى فىالككلام بحسب المظاهرلا أنه مقذم على عاملة مذكوركايتوهم وقوله سالغة في الانكارلتكر برحونه وتصديره والاسمية وان أيضا قدتش عرسا كمد الانكار وقوله مستنكرفي نفسه لاعادة همزة الانكارمعه وقوله وفي هذه الحيالة يعنى حال موتهم وصرودتهم عظاما رفاتا لاعادة انكارمه صدرا للاعتمام فأباغيشه على أبلغ الوجوه كالابحني وتقديرا لمصنف له يقوله أنهت الخ ظاهرتي الظرفية (قوله عطف على عمل ان واسمها) هذا مبني على مذهب البصريين القائلن بعدم اشتراط المحرز وكون انآلاتعه لف الليروالخالف لهمينعه لان الرفع الاشدا وقسدوال بدخول النامخ ولانه لوعطف علمكان سعوثون خبراعها وخبرا لمبتدارا فعه الانتداو خبران رافعه القفتوارد عاملان على معمول وأحدم شروط أخوا شترطها الجهور وقول المصنف على محل ان واسمها لايدفع المحذور كانوهم البزيده لانالانعهم من يقول الذان المكسورة ومامعها أيمحل من الاعراب فقسد علتمانى عذا الوجه فالاولى حصله مبندأ محسدوف الحبررتعطف الجلة على الجلة (قبو لمه أوعلى الضمر فى مبعوقون) المستقرفيه والايشترط الصعة العطف تأكده بل الفصل بأى شي كان وقد فصل عنا بالهمزة كاأشارالمه المصنف بقوله فالهالخ ورده داالوجه أبوحمان بأن همزة الاستفهام لاتدخل على المعطوف الااذا كان جله لثلا بلزم عل ماقبل الهمزة فيسابعه ها وهو غير جا تراسدا وتها وهو ظاهر الورود واليلواب يأن الهمزة هنامؤ كدة للاستبعاد فهي في النبة مقدّمية داخلة على الجلة في الحقيقة لكن فصل ينهما يهاذكر لاعدى الامالعنا بغفات الحرف لايكر وللتوكسد ووزمد خواه والمذكور في المصوأت الاستفهام أه الصدر من غيرفرق بمن مؤكدومؤسس مع أن جوابه يعود علمه بالنقض لانها ادا كانت في ألتقديم خبني أن لايعتد ينصلها وفسل حرف واحدأ مرقلها في الاعتداديمناه وقوله لزيادة الاستبعاد أي أني مالهمزقل مادة الاستنعاد لان اعادة من مات قبلهما يعدف عقولهم القاصرة فعلى قراءة السكون لااحتمال للوجه الذانى وصاغرون بمعنى أذلا ﴿ فَو لِه وانتاا كَنْفِيه ﴾ أى بقوله تم من غيرا عامة دليل المنكرين لانه تقذم البرهان علمه في قوله فاستفتهم الزولان المخبر علم صدقه بمحنزاته الواقعة في الخارج التي دل عليها قوله واذارأوا آية وهزؤهم مهاوته مسهمها حراعنا دومكابرة لانسرطال الحق ولاالناظرة يدخلهونه ولذا أمرء بقوله نم دون فياد توالالم بكن حواياشا فياواليه أشار بقوله وقيام المجزعلي صدق انخبر وأشأ القول بأنه يجدى لقناما لحجة عليهم في القنامة والحجة المشظرة في القيامة لاتفيد معنا شيا وعدى القيام هنا بعلى لاندمن قام على كذااذا استمرعليه كمافى قوله مادمت عليه قائمنا أولتضمنه معنى الدلالة ونعرف القراءة الثائبة بكسرالمعين (قوله جواب شرط مقدّرالخ) بعني أنّا لضا واقعة في جواب شرط مقدّركماذكره

أى اذا كانذلك فأنما العنسفزيرة أى صينة واسدة وهي النفية الثانية من نيرالاع عند اذا ماع عليها وأمرها في الاعادة كا مسكن في الابداء والذلانب مایها (فاداهم تفاون) فاداهم فیام سن ماقدهم أساء يصرفك أر يتظرونها مرس و الوالمو بالماهم الوم الدين) الوج الذي تعازى بأع الناوفات مع الملاحهم وقولة (مذانوم الفصل الذي المستارة مَا يَنْهِونَ) جواب اللائكة وقب لهما يضا من كادم بعض بم المعنى والقصل المفتى الما و الفرق بين الحسن والمسى (المشرواالذي الله الله العلاقكة أفاس بعضام المالة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا المالية من العالم المالية الما وقبل مندال الحيم (وأزواسهم) والمساهم عابدالصرع عددالمسر وعابدالكوك مع عبدته كفوله المالوك أدوا باللائة م اللاقعلى ديم أوقر المهم ن أون المهم اللاقعلى ديم أوقر المهم ن الشاطن (وما كانوا بعدون من دون الله) من الاصنام وغمرهاز بادة في عمرهم وتخييلهم وهوعام منسوص بقوله تعالى ان للمعنية كان خالنهما تأسينا على أن أأنين ظلواهم المشركون (فاهدوهم الماصراط الحيم افعرنوهم طريقها لاسلام روقفوهم) احدوهم في الموقف (انهم

مر واون) عن عقائدهم وأع العم

ويجوز كأقال الزجاج أن يكون تفسرا وتفصلانا عشالمذ كورقبل وهذه الجلة الماسي مقول قل أوسن قوله تعالى وكان المصنف لم يجنو الثاني لان تفسير المعث الذي في كلامهم لاوحه له والذي في الله إب غير مصرّح به وتفسيرها كني عنسه منع مماليعهد (قوله فانسال معتذر حرة) اشارة إلى أنّ النبير وأخيرالي أ المعنة الفهومة مماقمله لامهم بفسره الخسروه وزحرة كافي قوله ان هي الاحداثيا الدراكا في الكتافي المافه ممن عود الضيرعلي متأخر لفظا ورسة وقدمة تفصله وقدروه في النازعات لانسب تصعبوها فاغياهي زبرة الزلان الانكارهناك أوضم كما في الكشاف وقولهمن دُجر الح اشارة الى أنه استعارة وقوله وأمر داأى الزبرة كامركن في السرعة من غريوسط شئ ونخلف أصلا كامة في سورة بيروفي قولة كامر أجام لطنف وقوله فاذاهم الخ يعني أن تطرون من النظر بالبصر أوبمهني الانتظار (قولد الموم الذي نجازى) بعنى الدين هنا بمعنى الحزا كافى كاندين تدان وتوله وقدتم به كلامهم وقبل كلامهم م عند قولهم بأوطنا وإذا وقف علمه أتوساتم ومابعد مكلام الله أوكلام الملائكة لهمكا تمسمأ بيانوهم بأنه لاشفع الولولة واختاره أنوحمان وتركه الصنف لانه يكون مكرا واليوم التأكيدوا لتأسيس خبرمنه (قول وقيل هوأيضامن كلام بعضهم ليعض مرضه لمافيه من المسكر اردهو يؤيد مأقلتاه والفرق بتن الحسن والمديء تمنزكل عن الا أخويدون قضاء فيغار ماقبله وقواة أوأ مربعضهم أى الملائكة بأحربه ضهم بعضايذات وعلى الوجهن فهو حكاية ومقامهم تحلهم اذاخرجوا من القبور (قوله وقيل منه) أى الموقف الى الحمرة ضدلانه لايلام قواه فاهدوهم الى صراط الحيم لانه كتعقب الني على نفسه أوتسيه عنه فاقدل الأتعقسمه يؤيده وانمام وضه لاقتضاه السساق للاول لاذا لمشر يكون بالجع من أماكن مختلفة فالقام السمية أوتعقب كل شئ بعسبه ليس يشئ لاقتصا السياق والسياق الاول (قوله وأشباههم) عني أنّ الزوج المقدارن كروجي النعل فأطلق لي لازمه وهوالمماثل وبه فسترعيروا بن عُماسَ رضي الله عنهم وقوله في الكَشاف وأشاههممن العصاة أهل الزنامع أهل الزناوة هل السرقة مع أهل السرقة تعاللز ساح ليس امغاراله كالوهم لانه عاممنلله كل عثال فلاضعف فيه لعدم صحة سنده والمستف لم يقصد رده ولذاروى عن عرودي الله عنه نفسمه نسائهم لما ثلتين لهم في الكفو وقوله مع عدة الصم اشارة الى أنَّ الواو يحوزأن تكوثالمعة كابحوزأن تكون عاطفة وقوله كقوله وكنتم أزوا بياوهم أصماب الممن وأصحاب انشيمال والسابقون اذالمراديه الامثال المتقادية كاهنا ﴿ وَوَلِمَا أُونِسَا هُمُ مِنْ وَيَعْنُ عَر رضى الله عنه ومجاهد والحسن ومابعده عن العمالة وقوامن الاصنام وغوها بماع مس دون الله وأثما عزبروالمسيع ونحوهما فقدمر الحواب عنه ومانقل من قول ابن الزيمرى وجواب الني له بقوله بلهم عدواالشاطنالي أمرتهم كافال تعالى بلكافوا يعدون المن وسأق مافى كلام المسنفسن ساندهنا وماقيل انساعلى عومهاوالاصنام ونحوها غيرداخله لانهم سيعهم انحاعيدوا التسماطين فعرمنا قضته لماذكره في غيرهذه الآية كلام والموتضل فاسدغي عن الرد وقوله زيادة في تعسيرهم مفعول الاتعامال خشره ومايعدون (قولدوهوعام مخسوص الح) بعنى أنتماعام في كلمعبود حتى الملائكة والمسيح وعزىر الكنه منص منه المعض به ذمالا يذأ وأن عبادتهم انما كانت السياطين الماملة لهم على ذلك كامر ولكل وحدلك وخدلص العام أقرب من هذا التعوز العدمع أن تفسر أزواجهم بقرناتهم من الشساطىن مناسس لتركه فللذائركه فن اقتصر علسه استسمن داورم كاذكرناء وقواه وفيه أى في فواه وما كانوا بعمدون وقدأ طلق عليه في قوله ان الشرك لظلم عظيم كامر (فو له فعر فوهم طرية به السلكوها) أى الحَمرأ وطريقها والتعير بالصراط والهداية التمكم جمم (قُولُه احسوهم في الموتف) لاعند محسهم ألناركاقيل والسؤال المعروف تمةماذكره المستف لاالسوآل عن النصرة والشفاعة ولادلالة في بوله تعالى و يوم يحشر أعدا القه الى النارفهم يوزعون حتى ا داما حاؤها شهد عليم سمعهم الخعلي ما ذكره لانجاؤا بمعنى شارفوا الجيءأ وجله شهدحالية سقدر قدولابله ق اخراج النظم عمايظهر منه تجزد التشهي

والواولاو الترقيم الترقيم المناب والمالا المناب والمناب والمالا المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب و

bestudubooks.wordpress.com

بعآن ماذكره وجه وتقسيرآ خرينه المصنف أيصابه ولهمع جوازأن موقفهم الخزاقو له والواولا توجه الترتيب الخ) دفع الردمن أن وفوفهم السؤال قسائم على سوقهم في طريق الحيم وكما هر النظم عكسه بأن الواولا تقتضي ترتيبا كالفاءوغ فلامانع من تقدّم الناني على الاقرار ولما كانت مخالفة الغلاه رمن غسير نكتنه لاتنلسب بلاغة النغلم أبباب بجراب آخر وهوقوله معجوا زأن موقفهم وفي نسعه اختمالاف واضطراب هنافني نسعة أن يكون موتفهم وفي نسخة موقفهم متعددا وهي أظهرهاوفي نسحهانه وفي نسخة موقفه الافراد وفي نسخة بعداالهدى والنوقيف للسؤال وفي تسخة تركدوا لمرادمنها واحدفوقفه عمنى موقف هذا اللسؤال وموقفهم يعنى لهذا السؤال أى لامانع من ابقائه على ظاهر ولان معسى هداية صراطا لخيراوامه والدلالة عليه ولامانع من تقدّمها على موقف السؤال فان المؤخر عنه اغاهو الدخول فىالغريق وألوصول البها وأيضا يحوزأن يكون هذا سؤال آخر بعدالسيرأ والدخول على أن تولهمالكم لاتساصرون تفسيراة وصراط الحيط طريقهم لهمن قبورهم الحمقرهم وهوعمد فيحوز سيكون الموقف في مضمنه مؤخرا عن يعض وهـ ذا ايضلحه عالا من يدعله وقد خيطو افيه خيطا بحسا كقول بعضهم معى قوله معجوازاً ن يكون موقف مالكملا اصرون جوانكون موقف السؤال موقف سؤال مالكم لاتناصرون على حدف مضافن ويحقرا أن يكون موقف مبضم الميعلى صيغة اسرالفاعل واعتبر الصاحب الصاحب (قوله تعالى بل هم اليوم مستسلون) حوزف الاضراب أن يكون عن مضونماقسة أىلا شازعون في الوفوف وغسره بل يتقادون أويخذلون أوعن قوله لانناصرون أى لابقسرأ حدعلى تصرأ حديل هممنقا دون للعذاب أومخذولون والانتساد لازم لطلب السلامة عرفا فلذا استعمليهم وقوله بسلم بعضهم بعضا أصبل معناه يسلم بالتشديد والمراد يحذله بقال أسلم الحسكذا اذاخذه فقوله ويحذله عطف تفسيرله والقرنا ومعنى الشياطين رقوله للتوبيخ أى لاللاستعلام (قهله عن أخرى الوجوه وأينه الخ) بعني أنَّ الانساع ، قولون لأروُّسا في مخاصعتهم هذا وقد تحوَّز مه عن أحسَّد هنه المعانى لانتيمن الانسلان أشرف وأقوى وبهايتين أيضا واذابسهون السارشوى فتجوز بهاعن أحدهله المعانى على طريق الاستعارة لنشيهها بالدرالمني فمياذكر وتحرير معنى الآية أت قوله قالوا الج تفسيرلةوله يتساملون يمعني يتخاصمون فيقول بعضم المعض في الجيم أى الأنباع للرؤساء انكم كنتم تصدوننا بقونكمعنا الاعالحق وتزعون أنتماأنم عليه خعرود يراحق فضدعوننا رنضاوتنا وادا أجابوهم بقولهم بالم تسكونوا الخ (قوله كانكم تنفعوننا) متعلق بجمسع ماقبله أوبالاخبروهوا نلير وقوله نفع السانح الخ السانح والسنيع ملأتاك عن يمينك من طائراً وظبي أوغيرهماضدً البارح ومن العرب من يتمين بالساخ ويتشام بالبارح ومنهم من يتشام بالساخ ويتعن بالبارح فالعا لخليل فالعن وفى النهاية الساخ ماجامن جهة يسارك الى يمنك والبارح ضده فقدعلت أن لاهل اللغة في تنسيرهم أمذهب وأن العرب فىالتين والتشاؤم فرقتان منهممن يتين بجذا ومنهمين بتن يالا خرومرا دالمسنف شعاللعلامة بالسانح مايتين به وأنه ماجا منجهة البين لانه الموافق لقوله تعالى عن البين ووجه التين به أندُ عامن جهة البين وهي مباركة ووجه المتمن بصده أنه متوجه لهارضده أمكن ومنه يعلم وجهء حسكس السمية فقوله نفع الساخ لبيان الاستعارة وتحقيقها فتدبر (قولدمستعار من عن الانسان) فالاستعارة تصريحية تحقيقية في المين وحده على المعاني السابقة فيهة المين استعبرت لهذا نفيروا لنفعوان كانت جهة اللبر أيضا وجاست مجازأ يضالانه لشهرته التعق بالحقيقة فيحوز فيسه المجازعتي المجاز كماف المسافة على ماقرر فىالكشاف وشروحه لكن الظاهرانه استعارة تشملية والتموزف مجوع قوله تأوتناعن المن لعسني تمنعو تناوتصدوتنا فيسلم من السكلف ودعوى الجازعلي الجياز كالخداره بعضهم ثمان المصنف خلط معنى القوةمع هذه الوحوه مخالفا لمافي الحكشاف وسمأتي الكلام عليه قرسا (قوله هو أقوى الجائمين وأشرفه وأنفعه) أف ونشر مرتب ناطرلتفسيره البمين يعنى شبه أقوى الوجوه فى القوة والدين فى التسرف

وإذلك سمى يمينا ونهن بالسانح أوعن القق والقهسر فتقسروننا على الفسلال أوعن الملف فأنهم مسكانوا يتعلقون لهم أنهم على الحق (قالوًا بل المتكونوا مؤمن من وما كان لناعلكم من سلطان بل صحنتم فوما طاغين أسابهم الرؤساء اولا يمنع اضلالهم أنهم كانواضالين في أنصبهم واليا بأنهم ما أجيروهم على الكفر اذا بكن لهم على - م لسلط وانما بعواالمه لاتم كالواقوما عنادين الطغيان (فق علينا قول دُبنا الله القون فأغوينا كم أَمَا كَاعَاوِينَ مُرمِينُوا انْ صَلَال القريان ووقوعه- م في العسف اب كان أمر امقت ا لاعبص لهسم عنه والزعاية مانعلوا جم أنهم دعوهم الىالغي لانهم كانواعلى الغي فأحبوا أن يكونوا مناهم وفيد ايراء بأن غوايتهم في المقدة اليات من قرابهم اداد كان كل غواية لأغوا عَلَوْنُ أَغُواهُـمُ (فَأَمْمٍ) فَانَ الاتباع والتيوعيين (يوشلا في)لعسكناب مَدَيْرَكُونُ كَا كَانُوامْتُرَكِينَ فِي الْعُوالِيةِ (المحمدلة) منافلة الفعل (تلعل ما فيرمين) طلتسركين التولياتعالى (المم كانوا اداقىللهم لالدالالقديث كرون أيءن كل الوحيد أوعلى من دعوهم السه (ويقولون أسال الكوآلها الشاعر معنون) يفنون تجداعله السلاة والسلام (بلياه المنقوصة قالموسلين) وتعطيه أنَّ ما ما بدمن التوحيط حق فأمه البرهان وتطابق عليه الرساون (أنكم لذات والعذاب الاليم) بالانبرالة وتكذب الرسلوقسرى بنسب المداب على تقدير النون كقوله ولاداكرالله الاةلىلاودونعف في غرالعلى اللام وعلى الاصل (وماتعزون الاما كنتم تعملون) الا منل ماعلم (الاعباداقه الخلصين) استناه منقطع الاأن بكون الضيرفي تعزون لحسع المكافين فيكون استثناؤهم عنده باعتباد الماثلة فاقتواجهم صاءف والمنقطع أيضا برل الاعتباد (أولتك الهم دوق معاوم)

والخبرف النفع بجارحة المين فاستعبرت لاحداها وقوله ولذلك أي لماف من الفؤة أوالنكرف أوالنافع سعى ألحانب المعهود عبذا أسافسه من ذلك لان المين في الاصل الفقوة والبركة وتبينت الناس مال المح للكوية يأنى من الهين أويتوجه البها كماييناه (قوله أوعن الفؤة والفهرالخ) معطوف على فوله عن أقوى الوجور فكون العين مجاذا عنسه لاعن الموجه ألقوى وابلهة وبهذا قادق آلاقل وليس فيسه -ينثذ مجازعلي المجاذأ بل ولااستعارة لانه مجازم سل امّا اطلاق المحل على الحيال أوالساب على المستب ويجوز أن يحيون استفادة بتشسه الفؤة فالجانب الأعن في التقديم ونحوه والاؤل أولى وقوله فتفسروننا الخ بيان للمراد منه على هذا وقوله أوعن الحلف فتكون المن حقيقة يمعني المقسروم عني ألسم عنه أنهم بأنونهم مقسمن لهمءلي سقينه ماهسم عليه فالحياروالمجرور حال وعزيمهني المباع كافى فوله وما ينطق عن الهوى أوهوطرف لغووتقىت رمالته وةوالهوى لات المهن موضع الكندكا في القاموس غريب جندا (قولمه ل لم الخ) اضراب عما آعانوه أوقوله أحابهم الرؤساء اشارة الحاأت السابؤ من كلام الاتباع قفواهم أمتكؤ نوامؤمنين انتكادلانك لانهمالانهمأضلوا أنفيهم بالكفر وقولهمما كانتانا الخرجواب آخرتسلبي على فرمش اضبلالهم بأنهم بعيروهم عليه واعباد عوهم المفأجاواله باخسارهم لوافقة مادعواله هواهم وقبلاله حواب واسد عصله أنكم اتصفتم الكفرمن غيرجبرعليه (قوله ثم سنوا أن ضلال الفريقين) أى الرؤساء واتباعهم وقوله كانأمر امضب أي يقضا منه تعالى وهذا معسى قوله حق علمنا قول ويناأى وجب العذاب اسطيعهم لقضاله تعيال بذلك وقضاؤه تعلل سواء قلنا برجوعه الحاصفة العلوكاهو مذهب الماتريدية أوالى الادادة كاهومذهب الاشاعرة لايستلزم الجعركا قرروه في الكلام فأم لا ينافي الكسب ماختسارهم وضلال الفر مقمن هومعني قوله أغو يناكم اناكاعاوين ووقوعهم في العذاب معنى الادائقون فياقسل من ان دلالة النظم عليمه غيرظاهرة وأنميجزالى الجبرطاهر الدفع مع أنه لوسه الثاني يكون بالالمدع هؤلام الكفرة وهو ماطل مع أن قوله وأن غامة الخصر بح ف خسلافه وقوله دعوهم الحالفي معني أغو ساكم فليس المرادية حصَّمَت بل الحل عليه (قوله لانهم كانواعلى الغيَّ الح) هومعنى قوله اللكاغاوين اشادة الى أشراجلة مستأنفة لتعليل ماقيلها وقوله اعاءبأن الخزأى اشعاريه ولذاعذا مالباء على عادته في التسايح فىالسلات ووجه الاشعار أنهمل فولوامغو يزبصه يغة المفعول لمافيه من الاشارة الى أتغواية الاتباع لدست من الرؤساء كإسنه بقوله الذلو كان كل غواية ناشئة من اغواه غاوا آخر و مَا ثَيْرُهِ لـكان لـكل مغومغو آخر ولسركذلك لانأقول غاولامغوى له وهذا كافي حديث العدوى فن أعدى الأول كإفي البضاري وليس المرادأنه يرهان قطعي فعباذكر بلانه أمرجار على ماعرف في العرف والمحاورات فاندفع ماقبل على من آته الاتلزم الكلمة حتى يكون لهم مغوآ مرأيضا وأز قوله لوكان كل غوابة الزلاوجه له فأن للغواية أسسامامها الاغوا فلسر بلازم بخصوصه وبهسقط ماقبل اذا تعققت غوابة بالآ اغوا يكون كل فرد كذلك لأتحاد الطبيعة معران اتحادا فرادطسه في جسع الامور غيرلارم فتسدير (قوله المشركين لقوله الز) يعني تخصصهم لان مايعده معمناه وقواه لشاعر محنون قبل انه كالهذبان فات الشعر يقتضي عقلاناما وفيمنظر وقولة ردعليهما شارة الى أنَّ الاضراب ايطالى وفى قوله انكم لذائقوا الح المتفات (قوله وقرئ بنصب العذاب الخ ) يعني أنه متقدر لذا تقون المعذاب فأسقطت النون التحفيف كاأسقط المشاعر السنوين مع نصبه المفعول وعدم اضافته فبهما وقوله ولاذا كرالله الخهومن شعرلاني الاسود الدولي وأوله فألفته غيرمستعتب ولاذاكرالله الخوذاكر روى بالجزو بالنصب العطف على غيرا ومستعتب (قوله وهوضعف في غيرالمحلي أتباما كان صلة للالف واللام فورد حدَّفه كثيرا لاستطالة الصلة الداعية للتُخفيفُ كافي قوله المافظوعورة العشعرة البيت وقوله وهوعلى الاصل أى قرى بالنصب مع انسات النون على الاصل والقياعدة فيعدم حذفها في نحوه وقوله مثل ماعلم لانا المزامين جنس العمل لاعبنه (قولله استنناه منقطع فقوله أوائك الخمستأنف لسان حالهم والانصال مع عوم العمر بعد ملافيه من تفكلت

besturdubooks.nordpress.com خماتمه من الدوام أ وتمعض اللسفة ولذلك فدوية وله (نواكه) فانَّالفا كهذا بقصاء التلذد ون الغيدى والقون العياد وأهل المنتقل أعسله واعلى خلقة عملمة من الصلل طن أرزاقهم نواكه منوبان عن الصلل طن أرزاقهم نواكه المه (وهم مردون) في المعمل اليهم من الله (وهم مكردون) غيرفعب وسؤال كاعليه وزق الديا (في منات النعيم) في منا تالس في الاالنه ميوهو م. م. المستخلصة المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد أوخيرنان لا واعلى والله واعلى مرد) يعمل المال أوانكبون (متقابلين) عالامن المسكن في أوفي المرسون وأن يعلق المستحدون المستحدون المستحدد المست with (with production) ن الله و طس شرب على الله و (سن معني) من مراب معمن أو برمعين أى ظاهر لعدون أو شراب معمن أو برمعين أى ظاهر لعدون أو فارجهن العبون وهوصفة الماسن عاناذا allow in the state of the state

الضمائر ويحتاج الى تدكلف لأت عدم برائهم بمثل العمل بمعق الزيادة والمنساء غة أبعد وأبعد وأشاكون المنفطع لابدفيه من هذا التأويل أيضا فغيرم الملات الامؤولة بلكن ومابعد المستشى كنبرها كأذكره النصاه فيصرآ لتقدير لكن عبادا للدانخلصين لهم رزق وفواكه الخ فلاحاجة لتكاف مثله ولالتكلف أن الاخراج من عائلة الشي بالشي فينتفي عنهم ويثبت جزاء الحسن بألحسن والاحسن كاقبل وفي شروح التأويلات السمرقندي أن الاستنناه محتمل أن يكون من قوله إذا تقوالعذاب فيكون الاستنناء حسنند حقيقه ويمحمل أن يكون من يتجزون على أن ما كنتر نعسماون مقدير بما كنتر تعملون فالاستناء لاتهم لا يجزون بما كانوا بعنماون بل يعطون المنم تغنسلامته تعبالى لأن عبادتهم لا تؤدى شكرما أنع به عليهم في الديا ومزاء الكفرةف مقابلة العمل ومقدر قدره ولاجتمل العفووا لاسقاط عقتضي الحكمة الهي (قوله خسائسه من الدواماخ) - واب عن سؤال صرح به السرقندى بأنَّ الرزق لا يكون معلى ما الااذا كَان مُقدَّرا عقدار الانتمالا تمني مقداره لانكون معاوما وقدقسل في آية أخرى يرزقون فيها يغبر حساب ومالايد خسل تعت المساب لايحية ولايقسة وفلذا بععل معاومته باعتيار وصفه وخصائصه المعاومة لهممن آبات أخركقوله غيرمضلوعة ولايمنوعة ونحوه فلاينافي مافي الايات الاخر وقراءمن الدوام الخزابرديه حصرا الحسائص فمباذكر وقيدذكرفسه فحيال كشاف وغيره وجوها أخركه كونه معياوم الوقت لقوله بكرة وعشها وقول فتادة المعاوم الحنسة بأباءقوله في جنات وأن كان المعنى على أنّ الجنة معينة لهم وهـممكرمون فيها با قامة الظاه مقام الضميرلان حصلها مقزالمرزوق نالا يلائم حعلها رذقا أتماادا كانالرزق فهوظاهر الاماكما في الكشف وكون ألمساكن رزمالاساكن فاذا اختاف العنوان لم يكن به بأس لايدفعه كمانوهم (قوله أوتمص الالدة) في بعض النسخ عطفه الواو وقوله ولذلك فسره بقوله فواكه اتسارة الى أنه عطفُ سَان وعلى غسره هويدلكل أوبعض أوخسر ستدامحذوف والجلة مستأنفة وقوله محفوظة عن النحال أى التعلل في المدرن المتاج لبدل فلا ينافي ماورد في الحديث من الله يتعلل بعض فضلات الغذا أبعر قاطيب الراثصة فأن الاحتياج الى التقوت ليعصل من كيوسه بدل عساقطاته الحرارة الغريزية من أجزاء البدن كما ذكره الاطباء وهودفع لمايتوهم من منافاته لقواه فاكهة ولحم طعرهما يشتهون لات المراد مالفاكهة تمية المعروفة وهناما للذذبه مطلقا (قوله كإعلسه رزق الدنيا) من الكذو الكسب وقوله ليسرفها الاالنعبراشارة الحاأن الاضافة عيل معنى لام الاختصاص المفسدة للعصر وقدم تبي ألم السحدة أن المراد فنعيم المنات ومرمافسه (قوله وهوظرف) لقولمتكر مون أومعاوم واداله من متعلقه وتوله مر مان اشارة الحيان قوله لهم رزق معملوم خسيراً قبل ويجوز كونه خبرهم أيضا وقوله يحقل الحمال أي من المستترف مكرمون أوف جنات النعيم وكذا قوله فيكون متقابلين حالاأى من المستترف الخبرأ وفي قوله على سررعلى احتماليه (قوله بانا فيه خر) اشارة الى ماذكره أهل اللغة من أنها لا تسبى كاساحضقة الاوفيها شراب فان خلت منه فهوقذح وقوله أوخريجا زامن اطلاق المحل على الحال فيه لكنه مجازمته وريمنزلة المقمقة وقوة وكأسالخ بشيرالى قول الاعشى من قسيدة لهمشهورة

وكائس شربت عملى لذة \* وأخرى تداويت منهاجها الكريط الناس أنى امرؤ \* أثبت اللمذاذة من البما

يعتى ودب كاس شربتها لا لتذب كرها وأخرى لا "داوى بها خادالا ولى وكسلها كا قال كايت ورب كاس شربتها لا التذب كرها وأخرى لا "داوى بها خادالا ولى وكسلها كاقال كايت و منافعها تكايد وى شاده الديالكا س الجرائدى فيها لان تقدير شربت ما مافيها تكاف كان بان المكارس أمان المكارس أمان و منافع و منا

احذاب اسحلي أنها خرحقيقة لكنها وصفت بالمعين تشبيها لهسايه لكنرتها حتى تكون أنها واجادية في إجتسان وقوله للاشعاد بأن مابالمة والقصروهووجه آخرمني على المماحيار على المقتفة لكندف حلاوة العيل وله تفريح وتشوة كنشوة الهرووجه الاشعار ظاهر لات جعار خرا بفيدأت فيه أذنه ونشوته وكونه معيا يال علىمآء أوجنس من المشروب بضاهمه في لونه ورقشه فلا يخيى وجه الاشعار لمن له شعور وفائدته على الاقل وصف النموبالرقة واللطافة وعلى الثّاني وصف المساسا للذة والنشوة (قوله لسكيل اللفة) بدل من قوله لمايطلبأ ومتعلق بحسامع تعلماله وقوله وكذلك أىعلى الاحتمالين وقوله أيضا أىكماات قولهمن مغين صفة وقوله للمبالغة بجعل المتذب عن اللذة وقولة كطب فتح الطاجعني طبيب عادق فهوفعل بسكون العن صفة كصعب يمنى فعدل وبكسرها كغشن أوجفتها كحسن فسكن الادغام وقوله في البيت والا وسروفها لكشاف شوم وفستوه في الاساس يعيش اديذوهوا لظاهرو على كايهما فيه شاه فسلساذ كرولانه على الاقامالس بأسم بإمدله بلءعني لذيذيغلب على المنوم والترددف لاوجه له والصرخ مدى الخرمنسوب صرخدبلذة بالشأم ينسب اليهاالغرابليد والحدثان بفتعت شدائدالدهرونوا ثبه التي تفدث فيه (قولة تعالى لافيهاغول) قدّم فعه ألغارف التفسيص والمعنى ليس فيهاما في خور الدنيا. وانهاد وفيه كلام ف كتّب أ المعمانى والغاثلة مايخشى من المضرو وقوله كالمعاديضم انفاءصداع المهروأ شباوبالكاف الىعدم مضنر ضررهافسه وقوله ومنسه الغول التي تذكرها العرب من شساطن الجن المهلكة وهدل فهاحضيقة أولا فمه تفصيل في حيادًا لحدوان أي مميث لافسيادها وفي المثل الغضب غولها علم والمراديا لحلم العقل أومعناه المروف كالمذهبه ومهاكم (قوله يسكرون) سان لحاصل المعي وهوعلى قراءته يجهولا وكالم وادراكه من المساوية المساء المسفعول الحاذهب عنله وادراكه من المسكركا ته فارف العقل ففرغ منه وقوله أفرده الزمع أتذكر الخاص بعد العدام ستفنى عنه لكند للاعثناء بنف مجعل كالله نوع آخر فعطف علمه كأعطف حبريل على المبالا فيكه تعظيمياله وقوله وقرأ الخ أى يضم الميا وكسكميس الزاكمن ارع أنزف أى صاور انزف أى عقل أوشراب نافد ذاهب فالهرمزة فعد للمسرودة أوللد تعول فى الشيئ والداصا ولازمافهومثل كمه فأكب وسأتى تعقيقه وهوأ بضاعه في المسكر لتفادعقل السكران أواف أدشرا به لكتر شربه فلزمه عليهما السكر شمسار حقيقة قيه كال

المستمه من يسد دون عنها سكارى وقوله وأصله البقاد أعماوضه له في الاصل نفادشي من شي كنفله المستمه مني يسد دون عنها سكارى وقوله وأصله البقاد أعماوضه له في الاصل نفادشي من شي كنفله المام من البتر والدم من الجريح والمعقل من السكران وترست الركمة بعني أخوست ما معاسق ترفتها أي المام في المنه والركمة بفتح الراء المبئر (قوله قصرت السياده على أذواجه ق) فلا ينظرن لفيرهم هو الماء في الماء في المنهمة وقوله في المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة وقوله في المنهمة وقوله في المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة وقوله في المنهمة وقوله في المنهمة وقوله في المنهمة والمنهمة المنهمة والمنهمة المنهمة والمنهمة المنهمة والمنهمة والمنهمة وقوله في المنهمة والمنهمة والمنهمة

أوللاشعار باتما يكون لهم عنولة الشراب المعلم العلام في الماللذة المعلم العلام في الماللة في المعلم ووزيه أولانها أن مثلا عصى المنية كطب ووزيه أولانها أن مثلا عصى المنية كطب ووزيه

ولا كلم الصرخاى تركنه بأرض العداس ششسة المدثان (لافيهاغول) عائلة كم في خوالدنيا كالمار من غاله بغوله اذا أف د ومند الغول (ولاهم عنها بنزفون) يستكرون من تزف الشامه فهونز ف ومنزوف اذاذهب عدله أفسرته بالنق وعطف كى مليعمة لانه من أعظم فسأده كأته بسريات وقرأ عز والكاف كسرافراى وتابعها عاصرفى الواقعة أرضالتاب فانقدعقه أوشراء فأمله النفاديقتال زف الماحون اذا تربح دمه كله وزعة الركية مني زفتها (وعندهم فأصران العرف) قصرن أبصارهن على الرواسين (عين) نجل العيون سعيناه وَ كَا يَجِنَّ يَضَ مَكُنُونَ تُسْبِهِنَ يَبْيِضُ النَّعَامِ الأسون عن النسأ وونعو ، في الصفاء والسياص الفي أوط بأدنى مسفرة فالدأحسن ألوان الإيدان(فأ قبل بعضهم على بعض يتساءلون) معطوف على يطسانى عليسم أى يشريون فنعلانون على الشراب فال كالتاغلان متيقلي

ألمدث الكرام على المدأم المدام على المدام المدان ال

وانشدوه

besturdubooks.nordbress.com

والتعبرعنه بالاض التأكر ينفيه فانه ألمثلك اللذا ثالى العقل وتساؤلهم عن العلوف والفضائل وماجرى لهم وعليم في الديا ( فالد و عنى على الصديق العث وقرى تشادله وعظاماً عبالله شون) لحزيون من الدين بعدى المزاد (طال) اعدال القائل (مالات مطلعون) المأهل التارلان بكول القريم وقدل الفائل هو الله أو يعض اللائكة بقول لهم مل تعمون أن نطاع واعلى أهل النار لار يكم هل تعمون أن نطاع واعلى أهل النار لاريكم فالأالقرين فتعلوا أبن منزلتكم من مغزلتهم وعن أبي عدود طاهور فأطلع الضفيد

وكسر<sup>النون</sup>

وأنشدوه مكذا وهوالذى فى الاتصاف

وما فت من اللذات الله على الكرام على الشراب ولفت في وجنق قدرمنير ، يعول يوجهه ماه النسباب

وعاوص معناه القائل

وكان الصعيق وورالصديق والشرب المدام وعزف القمان قسارالسديق رودالسديق ولساالهموم وشكوى الزمان وزاد فسزورته ان أتى \* حرومامن الدين أومن زماني

وهدف تفتة مسدود خشيت أن غرف السطور (قوله والتعبر عنداع) كان القاهر والتي المتعاطة ين تضسا واستقبالالكن أتى بصغة المباضى لاتها الدلالتهاعلى المتحقق تفسده الاعبال على الحسديث لكوته أعظر أذاته محقق الاعتماع وكداذال فسلوهذا أول من قول الريخشر عانه بعام على عادة الله في اخساره لاتسترا لــــاالعله بينا لمتعـــاطفين فـــكان ينبغي تناسهما وقيل انه لايغني شألقوله قبل فيأهل النار وأقبل بعضهم الخ وقدعطف ثمية علىمضارع مع عدم تأبئ ماذ كرهنامن الاعتبيا فيه وفعيا فالامتطرلان ما فالهالا قرايلا يحتى على أحد فضلاعن الزمخ شبري فالفلاهرأن مراده اخبار الله عيياصد رعن عباده وحكاشه المعتهم كافى الل يد أيضا والمعطوف على السركذ للذالانه العباد عما أنع يدعلهم فى الاسترة وهو لايشتبه ولايستغرب عند المخاطبين فلذاأ كدالتانى دونه ومنه يطرته عيماف الكشاف مع أن المنادفي أ. شاله عا يدل على الشروع في أحرا لماني وأمّا الثاني في حيزالمتع لأنّا لمرآد الاعتبنا مالنسسة للمعطوف عليه ولاشك أتنو ييزيعهما عض أعظهمن وبيزالفسر وعلى مآذكره المستفرجه اللهفاين المعاطفين معترض ومن متعلمات الاول لتلايطول الفصل فتدبر وقو له قاله الخ اتعامل لقد رتقدر وفيستمق التأكد فانه لخ وقوله وقرئ بتشديد الصادمن المتصدق قبل انه لايلاغ قوله بعده أنذا الخ ولمير بشي لايه قبل الأرجلين مريكين وقبل أخوين ورثاها تدانه أاسد شاروا قنسهاها فعمد أحدههما وكان كافراها الوقائد تزىيه بالتن وقرشا وجواوى يتنع بهاوأ تفق الاكرماله في وجوه الغيروباس حقريه وتعمه المخلد وكان مؤمناغ أصاب الشانى فافقه فذهب الى ذلك وطلب منه شيباً فسأله عما كان له فأخبره بقعله فقال له انك من المتصدّة من لانابعد المؤت والقضاء تبعث وغيازي فتزلت هذمالاكه في اعلام حاله ببيالرسول القهوسية القه عليه وسلم فن زات مستصدّق ومصدّق أيضاوما أنكره علىه ذاك الكافران أنفق لحازى على الفياقه بماهواً عنام لدضه عاله لتصووما لاأصل اوهوا فزاء الامروى ولايكون يدون البعث فلداقدم انكاده بل انكاره وأساللبزا بغوله الملد ينون لانه المقسوديالانكاروالتي فقوله لمدينون أفسب بالثاني والنغلم وكذا مسالة ولهام المناسبة له المصطدأ تسالمت قرطله الحراف الاخرة فه ل بحن بعدما فني سعث وغيافي خلذكروه مندفع بالاشهة وكيف بتوهم عدم المناسبة وقدقرى بها (قوله ترابا وعظاما) قبل ذكرترا الميكني ويغنى عن ذكر العظام وكونه التول في الانكارا والنا كدد لارجه بل يجوزه فسكاته تصوير لحال مايشاهده من الاحساد العالمة من مصعرالليم وغيره تراكا عليها عظام تفرة لمذكره و يخطر ساله ما ساق مدّعاه ﴿ فَهِ لِهِ ذَلِكُ القبائل) أي كان لي قرس المنهمي الذ كورفي قوله قال قائل منهم والمقول في لساؤه و بقبا بل هذا القول ماسأني وقوله الىأهل النارعدامالي لتصمنه معنى فاظرين وقوله لارتكم الخ اشاوة الى أن المقسود من قوة هلأانتر مطلعون سواكلت الرادمنه الامرأ والعرض ارائتهم سوسال قريئه وقواه يقول لهسمأى لهؤلا المتعباد ثين في المنسة وهل تحيون اشبارة إلى أنه العرض عليهمان أوادوا واطلاع أهل الجنة على ] أهل النار ومعرفة من فيها معما منهما من النباعد عمر بعد يأن يحلق الله لهم حدة نظر وقبل اللهم طاقات فالحنة يتغارون منهامن عاقالاه لماالمناركا فالهالسمرقندى (قوله ومنابي عروالخ) المفسكور أفى الاعراب وكتب القرا آت أن أماع روقراً بسكون العاء وفقرالنون وكوته ادوايه تشادة عنه كأقبل يمثل

الى نقسل وانمياهم شياذة منقولة عن جيادوهشم وقدة رئامطلعون بالتشيديدوالتعافيك مع فتح النون وكسرها كإسأتي والتشديدمن اطلع على الامراذا شاهده أواطلع علينا أقبل والتخفيف من اطلعه عامه اذا أوقفه علىه ليراءوالاقل لازم وآلثانى يكون متعديا ولازماعه بي اطلع وعثمان يامينيا للفاعل من الافتعال وهمزته همزة وصل وقرئ فأطلع بهمزة قطع مضمومة وكسيرا للام ماضياه بنيالليفعول وقواهم فاطلع بالتشديد والتخفيف مضارعامنص وافى جواب الاستفهام واذاكان مندا المفعول فنياسيه ضمع المصدرا وضمرالمطلع علمه على المذف والايصال أوضعرالقائل والقراءة في العشرة بالتشديدو التخفف في مطلعون مع فتم النون واطلع ما لماضي المعلوم المشدّد على الاولى والمختلف المجهول في الثانية ومأعداهما شاذفاعرفه (قولة وضم الالف)أى حمزة أطلع الماكن الطاف هذه القراءة مضمومة على أنه ماض يجهول فلامه مكسورة أومضارع منسوب بصسعة آلعاوم والجهول فلامه مكسورة ومفتوحة وهومتعد وكلام المصنف رجه الله يحتماهما وانكان ما بعده أظهر في بعضها فو له على أنه حعل اطلاعهم من اطلاعه ا ببكون الطبامفههما والسنسةمن القاءاذ المعني انأطلعتموني أطلبع والمنصود اطبيلاع الجدع وليكنه عرعادكروعامة للادب الاتي وهنذا المهني أيضا يتأني على فتح النون وقوله ينع الاستبداد به أي الاستقلال بالاطلاع لانمن الاحداب أن لا ينظرف مجلسه لشئ ولا يفعل شاعما الميشا وكووفسه فان كان الخاطب بهلأ نترمطلعون الملائكة لمتحتج السبسة الياهذه النكتة وإذا أخره نفاطب الملائسكة عطف على قوله على (قوله على وضع المتصل وضع المنفسل) يعني أنَّ أصله على قراءة الكسر مطلعون اياك تمحعه لالمقصل متملافقيل مطلعوني تمحذفت الداءوا كنثي عنها الكسرة كافي قوله فكعف كان نكعر هداماأ راده المستفحرجه الله شعاللز مخشرى والمنحآة في هذه المسئلة كلام طو يل حاصله أن تحوضيا وبال وضارسك ذهب سيويه فسدالي أن المضيرفي محل بوءالاضافة واذاحذف التنوين ونون التنسسة والجسع وذهب الاخفش وهشمام المائه في محل نُصب وحذ فها التخفيف عنى وردت ثابتة في تحوقوله إهرالاسم ون اللير والفاعلونه \* وقوله \* أمسلي للموت أنت في \* فعنده أنَّ النون في مثله تنوين حولهُ

لاأنقاءالساكنتن وردبأنه سمعمع الالفواللام كقوله وليس الموافيتي ومع أفعل التغضيل كاوقع ف الحديث غير الدجال أخونني عليكم واغياه فدون وقاية أختت مع الوصف حلاله على الفعل كأحل صَارِيونِه في اثبات نونه على تضربونه وقدرد أبوحيان ماذكر بأنه ليس من عمال المنفصل عنى بدعى أن المتصل وقعم وقعه أذلا يعبوزأن يقال هندز يدضارب الإهاولاز يدضارب الإىلانه لايعدل الحالا نفصال مادام الاتصال يمكا وماأجاب به المعرب من اله لا يسلم اله يمكن الاتصال حالة أموت المنون والمسنوين قبل المتعمول يصر الموضع موضع المنفصل فصعما عاله الريخشرى وكلام المصنف وجه الله لايصم على للذهبين لاتمن قال انهانون الوقاية قال الموضع موضع الاتصال ومن قال انه تنوين قال أبضا اذا ثبت ضرورة لزم الاتصال كانقلناه آنفاوكذا ماقسل مراده أن الخذف لازم في الاخسار كاسم عليه بتشاله وفرض الابقا الاعدى فاسدلانه يعود على المدعى بالنفض اذلوكان لازمالم تصع القراءة به وقد علت أن مراد معرما فهم (قو أحهم الاحرون الخبروا لفاعلونه كامه اذاماخشوامن محدث الامرمعظما هلايعرف قائله وأذاقس أنه مصنوع لايصم الاستشهاديه وقدل أن الهياء هـاه سكت حركت للضرورة وهوقرا رمن ضرورة لاخرى المتقريكها واثبياتها في الوصل غيرمائن وقوله أوشيه الزعطف على قوله وضع الزوهو مخصوص سوسيه الجع وأمّا الف دكقوله أمسلي فلأتأنى فمه وقوله فاطلع عابهم أى على أهل البارلاعلى أصحابهم كما وهم وقوله وسطه لابه وردعن العرب انحنى سوائى أى وسطى كما أوضعه الرمخشرى سي لاستواء يانسه وقوله لته لكني لان الردىالهلالم واللام هي الفارقة أي بين المخففة والنافية وتولا معكَّ فيها أي في الحَمْرلام المؤنثة ولوقال ف ماعادته للسوا عصم وهماسوا و(قوله عطف الخ) هو أحداا ، ولن كانصله في المغنى وقوله أيحن مخلدون المنشاعطي أته قول المؤمنين لتو بيخ الكفاروبق اله فيعض النسح بدون همزاشادة الدأن الاستفهام

وضم الألف على أنه على الملاعهم سبب الملاعهم سبب الملاعهم سبب الملاعهم الملاعهم الملاعهم الملاعهم الملاعهم الملاعهم الملاعهم الموضع المنها المنها المنها وضع المنه والناعلية والناعلية والمنها (وأن) أي المناعل المناطق المناعل المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة المنا

معت شريف في الشهرف تعرضار ماك } معت شريف في الشهرف تحل حرّاً ونصب { وضار سك هل هوفي محل حرّاً ونصب

غانجن بمشنز أيءن شأنه الموت وقرئ بمائشن (الاموتناالاَوْكَ) إِلَتِي كَانْتُ فِي الدِّيَاوِهِي مساولة لمافى القبر بعيد الإحساء السوال ونصماعلى لمسدوهن اسمالفاعل وقبل على الاستناء المنقطع (ومانح يعذبن) كالكفاروذاك تمامكلامه لقرينه تقريعاله أرمعاودة الىمكالمة جاسباته تحدثما بعدة الله وتجعلهم وتعيامهم العريضا وتقريعا للقرين التوبيخ (ان مذالهو الفوز العنايم) يعمل أن يكون من كلامهم وأن يكون كلام القدانفرير قوله والاشارة الىماه معليده م النعمة والخاود والامن من العذاب (كمثل هذا فليعمل العاملون/أى لنسل مثل هذا يجي أن يعمل العباء لون لاله غلوط الدنيوية المشوية ولا لام الدمر بعة الانصرام وهوأ يضايحنل الأمرين أذلك خيرزلاأم شصرت الزفوم) شعرة غرائزل أهل الناروا تتمسع نزلاه لي القيير أوالحال وفرذكرهد لالةعلى أزماذ كرمن النعير لاهلابلنة يمزلة مايضام للنازل ولهم ماورا وذلك مايغصر عنه الافهام وكذلك الزقوم لاهل الناروهواسم تصرة مفيرة الورق دفرة مرة تكون بتهامة معيت بهاالشيرة الموصوفة (الماجعلنا هافسنة للظالمين) عنسة وعذابالهم في الاسخرة والتلاقي الدنيا فاتهم لمامعوا أتهافى النارقالوا كف ذلك والثار تعرف الشمرول بعلوا أنتمن تسدرعلى خلق مايع شرفي النارو يلتذبها فهوأ مدرعلي خلق الشحرف النادوحاظ من الاحراق رانها شعرة تفريح في أمسل الحيم) منهما في قعر جهم وأغصائها ترتفع المد ركاتها (طلهها) حلهامستعار نطلع التمولم ارسكته ماء فى الشكل أو الطفر وكائد رؤس الشمياماين) في تناهى القيم وألهول وهوتشبيه بالتغميل كتشديه الفائق في المسن بالملك وقبل المسماطين حمات هائلة قبيمة المنظراها أعراف ولعاها مستبها لذلا وفاتهم لأكاون منها) من الشعرة أومن طلعها (فَالْوَنْ مَهُا الْبِطُونُ) لَعَلَمُهُ الْجُوعُ أُوالِكُمْ عل أكلها

فيه تقريري ويجوزأن كونمن قولهم جمعا وتولم بمنشأنه الموت اشارة الىمانى الصفة الشهشمن الدلالة عسلي الشوت وتوجمه للاستنناه لكون متصلا وضمرهي للموتة الاولى وقوله متناولة الخوجيسه للمونة شاءالوحدة بأن موتة القبربعد السؤال داخلة في الاولى لان مَا منهما من الحياة عُمر معتدّب لانه ليس اعادة نامة ولا قارة (قوله وقبل على الاستنها المنقطع) هو فباقبله استنها مفرّع من مصدر مقدّو وعلى هذا الممني الحسين الموتة الاولح كانت لنافى الدنيا كمافى قوله لايذ وقون فها الموت الاالموته الاولى وسيأتى تحقيقه وقوله وذلك الخزيعني قوله أخالتين يمشر الخزويج وزأن يكون مركزم الجسع كامتر وقوله يحقرأن أيكون من كلامهم أى أهل الجنبة الشاء ل للقبيائل وآلجلسا ولذا لم يقل كلامه لإنه كلامة ثم كاصر تتحبه فين قال الانظهر أن يقول كلامه لم يعسب (قو له انسل مثل هذا) فقمه مضاف مقدرومثل يحتمل لا تحام كافي شلك لابيغل وقوة لالخيظوظ الدنيوية أشادة المآما يفيده تقديم الجاروا لجرودمن الحصر والانصرام الانقطاع واحقال الامرين كونه كلام الله أوكلامهم (قول عُرها زل أهل النار) اشارة الى أنّ فعمد افاحقد وأى غرشصرة الزقوم لات الشعرة لمست نفسها تزلاو النزل بضمتن ومالزاى مايعة للنازل من الملعام أوهومستعار من المامسل للشي وله معان أحركر بع الملعام والفضل والبركة ولسكن الاول هو المراد لهدل على ماذكره من الدلالة والاشازة الى مامرَّمن قوله رزق معناوم فواكه الخزلانه رجوع المه والقصبة المذكورة بيتهما ذكرت يعاريق الاستنفراد كاذكره الزمحشرى والاجوزيعشه سمكونه من لامعؤلاء وجعل تمرالزقوم خيرا ونزلا تهكمهم أوللمشاكلة وحوزفه الممنف الحالمة من الضمرفي خبروالقه يزمن غبرتميز منهما كافي السكشاف اذبعه لأحالااذا كان مايعذ للنازل وغوااذا كأن عمني الحاصل من الشي اذا لحال يُصَدِّدُ على ديما والرزق معذ بخلاف التميز فانه يغابرالمه رخو هوالرجل كرماو ثعياعة وحاصل الشئ غيره والصنف اقتصرعلي أحد ولمعنيين وجؤزا لوجهين فبكون القبيز كافيقه درمغا وساحت ميزه بجياييسيدق علسه وحله ظاهر وقوله حفرة بألدال المهدملة يعسني منتنة لآيا ليجة وان قيسل الم بمعناه أيضالات المشهور أت المثاني يحتص بالعليب فقال مسك أذفر وتهامة سهل الحارمقابل نعد وقوله الموسوف ة أى عاد كرفى مده الآية ( قوله يمحنة وعذاما كالمرتمن أق الفتنة في الاصل الاذامة مالت الفلذا أطلق على العذاب وبالاذابة بعسلماغش من غيره فلذا أطلق على الابتلاء والحبوان الذي يعيش في النار هوالسمندل وتنصيبه في حيمة الحبوان وقولة في قدر جِمهمُ اشارة الى أنّ الاصل هناعه في أسفل كما يقال لاسفل الشجرة أصلها ` (قولَه حلها ) بفتح الماه وهوماعسلي رأس أوشعر وقوامس تعارمن طلع القرالاولى أن يقول طلع التخلوه وأقل مايدو غيلان تفرج شدادين حاكيض غنز مدشط ل كالكوده يبي به هذا امّا لائه يشابه في الشيكل فيكون استعارة تصرعته أولاستعماله يمعني مايطاع مطاقافيكون كلرس الانف فهومجازم سل وهذامعني قوله فى الكشاف استعارة لفظية أومعنو يـ وقد ذكر الطبي له نفسيرا آخر بأنَّ المراد بالفظية التصريحية أوبالمعذو بةالمسكنسة وهوغزيت والظساهرانه لمرده فقوله أوالطاوع معطوف على الشكل والهون بعصتى الفزع واللوف (قوله وهونشبيه بالتضيل الخ ) ردعلي به من الملاّحدة المطعن فيه بأنه نشيه بما الايعرف وأنه لايشترط أن تكون معروفا في الخارج بل يكني كونه م كوزا في الذهن والله ال ألاتري أحري القيس وعومات الشعراء يقول \* ومستونة رزق كائياب أغوال \* وهولم يرا اغول والغول فوع من الشياطين لانه فى خيال كل أحد مرتسم بصورة قبيمة وانكان قابلا للتشكّل كالنهم اذا استحسنوا شيأ فالواماهو الاملك كاقزره أهل المعمان والاعراف جمعرف وهويضم فسكون شعرعلى مانتحت الرأس وقوا لعلها حميت ببالذلك أى لقبع منظرها يميت وعلى طريق التحيل أيضالكن المشب ويوعلي الشانى متعقق أسكنه لمرتضه لكونه غيرمه روف لافي الذهن ولافي الخارج ﴿ قَوْلُهُ مِنَا الشَّصَرَةُ أُومِنَ طَلِعُهَا ﴾ الغاهم أنه يريد أنَّ الصَّيرِ الشَّصِرَةُ ومن ابتدائية أوتبعيضية وفيه مضاف مَّقدرو بؤيدٍ وأنه وقع في نسطة أي طلعها واما انه على أنّ الضمير واجع الطاع وأنث لاضافته للمؤنث أولتاً وبديالفرة أوللشجرة على التجوّر في الرمع بعدما

﴿ قُولِهِ أَى بِعِدِمَاشِيعُوا الح ﴾ فتم للتراخى على حقيقتها وقوله ربج وزالج نهوالتراخى الريح الآن شرابهــم أشنع من مأكولهم بكثيراً مامل البطور فيعقبه وليسر والتي غيرما قب الممتصوّر فيه تفاوت رشي فلله اقرن بالفاء وقيل على الاقل اله بأباء عطفه بالذاء في آية أخرى فدلؤن منها البطون فشار بون عليه من الحيم كالح بتمن عدم توسط ذمان أوشئ آخر كطول الاستقاء ينهما لكن ملؤهم البطون أمر يمتذفبا عربارا تتذاله يعطف بنم وباعتبارانها نعاله منتأسل قوله من غساف) التعنيف والتشديد عين فيهاتسيل الهامهوم الحيات والعقارب أوما دموع الكفرة فيهاو لسديد مايسسيل نجراحهم وجلوهم فليس فيهجعل شي قسسيمالنفسه حتى يقال أوالتغيرف التعبير ولاينافيه تغسير غساق بصعيد في عل آخر واذات م ثين شوبا فهوماً بِشابِ بِهِ كَانَ العَمْلِ مَا بِشَفُ لِهِ إِنَّا لِهِ الْمُدَرِّكَاتُهَا ) دفع لما يُوهم من أنه عود لماهم في مولامعي لهبأت المرادانهسم يوردون في الجيم من مكان الى آخر أدنى منسه أوذال النزل سيكان قبل الدخول فيها ولكونه خلاف الطاهرأخرم وقوله يوردون الخ تفسسيرلة وله يطوفون الخفى الاسمة الثانية وقوله وقبل اخراخ حدذاوجه في المواب الثنيدة أنّا لم خارج عن علمن الناد عزج الجرمون منده السق كما يخرج الدواب المها وليس المرادأ له خارج عن الجيم بالكلية حتى ينافى أنهم بعد دخول النسار لايخرجون منها بالاتفاق كاقدل بلاانه في غير مقرهم فيجوز أن يستحون في طبقة زمهر يرية منها مثلا والانقلاب أظهرف الردفلذ اجعله مؤيداله (قوله كانهم يرعون) أخذه من فعل الاهراع الجهول وقوله وفيه اشعارالخ هومن الاسراع المقرون بألفاء وقوله قبسل قومك لانهم المراد بالغلالين الراجع اليهسم بورع المضائر لانم المنكرون نلروح الشعرق المناو ليسرف تفكدك للضمائر كانوهم والاستنبآ بيعقل الاتصال والانقطاع وقد تفدّم الكلام فيه والخطاب في قوله فانظر (قوله واللددعاما) أي إهلاك قومه اذقال لاتذر على الارض من الكافر بن ديار ابقرينة قوله أبس من قومه ( قوله فذف منها ماحذف) حومحتمل لانير يدبالمحذوف الفسم لدلالة اللام مليه والهنسوص بالمدح وموتحن وقوله فاجبناه الحزيان المسامله لمعنى أوالمحذوف ماذكروجان فاجتاه أحسن الاجابه لات المدح بحسس الجواب يقشفي تقدمه على أحسن الوجوم (قولدمن الغرق أوأذى قومه) وفي نسخة وأذى قومه وهي أحسن اذلاما نعمن الجع وعوتفسيل لمناقبك ولآيازم التكوارعلى تفسيره بأذى قومه بلعلى تنسيره بالغرق خواسم أغرقنا كأ قبل وقوله اذهال من عداهم الخزبان لمصرا لباقي في ذر بته كايفيده ضميرالفصل وقوله اذروى الخزابة منه لانه كان فى السفينة من عداً هـ م لكنهم لم يعقبواعقبا بأقيا فلايضر فاواً ولاده سام وحام و بافث ومنهسم نشعبتالام كانصل فى المتواريخ وإذا قال له آدم الثانى (قوله هذا الكلام) بعنى قوله سلام على يؤح فى العبالين ا ذلوا بعث نصب لا ته مفعول ترككا كاقرأ به ابن مسعود وضى الله عنسه فهوم بنداً وخسبر وجاز الابتدا وبالنكرة لمافعه من معنى الدعا والمكاية المابنرك لتضنه معنى القول ما وعلى مذهب المكوفسين أورة ولمقدراى تركنا قولهم الامعلى نوح وقرة يسلون عليه تسليا اشارة الى أنه اذا كان اسم مصدرمن التسليم كان منصوبا على المصدر على الاصل واذا كانسلامامن الله لاسن الاتحرين فنقدره وقلناسلام الخ فنعول تركنا على هذا محذوف كاركرم (قول متعلق الجادوا لجرود) هوا تباعلى ظاعره لاكه لنبياشه عن عامله بعمل علماً والمراد أنه مدملق بما تعلق به وفي قرله ببوت همذه الصية اعما السمة والمرادية الدملن المعنوى فيجوزكونه حالامن الضيرا لمستنرفيه وقوله في الملائدكة اشارة الى أنّ فيه يجولا وعمومالا يغنى عنه قوله في الا تخرين وكونه بدلامنه بأباه تفسيره وفسله (فوله من الشكرمة) بتعانه وتخليد الثنا معليه واحسانه مجاهدته في اعلا كلة الله وإزاله أعداله وقوله تعليل لاحسانه المدلول عليه بالمحسنين وانتعليل من سياق مثله مقرر في المعاني وقوله اظهار الجلالة قدره أى قدر الايمان حيث مدح من هو من كمار الرسل بمفالمتصود بالصفة مدحها لنفسها لامدحموم وفها كامرا فالرسول لايتسورا تفكا كعن الايمان على أما ينه شراح المكتاف وماقيل الميهمن أنه توجيه لتوصيفه بالايان دون تعليل الاحسان بالايمان وهو

(لشو بامن حم) اشرا بامن غساق أوصديد مشوبابماسمير يقطعأمعناهم وفسرئ بالضم وهواسم مايشاب والاول مصدرسمي يه (ثمان صحعهم) مصيرهم (لالي الحم) الىدركاتهاأوالى نفسهافأن الزقوم والجيم نزل بقدم اليهم قبل دخولها وقبل الحسر خارج عنها لقوله هد ذمجه مرالتي يكذب بهاالجرمون يطوفون ينهاو بينحم آن وردون المه كانؤود الابل الما لماء تمردون الى الحمرو يؤيده أنه قرئ ثمان مقلم مرانهم ألفواآبا وهمضالين فهم على آثمارهم يهرعون) تعلىل لاستعقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء فى المشلال والاهراع الاسراع الشديد كأنهم يزعون على الاسراع على آثادهم وفيسه اشعار بأنهه مادروا الحاذلكمن غيرتوقف على نظرو بعث والقد ضل تبلهم) قبل قومك أكترالاولين ولقدأ رسلنافهم منذرين) أنبسا أ ذروههمن العواقب (فانظر كنف كان عاقبة المنذرين)من الشدة والفظاعة (الاعبادالله المخلصين)الاالدبن تنهوا بانذارهم فأخلسوا دنهم الله وقرى الفضأى الذين أخلصهم المدادية والخطاب معارر ولحلى اللهعك وسغ والمقسود خطاب قومه فانهم أيضا بمعوآ اخبارهم ورأوا آنارهم (ولقدنادانانوح) شروع في تفصيدل القصص بعداجا لها أى ولقددعا بالعينا يسمن قومه (فلنع الجيسوت) أى فأجداه أحسس الاجابة فوالله لسم الجيبون فون فذف منها ماحذف اقباء مايدل عامه(وتمجيناهوأهلهمن المكرب العظيم)من الغرق أوأنى بومه (وجعلناذ ربته همم الباقين) ادهال منء داهم وبفوامتناسان الى وم القدامة ادري أنه مات كلس كان معدق السفية غربه وأزواجهم (وتركا علىدفىالاسوين)منالام (حلام على نوح) هذا الكلام عي به على المكام والمعي يسلون علمه تسلما وقبل هرسلام من الله علمه ومفعول تركما محدوف مثل الشنا (ف العالمين) متعلق الباتروا لجرور ومعشاء أأدعاء بتبوت

هسندالصدة في الملائكة والنقان جيعا (أما كذلا نفرى الحسنين) تعليل لما فعل نوح من السكرمة بأنه مجمازا قاه على احساء (انه المقصود من عباد الاقامنين) تعليل لاحسانه بالايمان اظهار الجلالة قدره وأصافة أمره Jurdubooks. World Press, com (شُرِعَةُ قَاالًا خُرِينَ)بِعِنَ <u>ڪئا</u>رتون (شُرِعَةُ قَاالًا \*خُرِينَ)بِعِنَ (والأمن سعنه لابراهم) من شابعه في الاجان وأصول النعريعة ولا يبعله انفاق شرعهماني الفروع أوغالبا وكان منه ماألنان وسفانة وأربعون وكان ينهما سان هودوسالح وتعمن معسنال فالقرقلعة (مِيدَانِ) المشابعة أ وعنوف عواذ كر (بقلب الم من آ كاث القاوب أوسن العلاقي عالص للعاقد العداد يخلص لموقيل حزيزه من الليويعي الله يغ و. عنى الجي بديد اخلاصه لحظه لم يوضفا المام (ادخاللا يه وقويه مادانعيدون) على من الأولى الوطرف على أوسليم (الفكالله دون المصريدون أى أثريدون آله خدون الله افكانة عم المقعول العناية م القعول ولاق الامتران فتراكم إلى المال وسبق المرهم على الافال ويجوزاً ن بكون افتطاعه ولا به وآله شدل مند على أم الفائق فسا المسالفة أوالمواسط عبادتها بعلفالمله أو الاعمى آنكان

(مطلب في اطلاق العالف على الله تعالميا)

المقهودمن قصور لنظرلات معني تعلى الاحسان الاعمان سان لحاصل المعنى والاصل تعلمل كؤنه محد ككرنه من الصادا لموصوفين الايسان وليس المقسود هنامن احسسانه مجرّد ايمانه بلرما تنبئي علمه فعدل عن المقصودلهذ لماذكره من أصالته لايه أساس ليكل خبروجد ومركزادا ترته ومسك خاعته (قو لَه ثم أغر تنا أ الخ) ثمالتراخىالدكرىادبقا درئه ومامعه متأخرعن الاغراق وقوله شايعه أى آبعه وقوله في الإعبان وأصول الشريعة لات الفاهرأت كلامنه ماصاحب شريعة مستقلة وهذا المقدار متبقن وأصول الشريعة العقائد أوقوا ينها الكلية من اجراء الاواحر الالهية وضه وجوء أخر كالتصلب في الدين وقوة الصبر وقوله ولاسعدالخ وحه آخراذكم شقل اختسلاف منهما أوالمرادف عالهماف عطي للاكترحكم الكل وقوله ألقان وسمّائه الجهوروا به وفيه أقوال أخر (قوله متعلق بمانى الشبعة من معنى المشايعة الن ان الراد أنه جامد لا يتعلق بدشي لكنه لما في من معنى الوصف مباز تعلقه به ورد عليه ما قد ل انه مازمه على ماقسل لام الاشدام عما يعدها والقمسل بين العاسل ومعموله وأحنى فحماب أبه لاما تعمقه أتوسعهر في الظروف وان أواد تعلقه عقد ربدل علب ماذكركا له قسل متى شابعه فقيل شابعه اذ آخ لمرد علىه شي لكن ظاهرالمكلام الاول لجعله مقابلا للعذف (قو له من آفات القباوب) وفي نسخة الذنوب والاولى أصع وأحكثر فسليم على هذاسالم من حميع الا تقات وآفاتها فسادا لعقائد والنيات السيئة والضهائر التقبيعة ونحوه أوسالهن العلاثق الدنيوية بعني ليس فسه شئ من مبته اوالركون البهاوالي أجلها فهودا تماست ولجسيسة الله ومشاهدة عوارفه ومعارف والذانسره بقوله خالص لله أي متمعض عَلَا يعض حبك كل قلى . فان تردالزيادة هات قلبا لمنابه كأقمل

وهـ ذامقام الله فليس فيه جم بين معنى المستراء على مذهبه كانوهم (قوله أو يخلص له) يحتمل أن حكون فتراللام بزنة أسر المفعول بمعنى أنه أخلب قه أو بكسرها اسم فأعل من أخلص المنزل منزاة اللازم أى ذا آخلاص فلايلزم كون القلب عناصال فسسه كاقسل ( قوله حزين) فيكون استعارتهن أ السليم عمني الملدوغ من حمة أومقرب فأن العرب منه سلم أنفا ولأسلامته وصالحقيقة فعه يقال لدغته الهموم وهووب المدف لكن الاقل أتسب المقام فلذا أخرهذا (قوله ووعن الجي موالخ) يعنى كان الغاهر جاءربه سلم القلب فلمعدل عنه الى مافى النظم وف الكشاف معتماه أخلص اله قليه وعرف ذلك منه فصرب الجيء مثلاً أذال أه وفي المطلع معنى مجيئه ربه أنه أخلص لله قليه وعرف ذلك منه معرفة الغائب وأحواله بيسه وحضوره فضربه مثلا وقال الامام معناه أنه أخلص لله تعالى قليه فكاله أتحف حضرته يذال القلب فقيل المفهوم من المطلع أنّ اليا العالايسة ومن كارم الامام أنها التعدية وظاهركا ومالصنف الاقل قبل وفي قول الزيخ شرىء رف ذلك اطلاف اسم العارف عليه وقد منعوه واذاغ سرا لمستف عبارته وقبلانه تسبغة الجهول فلا يتعه مأذكرعليه غمان ظاهركلامهمأن فى جاءا ستعارة تدمية تصر يحية فشبه اخلاصه قليه عبسته بصفة في أنه فافرعا يستحلب به رضاء ولم يحمل على الحصقة مع أنَّ الفلب قابل الانتقال لان المح ومقتضي الفسة عن حضرته ثعالي الأأه لامعني حينة فسلح معنى آلله الص أوالخلص كإقاله بعض الفضلام أقول كهداجه مما قالوه برمته والذي يقبله القلب السلم أن ماذكرو من الاستعارة مقرراً وأنتما فالهالمصنف عناخالص أومخلص سان لهصل المعني فيصدره عني التركب أنه أخلص تله قله السلير من الا " فأت أوا لمنقطع عن العلائق أو الخزين المنكسر فرب قلب سليم عن الآولن غريخ لص كما في القلوب أ الملهوكذا الثالث واغاعقده تقدعه التفسرومخالفة الزيخشري أذتركه وأمامأذكروه في المعرفة ففعآ أجيب يكفاية لكنأمسل الاعتراف فيسه توقف وان اشتهر فف ووقع في أقل خطبسة تهب السلاغة اطلاقه عليه تعالى في قوله عارفا بقراتها واحسائها وقال شارحه انه صحير وكني يدجة عليه فاعرفه (قوله فقدما لفعول العنامة الاتنان كاره أوالنفرس به هوالمقسودوف رعاية الفامسلة أيضا وقوله على أنها الخاشاوة اليأته بدلكل مزكل ولست الاسكية عن الكذب لكنها جعلت عنه مبالف أوعلي التأويل

المعروف قي أمنا له مالتقدير في الأقل أوفي الثانى كاذكره فان عبادتها افك أعصرف للعبادة عن وجهها أو هو حال من هاعل تريدون أومن المعول تقدير مأ فوكد لكن وقوع الصدوب الاغير مقيس (قوله بخرج حقق بالعبادة الخيف في المستحق لها والعلامة مقيام المستحق لها وحده المستحق المستحد المستح

وقوله وأشركم الخزى تركم عبادته خاصة وفى نسخة آو أشركم وهو الاظهر قالمه في على الاقل فعاظف كم به وهو حقى النافى أعلم أى شئ هو حتى جعلم الاصنام خركاء وعلى النافى أعلم أى شئ هو حتى جعلم الاسنام خركاء وعلى النافى أعلم أى شئ هو حتى جعلم الاسنام خركاء وعلى النافى أعلم أى شئ هو حتى جعلم والمعنى الخراط على الخراط وفي النافى المناف ويست المساد المهدة المعنى المناف والمراد من المالمن وجعلى كالحة دون أن خول وهو محتى عند وأن العالمن وجعلى كالحة دون أن خول وهو محتى مناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمن

هلمن كان أوأخ أوفق وأنطرف أوله أوالمه

وقدل لبعض الماولة ماتشتهدي فغال حدب أنظر المه ومحناج أتطراه وكأب أنطرفيه فهو مجازعاذكر أوفيه مناف مقدو (قوله ولامنع منه) أى كيف يتطرف الصوم وهوني معسوم فأجاب بأنه لنس عمنوع شرعا وكون النعوم تدلعلى بعض الامور لحعل الله لهاعلامة عليه بيائر واندا المستع اعتقادا نم امؤثرة ينفسها والجزم بكله أحكامها وقدد كرال كرماني في مناسكة أنَّ النِّي صلى ألله عليه وسُم عال رجل أراد المفرق آخرالشهرأ تربدأن تخسر صفقتك وتحسسعنك اصرحتي يهدل الهبلال معرأته لريتطر فيهاحقيقة إل أوهمهم ذلك لأنهم كانوامصمين فأعله رأهم ذلك لتلا يصفر معهم في عامع كفرهم (قوله مألوه أن يعيد معهم أيقال عبدا داحضرهع لذاس في العيدكا يقال جع اداحضرا لجعة وعزف اداحضرعرفة فللسألوم المذهاب معهم لعددهم ومجمع كفرهمذكر ذلك أستخلف عتهم (قوله أراحمانه استدل بها) أى أوهمهم أنه استدل بالعبوم على سقمه وقواءعلى أنه مشارف السقيمة مكوبا شدل ولثلامتعلق بأراهم ومعديضم المهروقة العن الهملة وتشديد الماء المثناة الصنبة محل عدد همواعا أقل سقير بالمشارفة لانه غرسقير بالقمل كالشاهدوه والسقيم الفعل لأيحتاج النظرف التجوم اذلك وظاهر عطف قوله أوأ رادبا وكاف أكثرا لنسيخ ان هذا تأويل مستقل فالتأويلات أربعة فالمرادأته مستعد للاستام كاهوشأن كل أحداد المشارفة بمعناها المعروف غيرموجودة فتول الحالجواب الاخبرأ والمراديستم صدوراا كذب مته وأنه بالزاذا تضمن اسملة والفاهرهوالعطف بأوعلى أن الوبومثلاثة وسقيقلب مزنه وعديعسل ذلا مرضاعلي طريق التسسه أوهوجاذ باستعماله ولازمه وهواظروج عن الاعتدال فان الاعتدال المفتى غيرموجود أوأرادأته مستعقالموت استعدادالم يضفهوا ستعارة أومجازم سل واغدا ولودلانه معسوم عن الكذب وتسعيته كلياف الاحاديث الصحيحة تطرا لظاهره وجعله ذنيا في حديث الشفاعة لانه خلاف الأولى الزعدل عن التصريح الما المتعريض ومن ورصد ورالذن عنه لايؤوه وقول الامام اسادالكذب الي واوى الحسديث أهون من استناده الى الراهم لايلتف الموقد روى في المعتصن (قولد ومنه المنازكين السلامة دام)هو حديث في مستدالفردوس قهومن الامثال النبوية ومعناه أنّ حياة المرمسة لوته فهو

(قالمناميرب العالمية) بن هوست في العبادة من العالم بن حاركتهاده وأشركم يدغيرا واسمن عدايه والعن الكاد م من عقابه أويعود الانبراليه أويقتضى الامن سنعقابه أويعود الانبراليه أويقتضى عدلى لمريقة الالرام وهو المناعلى د عبله (منظر علن في العدم) قرأى مواقعها وانسالالتهاأ وفي علهاأ وفي كابل ولامنع منعمع أن فسلما بهامهم وذلا سعند ألوه أن أن بعدمهم (فقال القيميم) الماهدم ال مالخنسانا كالواسطان من ارفى المعمل ا المن أعلى أسفا وم الطاعون وه يخانون العدوى أوأرداني فيرالقاب لأعرك المراج عن الاعتدال نرويا الأعرك أوناري المزاج عن الاعتدال نرويا مل من يخلون م أوبعد المون ونه المثل - تعالىلامة داء

الم من الحاضر وعوم عنى كثير في الاشعار القديمة كقول حيد بن فورة وحسبك ذا وأن اصفوا سلاه ومنه أخذ المتنبي قوله قد استشفيت من داء بداء \* واقتل ما أعلث ما شفاكا والمت الذي ذكر والمصنف السدم وصيدة وقيله

كانت قنانى لا تلى لغامن ، فألانها الامساح والامسام

وحاهداءمن محتهدا ويعمقهن أصحداد اصره صفحا واسدكان بمن رزق الفعر ااطو بلوالمسل والبيت سان الوحما الأخسر (قوله هار بن مختافة العدوي) بقتم العناوهي ميراية المرض وعلى تفسيره هذا مديرين بالمقيدة لامؤكدة كإهوالتبادل وقواه فذهب الخ أضبل معناه المدل في باتب لتخدع من خلفه فتمة زره عماذكره لانه المناسب هناوالطعام المذكوركان بقرب للامتنام في أعدادهم وأني بضير العقلاء لمعاملته معهم معاملة العقلام وقوله وأنَّ المسل لمكروه وعلى المضرَّة كافي دعاعله وضر بامهدولراغ باعتبادا لمرادمت معاريق العوز أويدلالة السماق ومحوز يحيونه مالاعميني صارباأ ومفعولاله (قولمة وتقسده بالعن الخ) فكون المراد الضرب القوى والياء في الاقل للاستعانة ويحوز كوتها للملامسة والمنءعني القوة مجازا كامر وفي الناني السمسة وقوله بعدمار جعوا قرأوا أمية امهيرمكسرة) اشازة الى التوفيق من ما في هذه الآية وما في الاخرى-معنا فتي يذكره بيرالخ فان هيذه تقتضي أنبه به شاهد وموهو وستكسرها فأسرعوا الهوتلك تدل على أنهم أبيسا هدوه واعيا استدلوا بنتهءل أنه الكاميرلها بأن هذه لاتنافي تلك فان معناها أنه حين كسرها لم يشعر به أحدوا قسالهم المدمر فون بعدر جوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم فأبواً به على أعن الناس وليس في النظم مآبناتيه وأجسسا يضايأن الراثي أيغض أتباعهم ولهيذكره لتكبراتهم لصارف ماحتي بلغهم فقالوا ماحدر عنهم وهوا لمذكور في سورة الانب (قو لدمن دف النعام) أي أسرع خلطه الطعران الشي واذا فيسل رف العروض لالسرعة المشيء بالله خفة السيرور وتشاطه ومصدره الزف والزقيف وأزفه حادي الزخف أودخل فنه فككون متعدّ بأولازما ومن المثلاث المعلوم قرأ جسع القراء الاحزة فانه قرأ مسنم الباعلي أنه معلوم المزيد والقراآت الباقنة كلهاشاذة فانقله المصنف عن حزة مخالف لمبافي وسيع حسكتب المقراآت وقواس ف تعضهم قدر مفعولة لان أزف متعدة وقدعرف أنه يكون لازما فلاعتماح لتقدر وكون وزف ععنى أسرع أثبته الثقات فلا يلتفت لن أنكره وزفاعه يحدا استعمر لعني أسرع كاأشار السمبقوله كان الخ (قوله وماتعمان): ﴿ فَامُومُولُهُ وَعَالَمُ هَا يُحَمُّدُوفُ وَهَذَارِ حَمَّ فَالْكُمُنَّافِ عَلَى المسدور والكنبه رَعِرَأَنُه هُواللوا فَقَ لَلْذُهِبِ أَهِلِ العِدَلِ لانَّ أَهِلِ السنة استَدلوا بهذه الآية على أنَّ أفعال المعياد يخلوقة فله تعالى وينوه على كون مامصدرية وأنه الاصل لعدم احساجه الى التقدير وليس هذا أيضا والازم كاأشار المه المستفوقال الزمخشرى اتمعنى الاية يأماه الإجليالانه تعالى احتج علههم بأن العليدوالمعبود بميعا خلق الله فسكنف بعيد المخلوق الهزاوق على أنّ العابد هو الذي صوّره وشيكاه ولولاه لم يكن اه صورة فلو تلّ والله خلقكم وخلق عملكم لمتكن مختما عليهم ولاكان أكلامك طباق ومافى ما تنصنون موصولة فلايعدل بها عن أختمله أفيه من فك النظم وتبتيره هذا محصله وهوكالم حسن لكنه حقى أريديه باطل كاستبيته (قو له فأن حوهرها يخلفه وشكلها وان كأن بفعلهم) ودعلي الرمختسري اذبعل الموصولية والةعلي أن حوهرهما أى ماذتها بخلف تعالى دون تشكيلها وتصويرها فانهامن أفعال العياد الخلوقة لهم عنده فالموصوليية لاتناف مذهب أهل الحق ادتعلق الفعل بالمستق يقتسي تعلقه بميدا الستقاقه فعني بحب التوابين يقب ذواتهم وتوكيتهم وقوله وانكان الخانف وصلمةأى لهممدخه لمفي الفعل الحسكسيدا لاخساري والماثشرة وأن كأن الله خلفه كاهو مذهب الاشعرية ولادلالة في كلامه على أنه لأمدخل خلق الله في الشكل كانوهم وقوله واذلك جعلمن أعمالهم دفع لماقدل انه كيف جعل مخلو قالله ومعمؤ لالهممن غيرا حساح الحابقاع الخلق على جوهرها والعمل على شكلها كماف الكشاف تأبيد المذهبد وقواه فباقداره الخرخبز

ووليليد المحال المدينة المالي المدينة المام المرافقة المدينة المرافقة المدينة المدينة

عيواني (فراغ عليم) فيال عليهم منتفليا والعدية يعلى الاستعلاء وأن المراسكري (ضرفالمهذ) معدر اغطيس لاه في معى ضريهم أواضرتفليو فراعطيهم يند جرونف لدها امر للدلالة على قوله فان قوة الا أول المانية فوة المفعل وقبل المين سيب الملف وهوتوله ناقه لاحسان أرزاملم (فافيلوالله) الحالم الميمله الهنلاقوال لاميعام أرجعوافرأ واأصنامهم سروي اعتظمها فلنواله هوكا شرحه في قوله من أهل عند الم المسا الا يه (پرِفُون) پسرعون من زف النعام وقرأ مُزْنَعَلَى المُ المُفعِولِ مِن أَزِق أَى يُعَمِلُونَ مُزَنِّعَلَى المُعلِقِينَ المُفعِولِ مِن أَزِق أَى يُعمِلُونَ عسلى الرفيف وقرى وقون أى رفي يعضهم بعضاً وَرَفُونَ مَنْ وَزُفِ رِنْ اَذَا أَسَرَعُ ورزنون من زغاه اذاحداه كان بعدم رِنُوبِعِمَالِدَانِهِمِ السِهِ (فالأَلْعِبُدُونَ مَ الْعَدُونَ مِا تَعْبُونُهُ مِنَ الْاَحْبَامُ (والله خلصًا مومانه ماون) أي ومانعماويه فان جوهره ابخلق موشكلها وان كان بفعلهم ما السعل من عالهم في الداره المعملية وخلقه مأ وقد على فعلهم من الدواعي

نوله شكلها والعدديضم المنزجع عدة وهي مايكون آلة الشيّ (قوله أوع أكم الخ) أي هامصدرية والمصدر مؤقل اسم المفعول لانه كالتفسيرا انصتون وهوبمعني ألمنعوث فيتحد معتآه ومعسني الموسول لكته يستغنىءن الخذف وأتما كونهاا ستفهامية التحضروا لانكار خلاف الطاهرو ووزف الاتصاف كونها في ما تنصتون مصدر به لان المعبود في المقبقة عله برولا ما نعمنه أيضا ﴿ قُولِهِ أُوا تُدعِمني الحدث ﴾ أى باقت على مصدريته والمراديه الحاصل بالمصدر والاثرلائف التأثير والابتتاع فأنه لاو - ودله في الخارج حقى يتعلق به ألخاق والمصدر كثيرا مارا ديه ذلك حتى قالوا الله شترك منهما وليس مجازا فسيه وهو المرادمين الفعل بالمكدمر جغسلا ف الفعل بالفتح فأمه اسم الايقاع والخلاف متنا وبين المعتزلة في الآول فتعلق الخلق على هذا الوصف وعلى ماقبله الذات ع الوصف (قوله فان نعلهم إذا كان بخلق الله الخ) يعني أنه على اوادة الحدثلا يفوت الاحتصاح وعلى مسلك أخل آلسنة بل ينبت على وجه أبلغ فيه وأيد بأنه يصيركاية وهي أبلغ من التصريم لان خلق الفعل بسستان خلق المفعول المنوقف عليه فستم آلا يحجاج على الكفرة بأن العابدوا لمعبود خلق الله ولاخوت الملازم وككما شنع مه الزمخ شرى عليهم وقد ملف تغريره ورده فىالسكشف بأتَّ الملازمة عمنوءة عندهم ألاتراهم اعترفوا بأنَّ العبدوق بدرته وأرادته من خلق الله وما توقف عليهامن فعل العيد خلق العيد فتوقف على الله لا نبكر وإنماال كلام في الاعاد فأغله منه أن بقال المعمول من حيث المادة لا شكركونه من خاق الله فقيل هومن حيث السورة أيضا خلقه فهو ون حيح الوجوم مخلوق مثلكم من غروف فالمنسوونه بالخالق وماا زداد بفعلكم الابعد داعن استعضاف العبادة والانصاف ان استدلال الاصاب بهذه الآية لايتر ورده الكرماني في سواشه بأن ما يعملونه على اطلاقه الإيفياد واغبا يفيد يعد تضيده بقوله من الاصناع كأصرّح به الزيخشري فتدخل الاصينام بعني يجوهرها ومنكلها الذي يتعقنه الصنمة فعوم العماوية دخولاأ ولما فلا يفوت الاحتماح عليهم ويتربه الاستدلال على مذهب أهل المق وقد قبل عليه أنّ المراد بالفعل المناصل بالمصدر لانه بالمعي الاستومن النسب التي ليست بموجودة عندهم وماذكره من أن السند يجقع مع المقدّمة الممنوعة فهو أع يخرصالح للسندية والمراد بمعولهما شكال الامسنام المتوقفة على الفعل عدا المعنى فاذا كان كذاك وقد عامما يبايتهم يخلقه فباقاميه أولى ولامجال لمنع هذه الملازمة فانهم معترفونها اذا تبنوا خلق المتوادات العباد يواسيطة خلق مايشوم عرسيمين أفعالهم ليس الاواتيقاءا لأؤل ملزوم لانتفاءا نشافي والخاصل أت المسيند غرصالح وهم قداعترفو ابهذه لملازمة فهوالزام لهم بما للتزموه فتأشل (قو له وبهذا المعني) أي ارادة الحدث على الوجه الذي قرره تمسك وأهل السنة على خلق الافعال للداد لا قاتل مالغرق وقو له على الاوالن أىالموصولية والمصدرية تتأولج بالمعمول وقوله منحذف أىالمضمرا لعائد المقذروا لمجازكون المصدر بمعنى المفعول وقدعورض بأنة الموصولية أكثروأ نسب بالسيماق وكلاهما غعمسة أتما الاول فظاهروأتنا الناني فلماعرفت من أن العدول عن الفاعرات بطريق برهاني أبلغ وأمّا كونه يعتاج الورتقدر علكم فى المتحوث فيكثر الحذف فلس بلازم لحوازا بقائه على عوسه الشامل للمتعوث مالط رق الاولى أو يقدر عِصد ومضاف اضافة عهدية (قوله ابنواله بنيانا) حائطا يوقدف تلك الناروف رالحم عاذكر لانها تكون بعدى جهم والتأجير الأبقاد وجعير ذال البنيان الاضافة بالابسته بكونه فيه وفوله فانه الخ تفسير لملكمة قانه ألحله المخفية وقبل المراديه المتمنيق وفسرالاسفلن بالاذابن فهوأ ستعارة وقدفسر أمالهالكمنو بالمعذبين في الدراء الاسفل والمرهبان النيرالواضع ونبماطف هنا ﴿ قَوْ لِمُهَا لَيُحْتُ أَمْرَ فَي ربي) الطاهر أنه يعل المذهاب الى المكان الذى أمر ، وبه بالذهاب الده ذه اما المدوكذ الذهبات الى مكان بعده معدلا أنهاعلى تقدره ضاف أى مأموروني ولواخر قوله وهوالشأم كان أولى وقوله الرماف مصلاح الظاهرأنه لف وتشرم و وجول مرساأ وعم في كل منهما صع (قوله وانحاب القول الح) أي قطع وجزميه لانة السديدة ؤكدا لوقوع فى المستقبل لانهافى قابلة نئى لن المؤكد للنني كاذكر مسيبويه

والعلد أوعلكم بمعنى معدول كم لبطابق سأنعتون أوانه بمعنى اسلات فان فعلهم اذا سهان بخاق الله تعالى فيهم فنهم المنه معان بخاق الله تعالى الله تعا التوف على العلم أولى فالدو بهذا المعنى تهاز أحه بالمالي خلق الاعمال ولهسوأن يرجوه على الاقلين لما فيهما من حذف أوجما فر رَ عَالُولا عِولَه بَدِيا مَا فَالْقُومِ فَي الْعَامِ ) في النَّالِ رَعَالُولا عِولَه بَدِيا مَا فَالْقُومِ فِي الْحِيمِ ) الندومن الجمدوفي تدوالناجج واللام على الاضافة أى عيم ذال النيان (فأوادوا ما فالمالقوهم الماقعد والعليه بالكالله المراها تدعوهم ( فعلناهم الم الاسفان) الادلن الطال تحدث وسعله م الانداعلوما المعلق المعلم ال رداوس لامازومال افرداهب الی و بی) انی پرداوس لامازومال افرداهب بن أمران وهوالشام أوحيث أنحزن فيه لسادته (سيدين) الى المعملاحدي أوالى مقعدى وانمات الفول

لمستى وعده أوافيرط توكاء أوالسناع فلي عادته معه ولم يكن كذلك عال موسى علمه الصلاة والسلام حن قال عسوري أن يهدين سواء السيسل فلذاك ذكر بصد يعة التوقع (رب هبالى من الماللين) بعض المساللين بعيني عبلى الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغزية بعنى الوادلات انظ الهرة غالب فسيه والقوالي (فشرناه بغلام حليم) بشرمالوادو بأنه ذكر يبلغ أوان الحلم فات الصى لا يوصف بالحلم و يكون حلما وأى علمنل حله عن عرض علىه الودالانع وهوم الهق فقال ستبدني أن شاءاللهمن الصابرين وقسل مانعت اللهنبيا بالملفزة وحوده غير ابراهم وابته عليهما الصلاة والمدلام وحالهما المذكورة بعدتشهد علمه (فلما الغمعه السعى)أى فلما وحدو بالمُرأَث بسعىمعه فآعاله ومعهمتعلق بحدوف دل علمه السعى لايه لاتصلة المسدرلاتقدمه ولاياغ قارباوغهمالم يكن معاكاته قال فلا بلغ السعى فقبل مع من فتمل معه وتخصيصه لأن الاب اكل في الرفع والاستصلاح فعلا يستسعمه قبلأ والهأ ولائه استوهمه اذلك وكانة ومندثلاث عشرة سنة (عالماني اني أرى في المنام الى أذبحك إلي عمل أنه رأى ذلك واله رأى ماهو تصرورة للاله رأى لداد التروية أن عائلا مقول أوان القوما مرك بذبح ابنك فل أصبح رَوَى أنه من الله أومن الشيطان فلماأ مسى وأىمثل ذلك فعوف أنه من القدم رأى مناه في اللماء المثالثة فهم بنحره وقال فاذلك والهذا سمت الايام الثلاثة بالتروية وعرفة والنعر والأظهرأت المخاطب أسمعيل عليه السيلام لائه الذي وهنية اثر الهبيرة ولأت البشارة باسحق يعسدمعطوقة على الشارة بهذا الغلام ولقوله علىه الصلاة والسلام انااين الذبصن فأحده ماجده اسمعمل والاخرأ ومعيد اللمفان عبد المطلب نذرأن يذبح واداان سهل انتعاه سفرزمن مأو بلغ سوء عشرا فلي الله عامه أقرع فخرج انتم معلى عبدالله ففدا وعاله من الابل واذلك سنت الدية مائة ولان ذلك كان بكة وكان قرما الكسر معلقان الكمية حتى احترقامههاقي أيام أبن الزبيرو إلم بكن الحق عمة

والضمرفي قوله لسسبق وعدءته أولابراهم على أن الضميرمضاف لمفسعول انتسق الضمائروا الطاهرأته لما أمره بالذهاب تكفل بدائه ولسرفعاذ كره نسمة القصور الى موسى عليه الصلاة والسلام حتى يضال ذاك فيأحر دنيوي وحسذا فيأحرد ين فلذا ناسب المزم فيه بل للتفاوت بن مقاميه سماأ وذال كان قبسل البعثة بخلاف هذا والظاهرأت التوقع ليس فاشتأه فتردّد في الاجابة بل تأدّب مع الله أن لا يقطع عليه بأحم أقدل وقوعه وقلاصد ومثلاعن نبينا صلى الله عليه وسلطف قوله عدى أن بهديني ربي وهوأ وفع الرسل عليهم الصلاة والسيلام (قوله وب هب قرمن الصالحين) تقديره وادامن الصالحين وحسدف ادلالة الهبة عليسه فانهاف القرآن وكلام العرب غلب استعماله أمع العقلام ف الاولاد كقوله ويهب لمن يشاء الذكور واذاسميهية وموهبة وأتناقوله ووهيناله أخاه هرون فن غسيرا لغالب أوالمرادهسية نبؤته لاذاته وهوشي آخر (قوله ولقوله فيشرناه الخ) وجمه دلالتماعتيارماً يُبادر من فحواء فاله انجاية المشله ف-ق الاولادوكني بعرف التفاطب شاهد أعليه كافيماقبله فلابر دعليه أنه لادلالة فيهعلى ماذكرولا بتعهد فعسه بأنهامن تسبب المشادة على الدعاء فانه لايجدى دون ماذكر ناموا يضايجوز كون الدعوة مطلقة والجواب خاص (قوله وبأن ذكر) لاختصاص الفلام، وتوله يبلغ أوان المهيدم فسكون أى البلوغ بالسن المعروف فاته لازم لوصفه بالحليم لازم لذلك السن عسب العادة اذخل أوجد فى الصيان سعة صدد وحسب صرواغضا. في كل أمرو بحوز أن كون من قوله غلام فانه قد يعتص بما يعد الساوغ وان كان وردعاتما أنضاوعلم العرفكإذ كرءالفقهام وقوله ويكون طعامعطوف على يلغوهم ذامن منطوقه وتوله وهوهم اهتى قريب من البلوغ فيعطى حكمه فلا يتوهم عدم مناسبته لماقبلاً مع أنه أغلبي وقوله تشهدعلسه أى تدل على ماذكرفيهما (قوله فلماوجدالخ) بان فاصل المعمق المرادلا تقديرا عراب و بيان حذف اذالبلوغ لايكون الابعدوجوده وقوله لانَّصلة الصدر الخ وكذا اعماله معرَّفا فليل أيضا ومن اعتفردلك في الفلرف جعله متعلقاً بمرغيرتكاف (قوله فان بلوغهما لم يكن معا) ولوتعلق به ادل علىذان وهوغرصميم وأماقول بلقيس أملت معسلمان فلابدل على جوازمناه باعتبا ردلالته على التبعية وانام يصدرنان تلبسهما بالفعل لانه أقل بأنه سال أوقيه مضاف مقدرأى اسلامامع دعوته وهذا أيضابار هنالة بأن يقدر سالامن فاعل بلغ أوفيه مضاف مقدراًى معترتيه فن قال المعنى ليس عليه لم يصب ذلاما فع منه وقواه فشل معمأى هي معملكن تقدّم السان خلاف الظاهر وقوله فلا يستسعمه الخ فالمرادييات أوانه وأنه فىغضاضة عوده كان فيممافيهمن رصانة العقل ورزانة الحلم حتى أجاب بمأأجاب ففائدته ببان الواقع مع ماذكروفي الوجه الذي بعده بيان استماية دعائه ﴿ قُولِه يَعْمَلُ أَنَّهُ رَأَى ذَاتُ ﴾ أي رأى في منامه أنه فعل ذبعه فحمله على عادة الانبياء عليهم الصلاة والسلام في أن دو ياهم تقع بعينهما أور أى ماعر مبذلك وقولهروى أى فكروتأمّل فحذال لمعلم أهورحاني أم سطاني وقوله وقالله أي قال ابراهم عليه الصلاة والسلاملانيه (قوله والاظهرالخ) اللافق هذه المسئلة مشهورواكن العجيم اله اسمعيل عليه الصلاة والسلام للوبوء التىذكرهم أالمصنف وقوله اثراله جرةأى هجرته الحالشام وهى أقبل هجرة آله وكان ورقه قبل كرسنه بخلاف اسعق (قه له أنااين الذبيعين) قال العراق الم قف عله (قلت) في مستدرك الحاكم عن معاوية بن أبي سفان رضي الله عنهما قال كناعند رسول اقد صلى المه عليه وسلم فأناه أعرابي فقال بارسول الله خلفت البلاد بابسة والماء بابساها المال وضاع العيال فعدعلي مماأ فاء الله عليك فالن الذبيصن كالفتيسم رسول الممصلي المتعليه وسيلزولم يشكرعا يه الحديث ذكره في المواهب والشفاء وهذا يكغ لشونه حسد يثاقانه قوله ومعله وتقريره وقوله انسهل انلمله مفرزمزم لانها كانت الدوس أثرها لمبا خلت كالناس بعد برهم كافصل في السير وقوله أو بلغ الخشك من الراوى وهو الصير لان عبدالله لمهواد عندحفرزمزم وقوا فحرجالخ هيقصةطويلاطواها الصنف وقولهولان ذاك كانبكه يعني وأبغرج لهاامعق ومن يقول هواستق وعليه أهل الكتاب يقول النحر بالارض المقدسة فلايسلم هذا

(قوله ولات البشارة باستحق المن) يمني في قوله تعالى في هود في شرناها باست و رمن ورا است ويعة وب منه أىمن استعق فظاهره اقتراغهمافي المشارة يهما كأهوا لمتبادروان أمكن وقوع المشارة سعقوب يجه يعد قصة الذبح كامرفاذا بشر بالولدو ولدالولد دفعة كنف تصؤرو يح مذلت الولدمر أحتساقيل ولادة يعقوب منه وكما ية يوسف الى يعقوب غيرنائنة بل قال العجرائه موضوع فلاساجة الى تأويل ابن الذبيجين بأنه قد يطلق عملى الم والد وقوله بأتم الباء أى من الى وهوظاهر وتوله احترقاأى من ماسرها في زمن ابن الزبيرد ضي الله عنه ما الحاج وم " قال هو احتى قول الذيح بالثأم أوعنه و التحرة وكأبه يعقوب الى يوسف عليهما الصلاة والسلام حن أخذ أخاه ورقع في النسخ اسرائيل الله بالاضافة لان اسرائيل بمعنى الصفوة وقدمز أنتمعناه صفوة اللهفلاو بمللاضانة منه الاعلى التحريد وقيسل ان فى الدلالة على كونه اسحقأدلة كئيرة وعامه حلأ دل الكتاب ولم نقل في الحديث مايعارضه فلعله وقع مرّ تهز مرتبالشام لاسحق ومرّة بمكة لاسمعمل (قو له من الرأى) يحمّل أنه سان لكون برى من الرأى و يحمّل أن يكون سانا لمافي النظم ويعلمنه تفسيرتري أيضارهوعلي قراءة الفتح من الرأى وألقسد المشاورة رماذا منعول مقدم وقوله وهوحتم أى الذيح لاندبوس أوماني حكمه ممايف الايحاب ولذا قال الله افعل ماتؤ مروقوله بفتهها أى الناء وبالخلاص فتعها أي الراه وقبل اله لتسين لمشاورة أولان ذيحه ممالم رض قبل والامر فعه سمل وضم النامم كسموالرا على حدف مفعولة أى ترين المامين الصيروعلى العنم والمنتم فالعني مايسم فاطرك وفَكُوكُ (قُولُهُ أَكْمَانُومُ بِهِ الحُ) يَعِي أَنْ مَامُوصُولَةُ سَدْفَ عَالَدُهُ لِعَدْمَا سَدْفَ البامِنعَدَى نَفْسِهُ كقوله \* أمر تك الحيرفاذ ال ما أحرت به \* أوحدُ قامعا أومامصدرية والامر بمهنى المأمورية لانه المفعول ولاحذف نسبه ثمان الحذف يعسدا لحذف كالمجازعلي المجازقانه يحوزاذا ثباع الاقل حتى التعق بالحقسقة ويمنع فغبره والحذف الاقل سائغ كماني المت المذكور فكائه متعدنف مفاطذف فسمكا ته واحد فلا يسافى هذا مامزفى قوله لايسه مون آلى الملا الاعلى من منع المصنف اجتماع حسد فيرغانه لبس على اطلاقه واذا جازحذف جلمتعددة فلم لايجوز حذف وفن فلاحاجة الى القول بأث المنوع كونه حذفا قياسيا فلايتشع-عاعاعلى طريق الندرة ﴿ قُولُهُ عَلَى اوادَّهُ المأمور﴾ يعتى أنَّ الامرجعتي الدُّموركالطهوروا لامام لمايتها ويوتم به فالمصدرا استموك بمعني المناصل بالصدر فانه كالمصدرانسير يحوه وكشرا ماراديه ذاك كامزفلاردأ فالمصدر المؤقل لاراديه الحاصل بالمصدر كاقبل وقوله والاضبافة الى المأمو وأواد بالاضافة معناها اللغوى يعني آنه كان الفعل المجهول فسه مسندا المباخلار والمجرور وأصاديت ايؤمريه فأسند الى صُمرا براهم وهوا فأحور تحوّز امن غرحذ ف فيه وفيه نظر (قوله واعاد فهم وكلامه الخ) لات قوله تؤمر يقتننى تقذم الامر وحوغ ومذكورفا تناأن يكون فهم أن معناه انى أمرت بذك أو رؤيا الانبياء عليهم الصلاة والسلاموحي فهي في معيني الاص والفرق من الوجهين أنه فهمه على الاول من كلامه وعلى الثانى من عزمه على مالا يقدم مثله عليه بدون أحمر واليقظة بمتح القاف وتسكن الضرورة كافى قوله فالعيش نوم والمنية يقتلة \* والمرسينهما خيال سارى

(قوله وانحاذ كربلفظ المضارع) الدال على الاستمرار التعددى لذكر دالرؤ باكامر وقوله ستعدني أى لا يقعدنى مانحشاه وقوله على قضا الله أى كل ماقضاه ذبحاكان أوغيره فهو أعرم من الاقول (قوله استسلما) أى انقاد او أطاعاف كون لازما و ما يعده على أنه متعدم فعوله مقدر وقوله الذبيع و ما يعده ما أى باستسلما وسلمان ضعير المتندة أوفاء كل افعل مقدوم فسراة وله سلما وقوله وقد قرئ بهما أى باستسلما وسلما والوله أولى وقوله فانه المختوجية لا ستعمله وقوله وأمله الما الله والمنافق المختوجية للمنافق المنافق والمتابع المنافق المنافق

ولات البشارة باسعى كانت مقسرونة بولادة يعقوب مندفلا بناسها الامريد بعدم اهقا وماروى اله عليه الصلاة والسيلام سل أى النسب أشرف ففال يوسف مسسآ يتحالله بن يعقوب اسرأ بلالله بزارهن دييج الله بن اراهم خليل الله فالصيرانه فالبوسف ابع يعقوب بن المصلى بن المصلى و لروائد من الرادى وماروى أن يعقوب كتب الى يوسى ف مثل دلك لم يُسْن وقرأ الن كثير ونافع وأبوعسرو فتتم البا مفيسما (فاتفار ماذاتری) من الرأی وانه اشاوره فیسه وهو ماذاتری) من لدهم ماعده فيمارل من الادالله فشبت قلمه ان جزع و يأمن عليه انسلم وليوطن فسمعلم فيهون ويكسب المثوية والانقبادل قبل زوله وقرأ حزفوالكساني ماذارى بيسم الداء وصحيرال اعظامة والماقون يقتمها وأبوعروبيل قنصة الزاء وورش بنزين والباقون أخسلاص تتعها ( فالماأيت) وقرأ ابن عاص بفتح النا وافعل مَاتُوْمِن ) أي ماتومريه فوزفادند أوعلى الترتيب كاغرفت أوامرك على ارادة المأموريه والاضافةالى المأسودولعليفهمن كلامه أنه رأى أنه يذبعه مأمورا به أوعلمان مؤ باالاعما حق والمثل ذال لا يقسمون علسه الابأمر وأعل الامريد في النام دون القطعلكون مبادرتهماالى الاستنال أدل على بالانقياد والاخلاص واتناذكر بلفظ المضارع لتكورالوفا (متعدني ان أمالته من الصابرين) على الذيح أوعد لى قضاء الله وقرأ نافع بمنح الما ( كما أسلم ) استدلما لامرانلة أوسلاالذيخ نفسه وابراهم ابنه وقدقرئ بهما وأصلها سلم في الفلان اذا خلص فانه سلم من أن ساز ع فيه (وله المبين) صرعه على شقه فوقع حسيه على الارض وهواحد ماي المبهة وقبل كبه على وحهه

وخلزاًلن تعققه \* ماكل دام جبينه ساجد

فقال المعبودعل الجبهة لاعلى المبين وقدوضع المبين موضع الجبهة على عرف العدامة واستعلى انسان حِيدُنانَ يَكْسَمُانَ الجهمة هذا قول أهل اللغة ولم أرمن نقل هـ أده اللفظة أنتهي الاأنه لا عالمة من اطلاقه على الحمة الحماورة وعلى كل حال لايخرجه عن الضعف وقوله باشارته أى صرعه على وجهه باشارة ورأى من ابت محق لا ينظر كل للا تنو برق قليه ويحزن والدا تذول العامة عين لا تنظر وقلب لا يحزن وقوله تغيرا برق كان الطاه فدق وفي نسطة برق له أى للتغير لاللوادوهي أحسن اسلامتها من التكلف وقوله وكان ذلك أي الموضع الذي لدفيه وأخفره لعلممن ذكرا لارض ومني بجوز صرقه وعدمه وقوله على مسعده أي مسعد منى وذكر ماء شارا لمكان واللام ف قوله المسين كافي عرون الادقان وقوله ، وخرَّ صريعالليدين والفم ، لسان ماخرّعلى ولسبت للتعيدية (قو له وجواب لمامحذوف) مقدّر بعد قوله صدّفت الروبا وليس هو فاد شاموالواوزا تدةف ملى فيحدقه من الملاغة لايهام أنه ممالاتني به العمارة كاأشار المه بقوله كان ما كان الجزوندا وُمك أن يواسطة ملك وتصديقه الروْ ما امّال خل وسعه وان لم يقع مار آه بعينه أو لا نَ الرؤما تؤول وصدقها وقوع تأويلها ووقوعها بعينها لدر بلازم وعدم قطع السكين لآن القطع يحلقه الله فيهما عادة وفد لا تعلق أولانه قلب حدّها أولان مذبحه حول الله عليه صفيحة من غيباس لا براها كأفسل في له تعلىلافراج تلك المشدة ) أى ان الله فرَجَر بهما لمافيهما بن الاحسمان والخيرات الحسمان وليس تعلى الماانطوي علىه الحواب من السكر كانوهو فاله لاوجه أوقو أما حسائهما وتعلق تعلى (قوله واحتربهمن حوزالنسخ قبل وتوعه أى الفعل كأنسطت الحسين صلاة في حديث الاسرا وهذا - ذهب كشرمن الاصولمين ومن خالف فيهمن المعتزلة وغيرهم أقرله والملاف في المسيشلة على وجهيز هل يجوز النسم قبل الوقوع والقيكن منه أوجور قبل الوتوع اذاعكن منه وماغين فيهمن قسل الشاني لقيكنه من الذبح ولذالم يذكر المصنف وهو محل النزاع سنماو بين المعترلة فان الأقل لم يقل وأحد غمرا لكرخى (قه أيرولم عصل) أي الذبح أوالماً وريه فسكون نسجا المقبل وقوعه مع القبكن منه والفائد مقيه الإشلام وأختسار المكلف في انقباده فلا بردقول المعتزلة الدلافا تدقفه وحقالفر يقين مفصلا في أصول الفقه لكنءن المنفيسةمن فالمخاغق فيب ليسمن النسخ لانه وقسع الحبكم لاالى بدل وهشا أميدل فاتممقامه ونظيره بتناه وحوب الصوم في حق الشيخ الفاني عند وجوب الفدية علىه فعوا له لم رفع حكم المأموريه وفي التاق يح فان قدق هدأتُ النَّفُ عَلَى مقام الاصل لكنه استنازم حرمة الاصل أَى دُبِحُه وتحريم الشيء بعد وجوية تسمخ لامحالة رفع حكمه قبل لانسلم كومه نسمفا واغا بلزم لوكان حكاشر عياوهو عنوع فانحرمة ذبح الواد أآبة ف الامل فزالت الوجوب معادت قيام الشاة مقام الواد فلا يكون - كاشرعاحي يكون شوتها نسطاللوجوب اه (فلت) هذا بناءعلى ما تقررين أن رفع الاباحة الاصله لس سعا أماعلى أنه نسبؤكا التزمه دعض الحنقسة أذلاا طحة ولاتنوريم الادبرع كاقرروه فسكون دفع الحرمة الاصلية فسعضا واذا كان رفعها استفاأ يضايتي الايراد المذكور من غيرجواب على ماقررف شرح التمرير (فولم الذي تمزقه المخلص من غيره / يعني أنِّ المستمن أنانه المتعدَّى ﴿ وَقُولُهُ أَوَالْمُعَمَّةُ السَّمَةُ عَلَى أَنه من اللَّا وَمُودُكُمُ الصعومة لاتامعني تدث الملمسة ظهورهم ويتها لالاشارة الى أنهاصفة جرت على غيرمن هي له كالوهم لانه لاعاله (قو ﴿ عَايَدُ مِح ) اشارة الى أن ذبح ما الكسر صفة عدى مايذ بح وكونه بدله هو معنى الفداء وقوله نستم به أى بمايد بم السل المقسود من القر بان وهوارا قة الدم بقطع الاوداج لله وكرنه عظيم الحنة لانه مطاوب في الاصاحى وكونه عظم القدر الاحسل به من عظيم النفع كاذكره وقوامن فسله الخرجيج لسكونه اسمعيل وقو لهوعلا يسكون العن المهملة وكسرها وكدثل العنزالير به أوالذكره نها وسعراسم حسل بمكة معروف وقولمسنة أى في ري الحاد وروى أنه اتسارى الشسطان اذتعرض لهما ( قو أله والفادي على الخشقة النز لاند المساشر الكنموه لمجازا بعني أمراة وأعطينا أوأسند الحالله مجازا ويجوز كونه

اشارته كالرى فيسه تغيراري والاينجه وكان ذلاعنه العفرة بمسنى أوفي المختم المشرف على مسحيدة والمتعرالذي يضوفه البوم ( وناديناه أن الراهيم قدصـ وقت الروباء) العزم والاسمان بالقدمات وفلدروى انه أمرًال كن يقونه على حلقه مرا وافلم تقطع وجوابلا يحذوف تقدره كانعا كانعا ينطق بالمال ولا يعيطه المقال من استبنارهما وشكرهمالله على ما أنع عليهما من دفع الله الله إيهد- اوله والتوفي عالم وفق غيرهما اللهوانلها و فعلهما به على العالمان مع الراف النواب العظيم الى غيرد الساف الما كذلك نعيزى المسنين) تعليل لأفراج تلك الشقة عنهما لم حسانهما واحتج بهمن حوزالنسم فبسل وقوعه فأنه على السيلاة والسيلام كان ما. ورا بالذبح لقوله أأب افعل ما قومروا يتحل (التعدا الإثلاءالين) الإثلاءالين الذي تعزفيه المناص من غيره أوالحدة السنة الصعوبة فأنه لاأمعيمنها (وفد نامذع) علد عيد نسم الفعل (صفع) عظم المشع أوعظم القدرلانه تصدى والله مسالن ي وأى عن نسله سدا ارسلون قبل كان كشا من المنه وقيسل وعلا أهبط عليه من سبح وروى أنه هرب منه عنسا المروفر ما مسبع والقادى على المقيقة ابراهيم عليه العسلاة والسلام وانعاقال وفد شاه لائت الله المعلى الدوالا مس يه على العوَّدُفِ القداء أوالاسناد

استعارة مكنسة أيضا وفائدة العدول عن الاصل تعظيمه (قوله واستدل به الحنفية الخ) وكذا تقله القرطبي عن الامام مالك وكذا لوندوق له كامّاله الحصاص ولونذرد بم عبده لاشئ عليه وعنداً في يوسف لاثني عليه فى الكل لانه لاندوفي مصدية الله والفتدل حرام وكفارته كفارة بين وقال أبوحتيفة انه في شرع الراهج علسه الصلاة والسلام عسارة عن ذبح شاة ولم يشت نسطه فالمس معسمة وقوله ولنس فيه أي فعماذ كرمن النظم مايدل عدلى أنه كان نذرا من ابراهم حتى يستدل به وأجسب بأنه وردفي التفسيرا لمأثوراً نه نذرذلك وهوفى حكم النص واذا قسل له لما بلغ أوف بسذراذ وبأنه اذا كامت الشاة مقام ما أوحسه الله علمه علم قسامهامقيام الوجيه على نفسه الطريق الاولى فسكون الشايدلالة النعد فتأمّل (قه له لعله طرس عنه انا) اذا يقل الأكذاك كافي غره قال في درة التنزيل الكان قوله الماكذلك نفري الحين من نذ سلاحول امارة على النام ليذكرهنا كافي غيره لتقدّم ذكرهذه القصة مؤكدة به تأكيد اأغنى عن إعادته هنا واللشارة الى أن هذه القصة لم نتم فلذا له يعرفها عماجعل مقطعا هذا محصل ماذكره وهوكالام حسن وماذكره المصنف يشيراليه (قوله مقضا بوته مقدرا كونه من الصالحين المن كالم يكن في حال الشارة، وجود اولا نبيامن الصاخين أوله بمباذكر لتوجدا لمقدادنة بإدالتقدد يروالقضاء الازل فنقادن الحيال صاحبهاءلى هذا التقدير وتتضيم الحال كاستفصله لك وقواه من الصالحين حال أيضًا (في لدولا حاجة الى وجود المبشر به وقت السَّارة) وتعلى الزمخشرى حسث جعلها حالامقذ وم كادخلوها غالديَّن ثم قال ولا بدَّف من تقدير مضاف أى بشر فام يوجودا - صق يساأي بأن يوجد مقدّرا نبويه وهو العيامل في الحيال لا فعيل البشارة و ذلك صارتط رادخاوها خالدين مع الفرق المن سهما فانهم كانوا موجودين حال الدخول دون الخلو دفلذا أقل بمقذرين بخلافه حالى المنسارة آذلم يكن موجودا فيشكل حاله وقزره الطسي بأن الحيال حلمة ووصف خفني تغرّرا لموصوف والوصف عندائساته أكماصر حمه السكاكي ورده المستف وحهين الأول أنّ وحوده ليس بلازم وانميا اللازم مقارنة معسني العامل لاتصافه بمعنى الحال مؤحودا كأن أولافلا حاحقها ذكرممن التقسدير والشاني أنه على تسليم ماذكره لاحكون تغليرا لادخاوها خالدين فأنهم حال الدخول مقذرين للفاود وهسذا حال الوجود لم يكن مقذ واللنبوة والصلاح أوقال المدفق في الكشف فيم بحث فانه نظيره فيأته حال مقذرة وأن التقدير مقبارن لوجود ماوقع بيباحالامن ولفظ مقذرا الذى قذره في اسال المقذرة اسرمفعول قائم يدولا يجب أن يكون اسم فاعل وهو القائل وهذا يقتضي الحال المفسدرة وأخا يص بجذا أوذالنفعلى حسب المعنى والمقسام ثمان تقديرا لوجود لاعميص عنسه وان لم تسكن الحسال وخذرة لان البشاوة لاتتعلق بالاعبان تقول بشرته بقدوم فريد فعنى بشرناه باسحق بوجوده لامحالة فداذكره فىالكشباف لابدّمنه وماجنم السهالقباضي لايغنى عنه (أقول)قدأطال الشراح هنامن غيرطائل والتحقق أن الاصل في الحيال أنَّ تقاون العيامل في الوجود باعنب لومعناها المراد منها سواء كان حقيقة أو محاذاف زمان من أحد الازمنة الثلاثة الدال عليه العامل فان لم تقارنه كانت مقدرة وليس المراد أنها عجازا عن معنى مقدة وابل هو مجازة ول أومجاز في النسبة الحيالية والمسنف لما يعلى عني مقضا ومقدّ والصيغة المفعول أى في تقدير الله كانت غلير فقرة عنده كاصرح بدفن جلاعلمه فقد أخطأ وانماه و تحوز كامر بجعل ماقدو كلفارن فقولهم مقدراسوا كان اسم فاعل أو معول اشارة لذلك وماذكره المسنف من أنّ المقدر يصبغة الفاعل صاحبها غسيرصيح لانه يلزمه أن يكون نفو وضعته أته مرسة له مثلا ليس منسه لان المؤلودكا يكون مقذرا والمقدرغيره الاأن يجعل استعداده بمنزلة تقدره وهوتعسف فاذكره كلام مغشوش ثمانة مقداونة الخال ان أريد مامقدادة بر مافالدخول يقدادن أقل الله اودوان أريدمقدادة بمعمارم أن مكون نحوص وت به واعدا حال مقدرة ولا قائل به اللهم الاأن را دمق ارنه كل مروا وجومع ترمند وفيهمآنيه ثمان توله في الكشف ان البشيارة تتعلق بالمعياني دون آلذوات ان أراداً نه انمانستعمل كذلك فالواقع خلافه كيشرأ حدهم بالاثى وبشر بوادفان فال انمايصم تقدر ولادة ونحوه من المعانى فهوجل

واستدل به المنف على ان من دفي والمه والمنف على الماهم (وتركا المنف على الماهم) سبق بالمنف على الراهم) سبق بالمنف على والمنف وال

\*(قىتقانالا للد)\*

النزاع فلاوجه له (قوله وجود المشربة الخ) أى اللمارجى وعدل عن وجود الحال الى وجود المشربة الاخص للاشارة الى عدم ارومه هذا بل اروم عدمه لانه لا يبشر بالحاصل لنشت ماذكر عطر يقررهاني فذكون الحال حلمة فائمة المحلى غبرصميم كاسناه وقواه بل الشرط الخ قدأ وضعناه بمالا مزيدعلمه وقوله فلاحاسة الى تقد لديرالخ قدم يحقيقه وأن ادعا مفي الكشف أن الحاجة ماسة له لاوجه له وماقيل من أن تعلق البشارة بالاعيان ادعائية للمبالغة ولامنع منه على أن الوجود عين الماهية عند الاشاعرة أوالمراد لاحاجة له فى حل الاشكال لايسمن ولايغني من جوَّع مع أنه لا حاجة له لماءرفت وقوله لاعتبار المعنى وقع في نسخة للاعتبارا لمعنى بالتوصيف فالمعنى بصيغة المفعول يعني أث الشرط تعاق التبشسريا حتى مضارنا المقصود بالحال من القضا والتقدير لكفايته فسمه ( قوله ومع ذلك لايصير تعليرالخ) ردعلي الرمخشرى فيمامر وقدعرفت أنه غيرصحيح وأنه مبنى على أن مقذر الكفدر بزنه إسم الفاعل لات المقدر ذى الحال فلا يتوجه علمه أن السطرف مجر دكونه حالامقدرة وان اختلف المقدرفيه مالانه غيرم المعنده وقوله فان الداخلين كأنوامقدر ينوقع فى نسخة بعضهم بدون كانوا فاعترض بأن الصواب مقدرون الاأن يقدركان وهومن سهوالناسخ (قولهومن فسرالف الاماسعق الح) بعنى فى قوله فبشرناه بغلام بناء على أنه الذبيم بجعل البشارة الأولى بولادته ثمانه بعدها وبعدقصة الذبح والفدام بشره بنبؤته لثلا تشكر والبشارة ويكون الامر بذبحهمع كونه سيصيز بباوأ بالانبياء عليهم الصلاة والسلام منافياله كاأحتجربه من قال انه اسمعدل لكنه خلاف الظاهرانه كان الظاهران بقال بشرناه بنبؤته وفحوه وتقدر أن وجدنيدا لايدفعه أيضالان التقدير خلاف الفاهرأيضا وعلى هـ ذاالتقدير فالحال مقدرة أيضا لامقارنة كانوهم لان تبوته بعد ذلك وكون القصودا لحال وذكرا حتق تصينا لاسمه وتوطئة لمبابعسده فيؤل الكلام الحالة شعربنية به ووصفه بالصلاح الذى طلبه مع أنه لاقرينة عليه لايدفع كونه خلاف الفاهرو استبعاده (قوله وفي ذكر الصلاح الخ) توجيسه لانه لايليق وصف الابسام الصلاح ولوسلم فسنبغى تقديمه على الوصف الندوة لثلا ياغو بأن الصلاح ضدالفسادواذا قوبل به فى قوله ولا تفسدوا فى الأرض بعيدا ملاحها وقد شابل بالسيئ كافي قوله عملا صالحاوآخر سيناوهوفي الاستعمال يختص بالافعمال كإقاله الراغب فذكر يعدها هنا تعظمماك أن الصلاح حيث جعل من صفات كل الانبيا وأوما شأخيره الى أنه غابة النيوة وتتيم الاختصاصه بالافعال والمقصود من المكمال والنكميل الاتبان بالافعال السديدة الحسنة وقوله على الاطلاق يعنى في جبيع من عداه أوفى جسع أفعاله لسكون بأسرها صالحة وهومن أعظم الاوصاف وقوله بالفعل متعلق بالسكم ل (قول دعلي أبراهيم فيأ ولاده) الطاهرأ فالتعميم الاتئ أحسسن ولميرجع الضمير للمبشر به لبعد الفظا ومعنى ادّسباق الكلام لمدح ابراهم علمه الصلاة والسلام مع أنه لا يمشي على القول بأنه استعق كامر وأعاد على مع احتق اشعارا باستقلاله في التبريك والضمر في قوله من صلبه لابراهيم لان أولادا محقى كلهم من بني اسرائيل وأيوب من نسل عس بن احمد وشعب من نسل مدير بن ابراهي وقوله قرئ ويركنا أى من التفعيل بالتشديد المبالغة وقوأ محسن في عمله فلا يقدر له مقعول وقوله على تفسه عداه يعلى لتضيفه معنى متفضل ويدخسل فالمعاصى ظلم الغدير وقوفه مبين اشارة الح أن غيره قلي علومن وللذالم يذم و قوله البليغ ف يانه) هومن المبالغة ويجوز كويه من البلاغة وهسمامأ خوذان من زيادة البنية وقوله ابن ياسمين وقع في نسيخة ماسينهالم ولاأدرى محتها وكائه محرفسن بنيامين فانتماسين ليس بعبراني وقوله وقيل ادريس فأحدهما اسم والاتخرافب ومرضه لان الظاهرتغ ارهسما وأثبا كون الظاهرذ كرمقبل وحفهه نظر وقولهوف حوفأن أىقرا ته ايليس بهمزة مكسورة بعدهايا آخوا لمروف ساكنة وأخرى بعد اللامساكنة وقيل انهامفتوحة وسينمهمملة وقولهمع خلاف عنسمنى الرواية فروى عنه الوصل والقطع والشائبة أشهر حق قال الداني انه قال بفسير هـ مزيعي لاته مزا لااف التي قبل السين كاف كاس ففهموا عنسه الوصل ولم برده ورده صاحب النشروة الرانه خطأ وهذا اماءلي إنه بإس دخلت عليه أل أوعلي أنه الياس فتلاعبوا

بل الشرط مضاركة تعلق الفعل بدلاء تبار المعنى به فلاحاجة الى تقدر مضافي يجعل عاملا فيه مامثل وبشرناه بوجود الحجق أىبأن يوجدا سعق بسامن الصالحين ومع ذلك لايصير تُطيرقوله فادخلوها خالدين فأنّ الدّ اخلين كانوا مقىدوين خاودهم وتت الدخول واستعقام بكن مقدرا سوة نفسه وصلاحها حسما بوجد ومن فسرالف الامام صقيعه لالمقصود من البشارة ثبؤته وفحاذكرالصلاح بعبدالنبوة تعظميم لشأنه وايماء بأنه الغباية لهالتضينها معنى الكال والتكمل الفعل على الاطلاق (و رکناعلیه)علی ابراهیم فی أولاده (وعلی استى بأن أخرجنامن صليه أنساسى اسراتيل وغرهم كابوب وشعس أوأفسنا عليهم بركات الدين والدنيا وقرئ وبركنا (ومن ذريتهما محسن) فعله أوعلى نفسه مالايمان والطاعة (وظالم لنفسه) مالكفروا لمعاصى (مبين) ظاهرظلموفىدلت تنسمه على أن النسب لأأثراه في الهدى والملال وأن الظلم فأعضام مالابعودعليهما بنفيصة وعيب (ولقدمناعلى موسى وهرون) ألعمنا عليهما بالنبؤة وغرهامن المتسأنع الدينسة والنبوية (ونجينا ماوقومهما من الكرب العظميم) مَنْ تَعْلَبُ فَرَعُونُ أُوالْغُمُوقَ (ونصرناهم) الضميرلهمامع القوم (فكانوا هم الغالبين)على فرعون وقومه (وآتيناهما الكتاب المستمين) البلسغ في الدوهو التوراة (وهديناهماالصراط المستقيم) الطريق الموصل الى الحق والمسواب (وترككا عليهما فى الآخر بن سلام على موسى وهرون اناكذلك نجزى الحسنين المسمامن عبادنا المؤمنين) سبق مثل ذاك (وان الساسان المرسلين) هوالساس بنياسين سبط هرون آخى موسى بعث بعده وقبل ادر سر لانه قرى ادريس وادراس مكانه وفي حرف أي رضي اللهعنسه وان ايلبس وقسرأ ابزذكوان مع خلاف عنه بحدف همزة الياس (ادمال لقومه ألاتنة ون) عذاب الله فيه لعمته (قوله أتعدونه) على أن الدعام عنى العبادة أوهوطلب الحير ععناه المشهور فقوله من كان لاهل بك الخطاه وأن الصم لقوم الباس وفي القاموس اله لقوم يونس ولا ما فعلكونه الهما حتى يقال اله تحريف وظاهره أيضا أن البلدلم تدم قدي العبل بل بك فقط والمشهور خلافه وقوله أتدعون بعض البعول أكه الارباب والمراد الاصنام فالتكر لانبعيض فرجع لما قبل تمله (قوله تعالى و تذرون أحسن الخالة بن) لا يردعله أن أفعل يضاف لما هو من جنسه و خلق الله بعنى الا يجاد و خلق العباد كم مهم وقوله المعاد كم وهو على مذهب المعترف نظاهر لان المراد أعظم من يطلق علمه ذلك بأى معنى كان كاقاله الا مدى وقوله و تتركون عبادته فهو يتقدير مضاف فيه أوالمراد بتركه ترك عادته ولم يقل أو تتركون طلب المعيمة دعوا الله به يعد عون قبله اكتفا عمله علم علم المستقبل لا يتركون ذلك كالا يخفى لقوله اذا أصابتهم مصيمة دعوا الله مخلصين وقعوه وقال و تذرون ولم يقل تدعون مع مناسبته و يجاف تما المبلات مثلا من الصيغة المتكلفة عند معدو حند البلغا ممالم يعن عقوا بطريق الاقتضاء واذاذم القصما من يقول مثلا فقالوا

طبع المجنس فسمنوع فيادة \* أوماترى تأليفه الاحرف على أنَّ المناسب هذا دونه لآنَّ مناد رعما ألس على من يقرأ من المحتف دون - فظ من العوام وأيضا يدع انما استعملته العرب في الترك الذي لا يذم مرتك ولانه من الدعة وهي الراحة وإذا يمي مفارقة الناس بعضهم بعضاموا دعة دورنموا ذرة ويذريخلافه لانه بتضمن اهانة وعدماء تبدا دلانه من الوذورهي قطع اللعمة آلحقسرة كاأشاراليه الراغب وهذا بمبالاص ينقيه وأتماما قبل من أن الجناس ونحوم من المحسنات فهو مناسب مقيام الرضآوا لمسرة لامقام الغضب والتهويل فعالم يقله أحدسوا ممع مخالفته للمعقول والمنقول أتما الأول المانه لاعلاقه بدرالملاغة وبين ماذكر وأتما الثاني فلاغهم فالوالم يقع الجناس التام في القرآن الا ف موضعين في قوله ويوم تقوم الساعة بقسم الجرمون مالبشوا غيرماعة وقوله يكادسنا برقعيذ هب بالإبصار يفلب الله المبسل والمتهاد ان في ذلك لعبرة لاولى الابصار جع يسرو بصيرة وهما في المقام الذي زعماً نه غير مناسب وكذاء فيلان دع أمر التراغيل العلم وذوبعده كانقل عن الرازي فانه لايساعده اللغة والاشتقاق فالوجعما سمعته وأنحاأ طاننا المكلام لمباذكره المتصلفون وهم يحسبون أسم يحسنون وفوله وقدأشار فسم) أى في قوله أحسن الخالفين الى المقتضى للا سكار على من ترك عبادته وهو خالى عظيم الى خلافه ثم صرخ بما أومأ الميسه أولاللاعتناء بقوله الله وبكم المؤفان من كان ديالهم ولا كإنهم حوا لحقيق بتوسيده المادة وعبادته بالتوحيد وقوله النصبأى نصب الثلاثة على أنهابدل من قوله أحسن الخالقين وغيرهم فرأ مالرف على أنه مبت ما وحبراً وخبر مبتدا عيذوف ودبكم عطف سان أوبدل منه (قوله عضوص بالشرعوفاك أكفالعرف العبام أوحست استعمل فبالمقرآن لاشعاره بالحبر والمقهر وقوأتهمن الواوأي فى قوله فَكَذُبُوهِ وقوله لفساد المعنى لان خَمسر محضرون للمكذبن فاذا استثنى منه اقتضى أنهم كذبوه ولم يحضر واوفسناده ظاهر وقيل وجهه أنه اذالم يستثنمن كذبوا كانوا كلهم مكذبين فليس فيهم مخلص فضلا عن مخلصين وماسلهماذ كرلكنه قبل علىمانه لامسادفيه لان استثناءهم مر القوم المحضرين العدم تكذيبهم على ما دل عليه التوصف المخلسين لامن المكذبين والمعنى واحدورة بأن متمر محضرين للمكذبين لاللقوم فلأوجع لمناذكرأ صلاكمامز وتعقب بأن ضميرمح ضرين للقوم كضمركذبوا وآلذى غزما لفاءوهي انمياتنيد ترتب احضارا لقوم على تكذيبهم فالمبال واحدولا يخني أن اختصاص ألاحضار بالعذاب يعن كون ضمره الممكذين لالمطلق القوم فان لميسله فهوأ مرآخولكن اختصاصه صرح به السمرقندى وغيره وهذا انماهو على تقدر الاتصال (قوله كسينا وسينين) وجه الشبه ينهما أنَّ الاوَّل علم غير عربي تلاعبوا به فِعلوه الصيغة اجع أوأت زيادة الماء والنون في السر مائية لمعنى كافي الكشاف لافي الوزن والالكان حقه أن يقول كَدْكَالُ وَمَهْكَامُ سِلُ وَاخْتَارُهُ مَدْمَا للغهُ على هذا رعاية للفّاصلة (قول وقيل جَعِله) على طريق التغليب باطلاقه عليه وعلى اتساءمه وقومه كإيفال المهااسة لهلب وقومه وضعفه بحاذكره النصاقمن أن العلم اذا

قولماتوله اذا أسابتهم الخ اذا طرف لقوله قولماتوله اذا أسابتهم الخ دعوا وليس من مقول القول كالابينى اه دعوا وليس من مقول القول كالابينى

(أتلعون يعلا) أنعبا ونه أوأنط البون الخير منه وهواسم من الاهل بال من النام وهواليلاآلنى فالكهالآن بعلبك وقبل العل الرب الغبة لمين والمصنى أندعون وبهن البعول (وتذرون أحسن اللالقان) وتترصيرن عبادنه وقد لمأش الفيد عالمد المقتفى للانكارالعي الهمزة ترصت ا بقوله (الله و بعضم ورب آمات م الاولين) وقسرأ جزفوالكسائي ويعقوب وحفص النسب على البيال (فعصنوه فانهم فغرون) أىفالعنابوانمأأطلة-4 استفام القريث في أولان الاستفار المطلق فنموص النرعرفا (الاعبادالله الخاصر) مستنى من الواو لامن المصرين المسأد المعنى (وتركاعله في الأثيرين للم على الباسين/لغة فىالباس كسيناه ويستين وقبل مع فسراديه عوداناعه طاعلين النفيه و الماراداج و المارة

اوللنسوب الدجينيا السيب الاعبن وهوظل ملس وقرآ نافع وابن عامر ويعقوب على امناف آل الى استنلاغ سماق المصفي مفسولان فيكون استأ فاالياس وقدل عمل طبة السلاة والسيلام أوالقرآن وغيوسن كتباقه والنكل لإشاس كلمسا والتعاص ولاتول (انا كذلك غيزى الحسنين أنه من عبادنا المؤسنين)(دالظاهراً فالضيرلالياس (وات لوطالن المرسلين افتعيناه وأهدله أجعيز الا عوزاني الفارين أدغرفاالا خرين) سِفَ يانه (واتكم) باأهل مكة (لتزون عليهم) عَلَى سَاكُونَا عِمِلُ مَنَا عِرَكُمُ الْحَالَاثُمَا مُعَانَ سَدُومُ فيلريقه (مصعين) داخلين فالسباح (وبالآبل) أي وسياء أونها واوليلاولملو وقعت قريب الزاعز بهاالرتعل عنده ما ا والمتاصدلهاماه (أفلانعقلون) فلس فيكم عقل معرون مو (وأت يونس لمن المرسلين) وقرى بكسرالنون (اداً بق) هرب واصله الهوب من السيدلكن كما كان هر به من قومه بغير المُلادِ بِعَسَىٰ الْمَلاقِعَلَيْهِ ﴿ الْحَالِثَالُ المتحون) المباق (نساعم) فَهُ رعاً على (قيكان من العصمية) فسأن ف الفلوين بكاخرعة وأجله المزلق عن مضام الطفر دوى الدلما وعدة ومه والمذاب خرج من ينهم قبل أن بأحره الله به فولب السفينة فوقنت فقالواههناعبدآنق فاقترعوا فحربث الفرعة عليه ففيال الآبؤودى نفسه في الماء (فالتقمه الحوت) فأستاعه من اللغمة (وهو مكيم) داخل فالملامة أوآن بما يلامعك بـ أوملم نفسه وقرى الديم سنيامن ليم تسب فىمنوب

حرا وثن وجب تعريفه بالالف والملام جيرا لمافاته من العلمة ولافرق قيد بين التغليب وغير كاصرج به ابن الماجب فيشرح المتعسل فالاعتراض بأن الهاما أغاذ كروه فهااذا قصديد مسماه أصالة وهذالسي منه وهم وأغاردهذ أعلى من إعيمل لام الماس المعريف اكن هذا غيرمتفق علمه قال ابن يعيش في شرح المفصل بحوزا متعمله نكرة ومدالتنسة والجمر ووصفه النكرة ضور يدان كرعمان وزيدون كرعون وهومختار عُبِد الشَّاهِ وقدأُ شبعوا التَّكادم عليه في المغسَّلات (قوله أوالمنسوب) معطوفٌ على قوله أي قبل اله جدم المياسي فقف يحدف إوالنسب لاجتماع الياآت في الجروالنصب كاقيس أعجب مين في أعسمين كامر تعقيقه فى الشعراء وضعفه بقلته والتباسية بالياس اذاجع وان قيسل حدف لام الساس مزيل للالساس ألفر وقوله ملس بكسرائها واقتهاموتم فاالبس والاشتباء وأيضاهو غيرمناسب السياق والسباق اذليذكرآ لأسدس الانساعطيم الصلاة والسلام وقوله لانهما في المعمق أى العماف رسم منفص الفوردهد والقراء للانه قرى واتباه الرسم كالوهم هدوا اهدارة وواف فكون الحاسواني معنى القراءة الاخرى لانّ الا ليطلق على الاولاد كالمجد (قوله والكل لا اسب الم) أي ماذكر بعد قولة وقبل أجاالا ولفلذكره ينبصة أسهدون احموا ماالشاف فأنه اغايذكر السملام عليهم انفسهم بعسد خسة من قسسهم وكذا مابعده وقوله اذا لظاهرالخ وعلى غيرالاول ليعد عليه وعليه فعود معلى آلوان كان هو المراد خلاف مغتضى الظاهر لفيرنكتة وقوا سبق سائه أى فى الشعراع قوله متاجر كر) جم مندر زمان التعارة أومحل التعارة والمراد طرف مناجركم وسدوم بالدال المهملة والمصة بالدة فوم لوط عليه المسلاة والسلام وقوله ومسا فالمراد بالليل أؤله لانه زمان السيرولوقوعه مقايل السباح وقوله أوتهارا ولسلاما ويل السباح به لوقوعه مقابل الليل فاتناأن بؤول الشابي أوالاقل وقدم الاول لانه تأويل عنسد الماحة أ وقوله ولعلها الخ وجيه التصيص على الوجه الاقل بأنهما وقت الارتصال والترول في الفيلاب وهي وان كانت منزلا حشد فعي عرايضا وخست النوجية لانه أرجع ولذاقدم وضيرو تعت لقريد مدوم وكذا ضعرلها فلاوجه ملاقه لحقه التذكع قيسل أفرأ بق على ظاهره لانتعبار القرب الزهابسا فرفيها فالللا ألى المساح خلاعن التكلف في وجد المقابلة وقوله أفلا تعقلون وسلتقديرة التظرون بالا تعقلون وهوعل أحدالقولين ويونس مثلث النون ولكنه لم يقرأ بالفتح ﴿ قُولُهُ هُرِبٌ ﴾ فر: بعض اللغو بن منهـما بأنَّ الاباق الهرب من غير خوف وكدّعل وتوله بف برادَّن وبه على خلاف مبتاد الابساء كاف هبرة بيناصل الله عليه وسلم الى المدينة فانه لم بهاجرستي أوحى السه كاذكر ف حديث الهيرة وقوله حسن أطلاقه لانه استعارة شبه خروجه بغيران وبه باباق عبدس سده أوهومن استعمال المقيسد فالمطلق والاؤل أيلغ وقبل الاماق الفرار بحست لايهندى البه طالب وكال لماخوج طلبه قومه فليجدوه فاستمرك تطرالهذا القسه وهوان سلماعتباره فيه على ماذكره بعض أهل اللفة فلام فممن غيره والمراد يكونه لايهتدى الميه أنه يحتنى فاصدا أن لايجده من طلبه ولايم ندى على قصده فلا مد في إن إلا بق يوجد كشرا كانوهم وقوا فقاوع أىفرست القرعة وبهذا استدل من قال عشر وعيتها ومعركا وعلون وللما المسلاة والسلام وأعلى للفاك والمراد بأعلمن فيه (قوله وأصله المزاق) بسيغة المنعول أي الواقع ولقه فاستعوالمغاوب لمقوطه من مقام النافر وقواه هيئاء دآبؤ وكان عندهم أن السفينة اذا كان فيها أَيْنَ أُومِذَنِّ المُسْرِوكَانْ ذَالنَّا بِدَيْعَالَ وقولِهُمن اللقمة أي مستعاره بها الشهديها ( قولدد اخل فى الملامة) يعنى النَّهِ الله خول في الذي نحوا حرم الدخل الحرم وقوله أوآت بما يلام عليه بعنى أتنا لهمزة فعلمرودة نحوا غذالمعمرأى صارداغذة فهوه خالماأ ق مايستمق اللوم على مساود آلوم ومفعوله محذوف وهونفسه وتولهملم نفسه يعني الهبزة فمه تنعدية ومفعوله محذوف وهونف كالقدم وأقدمته كاذكره المصانف هاني أفعسل وتوله وترى بالفتح أى بفتح ميد الاولى وكان فياست معلوم لاتد واوى ولكن لمنافلبت يامني الجهول كليم جعل كالأصل فحمل الوصف عليه ومشوب بمعنى بخلوط ومشيب

محمول على شبب بالبنيا الممفعول (قوله الذاكرين الخ) يعيني أنه من سبع اذا عالى بيحان الله والكثرة تستفادمن جعسله من المسجعن دون أن يقبال مسجعا كامر أن قولك فلان من العلماء أبلغ من عالم لعيله عريضافيهم منسوبا اليهرومثله يستلزم لكثرة لامن التفعيل لازمعني سيم فيعتبرف وذلك فلاينسال آله لاحاجة الىماوجهناميه وقوله مدةعره أي من غيراعتبار الشدالذي يعدم وقوله من المصلين قال الن عساس دضي الله عنهما كلما في القرآن من التسبيح فهو بعني الصلاة ومرمضه لانه يتجوَّز من غير قريشة والاصلاطقيقة (قوله سيا) ولايشافيه ماوردمن أنه لايني عندالنفية الاولى ذوروح لانه مبالغة فى طول المقدّمة أنه في سيزلو فلار دراأها أوالمراد يوقت المعتما يشملها لانه من مقدّما ته فكا نه منه أما على الشاق فلا يردلانه لامانع من أن يتي مع بنسة الحوث ميتهز من غير تسلىط السلاحايهما والحشعلى اكثاره لماقعه من النفع العظم وتعظمه توصفه يه دون النبوة ونحوها وقوله أقب ل علمه أى على الله وأضمر لعلممن السمافآ والظأهرأن قوله ومزأقيل الزععاف على تواه ونسمحت الخ وهومسوق لتأييد ماقبلهمطلقاوقيل الهمعطوف علىست أىفيه مصبحون هذا وهوعلى التفسيم الاقلوالشائت وفيه تغر تمانه قبل التقوله لبشيدل على حيائه لانه ظاهر تفسع أهل اللغة له بالاقامة وأشاقوله ليتم في الارض عدد سنن فيآز وأمادلالته على أناهلال النفنة لايع حيوانات العرفيقا سوت متهاان سلم لايدل على عوم ماذكر (قوله بأن حلنا الحوت على اتنظه) أى وميه من جونه والحراجمه والماكان النابذله حقيضة الموت ولكن ذلك بسبب ماأ وجده الله فيعمن الحامل عليه أشاد بقوله حلنا الخ الى أنّ استفاده مجازى وماووى لا يناف قوله نادى في المثلبات كا توهم لانه بمبرّد وفع وأسه لا يخرج بها كمالا يعنى وليس وفع وأسه لمتنودخول المامعوفه عتى يقال السمل لايحتاج لمثله بل لتلا تخصر نفسه وتنفنق وقوله صاربته الخ يدل على ضعف القول الاول (قوله مظلة عليه) كالخمة تصوير لعني الاستعلام وتوجيب الذكر على واشارة الحاأنه حال من شعرة قدّمت لمكون صاحبها نكرة وقوله شعرة من يقطين السنهراآن الشحرماله ساق لكن ماوقع في هذه الاتمة وفي حديث المخارى شعرة الشوم بدل على خسلافه قال الكرماني العامّة غضب الشعر عاله ساق وعندالعرب كلشئ له أرومة سق فهو معروغ ومناسم ويشهد له تول أفسم الفعيماء اه والدأن تقول أصل معناه ماله أرومة لكنه غلب في عرف أهل اللغة على ماله ساق وأغسان فاذاأ طلق تسادومته المعنى الشانى واذا قددكاهنا وفي الحذيث يردعني أصادوهوا أظاهر تساقيسل يعتل أنَّ اللهُ أَنهُمَا على ساق لنظاله خو قاللعادة تمسل في محل لاعجال الرأى في . (قوله من محرالز) حومع سي بقطعة كالدل عليدا شتقاقه ويفعيل من نادوالاوزان والديا وبشم الدال المهملة وتشديد الساء الموحدة والمذويق الدية بالهاه الغرع وهومعروف وكون الذباب لايقع علىممن خواصه وكان لرقة جلده بمكثه في بعلن الحوث يؤذيه الذباب أذى شديدا فلطف الله يه بهذا وقوله الملاتحب المترع المزأ ما يحبثه للقرع فشاسة العفارى ولكي هذا الحديث لمتفرجه الحفاظ واضافة الشعرة له المملايسة المستدكورة وقوله مغطى الزعلى الاخسر لاندليس في الورق أكرمنه وكونه على الجسع كأضل لا يخلوس تسكلف وضعرعله في لانقع على الورق وقوله وقبل المترضه لانه لايعرف تسميته يقطين ونينوى نون مكسورة بعدهاياه بالتخشقة نون مضمومة ثم واووا لف اسم الموصل أوفرية بقربها وهي قرية يونس عليه السلام والسلام ﴿ قَوْلِهُ وَالْمُوادِيهِ مَاسِبَقَ مِنْ أَرْسَالُهُ الْمُخْ لِيَ الْمُوالِدِينَ الْمُشَافَ فَهُ وَعَلَفَ عَلى تَوْلُهُ وَأَنَّ ونسالخ على سيسل السان ادلالته على التسدام الحال والنهام وعلى المقصود من الارسال وهو الاعبان واعترض منهما بقصته اعتنامها لغرابهما وقدواذ كزادأ بقوأ ودعلسه أنه يأبي عن حله على الاول الفام فينولهفا تمنوا وأجب بأنه نعقب عرف نحوتزق وادله وأقرب منه أنها للنقسل أوالسبعية وقوله أوادسال ثان الخ أودداً فالمروى أنهم بعدمفادقته لهموا واالعداب أوخافوه فأسمنوا فتوله فاسمنوا ف النفاء يأى عن حله عن اوسال ثان الأأن يكون المقرون بحرف التعضب اعدان مخصوص أوأنه سأويل

(فلولاانه كانسن المدجين) الذاكرينالله كنبرا بالتسبيح متذعوه أوفى بطن الموت وهو بي الطالب المالك المال وقبل من المصلين (للب في بطنه الى يوم يعنون) حيارقيل سيارفيه حشعلى اكثارالد كرود الميم الماله ومن أقبل عليه في السراء أخلف بده عندالغثراء (فنبقناه)بأن ملناا لموت على انظه (بالعرام) بالمكان اللالع العلمامن شهراً ونب روى أنّ الموتساوم المفينة وافعارا أسهحى تنفس فيه تونس ويسبعدى التهواالى البر فلفظه واختلف في مدّ فلسه فقيل بعض يوم وقبل ثلاثة أيام وقبل سعة وقبل عشرون وقبل أربعون (وهوسقيم) ماللة قدل صاريدته كيان الطفل معلى والد (وأنساعله) أىفوقعمظلاعليه (شعرة من يقطين) من شعر تنسط على وسعه الأرض ولا قوم على القه فعل من قطن الكان اذا أقامه والاكتمالي أنها كات الداء عطته أوراقهاعن الناب فالهلا معلمه وبدل عليه انه قد للرسول القد عليه وسلم الالتعب القرع فالأجل هي تعرق أنى يونس وقبل الثن وقيسل الوزيفطى ورقه ويستطل بأعصائه ويصطرعلى تماده (وأرساناه الىمائةألف) هسمتومهالاينهربعبسم وهمأ هل بينوى والمراديه ماسبق من ارساله أوارسال كأن البهم

besturdubooks.nordpress.com

أوالىغيرهم(أورندون)فىمرأىالناظرأى أوالىغيرهم(أورندون) اذا تطرالهم فالهم ما ما أنا أنس أوا كدوالراد الومف الكثرة وقرى الواو (فا منوا) فعد قوراً وفقدوا الاعان بمسترو (قنعناهم الىحين) المأحلهم المسمى ولعلدا عمالم عصم قصته وقصة لوطاعات بدسا والقصص تغرقة ينهساو بينأ رباب الشرائع الكبروالي العزم من الرسل أوا كنفا والتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة (فاستفتهم الرمان النسات ولهسم البنون) معطوف على مثله في أول السورة أمر وسوله أولابا سيتفتأ قريش عن وجسه الكارهسم البعث وساق الكلام في تقريره سار ا الما يلاعه من القصص موصولاً بعضها يعض شمأ مس فاستفتأ جم عن وسد القسمة حسب سعاواته البنيات ولانفسهم البنب في قولهم الملائكة بنات الله وهولا مزاد وأعلى الشرك ضلالات المرالعب وتعويزالسات علىالله

أخلصوا الايمان وحددوه لان الاول كان ايمان يأس وقوله أوالى غيرهم قدل هوم تعلق بمقدر لامعطوف على قولة اليهم لان قوله مان يأباه وفي اما له نظر (قوله في مرأى الناظر) لما كانت أوللنك وهو معال على علام اخبوب وجهه بأله فاظرالى الناظرمنا والقصود سان كارتهم أوأت الزيادة ليست كثيرة كارة مفرطة كايقال همأ لف وذيادة وحوداً بشاأن تكون أوللا بهام من غيراء سارالنا ظراند كمنة أوعمني بل أوالواو كافرى به وأما كون المكافين بالفعل مائه الف والمراهة ون الذين بمسدد التكنيف زيادة وإذاء برفيسه الفعل غمأت المناسب له الواوت كلف وكدك وأقرب منه أت الزيادة بحسب الادسال الشانى ويناسبه مسيغة ألتعذد وأنكان اخسارهما للفاصلة وهومعطوف على حملة أرسلنا يتقدرهم زيدون لاعلى ماثه يتقسدير أشفاص زيدون أوتحريده المصدرية فانه ضعف (قوله ضدَّقوه أو في ددوا الايمان به) منعلق بالايمان وقوله بمعضره متعلق بجددوا وهو بعد ماآمنوا بقسته بعدمارأ واأمارات العذاب كاقبل تبعا لبعض المفسرين ويردعليه أنه اذائرل العداب أوبدائروله لايصم الايمان لانه ايمان بأسفاما أن يكون مأذكر قبل معاينة العذاب فلااشكال أوبعده فيجوزأن يقبل متهم لانه علرصدتهم فيه ويقيتهم لاقصد دفع العداب وهولا وهمالذين أخبرا فلدعنهم أنهم لا يقعهم الانسان بعد المدانسة كاصرح بدالسروندي أوبكون هسذا يخصوصا بهؤلا القوله تعالى الاقوم يونس لمساآمنوا كشفناعهم عذاب الخزى الخوالتفسير الاقل على الوجوه والشاني على و الارسال (فو لهم بيضم قصته الخ) أى بقوله وتركما عليه فالا خويز سلام الخ والسكبريض ففتم جع كبرى وتوله أوآكتفاء الخقيل تمصيصه مايالا كتفاه محتاج لمخصص فهذا الجواب لايغنى عساقبله فيتبغى الاكتفاع الاقل ودفعه ظاهر لانهما لتأخرذ كرهما قريامنه فكان الاستغنام وعنسلامه ماظاهرا وكيف يصم الاقتصارعلي الاقل والمأس ليسمن أولى العزم وأصاب الشرائع الكر ( قوله معطوف على مناه في أول السورة) وهوقوله فاستفتهم أهم أشد خلفا الخزوالف والمعطوف علىمبرا أثية فيحواب شرط مقذروهذه عاطفة تعقيبة لانه أحربهما من غيرزاخ لكنه أوردعليه أنه فيه فصل طويل ان المجينع لاينبغي ارتكابه وقد استقير ألعي الفصيل بجملة في فحو أكات لها وأضرب زيدا وخبزا فبالالت بحمل لسووة وأشار المصنف رحمه الله المحوايه تده الاعتسرى بأنتماذكره النحياة فيعطف المفردات وأثما الجل فلاستقلالها مغتفر فيها ذلك وهدفا المكلام لماتعما تغت معانيه وارتبطت مبانيه أخسنذا بعضها مجيز بعض حتى كاتهما كلة وأحدة لم بعد بعدها بعد افقال لما يلاغه من القصص موصولابعضها بعض الخ واتسالها بأقل المسورة كاتسال المعلوف لان عظم خلقه كأدل على المشردل على تنزه عالا بلنق عبلاله كالواد والردعلى مشي الوادمناس الردعلى مسكرى البعث أتم مناسة والسائل والمسؤل منه والامر فهمامتهد

وليس يضيرالمعدبين جسومنا . اذا كان مابين القاوب قريا

وألما ماقدل ان ضعراست فتهم الرسل المسدكورين وماعدا ملقريش والمراد أحد اسبارهم عن وثق به من أعهم أوكتبهم أى مامنهم أحد الانزه وتعالى عن أمثال هداستي ونس عليه الصلاة والمسلام في بطن حوته فلا يلق بالنظم المكريم لمافيه من التعسف اذكف يستفتى من لم يره فلما شعر به هذا بعل استفتاء سوال علماء أمّسه والنظر في صحفه فلمت شعرى بهاذا يجيب لوقيل له ما دعاله لهذا المضيق سبى ارتكب مالا يلبق وعدى الاستفتاء بعن وهو يتعدى بني لمافيه من معنى التغتيش (قو لم بادالما يلائمه) من ذكر الانبياء وتكذيبهم وما حل بهم من مو العاقبة وشاحمة الانكارل عقروا بهم وتفصيل ملاء مذكل بعلا الانبياء وتكذيبهم وما حل بهم من مو العاقبة وشاحمة الانبياء وتعلق بنم والذي في النظم العطف بالمناف النظم العطف بالمناف المناف ا

يجوزعلب وفناه الشعفس فلاوجه لمساقي لمائه لاوجوله بل تلك النسخة لاتناسب مابعسه هلمين قوله فات الولادة الخظانه تعليل للزوم التسبيم والفناء وقوله وارتعهما لهماذا ختار واالذكورووا دالبنات وقوة واذلك أي لزيادتهم على الشرك بنسلالات وقوله انكارذلك الى المعاد اللائكة نسات لاما وأدفا ولاماذكرمن التبسير والتفعد مل والاستهانة كاقبل وتوله تكادآلم عوات الخ تقدم تفسيره فاحزيم والجعول عبابتعارة البيوات متها الوادوالمراذيه الانات والناطلي فيتضبن الامورالنسلات ولايشكل عليه شئ وأيسا الفائلون هم هؤلا اللازم لهـــم مأذكر ﴿ قُولُهُ وَالاَنْكَادِهُ هِنَا الحَجُ ﴾ أَيْ فَ أُولُهُ فَاسْتَغْتُم وقوله الاخبرين وفانسطة الاكرين وهماجعل أوضع الجنسينه والاستهانة بالملائكة وقوله هذه الطائفة يعنى مشركى العرب فانهم الذين نسبوا المنات اتمانسية الوادفقد شاوكهم تسه اليهود والتعسارى سيزعالوا عزيرا بنانقه والمسيم ابنانة وفي مطلق الشرائشاركوا فيهسا ترالمشركين وكذاخ يرهما سنالف لالات كالتعسم ففوله لأختصاص الخ أى لقنزهم وانفرادهم بذلك وقوله مستبعسل المعادل الخ متعلق غوله مقصوروا لمعادل هوالمفعول الآؤل لمعسل والثاني سنسأتى وقوله عن التقنسيم يتعلق بالآسسيقهام وفي تسيخة على بدل عن وهي أظهر أي بعل مستماعله علا عشاء به اذ قبل أهر عن مشاهدة أوجية وهوا لفعول الثانى أرمابهده لانه قصديه لفظه سواكان بعل معلوما أوغيه ولاوظاهر مأن أم متصلة وقدقيل الاول أنتكون منقطعة عمى بالات الاولى لتعين أحدالامرين وقد فالواجما وفسه تطروكا ليمه لايحساوعن نؤعمن المفاء وقدوقع فبدلادياب المواشي خبط يطول شرحه فرأينا الإعراض عنسه أولى فغيماذكرناه كفاية لمن كان على بصيرة والله الموفق للسداد وسلول طريق الرشاد (قو له وانساخس علم المشاهدة الخ) لم يؤنث الضعرف قوله بدمع أندفى الظاهر للمشاهدة لتأويلها بالنظرولان تأبيث المسادر غيرمت بر وقواسمن نوازمذاتهم أى ليت الآنونة لازمة للملكمة وماسناأ وغسر بن ذهنداأ وخارجه استى تعسل ويحكمها لانهامعلومة بالمشرورة أوالاستدلال ولهيذ كرتني مايدل عليهامن طريق ألبرحان لتلأ يكون من تلق الوكات لا كتفاع كافيل (قوله معماقيه) أى ف ذكر الشاهد تمن الاستهزاميم كالداأخر بعض السفلة عن فعل سلطنان فقلت أكنت عندمل افدل وفرط اللهل لقطعهم عالم رودفطع من هو عراك ومسيع منه والاشعار معطوف بالوا ولايأ وحتى يعترض عليه بأنه لامنافاة ينهمامع أنه على تقدير صحماله اوجه كاأشا و المعف البكشف وتوله تعالى وادالله قراءة العاشة على لفظ المناضي مسسند لله وقرى بالاضافة كاذكره المسنف وجماله وقوله لعدم ما يقتضمه الخ متعلق بقوله افكهم لانه مصدر وجعله متعلقا سقولون بعد تعلق من افكهميه تبكلف حله عليه صدارة اللام وتأخيرا لمصنف وسعه الله وقوله قيام ما ينفيه دكر مع ماقيــلدمعأنَّ النَّسانَى مغن عندمبالفــة في تكذيبهم (قوله فيمايندينون) أي يعتقدونه ديسامطلفاً أوفى هذآ آلقول وقوله فعسل بمشيء تمعول أي مولوديستوك فيما لواحدا لمذكروغ يرمولذا وقع هناخيرا عن الملائبكة المقدّر على هذه القراءة وقوله استفهام انسكاو أي على القراء تا المشهووة بهمز تمفتوسة هي حرف استفهام حدفت بعدها همزة الوصل وقوله كسر الهمزة أي همزة الوصل ادالته يأبها في احدى الروايتىن عن افع ( قول على حذف سرف الاستفهام) الدلالة أموان كانت منقطعة غيرمعادلة لهما كترة الشممالهآمعها فتكون موكلام الله وقواء على الاسات للاصطفاء لانه خبرف دلء لي السات مضعونه والدالهمن وإدالله يعمل أنهبدل بعلا من مفرد كقوله

الماللة أنكوأن الشأم اجة . وأخرى يصرى كف يجقعان

على ماذكره العبادو يحتمل أنه أبدل من جله الملائكة ولدالله لكن اقتصر على براتها المصرح به ليشمل القراء تين وفي المسترعلي بوليشمل القراء توان كان هذا مجلها فهي ضعفة والذى أضعها ان الاتكار قدا كنف هدا الجلة من جانبها وذلك قوله وانهم لكاذبون مالسكم كيف تحكمون في جعلها للاثبات فقد أوقعها دخيلة بين فسيين وأيد معن قال الجلة الاعتراضية المؤكدة أى انهم لسكاذبون ترنيدها ضعف الانم المقروة

فاق الولادة يخسوس فبالإجسام السكامنة الفاسدة وتفضل أنفسهم عليه سدت جعلوا أوضع المنسينة وأرفعهما الهمواسم انتهم اللائكة عيث أشوهم وإذلك كزراقد تعالى الكارداك والطالة في والمماراً وجعله عاتكارالعموات يتعطرن شدونتشق الارض وتغز المسال هذا والانكاره بنامت ورعلى الاغبينلاغتصاص فلدالطائعة بهاولان فساده سايماتدرك العاقب بمنسنى طباعهم مستعل المعادل للاستعهام عن التقسيم (أم خلقنا الملائكة الأناوهم المدون)وانما مرعل الشاهدة لان أشال والثلايم الله فان الانوية استمس وازم ذاتهم ليصحن معرفته بالعقل الصرف مع مافعه من الاستهزاء والاشعار بأنهم لفرط جهلهم يتون به كأنهم ة شاعدوا شلقهم (ألاانهم من المكهم لـ شولون ولدالله)لهدمها يقتضيه وفيامها ينفيه (وانهم لَكَادُبُونَ } فَعَالِمُدُ نُونَهُ وَمُرَى وَلَا اللهِ أى اللائكة ولا معلى مفعول يستوى فيه الواحدوا بلع والله كروالون (أصلى البنات على البند) استفهام انكارواستبعاد والاصديناء أخذ صفوة الثي وعن اقع كريرالهمزة على سنف سرف الاستفهام الهادة مرسدها عليا أوعلى الإساسان المساس النول أى لكاذبون في قولهم اصطفى أو أبداله منوادانله

besturdubooks.nordbress.com مِسنَيْ كالدِ ( يُحملَ فَدِينَ إِمَالَا إِنْ صَالَى ) عَنْ لُ (أَفَلَانَا كُونَ) أَنْهُ مَنْزِعَنْ ذَلِكَ (أُمُ المعالم المعانبين) عبدوافعه ولت على الما الما اللا كان اللا كان الله (فأوابط بكم) الذي أول عليكم (التكتم صادقين)في دعوا كراوسعاوا منه وبين المنة اللائكة وكرهم المراسم وضعامتهم أن يلغو اهذه المرية وقبل فألوا النائلة الماهر المن فرجت اللائكة وقبل فالوالقه والشياطين أخوان (ولقه علت المنتانهم) القالكة وأوالانس أوالم قال فسرت بغيرا الانكة ( لمضرون ) في العذاب (سجان الله عماليمفون) من الولدوالنسب (الاعدادالله الخاصين) ويقطع أوسطه النفسر الفند علم وما منهما اعتراض أوسن يعفون (فأنكم وما تعدون)عودالى مطاجم (ماأنتم عليه) على الله (بفائنين) مف دين الناس الاغواء (الا من هوصال الحيم) الامن سبق في علم أنه من مرانادوف الاهالافيالة وأنس فعداهم ولا لهنم غلب في الخاطب على الغائب

لنه الوادعن أصلهمؤكدة لذلك فان وجهته الهذه خرجت عن كونها ميينة للافك وصارت كالنها مجوَّذة المولادة المذكورة مطرقة لصدقهم لوقالواج أيعنى أن تكذيبهم فى كونه استدار البنات يوهم أنه لاتكذيب الونسبواله اختسادا لبنين فلابكون حله انهدمالخ مقررة لنتي الولد المطلق وهو المقصودومن لم يقف على مراده فال بعدماتال كنف تصرمج وزة الولادة بعد قواهمن افكهم وتقديمه اذبكون انكار الولادة كالمفروغ سارت مشرقة وسرت مفريا ، شنان بين مشرق ومغرب عنه ولسان الحال مقولله لكزيماذكركله على طرف المفام ولذالم يلتفت له المصنف رجه الله أتماقول الزعفشرى وخيلة بين نسيين فعلى ما مقوله المصنف رجعه الله هي منكرة لا دالها منه أوجعلها متعلقة الكذب وارساطها من جهة الاعراب أترارتناط فهمي نسسية بن نسيين وأتماما تخيله الغاثل فبي على انه أريد بالولد المعني العمام وليس كذلك مل المرادمة المناتلاته المقصودهنا لتصدره بقوله ألربك المناتلانه محل القياحة والقضاحة التي نفت ونني الولامطلقاع الاشبهة فيه عقلا ونقلا فانه لم يلدولم يولدوا والمساق هذا الغيره وليكل مقاممقال ومأذا يعدا لحق الاالسلال (قوله مالكم الخ) المتفات أريادة التوبيخ والامرفى قوله فأبو الله يعيزوا لاضافة المتكم (قولهذكر هماسم - اسهم الخ)هذا بناءعلى أن الحن والملك بنس واحد مخاوتون من عنصر واحد وهوالنار كادهب المسعضهم لكن ماكان من كثيفها الدخابي فهومن الشياطين وهم شرذوتمرد وماكان من صافى ورهافه وملك وهو خركاه و يكونون سوابذلك لاستنارهم عن عيو تنافيكون غصب مالين بأحد نوعيه غض مصاطار أكفضه صالداية وعلى الاصل ماهنااذ المراد الملائكة ونقل عن ابزعباس أيضاأت توعامن الملائكة بسمى الحن ومنهما بلس وهذا وجهة خريكون الاستنناء علمه متصلا وقوله وضعاأى حطالر نبتهم وتعقيرالهم فهذا المقام لافى أنفسهم كااذا سوى أحدالماك يعض خواص وفقال اتــــقى سنى و بن عبدى وأذاذكره في غــــمرهذا المقام وقرم وكناه (قوله وقيل فالوالخ) فيكون المراد طلنسب المصاهرة دوى عن أب بكرأت المشركين فالوا الملائد كدينات الله قالهم فن أمهاتهم قالوا سروات الحق وعلى همذا فالحنة على ظاهره وقوله اخوان هوكقول المانوية في ردان وأهرمن (قوله ان فسرت أى الحنة بغسر الملائكة أمّا اذا فسرت بها كامرة فلالانم ملايعد بون وهذا شامل لذفسيرها فالشساطين أوبالاعترمنهم ومن الملائكة والمراد بالانس المعهودون وهسم الكفرة أوالاءم ووجه علهم ظاهر لاتهم يعلون أنَّ كل عاص معذب وان كانوا أنفسهم وأن اسناد النسب المعصمة ( فو له ان فسر الضمر) في انهم بمايم المخلص من كتفسيره بالانس مطلقاً وهذا قيدللا تصال قيل ولو عال ان فسر الضمير عامر كالمسعن كان أولى لانمن المن مخلصة أيضاوا دااستني من واويصفون فالفاهر الانقطاع لانه صَّمرالكُفرة وعلى الاتصال وعمرمه فيه تفكيك الضمائر (قوله فأنكم 4) الفا في جواب شرط مقدوأى اذاعلم هذاواذا كان انخلصون ناحن وعلسه متعلق بفاتنن مقدمهن تأخير كاسسأني وقوله ضعولهم أىالمكفرة وقوله الامن سبق اشارة الىأنه استثنا ممفرغ من مفعول فاتنين المقدرأى أحدا وقدستي الكلام على قوله في علمه فقد كره والمخاطب المكفرة والغائب آلا " لهة والضمير على هذا في عليه لله وهو استعارة من قولهم فتن امرأته أوغلامه علىه اذا أفسده وهومتعلق بفاتنيز لتضينه معني الاستيلاء وفترمثل كذرف أستعماله يعلى فى هذا كاأ فاده صاحب الكشف (قولد ويجوز أن بكون وما تعبدون الن) ذكرفه ما دالله ثلاثة أوجه أن يكون ضمر علمه اله أى ما أنتُر ومعبودكم فعا تن علمه أحدا الا أصحاب النارأى مفدون عليه بالاغوا وهو الذي قدمه المسنف أوالوا وفي وما تعبدون ععني مع امّارادًا مدد أنار خوان كك ربل وضيعته أى انكمع آلهتكم وأنم قرناؤهم لاتبرحون تعبدونها أوغىرساد كقوله

فانك والكتاب الى على \* كدا بغة وقد حلم الاديم والنه يرعلى الوجهين لما يعبدون ولاير دعليه ضعف المعية اذالم يتقدّم فعل أوما في معناه لايم انحى المشترط ذلك

اذانسب على أته مفعول معه أمااذا كانت عاطفة والمعنف معنى ابلع فلاوهو المرادوع عينه أيضاكون ماقيلها منصوب كاهنا فانه يعين العطف وعلى الوسعه الثآنى الخبرجعذوف وماتعبدون سأدمسك وهوالذى ذكره المسنف هنا وعلى الثالث المعرماأ ستراغ ولم يتعرض له المسنف وكاته وأى أنّ الحذف فسحينهذ وأجبكا هوالمشهورلكن فال بعضهم اذاجات الواو بعدستدا أواسم ان وجب العطف كاذكره الزمالك وحذف الملبر فيمشيله غالب لاواجب ومن قال يوجو به شرط أن يكون مدلولا للوا وكمقتر بان واذا كان الضعيراليعبدون فقبله مضاف مقدراً يعلى عبادته (قوله لمانيه من معنى المقارنة) المستفادة من المعية المرادةمن الجعبة كامروقو فسادا مسدا المركقولهم كل رجل وضبيعته أى مقرونان فحذف لدلالة الوأو ومابعدها على المعمو يةوكان اخذف واجبالقيام الواومقاممع واستشكل بأن الخبرليس معحتى اذا قامت الواومقامه يكون المذف واجباوا نما المهرقولنا مفرونات المقدر بعد المتعاطفين وليس تمتماسسة مستده ولوقيل التقديركل وسلمقرون وضيعته أى هومفرون بضيعته وضيعته مقرونة به كاتقول ويدقاتم وعروف ذف مقرون واقيم المعطوف مقامه بتي العث فحذف عمر العطوف وجو المن غرسادمسده فال الرضى ويجوزأن عال ان المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه في وجوب حذف خبره والاظهرأت الحذف غالب لاواجب فلاردعليه شئ وكلام المصنف مؤيدالانسكال اذليس فيه مايدفعه كاقبل وقوله قرناه هوالخير المحذوف وتوقيلاتزا لون تعبدونها سان لمعنى المقادنة وقوله ماأنتم الخ اشارة الح أن الضمير علسه واجع لمايتعلق بفاتنين لتضمنهمعني باعثين بجعل المضمن أصلا والمضمن فيمقيدا وحالا والممأشار بقوله على طريق الغيبة (قولة وقرئ صال بالضم الخ)هي قراءة شادة عن الحسن وخرجت على ثلاثة أوجه أن يكون تقدره صالون حذفت النون للاضافة تم وا واجع لالتقاء الساكنين واتسع الخط اللفظ فلمرسم وضمر اجعمل باعتباد معناها كاأن هو باعتبار الفظها كاأشار البه المصنف (قوله أو فضف صائل على القلب)المكانى تقديم اللامعلى العين عرحذفها تضيفا فالضعة مركدا عراب ووزنه فاع فسأومعر باكاب (قو له كشاك) بأبوا اعرابه على الكاف في لغة وقوله في شائل من قولهم شاك السلاح للمسلم على قول فعد لاهل اللغة فأل ابن السدف شرح أدب الكاتب شاكى السلاح بام السلاح وقيل ماد السلاح شيه مأشوك ويقال شالا يكسرال كاف وضعها فن كسرال كاف جعدله منقوصا مثل قاض وفسه قولان قبل أصار شاتك فقل كهاروا شتقاقه من الشوائر وقبل أصامشا كالمن الشكة وهي السلاح فاجتم منلان فأبدلوا الثانى بالمتخضف وأعلوه اعسلال قاض ومن ضعه فضه قولان أحدهما أن أمسله شوك فأنفلت واوه ألفا وقيل هو محذوف من شائك كاعالوا برفهاد بضم الرا وفيه اغة بالنه شاك بتنديد الكاف من الشكدلاغيرانتهي ومن لم يقف على أنّ ماذكره السيخان مذهب اللغويين قال تبعالسرّاح الكشاف التشيده فالتنف فبالحذف فقط لافى كون المحذوف لام المكلمة فأنه في شالم عنها لأنّ أصله شائل قدّمت الكاُّف في مكان الهـ مزة (قوله أوالمحذوف منه) على أنه الملام كالمنسي اذا جرى الاعراب على ما قبله كافى يدودم ولم يجعله منسسما لانه نادر وقوله ما بالسنبه بالة يقال بالاه وبالى به ومنسه بلاءومبالاتوبالة أى اعتديه قال في الجمل اشتبه على الشقاقه حق معت قول اللي الاخطمة

تمالى رواياهم هبالة بعدما \* وردن وحول الماه الجميرةي فعرفت أن أصله المبادرة للاستقاء فأصل ولهم الأبادر الحافظ المبادرة الدستقاء فأصل قولهم الأباد الماء المبادر الحافظ المبادرة الدستقاء فأصل والهم المبادرة الدست المبادرة الدستان المبادرة والمبادرة المبادرة المبادر

وعوزأن يحصحون ومانعبدون المنسه من معنى القامنة سادًا مسلّد الفرأى انسكم وآلهتكم فرفاء لازالون تعدوع اماأنتم على ماتعبدونه خاشن ساعتبنعلى لحريق الفسنة الاضالات وسيالانار مثلات موقري مال الضم على أنه مع عول على معنى من ماقط وأوولالتقاءالاكات بنا وتعقبف صائل على القلب كشالة في شائل أوالحذوف منه كالنسي كافى قولهم ما السنبه الذفات أصلها بالنعصكمانية (ومامناالالممقام معلوم) سَكَامة اعتراف الملائكة بالمدودية لادّعلى عديهم والعسى ماسنا أسدالاله مقامه علوم في العرفة والعبادة والانتهاء الى أمرائله فىنديوالعالم ويعتمسل أن يكون هذاوماقبله من قوله سيحان الله من كالرمهم لنصل شوله ولف عان المنة كانه قال وأضاء علت الملائكة الثالث كن رعذبون بذاك وفالواسيمان الله تنزيهالمه عنه

تتنوا الخلصن تبرية لهمونه تهسطفي الشركين بأق الافتئان بالالشقاوة القدرة مُ اعْرُفُوا العبودية وتفاوت مراسيهم فنه لإنصاوزونها غسنف الوصوف وأقبت الصفةمقامه (وانالعنالصانون) فأداء الطاعة ومناذل اللعمة (والمالعان المسحون) المذهون الله عسالا بكيق، ولعل الاقل الشارة الى درساتهم في الطاعة وهسذا فىالمصارف ومافىات والام ونوسط النصل من التأكيد والانتصاص لانهم المواظبون عسلى ذلك دائما من غسيرفتره دون غرهم وقبل هومن كالرم النبي علب الصلاة والسسلام والمؤسنين والمعنى وماسنا الالهمقلهمعلوم فحالمنة أوبيزيل كالقدوم القياسة والالصن الصافون أدفى الصلاة والمنزهون لم عن السو (وان كانوال عواون) أعسنركو فريش (لوأنَ عند ناذحكراً من الافلين) كلا من الكتب التي زات عليهم (لكاعباد اقد الخاصين) لاخاصيا المادة لموافع الفران علهم (ف فروابه)أى لما الم مسم الذكر الذي هوأ شرف الأذكار والمهمن علما (فسوف يعلون)عاقبة كفرهم (ولق السيقة المناليات) أي وعدنالهمالنصروالغارة وهوقوله (انهمالهم المتصورون وان سناد فالهم الغالبون)

تعبدوننا وعبدة جع عابدككتب وفسقة وقوله مقام معلوم فى المعرفة أى مرسة فهو مجاز ويحتمل بشاؤه على ظاهر ولان محال عبادتهم متفاولة كلائكة الارض وكل سماء (قوله ثم استنبوا المخلصين) ويتعين حنتنذ الاستننا منواويصفون ومنجؤزالا حمال الاخرفيه فقدتعسف وقوله تبرئه لهم منه أيجا تسبومه أومن العذاب انجوزالوجه الاخر وقواه فيهكان الظاهرفيهاأى العبودية وقواه للشقباوة المقدرة لاجبرفيه كانوهم وهورتعلى الريخشرى فى قوله الامن كان مثلكم بمن علما لله بكافرهم لالتفديره ولم يتبعه أولاحيت قال تسله الامن سبق في علم كافيل لانه لم ينوالتقدير فيه وقد قال الطبي وجمه المهانه تفسيربال أىحسن فرف بين علم الله وتقدير مفالمقتدى لهذه الحوادث حصكم الله بالسيعادة والشقاوة وبساءده النظم فندبر (قوله فحذف الموصوف الخ) تسعفه الزيخشرى فأن مناخبرمقدم والمبتدا محذوف للاكتفا بصفته وهي جلة لهمقام معاوم لمريد على القاعدة من أنه لا يحسدف المنعوت بغارف أو جلة الااذا كانبعض ماقبلهمن مجرور بمنأ وفىوماعدا مضرورةأ وشاذف المشهور وتعالىأ بوحيان ليس هذامن حدنب الموصوف واكامة صفته مقامه لان المحذوف مبتدأ فتقديره مأأ حدمنا وجلة الممقام الخخبره اذالفائدة لاتمة الابه فلا ينعقد كلام من منامنا أحدقان أويدأن الابمعني غبروهي صفة لم يصح لانه لأيجوز حمذف موصوفها مسكما صرحوايه وقد تقذم هذاف سورة النساء وأيضافهم منعوا التقريغ فىالصفات وعلى هذا يكون واقعافيها وماذكره ظاهر الورود وماقبل فى دفعه بأنه ينعقد منسه كالام مفسد مناسب للمقام أذمعناه مامنا أحدمت صفينسي من الصفات الابصة قأن يحسكون لهمقام الخ لا يتعبلونه والقسودما لمصر المالغة فيماشات الوصف المذكوري كانتعبو عدمأ وهوصفة بدا يحذوف أي مامنا أحدالاأ حدامقامالخ كإقاله ابن مالك ف دفع ما أوردعلى تفريغ الصفة من أنه لا يصح معسى اذلا يخاو أحدمن صفات ستعددتم الأأباحيان رجه الله قدرأ حدمؤخر آعن مناأ يضافلا يظهر آه ولهمنام وقعمن الاعراب لاندفعه ولايلاقيه حتى يدفعه فانهعني أت المقصودبالاقادة هدذه الجله وحويميا لاشبهة فيه ومأهو المقصود بالأفادة يقع خبرالانه محط الفائدة فحله تابعالموضوع القضية يقتضي أنهمقروغ عنه سيق هنا لايضاح أوتخص مص وانكان به تصرا باله كالمامت منالمعنى مفيد وما خلاعن اب مالك ليس بشئ لان حذف الدول والمبدل منه بمبالانظيرة وأتماا ستشكال الحصرفا ظهرمن أن يذكر لان الحصرفيسه اضافى فى كل مقام يحمل على ما يليق به فهذا المصرف صفة العبود ية الا المعبودية والا ما نع من التفريغ ف الصفات كالستنفي من أعير الاحوال وماذ كرمين تقديم منا اللازم بنه أن لا يكون له موقع وقع في نسخة محرفة له والا فهوصرح بأتأسد ميندأ ومناصفته معآنه يجوزأن يعتبره فدمافيكون سالآلان صفة النكرة اذا نقدمت تصسير الابناعلي وأي من يعبؤنه من المبندا ومااعترض عليه به هم معترفون به واذا بعسل الربخشرى ومن الناس من يقول آمنا مرف المزقب مبتدأ ميلامع المعسى كامرفلابد عما الاتكيمانو حيان ليفيدا لكلام مع كثرة التفريغ ف الاخبار فهوأسلم كا قال أويقال القصد هناليس افادة مضمون المبربل الرذعليهم والآاجعل الظرف خبراوقدم فالمعني ليسرمنا أحد يتجاوز مقام العبودية لغيرها بخلافكم أنتم فقد صدرمن كمماأ خرجكم عن رسة الطاعة فندبر (قوله ولعل الاقل الخ) بعسني كونهم صافين أنفسهم أوأقدامهم لوقوفهم فأخدمة رب العزة كناية عن الآنقماد والطاعة وتسييمهم تله نعالى تنزيهه عالابليق بكنابة عن المعرفة عامليق بجلاله والاختصاص المذكورف الواقع لانه لايدوم علمه غرهم لأنّ خواص البسرلاتحاو من الاشتغال بالمعاش مع مافيه من التعريض بالكفرة فلاخفا وفمناسبة المقام كانوهم وقوله والمعنى الخضه الاحتمالان السابقان كأذكره بعضهم (قوله كتاباس الكتب التي رات عليهــم) أىمنجنسها ومثلها في كونه من الله لامثله لقوله فسكفروا به أونفسه لأن الكفر بالقرآن كفر بغسروسن الكتب المعاوية والمهمن عليهاأى الشاهد عليها المصدق لها كاوردق الحديث ومسفه بذلك وقوله وهوة ولهالخ فكون هذا تفسرا أوبدلامن كلتنا وبجوزأن بكون مستأنفا والوعد ماف محلآ مرمن

توله لاغلبن أناورسل (قوله وهوباعتباد الغالب) جواب سؤال مقدّر وهوأنه قد شوهه غلبه حزب الشطان في بعض المشاهد وقيل المراد الغلبة بالحجة أوباعتبار العاقبة والما ل وتركد لايه خلاف الغالعرمن الساق وهوتعميم بعد تحصيص وتأكيد على تأكيد (قوله والقضى بالذات) لان الحق والمرهو المراخ للمبالذات وغيره مقضى بالتبع لمكمة وغرض آخرا ولأرست عقاف بماصدرمن العباد ولذاقيل سدمانلير ولمهذ كرالشروان كان الكلمنه كامر وقوله واغاسماه كلة الم فهو يجا ذياطلاق الجزءعلي الكل أواستعارة فحفه السدة فاوساطه ككامة واحدة وكونها مكنية تكلف وقيد فالوالها حقيقة لغوية واختصاصها ما لفرداصه طلاخ لاهل العرب فعلمه لا يحتاج الى التأويل (فوله هو الموعد لنصرك) عــدل عما فى الكشاف من قوله الى مدّة بسسرة وهي مدّة الكف عن القتال لماتَه من التسامح لانّ مدّة الكف معنى لاغاية فالمرادالي النهاممة والكفأ وقوله وقبل يوم الفتح قبل فهي منسوخة حينتذولذا مرضه وفيه نظر لانه كان في هادنة الحديثة الابارم نسخه فتأمّل وقوله على ما بالهدم أي من البلاكا نه يشاهد مم فيه لقربه وهو حال من مفعول أبصرهم ( **قو ل**ه والمراد بالامر) أى قوله أبصرهم لان أمر ، عشاهدة ذلك وهو لميقع بدل على أنه لشدة قريه كائنه حاضرة قدامه وبين يديه مشاهدة خصوصا اذاقيسل ان الامرالحال أوللقور وقوله كائن بصغة الفاعل خبروقر بسخبر بعسد خبروفي نسخة كان قرب بصسغة الفعل فبهما وهمايمعني (قولهماةضينالك) لاماحلهم لانه غسرمناس لماقيله وقوله والثواب فحمالا خرةقبل لوتركه كان أنسب لماقدله وهواشارة لماسسد كرمني تفسسرقوله يصرون الاتي وقوله وسوف الوعيد لالتسويف والسعيد الذى هوحقيقته الانها تسستعيل في الوعيد للتأخير لانه غيرمناس المالية كابقول السيد لعبد وفأتقم منك وقرب ماحل بممسقان ماقرب نصرته فهوقر بنة على عدم اوادة التبعيدمنه (قوله زل العذاب بفنائهم) بكسر الفاء والمدنفسير للساحة لانما العرصة الواسعة عند الدور وقوله شهه بجيش في نسعة شد بعيش على شاء الجهول أي شبه العذاب بحيش بهجم على قوم وهم ف ديارهم بغنة فيعل بهافني الضمراسة عارة مكنية والنزول تضيلية و جوزان يكون استعارة غنيلية كاهو الظاهرمن الكشاف وقوله بغتة اشارة الى أن اذا فحائبة وقوله عممهم عداه بنفسه وهومتعذبهلي لتضنمه عنى فاجأهم وفى قوام فأناح استعارة مكنمة أوتنسلمة لتشبيه الجيش النازل بجمل برك فسياحة (قولەرقىل الرسول) أىضىرىزلىلنى صىلى اللەعلىموسىلم وقولەوقوئ رلى ئىخففامچھولاوھو لآزم فلذا جعلمستدالخبار والمجرور وألقوا متالتى بعدهابالتشديدوهومتعذفلذا جعل نائب القاعل ضمعرا العذاب واذا - كان الضمر للرسول صلى الله عليه وسلم فألمر ادنر والديوم الفتح لا يوم بدولانه ليس بساحتهم الاعلى تأويل ولابخ برلقواه صلى الله عليه وسلم حين دخلها الله أكبر غربت خبير المااذ الزلذاب احتقوم صساح المنذرين لآن تلاويه غة لأستشهاده بها والخطاب منامع المشركين وقوله فبنس صباح المنذرين الخ) بعدى أنَّ ساءهما من أفعـال الذَّم والمخصوص بالذَّم محذوف وهو قولُه صباحهم والملام فى المنذرين المواص لاللعهد لاشتراطهم الشيوع فعما بعدها ليكون فيه التفسير بعد الابهام والتفصيل بعد الاجال فلوكان ساء بمصنى قبع على أصار حاز العهدف من غسير تقدير وقوله المست بصبغة اسم الصاعل المشدد من بت العدواد اسار لللالمجم عليهم وهم في غفلتهم في الصباح وقوله لوقت يزول العداب متعلق بمستعار (قُولُه ولماكثر) في نسيمة كثرت وهومن غلط الناسخ والفارة ايقاع القتل والنهب بالعدة كالاغالة وأصلها المسيرالسريع وتسهشهاصساحا محيان يجوذ بالزمان عبايقع فسيه كابقيال أبام العرب لوقا ثعهم قسل وهذا استطراد لاأنه مرادفي النظم اذلا بصع كونه سائالاستعارته لوقت العذاب فانه من ذكرا المقيدوا رادة المطاق وهووجه آخرولوأ رادأنه وجه آخر عطفه بأووف ديقال انداشارة الىجوا زالحيل علم وساسمه حعل بعضهم له في الغارة على خمير فتدبر (قوله تأكيد الى تأكيد) أى منضم الى تأكيدا خريحمل أن يريد أن فواه وأبصر فسوف يصرون تأكيد لابصرهم فسوف يصرون وقد

وهو باعتباد الغالب والقضى بالذات واعط سمأ والمن المناج النام على واحد (قنول عنهم) فأعرض عنهم (منى حين) هو (قنول عنهم) الموعدلنصرك عليهم وهو يوتبدر وتعليوم الفني (وأبصرهم) على ما نالهم منافرة مالاسرالدلالا على ان ذلات كان قريب كانه مالاسرالدلالا على ان ذلات كان قريب كانه قدّامه (فسوف يعمرون) ماقضيناللهن التاً يبد والنصرة والتواب في الأخرة وسـوف للوعيسة لالاسعية (أفبعسة النا ستعلون) روى انه المازل فسوف يصرون تالواستی هدافنزت (عادانزلب استهم) فادارن العذاب فللممسية فيستم فأفاخ بفنائهم بغنة وقبل الرسول وفرى تزل على استاده الى الماروالجرور وزاراًى العسداب (فسامهسساح المتدرين) فبلس مسباح المتذكرين مسيأسهم واللام للبنس والعباح مستعارمن صباح الميس المبت الوفت زول العذاب ولما تدفيهم الهجوم والغادة فيالصداح بمواالغادة سأساوان وقعت فىوقت آخر (ونول عنهسم هني حن رأبصرفسوف يصرون) تأكيد الحالما الكرا

واطلافيعاتقىدللاغماريانه مواضع يعرون مالاصط به الذكرمن أمناف السرة وأنواع المساءة والاول لعذاب المنا والثانىلعذابالا نزة (سعان بك دب العزة عمايسة ون) عا قالما أشركون فبعلى ماحكى فى الدورة واضافة الرب الى العزة لاختصاصها به اذلاعزة الاله أولمن أعزه وقله أدرج فب جلاصفاته السلبية والنبوثية مع الانعار بالتوسيد (وسلام على المرسلين) تعميرالرسل بالتسليم بعسانتفسيص بعضهم والمدقدر العالمن) على ما أفاض عليهم وعلى من المعهدم من النع وسسن العاقبة ولذلا أخروعن التسليم والمرادتعليم المؤمنين كف يعمدونه ويسلون على رسسله \* وعن والكلال المتنافسة المستدنة المتال المكال الادفى من الاجر بوم القساسة فلبكن آخر ملامه من مجلت المسلمان دبان أنو السورة وعنالني صبلي القنطبه وسلم منقرأ والصافات أعطى من الاجرعشر مسنات بعدد كل جسنى وشيطان وساعدت عنه مردة المن والشياطين ويرى من ألشرك وشهدله ساقطاه بوم القباسة أنه كان ومنا

•(سونة س)•

مكرنه وآبهاست أونكان ونكانون

بالرسلين

انضه الممقوله وتول عنهم حتى حين المؤكد لمثله فعماقسل ويحتمل أن قوله فتول الحزنأ كمدافوله ويؤل الخ وقدانض تأكيده المتأكيده هولقواه ولقد سقت فانه مؤكد لماتضه من الوعد ويؤيد الاقيا كوت الاطلاق بعد النقيد مخصوصا بقوله وأيصرف وفي صرون فالظاهر أنَّ التأكد فسه أيضا (قوله واطلاق بعد تقييد الدشدعاراخ) متعلق باطلاق والاطلاق في الصروبيصرون أذم يذكر لهمفعول وقد ذكرف الاقل فيأيصرهم لفظارتي يصرون تقدير الات اقتراه بالمقيد يقتضي تقييده ولكنه ترك الفاصلة وعوم هدذا لابناف كونه تأكيدا لانه يؤكده بشموله لمعناه أو باعتيادات المرادمن ماواحدوماذكر اغماهو نظرالظاهم المتبادر ومنسله يكني لايهام تلا النكتة فعاقس لأنه مقسد أيضالكنه اكنني عن التصريم هذا عِلمرغ عرمته (قوله مالا يحيط به الذكر) اشارة الى أنه يقدر المفعول عامّ وقد كانالاقول آصا وبهدانلهرمعني آخرالاطلاق والتقييدفي كالمالمسنف وأصناف المسترة الزلف ونشرم تعاسم ويصرون (قوله واضاف قالب الحالم عن المنعق الذي في الكيئافلاختصاصه بهاوه والظاهر لات الساعد اخلة في المقصور والمضاف بتخصص بالمضاف السه لاالعكم كاذكره الاأن تتجعل الباء داخلة على القصور علمه فأن كلامنه ماجا رولا حاجة الى جعل اللام للاستغراق فاتذاختصاص الجنس يلزم منه اختصاص جدع الافراد كاقترف الفاتحة وماقاله المشركون الشر مِلْ والوادوعدم القدرة على البعث ( قوله اذلاء زة الله أولن أعزه ) وعزة من أعزم الاختصاص على ظاهره وقولة أدرج فسه الخ الما السلسة فن التنزيه عمالا يلبقيه وهوشامل لجمعها والمذكوروان مسكان تنزيها عماوصفوه به لكنه يعمل منه غمره بطريق الدلالة ويدخل في الصفات السلسة عدم الشريك نسدل على التوحسد وانساصرح مواعتنا مهلانه أهسمها فلاوجه لماقسل ان قوله مع الاشعار مالتو حده غرسديد نهايته أت في تعبيره نوع مسامحة أو يقبال لم يدخه له فيها و أخذه من اختصاص العزة به الاندلو كانآه شريك شاركه في العزة عنهوم الشركة والزومها لا لوهسة والصفات الشوزية من العزة فأتَّ أ صفاته كالهاصفات كالوشوت كلصفة كالعزة والعزة تعريفها الاستغراق أوتدل علم كامر وقسل كونه وباومالكا للعزة يكون بعدكونه حماعالم امريدا فادرا سيعابص يراوا الالماتأ تشار بوية وكونه ربالهنبي صلى افله عليه وسلم المأمور بتبله لم كلامه المتعدى به يفتضي كونه متسكلما والتوحيد من اثبات العزة ولايخني مافيه وقوفه علىماأ فاضعلهم أيعلى الرسل وجعل الحدف مقابله النع بمقتضي المقام وذكر مبعد شامل الانعام (قولَه واذلك أخره عن التسليم) جواب عما يخطر بالخواطر من أنّ الله وحده أحلمن السلام على الرسل فتكان سنى تقديمه على ماهو النهب المعروف فى الخطب والكنب بأت المراد بالحدهناالشكرعلى النع والباعث عليه هوالنع ومن أجله اآدسال الرسل الذى هو وسسياد تليرالدارين والباعث على الشئ يتقدّم عليه في الوجود لافي الرتبة فلذا قدم ذكره قبل وابينا الى أن ثنيا وعليهم المنقدّم بمعض فضله لاختصاص المحامديه (قوله والمراد تعليم المؤمنين كنف يتعمد ونه الخ) وكنف يسجعونه أيضاولانعلق لهذا بماقسله والالعاد السؤال علسه ﴿ قُولُه وَعَنَّ عَلَيْ كُرِّمَ اللَّهُ وَحَهُمُ الْحَ ان ألى حاتم وغيره وهو استعارة حسسنة اما تعية في بكال بعني يحوز وتصريحية في المكيل الأوفي أوهو ترشيخ للاستعارة اومكنية أوتخسلية بأن يشبه الاجر بمايكال من الغذا وكالبرويثت الكدل والمكيال تنحيلا وقوله من قرأ السافات الخ حديث موضوع من حديث أب بن كعب المشهور تت السورة والجدقه على الممام وأفضل صلاة وسلام على خاتم النسين وآله المكرام

﴿ بسسم التدائرين الرميم ﴾

قوله مكية) قال الداني في كتاب العددوقيل مدية وليس بصيع وآياتها خس وثمانون وقبل ست وةبل

نمان وفم يقل أحداثان ص وحدهاآية كاقدل في غـ برهامين الحروف في أوائل السور وقدميراء فسورة البقرة (قوله مالكسم ) لأنه الاصل في التخلص من الساكنين كامّال بعض الظرفاء لائ معنى كسرت قلبي \* وماالنز فسماكنان

وقوله يعارض الصوت الاؤل أي نقايله عثله في الأماكن الخيالية والاجرام الصلية العالمة وقوله عارض القرآن بعملك أي اعل أوامر مونوا هـــــــ ( قول لانه أمر ) استعبر لماذكر اواستعمل في مطلق الموافقة وقولهاذاكأى لالتقاءالساكنين أيضافآنه بتغلص منه بالكسيرلانه أخوال كمون وهوالاكثر والداقدمه و مالفتح لحفته والحركه فيهما بناتية ﴿ قُولُهُ أُولِلْذُفْ مُوفِ القَسْمَ الحِيَّ ﴿ وَجِهَ آخُولُلْفَتْحِ عَلَى أنه معرب بأنه منصوب بفعل القسم بعسد نزع الخسافض لمسافيه من معني التعظيم المتعدى ننفسه أوجيحرورا بالفتح لمنع صرفه ولذاعير بالحذف والاضم أرافه وشيراح الحسيشاف منهدما بأن الحذف ترك مالهيق أثره والآضمار خبلافه وهواصبطلاح للنعباة أغلي فلاردة وله في الهسداية بضعر حرف القسيرف نصب أويجز كماقيــل ( قوله لانهاعلم السورة) فدمرّ ماحقه الشريف في أول البقرة من أنه ادا اشتهر مسمى باطلاق افظ عليه ملاحظ المسمى في ضميين ذلك اللفظ وأنه مهيد االاعتسان بصبراعتها رالتأنيث في الاسير فالدفع أنه ليس علىاللفظ المسورة بل لمعناها فلاتأ نيث فده ومرحاله وعلمسه غمة فأن أردت تفصيله فانظره (قوله وبالجزوا تشوين على تاويل الكتاب) ولايت افيه كون الثلاث الساكن الوسط يحوز صرفه بل هو الارجح والنام يؤقل كاسر حوابه كاقسل لانه يؤيده فاله لامانع من جتماع سمير لشئ ويتتصرعلى سالاطراده في الساكن وغيره كما دفع به يعضهم هذا الابراد وفيه أنه اذا جاز صرفه بلا تأويل بصير ذكرالتأويل عبثابل مصب الابهام أنه آذالم يؤول امتدع فالظاهرأت مراده بالتأويل التفسيرأى اذأ حعل اسماللقرآن كان مصروفا حماوهوأ حدالاحمالات في الروف المقطعة كامر (قوله مذكورا لتحدى هكذاهوفى النسم الصيعة بدونأ وووقع في نسخة بهما فقيل الاولى طرحها ووجهت بات المراد ذكرها للتعسدي سواء كانت أسمروف أولافنظهر المقابلة مامها وفيه نظر وقدل المراد بكونه اسرحرف كان التحدى أولاوقد مزايضا حدفى المقرة وقوله خبراأى هذمصادا ولفظ الامربمعنى عارضه بعملة وعملي كونه اميرالسورة فهولم نظهر رفعه لنبة الوقف وقيد قرئ مه كار ويءن الحسين وغييره فىالشواذوه بذالا يقشى على ماذكره المصنف من ألقرا آت فيكان عليه ذكره وأثما كون الساكن حعب ل على السورة ولم يغرفلا وجمله الأأن يقصدا لحسكاية (قوله والعطف الخ) لاللقسم لثلا يلزم واردقسمين على مقسم عاسه واحد وقدمراً له ضعف لكن إذا كان الاقل قسمامنصو باعلى الخذف والايصال يكون العطف علمه ماءتمارا لمعنى والاصل عكس قوله

ىدانى أنى لست مدرك ماسضى \* ولاسابق شيأ اذا كان ياميا

فلااشكال فسمحق بلزم حسنندأ مهاالقسم كماقسل (قوله والجواب) للقسم محذوف لم يقبل كما في النكشاف انه كلام طاهره متنافرغ يرمننظم لمافيهمن تركأ الادب فان الحذف في كلامهم كثير والقسم هنادال على المقسم علمه وكداماقيله كاأشار السه بقوله دل عليه ما في ص الح سوا كان اسم مرف دال على التحدّى أواسم السورة فان هسنه سورة ص في معنى هـــذا المتمدّى به المعجز ولذا جوَّ زفي الكشاف أتكون هوالمقسم عليه وقدم كانقول هدنا حاتم والله أى هذا هوا لمعروف بالمودوتر كدالمستف لخفائه الحذف والتقدم وحعل المقسم عليه لازم معناه (قوله أوالامر بالمعادلة) أى مقابلة علم القرآن بعمله عانمه من قولهم عوعدله وعديد أى نظيره ومقابله وهومعطوف على الدلالة لاعلى ص ولست المعادلة تحر بفاوتسحمة امن المصاداة لتقسعه به السابق كماؤهم وهسذاعلي كونه أمرا وقوله أى انه لمجيزعلي كون القريسة مافي ص من التحدي وقوله لواجب الح على كونه أمر امن المصاداة وقوله ان مجدا الخ على كونه رمز الصدق محدصلي الله عليه وسلم ففيه لف ونشرطوي بعضه في الاول لقدام المقرين

إبدم القدارة فالرحب رمن فرى الكسر لالتفاء الما كندونيل لانه أحرس العاداة بمعنى العادضة وسنه الدى فأنه بعارض العون الأول أى عارض القرآن بعملك وبالفنح لذلك أولملف مرف القسم والعسال فعله البدأ واضماره والفي في وضع المرفا باغاره وقد لا با علم السورة والمروالنوين على الوبل السَّاب (والفرآن تعالد كر) الواولاف انجعل ص اسماللموف مذكوراللمذي أ والرمزيكالم منسل صلى على الصلاة والسلام أوالسورة غيرالهذوف أولفظ الاس وللعطفسان سعل مقسماء لفولهم الله لانعان المبر والموابع في ذوف دل العدى من الدلالاعداد أوالامر بالعادة أى أنه لعز أولواجب العمل وأوان عمد الصادق

أُوقوله (بل الذين كفروا في عزة وشفاى) أي ما كافر اس كفر للل وحد وفي الله ين م روابه في عزة أى استطار عن المفي وشقاى المنافعة المنافع خ الان تدوار وادوالله كفروا به وعد لى الاولين الانسراب أبضامن الجواب الفدر ولكنس الفاصدال والرادال كر العظفة والشرف والنهرة أوذكر ماجتاح المه في الدين من العقائد والشرائع والمواعد والسكرف عزة وشفاق الدلالة على شد تهما وقرى في عَدْهُ الْعَلَامِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فيه ( كراً هلكامن قبلهم من قرن) وعبدلهم على تفره مرد المستطول وشقا فا (فنادوا) استفاقة وفرية واستغفارا (ولانعسن مناص) أى لس المن من مناص ولاهي الشبهة بليس زيات عليه التأنيث الماكية كازيدت على دب وتروست بلادم الاسيان وسدف أحدالهدولين وقبلهى النافية للينس أى ولا عن سناس المم

\*(نانغ في بدنده)\*

وللاشارة انى مرجوحيته ولوصرح به كانأظهر وقبلانه مشترك متحاله لائة الاعجاز وعمله بعسلى صدقه ولههمتا كلامتركناه لركاكته وقدل الهمعطوف على قوله محدوف لانه معني ص فالمقسم عليه مدكورمقدم ولايخني بعده لانه غيرمذكورصر يحافلا بلائه ماقبله والذكر ضنا متعقق فى الجيهم فالظاهر عطفه على توله انه لمجنز (قوله أوتوا بل الخ) معطوف على قوله محسدوف وهواشارة آلى ما قله السيرقندى من قول بعضهم جواب القسم قوله بل الذين كفروا الح فان بل لنق ماقسله واشات ما بعسده فعناه لسرالدين كفروا الافعزة وشفاق وقيل الحواب انذلك لحقالخ وقيسل كمأهلكاالخ انتهى واتماأن ريده خذاالقاتل الأبل زائدة في الجواب أوربط بها الجواب الحريد هالمعنى الاثبات وأتماكون المواب ما كفرمن كفر خلل وجده كاذكره المصنف اكنه كما أقيم الاضراب مقامه صادكا ته غير محذوف فلايحة مافيه من السكلف قاله لايخرجه عن الحذف حتى كون مقابلاته وقيل أنه معطوف على قوله ماني ص الخ أي أوما في قوله هـ دا من دلالة الاضراب عـ لي ان مايضر ب عنه صالح العواب أوعلي قوله ص الخوقول المصف وعلى الاولين الح وان أماملكن قوله أيضار بما ارتضاه فتأمّل (قوله وجنده فسه كأى في القرآن وقوله استنكار عن الحق نفسيرالعزة لانه ليس المراد العزة الحقيقية بلما يظهرونه منَّها ` وقوله وعلى الاوَّل أي النقدر بن الاوَّلن اله لمجزَّأ وأواجب العمليه الاضراب عن الجواب المقدِّد وهوماذ كرملكن ليس اضراماعن صريحه بلعاينه بممشه وهوأن من كفرلم يكفو خلل فسه بل تنكبرا عن أتماع الحق وعناد الانه لا يحسس الاضراب عن ظاهر ما لاأن يعمل انتقالها وسكت عن الشالث لانه فحكمهما أوالمرادبالاولين كوندمحذوفا أومرموزا اليهو يشملهما وهويشا وعلى مامز وقدعرفت مافسه وقوله أوالشرف والشهرة) وفي تستعة أوالشهرة والاولى أصم لان شهرته لشرفه كأيق ال هومذ كور وانهاذ كرلك ولقومك والمراد بالمواعد الوعدوالوعيد وقوله للدلالة على شذتهما يعني أته للتعظيم وقوله قرى في غرة أى يكسر الغين المجهدم والمهدمات كال ان الاسارى في كاب الردعلى من سالف الامام انه قرأبها رجل وفال المهاأنسب الشقاق وهوالقنال يعدوا حتماد وهذه القراءة افتراء على الله انتهي والتعدير يغ فيهما للدلالة على استغراقهم فيهما وجله ولات الخالمة والعائد مقدّر وان لم يلزم مناصهم (قولُه هي المشبهة بليس) في العمل فترفع الاسم وتنصب الخبر وهوأ حدمدًا هب فيها ذكرهـ االنعـــاة كما في المغنى وفدل انهاليس بعنها وأصل ليس ايس بكسرالها وأبدات ألغا التعركها بعد فتصة وأبدلت السين نا كافيست لمسدس وقسل انه فعل ماض ولات عمني نقص وقل" فاستعمل في النفي كفل وهل الناء مزيدة في خرها أوفي أول أسم الزمان الواقع بعدها وهدلهي أصلمة أوسدلة أقوال أشهرها الاول (قوله زيدت عليها تا النا عث الما كسد ) أى لما كد معناها وهو الني لان زيادة البنا تدل على زيادة المعنى أولان الناء تكون المسالغة كأف علاسة أولتا كيدشيهها بليس جعلهاعلى ثلاثه أحرف ساكنة الوسط وقال الرضى انهالتأنيث الكلمة فتكون لتأكيد التأنيث (قوله وخصت بلزوم الاحسان) النصاة في معمولها قولان فقيل تختص بلفظة حين وقيبل لاتختص به بل أعمل فيه وفيما رادفه والسماع شاهدله الدخولهاعلى أوان وكلام المدنف محتمل لهما وقدا تفق أنها الاتعمل في غيرا مم الزمان وأماقول المتنى لقدنسبرت حتى لات مصطبر \* والا تن أ قيم حتى لات مقتحم

فللواحدى فى شرحه كلام غرمه دب والذى يخرج عليه أنه على قول من لا يخصها بلفظ حين بل يعم فيها في مقول تدخل على كل اسم زمان بجعل مصطبر ومقتعم اسمى زمان لا مصد داء عنى الاصطباد والاقتصام أو يقول هى داخلة على لفظ حين مقدر بعدها فانه قال فى التسهيل انه قد يحدف وقاد فى الفاموس وأما المقبر وعده فقه كلام سيأى فن قال انه يدل على عدم اختصاصها بالاحمان أوسب وقوله وحدف الخ أى الزمو احدف احدهم الما المرفوع والسر عضم ولات المرف لا يضم فيه (قوله وقيل على النافية الجنس) هددا أحد الاقوال فى علها وهى انها تعمل على المرف لا يقدم لها وهو المنافقة المحالة المحدف المرفوع والسر عضم والمرف الماقية المحدف المرفوع والسر عضم الما المرف الماقية المحدف المرفوع والمسرود على المرف الماقية المحدد المرف الماقية المحدد المحدد المحدد الماقوال فى على الماقية المحدد المحدد المحدد الماقوال فى على الماقية المحدد ال

ان فسنسب الاسم افظا أو محلا وترفع الخبر مذكورا أو مقددا وقد كان علها على العجيب في القول السابق كليس وقد قيل المهالا غلى الهاأصلافان وليها مرفوع فيندأ حذف خبره أو منصوب في علاها فعل مقد رفع في المعالي مقد رفع المعالية المعالمة والمعالمة والمعالمة

خرساال كان أن قد نفرتم \* ونفوتم بضربة المكاه يخاطب بن شيبان وقد فتلوامنهم رجلاعلى غزة وقدر واه في الشواهيدايس ميزيفاه على أنّ الشاهيد فَى لاتَ الْاولَدُ يَعُولُ طلب الاعتداء أَنْ نَصابَلَهُم واسْفَال أَنْهُ لِيسَ وَقَتَ صَلَّحُ لانْهُ بعد ما وقع من القثل والشقاف فلذا أحيناه حبائ الزمان ليس زمان بقاء بل زمان التعانى فى القيال فالمقام على ظاهره أوجعني الابقاء ( قوله المالان لان تجرالا حمان) أى حرف حري يتص بحر اسم الزمان كدومنذ ثم اشتشه دعلي اختصاص بعض حروف الحرجمير ورمينه وص مان لولا الامتناعية يحز الضعر المتصل دون غيره وهو قول سسو به لان حقها أن تدخل على ضمر منفصل كلولاأنم فاذاد خلت على متصل كلولاه ولولاي كانت أجارة وجوها مختص بذلك كانحتص حتى والكاف بجر المفاهر وذهب الاخفش الي أنه مبشدة لكنسه استعراضه والرفع المنفصل وأقم مقامه ومنعه المبرد وأساولا وجه لاستبعاد ذلك كاستبعاد أته لاستعلق له عَانَ الْكُلِّ مَهُ مَا نَطَّا مُر والعهد مَّفْ معلى فالله لاعلى ناقله (قوله أولانَ أوان شدماذ) حذا منفول عن المرد فيؤجمه كسرأ وانفى البت وقدخطأ ماسحي اسموف تظيره باذلان اذكان مبذ الكونه على سوفين والزوم أضافته الحمل وأوان اس كذاك لأنه يضاف المفرد كقوله . هـذا أوان المدفاشندي فيم أفلدا حاول بعضهم تصحمه بأنه شهدرال في زسم تم نون عوضاعن المضاف المه فتشبهه ماذ جعيم فالدفع أنهان في القطعه عن الاضافة فقه الضم كقبل وبعد والافهو معرب فتدبر (قوله شم - ل علم مناص الخ) يُعنى حلى مناص عملي أوان لانه أما أضيف البه الفارف وهو حين ترل مُنزلَّته لانَّ المَضاف والمضاف السه كشي واحدفقدرت طرفيته وهوكان مضافااذ أصلهمناصهم فقطع وصاركا نهظرف ميني مقطوع عن الاضافة منون لقطعه نم ي حرعلي الكسر لاضافت الي ما هومسي فرضا وتقدير اوهو مناص المشابه لاوان وهذا تطويل للمسافة فالاولى كافى المغنى أن يقال فى التنزيل المذكو راقتضى بناء الحن اشدا فأن منساص معرب وان كأن قدقطع عن الاضافة بالحقيقة لسكنه ليس بزمان فهوككل وبعض ولسر هذامن تعين الطريق فانترك الاقرب الاسهل فلافه لأبليق وماذهب اليهمن أنها حرف جزواته حدَّف منه حرف جر وهومن الاستغراقية كقوله \* الارجل جزاء الله خدا \* في رواية الحرَّ أهون من الكسر) أى قرى بكسر النا فعه فعى على الكسر كمرو الامام اسم أصف عثمان رضي الله عنه لانه متبيع وقوله ادمشله لم يعهد فيسه يعني انه لم يقع ف الامام ف عل أخر مرسوما على خلافه حتى يضال ماه أمخى الف القماس الرسحى لاحتمال موافقته ته بأن يكون تحن كلة رأسها كادهب المسه أتوعدة فلم محمل على مخالفة القياس مع امكان الموافقة والخط القديم لايعرف كمف رسم فيه وخط بعضهم على أنه متصل بلافلاعدومه والوقف على لات غرمسام وقد عال السف اوى فشرح الراسية أناأستعب الوقف على لابعدماشا هدته في مصف عثمان وقد معناهم يقولون اذهب فلان و يَعَمَن بدون لاوهو كثير في النظم والنثر (قوله والقف الكوفية عليه اللهاء) قال أبوعلى في الاعال بنبغي أن يكون الوقف الناء بلاخلاف لانْ قلبُ اللَّامِ هَا يَخْصُوصَ الاسماء (قُولُهُ والاصلاعتبار، الخ) قبل لاتساعة منذم ونحوميدل

وقيل لقسعل والنصب باذم ادمأى ولاأ رى بنينياص وقرئ لأنع عسلى أنداسم لا أوميند أعدوف الليرأى ليس حدمناص المالالهم أولا عن مناس كا أنالهم والكسرتفول طلبواصفنا ولاثأوان المبند ثانة المناهاء اتنا لازّلات فعزالاسيان كأآزّلولا فعسر الضائرنى فعونوك ي عرص ولال هذا العام المستحد الإضافة أولانة وانشبه فادلانه مقطوع اذأملهأ وانصل مهدل عليه مناص تعزيلا الماضيفالية الطرف منزله لما ينهما من الما احسيف اليه الاتصاد اذأ صليسين مناصهم عمرني المسين لاضافته الىغيمثكن ولاتبالكسركير وتقفى الكوفية عليها الهاء كالاسماء والبصرينالتاء كالانعال وقسلمانالتاء مندة على حين لاتصالهاء في الامام ولايرد عليه أن شط المصف سارج عن القياس الدمثله

لم يعهد فيسه والاصل اء ارمالا فيرانصه الدليل ولقوله العاظفون تعين لامن عاطف العاظفون تعين لامن عاطف والطعمون ثمان مامن مطم والناص المتعامن ناصسه ينوصسه اذافاته والناص المتعامن ناصسه ينوصسه اذافاته

(وهبوا أن جاءهمندر أنهم) بشرمنلهم أوأتني منعدادهم (وهال الكافرون)وضع فيه الظاهر موضع الضيرغضبا عليهم وتعالهم واشعارا بأن كفرهم جسرهم على هذا الأولى (هذا احر)فيمانظهرومن معزة (كذاب) فيمايقول على الدنعاك وأجعل الألهة الها وأحدا) بأنجل الالوهة المي كانتاهم لواحد (ان مذالشي عاب) المن في العب فانه خلاف ما أطبق عليه آما ومان اهده من أن الواحد لابني علموقد رئه بالانساء الكثيرة وقرى شدداوهوأ بالغ ككرام وكزام وروى آنه لماأ سلم عروضي الله عنه شق ذلك على قريش فأنواأ بالحالب فقالواأ نتشيخنا وكبيرناوقد علت ما فعل هولا والسفها والماحينا الدُّلتقضي بانناوين ابن أخدل فاستعضرو ول الله ملى الله عليه وسلم وقال هؤلاه توسل يسالونك السؤال فلاتل كل المل عليهم فقال علمه الصلاة والسلام مأذات الوغي فقالوا ارفشنا وارفس ذكراً لهتناوله عله والهك فقال أوا متمان أعطبت كم ما ألتم أمعطى أنتم كلة والحدة عكوب باالعرب وتدين الكهما الصمفقالوا لم وعشرافقال قولوالااله الالشيفظاموا وقالوا ذلك (والطلق اللائمتهم) والطلق أشراف قريش من عبلس أب طالب وهد ما بكتهم ريسول الله صلى الله عليه وسدلم (أن امشو) فائلين عِمشه المعض أمشوا (واصبوا) واثبتوا (على آلمهتكم) على عدادتها فلا تفعكم مكالته وأنعمى المقسرة لاق الأنط لاق عن عملس التقاول شعريا قول وقبل للرادبالانطلات الاندفاع في القول والمشوامن مثب المرأة اذا كثرت ولادتهاومنه المائسة أى اجتمعوا وقرئ فدرأن وقرئيم دون أن اصعبوا

إغل خلافه فضعيه والبيت ظاهر فعماذكره وكون أصله المعاطفونه بهاءالسكت فليأ ثبتت في المدرج قلبت تاءاعتذا وأقبع من الذنب تعرهو أمرنا درشاذلا ينبغي حل كالام الله عليه وحدف كلة لات مع بقاء حرف منهاجا نرأيضا (قوله بشرمناهم أوأى من عدادهم) فالكشاف رسول من أنفسهم والمراد بكونه من أنفسهم المامن جنسهم فكون عمني كويه بشرا أومن نوعهم وهسمه مر وفون بالامية فيكون كالمعني المشانى ولكونه مجلافصله المسنف فلامخسالفة ينهما كالوههم ومجزد كونه من أنفسهم لايقتضي المنعجب والاستبعاد ولرهو باعث بحلافه العلم بصدقه صلى تفعليه وسلم واماته لكويه نشأ بن أظهرهم (قوله وضع أدره الغلاهر الخ) كان الظاهر أن يقال وقالوا فأطهر لماذكر فان الذم يقتضي كراهم م والغض عليهم والاشع ارلان تعلبق الامربمشتق يقتضي علية مأخذا لاشتقاف وحسرهم يمعي جرأهم علىه وقوله نيما يظهره الخزخصه لان في كل منهما خرق العادة وانكان الفرق بينهما ظاهر الأقوله بأن جعُلُ الالوهية الحزَّخ لَانْهُ لِمِ يقصدهنا الىجعل أمورمتعدَّدة أحراوا حداسوا كَانْ يَحَالا في نفُسته أولا بلجعلمالا لهتهممن الالوهمة والعدادة للواحدالاحمدوالجعل هنا التصمر وليس تصمرا في الخارج بل المرادق الغول والتسمية كافى قوله تمالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحس المآنا وتلوله بأسغ لانَّ صَفَةَ فَعَالَ لِلْمِبَانَعَةَ ﴿ قِيمِ لَهُ مِنْ أَنَّ الْمُواحِدُلَانِينَ عَلَمُ وَقَدَرَتُهُ الحَّ } قيل عليه انهم لم يدعوا لا آلهم لم على ولاقه درة وأثبتوهم مأتقه وكثن مألتهم من خلق السموات والارص ليقولنَ الله فلوتركهُ كما في الكشاف كان أحسن والقول بأنهم لولم ينيتر الهاذلا ماعبدوها ولابدع في استآد المعجزله مم انكار البعث ونحوه من الرحمالف الذي لايضد وقوله وهوأ بلغاز يادة البنية وهوظاهر وقوله وزوى رواه أجدني مسأده وقوله هؤلاه السفها أرادواس أسلم وقولة يسألونك السؤال كذا وقعف الكشاف والطاهرأنه قعريف وأنه المسواءأى المعدل كاوقع فءنرمهن التفاسيروقد يقال المرادأ نهم يسألونك أن نسأل منهم ماتريد فتأمّل وارفض بمصنى اترك وتوله أمعطى بمشسديد الباجع معط مضاف الباء وقوله تدين أى تنقاد وتطبيع وقولهم وعشرا عطف تلقين أى واحدة ومشراءها وقوله فالواذلذ أىان هذا لشئ مجاب الخ (فوله أشراف قريش) تفسيرالملا لانه يخص ذوى الشرف الذي بالؤن العيون بها ﴿ وَالْأَكُفِّ حَبَّا ۗ وَبَكَّتُهُم أى استقبلهم بمبأيكرهُون وقوله قائلين بعضهم الخزبان لحاصل أهنى على أنَّ أن مفسرة كالسيصر تحبه لاأتهنا تولاسقة راوهو حاللان المفسرة لاتقع بعدصر يح القول ال ومدما تضمن معما ودون اذكله وفسه تتلر وقوله على عبادتها اشارة الى تقديرمضاف فيه وقولة فلاتنفعكم مكالمته أى مكالمة مجد صلى اقدعليه وسارتها للاقطه من الاحربالذعاب والصعر (قوله يشعر بالقول) أد يستلزمه عادة الالفظامون من مجلس غالبا يتفاوضون بماجري فيه لنضمن المفسر امني القول أعترمن كونه يطريق الدلالة وغبرها كالمقالنة ومثله كاف فعه وأماادا أريدنا لانطلاق المعني الاشعر فتضمه للانطلاق يطريق الدلالة ظاهروا طلاق الانطلاق على التسكلم الطاعرأنه مجازمت بهوونزل منزلة الحقيقة ويحقل التحيوز في الاستناد وأصله انطاقت أألسنته والمعني شرعوافي الكاثر بهم فاالقول ووجهتر يضهأته خلاف الطاهر اقوله من مشت المرأة الخ) الظاهرأنه لايختص بالتفسير المنانى للاذ مللاق بل هوستأت عليهما وان كان السُساَق يخالفه كماأنه على هيذا محوذ تفسيه وامشوا لانتشروا وقوله ومنه المباشمة أى معت بذلك لانهامن شأنها كثرة الولادة أو تفاؤلاندلك وأما كونها مستبد لمكثرة مشيها لترددها في رعيها فوجه آخركا حقمال أنه يقال الممرأة مشت تشدمهالهامالمهام فكثرة الولادة لانه يكترف الزعاع كاتسل

بفاث الطبرأ كترهافرائا جأ وأتم السقرم فلاتنزور

وأماالقول بأنه دعاء بكثرة الماشية فقدة بل آنه خطألان فعله من يديقال أسشى اذا كثرت ماشيته فكان يلزم قطع همزند والقراء تبخلافه ولوطرحت حركتها على النون كما قاله الرساى وقوله احتمموا اشارة الى أنه تتجوّر به عن لازم معنا ، وهوا كثروا واجتمعوا لان المعنى الاصلى غيرمناسب هنا (قوله وقرى بغيراًن) فهو

ماضمارا القول أى قائلين وهو أحرز من اضماراً ثلاثه لاوجه لتقديره بل هذه دالة على زياد تهافي الاخرى وفقراءة عشون الجلة حالية أومستأنفة والكلام فأن اصبروا كافح أن امشو اسواءتعلق بانطاق أريبا يله (قوله ان هذا الامراشي من رب الرمان برادسا) ذكرال محسّري في تفسيره و-وهـ أولها أليا هنذا الاحرالشئ بريده الله ويحكمها فأنه وماأراد الله كونه فلامر ذله ولا ينفع فيه الاالصدير ولهيذكره المسنف مع حمد الرمخشري له أوجه الوجوه فقيل لمافيه من التناقض أوشهه قان كون أمر النبي صلى الله علمه وسلم مرادالله ينافى كونه كذبا محتلقا كالمسأني فلذالهذكره وقبل انه غيروا ردلات كونه كذبا لا افى كونه مراداته اذبقال قدأراداته أن يكذب وهذا يصم لوأورده المسنف وأورد علمه ماأورد أما العلامة فلالانه لايقول المريدالكذب فلذاد فع الاشكال بمآذكر ممن أن قولهم ان حدا الااختلاق مخالف لاعتقادهم فعموانم اهو بمن غلاء مرجل الحسد فلامنا فأة ومن غف ل عنه قال انه لايد فع شهمه التناقض فلوسلم لانحسم الاشكال اذقيل انهم كانواشا كين وهذا الجعل ينافيه وقولهمن ربب الرمان باه الخ) قوله بني أى الذي صلى الله عليه وسلم بني التوحيد ولكنه لايكون كل ما يني فاصبروا راجع الى الوجه الاقل وقوله أويريده كل أحدر اجع الى الشانى على اللف والنشر المرتب (قوله أوأز ديشكم يطلب ليؤخذ منكم) فالمشارله بمداهود ينهموفي الوجه السابق كان المشار البه ماوقع من أمراني صلى الله عليه وسلم والمراد بأخذه منهما انتزاعه وطرحه ولوقد ومضاف وهوا عالل لكن أقرب أي يراد ابطاله وتعليل هده الجلة لماقبلها ظاهر وكون المرادأن ديتهم ممايرا دويرغب فيعله وجعلتكن لايتوقف صمة التعليل ولاظهوره عليه كما توهم (قوله أوفي ماه عيسي عليه العلاة والسلام الخ) هذا معي قول الزمخشرى لانالنصاري يدعونها وهم مثلثة غيرموحدة وفي الكشف ان قبل لاساجة الى التعليل فانها كانت الاستوة قبل ظهور بيناصلي الله عليه ورقم وكانت قريش لانسلم نبؤ ته فهي المله الاستوة عندة ريش أجسب بأن الاطلاق يقتضي أن يكون آخرا في نفس الامر فلهذا احتياج الى المتعليل المذكور اه يعني أنأنيناصلي الله عليه وسدلم خاتم الانبياء عليهم العسلاة والسلام فلنه آخر المال فكيف تطلق الاخوة على ملة عسى عليه الصلاة والسلام فأجاب بأغم المايسلوا سوة سناملي الله عليه وسلم كانت آخرة مزعهم فصعرالاطلاق وانالم تكن آخرة في نفس الامر ولاعند النصاري فان عيسى عليه الصلاة والسلام آمن بنبوه عجدصلي انته عليه وسلم فلابدع في التوصيف بشئ بجسب الاعتقاد أوالغلق فاقبل إنه لابدفع الاشكالي غبرصيح ثمانةفيهاشارةالىأن المنصودمن تولهمما بمعناجذاانا بمعناخلافه وهوعدمالتوحيدفهو كأذعت النصارى ادملل الانساعلهم الصلاة والسلام متذغة على المتوحد ولذاعم بالله دون الشرع والدين فأنها تطلق على أكفر كما فم الحديث الكفركله وله وأحدة فف موجمه أخر لادعا وأن عدم التوحمد ملاعسى عليه الصلاة والسلام وهولاينا في الاول كانوهم وترك المدنق في تقليه ورمولات الاول هوالمتصود كاستُسنه (قُولُه ويجوزاً ن بكون) أى قوله في المة الاسترمسالا من اسم الاشيارة وقد كان متعلقا بسيعنا والاشارة الى مادعاهم المه الني صلى الله عليه وسلم وهذا توجيب آخر لكونها آخرة منه تعلم أن ماقبله المقصودمنه توجيهها أيضافا لمعترض غافل عساسق له الكلام فليس المرادملة تريش ولاملة عيسي صلى الله عليه وسلم كامروفيكون المرادمان تي مبعوث في آخر الزمان من غراعين كاكات الكهان وأهل الكتاب تبشريه والكونهاغسيرمعينسة كانآلمناسب تنكيرملة واسبق التبشير بهاكان لهانوع من العهدية فيجوز تعريفها خاقلان التعريف فسنوةعن هذا تظرالي الاول لكنم غرمتغن وهذامن كذبهم فانه فيمايشير يه أنه يكسرا لاصنام ويدعو الى التوحيد ولذا داسوا وقالوا ما سيمنا ظاهرفا فهم (قوله كذب اختافه) أي اغتراه من غسير سبق مشللة وقولة الكارلاختصاصه بالوحى الساء داخلاعلي المفصور والاختصاص لمفادمن قولهمن بينفافهو منضر يحه لامن تقديم عالمه واناصع وكونه مثلهمأ ودولم ممن انكار

(انّ هذالشي مِرَاد) انّ هذا الامراشي من ديب النمان وادبنا فلأمرقة أوانهستنا الذي يدعهمن التوحيدا ويقصده من الرياسة والترفع على العرب والصمائش يني أوريده كل عداً والدنكم يطالب لدوخ فدمنكم (ماسمه نا بهذا) بالذي يقوله (في المله الأخرة) في الله التي أدر والعليا آباء ما أوفي الدعيسي عليه الصلا والسلام التي هي آخر اللل قان النعسارى شائتون ويحوزأن يكون سالامن هذاأى ما معناس أهل الكال ولا الكهان بالترحيدكا ونافياللة المترقبة (الاهدنا الااختلاق)كلب اختلقه (أأزل علمه الذكر منينا) انكارلات استالوي وهو مثلهم أوأدون منهم في الشرف والرطاسة كقولهم لولازل هسذاالقرآن على وسيلمن القريتين عظيم

وأمثال فالداسل على أن مبدأ تلافيهم لم مكن الاالمدوق ووالنظري الملاعم الدنيوى(الهمافاششمنذكرى)منالفرآن أوالوسى أسلهمالما لتقاسد واعراضهسماعن الماليل وليس ف عقدتهما يتون به من قولهم هذاسا مركذاب أنهذا الآات الأق (بل) ا بذوة وإعذاب) بللمذوقواعداب بعد فأذا ذاقوه زال شكلهم والمعنى أنهم لايصة تونيه منى يسهم العداب في المناسلية (أم عندهم والتربعة ريك العزيز الوهاب) بل أعنساهم غزان رسمته وفي تصرفهم حنى بصيبوابها منشاؤا ويصرفوهاعن شاؤا فيتغيروالا بوة يعض صناديدهم والعني أت الروةعطية من الله يتفضل بماعلى من يشساء من عباده لامانع في قانه العزيز أى الغالب الذى لايغلب الوهاب الذى أ أن يهت كل مايشاء أن عرشه دلان فقال (أملهم ملا السموات والارض وما ينهما ) كانه الم أنكرعاهم النصرف فسوته أنالس عندهم شراش رحمه التي لأنها بدأية أبها أردف دلك بأنه و أيسلهم المسلم الذى هوجرا يسسمهن شوااننه فن أين لهمأت يتسرفوا فيها (فلير قوافى الاسباب) جواب شرط عمذوف أعان كان الم ذلك قل سعدوا في المعادج التي خوصل بم الى العرش حتى يستوواعليه ويأبروا أمرالعالم نيزلون لوحى الىمن يستدون وهوغاية التركميم والسب فيالاسل عوالوسلة وقيل المراد بالاسماب المواثلاثها أساب الموادث السفلة (-ندما عنالات مهزوم من الاحراب) أى هم شنارتا من الكفاد

اختصاصه به مع المسياواة أوالمرجوحية بزعهم البياطل في نسبة الشيرف الدنيوى لغيره (قي لما الحسيد) فاظرالى كونه مثلهم وقسورالنظراني كونا دونهم والحطام مايكسرمن الحطب أطلق على متاع الدنيبا إتحقىراله واعلما الهاأنه مفسدمة لاحراقههم (قوله من القرآن) يعني أنَّ الذكر المراديه القرآن والضمر لله أوالوسىالذىذكر منقولاعن الله وفوله لمايسما لخزنعله لالشكهم فعاذكر ولذاجعلوه تارة سحرآ وتارة شعرا واختلا فافلشكهم الناشئ عن عصمة الجاهلية لم يقطعوا فيديش وقوله ما متون من البت وهوالنطع فمانافية همذا هوالصييم وقرنسطة يبتون من الابانة وفي أسطة يبنون من البنا ومامومولة وهومن تحريف أنسساخ فبل للاضرابءن جميع ماقبله فان قبل الشسك فى الذكرلا يشافى كون دعوي التوحيد مختلة اوكذا قولهم ساحركذاب قبل مل ينافيه لات الذكر مشحون بالتوحيد فبلزم الشاذمية يضا والذكر مصدق فافارا كان معوا وكذبال معدم تصديقه فماجا مه فتأشل اقوله بللم يذوقوا عذابي بعدفاذاذا قوه زال شكهم) يعني أنّ لماهنا ناقبة جازمة كلموان فرق منهما توجوه كافي المغني وقوله فاذا ذاقوه اشارة الى مانى لمن يوقع وقوع المنتيج أوقوله ذال شكهم اشارة الى اضراب عن الاضراب الذي قبله وقسل اله اضراب عن مجموع الكلامين والمعنى أن شسكهم وحسدهم لايزولان الابذوقهم العذاب كَافِي الكَشَاف (قوله بل أعندهم) اشارة الى أنَّ أم منقطعة فانتها تقدُّوبيلُ وَالهمزة وقوله في تصرفهم تفسير لقوله عندهم بأث المراد مالعندية الملك والتصرف لامجرّد الخضورلانه لايتريه المرادو تقديمه لاته محل الانتكار فهوكالسول عنه لازم التقديم ولاحاجة الىجه له للخصمص حتى يؤولُ بأنه لتخصه عن الانتكار لالانكارا أنفصص المفهوممنه أت كونهاعندهم وعندغيرهم غير منسكركا فعل وكذا مأقمل من أنهم لجسارتهم على مثل هبذا الغول تزلوا منزأته ن يذعى الاختصاص يخزا تنالر حهذونه تعالى فرأة عليه مات الامر بالمعكس افليس في يدهم شي منها فانه لايدفع الايهام المذكورمع أنه نوسلم فنطوق عندد الإعليه فتأمّل والمساديدرؤسا وهموكارهم بمع صنديد وجعم شواش اشارة الى مافى النبؤة من كثرة الحمرات (أقو له عطية من الله) لاتتوقف على شئ آخركما هو مذهب آلح كما وقدم ترفى الانصام مايخانفه و وجيه و قدأ كرَّه وقوله فاله العزيزالخ تعلسال لقوله لامانعه والوهاب تعلسال لتفضيله على من يشيافه واف ونشر تحسرم تب والتوصيف بيما للاشارة الى بطالان ماهم عليه من العزة وكون الخزائن عندهم (قولله ثررشو ذلك) أصل معنى الترشير الترسة والتأهل كايقال ترشم الوزارة ومنه ترشير الاستعارة والمرادب هنا التقو إدوانتا كيد الاالمعني المصطلم فان كون وبلث السموات والارض ومامنهم الهم يقشضي أت خزاش الرجة ومندفهم يقسمونها على من أرادواً وليصرح بأنه تأكدله لتغارمداولهما (قوله كالنه لما أنكرعابهم التصرف الخ) سان لنترشير وفىالكشاف تمرشم هذا المعتي فقال أملهم الخرحتي يشكلموا فىالاء ووالريائية والمتعا ببرالالهية التي يختص بهارب العزة والمتكرماءاه ولدس فعاذكره المصنف ردعامه كمانؤهم واذا تأمنلث عرفت أت مانى الكشاف أولى بمباذكره المصنف فتدس وقوله أنكان لهم ذلك قبيل الاشبارة للتصرف في خزاجه ومأفسره معسهم وهوان كان الهملك السموات أنسب (قوله حتى يستووا الخ) تسع ف هذا الريخ شراى وليس ف هذا تسبة الاستواء المدعزوسل فلابردعليه مأفي الإنتساف الاستواء المنسوب المه تعالى اسراعما يتوصل المه الصعود في المعارج والسراسة وأواستقرار كافسر في محله فهذه العيارة ليت بجيدة واهو غيروا بد فتأتل وقوله الوصلة بضم ألوا وما يتوصل كالحبل ويحوه وقوله لانما الخ أى بعلها الله أسبا بالذلا أتها مؤثرة حتى يكون فلسفة (في له أي هم حندمًا من ألكفا والخ في الكشاف ماهم الاحتشر من ألكفا والمتحزيين على وسلالته الخ والحصر المذكورة سلاته من تقدير جند خيرامقد مالمتدامو خرالاقتضا والقام المصر والمسنفعد لعنه وجعله خبرميتدامقةم ولم يتعرض للمصروأ وردعله أن التقديم مطلقا لغيذا لحصر عنداز يخشرى بدون تقديم ماحقه النأخير كاصرح به فى قوله كلة هو قائلها ونظائره ولااشكال فيماذكره الرمحشري نقدم ولاتأخير فانقبلانه لاطريق اسواه فليس بمساملاته قديست فادمن السياق كاسباتي

ان قلت مقدّمني ما في الكشدة على المخددية بأن لا يتجاوزوها الى القدرة على الام ورا لرياتية وتقديم الخبر يفيا عوماذكوه المعترض يفيد حصرا للندية فيهم وهوغ برمناسب المقام فهو ناشئ فن عدم الفرق بن انفصر بن والذى ذكر في الفاعل المعنوى كابين في كتب الماني قات هو كماذكرت و لمثال في للزمخشرى فى ثوله تعالى والله يقول الحتى وهو يهدى السبيل تفسيره بلا يقول الاا لحق ولا يهسدى الاسبيل الحق قال المشارح الطيبي طيب الله ثراء أما دلالة يهدى السيسل على الحصرفتنا هرة لانه على منوال أفاعرفت وأماوالله يقول الحق فلانه مثل الله يبسط الرزق وهوعنده يفسدا لحصر قال في عروس الافراح هذا يجب منه فانآ ناعرفت والله يبسط فيه حصراافاعل أى لايقول الحق الاالله والزيخشرى لم يتعرَّض له بالكلية فأنه وجد المعنى على الحصرف الحق فصرح به فقال لا يقول الاالحق ولا يهدى الاالسبيل الم يقف الطبيي على من الممع وضوحه وذهب في الكشف الى أنّ الحصر ستفادم النفير المدلول علم ميالسكروزيادة ماالدالة على الشوع وغايه التعظيم لدلالتهاعلى اختصاص الوصف الحذدية من بن سائر المدات كالنه-م لاوصف لهم سواء فقيل عليه لانسلم أن تعظيم وصف الجندية يقتضي أن لاوصف لهم سواء قلت ماذكره المدقق بعينه كلام السيرافي فسرح الكتاب قال مامزيدة في قواهم يجهد ما يلغن تشبيه الدخولها في هذه الاشياء بدخواها فبالحرامل كاث لايلغ الامجهد صاركا له غرواجب وهو يقال لم لاينال المراد الابشقة وهُــدامنالمفهوملانه اذا مال أمراجهدعظم لم إصل له بدونه وقيل افادته الحصرانه كان حق الجندأن يعرف لكونه معلىما فنكرسو قاللمعلوم مساق المجهول كاله لايعرف منهم الاهدد القدروهو أنهم جند بهذه الصفة كافى قوله هل أدلكم على رجل نستكم اذا الخزكا تهم لابعر فون من حاله الاأنه رجل بقول كذا (قولهمهزوم مكسودع اقريب) في شرح المحقق للكشّاف ان آرب الانهزام مفهوم من تعبيره عمالم بقع بأسم المفعول الموذن بالوقوع فسكا ته محقق لنسدة قريدو يؤيده اسم الاشارة وهوهنا أيضاومك ورععتي مهزوم مجازمشهور فريستعمل قسديماوهماما فيدرا تدةوعن يمعني بعدأى يعدرمن قريب والمتحزبين السائرون أحزابا (فوله ومامزيدة للتقليل كقواك أكت شيأما الخ) عدم ملاءمته لما بعده من كونهم مهزومين جما يتراعى في ادخا النظردون دقيقه لان السياق مناسبة أذكون انظراش عندهم والارتشاء الى اعلى المقاحات لماكان استهزاء بهم فاسب وصفهم بالعظمة أيضا استهزاء فهي يحسب اللفظ عظمة وكثرة وفى نفس الاصرأ قل قلة وكدا فوله هنا المشعلي تفسيرهم فيأحدا ليكلام بعضه بحجز بعض والمعروف في كلامهم كونها للتعظيم نعولامرما جددع قصيرا نفه لاحرتنا يسودمن يسودمع أنه تسلية للبي صلى اللعطيه وسلم وتبشير إنهزامهم والتبشير جندلان عدوسفيرد بماأشعوا حانة وتحقير

أَلْمُرَّأَنَّ السيف ينقص قدوم ، اذا قبل ان السيف أمضى من العصى

وكون ما حرفاذا أندا أحدة وابن وقسل هي الم وأما كونها نائمة هما لم يقله أحد من أهل العربة ولا يلقى بالمقام (قوله وهذا للناسانة) لانه وضبع للاشارة الى الكان البعسد فاستعبر هنا للمرسة من العلق والشرف وهو معنى قوله حدث وضعوا فيه أنفسهم وقد حوز فيه أن يصيحون حقيقة للاشارة الى مكان تفاولهم وهو مكة والاستداب مطاوع نديه لكذا فاستدب له اذا دعاء فأجاب وقد صيفة للاشارة الى مكان أنفسهم له والتقييد به وهذا المقول ماسبق في شأن التبويس وقوله أثرل علمه الذكر من بيننا وهنالله أنفسهم له والتقييد به وهذا المقول ماسبق في شأن التبويس وقوله ذو الملاف الثابت) هو صفة لفرعون لا للما قبله واللا تألي عوده و منت أوناده لا منافي النفس على طريق الاستعارة المكنية وأثبت له ماهو من خواصه تحليلا وهو قوله ذو الاوناد فأنه لازم له ولا حاجة الى تمكل المنافية المنافية اللازم وأريد الملزوم وهو الملاف النابت فانه لا وجعه في والمواقد غنوا الخي من قصدة أقلها النابت فانه لا وجعه في والمهم عنف من قصدة أقلها المناب فان المنافية عنفر الدى وسنادى

المعزبان على الرسل وتروم مكسور عافر ب عن أبن لهم التسد ابد الالهمة والنصر في في الامور الرطائد فلا تحصير شياسا وقبل وما من مدة للتفليل تفوال أكن شياسا وقبل التعليم على الهز وهولا بلائم ما يعله وهنالك التعليم على الهز وهولا بلائم ما يعله وهنالك التعليم على الهز وهو وافس أنفسهم من الانتداب لتل هذا القول (كذب قبلهم المناب الموياد تقوله ولقد عنو أفيها بأفه عشة ولقد عنو أفيها بأفه عشة ولقد عنو أفيها بأفه عشة ولقد عنو أويا أنه عشة ماداً أوَمّل بعداً له عدر \* تركوا منه اللهم وآل اياد جرت الرياح على مقرد بارهم \* فكا نهم كانوا على ميعاد ولقد غنوا فيها بأنم عشة \* في خل ملك ثابت الاوتاد

وغذوا بالغينا اجمة بمعنى أقاموا واداقيل المساكن مغان وظل الملك حمايته وقواه أخوذا لخ اشمارة الى مافسة من الاستعارة وظاهره أن دوالاو تادوهو البت المطنب أى المربوط أطنابه أي حياله بأو تاده استعبر الماك استعارة تصريحمة وهوأ ظهرهامتر نهايته آنه وصف وغرعون ممالفة للعلاعي ملكه وكذا اذاكان بمعنى الجوع فالاستعارة تصريصة فى الاونادأ وهومجازمرسل للزوم الاوتاد للبند وقوله يشذ البنا ليس المراديه معناه المعروف اذلامعني لشذه بالوندبل هومن قوله بي عليه اذا ضرب خيمة والمغدب بصيغة المفعول من يريد تعذيبه وضم مرعليه الايدى والارجل وعلى هذا فهو حقيقة إقو لهوا معاب الغيضة) هي الشيروة نسر وقوله وهم قوم شعب قبل الدغير صير لانه أجني من أصاب آلابكة وانما قومه أصحاب مدين كامر في سورة الشعرا وسيماني في السف أنه لم يقدل باقوم كا قال موسى عليد ما الصلاة والسلام لانه لانسب أفيهم ويعاب بأن المراد بقومه أمة دعوته بقريبة ماصرح به غة والمراد من أرسل اليهم (قوله يعنى التحرين) أى المتجمعين عليهـ م فنعرية والعهد وكونه اعلا الشأنهـ معلى من نحزب على نسناصلى الله علىه وسلم على أنه من قسل زيد الرحل بالقصر الادعائي مبالغة وجعله تعريف اجتسياعلى طريق الادعاء أيضا كماقسل فهولا يناسب قول المسنف جعل الحند المهزوم منهم في توله سابقا. ن الاحراب مع أنه لاوجه له أذا لمقام مقام تحقير لامقام اعلا وترفيع (قوله ان كل الا كذب الخ) ان نافية ولاعل لهالانتقاض فهابالافكل مبتدا محذوف الغبروالتفر بغرمن أعزالعام أي ماكل أحد مخسر عنه مشئ الامخبرعنه بأنه كذب جيع الرسل لان الرسل يصدق كل منهم البكل فتسكذ ب واحد منهم مكذب للسكل ا و على أنه من مضابلة الجعم المجع فيكون كل كذب رسوله أوالمصرم بالغة كان سائراً وصافهم بالنظر المديميزلة العدم فههم غالون فيه وقوله على الابههام متعلق بأسندو يحتمل تعلقه بيبان أيضالانه لاتفصل فيه وأنما ذكرالككذب وهدم الرسل (قو له مشتل على أنواع من المتأكيد) المادة التكذيب والتعبير بالاسمية وحصرصفاتهم فأالسكذب للمبالغمة كآمروتنو يع الجلتين الى استثنائية وغرها وجعل كل فرقة مكذبة للعمسع فأحدالتأو بلين وقوله وهوأى معنى قوله انكلاح وقوله ليكون الخ تعلسل لقوله مشقل أولقوله سان وقوله مقابلا الجعوا لجع بأن يقذره ضاف لغمر الاحزاب أى كلهم وعلى مابعده تقديره كل حزب على ماهومعناها في الاضافة آمر ف أو زكرة في غال ان الاول خلاف الغاهر وإذا اقتصر الزمخشرى على الثاني لم يصب وتكذيب جعهم المرأولا تفاق كلتم في العقائدوا فراد ضمر كذب رعامة الففاكل فلاترجيم فيهلاحد الوجهين (فوله وما ينتظر) اشارة الحيان النظرهنا بمعني الانتظار لايعني الرؤية وقوله قومك اشارة الى أنَّ المشار اليم بهؤلا عَمرالْت اراليه بأولتك وهم كفارقر يش ودل يتقديمه على أختياره انساسيته للإنساوة بحايشياريه للقريب وليس المراد أن تلك الصيحة عقاب لهبيم لعمومها للعر والفاجر" بل المرادأته ليس منهم وبن ما أعد لهسم من العداب الأهي التأخير عقو بتهم الى الاتخرة لانه تعالى لابعذبهم بالاستئصال ونحوه لقوله وماكان الله لمعذبهم وأنت فيهم اذالمرا دوجو دمصلي الله علمه وسغ لامجاورته الهم كانوهم حتى يقال انه لايمنع وقوعه بعدا لهجرة نخسالفته للتفسيرا لمأثور والتعسير بالانتظار مجاث عبعل محقق الوقوع كائه أمر منتظر لهم والاشارة مرؤلا التعقيراهم (قوله أوالاحراب) فهو سانها يصعرون اليه في الاسترة من العقاب بعد ما زل بهم في الدنيا، في العذاب وجعله مستظرين له لان ما أصابهم منعذاب الاستتصال ليسهو تتيعة ماجنوه من فبيع الأعمال اذلا يعتقبه بالنسبة الدماعمة من الاهوال فهوتحذيرلكفا نغريش وتنخو بفسلن بساقيله الحديث فلاوجه لماقىل من أنهذا ليسرفى منزالاحتمال أصلالات الانتظار سواكان حقيقة أواستهزا انحايت قرف حقمن لم نعه عله فبعدذ كرما حق عليهمن

أوذوا للوع الكدو موالد الان لان بعضهم يند بعضا كالو تدنية البناء وقبل في أربع سواد و كان على العسب ورسل ماليا سواد و كان على العسب ورسل ماليا ويضر يعلم أو فاداويتر كلمتى وأصاب الفيعة وقد الوط وأصواب لكة ) وأصاب الفيعة وهم قوم عمد وقرأ ان من بودافع وابن عام لكة (أولان الاحزاب) بعدى وابن عام الكة (أولان الاحزاب) بعدى المهز وم مهم (ان كل الان معلى الإبهام مسقل المهز وم مهم (ان كل الان معلى الإبهام مسقل المهز وم مهم التي الكدن معلى على الماليا على أفراع من التي يسلكون معلى على الماليا المعاقب العالم الولادات المعام الكدن معملهم (وما عناب) وهو العالمة المواد المعام الكدن معمدهم (وما تنظر هولاء) وما عنظر قومان أوالاحزاب تنظر هولاء) وما عنظر قومان أوالاحزاب

العفاب لم يبق لهم ما ينتظروا بما المترصدلة كفا ومكة ﴿ وقوله فاتهم كالحضور ﴾ جع ساخ مراكبان الحافوجيه الاشادة البهسيمايت اميه للغريب يعددالاشارة بأواتك الذي يشاويه للبعيدمع اتحادهما على هذا التفسير بأن الإقل عدلى ظاهره لايعتاج الى وسيده فلياسسق ذكرهم مكردامؤ كذا استعضرهم المخياطب فتأديب فنزل الوجود الذهني منزلة الوجود ائلارجي المحسوس واشيرالي عيايشاريه المحاضرا لمشاهد ويحوذان بكون للتعقد ولابنبوعنه التعبعوا ولثك لان البعدف الواقع مع أنه قد يقصد به التحقيرا ينسا (قولمه او منووهم في علمالله ) معطوف على أستمشارهم وتتفسيص هذا أبهدا الاعتباد مع مشاوكة ما قبله في التنفين ومنسله دورى لابستل مع أنَّ الثاني محل التغسيروالعدول اولا بهسم لساك ذيوا كانوا موجودين حقيقة والتظارهم بعدهلا كهم فوجودهم في نفس الامروعله المسورى فقط فناسب اعتباره وأما كفارة صعة واحدة فلا يلاغه ولايستدعه كاقبل الاأن ريدهذا (قوله هي النفغة) وأسيتها صيعة ظاهروقد من تفسيرها بالعسذاب أيضا وقوله من توقف مقدارفواق فهوآ تابحذف مضافين أوفوا فسجا زمرسل بذكر الملزوم وارادة لازمه كمااذا كانجعني الرجوع والترداد بفتح الناجعني الرذوالصرف اوجعني التكرارمن قولهم ردّالقعل اذاكره ومنه الترددعلي الناس وقواه فاله أى الفواق سان للمناسبة المصية للتعوّره عا ذكر وتوله وهمالغتان ظباهره أنهما يمعني واحدوهوما مروهوقول لاهل اللغة وقيل المفتوح اسم مصدر من أفاق المريض افاقة وفاقة اذار يعم الى التحة والمضهوم امرساعة وجوّع اللاللسرع (قوله قسمانا من العذاب)أى ماعين لنا شبه فنكون استعمالالماهـ قدواب مضمنا للسكذيب وهوالمراد وقوله أو المنة الخنهوسوال لان يعللهم النعم الذي سعومته صلى الله عليه و المبعد با من آمن فطلبوا تعيله لهم في الدنيا استهزاء أوحقيقة فانهم لما وعدوا نعيم المفان بالايمان وهسم لايؤمذون وم الحساب سألوا ماوعدومني الاتنوة قبلها فالبالسرقد دىوهوأ قوى التفاسيرلقولهم وبناولوكازعلي ماعيمله أهل التأويل من وال العذاب أوالكتاب استهزا السألو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسألو اربهم ولذائرك المصنف درج الاسترا فعه كما في الكشاف (قوله العصفة الحائرة) أى العطمة وصفة الما يك مالكر لبعض عاله أوأتساعه لان ينفذ مللسائل ونحوه وذكر بعض أهل اللغة انها كلة حدثت في الاسلام وأصلها أنأ ميرجيش كان بينه وبين عدوه تهرفق ال من جازهذا النهرفله كذا فكان يعطى من جازه مالانم معتب العطية مطلقاوقد تطرّف القائل ان العطا إنى زمان اللؤم قد \* صارت محرمة وكانت جائزة وقوله قددفسريهاأى بقطعة الغرطاس حناآ يضاوأ ماالقط بمعنى السنو دواله ترففال ابزدريدفي الجهرة الاأحسبه عربياضيحا وردبأنه وردنى الحسديث عرضت على تبههم فرأيت فيها المرأة الجيرية صاحبة القط وقد ذكرمصاحب القاموس وغيرم وطلهم تظرصا تفهما ستهزآ وتكذيب أيضا وقوأه استجاواذلك هوجارعلى الوجومة تفسيره (قوله تعفلها للمعسية الخ) اشارة المالمناسبة بين اصبروا ذكر المقتضية العطف وقوله بعظائم النع اشبارة الى قوله الماستهرنا والصفيرة ترتوجه الآتى وسأتى كوم اصفيرة أو خلاف الاولى وقوله نزل عن منزلته الناساهرأن مايعده تفسيم له فنزلته يؤقيره ونزوله عنها استحقاقه للعتاب وقولة أوتذكر فاذكرعلي الاقل ععني الذكر المعروف والمرادمنه تمغو يفسمن أنذوه وعلى هدا ععني التذكر والمراد تنيهه صلى الله عليه وسلم للاعتباء بحفظه عايوجب العثاب عنان نفسه استعارة مكنية أوتصريحمة (قوله بقال الخ) قالاً دانقو موالايدي القوى والدَّبكسرالهم زمَّتِعني القوَّمُ أوما يَقوي به فانه يقال ا قوة أيضاوقوله مرضا تمصدر ميي يمعني الرضا وقوله وهوتعليل أى في قوله اله أواب كاهو معردف في مثله من الجل وقوله دليل الخ لان الايدالة وقوى محقلة هنالان تكون في الجسم لما مخراه من عمل الحديد والسبر ف المتثال وينحومواً ن تسكون في الدين فلساعل بهذا تعين أنَّ المرادة وَمَه الدُّينية دون السَّيوية لانَّ الاوَّاب وأن دل على الرجوع المغلق المحتمل للرجوع تقدرج وعاّد يضاو الرجوع لمسايراً وله فيكون بسيلكك ما شتهر في الاقل لاسياف القرآن فالدلم يستعمل فسه الآواب الابعثى النواب والتوبة الرجوع تقه فسقط مااعترض به

فانهم فللشود لاستسارهم الذكرا وحسودهم في الم الله تعالى (الاصعة وأحدة) هي النفخة (مالهامنفواق)مناوقضعه ارفوآق ويو (مالهامنفواق) عابينا لملتين أورجوع وترداد فانه فيه برجع اللبنالىالفشع وقرأ حزفوالكساتى الضم وهمالغتان (وقالوار باعل لناقطنا) فسطنا من العذاب المنعاف عد ما بدأوا لمندالق نعد المؤمنان وهومن قطه اداقطعه وقبل احديقة المائزة فطلا باقطعة من القرطاس وقلف ا ما المعالمة والمالية ومالماب)استعادادالماستهزا (اصبعلی ماً يتولون وأذ كرامهم فلت تعلى المعصدة في أعنهم فانه مع على شأنه واختصاصه بعظائم النعموا لمكرمات الم أتنص فيوتزل عن منزلت وو يحد اللائكة مالتمسيل والتعريض منى تعلن فاستغفروه وألب فاللن الكفرة وأهمل الطفيان أوتذكرفت ومن نفسان أن ترافيلقالما رفنا أمسفن لذوطالها لحقد كملان موسقاله المعال (دَاالابه) وَالْقَوْمُ يَتَالَ فَلانَ أَيْدُودُو أيدوآدوالاعتفى (الدائواب) رساع الم مرضياة الله تعالى وهوتعا لم للايدوليل على أتالمرادب القوقف المسين

الأللك والمالية والمنطقة والم (أنامفرنا لمال معديدهن) فاسترفسعه وتصنال ففع وفع المستعللة المال الماضة والدلالة على تعدد السبي الا بعلسال(بالعنبي والانتراق)ويقت الانتراق بعلسال(بالعنبي والانتراق)ويقت الانتراق وهوسان شرى النمس أى تفى ويعسو والفعاد ألفعادا ما مروقها فعالم علما مِثَالَ النَّمْسِ وَالنَّسْرِقُ وَعِنْ أَمِهَا فَيْ رضى الله عبها أنه عليه العلاة والسلام وللي من المناوعال هذه ملاة الانمراق وعن ملاة النعارة المناوعات المناوع المعاندة الم الفي الاجدوالا به (والطبيعة ورة) الم نيالا أن نقالها وأيه المزار " المالية لم المناسطة المحالة المالية قرى والعلم محذورة طالمندا واللبر ( طل له أواب) مل واسلمن المسال والعرلاحل والفرنسة دين ما في له أنه مدل على الوافقة في النسطى الوافقة في الدانة مدل على الوافقة في الدانة على الموافقة في النسطى الوافقة في النسطى الموافقة في الموا الدادمة عليماأوط متم ما دسن داودعليه

البلام

ساحب التقريب وصيام وم وافطا ريوم أشؤمن غيره كقيام بعض دون بعض فأنه أشق من مسسام الدهر ومن قيامه كله لتركد راحة تذكرها قريبا وقوله مؤتفسيره أي في الاتبياء قال بعض فضلا العصر أخرطرف المسة هناعن الليال وقدم في الابياء فقيل ومعربامع داودا لبال الأكر سليسان وداود ثمسة فقدتم مسارعة المتعسين ولأكذ للهمنا وهوحسسن وقسدمرق الآنبيا بتجويزكون النسبيح بلسان الحال وقوا بالعشى والأشراق هناياً بإداذ لاختصاص له بهسما ولابكونه معه أيضًا (قوله حال وضع موضع مستصات) لاتّ الاصل في الحال الافراد فالعدول للدلالة على حدوثه وتتجدّده مشأفسَيّا واستعضارا لمآلة العجسة من نطق الجادولوقيل مسجعات لهيدل على ماذكروفيه نظرلان المنظورا ليه زمان الحسكم وهوسال أومستقبل عند التسعير ويجوزكونه مستأنفالسان تسعيرها فمكن مقابلته بقوله يحشورة هنايعن الحالمة فلذاا قتصر عليها وبعله الما مضر نامستأنه قالسان قصته أولتعليل قوته أوأ قايشه (قوله ووقت الاشراق) يعني فيه مضاف مقذ واعطنه على الزمان والمراد يوقت المحما الصورة المدنري عندار تفاع الشمس وشرقت الشمس يمعنى طلعت ولمانشرق بمعنى لمنشرق أى لمرتضع اوتفاعا ناتما فلانسه بيازمة كأس وأم هاني صحا يتمعروفة وقوله انه أى النبي سلى الله علمه وسلم (قوله همذه سلاة الاشراق الح ) اشارة الى الملاف الوقع فيهدنه الصلاة أعنى الاشراف والضماعلي مافصله الحدثون فقيل انهابدعة حسنة والدصلي للهعليه وسلم لم يسلها وأماصلانه في بيت أم ها في لما دخل كمة عام الفتح فانما تسكمات مسلاة شكر اذال الفتح العظيم صادفت ذال الوقت لاأنا عبادة يخصوصة فيهدون سبب وقيل انهاسه مة وقدورد فيها أحاديث أكثرها ضعيف وأصها حديث أمهان وهذا هوالقول الاصعفيها وقيل انها كانت واحبة عليه صلى الله عليه وسلم وهومن خسائصه وقول الزعباس رضي الله عنهما مآعرفت الخ اشارة الى انكار ثه وت صلاة النبي صلى الله عليه رسلم لهاوه وماذخب الدربعض العصابة وأقلها ركعتمان وأكثرها اثناء شروأ وسطها فى الفضيلة تجانية ووجه فهما يزعباس وضي أتله عنهسمالهامن الاكية بساء يلى مادوى عسمه كماهر في سورة الصافات أن كل نسيح وردفى القرآن فهو عمني لعدالة بعني مالم يردبه التعب والمتنزيه كارواه الطبري فيث كان صلاة لداودعليه الصلاة والسلام قصت على طريق المدح علمينه مشروعيتها وهمذا هوالمراد الاتكاف وماقيل في وبهما نه حص دينك الوقتين بالتسبيح وعلم من الرواية أنه كان بصلى فيهما مسجعا وقد حكى دون بيان الكفيته فتعمل على صلاة النصا أوتسيع المبأل مجازفين بغي حل تسبيع داود عليه العسلاة والسلام على معنى عجازى لانّا لجازيالجاذ آنس لايحنى ضعفه فانه اداعلمن الروابة فسكيف يقول ابزعباس دضى الله عنهما نه أخذه من الآية والتعوز ينبغي المهماأ مكن وهذا بسامعلى أنتمعه متعلق يسجعن حتى يكون هومسجا أىمصابا والانتسبيم الجبال لادلالة لمعلى العسلاة ومعهد فاقتسه حيتشد جمع بين معنيين مجازين الاأن يقال بدأ ويتعمل بممني يطعن ويجعل نعظيم كل محولا على ما يناسبه و بعد اللسا والتي فلا يحالو من كدر (قوله من كلجانب) لان المنباد رمن المشرأن بكون من أما كن متفرقة وقوله المطابقة أي الموافقة بين المالين بسمين ومحشورة بجعلهما اسمين أوقعلين وقد ديين وجه المضارعية عمة لانها سال بعدسال وأما هذه قأ لمشرد فعة هوالمناسب لقام القدرة المراد مسحكما بينه ودلالة يمحشورة على المشر الدفعي الماعقا بلمه الف عل أولانه الاصل عندعدم القرينة على خلافه فلا ردعليه أن الاسم لايدل علىذان ومدرجافى نسختمت درجاوهماععني والطيرمعطوف على الجسال أومفعول معدان لم يتعاق يهمعه كامرً (قوله كل واحد من الحوال) لوأ رجعه الهما كافي الكشاف بل الى الطيرفقط استغنى عماد كر من التوجيسه والمعنى كل طائر وعلى هذا فعتموله ادا ودعليه السلاة والسلام ولامه تعليلية والموافقة من قولهمه وآلمداومة من وجوعمله كليارجع دأودعليه الصلاة والسلام البه والمضادع وان دل على استقرار تعيدى كامرالكن دلالة هدا عنطوقه وهي أقوى من الاولى لانه قديرا دبه مجرد الحدوث من غسير تكرره فاندفع ماأورد عليه من أنّ ماقبلهدل على المداومة أيضالد لالته على الاسترار التعدّدي كاصرح من وقوله أ

عزعن السان أى ا عامة السنة وقوله فأعله أى بأنه سقتله وتصديقه اعترافه باستحقاق الفتل وغيلة بك الغنااهية وسكون الساءوهوأن يخدع رحلال مدهب معملكان فاذاخلا مدفسه قثله وقوله فعطيت الخ اشارة الى أن هذه القصة كانت سيالها سه والخوف منه واغيام رضه لان عله سيالتقوية مليكم مستغلّ غيرمناسب بمقامه نعمله مدخل مّافيه (قوله النبوة) الحكمة ماأحكم من قول أوفعل أوعل ولاأشدّ احكاما فيجسع الأمورمن النبؤة فلذاوردتف القرآن بمعناها وقبلهي كل صواب واذا فسرت بالثاني فهى أعتر وقو أفصل الحصام فالفصل ععماه الصدرى والخطاب أريديه المخاصمة لاشتم الهاعلمه أولاتها أحدأ تواعدخص بدلانه المحتاج للفصيل وقوله البكلام المخلص فالقصيرل بمعنى المنصول وهومن اضافة الصفة لموصوفها وقوله من غسرالتياس اشارة الى أنه أطلق علمه فصلالانفصاله عاسواه بلاالتياس شهكون الااتباس المقبابل فبععتى الاتصال وعدم الانفصسال وضددقة في نظرا لواضع آسكيم فنّدير (قوله راعى فسيدالخ) حال من فاعل نسه أواستثناف لسانه وهـ ذاعلى طريق النميل والراد بمظانها مُقامَاتُها التي من شأَعَ أَن تقع فيها كما يقسل يتسع الراع منا أنَّ المطرو النبات وقوله وانماسي المخاشارة الحيماذكره بعضههمن تفسيره فصل الخطاب بأتماتيعد بأندليس مراده حصره فسه بل أنهمن جلتب الآنه أسكر ماوقعرفى الخطب يعد الحدوالعسلانفذ كرليفصل بين ماجه ل غرة للكلام تبنيابه وبين المقصود منه وهويميا يقع في الكلام السلم فأطلق عليه لوقوعه في كلام فصل من باب اطلاق اسم الكل على جزئه وقوله عما سيق بالما الموحدة أوالمنهاة التعسسة على ساء المجهول بكلم سماضه وهماء مني ومقدمة منصوب على لخالسة وهوعلى هذابمعني الفاصل واضافته بصالها وهويمكن فعيام أبضا وقوله وقيسل هوالخطاب القصد) بقناف وصادودال مهملتين ومعناه المتوسط باعتداله بين أمرين ولذا فسره بقوله ليس فيسه الخ والاشبأ النطويل والممل الموقع في الملل والساتمة وقوله لانزرأى قليل فيكون فيه اختصار محل وهذر بالذال الجمة بمعنى كشرمن الهسندوهو الهذبان وهو بأن يكون فيمتطو بالمحل وهكذا وقع في وصف كلامه صلي الله عليه وسلمف حديث أم معبد وغيره من طرق صحيصة وقد حعلوا لانزر ولاهذر ععني لاقليل ولاكثير على هذا تفسع الفسل وقد قبل هماصفة أن ليكالامه مستقاتات أى فصل بن الحق والباطل ومع ذلك لاقليل ولأكثعرولا الزم العطف على هذا كالوهم حتى تتعمل الوصفية لان فصل وقع خبراعن كلامه أوضمره فقوله لانزر ولاهد ولايخاومن أن يكون صف قاقص ل مقدد الامفسرة ولامو سي و قادة فان عدم العطف حدوصف كالامعوصف دمعنوين وحما كونه فصلاوغ يرزده ذرأ وخبرايه دخبرأ وصفة يعدصفة أن سلوفالا يلزم صد تعدد الأخدارا والصفات العطف كاصرح به النعاة في المتون ولا يحني مضايرة هذا الماقب (قوله التجب والتشويق) التجب الفاهرأنه بمعنى جعمل الخماطب معباء بألق المسه أومتهجبامنك أوعدة وأمراعيبا وهذاوما بعدمهن الاستفهام عن لابعرف القصة ويراداعلامه بها فيقال لههل سعت بصحدا وهذاأم مستفض في عرف التغاطب وقوله مصدراً ي الحضمه ععني خاصمه أوغلب وقوله أطلق على الجع أى هذا لقوله تسوروا وهوظاهر (قوله تصعدوا الح) السورا لحيائط الهبط المرتقسع والمحواب الغرفة وهسى البت العالى ومحراب المستعدما خوذمن ولانفصاله عباعداه أولشرفه المتزل منزلة علؤه والمرادمن تسورهم الغرفة نزولهم لهامن الحائط دون الماب لانه كالممعلوعا فى زمان خلق له بعبادته وصيغة تفعل تكون العان كشرة منها العاو على أصله المأخوذ من التسور ععنى علا السودوا لمائط وتسسم علا السينام (قوله واذمتعلق عدوف الخ) لانه لايتعلق بأتى لانّا تهان المير لم والمسكن في ذلك الوقت بخسلاف تحاكهم وقوله على حذف مناف أي قصة ردّ لما في الكشاف من أنه لابصم تعلقه بالنبالان النساالوا قع في عهددا ودعله الصلاة والسلام لا يصم المانه رسول الله صلى الله علية وسلروان أذيديه القصة لمبكن كأمسبا اه بأنه يتعلق بهويدفع المحذور يتقديرمضاف فيهوهوظاهر وقدقيه أانه يصم أيضا بجعل الاستفادمجا زيابلا حذف وجعه لالتناجعني القصة عاجلالانه في الاصل

مرجع تدالتسمير (وشدد ناملكه) وقويناه مالهب والنصرة ومسترة الجذود وقرى مالت و المبالغة قبل الدجلا الدعى بقرة على آخروهزعن السان فأوحى المدأن اقتل المدعى علمه فأعله فضال صدقت أنى قالت أمامغيله وأخذت القرة فعظمت بذلك هيشه (وأنيناه المكمة) السوّة أوكال العلم واتقان العدل (وفصل اللطاب) وفصل القصيام بقيير اللقعن الساط ل أوالكلام المنلص الذي غه الخياطب على القصود من غير السياس يراعى فيه وظهان الفعل والوصدل والعطف والاستنتاف والاضمار والاظهار واسلدف والسكرا وفعوها وانماسى بدأ مابعسد لانه بقصل المقصود عماسستي مقدمة له من المد والصلاة وقيلهوا نلطاب القصدالنى ليس فسه اختصاره فل ولااشساع الم كلماء فى وصف كلام الرسول عليه العدال لا قوال الام فعسل لازرولاهد در (وهل أنال أاللحم) استفهام معنساه التغيب والتشويق الى استماء واللهم في الإصل مصدرواذلك أطاق على المع (ادتسورواالمراب) ادتصهدوا سورالغرفة تفعلمن السورالسيم من السنام وانعته لق يحدوف أى سائد آكرا المصماد تسوّروا أومالساءلي أنّ المراديه الواقع في عهد داودعليه السلام وأناسيفاد أني المعلى حذف مضاف أى قصة ساللصم أوالمصم لمافيه من معنى الفعل لا بأنى لان الميانه الرسول عليه الصلاة واللامل كن حيدة

واذالشانية في (ادد خلواعلى داقة) بدلهن الاولى أوظرف لتسودوا (فضنز عنهس) لانهم زاواعلب سن فوق في وم الاحتمال والمرس على الرأب لا يتركون من وخل عليه فأنه على الملادوال الام طان برأ زمانه وما للعسبادة ويومأ للقضاء ويومأ للعرعط ويوسأ للاشتغال بعاصنه فتسورعليه ملائكة على صورانسان فيوم اللساوة ( فالوالا تعف خصيان) نين فوسان منفاحيان على تسعية مصاحب المصم خصما (بغي بعض مناعبلى مصاحب المصم خصما بعض) وهوعلى القرض وقصاد النعريض ان كانواملاتكة وهوالشهود (فاسكم بيننا بالمق ولانشطط) ولانتجرف الممكومة وقرى ولاتنططأى ولاتع المتى ولاتشطط ولانشاطط والكل من معسى الشطط وهو عاوزة الملة (واهد كالليسواء الصراط) الى وسطه وهوالعدل (انَّ هَــنَّداأَ ضَ) بالَّذِينَ أوالعبة (لانسع وتعون العبة ولى العبة واسلت عي الانتيس الضأن وقل بلني بها من الرأة والحسيناية والقنبل فيمايات للتعريض أبلغ فبالقصود وقرئ تسع وندعون فنح النا ونعمة بكسرالنون وتوأ (المنافض أنافة) تعن ما أن المناسفة مالمتم ارسفية واسعالي الخالج الخالف ما عتدى وقبل اجعلها كفلى أى نصبي (وعزبي في اللطاب) وغلبي في مخاطبته الماي عاجسة بأنساء جهاج اأقدر ردّه أوقى

مغالغه

مصدر والظرف تنوع يكنسه واتحة الفحل (قو لهواذا لنائية الخ) بأن يجعل زما باهما لقربهما بملألة المتعدين أو عملاعندين فيصعبدل الكل مستحيدل الانستمال (قوله أوظرف انسوروا) والعلى ان التسورليس فيونت الدخول الأأن بعت برامته ادمأ وبراد بالدخول ارادته ويفزع فوله ففزع على النسور وفيسه تكلف وقدجة زثعلقه باذكرمة ذراوالمرادبة ولهمن فوق الحائط والحرس جع حارس أوسرسي والمراد بخاصته أحد (قو لد يحن فوجان متخاصمان) اشارة الى أنه خبر سند امقدرود فع لما يتوهم من أنَّا الملصم شامل للقليل والكثير والمراديه هناجهاعة بلع ضميره في تستوروا ومامعه فلرشي هنا بأن الخصم المثني هناعبارتهن الفوج فكون هناجا عتان تخاصما فعطابق مامر وقد تسل يحوزأن يكون الضمائر الجموعة مراداب التننية فسوافقا ويؤيده الذائذي دوى أنه جاء ملكان (قوله عسلى تسمية مصاحب الخصم خصما)تغاساجواب سؤال مقذر وهوأت المتفاصعين ملكان اثنان كماصرح بافح المروى ويؤيده قوله ودره فيذاأني فك عملان جاعتين وتقدر خصمان مبتدأ خعره مقدر مقدماأي فسناخهمان لايدفعه كافسيل لكون أنفصم جماعة كامرا الاعلاحظة كون الفوجين باسرهم خصما والمذكور بعده قول بعضهم وحوتكاف (قوله وحوعلى الفرض وقصدالتعريض) دفع لما يردعلى تفدير كونهم ملالكة أغرم كمف يخسرون عن أنفسهم عالم يقعمنهم والملائكة منزهون عن الكذب بأنه انما يكون كذبا اذاقصديه الاخب ارحقيقة أمالو كان فرضآ لامرصوروه ف أنفسه سماما أنواعلى صورة الدسر كايذكره العالم اذاص ورمستانة الاحدا وكان كارة ونعر بضاعا وقع من دا ودعليه الصلاة والسلام فلا (قوله ولا تجر الخ بان للمعنى المرادمه وان كان أصل معناه يختلفانا ختلاف الغراآت فان قراءة العاسم النامس أشطط اذا تحاوزا لحق وغيرهم قرأ يغتمهامن شطط بمعنى بعدوهي المتي أشار الهسابقول وقرئ الخ والكل رجع لمعنى واحد وقوقه وهوالمدل فتعوز بالوسط عنه لانه خسرالامور (قوله وقديكني بهآعن المرأة) ألكنا مفاعناها اللغوى لانه استعاره مصرحة لتشبيها بهافى لن الجانب وسهولة الضبط والانتفاع وقداستعملته العرب كشرا كالشادقال و كنماج اللاتعسفن رملا ، وقال 

فاعدم التصريع بالمرآة وذكرما يدل عليما حقيقة سي الاستعارة وسيكنا ية لحفا المراد (قوله والكناية والتثنيل فيمايساق للتعريض أبلغى كهكذا وقع في الكشاف وفسم خفيا بيحشاج الى توضيحه فالغلاهر أنَّ المُدوقَ للتعريض المحكالم بمناء فإنه تعريض لدا ودعلية الصلاة والسلام والداع للتعريض المااحتشام من عرض له واحترامه أو تنقيصه وايلامه وعلى كلهما تحسن الكتابة والقشيل دون التصريح والتعقيق أثماني الاول فظاهر لانه حث أبواحه اشدا التوقيره فاست عدم النصريح بقصته بعنهما فاله لايقع النعريض فبمحوم وأتماني الشاني فلان عدم التصريع مؤكد لشقيصه لعسدم الاعتنام يحياله والمراد بإلكناية الاستعارة كامر وأتماالتثبيل فذهب شراح الكشاف الحاأه ليس بالمعيني المصطلح بل اللغوى اذا لمراديه تحاكمهم ومجيئهم له عسلي صورة جعمين فان التشيل كايجرى في الاقوال يحرى فى الافعمال قال المولى عدالدين وهذا في الافعمال بمنزلة الاستعارة التحسلسة في الاقوال حسب أيكن المقصودين تحاكهم ماهوظاهرا لحال ثرق همذا القشيل تعريض بحيال داودعليه المسلاة والمسلام وماصدومنه ودحزالي الغرض وأبلغيته لانه بعدفهم المرادسه يتمكن في الذهن غاية التمكن وهوأشد فالتقريم لايهامه أنه أمريستي من مثاروهولائق فالهائم دون الجراس ويحوز أن راديا لقشيل معناه المعروف فتأمّل وقوامالدين أوالمنوعية (قوله وقرئ تسع ونسعون الح) لان الفّتج والكسر يتعاقدان في الاحماء كثيرا ولما جاورالنسع العشر قصدوا مناسته لمأفوقه ولمباتحته وكسرنون نعية لغة أغم وقولهما كنبهالان من كفل صغيرا كآن في تصرفه وكذا من ملك فاستعمل بمعنا ولتقاويهما وقوله غلبني تفسيراهزني والمخاطبة تفسيرالغطاب وقوله لمأقدررة مضمنه معنى أطق فعذاه بنفسه وقوله أوفى مغالبته النجه المراة وماقسله في الوجهين وقوله على تعفيف الزاى برك التشديد وهوغريب كافالوافي فالت التنديد وهوغريب كافالوافي فالت فلت وفي دبرب (قوله قصدبه) أى به واب القسم وهوقوله لقد فلك المخ اذبعه لا فلم مؤدد كالدى فلا المؤسسة القسم والتهسين التقبيع وقوله واحدله المخ دفع لما يوهيم من أه بحيرد كرادى فلا مشدون السات ونحوه كيف حكم بغلل شريكه بأن فيه مطويا وهو فلما اقرائلة عى عليه قال لقد ظلا المخ أوفه شرط مقد راى كان كافلت فقل شريكه بأن فيه مطويا وهو فلما اقرائلة عى عليه قال لقد ظلا المخ أوفه شرط مقد راى المن ما والاضافة قال الزعن شرى كانه قال باضافته في تند بسؤال تعبيل مضافة الى نعاجه كام أوسؤاله المنه والمسلا والمضمى فيه قيدا ولوعكس باذبأن يقد ربسؤال تعبيل مضافة الى نعاجه كام أوسؤاله المنه وعمله والمه والما للمنادة المنازة المن المنازة المنازة عرصه كانه يجوز المنافة في المنازة عرصه كانه يعوز المنافة في المنازة عرصه كانه المنازة المنازة عرصه كانه عوز المنافة في المنازة عرصه كانه المنازة المنازة كان المنازة كافيل (قوله وان كثيرا من الملطاء الحافة المنازة كافيل (قوله وان كثيرا من المنازة المناز

عدولاً من صديقال مستفاد ، فلات تكرن من العماب فان الداء أكثر ماتراه ، يكون من الطعام أوالشراب

(قوله وقرئ بفترالسام) فتعة بنا الانصاله بنون التأكد المقدّرة وهو حينتذجواب قسير مقدّر بقرينة اللام كافى المت (فوله اخرب عنك الهموم طارقها) \* ضرمك السمف قونس الفرس فاضرب فعلأ مرمبئ على السكونكنه فتعه لتقدير فون التوكيدمه والهموم مفعوله وطارقها دلمنه بدل بعض واستعارضر سالصرفهاعته وضر لمثامفعول معالمق وقونس بفغرالقاف والنون أعلى الرأس والمراديه هناءظم بينأذني الفرس وهذا البيت من شعر لطرفة من العبد وحذف الياء التخضف كافي والاسل ا ذايسر (قوله وْمَامن بدة الخ) هم مستدأ وقليل خسره وفيه مما لفة من وجوه وصفهم بالقله وتسكر قلل وفياده ماالابهامية والشئ اذآ يولغ فيه كان مظنة للتعب منه فكائه قسل ماأ قلهدم فهومعلوم من المقيام (قوله تعالى وَعَلَى داود الز) لم فَسَم الغلق كافي الكشاف عله مجازا عن المقين لاحتمال بقائد على حصقته لكن مابعده صريح في مسلك الرمخشري وقد دوي أنّ الملكين قالاة مني الرَّحل على نفسه وأغيا المفتوّحة لاتدل على المصركالككورة كافصيله في الغنى ولوسيل كاذهب البه الزمخ شرى معلاعلي المكسورة فهو لمهدع اطراده فليس المقصودة صرالفتنة علسه لانه يقتضى انفصال الضمرولا فصرما فعسل بعسلي الفتنة لان كل فعل ينحل الى عام وساص فعنى ضربته فعلت ضربه على أنّا له في ما فعلنا به الاالفشنة كاقدل لا به تعب ف والغاذ (قوله ساجدا) على أنّ الركوع مجاذ مرسل عن السعود لانه لافضائه الهجعل كالسب مُ يَجُوِّرُ بِهِ عَنْهُ وَهُو مِعَىٰ قُولُهُ لأَنَّهُ مِنْدُوهُ الصَّخَيَّةُ تُسْتَعِيقُ العِبَارَةُ الوَّفِياءُ والخضوع وقولةأوخ للسحودرا كعاوحه آخر يحعل راكعاعه في مصلىالاشتهارا التحوزه عنه ولذا يسمى ركعة وتقدير متعلق الحزيدل علىه غامة فحواه لانه بمعنى سقط على الارض كافى قوله فخرع ليهم السقف من فوقهم أوجعله بمعنى محد واذابعله الوحسفة داللاعلى أنهنا سعدة تلاوة وأنهامن العزائم وخالف فيه يعض الشافعية ﴿قُولُهُ حَرِّمُ﴾ تشديدالرا • تفعيل من التحريم اي عقد التحريمة ودخل في الصلاة بقال أخومالصلاة وحرم والمشهو والاقل اذا دخل فيها شكده الاحوام لانها تعتم عليه الاشباكالبكلام وغعوه وذكعتا الاستغفاد دكعتان تصلبان عندالتوية وهي مشروءة (قو له وأقصى ما في هذه الخ) بعني أنه ليس فى هذه القصة مايضر عقام النيوة فانماذ كرفيه محصاد ماذكر وليس فيه ما يخالف الشرع وأسكه لنزاهة

المى في المعلمة بقال خطب المراد وخطبها وفي معلى المحدد وربها دون وحرى وعادن أى عالمي وعزى على يحقيف وقرى وعادن أى عالمي وعزى على يحدون قصده المالغة فعامه ) حوار قسم معذون قصده المالغة فعامه ) حوار قسم معذون قصده المالغة في الكار فعمل خامله و إحبين طمعه واعله في الكار فعمل خامله و إحبين طمعه واعله في الكار فعمل خامله و أحلى القديمة معنى الكار في والدوال مصدون المالغام ) المركم وقعل المنافة (وان تدرامن الملطام) المركم الذين خلفوا أموالهم وعلى فعمله الدين والدين المالغة وحدفها لقوله المنافة وحدفها لقولها المنافة وحدفها لقوله المنافة وحدفها لقوله المنافة وحدفها لقوله المنافة وحدفها لقولة المنافة وحدفها لقولة المنافة وحدفها لقولة المنافة المنافة وحدفها لقولة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة وحدفها لقوله المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافقة المناف

المضعة و المرب عنا الهدوم طاروة المناسرة (بعضهم المناسرة (بعضهم على بعض الاالذين آمنوا على الموال المات وقال المالدين آمنوا على الموامنية وقال المالدين أو وهم قلب ولا ولا تداود المناسبة والمناسبة والمناسبة

وماروى أن بسره وقع على امر أوفي غها وسي مسئ وترسها و وادت مسه سلوطان المنتسل المتربعة وسلمنط ملا والما المستنادا فعالم المستنادا فعاليهم وقدواس الانصارالهامرين بإلى اللعن وماقب ل أندا وسل أور بالل الجهاد مراما وأمرأن بقدم حى قل تعزوجها هراه وافتراء وذلا فالءلى رضى الله عنه من سيدن عديث داودعلى ماروبه القصاص طلانه مأنة وسنغذ وقبل ان قوماقصدواأن يقتلقه فتسوروا المراب ودخلوا عليه فوجد واعتله أقواماقند عوابه ذاالها كإنعاء ضه وردان تنقمهم فعلن أنذلك المادسن واردان تنقمهم فعلن أنذلك المادسن الله فاستغفر له بماهم به وآناب (فغفرناله ذلك) أى ما استغفر عنه (والله عند الزاني) لقربة بعدالففرة (وحسن ما "ب) مرجع في المناسة (باداود الاجعان الانتخابية على الارض) استطفناك على الملافيها أوجعاناك والمريدة لقااء والان مالية ودعفان (قا عمر بين النياس بالمني) بعد الله رُولانتسع الهوى) ما تهوى النفس وهو (ولانتسع الهوى) بويدماقسل انذب البادرة الى تصديق الدِّي وتطليم الا خوص علته (فيضلك واقالذين يفلون عند ميل الله لهم عذاب بدلسنس (بالدارياف الدينة وهوضادلهم عن السبل فان ند كره يقتضى ملازمة المتى ويخالف أالهوى

عصمته وآممتكوا فلذا استغفرمنه وتاب وماوقع في دواية بعض القصاص من استادما لايليق بالانبياء عليهم الصلاة والسلام اليهم المامفترى أومرول فلذا قال المستف فلعلد الخ فنهايته أنه خطب على خطبته ولم المسكن هذا مروعا في شرعهم أوهو صغيرة عند من حوزها على الانساء واستنزاله عن زوجته طلب ان يطلقها و بعد العدّة ان كانت ف شرعهم يتز وجها وهذا جائز عندهم وقد كان ذلك في صدر الاسلام بعد الهسيرة فكان الرجل من الانسا واذا كانت فووجتان نزل عن احداهمالمن اتخذه أخاله من المهاجرين فقوله بهدا المعنى اى الترول عن الزوحة والاستنزال الترك ومنه النزول عن الوطاتف وهواستعمال حادث والمواساةمن قولهم واساه أذاساعده والصير آساه بالهمزة أي بعله اسوته وواساه خطأعند أهل اللغة وذهب صاحب القاموس إلى أنه لغة رديثة (فوله وماق ل الخ) أوريابهمزة مضمومة و واوساكنة ورامهما مكسورة وبإعضية بعدها الف اسم رجل من مؤمى قرمه وقوله بأن يقدم أى يجعل مقدما فيعسكره وهرامها ورامهماه ومذبزنة غراب بمعنى كلام فاسدوفى نسيخة فزور وقوله وإذال أي لكونه كذبافاسداوماد وىعنعلى كرم الله وجهه فيدانه حدث الفرية على الاسما الكن فال الزين العراق انه تربعه عنه وعلى فروس مصنه فهواجتها دمنه وجهسه انه ضوعف همذا على حمد الاحرار لانهسم سادة السادة وتصنعوا تكلفو اصنعته والرادزوروه وداسوه وعلى هذا فليس فيهما يخالف مقام العصمة النبوية والاسلاء امتصانه هسل يغضب لنفسه أمملا والاستغفار لعزمه على تأديه سميلتي نفسه لعدوله عن العقو الالمتيء وقبلالاستغفاركان لمن هيم علمه وقوله فغفرناله أى لاجاء وهوتعسف وأن وقع في كتب الكلام. (قوله وان له عنه د نالزاني لقربة) عظمة بحث لا يحط ماذ كرمن مقيامه وقوله ادا ودكالام مستأنف لامعملوف يتقديرقول لمآفيه من التقدير بلاعاجة وايهاء هلغيرالمراد وقوله استخلفناك الخ على الاقرل يكون مثل فلان خلفه السلطان اذا كأن منصوبا منه لتنفذ ماتر بدوالشاف من قسل هذا الواد خلفة عن أسهأي سادمسده فانم يماكان يقوم به من غمرا عنبار للما قوموت أوغيره ومن ذكرهما فهذا مراده لكنه بوى على الغالب فيه فلا يعترض عليه و يعال بلاطائل ولطهو والمهنى الأوّل قدم وجعلها الزغي شرى دليلا على ارادته في سورة البقرة مع تجويزه الوجهين هنا فلا تناقض فيه فقد بر (قوله بحكم الله) هـ دُا يحمَّل أن يكون لان تعريف الحق يمعني خلاف الساطل للعهدهنا على أن المراد كسيم الله الذي هوشر عملانه لايحكم الاباخق وتفريعه بالفاءعلى جعله خليفة يشعر بالعلية لانه لماكان خامفة له اقتضى ذلك أن لا يخالف حكمه حكم من استفلفه بل يكون دلك على وفق ارادته ورضاه أوالمترتب مطلق الحكم لفله ورترسه على كونه خليفة وذكرا لحق لان بهسداده وقسل ترسه لان الغلافة نعمة عظمة شكرها العدل ويحمل أَنْ يَكُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَفِيهُ مَمَّا فَامْدُونَ الْأَوْلُ أُولَى لانَّ مِقَائِلَتُهُ بالهُوى تأباه (قُولُهُ ما تهوى النفس) لانَّ الهوي يكون بمعنى المهوى كافى قوله هواى مع الركب السَّالينُ وقوله وهو يُؤيَّدُ الحُخْ وجه المَّأ يبدُّ أنَّ ذكره بعد الحكم يقتضى أنَّ اساعه الهوى في نفس حكمه لافي أمر آخر من المسل الى امرأة أوريا ولميجعا دليلالا حتمال انقطاعه عماة له وكونه وصيمة مستقلة لكنه غيرمساسب لمقامه أن يحكم بغيرعم منه وقولة ذلائلهسواء كانت عقلية أونقلية نصاأ وقياسا وصده عن الدلائل المالعدم النظرفيها أوالعدمل إعوجها (قولهبسببنسياخم) يعنى الباء سببية ومامصدر ية واضافة السبب بيانية والمراد بالنسيان الترك أوعدم الذكرمطلقالا الغيفان فيشمل الكفرة المنكر ين للعشر وقواء بما الخ متعلق قواه المسم عذاب وقوله وهوضلالهم الخ ظاهره أنه أريد فالنسان الضلال يعلاقه السسيسة فقوله فات الخ اشارة للعلاقة المصيعة وقدقيسل علسه ات العدول الى الجازمع اسكان المقيقة لاداع أومع صحة أن يقال الذين يضلون عن سبيل الله الهم عذاب بسبب نسسانهم الذي هوسب ضلالهم فينبني أن يحمل قواف وهوضلالهم على المبالغة أوعلى تقدير المضاف أي بسب ضلالهم وفي الكشاف يوم الحساب منعلق نسواأي يتسيانهم يوم الحساب فهومفعول أوبقواه لهسم أى أحسم عذاب أليم يوم القيسامة يسبب نسسيانهم وهو

(ومأخلفنا السماء والارض وماستهما باطلا) خلقانا مالالاحكمة فيما وذوى باطل ععني متطلىن عاشم كقوأه وماخلقنا السموات والارضوما منهمالاعمن أوللماطل الذي هومنابعةالهوي باللحق الذيهومقتضي الدلسل من التوسيدوالسدرع مالسرع كقوله وماخلقت الجن والانس الالمعدون على وصعه موضع الصدره شل هندأ ( ذلك ظنّ الذين كفروا) الاشارة الى خلقها بأطلا والغلق جعى المعلمون (فويل للذين كفروامن النار) بسبب هذا الفلق أمخ عل الذي آمنو اوعلوا الصالحات كالمفسدين في الارض) أم منقطعة والاستفهام فبهالا نكارالنسو يدبين الحزيين التيهيمن لوازم خلقها باطلاليدل على نفيه . وَكَذَا الَّتِي فَ قُولًا (أَمْ نَجُعُلُ الْمُتَّفِينَ كَالْفِيارَ ). كالنهأ فتحكرا لتسويه أولابن المؤمنسين والكافرين ثم بن المتقدن من المؤمنسن والمحرمن منهسم ويجوز أنيكون تكريرا للانكادياءتساد ومسفن آخرين يمنعنان التسوية مناكبكم الرحيم والاسية تدل على صعة القول ما لمشرفان التف اضل منهدما المأآن يكون فى الدنيا والغيالب فيهاعكس مأيقتضي الحكمة نسبه أوفي غسرها وذلك يستدى أن يكون لهم حالة أخرى بيرازون فيهـا(كتاب تركناه اليك مبارك ) تفاع وقرى بالنسب على الحال (لديروا آماته )لسفكروا فيهافيعرفوا مايدبرظا هرهامن التأو بلات الغصعة والمعاى المستنبطة وقرئ لمتدروا على الاصل ولتذبر واأى أنت وعلما أمتك (وليتذكرأولوا الالبياب) وليتعظ بهذو و العقول السلبة أوليستعضروا ماهوكا اركوز فاعقولهم ون فرطاتكنهم من معرفت عيا نسب علمه من الدلائل فان الكتب الالهسة يبان لمالا يعرف الامن الشرع وارشادالي مالايستقلبه انعقل ولعسل التدبرالمعاوم الاقراروالتذ كرللثاني

مَلالهم عن سعل للله اه فهوظرف وظاهرهات هـ ذا التشميع في الوجه الثاني لان قوله الآلة بن الخ تعليل لمأقيسة من التهيء عن اتباع الهوى المضل عن سيلة وسيلة دلائلة والضلال عنها تركها وتشبيبانها كافسرمه قسل حذافا ختارا لمصنف الثاني ولذاذكر النسبان مطلقالانه أنسب السساق اذا لمعني كثير لات الضائين مُعَذُون بِصَلالهم وترك الحق واتباع الهوى لازم لانسيان عادة فصمُ الْتَعَوِّزُ، عنه وهذا القائل لم يقف على مرادهم تخيط خبط عشواء (قوله خلقاياطلا) فهومنصوب على يُسايته عن المفعول المطلق غموكل هنبأأى أكلاهنبأ فلاتتنص حذابا الإخبركا فعله المستف فيكان نبيني ذكرهما في قرن واحد وقولة لاحكمة فيه تفسير للباطل فنا وقوله أوذوى اطل بهوحال من فاعل خلفنيا بتقدير مضاف ويصركونه من الفعول أيضا بتحوهذا التأويل والباطل على هذا المعب والعبث وقولة أوللباطل فهو مفعول له وقوله الذى الخ تفسيرالباطل علىحذاالوجه والتدرع ليس المدرع مجاذعن التعسن بالقسك بالشريعة وقوله من التوحمد بيأن للمتي وقوله على وضعه الخ يعني في هــذا الوجه والتقدر للعب الباطل وانمـأأوله لانّ الباطلابس فعلاله حتى يطلبه (قوله والطنّ بمعنى المطنون) ليصم الحلّ أ ويقدّر طنّ ذلا ومن في قوله من الناوا شدائية أوسائية أوتعليامة وقوله بسب هذا الغلق اشارة الحما تفسده الفاء من ترتب شوت الويل لهسم على ظنهم الساطل الذيب كفروا فيؤكد وضع الذين كفروا موضع الضم يرالد لالة على العلية (قولْه والاسستفهام) لانها تُعَدّر بيل والهسيزة والاستنهام المقدّرا أسكادَى في معنى الني والخزيين اكمؤمنون والمفسدون وكونه من اللوازم لانه اذاله يجسلوا لمصسلح والمفسدارم العبث المنافى للسكمة وقوله لمدل على نفيه لانه يازم من نني اللازم نني مازومه وقوله باعتبار وصفين هما التقوى والفهوير وقوله من الحكيم الرحيم لانتمقتضي الحكمة عدم التسوية ومقتضى الرحة اذالة فساد المفدد والانتقام منه واذالة ظام المفاوم (قوله والآية لـ ) لانمقتضي الحكمة عدم النسوية وايس هذا ف الديا لا مانشا هد خلافه كأفال الشافعي رضي الله عنه

ومن الدلس على الفضاء وحكمه ، يؤس اللبيب وطبب عيش الاحق

فلابذمن داربرا أخرى وهوالمطلوب وفوله تفاعأى كشعرالنفع تفسيدلمياول وكتاب ميندأ مبادل خبرهأ وخبرمبندامقدرأي هدذا كتاب ومسارك صفةأ وخبريه وتخبروه ليحاليته فهيي حال لازمة لاتأ العركة لاتفارقه جعلناالله في بركانه وخعنا بشريف آماته (قواله ليتفكروا الز) قراءته على الاصل بترك ادغام الناء في الدال ولندبر واعلى اللطاب أي على أنَّ الاصل لنند برواتسا ، مِنْ حَذْفْ احداهما والطاهر فى قراءة الغيبة انَّ الوا وضعيراً ولى الالباب على التناذع واعسال المثاني أو للمؤمنين فقط أولهم وللمفسدين ويدبربوزن يضرب بمعسى يتسعمن دبره اذا تبعسه وقيسل معنله صرفه لانتمن تسع الغللم لهفز بطائل وهو الشارة الى اشتقاق الندير من الديرلات وتعرف العواقب ومعنى الاساع لغاهر الملوالاكتفاء بمرنة المعانى الغااه وممن غبرتأ ويل في مظانّ المنأ ويل ولااطلاع على النيكتّ والاسرار وليدبر وامتعلق بأنزلنا أو يجعذوف بدل علمه وقولة أنت وعلما أمتك اشارة الى أنّ فيه تغاسا ﴿ قُولُهُ وَلَمْ عَلَا بِهُ دُو وَالعَمْوِلُ السلعة الخ) على أنَّ النَّذَكر بمعنى الاتعاظ وقوله أوليستعضروا على أنه من الذكر ولما وردعلمه أنهمهم لميعلوه أقالا حتى يعذهمذا تذكرالماغابءن خواطرهم اشارالي دفعه بأنه أمرموافق للفطرة مركوز فىالعقول والدلائل منادية علسه فجمل تمكنهمنه أولاعفزة علمفلذا عبريالنذكر تغزيلا للفوتمنزلة الفعل فقوله من فرط الخ من فيه تعليلية متعلقة عيافي الكاف من معنى التشبيه (قو له فان الكسب الخ) بيان فوجه الاستعضار بالكتاب والمقصودمنه قوله وارشاد الخ ومالايعرف الامن الشرع كالاحكام الفرعنة وبعض الاصامة ومايستقلبه العقل كوجو دالسانع القديم وقواه ولعل الخ ليس وجهاف تفسيرا لتدبرأ والتضكر كإقبل الرمن تتمة هذا سان لان المراد مالتدير المعاوم الاؤل وهوما لابعرف الامن الشرع لانه يعسد معرفته ميه نعتاج الحالنة تمل والثاني وهوما يستقل به العقل فأبه هو المركوز في العقل المنظور بعين التذكر

(ووهنالداودسلمان تع العسل) العساسان اذسابعه عمله للعامل العام على من اله (انداقاب) رباع المالله بالتوج ا والى التسايع مرسعة (اذعرض عليه) المرافى التسايع مرسعة والضير للمان عند المرفى الأقراب أولهم والضير المهود (العنى) بعدالتامر (العافتات) الصافن من الله الذي بقوع على ملوف سنبات أورجسل وهومن السفات العمودة فى اللسل الذى لا يتطويلون الافي العراب الله (الماد) مع مواداً وجودوهو الذى بسرع فيبرية وقيل الذى عود في الكف وقبل مع مدروى المعلمة المسلاة والدلام غزادسن ونصيبن وأصاب اف فرس فقبل أما بها أبومن العمالفة فودتها منه فاستعرضها فالم التعرض عليه عنى عه غربت النمس وغف لم عن العصر أ وعن ولا المعقودة الم عن الله (المالية) على المالية ربي) اسل سيسان به يعادله المادية وقبلهو بمعن تفاعدت من قوله

فتذكروتد برترشد وفوله افعايعد مالخ) بالالتمين سليان ينم العبدون واود عليما السلاة والدلام وكوية من المنظاهر والتعلل طاهر ن بعدلة إنه أوّاب ومن إذا لفرضة لانّ الفاروف تسسنعمل للتعلمل كتبراكام فلايتوقف فهم التعامل مهاعلى تعلقه أأوابكاقيل وقوفه بالتو يةقديه لفهدمه من القسة والمسساق وكونه بمقى التسبيح لان الترجيع في الذكر وغوه ويجوز أن يراد أقاب لمرضاة ربه كامر وقوله أولنم أخره لانه خالف الظاهر لتقسد المدح وتعلق اظرف بفعل غسومتصرف كاأت ف تعلقه بأقاب تقسد الوصف واذاقدل انا الاحسن معن تعلقه باذكر مقدرا ولاوجه لتضمص وجهي التعلق فمسرى أوَّآبِ حسكماقيل وقوله عندا بمهورلان منهم من قال انه ادا ودكاد كره المعرب (قوله الذي يقوم على طرف سنيك ﴾ ﴿ لَ عليه المعفون سنداً هل المغسة المت المفرس للصّام على ثلاث قوامٌ وسيَّ الرابعة ماسةً يطرف مقدمها الأرض وكال الراغب هوالجع بنهديه في القيام وقيل هوالقائم مالمقأو مأذكره المعسنف لابوافق شسيأمنهما ودفعسه انتمراده القول آلاقل ولشهرته تسجير في العيارة ولأنه من المعساوم انه لايمكن فانسام على طرف واحدة ووفع النلاث فقوله على طرف الخاسال أى يقوم على ثلاث سالة كوند معتسد اعلى طرف سندا والسنيك مفتدم الحافر كافشرح المقسورة فان فسر يعارف الحافر كاوةم في بعض كتب اللغة فاصافة المطرف له من اضافة العام الغناص كمدينة بغداد فلا يقيال الاولى حذفه والدرأب بكسر المعن الاصيلة منها والخلص تغسماه والصاننات بجمع المؤنث لاء يجوزفها لايعقل لاللتغليب لات تغليب المؤنث على المذكر غيرجا نزفى الاكد (قوله أ وجودً) بالفنح كنوب وثياب وقوله الذي يسرع الخراف ففنه مندح لماليه من القيام والمشيء والجرى هنابعثي المشي لاالركض وأن كان المشهور في الاستعمال أربها عمني وأحدلانه لوكان كذلك إغار ما يعده أصلا (قوله وقيل جع جيد الخ) مرضه لانه لافائدة فأذكره مع المسافنات حنثذولفوات مدح حالسه وكون الجياد أعم فذكر وتعمير بعد تخصيص فيه نظر وقوله وأصآب ألف فوص فسه تغاولان الغناخ أبقى لغير بيئاصلي انته عليه وسلم كالولاد في الحديث المشهود وكذا قوفغورثهامته لاتألاعها الانورث أتأليقا مالهم على ملكهما ولصيره صدقة أونعوده لبيت المال أولكوته وقفاعلي ورثته على مأفصاله المحذثون والفقها ولكنه اختلف فمه فضل هو مخصوص بنسنا صملي الله علمه وسلروقيل هوعام في حديم الانبيا عليهم الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلما بأمع اشرا لانبياء الانورث فاذكره ألمسنف ميني على المعول الاول وان صحوا خلافه وكون الاول فسألاغنيمة والمراد بالارث سنازة التمرق لاالملك وعفرها تفزمالا يقتضي الملك يعيد وقبل فرست من العربأ جنمة فاستعرضها وقوله عن ورداى أمرمن العبادة صلاة أوذكر استعارة من ورود الما ولا يحتص الثاني كالتلمه العامة وقوله تقزّ بايعني لاغضبا فكون اسرافا مذموما (قوله أصل أحبيت أن يعذى بعلى) ظاهره أنه حقيقة الاتضمن وهوظاهر قول الراغب ف مفرداته قوله أستصبوا الكفر على الايمان أى آثروه عليه واقتضى تعديته بعلى معنى الاشار فلاير دعليه الأهدا المعين أيضالا فرق سنه وبين مابعله فيعاب بأن الفرق أل الاول ملق ما لمقدمة الشهر مع يخلاف الباقى وقوله لكن لما أحب الخ أرادانه مضمن معناه لكنه عبدل عنه المناسة المفطية وقعدا التعنس وقائدة التضمن اشازة الىءروضه وجعله لاشتفاله يدعنه فابه خابه وذكرري المامضاف لفاعلة أولمفعوله (قو له وقبل هو يمني تقاعدت الخ) هذاما تقله الرمخشري عن التسان مرزأن أحست هناءعت إرمت كاف الشعرالمذ كوروقال اسريداك لانهالف غرسة والغرابة أكنة لايلمق تخريج القرآن علها ولانه كافى كتب الفغة ليس مطلق المزوم بل اروم المعرمكاته لمرض أوزهب أوحوان وهولا يناسب لانه هذالزوم نشاط وماقيل من أنه من استعمال المقيد في المطلق أواروم المكان لحية الليل لكونه على خلاف بره جعل كبعض أمراضه المتاجة النداوى بعقاقير العقرو تحوه من اضدادها فني أحببت استعارة تعية حسنة مناسسة للمقامليس بشئ لا بالانقنم بعصته فضلاءن 

التعسفات لامليق وأبضاا للزوم لابتعتبي دعن الااذانهن أوغعة زيه فماالفائدة في استعمال لغة وحشمة من غرفائدة وتضمن معنى مناسب عمايعة ي بعن من أول الامر يمكن ولما وأي المستف ما في الكيشاف محئلا عدل عنهمشيرا الى اصلاح مانقل بإن ماذحكر ومين الذوم آرا دوايه التقاعد وهوا لاحتكابين المعوق عن الامروهو يتعدّى بعن من غير نضين فقصر المسافة وجعل أحب بعديني نضاعد أي ا- تبسر دفعالبعض ماأورد على ذلك القسل كاذكره المدفق في حسك شفه وبعد التساوالتي فهدا الوجه ضعف مردود (قولدمثل بعرالسوءاذأحيا) رواه الجوهري وضرب بعرالسوءاذاحيا وهومن شعروتيه ته كيف قر مت شيخك الأزباء وقبل « تبالم: بالهوى قد البا» و بصراليه و عدني السني ألكونه غير مريني في واحب عني لزم بكانه كافسرا لمصنف (قو له وحدا للمرمفعول له) أي على هذا الوحه فتقدر وتقاعدت وتعوقت عن ذكر بي لاحل حب الخبروهذا سان اذما قبل من أنّ قوله حب الخبر بقتض إن أحسب عيناه المشهو رلايالعتي المذكوروعلي الوحه السابق هومقعول مأى آثرت حسائليرا ومقعول مطلق ومنعوله محذوف وهو الصافنات أوعرضها ومحو زجل أحست على ظاهره وحعل عن متعلقة بمقدر كعرضاو بعيدا وكون عن تعلمانة كسقاه عن العمة يصد وقوله الخيل الخ حديث صحيح والناصبة الرأس ومعنى عقد ميها اله لايفارقها لما أفيها من العزوتواب المهاد (قوله والمراديه الخ) أي على المسيري أحست والمعرعلي هذا سنذكر العام وارادة اللماص وعلى الثاني من ذكرالشئ وارادة ملابسيه ويحوزا بقياؤه على معناه اذا كاڻمفعولامطلقا(قولهمتي يوارت الخ) متعان بقوله أحبت وفيه استعارة نصر يحمة أو مكنية انشمه الشهر يامرأة حسمًا وأوملك وماما لحمال الظرفية أوالاستعانة أواللابسة (قوله لدلالة العشي علمة) ودعلي الامام وغيره بمن وسح كون ألضيرالهافنات لماني هدامن أمكيك المضما أبروا لاضمار من غيرسيق ذكر بأنه مذكور بحكالات العثيم" وقت غروب الشمير فهو بدل علم أنضمنا أوا لتزاما وتخالف الضما ترمع القرينة لاضرفه وتواوى الليل الحاب عيارة وكمكة والاعتراض بأن الاشتفال براحتي تفوت الصلاة أ ذنب عظام وشَرَكُ الالزام لان وَارى الليل في حاب الليل يكون بعد العبّة معرّاتَ النسسان لا يدخل تحت الشكليف وقوت الصلاة وكون تلك السلاة كانت مفروضة عليه غيرمه لوم والاشتغال يخول المهادعيادة وقولة ردوها الخليس تمورا وتعبرا كالوهدم بل اشهالا حيفا ألها مقرما ناقه وكان تغريب الخلل مشروعا فحديثه فهوطآعة كإفيل وقبلء لماشراك الازامانه غفلة عن قول الامام ات المراديتوا ربها التواوي عن تظره لما أمر بابوائها ثم أمرال المنت ودهالاالتوارى يفله المثل وودبأنه لاغفه فسه بل المرادانه لا يتم مالم ردهذا فان مجرِّد موَّاريها عن نظره لامحذور فيه حتى يُقتضى استففاره ويوَّسه وقد روى انَّ الشهير غربت كاشستغله بأمرها فالمعني اندان ابتيءلي ظاهره خالف الرواية والدراية والابتي المحسذور ختأتل (قوله ودوها) من مقول القول فلاساجة لتقدر قول آخر كافى الكشاف وكون السساق يقتضه لائه جواب من سؤال تقدر مفاقال غيرمسلم ولذالم يلتفت آليه المصنف وقوله المصيرللمسافينات هو المشهور وقبلانه للشمس أيضا والنهاردت له كاردت لموشع لبصل الصلاة في وقتها والخطاب الملا تُسكة عليهم السلاة والسلام وهومروى عنعلي كرمالله وجهه فآن قلت على هذا بردالشمس تصبرالصلاة أداءأم تضافلت الظاهرانهاأدا وقد بحث فيه الفقها ميمثاما ويلالس هذا عله (قو له تعالى فطفق الخ) هي من أفعال الشروع كمامنه التصاة وقولة يمسم مسحماا شارة الى أنه مفعول مطلق لذهل مقدره وخبرط فمق لاحال مؤول بمنامحا كمانوهم ولنسرهذا بمبايستدالحال فبمصد الخدر وقوله يسوقها الخ اشارة إلى أن التجريف للعهد أوآل فائمة مقامالضمعوالمضاف المه وقوله يقطعها تفسيرليمسيم والعلاوة بكسراله يزالرأس مادامت على البلسدوقد يكون بمعتى مايزا دعلى الحل واستعمال المستم يمعني ضرب العنق استعادة وقعت في كالامهم قديما (قوله وقبل الخ) مرضه لانه لابناسي المساق ورده الجيرد المسه لاوجه له والرواية على خلافه أيضا فلا وبهاترجيم الامامة وقوله على همزالوا وأى الساحكنة المضوم مأقبله اوالضاس ابدال الواوهمزة

والمرادء اللما التي شفاء و يحتمل المساها والمرادء اللما التي شفاء و يحتمل المساها والمراد اللما التي شفاء و يحتمل المساها مرائعا الما المساها المساها المساها المساها والمحاود معلى اللما وحود الما الما وحود الما الما الما وحود الما الما الما الما وحود الما وحود الما وحود الما وحود الما الما وحود الما وحود الما الما وحود الما وحد الما وحود الما وحود

وعن أب عرو بالكوف وقرى السناق اكتفاه بالواحد عن الجعرلام الإلباس (ولقدةتنا ساءان وألقسنا على كرسسة جسدام أناب وأغله ماقسل فسمماروى مرفوعا أنه فأل لاطوفن الدلاعلى سدومن اجرأة تأني كل وأجدة بذارس يجاهد في سمل الله وثم يقلى أن شاه الله فطاف علين فلمعمل الاامرأة حامت سنق رجل فوالذي تفس محسد سده فوقال انشساء الله وافرساما رقدل والدام فاجتعت الشدماطين على قتله فعد لردان فكان بغدوه فالمسابقاتعر بالأأن ألقعلى رسه ميتا فتنبه عسلى خطئه بأنالم يتوكل على آلله وقال انه غزاصد ورمن الحرائر فقتل ملكها وأصاب ابنتبه جرادة فأحهاؤكان لارقأ دمعه اجزعا على أيها فأمر الشماطين فناوا الهاصورية فكالتانفيدو الهباوزوحمع ولائدها يسحبدن أوكعادتهن فيملكه فأخبره آصف فكسرال ورة وشرب المرأة وخرج الى الفلام با كامتمسر عاوكات! أم واداسهها أمستة اذادخل للطهارة أعطا مباخاته وكان ملكدفسه فأعطاها بومافتش إلها بصورته شبهطان احه صفروأ خيذا للباتم وتخديره وحلس على كرسسه فاجتمع عليه الخاق ونفلا حجيمه في كلشئ الافي نسائه وغسر ساميان عن هسته فأتاها لطلب الخاتم فطردته فعرف ان الخعاسة قد أدركته فكان دور عبلى السوت شكففحتي معنى أربعون بوماعدد ماعيدت الصورة في شهفطار ألشه طان وقدف الماتم في العرفا سلعته متكة فوقعت فيدهفيش بطنها فوجدا لخاتم فتضتريه وخرساجه اوعاداله والملك فعلى هذا المستدمغر عييه وهوجتهم لادوح فسه لانه كان مقتلا بمالم يكن كذلك والخطسة تغافله عن حال أهله لان التحاد الماصل كان باثرا حننذوسيودالسورة بغيرعله لايضره ( قال رباء غرلى وهبالى ملكالا يتبغى لاحدمن بعدى ) لايسمل اه ولا يكون لمكون معرمل مناسة لحالى

اذاكات مضمومة كادور فتزلوا ضم ماقياها منزلة ضمها كالمه علسه بقولة كوفن وقوله وعن أف عروبال وق أيهم مزة مضمومة بعدها واويوزن فسوق وهو جعساق أيضا وماذكر وبعض أهل اللغسة من همر الساق فهوا بدال على غيرالقياس اذلاشهة في كونه أحوف في أقيل من أنه لا ساحة الى جعل الهمزة بدلامن الواولانه لغة فيه لاوحه قوا فامة المفرد مقام الجع فيه كلام سياق تحقيقه (فوله ثم أناب) عطنه بشوكان التلاحرالف كأفى فوله فاستغفرو بدقيل اشارة آتى آسترا وآناتته وأمثد أدهافان المستثر يعياف بإلنا والاواخره بمخلاف الاستغفادقاته ينبغي ألمسادعة اليه وقوله وأظهر ماقيل فيه أي في معنى الفشنة والاكه والمديث الرفوع ماانتهي سنده الى النبي صلى انقه على وسلم ويتسأبه الموقوف وهذا رواءالشيخان وغسيرهماءن أبي هريرة رضي اللهءنسه لكن المنحق المجاري أوبعيزوان اللا قال له قل ال شداء الله فل وغايت مترك الاولى فليس بذنب وتوله فل تحمل بالناء وروعه بالية شأويه بشعفص وشي ويحوه رمعني جاءت ولدت ومعنى القائه على كرسيه وضع الهابله أترافه لهعليه ليراء وقواه فو الذي الحكذا كان الني صلى الله عليه وسيلم يقسم ومعنى بدعنى تصرّفه انشاء أحياها وانشاء أماتها وقوله على قتله اواف ادعقله ستى لايسطره مبعد سليمان عليه المسلاة والسسلام وقوله فكان يغدوه الخ أعاجه لدمع ظائره ضب عصت لم روم حين وضعه وهرم لايعلون المنسب فلاج سبه لد قبل ما فائدة وضعه قيه والشيسلطين يقدر وناعلى الضعود للسصاب وقوله الاأن ألتي أعيا لاملني وهو استنتاء تمرغ من أعتر الاحوال وقبل بدلمنيه أىبشيمن أحواله الابالقائه وقوله لميتوكل أعانوكل الملواص اللائقيه وهوعدم مباشرة الأسياب اذمافته لايافي التوكل كءافي اعقلها وتوكل وقوله صدون بصادمهملة ودالمهملة امر مدينة فيبرا المرفقوفة من المؤاثر سان لها وقوله أصاب أي وجدها فأخذها وتزوج بماوبرادة اميها وبرقأ مهموز بمعنى تقطع وولالده أحسع ولندة بمعسى مولودة والمراديه الخازية وقوله يستعدن هوالصيع وفي فسطة بمصدون وهوه بومن الناسع وآصيف وزيره وقوله وكأن المكافيه يعني كان الله قسقر ولمسلكه مادام اللاتم معه فأذا فارقه نرع ماكة كافي معض الطلسمات ومثله مستبعد في الانبياء عليهم الصلاة والسيلاملكنه تعيالي لايسئل عيايفعل وخروجيه باكيانو بة فقوله ثمأ ناب المراد قبلت توسيه أوتمام توشمه اغمأ كان بعد استيلا الشياطين فلا تنافيه تم كاقبل مع الأهد امعطوف بالواووهي لاتقتنني ترتيبا (قوله دخل الطهارة) أوجامع وقولهالاف نسائه وقبل الدكان فيهن أيضاوانماعرفته لانه كأن يجامعهن في الحص ولا يغتسل من الجنابة ولبعد هذه الروا يدعن مقام العصمة أبيذ كرها المصنف وقواه غبرسلى انعن ه شقه بقدرته تعالى كاألني بمعسى على الصلا توالسلام على غيره وقراه يسكفف أى يسأل وقبل هذا لن يسأل لانه يمذ كفه وقوله تطارأي ذهب عن كرسمه في الهوي ورمي بالخاتم في الميمر التلاياً خذه غيره وقوله فوقعت في يده أى السمكة الانه كان خدم أولئك العدادين ويتوجه ي شق (قو لله لاه كان متثلال بعواب عن ان الجسد بلاروح وصغرا لحق المقبل له روح فأجاب أنه أعاعت لبسودة غره وهوسليسان وتلك الصورة المثمثه ليس فيهاد و حصاحبها المقيق وانمساحل في قالبها ذلك الملي فلذا سميت جسدا وفى القاموس الحسد الانسان والحق والتعوز أقرب من هذا فلا ما نعمته وقوله والخطيشة الخوجيه لهذه القدة وردعلى مافى الكشاف من أنهامن افتراء الهود فانه لاياس عقامه صلى الله علب وَسَمْ مَاذَكُو قَانَ ابْرَجِرَ قَالَ انْ هَذَهِ القَصَةُ رُواهَا النَّسَافُ وَغَيْرِهُ السَّادَ قُوى ﴿ قُولُهُ لَا يَسْمَلُ الْحُرْ) لَانْ اشغى مطاوع بغنام بمعنى طلبه فلذا لم يستعمله بمنى لايصم ولا يتسمر ولايليق فاز ذلك كلمن شأنه أن لايطلب وقوله ليكون معجزةا لخ قليس طلبه للمفاخرة بأسورالدنيا الفائية وانمناهوكان من بيت نبؤة وملك وكان زمن الجبادين وتداخرهم الملك ومعيزة كلتى من جنس مااشتهر في عصره كإغاب في عهد السكليم السعر فاعهم عاياة ف ماأتوابه وفي عهد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الفصاحة فأناهم و المستلام لم يقدروا على أقصر فصل من فصوله فشواه من بعدى بمعنى من دونى وغيرى كافى قوله فو يهديه من بعد الله

أىغىرالله (قولُه أُولا لمَنفَى لاحدأن يسلمه) هذا نفسمرآخر لا تفصيل لما أجل ولا تذريخ في النظركم الوّهدم ومن بعدى عنى غيرى عن هو في عسرى وكون ملكدافير في عهد اغداه و يسليد منه كاوقع لعفر معه فمناه الدعاء وعدم سلب ملكه عنه ف-سانه ولا تقدر فيه بأن يكون أصل بعد السلب عن (قولة الإ يصمر لاحدمن بعدي أفقوله من بعدى بعني غيري أيضا ولكنه مطلل لا يحتص بعصره وهوكما به عن عظمته سنواه أكان لغيره أخ لاقانهبالاتنافي ارادة المقتفة وعدمها فلاينا في ما في المسيديث تفات على تشييعان المباوحة فأردت أن أويعله بساوية من سوارى المستعدم تذكرت دعوة أخى سلمان علمه السلاة والألاح كأتؤهم وهذا مراده وليسرف كلامه مايا باءا ذقوله لعفاسته صريح فسه ومثاله لقلان مآليس لاحدمن كذأ ورعاكان في الناس امثاله أدار ادان في سناع فاما وسهداج ما كارضعه في الكشاف وقوله على الادة الخ هومانيه بعيته والمناف ةالمسدوالعيل وأصاد تقدم نفسه على من سواملشره عينه على الدشائي قال المق ان مقول معناه ملكاعظها لم يقهم مراده (قوله وتقديم الاستفقار النز) بعني أند دعام المففرة حن إطلب حاطلب لات الغناهر وقوء بهما على وفق الاظهر وكون ماطلبه مصرة فاللائق كونيهافي التداء آخراه غع مسأم ولوسسا فليس هناما بنانى وقوعه في أبندائه أوجعل وجوعه بمدالغيبة كالابتداء ومايجعه لاالدعاء بصددالاجابة المتوية أوتجديدها ونحوه بماذكر في الآداب والوجوب اسر شرعيا ولاعقلياهنا يل ازومه لمن يتعزى الاحسن أوهومسالغه في استصابه وماقبل من أن كلا به مشعر بأن المقسود الاستبهاب والاستغفاد وسلة لهوفيه الذالوتوع في القشة قتض الاهتمام يأم الاستغفار وتقديمه غيرصح لالثقوله لمزيدا همايه بأصرالدين نفيدان الاستفعار مفصوداذا تهووسيان لمقصود آخرهم الدغفل عن قوله ثمأناب وقوله بفتم الماء أى في بعدى وذلانا هنا : متى مهلنا ( قولمه اجارة لدعونه ) هذا جا رعلى الوجه الاقل والثالث من تفسيم لآخيغ دون الثاني فانه كان بعد ملب صغرًا لآميًا ويل فأدمنا له تسميرال بيح أ وفرد درَّا له تسميرال بيم كما كان فسكون بعد انامته وقر امة الرياح عو المو افق كمناه زمن أنَّ الريم تستَّعمل في الشيرُ والرياح في النكير **(قوله** لآزعزع الخ أكالاتحرك لشذنهافان قلت هذا يناف قوله فى القراءة الانوى ولمسلمان الريوعامسفة لوضفه أثمة بالشيقة وهنا باللن قلت قدأجاب السعرة ندى عنسه بأنها كانت في أصل الخلقة بسيدية لملكنها صارت تسلمان لينة سفلة أوآنها تشتذعندا المل وتلن عندالسب وقوصفت ماعتيان بالعالى أوانه باللايدة في تفسها فاذا أوادسلمان لسهالانت كإقال بأحرءا وإنهاتلن وتعشف اقتضاءا خال وفى تفسيره حتاجا يشع اليأت المراد لمنهاانصادها فافلات فاعسفها واللن يكون بمعي الاطاعة والسلابة يعتي العسمان ومنه المتصلب في الدين وقد مرَّف سورة الأنبياء (قي له أرآد) تفسير لاصاب فانه بعني فعل الصواب غيرمناءب هذا ولغ رؤية رجلافقال له أين تصيب أي تريدواظهوره في المثال المذكود أتى به المستف لانه لوكان يعتاء المعروف لميصم قوله فأخطا وقبل الهمن اصاب يمعنى ترل وهممزته التعدية أي حسن أنزل جنوده وحست متعلقة بسخرآ وبتمرى وقوله بدل منه كلمن كلبان كان تعريف الشياطين العهدوهم المعضرون أوأريد من له قوة البنا والغوص والفكن منهما أوبعض ان الم يقسد ذلك فيقد رضيراً كمنهم (فه له عطف على كل) لاعلى الشياطين لانهم متهم الأأن يراد العهدولاعلى ماأضيف اليه كل لانه لا يحسن فيه الاالاضافة الىمفردمنكرا وجعمعرف وقوله ولعل أجسامهم الخجواب سؤال تقديره انهاأ جسام لطيفة واذالاترى وتقيل التشكل فلاءكن تغييدها ولاامساك القدالها فدفعه بأن لطافتها بعني كونها شفاقة والشفافة لاتناف المسلاية كاف الزباح لكن فيعان اللطافة بعنى الشفافية لاتفتنسى عدم الرؤية كاف الثلج والزجاح غنرالملون قلذا قال يمكن ثم قال والاقرب لماقسه من التعدوة ريه لأنه بمعنى المنع يجازا فلأ يكون فيه ربط بضد وغموه (قوله وهوالقيد) وقيل الفل وقيل الحامعة وهوالانسب بقوآه مقرنين لان التقرين ماعالما وقوله لاندر سط المنسم عليه أي ربطه لان ارسط كربط متعد أي يربطه عن أنع عليه كافسل غل يدامطلقها وأرق رقية مفتقها ومن وجدلا حسان قيدا نقيد وفيعه ضها بالمنز بالباء فهي والدة في المفعول ولوجعل

ج ولا فيسبقى للعلم الناديسلية على العلمة المسلمة المس المالة الرابعي المالية كفوال الله الانطاليس لاسلمن الفضل فالانطفال المادة ومناها المالكة المالكة المالكة المادة والمالكة المادة والمالكة المادة والمالكة المالكة المالك لابعلى مستعلقت العندالعدي الاستفاد في الاستياب الديد اعتامه إس الدين ووجوب خديم ما جدمل الدعاء بسسند الاسامة وقرأ فانع وأنوعر بفتح البا- (اثلث الت الوماب) العامد ماتعاء لمن الم ونسفواله الرجى فذلك عالما المستحدد ما (غیری اُمری اَدُعُونَهُ وَتَمرِيَّ الرَّباحِ (غیری اُمری ويد من الرياوة لا ترعن ع أولا تعالف الرادة م المسود المسالة المس علمه على الربيح ( على الدوغواس) بدل منه (وآنرین آرین فرالامناد) علی منه (وآنرین آرین آرین ملى كل المالية المناسقة الاعلامة والمناسقة والغوص ومرتقى ويعضهم يم بعض ق السلاسل للفواءن الشرولعل المساسم المنافق المترعاد عادية المنافقة والاقريبات المرادعي لم كفه معن النهود الافران في المندوة والقيدوسي العطاء الماريدال الماريد

وفرقوا بينفعليهمافقالواصفه دقيه دوأصفه أعطاه عكس وعد وأوعد وفي ذلك تكلة (هـ ذاعطاؤنا) أى هذا الذى أعطينالنمن الملاث والمسطة والتسلط بع غيرك عطاؤوا (فامنزأ وأسلك) فأعطس شات وامنع من شلت (بنسبوسساب) سأل من من بلامرأى ترسل على المال الما وامسا كةلتغويض النصرف فيهاليك أومن العطاء أوصلة له وما منه مااعتراض والمعنى اله عطامم لا بكادع الله على معمره وقبل الاشارة المانسف برائس ساطين والراديالن والامسال اطلاقهم وانقاؤهم في القيد (وانّه عند نازلني) في الا عرة ميم المهن الله العظيم في الدنيا (وحسن ما ب) هو

الملتة

ضعرابه للمنع علىه وهومفهوم من السياق ويرسط بالمنع بزنة الفاعل صع فقد بر (قو له وفرقوا بين فعليهما الن الطاهران النكتة وهي زهرة لاتحتمل الفرلنان الثلائ يستعمل فيماهو الاصل ف مادّته والمزيد فالطارئ عليه اذانفار معناهما وقصدالفرق بين معنيهما وأصل هذه المادة القيد فلذا وردفعا ثالاثما على الاصل واتماسمي العطام لكونه يقيد الذيم عليه كأقال على كرم الله وجهه من برك فقد أسرك ومن حفاك فقدأ طلقك وهوكشرف الشعروالنثر وكذلك فى الوعدفان الاخباومن شخص عاسفعله اغما بكون لمشبرا فعياد سريفالدالان كل فطرة محمولة على الخبرف الاصدل وهوا لوعد وماسوا مفوا ردعلي خلاف الاصل تمايحا أولانه لايتناوعن سروراضده ودبماأ شعربهذا كلام الرجخشرى وقدل القسد ضسو فناسب تقدل حروفه والعطاءواسع فناسب تكشرحروفه وقبل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فتقلنل حروف الوعديدل على أنه يندفي تقليل زمن وأهنأ البرعاجله بخلاف الايعاد المحمود خلقه فسنبغي فسمعكسه وكذا الصفدوالاصفادفان من الحسن تفلل مافعه مصرة وتكثير غيره واعتبر في أحده مما الزمان وفي الاتنوا فدثلان الوعدوالوعيدمن الاقوال ولاعبرة بكثرتها وقلتها فلذا اعتبر ذلك في زمانهما ولاكذلك الاستو وهذا تخيل لاوحه له فأنه لم لذكر من أهل العرسة ان قله الحروف وكثرتها تدل على قصر الزمان أوطوله وانماالذى ذكروه في الحدث مع عدم اطراده هذا ماذكرهنا من القبل والقال وليس فسممايل الغامل والتعقيق عندى أنهاماة تتنفي كلمنهماضار وبافع ماقل لفظه ومأكثر وقدوردفي أحداهما النبار للفظ قلبل مفدم والنافع للفظ كشرمؤخر وفي الاخرى عكسه ووجهه في الاولى أنه أحم واقع لانه وضع للقد تمأطلق على العطاء لانه يقيدصا حبه واذاقيل للقيدوا لعطاء صفد وعبر بالاقل في القيدصيغة المنآسب لقله حروفه وبالاكثر ف العطاء لانه من شأن الكرم وقدم الاقل لانه أصل أخف وعكس ذلك فى وعدفه عرفى النافع بالاقل وقدم وأخوالصار وكثر حروفه لانه أحم مستقبل غيرواقع والخيرالموعوديه عمد سرعة الحازه وقاة مدة وقوءه بأن أهنأ البرعاحله وهدذا ساس قلة حروقه بخلاف الوعسد فعد تأخيره لحسسن الخلف والعفوعنه فناسب كثرة حروفه وللسهد الدلالته على طول زمانه وقصره كالوهسم لانهماص وهدامستقبل بلجسب المعنى الموضوعه وهذاتحقشق فحاية الحسن وماعداه وهمفارغ فاعرفه ويما يتجب منه ماقبل ان النكتة ان الهمزة السك وصفد قيدوأ صفده أزال قيدافتها ره ووعده يشره عايسره وأوعده أذال سروده بحايسرالي غرذاك بمالاطائل عشه (قوله أي هذا الذي أعطيناك الن اذا كأنت الاشارة الى العطاء المذكور يكون الاخبار عنه بعطا والغير مفيد فيجعل بغسر حساب قيداله لتنع الفائدة أوذكره ليس الاخباريه بل ليرتب عليهما بعده كقوله

هذه دارهم وأنت مشوق \* ما بقا الدموع ف الآماق

وقوله يسلط به الظاهرعلمه لكنه ضمنممعني يظفر به وقوله أعط تفسير لامنن لان المن كون يمعني الانعام وتعداد المنع والمراد الاول بدليل ما قابه (قوله ال الخ) فاذا كان الامن الفاعل كانت البا العلايسة ومعناه غيرهاس عليه بصمغة المفعول والمعنى غمرمسول عنه في الاسخرة أوهومفوض المك أمره فىالدنياواختارهذا المصنف وقوله وماينهمااعتراص على الوجهين فلايضر الفصل يهوالاعتراض مقترن الواو وقدية ترن الفا كقوله

واعلمفعلم المروينقعه ، أنسوف بأنى كل مافدرا

فالفاعلى هذااعتراضية وفي غيره جزائية كاذكره النحاة وعلى الحالية العادل معنوى وقوله عطاجم لابه يعسرعن الكنبر بلايعته ولايحسب ونحوه وهذاأ حد الوجهين في معناه وقيل معناه لايحاسب عليه ف الا منوة (قوله وقيل الاشارة الخ) مرضه لعدم ملاءمته النفريع قوله فامن الخ كا أشار المه والمن قد بكون بمعنى ألاطلاق كافى قوله فاتمامنا بعدوا تنافداء وعلى هذا فقوله بغير حساب حال من الضمير المستكنّ فىالامر ويجوز فيهغيره من الوجوه لكن هذا أولى وقوله وان له عند بالراني أى قر بالشارة الى أن ملكم

(واذكرعبدنا أيوب) هوائن عيص بناسحق وا مرأنه لبابنت يعقوب صلوات الله عليه (اذنادى ربه) بدل من عبدنا وألوب عطف بيان له (أنه سنى) بأنى مسنى وقرأ جزة باسكان المياء واسقاطها فى الوصل ٢١٤ (الشيطان بنصب) بنعبُ (وعذاب) ألم وهو حكاية لكلامه الدى فاداه به ولولاهى لقال

لايضره ولاينقص شسيأمن مقامه وقوله هوابن عيص قدسيتى فى الانعام ان عيص جدَّه لاندابن أموص ابن عيص كاوقع في نسخة هذا وهومتفق عليه كافي مرآة الزمان (قوله بدل من عبدنا) أي بدل المبتال أو من أُوب كافي الكشاف ورج الابدال من الاول لانه المقصود بألذات والزيخ شرى وج ابداله من أيوب لقريه منه وقوله أوعطف سان (٢) هذا مخالف لما أتفق عليه النجاة كاسيأتي قريها وقوله لقال الهمسه بالغيبة لانه غائب (قوله والاسناد الخ) يعنى ان مسه عاد كرمن الله فأسند الى الشيطان لانه سيما وسوس لمفسدرمنه يسبب وسوسته أمراقتضى أن الله اسلامهم نه البلية وقوله فسانعل مافيه مصدرية أى لفعله توسوسته وقوله كاالخ تمسل لفعل وهوالاعجاب أوعدم الاغاثة (قولد أواسواله امتحانا) معطوف على قوله لما أعل الخ والضعير المضاف اليه السؤال لايوب أى ان أيوب عليه الصلاة والسه الممسأل البلاء من الله اسمن ويجرب صبره على مايسه كافيل

وَعِاشَتُ فِي هُوَالُهُ اخْتَبْرِنِي \* فَاخْسَارِي مَا كَانْ فِيدُوضًا كَا

فسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالتسببة لمقامه لاحقيقة فكاحسه من المه ذلك بذنبه أسشده للشبيطان لانَّ الدُّنوبُ أكثرهامن القائم والمقسود منه الاعتراف بأنه ذنب لوتأدِّب ادْلم يسنده الى الله وامتمانا مفعول السؤال أولمسه أولهماعلي الساذع ولاجع فده بين المقيقة والجازلانه يقدرني أحدهما ولوسلم فلانحذورفيه عند المصنف وقبل الضميرالش مطان آسافي بعض التفاسيرانه سعع ثناه الملائكة عليه فسأل الله أن يسلطه عليه ليعلم اله والله أعلم بعدة (قوله أولانه الخ) معطوف على قوله الداخ فيكون أيضامن الاستناداني السبب وعلى الوجه الذي يعده الاستاداني الشبيطان أيضاحقيق لان النصب والعذاب الوسوسية ويغريه من الاغرا وهو الحث عليه والجزع عدم الصيع وقوله للشقيل ظاهره المهامركة عارضة لااغة أصلية ولذاقيل المعتاد التخفيف لاالتثقيل فعليه أن يقول وهي لغة ولامانع من كونها علاضة للاتباع دلالة على ثقل تعبه وشدته تندبر (قوله حكاية لماأجيب به) اشارة الى أنه يتقدر فقلناله اركضالخ وفي هذه الاسم يتحدف كنيرلكن فحوى آلكلام دالة عليه دلالة أغنت عنه حتى كالهمذكور فهى من بديع الابعبازاذ في دعاله لا بدمن تقدير مسنى الضرّفا كشفه عنى وفي هذا فاستجبنا له وقلناله اركض وبعد قوله برجلك فركض فسعت عينان فقائله هذا الخ كالشار المه المصنف (قوله أي مغتسل به) يعني مغتسل اسم مفعول على الحذف والايسال لااسم مكان وهو الما الذي يغتسل به والشراب مايشرب منه ليبرأ باطنه وظاهره وقوله وقبل الخ مرضه لانظاهر النظم عدم المتعدد وبالدحين شدصفة شراب معأنه تقدم عليه صفة الغتسل وكون هذا أشارة الى جنس النابع أو يقدر فيه وهذا بارداخ تكلف لا يخرجه عن الضعف وقوله ورهبناله أهلهمرتفصيله فىسورة الانبياء فنذكره وقوله الضغت آخر، فوأصله الاختلاط ومنه أضغاث أحلام كامرفي سورة يوسف وقوله زوجته الخسماها في سورة الانسام اخير بنت مدين (٣) ابن يوسف فلعل فده روايشين واذا كأن اسمها وحة بكوث في قوله وحة منابق وية المشغة ( قوله وحي رخسة الماقدة في الحدود) في شريعتنا وفي غيرها أيضالكن غيرا لمدود يعلم نها الطريق الاولى وكون حكمها الما هوالصيع عي استدلوا بهذه الا يقطى جوازا لحيل وجعلوها أصلالهمة اوتيل حكمها مفسوخ وقيل انه مخصوص بأيوب والعصيح الاقل لكنهم شرطوا فيه الايلام أمامع عدمه الكلية فلافلوضرب بسوط واحدف شعبتان خسسين مرتقمن حلف على ضربه مانة براذ إناله فان لم يتألم لا يعر ولوضر به مانة لان الضرب وضع لفعل مؤلم يصل بالبدن با لله التأديب وقيل يعنت بكل حال كافصل في شرح الهدا ية وغيره ( قوله ولايطل به شكوا مالخ) جواب سؤال تقديره اله مادى وبه بقوله مسى الشيطان الخ بان الصرعدم المزع ولاجزع فبماذكره وهسدا جادعلي الوجوه السابقة في تقسيره وقوله مع أنه الح جواب آخر بأنه لاس أدين المانسيره وهوناظرانى الوجهيز الاخديرين وصدبره المعدوح به فى المساثب الدنيو يهمالم تضر بالدين وشراشره جلته ونفسه كامر (قوله أوعلى أنّا براهيم الخ) على الاول عبد ماعمى عبيد ناوعلى هذا هو

أنه مسه والاسناد الى الشيطان امّالانّالله مسه بذلك لمافعل توسوسته كاقبل انه أعجب بكثرةماله أواستغاثه مظاوم فلربغثه أوكانت مواشه فى باحبة ملك كافرفداهنه ولم يغزه أولسواله امتعانا لصره فكون اعترا فأمالذنب أومراعاةللادب أولانه وسوس الحيأ تساعه حتى وفضوه وأخرجوه من دبارهمأ ولان المراد من النسب والعذاب ماكان يوسوس اليه في مرضه منعظم البلاء والقنوط من الرجة ويغريه على الجزع وقرأ يعقوب غقرالنون على المصدير وقزئ بفتعتين وهوالهة كالرشد والرشد و بضمة بنالتنقيل (اركض برجال) حكايه لماأجب بهأى اضرب برجلك الارض (هدذا مغتسل اردوشراب) أى فضربها فندمت عن فقيل هذا معتسل أى معتسل به وتشرب منه فيبرآ بالمنك وظاهرك وقيل نبعت عينان حارة وباردة فاغتسل من الخارة وشرب من الاخرى ﴿ (ووهبناله أهله ) بأنجعناهم على بعد تفرقهم أوأحسناهم بعد موتهم وقبل ووهبنالهمثلهم (ومثلهممهم) حتى كانله ضعف مأسكان (وجهة منا) لرحشناعليه (وذكرى لاولى الالباب)وتذ كبرالهم لينتظروا الفرج بالصبر واللمأالى الله فيمايصيق بهسم (وخسدَ ببدلدُ ضبغنًا) عطف عسلي اركض والضغث الحرمة الصغيرة من الحشيش وضوء (فاضرب، ولاتحنث) روىأن زوجته لما بنت يعقوب وقيل رحة بنت افراتيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف انبرئ ضربها مأتةضربة فحلل الله يينه بذلك وهي وخصب باقية في الحدود (الاوجد للمصابرا) فعا أصابه فى النفس والاهل والمال ولا يعل به شكواه الحاقله من الشيطان فأنه لايسمى جزعا كتمني العافية وطلب الشفاءمعانه فالذذلك خيفة أن يضَّه أوقومه في الدين (نع العبد) أيوب (انه أقراب) مقبل بشراشره على الله نعالى (واذكرعبادنا ابراهم بمواسعق ويعقوب) وقرأان كشبرعد الوضع المنسموضع الجمع أوعلى أن ابراهم وحده لمزيد شرفه

(٢) - قوله وقوله أوعطف بيان نسخ القياضي وأيوب عطف بيان وكذا الكشاف ولاغبار عليها وماسسياني هوأنه لابتسن النوافق في التعريف والسكير وُمن الاتعبادق العني اه (٣) وقوله ميشي بالياءهوالمتقدّم والذي في الكشاف وفي بعض النسخ منشي كمثني وهو الذي في أب الفدا وابن خلدون اه

على ظاهره والمراد الراهب مروحده وخص بعنوان العبودية ازيد شرفه وقوله عطف علمه أي على عبدنا وكان في الوجه السابق عطفا على ابراهم (قوله أولى الفرّة في الطاعة الخ) فالايدى مجازعن الفوّة مجاز مرسل والابسار جعربصر عفى بصرة وهوجارا يسالكنه مشهورفنه واداآ ريدبالايدى الاعال فهومن ذكر السب وارادة المسب والايصار بعني البصائر بجازعا يتفرع عليهامن المعادف كالأول أيضاوة وله وفيسه تعريض أىءلي الوجهين لانه لماعيرعن الطاعة والدين وعن العمل والمعرفة بالايدى والايساركان فعه اشارة الىأن.ن لسركذلا لإجارحة له ولانصر وفى قوله الزمنى خفاء لان الزمن من لاعشى أو ذوالعاهة مطلقالامن لأبدله فسكاته جعلأ ولدالايدى بمعنى أولى الجوارح تغاسا (قوله تذكرهم الدار الاكترة الخ)فالذكرى بمعنى التذكر وهومضاف لمفعوله وتعريف الدار للعهدوا لدوام مستفادمن ابدالها من خالصة أوجعلها عين الخالصة التي لايشوبها غيرها لان ذكرى المابدل من خالصة أوخبرعن ضميم المقدر وكلام المصنف يحتمل لهما وقوله يسمهاأى يستب الآخرة فعه اشارة الح أتَّ بأ بخالصة سبيبة وقوله واطلاق يعسى بحسب الظاهرأ واذالم رداآه بعدلماذ كره وللفاصلة أيضا وقوله فات الخربيان لوج بمتفسسيم ذكرى الدارواذا كان بالصة مصدرا كالبكاذبة فهومضاف لفاعلة أوالمعنى بأن خلص ذكرالدار وهوتمكن على القراءة الاولى أيضا وقدل المرادمالدار الدنيا وذكراها الشناء الجسل (قوله المختارين) تفسير المصطفين وقوقه المعطفين عليهم الخ تفسيرالا خبارعلي أنه جعر خبرمقا بل شرآ ألذي هو أفعل تفضيل في الأصل أوجع خبرا لمشذدأ وخيرا لخفف منه وكان قياس أفعل النفضيل أن لايجمع على أفعال لكنه الزوم تخفيفه حتى أنّه لايقال أخرا لاشذوذا أوفى ضرورة جعل كانه بنية أصلية (قولة واللام فيه الخ) يعني أنها ذا لدة لازمة لمقارتها الوضع ولاينا فيكونه غبرعرني فانها قدارمت في بعض الاعلام الاعمية كالاسكندر قال التبريري فيشرح ديوان أي عاماله لا يجوز استعماله بدونها وطن من قال اسكندر مجرد الهمنها كاسناه فيشفاه الغليل وأتما البيت المذكورفقد مرشرحه والشاهدفي قوله العزيدالزوم ألى ولدخولها فيبزيد ويستاع علىماهو فيصورة الفعل وليست فيهسما للمع الاصل قال في القاموس بسع كيضع اسم أعجمي ُدخُلَ عَلَمَهُ أَلَ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى تَعَا مُرهَ كَمْرَيْدُ (قَوْ لِهُ وَالْقِسْعِ تَشْبِيهُ الْمُلْتَقُولُ مَنْ لَيْسَعُ) فَيَهُ تَسَامُحُ وَالْمُرَادِ مان الكشاف ان حرف التعزيف دخل على ليسع في الانعام وعلى القراء تبزهوا سم أعمى دخلت عليه اللام وانمىاجعلىمشبها يللنقول لانه هوالذى ندخلة أل للميم أصله كائنه فيعلمن اللسع (قوله واختلف فى بْرَنْهُ وَلَقِّبُهُ ﴾ فَقُيلَ كَانْ بْبِياوقيل انحياه ورجل من الصَّحَاء الاخيار واختلف في سَبِّ تلقيبه مِه فقيل انه كاناً ربعه ما ثة تي من ي اسرائيل فقتلهم ملك الاماثة منهم الماس كفلهم ذوالكفل وخيأهم عندُه وتاميمؤنتهم فسعاه الله داالكفل وقبل كانكفل أيعهدلله بأمرفوفيه وقبل الزنبيا قال منبلغ الناس مابعثت بديعه مى ضمنت له الجنة فقام بدشاب فسمى ذا الكفل واختلف أيضاف البسع فقسل هوالماس وقبل غره بل هواس عرفه وقبل غرداك وقد تقدم فيه كلام (قوله وكايهم) يعني أن تنويه عومس عن هذا المضاف المقدر وقوله شرق الخ لان الشرف يلزمه الشهرة والذكر بين الناس فتعوز يه صنه يعلاقة المزوم فكون المعتى أى فيذكر تصصهم وتنويه الله بم شرف لهم وأمّا اذا أربدانه نوع من الذكر على أن تنويته التنويع والمرادمالذ كرالمقرآن فذكره الصاهو للانتقال من نوعهن الكلام الى آخر والما يحذف خبره كثيرا فلايقال الدلافائد تفيدلانه معلوم الدمن القرآنك ماأشارا ليد المصنف بقوله تمشرع الخوجاه وان للمنفيذ الخدالية (قول عطف بال لمدن ما "ب) لاه منا ويل ما "ب دى حسن باصافة الصفة الموصوف أوعلى الاذعاء سالغة بجعلها كاتنها هوف تعدان ليصر السان ولوجعل بدل اشتمال لم يحتج الدعاذكر وأثما تخالفهما في التعريف والتسكيرفه ومذهب الزمخ شرى كاذكره ابن مالك في التسميل فلا يردعليه أنَّ التحاة اختلفوا فمه فقدل عنتص بالمعارف وقسل لايحتص ليكنه يلزم نوافقهما نعريفا وتسكيرا وأتماهدا فليقلبه أحد ولاحاجة الى أن يقبال المراد بعطف السان البدل فانه خيلاف الظاهر (قوله وهومن الاعسلام

عطف سان اه واحتن و يعقوب عطف عليه (أولى الادى والانصار) أولى الفوة في الطاعة والبصيرة فىالدين أوالى الاعمال الطليلة والعلومالشريقة فععربالايدىعن الاعمال لاتأ كترهابياشرتهاوبالابسارعن المعارف لانهاأ قوىمياديهما وفيه تعريض البطلة الحهال أنهم كالزمني والعماة (الاأخلصناهم بخالصة) جعلناهم خالصين لنابخصاد لاشوب فيهاهي (ذكرى الدار) تذكرهمالدار الا خرقدا عماقان خاوصهم في الطاعة بسيها وذلك لان مطمع نظرهم فعما بأنون ويذوون - واراله والفور بلقيائه وذلك في الا تنوة واطلاق الدارالاشعار بأنهاالدارا لمضقهة والدنيامعروأضاف نافع وهشام بخالصة الى ذكرى السان أولاته مصدر ععيني انداوس فأضيف المافاعله (والمهمعند المن الصطفين الاخيار) أن المتادين من أمثالهم المسطفين عليهم في المرجع خدر كشر وأشرار وقبل جع خبرأ وخبرعلى تخفيفه كاموات في مسع مت أومت (واذكرا سعمل والسع) هوابن اخطوب استخلفه الباسعلي في أسراسل ثم استنى واللام فيه كآفى قوله

هرأ بدالوابد بنالمزيد مباركاه وقرأ جزة والحسيسات والاسع تشديها المنع وداالكفل المنع يسع وداالكفل ابن عم يسع ويشرب أبوب واختلف ف بوق من الفقل فا والهم وكفلهم وقبل كفل بعمل رحل صالح كان يسل كل يوم ما تقصلات رحل ما تحويلهم (من الاخبار هذا) اشاوة وكل أك وكلهم (من الاخبار هذا) اشاوة أو وعمن الذكر وهو القرآن مُ شرع في بان أو عمن الذكر وهو القرآن مُ شرع في بان ما المناسبة من أمور هما (دكر) شرف لهم ما أعمد لهم ولامثالهم فقال (وان المتقن ما أعمد من مرجع (جنان عدن) عطف المان ما بوهو من الاعلام بيان لحسن ما بوهو من الاعلام

الغالبة) قبل المنصراعدن وهو دفع لما قبل انه غيرمعين ولاصالح للسان فورد أنَّ الاعلام الغالبة يازم فيها الاضافة أوتعريفها باللام وهلذالدس عسلم فانه أغلي كاصرح به أسمالك في التسه ل فلكن هذا من خلافه مع أنّ هذه الغلبة لوسلت كأنت تقدير بة لانَّ عدن مصدر معناه الاقامة ولمزره أسستعمل قبلة على إ لجنة والسستان أوالمكان حتى يغلب في الجنة المعهودة فاوسلت عليته أوقسل أنه نكرة كافي القاموس وغيره كأن منقولامن اسم معنى الى اسم عن كالفضل وأتماما لورد عليه من أنَّ اضافةً الحَيْات المه يصه كانسان زيدوهوة بيح فغيرمسا إلانه كمذينة يغدا دولاة يجوف وقدل انه لحنات عدن فالعارمج وعه وبه يندفع بعض المحذور الاالاول فأنه لا مدفع به كانوهم مالان المراد بالاضافة التي تعوضها العلم بالغاسة اضافة تضده تعريفًا كاصرَّ حواله (ڤو لِه لقوله الخرّ) باللام ووَحه دلالته أنَّ التي اماصفة عدن أوحَنات وعلى كليهما يدل على أنه معرفة لوصفه بالمعرفة اذالمضآف المه لولم يكن معرفة لم يتعرف المضاف ووقع في نسيحة كقوله بالبكاف وهي قليله الفائدة فالصهيم الاولى نم يردعلي الاولى أنه لادليل فيمالا حقال كون التي بدلاا ذلا يتعين كونه مـــفة حتى بتم التغلب الآن الدال المعرفة من النكرة غير حسن ولا يتبادر هنا (قوله والعامل فيها) أي فى الحال مافى المتقين الخزيعني أندحال من ضعوا لحنات المستترفى خيران والعامل فيه استقرّ وحصل المقدر أونفس الظرف لتضمن معناه وشاشه عنه ولدبرفي كلامه خفاء وتوله عنهاأى عن سمرها المستتروهوسهل وقوله وقرئناأى جنات ومفتمة وألحدوف شمه والماآب وعلى أنه مبتدأ وخرارتناطه بماقيله أن الجسلة مفسرة طسين الماآب لاتعصله جنات أبوابها فغت لهم اكراما فليس مغلقا كأبوهم أوهي معترضة والابواب كأفي الحكشاف بدل من الضمر تقدر مفقعة هي الابواب وهو بدل اشتال ويقسة الكلام في الشروح (قوله خالان)أى متكثن ويدعون وعلى التداخل فكون يدعون حالا من ضعر مسكنن والحال حنتذمقُدرةَ لانَا لاتنكا ومايعـُ مه ليس ف حال تفتيح الابواب بل بعـــده ولذا قال والأظهر الَّخ فيكون يدعون مستأنفا في حواب مأحالهم بعدد خولها فالحال على ظاهرها ومتكنين قدم رعاية للفياصلة وكون الحنةأ كالهاللتفكه والتلذذلاعن حوع قدمرا الكلامفيه في الصاغات وكون الفاصل هنا أحدساظا هروان وْقَف فسه بعضهم فتأمّل قو له لا يتطرن الى غمراز وأجهن )أو عنعن طرف الازواج أن تنظر الغمراشدة ــنّ وهُوأَ بِلغُوقِدُمرٌ ۗ ولدّات جُعِلدة كعدة أصادوادة وهوكالترب من بوادمعه في وقت واحدُّكانهما وقعا على التراب في زمان واحد فترب فعل يمعني مفاعل ومتارب كمثل بمعنى بماثل وقوله فات المحاب المز حعله فىالكشاف توجيها لمانعده وهوالصواب لانا النساء الاتراب يتعابن ويتصادتن وأتما الازواج والزوسات فكون الزوحات أصغرمنهم أحب لهم لاالتساوي ومن البعيب ماقيل ان مافعله المصنف رجه الله أحسس لانَّ الاهمَّام بحصول المحبة بنه وبعن زوجته لابن الزوجَّات فتدُّر وقوله أوبعشهنَّ الخ فالتساوى في الاعاري إلاول منهنّ و بن أزواجهنّ وفي هذا بن الحور العن ونساء الجنة (قو له لاجله الخزافا للام تعلملية وقوله فان الخ سان التعليل فان ماوعدوه لاجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة وهيي نظهر بالمساب وتقع بعده فعل كأته عله لتوقف أخداز الوعد على مفالنسبة للموم والحساب مجازية ولوجعلت اللام عمني بعد كافى كتب المس خلون ساماذكر وقوله الماء الخوعلى قراءة التا وفعه التفات (قوله تمالى وانْ للطاغين لنسرَّ ما آبِّ) قبل ظاهر المقابلة لمنامرٌ يقتضي أنْ يِقال نَفْجِهِ ما آبِ هِنْ لِمَا وَفي المعنى لخبرما آب أبكن مثلة لايلتفت الميه أذا تقابلت المعانى لانه من تتكلف الصنعة البديعية كماصة حبه المرزوق في شرخ الجاسة وقبل انه من الاحدال وأصله ان للمتفين للبرماك وحسن ماك وان الطاغين لقيم ماك وشرماك وهوكلام حسن وقوله أىالامرهذا فهوخبرميتد امقدرا ومبتدأ خبر مقدرأ ومفعول فعل مقدروقد جؤزفيه أيضا كونهاامم فعل يمعني خذوذا مفعول من غرتقد يرور يمه متصلا يبعده والتقدير أمهل منه قدلوغلى هذا يلزم عطف الخيرعلي الانشاء ولذالم يتعرض له الرمختسرى وردبأت هذه الجله قصديها الفصل من غيرنظ ولانشا سيها وخبرتها مع أنّا بهاد الثانية حالية والقول بأنها مؤقلة بانشا بية تكلف فلأبرد ماذكرا

الغالبةل**قول**وستات عدن التى وعدالر حن عباده والغسبوا تصبيمها (مفتصة الهم الابواب) على المال والعامل فيها ما فى المستعين من معنى الفعل وقرتنا مرفوعتين على الانتداء واللبر أوأنهما خدان فعذوف (مسكن فيها باعون فهابفا كه كثيرة وشراب الملان سعاقبان م الفير الفير الفير المفين المفين أو تداخلان من الفير المفين الفحل والاظهر أتدعون استثناف لبان سالهم فيها ومتكن سالمن فعيره والاقتصاد على الفاكهة للاشعار بأن مطاعهم عن التالذ فان النفذى للتعال ولاتعال ثم (وعندهم وأصرات الطرف) لا ينظرن الى غيراً زواجه تن وأتراب) لدات لهم فأن التعاب بين الاقران المنيت أوبعض لاعوزفيهن ولاسية واستقاقه من التراب فأنه بيسهن في وقت واسد(هذا مانوعدون لوم المساب)لاسله فان المسابعلة الوصول المالمسزاء وأوأ ان كتبع أبوعرو بالماءلبوافق ماقسله (اتهذا رزقنامالهمن نفاد) انفطاع (هذا) أى الامر منداأ ومسندا كاذكراً وخسنعندا

(والللفاغينانيرمآبجم) مأسستي (بصاوتها) عالىمن جهنم (فيلس المهاد) المهدأوالفسيش فراش النائم والخنسوص بالذم عذوف وهو مهم كفوله الهمم تنجهم مهاد (هذا فليدونون) أى ارتواهم الفليدونووا و العذاب همذا فلنذوقوه وجبوز أن بكون مستدأً وشعبه (معيم فقسال) وهوعلى الأولين شيرعذوف أىهوجهم والغساق مأيغس من سيد أهل النادن عند العالمان المان سأل دمعها وقرأ سفص وسمزة والكسسائي وغساق بَشْدَنِدِالَـينِ (وَآخِر) أَى مَدُوقَ أوعدابآنم وقسرأاليصريان وأنوأى ومذوقات أو أنواع عذاب أحر (من شكله) من مثل هـ ذا للدوق أو العداب في النسقة وتوسيداله بمرعلى أنه لماذكرا والشراب الشاسل للعميم والغساق وقرى الكيروهولفة (أزواج) أجناس خبرلا ترأ وصففه أولك المثة أوس فع بالماروا للرمحسازوف شالهم (هذافوج مقصم عكم) عكاية ما يفال للروساء الطاغين اذاد علواالنار واقتعمها معهم نوج سعهم فى الف لال والاتصام رك وبالنداة والدخولفيكا

وفيه تظروأ تباما قيلمن أنه على تقديرهذا خبرافهومن فصل الخطاب لااذا قدرم بتدأ فقدرة بأنه منه على كايهمافهي نفرقة بلافارق وقوله اعرابه ماسبق ويجوزكونه منصوباعلي شريطة التغسير وقوله حال من جهنم أىمن الضميرالمستترف قوله للطاغين الراجع لشرما تب المراديه جهنم فضيه مامرّمن التسامح والحال مَقَدَّرَةً كَامَرٌ والمهَادَكَالفَواشُ لفظاومعيُّ وكذَا المهدوقد يخصُ عِفْرًا لطَّفُلُ (قُولُهُ أَى للذُوقو الْخُ)ذُكر فمه ثلاثه أوجه أت هذامبتدأ خبره حمروجلة فلمذوة ومعترضة كقولك زيد فافهم رجل صالح أوهوخبر مبتدا يحذوف وجدله فلذوقوه مرتسة على الجلة الاولى قبلها فهي بنزلة برا مشرط محذوف وحديم خبر أمندا محذوف أوهنذا منصوب بمضعر يفسره فليذوقوه والفاء زائدة كافى وربال فكبروقد تقدم الكلام في هذه الفاه فى سورة النور وفى كونم اتفسير به تعقيبية ودلالتها على أنه يكون لهم اذاقة بعدا ذاقة فتذكره وقوله وهوأى حمعلي الوجهين الاقاين في هذا فليذوقوه وهذا المقدرضير بعودلاسم الاشارة وعلى هذا فالمشاراليه بهذا بمنس مأأعذ لشربهم فلاينا في افرادهذا تعدّده على بعض المتقادير وأن باز كيكون الغساق وآلحهم صفتى موصوف واحسدا ذاسم الاشارة يشاوبه للمتعذد كافئ عوان بين ذلك فنزل كلامن الوجوه فيمايلمق بوغسق بمعنى سال كضرب وممع وغساق مخففا ومشذدا اسم لمماذكر ويحقل أندوسف وهوفى التَشَدَيدُ أَظَهر (قوله من مثل هـ ذَا المذوف الخ) هذا وجه لافراد الضمير مع أنَّ الظاهر أن يَن نظرا للمعه والغساذ والاتبأن امه الاشارة للاشارة المه تقدّم ذكره لالانه مبنى على ألويجه الاول كاقسل وان صع فيكون قوله أوالعذاب مبنياعلي الثاني وتوله في الشدة متعلق بمثل لسان وجعالمها ثله منهسما وقوآه وتوحسدا لخزجوا بعن سؤال متربانه فانكاناصفتين لشئ واحدفهو أشاره لذاته بقطع النظرعن صفته وقوله بالكسراى كسرشين شكله وهي لغة فيهكشل وقوله أجناس اشارة الى مامزمن أت الزوح يطلق على الذكروالاي وعلى كل متحانسين (قوله خبرلاتنر) اشارة الى الوجوه المذكورة في احرابه على القراء تين فى اخرمفردا وجعالانهم فالوا اخرمبتدا ومن شكله خبردوا زواح فاعل الغرف أو آخر مبتدأ ومن شكله خبر المبتدا فلايردأ نهاخلت من الضعيرا ومن شكله نعت لآخر المستداأ وآزواج خيره أى واخر من شكل المذوق أذواج أومن شكله فعت آخوا لميتداوا زواج فاعادوالضمر لاخروا للبرمقذراى لهم أنواع أخرمن شكلها الاذواج أوالخسرمتسذروهولهم ومنشكله أذواح مفتآن لاآخر فالوبو منسسة كافىالدر المسون ولا محذورف الاخبار أزواج على افراد آحرلان المراديه نوع آخر وكذااذا كان مسفقة وقولة أوالثلاثة أى صفة للثلاثة وهي حيم وخساق واحروتقديرا خبرعلى الوجه الرابع (قوله حكاية ما غال الرؤساء) من أهل الشلال تغريعالهم وفيداشيادة الى اوتساطه عاتبله تتغدير فيقال آبهم عندا لاشول عذاالخ والقاثل ملاثكة العذاب أوبعضهم ليعض كافى الكشاف ولاساجة على آلثانى المى أن يقال مقتصم معنا ولامر حدابكم دون بهم لالانه حكاية بحسب المعنى كاقبل بللان خطاب ممكم من يعضهم أى الرؤساء لبعض منهم وضعير بهم المذساع والدعام عليهم من غيرمواجهة لهم وماذكره بناءعها الطاهرمن عفاطب الاتباع والرؤساء لامن تَخاطُب بعض أُحد ألفريتين لا يُو ينمنهم كاقبل (قوله واقتصمها معهم فوج سعهم في الضلال) ظاهره أن مع يعوز تعلقه باقتصم فيكون ظرفاله وقسد بعوز في معكم أن يكون نعنا ثار الفوح أوحالامن ولانه قد وصف أومن الضمر المستترقى مقتصم وقال الواليقا الايجوزان يكون طرفا لفساد المعنى فقيل لم أدرمن أي وجه يفسد والحالبة والصفة في المعنى كالظرفية ووافقه المدقق في الكشف فقيال ان كان الفساد لايتيائه عنتزاحهم فى المدعول فليس بلازم فانه مثل ضربت معه زيد اللمشار وسكة فى المضروبية مطلقا فالمراد اشتراكهم فوكوب قحمتها ومقاسا تشذتها فوزمان متقارب عرفا ولوقيل هذا فوج مقكم مقتعمون فم يفدأ قتصاما لمخاطبين ويقسد المعنى والافرق يبنه وبين المالية فقيل عليه انه حال الاظرف اذليس المراد أتنهم اقتصموا فىالعمسة ودخاوا فبهابل اقتصموا فى السارمصاحبين لسكم ومقارنين ايا كم فليس ما تقدّم وجه الفسادكاطن وهوكلام فاسدلا عحسل له لاتمدلول مع المعبر عندبالعسبة معناه الاجتماع ف التلبس عدلول

متعلقها فمفدا شتراكهماأى الانباع والرؤسا فالاقتعام لافى الصعبة كانوهيه ولاتدل على انجياد زمانيهما كلصرح بدفي المغني ولوسله فهولتقا ويهء تدمنحه داكا أشار السيدفي الكشف فلاوحه لمباقاله أنواللبقا ومن تمعه ولاللُّمُوجِيه المذكورولبعشهم هناكلام مخلول ان ثنَّت فانظره (قوله دعامن المتبوعين الخ)سواج كانالقا للهذافوجالخ الملائكة أوبعضالرؤسا البعض وقوله أوصفة الحفتؤول بقولالهم لامرحبأ لانه دعا فهوانشا ولا وصف وبدون تأول وكذاعلى الحالية أيضا كاأشا واليم غوله مقولاا لإ والمرادجثل ستحقاأن يقال لهمذلك لاأنه قول حقيقة والخالبة اتمامن فوج لوصفه المقرب لهمن العرفعة ومن ضمره وهوعلى هنذامن كالام الخزنة ان كانوا هم القائلة أومن كالام بعض الرؤساء ويحوز كونه اشدا كلام منهم وقوله أىما أنوا بفتم الهدمزة اشارة الى ماقدّروه وهوأ تيمّ رحياأى مكانا وانسعاويهم سان للمدعوعليهم كالمهزاللام فيسقيآله ونتعوم ورحبيايضم الراءوهو السعة مز الرحسة وهي الفضاء الواسع فقوله وسعة تفسترة والمراديماذكرأت رحبامفعول به لانوامة ذرا ويهم على مامزمن السان وماقسل انه اشارة الى كون البيا المتعسدية ورحيامه موله الاخرلاوجمله ولادلالة لككلام علىه وكون البياء لاتكون مبينة كالملام دعوى من غسردلسل وقوله انهم الخ تعلىل لاستحاقهم للذعاء عليهم وصالومن التصامة والمراديها الدخول لامعناها المشهوركا أشار المدوقوله بأعالهم مثلناليس نمدلول النظم ل بان لرادهم في الواقع (قوله بلأنترأ حقيما قلمتم) ان كأن الدعامن المتبوعين أوقد لذا ان كان من كالأمملائكة النار كامر وقوله لمسلالكم واضلالكم متعلق بقوله أحق وقوله كاقألوا سان لاضلالهم لهم (قو لدة تدمترا لعسذاب) فالضمراه لفهمه بماقبله أوللمصدرالذي تضمنه الوصف وهوالصلي أي دخول النار وأشار يقوله إغوائنا الزبأن فسمقية فإكافال الهفقان فيعجاذين عقلين وحماا سنادالتف ديم الحالر فساء لكونه سببا أللاغوا وايقباع التقديم على العذاب لوقوعه على عمل آلسو والذى هوسب العسذاب ففيه استادا لى ماهو السسوا بقناع على ماهو المسسوكلا همامجازعقلي وقديظن أنّالشا تىلغوى من اطلاق السسعلي المسبب أي العذاب على العمل فليس في الكشاف تحوَّرُ في الضمر كِالرِّهم (قو لِدعلي ما قدَّم قوه من العقائد) منعلق الاغواء أوالاغراء أوهسعا تشاذعاه أى حشاعلى ماقذم من العذاب وهواشارة الى ما في التشبيه أو الضميرمن التعوزفان المقدمليس هو العذاب لمماذكرمن العقائد والاعمال ورجوعه ألح الكفريع دوما قيل تقديم العذاب بتأخيرال حققلا مجازفيه وكلام المستف صريح ف خلافه ومنادعلى عدم ارادته وقوله جَهُمْ هُوالْمُعْمُوصُ بِالْدُمُ المُقَدِّرُومِنْ فَاقْدَمُشْرَطِيةٌ ﴿ قُولُهُ مَضَّاعَمًا ﴾ -اناللمعنى المرادمنه وقوله أى ذاخهف توجيب للتركب بأت فيه مضافا مقدرا فألايقال انه كانسقه أن يقول أوذا ضعف لانه وجه آخر لكن لتقاربهه ماجعل أحدالوجهن تفسيراللا تنرلمافيه من الشكلف ومأذكرينا على أت الضعف المثل لاالزمادة المطلقة فيسترعه فرايه تزيادة الضعف مثلين لعذاب غيره فيوافق ماصرحه في الاكية الانوى وفي كون الآية موافقة لمباذكره نظرفتأشل وقواه أى الطاغون قبل الاولى تفسيره بالاتباع لانما قبدله قول لهمأ بينسا (قوله صفة أخرى) ويجوزكونها مستأنفة لبيان ماقبلها وقوله بهمزة الاستفهام فتمفخ وتصيدُ فبالثانية والتأنيب اللوم الشديدوضم الشين وكسرها قدمرت عفيقه وأنَّ معناء الهزم (قوله وأم معادلة الخ) فهي على هذا متصلة لقبابلته الالنقطعة وهوخلاف مااشتهرعن النعاة من أنه لابدمن تقدّم الهمزة عليمالفظاأ وتقديرا وماالاستفهامية لاتكون معادلتها وكذا غيرهامن أدوات الاستفهام لكنه مبل مع المعنى اكتفاء بكونه في معنى مافيه الهمزة كاأشار المه بقوله كاثنهم فالوالسوا الخوالز يخشري لس عقلدلغىر ولامانع منه غيرالتقليد (قوله على أنَّ المرادن وروِّيتهما لخ) يعنى أنَّ قوله مالنالانرى ععنى لمزرهم كامترسانه في قوله مالحيالا أرى الهدهداد يحصل المرادمنه أهمها سون أما يصارنا ذاغت عنهم وقوله أولاقفذناهمأى معادل لاتحذناهم على قراءته مهمزة استفهام لمامزعن النحاة من اشتراطه وهوظاهر بحسب اللفظ لايحسب المعنى فانه لايقا بل بين زيغ الايسار واتتخاذهم سخر ية ولذا جعله كناية عن لازمه وهو التحقيرأ

رلامرسابهم) دعاء من المتبوعين على المعامل المع أوصفة لفوج أوسال أى مقولا فيهم لامرسا أي ماأ نواج م رسيا وسعة (الهم مالوا النار) داخلونالناطعاله-مالدا (الله المالة المالة المراساء (الله المراساء (الله المراساء المراسا لأسمالكم للأسم والمالم والمالم ورسيسها بن ما المارات والمستود مقده والمارات ما المارات مارات لنا) فدّمت المداب أوالسلى لنا ماغوامنا واغرافنا على ماقدّ مقوده ن العقائد الزائعة والاعالالقبيعة (فيلس القرار)فيلس القرجة فر (طالوا) أى الأناع أيضا (سامن عدم المنافزده عند المنعظافي النار) مناعفاأى داضعف وذلك أن يسطى عذابه متلافيصيضعفين كفدلد بناآتهم ضعفينهن المذاب (وَعَالُوا) أَى الطَاعُونُ (سَالِنَالِارِي مالا كانعدهم من الاشرام) بعنون فقراً « المسلن الذين يستخدلونهم ويستعرون بهسم را تعد المر منز الم معة أخرى روالا وقراً (أفضالهم منز الم) معة أخرى روالا وقراً الحاز بان وابن عاص وعاصم بهري الاستفهام على أنه المسالية المس الاستسطالعتهم وقرأ نافع وموزة والكسائل من لمالغم وقارستى مثله في المؤمنين (أم ناغت كالت (عنهم لا يعاد) فلا راهم فأم معادلة كم النالارى على أن الرادتني رويتهم لغديهم الوالسواهه فأأم ذاء عهم أوسارنا ولاعتناهم على القراءة السائمة والمستعانيم الاستعاديم أم عقدهم فان ديني re-eil delaastilieen

المادالدلالة على أن استروالهم وقصولا أوسقطعة والمرادالدلالة على أن استروالهم وقصولا أوسقطعة والمرادنية المساومة والمنازية المنازية المناز م المن المن المن المن المعالية أن المعالية تم بين ماهوفقال(عفاصم أهل النام)وهويدل من ماهوفقال(عفاصم المن أوخبر عدوف وقرى النصب على البدل ريندر (الما المستريد (الما الماندر) اندرم عذاب الله (ومامن اله الاالله الواحد) الذى لأيقبل أل شركة والكثرة في ذا ته (القهار) الكل شئريد قهره (رب السعوات والارض وسا بينهما) منه خاقها والمدامرها (العزيز) الذي لايفل اذاعاقب (الففار) الذي بغفر مايشا . لايفل اذاعاقب (الففار) من الذنوب لمن يشا، وف هذه الاوصاف تقرير للتوسيدووعدووء وللموسدين والمشركين وتنب مايسعر بالوعب وتقديمه لات المدى هوالاندار (قل عر)أى ما المأنكمية وم الى للرمن عقوية من همذه صفية مواله واحدفى الوهينه وقبل ما يغده من الآدم (نبأ عظم أنم عنه معرضون القيادى غفلتكم فأنَّ عظم أنم عنه معرضون القيادي العاقل لأبعرض عن مشاله كغي وقد قاست علىه الخيج الواضعة الماعلى التوحيسار فامر وأماعلى النبق فقوله (ما كان ل من علم اللا الاعلى اذ بحقد مون ) فأنّ المباره عن تقافل اللائكة وماجرى بنهم على مأورد في الكذب بالتصنعان عرساع ومطالعة لايت وزالانالوحي

الانتمن يعقر أمر الاستطراليه لكنه لا يخاو من شي (قوله أومنقطعة) معطوف على قوله معادلة لانه بمعنى متصلة وهذا يجرى على القراءتين والمقسود أيضاكو مهم لانفسهم وقحف وهمرلهم وقواه ذلك الذى حكيناه عاجرى ينرؤس الكفروأ تناعهم وقوله لابدالح يعنى أن حقيته المرادب المحققه في المستقبل (قولدوهو بدل من حقاع) والمبدل منه ليس ف حكم السفوط حقيقة والمراد بالتضاصم التقاول مع أنه لامنع من اوادة حقيقته وتوله على الدل من ذال لم يلتقت الما ماف الكشاف من كونه صفة لاسم الاشاوة لانه مردود بأن وصدف اسم الاشبادة وان جازان يكون بغسيرا لمشستق الاآنه بلزم أن يكون معرفا بالالف واللام كاذكره في المفسل من غيرنة ل خلاف فيه بين النصاة واسم الاشارة لا يجور الفصل بينه و بين نعته فكالأمه مخالف لعالتة التعبأة ولماقرره هوفى مفسله مع مافيه من الفصل الممشع أوالقبيع وقد تعسدى بعضهم لتوجيهه وترازا المصنفسلة كفانامؤنته (قوله تعالى قل انميا أناء نذر) القصرفيه اضاف أى لاساس ولاكذاب كازعم وخصه بالذكرلان الكلام مع المشركين وحاله معهم مقصور على الأندار كاأشار السه المسنف رجه الله تصالى بقوله للمشركين وقوله الذي لايقبل الشركة يحقل أنه تفسير لقوله لا المالا الله وقوله وأأكثرة تفسيرللواحد لاندهوا لذي لايقبل التعدد فيبوا يبانه ولافي أجزا نهويحتمل أنه بيان للوحدة بعنى لاكثرة فى ذاته بحسب الخزايات بأن يكون له ماهدة كلية ولا بحسب الاجراء ومعنى الآية الى مبعوث بالانذاروالدعوة لتوحسد العزيزالقهار وقوله فيذآنه اشارة الماأنه يقيلها فيصفاته كماهومذهب أحل ألحق(قولدمنه خلقها والبه أمرها)أى واجعومة وضاليه تدبير جسع أمورها وهذا بفهم من الربوبية فانه اذا كآن هوالمربي بمع الكاثنات لزم ماذكرولا يغني مناسبة وسف التفرد بالالوهية والاحدية لكونه القهاروتر بية جييع الكآشات لانه عزيزغفار وقوله اذاعاقب كان الظاهرلا يغلب ولاينسع منشئ ثمأ لكنملقابلته هنانالغفارفسره بمباذكر آقوله وفي هسذه الاوصاف الخ) كونها تقريرا للتوكسد ظاهر اتماالواحدفهوالمقررمعناه وهوصر بمقيه غبرممتاج للسان وأتماالقها وأبكلشي فلانه لوكان أهاله غسيره ازم مقهوريته وهومناف للالوهية ورب السهوات المزعمني رب كل موجود فيدخل فسه كل ماسواه فلا يحسكون الهاوالعزيز يقتضي أنه بغلب تمره ولوكان الهاكان غالبالامغاويا وأتما الغفاول إشاء فلانه لوكأن الهغسره فرعيا أوادعق اب من غفرة فسلا يكون الهيا قادرا عيلى المغفرة الكل مايشيا والوعيد والوعيدليس من القهار والغفار فقط بلقديفهم من غيرهما أيضالمن له تطرسديد (قوله وتشنية مايشسعر بالوعيد)أى تبكريره وهو القهار العزيز وتقديم القهارعلى غيره محاوصف به اقله الواحسدلات المقام مقام الدارننا بالاعقام بافقدم وكرر وقوله لان المدعى وقع في نسطة المدعوَّله وهو يمعنى المطاوب (قوله ماأنبأ تكميه اشاوة الى أن العبير المترد وجعل ادكر وهومتعدد لذأو له عاد كرو نحوه وقوله وقيل مابعده أىمرجع الضميروه وهوفقو لههوا لمرادية نبأ آدم فهومهم يفسره مأسسا في بعده ولايجني بعسده ولذا مرضه وقيل المفير لقفاصم أهل الناراوأمر القيامة أوالقرآن وهمامذ كوران حكما وقوله لنسادى غفلتكم منآسم الفآءل الدال على الشبوت وقولة قان العاقل لايعرض الخاشارة الحيأت فحذكرا عراضهم عاهوعظيما بمياءالى أتهم ليسوامن ذوى العقول وقيل وضع العاقل موضع المتنبه للملازمة بينهما وقوله مامة هوما أجرى عليه تعالى من العسفات المقروة للتوحيد كامة والنبؤة مفهومة من قوله انحا أنامنسة و (قوله تعالى ما كان في من علم الملا "الاعلى) عدى العلم بالبا علنظر الى معنى الاحاطة والملا "الجاعة الاشراف وهواسم حسع ولذا وصف المفرد وقواء عن تقاول اشارة الى أن المراد بالتخاصم المقاولة كارتر وقوله على ماوردالخ اشارة الى وجه قيام الحجة عياذ كرفان تفاول الملائكة لابطلع عليه فلايسلونه له الاأمه لماوردمطا بقالل كتب قبله كايعرفه أهل الكتاب وبسعه غيرهم منهمدل على مآذكرومنه تعلم انماوقع فيعض التفاسر وشروح الكشاف من أن المراديه ماوردفي الحديث العصير من اختصامهم في الكفاوات والمنعبآت كاستباغ الوضوءوقيام الليلواطعام الطعام لايتأنى هنالان المتنمركين لايقرون به فن وجحسه

لم يصب والتعبير بينتسمون المشادع لانه أحرغر يب فأتى به لاستعشاده ستكاية لليال (هوليروا ومتعلق إبعلم) منع حذاف الكشاف لان حلم ليس ف ذلك الوقت بل بعده فان أريد بالنبي أنه لم يعلمه فَ ذَلِكُ الوَّفِت بأن يعضره وهويمالا يعرف بالعقل فتعن سيسكونه بوجى من الله حتى لا يردماذكرواً تَ نَيْ عَلِمَ فَ ذَلِكَ الْوَظِيْبُ نفيه مطاقا صعر ليكن لدس فكالامه مايدل عليه فتع لو أديديه تعلق الفع ولية على أنه بدل من المسلا بدل أشفال صع و ردعكه ما وردعلي النوسيه الاقل فليس كلامه صافيا من العسك دروالا كلام في تعلقه بكلام فاوا فتَصَرَّعَ لَيْدُ الرَّيْحَشْرِي كَانَ أُولَى ( فِي لَهُ أَى لانما) وَجَيْدَ لِقَرَاءَ الجهوديا الشَّغُ بأنها على تقسديرا للاملانه يطرد حذفهامع أنوان وقوله كأنه لما بتوزأن الوحى بأتيه الخ ببوزيالبنا المعيهول أى لماجودا لكفرة ذلك لالزامهم بأنه يخبرهم بالايعلم الابوحى لاأنه مبنى للذاعل والضفيرانرسول حتى بقال انه لم يصادف محزه فيصعل مجازاعن ذلك كاقبل وعليه فبوحى سندالى ضعرا لمصدراً والحرا الجارور أوالى معرمانوج المفهوم من الكلام وقرله انماأنا منذر تقدم توجيه بأن الحصراضا في النسبة الى مانسب اليهمن السعروالكذب وخص الانذار بالذكرلان الكلام مع المشركين فلارد عليه أن الوحى لايتعصرفيماذكرمن الانداركمانوهم (قوله بأسناديوحي) فالمعنىلايوجى المالاالانداروعلى الكسر المعنى مايوسى الى الاحد االقول ويجوزان بقدر القول فيه وكلامه محمّل او قوله بدل من اذي تصمون) الظاهر أنه بدلكل ويجوز كونه بدل بعض وقوله مشقلة على تقاول المسلا تسكة يؤيده سدوا أربد بالنبأ العظيم قصة آدم عليه الصلاة والملام أوغيرها كامروا لاظهر تعلقه ياذكرا لفذرعلي ماعهد في مشاهليبني اذيختصمون على عومه ولتسلا يفسسل بمن السدل والمسدل منه وليشمل مافى الحسديت من اختصامهم فالكفارات والدرجات ولنلا يعتاج الى وجيه العدول عن ربي الى دبك وقوله الملائكة وابليس لم يذكر آدم كمانى الكشاف لان انياء ملهم تقياول أيضاً كنفاء أولانَ المرادكما أشاراليه النقاول في شأنه وقواء اكتفاء بذلا أىءبام في البقرة توجب لكونه مساله وليس فعياذ كرسان تتخاصهم وتقاولهم بأنه اشارة الى قصة معلومة ذكر فيها ذلك وأورد عليه أن نزول المقرة متأخر عن نزول هذه السورة لانها مدنية وهسذه مكمة فلايصم الاكتفاءاحالة عليهاقيل زولهاووجه بأن المرادا كتفاء السامعين للقرآن يعدذنك وفيه نطر (قوله ومن أجا ترالخ) دف علما يقال من أنّ التقاول لم يكن بن الملا الاعلى فقط بل بن الله وينهم ولا يعسم جعسل القدمن الملا الاعلى بأن تكليم القداء بمكان بواسطة من الملائكة فالتفاول انحاوقع بينهم أويقسال المرآد بالملا الاعلى ماعسدا المشير فيشعله تعيالي بطريق التغليب بقريشية قوله اذعال وباك للملائكة ولايلزم ائسات مهة له تعالى ( قوله وأحبيته بنفع الروح نسم ) اشارة الى أنه مجازاً وكاله عن احداثه وقد مرّ فىسورة الجرمعني النفم وتفسيله وقوله لشرفه أى اضافته له تصالى لتشريفه والمراديطهارته سلامته من الامورالجسمانية ونزاهيه عن دنس العناصر لانه من عالم الاص وقوله نفروا بكسرا لخاءاً مرأى على الفورمبادرة لامتثال أمرمن له الامر وقوله تكرمة أىلاعباد تستى يتنع للعفاوق كامرّ وقوله كلهمأ بعدون في دلالة أجعين على المعينة الزمانية كلام في شرح الكشاف فانتفره ( قوله باستكاره الخ) ولا ننافيه عسدم ذكره بالغام كماتوهم لاندقد يتراشم ثله احالة على فطنة السامع أوظهوره وأشاكون ماذكرغير مفنض الكفر فليس بشئ لان المتعاظم على أواحر الله كفرمع ما تضمنه من استفباحه ونسسبة الجوراه وفي دمض النسمة باستذكاره بالنبون أي عدم منكرا وقوله صارا شارة الى أنه لم يكز كافراقبل ذلك فان أبتي كان على ظاهر وفهو ماعت ارعله كاأشا والد بقول أوكان منهم في عدالته لعلمه بأنه سعديه باختساره وخبث طويته لاأنه كان مضمرا الكفرحتي لايلزم الجسبر كانوهـم (قوله خلقته ينفسي) أطلق النفسَ عليه لانَّ المراديه الذاتأك من غيرواسطة وقوله والتثنية فيديُّ اشارة الى ماقيسل أنه تعماله منزه عن الجارحة والسدالمضافة بمغنى القدرة أوالنعمة لكنه لايتأتى جلهاعلى القدرة هنافان قدرته واحددة ومقدوراته غيرمشناهية ولاعلى النعمة فلاتعبصر بالتث ففلذا قال امام الحرمين يجوزا لحل على القسدرة

واذرتعلق يعلمأ وبمعذوف اذالتقديرمن علم يكادم اللاالاعلى (ان يوجد الى الاأعا أ ماند ير مين) اىلاغا كانهلاجوزان الوحياتيه من بذات ما هوالمقصودية تعقبقالفوله أعا أنامنذروع وزأن رتفع السناديوس البه وقرى ايما بالسكر على المسكلة (الدفال بال الملائكة الى خالى شرا من طمن كا بدل من اذبعتمد مون مسينله فان الفصة التي دخلت اذعلها منقلة على نفاول اللازكمة وابليس فى خلق آدم عليه السلام واسفية اله النلافة والمصودعلى مأمرفي البقرة غيرأتها المتصرت اكتفادلك واقتسارا على ماهوا المسود منها وهواندارالشركين على استكارهم على الذي عليه السلام والسلام بدل ما مان فالميس على استكاره على آدم عليه السلام هذا ومن المار أن يكون مقاولة الله تعالى أماهم بواسطة ملك وأن بفسر الملا الاعلى عمايع الله تعالى والملائكة (فاداسويته) عدّلت خلقت (ونفيت فيهمن دوكى) وأحسيه بنفخ الروح فيه واختافت المدنفسة لشرفه وطهارته (نقهواله) فحرواله (ساجدين) تكرمة وتعملا وقدمر الكلام فيدفى المقرة (فسعه الملائكة كالهم أجعون الاالميس استكم) تعظم (وسیکان) وصار (سن الکافرین) باستكاره أمراقه واستكاره عن المطاوعة أكان منهم في علم الله تعالى ( قال البلس منقلة (دير تقادللم مان أثلعنه له بنفسى من غيريوسط كاس وأم والتنسب 11 فيخلفه من مزيدالقدرة

Desturdubooks.wordbress.com

وان لاف الفعل وقرى على النوسية ورب الانتخارة المسلمة ورب الانتخارة المسلمة ورب المنتخارة المسلمة ورب المنتخارة المنتخارة المنتخارة ورب المنتخارة والمنتخارة والمنتخا

والنعبة أوعلى نعمة الديا والاخرة فدفعه بأت المرادا لقددة والتنبيه لننأ كيدالدال على مزيد تدرته الانها تردلجرد التكراد كاديع الصركرتين فأديده لازمه وهوالتأ كبدول يحمله على النعسمة لاتهدذا أنسب المقام وأتماما قسل من أتناصراده أن السدهنا مجازين الذات ورقبح شكافات لاحاجة لذكرها فحطأ فاضم وسهوواضع وتولمن غيرتوسطأ مسله توسطشي لينضع تولاكا بالخ ولاحاجب بجعل الننوين عوضاعن المضاف فآه غدير صعيراً ويقدر فسيه مضاف أى لتوسط أب أوتوسط بعدى متوسط (فعالمه واختلاف الفمل) هرمعناوف على مزيد القددرة أى فى ايجلده لاتعالى افعال محتلفة من كون طَمَنا مختمرا نم جسماذا لمم وعظم ثم نفير الروح فيه واعطاؤه قوة العسلم والعسمل بمباهود العلى من يدقدرة خالق المقوى والقدرة وكالتفسيرلز يدالفدرة والمرادبالفعل فعل اللهفيه فأنأ زيدا ختسلاف فعسل ألله فيسه وفىغيره اتمارن جنسه حيث خلقه بغيرأب وأم ونطانة ببديع صنعه فلذا جعسل خلقه بكلتا يديه دون غيره ومن أنواع المخلوقات لمآنه من المقرو الكمالات الق لاتقصى فهوعلى همداليس كالتف يرأه وماقيه ال المراداخت لاف أمل آدم من أفعال ملسكمة كانهاآ فاوالمين وحموانية كالنهاآ فاوالشمال وكاتسالده يمين فتعسف (قوله وترتيب الانكاد) بالأستفهام الانكارى فيمامنه لأعليه أى على خاقه بيديه يعني أنه أمرمستدع لتعظيه العناية الربانسية التيسنت أعياده أوحولسان شهشيه في ترك المسعود لانه عضاوق مثلالايلىقالىعبودة والترتيب من ايقاعه صلا لهلانة كالتعليق بأشتق المشعر بالعلية ومزيدالاختصاص من قولة بيدى كامر وقداً وودعليه انه اغايظه راوكان البيس متوادا من جنسه وان استعماله سيالا يوافق كلامأهل العربية فالواوبعده أعاطفة أي له عظم أن ومزيد اختصاص وليس هذا بشئ اتما الاول فلات ميناه على أن يرادع زيد الاختصاص ماذكره وليس بلازم لمواذ أن يرادما خصه بعمن فضائل النبوة فيه وفى نسله ونحوه بمآاختص به النوع البشرى ولوسا فخلقه يديه أى حربية قدرته واختلاف أطوا وخلقه المودع فسمه كمال العقل والعلم كامر لأمحرد كوند يغبر واسطة وأتماماذكره فيسما من حذف لاووقوع جلة بعدها مقترنة بالواوسوا كانت مالمسة كإهوظا هركلام النعاة أوعاطفة كاذكره فهومناقشة في العبارة تبعاذكره بعض التعاة وقدو صرح الدماميني في شرح التسهيل بعيث فلاعبرة بماذكره (**قوله ت**كبرت من غير استعفاق كابدل علىمسن الطلب وادا قال في الدفرة الاستكارطلب التكرمالتسع أوهو ون مقابلته بقوله كتتمن العالمن لابد لايقا بادالااذا أقل عاذكرا وماسده من معل استكرت عمى أحدثت الكبروالعاو أمَّ أنت قديما كَذَلِكُ ﴿ قُولُهِ أَوْكَنتُ بِمَنْ عَلَى أَعَدَلُ فَيْهِ عَنْ تَعْبِيرُونَ الْكَشَاف بقوله بمن عاوت فأنها أشكلت عليه موحاولوأ توجيهها فلينأ توابحا يشني الغلمل قال المحقق تغلب جانب المشكلم أوالخطاب على المغيبة فيصلة الموصول الجاوى على المتكام أوالخاطب فوقوعه خبراعنه شائع ولاكلام في صعمه وكثرة ورود مشل؛ أناالذي سمتني امي حدود؛ وأثماني غيرا لماري عليه نحواً ناجمن شغفت بكذا وأنت جن عرفت وكذافلانمرف الشعمالانى كلام العرب ولاوجه قياس فءذاهب النصوة السواب بمن علاأ وعلوا وسله على أنَّا لمراديمن علوت منهـــم أي صرت فوقهم أيس معنى من العالمين النَّهي أقول الحق ما في اليكشاف ولاتغلب فبملائمتهم المقذر يعود ضمره الغبائب لمن وعلوت ضمره لانغلب فيه وانحياذ كرلابرا ذالمعسى المرادمن وصفه بزيادة العلو وتمزدعلى منء داممن جنسه وأتماقوله اله لسرمعي من العبالين فهوغريس منه فانهم قزروا أت قولهم فلان من العلياء أبلغ من عالم فيدل على زيادة عله وادُاسسافه ومقيزعل من سواه منهم والذى قصدمال يخشري ابرانهعني المسآلف قف وكونه تركيبالا يجرى على قساس كلامهمأغوب فانهليس فيه الاحذف عائد الموصول من غيرته وزولاتكلف وانماأ طلت الكلام فيه لانته هذه العبارة وقعت فشرح العضد لابزا لحاجب فتكلم شراحه فيهاوأ مهبوا بما يقنى منه البحب تعماذكره يردعلى العاسى انصر عبدبانه من قبيل أنت الذى فعلت كذا (قولة وقيل الني) فالعلوا لاستكاروا لتقابل بيهما بالحدوث والنفقم ولذاقيل كنتسم العالميندون أنت من العالين وقوا وقرى بحذف الهمزة أي همزة الاستفهام

على أنم المقدّرة كافي قوله \* بسبع رمين الحرأم بنان \* وأم منحلة ومانتله ابن عطمة عن يعني النحاة من أنه لابكون ذلك الامع ايجادا لمتعادلت فتوأضر بتأمل تضرب صرح سيو يه يخلافه وتبعه فيكون على هادا بمعنى القراءة المشهورة باثباتها مفتوحة وحذف عمرة الوصل والاستنهام لتو بيرفلا بنافي اثبات السكيم له في آية أخرى واذا كان ما قدله خبرا فهي منقطعة عمني بل وهذه القراءة منقولة عن ابن كنبر (قوله دلك عليه) أى على المانع وأنه من العالن ل الوعنصره وأنه لا يليق به السعود نفاوق مشاله في كسف من هودونه وفيه ممل الى الوجه آلشاني وماسيق هوا بطال دليله وقوله من الجنة أومن زمرة المسلائكة كامر وقرقه مطرودا شارة الماأن الرجم كناية عن الطردلات المطرود يرجمها لحجارة كايرجم هوبالشهب والمراد بقواه المى يوم الدين والغاية انه ينقل الى ما دوأ شدّمنه لا أنه تنتي اهنته به والوقت المعلوم فسره في الكشاف النقضة آلاولى ويوم الدين يوم القدامة وقولة بعزنك قسم بصف تممن صفاته فانه يكون بالصف كما يكون بالذات رقوله على اختلاف القراء بن) أى بكد براللام وفتعها كامرٌ وقوله فأحق الحق وَحمه لقراءة لنسب الله الحق فيها دغابل الباطل وهومنصوب فعلمند يمن انظه على أنه مفعول مطلق أومفعول به وجؤ تناصيه على الإغراء أيضاً ﴿ قُولِهِ وقبل الحق الأول اسم الله ﴾ قانه ورداطلاقه عليه تعالى فلما - مُف حرف المتسم أوحواليباءا تتسب بأقسم المتددكانى اليت وحرض لان الغاجوس اعادة الاسم معرفة أن يكون الشانى عين الاول وحسدف سرف القسم ف مناه غير مطر والاسمياف ماف ماس كاحنيا (قوله \* ان عامل القه ان تمايعا) \* تؤخذ كرها أوتحي طائعا \* هور برالايعلم قائله وفي شرح الشواهد قبل أنه لرجل استعان مبابعة بعض الخلفاء ورووءعلى مكان علمك وان تسايع عمشي مسايعتك وهواسم ان وعلى خبرها أي آن مبايعتك والله لازمة على وتؤخذ بالنصب بدل من ان تراتع ويجي معطوف عليه وطائعا حال (قوله وهوعلى الاقل) أىكونالملق منصوبا بأحق وقراءلاءلا أتآجواب قدم محسذوف لائا للام تقتضه والمراديا لجسلة القسم مع حوابه والمعتسرف المقسقة قوله لا ملائن الخ والحق يمعني قسم أيضالان المقسم به يكون ميندا كافى لممرك والمق على هذا اسم الله أوخلاف الباطل لأنه تعياني له أن يقسم بما أراد وقوله أوقسي يقسر فىالتقىدىر لانهمابمعني وقوله وقرئاهم فوعين فالاقرام بشدأ أوخيركما فساوالناني مشدأ خبره أقول يَتَقَدَرِ الْعَالَدُ (قُولِهُ كَقُولُهُ) أَى قُولُ أَبِي ٱلْنَعْمِ فِي رَجِزُ المُشْهُورُ

قد أصعت أم المسارتدي \* على دنيا كاه لمأصلع

كذا فى الكشاف جعله نظيراله ولم يتحرضواللمراد منه والذى عنامانه كان حقم النصب بأقول فعدل عنه الى الرفع المحتاج الى تقدر العائد كافى المتحروان كانت كل لها شأن خاص بها على مافسل فى المعانى لان هذا أبلغ الدلالله على أن قول الحق المعانى لان هذا الاستاد لانه محقول عن المتعول و يحوز جعله تغليرا لحذف العائد من الحبر كاستانى في سورة الحديد فتسدير (قول و يحرو برا الحق في ما بالمرحل المتعلم به حذف منه سوف القسم وأبق عمله والمراد الثانى هو الاقل بعينه فلذا حكى مجروراوان كان مر فوعا أو نسو باعلى الوجهين السابقين لكنه حكى باعراب الاقل وهذه الحكاية تكون فى المرفوع والمنسوب كاذكه الزمين وجوز على هذا كون المنافى قسيلم وكدا الاقل وهذه الحكاية تكون فى المرفوع والمنسوب كاذكه الزمين وجوز على هذا كون الشافى فسيلم في المالا ولدون سكاية وجهداً قول معترضة وقوله اذا المسلم والمنافية ومرفوع الاقل أى ادفا وحرائل المنافى وفي المنافى والمنافى وموله الله المنافى وقوله من السياف فهوف سكم المذكور وقوله من وله المنذكرة وقوله والمنتفية وقوله المنافى وقوله وقوله

(خلفتى من العضافة من طب )دارل عليه وفكسسة الكلام فعه (فالفاغرى يما)من المنة أوس السماء أوس الصون اللكة (فالله رجيم) معارود من الرحة و يعلى الكرارة (وات على المن المن وم الدين فالرب التطري الى يوم عنون كالفائل من المستطرين الحاج الوَّقَتْ المعلوم) مرسان في الحر( قال فيعزن ) ف المالك وقعرك ( لا غويم المعين الاعادلم الخلصان) الذين المعام لله الماعت وعميهم من النيلالة وأخلموا ما المنظل ال ما المن أعنا عن المن وأقوله وقبل والمن أقول) أعنا عن المن وأقول المق الأول الم الله وتسبه مع أف مرف القسم حقوله «انعلى الله أن ايما \* وحواله (لايلاً تَجْمَعُ فَيْنُ وَعَنْ يَعْلَى مُعْمِ أَجْعِينَ) ومامنه ما اعتراض وهوعلى الاول بواب ميذوف والجله نف والمحق القول وقرأعاص وجرة برفع الاول على الأشداء أى المقدى ماري أوندي أوانليماً عالما لمن وقرئامر فوعن أوندي أوانليماً عالما لمن وقرئامر فوعن على مذف الديرون أقول كفوله م كاداراً صنع وعرود ينعلى انتمارس فى القسم فى الأول وسطية لنظ القدم بوفي الثاني لآنا كردوهو سأتغف اذاشباوك الأقلاوبرفع الاقل وبرم ونسس الثاني وتغريعه على مأذكرنا والضعير فيستهم للناس اذالكلام فيهم والمرادمن منت سنسنس المالن الشاطن وقدل التقلين وأجعننا ويدله والمضمرين

الانسب تأكيد المجرورين الاولين ليفيد دانه لابتعوالته ابع والمتبوع أذليس ف تأ كيد الضمير الشالث مالاستفلال أوالاشغراك كبرفائدة وردبأنه يغيدأن عوردا ساعهموجب المذاب من غيرتف اوت بيناس وناس ( قوله أى القرآن) الفسير لعنه رعله وهدا أيضا بعوية المضام ف حكم المدر كور وقراء على ماعرفتهم فرسالي أى قبل النبوة في كلف بعد مأمن القديد على وانتحل بالخاد المهدار من الاتصال وهو ادعاء مالاأسلة وأنقول عنى أتكاف وقوله من عندنفسي والمرادأ فتربه وقوله وهوما فسمه من الوعسد والوعب دفتاً مماأناً مه وفال والمراد أنهم بعلونه على يقين أومشاهدة اذا وقع فنبؤه عجازعن وقوعه والرادبالنسا الموعدوا لوعد فقط وقوله أوصدقه أى رصدق ما أنبأ تكميه مطلقالا الوعد والوعيدو مده متعلق يتعلق على الوجه يزوف عطف مركقه حزازة والطاهر عطفه على مانسه والمراد أثالذي تعلونه وعده ووعبده اذاوتعاأ وصدقها أخبرته مهودعوتهمة مطلقابذال وشعرصدقه لأثبالالما وعطفه على الوعد عالاوجه له والنبأ يحقل المعال كما مرويجونا بضاؤه على ظاهره (قولَه أوعند ظهور الاسلام) أي قوة ظهوره بقهرأ عداءانة وهذامؤ يدلاشاني وملائمة اذيظهووه يظهرصدق القرآن ويحرى على الاول انَّ أَرْبِيدِبَالْوَعْدُوالْوَعْيِدْمَاوَتُمْ فَى الدَيْبَا. وقولُهُ وفيه أَي في قولُهُ لِتَعَلَّى الحَجْ أُوفي قولُهُ بِمِدْحَيْنُ وَالْأُولُ أَوْلَى ( قول وعن الني ملى الله عليه وسلم الخ) هو حديث موضوع ولوائع الوضع فيسه ظاهرة وتخصيص مأذكراد قوعه في دنه السورة وعدم اصر أره تنويه لمركة ما تلود فيها من ذكر النوية عند السورة بعمد الله ونعمائه والصلاة والسلام على أشرف رساه وأنبيامه وعلى آله ومحسه خلص أصفائه

(1) (1)

وتسحيسورة الغرف كافي الكشاف لقوله لهم غرف من فوقها غرف

﴿ سب م القدائر عن الرحيم ﴾

وقوله مكمة الحز) أي الاثلاث آيات مدنية تزلت في حقى وسشى قاتل حزة كانفله الداني عن ابن عبساس رضي القمتهما قلرباعدادي الذين آمنو التقوالغ وقيسل ودابعة وهي الله نزل أحسسن الحسديث كأما متشابها المزقاله ابن الملوذى وأشاعد والاكاث فقسل خس وقيل ثلاث وقيل ننشان وسسبعون والاختلاف في قوله مخاصينه الدين فعياه مفسه مختلفون علما له دي فيشرعبادي من تحتم االانهاد من ها دفتاً تله ﴿قُولُهُ أُوسَالُ عَلَ فَيَهَا لَكُ ﴾ كذَّا فَي الكشاف وقد قبل علَّيه النَّا لعامل العنوي لا يعمل في المتدّم لشعقه فأوتى أث لابعسمل وهويخسندوف وان لم يكن فيسه ننس فلانص على خلافه وله أن يمتسع الاولوية وانه اذا جازا لمسذف لدايسل فلامانع من العسمل لانه كالموجودانتهي وهسذ كلام مختل من وجوه لانه فاسعمله محذوفاعلى علىمؤخرا وليس بصيع لات المحذوف كالموجود فلايضعف عن العسملي اذاقد رمقة ماملاصقا الاترى المصدويع ملمقدرا ولايتقدم مسموله علمه وكذا المضاف ولوتنبعت أمثاله وجدتها كثيرة وقوة لانص فيه أيشاء توع بل فيه نص صريح في أما كن متعدّدة منهاماذ كره في الصرعناس أنّ النسأة رةواعلى المردلماخرج قول الفرزدف واذ ماءثاهم بشر من أن مثلهم عصوب على الحالية وعامله الظرف القدرأى ماف الوجود بشرعا ثلالهم بأت الظرف عامل معنوى لابعه ل محذوفا لان المراديه ماتع بن معنى الفعل لتضمئ اسرالاشارة معنى أشبروا لظرف معنى استقر وماقدل من أن امتناع تقديم الحال الظرف على العامل المعتوى ليس بنبت مع أنه لأحاجة المعفالف لماصرح به النعاة فانهم تقلوا الفلاف فيه من غسير فرق بين الظرف وغيره (قولدا والتنزيل) اذاكان الامن تنزيل فالعامل فيه معنوي وهواسم الآشارة واذاكان عالامن الكتاب فالعامل فنه تنزيل وجازا لحال من المضاف المهلات المضاف محايعه مل إعلالفعل وهوأحد الصورالتي يجوزفها ذلك وقبل انه اذا كان التنزيل عصى المتزل فالحال من المعمر

المراأ ألم المرافع المدن أجرا المحافية المراق المر

المنافعة قل العبادي الآية وأبها من وسعون وتناف وسعون وتنان وسعون وتنان وسعون وتنان وسعون وتنان وسعون وتنان وساله القالب خيرة المناز والمناب وهو المناز والمناز والمنا

المسينترفسه وأنمياظهرا وادةالسورة اذاقدوه سذالاته احاضرة حين الشافظيه واسرآ الكثيادة المعاضرين يخلاف مأأذا كأن ميندأ فأن القرآن كله منزل من اقه فتخصيصه خلاف اظاهروا ذاكان تنز ال خيرافهو بمهنى منزل أوقصديه المبالغة بخلاف مااذا كان ميشدة فلايحتاج الى تأو يؤكماقديل وقوله تنزمل الكتاب كالعنوان لملق السووة فلايشكروه ع ذلا قوله الأنونساء الخلانه لسان مافيه ويبان لكونه نازلاعليسة بالمق ونؤطئه لقوله فاعبدا فته الخ والتحقدق أن معنى تنزيل المسكناب على وجعه هريسط مديميا قبله أنّ السكّاب الذى يذاوه علىكم هذا الذي صلى الله عليه ورلم تنزيل من عزيز حكم علسيه فدعوته ليس لذل مدسي يطلب اطاعتسكم ايعزبكمأ وليسلمن ضروكم ثهاطيه وأعرض عنه بأنه أنزة علسه يأواص وزوا يوتعق اطق وسطل الباطل كاذكر مالسمرة مندى فتأمّل (قوله ملتبسابا لحق الخ) اشارة الى أنّ الباء تصميل الملابسة والسيسة وكونها متعلقة بأنزلنا وظرفاه ستقرآ وقع موقع الحال من المفعول وكونه من الغابل أي ملتسين بأبلق غيروجمه وقوله اثبات اللق واظهاره يعتمل أنه اشارة لتقدير مضاف أوالمرادمين انزاله بديب الملق ذُلِدُ أُوعِلَى أَنَّ الحَيْجِ ازْعَن الاشات والانله اركاقيل (قوله وقرى برفع الدين) في الشواذ وهي قراء ابن اله كانفله النقات الاعسرة الكار الراج لها وفعه أيضارة على الزيخ نمرى تحدث قال اله على هذه القواءة كان ينبغي أن يقرأ مخلصا بغتم الملام واتماعلى السكسرة لاوجعه الاالاسسنادا تجاذى فيكون فاعل مخلصا وأتماكون له الدين مستدأ وخيرا فغيرمستة مرلانه مكرره مرمايعده فأشاوا لمصنف الحارده بقوله لتعليل الاصروة وله لنأكد الاختصاص شاءعلى أت الانختصاص الذي وضعت في اللام يقدد الحصر كالتقديم وقد توقف فيه بعض المآخرين وقال اعامعناه تعلق خاص ولويدون الحصر كافصله الفاضل الذي وفدهم طرف منه زهذا ببارفى القراءة المشهورة أيشا وكانفيده الملام وتقديم الخبر يفيده صريح قوله يخلصا فانقلت كمفمأذكر معرقوله فحالمغني انءاللام اذا وقعت بنزات ومعنى فهسي للاستحقاق كالعزةلله والجدلله وهوالمناءب هنا( قلت) ماذكره اين هشام كلام غيرمه ذب ولامسلم كابيز في مجله وأماماة لي اله لاتنافي ينهر مافان طربق الاختصباص وجهشه هوالاستعقاق فسهوفانه وان صعرهنالايتأتي في حصكالام المغني فانه جعلهامعاني منقبابله فسكان علمسه أن يقول الاختصاص الذي ذكره غسرماعناه اس هشاء فتأشل (قوله كاصرحه مؤكدا) يصغفالفاعل والمقعول حسث أبرزا لحسلافة الكريمة والدين في مقام الاخميار ووصفه بالخالص وقرنه بأداةالتنسه والاستفتاح ليزيده تأكيداهل تأكيداعت اعتناطهاءة امله التيهي أساس كلُّ خسر ولذا أني مه مؤكَّذَاتِ أكداتِ الأوَّالا-عيمة وَاعادة الحِدَالَةِ وَاطْهَارُ الحلالة والدين ووصفه بالخالص والتقدديم المضدللا ختصاص معالملام الموضوعة له فلايأس في تبحكرا رما الذيء لمالزمخشري مانعا كإأشار المسهفي النفر سومافي الكشف من أنه حصله تأكيدا لاوحمه للوصف المذكور يعني الخالص ولاناحرف الناسه لايمسن موقعه حينتك لانحرف التنبية اندايؤني به فوساله بعلم حضيقة وصراحة أغابعد مأصرح بدقه ولغومن الحكلام ولذا جعل الاعادة هناما نعةمنه والملهور الم يتعرض لسان وجع المفسادف به خاته المدين تعلسل لملامر بالعبادة ولم يؤت بالفاءا عتسادا علىأ قوى الوصلين وهذا تعليسل لقوله يخلصا هذا محسل ماذكره المدتق فح شرح كلام المعلامة وحوظا هر المورود وماذكره المصنف لايدفعه مع أن ألايؤتى بهافي شداء الاستشناف المضاد لغصدا لتوكيد وللمعشى هناكلام لايسمن ولايغني منجوع فلذائر كأميرمته زقوله وأجراه مجرى المصاوم المفزرا لكثرة عجبه الخ) حيث جه له تعليلا لما أغاده ما قسله من الاختصاص وقرنه بحرف التنسيه الدال على بداهقه التي بطريأدني تنبيه واعتدنه على أقوى الوصلين ولايخني أنه غيرمسل عند الريخشري فالمتعلل الشئ بنفسه ووقوع الافي الاستلقاف الساني غبرظا هروأتما كونه اشارةا كحرأ أمرا عبدته ربض يوكنا يدعن أمريغيره على حد الال أعنى فاسمعي إجاره فسلم لكنه لا يفيد فيهانجن بسدده فتأمّل (قولي هو الذي وجب أختصاصه الخ) اشارة الى أنّ الدين عنى الطاعة والانضاد والاختصاص من اللام والدَّمَديم كهامر

مليسان المرافع المساول المرافع المهاد وتصله (فاعد الدينا الدين الدين عناله الدين) عيناله وتصله (فاعد الدينا الدينا الدينا الدينات الدينات الدينات المعال الاصرونية المعال الاستاق العلم الاستاق العلم الاستاق العلم الدينات الدينات المعال الدينات الدينات الدينات المعال الدينات الدينات المعال المعال

ماندالمنفردسفات الالوهدة والاطلاع عسلي والاطلاع عسلي والمنافرونه في المنافر والمنز المنافرة والمنفذين والمنفذ والمنفذين والمنفذ والمنفذ والمنفذ والمنفذ والمنفذ والمنفذ والمنفذ والمنفذين والمنفذ وال من اللائكة وعبدى والاستام على مذف الراجع واضها والمشركين من غيرد كر لدلالة المساق عليهم وهومبتدأ خسبه على الاول (مانعبدهم الالفرونالل الله ذلي) بإنماد القول (الله علم المهم) وهوسعان على الثانى وعلى هذا آبكون القول المضمر بما في مسين مالاأ ويدلاس الصلة وزلني مسلو أوسال وقرئ فالوامانعيدهم ومانعسكم الالتقربونااني الله سكاية للخاطبوايه آلهتهم ونعبدهم النون اساع وفياهم من الدين بأد خال المحق الجند والمطل النار والضميل لغن ومقابلهم وقبل لهم والعبود يهم فأنهم يرجون شفاعتهم وهم المنوبهم (التالله لا يك) لايوفق للاهنداء الى المني ( من هو كادب تعاد) فأنهما فاقدااليصية (لوآداداته أن يضد ولداً) كانتهوا (لأصطنى بماعظت ماندام) اذلامو يودسواه الاوعوى أوقه لقسام الدلالة على أمساع وجودوا حين ووجوب استنادماعداالواجباليه ومن البينأت

الخلوق

واتباالوحوب فالغاهر أنهمز كونه قندا الامرمالعبادة فانه اذا قبل مسل فاثماأ فادوحوب القيام وقبل اندمن المقام وقوله فانه المنفرد الخ اشارة الى مأمر من ان قوله الانته الخ تعلى للاخلاص المذكو ركامر والتفرد المذكورمن الامم الشريف فائه وضع للمعبود يحق فهومنفرد بالالوهية ولوازمها وكوثه مطلعا عل السرائر ينفردا بالاطلاع علها في الواقع عالاشهة فيه وماذكره المستف ليس لسان مافي تفس الاص فقط مل في النظيم ما يدل علب وهو جعل الدين المختص به ما كأن بالصاو الخيال س انما يحلص خيلاصا نامًا اذالم يكن في مشرك ولاريا ونفاق ولايعم ذلك الاباطلاع على مافي الضمائر فان مرجعها اليه (قوله يحقل المتحذِّن من الكفرة) يعني أن الموصول يحتمل أن يكون المراديه المتخذين بكسرا الحله اسرفاء ل فالعائد الضيرالوا قعفاعلا المذكور وأن يكون المرادم المتغذين بفتح اخلاء اسرمفعول وهسم المعبودون من دون الله غالعاكة محذوف تقديره التخذوهم وقوله واضعار المشركين الزيعني على الوجدة الشاني لات وتمرالفاعل لايعود على الموصول بلعلى المشركين المعاوم من السياق وقوله من دوته صفة مقعول اتخذوا الاقلءلي الاول وعلى النانى صدلة اتخذوا وقولهمن الملائكة الخسان المتخذين الفتح وادراح عسى عليه الصيلاة والسلام فهم لانه عاعبدمن دونه وهو في الحقيقة شريك عندهم ألا أشكال فيه كاقىل (قول، وهرمبندأ خره على الاول) أى على كونه عبارة عن المتخذين الكسرهومبندأ والخيار بيُّولُون مَانْعِيدُهــمالخ وقوله وهومتعين عبلي الثاني أي على ارادة الملائكة وغيرهــم من المصود سنلانه لايصم الاخبارعن المتخذين مالفتح بأتهم قالوا مانعبدهم الخالات كلف كأث يجعل ضمير فالواللكفرة والعائد ضمير نعبدهم فالمانع معنوى الالعدم الرابط لانضر فعددهم للاوليا كافيل لعدم تعسنه لكن فيجعل الجلة النائية خبرا تظرمن جهة المعنى اذلهردا كم بين المعبودين بل بن العابدين (قوله وعلى هيذا الخ) كاأن هذه الحله كانت على الاول خيرا لانا واستثنا فالكن في حواز حذف اكدك المقصودوا بقاما لمبدل مندالذي في فيذا الطرح نظروان قام معموله مقاسه والبدل سك اشتمال وكونه من الموادع التي عرفت بما أعرب باعراب متبوعه والصاه الااعراب لها فستنض المنعر ف أوسمال السعسة يدفع بأنه عسلى تقسد يران كان معر ماأ وهو باعتبارا لاصل الغالب ولايصم كون النعر يفسل في المفردات فانةلايدفع المحذور ليقائه في تأكيدا لحروف كنم نع ونحوه وقوله مصدرأى منصوب على المصدية المقربونا كقعدت حلوسا أوسال مؤكدة سنضمرا لفسعول أوالفاعل مؤولا ماسم فاعسل وقوله اساعاأى إلياء (قول يدخال المحق الجنة الخ) فالحكم ليس يمعنى فصل المصومة بل هو مجازاً وكتابة عن تأسرهم غدزايع أمنه حقيقة ماتنا وعوافسه وقوله فانهم رجون الخسان الاختلاف منهم على هذا الوجه وألمكم يحآز أنضاعا مرمن ادخال الملائكة وعسى المنة وادخالهم النار تحيزا منهم وهمذالا يحرى في عسدة الاصنام والكلاممعهم ولذامرضه وقوله لاوفق الاهتداءأ ولايخلقه فيهم وقوله كأذب كفارف هتعليل المعكم كاأشار المه المهنف ( قوله لقيام الدلالة على استناع الخ) كابرهن عليه وببرهان المعانع وغسره وقوله اذلامو جود تعلي للأصطفاء من النلق وقوله ووجوب المرعطف على استاع ( قوله ومن البين الخ ) قيل آنه يعني أنه تعالى وتب على فرض ارادة المحياد الواد اصطفاء مايشاء عمايح لل المحاد الولد وحسث لم يكن الاصطفاء المذكورس اشا دالولا في شئ تبين أن اعتاد الولايمتينع ولوفرض ارادته وقيسل انه أشارة الى أن لواقصد لزوم الثاني للاقول مع انتفاء اللاّذم ليستدل به على انتفاء الملزوم أى لكن اصطفاء مايعلق للوادية باطل اذلاتماثل فكذا ارادة الاتخاذ واعتبا داخلق دون الامكان مع كفايته وا فكان تطو يلا المسافة لأظهار قبح مافعلوه وردّبأنه يأياه النظه مأثان المناسب حينتذ أن يقال لااتخذه مماعظتي ومسترك ذكرا لارادة فمقال لواتخذوادا وظاهرأن قوله اذلاموجودسوا مالخ دليل للاصطفاء بمقطني فلابتمن اعتبارا نفاق سواءا عتبرالا مكان أولم بعت برفلاتطو بل الأاذ أاعتب والأمكان جيث يكون فى المكلام زيادة مالاحاجة السه واختيار مايخاق دون مايكن لانه المعروف فى لسان الشريع وأتما

۸۱ شهاب ماد

الواجب والممصى فن اصطلاح المشكله من والفلاسفة وفيه نظر و في قيق هذا أن لوالها استعمالات استعمال أهل اللغة وهو انتفاء الثانى لا نتفاء الاقلى نحولو كان لى مال أحسنت المدل واستعمال أهل الاستدلال وهو دلالة انتفاء الثانى على انتفاء الاقلى نحولو كان فيهما آلهة الاالقه نفسد تا أودلالة تحقق الاستدلال وهو دلالة انتفاء الثانى نحولو كان العالم حادثا لكان الصافع عثارا فهذه ثلاثة معان مشهورة ووابع المشتم ليتحصه وقدذ كرا لمدقق في الكلام وهو شوت الجزاء على كل حال نحونم العبد صهيب لولم يحق الله لم يتمرك حدوما أن المعنى لو أراد الحدوث في الكلام وهو شوت المؤاد وحاصله لو أراد المحالة الولد المشتم أن يده فالضمير واجع الحمادل عليم أراد لا الحمالات أو حاصله لو أراد المحالة الولد المشتم الناز والمحتف المؤاد الولد المشتم الناز والم من المكان فأصله لوا تحد الولد المنافق الممكن ون الاقل فاو كان هذا من المتاف الولد في علمه الم ويسمنه فهو كقولة

ولاعب فيهم غيراً تزيلهم \* بعاب بنسان الاحبة والوطن

والثانىأنه أراد بقوله لوأرادنني ألحمة على كل تقدركقوله نع العبدصهب الخ فلا ينثى الثانى ولايحتاج الى سان الملازمة فالمعني الممكن الاصطفاء وقداصطغ وهو أيضاعلي أساوب البت المذكور ورجوهذا المحقق في شرحه وهداميني على تفسع الاصطفاء فان كان مجرد اختيار ملاحد من محاو فاته فهو واقع وان كان اصطفاؤه واختساره للنبوة بأن يختا والافضل الاكل لهافيكون ودّاعلهم في نسية البنات لم يكون منة ساهذا تعصق المقام عارس الاوهام فاذكر فامعن أرباب الحواشي كلام سطعي لاساصل افتنه وقوله لاعبالل الخالق فقوم مقام الولد) هيذا ناعلى أنّ المراد الاصطفا الليوة وقوله فيقوم مقام الواد وأن كأن الكفارا تتوا أونفس الوادلاما مقوم مقامه كاحرف الصفات لانه أراد تفسه بطريق أبلغ كاعدل فىالنظهم عن الاتتحاذ الى الارادة لانّ نغي ما يقوم مقامه أبلغ من فيه خلار دعليه أنّ المقتضى للمماثلة المنسمة الولدلاما يقوم مقامه كاقبل (قوله ترقر ددلك بقوله سيجانه الز) أي عدم مناسبة الخلوق الخالق واستحالة الوادعليه تعالى عن ذلك علوا كمرا ونق الاولياء بذكرما سافيه اجبالا قوله سيحانه تنزيها لمعن الولى" والواد وتفصيلا بوصفه بأنه واحد لاصاحية أولا ولدقها دغالب لكل ثيغ فلاولى" 4 هـ فراعلي الصال قوله سـ حاله الخريقوله والدين المحذواء بدويه أوليا والخرك في الكشاف وعلى ظاهر كلام المعسنف اتصالح عياما ومرتن الواد فقط كاستنسته وقبل ذائ اشبارة الى بطلان المقدم أوالتالي (قوله المستلزم للوحدة)في نفسرا لامروفي العقل كمامر معمافيه وهذا بيان لكويه مقررا لمباقيله وقوله للوحدة الذاتسة أي المنافعة للكثرة في الذهن والخيارج يحسب الإفراد أوالا برزا كاهو مذلل في الكلام غنع استنازام الوجوب الوحدة المنافعة للاجراء الذهنية التي ينتزعها الذهن من الفرد السيبط ان أواد الآستلزام في نفس الامرقه و ماطل وان أراد عند المقل في كذلك لاندليس المراد المزوم المبين بالمعني الاخص كمام وتتدبر (قوله وهي)أى الوحدة ننافي المهاثلة لاقتضائها المشاركة في بعض الذاتي أوالعوارض وهو يستنازم التركب الذهني كاأشاراليه بقوله لاق كل واحدالخ وقوله والتعن المخصوص نامعني مأذهب البديعض الحكماسن دخول التعنر فيحقيقة الفرد وجهور المتكامين على أتدخارج عنها وفيه كلام لا يحمله هذا المعام (قوله والقهارية الخ) هذا بنا على أن القهار مقرولنني الواد وعلى ما ذهب البه الريخشرى من تقريره لثني الواده وطاهر أماعلي هذا فلماذكر معن أنّ القهارية للمنالمة المصرفة الي المقهرا لمنكامل بأن يكون فاحرا لنكل ماسواه منافية الزوال لانه لوقية كان مقهو وااذ المزيل فاحرة واذا قبل سيمان من قهر العباد بالموت والواد يطلب لمقوم مقامه وودروا فادالم مكن الزوال لم يكن المحاحد الى الواد وأما كون الحاجة الى الواد غير مصرة في قدامه بعد ذواله كافيل فيرد بأنه أعظم فوائده عندهم فهوالزام لهم حسب اعتقادهم فتدبر والقهارية متصوبة أومرة وعة ومطفه على الالوهية أوهى (قوله

(مطلب شریف تی معنی لو)

لاعاش النالق فقوم مقام الوادة م قرد الله المعاش فان المعاش المالة في المعاش ال

besturdubooks.wordpress.com شراستدل على ذلا يقوله (خلق الدموات والارمن بالمن يتورا لا يلى النهارويكوم الهارعلى الله) بعنى طروا حسينها الا نرط به بانت عليه اللياس الذبس أ وينسب و كاينب الله وف اللفائعة أو عمله كاداعل وداستا بماتابع الواد العمامة (ويفرالنمسوالقمركية ري لاحلسمی) هوستهی دوره اوستقطع کل لاحل سال الفادرعلی کل سرکه (آلاهوالعزیز) المنس (الفاا) في لل ملوسال خال ملح وما المالمقدية وسلب ما في هما والمالم المالية من الرسة وعوم المنفعة (خلق عمن نفس واسلة وجعل منها ذوجها ) استدلال آخر بطغسا إلعال فعليه ألو

مُ استندل على ذلك) أي على الالوهية الحقيقية والوحدة الذاتية وتطلق القهادية لاعلى الاخسرة نقط كاقسل لات الاله الحقيق المنزم عن المسل القهار المعلق هو الذي خلق منل هده المخلو قات يحكم منه التي لابقدرعليهاسواه وجعلهامسحرةمنقادة (قوله يغشىكل واحدمنهماالا خرالخ) السكوبراللف واللي من كارالعمامة على وأسه وكورها وفعه كما في الكشاف أوجه أن يكون الليل والنهار خلفة يذهب حذا وبغشي سكانه حدذا واذاغشي كانه فكأنه ألسه ولف عليه كايلف المياس على اللابس أوكل واحد بغيب الاخراذاط أعليه فشيه في تفيده اباه بشئ ظاهراف عليه ماغيبه عن مطامح الابصار أوأت هذا يكز على هذا كرورامتنا بعاينسيه تنادم أكوار العمامة فقيل الهجعل غسسان اللمل والنهارة حدهما مكان الآخر وحعله محسطابكل ماأحاط به الاخرستي صارعنزله لياس بمكانه بحيث بسيرأ سودمنل ابعدماكان أسن منبرا وبالعكس تنكويرا لاحدهماعلي الآخوولفاعليه والثباني أنه شسه تغييب أحدهما الاسنو عنسدطر بانه علىه بلقيساترعلي ظاهرلينني بعدالظهور وهومعني تمكو برمعليه والفرق بين هسذا وبعنا الاول قلد ليحدثا وهوأن في الاول مع اعتبادا استراعتبادا الى واحاطة اليلوانب وما أشدع به ظاهر كلامه من أنه اعتبر في الاول التشبيه في الفعل وفي الثاني في المتعلق أعنى المطرق عليه انجها هو للتوضيح والمقصودوا حدوهوا لتشده في الفعل لانه على الوجهين استعارة تنعمة استعارة محسوس لحسوس بوجه حسن ولايمدأنه يعدلف ألثاني استعارة الكالة والتكو برقضيلية قريسة لهاأوته قسقية كاف نقض العهد وفي الناك تمثيل وجهه منتزع من عدة أمور كرهذا على ذالم وبالعكس على سسل التنادع والتلاف كافي الممامة لكنه تمة على المتظاهروا لاجتماع وهناءلي التعاور والانفطاع والذي يظهرني الفرق بين الوجود النلاثة مع احمال البعدة والمكنية والتنسلية والتشيلية أن تكوراً حدهما على الاخراماعا ذ عن جعمل أحدهما خلفاعن الاستركاني قوله تعالى جعمل اللمل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر ويكون معنى تكوير أحدهما على الأخروس ترمه سترملكانه على أن فهم مع التعوز في الطرف أو المحسوع تجوزا في السببة وفي الشاني معنى النكو برفه تغييب أحده ما للا خركا في قوله والليل اذا يغشي والنهارا ذا غجلي وانالم يعتبرف ماذكر فالفرق منهما ظاهرواس قلملاكا فالوا وفى السالت المصود تعاقبهما كرورا ومرورا كافي قوله يغذى الاسل انهمار يطلب حثيثا فالمقصودة طسق الوجوه على ماصرح به في غسره من الاتات مع اختلاف المصنى المتعوز عنه فعاقسل من الفرق بين الوجه بن الاولين أنَّ المراد من التغسب ادخال أحدهما في الآخر وبالعصيص بالزيادة والنقصان فيظهر الفرق ينهما مع أنه لاحاجة اليه أيس فى الكلام مايدل عليه وفيماذكر ما الدُعنية عنسه وكلام الشبطين صريح فيه (قوله سنهى دورم) بنام البروج ومنقطع مركنه يوم القيامة ومرفي سورة فاطروجه آخر وقوله الفالب فآل شيخنا المقدسي اطلاق الغالب على الله لمرد للكنه السنهر على الالسنة في الفسم والطالب الغالب ولا أعلما أصله وعندمن لم يشترط السماع في التوصيف لاا شكال فسمه ( قوله حيث لم يعاجل بالعقوبة الح ) فسر أ الزهمنسري هساالعزيزالغفار بالفادر على عقاب المصرين الغفار لذؤب النائبين أوالغالب آلذي يقدر أزيعا جلهم بالعقوبة وهويعلم عنهم ويؤخرهم الىأجل مسمى فسمى الحلم عندهم مغفرة ولماكان تغسيره الاقل مبنياء لي مذهبه تركه المصنف وأشاراني الردعل ومستعدل عن قوله القادر على الزالي ماذكرموا ختار تنسيره الثباني في الغفار لانه أنسب بالمقام اذهو كالتدييل لمباقبهمن المخباذ أوليا مدونه ونسبتها المه مالا يليق بحلاف فالمناسب أن يفال وهمل كفروا ونسبوا أذاته مالا يليق مع قدرته الإيحل عقابهم ولأيقطع تنهما حسانه فسبحانه ماأعظمشانه فاستعمل المغفرة التيهي تزل العقاب في الحاالذي هوترك المتعبيل للمناسبة بينهما في الترك فهواستعارة ويجوز كونه مجازا مرسلا والاول أبلغ وأحسن وهذه المنائع خلق الاجرام العظام لنفع الانام وتسخير النيرات (قوله استدلال آخر عداً وجده الخ) أى هذا إستدلال آخر على ألوهيته ووحدته مع مافيه من تقرير قدرته وقدّم الاستدلال بمانى الا تفاق

لكونه أظهر وأبدع بمانى الانفس وقديقد مالشانى لكونه أقرب وأوسع كاأشار المه المستنف وقوله مبدوأ به البدم النسبة لبقية النوع البشرى والحوادث الكائنة بعدا يجياده وكونه أعجب النسبة لقيره باعتباد مافيه من العقل وقبول أمانة التكليف وغيره كاقبل

وترَّاء مأ تَكْ جرم صغيرٌ \* وفيَّكْ انعانوى العالم الاكبر

لاللمق حوامين قصيراه كاقبل وانكأنت الالملالة أعظم وأعجمن وجه آخر (قوله وفيه)أى فخلق الانسان أوفى هسدا القول وقوله قصسراه نصغير قصرى وهي صفة للضلع الاخسيرة من أسقله وتصغيرها الانواأ صغرا الانواع وكمقمة خلقهامنة تفسسالا لأيعلها الاالله لكنه قبل اغواخلقت من بعضه وقعل من كاله بأن فصلت منه وأبدلت بضلع آخر مكانها ولذا قسل ان هذه الضلع باقصة في النساء وعدها الزهخشرى انتناسفاط الثالث لعدم اختساصهابه وقوله منهماأندب بالواقع ولوأ فرده مضهرا آدم كأن أنسب قوله واحدة ولكل وجهة (قوله وثمله طفء لي محذوف) أوعلى واحدة لانه في الاصل اسرمنستن فيعوزعطف الفعل عليه كقوله صافات ويقبضن لكنه غلب عليه الأسمية فصاد كالمليلد واذأ أحره المصنف عن التقدير والزعخشري وجعه لان التقدر خسلاف الاصل وتولة وحدت التخشف مقال وحد يعدو حدا كطرو يجوزنشديده واسم الفاعل فديكون المضي وانماعت عارادته اداعل حوابه فلاوجه لماقيل انه لادلالة له عملي المضي فيشكل العطف بثم لوعطف على لننف دون تأويل وقوله فشفعهاأى جعلها شفعا وزوجا وشمعلى همذين الوجهين على حقيقتها ولذا تدمه المصنف (قوله أوعلى خلقكم لتفاوت مابين الآتين )لان خلق حواس ضلعه أعظم في القدرة الباهرة من خلقه من ترآب لانه سبق منادفكم ذى وح حلق منهدون واسطة وبها ولوا يعمل على التفاوت الرتبي لم يصع العطف بها لانخلقها مقدم على خلقهم ولذا أوله بعضهم بالقبل المذكو رمن أن المراديخلة همم أخرابهم من صلبه في عالم الذراد خوطبوا بألست وفي قوله كالذراشارة الحيان الذرية منسوية الى الذروغير بيشيرا وله كاقبل دهرى الضمنسية للدهر وقواهم خلق منهاأى من تصعراه وفي نسخة منه أي من آدم عليه الصلاة والسلام ومن أرجع ضميرمنها للدرية فقدسها واعلمأن التفاوت الرتبي هنافيد المعطوف علىمأ دني رتبة وهوسامر كعكسه كآمزالتصريحبه واتفاق شراح الكشاف علىجوازه فلاحاحة لتأوية متزيل اليعدية منزلة التعظيم أوادعاء أخسده من المقام كانوهم (قوله وقضى أوقسم لكم) جعلها مقسومة ينكم كاتقسم بقية الاوزاق وهواشارة الى تأويدكان الانعام لم تنزل عليهم من السمياء بأن الزالها يجيازعن القضباء والقسمسة فانهتعى الحاذاتضي وتسمأ ثبت ذلك في اللوح المحفوظ وتزلت الملائسكة الموكلة وظهاره فالعالم السفلي فلذا وصف ذلك أالرول والكان معي لايوصف وحقيقة لكن اشموعه وتعارفه فيوذه عنه فلاردعليه شئ كاأشاداليه فني قوله الزل استعارة شعية لتشييه القضاء لنزول ووجه الشبيه الظهور بعدالخفاء ويحوزأن يكون مجازا مرسلا وقبل انه أزلت من الحنه تحقيقة كمادوى ف بعض الا أدوالله أعلم بصحته (قوله أو أحدث لكم الح) وحد آخر لتأويد بعني أنَّ النازل من السماء سبب حياتها وهي الامطاد وفى بعسل الاشعة مأؤلة تسمير فعسل زول ما يه سماتها وبقاؤها عنزاة نزولها بأن عجوزى نسسبة الانزال البها لمباينهمامن الملابسة وآخا أنه أريد بالازواج أسباب تعيشها مجازا أوجل الارال مجازا عن الاحداث المذكو رفتعف والزوج كلذكر وأنى من ذوات الارواح ( قوله علب أولى العقل) في ضميرالعة قلا والخطاب نفيه تغليبان فان خص الخطاب بهم فهوطاه والقرينة عقلية اذلابصلج للغطاب غبرهم وقوله حبوا باالخ اشارة الى أطوا وخلقه وان خلقايعا خلق لجرد الشكور كايفال مرة بعدمرة لاأنه مخصوص بخلقين وقواسن بعدان تعلق بالنعل فالمصدر مؤكد والاقلاوقول في ظلمات ثلاث الخ بدل من قوله في بطون أمّها تكم أومتعلق علق أوخلقا اذلا بلزم كونه مصدرامؤ كداوالرحمموقع النطفة والمسمة كنعيمة مقرالولدوالصلب فسمميدأ المنيلانه يخرجمن

معرأ بسن على الانسان لام أقري والحد ولالة وأجب وفعه على ماذكر وثلاث دلالات خلق آدم أولامن غيراب وأثم تمناق مؤاسن عبراه تزنعب الملق الفائس للمسرينهما وتم للمطف على تحدوف هوصفة المس مسال شلقها أوعلى مصرى واسسارة أى من نفس ومسلت تهجعل منها ذوجها فت معها يها أوعملى خلق كم لتفاوت ما بين الآيتين فان الاولى عادة مستمرّ ودون الثالثة وقبل أشريح منظهر دريت طافدة تمنطق المقاد (وأرلاكم) وقضى أوقسم لكم فان قضا الم وقسه ومفسالنزول والسامين لت فاللوح المفوظ أوأسدت لكم أسساب فازلة كاشعة الكواكب والاطار (من الانعام عاند أزواح) ذكراوا عي سالابل والقروالفأن والمعز (يغلقكم فىبطون اتهانكم سانكنية خاق مأذكرمن الاناسى والانعام اللها فالمافيها من عائب القدنة غدانه غلسأ ولى العقل أوضهم المعابلانهم القصودون وخلقاس بعاء خلق) حيواللسوالمن بعلى عظام مكسوة المعان مختصماهان معاله مالحة المعان ماريد طلة (ف طلبات الان) طلبة المطن فالرسم والمتسمة أوالعلب فالرحم

والبلن

(ذلكم) الذي هذه أفعاله (الله دلكم) هو اكتمق لعبادت كم والمالات كالداللة كالله الاهو) اذلاشاركه في اللق غُسبِهِ (مَأْلُهُ تصرفون )بعدل بكم عن عدادته الى الاشراك (ان كفروافان اللغ عني عندكم) عن اعاملكم (ولارضى لعباده الكفر) لاستضرارهم رَحَةُ عَلِيمِ (وَأَنْ تُسَكِّرُوا رِضَهُ لِكُمْ) لأنه سيسفلاسكم وقرأاب أثير ونانع في دواية وأنوعرو والكساني بالتساع ضعة الهاءلانما صارت بعذف الالف موصولة بمنعر لذوعن أبي عرو ويعقوب اسكانها وهولغة فيها (ولاتزد واندة وزرانري ثم الى د بعدم مرجعكم فينسكم بماكنت تعملون بالحاسبة والجازاة (أنه علي ندات الصدور) فلاتعنى علىمافية من أع السلم (وادامس الانسان خردعار به منسااليه) لزوالما نازع العقل فالدلالة عدلي أن مبدأ الكل منه (عرادا خول أعطاء من اللول وهو التعهد أو اللول وهوالانتخار (نعبة منه) سنالله

بينالصلب والتراثب (قوله هوالمستعق لعبادتكم) اشارة الحاأن ربكم خبربع حد خسرعن فلنكم لأبدل وانكان محتملالانه لوكان اشارة الي المدانة كاقسيل لم يعطف وأن الرب بمعدي المالذ ويتي فمه احقالات آخروهم ظاهرة وقوله اذلات الركح هني الخلق غيره هو معتى قوله له الملك لان معمّاه جبع الخاوقات مخصوصة به خلقاوما كاكادر فيهل لااله الاالقدمة وعدَّ عبلي ماقبلها ولم يصرَّ ح فسه الفاء التقريعية لظهوره اعتماداعلى فهمالسامع وقوله عن ابسائيكم سواءكان اشبارة لتقدر المضاف أوبسانا لماصل المعنى الدال علمه مقابلته بالكي وعطف توله ولابرضي لعباده الكفره والاوفق بالسساق فلاوحه لماقدا إنه لاحاحة المه لانباالخني عن إعيانهم مغرتب على الغني عنه- مفانه لولم يتعقق الاقبال يتصقق الشاغه وقمو لدنعمالى ولابرضي لعباده الكفرى اختلف العلماء فى الكفرهمال برضاه الله أم لافذهب بعضالا شعرية كالنووى فىكتاب الاصول والضوا بطالى أن السكفربرضاء وقوله تعالى ولابرضي لعباده ألكم المراد بالعساده خاالمؤمنون المخلصون منهم والاضافة التشريف كانقله السخاوى وقالهانه وقع ف عصر والبعث نميه وأنكره بملياه الحنفية كالعسني ونقله ابن الهمام عن الاشعري وامام الحرمن والظاهر انهدا ترغلى تفسيره فن قال الرضاو الآرادة بمعنى نقابله الكره ذهب الى الاول وخص العباده نياومن فسبره بالحية أوبالارادة معترك الاعتراض ويقبابه السخط كافى شرح المسارة ذهب الى الشانى وعسم العباد فاحفظه (قوله لاستضرارهم به رجة عليهم) تعليل اعدم الرضاو الرجة تعلىل المعلل يعني أنه تعالى لمأوشدالي الحق وهمددعلي الباطل كالارجثه خاطب جسع العباد بقوله التتكفروا الخ تنسيها على الغنى الذانى وأنهلم بأمر وينه لانتفاعه أوتضرره بل رعاية لمناف مم ودفعا اضارهم لرحته ولذاعد لفيهعن اللطاب تنسهاعل أن عمود يتهم وربوسه تقتضي أن لارضاه لهم وأنهم اذا كفروا خرجواعن رسة العمود بة فقّب من لطائف البلاغة مالايحني ثمان الرضايّعة ي نفسه و بالباء وعن وعلى ويتعلق بالعين والمعنى واذا تعذي باللام تعذى ننفسه كقولك رضت لك كذا والرضاحالة نفسانسة تعقب حصول ملائم محابتهاجيه واكتفاعه وغيرا لارادة بالضرورة لتقدمها وهوفى غيرا لمستعمل باللام فأنه يكون قباه ومعنى رضيه لل أنه بمايحق أن رض ويحتار والرضاف حقه تعياني محيال وهومجياز عن اخساره هذا محصل ما أفاده المدقق قي الكشف (قو لدلانه سي فلا حكم) فرضاه وعدم وضاه ليس الاالمفع عباده فاله غي عن العالمين وعن أعمالهم فشكرهم من يدهم فلاحارسعة وزيادة أم وقوله في رواية أي عن نافع فقط فأنه روى عنداً يضا الاختلاس ( قوله لانها عادت بعدف الالف) من يرضى التي هي قبل الضمر احد منعةلة والقاعدة في اشاع الها وعدمه أنها ان سكن ماقيلها لم تبشيع محوعليه واله وان تحرك أشيعت نحوك وغلامه وهناقطها كنتقدروا وهوالالف المحذوفة للبآزم فانجعلت موجودة حكالم بشبع وانقطع النظرعنها أشسع هبذاه والفصير وقديشهم ويحتلس فيغبرذلك وقوله لغة فيهاهي لغة غي عقبل وكلاب آجرا الموصل مجرى ألوقف وقوله ولانزرالخ مرتحة يقه وقوله المحاسبة الخ فالانباك كاية أومحاز عن المحاسبة والحزا وذات الصدور السرائر وقوله فلاتحني الخاشارة الى أنّ تحصيصه لانه يعلم منه ماعداه بالأولى (قوله روال ما ينازع العقل الخ) مبدأ مصدرميني بمعنى البدء وما ينازع العقل ويعارضه فيصرفه عن الحق والصواب من الاعتقاد القاسد في الاصنام وأنها تنفع وتدنير وهوما يتغتهره بن الشير الذي يذهلهم عنهافير جعوا الى ماوكز في الطبيعة من أن جيع الامو رضراً وافعامن الله لاضار ولاياذم سواء ﴿ فَوَ لَهُ مِنَ الْمُولِ ﴾ فِحَدِّن وهو تعهد الشيئ أي الرجوع المهمرة بعداً خرى ومنه الحديث كان صل ألله علمه وسلم يتفقو لنابألموعظة مخيافة الساشمة فلماكان المعطي البكرج يتعهدمن هورس احساله وأسرامتنانه سكر برالعطاعلمه مرة تعدأخري فبلخوله بمعنى أعطاه أولانه كإقال الراغب أصله اعطاه خولا بفتحتين أيءسدا وخدماأ واعطاه ما يحتاج الى تعهده والقدام علسه تمءم لطلق العطأ كاسسأني وقدُّفسره في الانعام تَفضله عليه بالنع وليس بعيدا مماهنا كانوهم (قُولُه أُوالِخُولُ) بسكون الوار وحو

لاقتفار تسعقه مازمخشري وقدرده شراحه بأن خال بمعنى افتفر مائي لاغهر وتعينه المنالا موقدا تفق علمه أهل أللغة وصرح مههوفي الاساس وأخذهمنه أيضالا يقتضي أن يتعتى للمفعول الثافي والجواب أبأثَّ الوشخشرى ثقة وسسندقوى كدف بتأتى وهو قدصر "حينالافه في كتيه من عبرنقل اختلاف فيه قَالَاتِي يقرمه من السداد أن يقال الدواوي وبائي وان اشتمر الثاني ومشلامي ثمر وقد أشار السدق المسالح والروض الانف واسرا لمرادأت خول مضعف خال بمعنى افتخرحتي بشكل تعديه للمةعول الشاني بلانه موضوع فى اللغة لعني أعطاه وماذكر - ان لمأخذا شقاقه وأصل معناه الملاحظ فى وضعه له ومنسله كشرل فأصله جعله متخرا بما أنوعله متم قطع النظر عنه وصارعه في اعطامه طاقا كاس ( قوله أي الضرّ الذي الخ) فحاواقعة على الضرُّ وهي على استعمالها وقوله الى كشفه امَّا اشارةً الى تقدر المضاف أوسان المعنى المرادمنه لان المرادس الدعاء السه ازالته فؤيدعو ضيرانته مقدر وهوالمفعول لهودعا مر الدعوة وهو سَعدَى مالى بقال دعا المؤذن النساس الى الصلاة ودعافلان القوم الى مأدسه والدعوة مجافرا رة الى أن دعاضين معنى تضرع وابتهل فلذاعتى بالى قسل ولوضمن معنى الاماية كان أنسب لانه صرح به فى قوله دغار به منساالب وماعلى هذا أقيت مقام من لفصد الدعاء الوصفي كامر ولما فى مامن الابهام والمتفغيم وقواهمثل الخاشارة الى أنساوقه تعلى ذوى العلم في غيرما نحن فنه وقوله والضلال والأضلال الخ) يعني أنَّ اللام حسَّالام العباقية والما الدلترتب ماذكر على هـنذا المعل وهي مستعارة من لام المعلل الداخلة على الغرض استعمرت الذكر كامن تعقيقه لكن فيسه أن الضلال الس تقيية جعل الانداد بلسب مقدم عليه كالايخني والاضلال لايمتنع فيه أن يكون غرضا الاأن يقبال انترتب عليه الملال المكامل أوضلال محصوص أواستمراره والاضلال وانقصد من فعلهم لكنهدم لايعتقدون أولايظهرون أنه اضلال بل ارشاد والمراد بالتتحة مارؤذي المسه الفعل والغرض ما غصدتر تبدعل الفعل (قوله أمرتهديدان) لماكان الاحر بالتمتع بالكفرة عرا بالكفوف الحقيقة والله لا يأمر بالفعشا وجعله الزمخشرى محازا عن الخذلان والتخلية متشيبه المخذول الذي خلى وشأنه بالمأمه رفهو اتماا سيتعارة تبعية أومكنية كامرتفصيله فيسوية العنكبوت والمصنف جعله للتهديجا معرا أتسكين من الفعل فهما كقولك فى الغضب لمن عصالاً اصنع ماشنت وقوله تشه أى أحرناشي من الهوى الذي تشتهيه أنفسهم والاشعار المذكورمن بعلمعتقد همقتعاا ذالمرادة تعواشهوا تكركام فيسورة ابراهبروما يشتهي لاسندله والاقناط منجعل تتعهم المكفر المشعر بأنهه ملاغتع لهم بفيره وأن مذة تتعهم في الدناظلة وقلملانصب على المصدرية أوالظرفية ( قوله ولذلك ) أى لكون المقسود تقنيطهم جعل كونهم من أصحاب النام العلالا ولولاه لم يصورا لتعلل وقوله للممالغة تعلمل لقوله أحرتم مد فعلهم لشدة خذلانهم كانتهم مأمورون به أولقوله علله لجفلهم كأنههم يفعلون مايه يكفرون لاجل الخلود في النار واذا أورده مؤكدا يتقلا وقوله قائم الخ أشارة الى أنَّ أصل معنى القنوت لغة القيام ثم نقل للقيام للطاعة والعبادة (قول آنا الليل) جمع اني أو آني او اني مقصورا كافي قوله تصالى غير ناظرين اناه بمعنى وقت وساعة وخص عبادة البل بألذ كرالانها أقرب المه الاجابة وأيعدمن الرماء وقوله وأم متصلة فلا بذلها من معادل مقدر وتقدره ماأشا داليه بقوة ألكافر ألخ بفتم همزة الاستقهام وحذف همزة الوصل مع المذوعدمه والمراديالكأفر الجنس المدلول علمه بقوله تتع كفرك فنف انلير والمعادل وقدرا للبرخير التصريصيه فى قوله أفن يلق فالنارخيرأ من بأني آمناً وم القيامة (قوله أومنقطعة) بمعنى بل والهمزة فيقدرانا بر ولا بقدر لهامعادل وقوله كمن هو يضده هولة لمبرأى ملتسا بضدية القانت بأن يكون عاصيا أوكافرا وعمه فصورة الاضراب لانه المنسب لانفطاعه عناقبله بخلافه عبلي الانعبال فانه متعلق بماقبله من أحوال الكفرة فلذاخسه المستف في الاستفهام بالكافروع م في الاضراب فكا أنه قيل دع عنك الكافرة أنه ظاهر

(ندى ما كاند عواله) أى الفرّ الذي كان ر-ى راقة الى كففه أوريه الذي كان بنضرع بدعو الله الى كففه أوريه الذي كان بنضرع المه ومامنل الذى فى فوله وما خلق الذكروالا ثنى ورن قبل) من قبل النعمة (وجعل تله أندادا ر ما ما ما ما وقرأ ان للسير وأبوعرو ليفل عن سيله) وقرأ ان للسير وأبوعرو من من من المن المن الالوالاضلال والاضلال ورويس المن المناء والضلال والاضلال لل كالمانسية حعله مع تعلله برماوان المركول مرفين (قل يمي بلغراد قليلا) أمر بهليا غرفين (قل يمي بلغراد قليلا) و المار بان الحصور في المار بان الما له واقتاط الكافر ونالتيس في الاسرة ولذلك عله بقوله (المائدين العمار النار) والمناف المستناف المالغة والمناهد مات) فأم يوظائف الطاعات (آرا أوالليل) مات) فأم يوظائف الطاعات (آرا أوالليل) ما عانه فام المعان المع امدن هوفات أوينقطغة والعنى لأمن ، رَفَات کن <sup>ه</sup>و بغثه

من المان وحز من المارد ( ما المارد ا هوفات لله كن معدل المألداد المراسطة وَقُوْمًا المَانُ مِنْ فُهِمِ فَانْتُ وَقُرْمًا الرَّفِعِ على انكر بعسائله والواو للبسع بين المفتن (يعددالاً مرةور مورسادي) في وقع المال والاستناف التعليل (قل ملين علون والذين لا يعلون) هل ين الذين لا يعلون) تني لاستوا والفريقين اعتبار القوة العلية ت بعدنف بماعت إرالقرة العبلية على وسعة الملغ بعدنف بماعت إرالقرة العبلية على وسعة الملغ أزيدفضل العلم وفيل تقرير لا ول على سيل التشييدأي كالاستوى العالمون والماهاوت لأيسنوى القاتنون والعاصون (انما يتذكر أولوا الالبياب) امثال هذه البيانات وقري ير الادغام (قل إسادى الذبن آسوا انقواريكم) لمزوم لماعته (المنيناً حسنوا في المناه بالطاعات في الدنياء في به حسنة في الآخرة وقبل عناه للذين أحسفوا حسنة في الدنيك هي أأصة والعافية وفي هذه سانه كان حسنة (وأرض الله واسعة ) فن تعسر عليه التوفرعسلي الاحسان في وطنب فليها بعراني من تيكن منه (انمايوني الهابرون) على مثاق الطاعة من استمال السلاد ومهاجرة الاوطاناها وأبرهم بغيصاب) أجرا بالماراسماالعتوا

سران والذى يهمك عله أنه هل يستوى من يجتهدني العيادة وغيره والمقصود الترغيب في الطاعة والتسلية الموالمؤمنن فتأمل (قول بتعضف المم) وادخال همزة الاستفهام على من ونقل عن الفراء أن الهمزة قه المندام بمعنى باتقل الألك تف وهو بعيد لأنه لم يقع ف القرآن ندام بغير بأفا لعني بامن «وقانت قل الزاقوله عالان الخ) ولا عاجة الى حعله عالا من ضمر يخذر مقدّ مامن تأخير من غيرضرورة داعية لذلك وقوله والواو للممرين الصفتان وجمه للعطف هناوتركم في قوله ساجدا بأن الغنوت لما كان مطلق العمادة لم يكن مغايرا للمحود والقسام فلذالم يقرن العاطف علاف السحود والقسام فانهسما وصقان متغاران فلذاعطف أحدهماعلي الانوكاني قوله نسات وأبكارا وقبل اله توحمه للعطف مع أتذات الساحد والقائم متعدة مأنه نزل تغاير الصفتين منزلة تغاير الدائين وفيه نظر وكذاماقيسل انه يغني أن كلامتهما عبادة متفردة لكن لايحنى فضاله الجع منهما اذلا يحصل له (قوله ف موقع الحال) من ضمر قائث أوساحدًا أوقائما وقوله للتعلسل لأنه حواب سؤال تقدره لم يعتمد في العبادة والعبودية فقسل لانه يحذر الخ ( قوله نني لاستواء الفريقين) المؤمن والكافرة والمطسع والعاصى وقوله بعدنف وباعد ارالقوة العملية أشارة الى أن المراد مالذين يعلون العاملون المعرعتهم بالقآت المذكورسوا كانتأم متصلة أمسقطعة لانهل يستوى الخ نني للمساواة بسين القانت المطيع وغسيره وهوالمرا دبالعبالم هذالسكون تأكيداله وتصريحا بأن غيرا لعامل كأن ليسريعالم وقوله على وجهأ بالهالنصر يحفيه بالاستنوا بعدال لالةعلب بالهمزة وأم وذكرالنني بالإستقهام الانكاوى علىمن يسوى ينهما ومزيدفط لالعلمين نني المساواة بينمن انصف به ومن لم يتصف الدال عملي نني المساواة بين العملم والجهل بالطريق الاولى ( قوله وقبل تقرير اللاقل على سمل التشدسه كا عطف على ماقدله بحسب المعنى اذالتقدير الذين يعلون والذين لا يعلون هم القار ون وغرهم فتحدان يحسب المعني أوالمرادمالثاني غيرا لاقل وانحاذ كرعلي طريق النشديم كأنه قبل لايستوى القات وغيره كالايستوى العالم والماهل فتكون ذكره على سمل التمثيل ففيه تأكيد من وجه آخر (قو له تعالى الماينذ كرأ ولوا الالياب الخ) هوكالتوطنة لافراد المؤمنين بالخطاب والاعراض عن غسرهم وقوله سنوية الخ يعني التحسنة صفة مثو يةمقدر وجعل الحسنة من حسنات الآخرة لان الثواب والعقاب فهاوجعل في الدنسامتعلق بأحسنوا ومقابلته به تقتضي ذلك وتنوين حسنة للتعظيم والمااذ اجعل قددا للمسنة على أنه كان صفة لهافق تم وهو مسين لمكان الحسنة وأين وقعت فيشكل اعرابه لان الصفة لاتقدم معالوصف فتصريع دالتقدم حالا والمبتدأ لايجي مندالح الرعلي الصيم وكوبه حالامن الضمع المستترق الميرلانه ضميره فكاته حال منه خلاف العروف في أمثاله ولوجعل حرمسد السان الحسينة والتقديرهي في الدباوا لجلة معترضة كان أحسن لامسينا نفة استثنافا سانيا في حواب سؤال أينهي لضعفه تتقدم السؤال علىمنشثه ولوجعل قوله في الدنيامة علقا بأحسنوا وحسينة شامل لحسنات الدنيسا والاتنوة كانأعموأتم ووجهضهف القيل ظاهر ولوقيل انه يقيال من حسينة على أنهافاعل الظرف سلمن الديكاف كنه على مذهب الاخفش وهوضعف (قوله فن تعسر علمه الخ) وجدافادة هدذا التركب هدو المعاني الكثيرة أوضعه شراح الكشاف بأن تواملذين أحسنوا الخ مستأنف لتعليل الامراالتقوى وإذا قدوالظرف لات الدنسام رعة الاسترة فننبغي أن يلق ف و عها ذوا لمتويات وعقب بهذه ألجله لثلابعتذرعن المتفريط بعدم مساعدة المكان ويتعلل بعدم مفارقة الاوطان فكان حثا على اغتنام فرصة الاعمار وتركما بهوق من حسالديار والهجرة فيمااتسع من الاقطار كافيل

اذا كان أصلى من تراب فكلها ﴿ بلادى وكل العالمَن أقادى من المه حساب (قول ومهاجرة الاوطان) هـذام أخوذ بمناقبله وبه يتم الاخذبالحجز وقوله اجرالا يهتدى المه حساب المساب تفسه غيرمه تدركيب بلميغ ووجه الاستعارة فيه نظاهر وقوله بغير حساب هوا لمقصور عليمه وهو حال المامن أجرأ ومن الصابرين وقوله أجرا الخاخسان لكونه حالامن أجرهم

لقريه لفظا ومعنى وانما فسرم بماذكرا يضاحا لمعناه لالانه صفة مصدر مقدّر كانوهم فانه لاوجهان (قي له وفي أسلسه يشالخ وواما المبراني وأنوفهم فوالحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما وهوضع فلا كأقاله العراق لكنه لايضرانا وقوله يصب عليهم الإجرصا الفاهرأن الصب يجازعن كونه بالغاحد المكاوة من غرتقد بر (قو أيهموحدا) اخلاص الدين تقدّم أنّ معناه لانشوب اعتمرها ولاشرك وهومية بزير للتوسد فلذا فسرميه وقوله مقدمهم أي مقدم المسلن لان اجلاصه أتمن اخلاص كل مخلص فلذا حاذبه القسب قلا شوهم أنه غسر مختص دون أمته بالاخلاص حتى كون ذلك سد تقدمه وقسل انه لما كان الهادى الاسلام كان اخلاصه موسيالسيقه على غيره فالاولية زمانية وهي ماعتبار بعني الاسلام الشرع فأنه أقلمن اتصف من أمته فهو رجع الى مابعده وقوله لأن قصب السيق الخ أي لان الراز مق ففس مسطاف مقدر لانصعر وف فالتعبير عنه واحرازه كاله عن التقدم والسيق وفي حبازة تصب الخ فلا بقدير فيسه وأحسادا بهدم كانواني مهاهنتهم فيسسباق الليل وضع في نهاية ه آنه قصمة مغر و زة كل من يأتي أولا يأخــ دهــافـعلم بذلك ســــقه لغـــــره تمصارمـــــــلاق مق وعلى هذا فالاولية فالشرف والرسة (قو له أولاه أقل من أسام الخ) فالاولية زمانية على ظاهرها وقولومن هان يدينهم معطوف على قريش وفسه أن أهمل المديد كروا أن بعض قريش كان بتعديدين حق في الفترة كورقة من نفيل وأشف اص أخو الاأبه لا يعد ذلك في حنيه شبها فانه لم مكن عن تعقق فأطع لعرف الشبهة وقدصا رمنسوخار سالته صلى الله عليه وسدا وهذا معطوف على جلة سالمعنى والامعلى هذا تعليلية أيشا ولوعطف على مقد ولكان أظهر والتقدر لانه تقدمهما لز أولأنه الخ فاخل آن حق العبارة أولا ن أكون أقل من أسم الخ الزمان لا وجدة والمراد الاسلام على وقق فَلْكُ سَافَه تَعدد مصلى الله عليه وسياقيل النبوة (قو له والعنف لغارة الشاني الآول) د فع السؤال لواده على تقدره وزةر بره وهوأنه انحد فيدالمة عاطفان ولس عطف تفسير بأنه لذكر العلة فيدصارا بالزيادةمتغارين وقوله والاشعارالج هوابار حجالعطف يعدد كرالمصيرلة يعسى أنقف العطف ومزاالي أنعمادة المخلص مأمور بهالذاتها ولاحل تعصل شرف الدارين وهذاعلى التفسير الاول ولوقد روأمرت بالاخلاص كانت المغارة ظاهرة أيضا والسبقة بضم فسكون مابعطاه من سبق من الخطر ويقال لمسمق بْفَصْنَى أَيْضًا ﴿ قُولُهُ وَيَجُورُ أَنْ يَجِعُ لِ اللَّامِ الَّهِ ﴾ وهي كاذ كر الرمح شرى تراد في المفعول بعد فعل الارادة والامركثر أاذاكان المفعول غبرصر عملتنسه على أنهمعدول عن الهج المعتاد وقوله والبدء خفسه هومعنى قوقه وأمرت الشانى أى أنه أمر أولايعبادة الله مخلصاله والنابأن يكون أول عامل عبايدعو الغاس العسمل مدلاكالملوك المسابرة الذبن بأحم ون عالا يضعلون لحصي و ثمقد هي م قو لاو فعلا (النسه) حدده المسئلة من مسائل الكتاب قال سألت اللك عن أويد لان أقعسل فقال الماريد أن يقول أرادتي لهذا كإقال وأمرت لان أكون أول المسلم اله وقال السمرا في هذه الا يَفْضِها وجهان فعندا المصر بن انها تعليلية والمفعول مقدّراًى أديد ما أريدواً من تعاأم رت لكذا والثاني أنهاز الدةوقال أبوعلي في التعليقة أنها متعلقة عدر دل عليه الفعل أي أردت وارادتي لكذا وهو أشبه بكلام الكتاب لكنه لابد للعدول عن الظاهر من مُكتة لانه متعدّ نفسه وكاتم اوالله أعلم أنّ ارادة غيره قد تتغلف وأمر عُره قدلاء تشل فقد را لفعول هناليف يدمع العموم أنه مقرّر غريم تباج انتصر يحيه فتأمّل ( قوله بترك الأخلاص الخ) هذاه والمناسب وكون العذاب على العظمة ما فيه ظاهر ولو أبقي على عمومه صع والمقصوديه تهذيدهم والتعريض لهم بأنه مع عظمته لوعصي اللهماأ من العذاب فكرف بهم وقوله لعظمة ماقيسه اشارة المحائز وصف اليوم بالعظمة تجازف الطرف أوالاستنادوهوا بلغ واذاعك لاعن ومسف العدَّابِيهِ (قُولِهُ أَصِ بِالاحْبِارِعِن اخلاصه) هذامهني الله أعمدوما يفعد مفواه لانَّ تقديم المفعول أيفيدا لحصرالدالعلى اخلاصه عن الشراء الظاهروالخني وقواه وأن يكون الخهو منطوقه وقوله يعد

وفدالمديشانه ينسب الوازيزيوم القيامة لاهل الد لا قوالم فيوفون على أجورهم ولا يت بالاهل البالدة بليه عيالا برصال عن المال المالية في الدنيا أن أجسادهم تقرض القاريس ما ينه وأهل الله من الفضل (قل اني المرانا على المخاصلة المالين) وحداله (وأمرن لان أكون أول الملن)وأمرن بالا بل أن أحكون مقدمهم في الديا والآخرةلانيقسسال يتى الدين الاخلاص ة ولانه أقول من أسلم و يجهد للدمن قويش ومن. أولانه أقول من أسلم و يجهد للدمن قويش ومن دانب فيسموالعطف لمغارةالشانىالآول تقسده العلة والاشعار بأن العبادة الفرونة بالاغلاص واناقضت لذاتها أن ومربها فهى أيضًا تعنفسه لما باز يعن السيقة في الدين ويجوز أن عدل الام منية كافاردت لا نأنعل فيكوناً ممالمالتقليم في الاخلاص والمدونة معنى الدعاء النه بعد الامريه (ول اندا نافدان عسبت ربي) بترك الاخلاص والمسلالهما أنتم عليه من الشراد والرماء (عداب بوم عظم ) العظمة مافيه (قل الله أعماد عناصاله دين) أمر بالاخدار عن أعلامه وأن بكون علماله دية بعد الامر

بالاخبارين كونه مأمو والالعيادة والاخلاص خاتفاعلي المخالفة من العقاب قطعالاطماعهم ولذلك رنبءلمسه قوله إفاعيدوأ فأنتثنتم من دونه) تهديدا وخذلانالهم (قل انّا الحاسرين) الحكاملين فالخسران (الذين خسرواك أنفسهم) بالضلال (وأهليهم) بالاضلال (نوم القية) مندخاون الثاربدل المنة لانم م جعواوحوه الحسران وقدل خسرواأهلهم لانهمان كانوامن أهل النبار فقد خسروهم كاخسروا أنفسهم وانكانوامن أهل الجئة فقدده واعتهم ذها مالارجوع يعده (ألادات هوالخسران المين مبالغة في خسران سملها فمهمن الاستنتاف والتصدير بألاونوسيط الفصل وتعريف المسران ووصفه بالمن (لهم من فوقهم ظال من النار) شرح فلسرائهم (ومن تحتم ظلل) أطباق من النارهي ظلل للاسخرين (ذلك بحق ف الله به عساده) ذات العذاب الذي يحوفهم به احتشوا مايوقهم فيه (ياعباد فاتقون) ولاتتعرضوا لمانوج مصطى (والذين احتابوا الطاعوت) أاباخ عاية الطغسان فعساوت منسه تقديم أللام على العدن غالسالغة فالمددركار حوت ثم وصف به الممالغة في المعت واذلك الحتص بالشمطان (أن يعبدوها) بدل اشتمال منه ﴿ وَأَنَّا وِالْيَ اللَّهِ ﴾ وأقبلوا المسعيشراشرهم عُماسواه (لهم البشري) بالثواب على ألسنة الرسلة والملائكة عند حضوراً لموت ( فيشر عيادى الذين بستمعون الفول فيتبعون أحسنه )وضع فمه الظاهرموضع ضمير الذين احتنبوا للدلالة على مبدا اجتمامهم وأنهم مقاد فى الدىن عسرون بن الحق والساطل ويؤثرون الافضل فالافضل (أولئك الدين هذا همالله) لديثه (وأوائك هم أولوا الااباب) العقول السلمة عن منازعة الوهم والعادة

الامراغ اشبادة الى تغايره مع مامؤواً ـ لاسكراً وفيسه للفرق بين الامربالا خيار ونفس الاختيار وقوله خاثفا المخ هومعنى أنى أخاف الخ وقوله قطعا الخ اشارة الى ماذكر عن مق ازل في سبب النزول أن كفار قريش دعو مصلى ألله عليه وسلم الى دينهم وعدم مخالفة أديانه بم فنزلت قطعا لاطماعهم ثم ان قوله مخلصة حال مؤكدة وقبل انهامؤسسة ونسر بأن لايئوي بصادته شيما ماكفول رابعة سيصا لكماعيد تكخوفا من عقابك ولارجا التوابك (فو لِمولذلك رتب عليه قوله الخ) أى لكون المقصود مذره الامرياخ بساره عن اخلاصه رقب الخ لان مناه أنا مخلص فافعلوا أنتر ماأودتم وأماكونه اشارة لقطع أطماعهم عن آماعه الهم كإقبل فقبل محني فسموحه الترتب وفيه نظر لات المعنى انقطعت أطماعكم الفارغة عني فافعاوا ماأردتم ولاخفا فيموليس ببعيد بمباقيله وقواه تهديدا الخ تعلىل لقواه قوله وهواشارة الى مامز من أن الامر مجاز عن التخلية والخذلان وقد عرفته ( قوله المكاملين في الحسران) قبل أنه فسرمه الاشارة الى أنّ تعريفه المعهداليصم الحصرو يتضيح الحل فانه كحمل الشئ على نفسه بحسب الضاهر وايس هدا بتعد لجواز كون تعريفه للبنس بعدّماعد اهذاا الحسران كاله ليس بخسران أولان المطلق يتصرف الحي أكمل أفواده وأما الحلفغيرمحتاج لىتأويل لظهورتغايرهماوكذا الحصرفيه لمامر وقواميوم القيامةمع أقالضلال والاضلال فحافدنا لاتا الحسران هوهلاكهم وهووا قعفه والضلال والاضلال سيب امتقدم عليه وفسر وم القسامة وقت دخولهم النباد لنحقق الخسران فسمه ولوأ بقي على ظاهره لانه ينبين فعه أمرهم أوهو فيهميدأ خسرانهم صع (قوله لانهم جعوا وجوه المسران) أى أعاظم أفواعه وهو تعليل لكونهم كاملينفيه وقوله وقيل الخ التفسيرالسابق على أنّ المراد بأهلهم من أضاوهم وأساءهم فى الضلال وأما على هدا فالاهل الاتباع مطلقا وخسرانهم كإفصادا لمصنف وفيه وجه آخرفي آلكشأف ليعده تركه المصنف وذكحروجوه المبالغة في هذه الجله ومنها أيضا التصدرياسم الاشارة للبصد للدلالة على عظمه وأنه بمنزلة المحسوس وصنعة فعلان أيضا عانها أبلغ من الحسر (قوله شرح لسرائهم) تهكيبهم والااقدل لهم وعبر بالطلاعن طبقاته االتي بعضها فوق بعض فللحسكانت الطيقة العلماء طله تلسفلي ممت طلة على التشسمه أوالتحوز وقوله هي ظلل للأكثرين أى لمن في الطبيقة السفلي منهم فتسممة ماتحتهم منه اظلة لانه ظله لمن تعتهم في طبقة أخرى ولوج علمشاكلة كأن أقرب فأنه لا يطرد في الطبقة الاخبرة منها الا أن يتسال انهاللشماطين ونحوهم بمالاذكرابهم هنافلار دماذكر والمراديماذكر أنّ المنارمحمطة بحوانهم (قوله لمتنمؤا الخ)عيارة تحدمل للعموم ولخصوص المؤمنين لائهم المشفعون يه وهوظاهركلام المصنف وقوله فعاوت منه أى. بن الطغيان وقيه قاب والداعي له أنَّ، عناه مقتض له ومادَّة طبيعاً وطوع مهم له والميالغة فمهمن وحهين لانه صبغة للمبالغة كالملكوت والوصف المصدر بضد ذلك أيضافعناه شديدالطغمان ولذلك اختص بالشسطان لانه رأس الطاغين وقدل علىمانه ينافى مامر ومافى كتب اللغة من أنه الساطل وكل ماعسدس درن انته بل ظاهرة وله هو البالغ عاية الطغمان وأجيب أن ماذكر بحسب الوضع والاختصاص بحسب الاسبة عمال (وفسه بحث) فأصله طفيوت ثم طبغوت ثم طاغوت واعلاله طاهرووزيه فعلوت وقبل فاعول وقوله بشراشرهمأى بجملته أخذه من ترا الفعول وقوله عماسواه أى رجعوا عماسواهفهو تنعلق أنايوا ولوبلانضمين وقوله عنسد حضورا لموت وقيسل فى موقف الحشر ( قوله المدلالة على مبدأ اجتمابهم )لاز مبدأ اجتماب المواهى استماع أحسن القول من النهبى والموعظة وقوله نقادجع ناقدهومن قوله يتبعون احسنه وكون الاستماع مبدألا ينافى كون مسموعهم مفرعاعلي الدين الذىمنجة الاجتناب أويقال الاتباع أمر ممتذمستمرف تقذم باعتبار بعض ويتأخر باعتبارآخر وقوله عيرون بين الحق والماطل هدا يفهم من دلالة المنظم لان من عبر الحسن من الاحسن و يحتار الاحسين على الاحســن يلزمهأن يمـــــــزالقبييم من الحســـن ويحِننب القبيم ﴿ قُولُهُ الْعَقُولِ السَّامِةُ اللَّمَ السَّاعَلَى أَنَّهُ فالاصل خيارالشي ولذاقيل الابأ خرس من العقل كاذكر والراغب وقوله عن منازعة الوهسم الخ

للامته يقائه لى منمتضى الفطرة وأن لايعدل عنه لاموروهم به أوعادية كمافى عبادة الأمكناج وقوله الهداية الخومذهب الاشعرى أن ما يفعدله العب مكاهمن خسركالهداية وغسره فعل الله باعداد الوخلقة قب وونسة القبول لذلك من غريرة أندله فعيه بل كويت وعند المازيدية بمخلافه ودلالة الآية عليها بقولة أولوالالباب رعلى الاقل بماقسلة (قوله جله شرطيسة معطوفة الح ) هوا حد قولين للعاة فيه فنهم من يع عله عطفا على المند والذى دخلت عليه الهوزة كاذكره المهنف ومنهم من يجعل الهمز تسقدمه من تأخيرًا لاصالتها في الصدارة وهو الذي رجعه في المغنى ومعنى مالك أمرهم قادريني النصرف فيه (قوله فكررت الهمزة في الخزاء الخ) انما أعدت لان المتصود بالانكارهو الجزا الكن قدّمت الهمزة لصدارتها كامر وقبل انهاأ عبدت لاستطالة الكادم لان المقدر كالمذكور (قول ووضع من ف النارموضع العنمير) لانَّ الاصلُّ أَفَأَنْتُ تَنْقَذُهُ وقولِه لذلك أي النَّهُ كندلانَّ المرادانقاذه من العذاب أذاصار في الناولان هو محل الانكار وقوله وللدلالة الخالحكم علىه بالعذاب من الشرط وهومعني كونه حتى علمه العداب لانه لولم كمنكذلك لميكن ألجزا فحصحله وقوله وتعوزا لخفلات كمرارف وحسنتذ وقوله للدلالة على ذلك أىعلى ان من حكم علىه الخ والجزاء المحذوف فأنت تنقذه واعرأت في هذه الآية كا قاله الشارح المحقق استعارة الابعرفها الافرسان السان وهي الاستعارة التثيلية المكتبة لانه تركما دل عليه قوله أفن حق عليه كلة العذاب من المتعقافهم العذاب وهم في الدنسامة زاة دخولهم النيار في الا تخوة حتى يترتب عليه تنزيل بدله صلى الله عليه وسلم جهده في دعائهم الى الايمان منزلة انقباذ هم من الناو الذي هو من الائمات دخوله مم الناروقدعرفت من مذهبه التقريبة المكنبة قدتكون استعارة تحقيقية كافي نقض العهد وأماماقيل من أنَّ النساديجي ادَّعن الكَفرو المنسلال المفضى اليافذ كرا لمسبب وأكريَّد السبب في كا تُع قبل أنت تهدَّى منَ أَصْلِهَا للَّهُ وَالانقاذ رَشِيرِلهِ ذَا الجِهَازَ أُومِجَازَى الدعا وللايبان وَالطاعة فع بعسده عساذ كره الزمخةُ مرى آ للزل الدوجة بالنسسية لمآذكر وعلمسه ينزل كلام المصنف أبضا فحاضل في شرحه اله تشعه بلدخ كزيد أحد وتنقه ذرَّ شيرُه عدسماع مامرِّلاوحه له وقوله سعى في انفاذهم أيكال سعى (قوله تعالى لكنَّ الدين الخ) هواستدرآك بنمايشيه النقمضن والضذين يهما المؤمنون والكافرون وأحوالهما وقواه علاليجع علية بكسيرالعين وقدنض وتشديدا للام والساء وهيءعني الغرفة والمراد ماارتفع من البناء كالقصروأ مسله علىوة فاعدل بماهوم مروف في أمناله (قول بنت ساء المنازل على الارض) يان لفائدة هدذا الوصف لاً ـ لا يكون لغوااذ الغرف لاتسكون الأمسنَّة يعشَّى أنَّ المراد شاجعُنسوص على طريق سًا المشاذل على الارض من الاحكام وجرى المساه فيها ونحوذلك أوالمراديه انهاعلي حقيقتها وليست كالغلسلل المقبابلة الها وقولهسن تتحت تلك الفرف على الارض أوعلى البناء السفلي وقولهم سيدرمؤ كدأى لمضعون الجله فهو واحب الاضماركاد كرما لمعرب ﴿ قُولُهُ نَقُصُ وَهُوعِلَى الله مُحَالُ ﴾ لأنه أن كان خبيرا فحلفه كذب وهو نقص محال وان كان انشاء فهو أيد انقص لانه مخل بقانون الكرم كاتمال

وانى وان أوعدته \* لخلف ابعادى ومُعزِموعدى

وهل خلف الوعيد كذلك فيه كلام نيس هذا محلم قوله مساء نابعات) وى نسخة قنوات نابعات والنسخة الاولى أصح لان الظاهر أن عطف المجارى جع مجرى الم مكان على العيون قبله عطف تفسير والقناة الم المعبرى فلا يصح عطفه بأ والفياصلة أماعلى الاولى غالمعنى انها السم لجرى المناه أوللماه الحيارى منه كاأشار المه بقوله اذالينبوع المخ اذهو سان للتفسيرين على اللف والنشر المرتب (قوله فنصبها) أى اليناسع فيه أنه سواه بعل المحرى أولما برى فيه السم عن فلا ينتصب على المحدد ية ولا الحيالية بل الظاهر المه على الاول منه وب على الظرفية أو ينزع الميافض وأصله في ينياسع ويؤيده أنه في بعض النسخ على الطرف بدل قوله على المصدر وأقيم المناف الأولى بأن الإصل سائوكا في يناسع ويؤيده أنه في بعض النسخ على الطرف بدل قوله على المصدر وأقيم المناف المه مقامه جعلها منصورة على المصدر به تسمعا أوأصله الفياني يناسع خذف المضاف وأقيم المناف اله

وفي دُلك ولا على أنَّ الهاراية تعصل إنعل الله وندول النفس لها (أنهن من عليه علمة . والعداب أقات تقدمن في المام) وله شرطية معطوفة على محذوف دل علمه الكلام تقليره ما المالية المرهسمة ف حق علمه العسلاب أفأت غذه فكرّرت الهمزة في المزادلتا كيد الانكار والاستبعاد ووضع من في الناد، وضع والفصر لذلك وللدلالة على أنّ سن حكم عليه بالمذاب طالواقع فيه لامتناع الملف فيه وأن اجتهاد الرسل في دعائهم الى الاعمان سعى في المفادهم من النام وجوزاً نام المون أفأت مقدمله مستأنفة للدلالة على ذلك والانبعاد ما لمزاء المحذوف (لكن الدين القوادج الهم عَرِفَ مِن نُوقِها أَرْفَ) علالى بعضها أوق غَرِفَ مِن نُوقِها أَرْفَ) علالى بعضها أوق ود من (مندة) بنت نا النا ذل على الارض الانباد) أى من عن الله الغرف (وعدالله) مصدر و كدلاق توله لهم غرف في معنى الوعد (العضل الله المعاد) الآن الله المقدروة وعلى الله عال أأران الله أنزلهن الماءماء) هوالمطر (فلك) فأدخيله (يناسع في الأرض)همي عون وجارى عمنة فيهاأ وساه بابعات فيهااد السبوع بالمنسع والنابع فنصبها على المصدرا والمال

ن مغرب فررعا عند المالية ( منابع المعرب فررع المعرب فررع المعرب فررع المعرب فروع المعرب في المعرب في المعرب في بروشه مروغمهما أوليفيا تهمن مضرورة معروما (مراج) معرفانه لامه اذام دسافه مانه أن شوران نسبه (فترامه فقراً) من مانه أن شوران نسبه يب (ترجعه لمطاما) فتانا (انفذلك المرى كالمسائع المالية المرى المسائع مردره وسواه وبأنه بنل المساة الدنيافلا يفتر به الاولى الالباب) الالتذكر به غيرهم والمن شرع الله صدره اللاسلام) حتى تمكن فيه المسعدية المستعداد القبولة غيرتنا بأعنه من مسينان الصدوعيل القلب النسع الوح التعلق للنفس القسابل للاسلام (نهوعلى نورمن ديه) يعنى المعرفة والاحتساءالى المتى وعنسه عليه العسلاة والسلام اذادخ لم النورالقلب انشر وانضيح فقب لم علامة ذلك عال الاماء الى داراناودوالتعافي وارالغروروالتأهب داراناودوالتعافي عن دارالغروروالتأهب الموثقيل زواد وشبون محذوف دل عليه (فويل القاسة قاديم من ذكر الله) من اجل يَسُور وهوا بلغ من السيكون عن مكان من لاتَّ وشور وهوا بلغ من السيكون عن مكان من لاتَّ القاسيمن الملائي أشدتا بالمن قبولمسن القاءى عنه بسبب آخر والمسالف في وصف اولنساق بالقبول وهؤلاء بالاستناع ذكرنسرح العددواسندهالمائلة وفالجبقساوةالقلب واستدءاليه

مقامه وعلى الناب يصع نصبه على الحالية شأ ويله بنا يعباله كذبه لا يحلوه بن الكدرلانه لو تصدهذا كان حقه أن يفال من الارمن وفي الارض على الوجهين صيفة بذا يسع وقد ل بنا يسع مفعول ولل على الحسدف والايصال ﴿ قُولِهُ أَصْنَافُهُ ﴾ قَانَ اللَّونَ يَكُونَ بَعَنَى المُنْوَعَ وَالصَّنْفُ وَمَنْهُ أَلُوان الطمام واذا كان يُعِنى الكيفية المدركة بالبسرفه وبمعناه المتعارف وقوله عائلة أن يثور حان يمعسني قوب والأربعسني النشر ودهب وهويوجمه لاطلاق الهيمان على تمام الخفاف وظماهره أنهمن عجاز المشارفة وكلام الراغب على أنه حقيقة فيه والفيّات المنفنت أى المسكسر (قوله بأنه لابدّاخ) فان تنظه ف أطواره يدل على أن له خالفا حكما وإذا كانمثلاللد افهوكقوله واضرب لهممثل الحياة ألدنا كا أزلنا من السما فاختلط به نيات الارض فأصير هشم انذروه الرباح ونحوه وقوله اذلاننذ كرالح سان لوجه التخصيص (قولم حتى عَكن ) أي استقر آلا للمرو الاعمان فيه مسرأي بسهولة وقوله عبر مالبنا اللمفعول وفاعل خلق الله لانه معلومهن السماف بعني أثر انشراح الصدواصلهمن المشرج بمعنى المسط والمذللهم ونحوه يحسيني يدعن المتوسيع ثم تعبؤ زبه هناعن خلقه مستعد ااستعدادا تاتما لقبول الأص الملني المهمن غعرامناع ولاتوقف فعه كالمكان الواسع يقبر ما يجعل فيه (قوله من حيث ان الصدر على القلب الخ) يبان التحوز والعلاقة فيه على أن شرح الله صدره است مارة تنساسة أوالصدر مجاز من النفس بعلاقسة الحلول فان الصدر محل اأنناب وهرفي تتجويفه الايسر بحاراطيف يتكؤن من صفوة الاغذية ويه تثعلق النفس الناطقة ويواسطته تتعلق بسائر البدن تعلق التدبيروا لتصرف وتلك النفس هي القابلة تلايمان والاسلام فالروح في كلأمه بمعني الابخرة المذكورة لانها تسمى وصاوا لمراد النفس النفس النساطقة والمتعلق بفتح الملام محل التعلق وللنفس ماللام وفي نسجة المتعلق بالنفس بالباء على أنداسم فاعل وهي صحيحة أبضالكن الأولى أحدن وقوله تعالى فهوعلى نورمن ربه) عدل عن عنده أوله نورا لظاهر للدلالة على استمراره واستقراره فعه والمتورَّمستعاد أ للهبداية والمعرفة كمايست عارلضة والظلة وقوله وعنه عليه الصلاة والسلام الحديث صحيم لكن في سنده ضعف كاصرحوابه والمراد بالنورفيه الهداية واليقيز والآناية الرجوع أريديها عجازا الرحكون والمسل لمقياباته بالتماق الذي هوالمباعدود ارالغرورالدنياوالتأهب احضاد الاهسة وهي مالابد منه للمسافر والغيرا فمذوف تقديره كمن نسر كذلا أوكن قسباقليه لدلائم مابعده كإذكره المصنف فان قلت ان مدلول النظم على تفسيره ترتب دخول النورعلي الأنشراح لامة الاستعداد القبولة وماذكوف الحديث عكسه فكنف حمل مآفي الحديث تفسيرالها قلت لايمني أن المرفة والاهتدامة مراتب يعضها وقدم ويعضها مؤخر والشراح صدره بحسب الفعارة رائللق وبحسب مايطرة عليه بعد فيض الالطاف عليه ومنها تلازم غالمرادانشراح صدره في الحديث ما يكون بعدا الهكن وف الا يذما تقدمه وقس علمه النور ( قوله من أجل ذكره الخ ) يعني من فيه للتعليل والسبيمة وفيها معني الانتداء لنشئها عنسه واذا قسل انها اشداعية واذاتمل قسآه نه فالمرادأنه سمب لقسوة نشأت منه واذاقسل قساعنه فالمعنى أن قسونه جعلته متباعداعن قبوله وبهسما ورداستهماله وقدقرئ بعن فى الشواذلكن الاقل أبلغ كاذكره المصفف لان قسوة القلب تقتضى عدمذكرا تقدوهو معتساه اذا ثعدى بعن وذكره تعالى بمسابلين القساوب أسكونه سيباللقسوة يدل على شذة المكفر الذى جعل سبب الرقسة سسب القسوته والتأبي الاستناع وقوله ذكر شرح العسد ولات وسعته وجعله محلاللاسلام دون الغلب الذي فيعيدل على شذنه وافراط كثرته التي فاضت حتى ملائت الصدر فضلا عن قليه واسناده المه يقتضي أنه على اتم الوجوه لانه فعل فادركهم وقوله فابله بقسباوة القلب ومقتضى التقابل أن بعبر بالضيق لان قسوته بكونه صخرة صعاء تقتضي أن لا يقبل شسأ فان الضيبق يشعر بقمول شئ غلما منه واسناده المي القلوب دون الله للإشارة الى أنه جبله تخلقوا عليها وقيل المرادأته اسندالي ذكرانته المقتضى لكمال لمنه وهو مع بعده خلاف الظاهروضير المسه للقلب لاللذكر كما توهمه فانه متعلمه لامسمه السبه وانجازحل الاستنادعلي معناه اللغوى والضير المستترلات اوة وذكره لانه مؤقل بأن والفعل أو

المقابل (قوله والاتية تزلت الخ) فحمزة رضى الله عنه وعلى كزم الله وجهه بمن شرح الله صديع للإسلام وأبواهب وولده هسم الفاسسة قلوبهم (قوله روى الخ) ذكره الواحدى في أسباب النزول وا لمالة بالفتح تمة مصدومالت بالكسروسا متهم كانت بمقنضي الشمر بافطلبوامنه صلى الله عليه وسلم أن يصاحبهم لبرناحوا يحديثه فنزلت هذه الا آية ارشاد الهم الى ماير يل مللهتم وهو تلاوة القرآن واستماعه . نه صلى الله عَليه وسلم غضاطريا (قوله وفي الاشداء الخ)يعني أنه عدل عن نزل الله الى ماذكر لذأ كيد مضمونه بالاسذاد الى الحلالة تم الى ضعيره وتكرير الاستنادية في د ذلك وقد يكون على وحد المصر ( قوله وتفيم المنزل) إسناده الى الله الذي هو أعظم من كل عظم وهو وما يعده معطوف على تأكيد الاستناد والاستشهاد بمعنى لال ولذاعداه بعلى دون اللام وهذاهوا لمقصود بالدات وماقبله غهيدله ووجه الاستدلال أتميزله حكيم عافها لحسن والاحسن ولذا قال المحقق انفيه تنبها على أنه وحى حيث زله الله معز حيث كان منزله سزأه الكال المطلق والاثر يناسب المؤثر والهداياعلى قدرمهديها ولذاة يلىالتقضيمس اغادته التخصيص تناءعلى مذهب الربحشيرى في مذاه فانّ احتصاصه به يقتضي أنه أمن عليم لا يقدرعلمه غيره وقيدل أصل النفخم حاصل بالاسناد والمرادز بادته بالتكر برفضه مضاف مفذروا لمراديه ذلك وكذاني قوله الاحتشهاد ولاحاجة المملمة ولان الاصافة حمننذعهدية والمعهودا لحسسن المفضل على غيره والاستشهادا نمايتأتي بمعموع الأمرين الاشداء والبناء علمه وأمااء تبارالزياءة فلان في تقتضي الأحاطة والاحاطة النامية تكون أن لانتجاوز المحيط ولا يفضل عنه وهو تكاف مالا حاجة اليه وقوله على حسنه لوقال على أحسنيته كان أحسن لكنه يدفع بالتي هي أحسن (قوله وتشاجه الح) المتشابه تقدّم أنه مالايظهرمعناه حتى لايعلم أوياء الاالله وحده أوهوومن أراداطلاعه علمه من الراسمين والمراد بالمتشباء هماليس همدا المعني بل معناه اللغوى وهوما أشبه بعضه بعضافي وجوه الاعجاز وغيره بمااختص به كافصاله المستق ر وشهه في الكشاف قول العرب لمن كل حسنه مشاصف كان بعضه أنصف بعضا في اقتسام المحاسن وهومن بلسغ كلامهم ونجاوب النظم تقابله في وجوه المحاسن يحمث لا يكون فيه اختسلاف كان يعضه يجسب بعضا سامن التراكيب الدامغة و-علاحالامن أحسس الحديث ليس مبتماعلي أنّ اضافة اسر المقضل تفدلم تعريفا كمانوهمه أبوحمان فانمطلق الاضافة كافسة في مجيء الحال كايعرفه من له أدني المام ية (قوله جع ثني) بضم الميم وفتم النون المستددة على خلاف القياس اذقياسه مثنيات أومثني بالمفتح مخففا وقددمز نفصله وأنهمن التنسه بمعنى التكرير وقوله وصف كتاما الخوسمه لوصف المفرد بالجعمع لزوم المطابقة المشهورة بأنه صفة لجعفى الاصل فذف الموصوف وأقيت صفته مقامه وأصساد وافسول مشانى أوهو وصف اوماعته اراجزا ته التي يشعلها أوأنه ليس صفية بل هوء يبزيحول عن الفاعل وأصلهامتشابهامثانيه فحول وتكرلان الاكثرف التنكد (قوله نشمئزاخ) اشمأز يكون بمعني نفرو بمعني تكمش وانقبض والثانى هوالمرادلانهمن الاقشعراروهو الانقياض ويكون بمعنى الرعسدة وليس بمراد أيضا كالبالسيمرقندى ولمريذكرأ تمه يغشى عليهم ويصرعون كانراه فيأهل البدع وهومن الشيطان ولم يكن أحدأ علماللهمن ببعصلي الله عليه وسلم ولم يسمع منه ولاعن أحسد من أصحابه رضي الله عنهم مثل ذات (قوله وعومثل في شدّة الخوف الخ ) يعني الله تصوير الخوف بذكر آثاره وتشيه حاله بحالة فهو تمثُّ لل حقيقة لأشتهاره وفشوه صارمثلا أوانة كناية عاذكرعلى طريق التصويروالتشل قال في البكشف وهوأحسن لان الاستعارة هنالا تخيلوس التسكلف ( قوله بزيادة الرا اليصورياعيا) ليس المراد الزيادة استعارفة واشتقاقهمن القشع اشتقاق كبيروا لحلدادا يس انكمش وانقبض فهذا هووجه المناسبة منهما واقطز يَعَىٰ اشْدَ (قُولِه تَعَالَى ثَمْ تَلْنَ جِلُودهم الخ) الظاهر بماذكر أن اقشعرارهم الذي كني به عن الخوف اذاذكر فى القرآن وعب واندارونحوه بما يخاف فأبن القلوب والجلود الواقع في مقابلته لفرحه بم بذكر ما يسرهم من وعدالله والطافه على طريق الكتابة أيضًا فقوله بالرحة وعوم المغفرة متعلق بذكر الله فهوذكر مقيديه

(اولتك في خلال مسين) يفله وللنا طر بأدنى أعلم (اولتك في خلال مسين) والآبة زلت في حززوعلى وابيلهب وولده (الله تزل أحسن المديث) بعنى القرآن دوى اق احصاب رسول الله على وسلم ال مراة فقالوالهمد تنافنزت وفي الابتداء إسمالله وشاءزل عليه فأكد للاستاد اله ونفتيم المنزل واستهاد على من (كالمناج) بدل من احسن أو حالمنه ونشاج نشاء ابعاضه في الإعاز وتعاوب النظم وصعة المعنى والدلالة على المنافع العامة (مثاني) جع شنى أوسنى على مامر في الحروصف به طاباء ار تفاسله كقوال القرآن سوروآمات والانسان عظام وعروق وأعماب أوجعسل تمسيزامن مادرشانس بالمعان أراامة المهاشة (تقنعون ماودالذين يغندون رجم) تشمار خوفا عمافيه من الوعيد وهومشل في شدة إنلوف واقتع أرا لملانقيف وتركيبه من مروف القشع وهوالادم المابس رادة الرا لصديناء لم كتركس الطرس القمط وهو النية ( غرنابن جلودهم وقلوبهم الى ذكر فَيُعَلِّمُ مَا لِمُعْمَدُ وَعُومُ الْمُغَمِّلُ الْمُعْمَلُ

أتقديرا والاطلاق لماذكرمن ام االاصل فاذا ينصرف المعاق البعاثياد ره منسه وقوله وذكر القاوب الخ يعني آن لمذابط لود في مقابلة المشعر إدابل لود وزيدت القاوب لانساعيل الخشية ولولم تذكر كني لعِرّا بجلود أوالمراد أنذكر الخشمة أولافى فوذكرا لقاوب فسكائها مذكورة فيهما واعماخص بالذكر فانيالاه يوصف واليزولايسموصفعياد تشعوار (قهوله بهدىبه مزيشاه) فأعل يشاءا كالأجديا لمه أوضيومن وكلام المصنف رجما لله محتمل لهمما والأول أولى وتوله كادايته مصدرمضا ف الما المعول اذا كأن السميراته والمسد ومبنى للفاعل فان كالدلن فالمعني أن يكون مهدياعلى الهمصد والجهول فتأثل (قوله يجعله درقة أيق به المنزي الدرقة إنف تنزر سمن جاوديتني به وهو هنا تشبيه بلسغ الحايج عل وجهه قائما معام الدرقة فياله أوليماعه والمؤلم لانمايتة يدهو السدان وهسمامغاواشان ولولم يقلا كانزيد عجماعن الوجه لانه أعزا عضائه وقيسل الوجه لايتي به فالانشاء به كتابة عن عسده ما يتي يداد الانشاء الوجسه لاو- مال ولنس يعيدمن كلام الممنف وجمالك وقوله كن هوالخ هوالخير المصدر وسوء العداب من اضافة الصفة كلكوموف بيا وتوادواله فقيه مضاف مقذوا وهوم أواطلق فيعالسف على شبيع وقوله الواوللسال أى وقيل والاحلاء الاغراج من صارهم وقوله لوكانوا الخاشارة ألى تنزيل يعلون منزلة اللازم لعدم القصد الى تعلقه بعمول وقوله لعلوا المزسواب لوالمقدر (قوله حال من هذا الخ انعاذ كرالاعقادعلي الصفة لان قرأ فاجامد لايصل فلسائسة وهوأ يضاعين ذي الحال فلايظهر سافة أتما أداجعل تهدد إ شابعده فالحال موطنة المنتسنق مستحا وهوالحالوف الحقيقة فلامحذ ورفيه أوهوليس بالابل منسوب عقدر تقديره اعني أواخس وأمدح وتحوه ويجوزكونه مفعول يذكرون أيشا (قوله لااختلال قيه بوجه بالم الأنّ عوسيات كرة وقعت في سساق التني وهو غيروا لمراديه الاختلال فيقتعني أنه لاعوج فيه أصلاوه وأبلغ من مستقتم للعرفت من عومه والاستقامة يجوزان تكون من وجه دون وجه ولائه نفي عنه مصلحبة العوج قىقتىنى ئىرائىسانەيە بالطريق الاولى كافى تولەرلېچەل لەعرجا (قولەرأخص بالمعانى) وفيانسىخىة الخبت بالمعافي فإل التفتازاني وهو الوجه الثائي وترجيحه لاذا ففط العوج بالكسريخ تص بالمعاني فدان على استقاءة المعنى من كل وجه بعدما دل على استفاءة الفظ بحصورة عربا بخلاف ما اذا قبل مستقما أوغيرمموج فالملايكون نسك ذك لاحمال أنرادن العوج بالفتراتهي وقدته عفه المسارح الطبي والميني وهو يحسب منهم فأن المعانى تطلق على مقابل الااغاط فيكون عنى المدلول عيدا كان أوغره ويطلق على مقابل الاعدان فيشهل الالفاظ فيعد قول الكشاف الثاني أن لاخذ العوج محتص بالمعاني دون الاعيان اتهى كيف يأتى ماذكر كاأشارال مبعض اشراح وقد رعربه ضهم أنماذ كرمن جلبه من سوقه أوزادفيه مأزادوفي قوله يعدمك كرامل بحث اذلادلالة فيماذ كرعليه فتأمّل وقدمونى الكهف يحقيقه والتو مايقسب وسومه لايخلوعن عوج تمآوان وقافع بالتوج ليدارعلي أنا بلغ الحاحد لايدوك ألعقل تماعوجا فقالاعر الملس واهدا اختيارا لمكسورة لماكان المنؤ أمراد قمقا وعبرعته بمايعيره عرا العاني المعقولة (قو له مانشسك اشتشهادا بغوله الخ) سعطوف على قوله بالعساني أى استنص بالشك هذا لاسطلق الاعلى قولة توجه تماكما في المعد والفطا ومعنى والاستشهاد البيت في أنَّ العوج استعملته العرب بعني الشك غيرة العر لاحقال أن يكون المرادلاخال قميه وانكان مقابلته بالبقين مشعرة به وماقيل في نوجيهه انه مقتدس من إلاتية وقاتله قصيرمن أهل اللسان فاولم يكن فهمه منها مأأى به كذلك تعسف فلاهر لانه لم تبين أنه اقتيبته منه اولم الم مكون محملا لما يحمله العوج ف النظم أوهو كافال المدنف رجه الله يخصيص له بيعض افراده [اكونه في مقابلة البقين فلا يناف الاقتراس ولا يقتبض فنصيص ماف النظم به فتدبر (فو له عله أخرى) لائة لعل يقهم منها التعليكا وتعلل ضرب الأمثال أولا بالتذكروا لأتعاظهم عال التذكر بالاتقاء لانه القصود منه فليس من تعليل معلى واحد يعلنين رقو لهمثل المشرك الخراج الخاجعة بمقتضى مذهبه لات الاصنام إحباد أتالا يتصورمهم االتداذع وهم يعلون ذلك ويقولون مانعبدهم الااستر بوناالم الله ذاني ومعبود بهجع

والاطلاق للا تعاربان أصل أمرمالرحة وال رجته سفت غممه والتعدية بالى تضيين معنى المكون الاطمئنان وذكرا لقياوب لتقدم المشتة التي هي من عوارضها ( دُلك ) أي المكانب أوالكائن من الخشسية والرجاء (هدى الله يهدى به مريشاء) هدايش (ومن يضلل الله) ومن يحدثه (فالعمن هَاد) يَخْرِجُهُمُ مِنَ الشَّالِالُ ( أَفَنَ يُبَقِّي وجهمه) يجعله درقسة يقي به تفسم الانه يكون مفاولة يداماني عنته فالايقدرأ باستي الا توسهه (سو العذاب يوم القيمة) كن هو آمن مُنه فَدْفُ الْمِرَكَاحِدُفَ فِي اللَّهُ وَقِلْ مُنهُ فَذَفُ الْمِرْكَاحِدُفَ فِي اللَّهِ اللَّهِ ال للذائن) أى لهم فوضع الظاهر وضعه تسحد الاعليه مالغالم واشعارا بالموجب لمأ بقال أيم وجو (دُوقواما كَتَمْ تركسيون) أي وَالدوالواوالمال وقدمقد رُمْ ( كدُّب الذين من قبلهم قاتاهم المنذاب منجيث لايشفرون) من الحهة الى لا عطر بالهمأت الشر بأتيهمنها (فأذافهم الله الحزى) الذل (في الحدوة الديسا) كالمسمخ والمسف والقدل والسي والاجلا (ولعد آب الا تحرة) المعد لهم (أكر) لندته ودوامه (لوكانوا بعلون) لو كأنوامن أهم ل العساروالنظراء الواذلك واعتدواه (والمدخر بالناس في هذا القرآن من كل مثل) يعتاج المه الناظرية مرديه (لعلهم يشذكرون) يتعظون (قرآماعرسا) والمن دد أوالاعتماد فيهاعلى الصفة كقولك بامن زيدر بدلاصا خاأومدحه (غيردى عرج) لااختىلال فيه بوجه تماوه وأبلَغ من المستنم وأخص العائى وقيسل النسك استشهادا بقوله

وقدأ تاك يغين غيرنك عوج

من الاله وقول غيرمكذوب

وهو تخصيص له بعض مداوله (لعالم يتقون) علم المركب الله مثلا) علم المركب الله مثلا) للمشرك والموحد (رجلافيه شركك مشاكسون ورجلاسال ارجل) مشل المشرك على مأسل المشرك على المشرك على المشرك المشركة المشركة

شهاب

عدود يسمو ينسلوعون فيسمعه المقاسلان فيمسى فعاذبونه ويتعاورونه في مهما ٢٢ المتله في تعدد وتوزع فلسه والموسدة identel a lime beneather block بالدن منلا وزيه صلة عرط والتناكس والتشاس الانشلاني وفرآ نامعوا بن عامر والسكوفيون على عصدين وفرى فتي السيدو المحامي المون الادم ع المنظمة المرسلة المسالة المنظمة الم ورب لسال اعدها الدرسيل سالموقعه و النوافعان النفروالنام (على موان منة و الاواصة لى النميز ولالك. وسده وارئ المنالات الرائلات النوع ولان الرادة ليستويان في الوصة بن على ان والمناه المناف فان التقام منارسل و المان ا ربل (المينية) طالعيد لدلايثار كانيه ولم المقيقة والانداليم والدات والدال ما الاطلاق (بل أكرهم لايعلون) فيشركون على الاطلاق (بل أكرهم لايعلون) فيشركون م المارس الم منون) فأن السل بعد دالمون وفي عند د منون) فأن السل بعد دالمون وفي عند د الموتى وقرى مات رما نونلانه ما مصدن (مراتكم)على تفلي الفيطب على الفيب (يوم) الدُيْ الْمُنْ - ويتعلى الماني الموسيو المواعلي الراطل في تنشريك واجتهدت في الاستاد والسلين ولموا فحانك أسبوالهادو مندون الإناطيل. على أطعناساد تناوينا فالماء فاوقيل المرارب الاختصام العبار المام ويدة ومربعة المراد ينهم في الديا

ضاف وعبوديث مفعول يدعى وقوله بعبدمتعلق بفوله مثل وقوله يتعاورونه بالمعز والالتإلمهملتين من التعاوروهوالته داول المناولة وقوله في مهدماتهم وفي نسطة من مهاتهم وقوله في تحير مسجلتي به أيضاوهووجه الشب وتحيره ينهياس ينفعه منهما والماأيها يتوجه مثلا وقوله نؤزع قلب ببعثي تفريخ خواطره وفكره والموحدة معطوف على المشرك (قوله ورجلايدل الخ) بدل كل من كل أو مقعول المناضرب كامرتصصفه وقوله وفسه صله شركا لانه يتعدى بني يقال اشتركواني الامروهو مبتدأ خده متشاكسون والظاهرانه خمرمقدم لان النكرة وان وصفت يحسن نقدم خرها ولوصيان صلة لميكن التقديمه تكثه ظاهرة وحلكلام الصنف وجه الله على هذا وان كونه مله كان قبل التقديم وبعده وهوخير مستقركافي الجدقة كاقبل تعسف والجله صفة رجلاأ والظرف صفته وشركاء فاعل بدلاءتهاده وقوله الاختلاف المراد تعالف آراتهم في استخدامه ﴿ وَوَلَّهُ وَمَّراْ نَافِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّال الاكتر لمكون تفسيره على ماهوأ المهرمعني ولاتحوذ فيهمع أن مآذكر اسر ماتزما له كازعه القائل وسلم كعل يعنى خلص من من المعتشركة غيره فعه والتعب بالمصد والممالغة وقوله ورجل أى قرئ رجل الشافي بالرقع على أنا مستدأ له خيرمقدم وقراه وتخصمص الخ أى ضرب المثل بالرحسل دون الصبي أودون المرأة وذكر ماية مهما كشخصام تلازقو لدصفة وحالا تفسيرالمشل هناكامر وقوله واذلك وحده لاندلسان حسب ودفع ابهامه وهوحاصل الأقراد فلابزادعلي مقدا والحاجة مالم يحسل ابسر بافراده أو يقصد الدلالة على معيى والدفيه كاختلاف نوعهما أويقال ضمير يستويان للمثلين فلوابين الميحمسل القييزو بلتبس وقوله فأن التقديرا اع دفع لما يتوهم وزأن المنارمفود فكف رجع له تعمرا لتنبية بأنه وان كان عسب العلاهر واحدانه رسعددلان قوله ور- الانتندروسال ر- ل (قولة كل أبدله) اشارة الى أن تعرف الهدد الاستغراق وقوله لايشاركه الح هومعنى لازم الاختصاص وقواه على المقيقة دفع لا يعطو بالبال لانمن المساس من ينم انعاما إستمق به الشكروا لحد حتى قبل والايشكر الله من الايشكر الناساء بأن المنع المقيق هو الله وكل ماسوا موسايط وأسباب كامرق الفاقعة وقوله لايعلون أى السوامن دوى العلم أولا يعلون أن الكلمنه وان المحامد اغاهى له (قوله وفي عداد الموتى) فهو محاولاتهم لكونهم بتصفون بعد معنزلة من مات الآن وقوله لانه عاسيمات محكذاف الكشاف الفرق بن المت والمائت أن لمت صفة لازمة كالسمدواك أتتصفه عادثه فقوله ويدمات عداأى سيوت أشهى يعني أن اسم الفاعل يدل على ألحه وتوالعقة المشهه تدل على الشوت مع قطع النظر عن دلالت على الجال أوالا يتقبال لكن لما كان المسدوث قديعتره ع القريشة في المستقبل كم حذافات القريثة عقلسة وهي الناطاب اذالمت في الملل الاسخاط واتمايظهر الفرق متهما في المستقبل الشتراكهما في اتصافهما ما لمدث الامشيل وسيكذلك اخم اوالملقول بأنه حقمنة فيأخال والاستقال وهوتول النعاة وأخل الاصول كافي التسبهيل ومنهاج المستفرحه الله وشرسه فاقبل الهدل على التامر الذاعل وضع للاستقبال والذي غرمكلام الكشاف ولاوجمه لان قوله غداقر ينة التمؤذ والفاحر أنه من أب زيد أسد كافى القراء المشهورة عفه عن الدقول لهماخ ارمالشيخان هنافتدير (قوله فتعتم عليهمالخ) جعل المصام بن النبي صلى الله عليه وسلم وبين اخذاله عوة لكن لاعلى ما تبادومنه بلعلى مآاشا والسه الطبيي طب الله ترامين اقل السورة الى هنالما ذكرت البراهن القاطعة اجرق الثبرك المستعلبة الرطاجهلهم وعدم رجوعهم معتها كمصلى القعطيه وسلم على دةهم الحالحق وحرصه على هدايتهم التجه السؤال منه يعدد ما فاسياه منهم بأن يقول ماحاله وحالههم فأجيب بأناث عدت من نشاط الدعو تعاأر دناه وتمال من ذلك ما قضيناه فلا تطمع في الزيادة على ذلا للنك ستأتى أنت الى عزا خضور ويساق هؤلاء الى موقف فتصف فيه اللصوم كاقيل

الحديان يوم الدين تقضى • وعندالله غيستهم الحصوم ( قوله وقبل المراداغ) قبل الدم ضه الآلة قوله المكسبت وانهم الح وكذا المسياق على الوجه المستلبق

لحبكن

(غن المرمن للسينالية) علم المساوية والترين اليه (وكذب المعدق وهورا على من علامل الله على وسلم (الديام) من علام وف رتفارف امره (السف م الكافرين) وذلك بأفيام المالهم واللام تحتمل العهدوا لمنسروات لبه على يتفرالمبتدعة فانهم ملدبون باعلم صلعه ومع السوليه الكالم والذي طامالية ومدقعه الام للبنس لتناول الرسل والمؤسِّم القول (أولتك هم المتقون) وقيل هوالني ملى الله على والرادهووين مندون وقبل المائي هوالرسول والمسدّق الوجكروضي الله عند و وذلان في في الميمار الذى وهوغد على وقرى وصدق به المتضف المساولة المالية المالية ورامن غيرفعر في الوسال المادة المارية

وسلمها لكثنة وجدعلي مانسله وكال انه المأثور عن الصداية رضي الله عنهم وماذكر من المتأسد وغروى وبويد مانه غريحناج المالتأ ويل عامرفانه المعنى لخراصة الني صلى اقدعله وسلم وههم فالمعتى أنهم بتضاحمون يوم القسامة وتقع الخصومة فيما كأن يبتهمن المغلباكم في الدنساوعلى هذا فلأ تغلب فيه وقوله ما مام يحدُم في الله عليه ورقم الخ تسماء صد عامر العدة بجعل السادق عين الصدق (قوله من عَمِونَ عَن وَعَكُرِ فِي أَمْرِهِ } اشارة الى أن اذهنا في اليه كاصر مه الريخ شرى لكنه اشترط فيها في المغنى أن تصريف دين أو بينا ونقله عن سبويه فله له أغلى والمنهو اعليه فتأمل (قوله وذلك يكفيهم محيازات كال السيرقندي كانه يقول السرجهم كافساللكافر يزمثوي كقوا حسبهم جهم يصاونهما أخرجي ثكني عقوبة لكفرهم وتكذيبهم فالكفاية منهومة من سياقه هنا كاتقول لمن سأأل شساأ لمألم علىك أي أما كفاك سابق العساف فالهم واذا كأن تعريف الكافرين للمهدفا لمرادبهم المشركون الدين كذوه وعلى المنسسة هوشا مللاهل المكاب ويدخل فيسه كفارفريش دخولا أولسا وعلى الاقل وضع فسه النا اهرموضع الضبر السعيل عليهم والفاصل (فوله وهو) أى الاستدلال على تكفرا هل البدع برد والا يه ضعيف لانه يخضوص بمن كذب الانسياء شيفاها في وقت سلفهم لا وطلقا والخسص له قوله الد والموطور الملاقه قهم لكونهم تأولون ايسوامكذين ومانفوه وكذبوه ليسر معلوما صدقه بالضرورة الد وعلمن الدين ضرورة كان جاحده كافوا كمنكر الملاة ونحوها والاظهرآن المراد تكذيب الأنيسة عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ بعد عله و والمجرّات في أنَّ ما جاوًا به من عشيد الله لا مطلق البَّكَذَيب ﴿ فَعَ لَه الجنس الح يعسق أنَّ المراد بالموصول الجنس لانَّ تعريف الموصول كنَّ ويف ذي الملام يكون العَهُ لَمُ وَالْجَن والخنس شاه ل لمن فكر والدليل على ذلا جعم في قوله أولة ناخ نظرا لمعناه ووصفهم بالنفوى الشامل يسعهم وجودأن يكون صفة لفردانظا مجوع معني والتقدير الفوج أوالغريق الذى الخ كاقذروه في قوله كاذى ناضوا ولهذكر معنالما لسبأتي وقوله وقبلهوك أى الذى الخالمراديه النبي صلى الله عليه وسبلم عسب الطاهروالمرادف المقبقة النبي صلى الله علسه وسلع ومن تبعه من أتته البمع ف قوله أولنك الح بكأ ذُكِمه بيرعليه السلاة والسلام في تلك الآمة وأريده ووأمنه بقرينة ذكرالكتاب وجع لعلهم يهتدون الا أن ماضي بصدور في المسغة وذال في الاسم وهوفه ما ما كان كن قال الحقق في شرح الكشاف ولايتمن عقبق العلاقة فنه والتفصيءن الجعربين الحقيقة والمجازول يعزدلك وندقيل عليه أيضا ان المجي مالصدق الس وصفالين تنعه فكيف يراديه الجمع والا يدالذ كورة اعمالكون مثالالماذكر لورجع معيراعلهم لموسى عليه الصلاة والسلام وهويرجع الى بن اسراهيل الذين هم في حكم المذكورين كاصر حبه عُسمة لان موسى خارج عن مرجع الضعير القطع بدايته والذامر ضه المصنف رجه الله لمافه من المكدرو أيضا انجاعهـ مذله فأأعلام الآماء كقيم وغومس القبائل والثأن تغول مرادالفائل أوجعوع المذى بالعالصدق وصدق بدالمرادبة الني ملى الله طيه وسلم كانقل عن ابن عباس رضى القدعنهما وفسر الصدق بالتوحيد ودلالته على ذلك بطريق المشقة وعلى من شعبه بطريق التبعية والالتزام فانه اذا قبل ما الامبرعل مسه يجيء أتساعسه ولاجع فيه بن المقيقة والمجاؤلان الشانى لم غسد من حاف المانظ وهو محل النزاع المالم وزون له فلابعة فرون عنه وحسنت ذلافع الشب مرمتها ﴿ قُولُه وَذَاتُ بِقَنْضِي الْعَادِ الذي وهوغربارُ } على بالاسعة عنه دالمهاثين الدلاع ورحساف الموصول وابقا صلته والأجوز وبعالهم مطلقا وشرط ومشهم الموازه عطفه على موصول آخرو يضعفه أيضا الاخب ارعنه بالجعفانه يأباه كايا بالعني أيضا والماانه يراد رانى النبي ملى الله عليه وسلم والسديق مصاعلى النالمله الشوزيع ليندفع الحسد روفه وتكلف (قوله سارماد قابسبه) ليس المرادسيرورته بعدان لم يكن كذلك فانه الصاحق ولا وآخر بل المراد ظهور صدقه ا وعققه بحث لا يمكن تكديم

ومن يقل المسك أبرة الشذاء كذبه ساشاع من عرفه

لاندمجزيدل علىمسارقه ومددق على البناء المفعول(لهممايشاؤن عندوبهم) في الجنة (ذلائجزا المحسنين) على احسانهم (ليكفر الِلهُ عَنْهِمُ أَسُورًا الذي عَــاوا) خُصُ الاسوأ للدرالغسة فالداذا كفركان غسره أولى بذلات آولالاسعار بأنهم لاستعقلة عسما أذنوب مسيدون أنورم مقصرون مذَّبُون وأنَّ مليقوط منهدم من الصغائر أسوأ دنو بهدم ويعبوزان بكون بمني المسئ كقولهم الناقص والاشبرأعدلابن مروان وقرى أسوامهم سوء (ويجزيهمأجرهم) ويعبايهم وأبهم (باحسن الذي كانوارمهاون) تتعذاهم محاسن أعمالهم باحسنهاف زيادة الاجروعظسمه لفرط اخلاصهم فيهما (ألمسالله بكاف عبدم استفهام امكارالنني سالغة في الاثرات والعبدوسول الخدصلى القدعل ويعتمل المنس ويؤيده قرائه مزة والكسائي عباده وف مرمالانساء (ويحوّفونك بالذين من دونه) بعيني قريشافاعهم فالواله الانضاف أن مصيلاة الهنابعيسات أياها وقيدل أنهبث خالداليك مرالعزى فقال فسادنها احذركها فاناها شقة فعسمدالها حالد فهشم أتنها فنزل تخويف بالدمنزة تغويفه لانه الاسم له بماخوّف عليه (ومن يضلل الله) حتى غفل عنكفا يذاقعه وخوف بمالا ينفع ولايضر (فعالمسن هاد) يهديهم الى الرشاد (ومن يهدالله فالمنمضل") اذلارا دلفسله مَكَا قَالَ (أَنْيُسِ الله بعزيز) عَالَبِ منهِ عَ (دَى انتقام) ينتتم من أعهدائه (وللنستلتهم من خلق المراث والارض ليقولن الله ) لوضوح البرهان على تفرده بالخالفية (قسل أفرأ يتم ماتدعون من دون اقد ان أوادني الله بضرّ حل هن ڪا تنفاڻ ضرم) أي أرأ بتم إل ما يَتَّعَقَّفُمُ انْ عَالَىٰ العَالَمُ هُوا لِللَّهُ تُعَالَىٰ انْ آلهُمَّكُمْ إن أوادالله أن يصيبني بضر هل يكشفه وأوأرادنى برجمة ) بفع (همل هن عكات وحده فيسكنهاعي وقرأأ بوعرو كأشدهات ضراء تمسكات رجته بالتذوين فيهسما ونعب ضرّه ورحمه (قل حسى الله) كافياني ا صابة المطير ودفع النسر اذتقروبهذا المتقو يرأنه القادرالذى لاما أحلبار يدمنن خيزا وشر

وقولة لاندمهجزالخ فألمر اهتمذته بالبرهان الساطح وحوجوابآخر وقوله مسدق على البينا فللمفغول أى أقرئب (قولدخص الاسوأللمب الخنة الخ) يعني أنَّا الكفرعنهم المتقون الموسوفون بمامرَّ من التقوي وهمان كانتهاه بسماتت لاتمكون من المكالر العظمة ولايناسيذ كرها في مقيام مدحه كالاعني فأبيان اقولابأنه ليس المراديه ظاهره بل هوكناية عن تكفير جييع سما تنهم يطريق برهماني لانّ ذاك صدومتهم فافعلي على بعقيقت (قوله أوللا مُعاراح) يعنى اس المرادبكوه أسوأ وكبيرا اله فى الواقع كذلا بل هو يحسب ماعنسدهم لأنهم الشدة خوفه ممن الله يرون العسغيرة كبيرة فانأعظم المعصية يكون يعظم من يحصى فانصَّال على حصَّمَتِه ايضالكنه بالتغربُ في نفوسهم وحسباتم (قوله ويجوزاً ذيكون بمعنى السيَّ الحَرُ) يعتى افعمل ليسعلي حقيقته وظاهره وليسمضا فالدالمفضل عليه فهويمهتي السيئ مغيرا كان أوكبيرا كافى المثال المذكورقان المراد أنهما العدلان من بن مروان لاأنهم أعدل من بقيتهم لانهم معروفون بالجودوالمناقص هوأ حسدالروا يتين وهويزيدين الوليد ولقب الناقص لانه تقصما كالوا يأخسذويه من بيت المءل ودد المتذالم على أعلها والانبع عربن عبسدا لعزيزوضى المتعشد لقب بدلشعية كانت في وأسسه وأحرهامفصل فيالسبروعد أموزهد ممعروف وأشه كانت من تسل الضاروق وضي اقتدعنه واذا ووشعداته العسمري كافيت لدالمؤرخون وماذكره فحالمشال من كون أعدل بعنى عادل وجعفسه والاكترأن أقعسل للتفضل والزيادة مطلقا لاعلى المضاف السبه فقط وانسا أضعف للسان فسواء كان بعضاس المشاف المسكأ فيأعدل بفرمروان أولا كسودف أحسن اخوته كالنه النماة فيمعاني أفعيل انفضيل وقوله اسواء بوزن افعال وهي قراءة مروّية عن ابن كشر وانكان ظاهركارم المصنف رجمه الله انهاشاذة ﴿ قُولُهُ فتعدلهم محاسن أعمالهم). هذا توجيده آذكرا لاحسن دون الحديث فانه لواً بيّ على ظاهره اقتضى أنهم الايجازون على الحسسنات مطلقا وانحيايج ازون على الاحسن مها وايسر بمناسب مته تدييتم الهاء وفقم العين وتشديدا ادال بسبغة المجهول من العدداي تحسب بعني أنَّ هؤلا الاخلاص هم تصدَّ محاسبتهم من أحسسن الاعال مندانته ومعنى عدها كذات عنده أنها تقع موقعها من القبول ونعزى مزاء عالضاعفة أجورهم فالتميع بالاحسن لماذكره ذاماعناه المستف وحه الله كمانوضحه كلام الكشاف وقدل الدمن المعدل أوالتعديل على أنَّ اللام س بتَّيته لاجَارَ ، وأيد بأنه وقع في نسخة نسعدل أومن الاعدا دوالوجه ما قده مله (هوله مسالفة في الاثبات). لانَّ تني النُّني اثبات والعدول عن صريحه الى الاتكاراً بلغ. وتولُّه العبسة رسول اللهلان قوله بعده بحقو فويك الخبرجه واذا أويديه الجاس فيكني دخولة فيهم واذاكني الانبساكلهم من المنزوغيوم وفرة وقبل الزوجيه ضعفه فلأهر لمنافسه من السكاف المذكور والسادن بالمهمله هو الوكل بخدمتها وهذا وقع بعداله بمرة بزمان طويل فككون هده الاكة مدنية قيل ولم يقل به أحد وقوله حنى غفل الخزيبان لارتبآطه بمعاقبله وقوله فات الهاشدة إفتح الشين المزة من الشديدة أى حله تديية على من رييبهاأ مراوج وزكسرالذين وقوله يهديهم جعه تطرآلمعنىمن وقوله هشم انفهايدل على انهاكات صورة وصفاؤهو مخالف لمباسداني فيسورة النجيرمن أمهيا محرة فقمل فيهاروا يثان أوالنها بنصرة كان عندها أصمنام والمخوف حينتذالسا دنالكنه نزل تخو يتهمنزاة تخويف عبادهاأ والمبادن حنس شامل لكثير منهم وقوله اذلاوا تتعليل لحسعماقيله (قولمه لوضوح البرهان على تفرد وبالخالفية) هذا هومعنى قولم فىسورة العنهجيجيوت التقرر في العنقول من وجوب انتهاءا لمكان المي واحب الوجود وقواسعه ماتخفقتريان لمحصل معني النظم والفاء الظاهرانها جواب شرط مقدوأى اذاله يكن خالق سواه فهل يمكن عُسره كنف منا أراده من الضر أومنع ما أراده من الذه بم أوهى عاطف على مقدر أى الفكرتم بعد ماأقررتميه فرأيتم الخوقدما لضرّلانّ داهسه أهم وخص نقسسه بقوله أرادني لانه جواب لتفويشه فهوا المنسلس (قوله آذ تقرّر الخ) بعسى ان كونه كانساعهم قسله فلذا أمر بعده بالاكتفاء والمتوكل

ضعفها (عليه يُتُوكِلُ الْمُتُوكِلُون) أَمْلُهُم بِأَنَّ الكلمنة تعالى (قل الورم اعمادا على مكاسكم) على حالكم اسم للمكان استعير الحال كااستعير هذاوحيت من المكان للزمأن وقري مكاماتكم (انى عامل)أى على مكانتي فحذف الاختصار والمبالغة فيالوعمد والاشعار بأت عاله لايقف فأنه تعالى بزيده علىمة الامام قوة ونصرة 🎱 وأذلك توعدهم كالمسكونه منسوراعليهم فى الدار بن نقال (فسوف تعلون من يأتيه عذاب يخزيه) فان مُوى أعدا تعدل عليته وقدأ غراهم الله يومدر (و بحل علمه عذاب مشيم)دام وهوعداب الناد (المأنزلناعليك الكتاب الناس) لاجلهم فانه مناط مصاطهم ف عاشهم ومعادهم (بالحق)ملتسابه (ين اهتدىفلنفسه) اذنفعربه نفسه (ومن طل" فانمايضــلعليها)فاتويالهلايتخطاها (ومأ أنت عليهم بوكسل) وما وكات عليهم التعبرهم على الهدى وانساأ مرت اللاغ وقد باغت (الله يتوفى الانفس حدث موتها والتي لم نمت قي منامها) أى يقبضها عن الايدان بأن يقطع تعلقهاءنها وتصرفها فيهاا ماطاهرا وباطنآ وذلك عنسد الموت أوظاهرالاباطنا وهمى فى النوم (فعسك التي قضى عليه باللوت) ولا بردها الى البدن وقرأ حزة والكسائي قضى يضم لشاف وكسر الضاد والموت بالرفع (ويرسل الاخرى) أى الساغة الي بدنها عند البقظة (الى أجـل مسمى) هو الوزت المضروب لموته وهوعاية حنس الارسال وما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان في ابن آدم نفسا وروحا بتهمامثل شعاع التعس فالنفس التيبها العمقل والنمسز والروح أاتى بها النفس والحياة فتتوفيان عندالموث وتتوفى النفس وحدها مندالنوم قريبهما ذكرناه(انّفذلك) من النوفي والأمساك والارسال (لا بأت) دالة على كمال قدرته وحكمته وشمول رجته (لقوم تنفكرون) فىكفة تعلقها بالابدان وتوفيها عنها بالكلية حن الموت وامساكها ماقسة لانفي فناتها ومايعتريها سنال عادة والشقاوة والحكمة

عليه وتركت فيه فاءالنتيجة والتفريع لغلهوره ونفو يضه للسيامع وقوله فسكتوا سكوتهم عنادا وآلافهم إيعلون انآله بمسم لاتجلب نفعا ولأتنسع ضراوانماهي وسائل وشفعاء على زعهم الفاسدوة ولهممن الانوثة لظنهمانها كذلك وقيل انه تأنيث أفظى وكال الضعف لانه من شأن الاناث (قوله على حالكم الخ) فشبهت الحال بالمكان القار فيه ووجه الشبه ثباتهم فى الدالحال ثبات المتحكن فى مكانه وأمانشيه المكان بالزمان فني الشمول والاحاطة وقراءة الجمع مروية عن عاصم وليت بشاذة كايتوهم من ظأهر كالامه وقدمرُ انَّ المكانة بيجوز أن تكون بمعنى النُّكنُّ والاستطاعة (قلولُه والمبالغة في الوعيد) الظاهر أ انَّ المِالغة لانَّ قولِه اعلوا على مكانَّدُكم تهديدلهــم وقوله الى عامل تعليل له فكانه قيــل فانى فأعل على حالتي أيضا وهذا وعمدوحذف متعلقه فمه مبالغة لاحتمال تقدره بشيئ آخر ولايهام اله لمهذكر مايعسطه لانه أمرعظيم وقوله والاشعار الخ هذالا ينافى تقديره على مكآتى اذالمراد منه مطلق عاله لاحاله التي هى موجودة والحذف يناسب العموم فاندفع ماقيل من أن قوله لمافيه الخ مشعر بانه ليس المراداني عامل على مكانتي فكانه ماجوانان وبحتملان كيكوناحواباواحداوهوأن الغرض منحذفه الاختصارمع عدم الاقتصار بمعنى انى عامل ما استطعت لا أقف على حالى ومكانى النهى وماذكره أخيرا تعسف فندبر (قولهمن يأتها الخ) من يحمّل الاستفهام والموصولية وقوله دليل غلبته أي في الدارين فان وقوعه عاجلاكماوعدهم متدقالا جلأيضا وقولهدائم فهومجازفي الطرفأ والاسنادوا صليمقيم فيهصاحبه وقوله السانه تقدّم في هذه السورة تحقيقه وقوله وكات عليهم أى قت عليهم (قوله بقبضها عن الابدان) اسسناد الموت والنوم هناالي الانفس مجازعفلي فانه حال بدنم الاهجيان أربيد بالنفس مايتا بل البدن فأن أديد جلة الانسان كم فى الكشف فالتعقِّر باسسنا دما للجزَّ الى الكلُّ أو فى الطرف بجه ل يتوفي عنى ينظل ويفســـدأ والانفسر بمعــني جزئها ﴿ قُولُه وهُوعًا يَهْ جِنسُ الارسال﴾ يعــني قوله الى أجـــل غاية +نس الارسال الواقع قبل الموت وليس ذال المغيا ارسالا واحدا وفي بعض النسخ - بن الارسال قيل ولا محصل أ لان المقصود دفع ما يقال لامعسى أحكون الارسال مغيابا جلمسمى وهوآني وقبسل انه يلزم أن لا يقع نوم بعدالمة ظه الاولى أصلا ولوضين برسل معنى يبقى كأنت الغياية بحسب ممن غيرا حساج الى تأويل وفيه الشمس والتفس يتعبى في الروح ويضبته والروح مظهر النفس ومتحلي لهابها بستضي كان الاجسام المستضيئة مظاهراشعاع الشمس ويستضيءمنه فالبعض الحكاء المتألهين القلب الصنوبرى فيهجار أحوحادسيه وجحاب عليه وذلك العادعرش للروح الحدواني وحاففا لهوآ لة متوقف علسيه تصريفه والروح المليواني بمفاه رالمصادعوش ومرآ ةالروح الالهى الذى هوالنفس التاطعة وواسسطة بينه وبين البسدن به يشلك حصكم تدبير النفس الحالبدن وقوله بها النفس فتعتن وهومعروف وقوله قريب خب قواه ماروى ووجه قربه نسسبة التوفى الى النفس وأنه أرادبها معنى آخر غيرا بلا وله يجعله عينه لمافسه من المغايرة بين الروح والنفس قال أوا ديالنفس ما به العدة لوالقد مزود لروح منه النفس والحركة فأذا كام العبدُ د قبض الله نفسه ولم يقبض ووحه وذكر العابي له شاهدًا من الحديث العميم فندبر (قوله التوفى والامسالة والاوسال) فالمشاواليه متعددا فردلتا ويليجياذكر وخوه وصبغة البعيد ماءتييا ومبدئه أوتقضىذكره وقوله لاتفي أىالروح بفنا أيدانها فانها القنة الى أن بصدالله الملتي وقوله والحكمة معطوف على قوله كيفية تعلقها الخ (قوله بل أغذة ريش آخ) اشارة الى أن أممنقطعة تقدّر بيل والهسمزة وقوله أتخذبهمزة استفهام مفتوحة مقطوعة وبعدها عمزة وصل محذوفة وأصله أأتخذ ومعنى من دون الله من دون رضاه أواذنه لانه لايشفع الديه الامن أذن اديمي ارتضاه ومثل هدفه الجسادات الخسيسة ليست مرضية ولامأذ ونه توفهم هذا اتماس تقدر مضاف فيدأ ولفهمه من سياقه كاأشا والسه المستنف ولولم بلاحظ هذا اقتضى ان التهشف ع ولايطلق ذلك عليه كمامزاً والتقدير أم اتخذوا آلهة سواه

التشفع لهم وهو يؤلل اذكرناه (قوله تشفع لهم عندالله) يعنى في دفع العداب وتيل في أمورهم الديوية والاخروية وقوله أشعناص مقربون قدفسره مالقاصل وهي الاصسنام فلا وجهلتف مره ما لملاتكه كاقبل وكذاماقس المراداليشروا لملاث فان أساف ونائلة صورتان ليشرين (قو له لايستعاسع أحد شفاعة الاماذَّتُكُم) الملك معنى الام وكون كلهاله من قوله جمعا ويجوز كون اللام للاختصاص وفعه أيماه لي وجود الشفاعة لأن الملك والاختصاص بقتضي الوجود وقواه ولايستقل جالانها ملكه والماوك لايتصرف فممدون اذن مألكه وكذا المخصوص، فانه قريب، نه وهو كالتفسير الماقيله فلاردانه وهم يحو رمد خلينهم فيها بالانضمام وهومناف لمعدي الأدم ولااحتمال للاذن لهم في الشفاعية لانهم ليب وأعن ارتضى إها كمالا يُخفي (قوله خزردات) أي كون أحد لايستط مرذاك ولايستقل مه على مازرنام وقوله فانه ما لله الملك كله أشارة الحان السموات والارمش كنا مةعن كل مأسواه لانه استثناف تعليل ليكون الشفاء يتهجيع المغلا يتريدون تعميم ملكه كانوهم ولذاه مدره بالفاء (قوله لاعال أحدال ) لانه ملكه فلا بتصرف فيمدون ادُنْه ورضاء سواء كان ذلك في الدنيا أوفي الا آخرة وانعياذ كره هنالظهوره للمناطبين لاسعامت كرى المشير وقوله ثم المترجعون تحصصل لهذا فلار دماقيل انه كان الظاهر تأخيره عن قوله ترجعو ن ادلالته على اختصاص مألكة الاسترة التي فيهاته ع الشفاعة به (قوله ثم اليه ترجعون) قدّم اليه للفاصلة وللدلالة على الحصر اذالمه في المذلا الى غيره وتركم المصنف لظهو ره وهومه طوف على قوله فه الملك المرا وعلى قوله لله الشفاعة وفي قوله يرجعون اشارة المرائية طاع الملك الصورى عما سبواه وتنويه له على أبلغ وسعه (قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده الخ أمل معني الاشمترا ذانشاض بغيرا لحلد ونحوه مثماع في النفرة من الثيع : كمأأشاراليه المصنف ووزنه أفعال كاقشعر وقوله واذاذكر الذينءن دونه أى وحدهاأ ومع الله وفيمة تهديد لمَن يَفْرِ حَبْغُيرا للهِ (قوله بِمُ الغامة فيهما) أي في الأمرين وهما التهيِّ بالدنيا ونسب ان حقّ الله حث عسر فىالاقبل مالاست أدفأنه سرور ريدحتي يغلهر في بشرة الوجه وضده الانتمارا وهوغ تربطه رمن الفلب على ظاهره حتى ينقبض أديمه كمايشاً هدفي وجمالعابس المحزون (قوله والعادل في ادا أنفاجأة) اذا الاولى شرطية محلها النصب على الظرف وعاملها الخواب ومن قال اله الشرط يقول انهاغير ضافة الجملة بعدها والثائية فحاشية فن قال انها حرف لايمن لهاعام لاومن قال انهياظرف مكان أوزمان يعتص بالدخول على الجلة الاسمة ليسان أتآمدُ لولهاوقومُن غيرمهالة يقول رَّصبها الخيرالملفوظ فينحوغرجت فاداريدجالس أوالمقدر في نحوقاذا الاسداى حاضروان جعل هي خسرا فعاملها استقرار مقد وعلى مافصله النحسة وذهب الزمخشرى الميأن عاملها فعل مقدرمش تقمن لفظ المفاجأة تقدره فاجؤا أوقاجأ هموقت الاستبشار فبي مفعول وشعه المصنف وقال أبوحيان وابن هشام اله لايعرف الغراوه وتحامل علمه فاته لا يقلد غيره وماذكر في أذا الثانية وأتما الاولى فذهب النه إة فيها معلوم وعلى القول بأنَّ العامل فيها الحواب كون معمولا لفاحأ المقدرأ يضاولا إلزمه تعلق ظرفن بعامل واحدلان الثاني ليس متصوباعلي الظرفسة كماعرفته (قوله التحيُّ الخ) يعني أنه أمر بالدعاء وأمرٌ مبذلك معانه القادر على تغلب قاو بهمأ و تعدل عذابها مالمقضودمنه سان حالهم ورعيدهم وتسلية حبيبه الاكرم وانتجده وسعيه معاوم مشكور عنده نعالى وتعايم العباد الالتحاءالى الله والدعاما سعائه العظمي ولله دوالرسع بزخيتم فأنه لماسئل عن قتل المسن تأقره وتلاهسذه الاسمة فاذاذكوالشيئ بملبرى بين الصحابة قل اللهم فاطرالسموات والارض عالم الغيب واشهادةأ نشتقكم يزعبادل فيما كانوا فيه يختلفون فانهمن الآداب التي بنبغي أن تحفظ وقوله شدة شكمتهم قدمة انه استعارة لشدة العنادوالمخالفة وقوفه فانه القادرة ملىل لامره بالالتحاموقوفه فأنت وحدك الخاشارة الى أن تقديم السند المه هذا يغمد المصروان القصود من ذكرا لمكم بين العباد الحكم استهوين وكانوه ولاوعد شديدوا فتاطكا بالهرمن الخلاص كانه كامرتنسل لنزوم العذاب لهما ذقم يقصدا أشات الشرطمة بل القشيل لحالهم يحال من يحاول النفاص والفدا عماذ كرفلا يقبل منه وهذه الجله قدل

ويتع لهم عندالله (قُلُ وَلَوْ كَانُوالاعِلْكُونُ شأ ولايعتلون) أيشفعون وأو كانواعلى هذه السفة كإن اعدونها سادات لاتقدرولاتعلم (قل لله النفاعة على العلم وداراعة على المارة النفاعة على المارة النفاعة على المارة الم محسون به وهوان الشفعاء أشعاص مقربون مى تماملهم والعنيانه مالاراك فاعة كلها لابستطيع أسلد تسفاعة الابادنه ودضاء ولايستقل بها مُؤردُلا فقال (له ملك المعوان والارض ) فانه مالك الله كله لاعال أحد أن يحصا في أمر والا باذنه ورضاء (ثالب ترجعون) وم القباسة عَلَونَ الْمَانُ لِمَ أَيضًا حَنْفَذُ (وَاذَاذَ كُواللَّهُ وسله) دونآ لهتم (الثمانت تاوپ الذين لايومنون الا حرق) القيض وتفرت (واذا م الذين من دونه) يعنى الاوثان (ادُاهم دكر الذين من دونه) بستندون) لفرط افتانهم بها ونسانهم من الله والقدالغ في الامرين حتى بين الغاية فيهافان الاستشاران على فليه سروراسي تنبسط له بشرة وجهه والأشمزا فأنتملي عما حتى نقيض أدم وجهه والعامل في اذا الفاحا (قل اللهم فأطر السوات والارض عالم الغيب والنمادة) العن المالة الدعاء المعدن في أبس هم وعزت في عنادهم وشدة وسكمتهم فأنه القادر على الإنساء والعالم الاحوال كلها (أن عَكم بين عبادل أما كانوافيه عَتله ون) م مان وسال تقددان عام ملى وينهم (ولو أنالذن ظلواماني الارض بمعاوشاءمه لاقت عالم من سواله عالب القيمة) وعباش البدواقناط كلى لهم من اللاص

(وبدالهم من المعمال بكونوا يمني ون) زيادة سالغة فدوهو تنارفواه فلاتعارف وأأشنى لهماني الوعد (وبدالهم سيات ما كسنبوا) سات أعالهم أوسبهم سننعرض معاقفهم (وسائهم ما كانوابه استرون وأساط بهم سراؤه (فاذا مس الانسان ضرّدعاناً) المبارعن الجنس عايفلب في والعطف على تموله وإذاذ كرالله وسله والفاء لبيان مناقضةم وتعكيسهم في التسبب بمعنى انهم بشمنزون عن وصله ويستشرون في كرالا لهذفاذا مسهم دعوآمن انتمأز وامن ذكره دون من استشروا يْكُرووما بينهما اعتراض في كلد لانكاردلك عليم (مُرادًا خولنا منعمة منا) عطيناه الماها تفضلافان النفويل محتصر والانفاأ ونيد سأعطاه لمالى من استحقاقه أومن الله في واستعقاق والهامنية لماان جعلت موصولة والافلانعمة والتذكيرلان المرادشي منها (بل هي نشنة) امتمان أن أيسكر أم يكفروهورد المالهونا من الضميراء الالمراولفظ النعمة وقرى النذكر (ولكن أحسيرهم لايعلون) ذلك وهودلسل على أثالانسان الهاملقوله الذين من قبلهم) الهاملقوله ان أوسد على على عندى لا برا الله أوصله وقرئ بالتسنذ كبروالذين من قبلهم مأرون وقومه فأنه فالهورضى باقومه (فاأغفاعا ما كانوابلسيون) من مناع الديا (فأصابيم والما وأن السالة (المستان)

انهامعطوفة على مقدروالتقدر فانااحكم ينهم فأعذبهم ولوعلق اذلك مافعلوا مافعلوا والاقناط لاندذكر انه- ملايعنا و و و و و من هـ ذا الحال (قوله زيادة مبالغة فيه) أى في الوعيد كان ماد كرمبالغــة ف الوءد حيث أبهم للدلالة على أنه لا يكتبُه كنهه وأنه ما يخطر على قلب بشمر ولا يحتل بدالطنون والاوهام وفى الوعد متعلق باذغا توله وقوله ساآت أعمالهم على انتمامو صولة بمعنى العمل وما يعده على المصدرية وحيز تعرض ظرف لبدا واضافة سسيا تعلى معنى من أواللام وما كانوا به يستهزؤن محمل الموصولية والمصدر مذأ يضاوأ حاط تفسر طاق وجزاؤه اماانه على تقدير المضاف أوعلى انه محاز بذكر السبب وارادة مسبه وتدمرته نظائر (قوله والعطف على قوله واذاذكرالله وحده) لفظ وحسده بحتمل أن يكون من النظم وأن يكون من كلام المسنف بعني الدعطف هنا بالفاء وابعطف بها أقلاف قوله في أول هـ فدالسورة ولاز دوازدة وزرأخرى ثمالى دبكم مرجعكم فنبشكم عباكنم تعملون الدعلي بدات العدور واذامس الانسان ضرَّ الا مِنْفَقَه درمما أَدْقَ نَظْرِهُ (قُولُه بَعْسَىٰ انْهِمَالَخ) بِعَنَى انْهُ لَمَا كَانَ المَقْصُودُ دُمْهُمْذُكُمُ سوف التسبيب نعياعليهم ماهم فيهمن عكس الآمور فانهم مع استنشارهم بالمهتهم واشترا وهممن ذكره وحده خصوه بالتضرع فحالشدا تدلعلهم انه لا يكشفها سواه كان يقول فلان يسيء الى فلان فأذا احتاج سأله فأحسس المه فتكون في الفاء استعارة تمعية به صحيمة بجعل مالانسب مسياته كاوضعمقالهم والمناقضة والتعكيس مترتبان على الإسستيشار والاشتراز عاو يجوزا عتباده بين كل منهما على حدة وقيل اله يجوزان تحسيكون الفا السيدة داخله على السد لانّذكر السيدية تضي ذكرسد لان ظهور مالم يكونوا يحتسب ونالخ مسب عمايعه والفاءالآله يسكرنه م قوله والدين ظوا الزان لم يتغار أيكون أحده ما في الدنيا والآخر في الأخرة كايشير المه كالم المصنف أو تفصيامة لسيا تتماكسبوا " (قوله وماينهمااعتراض) بنامعلى انديج وزالاعتراض بأكثرمن جله وهوالمشهور وان أنكره بعض ألنعاة وسعة أبوحمان هنأ وقولهمؤ كداشارة الى أن الاعتراض يؤتى بدلمؤ كدمعني الكلام الذي اعترض فيه وذلك اشارة لماذكرمن الاشتراز والاستبشارا والتعكيس أوبله عماذكر (قوله اعطينا الخ)لات النخويل خاص في اللغة عما كان تفضلا كاذكره الرمخشري وسعه المصنف وقوله على علم خران كانت ماموصولة والافهوسال وحاصله اندما ستحقاق له لكونه عالما بتحصيلها وباستحقاقه أولعلم الله استحقاقه ففوله من الله معطوف على قوله منى ومافى انساموصولة أوكافة ويؤيد الثاني كاشهامتمله فى المساحف وقوله شي منها أىمن النع فلتأو بلهايش ذكرالضمروالفرينة على ذلك الننجير وقوله امتحان أي مخص به وعبريه لقصد المبالغة وقوله لفظ النعمة أي اعتدار لفظ النعمة بعد اعتبار معناها وهوجا تزوان كان الاكثر العكس (قوله وهو دليل على ان الانسان البنس) لانه لو كان العهد على أنَّ المرادية الكفرة كال لكنهم لا يعلون وجعله للعهدوارجاع الضم مرالمطلق على أنه استفدام كإقبل تكاف وقوله انمياأ وتسمعلى عاعندى لفظ عندى ليس في المنظم هناف كما ته غيره وحكي معناء آكنه أجدل به قوله مني أومن الله الذي قدَّره فلاسهو فمكانوهم وأرادبغوله الهاءمسماء لالفظه والمراديه ضمرا لمؤنث الماتعمرا بالحزمين الكل اوساعلي أت المنهرهوالها فقط والانف انساع للقرق بين ضمرا اؤنث والمذكر كاهوقول لهم وقدا شتهر التعبير عنها به ومن غفل عنه قال ادخال أل على الضمر لأوجب له فكان الظاهران يقول ذيم مرقالها (قو له والذين من قبلهم الخ) بعني قالوامثل هذه المقالة أو قالوها بعينها ولا تصادصورة اللفظ تعدُّ شيأوا حداً في العرف وقوله رضي يدقومه يعني انجمعهم لم يقولوه لكنهم لرضاهم جعلوا عائلين وهمذا بناعلي اشتراط الرضا فيه وقدم ومافيه وهواته ايجازني الاستناد باستناد مالليعض الي البكل فالجمازع فسلي أوالتجؤوني الطرف فقالها بمعنى شاعت فيهم (قوله جزاء سات تأعلهم) قد سبق انه على تقدير مضاف فيه أوعلى انه تحوز مالسيسات تاعياتيس عنها أوالسمات الاجزية حمت جامشا كلة تقديرية كماوقعت في مقابلته وأفرد أالمزا ولانه سواء كان مصدرا أواسم جنس كالتراب والما صادق على القليل والعصي شرفلا ساجة بمعه

وان لم يكن مصدرا (قوله رمز الحائن جسع أعمالهم كذلك) أى سينة فان جعل جميع ماليجزون به سأندل على أن كل ما عَلُوهَ كذلك اذلو كان قيه حسنة جوزى عليها جزاء حسنا وما تقيد العموم فهورينا كل ماكسسبوه والاول مصمع وهذا مرج ولايناف حصول هذاعلى تقدير مجاز السبيبة أيضياه عاللا الاوجه له عند من له دوق سليم ( فوله ومن السَّان) فانهم كالهم ظالمون أو الشرك ظلم عظام وعلى التبعيض فالمرادمهم من أصرعلي الظلم حتى تصييهم فارعة وهم بعض منهم وقوله أولئك اسارة الحدر كفريمن كان فيلهم والقعط ماأصاعم بعدكانه العدينة وهومعروف في السيروه ذايدل على أنّ المراديم الصيهم عذاب الدنياوهوالمناسب للسماق فأنه يدل على أنتما يصب هؤلاء مشابه لما أصاب أوانك فلابد أن يكون في الديا وان صح حله على عذاب الاسخرة أوعلى الاعترابكن الاوفق بالسساق ماذكرناه وعداب الاسخرة هو الذي أشمرآلمه بقوله وماهم بمعمزين فلاغبا رعلمه كما وهسم وكون ذلك سيعاو سبعايطهمن تفصيل القصة وقوله بوسط أى عادى لاحقيق فلا يخالف مذهب أهل السنة وهذا رقلاست من قوله أنا أوثيته على علم (قوله أفرطواالخ) يعنى انَّ الاسراف مجازلات تعمال المقدوهو الافراط في صرف المال في المطلق ثم تضمينه معنى الخنانة ليصح نعديته بعلى والمضن لابلزم فيه أن يكون معناه حصصاوقه لي ضمن معنى الجل وقوله على ماهوعرف القرآن اشارة لغلبة استعماله كذلك والافهولغوى أيضا بجعل الاضافة للعهدوللتشريف وهدا لانناف ماسسيذكره من سبب النزول فان القاءلين كانواجن أسلم ليكنهم خافو االمؤاخذة بمبافرط قبل الاسلام ا وتدذكر المصنفان خصوص السب لايدل على خصوص حكمه فلاوحه لماقيل انهيدل على عدم صعته لما سنه ـ ما من التعارض وسأتى ما له (قوله من مغفرته أولاو تفضله ثانيا) أدرج المغفرة في الرجمة أوجعلها مستارمة لهالانه لايتصور الرحمة أن آبيغفراه وتعليله بقوله ان الله يغفرا لخ يقتضي دخوله في المعلل والنذيل بقوله اندهوا الغه ورالرحيم كالصريح فيده وأثما كونه من الاحتباك في ضبق العطن (قوله عفوا) عَمَارَ تَفْسِيرِ المَغْفَرة وهو أَنْلَهْرِ فِي الْمُرادُلَانَ العِفُومِ وها والغَفْرِسِ تَرْها فر بما يتوهم النه أسترت ولم تمرنالكامة وقوله ولوبعد بعد فلانا في عذاب العصاة فانه يتصاور بعد ذلك عنهم ويدخلهما لجنة بفضله ولوشاء أماتهم وأفناهم والداعىله الىذكرهذاالقيدكا أشاراليه المصنف أن قوله وعايقتضي بموله لكل ماعسدا الشرك فدخول منعصي وغفرله أوعذب أتقصمن جرمه فسيه ظاهرا مآمن عذب بمقداردته فقسل اله لايظهرف حقه الغفرة ادالسما تثانما تجزي بأمثالها فلوترك المصنف ماذكركان أولى وقد أحسب عنسه بأن كونها لاتجزى الاعتله ابلطفه أيضافهونو عمن عفوه ولوأ ريدبالذنوب المؤحسكدة أنواعها لاافرادهاأ وقيدبلن يشاءبقر ينقالنصر يحبه فىقراءة شاذة هناوكون الامورمعلقة على ذلك كان أظهروقوله خلاف الظاهرودعلي الرمخشري والمعتزلة ادمنعو االعفو عن السكائرمين غبرقوبة وهدذا القيد غيرمذ كورف النظم وتقديره أوجل تعريف الذنوب على العهد بأراه قوله جيعا وقوله ويدل الخجواب سوال مقذروهواله اذاككان على أطلاقه شمل الشرك بأنه لاينافي الاطلاق لانه مبين بصريح النقلم والايد خل في الذنوب كاينما در الفهم وأيضا لوقيد هذا مالتو به ما في قوله ان الله الا بفقر أن يشرك به ألا م (قُولُه والمتعلمل بقوله أنه هو الففور الخ) بالرفع عطف على فاعـــل يدل وكذا ما يعـــده ووجه الدلالة مأأشارا اسمه يقوله على المبالغة فامهما صمقتاه بالغة والمبالغة في المغفرة والرحة اتما يحسب الكمية لانها لجميع الذنوب واما الكيفية فيكون للكاثر بدون توبة وافادة المصربالرفع والجزلتعر يف الطرفين وخمير القصل وهوأ يضامع المهله الاحميه يفيد المبالغة لان الغفر والرحة قديوصف بهماغيره فالمحصور فيه انما هوالكامل العظيم وهوما يكون الاثق به فمدل على ماذكرمن غيرز ددف مكاقيسل والوعد بالرحة من قولة الرحيم بعدالمغفرة بفدانه غيرمستمق لذكك لولارجته وهوانما يكون اذالم يتب وتقديم ما يضدعوم المغفرة بجدنف المعمول فيتناول جميع الدنوب (قوله ممافي عبادي الن العبودية تقتضي التذلل وهو أتسب بحال العماصي ادالم يتب والاختصاص من الاضاف تقه وآقنضا والمذلة للترحم ظاهرو كذا اقتضام

أوجزاءأ عمالهم وسمامستة لانه في مدما لله معالدة منائلا نعاضالهالدة عندال (والذين ظلوا) طالعتق (من هفلاء) سئذاك (والذين ظلوا) الشركين ومن للبيان أوالمدين (سيصيهم باتناك والكأماب أولنا وقله أصابهم فانهم فحطواسيع سنين وقدل يدر مناديدهم (وماهم عجزين) بفأ تتن (أولم يعلوا أَنَّ الله يُسَمُّ الرُّونِي لَمَنْ يُسَاءُ وَ يَقْلُدُ) ف حس عنهم الرزق سعائم بسط الهم سبعاً وانْ فَى دَلَكُ لَا " مَا تَلَقُومُ بِقُونَ وَنَ ) لَمُ أَنْ اكموادث كالها من الله يوسط أوغره (فل على الذين أسرفوا على أنفسهم المرطواف المنابة عليها بالاسراف في المهادي واضافة العباد تخصصه بالمؤسنين على ماهو عرف القدرآن (لانتنا والمن رحمة الله) لاتأسوا من مغفرته اولا وتفضله كانيا (ان الله نغفر الدنوب معا) عفواولو بعسا بعسا وتقييده فالتوبة فالأف الظاهروبدل على الحلاقه فبأعداالشرك فولهاناته لايغفر أن يشرك به الآية والنعلس قوله (انه هو الفقور الرسيم) على المالغة وافادة المصر والوعاسال ستدنيا المنغرة وتقاريهما ليستدعى عوم المغفرة علق علمادى من الدلالة على الذلة والأنشعاص القنضين للرحم

الاختصاص

STUTUTOOKS, MOTOUTESS, COM عن القنوط مطلقاعن *الرحة فن*الاعن المنغرة الملاقها لمتعالمة الآل ملاقه المفتولية كالماء ووضع اسم المصدوف المضد لدلائد على أنه المستخذ والمتعمل الاطلاق والتأكيم المبتع وماروى أنه عليه الصلاة والسلام فالساأ سب المن بكون لى الدراوما فيها بهانقال وجل الدرول الله ومن اشرار في الما عد م فال الاومز أشرك كلات مزات وماروى أن أهل سكة فالو ينعم عبدأن من عبد الوثن وقبل النفس به ستال يغفراه فلكف ولينها جر وقسلتمسه الإونان وقتلنا النفس فنزأت وتبل في عبائر والوارسد بن الواسد في جماعة في واقا فتنوا أرنى الوسنى لا تنى عرمها وكذا قو (وأ بيواالي يكم فأسلواله من قبل أن أسكم العذاب م لانصرون)

الاختصاص لات السيدمن شأنه أن يرحم عيده ويشفق عليه وهذا كله يقتضي عوم المغفرة لمئ تأب وغيره المعومسه فتأمّل وقوله ويخصبص ضرر الاسراف كاتعلى للمضرة وجرورها أنفسهم فاذاكان الضرومقسوراعلهم كافي توادومن أساء فعليها فكاله قبل ضررالذنوب عائد عليهم لاعلى فسكغ ذلك من غير ضررآخركمافي المثبل أحسين الىمن أساءكم المسيءفعله فالعمداد اأساءووةف بلايدي سدمذا بلاخاتفا عالمياب منط سيده عليه ناظرالا حسكرام غيره عن أطاع لمقه ضرراندا تصقاف العقاب عقاب عندذوى الالباب فلاتوهم أتنضر والذاب المهاب فهذا دال على عكس المقصود وقوله وطلقا يعني من قسدكونه أصغيرة أوذكرتو مة كماتبقوله المعتزلة وقوله عن الرجمة يتعلق بالقشوط أى المأس وقوله فضلاعن المفشرة بعني أنداذا نيسيرعن المأس ويرحمة الله وتفينساد عسالة للبهي عن المأسعن المفقرة بالبلويق الايك لات الرجة لاتبته وربدونها أوقوله واطلاقها بالجزأى وفضألا عن اطلاف الغفرة عن قبد الثوبة لانها تركث وأسبامه النهب وعدوزنصسه على أنه مفعول معه فيكون سائالاطلاقهه في قوله انَّ الله الح والاوِّل أولى فتأمّل(قوله وتعليله الخ)أى تعليل النهبي المطلق فأنه يدل على اجلاقه كامرّ ووضع الغلاهر موضع الضجر في ربعية الله واتَّ الله مع أنَّ مقتَّفي الفاهر الضِّه برفائي اسر الذات الدال على استحماعه بلسع الصفَّات اشمارابأنا من مقتضي ذاته لالشي آخر من توبة أوغ مرهافه فاكله مع ماذكر من وجوه التأ مؤكدالاطلاق ( قوله وباروي الخ)مبتدأ خسره قوله لا ينزع عومها أي عوم هذه الآية وقوله لى أىموهو ية لى وفي ملكي وقوله ب أكسيسة مالا به فالما الميقابلة والسندلية بعني لوخيرين أخسة الدنيا جبعها وين انزال هذه الاتية عليه اختيارا لأتية دون الدنيا وهوية على الزيخ تسرى اذا ستدل بهذا الجديث على الشقراط المتوبة لاجواب آخر كاقبل (قوله فقال رجل الحز) حدّا الحديث رواه المعامراني والامامأ حدوالسهقي وهوصير لحسكن في سينده ضعف كإقاله النحر وقوله ومن أشرائه من العطف النلقيي على الذنوب في الآية فهو في عل أسب والمراد الاستفهام فالتقدير أومن أشرك وقال الفاضل الهني يحتمل أن يكون جرفوعا أيومن أشرك موعودا ومنصوبا أي وعسد من أشرك أومجرودا أي أيغفر ذُنُّوبِ مِن أَشْرِكُ وَهِدُه الْوَجِومِ بِادْيَة فَي قُولِه الْاوِمِن أَشْرِكُ أَيْضًا والْافْسَة و فَاسْتَفْتَاح (قُولُه فَسَكَّتُ ساعة ثم قال النز قال التفتاز الى قان قبل ان اريد بدون النوية والاسلام قلاء غفرة للسرك وان اريد معه فلاحاجة الى المسكون لانتفا ارالوحي أوالاجتهاد بلالا وجعلسؤال السباثل والاسه وردت في المشركين اودخياوا دخولاا وليابلاخفا وقاناا ماالسؤال فللاستمعاد عادة لعظم الاجر واماالسكوت فلتعلم التأني والتدير وعدم المسارعة الى الجواب وال كان الإص واضحاوا برادا خديث للدلالة على المستراط التوبة اه (اقول)هوردّعلى العابيي تسعفه صاحب الكشف وكونه دالاعلى اشتراط التوية كالوهسمه الرمخشري بمالاوجهة كاعرفته وكونه مع الاسلام لاشبهة فيه انسا الكلام في التوية والغلباه وأنسكوته صلى الله علب وسسلم للنظرف عوم المغضرة والاذن في التصريح به فانهم وعيا تكلواعلي المغفرة فيغشي النفريط فالعسمل وهولا يشاف التعليم فأنه انمايعلهم التدبر بعدأن تدبرهوفى نفسه وقوله وماروى الأاهل مكة الحزمهذا الحديث في صيراً لعفاري لكن يغوهذا اللفظ وقوله فتنو الراديه أخيراً رتدُّ وابعدما جلهم المشركون على الردة ووحشي فاتل سدالشهدا مجزة رضي اللهعنه لكنه اسليعد ذلك وحسن اسلامه وقتل ايضامسجلة المكذاب فكان رضي الله عثم يقول فتلت خبرالناس وشرالناس وقوله لايني عومها اى كاتوهمه الريخشري والمرادع ومسائر الذنوب عماناه اعنه أولم يتوبوا وماذكرف سسالة ولممانه في الذئب الذي سيق الاسلام ومغفرته الاسلام الذي عب ما قبل لا ينافي عوله لما وقع بعد مفات خسوص السبب لايدل على خصوص المسكم كاتفور في الاسول وقواه ولهاج ولان ترار الهجرة ف صدوا لاسلام كاركيمة مُنسمزيم وفيمكة ولأهيرة بعد الفتم (قولدوكدا قولوا بيوالخ) ودعلى الرعشري أيشالانه فالدكر الافابتعلى الرا لمففرة لللايطمع طسامع فكحسولها بفسيرة بتوللب لالتخلي أنهاشرط فنها

لازم لاغمسل بدونه لانآذكرشي ومدشئ لايفتضى يؤقف الاقلءلي المثاني وتقسدمه بلذكر الاحريبالثوبة عده لانها عمصة للذنوب موقوق معها بالتعاة فسقتضى أنه ليس معتبرا فيساقياد ولامقد واسعه (فول فانتها) أى الأية السابقة مطلقة لادلالة لهاعلى حصول المغفرة بدون التوبة كالادلافة الهاعلى لزوم التوبة أذا لودات على الاقل كانت المغفرة تغنى كل احد عن التوبة والاخلاص فتنافى الوعد د تعذيب من لم يتب لكنها غسيرمنسافية لهلان المغفرة فسمطاقة فلايتوهم أن قوله فانهاالخ تعلى لعدم نفي العموم وهولا يلاغمه افتدبر ( قوله القرآن) فالتفضيل على ظاهر ملان المرادعة أزل الكتب السماوية وهو أحسنها وأفضلها والخطأب للبنس هذا اذاكان القرآن تفسيرا لاحسن وهوا لاحسن ويحوزأن يستحون تفسيرا لماأنزل فالخطاب لهدنده الامة وأحسسنه ماعيم منه من خوالدادين دون القصص ونحوها فيكون كقوله الذين يستمعون الفول ميتبعون أحسنه وهو أحذوجوء ذكرها السمرقندى (قو له أوالمأمور بدالخ) فأحسنَ بمعى حسن اذلاحسن فى المنهى عنه ويجوزا بفاؤه على أصله بناعلى أنَّا لمبآح حسن أيضاوعلى الرابع ان بغ فى المنسوخ ندب أواماحة فعلى أصله والافهو بمعنى الحسن ﴿ فَهِ لِلهُ وَلِعَلِمُ الْحَجْمُ وَأَسْلُمُ ۚ أَى لَعْل المرادبالاحسسن هسذا وهوأعهم وأكثرفائدة معبقا أفعل فيهعكي بايد وقوله وأنتم لانشارون سيأتى منحضة فالزغرف وقواه فتداركوا أى فتتداركون ما يدفعه (قوله كراهة الح) بعنى أنه مفعول له بتقدير مضاف فيه وفسه وجوه أخو تفدّمت وجعله المشادح التفتاد انى تعابلالفعل بذل عليه ماقبله أى أنذركم وآمركم يتساع أحسدن المقول كراهة الخزوانما قدره كذاك ليستوفى شرط النصب وهوا لاتعادف الفاعل وقدسيقه لهذا المتقديرا لكواشي ومن غفل عنه قال لاحاجة الى الاضع اولعيه نصيه بأسيوا واتسعوا وأما كون المكراهة ضد الاوادة فيلزم أن الاوجد قول النفس أذلا بقع مالايريده وليس كذلك فهذا على مذهب المعتزلة دون أهل الحق فليس بشي لات الكراهة تقابل الرضادون الأوادة فلايستلزم ماذكره ولوسلم فهو معلق بماذكرلا كاذعم ولامحذورفيه (قوله وتنكيرنفس الخ) ذكراز محشرى فيؤجيه تنكيره ثلاثة وجوه أن يكون السعيض لان القائل بعض من النفوس أويكون التعسطيم لعظم كفرها وعد اجها ولم يرتضه المصنف فلذا تركدأ وحوالت كثيرونكفائه أثبته بشاهدهمن كلام العرب لان الاشهرق النكرة أن تكون للتقليل ولذا قدمه وهوكاف في الوعيدلان كل غس يحتمل أن تكون ثلث وفي البيت شاهـــدمن وجهيناستعمال وبالشكنير وهي موضوء وللتقليل وكذا السكرة (قوله ورب بقسع الخ) هومن قصيدة للاءشى أواها

حسى بالذى نواتسه لوتعبيا ، شدها السقم بحدما كان أنيبا وهى طويله (ومنها) وانى الدن النعاب قوى كانحا ، يرانى فيهم طالب الحق أديبا وعاقوه حولى فحا والنصره ، وناديت قوما بالمسمناة غيبا

أجارومني ثم أعطوه حقمه \* وماكنت فيهم قسل ذلك أرنبا

ورب بقيع لوهنف بجوّه \* أماني رم ينقض الأسمة في الماني و المنقض الأسمة في المنقض المنقض المنقض المنقف المنق

فانها لاندل على مسول الففر الكل أحله فانها لاندل على مسول الففر الكل أحله من غيروبة وسبق بعد بسائق الوعد القد بسائل المعامن ربكم) والمعامل والمعام

ا عن في سقه وهو لحاشه خالسا بق البرسي اعد في سقه وهو لحاشة ما يتقين الله في سنس واستى ما يتقين الله في سنس واستى

وهوكنا يتغيام الفة كتول التالس أسة والمروأة والندى ويتناز المطال المالية وقبل فيذا ته على تقديمضا في ظلطاعة وقبل فاقر به من قولة نعالى والعساعب فالجنب وقرى في در الله (وان انتسان الساعرين) المستهزين بأعله وعمل ان كنت تصب على الملال ما ته فالفرطت وألساخر (أرتقول لوأت الله هداني) الارثادالي المؤركلت من المثقبن) الشرك والمعاصى (أونقول سين رى العداب لوائل كرونان المسنين) فى العصدة والعمل وأو ولادلالة على أنهالا تفاق ن هذه الاقوال تعداً ونعلا عالاطانل عنه (بلي قد عادلا آبان في لذب ردى الكافرين) قدن الله عليه المنافضة فوله في أنّ الله هـ المان من معنى النني وفصله عند لان زنديمه بفرق القرائن لانه نصر النفريط ترجعال فقد الهداية شرية شريقى الرجعة

من الحسد عاسمه على الناحمة التي تلمه كاقبل عن وشمال الماطهما وقوله في حقه بعدي أنه أو مدهنا أنّ النفريط واقع فيحقموهومايحقة ويلزموهوالطاعة نمأثت استعماله ميذا المهني فيكلامهم فينسسانق البربرى وعومن فعصاء العرب وشدعراء الجاءسة ومعناء اتباقفا فنزمن انتها باصد دمنك في حقه والوامق الخمب وبعله لهالخ صفته وحرى تأنيث مران وهومن اشتذت مرارة جوفه من العطش وخوه وتقطع أصله تتقطع خذفت احدى ما يدرقو له وهو كاية الخ) يعنى أن نه مضافا . عدر الايدم تقدر مكاسر حيه في المسكشاف أى فى جنب طاعة الله والجنب عدى الجانب والبلهة والتفريط في جهة الطاعة كأية عن التفريط فى الطاعة لان من ضمع جهة ضمع مافيها بالعاريق الاولى الابلغ لكونه بطريق برهافي كالأيضغي وحق الله بمعنى طاعته لامانع من أن يكون لها جهة بالتبعية للمطيع ككان السماحة في البيت المذكور قال فىالكشاف فانقلت فرجع كلامك الى انَّذكر الحنَّبكلاذكرسوى مايعطى من حسَّن الكتابة وبلاغتهافكا ته قيل فرطت في الله فاسعناه قلت لابد من تقدير مضاف محدوف سوا وذكر المنب اولم يذكر والمعنى فرطت في طاعة الله وعبادة الله وما اشبه ذلك اه والعجب انه في الكشاف بعدما الحيال في تقريره وتوضيعه لم يقف بعض أرباب المواشي على مراده حتى نقل ان الامام قال كما حسلت المشابعة بين المنب النى هوالعضووما يكون لازماللشئ حسن اطلاق المنب على الحق والطاعة وزعم انه مأخذ المصنف وأن كلامه تطنص لالكنه يكون حنائذا ستعارة نصر بحسة لاكتابة كارعه المصنف واغما يكون كاية اذاأريد به الذات كما في الكشاف والمقابلة تتنع من الحل عليه مع انه يردعلي الكشباف أنَّ المعنى الحقيق لاامكان له لتنزهه سعانه عن الجهة فحصك ف تصم الكتابة ثم معهمن تسع وقال ماقال وماذا بعد الحق الاالصلال (ڤُولِ وقيل ف ذاته )بعي الجنب بمجازي الذات كأبنائب وَالْجِلْس يستعمل مجازال به فَيكون المعنى فرطت ف ذات الله ولامعني للنفر يط في الدات فلذا قد قد وفيه مضافاة ي في طاعة ذات الله ولا يخفي مغايرته لما قبله وان خنى على بعضه مروبعة تريضه ظاهر لان الجنب لايلس اطلاقه هنا ولوجا فاوركا كته ظاهرة (قوله وقيل فى قربه ) يعنى أنَّ المنت بستعار للقرب أو يستعمل أي يجازا مرسلا كافى الصاحب المنب فأنَّ المراد مه القريب وهدذا وان سادرمن الطاعبة ونحوها فهو بعد التحقوز عن هذا يحتاج الى تحقوز آخر وهووجه تضعيفه وقوله امالتقين الله الخ البيت من قصدة لحيل بن معمر الشاعر المشهور أقولها

وهاجل أم المهاحة الخمن قصدة للاعلمات للمربع به ودار بأبراع العذرين بلقع وقوله ان السماحة الخمن قصد مها الراح المشرح أمير بسابورفه وهو أبلغ من وصفه مها وقوله قصد مها السات المناسات المعات المدوحه بعل بقالها على هوفه وهو أبلغ من وصفه مها وقوله تعالى وان كنت لمن الساخ بن ان محقفة من النقيلة والماره هي الفارقة وقوله بأهدا أي أهل التهوه وشامل الانبيا عليم الصلاة والسلام والمؤمنين وأهل القرآن فلذا اقتصر عليم المصنف لشهوله الاقوال أخو شامل الانبيا وعليم المصنف الشهوله الوال أخو المناسول المناسول المناسول المناب وقوله وأوله أن المناسول المناسول

يكون بعدالوقوف على النارو تحقق أن لاجدوى التعلل وهذا كله مأثور ومصرّح بدفى مواضع من التنزيل (قوله وهولا عنم تأثير قدرة الله تعالى في فعل العبدالخ) جعواب عن استدلال المعترلة بهذه الأيان على أُنْ المعدمسة قل في المحياد أفعاله فأشار إلى أنه لا ينا في مذهب أهل المن من أنّ فعل العبد بقد رفعن الله وتأثيره وكذلك استناده الى العبدفها فانه باعتبارقدرته السكاسية وقوله على المعنى لات المراديالنفس الشعَص وان كان لفظ النِفس مؤنثا سماعيا (قوله بان وصفوه بما لاجوزالة) فيدرة على الرعم شرى فيما أدرجه في النظم من التعصب الذهب من ألصفات وخلق الافعال وقوله بما يناله مرمن الشدّة لنى تغيراً لوانهم حقيقة اذلامانع منه وقوله أوعايت بلاخ فلا تكون مسودة - قبقة لكنهم لما بلقهم من الكاآبة ويظهرعلبهمنآ مارآ لجهل الله يتوهم فيهم ذلك فسودة على هذا استعارة وقولهمن رؤية البصر لانهالو كانت علسة كأنسا الحدلة في محدل نصب على انها مفعول ثان لَها وقوله الطاهر المه لانا لقصود تفضيهم وتشهير فظاظة حالهم فالمناسب جاءام يدمشاهدة وكون القصودوؤ يتسوا دوجوههم لاينا ف الخالية كالوهم لات القيدمصب ألهائدة (قولها كنفي فيها الخ) هذامناف لما قدمه ف الاعراف من اله غير فعيم وان كأن غيرما والاعتذار بأنه ركت فيه الواولتلا مجتمر واوان وهومستقل أوبأنه لسعلى اطلاقه كامرف معت ولوجعلت مستأنفة سلعن التكلف وقال آزياج ان هذه الجاه بدل من الذين كذبوالانها محوزوا ابدال الجداه من المقرد فلاحاجة لتأويه بأن المرادانها ف مقام البدل لكونها مقصودة (قوله وهو تقرير لانهم يرون كذاك) لانمن تعفق عذا به يكون كذاك وقوله وقرئ نفي اى بالتعفيف والقراءة الاخرى بشديدا لجيم (قوله بفلاحهم) من قولهم فازبكذا إذا طفر به فوزا ومفازة فهومصدرميي والفلاح الظفر بالمراد وقوله وتفسيرها الخزيعني انهاعاتة لبكل فوزسوا كانخلاصامن المكروه أوظفرا المطاوب والنصاقس الهلالة والعسذاب أهتر لانها يتوقف عليها ماعدا هاوض وأقسامه الفلاج أ فالمفافة لتأويلها به والسعادة اتماما يقذراه منهاحتي يكون سعيدا فيطن أشه أوالتلبس بالاعال الصاغة والاخلاق الحسنة وهي المرادة من قوله السعيد تديشتي والمراد الاقل هنا ( قوله تطبيقاله بالضاف المه )أى لكون على طبقه في الدلالة على المتعدة دصر يحا والافالف ارتصادة مع للكثيرو أفردت لعدم اللس اذلا يتصوران يكون لهم فوزوا حديالشضص (قوله والبا فيهاللسبية الخ ) قال السعد رجه القه ما حاصلها ن المفازة الفوز والفلاح فان استعمل الباء فعناه الظفرو بمن فعناه أأتعا قوا تللاص فباء عفاذتهم اماللسيسة على حذف مضاف أى سيب مفاذتهم الذى هوالعمل الصباخ أوعلى التعود بالمفازة عنسبها وعلى التقدير ينسبب ماللفوزمن الهروب وهوالنعاة أوالفوز بالمالوب وهوالفلاح فالوجوه أوبعة والتغار ساطأهر والنفسيرا لاقل هوكون الداء للبلاسة والثاني كونها للسمية على حذف المضاف أوالتعوزوقد بتوهم انجعل المفازة مضامتعوزولس بذاك اه اذاعرفت هذا فأعرانه قسان الاظهر على كون الباء صلة لنني على الاقل وهو تفسيره والفلاح أن تكون الباء للاستعانة أوالملابسة وكونها السيسة صتاح لتكف التأو بللان المعنى تعيهسم ملتسين الظاهر بماريدونه وليس بشي لان المسنف ام خسرًا لفلاحٌ كاف الكشاف وهو الذي غره والدَّ أن تَعمله على معني يناسب السببية من غيرتكاف (قوله أو استثناف أبيان المقازة فهوفى جوابسوال تقدرهمامفا زتهموالباء تتعلق سننذب نجي لاغير ولفلهوره لهذكره المستف وعوجأد على الاحقالات لايعتاج لتغصيصه بعضها كانوهه وان اختلف فيه السؤال المقدر وقوامن خدوشراخ وتعلى الزمخشرى والمعتزة وقواه ينولى التصرف الح بعني أن الوكبل في أسمائه تعالى عمى الشصرف وأتماعه بربه لادلالة على الدالفي المللق والمنافع والمشاور اجعة لأمياد فتسدير (قوله لايملك أمرها ولا يمكن من التصرف فيها غسره) كلامه لا يخلوعن النفارلان الظاهران ملكها والتصرف لسرهوا ختصاصه أوملكم لفاتيحها بالازمه فمكون معني كنا باأيضا والقدرة والحفظ لها مغارله أينسأ ولمنافسره بهوان كان منهما تلازم ولم يعن دلالته على الاقل وكونها عجازا أوسقيقة وكماية

وعولاينع تأثيرتدواللفائطالعبا ولاما فيه من استادالفعل العظاء رفت ونذكر اللهاب على المه عنى وقرى النا بن النس إ ديوم الفعة ترى الذين المدين مريدا وسوههم الاجهوز المتفاد الولد (وسوههم) مسودة إعا ينالهم من الشدة أو عايضا علياس طلة المهل والملة عال اذا تظاهراً ن رىمن روية البصري لنفي فيها الضبون الواو(ألس في جهنم شوى) مقام (التلمين) عن الأيمان والطاعة وهو تقرير لائم مرون - وَالْمُ وَالْمُعِي اللَّهِ اللَّ (عفانتهم) فلاسهم مفسعلة من الفوف ونفسيها المصفحة المعرادة و بالسعانة وأأحسمل المسائح الحالات لعاعلى السبب وقرأ الكونيون غريب مورا تطبيقاله فالمافيالاستيقاله لنعيأ ولقوله (لاعهم السو ولاهم يحرَّفون) وهو عالى أواستفناف لسان الفائد (القينالي سل شي) من خدو فرواء مان و كفر (وهوعلى سل في وكالم على المسلمة الموان والارض الاعلاد أمرها ولا عكن من التصوية المرابع وهوكا باعن في الم

وفيها من يدرلالة على الاختصاصي التي اللوائن الايدخلها ولا تصرف فيها الامن بده معاجمها وهوجع مقلداً ومقلاد من قلد مدادا أرمنه وقدل مع اقل المعرب الكلاعلى الشدود م يذاكروعن عمان رضي الله عند الله سألالني صلى الله عليه وسلم عن المتالي فقال فسيرها لأاله الاالله والله أكبروسمان الله ويعمده واستغفرالله ولاحول ولاتوة الابالله هوالاول والآشروالظاهر والبسطن سده المعربيس وهوعلى كل في قدير والمعنى على هذا النقد هذه الكلمات يوسد بهار يمدوهي مفاتيح خبرالهوان والارض من تكاميم أصابه ( والذبن ف أمروا ما ما الله أولك هم الكاسرون) وتصل بقوله وينيى الله الذين اتقواوما ينهسما اعترامن السدلالة على أدمهمن على العساد مطاع على أفعالهم مجازناجا ونغيع النظم الاشعار بأت المهارة في فلاح المؤمنين فغسل الله وفي هلاك التكافريز أن خسروا أنفسهم وللنصرع بالوعسد والتعريض بالوعيسا فضية للكرم أومايليم والمرادم بتاته دلائل درده واستبداده بأمرالهوات والا ومن أو كل ت وحداد وغيد دو تعصيص المساريهم لات غيرهم د وحظ من الرحمة والنواب (قل أفضرالله تأمروني أعبدأ يها الماداون أك أفغيرالله أعمد بعده فده الدلائل والمواعد وتأصروني اعتراض للذلافعلى أعمم أصروه به عقیب ال و فالوالستام بر من آله سانون ن

بالهال

والامخشرى اقتصرعل تفسيروا مدوحاه كتابة ولاغسار عليه لحوازأن بسيحون لهامقاتيم أوخراش فى قبضة قدرته فان لم يكن ذلك فهو بسامعلى عدم اشتراط حوا زادادة المعنى الحقيق أوهوجما زمتفزع على الكتابة وهم بسعونه كتابة فاتما ان بكون الاول كتابة اشتهرت فنزلت منزلة مدلوله المقدق وكني بهءن معنى آحر فيكون صف منا وعلى كايه وقد حصر حده بعض المتأخرين أوالاول محاركي به بعدد التحور عن معنى آخر كامر في دُّوله نساقً كم حرث لكم فتــذكر ، (قوله وفها من يدد لالة الح: ) واد المزيد لات اللام والتقديم دالان عليه بل معناه أيضاصر يجى المصركا أتسار السيه بقوله لان المزان المخ وهويؤجسه للكاية أيضا وقوله وهو بمعالخ شاءلي أنه عربي مأخوذ من التقليد وعني الازام ومنه مقليد القضاء وهو الزامه النظرف أمووه ومنه القلادة للزومهاللعنق فجعلداسم آلة للالزام بعني الافظروان كان بعددا وكويه معريا أشهروا طهروهو بلغة الروم اقليدس وكليدوا كلندما خوذمنه لكرجع افعيل على مفاعيل مخالف للقباس كاجع ذكرعلي مذاكر فقوله على الشذوذ منعلق بقوله جعوبا وأفالدعلي الفياس وقيل اندلاوا حدله وقوله من قلد ما التشديد اذلس في اللغة قادم ذا المعنى فن ضبطه بالته في في المناسبة أنه مخالف للضاس (قوله وعن عثمان رضي الله عنه الخ) هو حديث ضعف في شده من لا يصم روايته وقول ابن الجوزى المدموضوع غير سلم وموضوعاته أكثر همستقدة وقولهمي تبكلم بهما أصبابه ذلك الخمر اشارة الى وجده التحوز واطلاف المفالسدعلى هدذه البكامات بأنها ، وصله لى الخركا يوصل المفتاح الى ما في الخزائ ( قول متصل بقوله و بغي الله الخ) أي معطوف عليه لاز العطف يسمى وصلا : نسد أهل المعماني وجه الاتصال ما منهمامن التقابل وان اختلفا اسمية وفعلية كاسأتي والجدلة المعترضة قوله الله لخالق الخزولما كانت الجلد المعترضة تؤكدماا عترضت فيه بن ذلك بقوله لانه مهين أي مراف لهم ومجاز على مايطلع علىه منهم وهددا يقوي ثواب المؤونين وفلاسهم وعضاب المستحقوة وخسرا مرسموليكون الاعتراض فسدالتأ كدسقط مايتوهممن أنه لاداى الفصل بنهما (قوله وتغير النظم الخ) ايس المراد لتغميرا لنظم العدول عن الفعلمة الى الاحمة كالؤهموان كان لابدلهمن تكتة أيضا وفعاذ كراشارة تنالها بل أندن كان تكنة المعطف تقابلهما واضادهما كان مقتضي الغفاه ران يقال ويهلك الذين كفروا بخسرانهم فعسدل عندلماذكر من أن الممدة في فور المؤمنين فضله تعالى فلذاحه ل غياله مسندة له تعالى حادثه لهم يوم القدامة لانائة قدل ذلك بالاستعداق والاعمال بخلاف هلاك المكفرة فانهم قدموه لانفسهم بما الصفوا يهمن المتخفر والضلال فلذالم وسندمله تعالى ولم بعبرعنه مالنسارع أيضا والتصريح مالوعد من قوله نتجي المخطاهر والتعريض بكوئ ممقاسر بنفائه لم بقل هالكون ولامعذبون ونحوه فسقط مافيل التصريقع وللتعريض يمصل اذافيل الله بنجى الجوخسر الذبن كفروا الجغلابتم ماجعل عله للتغسر وقوله تضبة للكرم سنصوب على انه مفعول له وفي استخدالكرام (قوله أو بما يلمه )معطوف على قولة بقوله أي مصل عاوقع قعله من غرفاصل كافى ذاك الوجه وهو قوله الله خااف كلشي الخوقسل على موله للمقالم دوقسل على مقدر تقدره فألذين انقواهم الغائزون والمذين كفروا وقوله والمرآد الح قيل أنهء مني على ألوجه الثاني وفيه نظر ووقوله وتعصم الخساركا بضدة تعريف الطرفين وضمرالفصل المسدين للحصرك تدياعتها والنهاية والمكال لاباعتبار مطلق اللسمران فاله لايعتص بهمو يحوزان يكون قصرقلب فالمهم يزعمون المؤمنين خاسرين ( قُولُه أَفْفِرالله أعبد الح) لوأسقط الف أكان أولى فغير مفدول مقدّم لاعبد وقوله يعدهد والدلال من فاءالمعقب الداخلة على غير وهذاعلى القول بعدم تقدير معطوف علمه فان قبل مقديره فهذا معاومهن ذكره يعسده والمواعسدمانشر به المتقون وأنذوه الكافرون وتعضب الامرلان المراديه الاحرمالعبادة فتعقب المأموريه بسية لزم تعقيبه والافهسداغ عرلازم فيكل اعتراض ضاهاه وليسهد المن كون جله تأمرونى حالامن فاعل أعبد كالوهم معماقيل الممرجوح لان الانكارين سبعلى القيدف وهم أن عبادة غيرالله ليست منكرة مطلق ابل من حيث أمرهمهم إ وقوله استلم أي قبل امرمن الاستلام وهو التقبيل

السد التي تمسه أوتشيراه مشتق ن السلامي وهو البنان أومن السلام الكسروهي الحارة والدلائل ما في الابات السابقة وقوله لفرط غباوتهم ستعلق بقوله أمروه عضب ذلك (قوله بمبادل عليه تأمروني أعيب الخ) يعنى أصله تأمروني أن أعبد فذفت ان وارتفع الفعل ولما كأن المقدّر كالموجّود وأن لا يعسمل مأبعدها فماقياها لم يجزنصه باعسد حنشد جعل منصوبا عقدردل عليه مجوع المكلام وهوتعبدوني بالتشديدأي نصروني عابداغ رانته وهومختار الرمخشري وقدمنعه غيره بأنه لاحاجة لهذا الشكلف لرهو منصوب بأعد دوأن بعد الحذف يبطل حكمها المذكور وفيه وجوه أخرفي الاعراب وقوله ألاأيهدا الزاحرى الخ) تقدّم الكلام عليه وأنّ أحضر يروى الرفع والنصب وقبل الفعل برم بمعنى المصدروالوغي الحرب وقوله بحذف النائية هوأ حدقوان فيمالانها التي حصل بها الثقل وقيل الاولى لانها مرف أعراب عرضة للتغيير وهوسهل وهو يتمن معلقة طرفة بن العبد المشهورة وتمامه وأنأ شهد اللذات هـ لأنت مخلدى \* (قوله كلام على سبل الفرم في ال تقتضي احتمال الوقوع وهوهنا مقطوع بعسدمه فكان الظاهر لودون ان فأجاب أنه يكفي احتماله ولوفر ضاولا يلزم وقوعه وهمذاشأن اداة الشرط مطلقا فانهم الاندل على وقوع المقمدة وهو مصيح له والمرجح اله قصديه تهييعهم ونحوه بمناذكر ونوله والاشعارة منهمعني التنسيه والدعداه بعلى وهسذا الوجه لايلزم اطراده حتى يعترض علىه أنه لايستقيم على الوجده الاول لاطلاق الاحباط كاقبل ومن هذاعلت أن استدلاله فى المواقف بهذه الآية على حوا زصدور الكائر من الاساعليهم الصلاة والسلام لاوجعة (قوله وافراداللعال) فأشركت وكان الظاهرأ شركم ولكنه تنأويل أوجى الى كل واحد منهم مشال هذا أوقسل لسكل وأحده نهمالن أشركت الخ ويجوزأن بكون فيعحد فف والاصل أوحى الدل المذا شركت الخ والى الذين من قبلك مشل ذلك وهوظاهر ما في الكشاف (قوله واللام الاولى موطنة الخ) الاولى لاملتن والاخوبان وفى نسخة الاخبرتان هسماما بعدها وأثما اللام الداخلة على لقد فقسمية من غيرشهمة ولماكات المعطوف فحصدناك أل الزمخشرى عن اللامين وقبل انهلم يقسل والثانية كمافى الكشاف لتلايسوهم أن المراد بالاولى لام القد والعمرى ان من يتوهم مناه لا يفهم الكشاف ولا يليق به مطالعت (قوله واطلاق الاحباط الخ) يعنى لم يقسد بالاستمرار علسه الى الموت فانده و الحيط في المقيقة امًا لأن ودة الاساعليهم الصلاة والسلام محمطة مطلف الووقعت وان مسكانت عمالا بتصور فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أولان هذا القدمعاوم فلذا ترك التقسديه اعتماداعلي التصريحيه فى آية أخرى واعما يحتاج الى هذاعلى مذهب الشاقعي فان الردة عنده لانتحيط العمل السابق عليها مآلم يستمر على الكفراني الموت فيعمل المطلق هنساعلى المقدد الماعند ثافهى مسطالة الهمطلقالكنه لايقضى منهاغ مراخير كاصرته الققهاء والحاصل أن الاعسال الصادرة حال الكفر محيطة بالانفياق السابقة عليه أبضياع فسدا لحنفية كا سرح به فى الحسينف (قوله وعطف الحسران علمه الح) بعنى انه يحتمل أن يكون الحسران بسبب الحبوط لكنه كان الظاهرأن وقول فعصكون من الخاسر ين فترك الفاء واعادة اللام معمه تقتضي اله خسران آخرغ مرحموط العمل اكتماعاعطف الواودون الفاءاشعا والستقلال كلمتهما في الزجرعي الشرك فالمراديا للسران على مذهب المالزم من حيوط العمل لااغلود في النارحتي بازم التقييد بالموت كاهو عندالشافعي فالوجه الثاني أوفق عدهم و فكان عليه أن يذكره ( قوله تعمالي بل الله فاعبد) في هدد ا

الفا وجوه ثلاثه فقيل هي جزائية في جواب شرط مقدّراًى ان كَنتَ عابداً وفاعلا شيأ فاعسدالله وهو المذهب الرجاح وعندالفوا والكسائي المتقديرالله اعبده فاعده فالفاء والدّة عندهما بين المؤكد المقدرا للمائية الفاصل المي وتقدرا لفعل مؤجرا للفيد المصر وسكى في الانتصاف عن سيبويه أنّ تقديره ثنبه فاعبدالله فهي عاطفة وقدم المفعول لثلاثقع الفاء في صدرا لكلام وليفيدا لمصروب من قولهما سنة المحذوف هدا حاصل ما تقله شراح الكذاف هنا عن النعاة (قولة ردّ لما أمروم به) من قولهما سنة

لفرط غنانتهم وجوزأن بتصب غير بمادل عليه تأسروني أن أعدلانه عدى تعبيدوي على ان أصله تأمروني أعد فلنف ان ويفع . • الأبيداالرابري أحضرالوني\* ويؤيد وقراءة اعبد بالنصب وقسرأاب عامرة أمرون باظهار النوين على الاصل ونافع محذف النائية فالمانعدف (ولقد ما أوحى السياك والى الذين من قبلت) أكسن الرمل (أن أشرك العمطن علل وليستان من أنالم مرين ) كالم على سيل الفرض والمرادية مجا التكفرة والانسعارعلى حكم الانته وافراد الملااب اعتبار حسك واحدواللام الاولى موطئت ألغسم والانبر فان للبواب والحلاق الاساط عمل أن يكون و مسالصهم لان وكم أقيع وأن بكون على التقسد طالوت كا مرح به في فوله ومن رتاد دمنكم عن ديسه فيتوهو طفرفا ولتان حبطت أعمالهم demedliebe incleit milicibes السب (بل الله فاعد) رود كما أس وويد

ولولادلاله التقساس على الاستعباض لم يكن كذلك (وكن من الناكرين) انعامه عليك دفعه اشارة الى مرسب الاختصاص (وماقه ووالله من قدره ) ما قدرواعظم من النسوم تعظيه من معالى المشرط، ووصفوره بما لايلين وفرئ التسليل (والارض مديعا قيضه فوم القيمة والسموات مطويات بيسه تنسعلى عظمته وحقارة الافعال العظام التي تعدينها الاوهام بالاضاف قالى قدونه ودلالة على ان غريب العالم أهون عن علي على طريقة التشبل والتغييل من غيراعت بارالقبضة سنحقيقة ولاعمازا كقولهم الب لة اللسل والقيضة المرَّة من القيض أطلقت بمعنى القنضة وهي المقدار القبوض بالكف فسينة بالمصدرا ويتقسله وقرى بالنعب على الظرف تشبيها للمؤقث بالمهم وتأكيد الارض المنع لاق المراديم الارضون السبع أوسيع أبعاضها الساصة والغائرة وترئ مطوت

besturdubooks.wordpress.com

عض آ الهننا وتؤمن الهك كامر وقواه لريكن كذاك أى لريكن رداعلهم فيما أمرومه فانهم لم مأمر ومبترك عسادة الله بلياستلام آلهتهم والشرك والدال صريحاعلى نفي الشرك تقديم المفعول الدال على الاختصاص وأمادلالة المقام والمفهوم فغيرمطردة فستي احتمال الشريك معمو بل لايلزم أن يحكون لابطال ماقبلها لانها تخيعك مافياها كالمسكوث عنسه معان الاضراب قديكون انتناليا فلايرد علسهشي (ق، له وفيه اشارة الي موجب الاختصاص) أى الي ما يوجب اختصاص القه العدادة الذكر رقسله أىآنه أنع علىك يجلائل النع التي يجب شكرها أدخلقك وجعلك سيد البشر وأفضل الابيا عليم الصلاة والبلام وهواشارة الحارشاطه عاقبله وموجب الكسروه وكوبه المنع دون غيره (قوله ماقدروا) بالتخفيف والتشسديدوهو سان لحاصل المعنى وهوانهم لم يتصوروا عظمة الله ولم يعظموه كماهو حقه فقدروا نجاز بمعنى غلبواأ وهو يتقدير مضاف فيه ومزفى الانعام تفسيرقدر وابعرفوا وقوله والارض الخبجسة مالسة (قوله تنسه على عفامته) لعمل هذه الاجرام العظمة كقيضة واحدة والسموات كورقة تطوى سهولة وقوله وحقارة الافعال العظام وهي تخريب هذا العالم يعدما أوبحده وماقمه من المستوعات ولولم تكنحقيرة عندمما يددها يعدماأ وبدها وقوفه الاضافة متعاق بحقارة وقولة أهونشئ علسه بأخوذمن التعبير القبضة والطي ( قوله على طريقة التثبيل والتغييل الح) متعلق بقوله تنبيه ودلالة صلالمواداته استعادة تمثيليه مثل سال عظمته ونضاذة درته بجسال من يكون فم فيصة فيهاا لارض ويبينها تعلوي السموات والمراد بالتفسل مايقسابل التصديق كافى قواهم المساس للتفسل أطوع منهم التصديق وهو ماسلف من المقدّمات المتحملة لاتحمل الاستعارة بالكتابة كابوهمه تشديهه بقولهم شابت لمة الليل فعاقيل فى كتب المقوم أن القماسات الشعر بة وأن أفادت الترغب والترهب لا تنبغي النبي صلى الله عليه وسلم لان مدارها على الكذب ولذا قبل أعذبه أحكمنه ممنوع اه واعلم أن المرادانه استعاره تنسيلية تضييلية فانَّ القَيْسِلُ وَ اللَّهُ وَلَا مُورًا لِحَقْقَةً كَافَ أَرَالُ تَقَدُّمُ رَجِلًا وَتُؤْخِرُ أَخْرَى ويسمى غَيْسَلا يُحَقَّقَهُ وقدتكون الامورالمفروضة ويسمى غنىلا تعملنا وقدبسطه في الكشاف أحسس بسطفا اتضل له ثلاث معان التَشْدل الامو والمفروضية وفرض المعانى المقدة بدقوريشة المكتبة هذا زيدة ماحققه الشريف في شرح المفتاح الحاء وفت هدا أفياد كره هذا القاتل فيسه أمو رمنها أنه خالف ماذكره في السحدة الأ حصل التفسل غيرالتمسل ومنهاانه ناشئ منعدم الفرق بين معنى التغسل وانه فيأحدهما يقصد ما يضله ظاهرهمن غبرتسديق وتأويل فلدا يلق بالكذب وهوالنسعري وفي الانتر يقصدمعني صحيم بلسغ كتصوير أثر القدرة بأحدطرق الدلالة وهوم ادالسعدوهذاظن اذكل تخسل شعرى كاذب وهو يخالف للمعقول والمنقول وماذكوهمن المنع لايخلواماان ويدمنع مصطلح المستزان من تخصيصه مالكاذب أولاو يقول هو واقع في المكلام المذكور لاسمل الى الأول اذلامتاحية في الاصطلاح ولا الى التباني فانه بعد تسلم كذبه كنف بقع في اصدق الكلام ثمانه يعوز حل كالم المصنف رجه الله على انه استعارة تشيلية وتَحْسَلْمَهُ وَمَكُونَ الْقَسْلُ فَ كَلامه بِعِي مطلق التشبيه كاذكره الطبي وجه الله ( فوله من غسيرا عنبار القيضة الخ ) كونه غيرم ادذلك بعضف كامرطاهروا ما عيونه لايراد به معنى مجازى كان يراد مالقهضة الملك والتصرف وبالمهن القدرة مثلا كادهب السه بعضهم ويحوزل كن الازل أبلغ فلذا اختاروه هنأ وقوامشا يتسلة اللما اللمة بالكسر الذؤابة التي تلمالمذك والمرادانه المضت ظلته يطاوع الفيروهو استعارة مكنية وتخسلية وبجوزكونها نصر بحية وغيلية وقوله من الفيض أى الاخيذ وقوله بمعنى القنضة الضموهي المقدا والمقبوض فهوصفة مشهة وظاهوكا إمال مخشرى انهاني الاصل مصدروأ واد بالتسمية الاطلاق على مجازا وقوله تشبيها للمؤقت بالبهم جواب عاقبل أخطرف محتص فيجب التصريح فمه وزيانه ود يشه بغيره فسنصب عندالكوفين والبصرون يقولون اله خطأ غربا تروه والصيم (قول وتأكد الارض الجمع أراديه التأكيد اللغوى لاالاصطلاحي لانه حال من المبتداعند من محوره أومن

الضهير المستترفي قبضته ليكونها يمعني مقبوضية أومن متذركاتيتها كافتسل والارضون بقفي الياء وعجوذ تسكينها والفائدة يمعني الحقيقة وفيه اشارة الى أنه لايدل على أنَّ الارض طيقات لانه غيرمتعن ﴿ قَوْلُهُ على أنها حال) اتما من المسند الجامرًا ومن الضميرًا لمنذ كور وقوله سينه يحتمل تعلقه عطو مات وأن يكون خبرا والحال حننذ يحتمل أن تكور من الضمر المستترف وان قلنا بحوا رتقدم مثلال كن المصنف رجه الله لمرتضه وقولأمنظومة فىحكمهاأى مجوعة معهاعلى انهاستداخيره قبضته فالمراديا اح أوالحكومه وهوالخبروقيل معناه مشاركةلها في حكمهامن عبي الخال قبل الخبروه وثعسف غير مرضى له (قوله ماأده دواع إلخ) اشارة الى أنَّ سطانه هناللتجب منهم وانَّ عز منعلقة بدلتأوله عاذكروان ماتحسمل المصددية والموصولية (قولديهني المرة الاولى) يعني النفخة الاولى وقداختلف فىعدد النفغات فقيل هي ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وتسل هما نفختان ونفخة الفزع هى نفخة الصعق والأمران لازمان فيهم نفزعوا حتى مانوا قال القرطبي فى التدكرة والذى دلت عليه الاحاديث المعجعة اغهما فغفنان لاثلاث فالاولى عت القعبها كلحي والشائسة يحيى القهبها كلومت وقوله خرمينا وفى نسخة خروا وهي تحريف وقوله مغشباء لمسه فى نسجة عليهمياء تبيا رمعسني من وصعن كرنبعني مات وغشى مملمه ولذاف مره المصنف رحه الله برما (قولها وو فشيا علميمه) ههنا شكال أورده بعض السلف وهو أن نص القرآن يدل على انّ هـ ذا الاستشاء بعد نفيغة السعن وهي النفية الاولى التي مات منها من يقي على وجه الارض والحدث العصير المروى في الصحيدين والسنن وهو أنه صلى الله عليه وسلم تلاهذه الآبه وقال فأكون أقرل من رفع رأسه فأذا موسى علمه أصلاة والسلام آخذ بقسائت من تحوائم العرش فلا أدرى أرؤم وأسه قبل أوكأن عن استثنى الله فاله يدل على انها الفيغة البعث وماقبل الديحة ل أآن موسى غليمه الصلاة والسلام بمن لم يت من الانبياء باطل التدة مونه وقال القيرضي عباض بحق لأن مصحون همفهصه فقفزع بعدالتشرحين تنشق السموات والارض فتتوافق الايات والاحاديث قال القرطى ويرده ماحزفي الحديث من أخذموسي علىه الصلاة والسلام بقياتمة العرش فانه انمياه وعند نفغة المعت وأيضاتكون الفخات أربعاولم شقه النقات فن جل قول المصنف رجه القه مفساء لمه على عني بكون من نفخة بعد نفخة البعث الارهاب والارعاب فكلامه مردود يساعرات ومن الغرب الزبعضهم جعلها بجديثأ مى هوارة رضى الله عنه خسا وقد سمناين ذادق الطدورنغمة ولمنسيع بمن ذادفي الصور نفخة قالىالقوطى والذى يزيح الاشكال ما فالهبعض مشايعتا ان الموت ليربعه مصمض بالنسبة للانبيباء عليهم المصلاة والسلام والشهداء فانهم موجودون احماه وأن لمزهم فأذا تفغت نفخة الصعق صعق كلمن فالسما والارض وصعقة غيرالانبياء علهم الصلاة والسيلام وتوصعقتهم غشي فاذا كانت نفعة فأوفى كلام المصنف وجه الله التقسم والمرادان أحل السماء والارض عند فينة الصعق منهم مزيح ومسا كن على ظهر الارمن من الناس ومنهسم من يغشى عليه كالانساء عليهم الصلاة والسلام وبعض الملائكة فتأمَّل ( قوله قدل بعبريل وميكا لبل عليهما الصلاة والسلام الني) وقدل الملاسكة وقبل الانساعليم الصلاة والسلام والشهدا موقيل الدلمير دفى تعيينهم خبرصحييم وقوله وهي تدل الخ وجه الدلالة الأالعطف يقتضى المغايرة فلوأ ديدا لمطلق الشامل للاخرى لم يكن لذكرهاهنا وجه ونصب أخرى على انهاصفة سدر مَعْسَدْرَأَى نَفْعَهُ أَحْرَى والرفع على الهصنة للسائب الفاعل وعلى الاول كان للنائب عنه الظرف (قوله فاغون من قبورهم الح ) القيام بكون في مقابلة المالوس والاضطباع و يحسكون في مقاله الحركة بمعنى الوقوف وهمامنا سأن لنفغة الفزع فلذا حقرهما وقوله حال من ضمره قدّم للفاصلة ولم يحعله حالاه نهسم لانها لاتكون من المبتداعة دالجهورو يجوزنسيه على الممدرية لقدّر من لفظه وقوله غلبون الخ لان النظر بمعنى الرؤية لافائدة فيسه هنافلذا أوله بماذكر فهو بمعنى حيارى أوينتظرون مايحلبهم (قوله

على أنها سال والسعوات مع طوفة على الإرتس على انها سال والسعوات مع طوفة على الم منظونة في علمها (سجانه وتعالى عاشر كون) ماأنع لدواعلى من هذه قلدنه وعظمته عن الشراكهم ومايغاف البعن النبركام (ونفخ في الصور) يعني المرة الأولى (نصعف ن في المعوان ومن في الارض ) خرمنا أومفت إعليه (الاسن شاءالله) أبل جديل و. يا مل واسرافيل فانهم ورون بعد وقيل و سده سوسر سه مهاری انته آخری مله آامرش (نمنه خده آخری) انته فی الصور مله آامرش (نمنه کالا ولی وضع به وهی تدل علی آن المراد طالا ولی وضع به نفيفة واحدة طصرعة فيمواضع وأغرى تعدمل النصب والرفع (فأذا عم قبام) فأنمون من (ينظرون)وهو حال ون ضمره والمعنى فلون الم المواتب طام و من أو يتظرون ما معلى المراف الارس بنودريم الما أفام فيمان العلى عداد فولا

الآنه بزين البقاع الخ) المراد بتزين البقاع كونها معمورة محفوفة بالابنية والزروع وظهورا لحق ظاهر فيالديا والاستوة وكداجعل الفلاظكة فأنه يقيم المقاع في الدنيا لضريبه لها والجامع منهما مجردا لقبع فيهما أوكذا ستراطقوق فانه بمعني أنه يسترءنه ماكان يستمقه لولم يكن ظالمها كدخول الجنة ونحوه وليس المراد اخفاء حقوق الناس التي عند الغالم كانوهم فقيل اله لايكون ذلك يوم القيامة وقوف واذلك الخ أى لات المراد بالنورهذا العددل أضاف اسمه تعدال الى الارض فقال ديما وخص الربوسية بهام مرانه دب كل شيءً لانه يظهر فها يسطه وعدله وستشرفها ولولاذ لله تحسن هذه الاضافة كاقبل وفسه تطركانه لوكان كذلك لم يعدن الوجه المذكور بعدم وقولة أو بنوراغ لانه بعدما شققت السمية وتترث المكوا كب تم يجعلها منسرة بنورآخرواذا اضافدتك لانه ليس بواحطة من يخاوقانه ووجسه انتأ يسدأت على حشقته والاضافة للاختصاص النام فيدل على ماذكر وأتما حعل الزمخشري هذه الاضافة مؤيدة لاق المرا د النور العدل فلانه اذا أضف السه أوأطاق علسه تعالى فليسر يعناه الحقيق كأورد في مواضع من النفر ل فلايشافي ماذكره المسنف وجه الله وليس فصاذكروة علم مكاتسل فانَّ لكل منهسما وجهرة ( قوله المساب والمزام) فالكتاب مجازعن المسأب ومأيترت عليمه من المزاء ووضعه ترشيم أ والمراد يوضعه الشروع فمموصور حعلمنشيلا كنعبارة المصنف رجه القه لاتلائمه وقراها كتني ألخزأى على الوجه الشانى أد على الاول لا يعتساح التو- يمفتعر يفه المينس أوالاستغراف وقوة للام وعليهم متعلق الشهدا معلى انه جع شاهدوقي الوجه الذي يعده هو حم " همذ وقوله بين العباد فالضميرة افهمين الساق وقوله حراءه على الوجهين من التقدير والتعوز وتوقع على ماجرى به الوعدوالافاونقص أوزيد آبسم ظلماع مدأهسل المتى واغتأهو من سبق وعدم بذلك وقوله تمفصل ولايتوهما نه كان يلزم الضاء لانه ايس بلازم وقوله على تفاوت أقدامهم الخ يشبع الى وجه جعلهم زمر امتفرقة بأن افعالهم واللهم متغاير افسيق كل مع مزبه وضهيرهي الزمرة وقدمة مطعدا من بعض النسخ قبل وهو أحدن لان العلة غيرمنا سبة المقام وقي وف والسيزهنا تقديم وتأخيروتها وتسهيل وقوله أومن قوابهم شاة زحرة فهولما ينهمامن مناسة الفلة والاولىك يلزم من الاصوات والزمرة بضم فسكون (قوله حتى أذاب ؤهاالح) قال في حق هؤلاء فتعت مدون واووفي حق أهل الجنة بالواونظنها بعضهم واوالثمانية لاق المنفتح لهم تمققانية أيواب وهنا سبعة لمكنه قول ضعيف والعديم في وجهه أنّ الواوعة حالية اشارة الى أنما تفتح لهم قبسل قدومهم تبكر عبالهم كما تفتم الابواب أن يدعى النسيافة وهذه كابواب السحن لاتترك مفتوحة بل أهتم بعد مجيئهم تم تغلق والكلام على أذا الوافعة بعد حتى مرتفصله في سورة الانسام (قوله وقتكم هذا الح) يعني أنّ اليوم فيه بمعني الوقت لاعتماء المعروف في أيام الديبالانه غيرم ادولايوم القياسَة أويوم الا خرة لأنّ المنسذرة في ألحق قة العذاب ووقته ومعوزان يرانيه يرماا سامة والاسترة لاشتماله على هذا الوقت أوعلى ما يختص بهم من عذا به وأهوا له ولا ينافب كوندف ذانه غرمختص بهم والاضافة لاسة تفيدا لاختصاص كافيل لانه يكني الاختصاص مأنكر تُعِالُاول أَعَلَهُ وَفَالَاحْتُصَاصَ (قُولُهُ وَمُعَدَلُكُ عَلَيْهُ لاتَكَلَّفُ قِبلَ السَّرَعِ) لاتهم ويخوهم بكفرهم بعيد تدامية الرسدل للشرا أمروانذا رهدم ولوكان ذلك معاومامن العقل كاذهب المعتزلة القبل ألم تعلوا بماأ ودع الله فيكم من العقل قبع كفركم وهود اسل اقناعى لاه انماية على اعتب الالفهوم وعوم الذين كفروا وكلاهما في على النزاع وقراه عللوا لو بينهم المراسب التعامل المعنوي أذهو في قوة أن يقال لو يحكم لاتيان الرسل وتبليغ الكتب وانذا وهسم عالم غتناوه أوقعما واعتنضاه والاستفهام تقريري أوانكاري والتعذليه يقتضي أنه الدامى لتعذيهم وأتماكون الخطاب للداخلين عوسابه يقتضي انهم جمعا أنذوهم ال ل واوتعقق تكلف قسل المشرع لم يكن الامركذ الثوان لم يعتبر التعاسل فللفصم أن لا يسلم الموم كامر (قوله حقت) أي وجبت وكلة العذاب من اضافة الدال لمدلولة كاأشارا المهة وله كلة الله الخ وقوله وغوالمكم الخ يعني المراد كامة الله حكمه عليهم بالشف اوة المفتضة للعذاب ولذاذ كرضمر الكلمة

لانه زبن البقاع ويكلهرا لمقوق كأسى الغلم والمديث الطلابات وم القرامة ولذاك أضاف اسمعه الى الأرضي أوبنور شواق فيها بلاواسطة أجسام ضنية والدائي فيما فهما الىنف، (ووضع النكاب) المساب الميزاء من وضع الفاسلة بسلط البالة بسلط العسون جعائب الإعال في أبدى العمال والكني السم المبارعن الجمع وقبل اللوس المفوظ يقا بليه المبارعن الجمع وقبل اللوس المفوظ يقا بليه المصانف (وجي مااندين والشهداء) الذين يشهدون للام وعليهمن الملائكة والمؤمنين وقدل المستشهدون (وقضى منهم) بين العداد (بالمن وهسم لايظلون) نقص فواب أوريادة عقاب على ما مرى به الوعد (ووفعت كل نفس ماعلت) مزاء (وهوأعرب المعاون) فلا يفوته شي أفعالهم عرفصل الموقدة وفال (وسيق الذين كفراالي جهم زمما ) أفواجا منفزق بعضهاني الربعض على تفاوت اقدامهم في الفيلالة والشرارة وهي المع القليل حرزمن واشتقاقه استارهن وهو الدوت اذا بداعة لاتعاومته أومن قوام شاة زمرة فليلة الشعروب ل زمرة لميل المروأة (حتى ادا عادها تصت أبواجا ) ليدخاوها وحقه هي الي تعصي بعدها الجله وقرأ الكرفيون فتمت بالتنفيف ﴿ وَقَالَكُهُ ﴿ مِ ا غزنتها) تقريعا ونوبيغا (ألم أنكم يسل سكم)من جنكم (ياون علكم آبات دبكم وينذرونكم لقا الوسكم هذا )وقت كم هذا وهو وق دخولهم النار وفيه دلسل على أنه لاتكلف قبل الشرع ون مدن الم علوا و بينهم إن السلوسليغ الكسب ( مالوا بلى والكن حفت كلة الداب على الكافرين) المسالع السالع المساعدة بالشقاقة وأنهمن أهل النار

دهاب

لانهاءهني الحكموعا يةللنهر وقوله وضع الفلاء روهوعلى الكافر ينسوضع عليها تسدل على التيالة وبغ خاص الكفرة والذال الحكم لكونهم كفروالثلا بازم الحيرا وهواتعميم المحكم لكل من كفروه والفراف لااء تذار وذلك اشارة الى الحسكم (قوله وقيسل هو قوله الحز) حورة على الرمخ شرى حيث فسر مجاذكم ووجهه يعلم ممامر "في تفسيرا لا يه وأنها غير خاصة بالكفرة (قوله أبهم الفائل) اذا في فعله مجهولا وأشادلالة عدمذكرا لقائل على تهو يل القول فلان الأبهام يشعر بأن قبائله أمظمته أوكثرته لايصرح إسمه ومن هوكذاك يكون قوله واقعالا محالة أوان المقصودة كرمايهول في حقهم من غديرنظر لقائله ويحتمل أنَّ الفَائل الخزيَّة وترك ذكرهم العلم، محاقبات وقوله اللام فيه البياس لانَّ فاعلُ هذا البِّماب يكون عامما معرفا أبلام الجنس أومضافا للمعزف بها وقوله سبق ذكره وحوجهم وهذه اللام يحقل أن تعصكون موصولة غانبا تفسدما يفسده حوف الثعريف وجعتل أن تبكون حوف نعريض لانه قصدما لوصف هذا الثروت وجو ظاهركلامه (قوله ولاينافي اشعاره الخ)يعني ان ماسبو يدل على أنّ دخولهم الناريك كمم تعالى بشقاوتهم إ والتعليل بالمشتق يقتضي الدلت كمرهم عن قبول الحق والانقياد الرسل المندرين عليهم الصبلاة والسبلام فدفعه بأنهدامسيب عن ذال فالسب الجموع أوهذاسب قريب وذال سب يصد فلا تعاوض ينهما كإمنسه الحديث المذكور ولايخني أن كلة الله بمعنى حكمه عبارة عن قضائه بصدور تكبرهم وابائهه مرعن الايمان الذي هو فعل الله اختساري لهم والقضاء بدوا محكان بمعنى حلق المتعذب الفعل فيهم أوعله بأنه يصدوعهم لايساب عزم العدوكسية كاتفروف الاصول فاقبل من المجبر صرف معارض لقوله على الكاار ين الدال على تسب حقية الكامة بن كفرهم لاوجه له سوأ كان كلامهم اعترافا أواعتذا واكما لايعنى وقوله في الحديث أن الله ثمالي اذا خلق العبد المجنة الخ أي قدي يسعادته أوشقاوته فعمل ماخساره مأنوب ثوابه أوعقابه ولاحاجة الى دفع الوال بالعكس أن بقال كلة العداب مفت عليهم لتكرهم وكفره منتدير (قوله اسراعابهم آلى دارالكرامة) جواب عايفال من اله عرعن ذهاب القريفين بالسوق وهومناسب فيحق الجهفين لمافى السوقعن الازعاج واشعاره بالاهانة بأنه شتار مابين المسوقين فان الاقل المصله مالى العقباب والا الام وهذا لاسراعهم الى الاكرام واخترالمشاكلة وتوله الى النق يدفع إبهام الاهالة مع اله قدية ال المهم لما أحبو القاء الله أحب القدلغاء هـ مفاذا حتواعـ لي دخول دار كرامته تما ابعواب آخرا ختاره الرمخشرى بأن المراده نابسوتهم سوقدوا بهم لانه وردق الحديث عشرالناس على ثلاثه أصناف صنف مشاة رصنف دكان وصنف جروت على وجوعهم والاول الخلطون والثانى المخلصون والشالث العصاة ومرضه لانه لاقريلة في النظم عليه ولان الحديث خصه بصينف وماهتا عام وأوله على تفاوت مراتبهم ألخ فلذاجعاوا زمرا وكذلك يدءون من أيواب متعددة وسهمن يسرع ومن كون كالبرق الخاطف الى غيرفلك بمياوردف الاساديث وقوله حذف يعواب اذا الخ) لان المذف بشعر بأبه لا يتحصرولا يحيط به نطاق السان والدلالة على تنسدم أفتح لانه يحاله ستقدر قد فهم يروعا يعسدما كانت مفتحة لهسم كإيدل علىه مقاوته للعيبي واخلال الماضية مشعرة مالتقدم واحتيال العطف الصادق المعية هنام رجوح وهوكالماوع فيحكم الدلاغة لانه وردني آية أخرى بعتبات عدن مفتعة لهم الانواب والقرآن يفسر بعضه يعضاومخالفته لماقبله لفظا تقتضي مخالفته مصني ولايحكون الابماذكر ادُّلُوتُصِدَ المُعَيِّمَةِ عِنْ جَوَا بِاللَّهِ يُصَدُّهُ قَالْقُولَ بِأَنْهِ العَطْفَ يَتُمَّ الرَّامِ مِن جلا الاوحام (قول مستظرين) حال وهو بصنغة المفعول أوالفاعل من فاعل الجبيء أونتم المقسد رفالعني أن حزنة الجنان فتحوها ورقفوا منتظرين لهم أوحى فتحت قبل بمهمه يصفة الانتفااد وظاهركلامه شعر بأت اليلواب متذرهنا فسكون قوله وقال لهم الخ معطوفا على الجواب والزيخ شرى قذره بمد قوله خالدين وكان المصنف خالف لانه يكون بعض الحواب مذكورا وهذاأ ولي لكن ماذكره الرمخشرى أقوى بحسب المعني لانه اذا قدرهنا فاذوا بالايعدولا يحمى والتكريم والمنعيم مارقوله وقال الخ مستغنى عنه بخلاف مالذا فذريعه

ووضع التلاعرف سعوض الشعب التلافة على المتعاص دان العسكة و وسل عوقوله لا ملائن معهم من المنه قوالناس أسين (فيلادشاوا أوابهم المالية القائل المولى المالية (منس شوی) شکان (التکدین) الادم فهالمينس والخصوص بالدم عسادوف سبى و وولا شافراند هاره المندواهم فى الناد تكبرهم عن المني أن بكون د خواجم للمعم وسائرمقاعهم سيقنه العليه الدلاتوال الام القائمة المالة الماليات شلق العبد العنة استعماله عمل المائة سقيون على على من أعلل أهل المندة فلسكل المنة وافاشكي العبدلانا واستعمله بعمل المالنارسي بوت على عل ون أعمال أعل النارفيس خل به اندي (ورسيق الذين التعاديهم الدالجنة إسراعا بهم الدداد الكرامة وقبل سيقمرا كبهم اذلانه هبهم الاراك من (فسرا) لى تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو العاشية (مستى ادا ما رها وقعت أبوابها) عدف جواب اد الدلالة على أفالهم والعظم مالاء علوالوف وأن أواب المند علم لهد المجينها منتظرين وفوا السكونيون

(وقال المسمرنها المرجليكم) لاوقاريكم فعد بكروه (علمة) طهرتهن ونس المساسع والمنسلوما عالمين عقدين العاد والقام لالة على أن لمستر معيل خوالم وخاودهم وهولاء ع د خول العاص بعضوه لا به رطاعات ووالوالمداله الذي والمادي والمادي والتواب (وأورث االارض) بيليف المكان الذى استغروافيه على الاستعارة والراتها ف بهزرة أوطاه أن بهواد خفاخاطراة التعرف فياء كمين الوارث فيمايده وتعبقا ون المنت الله المنتواط المانان أى مام الدون الماسعة مع الله المنسقة قالمان. عنو يهلا تمانع واردوها (فنع المامان) المن (وزى اللاقكة المون) المعدد (ون ول العرس) المدهد وون منهدة أولا نداء المانوف (المسعون The de lower mid (produce أوغب وثلالك

ولانَّ الطاهر أنَّ هذه الحلَّ بمعاطفة فالتقدر شها خلاف الظاهروف في اهوم إدال هد بقوله المُعنده بيمَّ الشرط مذكر المعطوفات فلاردعله المنع كأقبل (قوله لايعتريكم بعدمكروم) تفسير السلام أنه السلامة من كل مكروه سواءاً كان خبراا وأنشا وعائيا لأن مافسريه محمل لهما أيضافليس الأول متعين اكافل وتواسقة رين اظاوديس فة الفاعل أوالمفعول اشاوذالي أنها حال مقدرة وقدم الكلام على مفسلا مرارا (قوله وهولايمنع دخول العاصي بعضوه) أيكونه سيالا ينعه بسب عفوه لانه أي العفوأ والله يطهروا كيطهر العاصى من قذر لعاصى عنا أفاضه علسه من لطفه وهورد على الزيخسرى ادجعل هذه ألا تتوليلاعلى الدلابتيمن عدم العصسيان أوالتوبة لاته لايتعقق الطيب بدويم سماوجله طبيخ تعليسل لماقه لها وقوله و فالوامعطوف على جلة قال أوعلى مقدواً ى فدخاوها و قالوا (قوله على الاستعادة) في الأرض لتشديه عقره حدماً وص المديراوات أوض الاسخوة التي يبشى عليه الانسمى أكرضا الاعجداذ اوهو خلاف الظاهر ولهيه لمالز يخشرى عادا وللدأن تعمل حدده الاستعارة في أورثنا فيكون والتقليا عده وقوا مخلفة عليهمن أعيالهم اشادة الحرأ نهشب نلهم بأعيلهم لهايا وتهممن آياتهم فكان العمل آياؤهم كاقبلء وأبى الاسلام لاأب لىسواء م وكايقال المسدق يورث التعاة وقوله أوتأكمتهم بناءعلى أنه لاملك في الأسموة وانما المحة التصرف والقكريم اهوملك الله (قوله أي يُموَّأ كل مناالخ) يعني لوحل النظم على خلاه مواله والدخلق كشر بكاناوا حدامها لزم والجيع مكانا واحدانا لوحدة المقيقية وهو عال أوان بأخذا مدهم جنة غيره وهوغيرم ادفدفعه بأن حست بشاعومه لسعلي الاطلاق بل المرادعوم تولدني أيسقام كانسن جنته التي عنت له لامن مطلق الجنة ولامن جنات غيره المعينة لهم لكونها واسعة لتفلون في المايشة ون والضير في قوله من جسه لكل عدلي التوزيع (قوله مع أن في الجنسة مقامات معنو يةالخ)جواب ثان وهوا شارة المدما كاله الامام من أنّ لناجنتين جسمانية وروّسانية ومقامات الثالية لاتمانع فيهآ فيعوزان كون في مقام واحده نهامالا يتناهى من أدبابها وهدنه الجله حالية والمعنى أوديا مقيامآت الحنسة المحسوسة سأني كونشانسرح فيمتساذل الادواح كإنشاء وقد قال بعض متألهي الحسكاء الدارالنسقة تسعأتف ألف من الارواح والصورالمثالمية التيجي أبدان المتحردين عن الابدان العنصرية لعدم تمانعها كم قبل \* مم الخاط مع الاحباب مدان \* وهذا ان عدم وطون القرآن فلا كلام فيه والأفيل المنسةعلى شلهم ألاتعرفه الترب ولاينبني أن يفسريه والمقام الروساني هوما تدركه الروحمن المعبارف الالهيسة وتشاهده من رضوان انله وخمسات الملغث بمبالاعين وأت ولاأذن سمعت ومن لم يذف الم بعرف والأردع لي ماذكرانه يقتضي أن كل أحد يصل الي مقام ووساني مع ان منها ما يخص الانساء المُكَرِّمِين وَاللَّاسُكَةُ المَقْرِ بِينَو الظاهرانه لايسل اليها كل أحدمن العاوفين وقد قبل أيض في الجواب انهم لاريدون غندمالهم لسنلامة أنفسهم وعصمة الله لهدمين اوادة مثله وقوله المنة عوالخصوص بالمدح الذذر وتولى دقين الاحداق الاحاطة كاتميط الحدقة بالعين وهومن الحناف بمعسى الحانب جعرحاف وقال السمين قال الفرا وشعسه الزمخشري لاواحدله أوادأت الواحد لايكون حافاأي محيطا ادالاحاطة لاتتمة ويواحدوانا تصفق الاحاطة بالمع وقبل أرادانه لمرديه استعمال وكلاهما وهم لانه لوصع هذالم يصم أن يقال طائفون ولامحيطون وتحومهما دل على الاحاطة والتمثل الذي ذكيره من عدم فهم المعنى الموضوعة فان الاحاطة بالشئ بعسى مح ذاة جدع جوا تدومقا بلتبه ولايازم أن يكون فرمان وأحسد بل في درجات منه فان من داربه نقد ساذاه جدع براته مندريجها فيكون الحفوف والطواف ععني الدوران حوله أوراد كونه محيطاانه جر من المحيط وله مدخه ل في الأساطة (قوله أولا بتداء الحقوف) فيكون الحفوف حنثذ بغيرالعوش فهواما بالحاق وزيادتها علىمذهب الاخفش وهوا لاظهر وقوامما ببسين بجمده فالجسار والجرور حال أيه اوالبا الملابسة وقواء حال الماية اشارة الح أن حافيز حال أولى لان رأى بريةوكونهاعلة بعسد وقوله أومقسدة أى عال من النميرفي فيها فهى عالم مسداخاة وصيفات

والمعنى ذاكرين له وصنى المعاد المعاد

الجلال هي الصفات السلسة وصفات الاكرام النبوتية والدال على الاول هذا قواد سيصان وعلى الثانية إلحد والمراد بالغلبين الملائكة مطلقا أوجدلة العرش وقوله تلذذاأى لانكليفا لاغ ممادجون عرضطة المتكلف والتكلف والدال على اندمنتهي درجاتهم أنهماذ اكانواحول العرش فهم في أحدل الاماكن وهوأعظ مقاماتهم فحايشتغاون به عُه الطّاهرانه أنفس مأعندهم وفيه نظر ﴿ قُو لُهُ بِينَ الْطَاقَ الْحُ ﴾ لأنّ القضاء المعروف يكون سنهم ولوضوحه لايضر كون ضمره لغيرا لملائكة اذالتفكيك لايمتنع مطلقا كانوهم (قو الموالقا الون) أى لهذا القول الخ لان حدهم وتنضى انهم عن قضى لهم لاعليهم وكونه لطاتي العباد كأ فى المستحشاف غيرظاهر ولذا خالفه المصنف المسعد من يعذب نادر وذكره غيرمهم فلعل ماذكره أراديه ان المدمن عوم الخلق المقضى يتمسم هنااشارة الى التمام وفصل المصام كالقوله المنصر فون من مجلس حكوحة ونحوها بحمده المؤمنون المهور حقهم وغيرهم لعداه واستراحتهمن التفار الفصل وماقبل من انه اظه الالرضا والتسليم ول المحكم بالعدل منهم في عاية البعدواذا كان المامد المؤمنين كالختار والمسنف وقدم تحدهم من قائري فكون لتلاء كون فسه تحكرا والاول على انحاز وعدمار اث الحنة وهذا على القضاء الحق لهم وقبل الاول للنصل والتفرقة بن الفريق نتن بحسب الوعد والوعد والسخط والرضا وهـ ذاللتفرقة يتهـ مالابدان ففريق في السعىروفريق في المنان والاقل أحسن (قو له عن الني ملي الله عليه وسلم آلخ) هو حديث موضوع وقوله الخائفين لماذكر فيهامن الاندار وكأته الحافين فحزف ولابعدقيه وقوله أنه صلى الله عليه ولم يقرأكل لبله ألخ رواه الترمذى فليس بموضوع تمت المسورة والجدالة على انعامه والصلاة والسلام على أشرف مخلوقاته وعلى آله وصيدة أجعس

## \*( -=(=1)+

وتسمى سورة غافروسورة الطول

## 🍁 ( سبه الدارين ارمي)

واعلمأن هده السورالمبدوأة بحميقال لهاآل حم والحواسي جعهم وماقاله ابرا لجوزى تبعاللبواليق والحريرى من اله خطأ ليس بصحيح كافصلنه ، في شرح الدَّرَّة (قُولِهُ مَكِيةً) بلاخه لاف وأنما الخلاف فى الاستننا وفقيل استنى من اقوله وسبم بحمد دبك لان الصلاة ترات بالمدينة كافى الكشاف وقدود أن الصلاة الحازات عكة بلاخلاف ولوسل فلا تعن ارادة الصيلاة بالتسبيح فها وسيأني مافسه غة وقيل أبضاالاقولهان الذين يجادلون الآية فانها لمدنية تزلت في اليهودل اذكر وأألد جال واختلف في عدد آياتها فهى تزيدعلى غمانين فقيل بالمستن وقيل بأربع وقيل بخمس وقيل بست وأثما قول المصنف وحسه الله عمان فلهذكره أحدسواه فهوة ريفعن منان وفيه نظر (قوله صريه) أى المالة ما تمالا بين بين والتعريك الالتقاء الساكنين على المعمني على الفتح كاثين وكيف وقوله النصب عطف عدلي التحريك لأعدلي فتح الميم لركاكه معناه وهوغلى الهمعرب ولوعطفه أوكان أولى ولم يتون لانه بمنوع من الصرف كاذكره والتأنيث لانه بمعنى السورة وقوله زنة الاعمى أىعلى وزن يحتص أويكترف الاسماء العبية كفاعيل وهدا هو الجسة المذكورة فاموانع الصرف الأمرآ خرزائد عليها وهومنقول عنسيبو يه لان الجسة المأحقيقية وهى ظاهرة أوغ يرحقيقية بأن يحالف المعروف في مفرداتهم فيطنى الاعجمي ويسبى شب العجة فليس شأويل كانوهم وفى الكشف ان الاولى أن يعلل النعريف والتركيب وهووجه آخر ولكل وجهة ولم ذكر أعراب تغزيل الكاب لانه من تفصله في أول الزمر (قوله لما في الفرآن من الاعار والحكم) فاعجازه لانه كألام اله قدير لايغالب فلذاذكر العزيز ولاشماله على آسكم البليغة البالغة ذكرا لعليم لان البليغ عله والاشسياء يكون محكم اوناطقا بالحكمة فلذاقب لااهلم ولم يقل الحكيم تفننا لانه من ف أول الزمر وأما مناسبة للكتاب فهى مشتركة فسقط ماقيل انه لأيعه منه أيثار العليم على الحسكيم هنساف كان الطاهر ابدال

besturdubooks.wordpress.com ( غافرالنب وفابل النوب شديدالعقاب نى الطول ) صفات أخر ليعقد في ما فيه من دى الطول ) صفات أخر الترغب والترهب والمنعلي ماهوالقصود منه والاضافة فيهاحقية على أنه لمرد بها زمان مخصوص وأريدنس ليدالعقاب أندة أوالسلطيقاله فحدف اللام وأبدالوجعه الالباس أوأبدالوجعه وحده بالامشوش للنظم وتوسيط الواويين الاولين لافادة المسع بين محوالا فوب وقبول التوبة أوتغام الوصفين اذربما يتوهم الاتعاد أوتغارمونع الفعلن لان الغفرهو الستر و الدائد المائد من الذب من الذب له والتوب مصادر كالتوبة

وقسل معها والطول الفضل بترك العقاب

المستعق وفى قوسسلم فة العذاب مغمورة

بعفاتاليمة

قوله الحَكم بأنواع العلوم التي يضمق عنهم الطاق الافهام ﴿ قُو لِهُ صِفَاتَ أَخُوا لَحُ ﴾ أي هـ ـ ذه صفات تله كاان العزيز العليم كذلك وذكرا لغافر وقابل التوب وذى ألطول الترتيب وذكرشديد العسقاب للترهب والجموع للمتعلى المقصودمن انزاله وهوالمذكور يعدممن التوحيدوالايسان البعث المستلزم للايمسان بماسواهماوالاقبال على الله وجعل الاضافة فيه حقيقية لالفظية ليصم وصف المعرفة به (قو له على أنه لْمُردبها الخ). على امَّاللاستعلاءاً يمسني على ذلك أوللتعليل كما في قوله على ماهداكم وهذا اشَارِةَ الح ما قاله الاماممن اندلانزاع فبعدا غافروقابل صفة لانهما يفيدان معنى الدوام والاستمرار وكذاشديد العقاب لان صقاته تعالى منزهة عن المدوث والتعدّد قال أبو حمان وهذا كلام من لا يعرف النحو ولانظر فعه للزوم كون علم وحلم معارف فدكون نعر يفها بأل وتنكيرها سواء وهو تعصب منه وقد تقدم في النساقعة تحقيقه والمرادأنها نقبسل ألتعريف والتذكيراعتيا وتعسم متعلقها وعدمه والاضافة للمعسمول لفظمة فاذاقصدالاستمرارأ لحق الاسماء الحامدة فتكون اضافته معنوية معزفة كاحققه الرضي وغره وقدم مافيه (قو لهو أديدبشديد العقاب مشده) بزنة اسم الفاعل من أشده أي جعله شديد الشارة الحد دعم ما قاله التعاةدن أنسيو يروحه الله قال اضافة الصفات لفظية ويجوزأن تجعل محضة ويوصف بها المعارف اذالم تعمل الاالصفة المشهمة وشديدمنها وهذا لاردعلي مذهب الكوفيين القائلين بأنها كغيرهامن الصفات قد تكون اضافتها محضة أماعلى ماذهب المهغيرهم يقولون انهامؤولة باسم الفاعل لتعطى حكمه فشديد يمعني مشدٌ كاذبن بمعنى مؤذن (قو له أوالشديد عقاله) بعني أنه معرف الالف واللام وأصله الشديد العقاب فذفت لشاكلة مامعه من الاوصاف الجردة من الالف واللام والمقدر ف حكم الموجود والمراد بالازدواج هناالمتاكلة وهي مرجعة له والمصحرة من الالباس بغسر المسفة لوقوعه بن المسفات واحتمال كونه بدلا وحده لايلتفت اليه (قو له أوآبدال) جعيدل معطوف على قو لهصفات ولايرد عليه قلة المبدل فى المشتقات ولاان النكرة لآنيدل من المعرفة مالم وصف ولاان تعدد البدل لميذكره النصاة كما قبل لان النساة صرّحوا بخلافه في الجميع والدماريني فيه كلام طويل الذيل في أول شرح الخزرجية لايسعه هداالمقام فانأودنه فانطرفيه وقوله مشوش النظم أي لمانيه من الالباس والفصل بين الصفات البدل وتنافى غرضه مافان الابدال تجعله في ية الطرح ووصفه بقتضى انه متبوع مقصود من الكلام (قوله ويوسيط الواوس الاولين الخ يان لوجه العطف وتركه فياعدامه عان العطف وتركه يجرى ف العنقات والابدال على القول شعددها وقوله بين الاولين يعين من أولى صفات الترغب والترهب وقوله لافادة المعرفيه تظر لانه انأراد بلازم إجماعهما كأحل لميسه كلام الزيخشرى فهونزغة اعتزالية ادلاعفوءن الكائرعندهم بدون توية وانأرادا جماعهمافي الجلة فغره كذلك والظاهرانه أرادأن سنهما اجتماعا وعِدْم تناف كابين العقاب والطول (قو لدأ وتغاير الوصفين الخ) يعني عطف لدفع توهم الاتحاد ستهسما وقولهموةع المفعلين وهماسسترا لذنب الذي هومعسني المغفرة وقبول التوية عنه فان موقع الاول دنيساق وموقع الشآنى ذنب زائل محقو والمرادبيق الهانه ماق في محالف سيات له لاينمعي مالم ينب وأن لم يعاقب عليه فاذا تآب عي وكتب المحسنة بدلامنه (قو له التائب من الذنب كن لاذب ا) وجه التشبيه فيه أن كلا منهمالم يكتب عليه ذنب والتارك للذنب عدامثاب كالتاتب فأنه يثاب التوية ومغفرة ذنيه بستره وثوايه شوسه كل منهما بفضل الله وكرمه فلا يخالف مذهب أهل الحق وهذا أبضاغه يخالف لما تفدم مع أنه لوحالفه لميكن فممضرلان كالامنهما وجودنكتة مستقله فلابردعلمهشئ وقوله جعهاأى جع النوبة والمرادانه أسرجعي "كَفَروتمرة (قوله والعاول الفضل بترك العقاب المستحق ) الطول في اللغة التَّفضل والطاهرمنه انه النواب والانعام فالمتداد بأنه فسيرمه أو بمايع النواب وزلة العقاب أما يحصيصه بالناني كافعله المستف فقد قدل عليه اله خلاف الظاهر مع أنه مكر رمع قوله عافر الذنب فكان الداعي لاذكره بعد شديد العقاب كله قال انشاءعاقب وانشاء ترك وقيل الانعام لماكان بقتضى وعسده كان كالواجب الملائم تهاب

والفنسل لمالهكن كذلا فسرمه ولايخني بعسده ( قو لددايل رجمانهما ) أى الرحة يعني زيادتهما وسبقها فلذاعذ دمايدل على الرحة وأفردمادل على خلانها وقوله لااله ألح جله مستأنفة أوجالبة لاصفة لله ولالشديدالعقاب كمانوهم وقولة فيجب الخزيعني اتا لمراد بهذا وبمأبعده ان عبادته وطاءتكم واجبةوانه المنيب والمعاقب لانه أتم فائدة وأنسب بالمقام (قوله حبل بالكفرعلي المجادلين الخ) أي أثبت ذلك لهدم كاينبت الذئ فالسعدل وقوله بالطعن متعاق المحادلين والادحاض الابطال والازالة والادحاض على زعهم أوهو لتقدر مضاف أي وقصدا دحاض الحق وازالته وعقد مجع عقدة وهي المشكل والخني مما بتسكنه أهل الاهوا والزيبغ الملاءن الحق وقوله ماشنكه يعني به آن تنكبره فىالحد بثالتبغيض فيفيدأن بعضه كفروضلال كاأن يعشه بجهادفي الميطلين وعبادة فليست المجادلة فمه مدمومة مطلق وقوله مع أدلس جدالافسه الخرجواب آخرامًا بأن التعث في القرآن لسر حدالا أصلالانه انما يستعمل في الخياصمة الباطلة اذهو من جدل الحبل اذا فتله لم أهيمين العدول عن الحق أوالبحث جدال عندلافه فانه يتعذى بعن اذاكان لامنع عن الحق و بني بخلافه كآذكره الامام وبالباء أيضا كاف قوله وجادلهم التي هي أحسن وفيه بحث (قوله تعالى فلا بغروك تقلبهم في البلاد) مسمب عماقبله أىاذاعلت أناهؤلا كفرةخسروا الدنياوالا خرة فلاتلتفت لاستدراجهم بنوسعة الرزق عليهم وامهالهم فانعاقبتهما لهلاك كانعل بمن قبلهم من أمثالهم والممأشار بقوله فانهم مأخوذون عن قريب لقله زمان الدنسا ولان كل آت قريب والتقلب الخروج من أرض لاخرى وقوله في بلاد الشأم والهن اشارة الى أنَّ المرادكة فارقر يش وتقلم مرحله الشَّنَّا والمن ورحله الصَّف للشَّام ( قوله تحزيوا على الرسل) أى اجتمعوا وناصبوهم بمعنى عادوهم وقوله بعدقوم نوحما خود من ذكرهم بعدهم وقوله برسولها نعاية الفظ الانتة والقراءة المشهمورة تظرلعناها ﴿ قُولُه لَيْصَّكُنُوامِنَ اصَّاسَهُ عِمَا أُرادُوا ﴾ يعنى منالفه لفه وقوله وقتل الناء المشناة الفوقمة والفكن منه لايستلزمه أذالمتمكن من الشئ قدلا نفعله لمانعوغيره وقولهمن الاخذبعني الاسرفانه يقال للاسعرأخيذ فهومأخوذ بندفكني يدعماذكر والتمكن من المقتل لا ينافى الاسركانوهم وفي بعض النسيخ وقدل بالفاف والباء التعتبية فيكون الاخذفي الاسمة بمَعنىالاسر والاولى هي الموافقة لما في الكشاف والمناسب بة للمقيام وجزالة المعنى (قو لدفأخذتهم بالاخلالـُــرَاءُلهم). يعني أنَّ المراد بالاخذمجــازا أوكاية هناماني الدنيامن الهلاك المستَأْصُل لهم وقوله جزا الهدم يعسى على الهرمالاخذ لان المتبادر من الجزاء انه من جنس الجزى نفصه كالرمخ نعرى بالمتوسط بين المتكذيب ومجادلة الادحاض ولأبردعامه انه يفوت به رعاية جانب المعنى لإجل مناسبة لفظية لانه اذاعل عقوبه أهونها الذى هومجرّد القصد والهيم دال على أنه يعذبها بمعلى قرينته في الاستوّة أشة أمذاب كإدل عليهما بعده قفيه محافظة على جانب المعنى معمنا سبة مقابلة الاخذ بالاخذ كافداد السعدف شرح الكشاف وغيره ( قوله فانكم يترون على ديارهم الخ ) مناسبته لما قبله من تقلبهم فىالىلاد ورؤيه أثرالعقاب تؤخذ من سؤالهم لانه انمىايستل عن الشئ من يعسرفه وقوله وهو تقريرا أى تبيت وتأكيدلهلا كهم أوجل لهؤلا على الافراديه معمافيه من تعيب السامعين ماوقع الهم أومن عدم اعتبارهؤلامه وقوله وصدما لمزفسرها به لانالكامة بمعنى الكلام والمراديه مدلوله أوحكمه وقد رتحققه وقوله يكفرهم اشارة الى أنّ التعليق عاهو في حكم الشنق مفيد العلمة (قمله يدل الكل) انكان المراد بالسكامة قوله أوحكمه بأخرة صحاب النارفهويدل كل فان كأن أعرفه وبدل اشتمال قال الراغب القنسة تسميح كلة قولا أوفعلا فقوله على ارادة اللفظ اوالمعني يحتمل رجوعه إلى المكلمة فبكون واجعاالي الوجهن أي هو بدل كل من كل واشتمال على هذين الاحتمالين و يحتمل عوده الم أنهم أصحاب النارعلي اللف والنشر المرتب فهو بدل كل ان أريد لنظه واشتمال ان أريد معناه كما قبل

دليل وجانها (لالدالاهو) فيب الاقيال الكلي عادته (السدالمير) فصادى الملسع والعاصى (ما يعادل في آيان الله الاالذين كفروا) لماستة فأمرالتذيل سجل كالكفرعلى الحدادان فعطاطعن وادعاض المقالقوله وسادلوا بالباطل استنصوابه المقوأ ماا لمدال فيد لمل عقده واستنساط مقائق وقطع نششأ عل الزيخ به وأطع مطاعتهم فيعفن أعظم الطاعات ولذلك فال عليه السلاة والسلام الأحد الافي القرآن كفر التكرمع أنه ليس جل الافيه على المقمة (فلايفروك تقلب م في السلاد) فلايفروك أمهالهم واقبالهم في دياهم وتقابهم في الاد التأموالين فالصارات المرجعة فانهم مأخوذون عماقوب بالمرهم الحدون فالهم مال كذبت قبلهم موم نوح والاحراب من بعد همم) والذبن عزوا على السل وناه بوهم بعد قوم نوع تعاد وتمود (وهمت سل الله ) من هولاء (رسولهم) وقرى رسولها (ليأخذوه) ليم كنوامن اما بته بما أرادوا من تعذب وقد لمن الآخذ عدى الاسر (وبإداوا بالباطل) بمالاحضفة أه (ليد حضوا بدارت المربادوية (فأخراب م) بالاهلال بن الهم (فَكُفُ كَان عقاب) فالسَّم عَرُون على دارهم وترون أثره وهو تقريف تعب (وكذال من كلفريك) وعدداً وتضافه ماكعذاب(على الذين تضرفا) بتعرهم (انهم إنساب الناد) بالسن المقربان بالمالكل أوالاشتمال على أرادة اللفظ أوالعن

الذين عملان العرب وين على المان المان وين على المان المان عملان العرب وين الحلى المعان اللا كم وأولهم وين الحلى المعان المان وين الحلى المعان المان وين المان الم

وفيه تطروأتما كونبدل البعض والاشتمال لابذله من معرر جع الى المبدل منه فليس بكلي لانه اذا ظهرت الملابسة ينهما كافي قوله قتل أصاب الاخدود استغنى عنه كاصر حوابه وفيه وجه آخر وهو ان التقدير لانهم الحنهو على الموصد ( قوله الكرو سون أعلى طبقات الملائكة ) المكروسون جم كرو ما يفتح الكاف وضم الراء المهملة الخففة وتشديده أخطأتم واوبعدها ما مموحدة ثميا مشددة من كرب بعني قرب وقد يؤقف بعضهم في سماعه من العرب وأثبته أبوعلى الغارسي البغدادي واستشهدا ويقوله كرو سةمنه ركوع وسعد \* وفيه دلالة على المبالغة في قربهم بصيغة فعول والما فأنها تراداذات وقبل الكرب أيضا شقرة القرب وهمسادة الملائكة كافى الفائق كجريل واسرافيل وقال البيهق المهملائكة العداب فهوعنده من الكرب بعني الشذة والحزن كاصرح به ويحوزا مده منه على المعنى الاقل أيضا المندة خوفه مرزالله وكادم المصنف على أت الكروسين هدم حلة العرش وقال الرئيس اين سنافي رسالة الملاتكة انهم غرهم وعمارته الكروسون هم العامرون لعرصات السه الاعلى الواقفون في الموقف الاكرم زمرا الناظرون الى المنظر الابهى نظراوهم الملائكة المقر يون والارواح المرون وأتما الملائكة العاملون فهم علة العرش والكرسي وعمار السموات انتهى (قولد محاز عن حفظهم الخ) حل العرش ظاهرهنا وأتماذ كرما لحفيف فصمل أن يكون استطرادا ويحقل أنه تفسعرلن حواه هنا الأنه بمعسى عافين وهوالظاهمر ولامانع ونحلهماعلي المقمقة وهوطاه والاحاديث والآيات وماذكره كلام المكا وأكثرالم كلمين والمراديا لحفظ والتدبيرلة أن لايعرض له ما يحل به أو بشي من أحواله التي لايع لمها الاالله ولما كانت الكتابة والجمازلا يجتمعان في لفظ واحد حاوم على اللف والنشر المرتب بعدل المماز للعمل والكنابة للمضف والتنصيص كاقسل لان المرش كرى في حيره الطسعي فلا يحتاج لحامل فف قرينة عقلية على منع ارادة العني الحقيق وأما الحفيف والطواف به قلامانع من ارادته منسه فيكون كناية لأث هذاشأنها وفيه تطرلان عدم احتساجه لهلايصره محازالان الكاية بكني فيها امكان المعنى الحقيق لاارادته منسمالفعل وهوموجودهنا فتدبر وقوله أولهم وجودامت لدلايعرف الابسماع من أفق الوحى وقوله الكروبيون الخ تفسير للذين عدماون الدرش ومن حوله لالاحدهما كايدل علمه كلامه ( قوله من صفات المسلال والأكرام) بيان لجمام الثناء وقلم ريانه بأن صفات الجلال هي السلسة التي دل عليها التسبيم والمتنزيه والاكرام الصفات النموتية وأتماقول الفشسيرى وصف الجسلال ماحقى العزوا لاكرام انعيام خاص والجلال شوت العلو والرفعسة وقول بعضههما لجلال صفات القهروالاكرام صفات اللطف فلس برادهنا (قوله وجعمل التسبيع أصلا) لايخي انه حيث وردفي الذكر سواء كان من الملائكة أوالشرورد فكذافالاول أنوجه بأن التسييم تملة مقدمة على التعميد الذي هوتعلية وانعادات الليالية على مقتضى عالهم لان معناه ملتدسين بحمده فيدل على تلسمهم به قبله ومعه واله دينتهم فلا يتوهم أزمقتضي الحال منغي أن يصدرو يؤسس به المقال لكنه انما كانكداك لانهم يعظمون الله داعا والمدالوسف الحل واغايقع التنزيه اذارأ وانسبة بعض الشراماه ومنزمته فني قولهم مقتضي الهماطف لا يحني لانه حال (قوله اظهار الفضله وتعظم الاهله) بعي أنَّ الملاسَّكة حصوصا الحواص منهم لا تصورمنه م الأيمان عبى عنبيه عنهم هنافلس فيه فائدة الغبرولالازمها لانه يفهمس تسليمهم عامدين فدفعه بأن المقصودمن ذكرممدح الايمان وتعظم اللهلاهله وهمذافي الخبر تظيرما مرقى الصفة ألمادحة للموصوف انهاقد تكون لمدح الصف ةنفسه اكافى وصف الاساء الصلاح وتواهمساف الاكية اذلك أىلاطها وفضاء وتعظيم أهلدلان دعاء الملائكة واستغفارهم يدل على شرفهم ولولم بكن القصد هذا لميكن لذكر بين أحوال الكذرة شأن يليق به ﴿ قُولُه كَاصْرَتْ بِهُ } أَى إِنْهَا وَاصْلُهُ وَفَضَلُ أَهَا وَهُوا نَامُ يَكُنَّ صريحالكنه تطهووه بمنزلة الصريح لان دعا الملائكة المؤمنين تعظيم لهم بلامن يه وتعظيمه ماللاعنان بالطريق الاولى لائم انماشرفوا فلاردعلمه ماقبل اله ليس بصريم (قوله وأشارا الخ) لاله سيمانه

واستغفارهم شفاعتهم وسلهم على التوية والهامهم مايوجب القفرة وفيه تنسه على أتّ المناركة فىالأعان وحرالنص والنفقة وان يخالفت الاستاس لاية أقوى المناسبات مع مال المؤمنون اخوة (رسل) أى يقولون وبناوهو بيان ليستغفرون أوسال (وسعت مل نئ رحمة وعلى أى و من رحمة أن وعلى فأزيل عن أصله للأغراق في وصفه الرحمة والعلم والمالغة فيعوسهما وتقديم الرحة لإنهاالمقصودة بالذات هينا (فاغفسرللذين تابوا والمعراسيلاك)لدين على منهم الموية والماعسل المق (وقهم عداب الحم) واحقظهم عنده وهوتصر عابعدا المعاد التأكيد والدلالة على تدة العداب (د بناوادخلهم جنان عدن التي وعدتهم) الماه ( يمن صلح من آ مام سم وأزواجه م ودرياتهم)علف على هم الأول أي أدخلهم معهسماليم سرودهسمأ والناني لسانعوم الوعدوقرئ سنةعدن وصلح بالضم ودرتهم بالتوحيد (الذأنة العزيز) الذي لاعسع عليه مقدور (المحسم) الذي لا يفعل الامانقنضه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد (وقهم السبات) العقومات أويزام الكيات وهونعم بعليجه بص أو يخصم من صلح أوالعاصى فى الدنيالقول (وس تق ن ي كالمومنة المقدرجة ) أى ومن تقها السيا ت يومنة القدرجة ) فىالدنيافقدر سته فى الاستخرة كانهم طلبوا السبب بعدماساً لواالمسبب (وذلك هوالفوز العظم بعدى الرحة أوالوطاية أوجوعهما ( انَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يِنَادُونَ ) فِيمُ القَيَّامَةُ مَعَمَالُهُمُ ( المَشَالَةُ أَكْرِمِن مَقْسَكُم أنف م)أى لف الله الم كرا كرمن مقد كر أنفكم آلاتارة بالسوم

ونعالى لوكان مستو اعلى العرش كاتستوى الاجسام كان من حوله شاهداله فلايطلق علىه مؤمن مالله لانه لايقال لمن يشاهد الشمس انه مصدق ومدعن مالشمس ولوقسل كان مما يتعسمنسه بل مقال لأقها وعانها قللوأمل قوله في معرفته بقوله من الاعان مكافى الكشاف كانأولي وفيه نظر لان المراكم بالمعرفة الاقرار بوجوده على مايلتن به وقديعت ذرالشارح المحقق بأن ماذكرا ومعادى وأنه لايسستان نْق صمة الرؤية كايتوهم فيكون على مذهب المعتزلة لانهم لايقولون انه على العرش وفيه تفصيل في شرو بح الكشاف (قوله واستغفاره مشفاعتهم الخ ) الهامهم ما يوجب المغفرة وهو النوبة كالتفسيل اقبله واعابها بمقتضى وعده بالمغفرة لمن تاب اذلا اعماب عندنا ولاوحه لغصص هذا بالحالمة بل هماعامان فبهما كالايخق ولذاعطفه الواو وقوله وفعة تنسه الخ وجه التنسه أنهم دءوالهم وشفعوالهم لايمانهم مع أنهم ليسوامن جنسهم وهوظاهر فان تلت لاداعي اصرف الاستغفار عن ظاهره وهو الدعاء المغفرة هنا قلت كانه ما بعد ممن أنه وعدهم الحنة وهو لا يخلف المعاد كاأشار المه الر مخسرى لكنه لا يدفع السؤال فانهاذ اسلهدا لاسق احة للشفاعة أيضافان أرديه التعظم والشفقة عليهم أوزيادة الثواب والكرامة والدعاء بعيده أيضا كاندعوالنبي صلى الله على وسلم بالرحة مع يَعققها في حقد (قوله وهو بان الخ) أى فيه قول مقددوا بله سينة أو حالية في عل نصب والسان ان أوادبه التفسير لآيكون للجمل عل من الاعراب وهو الظاهروان أراد أنهاع طف بيان ان جوزنا مفي الجل تكون في محل رفع وقوله وسعت رحنك يشيرالي أنه غسيز يحول عن الفاعل لفيدماذكرعلى مامر تقديره في قوله استعلى الرأس شيبا والاغرافهوالمالف فيوصفه بماذكر حشجعك ذانه كانهاء ينالط والرحة ودل على عومها تلويحا بعدمادل علمه تصريحا بالتبعية لاتنسبة جدم الاشساء الممستوية فيقتضي استواعها في شيول الرحة والعليونم يقل رحمنك أشارة الى أن هذه السّكنة في الحكاية وقوله لأنها المقصودة الخ اذا لمقام لطلب المغفرة لهسم وهي مناسبة لذكر الرحة اذهى من غراتها واغياذكر العلم الاشارة الى أنه عالمبهم واستحقاقهم لذلك كاأشا والمه (فوله للذين علت منهم الخ) آشارة الى فائدة ذكر العلم وترتب هذا بالفاء على ماقداد وترك سان ترتسه على الرحة للكهوده بمساذكره فبسله وعله اتمانى الازل فيكون فبل وقوع التوبة أومطلق اخشيل ماوسده وسييل الحقدين الاسلام وقوله بعداشعا ولان الدعاء بالمفقرة يسستان مفاذا كان تأكيد الانه كالمكرر وشدة العداب الاخروى مأخوذة من التصريح به وعدم الاكتفام التاويح وقسل هومن أضافته للبخيم وقوله اياه أى الدخول اشارة إلى أن مفعولم عدد ( قوله ليم سرودهم) اشارة الى أن الدعاء بدخول هؤلاء عاءلا ما الهم وجعلهم مندرجين في الموهودين موا في لقوله وألحقنابهم درياتهم وقوا بالضم أىضم الملام والشراءة الاخرى بالفغ وقوا لايمتنع لاندبع في الغيالب القوى وهو يبان لاوتباطه بماقبله واذا قال من ذلك الوفاء وقوله العقويات لانهاسينة في نفسها فان كانت بالمعنى المشهوروهوالمعاصي ففسه مضاف مقدروهوالجزاء أونجوز بالسبب عن مسببه وقواه تعسم بعد تخصيص لشموله العقوية الدنيوية أوالاول للاصول وهنذالا غروع أوالمرادبها المعاصي ووقايتهم منهاحفظهم عنادتكابها وهدذا كله دفع لتوهم التكرا واذالعطف بأى التوكيد وأيدالا خبربأن قوله يومنذا لمتبادر منه الدنيالان اذتدل على المنني فيومنذ يوم العمل وعلى الاول يوم المؤاخذة بها وانعا أخره لان الصلاحسب تقديم طلب السب الرحة وهوعدم أرتكاب السما ت وألمسب المغفرة لها ودخول الجنبة فأنهامسمية عن ارتكابها وقوله الرجة فذمه لاندأ نسب الفوز والفاغروء لي ذلك فالتبدكير والافرادلتأو يدبماذكر (قولدفيقال لهـمالخ) المعنى انهسم نادون بهذا فهواتمامعـمول لانداء التضمنه معنى القول أوهومعمول افول مفدر مصدر بفاء التقسير كاذكره المستف وماذكر فامهومذهب البصرية والكوفية فيمثله وأتنا تقدرا لحارقيل الجلة كاقبل فتعسف خارج عن المذهبين وقوله لمتت القدابأ كماشارة الى تقدير معسمول المصدرا لاقل والهمضاف ألفاعل كالثاني وهومحتمل للشازع واعسال

التدعون الى الامان تكفرون) غرف المناف المولاله لاما أعرض المعاملة المعاملة

الثانيلانه يضمرني الاقلاوايا كم فعيرأ نفسكم لانه المرادمنسه واغسامير حمالانفس لتسلا يتحدالفاشل والمفعول معامشناعه في غيراتعال الفلوب ولايازه متحذورا لقسل بن المسدر ومعسموة بالغيراذا أعل الثاني ويحقل أنامج ودتقسد رمن غيرتازع اذاء عذرا المعول الثاني بانظسه الني قال الدمراد المسنف فقـــدَّالزمه مالمِينتزمه والمناديّ الخزيّة أوالمؤمنون تو بعنالهـــم ﴿ قُولِهُ دَلَّ عَلَيْهِ المُقتَّ الأَوْل /فتقدره مقتنكم المقاذ تدعون المؤ والمقت أشدا المغنش وهورةعلى الرمخشيرى اذقال الهمنضوب فالمقت الاقل لاتالمسدرلا فعسل مندو يعنمصموله بالخبرولا يخبرعنه قبلتمامه بمتعلقاته ومن قال ان هسذا مراد البغشرى لهسب لانه ذهب الحيوازه في الغرف كما في أماني المساجب ﴿ فَعَ لِعَلَانِهُ أَحْرِعَتُ هُ } والاخبارعنه لايحوزنيل ذكرمتعلقاته وهذامانع آخرغم الفصل بالاجنبي فن فسرونه لإيسب وكل منهما مانع على حدة كاصر حبدالنصاة وقوله يومالقيامة أى لافى الدَّيَا انْدَعُوا الى الاَيَّانَعالَتُه ﴿ فَوْلَهُ الأأن رو وله النا لما كافوالم يعشر النفسم مرفق الدعوة بل في القيامة وأن حست ان بغيثُ الله في الدُّيا والا آخرة أقرأعل تقدر تعلقه بالثاني وانكان خلاف الظاهراقر بهمته بأن المراداذ تنعن انكردعمة الىالاعيان المنجى والحق اسكفيق بألقبول أوان المراد بأنفسهم حنسب بيميز المؤمني أوعياذ كرمالغه وهوأن مقتهم لانفسهم كانه وقع وقت الدعوة كإنى المثل المذكور وفي قول على اغيأأ كلت بوم أكل الثور الاحرفهوعجاذ شزيل وقوع السب وحوكفوهم وقث الدعوة منزاة وقوع المسبب وحومقتهم لانفسهم عبق عاسوا ماحل مرسمه وليس على تنز الساب المقت منزلة المقتيحيني فست السامعا فسب الساء بعد تناسى الجبازفانه لاتحوزف المفت وسده مل في النسسية الظرفية الأسعن لم ظرف السعب ظرفاللمد لتهلانه وتعرفيه ويلزمه تشبيه الوتوع بالوتوع أوهواستعارة تتشلية فتدير وفهلة الضيف ضيعت اللهُ ) وفي نسخة في الصيف وهوروا به في هدذا المشيل وأصله كافي شرح الفصير أنه يضرب لن فرظ في طلب ما يحتاج البه حتى فانه فعلله في غيروقته وضيعت بكيمر النا الايد خطاب لا من آنه والإمثال لا تغير وكانء وبزعدس التمهم يمحته دخنوس بنسلقيط وكان مسالكنه متؤل فسألته الطلاق فطاقها فتزوجهاعبر لأمعندوكان شالامعدما فترت واشب بهافي الشبقة يوما وكانت مقفزة من الزادفعالت خادمها فمقاطل لنامنه لينافل اساء فالله فللها المسمف الخويمضهم فالضيعت بالحساء المهملة منالضاح وهوالمانا لخاثر والاقلةُ صمر ﴿ قَوْلُمَا ٱوْنَعْلَىلْلِكُمْ الَّهِ ﴾ مُعَطَّوفٌ عَلَى قُولُهُ ظرف لفعل المؤ والمكربتعنى المحكوميه والنسبة آلنامة وكلمتهما فعيم هناقهو آمانطيل لاكبريته أولكونه أكبر فسملته بأكرأ والمقت الاول على مأمرة أو الثاني وكون زمآن المقتن واحدامن عدم التصيد لاحدهما بالفارف فالمتبادر ذلك ولس المرادانه محوز أن بكوناني وقت واحبيد لايه خيلاف ماتدل عاسه عيارته (قد له اماتتان) يعني أنه منصوب على أنه صفة لفعول مطلق مقدّر وقوله الله اوان لم يستق بمناة أخرى فتسكون عمتي العدم ولوأقولا وقوله أوشهمزاى تصمرا لمساة معندومة بعيدان كانت موجودة وقوله كالتصفيروالمكسرفانهما يطلقان على كونه صغيرا وكسوا اشداءوه ليسسيره صغيرا بمدأن كان كمسرا وعكسه وظاهرهأ ته حقيفة فيهما وهومخ الف اكلام الرمخشري والسنكاكي وسنبينه للثان شاءا فله نعالى وقدأ وردع مافسره المصنفان فمحما بنالحقيقة والمجاز وقدح وزميعه سهفي المثني والمجموع وردبأنه من مشاولات المعني الوضعي الاجمع فيم كم أشار المه المصنف رجه الله ولمس بشئ لانهما معنيان متفائران كاذكره المصاة في معانى أبنية الفعل فان أغصل قديكون الصبرورة كاغذا المعبرا ذاصاره اغدة وقديكون لفديره فلابذمن احدأمرين اتباالج عربن الحصفة والجباز أواستعمال المشترك في مهنييه توهما منقاريان منعا وجوازا فلايصهماذكره المجسب وقدقيل اندمن عموم انجاز بأدبرا ديالاماتة المصرف لاالنقل وسأتي تحقيقه وسان كويه وضعاأولا وعلى فتقابل الحياة والموت تقابل السلب والايجباب والمشهورائه تتابل أاعسدم والملكة ويجوزعلى فسأ كونه منهأ يضا فعنى كونه سناخلقه جنينا ميتا

من شأنه قبول الحياة (قوله سيصان من صغرالبه وض وكبرالفيل) وضيق فم الركبة وقددُه بالسكاك تسعالة يخشرى فديمكأ منه الشريف في شرح المفتاح عياجا صاداته جعسل السعة الجوزة في المثال الشياني كالواقعة ثمأمن تنفسرها فتعوز بالتضيق الموضوع لتغسراك مة المحققة عن نفسرا لسعة المقدرة كاقتل وليس بشئ اذلا يكون المنال حينتذمن قسل التعو زيالف علءن الارادة أصلا فالهيناه ركونه أبعسدمن التعورني قرأت وهومن المحاز المرسيل كالاستعارة بالكتابة فالحق أن بقال ترلت الارادة المتوهسة المتعلقة بالسعة منزلة ألسعة فعبرعنها بالسعة لازما آل هذه العبارة أعنى ضبق الي قولك غيرالسعة أعني غير ارادةالسعةالى ارادة عدمها وبهذا شكشف كونه أبعدس التعبير بالفعل عن ارادته المتحققة والى ماذكرماأشار بقوله اعباللذى جنال هوجيزد تحويران بريذا للهادا لتوسعة أيحنا لذاوا ذبيج وزةمتوهمة م قال فتنزل مجوِّزم اده وأواديه السعة مرادابها ادادة السعة لامعناها المقبي كانوه سعه ذلك القائل وبى عليه كلاسهمع كونه معترفا بأن مسيق فم الركية من تنزيل ارادة الشي منزلة ذلك الشي والتعبيريها عنه وقديقال احداث الشئ ضيفا من وابع مني التضييق أعنى التغير من السعة الى الضني فليستعمل اللفظ فيه مجازا فانه أقرب لماتكلفه المسنف أنهى (أقول) ذهب العلامة الى ان الصافع اذا اختار أحد الجبائزين وهومتسكن منهدما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجدائرا لاتنو فيعل صرفه عنه كنقله منه يعنى انه تعوز بالتفعيل الدال على التصسير وهوالنة ل من حال الماحال أخرى عن لاؤمه وهوالصرف عماهو فى حيرًا لامكان ويتبعه جعل المكن الذي يجوز أرادنه عنزلة الواقع وجعمل أمره بإنشائه على الحيالي الثالية بمنزلة أحره ينقله عن غيرها وتغسره سها ولذاحه لها لحقق بمزلة الاستعارة بالكذابة فكون محازا مرسلا بالمكناية وهمذامعني قول السيكا كحيي إن الذي هذا هومجز دغبو بران بريدا ظهار التوسعة فتنزل مجوز مراده منزلة الواقع ثم تأمره لتغيره الى الضدق واقتضاؤه سبق السعة من صريح التصبير وهوالفقل لابحكم العسقل كازعمه السعد فايسرفي كالاسة مايعت ترمش عليه غسرهذا فاله طبق المفصل ووفق بن كلام الشيغين والمافيه من الدقة حيث اعتبرا لارادة الجؤزة بطريق الايماء والتبرع كان أبعد من قرأت المتعرِّز به عن الادادة إشدا ولا تجوزي احد الارادة بن أدليس في الكلام ما يدل عليها بالوضع - في يجعل التصرف فيه وانماجه هـ ذا بطريق الاستنباع خادي انه التعقيق تعدف لا محصلة فتدريره فانه من الجور المتسورات في خيام الاذهان (قو له وان خص التصغير) يعني أن بعضهم زعم ان الجساز في هذا المثال [انماهوفي قولهم صغرال يعوض فانه لم يكن كسرا بخلاف الضل فانه من الشداء كويه نطفة صغيرة الى تسكامل جشته التقلمن السغرالي المكبرلات المراديه جشته المشاهدة وهي التنقل من صغرالي كبر وهد ذا بحث في المنال لاطائل تحمة (قو له فاخسار الفاءل المخنارأ حدمقبوليه) الضمر الفاءل المنارأ وهوالمشئ والمقبول مأيقباه الشئ من ألحالن وقوله تصبر وصرف اعن الاخر هوكلام بحل اكنه غيرصاف من المكدرفان اطلاق الامانه على عدم المساة اشداءان كان حقيقة عنده وكذا التصغير والتبكير ان كان حضفة فى انشائه صغيرا أوكبيرا والتصيرفيه عمى الصرف ولويدون نقل من حالة الى احرى فيكون مخالفا لكلام أهل المعماني فلايخنى أنه مخسالف المعتول والمنقول فال الراغب في مفرداته صاوعها والتنقل من حال الحاسال والافعيال والتفعيل موضوع للتصبير وان أرادالتشبيه أى اختياره كالتصير والرادمنه الصرف كامر فيكون موافقا لمافى البكشاف ففيه أجال مخل ومن فسره به هنانسي ماقتست داهمن انه من متناول المعنى الوضعي فقدر (قو أيد الاحداءة الاولى واحداءة البعث فالاماتشان العدم للمداة الاصلى أومن النطفة الى نفخ الروح فيه والثانية المعروفة والاحداء الاولى بنفر الروح نيسه أؤلا والثابية ف النشور (قوله وقيل الآمانة الاولى عندا غرام الاجل) بالخاء المجمة والراء المهملة أى عندا نقطاع عرم ومتنة حيساته والداعى لارتكانه لمكون الموت عمناه المعروف المز مل للداة ومرضسه لانه مخيالف لظاهر النصوص ولمايازه من اشات احيا آت ثلاثة وهو كافي الكشاف خيلاف مافي الفرآن الأأن يتحمل

العوض و الفال الف

اذالغه وداعترافهم بعلالعا ينتجاغفاوا عنه والمكردوا به والمالنات بدواد (فاعمونا بنونا) فاناعداقه المان اعترادهم بالدَسَاوا تكارهم للبعث (فعل الى مودت) نوعروج رافاد (من عل) لمريق نوعروج رافاد (من عل) فالمكوذال اعابة ولونه سنفرط قدوطهم المعلاد تعمرا والمالية أجيم إيقوله (ولكم) الذي أسم فيه ( أنه ) سبسانه (اذاد مي الله وحده) مصداً ويوسلوسلو في في الفعل وأقبر مقامه في المالية (كفرتم) التوصيد (وان شرك وتوسوا) الاشراك (فالمكم ما المعالم المستعمر على المعالم المعال الدودالدائم (العلى) من النيشرائية وبسؤى بغدو (المستعبد) سن علم على الدالة عملى التوسعد وسائرها يحسان بعما تكمالالتقويكم (ويذل لكم من الممل وزفا أسباب وزقى كالملرص اعاقلعات كم (وما يَذْكر) بالآبات التي هي كالركونة فكالعقول لظهورهاالمنفول عهاللانهمال فى التفليدوا ساع الهوى (الامن بنيب) برجع عن الانكار بالاقال على اوالتفكر مَعِ فَالْهُ لِمُعْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل (فادعواالله مخاصين الدين) من النسولة (ولوكره الكافرون) اخلاصكم وشق عليهم (ن عالدومات دواالعرش) غيران آغران للالاعمل علو صادمه

فيمعل احداها غيرمعتدبه أويزعه أت الله يتعيهم فى المتسور وتستمرهم المك الحساة فلاجو تون بعدها ويعدهم فىالمستثنين من الصعقة فى قوله الامن شاء الله وفيه كلام مفسسل فى شروحه ﴿ قُو إِيهَا ذَا لِمُصَوِّدًا عترافهم بعدالمعابنة) بالنون من العيان وهو المشاهدة جواب عباذكرآ نفاهما يلزمه من أنه مختالف الماله القرآن هنا لان الاحماآت تبكون ثلاثة بتسلعه من غيراحتماج لماذكر من التحسل لان الخياة الاولى معاومة لافائدة فيذكرها واغياا لبكلامق احباثهم في قدورهم وبعثهم ونشورهم فانهما منسكرتان عندهم فاذاعا يتواذ إليّ تمطيهم البت فنعوا غفلتهم ويكترثوا بمعني شالوا ويعتدوا وأتماضه بعضهم المعاتبة بالمثناة المعوضة منالعتاب والمراديه مقت انته لهم فركيك لان مثله لابسمي عتاما والمفاعلة فيه غيرواضمة وقوله بماأتم متعلق باعترافهم (قو أيرولذاك تسأب بقواله الخ) أي لاجل ان المقسود من قوله أحسينا النتين اعترافهم مالاحيامن اللذين غفاقوا عنهسا تسب هسذا القول بقواه فاعترفنا فصدربالفا والدالة على تسبسه لانهما أنكر والمافى المرزخ والمعادمن الجزاء دعاهم ذلك الممارتكاب المعاصي لانتمن فم يخش العاقبة لم يحتمرنم من المناية التي تخشى عاقبها والمقسود بيان وجه التسب وأنّ اعترافهم بالذوب اعتراف منهم بما انكاره ... لها وهوالبعث (قو له نوع خروج من النار) أى سواء كان بطبأ أوسر بعا أومن مكان فيها الم آنتر أوالى الدنبا وغيره اوقو الفيسل كمالنصب في جواب الاستفهام وقوامين فرط قنوطهم أى المسهم فان مثل هذا التركب سيتعمل عندالياس وليس المقسودية الاستفهام واعباقا لومين حيرته ملتعالوا أو شلهوا بهوالة ملل الانستغال بمبايلهسي وقوله وإذلك أى لككون ماذكرنشأ من اليأس والحمرة أجيسوا ذكرماأ وتعهيم في الهلال من غييرجوا بعن الخروج نضاوا ثبا ناولو كان الاستفهام على ظاهره كقولة ارجعنانعمل صالحاويحوه لقبل الخسؤافيها ويحوه وكونه تأنيسالهم بسان اخسماسا استمرواعلي الشرك حِوزُواباستمرازالعقابكاغتضية حكمه تعالى خلاف النااهر وسادرماذكر كاف المرادفندس (قمو أله متمدا أوروحد وحدم ) أى هومنصوب على الحال عمنى منعدا أى منفردا في ذا نه وصفائه أوعلى أنه مفعول مطلق ففعل مقد وعلى حدا بتسكم من الاردس سانا والحالة بتمامها حال أيضيا حذفت وأقير المصدر مقامها وعلى الوجه الاقليد وحال الداء مؤول عشق منكر لان الحال لاتكون معرفة الامؤولة بسكرة وف كلام آخر مفصل في محله (قول كفرتم التوحيد) فالكفرهذا ععني المحدوالا كار لقوله ف مقابله تؤمنوا بالاشراك أعاتذعنوا وتفروا به وفسراته بالسحق للعسادة لاقتضاه المقيامه أيضا وقواسمت حكم علىكم بالعذاب السرمد الداغ وقع ذكره هنافي بعض النسيخ وأسقط من بعضها وهو الطاهر لتسكؤره مرمانعد مفالطاه والاكتفاع احدهما وانكانت موجهة أيضاكما لايخني وكون العذاب سرمدا مستنفاد من عدم السيل الى الخروج (قو إيدالدالة على التوحدد) فالا آيات مايشاهد من الاودوية وفي كُل شي إله آمة م تدل على أنه الواحد

وقوة أسباب وزق فهو تقدير مضاف فيه أو بالعبرز وقوة مراعاة لمعاشكم اشارة الى مناسبته لماعطف عليه وانهما الامتنان عليهم بأنه نظم لهم أمورد يهم ودنيا هم وقوله التي هي كالمركوزة أى السابسة في العقول دفع لما يتوهم من ان النه كرية تنفي المهامعا ومه له المستخدم المناوعة الولس جميع الخلق كذلا بأن آ مات قد ربه ظاهرة حقها أن تعليم عنفلوا عنه وقبل النه كرمن عبراجة المناويل وقوله المعقول عنها صفة أحرى الا يات كونه خواميد المنفول عنها صفة أحرى الا يات كونه خواميد المعقول عنها صفة أحرى الا يات كونه خومية دا مقدراً كوفه المنفول عنها على وقوله المعقول عنها صفة أحرى الا يات كونه خومية دا مقدراً كوفه المناوعة المناوعة وقوله منافس وقوله المناوعة المناوعة والمناوعة والمناوة وقوله المناوعة والمناوعة وقوله المناوعة وقوله المناوعة وقوله الدلالة على على صفح والمناوعة والمناوعة والمناوعة والمناوعة وقوله المناوعة وقوله الدلالة على على صفح والمناوعة المناوعة والمناوعة وال

ست المعتقول والخسوس الدال على } تفردوني الالوهية فا تمن ارتفعت درجات على والمناهود ونها كال وكان العرش الذى هوأمسل العالم المسماني في فيغة غدرته لايصع أنايشرك به وقبل الدرجات مراتب المفاوقات أورساعل الملائكة الى العرش أوالهوات أودرسان التواب وقرئ ونيع بالنصب على المدح (يلقى الروح من أحمة سروس و الدلالة على أن الروسانيات أيضا غير دابع الدلالة على أن الروسانيات أيضا معفرات لرمرماظها والناوهوالوسى وتهدالت وقلدتقر والتوسد والروح الوسى و: فأخره بسنه لانه آخرالك وأو ميدودوالا مرهواللا الملغ (على ونا من عماده) عماره اسوه وفعه دارل على أنها علاية (لدفر) عاه الالقاء والمستكن في الله أن الحالوح والله مع القرب وَيْ النَّانِي (يُوم الدِّلاق) يُوم الدَّامة مَانَ فَسِهُ مَهُ لارواح والإسسادو هل المسمأء والارمش والعرسودون والعسلا والاعبال والعمال (يومقسم بار زون) بالبيون من قدورهم أوظاهرون لايسترهم عي أوظاهرة تقومهم لانعمام عواني الابدان أوأعالهم وسرارهم (لاعنى على المهنارم في) من أعانهم وأعالهم وأ- والهم وهو تقريراتو له عمارزون وازامة العومل وهم في الديا (لمن الله الوم قدالواسدالقهام) مكافلانساليسه و ذلا اليوم واللعاب به أولمادل عليه طاهرا لمال نبعمن زوال الاسباب وارتقاع الوسائط وأتماسقينة ابلال فناطقة بنلك داعًا(الوم تعزى كل نفس المسيا الم المعالمة

وحويان لفائدة الاخباريه مع البعدواذ اقبل الم ماميتدا وخبرا وخبراميتدا مندر وقوله من بيث الخ متعلق فهوا علوأ وبالدلالة وهوالاظهروقيل هومتعلق بصعديت والمعقول وزبعة الدرب تغانها أدرجات الكال المعنوية والمحسوس من العرش وآلد ال صفة علو وقوله لايظهردونها كال أي لايظهر كالبدونها أى الاوهومنها كايقال فلان لايفصل حكم دونه وقبل معناه انه ليس وداءها كال والرادنني كال غديره وتسل دونهاغهني عندهاأى كالات غوه عنده كالعدم والاول أخلهر وقوله فان سان لوجه الدلالة وفي نسحة الواوعطف تفسعى على تفرّده (قو له وقبل الدرجات مراتب المناوقات) فالرف ع بعني الرافع وكذا فَ الوجوه التي يعدُّه ﴿ فَوَ لِهَ لَلدَلالَة عَلَى \* نَ الروحانِ اتَ الحَجْ } قال السَّمُوطَى في رَسَالَة آخيا تَذَ في المَلامُك الروسانية بفتح الرامين الروح وقدل انه بالعنم والفتح مطاق اللأشكة وقدل ملاشكة الرجة وبالأول فسيره أناب الحواشي هنا وقوله سحرات لامره أي منقادة لامره وقوله بأطهارآ ثاره اوفي نسطة آثاره وفي أخرى أثره متعلق بالدلالة أى آثار الملائكة وعلى التذكع المرادا ثرا أتسجم والمعنى أنا يستدل بنزولها بالوجاعل كونيامه هزة فان الوجى وانكان واسطة بعضها لكن لافرق بين بعض وبعض منهافيه وقبل هو مُتعلق أمَره وَقُولِه وهو الوحي الضميرالا " أمار و روى فسيه سال المَمرَّا ولا "زالذي في ضمنها" ( قو له وغهيد للسوة الحز) أى حدا الليرال الدع سان لام النيوة بعدد كرما ينور وحدا تعتم بذكر آياته الدّالة على ذلك بقوله الذي يريكم الخ وقوله الروح للوسى لانه يدالمساة الابدية المعنوية كاان الروح المساة الحسمة فهواستعارة وقسل انهجيريل ويلق عمتي ينزل ومن أحره عمني من أجل تبلسغ أمره وقوله مبدؤه أ فن الله المه وهومعطوف على قوله باله المعناه أنَّ من سالية لاعلى الوحي كاقتل فاله وأن صومع ركاكته أقل مفادآ وقوله والا مرهوا لملك بعني اذاكات من المدائية لان الوحى لتلقيه عنه يكون سبدآله وقوله وفعه أي في قوله على من يشاه من عباده وليسل على انَّ المنزَّة عبله يُعتوم هية الهيمة من غيرا شرّاط أحم آخر كتصفية الباطن وغره مماذهب المهالح المكاه وهذا لايخالف كلامه في سورة الانعام كاتوهم (قوله غاية للالقاء المز) أي عله غاثبية مرتبة عليه والمستكن مالتشديد استفعال من الكنّ عيني الاستبار ويحوز فبه عوده على الامرأ يضيا وقوله واللام مع المقرب يؤيد الثانى أمّا القرب فظاهر لانه أقرب بمباعداه فتكون عوده عليسه أظهروأ ربح وأماترجيم اللام فالغاهرأن لامره منوى لاصناع وحوان المنذر في المققة للناس هوالني تصلى اللهعلمه وسلموأتما الله فيواسطة من بلغ عنب وجعل الوحى منذرا مجاز وكذلك انسساف يقتضي الآذكوا المتي علمه الخماه والتباسغ عنه وماقبل أن تأسده البالتسب بة الى الاقل لانه لوعاد الضمرعلى الله لم يحتج الى اللام لائت ادفاعل الاندار والفعل المعلل فيع ضدغه فيه أن الشرط الثاني مفقود وان هسذاليس باسم صريح- ي ينصب وفى قوله تثلاق الارواح والاحساد تظريد فعه التأويل السادى و يوم التلاق ظرف أو مفعول لينذر ويوم هسم الخيدل من يوم التلاق وقيه وحوماً خر وقو له ظاهرون لايُستَرهُ مَنْ أَلَّ ) ان عم السَّياب والسِّناء وكلُّ سائل فقو أه بعده طاهرة نفوسهم الزا الراد النفوس فيه الادواح بشام غدلي عسدم فيردالنفس والهياجسيرلطيف فغواشي الابدان استعارة أومن اصافة الصفة للموصوف عدلي أن الغواشي هي الإيدان نفسها وأمّاما قبل من إن المراد بالنفس الجلة والغواشي الشياب فقىل عامه أنه مع أنه تكاف عن ما قبله قلا شعني عطفه بأووجله السترق الاول على سنراليناء وهذا على سترالشاب تخصص نغير مخصص ولار دعلسه انه انكار للمشرا لحسماني لان المراد بعدم عيب أغواش الابدان أشامع تعلفها بالبدن لانسبترها كافي الدسالانب تنفسل عنه فتدبر وقو أحوا ذاسة لتعوما يتوهم في المنسيا) أي لمدا كأنوا يتوه مون في المدنيا من أنه ماذ السستروا بالمسطان والخب إن الق لاراهم لحاقتها وجهلهم كافى الكشاف وقوله كنابة كأثه يعني ان فيم قولا مقدرا أي ويقال لمن الملك وفى القيائل والجيب هدل هواقه أوالملائكة مع احقى للانصاد فيهد أوالمغارة احمّالات (قول: تقيمة الخزع أرادنا أنتهيمة معناها اللغوى لانديفهم من تفرّد الملك القهار وعدم خفا عني عليه واحتماعهم

فيه ان يجازى كلابما يستحقه (قو له وتحقيقه أن النفوس الخ) هـ ذا على طريق الصوقية والحبكم التألهين من أصحاب الكشف وتصفية اليوامان الرياضة من كدر الطبيعة والهدولي المشاهدين الارواح المفارقة للابدان وصورأ عمالها وأن اذتها وألمهماهوا لالم واللذة ومنى توهمه أنكارا للعشرا لحسماني أوقال المراد بالنفس الجله لميسب

واذالم تر الهلال قسلم \* لاناس رأ ومالا بصار

(قوله بنفص الثواب الخ) لو وقع لم يكن ظلاعند ناوانساسي يمقتضي أنه وعدمته وهولا يخلف المعاد [ أولانه على صورة الظلم ومثله تخليد المؤمن وادخال السكافر الحنة وقوله فيصل البهسه مايستعقونه سريعا اشارة الى أنَّ سرعة الله اب يازم ها سرعة وصول العقاب وهو المراد للكون تعليلا وتذبي لا لما قيله (قوله لا أَدُونِها) أَى قربها بالاضافة لما مضي من مدّة الدنا أولمانة فانَّ كُلّ آتّ قريب وعلى هذا فِهو اسم لموم القيامة منقول من اسم الفاعه ل أوهو ماق على وصفيته وهوصفة لموصوف مقدر تقسد بره الخلطة الأسروف والخطة بضم الخساء أأججة مع تشديدالطاء المهملة ويعدهاهاء تأنيث ومعناه الامر والقصة والمراديه مايقع بوم القيامة من الامور الصعبية التي من حقها أن تحط وتكتب لغرابها والمراد . لموم الوقت مطلقا أوهو تُومِ الفَّيَامَةُ ﴿ قُولُهُ وَهِي مِشَارِفَتِهِمَ النَّادِ ﴾ تحقيق لعني الأَذْوف فيه لائهم بعدَّ تلك الاهوا ل يدخلون ألنار وقوله وقيال الموت فألمرا دبالخطة مأيقع الهممن وقائع الدنيا تميا ولايلزم فيه التكرار وهوأنسب بمابعده (قوله فلاتعود) أى الى مقرها فستروحوا أى فيصل لهـ مروح بالفخ أى واحة بالسفس وهوكماقيسلكناية عنفرط تألمهمأ وكناية عنشدةخوفهم كامرتى سورة الاحراب وآلامنافاة ينهما وقوله اذالقىلوب بدل من يوم والمناجر جمع خجرة أوخجور كملقوم لنغلاومعنى وهيكاقال الراغب رأس الغلصمة من خارج والغلصمة المهبن الرأس والمعنق وبمامي من أنه كناية عن فرط التألم أوشدة ما للحوف سغط ماقيل على فوله ولا تحرج فيستريحوا من أنه لا بناسب تفسيرالا رفة بالموت وأن فيه اشاوة الى ترجيع الوجهين الاقلين (قولُه كاظمين على المنم) من الكظم وهوكما قال الراغب محرج النفس يقال أخدُّ بكظمه والكظم احتباس النقس ويعبريه عن المكوت وكظم الغيظ حسمه والموقف عمايدعو الممه أو مناه أنهـ ممتوقفون عن كلشي كُلغمي علمه فقوله كاللمين على الغيظ معماهسا كتين علمه فقيه استعارة تصريحة فى كاظمين أوجى ازمرسل أوهو عدى مغمومين فقيه استعانة سكنية وتحسلية ادشبه مافى نفسه من الفرعا ملا قرية واثبات المحظمات يبل والقرالفيز المعهممعروف ويحقل أن يكون بالفاء والمعنى انهم بمسكون عسلي الافواه لثلا تمخرج قاويهم مع أنفاسهم فقده ممالغة عظمة كما أشاراليه في الكشف لكن الظاهر الاولر واية ودراية (قوله حال من اصحاب القاوب الخ) أي الاعلى المعتي اذالمعتي فلوبهسمأ وحنسابرهه متم جعلت الالف والامعوضاءن المضهرالمضاف ألبه ولاردأته حال من المضاف المه والتحاة أتوم لانه يحوز في ثلاث صورا ذا كان المضاف عام لا أوحرا أه أو كرَّر وهذا من التسم الثاني والعامل فسه الظرف أومتعلقه وفي أسحة لانه على الاضافة أي على يسة الاضافة كماعرفته (قوله أومنها) أى من الفندا لمستترف الليروهوادى المناجروجع جع العقلا التنزيلها منزلتم أوصئها صفة العقلا وهذا في الوحه من الاخرين ففيه استعارة و الحكمة وتحسلة والوحه الثاني أولى لأنَّ في الاوّل هجيء الخيال من المتداوه وتمنوع أوضعه واسناد المكظم الى القاوب محيازي وفيه وجه آخر ذكره في تفسيرتك الآرة وقد قدل انهاجعت جع العقلا عاعب الأصحباج اوفيه نظر (قوله على أنه حال مقدةرة) قبل أى مقدّرا كظمهم على صبغة المقعول اذلا تقدر من المنذرين وقت الاندار وفي الكشاف أى أنذرهم، قدرين وقيه تطريعني أنرسم إيقع منهم ذلك المقدير أصلا وحوساقط الان يجو رأن يكون بسيغة المفعول كايجور قرالا ولأأن يكون صيغة الفاعل مع أنه لامانع ون تقديرهم تقدير اوفيه وجه آخر وهوأن كاظمين عمى مشارفين الكظم فتدبر (قوله قريب مشقق) القرب أمامن جهة النسب وهو

المناعد المالية المعانية المالية المال المانال العواني وأدرك المانالة المعلى المعال المعالم المعالم المعالمة العقاب (المالم المالية فأنعن أنفيص لالمهم المستعفوة والمناره والمرافع المالية الما الازونهاأى فريج أوليله الازونه المادة التادول الموت الدالة الدين الموت ا وهي العالم المراق المرا مدلت و المسالة على المراكل المراك المعالى المعال على الما الما الما المعان الموس المعان المعا المالمالة على في والطالمن في المالمالية في المالمالية في المالمالية في المالية في المالي المرابع المرابع

من الفائد المناه الفائد الفائد الفائد الفائد الفائد الفائد المناه الفائد المناه المناه

الظاهرأ ومنجهة الصداقة فبكون عوني محب مشفق كإني الكشاف لكن الاثل هوالمصرح مدني كتب اللغة وهوآ وفق بعموم شفيهم بعده وقد سبق في الشهرا اله من الاحقيام بعني الاعتمام فهو الذي جمه ما يهيك أوهومن الهامة بمعي أنسديق الخاص مك فبناسب النانى (قوله شف عرم شفع) فسطاع بعستي مشقع والظاهرأنه حقيقة وقسل الدمج ازلان المطاع كالا مريكون أعلى هن أطاعه وفيه فظروالمرادبه نني الصفة والموصوف وهومن بابء ولاترى الضبيها يضهره فهونني ابدليل لانتمن شأن الشفهم أن يشفع ولانَ نَيْ المُومُوفَ بِدِلْ عَلَى تَيْ السَّفَّةُ وَفَى مَنْدُوجِوهُ قَدْسَدِينَ يَحْصَّفُهَا فَي سُورةَ البقرة (قولُهُ وَالضَّمَا تُر الخ يعنى المذكورةمن قوله وأتذرهم الى هناويجوزأن تكون عامة الهم ولغيرهم وعلى الاول مقنضى الغلباه رماله سممن شدغيع المخ وقوقه للدلالة على أختصباص ذلك أى الانذارو بلوغ قلوبهسما اشباجر والإختصاص من اختصاص العلة وهي الظلميم وأعظمه الكفر واحمال كون الضبير لشركي هذه الامة وغبرهم لاشف علهمأ يضافلا يتعه الاختصاص كأقسل مني على أنَّ الشرك عظم والمعلق مصرف لفرده الكَامِلُ وبُوْبِدُهُ كُونَ السَّمَاقَ لِهِسَمُ وَفَهِ بَحِثُ ﴿قُولُهُ النَّفَارِةِ إِنْخَامُنَةٍ } فهوصفة لموصوف مة ذرهو النظرة لاالعمزأ والاعتزلانه لايناسه ماعطف علب لان مقتضى الظاهرأن يقال والصدور المخني مافيها وقوله كالنظرة النائية لاألاولى لانهامعفوعها وأي بالكاف اشارة الى عدم اختصاصه بماذكر وجعلها خاتنة استعادة مصر حدة واسناد محازى ومكنمة وتخسلة بجعل النظر عفزاة شئ يسرقهن المنظور المه والداعيرفيه بالاستراق (قوله أوخيانة الاعين) على أن خاشة مسدر يوزن فاعله كالكاذبه بعني الكذب وهوقلسل فيايه والذاأحرم ومن الضمائروهي ملصفيه الانسان في نفسه وقليه سان لما وفسه اشارة الى أتهاموصولة ويجوز كونهامصدرية فسناسب الشاني وقوله خرخامس أيالهوفي قوله هوالذي ربكم آماته وهووان كان بعيدا لفظياقه مسمعني لارتباط مابعده به كانصاد شراح الكشاف وقو له للدلالة على أنه ملمن ختى الخ) كوله متعلق العلمين صريحه وأما الجزاء فلان عله تعالى الاموركنا به عن مجازاته عليما كامترم اداولس هذاته لملالكونه خيرا خامسابل لماتفتينه من ذكره دووستقبذه من قوله لايغني على اللهمنهم شئ فلابر دعليه أن الاولى أن يقول لاتصاله بموقد يحعل نعليلاله ادمعناه المقسود منه عموم الحزام فىنسدغىرماسىق وتمضم خبريته فافهم (فيه لد فلا يقضى بشئ الارهو حقه) يهنى أنه بسيد الحصر كاقال الرمحشري يعني والدي هذه صفائه وأحواله لآيقتني الاماطق والعدل لاستغنائه عن الغلم وهومسيتفاد من ذكر القبدعلي وجدا لملادسية كالمدقسل بقضي قضاء ملتعسا بالحق لابالدا مالى وأسا البناء على المبتدافلا يفيد مواغا هو التقوى كاتدتم (قوله تهكمهم) لا شاكلة وأصله لا يقدرون على شي لان التهكم الغ لانه لسرالمقسودالاستدلالعلى عدم صلاحتهم للالهبة وقوله أولايقه بي دفع لسوال وهوأنه إذا كان تهكما يكون مجازا ولاحاجة الىارتكاب التعوزف المني لتصور حقيقته لانه انميا يتنني النبئ عمايصع صدوره منه وبهذا الاعتبار يكون مجازا كامرتحقيقه في قوله إن الله لابستمى وقوله وقرأ العجوروآ يهتمنه وقوله أواضيارة ليفلا يكون التفاتا وانءم عنه بالغسة قسيله لانه ليس على خلاف مقتضى الطاهر اذهوا سداء كلامميني على خطابهم (قوله تقريراعلمالخ)الاؤل من قوله البصير والثانى من قوله السميع فهواف ونشرمشوش وقوله بقولون ويفعلون مرتب ووجه الوعيدأ فاطلاعه على أعيالهم يشعر بحزا الهعليما ومايدعونه من دون الله الجسادات المعبودة فانها لا معلها ولايصر واستنبط منسه عدم صحة قضاء الاصر والاعبى (قوله فينظروا) مجزوم لعطفه على المجزوم أومنصوب في جواب المنثى وفيد ونظر لانه لايصم تقدره ان أبسبروا يتفاروا فاتما أن يجعل الاستفهام استبطاق الكارى في معنى المنتي وهوجواب نغي تفسيرالمساقبة وقوله وانباج الفصل أيضيرالفصل وهوهم أنابيهل تأكيدا لضميركانوا وأبذكره ألجدم احساجه للتوجيه مع المهوره وقوله ويحقدأن يقع بين معرفتين بعني الدالاصل الاكثرفيه فلاينافي

(ولائف يطاع)ولاثفيع منفع والنمام ان فان المساومواللا المركان وشع الطالمن موضع خدرهم الدلاة على استساص الطالمن موضع خدرهم الدلاء على المناكبة ذلات بهم وانه لطالهم (يعلم على المناكبة) ذلات بهم وانه لطالهم المناكبة التكارة المائة طلنطرة التارة المائة المائة واستراق النظراله أونسانة الاعتراد والتعنى العدور) من الفيائر والمله نعرامس الدلالة على أنه عامن على الدوه وسعلق العلم والمناد (والله وعلى المناد) ن به المرابع والذيند عون من دوية لا يقضون ب بام ۱۲ مادلا شال فيدانه يقدى بيسي) بام ۱۲ م ما) ا ۱۱۰۰ المام وهنام السامعلى أولانقضى وقسراً فاقع وهنام السامعلى الالتفات أوانه ارقل (القاقده والسبع المعسم) تغرير لعلم عنا فيند الاعن وقضا كه بالمق ووعسادلهم على ما يقولون و يعملون وتعريض معالها بعون ونونو (أولم سروا في الأرض فيتطروا كيف كان عاقب ألذن مانواس فعلهم) ما كرسال الذين كذبوا الرسل عدوم كانواهم المناسم المناسم المناسم المناسم المناسم المناد وعود المناسم المنا ورو وعظواعا مع الفصل وسقه أن يقع بين معرف ي

لمشارعة أفعل من للمعرفة في المشاع دخول اللام عليه وقرأ ابن عامراً شدّمنكم بالكاف (وآثارا في الارض) . ثل الفلاع والمدائن الحديثة وقبل المعنى وأكثراً ثاراكتوله «متقلد السفاور عا (فالمنافر بأنه من الله من اله من الله من الله

سلهم بالبينات) ما أيعزات أوالاحكام الواضعة وفكفروا فأخدهم الله أنوقوى ممقكن ما ريده عابة القكن (شديد العقاب) لايونه بهةابدون عقابه (وافدأ رسلناموسي لآياتنا) يعنى المجهزات (وسلطان مبسمن)وججة فأخرق ظاهرة والمسطف لتغايرا لومسفين أولافراد بعض المعزات كالعسانف سمالشأنه (الى فرعون وهامان وكارون ففالواساس كذاب يعنون موسى علمه السلاة والمسلام وفيه تسلمة السول اقدمه لي الله عليه وسلم و مان الفاقية من هوا شد الذين كانو امن قبلهم بعلشا وأقربهم رما كالفلها والمهال قرمن عندما قالوا اقتاوا أينا والذين آمنوا معدوا ستصوافسا وهم اي أعسدوا عليهم ماكنم تفعلون بهم أؤلاك بعسدواعن متناهرة موسى علمه السلام (ممأ كدد الكافرين الاق ضلال في ضياع ووضع الظاهرف موضع الضميرل عميم الملكم والدلالة على العله (وقال فرعون دروني أقتل موسى) كانوا يكفونه عنقثار ويقولون اندلس الذق تحافه بل هوساحر ولونتلته ظن أ الاعزت عن معارضته مالحجة وتعلله بذلك مع كونه سفاكاني أهون أي دليل على اله تيقن أنه عي فاف من فتلهأ وظنأأنه لوحاوله لم يتيسرله ويؤيده قولة (وادرع ربه) فانه تجليدوعدم مبالاة بدعاته (الى أساف) الله أقتله (أن مدل د شكم) أن يغرما أنم عليه من عبادته وعبادة الاصنام لقوله ويذرك وآلهتك (أوأن يظهر في الارض الفساد) ما يفسد دنياكم من التمارب والتبارح المهقدران يطل ويتكر الكلية وقرأان كشرونافع وأتوعر ووابن عامر بالواو علىمعنى الجع وأب كثروا بنعامر والكوفسون عسرمنص بفتح الساموالهام ورفع الفساد (وقال موسى)أىلقومه المعكالمه (الى عدت بريي وربكم وكلمت كولايؤمن سوم المساب ) مسدرالكلام ان أكدا واشعاراعلى أن المب المؤكد في دفع الشر هو العماديالله وخص اسم لرب لان المعلوب هوالمفظ والتربية واصافته المه والهمحثا الهمعلىموافقته

يجويرا المرجاني وقوع المضارع بعده كافى قوله الدهو يبدئ ويعيد وقوله لمضارعة أفعسل من أي أفعل التفنسيل الواقع بعددمن الداخلاعلى المفدل عليه والمضاوعة ومنى المشابهة اففلافي عدم دخول أل عليه ومعنى لأن المرادبة الانضال باعتبارا فضليتمعناه فلاير دنيدهوعلى رحل فانه لاس لفغلي وقراءة أشأت سَكِيعِ الالتفات وجلة كافوا الخمسة أنفة في جواب كيف صارت أمورهم (قوله وقسل المعنى الخ) لمراضه للتأو يلمن غيرحاجته لعطفه على قوة وانسافة وأكادلان مثله لايوصف بالشذة وهوغيرمسام ويملى هذا فهومعطوف على أشدوا قل حدام بالترزوجات فالوغى ، (قوله تعلى وماكان الهم من أتله من واق) كان هناللاستمراراً عالس لهموا فأبدا وقدسيق ف الرعدمالهم من الله من واقومن الأولى متعلقة بوات قدّمت للاحقام والفاصلة لانّ أسم الله قبل اله لم يقع مقطعا للفواصل والثائية والله وقبل الاولى للبدلية أث ماكان لهم بدلامن المتصف بصفات المكال وهم الشركاء أوهى استدائبة لانه اذا لم يكن لهم منه واقعة فليس لهماقية وقولة ينع الخ تفسيرلوا قالانه من الوقاية وهي القطع والمنع (قوله بالمعزات الح) الاستعمن ارادتههما وأوله لايؤبه أىلايعندبه فاله كلاعقاب اذا أيس آليه وقوله والعطف آلخ يعني أنكان المراديم سماوا سعائزل تغايرا فوصفين منماة تغايرا لااتين فعطف الشبابى على الاقل أوالرا دركسلطان المبين ومنر من معيزاته عناف عليه تعظيه كاعناف سيريل عليه السلاة والسلام على الملائكة ولأيحني أن مثله اغايكون اذاعن الثانى بعلم أوغوما تمامع اجامه فضيه تغلى وقوله يعتون موسى عليه الصلاة والسلام الخ ادَالتَقديرهوساحوالخ (قولِيهوسانلعاقبةالخ) وجهه التصيص فرعون بالذكرهنا بأنه لاشدَية طفيانه وقرب زمانه ولابعد في كونه أشدمن عاد كانوهم وقوله أى أعيدوا الخاشارة المدفع ما يتوهم من أن هـــــذا نماوقع اذوادموسي عليه الصلاة والسلام وخزف فرعون بمولود يسلبه ملكه بأن ذاك وقع منه مؤثن أقرلا ليضومنه وثانا بعدظهوره ليصدالناس عن اتباعه وقدقيل انتفارون لمبصد رعنه مثل هذه المضانة لكنهم فليواءليه هنا وقوله في ضلال من ضلت الدابة اذا ضاعت كما أشار المه المسنف رحمه الله (قوله النعم م الحَكَم) ۚ لَكُلَّ كَافَرُ وَالنَّعْلِينَ بِالسَّنْقِيدَلَ عَلَّى أَنَّ المشتق، منه عله الْمُكَّم كالايخنى وقوله يَكَفُونُه بنشديدٌ الفاءأى ينعونه وقوله تحافدأى تخاف منهالقنسل وسلب الملك كمأخره البكهان يه وقوله وتعلله بذلك أى اشتغاله عن قناديما قالومه في الكف عنه مع الدجبا ولايبالي باراقة الدماء خصوصا اذا خشي من غاللة وقوله نفياف من نتسله أى خاف أن يهلكه الله ويعجل عقوبته وأنه لايتيسر فذلك فبفتضح وانميا أظهرأت امتساعه المولهم في سبب الكف عنه تعللا به وتلبيب اعلى غيره ( قوله و بؤيده قوله الخ) قيدل هو أظر لقوله ونلنّ الحالانه لا شاسب تيقنه العبلد وعدم مبالاته بدعاً ربه لانه لوخاف قثله لم يتعبَّد وقيسل انه ناظر لقوله تبقن أنه نبي ولايخفي اندلاءلا تم ما بمده من عدم المبالاة الاأن يراديه انه حسكان يظهر ذلك وفي قلمه وباطنه مايخا لفه وهوالذى أراده المصنك كإيشهد به تعريفه بقوله فانه الخالكن كأن الاحسن أن يقول تعلدنانلهارعدم مبالاته بدعائه (قولم من عبادته) وفي تسحنة من عبادتي وهي أظهروا لاولي سكاية بالمعني وقوله وعيادة الامسنام لقوله الخلائم كافوا يعبدون فرعون الداسين رواعتسده فاذاغا يواعب دواأصناما بقولون إنهانغز برسهااسه كماقالته المشركون كاصرح به المفسرون فلايقال انهم كيف عبدوا الاصسنام وأقرهم على ذلك مع ادعاله الربوبية وقوله التجارب تفاعل من الحرب والنها وجيعه ناه لانه من الهوج وهوالقتال وقولة بفتح الساءوالهاءأى من يظهر (قوله أى لقومه لماسمع كالامه الخ) جعل المقول له قومه لقوله ووبكتم فان فرءون ومن معه لا يعتقدون ربو سه الاأن يربد انه كذاك في نفس الاس وها يؤنسه المدمر في سورة الاعراف وقال موسى لفوه ماستعينوا بالله والنام يكن دلك في مقسابله فول فرعون غانه ليسر بدليل قطعي وأما قوله كل مشكيرفلا دلالة له على ماذكركا توهم (قول واشعار الخ) ضنه معنى التنسيم والدلالة فلذاعة اءبعلي وقواه في دفع الشرّاشارة الى أن قوله بن كل مسكر بمعي من شرّ كل متكبراتما تقديرمضاف أوبقهمه من السباق والتأكيد من تصديره بان والحنظمن لوازم التربية فلذاضعه

اليه (قوله لما في نظاهر الارواح من استجلاب الاجابة )وهذا هوا المكمة في مشروعية الجاعة في العبادات كأقاله الامام فانقلت لاذكر للارواح فى المنظمة في أين أخد تظاهر الارواح أى تعياوتهما في التجيلاب الاجابة أي تحصيلها قلت العباد بمعنى الالتجاء والالتجاءهو الدخول في حوارمن بلتمي الناس المه والتمسك بأذبال عصمته والسخول في حرم حايته ولما كان ذلك في الناس بالقرب الحسى وهو غير متصوّرهما كان معناه ان يتوجمه العد لمولاه حتى كانه واقف عنده برا ، وذلك الها يكون شوجمه وجوه الارواح وخلع أردية الاشياح وترلةالظاه ولموجع الضمائر وحبثماكنت في مكان \* فلي الى وجهد التفات (قوله يعده وغيره) عوما بدلسالا شولسالانه تكره في الاسات فاذا أني بكل اسدل على العسموم أأشكولى فليس لتأكيدا لتعميم كافيل وقوله ورعاية الحق أى فرعون الذى كان له عليه اذر بامصغيرا فلذالم بواجهة بالاستعادة منه كاقاله الامام وهذاراجع لقوله لميسم الخ ففيه لف ونشر مشوش ولولاأ تصريح الامام عاذكر لحاز حسادعلى أن المراد الحق مقابل الساطل بمعنى أن الحق أن الايستعاذ من ذات أحدهما لم يكن متصفا بالصفات الذميمة من التكبروعدم خوف الله وعقابه لان من لا يقول بالجزاء يتجرأ على الظلموالفتل وهذاهوا لحامل لهعلى الاستعادة منه وقبل المراديا خامل الخ الحامل الفرعون فاتسبب قوله أقتسل موسى تنكبره والاول أطهروأ نسب والادغام هنا ادغام الذال آلمجة في المنا وبعد قلبها تا و ( قول وقيل من متعلق بقوله بكم الخ) ذكروا فيه وجهين أحدهما أنه مستقرصفة لر-ل وقدم فيه الوصف بالفرد على الوصف الحله والشاني أنه منعلق يتكتر وقد قبل عليه انه لايتعدى عن بل نفسه كقوله تعيالي ولا يكفون كَتَمَلُ هما مَا لِهُ وَمِنْ سَاهُوا ﴿ وَهُمِنْ هُمَامُ سَمَّكَافُظًا هُوا القهحديثا وقولالشاعر وأيضالا وجه لتقدعه ولذالم رتضه المصنف رجه الله كاقبل وأيضا وردني الحديث الصديقون ثلاث حسب النجبا يمؤمن آل بإسسين ومؤمن آل فرعون وعلى اين أبي طالم كرم الله وجهه وهو يعين الاحتمال الأول (أقول) هذا كله غيروا ردأمًا الاول فلانه وردنعت يكتم بنفسه وعن كانقلداً هل الفغة قال في المصباح كتم أمناب قتل يتعذى الحمفعولين ويجوز زيادة من في المفعول الاول فيقال كقت من زيد الحديث كايقال بعنه لداروبعتهامته ومتعصدبعضهم وقال رجل مؤسن نآل فرعون المزوهوعلى المشديم والتأخيروالاصل يكتم منآل فرعون اءائه وهذا القائل يقول الرجل ليسرمهم إنتهى وعليه مشى صاحب المتخيص ووجه تقديمه هذا التخصيص لانه انماكم إيمانه عن آل قرعون دون موسى ومن اتبعه وأماماذ كرمن الاثرفعلي فرض صنه الاضافة لادنى ملابسة لوقوع اءانه بين أظهرهم مع الباعه لهم ظاهر (قوله والربل اسراليلي) أى على الوجد مالشانى وقد كان على الأول عدّمن أقاريه الأنم قد ل انه ابن عمومًا خير الشابي الماشارة الى ترجيم الاولكافىالكشافولان في اسرائيل لم يقلواواذا قال فرعون أبناء الذين آمنوآ معه وقوله ينصرنا وجاءآا ظاهرف انه يتنصع لقومه وقوله ظاهر صريحى احتمال غيره قائه لايتكرفا حتمال كون شردمة قلسلة من بني اسرا "بيل أظهروا الـ اعهم فعدُّوامن زمرتهم لاغراض لهم لايضر الظهور كانوهــم. وقوله كان بنافقهم باظهاراً به على دينهم وهو تقية منهم وهذا الطرلكونه اسرا اليليا أوغريبا (قوله أنقصدون قتله) فهومحازذ كرفه بهالمسب وأربدالسب وكون الانكارلا مقتضي الوقوع لايصحه من غبرته وزكاقسل وقوله لان يقول فقيله حرف حرمف قدروهو بعارد حذفه معرأن وان وقوله وقت أن يقول فقسه مضاف مقة ويعدحنفه التصب المضاف المدعلي الظرفية لقيامه مقامه وأثما كون القائم مقام الطرف لأيكون لاالمصندر المسريعة وماكان عباالدوامية كاخاله أبوحيان فغيرمسالملان اينجنى والريخشرى صرحا بجوازه وهوكاف في صقه وسقوط الاعتراض عنه (قوله من غسرروية وتأمّل في أمره) يعني انهم لم يفيكروا فيعاقبة أمرهما ذاقتلوه ولهيؤمنواعيا جامه من الدينات أومن غيرتف كرفيها جامه فالهجأ كمجيا هوظاهرا الحقية فلا بنافى قوله وقد جاكر بالبينات كاقبل وكون المعنى على التشبيه تعسف (قولد ربي الله وحده) ومانة المصرلات المعنى لارب ألى الاالله والآالاضافة فيمه للبينس لانها تأتى اعانى اللام فاذا حسل

المفاتظاهر الأدواح من استعلاب الأسابة ولم معمورة وعود و روسفا بعده وغيره العملة المعاملة والدينة والمعادة ووعا به الحق والدينة والمعادة ووعا به الحق ووجودة والمعاملة على القول وقرأ الوعووجودة والمعاملة على القول وقرأ الوعودي من على المؤسن من آل فرعون) من مثله (وظال رحل مؤسن من آل فرعون) من مثله (وظال رحل مؤسن من الوعود والمعاملة والم

فردمعن عسلى المنس أفادالة صربخلاف العكس كزيد ميديق فان المحول يكون أعم ولولاذال إيتم الراد لاق الاضافة المهدية تكون لحل برق على برق فالابدمن افادة الاقعاد كنه غيرمناسب هنا ومثله لأيسمي قصرا اصلاحا كافزره أهل المعائي في زيَّدا أخو لـ وعكب ﴿ قُولُهِ المُسْكِثُرَةُ ﴾ المَّارَة الى انْ جع المؤنث المسالم وآن كان للقله أذا دخات علىه أل يضد الكثرة بَعْوِيَة المَصَامِ وقُولِهُ عَلَى مسدقه متعلق بالبينات الاتهاعيني الشواهدوميلة وقدساكم الزسالية من الفاعل والمفعول والمراد بالاستدلالات مامرف الشعراء عِمَاذُ كُومِهِ أَدِلَةُ التوحيدُوهِي غَيراً لَيْحِرَاتُ ﴿ وَلِيهِ احْصَاجِاعِلِيهِ مِنْ أَوَادَأُ ثَهُ بِعِدِ مَاذُ كُرْهُمُ فِلْأَدَلَةُ المنذعل كويدر مهوانه لابدلهم من رب أضافه لهم لعتبر علهم فليس الاحتجاج بميردالاضافة حتى يقال هوغير صعيم لانهم لايعترفون بأنه ربهم فكيف يحتم عليم تعزد الاضافة (قوله ثم أخذ بالاحتجاج الخ) بعني اله خاف فرعون لم قدِّم مأن يعرف حقيقة إي أنه فيسطش به فذكر احساطا الاحتجاج المذكور على سبل الانساف احساطالامر ونف فلابردأن كالامديشعر بأنه لااحتماح فعاقبله وقوله لا يتخطاه الخ المدرمن تقديم المبرعليه (قوله مبالغة في التعدير) لاله اذا سدرهم من بعضه أ فادأنه مهال يخوّف فالل كلهوالانصاف بنعمه لهم وعدم الزم بكل ماوعديه وهدا توجهد كرالبعض دون الكل معان أما أختبر بدالتي الصادقالا يتخلف أوالوعيد دوي وأخروي والمراد بعضه العبداب الدنيوي (قوله وتفسيرا ابعض المكل المنقول عن التحددة استدلالا ماليت المذكور لات المراد سعض النفوس النفوس جمعها اذلايسلومن الموت احد (قو لمتراك الخ) هو مت من معلقة لمد المشهورة وراك فعمال للمبالف في الترك والامكنة جع مكان وقولة أو يرتبط بمعنى الى أن يرتبط أوالاأن وسحسحن المتغضف أوهومعطوف على المخزوم والآرشاط هنامجاز عن المنع والعوق والحام بكسرا لحاماله سلة الموسوا لمعى الهترائكل مكان لارتضاء بالرحله عنه الاأن عنعه المرت عن الارتحال كأقدل

> اداكرهت منزلا ، فدونك التحولا وانحفاله صاحب \* فكن به مستبدلا

وعصل الردأن المرادبيعض النفوس نفسه هولامعني اكل إذ المراد الاأن أموت أ مافاليعض على ظاهره واذا كالبععي الكل فالمعنى لاأزال انقل في لسلاد الى أن لا يبق أحد أقصده من العياد (قوله استعباج الشذووجهين) وفي نسطة بجمة دات وجهين وهما واضمنان وهي حلامستأنفة والماستعلقة بالشرطية الاولى أومالنانية أوبهسما والاسراف افراط البغلال أوالفيهاد ولين الشكيمة محاذعن الانقياد وقوله وحسل البهم الشانى أي أوهمهم اله أواده يعنى المكلامفسه وورية وتعريض على طريق الكلامة التعريضية واسراف فرعون بالقتل والقساد وكذبه في ادعاه الربوبية وأتمام وسي عليه الصلاة والسسلام فعسوم فهوعلى زعم فرعون فيه ولمافى كلامه من النور بذلم ناف الاحتياط فلا يوهم انه اذا فسد الاول كف يكون احساطافتاتل ( قوله الاتفد دواالن اشارة الى ان الفاء السيمة وفى الكلام تقديريه متظم كاذكره وتوله ولاتنع ضوالبأس الله الذي دورب موسى الذي ذكرته لكم وهو كالتفسير أعطف عليه وقوله لم ينعنا الجهومه في قوله من ينصرنا الج لانه استنهام الكارى معناه النبي وقوله لأنه الجعلي الوج الاول فى قوله من آل فرعون وقوله ليريهم اله معهم على الشانى فلا يكون اقتصار اعلى أحدهما كاقبل والمساهمة المشاركة كان الكل منهم سهما ونسيبا فعا ينصهم بدر قوله ماأشرا الكم الدل المواب علكم لاناش اواليه بعنى أومأ واستشرته أى واجعته في أمريلا وي وأيه فيه فأشار على بكذا أي أوي ماعنده ومع كاحققه أهل اللغة والس معناء أمرني كافي القاموس والاعماء عنه مذاسب هنامع أنه لوصح فالموى المدازأى لاهم ومأذكر تفسيرله الازمه ومعناه لاأمكنكم ونوأي غميرواف وذلك والأمرية ومامسيدر يثلاموسولة كايدل عليه كالم المعتنف وعه الله وهوه والمحيد الواسع فاق المصنف مقصوده أزرأى هنامن الراى وأحرالتعدية سدهل كانه يجون أن يضمن معسى مترجها الكمف المشاورة في شأنه

(وقارسية كم البينات) المستنان على مدقه من المُعِزَاتُ وَالْاسْدِلِالْتُ (سَرَبِكُم) اصْافه البهربعدد كالبنان احتصاباعليهم والتبدوا با المم الى الاعتراف به ثم أخسله عم الاستعالي من باب الاستياط نقال (وان يك كافرانعليه كذبه كالتضطاء وبالكذب فيستاج في دفعه الد قاله (وان مان صاد فالصلكم به ص الحدى بعدكم) فلا أقدل من أن يصليكم يعضه وفيه مسالفة فىالتعذيرواطها وللأنعاف وعدم للعصب واذال فدم كونه كاذنا أو يصبكم مليعد كمهن عذاب الدساوهو بعض مواعسه كالدسوفهم علموأظهرا متمالاعندهم وتنسيراليعض

مالكل كقول لبدا ترالنا مكنة اذا لرأرضها

أوربط بعض النفوس جامها مردودلاته أرادبا المصريف (انالله لا بهددی من هوسترفی کذاب) استحاح الندووجهن أحدهماأته لوكان مسرفا كذابالماهداه أقهالى البنات ولناعضه مثلث المعزات ونانيهما أتزمن حذاواته وأحلتكم الاعاجة المستم الى قتله واعله أرادبه المعنى الاول وخيل البهم الثاني لتلين شكمتهم وعرص به لفرعون بأنه مسرف كذاب لا يهديه الله سيراله وابوسيل العاة زاقوم لكم اللك اليوم ظاهرين) عَالَمِينَ عَالَمِينَ ﴿ فَى الأَرْضَ ورس مصر ( فن ينصرنا من أس الله ان إنا) أى قلاتف وا أمركم ولا تعرضوا عد أعنه لنعني الناب المنافظة عناك أبا وإنماأ درح نفسه فيالفتد يزلانه كانتهم فىالقرابة وليريهم أنه معهم ومساهمهم فيما ينصح لهم (فالفرعون ما أربكم) ما أنسع اللكم (الاماأدى) وأستسوء من قتله (وما

fat. Ita

ومأعتمل الموصولية والمصدوية وايس أنه حاييني على اظرف (قول) وما أعلكم الاماعكي) لمباجعل حاأ ويكما الاماأ وي بعنى ماأشيوعليكم الاماهوصوا بعندى من الرأى فسرح في أبحاذ كو ولان الهذاية الدلالة الى مايوصل وهي الاعلام بطريق الصواب التي يعله اللعلم بهباأ وبالصواب غسه فلا شوهم أتَّ هذه المتفسيرا يذكر في محله وكان ينبغي تقديمه وجعاد تفسيرا لماأر بكم الاماأ رى كإفي الكشاف اشارة الي أنّ الرقية أمّامن الرأى أوعلمة أومّأ خبره عن قوله الاسسل الرشاد نولوأ يء كادُ كركان له وجه فاهم ي لقد استسمن ذا ورم (قوله وقلى ولسانى الخ) اشارة الى أنّ ما اختاره من أنّ الرؤية من الرأى وانّ الهداية الدلالة والاعداد مالقول أرج مساء حداءاذ به تدل الجلتان عدلي واطي القلب واللسان ونتظم تأسيس الصيغة للمبالغة وقسد تثبت من الثلاث من باب فعل بكسر العين وفعل يفتصها ولم تجيئ من الزيد الافي ألفاظ الادرة ورديت على خلاف القيساس وهي دوالمدمن أدول وقسارمن أقصرعن الشئ وجباومن أجروساكر امن أسأرمعانه ثبت في بعضه ممياع الثلاثي وجوَّر تميم يدمين الزوائد تقريساله من القساس وقد سمع حيره فقوله كمبار بساءعلي المشهور ورشدورشد بمعني اهتدى وماقبل المعنيءلي اندصيغة مبالغة من الأرشاد أدالمعنى سسل من كثرا وشاده غبرمساريل المرادسيسل من اهتدى وعظم رشده ولاساجة الى أن يقال من رشد أرشدفا كتني بالسعدعن المسعب أوالمساغة في الرشد تكون الارشادكا قبل في طهور وقعوم فالداذا قبل الاستيل من احتدى كان في عامة من السداد والله الهادي الى سيل الرشاد فقوله سماعي يتحتم لم أن فعالا أمنَ الزيد سماعي أوصيغة فعال مطلقا سماعية كاقبل (قو له أوللنسية) أي يكون فعال في هذه القراءة للنسسية كإفالواعراج إساع العاج وسات لساع البت وهوكسا مغليظ وقسل طملسان من خرأ وصوف (قو أديعني وقائمهم) أي المراديالا إم الوقائع قام اكثر استعمالها بمعناها حتى صارداك حقيقة عرفية والوقائع جعروتمعة بمعنى الحرب أوواقعة بمعنى النازلة الشديدة وليس في المقام والاستعمال الاعمه كماقيل ولوأية على معناه التبادرمنه قدرف مضاف أي مثل حادث يوم الزولكل وحهة (قو أيه وجع الاحزاب مع التفسيراً غنى عن جع اليوم) دفيم لانه سوا اكان على طاهرة أو بمعنى الوقائع فالطاهر جعه بأن الاضافة المهامعان كالملام فاذاأر يداخنس أفادما يفسده الجعوا لقريشة عليه اضافته لاته لايكون للاحزاب وم واحدعمنييه وتفسيره عابعده معيناه والمرع لمخفة تقظه واختصاره وليس هذامن الاكتفاء بالواحدعن الجعوقال الزجاج المرادروم الاحزاب حزب حزب بمعنى أنتجع حزب مراديه شعول افراده على طريق البدل وأول الشانى وهومعسني آخرومنه بعلم أن الشكرار بكون في معنى الجه كنا ماما وعكسه فاحفظه ﴿ قُولُ لِهُ مثل جزامها كانواعلىه الخ) يعني أنَّ فيه مضافا مقدِّدا ودأيهم عادتهم آلدا عُهُ ودأب بكون يعني دام وانما قدّره لانّا لخوف في الحقيقة جزاء العمل لاهوودا ثبا خسيسي لكان أوحال من المجرور والاوّل أنسب ما في النظم كاقبل والايذا معهى الاذى صعيم كا أبته الراغب فلاعبرة مانكاره كام تفصيله ( في له تعالى وماالله ريد ظلى العداد) أي بأن يظلهم ينفسه أو يظلم بعضهم بغضا ومذهب الاشاعرة أنه لا تنصور الظلمنه أتعالى لاتا الكل ملكه كأحرف سورة آل عران فهوا تماعلى مذهب الماتريد ينمن اله لابغه لديقتضي حكمته أوالمرادبالغالم ايشهه ويكون على صورته كماص فى العنكبوت وهوالاونى (قو إنه أولايخلي الغالم منهم بغيرا تتقام من التخلية أي لا يتركه سالماعن الانتقام منه لانه أذ الم ردتركه لم يتركه أذ لا يعرى في ملكه الإمانشاء فلا يتعه علمه أن تفريعه على النظم لايتأتى على مذهب أهل السنة لاقتضائه انه لاير يد ظلم بعضه بمبعض غلايتع اذلا يحرى فيملكه الامايشا واذالا قتضاممنوع وانحسار يدالغلامتهم استلامهم واعلها واللمطسع من العاصى كما ف سائر التكاليف فلاحاجة الحبحل الارادة مجازا عن الرضاحتي ردعله مأرد وفي الكشاف يعني أنّ تدميرهم كان عدلالانه لاير يدظلم المالعباده و بيجوز أن يكون معناه كعني قوله ولا الرضى لعباده الكفرأى لاريداهم أين يغلوا فدم هملانهم كانوا طالمين فلعنى على الاول كونهم مغلوس

وماأعلى الاماعلى من المسواب وقلى ولى المسلم والماعلى من الاسلم الأساء المسلم وقلى ولى المسلم المسالة من رشد كلام أومن رشد المه المسالة من رشد كلام أومن رشد كما والمن أحير لانه مقصول المسالة المسلم المسلم

ارادنه بالفلكم وباقوم انى أخاف عليكم ومالناد) يوم القيامة شادى فيه بعشهم بعضاللاستغاثة أويتمسايح ودبالويل والشورأ ويتسادى أصاب اللينق أصحاب النبار كاحكى فى الاعراف وقرى التشهديد يوم يفرّالمرمن أخيه (يوم يولون) عن الموقف (مدرين) منصرفين عنه الحالناد وقبل فارين عنها (مالكم من اللمسنامم) يعصكم من عداً به (ومن يصلل الله فعالممن هادوالقدراكم وسف وسف بن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى أوعلى نسبة أحوال الآباء الى الاولادأ وسبطه يوسف ابنابراهم بنيوسف (مرقبل) من قبلموسى (بالبينات)بالمعيزات (فاللم فيشك عماماً كم استالدين (حتى اداهاك) مات (قلم ان معث الله من بعده وسولا) ضماالى تكذب دسالته تنكسذيب وسوله من بعده أوجزما بأن لا يعتمن بعده وسول مع الشاؤفي رسالته وفرئ ألن يبعث الله على أنسفهم قرربعفائي البث (كدلك) مثلدال الاصلال (يشل الله) في العصيات (، ن هومسرف مراب بالذفياشهد البنات بغلبة الوهم والانهماك في التقليد (الذين عادلون في آمات الله) بدل من الموصول الاوللانه بمعنى الجع (بغيرسلطان) بغيرجية بلاما تقددأو بتهداحمة وأتاهم كبر مفناعندالله وعندالاين آمنوا كفيه ضعومن وافراد مللفظه ويجوزأن يكون الذين مبتدأ وخبره كبرعلى حذف مضاف أى وجدال الذمن صادلون كبرمقتاأ وبغبرسلطان وفاعل كبر (كذلك) أى كبرمقتامثل ذلك الجدال فكونقوله (يطبعالله عمليكل قلب متكرحيار) استنافاللدلالة على الموجب خدالهم وقرأ أبوعرو وابزد كوانقلب بالتنو منعلى وصيفه بالتكر والتصيرانه منبههما كقولهم رأتعيني ومعتأذني أوعلى حدذف مضاف أى على كل ذى قلب متكر (وقال فرعون باهامان ابن في صرحا) شامكشوفاعالبامن صرح الشي اذاخلهر

أوعلى الناى كونهم ظالمين ولايستقيم هذاعلى مذهب من يجعل الكل بارادته تعالى أو يفرق بين ادادة الظلم للعبادوارا دة الطلمهم فان هذا يمدع لاشعاره بالطلب وطلب القبيح باطل بالاتفاق كما قاله المحقق في شرحت وجد الله تعالى ومأقيل عليمانه حديث لم يصم سنده غير متحد بل غفاه عمد اصر حوابه فال الراغب فمفردانه قدد كرالاراءة وبرادبهامعني الآمركقوالثأ ريدمنك كذاأى آمرك به تحويريدالله بكم المسراه فأذاتعدىفعل الارادة عنأ والساءدل على الطلب والاستعمال شاهدته وبمساقرتناه عسلمأته لاوجه لماقيل مزأنه لايوافق مذهب أهل السنة اذله العقووعدم الانتقيام عن ظام وأن فم يرديا كظم المنكفر (قوله وهوأ الغمن قولة ومار بك بقلام الخ) لان نفي الالدة الذي أبلغ من نفسه ونفي السَّكرة أشمسل اذ معناه لاريد شسيأمن الظلم خصوصا والاسيدالنانية فيهانني المسالغة وهي لاتقتضي نني أصل الفعل وان أحب عنه كامروقد ذكرتمة أن فيه سالغة من وجه آخو فقذ كره وقوله من حيث ان المنفي فيه نني حدوث الحقيل للنظائني مقيم في عبارته الدالمة في الحدوث لانفيه وقبل انَّ المنفي يضمن معنى المذكور فلا أقيام فيه ومأقيل ان ادادة الظام ظلم منوع في حقد وتعالى فلا حاجة الى أن يقال المراد ظلم غير الادادة بقريت المقام (قوله بنادى الخ) استتناف لسان وجدنسمة يوم القيامة بيوم التناد والنداء وان كان دفع السوت لطلب الاقبال فهو محرد لزمع ساءهناوفي الاعراف والدى أصحاب الحنسة أصحاب النار الج وقوله بالتشديدأى تشديد ألدال من نداذا عرب وقبل المراديه يوم الاجتمياع من نداذا اجتمع ومنه النادى وضمير عنب المموقف وقوله وقسل فارينءتها قيل ان هذا أولى لانه أتم فالدة وأظهر ارتساطا بقوله مالكم من المتسن عاصم (فوله يوسف بن يعقوب الخ) ذكرة هل التسادين ان فرعون موسى اسمه الريان واسم هذا الوليد وذكر القرطبي رسمه الله أن الاول من العمالفة وهذا قبطي وفرعون يوسف عليه الصلاة والسلام مات في زمنه (قو إنه أوعلى نسبة أحوال الآما الخ) وقد جوز كون بعضهم حساوف بعض التواريخ أن وفاة يوسف عليه الصلاة والسلامة للموادموسي عليه الصلاة والسلام بأربع وستين سسنة فيكون نسسبة حال البعض الى الكل والميه مال المسنف في سورة يوسف وقوله حتى اذا هلك آخ غاية لقواه في اذلتم (قحو كه ضم اللي تكذب وسالته الخ) متعلق بقوله قلم الخ المامفعول مطلق لقدراً وعال بمعنى ضامين أومفعول لهوس فامثله معطوف عليه وهودفع لمايتوهم من أتقوله من بعده وسولا يقتضي تسليم وسالته والتصديق بهامع أن ما تبله بدل على شكهم فيه آباً نهمهم بقولوا هـ ندا الا تضعر ابها و انكار اللرسالة مطلق اوالفرق بن الوجهين أنهم في الاقل بعد الشك يتواسك في رسالت ورسالة غيره فيكون ترقيا وقبل الشاد مقابل المقن لاالترددوف معدلا يحنى وفى النانى مزموا بعدم من يرسل بعده مع شكهم في وسالته واحتمال أن يكونوا أظهروا الشك فحساته حسدا ومنادا لمامات أقروا بهاجا تزلكنه فم يحسمه عليه نخساننته للظاهر (قوله على أن بعشهم يقرر بعضا بني البعث) أي يحمله على الاقرار بند. ه والتقرير تفسيرالاستفهام فيهذه القراءة وقولهمشلذلك الضلال أى السابق ومابعده كماص وقوله بغلبة الوهم أى على مايقتضيه العقل وقوله بدلرالخ هوأ حسدالوجوه فيه كنصبه بأعنى ورفعه بانه حبرمبتد اسقسدروجعله يانالن أوصفة انقلنا بحوا زوصفه وداحضة بمعنى ساقطة باطلة (قو لهوا فراده الفظه) يعنى ضمركبر المستقرلن رعاية الفظه بعدرعا يفسعناه وهوجا تزوان كان المشهور عكمه وقد حوز كون فاعله ضمر المدال الذي في ضمن يجادلون وقوله على حذف مضاف هوا نخبر عشبه لان الذين جع لفظاو ، هني فلايصح افرادضهيم وقولةأ وبغيرسلطان هوالخسبرعن المضاف المقسدرا يضالاعن الذين أساقسممن الاخسأر إعن الذائ والخشسة بالغرف وكون الكاف اسماء عنى مشسل معمولة لعامل مذكور بمادر يجالف الغلساهر وربيا أياء بعض التصاة لكونه على صورة الحرف ولم شبت فى كالأمهم مثله والدا أخره المسنف (قوله كفولهمرأت عينى فالاسنادالى منبع الرؤية والظاهرانه مجازولوقيسل انه حقيقة عرفسة لم يبعد وكلام الكشاف عسل الى الثاني واذا قدر المضاف توافقت القراء النوقوله بنام الخ حاصدان الصريح

(لعلى أبلغ الاسسباب) الطرق (أسسباب السموات) سان لهاوفي البهامها تم الضاحها تغنيم لشانها وتشو يقالسيامع الى معرفتها (قَاطَلُعُ الْحَالَةُ مُوسَى) عَطَفُ عَلَى أَبْلِغُ وَقُرْأً جهص النصب على جواب الترجى ولعله أراد أن يبني له رصدافي موضع عال برصدمنه أحوال لكواكب التيهي أسباب سماوية تدل على الحوادث الارضية فبرى حل قيها مايدل على ارسال الله الماء وان يرى فسادقول موسى بان اخبارهمن لعالسيماء يتوقف على اطلاعه ووصوله المه ودنائالا يأتى الامالصود الى السما وهوهما لا يقوى علمه الانسان ودلك لهدادالله وكافسة استسائه (واني لاظنه كادما) في دعوى الرسالة (وكذلك) ومثل ذلك التزين (زين لفرعون سوءعله ومسدّعن السمل) سعل الرشادو القاعل على الحقيقة هوالله تعالى ويدل عليه أنه قرئ زين بالفق وبالتوسط لشيطان وقرأ الحيازيان والشاى وأبوعرو وصدعلى أن فرعون صد الساس عن الهدى مامثال هذه القويهات والمشبهات ويؤيدم (وماكمدفرعون الا في ساب أى خسار (و عال الذي آمن) عني مؤمن آل فرعون وقبل موسى علمه الصلاة والسلام (ياقوماتىعونأهدكم) بالدلالة (سدل الرشاد)سيلايملسالكه الى المقصود وفيه تدريض بأنتماعليه فرعون وقومه سبيل الغي (بافوم انماهذه الحسوة الدياساع) تمتع يسعاسرعة روالها (وان الآخوةهي دار القرار) خاودها (من عل سنة فلا يجزى الامثلها) عدلامن الله وفعدل أق الجنايات تغرم عنلها (ومن عمل صالحامن ذكر أوأنش وهومؤمن فأواشك يدخلون المنسة بردقون فهابغه برحساب بعير تقسدير ومواتبة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا متهورجة ولعل تقسيم العمال وجعل الخزاء جاد اسمة مصدرة باسم الاشارة وتفضل الثواب لتغلب الرحبه وجعل المسمل عدة والاعبان مآلاللة لالةعملي أنه شرطف اعتبار المعمل وأبذ ثوابه أعلىمن ذاك

القصرالعالى لظهوره مأخوذمن التصريح والسب كل ماأدى الىشئ كالرشاءوا في فلالقسره بالعارق هنا وقوله وفي ابهامها الخدفع لما يتوهم من أنه لوقيل ابتداء أسباب السعوات كفي من غيرتطو بالاقوله فالنصب على جواب الترجى بناعلى انجوابه ينصب كالتمنى ومن فرق سنهما جعلدهما نجو لاعليه أنجه به في انشاء الطلب ومن منعه جعله منصوبا في جواب الامر وهوا بن أو معطو فاعلى خبرلعل شوهم أن فيه أوعلى الاسباب على حدّ \* للس عباء وتقرعني \* (قوله والعله أراد ان مني له رصد الح) التي هي أسباب صفة أحوال الكواكب مفسرة المرادمن أسباب السموات على هذا بانتها ماتدل عليه حركاتها وشحوها ممايعلم من كنب أحكام التعوم وهد ذا يدل على أند مقر ما لله وانما أواد طلب مايز بل شكد في الرسالة وكان هووا هل عصر ملهم اعتباء بالموم وأحكامها على ماقيل (قوله أوان يرى) بضم الما وكسرال امضارع أزاهم أى أعلهم فالمقصود الزامه اذعال له الى رسول من رب السيوات واعد لام النساس بفسادما فاله لائه انكان رسولامنه فهوجن يصل المهودال بالصعود السماء وهومحال فياي علىه مشله وهو جهل منه باقله وظنهانه في السماموات رسله كرسل الملوك بلاقونه ويصلون اليمقره وهوسيصاته وتعالى منزه عن المكان وكلماهومن صفات المحدثات والاجسام ولايحتساج رسله الكرام لماذكرهمن خرافات الاوهام وماذكره مستلزم لنفي رسول من الله على ما يؤهمه وأمّانني الصانع المرسسل لعظم يتعرّض له وقد قرره الامام بأنه ايراد شهمة فى نفى الصائع لانه لووجد كان في السهما الشرفها أو للعلم بعدمه في عمرها فلا يطلع علمه بدون صعودها وهومحال فكذآما يوهم لمه والثان تحمل كلام المصنف على هدذا أذليس صريحا في مخالفت كاقيل فقوله ابن لى صرحاليس على ظاهره بل لاظهار عدم امكان ماذكر ولعل لا تأماه فانه للتركم على هذا وقدمر وسورة القصص وجدة آخرفيده فتذكره والاستنباء ادسال الابياء الحالناس (قوله في دعوى الرسالة) أوفى دعوى أنَّاله الهالقوله ماعلت لكم من اله غيرى وقوله سبيل الرشاد للتصريح به قبل فتعريف للعهد وقوله والفاعل الخ قدمن تفصيله فى سورة الأنعيام فلاتغفل عنب وقوله ويدل عليب لأنه سبق ذكر المقهولم يذكر الشيطان وقوله بالتوسط أي الفاعل وأسطة بالوسوسة من الشيطان كأمر (قي له ويؤيده وماكند فرعون الخ) لاه بشعر سقدم دكر الكند قبله وهوفي هذه القراءة أظهروهي قراءة أكثر السبعة وقوله خسارومنه تسلكنه خساردائمن قواهم لايتسائي بيق ويدوم وفوله وقسلموس مرضه لان هدذا العنوان مناسب لمؤمن آل فرعون دون التي (قوله غنع يسير) فسرمه لان الننوين والتسكيريدل على التقليل وجعل المتاعمص درابعني التمتع ويكون بمعنى المتنع به وهو صيح أيضا وقوله وفي مدليل الخ تسه نظرلان من أتلف شدأ يلزمه قسته لامثله وقوله بالعمل تنازعه تقسد يروموا زنة وفيسه اشارة الى انّ المرادمال زق كل مالهم فيه من النواب وأن المراد بكونه بغير حساب أنه لا يقسدر عثلها كالاعمال السئة بليزاد ويضاعف الىسبعما يةفصاعدا وقديستعمل بغيرحساب بمعنى غيرمسام وهوصعيم أيضالان رزق الخلد مخلد فيكون غرمساه (قوله ولعل تقسيم العمال) جع عامل والتقسيم بقوله من ذكراً وأثنى للاهمام والأحساطف ممولهم لاحمال نقص الاناث خصوصا اذكوه طنقص علهم في مدة الحيض وتحوه وجعل ما وقع مرا الاعمالهم اسمة وكدة إدالته وتمع الاشارة المرم بالمعمد الدال على تعظيهم وقوله وتفضيل النواب الضاد المجمة أى جعله زائد اعلى العمل الصيحونه اضعافا مضاعفة في وجوز كونه بالصادا لمهدله أي جعله مفسلا كقوله يدخلون الخ ويرذؤون الخ بخسلاف مايقابل السيشة والغلياعر هوالاول وقوله لنغليب الرحةأي للذلالة على الترحته تعالى عالبة على غضبه حيث ضوعفت لمن استحقها ولم يضاعف موجب عضه ادلم ردفي جراء السمات (قوله وجعل العمل عدة) وكلمن القضية الشرطية لانه مقدمها والاعمان حالاني قواه وهومؤمن وقواه على أنه شرط لان الاحوال قيود وشروط المعكم التي وقعت الاحوال فعه وكونه شرطاف صعة العمل والاعتداديه لاكلام فسيه اغماالكلام في كون الكلام بدل على أن ثوابه أعلى وان كان في تفس الامركذ لله فان الطهارة شرط تدوقف عليه صعة الصلاة

besturdubooks.nordpress.com

(و باقوم الى أدعوم الى العدا، وتدعوى الى النداء الماليان كريدا مهم العاظالهم عن الداء الماليان كله وسالغة في و بينهم العنطة واهتما ما بالماليان العنطة واهتما ما بالداء الثانى الداخل على ماهو مان القداء أيضا في الأول الثانى الداخل على ماهو مان القداء أيضا في الأول الماليان الداخل على ماهو مان الماليان والماليان والماليان والماليان والماليان الماليان الماليان والماليان والماليان والماليان الماليان والماليان الماليان والماليان والمال

ولمس ثوابها أعظهمن ثواب الصلاة كالايخني فلعله لماقيل انه لاثواب ولااعتدا ديعمل دونه فهم اله أعظم في نفسه فنواه أعظه من ثواب غيره فتأمّل (قو له كر تدامهم الخ) لان النداميل على عفله المنسادي والاهتسام بالنصيحة المنادىلها ستكرا وهاا جبالاوتفسيلا والتوبيخ لحعله ملايفيدفيهم ولايسيمهم نداء واحدوالاستفهام فيمأ يضانو بيبي ومقابلتهم معاومة من قوله تدعونني الي السار وقوله عطفه الخ اسم مبتدأ أوفعل ماض معطوف على كرترنداءهم وقوله الداخل على ماالخ صفة النسداء الشاني فانآله حكم مابعدولانه المفصوديالذات فلذا لإيعطف لانمابع والايعطف وكون السان لايعطف لمشدة الاتصال معاوم في المعانى وانما المكلام في سانه وستسمعه عن قريب (قو الدفات ما معده أيضا الخ) أي ما معد النداء الثالث مثل الندا والثاني فيماذ كرمن السان والذي ذكره الزيخ تسرى ان النابي داخل على ماهو سان للمعمل وتفسيرله فأعطى الداخل عليه حكمه في امتناع دخول الواو وامّا الشالث فليس سال المثابة يعلى أن الاوللذ عوة الى الحق الموصل الى سعادة الدارين والشاني اسان الذالدنيا ومافيها غرا العمل الصالح الموصل للسعادتين غيرمعتده ففيه سان الاقول التضمنه مايتي وحث على الآخرة والشاك لتضمنه محادلة جرت منه و منه مولدًا خمّه بمايدل على المساركة بقوله وأفوض الزلس من السان في شي ألكنه مناسب لماقمله فلذاعطف على اقوم الاقول لاالشاني والمصنف خالفه اذأ دخله في السان وعطفه عسلي الشاني وله وحدلان الجادلة مقررة للدعوة ولايأ باممافسه من الوعسدوأ تما المسالكة وأن أشهفهي تذبيل لهمارج عن السان فقوله فسند كرون الم عند المسنف متفرع على جله المكلام وعند الرجخ شرى على الاخير والمسنف اختما والاول اقرب المعطوف عليه فيسه فلا يردماذكر ولاما فيل اله غسير سديد هذا هوالحق في تعقيق مراد الشيفين وليعض الناس فيه كلام لاطائل تخته رأ ساتر كه أولى من ذكره فتدبره (قوله فان ما بعده) "ى ما بعد المداء الثالث أيضاكا ثاني فهو تعليل لعطفه على الشاني دون الاقل أوالمحموع كاذهب السه المعشرى وقوله تفصل ف تسعة بدله تفسروهو أنسب بالسان وقوله لماأحل فيه أى فىالاول وقولة تصريحا أوتعريضا وفي نسحة وتعريضا بالوا ووهما ععي لانه تقسيم على سيل اللف والنشر فالتصريح في الشالث وقوله أوعلى الاول هوما اختاره الرجخ شرى لانه بن أن سلل الرشاد هوما دعاهم المدلانه منج وغدهمه للموبق في النبار والتعزيض لان فنا الدنيا وقراراً لا تنزة ألجزي فيها على الاعبال السالحة بالنعم الابدى يفهم منه أنه هوالحق وإن الدعوة المهعين الرشاد والسداد وقديقال ان في الاول العريضا أيضالان الدعوة الى خسلافه دعوة الى النسار فتأمل (قو لهدل) أي من قوله تدعوني الى الناوأ وهوعطف سان له بناعلى اله يجرى في الجل كالمفردات كانها المسكاكي وقدصرت ابن هشام وزعه في المغنى فان حل السان على معناه اللغوى فهي حله مسماً نفه مفسرة له لم يكن وبهما مخالفة وقواه في التعدية بالى واللام الناوج التشديد وتحسيص له بالتعديد بيهما فان الهدا به قد تتعدى فسها وفيداياه الى ان الهداية المتعدية بالحرف مجرد الدلالة فهي في معنى الدعوة (قو لهر يوسته) وألوهيته لابداته فانها معلومة له وقوله والمرادنني المعلوم أى نني العلم هنا حكمنا به عَن نَني المعاوم كأمر تحقيقه في سورة القصص وأنه لا شافي قوله اله يختص بالعلم الحضوري وقوله والاشدهاد أن الالوهدة لابدلها من برهاناي بقيني لانهامن المطالب التي لايكتني فيها مالظنيات والاقناعيات فضلاعن الوهميات والتقليد المصرف وهومن انكاره للدَّعوة الى ما لا يعلم يقينا فإن العلم صفة توجب تميز الا يحتمل النقيض (قو له المستجمع لصفات الالوجية) أخدمهن مقابلته عالابعل في مسمأمن الذالسياق يدل على الدالمعي وتدعوني ألى مااس فده وضف من أوصافها وأناأ دعوك ملن فسه جسع صفاتها فعل هذين الوصفين كايةعن جيعها لاستلزامهما لماءداهما كاأشار البه بقوامين كال القدرة والغلبة الذي هومعني العزيز لان العزة صفة نقضي بالذات أن يقهرولا يقهروهو بالقدرة الناشة المخصوصة يه تعمالي كافال ولله العزم حيعا وكونها متوقفة على العدلم والارادة بيان لاستلزامها لغيرهامن الصفات الداتسة وبياته كانقرى

فى الاصول أن القدرة صفة تؤثر على وفق الارادة فهى متوقفة على الارادة وذلك أيضام سنام العلم فانه الاستورارادة التأثير فيما لايعله وهومستام الحياة واعتبر بذلك بقية الصفات الذاتية والسابعة فتأتل (قو له والقكن من الجازاة والقدرة على التعذيب) معطوف على كال القدرة وهو تفسير الغفار على وجه يضمن وجه تأخيره عن العزيز ومناسبته التباتة فان العفوا نما يدح به بعد القدرة فالتكن والقدرة من لوازمه ولذا كان قول الجاسي

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة \* ومن اساءة أهل السو الحسانا

من أبلغ الذم وتخصيصهما بالذكر لمنافههما من الدلالة على الخوف والرباء المناسب خاله وسالهم (قوله لأجرم) تعقيقه كأفى الكتاب وشرحه للسعراف ان أصل معناء كافاله الزجاح لايد خلسكم في الجرم أي الائم كأثمه أدخله في الاثمثم كثراستعماله حتى صاريمعني لابدعند الفراء وبنزلة حقما ولذا جعلته العرب قسما وهومن جرمت الذنب عصني كسنه لاععني حققت وقال الازهري لاردلشي توهسم تهدا بمابعده جرمان لهما لنارأى كسب ذلك العمل لهسم الحسران وقبل لاصله وقبل نافسة وجوم وجوم كسقم وسقم بمعسى باطللانه موضوعه أولانه بمعسى كسب والساطل محتاج لنكسب والتزيين ولذافسر بحقالانه نضض الباطل ولاياطل صارعتنا كالاكذب في قول الذي صلى الله عليه وسلم المالذي لا كذب وفسه لغات برم وبرم وأحرم وقدر ادقيله ان أوذا اه محصله فقوله لارداع أحدالا فوال فيسه وبعرم فعل بمستىحق وتوله أىحق عدمالخ اشارة الى أن الفاعل المسبول المتصدمنه وعدم الدعوة عبارة عن جاديتها وأنهاغرم تحقة الذلا ودعوة آلهتكم مصدرمضاف لفاعله ومعنا دعوتها الأكم لعبادتها (قو له أوعدم دعوة مستعامة) على مامر لام له دعوة لنسبة الدعاء الى الفياعل وعلى هذا لنسبيته الى المفعول لانهسم كانوا يدعونه فمل نني الدعامه على نني الاستعابة منه ادعاتهم مااه اما عدف الموصوف أوالمضاف أى استحابة دعوة أودعوة مستحابة تنزيلا لغير المستحاب منزلة العدم وقدحوز فيه التحوز بالدعوة عن استحابتها التي تترتب عليها عنزلة المزاولها كافي تدمن تدان ولس هد امن المشاكلة في شي عند المحقق وانجوزه اغسره (قو لدوتيل برم معني كسب) أى لارتلى تبدو برم معسني كسب وفاعله ضبرالدعا السابق الذي دعاه تومه المه وأنما الخرمفعوله والحاصل أن دعاءهم ماكسب الاظهور يطلان دعونه أىالدعوةالسه فدعوته مصدرمضاف لفعوله وهذا هوالقول المشانى من أقوال النحاة فيه كمامز (قُو إُلَهُ وقِسَلُ فَعَلَى اللَّهُ مُعْتَمِنُ السم لا وهو مصدر مبني على الفنم بعسى القطع ومعناه لا بتمن بطلانه أي آ بطلانه امرطاه ومقزر وهومشل لابذفانه من التبديد وهوالتفريق وانقطآع بعضبه من بعض وقوله فتنقلب النصب فيجواب النني وقوله ويؤيده الخ أى الناللغة الاحرى فيه وهي جرم بضرف كمون تدل على اسميته وليس هذامعينا الاسميته على اللغة الاحرى حتى بقال انه لاوحه لحكايته بقيل لاحتمال كونه فعلاهجه ولأسكن لتتنفق أوانه استعمل منه الفعل والاسم بحسب اقتضاء مقامه وفي ثبوت هذه اللغة فى فَصِيحُ كُلامهِ مَرْدَد (قو لِهُ وَانْ مَرْدُ بَالْهُ اللهِ) أَيْ مَرْجَعْنَا ۚ وَوَلَّهُ كَالْاشْرَالْـ الْمُ الْعَاهِرَ أَيْهُ لَفّ ونشرقالا شراك اسراف فى الصلالة والقتل في الطغمان أوهما عَثيل لنعمه دلظام نفسه وظلم غيره وظاهره شعوله لغيرا لكفرتس العصاة فيكون قولهملا زموها بمعنى الملازمة العرفسية الشاملة للمكث الطويل فان خَصْدُالُ بِالْكَفْرَةُ فَهُو بِمِعَى الْخَاوِدُ (قُو لِيُفْسِيدُ كُرِ بِعَضْكُم بِعَضًا) مَنَ النَّذَكِيرُ وهوالاخطار باليال والقلب يعسدذكره باللسان والواقع في أنظم مطلق وكون الجسع يذكرونه بعيد فلذا جادعلي ذكر يعضهم لمعض وهوتذ كبرله اذاكان قد بمعهمنه أيضا وهوأ حسد محقلاته لكنه لماقرى فمه بالتشديد على انهمن المتذ كعرفسره بمأبوافق القراعين فلابرد علمه ان هدا التفسير لتلك القراءة لالهذه كاقدل لأن الذكرفها مطلق يشمل ماله بكن تتذكعر (قو له فكانه) أى قوله وأفونس أمرى الح لماجعـــ ل تفويض أموره وهو تسليها المالتوكل علمة كأية عن عصمته لانه من توكل علمه مكفاه وكذا كونه بصواباً حوال العراد

والقكنمن الجازاة والقدرة علىالنعذيب والغفران(لاجرم) لاردّلمادعو،العورم فعل عني من وقاعله (انماندعوني المدلس له دعوه في الدنيا ولا في الأخرة) أي حق<sup>عهم</sup> دعوة الها الى عادتها أحادات ليسرفها مايقتضى الوهيتما أوعسلهمدعوة منعابة أوعلم استعابة دعوة لها وقبل حرم بعنى كروفا على سيكن فسه أى ن دران در الدران العبد المان ا ماحسل من ذلك الاظهور بطللان دعوته وقبل فعل من البريمة في القطع كان يتمن لابدفعسل من التبديل وهوالتفريق والمعنى لاقطع لبطلان دعوة أكوهب الاصنام اى م . لا يقطع فاوقت أنتفليستما ويؤيده عولهم لاجرم أنه يفعل لغة فيه كالرشد والرشد (وأن مرد مالي الله) بالموت (وان المسرفين) في الضلالة والطغمان كالاشراك وسفال الدماء (هرامسابالناد)ملازموها(فسندكرون) فسأكر بعضكم بعضاعنا منة العسلاب (ماأعول لكم) من النصية (وأفوس امرى الىالله)لىعصىمن كلسو (الآلقهبسير والعباد) فصربهم فكانه جواب توعدهم الفهوي<sub>ا</sub>ن قوا

(نوفادانه سیات ملکروا) در انسان ا وفسل الضير لوسى (ومان الفرعون) فرعون وتوية وأستغنى المستحرهم عن ور العلم أنه أولى بلك وقبل بعللة المؤون من قومه فانه فرال مسلوفاً معه طائف فوجسا وويصلى والوحوش حوله صغوفا فرجعوارعافقتلهم (سوالعذاب) الغرق أوالق لمأوالناد (التاريع وضون عليها عدوًا وعنسيًا) حلة ستأخفةً والناد خد عدوف ويعرضون استثناف البيان أوبدل ويعسرف ون سالاسها أدمن الا لوفرات منعوبة علىالاشتعاص ا وبإضمانعمل يفسره يعرضون مشل بسلون فان عرضهم على الدارا مراقهم بهاس قولهم عرض الاسارى على السف اذا قالوا به وذكات لارواسهم کاروی ابن سعودان از واسهم فی احواف المهرد تعرض على الناربكرة وعشاالى وم القدامة وذكر الوقتين يحمل الضب والتأبيد وفيه دليل على بقياء النفس وعذاب القد (ويوم تقوم الساعة) المعذا مأدامت الدنافاذا فاستالاء قبلهم (ادغافا آلفرعون) ما آلفرعون (السيدالية) عذاب بهم فأنه أنذى كانواف أوأشد

بالمنابات

مظلعاعلها عبارة عن مفظه لهم يقتضي أنه فمعرض أن يوقع به ما يضره منهــم حتى التعالى الله في وقع كروه بعمادواقعا فيجواب توعدهم المفهوم مماهده ولوجه ادمفهو مامن قواه وماكيد فرعون الافيتساب كان لهوجه وعبر بكان لاحتمال أنه مناركة كامر ومنه عسامامر فى العطف وقوله شدا لمذالح فالسنات عنى الشدائد لانهاتسوهم ومامصدرية وقوله الضمر لموسى لالمؤمن آل فرعون ومرضه لآن البسآق وقولها قومياً باروهذا كامرَ في أن الذي آمن موسى وهو بعيد جدًا ﴿ فَوَ لِهُ وَاسْسَعْنَ بِذَكُرُهُمُ الغ ويجوزاً ن يكون آل فرعون شاملاله بأن برادبهم مطلق كفرة القبط كافعل في قوكه اعلوا آل داودشكرا أبه شامل اداودعله الصلاة والمسلام ومثله تفسيرا لحاة لنعوكذا بكذا وغوه وليس بعيدهماذكر وطلبة فتصات حمطال وهومن أرسله فرعون خلفه لبردماه وفاعل قتلهم ضعيرفرعون وكوبه المؤمن كاقسل بعدوالرعب اللوف وسوالعداب اضافة لاسة بعدى أسوا العذاب أومن اضافة الصفة الموصوف وتوله الغرق على المتفسس والاقل لاك فرعون وتوله أوالقتل على الثانى والنساد عليهسما ﴿ قُو لُه --لهُ ستأنفة مينة لكفة نزول العذاب بمسمعي ان النادميندا وجلة يعرضون خسره أوالنسار خرهو مقذر وهوضيرالع فأب الدئ أوهىبدل من سوءالعذاب ويصاون بصادمهما بمعنى يعرفون هنا والمراد ياص هناتقدر اخصُّ أواعيُّ لامااصطلم علىه النعاة ﴿ قُو لَا فَانْ عَرْضُهُمَا لَحُ ﴾ ووجيه لتفسيره بالاحراف يعسى أنهمن قولهم عرضت المتاع على المسع اذا أظهرته لذى الرغبة فسيه وعرضت الحذد أذا أمريتهم لينظر الهم والظاهرانه مجاز ولاحاجة الى دعوى القلب فيه كمافى قولهم عرضت النياقة على الموض كاقدل مع أن في دعوى القلب فسيه نزاعاذ كرمف عروس الافراح وليس هـ أا يحل تفصيله فعرضهم على النباد وعرضه على السنف استعارة تمثيلية بتشبيههم عثاع يعرزلن مريداً خذه وجعل السف أ والنار كالطالب الراغب فيهم اشدة استعفاقهم الهلاك وفيه تأيد لتفسيره بعداب القبر بلعلهم كأثنهم لم يهلكوا بالنسبة لمايسهم بعده فتأمّله (قو لهوذلك لارواحهم) الاشارة الى العذاب المفهوم من المقام أوالى العرض المراديه ذلك وهو أقرب وماروى عن ابن مستعود ذكره الفرطي في النذكرة ونسه أزواح آلفرعون فيأجواف طبرسود يعرضون على للنا وكل يوم مرتين يقبال لهسم هذه داركم فذلك قوله تعالى الناديعرضون عليها الزوقدقدل انأرواحهم في صغرة سودا متحت الاوض السابعة ووردفي ادواح المؤمنين أنهاف أجواف طبرييض وفي رواية خضر كال وهسذ صودتحلق لهسم من صوراً عسالهم أوهو غَيْل (قولُه وذكر الوقتين الخ) قيل ان الا خرة ليس فيهامسا ومساح وانداهد المانسة المنا فاذا كان كذلك يحض العرض بوقتين يفضل ينهسما بترك العذاب أوسعذيهم بنوع آخر غيرالنا وأوالمرادالتأيد اكنفاء بالطرفين المعطين عن الجيع (قوله وفسه دليل الخ) لانه ذكرلها عذاب عطف علسه عذا مهمف التارف ولاعلمه وأن الروح بأقبة لأنه لأيتصورا حساس العذاب بدون بقائها ولامعني لتعذيب مالاروح الموهدة اجارعلي الوجهن سواءأر يدالتفسيص لان الوقتين ف الدنيا أوالتأ يسدلان المرادمن موتهم الى أبد الا مادوا ما كونه كاية فالكاية عبوزفيها ارادة المقيقة فاعليل على جوا فه لاعلى وجوده وسوأ كان العذاب المروح أوالبدن والايردان الروح لست ف القيران المرادبعذاب القيرعذاب العذرج وسواعان فوله ووم تقوم الساعة معطوفاأ واعتراضا فأنه يدل على مغارته الماقبله فيحكون لاعالة فى البرزخ والاستدلال لانه فرق بينهم وبين غيرهم (قوله هذا مادامت الدنيا فاذا الخ) تفسيرعلى أن الواوف قواه ويوم عاطفة وانصاله عاقبله ظاهر وإذا أتى بالفا التدل على انسال العذابين لاأن المقام يقتضى الفاء بالواثق بهاف النظم لم يعسن كاأشاراك وصاحب الكشف أوهوا شارة ألى أنه وللف وحوف التعقب تعو بلاعلى فهم السامع كاقبل وأشار غواه قبل الهم الى أن فيسه قولامقدرا ليعطف المرعلي اغلروالافلا عتاج المممعني وقولها آل فرعون اشارة الى أنه على قراءة ادخاوا أمر امن الدخول يكون آل فرعون فهامنا دى حذف منه حرف الندام (قول رأ وأشد عذاب حهم) لاله مقتضى شدة كفرهم

فتعريف العذاب العهدواشة يتهعلى الاول مالنسب بتلعذاب الدني اوالبرزخ وعلى هذا والتسكية لعذاب غيره مفلا ينافى دلالة ماقبله على عذاب القبر وماقبل انه لادلالة على هداف أشد العذاب على عداب القبر لأيمني ماقيه (قو إله بإدخالهم النار) اشارة اتى أن هذه القراءة من الافعال وان آل قرعون مفعول لامنادى وقوله اذكرا الخفامله مقذرمعطوف على ماتقدم عطف القصة على القصة لاعلى مقدر تقدره اذكرها يتلى عليك ولاعلى قوله فلايغروك أوانذرهم ليعده وعطفه على غدقوا عطف الظرف على مثله وجملة ويوم تقوم الخ اعترامش ووجه الدلالة فيسه أيضاطا هرلعطف عسذاب الاستوة عليسه واعتراضه بنهسها كرارف كانوهم لكنه لايعاومن شئ في ذكر قوله في النار ولذا قبل اله قليل الفائدة (قوله تفصيله) أى اتفاصهم فيها وفي نسخة لهم والاولى أصم وقوله تباعا بتشديد الباء جديم تابع وجعم على فعل الدرو-صره النعاف ألفاظ مخصوصة أوهومصدر تقدرمضاف أوعلى التعور فالطرف أوالاسنادالمبالغة بجعلهم الدة تعيتهم كالنهم عين النبعية (قو إدياد فع) أى بدفع بعض عداب الناد أوبقعماءغا ومغنون من الغناع الفتر بمعنى الفائدة ونصيبا بمعنى حصة وبعض منه وقوله لمادل عليسه مغنون نأحدالمذكورين وهوالدفع أوالجل أوهوالعباس بنضمن أحده ماأى دافعين أوحاملين عنا نصبها وقولهأ ومصدرأى قائم مقام المصدرلتأ ويدبه كاان شيأ في تلك الآية كذلك كامر وقولمسن صلة مغنون أى كونتن في قوله من النارمة علقا بمفنون لانه يتعدى بمن وعلى ما قدله هو ظرف مستقربيان لنصيبا فلفظ من اسم مكون وصلامنصوب خبرها و يحتمل حزمعلى أن اسم يكون ضير نصيراً أي على هذا يكون نصيبامعمول المغنون ومن تتمتع لالتقديرعامل فيه وفيسه ميل الى أن التضمين من قبيل التقدير أيضا وهوأحداحمالانه اسكن الظاهرأن الرادهوالاقل والسهده بأرياب الحواشي (قو له نعن وأنم) تفسيرككل لان المراديه كلنافهومبندا خيره فيهاوا لجله خبران على هذا وقوله فكمف الح اشارة الى الرساطه عباقسله وقواه على التأكسد أى لاسم ان وفيها خبرهما وكون كل المقطوع عن الاضافة يقع تأكندامذهب الفزاء وتبعيه الريخشري والمستف ومنعه ان مالك وقوله في الطرف هوفيها (قو له ملف الحال المتقدمة الخ اشارة الى ماذهب السه بعض العاة فى الحواب عن الاستدلال بهذه الآية على التأكيد بكل المقطوع عن الاضافة بأنه حال من الضمر المستترفى الظرف وضعف بوجهين تقديم الحال على عاملها الظرف وقطع كلءن الاضافة لفظاوتقد والمصر تكرة فيصم كونه عالافلذا قيل ان الاجود كويه بدلامن اسم ان وجاز ابدال الظاهر من ضمر الماضر يعني لا الفائب فأنه جائز بدل كل لانهمف والاحاطة كقمة ثلاثتكم فانقلت للزمه ايلاع كالمعوامل وهوشاذ قلت انما يكون كذلك على القول بأن عامل المدل مقدّر وأماعلى المقول بأن عامله عامل المدل منه فقيل لا يلزم ذلك وف منظر فالاحسنأن بقال انه انمايكون كذلذاذا كانت على هيئة تكون فيها يوكيدا وليست هنا كذلك وفي تقدم مثل هده الحال خلاف التحامة فوزه ومضهم مطلقا وبعضهم اذا تقدم على الحال المبتدا ومنعه آخرون وقلوقع لان الحاجب يحبو رمني بعض كتبه ومنعه في بعضها وقد يوفق بنهما بأن المنع على تقدير عل النظرف لنبياته عن متعلقه والحوار على جعسل العامل متعلقه المفتر ولكون الفظ الامعتوا وقواة كايعمل فى الظرف المتقدم فالمحا ترالتوسع فيد مكافى المثال المذكور فأن كل يوم منصوب على الظرفية وعامله الثالواقع خبراءن توب المبندا المنكرة المسوغة تقدم خبرها (قو الدمان ادخل أهل الجنة الخ) أوبان قدرعه فآمالكل منالا يدفع عنه ولا يتعمله عنه غوه وهدا انسب بماقيله وقوله لامعقب أى لاوادله ولاأعتراض عليه وقلمر تفسوه وقوله للزنها اشارة ألى ان الحل على اصمار لضمر النار المتقدّمة فوضع هداموضعه للتومل فانها أخص من الشار بحسب الظاهر لاطلاقهاعل مافى الدنسا اولانها محل لاشدة العذاب الشامل للناروغيرها وقوله اولسان محلهم اى المكفار وهذا أنسب من كونه للغزنة كانبل وهذا بنامعلى انهاعلم لاسفل محالها والاقل على أنه علم لهام طلقا وهما قولان وجهنا معروف بكر مراخم وتشديد

وقرأ حززوالكسائى وفانع ويعضوب وسقص أدغاوا على أمرا للانكة بادغالهم الناد (وأذ نعاجون في النار) وأذكرون تخاصهم أيها ويعمل عطفه على غداقا (فيقول الفعفا وللذين استكبروا) تفصيل له والله كالحجم الله الله كالم الله كالم الدم أودوى معلى المناعلى الإضماد المناعلي الإضماد المناطقة المناط أوالتعوز (فهل أسم غنون عنائصيا من النار) بالدفع اوالجل ونصيامقعول لمادل عليه مغنون أوله بالتضمن او مدركن في قوله لن تغني عنهم اسوالهم ولا اولادهم من الله شبأ فتكون من صلة مفنون ( فال الأين استكرواا فأكل فيها) نحسن وانتم فكف تغنى عنكم ولوقدرة الإعنيناءن أنفسنا وقري مارعلى التأكيد لانه بعنى كاناونوينه عودس عن المضاف السه ولا يعوز معدله الامن المستكن فحالظرف فأعلانعسمل فحالمال التقدسة كإيعمل في الطرف المتقدّم تقولاً على يوم التنوب (ان الله قد ملم بين العماد) بان أو خل أهل المنة المنة وأهل النادالناد ولامعة سيلكمه (وقال الذين في النار خزمة مهم) اى لزنها ووضع جهم موضع الصعد للتويل أولسان علهم فيها ويعتمل ان يكون حيمة أمدد والمتعامنة والهم بعرجهام بعباء

(ادعوار بكم عناف عاليما) قدريوم (من الُعَدَاب) شَيامن الْعَدَّانَ وَيَعِوزُانَ يَكُونُ المفعول يوما يحذف المنساف وعي العدداب بانه (قالوا أول ال قاسكم رسل كم التينات) أرادوابه الزامهم المعبة وتوييفهم على اصاعم أوفان الدعاء وتعطيلهم أسبأب الاسباب ( مالوا مِي وَالْوا وَادْعُوا) فَمَا مَالَاثُهُ مِثْرَى فَدَهُ ادْلَمِ يُؤُذُنُ والفادلام فالكموف اقتاط الهمان الاحابة (ومادعاه الكافرين الافي ضدال) ضباع لاعاب (الالتعروسانا والذين آمنوا) مالحة والتلفروالانتقام لهسم من ا كفرة (في الحدوة الدنيا ويوم يقوم الانتهاد) إى في الدار بن ولا متمنى دال عما كان لاعدائهم عليهم من الفلية المهامالة الفيرة بالعواف وعالب الامروالا يهاد جع شاهدكما حبواصاب والراديم نازوم وم القيامة الشهادة على الناس من الملائكة والانباء والمؤمنسين (يوملا يتبع النظالين معدرتهم) بدلس الاول وعدم فع العدرة لانها ماطلة اولانه لايؤدن الهم فيعتدرون وقرأ عُدِ الْكُوفِينِ وَاقْعَ النَّاءِ (وَاقِمِ اللَّعَةِ) البعد عن الرحمة (ولهم سوء الدار) جهتم (ولقد آنباموسي الهدى) مايهندى به فكالديزمن المعزات والعيف والشرائع (وأورثنا بي اسرا مسل البكاب) وتركما عَلِيهم بعد ممن ذلك الدوراة (هدى ودكرى) هدأية وتذكرة اوهاديا ومذكرا (لاولى الالباب) لذوى العقول السلمة (فَأَصْبِ) على أذى المنركين (انوع لمالله حق بالنصر لا يخلفه واستشهد بجمال موسى وفرعون (واستغفرانسك) وأقبل على أمر دينا وتدارك أرطانك بترك الاولى والأهمام بأمرالعدا

التون بعدها ألف النتر العميقة وهي عرسة وقبل المامورية (قولد تدريوم) أي مقدار يوم من أيام الدنبا وفسرة مهلانه ليسرف الأسخرة لبل ولائمار وقولة شأمن المداب يعنى أتنسفعوا مفذروس تحتمل السأن والتبعيض وكلام المسنف محتل لهسما أيشا واذاكان بومام فعولا فتقدره الهوم وشدتوه وغوه أوالراديد فع عنا يومامن أيام العداب فتأتل (قوله الزامهم العبدائ) يعني المقسود من الأسفهام التوريغ وقوله فأنالا نجترى فسه يعي لسر المقصودة مرهسم بالدعام ل امتناعهم من الدعاء مع النوبيغ وامتناغهه منه يتضمن اقناطههمن الاجابة الههم والمراد يقوله امنا للكم الكفرة وقولة لاي آب تفسير للضباع وقوله الانتقام لهمسوا فيحساتهم أويعد بمناتهم كاأباد يجتنصريني اميرا تيل بعد فتلهم الانبياء عليه ألصلاة والسلام وقوله ومادعا الكافرين يحقل أن يكون من كلام اللزنة أومن كلام الله اخبأ والنبيه صلى الله عليموسلروهو أنسب عايمه موقوله فى الدارين تفسيرالم اغالديا ومايعد م فوله ولا فتتص ذلك أى كون الله ماصر ألرسله وقوله يما كان لاعد الهماى الكفرة من الغلبة اى الغالسة وكون الضمر الانسا عليهم الصلاة والسلام والغلبة بمعنى المغلوبية على الهمضدرا لمهول خلاف المعروف من معناه وهذا في الدنيسا فاقالغوب فيهاسمال واماف الاكرة فلاتخلف تصرتهم ولذادخلت فيعلى المياة دون قريت ملان الغرف الجرودين لايستوعب كلتصوب على الغوفسة كاذكره الاصوالون وقوله آلاشهاد الخاختلف في حعرفا على على أفعد المع عدم اطراد ما الاتقاق ومن المعتورة ويقول في مثله انه جعم فعل يخففا من فاعل كنهد وقبل هوجع شاهدفهو جعاباح فالذكره المسنف قبل يحوزان يكون قصر اللمسافة وهوخلاف القاهرمن كالامه عنا والصريحمن قوله في صورة الانسان الابرا رجع بركار باب اوبار كاشهاد وقيسل أشهاد جعشهمد كاشراف جعبشريف وقوانوالمراديهم أى بالاشهاد من يشهدعلي تبلسغ الرسل وقعافسر في هود بالبحوار كامر (قولة وعدم نقع العذرة الخ) الوجه الاول على اله لذني النفع فقط والشاتي على اله أنني النقع والمصندة كأمر في ولاشف عبطاع وتوله لانه في بعض النسم لاعما والصيم الاولى وان كان كل منهما ضعرشان وقدقل عليه اله قال ف التحريم ف تفسع قوله لا تعتذر واالموم المأله لاعذراهم أولان العذرلا ينقعهم قلاوجه لتعلى عدم النقع هنابعدم الاذن ولاجعله مقابلا للبطلان فالاولى أن يقول لعدم تعلق ادادته بالنفهم مأن ماذكره هنا مخالف لقوله في المرسيلات الدلم يتصب فيعتذوون فيجواب الايؤذن لهمالايهامه الالهم عذوالكنام يؤذن لهم فيهفتأ تلف التوفيق مستعينا ولي التونيق وفراحتنفع بالناه طاهرة وقراءة الما الانه مصدروتا بينه غرحفيق مع انه فصل منه (قو المجهنر) تفسير للداروسوء ها مايسو وفيهامن العذاب فاضافته لاسة أوهوس اضافة لصفة للموصوف أى الدارا لسوأى وقواه مايهتدى معلى أنه مصدر تجوزيه عمادكر أوجعل عين الهدى مبالغة فمد وتركاعليهم الح يعسني الهجعل مجاذا مرسلا عن النرك لانه لازمله اوهواستعارة سعية له وقوله هداية وتذكرة الخ اشارة الى اله مفعول له اوحال لتأوله بالصفة والاشاوة فى قولهمن ذال للهدى وقوله بعده أى يعدمو ته لآن الارث ما يؤخ ــ ذيلا كــب مدالموت فهذا أتمالت مه فلا وجه لماقيل لوفسر مبقوله جعلنا بي اسرا يل آخذين الكاب عنه ما لكسب لشهل من في حماته كايقال العلما ورثة الانساكان أولى ( قوله لذوى العقول السلمة) خصهم لانهم المنتفعون بوالافهدا يتهعامة كامرمثله مراوا وقوله فاصراكخ الظاهرأنه يتقدراذاغرفت ماقصمناه علىكالتأسي فاصبرواليه اشار بقوله واستشهد يصبغه الماضي أوهو بصيفة الامروآ لمعني اجعارها هدالك ولنصر بالك فالنصرله أوعامه والمؤمنين وقوله أقسل على أمرد يتك بالدال الهمله والماء المنياة البحشة والنون وفي بعض النسخ بالذال المحية والنون والماء للوحسدة والغلاهر الدغير بف لان تعدوه غيرملائرك كالايحنى علىمن له فطنة سليمة اذهر اده تأويل مافى النظم من اضافة الذب لهمع عصمته وطهارته عن ا دنيه الا تمام بان المرادأ مره بالاقبال على الدين وتلافى مار عايصدو بما يعد بالنسبة له ذنيا وان م يكنه فقوله تدارك بصغة الامرأ والمصدر وقوله بترك متعلق فرطات وهوماصد زعن غيرقصد وتعمدتهم والاهتمام

انحبكان تدارك مصدارفهومعطوف علمه ويجوز عطفه على الاولى وقوله بآلاستغفار منعلق شداوك وقوله فالد تعالى كافيات الم تعلى لما قداد من قوله أقبل اكم ولا ينافى ماذكر كوند تعلم الائته - (قو له ودم على التسبيح الخ) بعني بالعشق والايكار كاية عن دوام تسبيحه كايف البكزة وأصملا وقدمة منأد وتعضفها أوهو تخضيص للوقتين على أتناظراه مااتسبيرالصلاة تنامعلى ماذكره والضائل بعدم فرحس الصلوات الخس عكة لملسب لاغسروقدمة في الروم أنّه مغول كأن الواجب وكعتيز في أي وقت اتفق وكاه مخيالف للصبير المشهور فيجوفأن رادالدوآم ويراديالتسبيح الصلوات الخس ولذآذهب الحسسن وحه المقهنا وعلى مندمته الى أنّ هـ ذوالا " منتمد نية وعلى التنسب ص يجوز ارادة التسبيع عناه المفيرة أيضا (قولد عام ف كل مجادل منطل) السطلان مأخو ذمن كونه بغير سلطان أى هنة وقوله وان تزل الخ لان السبب لانتخصص ومرزقال زلت في المهود يجعلها مندنية كامر وقوله حين قالوا الخ المراد بصنا حينا النبي المدير به في المهوراة فالاضافة فيمه لادنى ملايسة والمسيم ابن داود الدجال لانهمن البهودكا ورمض الاحاديث ويسجى المسيم بالحاه المهملة فقبل اشؤمه لانه يطلق المسيم على من فيه شؤم وقبل لكونه أعوروا لمسيخ هومن مسم وبهم بأناله فأحدشه فنه عن ولاحاجب كافى كاب العن ونقل النما كولاعن الصورى أن المبير بالحام المهملة عدى بن مريم علمه العلاة والسلام وأمّا اسم الدجال فه ومسيخ بالله الجيئمن السيخ (مولّه ال في صدورهم) أى في قلوبهم فأطلقت على اللمجاذرة والملابسة وقوله أوالرادة الرياسة تف يرالكر ومطرف على قوله تكرفكون مجازاً عنه لما يعهما من المثلاثم وقوله أو أن النبوة الخ معطوف على الرماسة بأو العاطفة وقوله غالغ دفع الاكات فالضمرعائد المهلفيهمه من المجادلة اذهو المقصود منها والجله مستأخفة على هذافان كان الضمرالمراد ازذال وكونه صفة كيراً يضا وقوله انه الج تعليل للامرقبله (قولمه فن ماذة ويخوها وهو تفسيرافوا أؤلاأى البداء وقواهمن أصل بناعلي أندلس بمعدوم الاصرل والمبادة ولوعب الذنب الذي منه عطق خلق النطائم النواة وقولد لاشكل ما عمادلون فيدمن أمر التوحيد) وفي نسخة بأمرا لتوبع مديالها بدل من والمقصود كاصر تحيه الزمخ شرى سان اتصال هنذه الآية عاقبايا لائه لمباذ كرفساه التوحيد ومايشته ونعي على المشركة بمثركه بهرش نذان فينل هيبذ والا آمه يأت مجادلته مكلها اضادتها هبراها التكنز نفرحق والطمع فعالا سافونه عضه عباذكرهما شت أحر المعت كافي قوله أوامس الذي خلق السموات والارص بقادرعل أن محلق مثلهم الآية لان اللازم بعيد الاعان ماته ووحدا تت معرفة أمرالمدا والمعادهذاما وادوبلامرية لكن التكلام في عيادية أتماعل نسجة الماء فؤو وانه ولأن أشبكل عهيي أشبه كاتقول هذامن أشكاله أي أشباهه واضرابه وهي -مقارية المهني بهني الدثني بأثب وشيء بأمر التوحيد وأقويه في كثرة المجاهلة في شأنه وكونه من ألزم اللواؤم معرفت يعويلي النسجة الانوى فأشيكل بمعنادا أسنابق أيضا لكفه ضمن معسني أقرب فتعلقت سن بهبهذا الاعتيار يوهذا أصم بماقيل انمن متعاق بأشكل والمعدني اله أصعب من أمر التوحيد في محادلته من فاله ظاهر لاعتباح لسان بطلان محادلته وقعه هذا فلذا نخص بالمعان وأماما قبل أن معنى الا يدخلق هذه الامورا سيرون خاقهم فيامالهم يجادلون ويشكيرون على خالفهم فقلسل الفائد توالحدوى (قو له لانهم لا يتغارون الح) اشارة الى ماذكره الراغب في الغرة من أنَّ ما قبلها لما كأن لاثبات المعت الذي يُنهم له العقل فاسب تق العلو عن الناس عن كفر مالانه الوكانوامن العقلاء الدين من شأخهم القدر والمتفاكر فعمايدل على الم يصدر عهم مثله ولذا لهذكرا مفعولالان الناسب للمقسام تنزيا منزلة اللازم (قوله الكافل والمستبصر )يمني ات الوصفين المذكورين بتعادان ان غفل عن معرفة الحق في مدله ومعان ومن كان التصميرة في معرفته عاواذا قدم الاعم لمناسنه الماقنله مزنق النظروالتأمل وقدم الذين آمنوا بعدد لجاورة المصيروا شرفهم وف مثل ظرف أن بجاوركل ماينا سبدكماهناوان يقدم مايقيابل الاول ويؤخرما يقابل الاستركفوله ومايستنوى ألاعي

بالاستغفارة نه تعالى طفيان فى النصرواطهار الامر (وسيج جمد ران العنى والابتار) ودم على السبير والسماليات وقبل سل ا ما الوقتين أذ كان الواجب بمكة وكعد بن لهذبن الوقتين أذ مرة وركة بن عنسياً (ان الدين عادلون المرة وركة بن عنسياً والمرة بن عنسياً والمرة المرة وركة بن عنسياً والمرة ا في آيات بغير علمان أطهم عاملي م ادل منط ل وان زلق منسرى مكة أو م ادل منط ل وان زلق منسرى مكة أو البود عين فالوالت صاحبًا بل هوالمسيخ ان داودیان الماله Hروالعروا در مه الايماد (ان في مدورهم الا كار) الانكام عن المن وتعظم عن النفي روالعلم أوارادة الريامة أوأن المنوزواللك لا يحصون الا المعمر (ماهم مرافعه) بالخدفع الديا الموالموال (والمعلمة المعلمة ا المستع الأسعر) لاقوال مرافعال مراكاق المروات والارض الكرمن على الناكس) بن في دول شاقها معطوعة المركز والمركز المركز المرك المسلقة وعلى خلق الإنسان التاسن أحسال وهو بانلاشكل عاص ادلون فسه سن أمر التوسيد (ولكن أورالناس لاملوك) لابر ملا تفارون ولا يتألون لفرط عفاتهم وأستوى الاعلى والصر)الغافل والمستصر (والدين آسنوا وعساط العسالمات ولاالمحا

أوالمستنوالمسي فنبغى أن يكون لهم سال يظهو في النفاوت وهي فيمانه دااعت وزيادة لافي المسى الاقالقمودنى مساواته للمست فيالمسن الفضل والكوامة والعاطف الثاثى عطف للوصول بملعاف علم بدعلى الاعمى والبصرانغار الوستين في التصود أوالدلالة بالصراحة وألثبل (فالإمانية كون) أي مذكر الماقليلا يتذكرون والمتعمراتناس أوالكفاروقرأ الكوفيون الناعلي تغليب الخاطب أوالالتفات أوأمم الرسول بالخاطبة للبعر (المناس المتر المتران) لون و ح الدلالة على سوازها واستاع الرسل على الموعد الموقوعها (ولكنا أندالناس لايوشون)لايصد فون بالقصورتظرهم علمه علاهرماعه ون به (وفال بهم ادعوني) اعبدوني (أستم لكم) أنهام لقوله (الله الذين يستكرون عن حيادتي مستافق ماغرين وان فسرالاعام معنى داخرين) ماغرين وان فسرالاعام بالدؤال كان الاستطوالعادف عندسعولا عغالسالمتاينه

والمصرولاالغلاث ولاالتورولاالغل ولااطروروان يؤخر المتقابلان كالاعي والاصم والبصروالسميع والكلُّ جائزواً مَا يَعْسِهِ مِالصَمْ والله كامرِّق سورة فاطرفغير سناسب هنا (قولله وألحسن والمسي ) الأقلُّ تفي رالذين آمنواولذا فالموالمسي مفعدل عن التقابل الظاهرا شارة الى أنهم علم في الاحسان ففيه لف ونشر أقيله غيرمرتب وقوله فننبغي أن يكون الجزائا وذالى أن المقصود من عدم أستوا تهما ليس تفاوت الهمق الدنابل فدارا لنزاع بعد البعث لانه لولم بكن ذات كان خلقهما عبدا منافيا المسكمة الصافع المسكم واذاذ كره بعدا الحد على المعاد وعقبه بقوله قلمالاتا ينذ كرون (قوله وزيادة لاف المسي الخ) ليس المراد الهاذائدة وأسابل أغاأ صدت تذكيرا للتي السابق لمناسهما من القصل يعلول الصله لان المقسود مالمنغ ات البيكافرالمسي الايساوى المؤمن المحسن وذكرعدم سساواة الاعمى للبصير توطئة له ولولم بعدالمنتي فيمر عباذهل عنبعه وظن أنداستدا كلام ولوقيل ولاالذين آمنوا والمسي مليكن نصافيه لاحتمال اندميتغدأ قللاما يتذكرون خبره ومدم على المعى فاخل سنأن المقصود غنى مساواته المعسن لانق مساواة المسنة الذالمراد بيان منساده فلذاآ كثني بالنتي السابق في الذين آمنوا أسه أنّ المرادي المساواة من الطرف من مُناتل قول والعاطف الثاني عطف الموصول الني اشارة الى أنّ المراد عطف الجموع على الجموع كافى قوله هوأ لاول والاستو والظاهر والباطن وليترك العطف يتهما لات الاقل مشبهه والثاني مشبه فهما بمسيء المعا ل متعدان فسكان ينبغي ترك العطف منهدما لان كلامن الوصفع معارل كل من الوصفين الاتنوين وتفاير المغات كتفاير النوات في صحة التعاطف كامرّووجه النفاير أنّ الغافل والمستبصر والحسسن والمسي صفات متغايرة الفهوم بقطع النظرعن انتحادماصدقها وعدمه ولاحاجة الى القول بأن القصد في الاوليز الى العلم وفي الاستوين الى العمل وقوله أو الدلالة بالصراحة الزهذا بناء على التحادهما فيالماصدق ولكن لمنامتهمامن التغارا لاعتباري افأحده ماصرينع والاشرمذ تكورعلي طريق التشيل عطف وفيه تظرلانه لوا كتني يجردهده المغيارة لزميموا فعطف المشبيه على المشبه به وعكسه (قولله تذكر اتماقلدان يعنى أن نصيدلا وصفة مصدر متدو وقواءلي تغلب الخياطب الخ الغاهر جريانه على الوحه من لاتُّ معض المناس أوالكفار محمل اطب هنا والتقلل أيضا بصم الحراوه على ظاهر ولان منهم من يتذكرو يهتدى لاسلامه وجعله بمعنى المتنيءلي كونه ضميرا أكفارأ وتىكم أنه على حقيقته اذا رجع الناس وأتما تخصص الذفلب عبالذار بعمالناس والالتفات بماأ ذلوجع للكفار فلا وجعاه وفي الالتفيات اظهار للعنف لان الانكارمو احهة أشدوا اقمل

القدأ - الدُّمن برضال ظاهره ﴿ وَلَدَّا صَاءَكُ مَنْ يَعْصَالُ مُسْتَرَا

فهوا المناخس التفليب فن قال ان هذه المسكنة وحد فى التغليب عالتعمم فيكون أبلغ إعيزوسه الابلغية في مسكن يعدف بريام افيهما والمفاهر أن المخاطب من ماطبع ملى المتعلم وسلمين قريش في قال المخاطب المني سمل المتعلم وسلمة وله قاصر ولا ساسب ادخاه فين لم يتذكر فقد مها وأحم الرسول متقدر قل قبله فلا يكون التفات (قول وضوح الدلاة الخ) وماذكر سنى الزيب والمشهة لان مادل البرهان الواضع على جو ازه كامر مراوابين الا بات وأجمع على وقوعه الرسل عليم الصلاة وانسلام لا ينبغي لعاقل الشائف فيه وقوله عصورت أى يدركونه بالحواس الطاهرة وعناه بالمالانه عدد في المناف والمستقلة المناف المتعلمة الانهادة والمعادة والمستقلة المناف المتعلمة الانابة واطلاق الدعاء على العادة بجاز لتنمن العبادة له لانه عبادة حاصمة أريد به المطلق وسعمل الانابة المراف المناف المتعلم المستقلة والمناف المتعلم فان المناف المتعلم فان المناف المتعلم فان المناف المتعلم المستقلة ومنعني صاغر بن أذلاء (قولة كان الاستكار المارف عن الدعاء المناف المتعلم المستقلة ومنعني صاغر بن أذلاء (قولة كان الاستكار المارف عنه الح) أى زل الاستكار عن العبادة ومنعني صاغر بن أذلاء (قولة كان الاستكار المارف عنه الحراب المناف المتعلم المناف المتعلم العبادة ومنعني صاغر بن أذلاء (قولة كان الاستكار المارف عنه المناف المتعلم المناف المتعلم وعن العبادة ومنعني صاغر بن أذلاء (قولة كان الاستكار المناف الم

منزلة عدم الدعا وعبريه عنه المبالغة بجعل عدم الدعاء كانه كفرفلذا أقيم مقامه والفرق بنه وبين مايعيده ات العبادة ليست في هذا محيازا بل الاستكار عنهافتدبر (قوله أوالمراد بالعبادة) أي تعوّز في الثاني فقط دي يمعنى دعائى فأطلق العبادة وأثريد بهافر دخاص من أفرادها وهوالدعاء وهومجاز أيضا ولوقيل لاساجة الحي التجوذ لان الاضافة المرادبها العهدهنا فيفيدماذكرمن غيرتجوز لكان أحسن (قوله تتستر يحوا الخ) يعى تسكنوامن السكون لاالسكني وقوله بأن الخرسان لسبب ذلك بأنه لغيبو بة الشمس غلب علب المبرد إ والغللة فأذى يردهانى ضبعف القوى المحركة وظلته آنى هدواً للواس الظاهرة أى سكونها في قوله ليؤدّى الخلف ونشر (قوله يصرفه أومه) بعني أن النها داما ظرف زمان الديساراً وسب له وعليهما فاستاد الإبسارله بجعلهم بصرا استنادمجازي لماسه مامن الملاسسة وعدل المالمساغة يمعل بصر المصراقوته أثرفيما بالابسه حتى كانه مصرأ يضاواذا لم يقل لسصروا فعة كافي قرشه فان قات لم ترك هذه المللغة فالأولفا يقل فممساكا فلتقدأ حسعنه يوجوه فقسل الأنعمة النهارأة وأعظر وكالأول بالمبالغة وقيسل لانه يوصف السكون وانكان لسكون الريح فيه غالبالكنه شاع حتى مساوينزلة المقيقة في وحقه به أولانه دل على فضل فى الاول مقديمه فيرالناني المالغة المذكورة وأماكونه من الاحتيال وأصل لنوافه ومبصرالتنغواس فضله فثله لايقال بسلامة الامير (قو له لايوا ويه فضل) بالياء التعتبية أكالايقابه ويقاومه أوبالنون يعيى اتالنوين والتكر للعظم والمقصود مناتعظم فضاه وانصامه بذكره بعدماعددمنه ولذالم يقل لفضل لانه يدل على تعظير ذائه صراحة دون فضاه ولسر هذا يتصودهنا مع أنَّ اسم الله يكني فيه فني قوله للاشعار يه مضاف مقدراً ي القسد الاشعارية (قوله ليلها به مالخ) أي لعدم علههم بصقه لانهم نوعلوا حقه وأنه هو المذبر كان ذلك شكرا واغف المواقع النع عدم رعاية حقوقها وقوله لتغصب الكفران بهمقال الشارح المحقق هومن إيقياعه على صريح أسببه الظاهر الموضوع موضع البنمبر الدال على أنه شأنه وخاصبته في الغالب لا يعني التنصيص الحصري كما توهمه العمارة لانه لايناسب المقسام فلاد لالة الفظ عليه (قوله المخصوص بالانعال الح) بشيرالي أنّ اسم الاشارة جعل مبتدأ لندل على شوبتهاأ خبريه عنه لذلالته على الذات المتصفة بماتستي من التفضل بعامرٌ من النع الجسام ولايكون الهامعبوداالامن هوكذلك وليس فيماذ كردلالة على أن لفظ الجلالة صفة لاسم الاشاوة كماقيل حتى يلزم مخالفة ماذكره النعاة ويدعى أنه خالفهم نظرا لاصله بل هوالى المبرية أقرب منه الى ماذكر وقوله الله ربكم خالق كلشئ لااله الاهوأ خدار مترادفة صريح فده وقوله لافائدة في الاخدار به مع عدم انسكارا الكفار غبرمتو حدلات معنى ذككم المتصف بهذه الصف آت هو الاله المعبو دلاغبره كإيضده تعريف الطرفين والمشركون منكرونالتوحيدالذى بدل عليه الحصرالمستفادمن تعريف الطرفين أقوله تتخصص اللائحقة السابقة) المراد بالخضيص تقلسل الاشترالي في المقهوم تظرا الى أصل الوضع فانَّا لله المعبود يحق وهوشامل للمرى المنع وغيره فذكر الرب التفصيص به وهوأ يضاشامل خلاق مسيع المخلوقات وغيره فابعده اختصيه فلابردعامه أتألقه دالعلى استجماع جمع صفات الكال فلاحاجة اتضميص بغيره ثمانه فى الانعام حوّر في بعنها الوصفية والبدلية الاأنه فيها أخر خالق كل شيّ عن قوله لااله الاهو وقيدم هذا ولامدلهمن نيكتةوهي أت المقصودهنا الرذع في منتكرى المعت فناسب تقيدته مامدل علسه وهو أنه مهدآ كلشئ فكذااعادته والمرادمالتقر برالتوكيدوليس المرادمالتفصيص مصطلم النعاة بل تقديرا عمني أَوْأَخُصُ فِتَأْمَلُ (قُولُهُ اسْتَنْمَافًا) على هذه القراءة وعلى الأولى هوخير وقوله كالنتيجة لانَّ ماقسله يدل على ألوهبته وتفرَّده بالالوهية كأنَّه قبل الله متصف عاذ كرمن الصفات ولا اله الامن اتصف بم افلا اله الاهو (قوله ومن أى وجه) تفسيراا قبله لان أني اسم وضع الاستفهام عن الجهة تقول أني يكون هذا أىمن أى وجه وطريق كافى المصاحفه ولانكارجهة بأنى منها وهوأ بلغ من انكاره فالوجه في كلامه بمعنى الجهة وهوأ حدمعانيه (قوله أى كاأفكوا أفك الخ) ماموصولة أومحدرية وفيه اشارة الى أنّ

أو المراد بالعسبادة الدعاء فأنه من أنواجاً أو المراد بالعسبادة الدعاء فأنه من أنواجاً وأسرأ أبن في موأبو بالرسيد خلون -الماءوني الله (الله الدي م م الماء وفي الله وفي الليل المستنادة المستندة المستنادة المستنادة المستنادة المستنادة المستنادة المستنادة المستنادة المستنادة المستنادة ا بالدامناللا عَتِى الى ضعف المسركان وهدف المواس (والنهار ومعرا) يعرفه أوبه واستاد الاسلمالي عانفيه سالفة ولذاك عدله عن العلل أن المال (ان الله لدوا فضل على الناس) لا يوافر به فضل والد شعارية المقالفال (ولكن المنظلة الم لان كرون) لمهلهم الملهم واغفالهم مواقع النموت كرياناس لضمي المتعرافيهم (ذلكم) المنصوص بالافعال المعتف في الالومة والربوبية (القديكم الى كل شي لالهالاهو) أشار من الدعة اللاحقة السابقة وتقررها وقرئ عالق النصب على الانتصاص فكون لاالهالاهولستناظ ماهو طائنه تالاوصاف الله كورة (فأنى نونيكون) في ني ومن أى وجب العرفون توفيكون) في ني ومن أى وجب العرفون عن عادنه الى عادة عام و (كذلك بوفك الذن الواط المالله عبدون) أى المتدوار تأشلها

(اقدالذى عل لكم الادض قراوا والسماء ناً ) استدلال ان بأفعال أخرى (وسؤركم فأسن موركم) بأن خلف سنسب القاسة بادى الشرة سياسب الامضا والتغليطات متبيأ لمزاولة السنائع والتساب السكالات (ورزق كم ن العليبات) رب العالمين) فان كل ماسوا ، مربوب ، ختة ر بالذات معرض للزوال (هوالحي) المتفرّد بالماء الذائبة (لاله الاهو) اذلاموجود بساوية أويدانية فيذانه وصفاته (فادعوم) فاعدوه (علم من الدين) أي الطاعة من الشراز واكر إ • (المسلسلة وبالعالمين) المارة الماريخ المارة الذين المعون المارة من دون الله المام في البنات من دون الله المام في الم الحيج والاسمات فأنهامقوية لادلة العسقل و المالية المالية العالمية العالمية المالية ال أن انقادنی اخلاص دینی (حوالدی خلفکم المستخطعة المستعلقة عمين علقة عميض المستحدث الم طف لا) المفالا والتوسي لا وادة المنس أوعلى تأويل كل واستدستكم (تراتباغوا اللام فعم معلقة بحد وفي تقسد بو شهيقيكم لتبلغوا وكذافى فواه (مرات كونوا شهرها) ويعوز عطفه على آرافعوا وقرآ مانع وأبوعرووسفص وهشام تسوما بضم الشعن وقرئ شيفا كفوله طفلا (ومنكم من يوفى من قبل) . ن قبل الشيخوخة أو بلوغ الاشد (ولتبلغوا) ويفعل ذلك لتبلغوا (أجلاسمي) مووف الوثأويوم الغباسة

المشارع يمعني المساضي والعدول عبدلا ستعشاره ورنه لغراشه وقبل أنه الاشعار بأنه نسغي أن يكون بمالايصقق وقوعه وفسه تطر وتوله سناءأى مبنمة وفسدف مرتحنا وفيالبقرة بالقب المضروبة لات العرب تسي المشاوب أبنية فهوت بيه بلسغ وهواشارة لكريتها وقوله استدلال ان والاول هوقوا الله الذي بعل لكم الليل الخ (قوله منتسب القامة) أفرد معلى تأويل كل فردوبادي الشرة لا مفطى بالشيعروالو بروالمراد بالقطسات جع تخطيطة مقابل مايتصل بالاعضا ويحكما لحواجب والاصداغ والشوارب فى الرجال والاطفار والهيآ ت المسؤرة وهذا بان المعاسين المحسوسة الغاهرة وماسد الماعة وية الباطنة وفسر الطيبات اللذا تُذوقد قسرت الحلال أيضا (قوله فان كل ماسوا معربوب الخ) فسرالمر توسة ماقتقاد يعسع الموجودات المعاشداه ويقاء لان الممكن في كل أن عرضة للزوال لولااستناده الى ذى الملال المتعال كاسباني تعقيقه في سورة سارك (قوله فاعبدوه) تقدّم ان الدعامورد يمعني العبادة كعكسه وفسره بدهنامن غمرتعرض للاحقال الأخولان قوله مخلصين فالدين يقتضيه ولانه هو المترتب على ماذكرمن أوصاف الربوسة والالوصة واغاذكر بعنوان الدعاء لات الملائق هوالعبادة على وجه التضريح والانكسار والمضوغ (قوله أى الطاعة) تفسيرالدين وقولهمن الشرك والريامتعلق بمفلسين وقوله فاللذله قدرهذا في أكشاف قبل قوله الحدقه على أنه من كلام المأمورين بالعبادة قبله ويجوزكونه من كلامه تعالى على أنه انشاء لمدذاته ذاته فان كان حدامنعاها عاقباه فلاو بماساً خيره وذكراه الاأن يكون هذامن غريف الكاتب قان تعلق بما بعده فقيه بعد اذلا عاجة التقدر ما لالارتساطة بما قدامة أمله (قوله مناطيروالا ماتالغ بعدى المرادمن السنات مايدل على التوسد من البراه من العقامة وهو المراد مالجير والسعسة وهوالمرادبالا آبات وليس هدامنياعلى المسسن والقيم العقلين كريتوهم لان اسات السآنع ووحدا بيتما نماتشت بالعقل عندماأ يضالنلا بدم الدورلونو قف على الادلة السمعية وقوله فانهما مقوية الخ اشارة الى دفع ما ردمن الاعتراض على تعدد الاداة بأن الثاني لا يصد سينت للحول البقيين عالاقيل ومبنام على أن البقين يقبل زيادة القوة والاطمثنان فلا ردعله وأنه مبنى على الاعتزال كأتوهم ثمات الآيةان كانت لاوشادالانتة فغاهروان كانتلنى صلى المدعليه وسلمفهو بمسالا يتعوّرمنه فالمراد بدانه أكل الناس عقلا وقد خلق مير أمنه وغامت ادبه شواهد العقل حتى كأنها نهته عنه وذلك قبل ورود الاسبات السمعية فلامعني لترتيها عليها واغا المترتب عليا تقورة ذلك والتنسية عليه أوالدعوة اليه واظهاره وقوله ان انشاد في اخلاص دي وفي نسطة وأخلص دي بالعطف ونيه اشارة الى أنَّ الامر الارشاد والدوام على قومُما اقتضاه فطرته المنقاتمن دنس الآثام (قوله أطفالا) هوتَفسيرللمعني المرادمنه لانه اسم جنس صادقعلي القليسل والكثير وفي المصباح قال أين ألانسياري ويكون الطفل بلفظ واحدالمذكروا لمؤنث والجع كقولة أوالطفل الذين لإيفاهر واالاكية ويجوزف المطابقة أيضاأ وهو بتأويل خلق كل فردمن هدا النوع وقدمر يبان المرادمن خلقهم من التراب وقوله وكذاف قوله يعني المستعلق آخر مقذر وانماقة وهلانه محقل لان يكون المرادان منهم من يبلغ الاشتفقط ومنهسه من مزيد علىه والاشت تقدّم تفسيره وقوله وقرأ المانع الخ والباقون الاكثر بكسر الشين وفي نسخة وقرئ شيوما بالكسر وقبل علمه التعبير عن قراءة الاكثر بمسيغة الجهول غيرمعقول ولامقبول والامرفيه سهل (قولُه ويفعل ذلك لتبلغوا الح) ذلك اشارة الى خلقهممن تراب ومابعسمين الاطوار والجار والمجرور متعلق به وهومعطوف على خلقتكم ويجوزعطف الاقل على علامقدرة كغلقكم لتعيشوا ونحوه وعطف مابعده عليه (قوله هو وتت الموت أويوم القياسة) ظاهره يمل لترجيم الاقل لانه أنسب مالسساق لات خلقه سم للعبادة ثم الحزاء عليها اتماا له ليسلغوا القيامسة قلايتينله وحه الامالتربب على الأجل الاقل أعنى الموت فكما يترتب أبلزا على الصادة يترتب وقت المراعى الوقت قبله فان صعراته لغوام وقف الجزاء صعراته لغوا أجل الموت لكن الملاممة مع القرائن تنبني على ترجيع هذا الوجه وهو المتى لان وفت الموت فهم من ذكر التوفى قبله وليس المراد من يوم القسامة

الاماضه من الخزاء ولان الآية تكون جامعة للاطوا والبشرية من مبدأ أمره الم آخره لكنه قيدل للمر المقصود سان امتداد الاحوال الى القيامة ولذا قيل لكل وجهة (قوله ولعلكم تعقلون) عطف على قوله والتبلغوا آلخ وهنذا ممايؤ يدالقول بأنها تكون للتعاسل وقوله مآفي ذلك أى التنشل في الاطواراني الأجل المذكور وقوله فاذاأراده أىأرادبروزه الحالوجودا لخارجي وانميافسره يحياذكركانه هوالمناسب لتعقب الشكوين له علسه فاله يعقب ارادة الايجاد وقوله فلايعتساج في تسكوينه وخلفه الى عدّة بيضه العن وتشديد الدال المراديه الا " فة وهذا باللمعنى المراديه وأنه عشل كامر تعقيقه (قولهمن حست اله يُعتضى قدوة ذاتية المن تعليل لترسم على ما فبله فأنّ القدوة منسوية الى الذات وجسم الآشدام النسبة البهاءلى حدّسوا وفسكايسنداليها الا لاثواله نديستعدّماهي آلة وعدّة له فلا يتوقف أحدهما على الاخو ووحسدا كنته بناعلى أف المرادمنُ آيات الله دلائل وحسده الذالة عليه وكومَّال بها كان صحيحا أيضائيل هوَ أظهركماقسل وقسلانه تلا آمات سأوبل الكتاب وقدسقط لفظ بهمن بعض النسيغ وقوله لتعذدا لمحادل الخ بعنى أنه يحمل في كل على معنى مناسب مغار ففيما من فى البعث وهنا فى توسيد مأو يبعل مكر والله أكد للاهتمام بشأنه (قولهالذين كذبوا) بدل أوبيان أوصفة له أومنصوب على الذمّ أوخبرمحذوف أوسينداً خبروفسوف يعلون (قولهمي سائر الكنب) أن أريد الكتاب القرآن ومابعده اذا أريد مابعده فهولف ونشرم تب وقوله ظرف ليعلون يعني هو متعلق له وقوله اذا لمعنى على الاستقبال وفع لما يترامي من التنافى والتنافر من ادوسوف والاول ماق على ظاهر ملكن ادهنا عمني اذا وعبر بها الدلالة على تعققه حتى كاته ماض حقيقة (قوله أوميتد أخبره بسصبون) أومقدر أى فى أرجلهم وقوله وهوعلى الاول حال أى من ضمر يعلمون أو أعناقهم وعوز أن يكون استثنافا ويحوز أيضا كونه خو الاغلال وفى أعناقهم مآل وقوله إذا الاغلال تعلىل والاغلال في أعناقهم وأعناقهم في الاغلال معنى وليسمن القلب في شئ كما توهم كما أشار المه المستف فعاسا في وقوله وهو على الاول أي اداء علف السلاسل على الاغلال يكون جله يسعبون مالالاخراعجا بالتقدر العائد وفوا بالنسب أي نصب السلامل والمراد بسعب مالسلاسل كوم اطوياه تصل الى الارض (قوله والسلاسل الر) أى قرئ به كاقرى الرفع والنسب وهوعلي الحرتمن علف التوهم لكنه اذا وقعرفي القرآن يسمى العطف على المعمق تأدما كايسمي الزائد صلة فيه (قو لدمن معرالمنوراد املام) فالمراد احتراف ظاهرهم وباطنهم كافى قوله ناراته الموقدة التي تطلع على الافتدة وهـ ذا إذا كان الوقود مصدراعيني الايقاد والاحتراق فانكان عديني مايوقد وهو المسيكون كقوله فى التكور - عرالتنورا داملا مالطب ليمسه فلا يخالف ماذكره فساماذ كوعة كاقسان ومافى الكشف من ان السحرمن الاضداد أى هو أن علا مالوقودا ويفرغ منه والسحر ععلى الصديق يجوز أخذمن كل منهمالانه اداملي حبافرغ عن عمره وهومعني قوله في القاموس المسعور الموقد والساكن ضدلانه اذاسكن من الوقد عقد قرغ من الاحتراق فن عال انه لا يوجد في اللغة وطن أنّ مافي القاموس مغاير المفقدسما (قو إله والمرادانم يعذبون بأنواع من العذاب الخ) أى المراد بدا وماقيله المم يعذون بأفواع من العذاب لسعبهم على وجوههم في الناو الموقدة م تسليط النياز على اطنهم وأنهم بعدون ظاهرا وباطنا فلااستدراك فيذكره ذابعدما تقدم (قوله وذلك قبل أن تقرن بهم آلهم مالخ) يعنى ان السوال التوبيخ وضلالهم ععن غيهم من صلت دائه اذالم يعرف مكانما وقدد كرف آيات أخر أنمهم مقرونون بم ـ م كما في الكشاف وفق ينهدها بأنّ النارطيقات ولهم مواقف فيها فيعوز غيبتها عنهم في يعضها أثما فترانههم بهافى بعض آخرا وضلالهه باستعادة لعدم تفعها الهم فحضورهم كالعدم فذكر على حقيقته في بعض الا مات وعلى مجازه في آخر كاصر حد بعده (قو أيه بل من أنا الالم تكن نعيد شداً) اتفي الشيفان على هذا التفسير وقد جعله بعضهم بمعنى ما كامشركن وأنهم كذنوا لمرتهم واضطرابهم كامر ف الانعام

(ولِعلَكُمْ تَعقَاونَ) مَا فَىذَالْتُمَنَ الْحَجِّ وَالْعَبْرِ (هوالذي يعيى وغيث فاداقضي أمراً) أراده (فانما قول فكن فيكون) فلا يعتاج فى تكوينه الى عدة وتعشم كلفة والفاء الاولى للدلالة على أفذلك تتبعة ماسبق من حيث اله يقتضى قدرة دائية غسير متوقفة على العداد والموادّ (أَلْمَرَالَىٰ الذَّينَ يَجَادُلُونَ فَيْ آَيَاتَ اللَّهُ أنى يصرفون) عن التصديق به وتكريردم الجادلة لتعدد الجادل أوالجادل فيدأ والتأكيد (الذين كذبوالمالكتاب) القرآن أوجنس الكت اُلىماويە (ويما أرسلنايە رسلنا) منسائر الكتبأوالوحي والثرائع (فدوف يعلون) مِرَاءَ تُكذِّيهِم (اذالاغ لالُ فأعناقهم) ظرف ليعلون أذاكعسى عسلى الاستقبال والتعب بلغظ المفي ليفنه (والسلاسل) علف على الاغلال أوميناد أخبره (يستعبون في الميم) والعاد محذوف أي سندون بها وهوعملى الاول سأل وقرى والمسلاسس ل يسهبون بالنصب وفتح المساء عدلى تقسلهم المقعول وعطف القعلسة عسلى الاسمسة والسلاسل المترسلاعلى المعنى ادالاغسلال فيأعنانهم بعدى أعناقهم في الاغلال أواضارا للساء وبدل علسه القسراءنيه (ثم فىالسار يستعرون ) بحرثون من يعمر التنوراداملا مالوتودومنه السمع الصديق ما ته محر بالمنبأى في والمرادانهم يعذبون بالع ذاب وينقلون من يعضم االى بأفواع من العداب وينقلون من يعضم ال من ( ترقيل لهم أين كنم تشركون من دون الله مالواضاواعنا) عابواعنا ودلا فدل أن تقرنهم آلهنهم أوضاء واعناظم عدمنهم ما كا سوقع منهم (بل المنكن اعوا من قبل أَسْبِعَنْ حِينَ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم وسلائهم فأنهم

أبغت بالقوال عن تخلك) شل هذاالنادل (يندل الله الكافرين) حي لا يمدوا الى شي بقعهم فالا من أويغله عن العبسم لوتطالبوا أيسادفوا (ذلكم) الاضلال (على الم اس مر الله المرسون في المرون و المرون و المرون و المرون في الارس ) ممار ون في الارس المرون و المرون و المرون و (بغيرالمق) وهوالشرك والطغيان (وعما ريم فرحون) موسعون في الفرح والعدول الى الملاب السالف في التوسيخ (ادخالا أواب من الاواس السعة القسومة الم (نالدين فيل) مقدرين الملحد (فيلس منوى الدين عن المن بمرودن مقدى النظم فينس ملينل المسكين ولكن لما كان الدخول القداما للودسيس الدوا وعرالدوى (فاصدان وعدالله) بالالذالكافرين (من) المن لاعدالة (فأعلم شاف) فان را ومامنيلة تاكدالشرطية والك لمقت النون الفعل

ومعنى قوله كذلك بضل الله الكافرين انه تعيالي حيرهم حتى فزعوا الى الكذب مع علهم بأنه لا ينفعهم واذى أنماا خناده المسسنف لايلاخ الاضراب وليس هسذا بشئ معتذبه فات ماذكرهو المناسب السسياق لانه من مقول القول وقع جوا باعن السؤال عاعب دوه في الجواب بأنّ الالهدة الداطلة ليست بموجودة أوليست بناذهة ثمأ ضربوا عن ذلك بأع الست شسيأ معتدابه وقد فقدت في وقت كان يتوهم فعهافيه أوطهووعدم نفعها فالظاهرأ نهم مترفون بحطثهم والندم حيث لاينفع وقوله يعتذبه يعني أتنني الشبتية ليس عدلى ظاهره اذهومقرت بل المراديه ذلك اتباعلى تقدير صيفة أوتتزيل الوجود منزلة العدم كافى قوله اذارأى غيرث يطنه رجلا . (قوله مثل هذا الضلال) لم يقل الاضلال اشارة الى أنَّ الاشبارة لمناسبق في قوله خالوا عنالالما نعد كافي أمثاله وتدير (قو له حتى لا يهند والكز) بعني أنَّ المراد ضلالهم في الدنيا وهذا على مذهب أهل الحق وهواشارة الى تفسيره على الوجه الثاني في الضلال وكونه عمني عدم النفع كاستبينه وقوله أويضلهم عن آلهتم كذاف الكشاف وقال المسادح المحقق فسرمذ للبالا الخذلان برياءكي مقتضى المقام لفوله فالواضاوا عناععتى غابوا عناس ضلت الدابة اذالم يعرف موضعها وهومبى على الحواب الاقل من كون ضلالها معنى غيتهم وقت السؤال التوبيئ فقط أتباعلي الشاني من كون الضيلال عدم النفع فيتعن المصرالي الخذلان عنده وعندما الي أن المعنى مثل هذا الاضلال يضل افته الكافرين حتى لايهتدوا ألحمآ ينقعهم في الاخرة ا ذلد للعمل على مثل ذلك الضلال وعدم النفع بجعل الله السكافرين ضالين عن آلهته بمعنى عدم نفعهم للا آلهة كبرمعني اه (قوله حتى لوتطالبوا آلخ) أى لوطلبوا الا لهة وطلبتهم فميتصادفوا بالضاءأى لميلق بمضهم بعضا وهوسمني على الوجه الاقل لكن قيل عليه ان قوله ذلكم بماكنة تفرحون في الارض بغير الحق لا يلام الاضلال مدا المعنى وردبات ما آل المعنى عليه خسبة ظنهم والمعكاس رجاتهم فى الاستوقى حيث كانو العنقدون فيهم أنهم يلاقونهم وينفعونهم فيها فأخبر بأن ذلك الذلك ولايحنى أنه على حداً يكون هو الوجه السابق بعينه اذرجع الى عدم النفع فيكون وده وارداعليه ومثله لا يعنى على المشادح المحقق فالحق فى الجواب أن يقال للاشارة لاتنعين أن تسكُّون للامُسلال وذكر معلى أحد الوجهات وعلى غيرمفهواشارة الى مصهم فى الاغلال وتسميرهم فى الناد وغوه فتدبر (قوله سطرون وتسكرون الخ) بطركفر حبطراا ذاأشر ونشط غرودا وعدم احتمال للنعمة وبغسرا لحق نسره بماذكرولونسر يفسد تسغاق للتبكر صعرو بين الفرح والمرح تجنيس حسن والمرح كإقال الراغب شذة الفرح والتوسع فيه كاف قوله ولاتش في الارض مرسا ويقبال مرسى عنسد التجعب وقوله للسالف في التوبيخ لان ذم المرم فوجهه تشهيرة واذاقيل النصع بين الملاتقريع وقوله الانواب السبعة الخ اشارة المىقوله تصالى لهما بعة أبواب اكل ماب منهم بوسمة مقسوم وقد من تفسيره وقوله مقدرين الخ اشارة الى أنه حال مقدرة وقدمر تعقيقه وقوله عهنه هو الخصوص المقدر (قو لدوكان مقتضى النظم الز)يعنى حن صدر الكلام يلفظ ادخلوآ باسب أن يراق البحز عدخل ليتعاويا وأبياب بأنه اندانم بناسب أدااكتني بقوله ادخلوا غير مقددانا فاودول أقديه كان معناهمع التقييدمعني منوى فصح التصاوب وصارشيها في العي بتحوصل في المسجد الحرام فنم المصلى (قو أيه المقسد بالخاود) لان قيد القيدة يدكشرط الشرط أولان تقديره يؤل الحالصقيق فلايتوهم أته قيد تتقديرا لخاودلانها حال مقذرة كماعرف ومثل هذا الامرماكه الاعداد أيضادون عورد الايعاب والتفويض الى الاختيار كالوامر التكليف (قو لهومامن يدالما كد الشرطية واذلك أى التأكيدها بما بيازان المقهانون التوكيد غالبا وقال الزباح اله واجب ورد إسماعه غبرمؤ كدكقوله

فَامَّارُ فِي وَلِي لَمْ ﴿ فَانَّ الْحُوادِثُ أُودِيهِا

لان ان الشرطية بكون ما بعدها غرمته قى لافادتها الترددوالتأكيد لا ساسب الاالتعقق فادا أكدول على أنه بما يهم ويعتنى به فيدخل في حكم المسبن وقد نسب الحواذ الى سيبو به كانقله أبو حيسان على كلام

فمهذكره المحشى لكنه هنازياده غيرمهمة فلذاضر بناعنه صفعا وقوله ولايلمق مران وحدهماه للاقول البعض النصاة وقدأ بازه بعضهم على قله (قو لدفيما زيهم بأعسالهم) تفسيرا لمصرالي الله وقوله فيذال الطاهرأته مبتدأ خبره مقدرأى فذاك براؤهم وقواه وعوز أن يكون بوأبالهما الفرق بيزالوجهاني التشريك فحالجزا وعدمه والافقولة وتتوفينك معطوف على ترينك على كلاالتقدير يتزومعسني كولة جوايالهماأته جوابلكل منهسماا متقلالالأنحموعهما بأن يجعلا بنزلة شرط واحدلاه فى العطف بالواوا دون أووان كانت التسوية ولايصم كونه برا والشرط الاقل لعدم ارتباطه به ظاهرا وانجوزه بعضهم على معنى ان أعذبهم في حساتك أولم تعذَّبهم فلهم في الآخرة أشدًا لعذا ببارجوعهم الى عزيز ذي انتقام ومأذكر في الرعد في قولهُ فامَّا تُرينكُ بعض الذِّي تُعدهم أونتوفينك فاغياعليك البلاغ وعِلينا الحساب من أنَّ الخزاء المشرطن فقال لانه لات الغرض عمة اليحاب التبلد غواته ليس على مسوى ذلك كيفها وارت الحال من اواءة الموعود مانزال العسداب علههم أوتوف لاقط ذلك وههنا التسلية ونني الشمالة وسان مدة الامر مالصعر وامان أريناك الموعود فهو الطلوب الأوالمقصوداذ كانت طاء انفاد الهم للذي صلى الله عليه وسيلم والمؤمنين معقودة بذلك وانلم يكن الاخوفلاة زن فانه منتقم منهم أشذ الانتقام فندبر وقوله ويدل على شدَّه الاقتصارالخ) حددا يال على أنَّ الاحتمام بدأن عقابُ الاسْخرة والدُّنبوي وقوعه وعدمه على حددً سواء وكلامه في الكشاف يدل على أنّ الهتربه عذاب الدنيا لاالاخر وى لانه كأثّ لامحالة وهوكلام حسن أيضا ولكل وجهة (قولدف هذا المعرض) وقعرف أسطة سله الغرض والمغرض بكسر المرو وقع في شرح الثافية ضبطه بالفتم والعيد الاول ومعناه و الانسال (قوله اذقيل عدد الانسالة) والرسل منهم أ تلثمانة وخسة عشر جماغة مرّا كاوقع في تمه هذا الحديث وهُوم وي في كتاب الامام أحدولا يحني أن الواقع في النظير ذكر الرسول وهو أخص من النبي ولا يلزم من كون المقصوص من الابساء قصصه أقل " بمباثرك كون الرسل كذلك فكان عليه أن يعرض لهمعه أويقتصر عليه كاقبل وكاثه اقتصرعليه اشارة الى أت المرا ديالرسل هذا الانساء فانه وردفى القرآن مرا دابه ذلك فى مواضع عدّة أو ترك ذكر هـم العكمه بالقساس أواتكالاعلى شهرة الحديث فتأمل وفي الكشاف عن على كرم الله وجهيه الآالله بعث بساأسودوهو بمن له بقصص عليه وفي محتمة تطر ( فولم فعان المجيزات عطايا الخ) هوجواب عياا قترحوه عليه من الآيات والقسم بكسرالق فبصع قسعة وتوله خسرأى هلك أوسين خسرانه والظاهرهو الاول لانعادة الله اهلاك من اقترح الا مات وعدم قبول ايمانه كامر وبهدا ظهرتنر بع دوله فاذاجا الح على ماقسله والمبطل من أبطل اذابيا مالدباطل وهوضدالحق وقوله بصدطهور المخ متعلق باقتراح (قوله فانسن جنسها مايوً كل الخ) في عدّ البقر بماركب نظر لا يخني الأأنه معنّا دفّ بعض الاتراك فعلا كره المسنف صنى علسه وهومعنا دعنداً هل الاخسة منهم كاذكر مبعضهم ولوذكر اللمل بدله جار وأتى الحيكاف فى المأكول الانه بقي منه العزوة وه يخالاف المركوب ومن في قواهمنها تدعيضية كالشار اليه المصنف رجه الله أواشدا أية (قوله اعالى ومنها ما كلون) قال الشارح المحقق قدُّس سرَّه هذه الجالة حالية لكنه رد علىظاهرهان نمه عظف الحال على المفعول له ولا محيص عنه وي تقدير معطوف اي وحاق أكم الانعام منها تأكلون ليكون من عطف جله على جله (اقول) لم يلم لى وجه جعل هذه الواوعاطفة محتاجة الى التقدير المذكورمع النالفاه وانها واوحالية سواعلنا انهاسال من الفاءل أوالمفعول حتى جعله بعضهم هريامن التقدر من العطف على المعنى فان قوله لتركبوا منها في معنى منها تركبون أو: لي العكس مع أنه تكلف لايجرك مثله عسلى القساس والنقديرا سهل منه وقوله مايؤكل يعنى ولايركب وقوله وعليها وعلى الفلك اى على جنسها وقيل انه من نسبة ماللبعض الى الكل وفيه نظر (قوله كالغنم) اشارة الى ان الانعام هنا اللاز واجا أثمانية لاالابل خاصة بكافى الكشاف لكن الغاهرماذهب اليه الزيخ شرى وكون المقام مقسام امتنان مقتض للتعميم غيرمسلم بلهومقام استدلال كقوله أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ولايأباه

ولاتلمق مع ان وسعدها (بعض الذي تعدهم) وهوالقتل والاسر (أوتنوفينان) قبل أنتراه (فالبنارجعون) يوم القيامة فصالهم بأعالهم وهو واب توفيك وجواب ريك يحذوف شرافذال ويجودان بكون سوام الهماعنى النعلبهم في حياتان أونم نعذبهم فانا نعذبهس في الاخرة أشد العذاب وبدل على شديه الاقتصارية كوالرجوع في عد اللعرض (ولقد أرسان ارسلاس فالدسنوم من قصصنا على ومنهم والمقصص على الدقيل المتعالمة الاسماء مأنة ألف فأربعة وعشرون ألفا والمذكورقصعهم أشعاص معا ودة(وما كان رسول أن يأ في ما من الامادن الله ) فأن المعزات عالماق بمهامنهم على عالقتفته معكمته كأثر القسم لسلهم اخسارق اشار بعضها والاستبادمات القدعها فاداما أامس الله) العذاب في الدنيا أوالا عرة (قضى الملق) بانعياء المحق وأعذب البطل (ومسرهنال المسطلون) العائدون اقستراح الآسان بعسله علهورما بغنيهم عنها (الله الذي جعل أسكم الانعام لتركبوا منها فأكلون) فانسن جنسها ما يؤكل كالغنم ومنها ما يؤكل ويركب الله والقر (ولكم فيهامنا فع) الالبان واسللود والاومار

ذڪر

المانون المانون المانون المانون المانون المانون المانون المانون المانون المرز على الفلان في المعرب المانون المرز على الفلان في المعرب المانون المرز على الفلان في المعرب المانون المرز على الفلان المرز على الم عليها (وعليها) في المبر على الفلك) في العبر (تعملون) وانعاقال على الفلاد وارتعال ف الفاك للمزاوجة وتعمرالنظم فى الاسطى لانه فيسعة الضرورة اذبقصاريه التعيش وهومان الضروريات والتلذذ والركوب والمسانسرة علماقد المساون لا غراض د بنه واسعة اومندورة اوللقرق بن العين والنفعة (ويريكم آيانه) ولا لله الدالة على طال قديده وفرط رسنه (فأى آبان الله) أى فأى آباس طائد الا بان (شكرون) فانها لفله و هالا تقبل الانكاروهو ناصباى ادلوقدونه متعاقبا يضميوه كان الإولى رفعه والتفرقة بالناء في أي ماربانافسطالعذوله كالغاربنية (افليسروافي الارض فيظروا كيف كان عاقبة الذين والمصم طوالة ومنهم والله عَدْدُورًا وَالْحَالِ رَضَ ) مَا يَقَى مَهُمْ مِن الْفَصُولِ والمسانع ونعوهما وقيسل آكارا فدامهم والارض أغم احرامهم (الماعنية المامنية ا ما كانوانيدون كما الأولى فاد خاواسته است منعوبة بأغنى والثانية موصوفة أومصدرة مرفوعته (فللماءم مرسلهم بالسنات) مرحد المران الوافعان (فرحوابما بالمعزان أوالا إن الوافعان (فرحوابما عندهم فالعلم واستعقروا

ذكرالمنافع فإنه استطرادي وقوله وإشبلغوا الخ هوعاتمنى الركوب وحل الاثقال وأتماقو لهوعليهافذكر إَوْطَاتُهُ لَقُولُهُ وَعَلَى الفَلْكُ لِجِمْعَ بِينَ عَاشُ البرُّ وَالْصِرْفُلاتِكُو ارْفِيهُ (قُولُهُ وَاعْدَاقُالُ عَلَى الفَلْكُ الْحَرَّ) يعنى لم بقل في الفلك كمافى قوله الحِلَّ فيهـامنَ كلِّ زُوجِيزَ اثنين لانَّ مَعْنَى أَلظَرَ فَمَةُ وَالْاستعلامموجود فَيهَا فعيصم كلمن الصارتين والمرجح لهسذا المثباكاء منبه وبهن قوله عليها وهوالمراد بألمزا وجةهنا ولذاا فتصر المصنف عليه لان المعتبر لايتربدونه واذالهذكره في الكشاف وأمّاقول ابن الحاجب في الامالي ان الاستعلام فيه أغلههم الظرفسة فلدالم وردينو لات الانسان يسكن في أعلام لافي اطنسة كغيره وقوله في الفلك المشعورين انكته ذكرها فغيرم المعرأته على تسلمه لا ستاف المشاكلة كانوهم (قوله وتغير النظرف الاكرالز) يعنى أت مدخول لام الغرض لآبازم أن يتوت على الفعل فالتغييرالى صورة الجلة الخالسة مع الاثيان بصريغة الاستمر اوللتنسع على امتسازه عن الركوب في كونه من ضروريات الانسان ويطرده فذا الوجه في قوله لكه فهامنافع لآن المرادمنفعة الاكل واللبس وهوأ يضابما يلحق النسروديات وأيضا حسيكان الاحسن تقدعه كاقسل ويدفع بأن مراده الهفرق في التعبر بن ماهو ضرورك صراحية وهوالا كل وغيره واطراده فماذكوه لأبضر لأنآ الضروري غيرمقصودمنه لتقدمه وحسديث النقديم والتأخسر على فرض تسلمه سَمر (قوله ادْيقصديه التعيشُ وهُومِن الضروريات) هكذا في بعض النسخ وفي أكثرها وقب لمالانه يقصّدبه التّعيش الخ وهي المعتمدة عنسدا وبإب الجواشي فبكون اشاره الىما فى الكشاف ذكرال كوب وباوغ الماجة باللآم يخد الاف الإكل والحسل وسائر المنازع لنسكتة لان مادخله اللام غرض متعلق العلب وحنس الركوب وبلوغ الحاجسة كذلك لانفيه واجبا ومنسدوما تتعلق به ادادة الحبكم جنلاف الاكل وأصابة المنافع لانمنه ماهومباح لا يتعلق به الطلب وهومهن كافيل على أنكل مطلوب مرادوكل مطاوب ليس بلازم أن يكون مدخولا مرادا ومدخول لام الغرض مرادابيتة وفيه ما نمهمع أنه لابعد في دخول اللام على المباح كقوله في السل تسكنوافيه والإولى أن المراد الإنعام الابل وعدة منافعها الركوب دون الاكل ومناقع الاوبار والالبان وتقديم منها وعليها للاهقام والفاصلة دون الاختصاص وتيل اغم في الحال آ كلون منتفعون بخلاف الركوب ولمام من صه المستف وأين بالاكل قديق صدمه أتنقوى على الطاعة كاأن الركوب قديكون التلذذ وهوى النفس وقوله لأغراض د نسبة بعني فأدخات عاسه الام العله والغرض للتنبسه على هذا الفرق (قو لها والفرق بن العن) وهي المأكول والمنفعة وهي ماسواه والغرض في الحقيقة متعلق بالذات بالمنافع دون الاعيان فلاينافى كون الاكل منفعة ولذاقه ل لتأكلوا منه ومثلهمن المناسبات لا يلزم اطراده وهو معطوف على ما بعد قبل أوعلى ما قبله ﴿ قُولُهُ فَأَى ٓ آ مات الله تنكرون) استفهام تو يني وفوله لوقد رئه متعلقا بضمره شقد رتنك ونه فحننذ الاولى وفعه لعدم المتساحة للتقدرمن غيرضرورة وقوله والتفرقة بين المذكر والمؤنث المستفهم منه أغرب من التفرقة فأحما الاجنبآس كماروحادة فاناالا كثرا لمعروف جريانه فىالصيفات المشينقة وقوله لابهامه الانهاب استفهام عماهومهم محهول عنسدال الوالتفرقة مخالفة لماذكو لانبيا تقتضي التمسيرين ماهومونت ومذكرفيكون علومالوفلذالم يؤنث هنا كافى قوله ﴿ بِأَى كُنَّابِ أَمْ بِأَنْهُ سِنَةً ﴿ وَقُولُه أفليسسروا الخ مرتفسيره وسانماوتم بالفاء والواو والفرق ينهسما وقولهمايق منهسم أعمن آثأرهم والمسانع بمحاوى الماء وفسرت هناه المساص وهوالظاهر وقوله وقبل آثارا قدامهم مرضه لان مثلهالانطول قاوَّم حتى يعتبريه من راه (قولهأ واستفهامية) والاستفهام المرادمية الانكار وقوله مرفوعة به أى بأغنى لأنهافا عله ته وما الموصولة لااشكال في كون الحل من رفع وغيره لهاعلى المشهور وانقسل الدنها والصائدتها واتباما المصدرية فلامحسل الهاوا نميا المحسل فهيا والصادمه الانهيا في تأو مل مصدرو حكم مه كلة واحدة ففيه تسميرا تكالاعلى فهرم السامع وقوله الا مات الواضحات أي اعلامات النبوة وهوأع بماقيله وفي نسخه عطفه بأو وفي أخرى بالواو وأكل وجه وقوله واستصغروا

علم ارمسل والمراد فالفسلم عشائدهم الزائفة وأبهم الداحضة حصة عوله بل اذرالة علهم في الا تنزة وهو قولهم لا تبعث ولا تعمذب وماأخان الساعة فائمية وغيوها وسماهاعلاعلى زعهم تهمكابهم أومن عملم الطبائعوالتنصيم والدمنائمونحو فلكأ وعدلم الانباء وفرحهدم بهضحكهممت واسترا وعمره ويؤيده (وحاق بهمما كانوامه يستهزؤن)وقيل الفرح أيضا للوسل غانهما ا وأواغادي حهال الكفار وسوعاتبتهم فرحوا بمناأ وبواءن العملم وشكروا اللهءلميه وساف بالكافر بنجزا عجهلهم واسدم راشهم (فَلَنَارُ أُوابِأَسِمًا) شَدَّة عذا بِنَا ( عَالُوا آمناماظه وحدء كقرناها كأنه مشركان يعقون الاصناء (فلمِك منفعهم اعمانهم لمارأ وابأسنا) لامتناخ قوله حدد ولذلك قال فريان بعدين الإيسم والم يستقم وألفاء الاولى لان توله فياأ غنى كالتتحة القولة كالواأ كالرملهم والشانية لان قوله فلما عامتهم رملهم كألنف يلقوله فبأغني والساقيةان لان رؤية البأس مسببة عن مجيء الرسل وامتناع نفي الاينان مسيب عن الرؤية (سنت الله ألني قد خلت في عباده) أى سنّ الله فلل سنة ماضة ف العياد وهي من المساور المؤكدة (وخسرهنالك الكافرون) أى وقت ورُّيتهم البأس اسم مكان استعمر الزمان \* عن النبي صلى الله علمه وسلمن قرأسورة المؤمن لم يبقروح ني ولاصديق ولاشهد دولامؤمن الاصلى علمه واستغفرك

ه (سورة المعدة)،

مكبة وآيها ثلاث أوأر بع وخسون

\* (بسم الله الرسم الرسم) \* (حم) ان جعلته مبتد أخفره (تغزيل من الرحن الرحيم) وان جعلته تعديد اللووف فتغزيل خبر محدوف أومبتد التخصصه بالصفة وخع م (كتاب) وهوعلى الاقلين بدل منه أو خبرآخر أوخبر محذوف ولعل الفتتاح هذه السور

السبع بحم وتسميها به لكونها مصدرة ببيان الكتاب متشاكلة فى النظم والمعنى

علم الرسل غالمرا دغر مهم غرورهم عاعندهم معتى لزممنه استعقارهاء شفقعهم ولولا ملاحظة هذا المعنى لمبكن بن الشرط والجزاء ارتماط معنوى تام كالايعني (قبو له والمراد بالعلم عقائدهم المخ)أعة من أحوال الا توذالواقع في ه الله الآية اذلاوجه التفصيص كافي الكشّاف والا به المنصكورة مفسرة في عملها وقوله وهوأى ذلذا العلممفه ومقولهم أونساوسة ستندره ضاف فنه أوالقول المنفسي وقوله وسمساها أي سمى الامورالمذ كورة علما في النظم هذا وفي ثلك الأرَّية ولاوجه اتتحصيصه باحداهما ﴿ قَوْلُهُ أُوسَ عَلْم الطبائع الخ ﴿ وَمِنَى هُواشَارِةَالَى مُن لِهُ فَلَدَعَةُ وَاعْتَقَادُ فِي النَّجْتِيمِ وَتَعْوِمُفَانْ مَنهِ م من أَغَتَرَّ بِمَاعَنْدُهُ وَرَلُّهُ منابعة الرسل عليهم الصلاة والمسلام كإيحكي عن بعض حكاء الموتان وكان الظاهر تركسن لانه معطوف على قوله عقائدهم لكنه معطوف على معنى ماقبله والتقدير فرحوا بماعندهم من علم الطبائع لاكتفائهم بها واستنسكافهم عن متابعة الرسل (قو له أوعلم الابياء) أى المرادبالعلم ف قولهمن العلم علم الانبياء عليهم المصلاة والسلام فضمير تندهم للوسل والفوح بمعنى الاستهزاء كماصرت به فيما بعده وقوله وفيل الفوح أيضا للرسل والعلمأ يضاعلههم كافى الوجه الذى قبله وقوله وحاق الخزنفيه مضاف مفذروه وجارعني الوجهين وقيهما تفكيك للضمائر وقوله عاكله مشركين أى اشراكا بسيب عبادته وعي الاصنام (قوله فليك ينفعهم إيمانهم) كال المعرب يجوزوهم ايماشهما عمالكان وينفعهم جاد خبرمفدم ويجوزأن رتفع بأنه فَأَعل مِنْهُ عِيدَ مَهُ وَفَى كَان عَمِيرَ شَأْن وليس مَن البِّناذع في شي (وفيه بعث) لانَّ الله إذ اللب تعديه القاعل بالمبتد الهجز تفدمه فتأشل فيه (قوله لامتناع قبوله حينتذ) أى أنه تعمال بمفتضى حكمته قضي أنّ أبيان المأس لايقبل وقدتفقه فيعكالهم فاستناع قبوله استناع فأدى كابشير اليعقوله سنفانه لكنعقيل عُلمها له لايناسبه تفسس ويل بيصح ويستقيم (قول والفاء الاولى لات قوله الخ) بيان الفا آن الاربعة وعيى فسأأغنى عنهم فلماجا تهم فلما وأوافليك فالأولى بيان عاقبة كثرتهم وشذة قوتهم ومايكسبون بذلك زعسامتهمأن ذلك بغنى عنهم فلم يترتب عليه الاعدم الاغناء وبهذا الاعتبار بحطه الريخة أسرى تلجية والمصنف كالنتيجة لانه عكس الغرص وتقسض المطاوب لسكن لترسه عليه ترل متزلتها والثاثية تفسيرون فصيل لماأتبهم وأجل من عدم الاغنا ومثله كشرلات التفسير يعد الابهام كالتقييل يعد الاجال والشائنة تجزد التعقب وجعل مابعدها واقصاعقيه لات محصل قوله فأسابياه تهم الخزائهم كفروا فكنا نه قبل انهريم كفروا ثملسارأ وا باسسنا آمنوا والرابمة عطف على قوله آمنوا دلالة على أنتما بعدها تابع الماقبلها من الايمان عنسدرؤبة العدادات كأثه قبل وآمنوا فلرخفه مهم اعيانهمأ والنافع اعيان الاختسار ولذا جعلها المصفف في الاحمرتين سنمة (قوله سنَّ الله دَلكُ) أَيْ عدم نفع أيان المأس وقوله من المساد والمؤكدة كوعد الله وضبغة الله وة نار مفعول به شفد راحدروا وقوله وقت رؤ بتهم الح تفسي راهنا لك اسم اشارة للمكان استعبر للإشارة الهاازمان وقولهمن قرأالخ حديث موضوع وصلى علمه يمغى دعاله تمت السورة والحسدنله والعسلاة السلام على أشرف مخلوفاته وعلى آله وصعبه أجعلن

> (سورة السجدة) ونسمي سورة فصلت وسورة حم السعيدة

> > ( كبسه القرار بمن ارحم )

واضاف غالتذيل الىالرحن الرحي على انه نباط المصالح الدينية والمنود وقسرى فصلت أى فصل بعض ماسن بعض بإخلاف الفواصل والمهاني اوفسلت بين المقوالماطل (قرآناعريا) تصبيعلى المدي أوالمال والعلت وأسال به ولا قوانه وفهم (لقوم بعلون) ای افوم تعلون العربية أريا والعلم والتطروه وصفة أخرى لقرآ لأومله لتذبل أولنم لن والاوله الله والمناع المناع (بنسير ولايا) الدران وانتالفن له وقر تنامار فع على الصفة المكاب والمراحلة وف (فأعرض أكرهم) عن المروق والمرافق ملا المعول) ماع أمّل وطاعة (وقالواقله بالما كته العلم الما والما المان (ماندعونااليدوني والتاريز) مم وأصلالنقل وقرى الكسر (وون المنا و منافعاب عنعناء والتوامل ومن للدلالة ت الماليات المالية المالية المستوعب المسافة التوسطة والمستوقراع

أسواة كانت حماسم السورة أوالقرآن أوحر وفامقطعة لاتحاد ماصد رئسه سرذكر الكتاب ولاتحا دالغرض منها غاقدلان هذا آخذها قدل انهاا مهلغرآن فافتنا سهابما هواسم من أسماء القرآن في الاصل لكونها مصدرة بسان الكتاب والقرآن والتسمية بحملتشا كلهافي النغلم والمعني لاوجه له ادعو تخصيص من غسم داعولس فكلام المسنف مايدل عليه فالوجه ما ذكرناه وقوله واضافة التنزيل الخ إنعني تتخسيص هذين الاسمن مع ذكر الكتاب المراديه القرآن المنظمية أحوال الدارين ولانعه فأعظم من دلك فلذاصد والمحن وخبراوانشاء وقد بعلى المستفف ف سورة هو دكل من الفظ والمعنى كونها وعدا ووعسدا وقسصا وأحكاما على انه ساط المسائح الدين والمهنى وخبرا وانشاء وقد بعلى المستفف ف سورة هو دكل من الفظ والمعنى تفسيرا مستقلا وأشارهنا اليجواز والمستفف في المستفف المعربة والموقد في المستفلا وأشارهنا اليجواز والمستفاد كرغة وجوء أخر (قو له وقرئ فصلت ) أي ألفت المنت دالمنَّ على أنه المتفضل فيهما كما مرتحة مقه دلالة على ذلكُ والإضافة لفوية لا فعوية ( في له ميرت ماعت إ واللفظ) أوبالنسرعلى انجهول لانه قرئ بحل متهماف الشوادفعني الاقل قوله أي فصل الماستعد فأعكم ستترو مصها مفعولة أولازم هوفاع لمدوعلي الثاني بعضها فاغممام الفاعل وقوله أوفصلت معاوم على الاقل عجهول على الشاني فن اقتصر على بعض هذه الاحتمالات فقد قصر وفصل يكون لازماء عنى المصل كقوله فلا فصلت العروستعد بأوالي كل منهما أشار المسنف (قوله فسب على المدح) تقدر أعنى أوأمدح ونحوه أوالحال مزيَّاعل فصلت ففيه مضاف مقدُّدا عتم اداعلي ظهوره وقد جوَّز في هذه الحال أن تكون موطئة ومؤكلة لنقيها وقوله يسهولة قراءته وفهسمه لقصاحته ونزؤله بلسان مزنزل بدأ المهرهم وقوله يعلون العربية اشارة الى مفعوله القدر وقوله أولاهل العلم اشارة الى تنزيه منزية اللازم ولام لقرم تعليفة أواختصاصية وغمهم بذلك لانهم هم المنتفعون به وقوله والآول أولى وما أورد على النانى من نزوم على المصدر الموصوف وقدمنع بمنوع لموا زحسكون قوله من الرحن صاداه أوالقول بجوا أعلدني النارف لتتوسع فيه والقراءة والتنفيف شاذة نقلها الثقات فلار دعامه مأقيل انهاله يؤجد فعاشاع من كنب القراآت وتقله في الكشف عن مُوضَعُ الاعوازي (قوله للعاملينية الم) فيه لف ونشروة وله قرى بالرفع عزاه الطبي النافع وقبل انه دوا به شاذنعنه وقوله فأعرض أكثرهم الغيمرالقوم على النف والاقل والكفارا لمذكورين حكاعلي الشانى الاأن راديدمن شأنهم مالعهم والنظر وقوله ماع نأشل الزفهو سماع يخضوص أوهو محازع القدول كافي مع الله لن حدم (قوله أغطية جم كنان) كفطا الفظاوم عنى وليس هو ما يجعل فيد السهام كاقدل وجعلها هنافي أكنة وفي غيرهذما لا ية قبل على قلوبهم أكنة فذهب الرتح شرى الى أنهما بمعنى لات ماكان ظرغااشي فهوعلمه وأماا لتعبريني هناوبعلى غة فلات السياق اقتضاه فانه لماسكان منسو بااليه تعالى فى الامرا والكَهف كان معنى الأستعلا والقهرأ نسب والماحكي عنهم هنا كان الاحتواء أقرب وليس المرادأته أيلغ فيعدم القبول لاحتوا الاكتةعاب احتواء الظرف على المظروف حتى لايمكن أن يصل الممشئ كاقبل لاقفوله على قلوجه أكنة يفيدماذكر من الاحتوام من كرجائب أبضا بالنظرالى لفظ الكن لان الكولا بدأن يكون ساز اللمكن فعدم وكل جانب أيضا كاأشا رالسه الفاضل الهيي فالمالغة في كل منهماانماالم ادنوجيه اختيارا حدالطر بقين فتأمّل في لدينعناعن التواصل) أيعن الوصول البك واتباعل وقوله ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأمنهم اكم هذاما في الكشاف من الفرق بين هذا الجباب منناومن منناوأت من ليست والمدة بل تدل على أن الحاب عريض مستوعب المسافة المتوسطة بنهسما فتسكون من أبلغ ف منع الوصول وقد اعترض علمه بأنه لا ذلالة له على ماذكر ولأخرق بن وجود من وعدمها أوأحب بأندمني المين الوسط سوامكان ماقاأولاراذا كان مبدأا لحاب من المين ولا أولو يذلبعض الإبراء كان من الطرف الذي يلى مخاطرك فيعصل الاستيقاء شده بعيرو ذلك فيكنف أذا اعتبوا تدامين اطرف مخاطيك وانتهاء لي طرفك ولا كذلك عند ترك من فاله يدل على حجاب ما يلاا بتدا ولاانتها وقد قيل الاشداء من عاقة الوسطة عدا لاستعاب أيضا للزوم كون الانتهاء لجيسع الاطراف لعدم الاولومة لسكن هذ

أيس ماقزرفي الكتاب ولايتوقف هذاعلي تقدير من قبل بين الشاني بل ولااعادة بين كاحفقه الشاوح المحقق وقاعلى غيره من المسراح وانحاذه واالى ماذكر صوبال كلام انته عن ذيادة من غيرة الدة است ن تعجب لايخي (قوله وهند متسيلات) أى ماف مقول قوله سه من الاكنة وما بعد ما ستعارات تشهدة تمهل حالستعمليكى الترتيب فوله لنيواع المراد النبوعدم القبول أوالبعد عنه وهذا أقرب وهوا حآمن ثبو لسيف لنكلاله أوس السوةوهي الآرنفاع والتباعد واعتقادهم معطوف على قلوبهم فقو لهم قلوبنافي كنة استعيرلبعيدةعن فهمما تدعو بااليه ووجدا لشبه ظاهر وقوله ويجاسماعهم لدهو مااستعيرله وقر والمبرى المائع من الفسم ونحوه والمراديه عدم القبول لما سعوه ستى كأنهسم صم وقوله وامتناع الخهوماآستعمله ومن ينتاو سنكحاب والمراد تساعد مابين الدبنين وماهم عليه وبعن الرسول صلى الله عليه وسبلم وماهوعله والمراديم ذاافتاطه عن اتباعهم حتى لايدعوهم الى الطريق المستقيم (قولد على دينك أوفي الطال أمرنا) على النفسو الاقل هومتاركة وتفسط عن اساعه والمقسود هو المثاني والأول توطئة لهوا لعني الانتراء ينسابل تستعليه كالشتعلى دينا وعلى الثاني هومبارزة بالخلاف والجدال ( قوله لست ملكاولاجدًا) اشارة الى ما نفيده المصر الاول وقوله لا يُكنكم التلق منسه اشارة الى أنه جواب من قولهم قلو بناني أكنة الح وردّله وقوله لست الحرد لقولهم بين اوبينك جباب فأنه ليس ملكاولامن الحن حتى لايصلوا اليه وقوله تنبوءنه العقول والامساع جوابعن قولهم قلوبنا الخوف آذا تاولم رنض ماف الكشاف من أنّه استدلال على صعة بوّنه ووجوب اتباعهم لدعوته وقوله وأتماأ دعوكم الخ وتفسير للمصر الثاني وأدعوكم تفسير لقوله يوعي الي فانه انما يوعي المعاد عوم الملتق والمصرف التوسدوالاستقامة في العمل من قوله فاستقموا المه وقوله قديدل عليهما الخ المضارع للاستمروا وفدالتعقق كافى قوالوقد يعلماأ نتم علمه يعنى دعوته منعصرة فعاذ كروهو أمر محقق عقلا ونقلا فلس يسوغ مخالفتُه (قو له فاستقموا في أفعالكم) اشارة الى أنّ الاستبقامة وهي عدم الاعوجاج ستعارة للاخلاص في الافعال وعدى مالي لتغيينه معنى متوجهين المه أوالاستقامة بمعنى الاستواء وهو يتعدى الى كافى قوله استوى الى السما ومعناه القصدوعلى كل من التفسيد يربيع وزأن يكون من الموسى السموأن يكون من المقول وكذا ما يعده كاقبل وقبل الدعلي الاقل من الموسى اليه وعلى الثاني من المقول وعليه اقتصر الرمخشرى ويؤيده قواصلي الله عليه وسلم فل لااله الااله عم استقم ولا يعني أن قول المستفقيل انماأ دعوكم الحالتوحيدوا لاستقامة يعين كويهمن الموجى والموحى من القول فلإفرق بنهما فتأمّل (قوله مماأنم علمه الح) يعني المراد بالاستغفارها الرجوع عن الكفرو المعاصي اذا لاستغفار عمناه المتيادوكا يقسد المشركين وقوابس فرط الخواو قال من شركهم كان أعلهروهو مرادم وقول ليخلهم وعدم الشفاقهم على الملق لانهم لوكان لهم شفقة أعطوا للفقر العمن مال الله وهذا لاينافى كون السودةمكية والزكاة انتبافرضت المدينة لات المفروض بالمديبة تقدر ماييخرج وقذكان الاعطام غروضا بمكة من غبرتُعيز كافى قوله تعالى وآثو أحقه يوم حصاده وقد مرّتفسسله في سورة الروم وقوله وذلا يعني المصل وعدم الاشفاق وأفرد ملتأو الدعاد كر فوله وفيه دلسل على أنَّ المكفار الخ) كاذهب الممالشا فصة كنعض الحنضة كافصل فى الاصول والذاهبون الىخلافه يقولون هم مكلفون باعتقاد حقيتها نعني الاكة لايؤنون الركاة بعدا لاعيان واماحاه على أنهم لايغزون بفرضيها كإقبل فيعمد وقدقيل كلة ويل تدل على الذم لاالتكليف وهومذموم عقلا وقوله وقسل الخفالز كلتما لعسي اللغوى فلإداسل فيهالماذكر ومرضه لان قوله يؤتون يأماء ولانه لاحاحة المه وأماكون الاتيان وردف نحو قوله ولايا تون المسلاة الا وهم كسالى فلايفسريه كاقدل للفرق بين الاتسان والإيتا فتأمل (قوله سال مشعرة الح) يعني أنه للاشعار بماذكر بعلت هذه الجله سالاولم تعطف على ماقبلها وهم الاقل مبتداً والثاني ضيرف سل المستداثان وتقديم مالا تخرة للاهتمام ورعابة الغاصلة (قنو لدمن المنّ) بمعنى تعدادا لنع وأصل معناه الثقل فأطلق على

وهنعت إلاتان وقاويهم عن ادرال ما ينعوهم السه واعتقادهم وي اسماعهم له واستاع موأملتهم وموافقتهم للرسول صلى القعلمه وسلم (فاعل) على دين أوني ابطال أمن فا (اتيا عاملون) على د منا وفي المال أمر لـ (قل اعا أنان مناكم وحمالي أناالهام الهواسه) المنامل المناكم التأنين ولا أدعوم الما تنوعنه العقول والاسماع والما أدعوكم المالتوحيد والاستقامة فحالعمل وقديدل عليها دلائل العقل وشوا هدالنقل (فاستعبوالله) فاستقبوا في فعالكم و ما الما أوقاد واالمه بالوسلة والاخلاص في العمل (واستغفروه) عما أمر عليهمن سوء العقسامة والعمل م هددهم على ذلا فق ال (وويل المشر فرطمه الترسم واستفاقه مراقه (الدن لايون الزكوة السلوم وعدم الشفاقة م على انطافي وذلاتمن أعظم الردائل وفسع دليل على أنَّ الكفاريخ المدون النسروع وقبل معناءلا يفعلون ماس كرأنف مهموهو الايمان والطاعة (وهم الاحردهم طارون) عال معرة القاساعهم عن الرياد لاستعراقهم في المالية المالية عرة (القالمين آمنوا وعلى الصالحات المرغر عنون) آمنوا وعلى الصالحات المرغر عنون) لاين و عليهم و النّ وأصله النقل أولا يقطع متعلقا غالمسلمار تتمنه

وقبل نزات في الرضى والهرمي اذا عزواعن وقبل نزات في الرضى والهرمي اذا عزواعن الناعة لنساهم الاجرام عما كالوا بعداولا ما المراف المراف الذي على الارمن في المراف برين في مقد اربوسيا أونوبين وشلق في ال وبداخان فأسعابكون واصل المراد من الارض ما في جهة السفل من الاجرام البسيطة وون شلقها في يوين أنه شلق لهسأ ع منا الله المعالمة المنافعة ا أنواعا وكفرهم بالملاهسم فيذانه وصفياته (وتعملون له أندادا) ولابعد أن بكون له ند (ذلا) الذي خلق الأرض في يون بن (رب المالين) عالق مبع وجد من المعلات ومريها (وجعل فهاد واسى) استناف غير معلوف على شكل المفصل بما موضا ويتان مالناله السالم المناس (لوقية نه) علما مافيها من وجوء الاستعمار وتلون منافعها معرضة للعلاب (وبارانهما) والترشعوها بأن خلق فيها أنواع كليسات والكيوانات

ذلا انقلهعلى الممنون المدوماقسل الدعهني الانعام لاغسركما في القاموس غضله عن قواءته الى لاسطاوا مدقانكم المن والاذى واغما تركه لشهرته (فوله وقبل نزأت في المرضى) جعم مريض والهرمى جع هرم وهوالشيخ الفاني فالمعنى غيرمنقوص ولاعنوج أجرمن كان يعمل فسال شبآبه وتؤته ومصته أعالاتم عز وكبرفلا ينقص أجره الذي كان يكتب له في شبابه وقونه كما قاله السمرقندي (قوله كا صعما كانوا يعماون) أي كاكتب لهم الابوف أصع أوقات كونهم عاملين على طريقة أخطب ما يكون الامترنج وذا في النسبة على ماخفقه النعاة في المثال المذكور والمهني أنَّ ما يكتب لهم من الاجر في المرض والكر مُسل الذي كان لهم وهم أصع بماسوا هم أوأ صومتهم الات ﴿ قُولُهُ فَي مَدَارُ يُومِنَ أُونُو سَنَ } فهوعلى تقدر وضاف أوغوز وآغاأوله بماذكر لانه لايتمورا لنوم قسل خلق السماء والسكوا كيفانه عبارة عن زمان كوت الشمس فوق الافق فالمرادمقدا وزمنهسما أوفى نوشس أىدفه شن ومرتبن فني نوية خلق أصلها وماذتها وفي أخرى صورها وطبقاتها كاأشا والسدالمسنف وقوا فى أسرع ما يكون اشارة الى أنَّ المراد بذلك بان سرعة اعباده وأخام ردأنه أكترمن توم فالموم هنا الوقت مطلقاعلي الوجهين لاعلى الثاف كاقبل (قوله واعل المرادسن الارمض مافى جهة السفل) في وذا باستعماله في لازم معناه وأصلها مادتها ولاساجة الى بيان أنه الهيولى أوالابزاء التي لاتعزأ بمسالا يعرف في لسان الشرع كأفسيل والمراد بالانواع المبال والعادى والرياض والفياض وتعوها فليس المرادانه خلق بعضها في يوم وبعضها في آخر وحينتذيشيل العناصركها ويكونه في قوله قوقها استندام لان المبال فوق الارص المعروفة والمراد بالابواء السيطة العناصر وقوله بعاصارت أى يسبب حسندالسودا المنتاخة تنوعت الى أنواع مستلفسة والمسنف وجدا لله لهدع للازما حتى يقال العالم بالازم واذا عبر بلعل فيعوز أن تكون ظرفية ذاك الفاق بمعنى آخر (قوله الحادهم في ذانه وصفاته أى محادلتهم الباطل اوخروجهم عن الحق اللازم الدعلى عباد ممن وحده وأعنق دما بليق بذاته وصفائه فينزمين مسفات الاجسام وتثبت القدرة التامة والنعوت اللائقة مسحانه وثعالى ويعترف بالبعث وأحوال المعادوا وسال الرسل وأنهم لم يطلقوا عبنا ﴿ قُولُه وَلا يَسْمُ أَنْ يَكُونُكُ تَمْ } يَسْيَ أَنَّهُ ذَكر بصيغة أبلع لانه أبلغ في ذمّه سم لانه كيف يكون له أندادا ولاندّوا حدله رة وله الذي خلق الارس في ومن اشارة الى أقصال حد اعاقبله بتوسط اسم الاشارة لانه مستصل كونه رباللعالمن لاجل خلقه ماذكر ف أسرع مذة عدادل على قددته المساهرة النامة الدالة على ديو منسه تعدالي ومعنى مربيها أنه يعطيها مار قوامها وغياؤها (قوله استئناف الخ)اشادة الى ماذ زفي شروح الكشاف على ما لمسد الشيارح المعتق حيث قال انه يتبادرعطف هده الجله على خلق الارض وقد فصل منهما بجملة وتجعلون الخ المعطوفة على تكفرون وجه ذلك الخ المبتدأة وحقها التأخيرعن تمام الصلة أوأجب بأن الاولى متعدة بقوله تكفرون بمزلة اعادتها والشانية معترضة مؤكدة أضعون المكلام فالفسل بهما كلافسل وفيه بلاغة منجهة المعنى لدلالله على أنَّ المعاوف، المأى خلق الارض كاف في كونه رب العالمن وأن لا يجمد له ندُّ فك لما ذا انضيت البه هده المعطوفات من قواه وجعل فيهاالخ والا يعنى أن الا تعاد الذى ادعوه الا يخرجه عن كونه فاصلامة وشاللذهن مور الملتعقدوان كان الزيخشرى ذكر مايغرب منه في سورة براءة فالحق والاقرب أن تبعل الواواعتراضية وكل من إلجانين معترضا لمندفع بالاعتراض الاعتراض أوصعل التداكلام بساء على أنه قديه دربالواوأ ويقال هومعطوف على مقدركا بدعها وسعل فهارواسي الحوذ كرالدلالة على عَامِ النعبة وكال القدرة مسالفة في الردعلي المشركين بعد يمام المعاوب يخلق الارص في ومين (قوله مرتفعة عليها الح ) يبان لفائدة قوله من قوقها مع انه غير محتاج له ولذا لمهذكر في غيرها بأن جعلها فوقها لانعتها كالاسآطين ولامغروزة فيها كالمسامرولامسطية بعهد دعليه الشكون وأى العين فيستبصرمن شاهدخالقها ويستدل بكونها ثقلاءلى ثقلءنى الصانع لافتقارها لممسان الها وليقكن عمافيها من المنافع وقوله معرضة بوزن اسم المفعول من الافعيال من أعرضه للذاذا أظهره ومكنك من أخذه اومن التذعيل

قوله والداعى الذلك المختصارة زاده وأشار تقدير المضاف الى دفع ما ينوهم من المنافاة بن هذه الا يه و بين ما تسكر وفي القسر آن من أن خلق السموات والارض كان في سنة أمام وذلك لانه نعس في هد ذه الا آية على انه سغلق الارض في ومين مم إنه سبع سموات في ومين في كر خبرها قضاه من سبع سموات في ومين في كر في وي كر في وعلى اللخوا أنها سبع سموات في ومين في كور في الايات قضاه من المنافاة عالم اللخوا أنها سبة أمام و منها منافاة عناهم و الما تقدر المضاف الدف من المنافاة الها قدر المضاف الدف من المنافاة الها قدر المضاف الدف من المنافاة الها

(وتدرفيها أقولتها) أقوات أهلها بأن عين الكل فوع ما بسلمه ويعدش بدأ وأقوا تا تشأمنها وأنخص حدوث كلقوت بقطرمن أقطارها وقرى وقسم فيهاأ قواتها (فيأربعة أيام) في تهذأ وبعدة أمام كقولك سرت من البصرة الى بغدادفي عشرة أباموالي الكوفة في خسة عشر موماه لعلد قال ذلك ولم يقل فى تومين الاشعبار عاتصاك معامالمومين الاولين والتصريح على الفذاكة (سوام) أى استوت سوا بمعنى استواء والحراد صفة أنأم وبدل علمه قراءة يعقوب مالخة وقبل حال من الضمير في أقواتها أوفى فيها وقرئ الرفع على هي سوا ﴿ للسائلانِ ﴾ متعلق بجدذوف تقديره هذا الحصرلاسا تلمن عن مدّة خلق الارض ومافيها أو بقدراً ى قدر فيهاا لاقوات للطالبين لها (ثماسة وي الى السمام) قسدنحوهامن قولهم استوى الى مكان كذااذا توجه المهتوجه ألاياوي على غرم والطاهران عاتف اوت مابن الطفن لالاتراخي فأاللمة لقوله والارض بعددنك دحاها ودحاوها متقذم على خلق الحدال من فوتها

وهوقريب منه ميني وقدا فتصرشراح المكشاف على الاول (قوله أقوات أهلها) ففسه مطافي مفقدر وانماقية رولان الاضافة للاختصاص لاميسة ولامعسى لاختصاص الفوت بالإرض الإانه نشأمهم باوهو الوجه الشانى أوانه مأكول لن فيهاوه وعناج الى التقدر المذكور وقبل الاضافة على الثماني عمارها لادفاءالابسة وكوتهاغيهاوان إرجعله وجهاللاضانة اكنه لاطائل نحته وقوله بأنءيزم علق يغدرا وعوتفسيرله فالمراد يتقدره لهم تعيين كل ليكل وقوله بأن خص حيدوث الخ لايختي مافسه فان كل نوع لايختص بقطر بل أكثرها بمابه ينتظم أصدل المعاش مشترك كالحنطة وان كان المعض البلدان منواص لكون الشاس محتاجين بعضهم ليعض وهومفتض اهمارة الارض واكتظام أمو رافعالم وقراءة فسيرمؤ يدة لأوجه الشانى ولذا أخرها زقه لهدف تتمة أربعة أيام وهي يومان بعد اليومين السيادق ذكزهما فتسه مضاف مقدر والداع اذلك أنه لولم يقدر كذلك أويجعل خبرم تدا محذوف تقدره كل ذلك في أو يعة أيام لم يصير اذخلق السموات والاوض فحاسستة كاصرح بعفى القرآن والحسديث منها ماذكرهنلوا ثنان للسأقي ألمماء واختار حدذالان حذف المضاف أسهل من حذف المبندا ولانه يازمه والى حذف مبتدأ ين لتقدر مثله فيما بعده (قوله والم الكوفة في خسة عشر) أي في خسة يكون بها جلة السفرمن البصرة حسة عشرفه و يتقدير مضاف كافى النغام وقوله للاشعبا والخ بيان للمرج للعدول عن يوميز الى ماذكر لدلالة ماهناعلى أت البومان اللذين خلق غيهما الاقوات متصلات الاقوايز انبيا دومين يعلهما جلة واحدة واتصالهما في الذكر أ والكون ماذ كريانا المسلة الايام التي خلق فيها الارض وعدى التصر عبعلى لانه يعنى السنسيس (قولد على القذلكة الخ) الفذلكة بمعنى جعلة الحساب وهوافظ منصوت من قولهم بعد العدد لشي فذلك يكورن كُذَة فاشتقوا منه فعللة مصدروقالوا فيجع فذلكة فذالك لكنه قيل عليه ان الفذلكة يذكر فيها تفاصيل اعداد أثم بؤتى اها يجمله فيقال مثلاهنا ومأن و يومان فهي أريعة ومأهنالس كذاف فكيف يكون فذلك وهوام يذكرفه أحدالمقدارين فاتماأن يقال الدلاعل وتزل منرلة المذكورة ويضال المرادة بسباويجرى الفذاسكة كاأشأ والمعالمدقن في الكشف وماقبل الفلكة بمعنى الاتهاء كافى القاسوس فذلك حسامه اذاأنهاء وفرغ منسة وبالاربعة ينهسي مقداره تدة خلق الارض ومافيها فم كرزم ليسن صراد المصنف رحه الله قطعا لابعند على ماذكر مق القاموس لمخ الفته الاستعمال وكلام الثقات كالاعفى على من إله المام العربة والاكذاب مع أنَّ ص اده ماذكر ناه لكن في تعديره نوع قصورهوالذي غزهذا القائل ( قوله استوت سوام) يعني أنه منصوب على انه مصدر لفعل مقدة وأي السدوت استوا والجلة صفة للمضاف أوالمصاف الد ويؤيده قرامة المترقانها صريعة في الوصفية ومعنى استوائها أنها لازادة فيها ولانقصان ( قوله وتسل حال إغن) مرضه لذله الحال من المضاف المه في غوالسوو الثلاث ولان الحال وصف معنى وماذكرصفة الايام لاالارمن و بازمه تحالف القوا تيز في المفنى (قوله هذا الحصر) أى في أربعة كائن للسائلين وهومستقرُّ الاخبراغوكا نوهمه ألمبارة وقوله عن مدّة الخ متعلق بالساتلين وبيان للمسؤل عنه وأت السؤال على طاهره وقوله أو بقسة رنهو لغو أومستقرعل انه حال من أقواتها وقوله للطالبين نفسيرالسا للين على مذا الوجه وقدجوز نطقه بسواءأبضا (قول قصد) أى وجه وأرادلان الاستوا المعذى به لي معناه الاستبلاء والمملذي بالىمعشاه الغصد وهوالمناسب هنالانه لاعماء موجودة لكن الارادة العلمة تعلقت بايجادها وغوله لاباوى على غيره أى لايلتفت المهاتم منه القولم والغلاهرأت ثمان ) هذا بناء على أنّ خلق السماء مقدم على خلق الأرض لغا هرالا يه ألمذ كورة فلزم أنه للتفاوت الرى لاللِّرَاخي الزماني وقدمرٌ تقصيله فىالمقردوان حهورا افسر بزغيرمةا تلعلي خلافه وقوله ودحوها متقسته على خاق الجبال لان تطسم الاتة هكذاأم السماء بناها وفع سمكهاف واها وأغطش للهاوأخرج فعاها والارض بمدذ للدحاها أي يسطهاومهده المسكني أخرج منها ماءها وص عاها والجيال أرساها فقد علمن هذه الآية صريحا للتعدية المذمه يحورة أندحوا لارض مؤخر عن خلق السماء بمرثبتين فلايتأني كون عم هنا للتراخي الزماني للزوم

- 12 |-| √ besturdubooks.wordpress.com

ا والمنه

تأخرخلق السمياءعن خلق الجيسال وهومنا تعنى للاقرل وانجبا فال الظاهرلان قوله ثماستوي الحرالسمياء ليس نصافى خلقها بل صريحه قصده وارادنه بأحرها أن تأني طائعة منفادة لاس وأنما كون بعده منعلقة عقد كتذكراً مرالاوض معذلك أوالبعدية وثبية نفلاف الغناه وعنده وحومشترك الالزام لانتم كذلك الاأن يفلل لفظ بعدا يعدمن المأو عل ولس هذائحاله المامرفي النحل في نف مرقوله تعالى وألني في الارض رواسي الخ كإقبل لان المرادخلة باكهشة فهرصغسركا وردف المديث فتكون خلز الحيال بعده ولوسط عَهِرِمِنِي عَلَى مُولَ آخِرِ وَمُنْلِهُ كَثِيرِ ( قُولِهِ أَمْرَظُلِمَانَى)نسبة الى الطَّهْءَ عَلَى خَلاف القَمَاس كَامْلِ لُورَانِي ا واعَداأ وَلِهِ ٤- ذَكُلانَ الدَّيَانِ السَّلِينَ مَنَ المُسَارِ التي هي أحدى العناصر لم يكن موجود الذذ الثا وعوضها مراد كالابعنق (قوله وتصله أثراديه مادتها أوالابعزاء) المراديالماذة معناها المشهوروهي مأتركت منه يقلع النظرعن كونها جواهرفردة اوهيولي وقسل المراديه أداالهمولي وبالاجزاء المصغرة الإجزاءالي لاتتعزآ على مابين في الحسكمية وفي نسخة المتصغرة وماوقع في بعضها المتصعدة بالداليون تحريف الكتاب (قَهُ لُهُ يَمَا خُلَقَتُ فِي كَامِن النَّا تُعْرُوالنَّاشُ) وفي نسخة لما اللام وهما بمعني لانَّ البامسية فهي قريبة من معنى اللام التعلملية ويحوزكونهم الاملاب أوالتعدية وألاوجه لماقيل انه على الاحير بالزم حيدف ماهو كممن مروف المحامة لامه اعمايهم لولم يسزم في ماء الفيم للارض والسما والمعسى ليس على اتيان فاتهما واعدادهما بل اصان ملفهما عاذكر عمني اظهاره والاص للتعضر لكند قبل الدعلي هذا الوجه مكون المترتب في قوله فتضاهي الم بحله السيعا أومضاون مجوع الجل المسذكورة بعسد الفاء والافالاص الاتبان بهذا المعنى مترثب على خلقه ما وعلى هذا يحوز جل ثم على التراخي الزماني ولا يلزم كون دسو الارض مقدة ماعلى دسوالسها وان لزم خلق الشعير قيه لي الدسولقولة أغطش الخ فلاتنافي بين الاستين أ كافسل ولايخ أندعلي تسليمه مخالف لمافذمه المصنف رحدالله وارتضاء فيثم وتفسيره للذخان فبكان ننبغي وأخره فتذبر (هي لهمن التأثير الخ) سان لما وهو لف ونشر من تب فالتأثير للعاويات وهو شامعلي الطاهر من عبد الاساب موثرة أوهمازا دالموثر المضني هوالله والتأثيرال غلبات ويجوزاه مبيد لهسما والاوضاع للسهوات والنموم فهووما بعده على اللف والتشرأ يغسا (قو له أوا تتساف الوجود آخ) كالخلق فسناني الارض وحمل أيمارواسي لانه بمعسى خلق أيضا أوبعي تعيين مقادرها لااعجادها ويحوزعلي هذا ابقاه تم على ظاهرها وهذا كله لما تعتضمه الفاصن التعضب ولذا كال والترثيب للرتبة فهوف الوجه بن السايقين على يتدقيه لانة المراداذا كان خلق ما فيه سماأ وتقه ديرهما فالترتب على تفاهره فاذا كان عنماه المعروفية كآت الغيام يجازاعن الترتب في الرتبة أوالاخبارالا أن يعتبر فعايدل عليه التمثيل والمرتب عليه هنسأأعلى من المرتب والمشهور عكسه كامر تعقيفه أوقد يقال هدا هو المقدود الاصلى من خلقهما فهواعلي رتة (قوله أوا تان السما حدوثها الخ) ففيه جع بن معنسن محازين وهو جائزاً بضاعند المعسيف رجه الله فتشيبه البروزمن العدم عن أفي من مكان آخر وسيط الارض وتهده عاردال أيضا وهو بالنصب كالترتسيمه ملوف على اسمان وهوالخق وقوله وقدعرفت مافيه وهوازوم كون الدحومقد ماعلى خلق المسال كافسل وهوممنوع لان نماتفاوت ماس الملقين كافوره وغاية مالزم من الفساء كون الدحومتأ مرا عن الاستواء ولايلزم منه كونه متأخرا عن خلق الجبال على أنه يجوز كون الفاء للتفصيل لاللترتب فتأتيل (قوله أوليأت كل منه كم) معطوف على قوله النياف الوجود والمرادياتيان احدا عدا الاخرى وافقهما فى ظهورِما أرسِمهما كاصرح والمصنف وجه الله على الإستعارة والجاز المرسل استعماله فى لازمه لاتَّ المتوافقين يأتي كلمنهماصاحيه كافي الكشف وفاليان حنيهي المتنافيمة وقال في الكشف هوأحسن والمؤا تأذأ لمفاعلة يقال آتيته اذاوافقته وطاوعته فال في المصباح يقال آثنته على الامر بمعنى وافقتسه وفي إفقالاهما المن تبدل الهمؤة وأوافيقال والتبتعلي الاصرموا ناة وهي المشهورة على ألسبة الناس اه ولذاوقع في مُسَيَّةً هُذَا وَالْيَافِلُعُلُهُ فَيُونِهِ فِي السُّوادُفُالقُولِ بَانَ الْعِمْدِيرَ آسْالانَّ الكلمة مهمورُة القاءليس

بصيم وكذابيجوزف الموا تاة تراعه بوا ووهمزة وكلة فى ف قوله فى حدوث للسديسة ( قوله والراد العلمار كال قدرته الخ) الظاهر أنه استعارة لاتهما لمبانز لاوهمامن الجادات منزلة العقلا وأذاً مَر أوخوطها على طويق المكنية والتغييامة أوالتشامة أثبت لهماماهومن صفات العفلامين الطوع والمكرم ترشيحا وهمامؤ ولآن بطاقع وكاده لأن ألمدولا يقع حالا بدون ذلا وعوذ كونهما مفعولا وطلفا ( فوله والاظهر أن الرادالخ) أعلم أنه فال فى المكشاف معنى أمر السماء والارض بالاثبان وامتثالهما أنه أوادتكو ينهد ما فليستعاعليه ووجسدتا كاأرادهماوكانتافي ذاك كللأمورا اطسع اذاوردعلمه أمرالا مرالطاع وهومن المجازاذي يسمسى التمثيل ويجوزأن بكون تضيلا ويني الأمرضة على أنه تعالى كام السعام والارصر وقال نهما التياشنة ذلا أوأ سناه فقالنا أشناء لي العلوع لاعلى الكره والغرض نصوبر أثرقدونه في المقدورات لاغرمن غيرات يحققشي من الخطاب والحواب وضوه قول الغاثل كال الحدار للوتدام تشفني كال الوتدسل من يدقى فقسل بعنى الأاشات المقاولة مع السماء والارض من الاستعارة التشبلية كمامر ويجوز أن يكون من الاستعارة التنسلية بعدأ لأنكون الاستعارة في ذاتها مكنية كانقول نطقت الحال بدل دات فتعمل الحال كانسان سكله في الدلالة م يتنسل له النعاق الذي حولازم المسبعه وينسب المعوا ما بيان التشيل فهوأته شبه فعد الماء والارض التي ينهما وبعر خالقهما في الادة تكوينهما والصادعه الصالة أص ذي جبروت اله أغاذُ في مسلطانه واطاعة . ن يُحت تصر تعمن غسير ودد والاوجه أن براد بكونه غيسالا تصور قدونه وعظمته وأن القصدفي التركيب الى أخذال يدة والللاصة من الجموع على سدل الكناية الاعا يهمن غير نظر لفرداته يعنى أنه لماعطف التفسل على الجازالتشيد في حسكان غيره وأن وارتف يص التشيل بالمفرد المتعارف مسه وهوالته تدنى ويحمل التعدل على الاسترفيعود الفسم قسيما وماذكرمس الكفاية الماعلي انه لايلزم امكان الخفيفة في مشله بلعل المذروض كالحقق كابوت عليه محاوراتهم أو بقال هويمكن بلواز أن يخلق الله في الجداد الكار نطقا وحداة وعلما فيصدر منه الخطاب وفي الكشف التغييل تشبل ناص لا نافسه القشيل وماذ كرمن الكتابة الاسائية وأخذه الزيدة من غير نظر الحسق فدشي لايطا بقد الحقيقة ولاالاصطلاح ولابغنى عن الرحوع لاذكر ماه من أنه مركب لمرديه معناه الحقيق فلابد من العوزولا عبال لكونه كتابة يعنى الاأن يرتكب مامر وهوخلاف الفاحر اذاء وفت هذا في امرميني على أنه تصوير واستعارة تشيلية مبنية على الفرض وهدذا أيضانشيل بعناه المتعارف أوالاقل على انه استعارة مكنبة وكونه كلاية عرفت اله فاقبل من أنه قصد مدلوله من غرقصد الى الاخبار بشونه ليازم عدم مطابقة نفس الاحربل قصد تسويراً ثمة ودنّه ثعبالى فى المقدودات بسورة عصدوسة من ودوداً حرباتى من آحرم طاع فامتثل على الشور وقبل علىمانه هوالتخدل الشعرى الذي يصان عنه كالرم أصدق القائلين ولايفيده الخلوعن الممكم في نفس الأمركلام باشئ من عدم القعقيق ومعرفة معنى التغييل كافر زااه لك فنذكر ولاتكن من الفافليز (قوله وماقيل الخ) أيعني أنه متصورف الوجه الاول دون الوجهين المتوسطين لسكوته مامعدومين : مُدَّانَفُطأَب أولكون السمامعدومة عنده على الثاني متهما والخطاب متفزع على الوجود وتميزا لماه يأت قبل الوجود لايجدى وقواه وانماقال طائعين بجيمع المذكر السالم معاشتها صعالعقلاء الذكود وكان مقتنى التلاعر طائعات أوطائعتين وأوثرجهم الذكورلانه لاوجسه لآتأ بيث عنسة اخبارهم عن أنفسهم لكون التأنيث بعسب اللفظ فقط نظراالي المقطاب والاجامة والوصف الطوع والكرم (قولد محقوله ساجدين) التشييه في مجردا يان مع العقلا انفار الل وصف السعودوان حسكان التذكر فعد لتغليب الكواكب والقمركاقيسلبه وفسه ظر اقوله فلقهن خلقا ابداعيا القوله بدييع السموات والأرض والإبداع مالم يسسقهمشال ولأمادة وقبوله أتقن أصرهن هومن التعبير بالنتشاء وهوالفسسل يز الامورعلي وجم القام وقوادوالضميرأى ضديره في رعامة للمعنى لانه بمعنى السموات واذا قسل انه اسم معم والمراد بكونه مهرماانه تغسيره سبع سموات الخ فيرسع المايعده وانكان متأخر الفظاورتية بسامحلي جوازه في القسيز

والمراناها ما المحاولة المدن ووجوب وقعة ما در الاامات المحاولة المال (والمامن المارة المال (والمامن المالة من المالة من المالة المالة المالة من المالة من المالة من المالة من المالة من المالة المالة من المالة المالة من المالة المالة من المالة من

وفيومين) قبل خال السعوات يوم الماري وألثمس والقسمر والعسوم يوم المع (داوی فی میاداس ما) يأني مهاأن طهاعلم المسارا أوطبعا وقبل أوى الى أهلها، أوامره (وزر االسماء الداعماج) وتالكوا عبر كلهاري الم الله لا على الوحفظا) أى وحفظناها من الأفات أوسن المسترقة حفظا وقسل مقعول لمعيل المعنى ظانه قال ونسما الساءالد اعصابي نية ومفظار دلاء تقلب العزيزالعام) المالغ في القدرة والعلم (طان أعرضوا)عن الاعات بعدهذا السان (فقل المسانة (عدام الما المسلم المنافق من ماعقة (مسل صاعقة عادوعود) وقرى صعفة مثل صعفة عادو بحود وهي المرقمن الصعق والصعق لتعص ومعفالقه معقد لما منقعص الق ماد عقد المسالم (للسالمة المنامة ولايعوز حله سنة لصاعفة أوظر فالاندرنكم لفسادالمعني (سنايناً لميهم وسن خلفهم) ألوهم نجيع جوانهم واحتهدوا بهم ملحهة أوس حهم الدين الماذي الانداد عاجرى فده على الكفار ومن جهد المستقبل بالتعذيرع أأعدلهم في الأخرة وكل من المفطن يحملهما أوسن فبلهموس بعدههم اذقه بلغهم مرالتقدمين وأخبرهم عود وصالح عن المناخر بنداعين الحالبهم

أجبين

كافى ربدرجلاو ماب نع وهوأ بلغ لمافيه من التفسير بعد الابهام وقد مرتفسيله في سورة البغرة والماحلة إحالاعلى الاقول من خميرا لسماء وتمسزاعلي الشاني و يجو زفيد الدولية وكونه مفعولا بانياعلي تضمينه معنى المنفسركاذكره المسنف في غيرهـ أده المسورة (قولد قسل خلق السعوات الخ) قبلكوبه يوم خسر انه لايوم حصفة حتى يتعن كأقسل ما معلى أنّ ألوقت الدى خلقت فسد الارض لما كان أقل أوقات وقع الخلق فيها ناسب اعتبار وم الاحد الذي هوأ ول الاسوع وهكدا ما بعد ملكنه أورد علب ماروم تقدد مالد حوعلي خلق السعاء فلذا مرضه ومارقع في الكشاف من أن آهم عليه المسلاة والسلام خلق في آخر سامحة من يوم الجعة فيه نظر لا يحنى ( فولد شأنها) فالامر واحد الامور وقوله يتأني أي يصدر عنهاوكونه اختمارا بالعلى مذهب بعض الفلامفة من أنهاحه ناطقة وقوله طبعا ناعلى مذهب غبرهم من المتكلمين وأساعند غيرهم من أهل الشر يعة فلا يقولون بشي منهما فة وقام أن جلها تفسير للوسي وسان لانه مجازعاذ كروقوله وقسل ألخ فالامر واحدالاوا مروالوسى على ظاهره واضافة أمرها لادنى ملابسة (قوله فان الكواكبكاه الخ) دفع لمامرس أنَّ الكواكب ليستكله ا في المسماع كما يفه مهمن النغلم فَان المرادكونها صح ذلا في رأى العين وقد مرتفصيله في الصافات (قوله و حفظناها الخ) يعني أنه مفعول سطلق لفعل مقذر معطوف على قوله فرينا والحفظ اتماس الاتفات أومن الشياطين المسترقة للسمع وكون الضمرالمصابيم كاقبل خلاف الغااهر وقواه مفعول ادعلي المعني أي معطوف على مفعول ادبيضنه الكلام المسابق أى زينة وحفظا ولايحني أنه تكلف بعسد عن نهج العربة كاقاله أبو سان وقوله المياأنم في القدرة تقسيرالعز بزوالسالغ اشاوة الى مافي صيغته من المسالقة وفسه لف ونشروقوله كا "نه صاعقة ظاهره أنه استعارة لمأذكروقد لمانه وردف اللغة بمعنى العذاب من عبرساجة الى التحوز وفيه نظر وقوله وهي المرقمن الصعق) يسكون العن مصدرصعفته الصاءقة اذا أهلكته بصعق بكمرهاصعفا بالقتم كذرك ذرا أي هلك الصاعف المصمة له فاذا كان الثاني هو المراد تكون عنه سكنت في المرة تحسيفا (قوله حال نصاءقة عاد) ذكر المعرب في وجوها أحدها أنه ظرف لأندرتكم والناني أنه منصوب يساعقة لانهاععني العذابأي أنذرتكم المذاب الواقع فيوقت مجى وسلهم والثالث المهصفة لصاعفة العذاب الاولى والرابيع أندحال من صاعقة النائية قاله أنو المقاء وأورد علمه أن الصاء فدحثة وهي قطعة الرتنزل من السماء فتعرق فلاتقع صفة ولاحالالهاوتأو بلها بالعداب الراح اهاعن مدلوله امن غبر ضرورة وأنماحعك وصفاللا ولى لانها نصيحرة وحالامن الشابية لانهامعوفة ولوجعات الامن الاولى لتفصيها بالاضافة بازغالا وجه محسة وسمان مافعه (قو لهنعالي ادجاءتهم الرسل) يحقل أن يكون من اطلاق ضميرا بلسع على المنسخى وكذا الرسسل وجع الأوُل يجوزاً ن يكون باستيادا فراد القسيلتين فسأنتل قوله ولا يجوز جعلم صفة الخ) فسادا لمعني للزوم كون الذاره عليه الصلاة والسلام والصاعقة التي الموصول مع بعض صلته أووصف المعرفة النكرة (**قول**ه من جميع جواتبهم) قالضمرا لمضاف المهلقوم عادو تودوجعسل الجهتين كناية عن جيع الجهات على ماعرف في مشله والمراد بالسائر ممن جيع الجهات يذل الوسع في دعوتهـ م على طريق المكنّا يه فقوله واجتهدوا الم عطف تفسيرله والجهة في قوله من كل جهة الوجه الذَّى أيدروالهم من التعذير والاندار ونحوم (هو له أومن جهة الزمن المباضي الح) هذا هو الوجه الثانى والضمرف واجع لمار لكن المرادع ابن أيديهم الزمن الماضي وعماختهم المستقبل ويجوزفه العكس أيضا كامزفي آية الكرسي والمديث والمصنف بقوله وكلمن اللفظين يحتملهما وقدمر وجيهم بأنك يتقبل المستقبل ومستدبر المباضي وقوله منجهة الزمن اشارة الى أنه استعيرف ظرف المكاك الزمان وقدمة نفصله وقوله عاجري فمعلى الكفارأي عرمشل ماجري ففيه مضاف مفذروعلي هذا أبضافي النظيم مقدر تقديره بالاندار عاوقع من بن أيديهم الخ فتأمّل (قوله أومن قبلهم ومن بعدهم الخ) فعلى هذا أ جمع الرسل ظاهر وقواه اذقد بلغهم الخرجو ابعما يقال كمف يصحيمي من نقلة موتأخر من الرسل لهم

بأن المراديا لمجىءا يماخهه فن بين أيديهم المزسل لامنعلق بجاءتهم وقواه ويصغل أن يكون عيارة عن الكثرة قبل الما هو ععني الوجه الذي قبله اذ لمرسل البهم غيرهودوصالح فيكون المرادس المقصم خبرهمومن أناهممنهم الاأن الفرق سنهما أنه على هذا كنابه عن الكثرة وما قبلة على الحقيقة كاقبل ووي نظرفاعله على الاقل مجأزفى جامتهم وعلى هذاه ومع ذلك المجازف يمكاية وقيل المراد بالرسل مايع رسل الرسل (قوله بأن لاتعبدوا المز)اشارة الى تقدر سرف بر "متعلق عامهم وان مصدر ية ولاناهمة وهي قدرول بالنهى كالوصل بالامرغلي مافيه ممامز غيرمزة وقيسل انها يخففه من الثقيلة ومعها نتمرشأن عدوف وأوردعليه انهاانح اتقع يعدأ فعال النقن وأنخسر ماب أنالا يكون طلباا لاسأويل وقديد فعراته لتقدر المقول وانجى الرسل كألوحى معنى فتكون مثله في وقوع أن يعدم لتضينه ما يفيد البقن كاأشارا لدما لرضي وغره (قوله أواى لاتعدوا) يعني أنهامفسرة لجي الرسل لانه بالوحي وبالشرائع فيتضمن معني القول وة دَجِوَّ زعلَى الوجه السابق كون لا نافية (قوله لوئا وبناالخ) كون مفعول المشيئة المدوف بعد لوالشرطة يقتذرمن مضمون الشرط ايسر عطرد فقد يقذر من غيره كاقذره المصنف ادلو بعل على النهيج العروف وقدراوشا مرساانزال الملائكة لائزل ملائكة لميكن اسمعني لاثق المقيام وقبل في وجيهه المجار على القياعدة فان ماكل التقدر فيه الى لوشاء رينا الارسال لا رسل ملائكة وقوله رسالته يشيرا لسه وهو وجه حدوز (قوله فاناعا أرسلم الز) الفاءان كانت غاء النتيجة السيبة فيكون في المكلام اعماء الى قياس الستثناف أى آكنه لم ينزل ويحور آن مكون تعليله فالشرطيم أى اعاقلة ذلك لامام كرون لما أرسلتم به كالتكرر سالتكم ومأموصولة وكونها مصدرية وضمير به لقولهم لاتعبدوا الاانته خلاف الظاهر (قو أيد على زعكم ) الزاى المصة والعن المهدماه زاده داهالما يتوهم من التناقض لان قوله سم عا أرسلتم به اقرار برسالتهم وقوله كافرون جدايهافكان مقتضى الظاهر بماادعهم أوعاجئتم هلكتهم أتوابه على زعهم أطهارا لعناده ممونعنتهم كاأشاراليه المصنف (قولها ذأننم الخ) تعليل لكفرهم وبيان لارتباط بماقسله وقوله فأتماعا دالفاء تفصيلية ولتفزع النفصيل على الأجال قرن يفاء السبيبة وقوله اغترارا بقؤتهم وشوكتهم فالاستقهام أنكارى ماته النني وانه لاأشذه نهم وهدا يبان لاستعقاقهم العظمة وحواب الرسل عاخو فوهسمه من العداب وقوله بنرع الصغرة أى يقلعها فالرادر يدرعها استعمافرعه عليه ويحو زأن مكون تنسيراله فانكان العبارة فيفلقها بفاء وفاف أي مكسرها ومنشها فلاحاجة التأرس وهوأ قرب (قولدأ ولم رواالخ) لماذكروا قوتهم في جواب الرسل وتعويفهم لهم ردعله مرعاذكره اعاء الى أن ماخوَّفهم به الرسل ليس من عند أنفسهم بناعلى قوَّمنهم واعاهومن الله عالق القوى والقدر وههم يعلمون انه أشذقة ةمنهم وقوله قدرة فسرا لقة ةمالق درة كالحال الراغب القة ة تبكون عيني القدرة وتكون يمعني التهمؤللنيئ كأيقال النواة بالقوة نخلة وقدرة الانسان هشة بتكن برسامن فعل شراتما واذا وصف القهمافه يعفى نني المجزعت فالأبوصف ماعلى الاطلاق غيره نعالى انتهى فلا وجه لما تسلوان القوةعرض ينزه اللهعنه أكنهامستلزمة القدرة فلذا عبرعنها القوةمشاكلة وقوله قادر بالذات سان للانسقية فأنما يكون بالذات أقوى من غيره وقدرة المشرغ مرسؤرة أوتؤثر بالاستناد القدرة الله تعالى وقوله مغتدر على مالا يتناهى كالراغب القدير الفاعل لما بشاعلى قديما تقتصيه الحكمة بلازيادة لانقص والمقتدريقار بهلكنه قديوصف بهاليشر ومعناه المتكلف والمكتسب للقددة فاذا استعمل فى الله فهوم مالغة فى المقدرة الكاملة كالمقدر وهدا أوجه آخر للاشدية اشارة الى قوّة قدرته كفاوكما (قولى يعرفون الخ) لان الحدالانكارعن علم وقدير دلمطلق الانكار وقوله وهو عطف الح أوعلى فالوا كفعله أولهروا اعتراضعة والواواعتراضية أوعاطفة علىمقذر والمعطوف والمعطوف عليه بجوعهما اعتراض وقولهمن الصرالخ بكسرالصاد ويجوز كونهمن الصربالفتي بعني المزلانه روى أنهم أهلكوا أنفسه مبالسموم وهومنسآمب لدياوالعرب وقوله يجمع أى لشتة البرديجتمع ظاعر جلدا لانسان وينقبض

و يعتل أن يكون عب الوّعن الكرّة كقوله تعالى بأنيها رزقها رغداس (ألاتعدواالاالله) بأنلانعسدوا أوأى. لاُتعبادوا (فالوالوشاءريا) ارسالاالرسل لاُتعبادوا (فالوالوشاءريا) (عبتلس ألدالة) مثالب (عن بالمرابع) على زعكم ( كافرون) ادأ سم شرش الافصل للمعلينا (فأماعادفاستكبروافي الأرض بغيرالمن فنعظموافيهاعمل أعلهامن المتعقاق (وقالوامن أشدمناقوة) اغترارا بقوتهم وشوكتهم فبل كانسن فوجه إن الرجل و المنز فعقلها مده (اوارواناله الذى شلقهم هوأسا منهم قوم ) قدوة فأن فأدر مالذات مقتسار على مالانتساهى قوى على الايقار عليه أحلف في و وَاقْوَامْ اللَّهِ اللْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يحمدون درفون انهامتي ويسكرونها وهو عطف عملى فأستاروا (فأرساناعليم ربعا صرصرا) باددة بالناب أوردهامن المعر وهو الددالذي بصر أى يجمع أوسد لله العوت

besturdubooks.nordpress.com في هبو بهامن الصرير (فياً بام نحسات) بيم فيسة من أغر أن المناسعة الوقوا الحازان والعسريان السكون على التفضيف أوالنعت على مل أوالوصف المصدر فيسل من آنرشوالس الاربعاء الى الاربعاء وسأعذب قوم الافاقيم الاربعاء ولتذبيقهم عيذاب الليزى في المهوة الدنيا) أخاف العذاب الماثلزي وهو الذل على قصد وصفه يدلقوله (ولعذاب الآخرة أخرى) وهوف الاصل صفة المعنب واتعاوضف مه العداب على الاسادالحانى المسالغة (وهم لا نصرون) بدفع العساء المعتمم (وأماغرد فهد ناهم والناهم على المق نصب الحج وارسالالرسسل وقرى تمود بالنصب بنسعل مضهر يفسره مايعله وشونانى اسلالعنو يضم النا و(فاستعبواالعمى على الهدى) فأختار و الفلالة على الهدى (فأنمنتهم صاعقة العذاب الهون) صاعقة من السماسة العذاب الهون) واضافتهاالى العذاب ووصفه مالهون للرسالغة (بما كانوا بكرون) من المداوالفلالة (ونصينا الذين آمنوا والنواتيقون) من ثلث الهاعقة (ويوم عنم أعداء الله الحالا) وقدرى يمنس على البناء لوفيا عمل وهوالله عزوجل وقرأ نافع تعشر بالنون مفتوحة وضم الثينونيس أعداء

(قَولهجمع نحسة) بكسرالحا صفة مشبهة من فعل بشعل كعلم وقوله على التخفيف أى سكرن الحاءلان السكون أخف من الحركة أوفع ل السكون صفة كصعب أوهومصدر وصف بعمبالغة (قوله آخر شَوَّالَ الح ) ولامنافاة بين هذه النحفة وماوقع في أخرى من آخر شباط خواز يوَّافق شباط وشوَّال وانكائت المشانية أظهرلانها كانت أمام المحوز كماسسأتي في الحسافة وفي الآته اشارة الي أنّ الامام منهما نحس وسعد وفي مناسل الحسكرماني عن اس عباس رضي الله عنهم ما الامام كالهالله تعبالي لكنه خلق بعضها نحوسا ويعضها سعودا وقب ل النعس هناعمني البارد (قوله أضاف العذاب الخ) بعني الدمن اضافة الموصوف المصدة مدزل قوله ولعذاب الاستوة أخرى وهؤمن الاستاد المحيازى فاله وصف المعيذب وقوله للمالغة ادلالته على أنمدلة المكا فرزادت حتى الصف ماعلا المكاقر رقى نحوقولهم شعرشاعرا وةولهدفع الغذاب الخ سان لارتباطه بماجعل تذييلاله (قوله فدلانياهم على الحق) بعني أن الهداية هنامطلق الدلالة بدليل مابعده وتمكون بمعنى الدلالة الموصلة كأفى قوله اللالاتهدى من أحبيت ولاكلام في استعماله لكل منهما انسالكلام في كونه حقيقة في أبهما أومشتر كابينهم امطلقا أوعلى التفصيل من المتعدى نفسه وما لحرف كاتفدم تفصيله وعدل عن قول الزيخ شرى دلاناه برعلي طريق الصلالة والرشيد كقوله وهبند بناه النعدين عملي ماستراه في تفسيره فقيل لان ماذكوه أظهر لان الدلالة عملي طريق الضلالة اضلال لاهداء وهوكلام الشئمن عديه التكر لانّ التفسو المذكور منقول عن قتادة وهوالذى اختارها لفترا والزجاح وهوأنسب هنا لان قوله بمبده فاستصوآ الخ يقتضي أنهسم دلواعلي كالماالط يقتن فاختار والحداهماعلى الاخرى فيكون بمعنى قوله هيديناه العدين كالاعنى عبلي من له ذوق سليم (قُولُه بنصب الحجير) أى الهامته او بيانها على ألسنة الرسل وقوله منو بالصرفه وعدم تنوينه وصرفه عبل التحة أوارادة القسلة وقوله بنسرالشاعل أنه مسدرا وحسرغد وهواقلة الماء فسمو الذلك كَمَا قَالِمُهُ الطُّسَى لَا نَهِمَ كَانُوا مِدَارَقُلُمُهُ اللَّهُ ﴿ فَوَلَّهُ فَاخْتَارُ وَالْفَلْلَةُ عَلَى ٱلْهِدَى ﴾ وقداستدل المعتزلة يرذه الأكه على أن الاعان اخسار العدعلي الاستقلال لان قوله هديناهم دل على نصب الادلة وازاحة المهلة وقولها ستصواالعمى الخ دلعلى أغهربا نفسهمآ ثروا العمى وردبأن لفظ الاستحباب يشعر بأن قدرته تعالىهم المؤثرة ولسر لقدرة الصدمدخلة فأن المحمة لست اختسار بةوهومن الدقائق المحسة والمه أشارا لاهامويه اقتدى هذا الهمامومعني كونهاليست باخسارية أنها بعيد حصول مأيبوقف عليهم وأمورا ختيارية تبكون يحذب الطسعة من غيعرا ختياراتي مسل فليه وارتباط هواه بمن يصيه فهي فى نفسها غيرا خسار ية لكنها ماعتبا رمقدماتها اخسارية ومن لهيمن النظرفيه قال كيف لا تكون المحبة اختيارية ونحن كانبون بمعبة رسول اللمصلي الله علمه وسلروأ صحابه ولانكليف يفسرا لاختياري وتفصله كأفي طوق الحبابة لانسعد الأالمحمة ممل روحاني طبيعي والمديشير قوله عزوجمل وخلق منها ووحهالسكن البها أىعسل فعلءله سلها كوبهامتها وهوالمراد بقوله صلى اللهعليه وسلم الارواح حنودمجندة وتنكون المحبة لامورأخر كاخسن والاحسان والكال ولهاآ ثار بطلقءلمهمآ هجسة كالطاعة والنعظم وهساده هي التي يكانب بالانها اختسارية وبهسذا سقط الاعتراض فاعرفه ﴿قَوْ لِمُصاءَمُنَهُ مُمَاهِ ﴾ بالمعدني المعروف وقسل المراد بالساعقة هنا الصيحة كما وردفي آبات أخر ولامانع من الجمع منهمها وجعلها صاعقة العداب يفسدميالفة ككالوم فسالمصدر أوالمعني انعذابهم عذالهون والمهصواغق وقواهمن إخسار الضلالة لميقسل منعل الضلالة لانه أنسب بقوله استجبوا وقولهمن تلا الصاعقية متعلق بقوله نحسافلوذكر بحنيه كانأولي أوالمرادأ تهيير تقون الله لاالساعقة كايتوهم ولوعلق يتقون المينع فسمما فعرلان المتبق من غداب الله متق لله واعله أخر ولاحتماله المرجهين (قول ويوم بحشرالخ) متعلق باذكر مفدّر معطوف على قوله قل أندرتكم صاعفة مثل صاعفة عادالمزأو بمايدل عليه يحشراويو زعون كيجيمعون ونحوه وقوله فهم يوزعون الفاء تفصيبانية ومعني

ولهسمامسا كهمحتى يجتمعوا فيساقوا الىالنبار وقوة وهوعبارة عن كذة أهلاالسار أىكامة عن ذلك اذلولم يكونوا بهما كشيرا جدّالم يحدر أولهم انتفارا لجي أخره مفذكرهنالا دلالة عبالي ماذكر ولولاه لم يكن تحسّه فالده عظمة ﴿ قُولُه ما مزيدة لنّا كندا تصال الشهادة الحز ﴾ لانها توكدما زيدت بعدة فهي توكدمعتي اذاوا ذادالة صلى اتصال الحواب الشرط لوقوعهما في زمان واحدوه في الانعلق له بالعر سةحتي يقال ان التحاة لم يذكروه كإقبال وأكد لانهم نكرونه وقوله شهدالخ قيسار فيه ايجاز حذف والاصل سناوا فأنكروا فشهدالخ واكتني عنه بذكرال فهادة لاستلزامها لماذكر لايقال هذاينا في ماسرَّمن الانسال المؤكد لانا نتول بكؤ آذلك الانسال وقوعهم افي مجلس واحمد فلاحاجة الحماقسل الهيقة ر هكذا اذاجاؤهاوأ كحكروا بعدالسؤال شهدالخ (قوله بأن ينطقها الخ) فهوعلى ظاهره وحقيقته أوالمرادظهو وعلامات على الاعضا والخاعلى ماكآنت تليسبية بدفى الدنيا يتغييرأ شكالها ونحوه بمبابلهم اللهمن وآءانه مسدوعنه ذلك لاوتفاعه الغطاء في الآخرة فالنطق مجازعُن الدَّلالة والجاودة بل إلمرادبها المفاهر وقسل الحوارح وقدل هي كلامة غن النروج فان قلت على كل حال الشاهدة أنفسهم وهي آلات كاللسان فيامعني شهدتم علينا فلت قال المحقق في شرحه لسر المراده خذا النوع من النعاق الذي ينسب حقيقة الى الجلة ويكون غيره آلة بلاقدرة وارادة له في نفسه حتى لوأ سنداليه كان مجازًا كاسنادكت العلم بلءلي اقالاعضا فاطفة حضفة بقسدرة وارادة خلقهما اللهفها وكمف لاوأ نفسهم كارحة لذلك منسكرة أف الأأن يقال الداغسه لايقدر على دفع كونهاآ لات ويؤيده قوا عليهم فان قبل أنطقنا الله انحاب لمرحوا با عن كيف شهد ترلاعن لمشهد ترفيه ل قد دل الحواب على أن المعنى لا "ى" عله وبأى "موجب شهد تم فيصلم ماذكرجواباله وخست الجاوددون السمع والبصر لانهاأعب اذليس شأنها الادوالة بخلافهما وقيسل اغماخصت لاتهاعرأي منهم مشاهدة لالمآمة لات في الحلود قوة مدركة أيضاوهي اللامسة وهي مشاخلة أيضا على الذائقة وكل منهما أهم وأعم وهذا أيضايعكم وجها للتخصيص وفسمة تعكس عليهم اذتغسر روا عايرجون منعة كلاا أنفع ولأيحنى مافيهاذا لظاهر ان ردوعلى الحقق لميسادف محزه اذليس المراد عاذكره من انهاليس من شأنها الآدوالة الآادراكة أنواع المعاصى التى يشهدعليها كالمكفروا لكذب والقتل والزنا والربامثلاوا درالم مثلها منعصرف السمع والبصر كالايخى فتدبر (قوله سؤال توبيخ) هوعلى التفسير لمنأنه نطق حقيتي اذخلق فيها الادرالة وقوة النطق فكانت قابلة للتو بيزأيضا وأتماا لتبجب فهو على الثاني أوعام لهما (قوله ولعل المرادية نفس النجيب) هــذاعلي الوجهين أيضًا لاعــلي الثاني كانوهم اذلاوجه التغصيص لاتخسص يعني لافصده فأللسؤ الأصلا وأغاقصدته اشدا والتعب لأن التجب يكون فيمالا يعلم سببه وعاتمه فالمسؤال عن العلد المستلزم لعدم معرفتها بحل مجازا أوكنا يدعن التعجب لاته قبل اذاظهرالسبب بطل العجب وقراه ما نطقنا بالخشيار فأبناء على أنه سؤال تو بيخ وقوله أوليس الخ بناء أعلى انهسؤال تعجبأ وتعجب رأساوكون النطق بغيرا حسارهل كونهاآ لات ظاهراً تماعل انه خلي نها تدرة وادادة كامة فيأن بكون ذلك عيرمن الله بتسطيرها لماأ رادهمنها ولاظارف لانه حبرعلي اظهار ماتقة رقسل للالزام (قوله الذي أنطق كل حمّ) وفي نسطة شيّ بدل حي وفي نسطة كل شيّ نطق بالتوصيف وهي السواب كاقبل ويدل علمة وله بعديق الشيء عامافاته رمتضي تفصيصه قداد بهاو يشعرالي أن صفته الخصصة مقدرة ولابتمنسه اذلىس كلشئ أوجى خطق بالنطق الحقسق ولذا فال ولوالخ وكذلك لوكان النطق والجواب بمعناه الحقسق وحسل النطق في قوله الذي أنطق كل شئ على الدلالة فانه يجوزف ذلك فسق على عومه أيضا ومكون التعبير بالنطق للمشاكلة كأقسل لكن المسنف لم يلتفت البه لانه خلاف الظاهروا الوصول المشعر بالعلية بأباهاما عظاهرا فتأتل وقوله في الموجودات لان المعدومات لاتدول حتى تدل بالحال ولذا قال الممكنة فقد بر (قوله عام كالم الجاود) ومقول القول أومستأنف من كالام الله تعالى والمرادعلي كل حال تقرر برماقيله بأن الفادر على الخلق اول مرة قاد وعلى انطاف عيك لشئ

(نهم وزعون) بعس أولهم على آنرهم اللا (نهم وزعون) بعس يفروو ومارة عن الرواهل النار (منى اد اما عادُها) ادا حضروها وما مندة تأكيد اتسال الشهادة بالمضور (شهدعليم سعمهم وأبعارهم وبلودهم كأنوادهاون) أن والمقهااللة أويظهر علياآ المالالعلى مااقترف بهافت ملق المسأن المال (وفالوا بالودهم إشهدتم علينا) سؤال تو بنج أو تعب ولعل المرادية نفس النجب ( فالواأنطانا الله الذي أنطق حصل في) أي مانطقنا مانتها دنابل أنطقنا الله الذي أذماق كل شي أوليس نطقنا بصب من قدرة الله الذي أنطق سطرحي ولوأول المسواب والنطق بدلالة المال بق اشئ عامّاني الوجود التاليك ندة (وهوخاف كم أول مرة والسه ترسعون) عِمْلُأُنْ بِكُونُ عَلَمُ كَالْمُ اللَّهِ دُواْنَ بَكُونَ عَلَمُ اللَّهِ دُواْنَ بَكُونَ عَلَمُ اللَّهِ دُواْنَ بَكُونَ عَلَمُ كَالْمُ اللَّهِ دُواْنَ بَكُونَ عَلَمُ كَالْمُ اللَّهِ دُواْنَ بَكُونَ عَلَمُ كَالْمُ اللَّهِ دُواْنَ بَكُونَ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ استنافا

القوله تعلقان بشهد الني المامنعول له تقدير مضاف أى مخافة أوكراهة أى ليس استنارهم الخفوف محاذكر بلمن النساس أولاحل أن يشهد فهو مفعول له أومن أن يشهد أوعن ان يشهدا أوائه المعنى معنى الظن فهوفي على تصب واستبعدهذا المعرب وماذكره المصنف بان الماصل المعنى من عير تقوض لاعرا به لنكن قولهما استرتم عنها يحتل احتمالا قويسا انه الشارة الى أن أن يشهد في على أهب أوجرعلى الملاف فيه سقدير عن الاتحدف الحارب ترقبل أن ويحفل أن معلقه محذوف وان يشهد منعول الهائ ما قد المعنى ما استترتم عنها بعد المعنى ما استترتم عنها بعد المعنى الشهادة فالوجوه في اعرابه خدة والماقولهما طنعتم المخهولاتم معناه الانهم الذالم يسترون عدى المعاربة على مناه الانهما المعاربة على مناه الانهما المائن فعدى تعديم النها عضائهم فهم المنظنوا شهادتهم عليهم في اقبل الهاشارة الى ان تمناه وما كشتر معنى معناه المناقب وقوله الاوعليه المناون أن يشهد المؤلس شي الماعرف عماقر زناه وقد يقال الدمرادة تادة وضى اقد عنه (قوله الاوعليه وقد) وقد عال أو فواس

ادَّامَاخُلُونَ الدَّهِرِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَىهِ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَا

وقو أو نصال ولكن ظنفم أنّ أعدلا يعلم كنراع اتعماون ) معناه ماظنفم أنّ الله يعلم فينطق الموانح ولكن فلننتم الدلايعيغ كشعرا وهوماعلم خفسة فبالسيقترتم عنها واجترأتم على المعيامي واذا كان ان يشهد مفعولاله فالمعنى مااستترتم بالحب للمفة أن تشهد علكم الخواوح قلذاما استترتم عنها الحيئ لاحل ظنكم الذاقه لابط كشرافلذ اسعيت في الاستنارين اللق لاعن الليالي ولاعما ينطق بالجوارح وعلى تقدرالها فالمعنى مااسترتم عتها علابسة أنشهدعا مكم أى تعدل الشهادة ادما ظنام انهات هدعلكم بل طننم أنّ الله لايعلم فلذا لم يكن استنادكم بهذا السبب وعلى تقدير عن قدل يلزم فيادة بشهدوف منظر (قول اشارة اليرظيم حداً) أى الذكور في ضن قوله ظنفتم وقوله خبران له يعني ظلكم خسم أول لذلكم والذى مقته وأرداكمأى أهلككم خعران اوهوأ حدالوجوه في اعرابه وقبل أرداكم حال التقدير قدمعه أوبدونه وان أيام بعض التعوين وقيل اله استئناف وقيل طنكم بدل والمؤصول خبروأ وداكم خال تتقديرقد وقيل الموصول خبرثان وقيسل آلثلاثه اخبار الاأن أباحيان وذالوجه الاول بأن ذلكم اشارة الى ظنهدم السابق فيصدراً لتقدر وظنكم بريكم انه لايعه ظنكم بربكم فسااستفيد من الخيرهو مااستقدمن ألميتدا وهولا يجوزكة والهرسمدالجا رية مالكها وقدمنعه التحياة ويدبأنه لايلزم ماذكر ليوازجعلالاشادة المىالامرالعنليم فبالقباحة فيغتلف المقهوم المنتلاف العثوان ويصع الحل كافى هذا ذيدولوسل فالانتحاده شادف شعري شعري شبايدل على السكاله في أسلسه ين كافي هذا المثال أوالقبم كمافهما غحزفيه وقيل المرادمنه التبحب والتهكم وقديرا دس الخبرغوقا لدة الخبرولاؤمها وهذاكله على طرف النميام والمقماقاله ابن هشام في شرح بانت سعاد من القائدة كالتحسيل من الخبرة سيل من صقته وقدد كالحال وانأشكل هداعلى قول الاخفش انهمنع أحق الناس عالى أسه المه الياوبه وغوه لات اللبرنف عقدمم فمدولا يتقعه عجى الصفة بعده لات رضع الخبرعلى تناول المفائدة مشه وقديسط المكلام فه قراحعه ﴿ قُولُهُ أَدْصَارِمَا مُعُوا ﴾ أي اعطوا من الحواوح الموجوبة لهـ ما لاستسعاد أي نيل السعادة فى الداوس الدساوالا خرة لان مهاتعشهم في الدنيا وادوا كهم ما يهتدون به الى حق الدند ومعرفة وب العالمة الموصل السعادة الاخروية فحث أدّاهم ذاك الى كفران نع الرّا ق والكفر ما خالق كلن ذلك سيباللشقاء في المنزلين تتنية منزل والمراديج ما الدنيا والآخرة بلهلهم الذات والصفات واوتسكاب المعلمي وأتباع الشهوات وقيل المراديما متعوا العقل والاقل أتسب بماقب لهمن شهادة الاعتباء وأن استبعده بعضهم (قوله لاخلاص لهم عنها) بعنى التقدير ان يسموا المن ان العبر ينفعهم لانه مفتل الفرج

besturdubooks.wordpress.com (وما كتنبرنسترون ان بشده علم معلم ولاأب ادكرولا الحديم) أى تسترون من الناس عندان تحاب المواحش عنافة النشاحة وماناشم أن أعداء كرتشهد علكم ما استخراف تبعد الم المؤسن فبتحان يصفق أنه لايترعلب مساك الاوموعليه رئيب (وليكن طائع أن الله لايعلم تشراع تعملون ) والله استرام عليه مانعام (ودلكم) اشارة الى ناتهم ها أوهو مستدأ وأوله (المتسلم الذي فلننم برجكم أوداكم بندانة وجوزأن يكون لمسكم يدلاواً ودا كم ندا (فأصحتم من اللاسرين) انصارها مكوالاستعادية فيالدا دينسيا اشقاءا لمزلمن (فان بعسروا فالناده شوی لهم) لاعلام رأيم عنها (وان يستعبيوا) يسألوا

السي

١٠ شهاب سابع

لاينفعه سمصيره سماذلم يصادف محله وقوله دعي الرجوع الدما يحبون لانها اسرمن أعتب الخلجان أى مايعتب علمه وقوله الجابن البهاأى الى العتبي وهي الرجو ع لمايرومون بسؤالهما ماه والجواب فأجود من وقوعه في مقابلة السؤال وتعقيقه ما قاله الامام العسكرماني في شرح المحاري في ماب الاستنصاء آنا الامتقعال هنالطلب المزيدفيه فالاستعثاب فيهلس لطلب العنب بلطلب الاعتاب والهورة فيهاسلب فتأمّل ( قولُه ونظيره قولُه الح ) أى نظيره فى المعنى لان معناه ان صبروا أولم يصبروا بأن جزعو الان سؤالهم لعدم صبرهم فعنى الشرطية بنوا صبروا أمهوعوا وقوله وقرئ وان يستعدوا أي بالبناء للمجهول والمعتبين بصيغة الفاعل وتنوله أى ان يسألوا ان يرضوا ربهم الح أوهده القراء ومعنى قوله ولوردوا المادوا لملنهوأ عندلتماديهم في الطفيان وقوله لقوات المعسكنة أى لفوات وتتها وعوالدنييا (فوله وتدرنا) بقال قيض الله له كذا اذا قدّره والقرفاه بعم قرين وتقسيضه له امّالاسسليلانه عليه أولا خذه بدلاعي غسرهمن قرنائه والاخدان جعر خدن وهو كالخدين الصديق وقوله وقيسل الجزهو مااوتضاه الانخشري ورج الاول لقريه معني وتوله من أمرالدنيا الخ تفسير تبابن أيديهم لحضورها عندهم كالشئ الذى مين يديك تقلبه كيف تشاءوما خلفهم امور الاستوة لعدم مشاهدتها كالشئ الذي خلفك أولكونها ستتلق بهم وقديعكس فيجعل مايين أيذيهم الاستوة لانها مستقبلة وماخلفهم الدنيا إ لمنسهاوتر كهاكامر وماذكره المصنف وحدالله أوفق الترتيب الوجودى ولذا اختاره المصنف واتباع الشهوا تعطف على أمر المنطسات للمرادمنه وهوالمزين لهم تهوكالتفسوله كالذاتكاوه عطف على أمرالا خوةلانه الذي ذين المسمنيه لاقبوله ﴿ وَوَلَهُ فَ إِلَهُ أَمْ } يعنى انَّ في الظرفية والجسار والجيرور ف محل نصب على المال من ضمر عليهم أي كالسن في وآله الم كافي الميث المذكور وقيل في عني مع في الاتية والميت المذكورلكن المصنف ساقه شاهد الماذكر والصندعة الأحسان والكرع ومأفو كاعدى مصروف عر ألحودالطل وقوله فني آخرين أى فأنت في جله قوم آخرين قدأ فكوا وعسدلوا عن الصنبعة بعني لست اوّل من بخل (قوله وقد علوا مثل أعدلهم) قدر الاقتضاء المقام له و يَا خذا الكلام بعضه بحوز بعض وقولموالضمرلهم وللام و يجوز كونه لهم غريثة المسياق (قو له وعارضو ما الخراعات) عاوضوم أمر بالمعاوضة والمرادبها التكلم عند قراحه واللرافات ومعض افة بالقفف اسمرجل كانت المن استهوته فل وجع كان يعدن عاداى من العدائب مشاعف كل كذب وحديث لاأصل له وود في الحسديث خرافة حتى ونقل عن الزيخ شرى الشديدوا "، ولهذكره غسر، والتشو بش على القادئ التخليط ستج يذهل بمايقرؤه وهمذا تقسم بجاصل المعنى وأصمل معناها نثوا الغغو أيختلط فلايكنه القراءة والمرادإ باللغومالاأصله أومالامعني له وقوله لغي بلغي كرضي رضي والهابلة وكعدا يعدو وهسذى بالذال المجمة مَنِ الْهَاذَانُ وهومعروف ( قوله تغلبونه على قرامُه) أَي نَسْخَلُونه عَهَا وَقَرَهُ وقد سَبَقَ مِسْله أى في سورة الزمر وهو اشارة الى انَّ اصَافَة أسو اللَّهُ عَسِ صَ وأَفعل للزيادة الطلقة اذليس المعنى اللَّه يقهم أسوأ الاعمال بل الاسوا المنسوب الى أعمالهم ثملما الشيرالي ذلك الاسوا وأخبر عنه بقوله بواء أعذاءالله المناد ويحدأن مكون التقدرأ سوأ بواءالذين كانوا بعماون ليصيرا لاحسارا ذالخزاه ليسرعوا لاسوأ الذى من حنس العمل بل من حنس الخزاء فان قبل فيعد تقدير المضاف بصير الجل على الاضافة الى المقضل عليه أى أسوأ أجزية عملهم قلنساليس المعنى على التاعملهم أجزية كشيرة هذا أسوأ هابل على الأهسذا الاسوأ بوا علهم (قو له فلنذية تَ الذين كفروا الخ) أظهر في مقام الأضا وللاشعار بالعلية والعذاب امّا في الداوين أوفى أحداه ماوأ يدالاول بقوله عذا بالسديدا في الدنيا والا آخرة واذا أويدعامة الكفارنت ف هؤلامالطر بق البرهاني ( قول دخره ) وتصير المل بحتاج الي تقدر فيه بسعب مزاه أعدا مه أوفى السانق أي حزاء أسواالذي أوأسو الجزاء العيهل الذي أوهو خسر جزاء أوذاك خسر محذوف أي الامر كذلك وقوله وهوكقولك في هـــذه الدارالخ بعني انه من التجريد وهوان ينستزع من أمرذي صفة آخر

وهمال بعريحالم اليعبسون (فياهسم<sup>من</sup> و در من الميان اليا وتطبو قولمتعالى المعنين) الجيابين اليا علية أبزعنا أمسرنا مالناس عيص وقرى وان معمولا المعمون المعمون المعمون المعمولا اندفواد بمرفاطه فاعلون لفوات المكنة (وقيضنا) وقدونا (لهم) للكفرة (فرناه) المندانامن الديالمان المنافع المان المنافع الم القيض على البيض وهوالفند وقبل اصل القيمن الكل وشدالقايضة العماوضة روزينوالهم ما بدالية بهم المن المسالة الم مان (المخالفة والمنافقة المان المنافقة المان المنافقة الم الآثرة وانسكان (وسقطيهم الم العذاب (ف أمر) في مله أمر لعوله أي طة العذاب (ف أمر) لمغينسا أنسد أنعنانا نوط فنو آخر بن فدأنه حا وهوسال من الضيدا أغرود (قد خلت من قباعهم من المتنوالانس) وقد علواسل المرسم المرسم المرسن المالية لاستعانهم العذاب والضيراء الام (وقال الذين كفروا لانسفعوالهذا القرآن والغوافيه) وعارضو بالبرافات واربعوا الموانكم التنونوه على القارئ وقرئ بينم الغين والمعنى واسديقال لغي بلغي ولغا ما فعوادًا هذى (لعلكم تعليون) أى تعليونه على المعواد اهذى (لعلكم تعليون) قرامه (المنهن الذين تفرواعد المائيديا) المراديم ولاء الفائلون أوعانة النفاد ولنعيز بنهم سوا الذي كانوابعملون) جزاء سَمِ تَنْ عَالِهِ مِوقِد مِنْ عَلْهِ (ذلك) اشارة الى الاسوا (جزاه أعد ادالله) خبرو (الداد) علف سان للجزاء وخبر معذوف (لهم فيها) فالناد (دارانکله) فانهادارا قامهم وهو من الدارد الدارد المسرور وتعني الدار من الدارد الدارد المسرور وتعني الدار

عملي الالقصودهوالصفة (جزامها كانوا ما آياتنا يجمدون يسكرون الحق أو يلغون وذكرا لحودالذي هوست اللغور وقال الذين كفروار شاأدنا اللذين أضلانامن الحنوالانس) بعيني شيطاني النوعين الحاملين على الضلالة والعصمان وقسل همأ ابليس وقاسل فانهمام ناالكفر والقتسل وترأابن كشروانءامرو يعقوب وأنو يكس والسوسي أرناما لتففيف كفغذفى ففذ وقرأ الدورى اختلاس كسرة الراء (مجملهما تعت أقدامنا) ندوسهما انتقاما منهما وقيل ضعلهما في الدرلة الاسفل (ليكونا من الاسفلين) مكاما أوذلا (اق الذين مالواربنا الله) أعْتَرَاقَارِبُو سِنَّهُ وَاقْرَارِالُوحِدَا بَيْنَهُ (ثماستقاموا) في العسمل وثم لتراخيه عن الاقرار في الرسية من حسث الممددة الاستقامة ولانهاء سرقل تتسع الاقرار وماروى عن الخلف الراشدين في معدني الاستقامة من الشات على الايمان واخلاس العدمل واداء الفرائض فجزتماتها (تبتنزل علىه مالملائكة) فيمايعن لهديمايشرح صدودهم ويدفع عنهدم اللوف والمزن أوعنه الموت أوائله روح من القهر (الاتحافوا)ماتقدمونعلمه (ولاتحزنوا) على مأخلفتم وأنمصدو يدأ ومخففة مقدرة بالبياء أومفسرة (وأبشروالللفةالتي كنم توعدون) في ألدياعلي لسان الرسل ( تحسن أولماؤكم فالموة الدسام المهمكم الحق وتحملك معلى الخنريدل ماكان الشماطين تفعل الكفرة (وقي الآخرة)بالنفاعية والحكوامة حيثما يتعادى الكفرة وقرفاؤهم (ولكمفيها) في الأخرة (مانشنهي أنفسكم)من اللذائد (ولكم فيهاما تدّعون) ما تمنون من الدعاء عمى الطلب وهوأعم من الاقل (نزلامن غفور رحيم) حال ماتدعون للاشعار بأنمأ تتنون النسبة الىمايعطون عالايخطر

مشلهمبالغة فيهاكما مرتحقيقه لانها نفسهادا والخلد وجعله للظرفسة حقيقة تكاف لاداع فهمع أَنَّ المذكوراً بلغ وقوله عــلى أنَّ المقصود الصفة أشار بالعلاوة الىجواب آخر لتحصيم الطرف لاتَّه اذا قصدت السفة وذكرت الدارية طنه كان كائه تسل لهم فيها الخاود (قوله يلغون وذَّكُم الحجود الخ) جعله مجازاعن اللغوالمسيب عنه وهوالذي اختاره الرمحشري لانه سوا مبعل مصدوا أوحالا أومفعولا لهمرتبء لي قوله لاسمعوا لهذا الترآن والغوافيه وقوله شيطاني النوعين من الانس والجن لاطلاقه عليهماالحسكته فيالانس مجازمشهو وبمنزلة الحقيقة وقوله الحاملين أىهماسيان يقال طمعلي الامر ادادعامله وتسسي فيادتكانه وقوله سناالكفروالقتل لفونشرفالذى سناالكفرابليس والذي سسن النتسل فاسيل وفذمالسكون محتف فحذ كذر ومافى الكشاف انأومالكسر للاستيصار وبالسكون للاستعطأ لايظهروجهه ولذاتركه المصنف وقوله وفسلالخ مرضه لانه خلاف الظاهراذيحتاج الى تأوطه المهذالتي تل ما تحت أقدامنا (قوله مكانااً وذلاً) ليسهوعلى اللف والنشر المرتب أوالمشوش بلاعلى الوجهين في تفسير تعت أقدامنا وقوله واقرار الوحد أنيته الوحيدانية من الحصر الذي يفسده تعريف الطرفين كما في صديق زيد (قولُه وتملتراخيه) يعني نم هنالتراخي الاستفامة عن الاقرار في المرتبة وفضلهافهي للتراخى الرتبي لاالحقيق وقولهمن حيث الخ سان للتراخى الرتي فيه بأنه مبدأ الاستقامة ومنشؤها (قوله أولانها) أي الاستقامة عسرلوقال عسرة كان أحسن وأنّ اقله بأمر عسر والمعطوف علمه فيالأول أغلم مرثبة لائه العمدة والإساس وهذا عكسه لاث الاستقامة أعظم وأصعب أوالمراديها كافى الكشف الشبات على الاقرار ومفتضياته لاتمن فال دبى الله اعترف بأنه مال كدومد برأ مره ومريع والدعسد مربوب بمندى مولاه فالشاتعيل مقتضاه انلاتزل قدمه عن طسريق العبودية قلباوقاليا وتندرج فيهكل العبادات والاعتقاديات ومشله كإيأن في الحراث ثملم تابوا وقد جوز وافيه معماذكر التراخي الزماني هذا محصل مافي الكشاف وشروحه وهوميني على أن المعطوف بثم أعلى مرسة وماذكره المصنف أؤلامه في على خلافه ولذا فسره مالعمل كاصرح به في سورة الاحقاف فن خلط الكلامين وفسر أحده حابالا خرارس وماف الكشاف هوالوجه الثاني بعينه وبماذكرمن الوجه الشاني عرفت أت تفسيره مأن الاستنقامة تحصل بعسدمة من وقت الاقرار وانه لايناسب المقسام اذمقتضاه الترغيب فىالاستقامة لاوجملهمع الدفاسدلانه لوسلم كان التراخى زماليا لارتبيا وقولهمن الثبات الخ روى عن عمر وإخلاس العمل عن عممان رضي المهعتهما وأداء الفرائض عن على فهده معز عبات ذكر كل منهاعلى طريق التثيل ومافى كالأم بعضهم بمايوهم الإتحمادليس بمرادو حقيقتها التوسط بين الافراط والتفريط مَولاوفعلاواعتقادا (قوله يعن لهم) أي يعرض ويطرأ من الاحوال وهـ داامّا بالهامهم في الدنيا اوفي غيرها كافى القبر والمحشر وسال الاحتضار وقوله بمايشر حصدورهم متعلق شنزل والبا المعلاب أوالتعدية وقوله على ماخلفته فى الدنياخص بالمماضي وماقبله بالمستقبل بناءعلى الفرق بيز الحزز والخوف بأنَّ الخوف لما يتوقع والحزن لداوقع (قوله وأن مصدرية الخ ) مرَّتفصيل الوجوء الثلاثة في قوله أن لانعب دوا في هذه السورة وعلى الأخر تنكزل يضمن معنى القول وعلى الشانى يضمن معتى العلم وعلى الاقل يبوذكون لانافية ومقوط النون للنصب والجزفي موضع الانشاء مبالغة وفيما سواءناهية (قوله فىالدا على لسان الرسل فيل الهميل منه الى غيرا لتفسير الآول ف قوله تتنزل عليهم الخ وقيل تقدير ه في الجنة وفيه نظرلا يحتى وقوله نلهمكم ألخ هو تفسير لكونهم أوليا وقبل معناه نحفظ كمر ( قولهما تمنون ) قدمر تتفقيقه في يس مع وجه بن آخر بن فيه ووجه كون المقيى اعم من الشتهى لانه قد يقع في امور، عنوية وفضائل عقلة وحانية استكن قديشتني المؤمالا يطلبه كالمريض يشتهي مايضرة ولابر بده والاولى ان يقال ينهماعوم وخصوص وجهى الاأن يقال المرادبالتمي مايصح تمنيه لاما يتني بالقعل وكون التمني أعتمن الارادة غسينسلم (قوله حال من ماتدّعون) يحتمل انه حال من الموصول بساء على جوازاً

المسال من المستداأ وعلى مذهب الاختش في اعمال القرف من غيراعتمادا ومن عائد مالمقد الأومن ضميره المستترق الخيرأى لكم وهوأحسن صناعة ومعنى أماالاول فظاهر وأماالتاني فلانه فيدالهميول لاللادعا والتمي كايعرف التأمل وقوله كالتزل أي قلبل عنده لان العزل ما يهيأ للمسافر لما كالمحمن نزوله والعادة في أمناله أن يعقبه من الكرامة ما هو أعظم منه سدد (قو له ومني أحسن قولا آخ) أي لا أحد أحسنضه وقولة تفاخرا بهمع قصدا لنواب ادهولا ينافيه فيكون قال يمعني تلفظ به لماذكر وقوله أوالمخالذا الخفالمعني جعل وأتحذ الاسلام دينله وليس المراديه أنه تمكاميه فانه كاقال الراغب ردامان ذكرها منها الدلالة نحو \* امالا الحوض وقال قطتي \* وقوله أومذه المن قواهم قال كذا أذا عتقده وأوردعلمه انكال بمعنى تمذهب يتعذى بالماء ومفعوله مفردوفيه نظر وقدجعل هذا وماقيله وجهلو احدا وهوأقرب بمباذكره المصنف وقدوقع في نسيخة ومذهبا معطوفا بالوا ووهي أصم بمبااشته وفي النسيخ وهيذا الوسِّه منى على الوحدالثاني (قول دوقيل رات في النبي ) ملى الله عليه وسلم فتكون خاصة مكفول في حق الراهبر قال أسلت لرب العالين والمعنى اختارا لنسبة الى الإسلام دون عز الدنيا وشرفها وهورة على قولهم لأتسمعوا لهذا القرآن وتعيب منه وقيل انهازات في المؤذنين لاعوتهم المناس الى المسلاة التي هي عادالدين فالا يدمدن ةالاأن يقال حكمها ساخرعن نزواها لات السورة مكة والا دان شرع المدينة (قوله في الحراء وحدين العاقبة) أوفي ظاهرهما لما في الأقل من المسسن والشَّاني من القيم وأذا كان المرادات الحسنة لاتستوى مع المسيئة فلاالشائية مزيدة للتأ كيدفان كان المرادان المسنة لاتساوى مع المستنات لتفاوت مراتها وأقرادها كالتالسيئة كذلك فلاليست مزيدة فأن تعريفهما للينس والاقرآ أفرب ولذا اختاره المصنف دون الشاني الذي اختساره الزعشيري ﴿ قُولُهُ ادفع السستة حست اعترضتك اعترض بمعنى وقف بالعرض وبمعنى عرضت الدونالتك وهذاهوا ارادهنا وقوامعلي أت المراد بالاحسن الزائد مطلقاقه وأحسين في الجله فقوله أحسين منها أي موجو البهاوما يقع في مقابلتها وقسل تقدره متباعد امنها واستبعده بعضهم فن ليست الداخلة على المنصل علمه على أنها مله أفعل وقوله حسن مأعكن دفعها ) فالمفضل علم عام ولذاحذف كافي الله أكر أو الموادات الزيادة على ألمسن أمر مخصوص وهوما يدفعه السيئة وقوله وانحاأ خوجه الخ هذه الجله محتمله لاتصالها عاقبلها وانقطاعها عنها والطاهر الاقرل والمعنى لاتستوى الحسنة والسيئة في الطاعة وحلب القلوب فادفع سيتتهم بالمسستة فكان الظاهر الفاء المتفريعية فتركت للاستثناف الذي هوأ توى الوصلين اتكالاعلى فهم السامع والمه أشار المصنف بجعله مستأنفاني جواب والأي كيف أصنع الخومقتضي الظاهراد فع المستة فعدل عنه الى الابلغ لانمن دفع بالاحسس هان عليه الدفع عادونه وهلذا الكلامة بلغ في الحل والحث على ماذكر لانه يوعى الى انه مهـ م نسخى الاعتباء و والسؤال عنه وقوله ولذلك أى لاحرل المسالغة الماخوذ تمن الاستثناف (قوله عدول المناف) أى الخيالف وهواسم فاعلى وأصله الشافق وقوله فعلت ذلك اشارة الى انه في حوابُ شرط مقدر والولى هنا بمعنى الصديق أوالقريب وقوله هذما استعيد أى اناصله والصفة فالضمر واجعما الفهم من السياق ويجوز رجوعه للتي هي أحسن ومعنى بالي يعطى ويؤتى وقوله وهي أى السحية والمراد الأس مستروا من فيهم طبيعة المستر وقوله الجنسة نهو وعدوعه ماقسله مدح وفسرا عَظَ أيضابالنواب وكال العقل (قوله غَس) بانك المجدة والتنس المسر بطرف قضيب أواصب بعنف مؤلم استعبرللوسوسة عنا وقوله لأنهاأى الوسوسة تبعث الانسان على مالا ينبغي يتسو مل الشمتان كماان النزع يكون للعث على حركة ونحوها فهووجه الشبه ينهما وقوله كالدفع يماهو أسوأمثال لمالأ ينبغي وهوضة الدفع بالاحسن والمعنى ان أفسدت ففساد باشي من الشبيطان وجدجة عمسي سعدسعده من الاسناد المصدر عباز اللمبالغة ومن على حدا الندائية أعمر غ الني منه (قوله أ وأريد به الذغ) فالمصدوعهني اسم الفاعل كعدل بمعنى عادل والميه أشار بقوله وصفا المخ ومن على هــذا بيائية والجسار

مالنز لالنسف (وون أحسن قولا بمن دعى الىالله) الى عبادته (وعل صالما) فيما يندورونوبه (وقال النيمن السلين) تفاخرا به أوافعاذ اللاسلامد بناأ ومذهاس فواهسم هــذاقول فلان لذهب والآية علمتغلن استعمع ظل السفات وقبل زات في النبي ب من من والعالم وقبل في المؤذنين (ولا عليه العالم العالم والعالم وقبل في المؤذنين (ولا تستوى المستقولا المستة كافي المراعوسان العاقبة ولاالذائه مزيدة لتأكسك والنني (ادفع للقي هي أحسن) ادفع السينة حيث اعترضال بالتي هي أحسن منها وهي ألمستة على أناأراد بالاسسن الزائد مطلقة أو بأحسن ما يكن دفعها بمن المسال واغاأ غرجه يخرج الاستثناف على أنه حواب من قال كف أحده المبالغة والدلك وضع أحسن موضي الحسسنة (فاذا الذي منادون عداوة الم ولي ممر) أى ادا فعلتذلك صارعدوك المثاق مشيل الولى التغيق (وما يلقاها) وما يلق هسذه السحبية وهى مقابلته الاسامة بالاسسان (الاالذين مسبول) فأنها غيس النفس عن ألا تقام (وما بالقاها الادوا مناعظيم اسن الله وكال التفس وقيسل المنط العظيم المنسة (واتما ومسترية (في تاله النوان النوان وسوست لانها تعث الانسان على مالا نسبى كالدفع بماهواسوأ وجعمل النزع مارغاعلى طريقة جدَّمة وأريده النَّح وصفالاً عطان

بالمعال

ولاتطع ولاتطع ولاتطع ولاتع والمستعنالة) من ولاتطع ولاته والمستعنالة) لاستعادات (العلم والماء والمستعنالة) لاستعادات الله والنها والمستعدد المنصر ولالة والماء والمستعدد المنصر ولالة والماء لاتها على فان أمور أن مثلكم (واحد وأ تتدالذى خلقهن ) الضيرالاربعة المذكورة والقصودتعلق الفعل بهمااشعارا بأنهمامن عدادمالابعا ولا يتمار(ان اسم الموتعبدون) فان المحدود أخص العادان وهو موضع المعودعند الاقتران الأمرة وعندأان نصطام لده مالاخ كالم آخفينه (فان است كبروا) عن الاستنال (فالذين يندربك) من الملائحة (يسمون له الله والهار)أى دائمالةوله (وهسم لايسلمون) أى لاعلوں ( ومن آمام أنك ترى الارض وعشلان المستعند المستعند المستعال المستعدد يعنى التذلل ( فأذا أنزلنا عليها الماء المتزت وربت النبوف وانتفت النبات وقرى رأت أى زادت (ان الذي أحياها) بعد موتها والأمانة (القالدين بلب دن) على عن الاستقامة (فيآماتنا) بالطعن والتعريف والتأو بلالباطل والالغاءفيها (لاعتفون علىنا) فصاد عام على المادهم (أفن بلق فالنارضيراً بمن يأتي آسنا يوم القمة) حَا بِلَ الْالْقَاءَ فِي النَّارِ بِالْاسِيانِ آسْنَاسِالُغَـَةُ في احاد عال المؤمنسين (اعلما ماشتم) ماسلسليد (انه بالعسان اسم) وعساد بالمازاة

والجرورمال ويجوز أن يكون تجريدا ومن اشدائب ويجوزأن يكون المرادمالناذغ وسوسته أوقوله لاستعادتك الخ فسرمف الاعراف بسميع لقول من آذاك علم بفيعل فينتقم منعمغنياعن انتقامك وقيل علم بنزغ الشيطان ( فو له مأموران مثلكم) بأمركن الشكوين لاأمر تكليف لانهما لا ادراك المماأ والمأاد أغيما ماريان على وفي ارادته مسخران وقوله مثلكم اشارة الى مانع آخران لمر الايعيد من هومماثلة وقابل اللسل بالنهارلانه يقابه كما أنَّ اللهـ له تقابل اليوم وقوله والمقصود الخرجلة حالمة وضعربه ماللشمس والقمر وقوله اشعارا مفعوله وهوتعلسل لجعهافى ضمسروا حدمع أن المقسود الشيم والقمر ووحدالاشعا والمذكور لطمها تصمغة واحدة واللمل والنها ولايعمقل قطعاف كذاماهو مثلههما ولوثي الضمر لمبكن فسه اشعار وفعه اشارة الى وجه التعيير بضمسر المؤنث أبضا فانجماعة إمالابعه في محكم الاثي أو الاناث يقال الاقلام بريتها ويريتهنّ فلسر من التغلب في شيّحتي بردأته انمايفك المذكر على المؤث لاالعكس فعياعدم استعتقاقه ساللعبادة من وجوء كونها مخاوقة غَرَمَدَرُكُمْ ﴿ قَوْلُهُ فَانَ السَّمُودُ أَخْصُ العَبَادَاتُ ﴾ اذالعبادة مطلقا مختصة بالله معنى وهمذا يختص مةمعه في وصورة بخلاف القمام والركوع والعمادة التهذلل وهوغا يتهاف لزمهن اختصاصها ختصاصه وقوله وهوأى فداالهل عندقوله تعددون موضع السحودعند الشافعي في احدقوليه وذكره لانه هوالذي يظهر فبه محل الاختساد ف فلا ينافسه كون الاصم خلافه عندهم ان سلم وعنداً في حنيفة وفيأ حدقولي الشيافعي السحدة عندقوله لايسأمون لانه تميام الاتيغ وبهيتم المعني فلذا أخرهما احتباطا لاندلاصرف تأخيرا ليصور بخلاف تقديمه على محله فانديقع عبر، عنديه ( قوله عن الامتثال) قدره وكالفاهر عن السعود أو العبادة لكنه عدل عنه لانهم السستكروا عن ذلك الكنهم المهتناوا أمرهاد حدوالف ردتعالى والمخالفة تتضمن الاستكار بوجهما وقوله فالذين الخرجواب أمرا مقذرأى فدعهم وشأنهم أوفقاتلهم فانته عباد العيدونه وفوف لقوله الزفان عدم السآمة المعبرعنه بالاسمة المقدّمة بها النحر يدل على الدوام (قولهمستعارس الخشوع الخ) يعنى انّأ صلمعنى أنلث ع التذلل فاستقراستارة تدمة لحال الأرض في السكون وكونما محدية لانبات فيها كأوصفها بالهبيه دفي قوله وترى الأرض هامدة وهوخيلاف وصفها بالاهتزاز ومامعه كابينه الزمخشري ومحوز أَن مَكُون استعار تقدامة كاسترام كاأشار المه الشارح المُفق (قولُه تزخرف وانتففت) التزخرف الكزين بالنباث والانتذاخ معني قوله ريتءعني صارت ربوة مرتفعة وقوله وقرئار بأت أي بالهمز يمعي ارتفعت من و مأ علمه اذا أشرف و مقبال الى لاربأ بك عن كذا أى أرفعك عنه ولا أرضاه لك كما في الاساس وفي المكشَّاف كانها بمنزلة المختال في زِّ موهى قبل ذلك كالذَّل الكانف البال في الاطمار الرُّهُ انتهي فهواستعارة أيضاوفي المكشف الهيشعر بأله لسرمن التشال وذكر في قوله حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت الدكلام أصيح جعث الارس آخذة زخرفها على التشيل بالمروش اذا أخذت النبات الناضه من كل لون والظاهراً وتمثيل هناأ بضالكن أطلق الاستعارة على المعني الاعبر على معني أمه لاماثع من الوجهين كافى قوله واعتصم والمجيل الله جيعيا وقوله بعيدم وتها الموت والحياة استعارة للخصب والجدب كامر تتقشقه وقولهمن الاحما والامانة لوأبتي على عومه ويدخل هذاف دخولاأ ولماكان أولى ( قد له يماون ) من ألحداد امال والالحادف آياه أى شأنها وما يليق بها وقراه الطعن الخ اشارة أكى أنباشأ ملا للفرآن وغسره لان التحريف ليقع في القرآن بل في غسره من البكث وقوله والآلغا وفيها بالغيز المعهة افعال من اللغووكان الطاهر أن يقول المغوفيها لانه اشبارة الى قوله والغوافسه كامتر وقوله فنعاز يهم على الحادهم لان اطلاع الله على الاموروعله بها كارة عن محازاة فاعلها كامزمرارا (قُولَه مَا بِلَ الأَلْفَاء فِ النَّارَا لِي كَانَ النَّا هِرَأْنَ يَقَا لِيدَ خُولُ الْجُنَّةُ السَّفَاء لانَّ الأَمْنَ من عذاب الله أعروا هم واذا عرف الاول الالقاء الدال على القسروالقهروف والاتمان الدال على أنه شهاب

(انَّ الذَّبِنُ كَفُرُوا بِالذِّكِ لِمَا جَامِعُم) بِـلِمنَ ولهان الذبن بلف ون في آ باننا أوست أنف وخبران عدوق مثل معاندون أوهالكمون أو أولال عادون والذكر القسرآن (وانه النظام عدم النظام أومنس لا يَأْنَى الطاله وعريف (لأناسه الباطل من بين يديه ولامن خلف ٢) لا يطرق الدالياطل من جهتمن المهات أوعمانيه من الاخبار الماضية والامور الاستية (تذيل من علم) أي علم (حد) يحمد مر مغلوق بماظهر على مستعمد (ما يقال لان أى ما يقول ال تفارقومال (الاماقد ق للرسل من قبلات ) الامثل ما قال كهم كذار قومهم أوسا يقول الله الدائد الاستل ما قال لهم (اقربانالدوامغفرة)لانبيائه (ودواعقاب أكم الإعدائهم وهوعلى الثانى يعتمل أن مكون المقول على أن اصل ما أوحى المك والهسم وعدا المؤسنين الغفرة والكافرين بالعقوبة (ولوجعلنا مقرآ فأعمل) حواب لقوله مطلائل القرآن بلغة العيم والضمد للذكر (لقالوالولافصلتآبانه) بينت المسان نفقهه (أأعمن وعربي) أكالم أعمى ويخاطب عربي المستحارم فرر التنصيص والاعمى يقال للذي لا يفهم كالرمه والكلامه وهدا فراء أي بكرو مزة والكانى وقرأ ورس المدوالسمل ووس المد وابال النائدة ألفاوابن كثيروابنذ كوان وحفص نعوالمدنسها الثانية وقرئ أعيمى وهومنسوب الىالجيم وقرأهشام أعيى على الاشبار وعلى هذا يجوزان بكون المراد هلانصلت آمانه فعسل بعضها أعمسالافهام المجمو يعضها عربيالافهام العرب والمصود المجمو يعضها عربيالافهام ابطال مقترحهم بأستانا مه المعذور

أبالاختيار والزضامع الامن ودخول الجنة لاينبغي أن يبذل سالهم من بعدأ منهم خوفا فليس بمسكنغني عنه والاحتاد كونهه مجود احالهه مف الحال والماك وكونه من الاحتدال تنقدرون يأق خاتفا وبلق في النار ومن يأتى آمنا ويدخل الحنة فحذف من كل منهما تظرما أنت في الا تحر بميد لانه لاقر بنة تدل عليه ولا يكفي في مناه سلامة الامعر ( قولَه بدل من قوله ان الدين بلحدون الح ) بدل كل من كل طاهر. ان كلةً انمع الاسم بدل من أنَّ مع الآسم وقد قال المحقق في شرحه إنه ابدال غر بب ليس من أبدال المفرد ولامن ابدال ابخله ولايشعر كالامه بأن ألذين بدل من الذين شكر يرالعامل مع أن ذلك لم يعهد في غبرا لجار والجرورولا بأنه على حسدف الخبرالتهو مل أى ان الذين كفروا يكون من أمرهم مايكون أولا يعفون أوهلكوا وتحوه ولاوحه لماذكر فات الجله تدل من الجله وليس في كلام المصنف ما يأماه ليكنه قد لعلمه انهعلى تقدر الخبرلا ماجة الى تسكاف البدامة نمه قان الحامل على الاستغناء عن المتقدر فتأمّل وقوله وخبران محذوف يقذر بعدد قوله جمد يعسى على الاستثناف أوعلى الوجهين أوقوله أوانك بنادون فلاحذف فيماكنه يعيد وقوله والذكرالقرآن يوضع الظاهرموضع المضروفيه وجوء أخرذكرها المعرب معمافيها (قوله كثرالنفع عديم النظيرالخ) العربة لة ماذرة للانسان عن أن يغلب كا قاله الراغب فأطملاقه علىعديم النظمر مجما زمشهور بقال هوعزيز أى لاوحد منله وكذا كونه مبتغي وأتماكونه كشرالنفع فهومج فأأيضا لانه انمايعزالشي للنداسته وهي بكثرة المنافع فيسه وعدم نظيره لاعجسازه وفسر لِعِمَا اللهُ عَالِبُ للمَا تُرالُكُتُ السَّعَامَ اللهُ وَلِهُ مَنْ جَهِّمُ مِنَا لِمُهَاتَ ) أَيْ من جَمِع الجهات في ابن يديه وماخلف كالاعن حسع المهات كالساح والمساء كاية عن الزمان كله ووسه عشيل تشبهه بشغص عي من جدع جهامة فلا يمكن أعداء والوصول المه لانه في حصن حصن من جماعة الحق المن وقوله أوبمافيه الخ معطوف على قوله منجهة يعنى أنه لايتطرق اليه باطلل فى كل ماأخبر عنه والاخبار الماضية مابن يديه والاستمية ماخلفه أوالعكس كامرتحقيقه وقوله أى حصيم يعنى ننو ينه للتعظيم وقوله بماطهر علسه من تعمه الما وللسيمسة أوللا لمة فكون الجد بلسان المنال وعلى الاول مالقال فتدبر ﴿ قُولُهُ أَوْمَا يَقُولُ اللَّهُ لِلنَّا لِحُ ﴾ معطوف على قولُه ما يقول لك كفيار قومك الجزوما قاله المنكفار الادية وماضاهاهاومايقوله الله الآوأمروالنواهي الالهيمة التي أجلت في قوله ان ربك لذومغفرة الخ كمأشار النهالمسنف وقوله بحقل الخ اشارة الى أن فسماحتمالا آخر وهو أن يكون القول غسر مذكود وماذكر كلام مستأنف والمفول لهأصول التوسيدوالشرائع والمصرف ماضاف النسبة لغره من أمورا لدنيافلا سافى أنه يقال له غير ذلك كالامر بالدعوة والقصص ونحوذلك والمه أشباو يقوله معسى أت حاصل المح وأنه ماعتباد الحاصل فلايضر اختلاف المصوصدمات والشراقع وأختار المرعلي شديد معأنه أنسب بالفواصل ايما الى أن نظم القرآن ليس كالاستماع والخطب وأن حسنه ذاتي والنظراني المعاني دون الالفاظ فيه وقوله اليهمأي الي الرسل (قوله أكلام أعجمي الخ) فأعجمي وعربي صفتان لوصوفين مفذوين كاذكره وقوله انسكار مفزر المتنصيص أى هو استفهام انسكارى مقررومؤكد لتغصمص القرآن كونفعر بالأأعمها والمفاطب العربي أعممن الرسول والمرسل البه والانكاد لاستعادهم الله وعدم فهمهم في ( قوله والاعمى الخ ) أمداه أعم ومعناه من لاخهم كلامه للكنة أوافرايةافته وزيدت الباءالمبالغة كمافى أحرى ودوا وىوأطلق على كلامه مجسازا لكنه اشتهرا حتى ألحق الحقيقة فلذاذكره المسنف وتركه الزيخشري فان قوله وليكلامه وقع فيعض النسيخ دون بعض والفحي المنسوب الىالعم وهممن عدا العرب وقد مفس بأهسل فارس ولغتهم أنصه أيضافس الاعمير والعبي عوم وخصوص وجهي (قوله وعلى هذا يجوز أن يكون المرادهلا) هومعني لولا التعشيضية وقوله فحعل بعضها الخ على تقسدتر يعضها أعجمي وبعضها عربى فسيست ونخبرم بندا مقذر عباذكر وعبربالجوا ذلانه غيرمتعين لاحتمال غيره ممافضاوه وقوله والمقصود الخ أىمن تواه ولوجعاناه الدعمام

besturdubooks.nordpress.com أوالدلاه على أنها من (فل هوالذين في الا بان السيادة (فل هوالذين أمنواهدى) لى المن رسفاه بمانى الصدود من الشان والشب (والذين لا يؤسفون) منداخبو (ف) دَانم مروفر) على تقديده في آذا نهم وقر لقول (وهو عليهم عنى) ونلك Me of species as a sie postal من الاسمان ومن وزالعطف على علما عطف ذلاء على الذين أمنواه مدى (أولالاً ينادون من مكان بعد ) منهم وهو عسبل المم في علم قدولهم المن واستاعهم له بن يصيريه من المعلمة (ولفلاً فياموسي الماب فاختلفنه كالنصديق والتكذيب كالمقتف في القرآن (ولولا كلف بفت من ربان )وهي الفلد قبالته امة وفصدل المصوعة منانداً وتقدير الأسال (لقضى المهمة) المتصال الكنين (وانهم) وان ليوداد الدِّين لا يؤمنون (لفي شائمنه) من النوراة أوالقسرآن (مربس) موجب الاضطراب (من على ما كم الله المعد (ومن أساء فعلما) فرو (وما دبان نظالا م العب ) في فعل (خول العقيما المعقون الم سالم عبد المستل عنها الانعلما الاهو أي اذا سيل عنها

الشرطية على الوجوه والقرا آت ومقترحهم كونه باغمة الجعم والمحذور اللاذم لاقتراحهم أنه يفوت الغرض منه اذلامعن لانزاله أعمساعلى مزلا يفهمه وقوله أوالدلالة الحزيعني المفصودمن هسذه الجله الشرطية سانانهم لاينفكون عن التعنت عنادالاقتراحهم الاعمية فأداو جدت طلبوا تغصية ولوفصل طلبواأمرا آخر وهكذاواذا كانالمراد العربى المرسل البهسم كأن حقه الجمع لكن الافرادوا لتذكع هنامتعين كاأفاده الزمخشرى لاق ق البلسغ أن يعرد الكلام عماريد عن مراده والمراد تناف الحالتين بقطع النظرعن هوفي حقه فاذاأ كرت لباءاطو يلاعلي امرأة قصرة قلت اللباس طويل واللابس قصيرا ولوقات اللاب ة قصرة كان مستجينا وقبيعا من الكازم فاحقظه ﴿ فَوَلَّهُ تَعَالَى قُلَّ هُوالِحُ } ودُّعليهما بأثدهادلههم شاف لمنافى صدورهم كاف فىدفع الشبه فلذا وردبلسانههم مجزابينا فىنفسه مبينالغيره وقوله على تقدرهوفي آذانهم الخ ذكروافي اعرابه ثلاثة أوجه فالذين آمنوا المأسند أفي آذانهم خبره ووقرفاعل المباروا لجرورا وفي آذاتهم خبرمقيةم ووترميندا مؤخروا لجله خبرالاول أووتر خبرميندا مقدروا لجار خيرالاول والتقديرهووقر الخ أوالذين عطف على الذين ووقرعطف على هدى على أنه من العطف على معمولي عاملين مختلفين خاسحاتي تحويزه والخلاف فيهمشهو يفقوله على تقدير الخ هوأحد الوسوءف فهوسيدا خبره وقرعلي المبالغة أوسقدرذ ووقروفي آذانهم سان لمحل الوقرلا خبرلوقروا لنقدير فىآذائهم منه وقر ولايقدرهو حنئذ وقبل التقدير الذين لايؤمنون به فىآذائهم وقرفالرابط بهأوا لحله معترضة فلاتقدر فبها (قوله لقوله وهرعايهم عي) فانه انما يناسب ماقبله اذا قدَّرَف هو ورعاية للناسبة أولى لاواجب حتى يدل على عدم جوازغره من الوجوه واتما اختار الرنخسري مااختاره لانحسدف المبتدا لايمناوعن ضعف بخلاف العائد الجرورفانه كشروليس فيه تعكمك للنظم كافسل وقوله على عاملين الهده عبارة النعاة وفيهاتسام والتقدير على معمولي عاملان والعاملان مرف المروالا شدا والخلاف فمه مشهور فتهممن منعه ومنهم من حوره ومنهم من فصل فيه فحوره اذا كان أحدهما مجرورا وقدم نحوفي الدار إزيدوا لحرة عرو وتفصيله في الغيني وشروحه (قوله س مكان يعيد منهم وهوالخ) كذافي بعض النسم وفي بعضها اسقاط قولهمتهم وفي تسخةهم بدل هووهي من تحريف الناسخ وجعل النداء من مكان بعيد تشملاله دم فهمهم وانتفاعهم عادعواله يقبال أنت تنادى من مكان بعيد أي لانفهم ما أقول وقيل أنه على حقيقته وانهم يوم القيامة ينادون كذلك نفض يحالهم وقوله يصيم يه تفعيل من الصباح كماضح فالنسخ من صيح التوب اذا انشق وصيح به اذا أزعه لشدة مسلاحه وفوله وهي العدة بالقيامة اخ) يعنى لولاأنه تعالى قدرا لجزاءف الا خرة قضى سنهم فى الديا أولولاأنه تعالى قدرالا جال لعبل هلا كهم واستتصالهم منتقد يرالا تبال عطف على العدة (قوله وان اليهود) فالضمرالهم بقرينة السياق لانهه مالذين اختلقواني كتاب موسى فان أريدمن أبؤ من منهه مغظاهر وان أريد المطلق فعسى لق شك انهب الايؤمنون حق الايمان به كايأتي في السورة الآتية وقواس التوراة الخ الم ونشرم تب أوهو على التعميم فيهما وقوله سوجب الاضطراب لان الشبه والشكولة تؤرث القلق والاضطراب وقدر فعه وضرتمه وخراليف داخصر المناس المقام ومن يصم فيها اشرطة والموصولية كامر ( قوله تعالى وماربك بفلام العبيد) قدمر تفصيله وارتالمبالغة فآني الظلم لانني مبالغة الطلم كاهوالمسادر ووجهه أن يعتسر الني أولاوا لمالغة بعده ولوعكس كان على العكس وهوموكول الم القرائن أوالمبالغة في المكم لَكُنْرة العبيد وفيه كلام آخر مرتفصيله ( قول فيفعل برسم ماليس له أن بفعله ) اشارة الى أنّ العارها عبارة عن فعل مالا يفعل الاأنه ظالم لوصد رمنه وعدم فعله جرياعلى وعده السيابق ومقتضى والافلة تعالى أن بعد ذب المطبع ويشم المسيء فليس هدامينياعلى فاعدة الحسن والقيم المقلين الذي ذهب المدالمعتزلة وعمد للفريض ولم يغسه مالمسي كافي الكشاف فأنه لاوجعله الاالاعياء الى مذهب فأنَّ الكيرة صاحبها عند (قوله اذاسئل عنها) فردَّ علما المعتماء أن يقال اله عالم بها

لانه لمن المغيبات والذاعله بقوله اذلاالخ ففيه احقى الان في شرح التأويلات اله متصل بالمن الساعة والبعث والبعث وهو البعث وهو الاقرب فائه لا يعلم هذا كله الاالله فذكر هذه الامور لمناسبته العلم الساعة وان الكل الجعاد بعد العدم بقدرته وعلى فيكون برها فاعلى المشروان بتصل بقوله ومن آباته الله الموالنهار والشمس المن و يقوله ومن آباته المدرى الارض خاشعة المغ فالمعلى من آبات الوهية وقدرته وعلى أن يخرج التموات من أبحام ها المناتب عصله (قوله جعم كم بالكسر) من كمه اذا ستره وهو بالمستئسر في النما وبالضم كم القميص وقد يضم الاول أيضا والجع مشترك منهما كاقيل

مَن فَوْقَ أَكَامُ الريْلَ ﴿ صَ وَتَحْتُ أَذَبِالِ النَّسِمِ

وقوله بجمع الضمرأى أكامهن وقوله للاستغراق أى لتأكد الاستغراق والنص علسه اذالنكرة بعدا انني مُستَغرَقَهُ وتأنيث تحرج على الموصولية نظرا الى المعني لانه بمعنى غرة وقوله من مبينة أي الاولى ومن في من أكامها الندالية على كل حال ومن غُره في محل نسب على الحال وقوله بخلاف قوله وما تخد مل المزفان مافسه نافية لاغيرلانه عطف عليه النفي وأنى بعده بقوله الابعله وهواستننا مفرغ لايكون الابعيد النو فلايصم كونهاموصولة كاقبل وفء نظرلانه يكني اسمة التغريبغ النني فىقوله ولاتضع وجله لاتضع يصيرأن تكون عالاأ ومعطوفة على عله المدرداخ وماه مدموصولة كاللاولى ( قوله الامفروما بعلمه) اشارة الى أنَّ البا الملابسة أوللمصاحبة وأنَّ الجارو المجرور في محل نصب على الحيالَ و ومستنى منأعم لاحوال وقوله واقعاالج تفسيرلاقترائه به وقوله رعكم لايه تعالى منزعنه فسيق على زعهم توبيخالهم وقوله مامنامن شهمد جله منضة في محل نصب لانهامة مول آذناك وقد على عنها لايه عصبي انعله أى أعلمال والمراديالاعلام هنا الاخبار أيضا والذافسرية فلايردآ ته ينبغي تغسيره بأخبر باللائه تعالى عالم فلا يصير اعلامه عاهوعالم يحلاف الاخدار فانه وكون للعالم كافاله المعرقندي وعلى كليهما فهومعلق على اختلاف فسه فالمعنى أعلناك بأنه ليس أحدمنا يشهد يشركتهم ويقربها الآن فشهيد فعيل من الشهاءة ونفي الشهادة كما يدعن المترومنهم لان الكفرة يوم القيامة أنكروا عبادة غيره تعمال مرة وأقرّوابها وتبرؤامها مرّة أخرى وسألوا الردّالى الدنيا فأخرى جسب الاوقات أو هومن أقوام أوأشفاص منهم كاصر حوايه هناوفسر والسمرقندي الانكار لعبادتها فكون كذبا كقوله والقدينا ما كنامشرك وهوأ قرب فساقيل ممااختاره المسنف ولاس بمسلم لانه إن أريدنني اقرارهم الاكن فهوتيرَّ وَوَانَ أُرِيدُ فَعِمَامِنِي فَهُوكُذَبِ ﴿ قُولِهُ فَكُونَ السَّوَّالَ عَهُمُ مِلْتُوبِيمٍ ﴾ أى اذا كان المراد يتى الشهادة والاقرا والاك التبر ومنهم وأنهم أحروه تعالى بنظ التر وقبل السوال لمادأوا ماأشركوه فالسؤال حننذنو بيغ رتقر يع اذلا يتوهم المسؤال ولو بحسب الغاهر وهوجواب عن السؤال المقدر بأنالايذان الاعلام فاذاسبق فلمشلوا وأجابوا عنه بوجوه أندليس سؤالا حقيقسة بل توبيخ وتقريع أوليس المراد أعلناك فيمامضي سنى الشركة بل هومج أدعن عله تعالى الات بأنهم الإيشهدون بالشركة لانَّ العلم بلزم الاعلام أوهوانشا و لآخبار (قوله أومن أحديث اهدهم) فشهيد من الشهود بعميني المضوروالمشاهدة والاعلام عمتى العلم كأمرأ وهوانشا فعلى هذا كان فبفي أن يؤمر قواه في مسكون السؤال الخ وقوا مساواعنا أى غانوا أرضاعوا كامزه بوجمل تفسيله ما بعده (قوله وقب ل هوقول الشركا الني ومرضه لمانمه من النفك للويكون المعنى حننذ كقوله ويكونون عليه صد التسيروكل منهم عن الآنشو وكون المعنى أنهم أنكروا عبادتهم لهم كذبامتهم لاوجعه هنبا وقوله لاينفعهم الخ تفسير لضل ععي غاب المايأنه لعدم تفعه كاله ليس بساضرموجودا وأنهم لهروهم ادداك وهذا في موقف وجعلهم مقترنين بهمفي آخر فلاتنافي سنهما وقولهوأ يقنوالانه لااحتمال لغير هناوهو يكون يمسي العلم كثيرا وثوله معلق الخ فالجلة سادة مسدّ مفعوله وتوله الضيقة هي ضدّ السعة (قوله وهذا صفة الكاثر) بعني مانى هذه الأتممن قوله لايسام الزلايتسف بدغوه وقوله وقدبولغ الخ جواب عايرد في المقال من أثه لا يوصف مد

(ومانفرج من عرفس أكلمها) من أوعبها مع مالكسروفرا فانع وابن عامر وسفيس ب منقرات المع لاختلاف الانواع وقرئ بيمع الفنعدا بين ومانافسة ومن الاولى مزيدة للاستغراق ويعفى أن تكون موصولا معطونة على الساعة ومن مستة يخلاف قوله (وماعدل من أنني ولاتفع) بمكان (الادمله) الامقرورابطه واقعا حسستعلقه به (ويوم يناديهم أين شرط مي برعكم (فالواآ دمال) أعلىال (مامنامن شهد) من أحديث المالة بالشركة اذبيرا فاعتهم لماعا باللفال فيكون السؤال عنهم للتوبيخ أومن المسيشاعدهم النبه مناواءنا وقبل هو قول الشرط أي المناس شهداهم بأنهم كانواعض (وضل عنهم ما كانوايد عون) بعدد ون (من قدل) لا يَفْعِهِمُ أُولَارِونَهُ (وَالنَّوَا ) وَأَيْقَنُواْ ( سالهم من عصص ) مكور والفلن معلق عَن عِسرف الني (لاسام الانسان) لاءل (من ديامانلير) من طلب السعة في النعمة ر فرئ من دعام اللير (وان مالشر) النبيقة (دَبوس قنوط) مَن فَصْل الله ورسمه وعذاصغة الكافرلة ولهائهلا بأسمن روح المصالاالقوم الكافرون وقديولغ في مأسه

besturdubooks.nordpress.com منجهة البنية والتحكرير ومانى القنوط منظهو فأرالياس (ولتن أذقنا مرحة منطبع فريسي بغريبهاعنه (لِعَوَلَ هـ نَالَى) حَقَى الْمَصْفَةُ لَالَالُهُ مِنْ الصنل والعمل أولى دائم الابزول (وما أكلن الساعة فأنمة) تقوم (ولأندسم الدي ان لى عنده السنى) أى وأن قامت على التوهم الكرامة المالة المسخامن الكرامة وذلا لاعتقاده أنماأصاب من نعم الدنيا ولاستعقاق لاستفائعت (فلتنبئ الذين كفروا) فالضرنهم (عاعلوا) جعفة أعلاهم ولنصرخ اعكس مااعقدوافيها (ولنديقتهم من عذاب غليظ) لاعتهم النعمى عنه (واذا أنعساء لي الانسان أعرض)عن النكر(وناى بجانب)وانعرف عنه أودهب بفسه وتباعده فليتعتكم اوالحائب ع ازعن النفس المنس في قول في جنب الله (واذامه الشرفذوادعاء عريض) كثير ستعار بماله عرض منسم الاشعار بلانه

اواسقراده

غييره ويكون المرادشية قلقه فات المبالغة المذكورة تأماه وقواه منجهة البنية أى الصيغة لان فعولا من صيغ المبالفة والتكرير لان المأس والفنوط كالمرادفين وانكان المأس معايرا له أواء تالات القنوط أثراليأس أويأس ظهر أثره على من الصف كأنكساره وحرنه فيشكر ديد كره الياس في ضعنه على كل حال كاأشاراليه المسنف رحه الله بقوله وماني القنوطاخ (قوله حتى استعقه )لابغضل من الله كاتدل عليه لام الاستصفاق فيكون باحدا للنع كافرا بالمنهم وقوله أولى دائما فاللام للملك وهو يشعر بالدوام وهو المرادفهو ذم الدانه طغى وبطر وقوله تقوم شارة الى ان اسم الفياعل عني المستقبل (قوله والتن مامت على التوهم) كإيدل علمه ان الشرطية فان الاصل فها ان تستعمل لغيرا السقن فالتأكيد بالقسم هذا ليس لقيامها بلكوته عجزيابا فسسني فخرمه باستعقاقه للكرامة فلاتناف ينهاو بين التأكيد بالقسم وأن واللام وتقديم الظرفين وصغة التفضل فان تكون للامو والمفروضة ولسرهذا وجها آخركا قعل ولايشا في قوله وما أظن الساعة لان المعنى بل أنوهمها فندير (قو أه وذلك لاعتقاده الخ) هذا على تفسيره الناني لقوله هذا لى فان هذا الاعتقادمة ورعنده كمافى قولهم نمحنأ كثرأمو لاوأ ولآدا وماغين بمعذبين أى فى الا آجرة ان تحقق أصرها عَلا ينافى الوجه السابق ولا قوله لا ينفل عنه فتأمّل (قو أنه ولنبصر نهم من التبصير بقال بصر مكذا وبكذا اذاعرفه فالمراديا خبارهم أعالهم توقيقهم على مايستعقون به العذاب المشاهدلهم فهووعيدلهم لانه كناية عن العداب وأبر م مستعدون للاهانة لاا اكرامة كما وهموا وقوله لا يمكنهم التفصي أي التغلص عنه والنعاة منه تفسع لقوله غلنظ وإشارة الى أنه استعارة كماسأتي تقريره في قوله عريض فغلظه استعبارة لهمن عدم الرقة في الاجسام للمعاني ككبير وكثير لشذته أوكثرته واحاطت بهسم يحيث لاينفث عنهم كن أوثق بو التخليظ لا يكنه قطعه (قو له والمحرف عنه) قال الراغب مقيقة نأى أعرض وقال أبوعبيدة تباعدو بقبال نأى ونأى بابعني نهنس كقوله لتنو بالعصبة ومنه نأى بجانبه أى نهض به وهوعب ارة عن التكبركشميز بأنفه والباء المتعدية وفي ضعرعنه استعلاة بالكناية وتفسيرالنأى بالجسانب بالانحراف تفسيراه بلازمه عادة فهوا مامحازا وكناية ولامانع من ارادة معناه المقيق كالوهم (قولِه أودهب بنفسه وتباعد عنه) على أن الحانب بمعنى الساحية والمكان تمزل مكان الشي وجهته كأية منزلة الشئ نفسه كفولا المجار العالى أدام الله أيامه وقولهم مقام الذنب فسكانه قسل تأى بنفسه ثم كنى بقوله ذهب بنفسه عن التكيروا للملا ففيه على هذا كنا يتان وعلى الوجه السابق كتاية واحدة حيث كنى بنأى عانيه عن الانحراف فعاقب ان فى كلا الوجهين لفظ جانب كناية مطاوب بها الموصوف أعنى نفسمة وعطفه ومجوع المكلام كالهمط الوببها اختصاص صغة بموصوف وهوالسكبروالتعفام فى الاول والانفراف والازورارف الثاني مبنى على ان الحانب حقيقته الساحية والمهة وأنه مغاير المبنب وقدصر الراغب وغرم بخلافه فالهسوى منهما فعل المنب والحانب حقيقة كالعطف في الحارجية وأحدشتي البدن مجازاف الجهة والمصنف في سورة الاسرامجع بين المعنسين وجعل كونه كايتعن السكروجها آخر وقوله ماعد عنه عطف تفسيرى الذهابه بنفسه (قو له والمانب مجازعن النفس الخ) قدمة فهاقة زماه تعالشراح الكشاف قاطبة انه كاية وكالام المصنف مخالف فوفائه وآء استعمل حيث لايكن ارادة الفقة كافى قوله في حنب الله والكلية شرطها جوازا رادته فقاس ماهنا عليه وله وجه وجده وماقيل إنه أرادماذ كرفعيرعنه بالجرازعلي طريق المجازخلاف الظاهرمن غسوداع لتكلفه وعلسه فالجموع استعارته الكتاية لا مسكناية ويجوز كونها تنسلة (قو له كشرمستعار بمالة عرض) وأصله بماوصف بدالاسام وهوأ قصرالامتدادين وأطولهماهوا لطول ووصف العرض العظيم يسستان عظم المطول أيضالانه لابدأن يكون أزيدمنه والالم كمن طولا كالايحنى والسه أشارا لمصنف وقوله له عرض بغتم فسكون أوبكسر ففتركصفر وقوله بكثرته أواستمراره كافي بعض النسم وانطاهر عطف والواوكا فيكثير من النسط أيضافان معنى كثرة الدعاء تعبدده وتمكرره وهو استراره فلس ينهما تفاوت كسعر وقوا

متسعاشارة الى ان نمه استعارة مالكاية حدث شبه الدعاء بأمر ممتدواً ثبت له لازمه وهو العرض والانساع من قوله عريض لانه بدل علمه في عرف التخاطب ولاحاجة لاخذه من صغة المااغة وتنوين التكثيروان كان لامانعمن تقويتهما لذلك فان قات كونه يدعودعا وطو يلاعر يضابنا في وصفه قسل هذا بأنه يؤس قنوط لان الدعامنوع المطمع والرجاء وقداعتبرقى القنوط ظهورأثر البأس فتلهورمايذ لآعلي الرجاءياكماه قلت انسلما تحادموصوفيهماذا تاوزمانا ولميفل انه بحسب الانتضاص أوالاوقات كاهوأ حدالوجوه المدكورة في النافو بلات فلا تعارض ينهدما والافليس المراديماذكر في الاستين الاسان ماطبع عليمه الانسان من الرغبة في الخيروالسعة والنفرة والكراحة للشدة والملاء لاحتيقة ماذكر بل انه حريص الطمع هلوع الحزع قولا وفعلاحتي الدلعدم اعتماده على خالقه وسصافة عفلدأ حواله متناقصة وظاهره مناف لباطنه وهواشدة ذهوله وولهمه واضطرابه يصعدفي هبوطه ويدعومع قنوطه كاأثنا والبع السعرقنمدي فى تفسيره وسع اثره المدقق في الكشف حيث قال في ذكر الوصفين مالدل على أنه عديم النهية ضعيف الهسمة اذالمأس والقنوط ينافسان الدعاء العريض وأنه كالغريق المتسك بكلشي ومن لم يفهم مراده أزعمأنه لايدفع المنافاة الااذاحل عملى عدم انتصادا لاوقات والاحوال وقوله عرضمه كذلك أى منسعا وقوله أخبروني مريحقيقه مرا دافت ذكره (فوله قل أدأيم) الآية رجوع لالزام الطاعنين والملدين وختم للسورة بمايلة فتلفت بدئها وهو كافى شرح الكشاف من الكلام المنصف وفسه حث على التأمّل واستدراج للإقرارمع مافيهمن سعرالسان وحديث الساعة وقع فى البين تتسما للوعيدو تنبيها على ماهم عليه من الضلال البعيسد وقوله فوضع الموصول وهومن هوفي شقاق بعيد أي أقير ذلك الاسر الموصول الظاهرمقام الضمروهومنكم فالمراد السله الحاروالمحرور المتعلق بأفعس التفضيل والجارا لمتعلق بشئ يطلق علىه صلته ولدا عبريه المصنف قصدا لمراعاة النظيروا يهامالمن ليسر بذي دهن سليم ومن لم يقف على مراده ترتد فسيم عالاوجه لهولو قال وضع الظاهر موضع الضمييز كأن أظهر كاوقع في بعض النسيخ وشرح حالهم بعلم من الصلة والتعلمل يفهم من التعليق بذلك لانه في قوّة قوله لكونهم في شقاق بعمد كايدل عليه غوى الطناب وقوله لزيد ضلالهم عبر بالمزيد اشارة الحاما يفيده أفعل التفضيل والشقاق الخلاف لكون الخيالف في شق وجانب بمن خالفه (فوله ما أخرهم النبي عليه الصلاة والسلام الخ) فانهامن آيات نبوته لمافيها من المجزات لاخباره عن المغسآت والحوادث الأحمية كقوله لتيم الدارى أمه سيفتح بيت المقدس وقوله في الخندق ان المسلمن بملكون ملك كسرى وتحوه مما لا يخفي كما في الاحاديث العجميمة كاسـ فحسورة الفتم والنوازل حع نازلة وهي ماقصه الله عليه في الام الخالمة بمالايعلمه الابالوحي وقوله على وجه خارق للعبادة توجيه لكون تلك الفتوح من آياته ومعيزاته ﴿ قُولُهُ مَا طَهُ رَمُّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال لآفاف على هذا ماأخبر به من أحوال غيرهم من الام الماضمة كعاد وتمود والاتية من أحوال الروم والبحسم ومافى أنفسهم ماحل العرب من الاسروالقتسل كاوقع سدرويوم الفنح أوالمراد بالافات مافي غيرالانسان وبالانفس مافيه من أطوا وخلقه من النعافية الى المعادأ والآول مآفي السموات كرفعها بغسير عُدُوغُبُرُدُلُكُمُنَ أَحُوالُ الْمُلْكُونَ والانفسِمافيعالْمالمَالِتُوهِي احتمالاتفسالها السيرقندي وأشيار اليها المصنف ولوصر حبها على وجه التقابل كأن أظهر لكنه لم بسه عليه الظهور ها فلارد عليه شي (قوله الضميرالقرآن الخ) يعني أنهم ا ذاعرفو االآيات الدالة على وحوده أوما أخبر به الرسول صلى الله على وسلم وأتى بمن المعزات سن الهم عقمقة القرآن اعماره أوالرسول بمعزاته أواللم المراهن العقلية والسمعية فقولها لضمرللقرآن بعنىءلى كلا التفسيرين وكمدااذا جعل الضميرللرسول فضميركان في الاية السبابقة الرسول أيضاف كالنعليه أن يشيراليه أولام اله لاحاجة الىجعل ضما ترابلع فسنريهم ومامعه للمشارفين اللاهندامهم أولليمسع على أنهمن وصف المكل بوصف البعض كاقبل اذلا يلزم من نهين الحق لهم اعلمهم البه فانهم يعرفونه كايعرفون أبناه هم فنأشل (قولداً والتوحيد) أوالدبن قبل وهو الاولى أولله وهذان

وهو أبلغ من العلو بل اذا العلول أطول وهو أبلغ من العلو بل اذا العلول أطول الاستدادين فاذا سكان عرضه ان كان) المعولة (قل أواً بنم) أخدوني (ان كان) أي القرآن (من عند الله ثم كفرتمه) من غير تظروا تماع دليل (من أضل بمن هو في شقاف بعيد) أعمن أضر منكم فوضع الموصول موضع الصلة شرطلالهم وتعليد لالزيد ملالهم (سنريهم آياتاق الأفاق) بعني ملالهم (سنريهم آياتاق ماأ خبرهم النبي عليه العلاة والسلام يدمن الموادث الأصدوآ المرالنوازل الماضية ومايسرالله الفاهون الفنوح والفاءور على بمالله الشرق والغرب على وحد مارق للعادة (وفي أنفسهم) ماظهر فيما بن أهل مك وما حل بهم أوما في بدن الانسان من عائب المنع الدالة على كال القدرة (حتى شين الم أن المقى الضمع للقرآن أوالرسول شين الم أن المقى الضمع للقرآن أوالرسول أوالوسدأ ولله

besturdubooks.nordpress.com

(أ فابتضعبات) أيماً فليتضوف والباء بنولفال المعلى المعالم المامية ما المامل الاسم عن (أنه على على ولا مكان المامل الاسم عن (أنه على على المامل الاسم عن (أنه على على المامل الاسم عن المامل الاسم عن (أنه على على المامل الما من المنه والعني اولم يكف الهنمالي المن المنه المنه المنه والعني اولم يكف المنه المن على الما المعلقة المعل الآيات الموعودة كلمسة في سامر الانسطام الموعودة أ وسطلع فسلم الآو حالهم أواكم طلعتمنا يعملمان ولوعان والساكار سفل المان الم مرية) شال وقوى بالضم وهو لغة كيف و وضية (من لقاء د بهم) العث والمراء (الاله بكل المسلمة على المعالمة المعانية المعانية ولمن وخالند لمن والمنافعة المرادي المنافعة الله عليه وسلم من قول سورة المصد و أعطاه الله بتطرف عشر منا \*(قىلىنىدېمىنى)\*

لايلائمان الا يقالسابقة اعدم احتمال رجوع ضمير كان التوحيداً والله واذا أخرهما وهما مناسبان المنفسيرا الشاف والحسرعل الكل تحقيق اضاف أى لاما زعوه من تكذيب القرآن أوالرسول أوالمسريك أوالمسركا وقوله كانه قبل أولم تعصل الكفاية به) اشارة الى ان قده معنى الحصول فلذا حسنت زيادة السائف وفيه ان هذا التأويل بل جارف كل فعل فان أراد أنه مؤول به لم تكن داخلة على الفياعل ويكون كقول الزياج انها دخلت المضمن كفي معنى اكتف وهووجه استحسنه اس هشام في المغنى وقبل انها زلادة في المفعول والفاعدل ما يعده وقوله لا تكاد المنازة الى ان زيادته امع غيرالف اعلى كشرة ومعه الدوة اكنه في مشهور على القول الرضى النعاة وفي غيره شابه ولاقوله في التعبيم المنازية على المتولية في التعبيم المنازية والمنازية والتعبيم المنازية والمنازية و

ألم يأتمان والانساء تني . بمالاقت ابرون بي زياد

فانه شاذقسير ثمانه قسل المراديالف اعبل ماهوعه لي صورته فلا يرد أحسن بزيد خروجه عن صورته يتغييرا لفظه وقال فيالمغنى المرادماهوفاعل صورةومعني ولابردعلمه قول الزجاج وماقىل من أث المرادلايكان يدخله يقدن ليفرج أحسسن بزيد يردعليه أنه غيره شقن فيما تحين فيه أيضا لجواز كونه مؤوّلا لاكتف كاأ ذهب البدازجاج وكون الفاعل أن ومامعها وكمكون فاعلاضه مرالا كنفاعلي الاول والجار والمجرور متعلق بالضمر نساء على جوازعله في الغرف كافرره النصاة في تحوقونه ﴿ وَمَا ﴿ وَعَهُمَا مَا خَدِيثُ الْمرجم ﴿ ﴿ قُو الْمُبِدَلُ مُنْهُ ﴾ أَكْبِدِلُ اشْمَالِ كَا أَشَارَا لِيهِ قُولُهُ وَالْمُعَانُيُ أَوْلُمُ يُستَحَمُّكُ الْحُ وَفُسِمَا شَارَةُ الْحَالُمُ أَنْ أَ المدلمنه فيأنية الطرح كاقرره الغعاة وجعل مفعول بكني ضميرالرسول والزمخشري جعله ضمرهم فقذوه أولم يكفهم وليسرا وتباطه بمباقيله من قوله ستربهما لخصوجا الحى المتكلف كما يؤهم لظهور كون الضمائرلهم كالايخني (فوله محقق له الخ) تفسيرا فهدعلى أنه من الشهادة فالمراديه لارمه أومن الشهودوالاطلاع وهو مجازعان كرأيضا وضمره اشئ ومناسئه لماقياه ظاهرة اذالمعني انه عالم بحالك وحالهم فهونا صرائها علمه منعزلاً وعدماعلاً كلته واعزا (دينه كما أشار المه بقوله فيعقق الخ (فوله أولم يكف الانسان الخ) انكان المراد الانسان حنس الشرد خل فسه قومه دخولا أقلساوان أريد به هؤلا القوم فهوظاهم وعلنهما فناسسته للمقام وارتساط الكلام ظاهرة اذالمعني فم يعصونه ولايصد قون بماجتث بهمن الحق وشهيدءيرهذامن الشهودكماأ شبارالمه بقوله مطلع ويجوزأن يكون من الشهادة فالمعني محقق لهأبضا فينعزما وعدممن الثواب والعقاب وكانه تركه لائه يعلم المقايسة عملي ماقبلها ذلا وجه التخصيص فوله فىندا) تفسيرللمر بةفانهامطلق الشلاأوشلا مخصوص كمامر تحقيقه وقوله بالضرأى ضرالمم وقوله وخفه قاشارة الى أنه من أوزان المصدروالكسر أشهو لمناسته الماء وقوله بالبعث لاستبعادهم اعادة الموتى بعد تسدّد أجزا تهم و تفرق أعضائهم (قوله عالم بجمل الانساء وتفاصلها) جل الجم جع جله وهي خلاف التفعمل وقوله مقتدرعليها من معنى الاحاطة بكل شئ فان المراد احاطة عله وقدرته بهاوهو دفعملر يتهم وشكهم في البعث واعادة ما تقرق واختلط ممايتو همون عدم امكان تمعزه وقول القاشاني الأ هذهالا ومتدل على وحسدة الوجود كانقلها لحاى في نفصا ته عنى به أنه بعاريق الايما والاشارة لاانه معنى النظم حتى ردعلسه انه يلزم عدم مناسبته لما قبله كأقيل وقوله عن الني صلى الله عليه وسلم الخ حدث موضوع كفعره محاذكره الشيخان في خواتم السورةت السورة والجدلله على جزيل تعماله والصلاة والسلام على مظهر احمائه وعلىآله وأصحابه المبلغين أمانه أنسائه

> ﴿ سورة الثورى ﴾ ﴿ لبسم التدازعن الرميم ﴾﴾

(قوله مكنة) قدم تعقيق المكي والمدنى وكونها عملتها مكية ارتضاه المسنف رجه الله تعاللز مخشرى

وقال خبرهما ان فيهامدنيا فاستثنى بعضهمأ ربع آيات من قواه قللاأ ستلكم عليـــه أجرا الحيات الاحمات الاربع واستشى فى الاتقيان أم يقولون افترى آلخ فانهيا زات فى الانسيار وقوله ولو بسط الله الزوَّوا لخ فانها تزكت في أصحاب الصفة رضي الله عنهم واستثنى بعضهم أيضا والذين اذا أصابهم البغي الخ وسمياتي فكلام المسنف مايدل على أت بعن الآيات مدنية كاستراء في محله فكا نه بي ماهنه على الاغلب فيها وفي عددآباتهاخلاف أيضافقىل خسون وقبل ثلاث وخسون والغلاف في حم عسق وقوله كالاعلام كافصله الدانى رحه الله تعالى (قوله لعله اسمأن الخ) كان الظاهر أن يقول لعالهما اسمان لكنه أفرده لتأويه الملذكوروبخوه وقدأ يدكونهما اسمابأنه وردتسميتها عسقمن غيرذكرهم كاوةم فحابعض النسيخا وقوله فمسل بنهماأى في الحط وان كان اسماوا حدافهو آية واحدة وحقه أن يرسم متصلا كما في كه يعص اكنه فصلارسه مستقلافي غيره ف السورة لانفراده عن غيره من الحروف وقوله سائر الحواسم قبل عليمانه عال في الشاموس حمادًا أريد جعه يضال ذوات حم أوا لحاميم ولايقال حواميم وقد جا في الشغر اه وقدتسع فمه الحريري في الدرة و بعض النعاة وقدد كريا في شرحها أنه لاحدة في وأنه ورد في الحديث المحيم والأكادالشابسة ذكرا لحوامير ولايحتص بالشعرفان أردت يحقيقه فانظره وقوله أى مثل ماف هذه السورة من المعانى) بعني أن الحار والمحرور أوالكاف التي هي اسم عمني مثل في محل نسب على أنه مفعول به والحروف المقطعة للاتعاظ واسم للسورة كاحر والميه أشار بقوله هسنده السورة وقوله أوايحاء الخ يعني أنها واقعة في موقع المفعول المطلق والمشار السيدة والايحيا الالمماني كما في الوجه السابق وقيل كلاهما تقدير للمفعول به وأغماا لاختمالاف في تعمين المشار المه ولم يجعله في محل رفع بالانتداء لافتقاره الى تقديرالعائدوفي همذا غنيةعنه كماقيل وأورد علمهأن حذف الضميرالواقع مفعولاقباسي معأن جعل الاشارة الى الايحا شعوج الى تقدر الموصوف أيضا والظاهراً ن قوله كذلك يوحى جلة استدائية وقد ذكرفى التلويح أنجارا لله لايحوز الاسداء الفعل ويقذر المسدافي كلماوقع فسيما الفعل مستأنفا واحتمال الحالية عنعهأ ويبعده حذف العبامل المعنوي والوقف على عسق ولا يتنجى مافيه فان الكاف ان كانت اسميانم يحتج الى تقيديروان كانت موفافالتقيديرلازم فيها فيتقدير الضمير يكثرا لحذف عيلي ذلك التقديروماذكره فى التلويم ليسر بمسلم وقدتر يددوا فيمحتى قيسل أنه ليظهرله وجسه فتأمل (قوله وانما ذكرالوسى بلفظ المضارع) مع أنَّ المعنى على المضيِّكا أشاراً ليه بقوله أوحى الله السيال والوحى الى من قبله قدمضي والوحى اليه بعضه مآض و بعضه مستقيل ولذا قبل آنه على التغليب وأماقوله للدلالة على استمرار الوجى فقداً وردعله انه مباين لمكانه الحيال المياضية فكانه أربد الاستمرار استمراره في الازمنة المياضية فلاينافسه ولماكان المباضي لادلالة لهعلى الاستمرارعدل عنه للدلالة على ماقصدمنه والمه الاشارة بقوله وانآ ايحسا منادعا دنه فساقدل من أن المراد الدعلي أسلوب حكاية الحيال المياضية وصورتها وإن المبايشة بين الاستمرار والحال التأويلي غرمسلة وأت قصد الاستمرار مغن عن اعنبا دمعني الحال لانه معني مستقل سواءكان تتحقيقناأ وتأويلسا تتخلط لامحسله ومصدر معطوف على مبتدا (قوله والله مرتفع بمادل علمه وحي ظاهره أنّا المقدرفعل لااسم بان يكون في جواب سؤال مقدّر تقدير ممن يوحى فيقدّر حيننذ بوحى لامن الموجى فنقذرا لموجى الله كإذهب المهفى السكشاف والمصنف رجمه الله لم يرتضه تمعماللساكي كاقرره أهل الممانى في قوله لسكر يدضار عظمومة \* ومختبط بمانطيم الطوائم وقوله تعالى يسبحه فيهابالغد ووالآصال رجال في حال القراءة به مجهولا كامر في سورة المنوروه وسام عملى الغاهرمن جعل المقذرمن حنس المذكور وقال المدقق في الكشف آن الرمخشري أخسار تقديره بالاسبرنسا عسل تقديرالسوال ماالذي أنزله لاأي شئ أنزل كإمر فعياذا أنزل وبكمها في الاقل من الدلاكة على أنَّ القعل مسلم فلذَّال قدّره هنامن الموحى أي من الذي أوحى أي ذلك المعاوم المحتى وحيه بينك من إهوفالا يعساء مسلم معاوم والغرض من الاخسار اشبآت اتصاف بأن من شأنه الوحى لا اشبات أنه موح

وهي ثلاث وخدون آية وتسمى سورة الشوري و الشوري و الشه الرحن الرحمي) و السه الرحن الرحمي) و السه الرحن الرحمي) و السه المعان للسورة ولذلك فصل المنها وعد التين وان كان اسها واحد افالفصل وحلى السها والى الذين من قبلك الله العزيز المعاني والمعاني و

besturdubooks.wordpress.com

والعزيزالمسكيم صفنان لهمقردنان لعلوشأن الموحى به كامر في السودة الساجنة أو الاشداء ما في قراء فوحي النون والعسر روما بعد م اخبارا والعزيز المسكيم صفنان وقوله (لهماة الموات ومأنى الارض وهوالعلى العظيم) نبرانه وعلى الوجو الانراستناف مقرّد نبرانه وعلى الوجو الانراستناف مقرّد من وحكمته (مكاد المعوات) وقرأ نافع والك الى الماء (يفطرن) علمة فقن من عظمة الله وقبل ن دعا الولاله وقرأ العربان وأنو بكرينه فارن والاول أباح لانه مطافع فطر وهذامطاوع فطروقرى تفطرن الناء لنا كي النا من وهو نادو ( من فوقهن) أى يتسلى الانفطار من جهين الفوقاسية وتغصيمها عسلي الاقللان أعظم الآبات وأدلهاعلى علوشائهمن تلازالمهمة وعلى النانىلدل على الانتظارين تعتمن الطريق

الإولى

والسكاكى لم يفرق بينموس يسبع له فيها بالغدووالا صال رجال ولايدّ من الفرق لانّ الفعل هنالسَّ على ظهره لم يؤت والذلالة على الاستمراراء وأورد عليه أن قولنامن يوحى صالح نقصد الاستمرار والغرض من السؤال لس تعيين الموحى بل سان انصافه بما في عن المدح والتعظيم أي ذلك المعلوم المحقق وحمه من لي من هو والدا قرن بصفات الحلال والكرما وعقب الترب البلسغ فلابصع ماذكرعذ والمعدول فالطاهر أن الرمخ شرى لم يقصد بهذا التقدير للدمتعين وأن الواقع فى السوال القدر الاسم لاالفعل وقدنو قتر فيه بأن به وأبسمن الموجى اقدالموجي أوالموجي المدعلي اختلاف فيعلا بوجي الله ليكون الواقع مادل علميه يوجي وللجيث فية مجال فتدبر (قوله كامر في السورة السابقة). في قوله تتزيل من الرحن الرحيم وقدل ما بعد يوسي الى آخرالسورة فائم مقام فاعل يوحى أى هذه الكلمات فككون القدسندا وقوله وما يعبده أى الحكم لهما في السموات الخ وهذاعلى تنزيل الوحي منزلة المعلوم الذي لايحتاج الحرالسان وعلى هذه القراءة يتعوزكون الموجى به قوله القه العزير الخ ( قوله خبران له )أى لقوله الله وجعلهما خدين لاخرا واحد الان المعطوف على اللبرخير فلاردعله أنَّ الناهرأن يقول خير الافرادكاة مل (قوله وقيل من دعا الوادلة) أي من نسبة الوادلة يعني ان التظم محتمل لوجهن أحدهما ان معناه ان السموات تنشق من عظمته ومها شه تعالى لأن الاتهمدوقية لسان عظمته وعلوه ولذا ترك العاطف في قوله تبكاد الخ ومانهما أن المعني تبكاد تنشق من دعاتهم اولدا وشريكا كقوله وقالوا اتخذال حن ولدالقد جشم شيأ آذا تسكاد السموات فطرن متعالاته وأبديقواه بعده والذين اتحسدوا من دونه أولياء فابراد الغفور الرحير لانهما متوجبوا بهذه المقالة صب العذاب عليم لكنه صرف عنهم المبق وحمه فالاسه واردة النبزيه بعدائه اتالمالكمة والعظمة النامة والاوّل أنسب بالسبياق والسبياق ورّلهُ العاطف وأدام من هذا ﴿ وَوَلَمُ وَالاَوْلَ أَبِلَغَ ﴾ لانّ المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل الموضوعين الممالغة بخلاف الثاني فانه انفعال مطاوع الثلاثي (قوله وقري تتنظرن التا التأكيد التأنوث وهونادر) عدل عن نواه في الكشاف ووى بونس عن أبي عروفرا وتغريبة تتفطرن بتامين مع النون ونظرها حرف فادر روى في ادراب الاعرابي الابل تشممن اه لاك أناحيان قال الدرهم لقول ابن خالوية من الشواذ تتفطرن بالناء والنون وهوشاذلان العرب لاتج مع مين علامتي المأنت فلاقتول النساء تقمن ولاالوالدات ترضعن وقدكان أبوعمروالزاهدروى في نوادر آبن الاعراب الابل تتشعمن فأنبكرناه فقد فقراءالات هدافان كانت نسمزالز مخشرى منفق على قوله شاءين فهووهم وان كان في بعضها لناء مع النون كامرَّ فوافق لقول ابن خالويه وكان شاءين من تحريف النساخ وكذلك كايتهم تتفطرن وتتشمس شامين اه ورده المعرب بأن ابن خالويه أورده في معرض النسدرة والانكار لمقبل تقويه يهذه القراءة واغما يكون الدرام تكراسانين فاله حدنت دمضارح مستدلض مرالابل فقه أن بكون باه المضارعة التحسة كالنساء يقمن وكذا بتشممن ساجعتية ثم نامفوقية فل بامينا مي فوقيتين ظهر لدوره والسكارمة ولوكان بفوقعة واحدة كانعلى القياس كالنسوة تبرجن فألدماض مستدلضموا لانات وكذا لوكان ساء تعسّدته تاء فوقسية فالشذوذ إنساباكي اذا كان بذوقيش فتنفطرن سواء قريما بفوقيتين أو خوقسة ونون مادول اذكرما بنالو بهوهذه القراءة لم يقرأ بهافى تطعرتها في سووة مريم وهوكلام مسسن تعلص والزيخشرى عن الوهم والمساحة في كون هده القراءة مخالية لما في سورة مريم يرجع الى تعديد النقل وهوسه لاان قواه اغمامتاق اذاكان بلموقت نامناقض لا خركلامه لكن اذا ناهم المراد سقط الاراد فتدير (هولمه لتأكيدالتأنيث) الجعين علامت مالتا والنون وهويخالف للتباس والاستعمال وهوأ حداً قسام الشادَ الثلاثة المشهورة (قوله يبندي الانفطار من جهدين النوعانية)نسبة للفوق على خلاف القداس كالتمثاني والالف والنون كثيرا مأزا دف النسب حتى يكاد بطرد لكثرته وضيرفو آجل على عذالا بموات والمراد الغرف الاعلى منهن وهرجهة الاوج المقالة للمضيض وقوله وتخصيص أي تتمسير الجهة الفوقية بالذكر وقوقه على الاول المواديه الوجمة الاول في تفسيره من أنَّ القطارهن من عظمة الله

وجهة الفوقة أدل على عظمته تعالى لمافها من آيات الملكوت كالعرش والكرسي والملائكة والراكانت قبلة الدعامم تنزهه تعالى عن المكان والجهة وعلى الثاني وهوما اذا كان انفطار هالنسبة الواد والشريك لهتمال فسننذكا تهقيسل هدمالشناعة تؤثرفهم الهوقهم فبكيف فيانتحت وبمبايقيني مندالص ماقبل المرادبالاق والثاني قراءة التفعل والانفعال (قوله وقبل الضعر الارض) أي لنسها فيشمل السبع والناجع المضير وهذا جادعلي الوجهين ولا يعتم بالشاني كانوهم وقوله بالسعي فعيابسندى مغذرتهم فهويجا ذمرسل أواستمارة للسعى المذكوروا لامو والمقربة للطاعة كالمعاونة في بعض أمور المعاش أودفع العواثق وشموله للكفوة لانهم قديلهمونهم الايمان المتوقف عليه المغفرة وقوله الخال المتوقع قيدمه لان الخال المقررك الدكفارلايسعى في دفعه وغضيصه المؤمنين لقوله في آية أخرى يستغفرون للذي آمنوا ولاأدرى ماالسب الداى لصرف الاستغنار عن ظاهره لاسمان خس بالومنين وقدد كرمؤيدا فى كاب التومة (قوله أذمامن معلوق الخ) اشاوة الى أنّ صيغة المالغة الشمول وحمة مما لا يحصى من مجسع الموجودات وسكتعن سان ذلك في المغفرة لسعة مغفرته وعظمتها لانه يعلم القساس على الرجة وضع اشارة الى قىول دعاء الملائكة واستغذارهم كايشير المدفع استأتى وتوله والا يأة أى قوله والملائكة الى هناعلى تفسيره أقلالقوله يتفطرن بأنه سان لعظمته تعالى فعكون هذامقروا لمادلت علمه الآية الاولى ومؤكداله لان تسبيم الملائكة وتنزيههم فهوهسه حافون العرش لمدا ومتهم لعبادته وانلمشوع لعقلمته والاستخفاد لغبرهم للغوفعلم من سطوة حبروته والتكسل بقوله الاان الله الخ على هذا نظاهر وأمّاعلي الثاني وان انقطارهن انسسة الوادوالشر بك فتسيعهم تنزيه له عايقوله الكفرة واستغفارهم المؤمنين الذين تعروا عاصد رمن هؤلا عالند سل بالغفور الرحم أعدم معاجلة العذاب مع استعقاقهم لكاأشا والمع بقوله وات عسمالخ (قوله بموكل بهم الخ) يعني أنَّ فعيسلا بمعنى مفعول ن المزيد أوالتسلاق وقوله الاشارة الي مصدريوسى الخزأى الانسادة الى مصدر الفعل المذكور بصده على حدماً مرقى قوله وكذلك جعلنا كمأتة وسطافنت يقرآ أعلى أنه مفعول بهنمان المصنف وسعدانته قدم كون الاشاوة الى المصدرهنا وأخرم في أول السورة فقبل تقديمه هناعي الاصل لنققم رشة المفعول المطلق على غيرمين المقياعيل وغة روعي فيعياتب المعنى يعنى أنَّ حم عسق لما أريد منه السورة كان الاثارة اليها أقرب وأظهر ولما لم يذكر في لده فعاما يسادر الاشارة المهأجرى على الاصل والظاهرأنه لماكان المتبادران قرآ مامفعول به ريح الانسارة الى المصدر ليكون مفعولامطلقا ولمبالهيذ كرغة رجج كونه مفعولايه ليستغنىءن التقدير (قوله أوالى معنى الآية المتقلمة) أى الاشارة الى معنى الآية السابقة من قوله اللسحف ظ الخ والمعنى أنه لما كان حريصاعلي ايجان المشر وسكن قسل السي فقدرتك هدايتهم واغاعلك الملاغ الكافى والسان الشافى وقد أوردعليه أنه لاحاجة الىجعلة اشادة الى المعتى اعتمة الاشارة الى لذخله ومعناه كإيعرف بالتأمل أكن مااستاره الشيخان أَثْمُ فَانْدَةُ وَأَشْمَى لَمَا لَذَةٌ كَالَايَعَنَ فِي وَسَرَاءَعَنَ قُرْ بِبِ ﴿ وَوَلِمُ وَمَرْ آنا وَ عرسالان القرآنية والعرسة صفة اللفظ لاالمعني ولوحعات الاشارة الي اللفظ والمعنى حمعا كأمرلم يكن فمه عُورُوعِورُنسمه أيضاعل المدح أوالدلية من كذال (قات) قد عمدت وجه ما اختاره وأمر التمورفيه أسهل لقريه من الحقيقة لما بن اللفظ والمعنى من الملابسة القوية حتى يوصف أحدهما بما يوصف به الاخر معما في المجادِّمن البلاغة (قوله أهل أم القرى وهي مكة )على التعوِّدُ في النسبة أو شقد يرمضاف وقوله من العرب خصيم بهم لان السورة مكمة وهم أقرب البهاوأ ول من أنذ وأولد فع ما يتوهم من أنّ أهل مكة الهم خبع فى شغباء تسبه وأن لم يؤمنوا بلق الجوأ ووالمقرامة تفصه ما لائذا ولازآلة ذلا الطب مع الفادع كاقاله السفرقندى وقبل المرادحهم أهل الارض واختاره المنغوى لات الكعبة سرة الارض والدنيا محدقة عماهي فسمأعيمكة (قوله وحذف ثاني مفعولي الاتول المز) الاندار تعدى لفعولين ثانيهما يكون منصوبا محرورا بالباء تقول أتدرته كذا وأنذرته مكذا فاقتصرفي الاول على أول مفعوليه وحذف ثانهما اذالتقدم

وقسل القديم بالملاوض فان المرادبها الجنس (واللائكة معون عمدرجم ويستغفرون كُنْ فِي الأرضَ ) بالسبح فيما يستدار على دغفر جيم من الشقاعة والألهام واعدادالا ساب المقرية ولى المطاعة وذلك في الجلة بعم المؤمن والكافر بل لوفسرالا ... عفا دبالسعى في أيدفع اللل المتوقع عم المبوان بل الجاد وسيستنص مالمؤمنين فالمرادبة الشلاءة ( ألاان اللهمو الغفورارسيم) ازماس عناوق الاوهودو سنط من رسمته والا به على الاول زيادة تقرير لعظمته وعملي الثاني دلالة على تقسلسه على ملدبالمعالية استلعمه علونا وعساله مسا تلا الكامة الشنعا واستغفارا للاتسكة وفرط غفران الله ورسمته (والذين أعندوا من دونه أواسام) نفرط وأنداد الفصف طعام رقب على أحوالهم وأعالهم فعاذ عمريا (وماأن المجد (عليم وكل) عول جم أوبوكول الناأمرهم (وكالل أوحدا المائقرآ ناعريا) الاشارة المعدديوسى أوالى معنى الأية المقدمة فالهمكورف القرآن في مواضع حدثتكون السكاف مفعولا به وقرآناعر بالمالامنه (النادام القرى) أهل أم القرى وهي مكة شرفها الله تعالى (ومن حولها) من العرب (وسد دوم المع) يوم القيامة عيدع في الخلائق أو الارواح والاسباح أوالعمال والاعمال وسلف ثانى منعولىالأول

besturdubooks.wordpress.com وأول مفعولى الشانى للتويل وابهام التعميم وقرئ يندر طالباء والفعل القرآن (لارب فيسة )اعتراس لاعلهمن الأعراب (فريق في المنه وفريق في السعد) أي بعد جعهم في الموقف يمعمون أولائم بفرقون والتفاريم الم فريق والضمارللميسوعين لدلالة الجمعليه وفرنا منصوبين على الماليمة م أى وتذريوم بعهسم شفرق ان بعنى مشارفين النفرق أو منفرقين في دارى الثواب والعقاب (ولوشاء الله الملهم أمَّة فاسلة ) مهندين أوضالين ي المهال (من من الشان من المها ي والملاعلي الطاعة (والطالون مالهم من ولى ولانصر) أى ويدعهم بغيرول ولانصرف عذابه وادل تفسيرالقا للسالقة في الوعيداد الكلام في الاندار (أم الفندوا) بل الفندوا (من دونه أوليام) طلاحنام (فالله هو الولي) جواب شرط معذوف منل ان أرادوا أوليا مصى فالمهد الولى المق (وهو يعني المرتى وهوعلى ك نئ قار) كالفرر لكونه سفة المالولاية

التنذرأ حلأم القرى بعذاب عظيم لايدرى ولايعيط به نطاق السيان ولما كان المراديه عذاب وم الجم يقرينة مابعده قال وايهام التعميم لشعوله لسكل عذاب عاجل وآحل وأقل منعولى الثاني وهوأ هل مكة بقريشة ماقيلا اسكنه نعدمذ كره يوهم أن المرادكل أحد فقوله التهويل المزاف ونشرم رتب فالتهويل في الاول والأيهام فالثاف ويحتمل رجوعه لهمامعا والاول أنلهر وقدحذف من الاول ماأثبت ف الناني فهومن الاحتيال وقيل ومالجم ظرف فالمفعولان محذوفان وجعل المنهرعلي الغيبة للقرآن أعدم حسن الالتفات هنا (ڤولُهاُعــُمَرَاضُ) في آخرالكلام و يحتمل الحالسة من نوم الجع أوالاستثناف وقوله تصمعون أؤلاالخ سان لتوجمه الجع بن الجعروالتفريق وحلة منهمفر يقاحال واستثناف في حواب سؤال تقدره كيف كان حالههم ويؤيد الاول قراءة النصب ولاما قعمته ولاركا كدفيه واشتراط الواوغرم المنه ومنهم خبرمقة رمقةم على الوجه الاحسن ف خبرالكرة الموصوفة كامر واذا البقة رمفريق منهم على أنه صفته وفي الحنة خبرممع أتتجعل الصغه المقدندرة مسوغة لايخاوعن ضعف وكذا بجعل المرفوع فاعلا للفارف المقذروان كادمعتمداركمك وحذف العامل فيمثله بمامنعه بعض التعاقوفي وازمثلا ثنارلا يحني وقد حة ففسه أن مكون خبره بتنداء قدّ وأى المحموعون أومبتدأ خبره مالعدم وساغ الابتداء النكرة فعمة لانها فُسَاقُ النَّفْسَــَلُ وَالْتَقْسِمِ كَافَى قُولُهُ \* فَتُوبِ لَسِتَ وَثُوبِ أَجْرِ \* ۚ وَأَمَا كُونَمَ افَى تأويل مفرد فلا يَصْلِمُ التوحسة كامزة أتهمامن حال الاويتأق فيهاهذا فلايصر ماذكره وقدمز المكالام فيسه وتقد يهمنهم هنأ كاللا نم هنالان فيده مافي تقديم المقسم على الاقسام كالابعنى على من له دراية بأساليب الكلام (قوله وتنذريوم جعهم متفرقيرالخ عدوجهت هذه القراء توجوه فقيل انها حال من مقدر تقدره افترقواأى المجموعون فريقاوفر يقاالخ للسلايلزم تنافى الجسع والتفريق وقمل هومنصوب يتنذرا لمقدر أوالمذكور والمعنى تنذرفر يقامن أهل اخنة وفريقامن أهل السعرلان الانداراس في اطنة والسعير ولايخني تكلفه والمصنف وجه الله جعلد حالامن ضعرجه هم المقدر لان الالف واللام قامت مقامه والمه أشار بقوله على الخال منهمأى منالجمهوع ولمبالزمه كون افتراقهم في حال اجتماعهم أوله بمشارفين على أنه من مجازا لمشارفة أوالحهال مقيقدة أواجتماعهم فيازمان واحدلا سأفي افتراق أمكنتهم كاتقول صاوا الجومة في وقت واحد في مساحد متفرقة والمهأشاز بفوله متذرقين في دارى الشواب المؤدعلي الوجسه السابق اءتسبرا لاجتماع في الزمان والمكان ولايحني أنه اذا أريدنا بجع جع الارواح بالإنسسياح أوالاعمال بالعمال لايحتماج الي توفيق أصلا(فيه لرمهتمين أوضالين)ا تتصرعلي آلاول في التحل ووجهه ظاهروا لترديدمن الله أومن المفسر وفوله ألهب دامة وهوخلق الاهتداء أوالد لالة الموصلة والمرادما لجلءلي الطاعة يوفيقه لهياويعث دواعيه عليها وقوله في عسدًا به متعلق بدعهم (قوله ولعل تغيير المقابلة الخ)أى كان الظاهر أن يقول ويدخل من بشاء في عذاته و تقمته فعدل عنه لمسالاً كولَانه أباخ في تَحُو بِفهم لاشُدُه اله بأنّ كونم م في العسذاب أمر مفروخ منه وانمااليكلام فى أنه بعد يحتمه هل لهم من يخلصه مبالدفع أوالرفع فاذا نني ذلك علم أنهم فى عذاب لاغلاص منه وقولهاذ المكلام فحالانذا وفيقهم منه أثنم فح العذاب مع آستاده آليهم للاشارة الحيا أندنصير للمؤمنين والذالرجة بفضله والعذاب بكسبهم وظلهم فلذا أسندالرجة المددون العداب فتأشل (قولمة المراتخذُوا ) اشارة الى أنَّ أم هنا منقطعة وهي تقدريل والهـ مزة وقد تقدريل فقط أو الهمزة وُكالاً مه عجتم للوحهين الاولين فان قرئ أتخد فوابفتوا لهمزة كان معها هدمزة استفهام وان كدرت فلاومن اقتصر على الأولفقد فصر (قوله جواب شرط محذوف الخ) هذا بفتضي دلالة الفاء أكته جوزفيه كن الفاه عاطفة وكونها تعلى اللانكارا لمأخوذ من الاستفهام كقولا أتضرب زيدافه وأخوا أى لانتبغ للناضر بدفانه أخولا وألمعروف فومثله انستعباله بالواو وأتمنا يحسن التعليل في مسريح الانكار ولا سَالَتُ مَعْنَى المَعْنَى أَيْضًا ﴿ وَتَقَدِّرِ الشَّرَطَ كَثَيْرِهُ هُونَ مَنْ هَلِهُ مَالتَّمْ وَلَو كَا ﴾ كونه حقيقا ما أولامة ) لم يجعد له تقريرا وتأكيد أله لما ينه ملمن النقاير بحسب صريحة ومنطوقه فأذًا

بأتملته وجدت يتهما تلازما بصلرباعتيارالتأكيد وقوله ومااختلفتم أنتم والكفارفيه كالاختلاف خناقيل اختلافهم فى القرآن وقبل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في الدين فعلى الأول حكمة الي الله فيمأ كام والججيو البراهسين منعزواعن الاتبان بمثلهوان كانفي رسول اللهفق مسطع برهان نوكه وتسالته من مشرق العدل والسيم وان كان في الدين فقداً قام عليه ما يعلم كل ذي لي أنه الحق والصواب وأنغمه ماطل ليسبحق وقال السمرقندي قال معض أهل التأويل المعنى ما اختلفتر في شئ فيكمه الى الله أى الى كاب الله كقوله فان تنازعترف شئ فردوه الى الله والرسول أى الى كاب الله لك ملايعيم لان توله فان تنازعم الخانماه وفي المؤمنين أذاوقع بينهم اختلاف فشئ والاحكام ردّذ لله اليكاب السوالي سنة رَ وَلِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ وَسِلَّمُ وَقُولُهُ وَمَا اخْتُلْفُمُ الْحَالَةُ الْمُعَى اذْهِ. لابعتقدون كونهجمة وأنمارجع الىدليل آخرعفلي فاهنا كافى الكشاف حكاية توله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أيماخالفكم فيسه الكفارمن أهل الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فسهمن أمو والدين فحكم ذلك المختلف فمممقوض الى الله وهوا ثابة المحقين فيممن المؤمنين ومعاقب ة المبطلين فليس في الاتية دلى على منع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بمحضر نه فان الاسم عند الاصوليين وقوعه (قوله من أمر من أمور الدنيا أو الدين ) لم يذكر الدنيا في الحسسناف وهو الموافق القوله هنا أنم والكفاراذ الظاهرأن المراد بأمور الدنيا المخاصمات ولايلزم أن تكون منهم وبين الكفرة ولايقال فيمشله التعاكم إلى الله وجعله وجهامستقلا كماقيل بعيد عن الصواب مراحل (قوله وقيل الخ) مرضه لانه مخالف السياق كالايخني لان الكلام سوق المشركين وهوعلى هذا مخصوس بالمؤرنين وتوله فارجه وافيه اليالمكم من كتأب الله المرادنا لمحكم هنساماظهم المرادمنه وبالمتشابه خلافه لامااصطلم علمسه أهل الاصول ويجوز حننذ أن مكون المعنى فوضوا أمره الى الله ولا تحوضوا في تأويه على التوقيف والوقف على الاالله كمامر تحقيقه فىسورةآل عمران وقوله ذلكم الله ربى شقدبرقل أوهو حكاية لقوله صلى الله عليه وسلم ومجمامع الامورجىعها وهوائبارةالى الحصرالمستفادمن تقديم الظرف ونوله أرجع فى المعضلات أى الامور المشكلة أومن الذنوب أوفى المعاد كامر في سورة هود (قوله خسرا حراخ) أوصفة لربي أو بدل منه أوخبر مبتدامقية وقوله الحرأى حرفاطر بمعين خالق ومآمنهما جلة معترضة والعنبير المسدل منه ضمع اليه أوعلمه وقوقه الوصف لالى الله تسمير فسه والمراد نقمن قوله الى الله وانساأعاد الحيار معموان صد الموصوف المجرروا ثلايتوهم أذا لموصوف الله في فوله ذلسكم الله وقولهمن جنسكم تقدّم تحفيفه مرارا ونفسيره بوجه آخر فى سورة الروم (هو له أى وخلق للانعام من بنسه ا أزواجا) فقد حل مقدّرة ادلايهم عطفه على أزوا جالان قوله من أنفسكم أماه وقوله أوخلق الخ نفسيرا لازواج فانها قديرا دبها الام وقد مكون مع زوج بمعنى ذكرواً يُ متزاوجين و خابله الفرد ﴿ قُولُهُ بَكُنْرُكُم ﴾ والبث الذير والانتشار بلزمه الكارة وهومهموز والذروفي آخره واوفهومنقوص والذر بالتصمف فهومضا غدومه الذريه وقدفسر بضلقه كمأيضا وقوله فى هذاا تدبيرالمرادمن التدبير جعلهم أزواجا وقسل ضمر فيسمال بطن أوالرحم لانه في حكم المذكور وجعل التكشر في هذا المعل لوقوعه في خلافه واثنائه كاأشا والمه بقوله فانه كالمنسع أوف مست أوة السبية (فوله بكون سنهم توالدالخ) فيه الدارة الى تغلب العقلا فيه على غيرهم وتغلب المخاطب على الغائب قفيه تعلد انعلى مأفصلا شراح الكشاف وفيه أيضا أشارة لى ترجيع تفسير الازواج بغيرا لاصناف لانهمناس لمكافيل وف تطرلانه لامانع من تكثيرا لاصناف التوالدا بضافا لظاهر أنه جادعلى ألوجره (قوله ليسرمثل شي راوجه ويناسبه) تبده بفرينة ما قبله ليرسط به ولوأ بني على فىننى المشابهة من كل وجه كما قالوا الله شئ لا كالاشساء أقادنني ماذكراً بضاوه وبيال لحاصل المعنى اجالا (قوله والرادمن مثله ذائه الخ) حذاتف برعلى تقدير عدم زيادة الكاف وحاصله كاأشار المدالصنف رحسه الله أن اس كذائه شئ وقوالما أس كشاه شئ عبار تان عن معسى واحد وهونني المماثلة عن ذاته

(ومااختلفتم) تتروالكفار (فيهمن في) و ن أمرين أمور الدنيا أوالدين ( في تعد الداقه) مفوض السمين المحل بالنصراو بالاثكابة والمعافمة وفعبل وعالمستناخة فيسهمن تأويل منشابه فأرجعوا فسيدالى المحكم ون كآبالله (دلكم الله ربي عليه يؤكات) في عجامع الامور(والعانب)العاميع فالممضلات (فالحراك موان والأرض) خعرا عرائدكم أومند وأخده (جول كم) وفرى الجزعلى البينلمن الضميم أوالوصف لالى الله (من أنفكم) ون في المرافع الماء (وون الانعام أزواج) أى رسلق للانعام من سنسها أروا بأأ وخلق لكم سن الانعام أمسافا أو و كوراوانانا ( بذروع ) بلدكم من الذرة وهوالبثاوفي معناءالذر والذرووالصبرعلى الاوّل للناس والازمام على تغلب الخاطبين العقلا" (فيه )في هذا التدبيروهو يعمل الناس والانعام أزوا بايكون يتهم والانعانه كلنس المن والكثير (ليس كناه شي) أي ايس منله شيراوجه والمسه والمرادس منهدانه كا في تنوله ممثلة لا بفعل كذا

أكسق وصعب لخالفته الضلال الذي ألفوه (قوله من التوحيد) خصه به وابعميه السمل المشروع بقرينةالسياقالانه هوأعظهماشق علبهم وقوله على المشركين مقنضله (قوله يجتلب البيه) ويجمع فهوافتعال من الجبابة وعي الجع قال الراغب يقال جيبت الماق الحوض جعته ومنه مقولة تعمالي يحيي المسه غمرات كلشئ والاجتباء أبله عءلي طريق الاصطفاء قال تعالى قالوالولا اجتمينا واجتباء الله العدد تخصيصه الماه بفيض الهي يتحصيل لهمنه أنواع النع بلاسعي منه كقوله الله يعني المهمن يشاهو يهدى المه حن سُب اه ومنه يعلم أنَّ أصل معناه الجعروأنَّ الاصطفاء والاجتباء فيه معنى الجعر أيضًا لما يجعرا لله أن اصطفاءمن النعروا لمعارف والدانعةى مالي كالاول وذكر محيى السنة وغيره أنه من الاحتيام بمعني الاصطفاء وضعيرالمه لله وعذاأ ظهروأملا بالفائدة أماالشاني فللدلالة على أن أهل الاحتياء غيرأهل الاهتداء وكلتا الطائفتن همأهل الدين والموحمد الذين لم يتفرقوا فسموعلي مخشار الزمخ شرى هم ظائفة واحدة وأما الاقول فلأن الأجنباء ععني الاصطفاء اكثراً سنعما لاولانه يدل على أنّ أهل الدين هم صفوه الله اجتماطهم المهوا صطفاعه بالنفسه وأماالذي آثره جارالله فكالام ظاهري سامعلي أن الكلام في عدم التفرق في الدين فناسب الجع والانتهاء السه وكداما قدل اله بمعنى الاصطفاء لا يعدى الى الا بتضمين معنى الضم كالممسى على عدم المدقيق مع مخالفة الناني الكارم أهل اللغة فكالا التف يربن واحد عدب الما ل (قوله والسمر لما تدعوهم أوللدين) أولله على أن يجنى بمعنى يعماراً ي يعمارهم الرضاه وعلى الشاني أقدمم الزمخشري والمصنف وادالاول وفدمه لمافه من أنساق الضمائر وان كان في الثاني مناسبة معنوية لاتحاد المتفرق فسموالج تموعلمه (قوله بعني الام السالفة) حعل الضمر بلسم الام السالفة سامعلي أنهسم بعد الطوقان كآنوا أمة وأحده مؤمنين فبعدموت أياتهم اختلف أيناؤهم مدندهث الانساء علهم الصلاة والملام أأبهم وحاءهم العلم فالمراد بالذين أورثو الكتاب أعل الكتاب فيء هده صلى الله عامه وسلم فان أريد مالذين تفرقوا أعسل المكتاب من اليهود والنصارى فالذين أورثوا المكتاب المشركون والكتاب الفرآن وأما كون الضمر المشركين وان تقدم ذكرهم قريباف عيدمعني لات النفرق فيهم غيرظاهر واذالم يتعرض له المصنف وان توهم أنّه أقرب عماذ كرولما كان فواه شرع لكما الإعامات الملاللام واعجى لاهل الكتاب فيه ذكرأ صلامرّض المسنف القول الثاني وقدم الاقل (قوله العربأت التفرّق الح) الوجه الاقل والثالث جاربان على تفسير ضعر تفرقوا والثاني خاص بالشاني فكوأ خرم كان أولى وقوله أسباب العم باطلاق العمل على سيمتحاذا مرسلاأ وبالتعوزي الاستنادأ وتقدير المضاف وقوله عداوة لان البغي الظلم والتجاوز والعدا وقسيب لهوهي الداعي للتفرق فلذا فسيرمها أوالداعي طلب الدنياوالر ياسة فالمغي مصيدر بغي يعني طلب وقوله بالامهال اشارة الى أنّ المراديالكاسة السابقة وعده تعيالي بعدم معاجلتهم بالعذاب ولكونه بهذا المعنى كأن أص اعتد الصح أن يكون مغيامالي ولولاه لم ينتظم بما معه وقد مرفى السورة السبابقة يفصل المصومة (قوله باستنصال المطلن الخ) هدا جارعلي التفسيرين لانه لما أخرجزا عم ليوم القيامة وقذولهم آجالا مسماة لميستأصلهم أي يهلكهم باسرهم وقوله افترقوا يتقديم الفاءي القاف ومابعده على العكس عمني اكتسبوا وقوله يعني أهل السكتاب الخفالمرا دمالكتاب النورا موالا نحيل وهداعلي أن المراد بالذين افترقوا الام السالفة وما بعده على أنّ المراديج مأهل الكتاب فالكتاب هذا القرآن وقد قسل انّ كالامتهما يصح على الوجهين أيضا (فو له تعالى اني شائمته) جعل الضمير للكتاب ونسكره ليشمل الكتب وقبل الضيرالرسول صلى الله علمه وسلم وهوخلاف الظاهر وقوله لايعلونه أى الكتاب كاهواي كاهوسقه أولايؤمنون يدحق الايمان وعلى هذين التفسعين الشارعيني عدم الميقين وهوعلى تفسسه الموصول بأهل الكتاب وقوله أومن القرآن على تفسيره وبآلمشركين ويحوزف وأبقاء الشاعلي معناه المشهور وفسير مرب عقلق لان الريب قلق النفس واصطرابها كامر في سورة المقرة فريب كنعرشاعرا وعصني مدخل فى الريبة كالصبح ععنى دخل فى وقت الصباح وهوأ حدمعانى الافعال (قولد تعالى فلذلك) الفاعف جواب

(ماندعوهم البه) من التوسيد (الله يعني المستنساء) عملاله والضمر المالد عوهم الحالدين (ويهدى المه) الارشاء والتوفيق (من بيب) بشل المه (وما تفرقوا) بعنى الام السالفة وقبل المالكار لقوله وما تعرى الدين أونوا النكاب (الاسنام ما ما مهم العلم) العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه أوالعليمة السلطاء العلم العلمة والسلام أوأساب العلم من الرسل والكث وغرهمافل لمنقواللهما (بغدا منهم) عداوة أوطلباللدنا (ولولا كلة من من رات) الاسهال(الى أسرلمسى) هو يوم القيامة أوآمر أعادهم القددة (لفقى المرام باستنصال المبطاب سين افترقو العظم مااقترفوا (وان الدين أورثوا التكاب من يعدهم) يعنى أهل الشكاب الذبن طانواني عود الرسول صلى المه عليه وسلم والنسركين الذين أورنوا القرآن من بعد أهل الكتاب وقرى ور نوا وورثوا (انى شائ منه) من ظام مراده اونه كاهو أولا ر من الأعان أومن القرآن (مريب) مؤمنون به حق الاعان أومن القرآن (مريب) مَقَلَقُ أُومِدَ مِنْ لَقِي الربية (فَلْدُقْتُ) فَلا جَالُ ذل<u>ل</u>الفرق

إشرط مفددأى اذاكان الامركاذكرت واللام تعليلة كاأشيادالسه بقوله فلاجل وجؤؤف الاشياوة أن تكون النفرق المفهوم من تفرقوا أوالكتاب المذكورا والعبام الذي أوتيه المذكور في قوله جاءهم العلم ولا حاجة الىجعلة مفهوماً من مضمون ما تدعوهم المه وقدحوَّز كون الاشارة للشك وقبل الهأولي لقربه لان التفرق المذكور تفرق الام السالفة وليس عله باعثة لدعاه قومه الالحدله سيبالتفرقهم أوالمرادبه مطلق التفرق وفسه نظرفانه عادتا عنة متقدتمة وان أربداد فعسه فهوعاه مناخرة والمكاب معطوف على أ-ل أوعلى مدخوله والظاهر أنّ المراديه القرآن (قوله الى الانفاق) فيه لف ونشرفهذا على أن تسكون الاشارة التفرق ومابعده على كونها للكتاب أولما عنده من علم الشرائع الموحى المه وقوله وعلى هذا أي على النقرر والتقدير فى التفاسيرا لمذكومة على أنّ اللام متعلقة بادع المتعدّى بالى يجوزان تكون اللام فى اذلك مهيئي الى كايحوثه كونها تعليلية لان الدعاء يتعيدي مالي وباللام كاني قوله \* دعوت لمياما خي مسور \* وامس الاشارة بهذا الى الوجه الاخبروهومااذا كان المأموريه الدعا الى اتباع ماأوتيه كافسل وقوله لافادة الملة أوالتعلل) اىلىدل بماعلى صلة الدعا واذا كانت بعنى لاحل لم يكن فى الكلام مايدل على صلة الدعاءوهو المدعو السبه والتعليل ان كان من الفاء فلا اشكال فيه وهو الظاهر فان كان من اللام أينسا ففيه جع بن معنى المشترك أو المقيقة والجازوه ووان كان جائزاً عند الشافعية فلاحاجة الى آرتكانه من غسير ضرورة تدعو المه والفاء الشاتية مؤكدة للاولى وتعييره بالجواز اشارة لمرجوحيته لان الاصل عدم تقدم مانى حُرَالفا عليها (قوله واستقم على الدعوة كما أمرا الله) خصها بالدعوة بقرينة قوله ولوجعلت عامة فىجد عاموره صعركام وفي سورة هودوا لاستفامة أن مكون على خط مستقم وفسرها الراغب هنسا بازوم المنهج المستقيم فلا حاجة الى تأو بلها بالدوام على الاستقامة (قوله يعنى جسع الكتب) لان مامن إدوآت العموم وتنكمرا لكتاب المين مؤيداذاك وقواه في تبلسخ الشرائع مأخوذ من الدعوة والحكومة من العدل لانه يكونفها وقوله الاول هوقوله آمنت عا أنزل الله وهذا اشارة الى قوله أعدل مذكم وقوله غالق المكل فلنس المراديه خصوص المتكلم والمخاطب وقوله مجازى يعمله دون غسره ولاتزروا زرة وزرأ ترى كما تدل عليه الملام (قوله وأمرت لأعدل الخ) تقديره وأمرت بذلك لاعدل وقسل اللام مزيدة وفيه نظر لانه عناج بعد در بادتها لتقدير اليا وهو تعدف (قو له لا عاج) أي محادلة ومحاصة لانالحة في الاصل مصدر بمعنى الاحتماح كإذكره الراغب ويكون بمعنى الدلسل والمرادهو الاقل دون الثاني وقولهاذا لحق الخ تعلمل لقوله لاحجاج وقوله للسرفي الاكهة الخلان تراء المحاجة بعدظهورا لحقالا يدل على ترك المقابلة حقيدى النسمز من غسر حاجة له وقوله والدين محاجون في معنى التعلسل لقوله لاحة الخ (قوله من بعدما استعاب له الناس) معرف في هذا الوجه اله أوادية واستحابة الناس له واجاشهم ادعاتهم ألوضو الجمة وظهورا لحقصت لمساحة مجال ولالرد المسلن عن دينهم امكان وقوله أومن يعدما استحاب الله لرسوله فضموله للرسول صلى الله علىه وسلم لكونه في حكم المذ كورولكون الأوَّل أظهر قدمه والمرادمن احابة الله دعوة وسوله اظهارها شصره كاأشار المه بقوله فأظهرالخ وقوله يوم بدروكذا استعمامة أهل المكتاب تقتضي أن هذه الاسمة دنية لان وقعة بدريع بدالهبجرة وكذا استعامة أهل الكتاب اذ لم يكن بمكة أحدمه مع فعمارض كون السورة مكبة من غريراسيتننا من المستف كاقبل الأأن يكون تبشراله ووعدا جعل كالماضي لتحققه وقوله بأن أقروا تفسيرلمني الاستعابة المجازى على هذا الوجه وقوله استفتموا بمعنى استنصروا أوفتموا عليهم وعرفوهم بأنه ني "قول بحنس الكتاب) ومعوز كون التعريف العهدأ والاستغراق وقوله ملتسابه بعداس الباطل فاخق هناخلاف الساطل والساء للملابسة وعلى مابعده المقيعة في الواجب واللازم ( قوله الشرع) فيكون في الميران استعارة وقوله ورن به الحقوق أى تعدن وتسوّى كانسوى المقادر وكذا اداأ ديديه العدل وقوله بأن أنزل الامربه سان للانزال على الثانى يعلم الاقل تنه مالمقايسة أوهوعليهما فان الانزال من صفات الاجسام دون المعافى فعسى انزاله

أوالك تابأوالعلم الذي أوتبته (فادع) الى الاتفاق على الله المنيف مة أوالاساع المأونيت وعلى هدذ المجوز أن تحصون اللام في موضع آلى لافادة السياد اوالتعليل (واستقم كاأمرت) واستقم على الدعوة كَا مَلِ الله الله (ولا تنبع أهواءهم) الباطسة (وقل آمنت بماأن ل الله من كاب) والكنب المتراه لا كالكفار الذين آمنوابيعض وكفروابيعض (وأمر تلاعدل مندكم في تلمغ الشرائع والمكومات والاول اشارة الى كال القوة النظرية وهذا اشارة الى كال القوة العملية (الله ربنا وربكم) خالق الكل وسولي أمر (لنًا أعالنا ولكم أعالكم)وكل عبازى بعدمله (لاحبه سننا وينكم لاعاج يعنى لاخصومة أذا لمق فد ظهر وأيت المعاسة بحال ولاالعلاف مبارأسوى العناد (الله يجسم بينسا)يوم القيامة (والمدالمعر)مرج الكل لفصل القصاء وُلس في الاشة ما بدل على مساوكة الكفارراً ساحني تحيي ونعنسوخه ما يه القال (والدين يحاجون في الله) ي دينه (من سلمالط بالعسالم عن معلم المستحسال المعلم ودخلوافيه أومن يعلمااستياب المهرسول فأظهرد سمنصره يومدر أومن يعد مااستعاب له أهل الكتاب فأن أفروا بنبوته واستنتعوانه (عنهم داحضة عندوبهم) دائلة باطلة (وعليم غضب) لعاند بهم (ولهم عداب فيدي)على تفرهم (الله الذي أزل الكتاب) جنس الكاب (بالق) ملتب المعسدا من الساطل أو عاصق ان العمن العقالد والاحكام(والميزان) والشرعالذىوزن به المقوق ويستوى بن الناس أ والعدل بأن أزلالامرية

المقاؤه الى الرسول وايحاؤه أواز ال من بلغه فالتحق زفى النسبة ولا يخفى أن نسب بة الانزال الى الامر كذلك محتاجة الى التأويل فسكلامه لايحاوعن المسامحة (أقول) لما كانت نسبية الانزال والنزول مشيه ورة التيمقت بالحقيقية فالهيقال نزل السناأ مرالسلطان من قصره (قوالهأوآلة الوزن) فهو بمعشاء الحقيق وثوله بالوحى بإعدادهاأى اتحاذها فانزاله مجازءن الايحا باسستعماله وقسل أنه أنزل عليه من السماء حقيقة وكوب المراديه ميزان الاعسال بعسدهنا (قوله اتسانها) توجيه لنذكرة ريب معرأت الساعة مؤنثة بأنّ اسه مضافا مقدرا وأصيله لعل اتبان الساعة واللبرعنسه في الحقيقة لانّ المحذوف لقرّ بنة كالملفوظ فصور تصمه على الحكامة ورفعه والمواد تقدرها شباتها وهواشا رةلما قلناه من تقدر وتعدلعل لابعد قريب على اله فاعل الوصف لالانه يلزمه حذف الفاعل لانه لاعتنع اذاسة المضاف السيه مسته بل لانه اذا حذف وارتفع الضمعروا سينتر كان يجبأن يقبال قريبة أيضا كالآيخني وقوله بمعنى ذات قرب أيءلي النسب أونأو بآل الساعة بالبعث وقدتقة تزمى تذكره وجوه أخرفتذكر وقولها عجل بالشرع المخفيسه المساونشر ينظراني الوجوه السابقة فى تفسير المنزان وفيه اشارة الى المناسبة التى اقتضت الجعرينه ( قوله اعتنامها ) اعتنام افتعال من العناية وقع هنامنه ولاله وبهاجار ومجرور متعلق به والضمرالا آعة وهواشارة الى مامر من قول الراغب وغبرمان الاشفاق عنابة مختلطة بحنوف وإذاعتي بمن فعني اللوف فسهأ ظهير واذاعتبي بعلي فعني العنابة أظهر فباقدل النالضمر للذين آمنوا أنشالتأ ولدبنعوا لفرقة والجباعة والدلم وجدفي بعض النسم المعهمة واناالا يغمن الاحتماك والاصل بستعاونها فلايشفقون منها ومشفقون منها فلايستعاون بها تعصف وتعريف وتقدرهن غسرداع لهسوى تسكثير اسوادوايس الاعتيناه مضيافا للضمر كالوهمه معاله فوسل يعوزأن يكون منسافا للمفعول بواسطة على الحذف والابصيال والضير للساعة كإفاله شراح المفتاح فىقوله عواظبتها من غيرا حساج لمأتكافه وأماسقوطها من بعض النسيخ أبنا اعلى تجريده لعني الخوف مطلقافذكره بذه الزمادة غبرمنعين كانوهم (قوله المكائن لامحيالة) اشبارة الى أنّ الحق هناء عني المتحفق الواجب كامر والمرية كسرالميم وخمهاا لحذال وقوله أومن مريث كان الطاهر اسقاط أولان المرية بعنى الجدال ماخوذةمن هيذا كأصرح بداأراغب في مفرادته وقدصر حربه أيضا المصنف في سورة النحم ولذا فسلانه أرادأنه حقيقة فيه أومحازا واستعارة مأخوذهاذ كرثمان ماذكر مين معنى الشذة فيه عبرلازم فيهوالظاهرأنه اشارة الحائبة على الاقول ليس معنى المفاعلة مقصودا فسههنا وعلى الثاني هومقصو دفيه ومأ قبل الهمعني مستقل عندالمصنف وقد خالف فيممين قال الاقل مأخوذمن الثاني فكابرة في المنقلمات مع أنةكت يتأتى هذا والمصنف معترف به وأما الشدة المذكورة فتؤخذمن المفاعلة فلايتوهم مخسالفته لاهل اللغة فتدير (قوله أشبه الغاتبات الى المحسوسات) أي أقرب من كل شيئ البها ولذاعدٌ اما أي لتضيف معنى القرب فلا يقابل الطاهر بالمحسوسات وقريه البهالأنه يعسله من يد الخلقة المشاهداعادتها وعماية كتون في الفصول من النساتات ترعود هام و رقة من هرة مثمرة نعدماً تعرّ تمن ذلك على مامرٌ مراوا وقوله فن لم يهتد لتحو بزها الخاشيارة الحالميبالغة في ضلاله اذوصف المعدوجعل بعيدا والمعيد صياحيه والمرادع باورامه ماورا المبعث من سائرا لمغسات أوماورا متجويزه من تيقن وقوعه والابميان به أوالمراد الثواب والعقباب (قوله بربه به بصنوف من البرلا تبلغها الانهام) وفى نسخية الاوهام وهـذاماً خوذمن مادّة اللطف ومنغة المبالغة فمه وتنكيرها الدال على أنه يحسب الكمسة والكيفسة كال الغزالي المايستمق هذا الاسر من يعلم د قاتق الاموروا لمصالح وغوامضها ومادق منها ولطف ثم تسلك في ايصيالها سدل الرفق دون العنف وليس هوغيره تعيالي فصنوف البرمن المسالغة في الكروكونها لاسلغها الافهام من المبادّة والمسالغة منالكيفيةلانهاذا دقجدًا كانأخني وأخنى (ڤولهيرزقهان بشاً) وفي نسطة لمايشا، وفي أخرى كايشا ومعنى يرفقه يعينه ويقدره وهودفع لماقيل آن تخصيصه مع تعميم الطف العباد كالمشافيين بانه 

أوآ لة الوزن الوجى اعدادها (وملدويك لعل الساعة قريب) الما نما فا سع الكتاب واعلىالشرع وواطب على العدل قب لأن يفاح فالبوم الذى توزن فيه أعالك وتوفى بزامل وقبل للمرالقر بسالانه بمفي دات قرباً ولات الساعة بعنى البعث (بستعبل بهاالذين لايؤهنون برا) استهزاء (والذين بهاالذين لايؤهنون برا) أمنوا مفقون منها كالفون منهااعنا مها لتوقع الثواب (ويعلون أنه الملق) الكان ر ألاان الذين عارون في الساعة) الاجعالة (ألاان الذين عارون في الساعة) يعيادلون فيهامن المرية أومن مسرب الناقة اذأسعت ضرعها شدة العلب لان كلاس المتعادلين يستغرج ماعندصا حبه بكالمراقبه عن المق فالالبعث عن المق فاق البعث شدة (لق ضلال بعيد) عن المق فاق البعث أشبه الغاميات الحالف وسات عن الميهد سامه لعبور هافهواً بعاري الاهتداء الى ماورامه لعبور هافهواً بعاري (القدلطيف بعدادم) بريهم بعدوف من البر لاُ النها الانهام (برزق من اس) أي برزق النيشاء فينعن كالآمن عباده بنوع من البر عنمآء منتاله لله

البروانلسوس لنوعه وهومه في قوله نيخص الخوالباهرالقد رة أى الذى غلب وغلبت قدرته جميع القدر وهدذا فاظرات والطيف بعباده ولعموم احسانه والعزيز بعدى الذى لا يغلب على مايريده فاغار القوله يرزق من بشاء ففيه اطف على لطف فان فهمت فهو نورعلى تور

فكم تله من لطف خني م يدق شذا معن فهم الذك

وقوله تواجها الخ اشارة الى أنه استعارة والمراديا الرث الزرع الحياصل من القاء الدر المشبه به العمل فضة استعارة تصريحية ويازمها استعارة أخرى غيرمصر حبها وقوله شيأمنها اشارة الى أزمن تعيضية وأنهاصقة للمفعول المقذر وقوله على ماقسمنا الخزأى مقدر بنذلكه بطلبه وارادته فلابردأ فالمقسوم إ واصل العلى كل عال فيا مني تعادقة بارادته (قوله اذا لاع البالنيات المن أى معتما النيات فاذا لم ينوعل الاستوة لم يصر فلا يحصل أدولا يكون اوفيها أصب على ماذكره الشافعية في تأويل الحديث وأمّا على تقدر نواب الاعمال كاذهب المه الحنفية فدلالته أظهر فاقبل لادلاله للعديث على ماذكر الاعلى مذهب المندبة دون مذهب المصدنف فكان عليه أن يقتصر على شقه الثاني لاوجه له وهو التي من قلة التدير (قولْه بلألهمشركا الخ) يعنى ان أم هنامنة طعة فيهام عنى بل والهمزة ولابدّ من سمق كلام خدرا أوانشآ بيضرب عنه ويقروما بعدء وماسيق قوله شرع ككممن الدين ماوصي بالوحاالخ فهو جطوف عليه ومأمنهمامن تنة الاول وهوالمبارب لعلى الشركاه شرعوا لهم كاسسأني تقريره فلابعد فيه كأقيل وقبل اله متصل بقوله كبرعلي المشبركين ما تدعوهم المدوقي كالإمهم ما يوهم أنه معطوف على قوله من كأن ريد برث الديا الخلقوله والعمل للدنيا وقوله والهمزة للتقريرأى التعقيق والتثبيت (قوله وشركاؤهم شمأطيتهم لانتهمشاركوهم فى الكفرو الوهم عليه فالاضافة على حقيقتها وقوله بالتزين فعنى شرعوالهم وينوا لهمكاستراءقريبا وفوادوا فبافتها البهما لخفالاضافة على زعهم تناعلي أتحادهم لهاشركا وانام مكن كذلك في المقمقة (قوله واسناد الشرع اليما) يعني إذا أريد الاوثان التي لانفاق الها ولاعقل حتى يصدومنهاالتشريع فالاسمنادمجازى الى السب أوالى ماهوعلى صورة المشرع ويعوز الاستفهام المقدر ستنذللا تكارأي ليس لهمشرع ولاشادع كافى ولهأم لهمآ لهسة تتنعهم وندوتنا فصوركك بعصورة والثانى بناء على أن الاوكان صوركراتهم وأسياتهم السالفة فلايردعله مأقيل الهم الموهدوا صورة من سبة الهم كالبعلمين المدروالتواريخوان كأن منهم من برعم أنها صورا الاثبكة لكنهم لم يقولوا ان الملائكة سنوملهم قندير (قوله أى القضاء السابق) تفسيرللنصل بأنه ماسمق من قضائه بأتابلزا ويومالقيامةلاف الدنياأ ولولاما وتحدهه مالله بدمن أنه يفصل ينهمه ويبيزى الاسترة كافى قواه هدا ومالفصل بعناكم والاقاين فالفصل بمعني السان وقال السمرقندي المجمعني الحكم أي لولاحكم تعالى فى هدنده الامّة مَنّا خيرالعذاب الى يوم القياء ة لانّا رسال يجد صدلى الله عليه وسسلم وحة للناس وهو قريب من الاول (قوله شأحل الحزام) أي الى يوم القيامة أوالى آخراً عبادهم وقوله بن الكافرين | والمؤمنين أى فى الدنيا أوحين افترقوا بالثواب والعقاب وقوله أوالمشرك بنوشركاتهم سواء أديد الشماطين أوالاوثان فان الكلمنها خصومة مع الكفرة كامر (قوله وتريّ أن بالفتح الخ) قوا والعامة بالكسرعلى الاستناف وقرأمه لم نجندب والاءرج بفتعها عطفاعلى كلة ونصل سهما عواب لولاوكلة الفصل تنفسعر بهاالسابقين وقوله وتقديرا لخانماذكوالتقديرلان العذاب غيرواقه في الدياوانما الواقع كلة الفصل وتقدير العذاب وقوله فأن العذاب الالم غالب في عداب الاسترة بيان لوجه التخصيص العذاب وعدم بموقعلاف الدرا كالفتل والاسروانغصص الفضاء بالدنيا فيظهر ترتب الخزاء على كلة الغصل والعذاب (قولدتمالى ترى الظالمين الخ) جلة مستأنفة لسان ماقيله وأشفاق المؤمنية وخوقهم في الدنيا فهن خاف عقو ته في الدنيا أمنه الله وقد قبل لا يجبع الله على أحد خوف الدنيا والا آخرة والذاعقيه بذكرا ماللمؤمنين (قوله من السيات) ببان الكسبواوس في النظم يحمَلُ أن تكون صلا مشفقتُ ا

(وهوالقوى) الباهرالقدرة (العزيز) النبيع الذى لايغلب (من صحان ميلاهين الاتنزة) نواج شبه الزدع من سيداً المنال المنارك من دعة الاسترة والمرث في الاصل القام البذرني الارض ويقال للزرع الماصل (زدله في حرنه) فتعطيه بالواحد عشرا الى معمانة اوقها (ومن كانسر المحري الديا المراعل المسأمنها على ماقسمناله (وماله في الاحرة من نصيب) اذالاعال النيات ولكل احرى مانوى (أم لهم شرطة) بل ألهم شرط والهمزة للتقرير والتقريح وشركارهم شاطبهم (شرعوالهم) التريين (من الدين مالم تأذن به ألقه ) طالنيران وانتكار البعث والعمل للا اوقيل برهي إوهم أو فأنهم واضافتها البهم لاجم تتنا وهاشر طعواساك الشرع اليما لانهاسب ضلالتهم وانتتانهم عالد سوايه أوصور من سنه لهم (ولولا كلة القصل) أى القضاء السابق سأحمل المزام أوالعسلة مان القصل يحصون يوم القيامة (القناى يناسم) بين الكافرين والمؤسسان أوالسركذونر كامم (وان الطالمناهم عيذاب ألم) وقرئ النالية عطف اعلى طة الفصل أى ولولا عدالفصل وتقدر عداب الطالمين فى الاستمرة لقضى ينهسم فى المستيا فات العسدان الالم عالب في عداب الاسمرة ورى الطالمين) في القيامة (مشفقين) الطالمين (ناكسيل) .ن السات

ر مان سان

٧٧ حاشية الشهاب سأبع

الوجهن كاقدل بل قوله بعد ، و راله يشيرالي الاقول (قولمه و اله لاحق بهم أشفقو أ ولم يشفقوا ) وقال في الكشفانه يشعراني أت السيات قدكسبوها في الدنيا فالواقع بهم وبالها وأينار واقع على يقع مع أنّ المكني على الاستقبال لانَّ الخوف اغمابِكون على المتوقع بخلاف الحزن للدلالة على تحتقه وأنه لابدَّ منه وعلى هذا ا من فى قوله جما كسسبوا ليس صلة مشفقين المُللَّعَىٰ انَّ الاشتناقُ فَشَأْمَنَ ذَلِكُ وانحَياأَ تَوَامِنَ قبِله ولاعَلْمَكُ ان تقدر مشفقين من وبال ما كسنو البكر ن صلته واغاآ ثر الاقل لانه أدخل في الوعيد وقوله أشفقوا أو لم يَسْفَقُوا السَّارَة الى أَنْ السَّفاقهم لا ينفعهم كاف الدنيا (وفيه بحث) لان كلامه لادلالة له على ماذكر بل على خلافه كاعرفت فلاتكن من الغافلين (قوله في أطنب قاعها وأنزهها) فان ريامس الارس منترهاتها هااللابر ياض الجنان (قوله أى مايستهونه البت لهم عندر بهم) يعني أنَّ عندمنصوب ومتملق الظرف وهولهمأ وبعامله لاستأون وانكان أحق بالعمل مسب النعولا بحسب المعتى هنااذ الغرس المالغة فما لاهل الخنة من النعيم فلاذكر أخسم في أنزه مكان وأطيب مقعد عقيه بأنّ الهمما يشبهون من وبهم فاتك اذاقلت لى عند فلان ماشنت كان أبلغ في حصول كل مطالبات منه ون قولك لى ماشنت عند فلان بالنسبة الى الطالب والمطاوب منه لان الاول يفيد أن جدع مانشا ومعوجود سدول لذمنه والثاني يفيدان ماشتت عنده مبغول الدسواكان منه أومن غسيره لآجسع ماتشاؤه مع ماف الاقل من البالغة في تحقيقه وثبوته بجعله حسكالحق اللازم فيدفع فضله قسل والاوجه أن يجعل عندرجهم خبرا أى برزا الذين آمنو اوعماوا الصاخات عندوبهم فى دوضات الحنات لهم فيها مايشاؤن وانحا أخرلكون ترتمامي الادني الى الاعلى على وفق التركيب الوجودي فان القادم ينزل في أنر مكان ثم يعضر المايشتهي وملال ذلك أن يخصب وب المتزل بكوامة القرب ولوجعل الامن فاعل يشاءأ وضمرلهمأ فادماذكر لكنه فمصعل ماهو العمدة فضلة وهو خلاف مقتضى المنظر (قوله دلال هو الفضل الخ) اشَّا وه الى أنَّ المزاء المترتب على الاعان والعمل محص فضل منه كغيره وقوله الذك يصغردونه الخ اشارة الى مايفيده تعريف الطرفين وتوسط الضميرمن الحصر وقوله ذلك النواب المهمه من السماق ولوجعات الاشارة الى الفضل جازوالما لواحدوة وله فذف البارالخ على عادتهم فالتدر يج ف الحذف ولاما نعمن حذفهما دفعة واحدة (قوله أوذلك التشير الذي يشر ما الله) فلا كون معه مرف حرّمقد رلانه ضمرا لمدرف عدى المه الفعل بغيروا سطة و يكني في الدلالة على المصدر ذكرفعله يعده فان الاشارة قد تكون لما يعسده كآمر في وكذلك جعلنا كمأتمة وسطا ونحوه فلا وجعلقول أبي حيان أنه لم يتقدم في هذه السورة لفظ الشرى ولامايدل عليها حتى تكون الاشارة له ومن لم يتنبه له قال كون مانقدمه بشيرا للمؤمنين كاف في صحته وقوله وقرئ يبشرمن أبشره وهي قراء تشاذة ولذا أخرها فلاوجه للاعتراض عليه بأنها ايستمن السبعة فانه ليس فى كلامه مايدل على ما ادّعام ستى يغيرف وجوه الحسان وقولهماأ تعباطاه أى أباشره فالضمرلكل ماذكرقياد وقوله نفعاف رالاجر به لانه يختص في العرف بإلمال والمرادالمعني الاعتره فالستصل بدالموة ويكون الاستنتاء على أصادفيها ولاحاجة الى أن يقال كوتهامن افرادالا برادعاء كاف لذلك (قو لمدأن ودونى لقرابق) فالمودّة، صدرمة دربان والفعل والقربي مصدر كالقرابة وفي للسبيمة وحيءعي أللام لتفاض السبب والعله واللطاب المالقريش أولهم والانصار لانهم أخواله صلى الله علمه وسلم على ما منه أهل الحديث أو بلسم العرب لانهم أقررا ، في الجلة والمعنى ان لم تعرفوا حق لنبوف وكونى وسعدة عامة ونعمة المة فلاأقل من مودتى لا مل سق القرابة وصداد الرحم التي تعسون عفظها ورعايتها وساصله على هسذا لاأطلب منسكم الاموذق لقرابتي منسكم وحوأ مرلازم عليكم (قوله أُ وبود واقرابي ) فالمرادلا أطلب مفكم الامحية أهل بيني ومن ينتي الى فني الفرقية الجازية أي الأمودة واقعة فى قرابتى وأهل سى قان خص بالمؤمنين منهم فهو ظاهروا لانقيل اله منسوخ وفيه نظرولا عاجة الى وتقديرمضاف فيحبارة المصنف أكأهل قرابتي كمانوهم فانه لشوهمان القرابة مصدروانه لايقال هم قرابته

روه و واقع به بای و باله لا مق به المفقوا أو و و و و اقع به بای و باله لا مق به بای الصالحات فی المستمونه بایت موضات المنات فی المستمونه بایت موضات المنات فی المستمونه بایت المنات الم

وقبل الاستناء منقطع والعنى لاأسألكم إخرا قط وَلَكُن أُسْأَلِكُم الودة وفي القربي عالى ما أى الاالمودة مُناسِّة في دوى السّري مِثْمَ كَدُهُ فَيْ أهلها أوفى حتى القرابة ومن أحلها جاء في الملديث المست في الله والغض في الله ووى المالازلة قبل ما وسول الله من قوالله هولا الذين وحبث ودعم عليا فالعلى وفاطمة واناهما وقبل القربي النقرب الى الله أعدالا أن ودوا الله ورسوله في تقر بكم المه بالطاعة والعمل الصالح وقري الامونية في الشربي (ومن يقترف منة ) ودن بلاسبطاعة سماحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ترك في ألى بالرفعي الله عنه وسودته لهـ م ( نزدله فيهاحسنا) فالمستة بمضاعنة النواب وقرى زداى دانله وسدى (افالله عقود) لن أذنب (ت ور) لل أطاع يُوفية الثواب والتفضيل عله بالزيادة (أم يقولون) يل أيمولون (افترى على الله كذما) افترى عمد بدعوى النبوة أوالقرآن (فان شالله يختم على قليك ) استبعاد للا براء عن مثله بالاشعاد عاد ما هلابر به إناماس كان دابسيرة وسعرفة فلا وَكُمَّة قَالِ ان شَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال فلبال لحترى والافتراءعله وقبل عصم على قلبات عبال القرآن والوج عدة أور بعا عليه بالصاب الله العلاية المال و يم الله المال و يحق فلايت على أداهم (و يم الله المال و يحق المق بكلمانه انه على إلى الصدود) استداف لنتي الانتواء

بل دُوقر أَسْهُ كَمَا قَالَ الشَّاعر \* وَدُوقر أَسْهُ فِي الْبِيِّ مُسرور \* والس يُصحر لانَّ القرابة كالكون مصدرا تكون اسم معلقريب كالعدابة كإذكره انن مالك في التسميل (قوله وقبل الاستنفاء منقطع الخ) الما بناء على أنَّ المونَّةُ سُواءً كَانَتَ لِهُ صَلَّى الله عليه وسلم أولاقر بائه لسنَّتَ أَجِرًا أَصَلَا بالنسبة الـه أُولانها لازمة لهم لتمدحهم بصداد الرحم فنفعها عائد عليهم وقوله وفى القراب حال منهاأ عمن المودة وهي على وجهى الاتصال والانقطاع وعلى تفسسري الموذة بأنهاموذتهم لهأولاك كأأشار البهمايطريق اللع والنشر المشوَّش بقوله أي الاالمودَّمُ الحزِّ يحتمل أنه اشارة الى أنَّ القرب بعنى الاقرباء أوبمعنى القرابة ( قو له ومن أحلها جاه في الحديث ، وفي نسخة كالجاء في الحديث يعني أنَّ المراديد أنَّ المودَّة 'ماسة في حق القربي ولاجلها فغي لتظرفية الججاذرة وما " لها إلى السديدة كافي الحديث فان معناه الحدو البغض انعابكون لاحسل الله ورعابة حقوقه وقولهروي الخهذا يقتضي أنهذه الاسية مدنية فانقالحسن والحسين رضي الله عقهما انماوادا بالمدينة ولميذكرا الصنف أن في هذه السورة مدنيا وقيل اله ليسر عرضي له اضعف الحديث المذكور كافى تغرب بالماهديث الكشاف لان عر (قوله وقبل القربي التقرب الحالله ) فالقربي عدى القرية والس المرادقرابة النسب قبل ويجرى فيدالاتصال والانقطاع على ادادة النفع معتلف أوالمعهود الاحروالطاهر أله منقطع وأنه على مهميم قوله \* ولاعب فيهم غيران سيوفهم \* البيت وقوله زلت في أبي بكروضي الله عنه لشدة عبيته لاهل البيت وعلى الاقل هي عامة وهي تقيم على هذا وتذييل على الاقول وهو الاولى وحسينا تميزا ومفعول به وحسني مصدوكشري أوصفة لموصوف مقدركمصلة ونحوه وقوله شوفية الثواب الخ تسمر لشكورا داوقع صفة لله فالتمعناه الحقيق غمرمناس فالمراديه ساد كرمجازا (قوله بل أيقولون افترى على الله النازة الى أنَّا م منقطعة أيضا وأنه اضراب آخر الى ماهو أعظم من الأقل وهو أنه لماذكر ماشرعه وأضرب عنه أضرب عنه مانياس خياللعنان فاتلابل أتقولون فسأن مأبلغكم أكرم خلق اللهعن الله انه افترا من تلقا : نفسه (قوله استمعاد للافتران عن مثله الخ ) لا يعني على أن تفريع هذا على ماقعله واوتياطه في تماية الملفاء المذي يُعتَّاج الى كشف الغطاء عنه وقد ذكر السلف فيه وحوها وتعال العلامة وهو فارس همذا المدان انه أساوب مؤدا ماستبعاد الافتراس مثله وانه في المعدمثل الشرك بالله والدخول فيجلة الختوم على قلوبهم ومثل بقول أمين نسب الى الخدانة لعل الله خدناني لعل الله أعي قلبي استسعادا لمانسب المسه وأندأ مرعظهم ومعناه ماقسل ان يشأ الله يحتم على قلمك كما فعمل بهم مهو تسلمة له وتذكر لاحسانه السعوا كرامه ليشكروبه ويترحم على من خترعلى تلبه فاستعنى غضب وبه ولولاذ الدسااحة على نسبته لماذكرواذا أقياد في موضع لوارخا العنان وتلصاللبرهان على أنه لايتصوّر وصيفه بماذكروه فالنفريع بالنظراني لمعسى المكنيءته وحاصله أنهبها جترواعل هذاالمحال لانهم مطبوعون على الضلال فعلل بامعان النظرفان هداءالا يةمن أصعب مامربي في كلامه العظيم وفقنا الله الفهم معايد وعدى الاشعاريعلى لتضمنه معنى البينة أوالدلالة (قولدوكانه قال الخ) ساهـ له أنَّ الافتراء خذلان ولوأراد خذلانك لم يجعلك دامعوفة ويصرقحني تفتري على الله وأتى بالأمع أن عدم شيئته مقطوع بماشعارا بعظمته والهاغي عن العالمين (قوله وقبل عنم على قلبك عسالم الم عن عن العالمين (قوله وقبل عنم على قلبك ع نسخة بمسك بالالزوهي متعلقة بيضم وفي بعضها نسك من النسسان وهو الموافق لمافسر به قتادة بنسك القرآن وغطع عنانالوجي فتعديته بعن لتضعينه معنى القطع وماقدل من أنه غلط لاوجه له فأنه يجوز جعل فبمسرعنه لنقلب دليل قوله بعدمر بطعلمه وأتما الالتقات فلا التفات المحنال كاكته وكذا ماقيل ال الاسسالة لايصد فعما أوجى به قبل فان المراد باسد اكدعنه أن لا ينزل عليه ولايذ كرمان ل منه (قو له مالسر) هو مدى الربط على القلب كابين في محله والمرادية أن لايشق عليه ذلك وقد شق عليه وتأذى به عَالَمة التأذي حتى قبل له لعلك الخع نف لا لغيرته لله وتكثير ثوابه بأنواع المجاهدة (قوله استثناف الني الافتراء الخ) بعني أندنس مجروما معطوفا على مافى حسرا اشرط بل معطوف على مجموع الجلة والمكادم السابق وكويه

مالا يحتاج آلى تقدير مبندا ولاحاجة اليه وقوله اذمن عادته نعالى الخيريد أنّ المضارع للاستمراد وأنه كالأم التدائى غسيرم عطوف على الخزاء ولداأعاد اسم الله ورفع يحق وقوة بوحد الخ تفسيرا فولة بكلماته بأن المرادبها الوحى أوالقضاء أوالوعــد وقوله بمنوباطاهم ستعلق يوعــده وقوله القرآن متعلق ماثلات وعم الوحى أولالان مم ادمعادته الحارية مع حدع رساه وخص الوعد ديالقرآن لان الوعد لنسناصلي الله عليه وسلم وقوله بقضائه ليس مكررا فمعلان الآول تفسير كما تموهذا هوا لموعوديه وقوله أوبوعد ممعطوف على قوله نوحيه وقسل اله معطوف على قوله لنني الافتراء أوعلى قوله بأنه لو كان مفترى الح فالصغة على هذا للاستقبال والدم العهدوا لمعنى على الناني مأطاهم فيظهر عدم الافتراء و يجوز كونه العنس فيكون اساتا لعدم افترا تعالمرهان والوعد ضمى وفيه نظر (قوله لاساع اللفظ) فانه سقط فيه لااتها الساكنين م تمعه الرسم وكان القياس اثباتها الكن خط المصحف لايلزم حريه على القياس وقد قبل أن الاما تعمى عطفه اعلى جواب الشرط فيحزم ويحق حسننذ مسسمة نف والمعنى ان يشاء الله يح افتراط لوافتريت أويجر ماطلهم عا حلا الكنه لم يفعل لحكمة أومطلقا وقد فعل الا تحرة وأطهرد منه (قوله والتصاور عما الواعنة) بيان لحاصل المعنى وفعه اعاءالي أنه يحو زأن يضمن معنى التصاور لكن مدخول عن معه الفعل الذي تابعنه لاالعباد فحنتذ يحتاج الى تقدر مضاف فسدأى عن ذنوب عباده وهو تكلف ولذا لم يلتفت المدا لمسنف وقوله لتضمنه الخفسه لف ونشرص تب فتعديه بمن لمعسني الاخذو بعن للاباتة وقوله وقدعرفت الخ اشارة الى ما فصله في سورة البقرة وقد مرّا ليكالام فيه وماروا ه عن على كرم الله وجهه سيأتي في سورة التحريم مع تخالف يسعرف العباوة وهومحتل لان تسكون التوية بجوع هذه الأمورة المرادا كل افرادها ويجتل أنهآ اسم لكل وأحسد منها والاقل أظهر (قولها ذابة النفس) أراديه الجسد فالمرادأنه يضعفه ويصيره مهزولا يعدما قواها بالمعاصي وسعنها وهرارة الطاعة كونها صعبة شاقة كإيشق تناول المزالكو به الطام ﴿ قُولُهُ لِمَن يَسَاءُ } مَن غيراشتراط شيخ كاحتناب الْمَاثُر لاصغاثراً والتوية كاذهب المسه المعتزلة نوولله ذُ عليهم والمرادغ مرالشرك بالاجماع وقوله فيعازى أرادبا لحزا والنواب والعقاب أو يتحاوز بالعفو فعلم كناية عماذكر كامر فيحقيقه وكلءن ذلك عن اتقان صنع وحكمة وبانية وفى شرح الكشاف أنّا الجازاة للتائب والتصاورعن غبره فهوعلى التوزيع واللف والنشيروا لاق لأظهر وقولوقرأ الكوفيون الجزالتاء الفوقية وغيرهم بالتحتية وعلى الاقل فهوالتفات وقواه عن ايقان بالماء التحتية افعال من البقين كماضحير في النسمة أيَّ عسلم جازم وفي معضها مالماء الفوقسة والاقول أنسب مالعسلم لكن النكف هو الاصمِّ هذا فالمراد ماتقائه كونه على مقتضى الحكمة والله لايومف عله «لايفان فتأخل (قو له أى يستحسب الله لهم المز) ففاعل ضي مرمتعالى وهذا بناءعلى أنه غيرمتعد بنفسه وكالام المصنف مضطرب فيه فتارةذكر أنه يتعدى ففسه وباللام كشكرته وشكرت لهوتارة قال اله يتعدى للدعاء نفسه وللداعي باللام نفيه مذاهب مشي على كل منهاف محل تكشرا للفائدة وايس غفلة منهمع أنه قدوفق بيزكارمه بأنه يتمذى بننسه للدعام وباللام للداعى وفوله يتعذى نفسه وبالام المرادمنه هذا أوهوعلى الحذف والايصال (قوله والمرادا جاية الدعاء المزم فيصع حنظذأن يكون تتقدرمضاف أى دعا الذين الزناء على أنه يتعذى المدنف وكمامر وقوله أوالآنابة الخ فىنسخة والانابة بالواونفيه جع بيزالحقيقة والجبازلانها مستعارة لهذا المعنى وقولولما يترتب عليه متعلق بطلب وهوهم فوع أى الطاعة طلب ما يترتب عليه فأنه التعصيل الثواب فشابه الدعاء وشبأبه اثمانية الاجابة فاستعبره فليس مقتضي الظاهر عليها كخفل اقوليه ومنه قوله صلى اقتدعليه وسلر أفضلُ الدعاء الجدلله )ولذلك سمت الفاقعة سورة الدعاء والمستلة يعني سمى النناء دعاء لانه يترتب عليه ما يترتب على الدعاموسيل سفسان عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أكثر دعائي ودعاء الابساء قبل الله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحدوه وعلى كل شيئة تدر فقيال هذا كقوله تعالى في الجديث القدمي وشغلهذكرى عن مستلتي أعطسه أفضل ماأعطي السائلين الاترى قول أمية بن الصلت لابن جدعان حين

عايقوله بأنه لو كان مفترى لحقه الدمن عادته تعالى محوالباكمل وانسأت المني وحب أويشفانه أوبوعده بمعتى باطلهم واثبات سقه مالقرآن أوبقضائه الذى لأمردكه وسنقوط المواوس وعنى بعض المصاحف لاتباع اللفظ مع في قوله ويدع الانسان الشر (وهوالذي مع في قوله ويدع الانسان الشر يقدل التوجعن عداده) التعاوز عما الواعنه والقبول بعستنى المدن فيعول الربن وعن لتضنيف في الاخدة والإبانة وقد عرفت سقيقة الدوبة وعن على رضى الله عن على المتريقع كالمستنعمان على الماضى من المذبوب الندامة ولتضم الفرائض الاعادة ورد المناام وادابة النفس في الطاعبة كارستهافي المعصبة واذاقتها مرارة الطاعة طادفها ملاوة المعت والسكاميل كل ضائضك (ويعقواعن السائات) صغیرها وکیرها آن رياء (ويعلم ما يفعلون) فيشازى و بصاوزعن بشاء (ويعلم ما يفعلون) ابقان وسكسة وقرأ الكوف ون غيراً ليبكر ما ف علون ما لناء (و المصالة ن آمنوا وعما الماليات) أى المعلم غذف اللام كاحذف في واذا كالوهم والمراد المية الدعاء أوالالمة على الطاعة فأنها مادعاء وطلب الما يترنب عليه ومنه فوله عليه السلاة والسلام أفسيل الدعاء المسلقة

أتاه بنعي نائله

أَأَذُ كُرِ عَاجِتِي أَمْ قَدَلُهُ انْ \* ثَنَا وُلُـ انْ شَعِمْكُ الحَمِيا \* اذَا أَثْنَى عَلَىكُ الرَّهُومَا \* كَفَاءَ عَنْ تَعْرَضُكُ النَّمَا \* كَفَاءَ عَنْ تَعْرَضُكُ النَّمَا \*

فالحديدل على الدعا والسؤال بطريق الكتابة والتعريض لاأنه أطلق الدعاء عدلي الجدلت سهه مدفي طلم ما يترنب علمه كما قبل وللامام السديكي فسه كلام محصله ماأشر فااليه (قو له أو يستحسون لله ما الهاعة الخ فالاستعامة فعلهم والذين فاعل ف موضع رفع أى ينقادون له وعلى الوجه الاقول إحتصب معطوف على يقبل التوبة وعلى هددا هومعطوف على مجوع قواة وهوا لذى يقبل التوبة الح ولاحاجة الى جعسله من عطف القصةالاأن ريديه ماذكر وقوله وريدهممن فضله معطوف على مفذر وهومسس عن قوله ويس أى ويستنصب الذين آمذوا بالطاعة ليستعب ذلك دعاءهم ويوفيهم أحودهم ويزيدهم من فضله ويجوز عطفه على قوله ويستحدب وقوله تله اشارة الى المفعول لاالى حدف ضمرا لموصول ما قاسة الظاهر مقيامه في التفسيرام مرعطفه على الصلة كأقبل (قوله تعالى من فضله) متعلق بنزياهم ويجوز تعليقه بالقاملان على الننازع فأن النواب فضل منه تعالى وقوله على ماسألوا هووماعطف عليه بأوالفاصلة باظرالوجوه السابقة على الترنب وفي وعض النسم واستوجبوا بالواوهو تفسير لقوله استحقوا ما طرالشاني والنالث أوللثالث فقط وقوله على ماسألوا ناظرالا قلن والسؤال شامل أتحقه تي والتنزيلي وهسذا أولى على عطف والاناية بالواورق بعضها واستعقوا واستوحبوا وعلمه يكون الاولان نظرا لوجهي قوقه ويستصب وتوله أواستعانوا المالوجه الاسنوغموجه قوله ويريدهم على معنى الاثابة ظاهرفان الاصل المذكور فتصع الزيادة أتمأعلى الوجسه الاستوفيصناح الى القول بانفهامه من قوله ويزيدهم أوتقد يرفيوفيهم أجودهم فتأمّل (قوله بدل ماللمؤمنين الح) يعنى العذاب ف مقايلة النواب والشدة ف مقايلة النفضل (قوله لتكبروا وأفد وافيها بطرة) أصل معنى البغي طلب أكترهم ايحب بأن يتحياوز في القدروا أكمية أوفى الوسف والمكنفة والمسه أشار بقواء يجاوز الاقتصاد أي الوسط فما يتحرى أي ان شعدى الاعتدال فبايقسده ولذا وردععن التكرلماف ممن تعاوز المرسل تدهات الكدرا مردا مالعظمة الالهمة وقوله وأفسدوا كالمطق النفسيرى للتكرلانه لاذمله وبحوز أن يكون عمل التكر في الارض كأمة عن الافسادة وهومضي معناء وقوله بطرامي ترتب المغي على بسط الرزق لان البطر الطغسان بسب الغسي كاهوداً في أكثرالناس ( قو له أولغ بعضه على بعض استبلاما لم ) قالزا دماليغي الظام لاندسّاع استعماله فمدحتي صاوحقيقة فيه وكيس بين هذا وماقيلة كمعرفر قاذا لاستقلاطلب العاو بالتكيرفاور كدالمسنف كان أولى وقوله وهذاأى ترتب المتي على دم الرزق وسعته بناع على الغالب اذمن الناس من يصلحه الغيي ومهيم بطغيه الفقر وكممن عاثلا متكروغني متواضع ويكني في فهم الذكمة الالهية قضية الاغلسة وانه لوعر السنط شاع الفسلدوالبغي وقوله طلب الحز اشارة الحيانه لايلزم فيه وقوع التجاوز بالفعل وقوله كمة أوكيفية منصوب على الدعمزا مامن النسبة الأضافية في تحاوز الاقتصاد أوفي بحرى أومنهم اعملي التنازع واله يكون في التميز (قوله ما اقتضته مشيئته) في الموصولة وهومفعول النزل وأمّا كونه مفعولا لمغذر بمعنى يغددا وماابه آمية والكدة ويشاصفة قدر والعباثد يحبؤوف فتبكلف من غبرداع لهسوى تسكنبر الدواد وتنسيع المداد وقوله يعلم خفايا أمرهم تفسير فليران الخبرة تحتص مهاتى عرف اللغة وجلايا حالهه تفسير ليصدلانه في الاصل مايذول بالبصر وهو يعتص بالظواه ونفيه لف ونشرص نب وقواته فيقدّر الخ اشارة الى أنه تذييل لماقيله (قولُه روى أنّ أهل الصفة) هم قوم من فقرا الصحابة رضى الله اعتهب كانواعلى صفذني مسجد المدينة فالاكية على هذامدنية وهو مخالفها لماذكرد المستف ف فأشة هدده السورة وتوله اذا أخصبوا تحاربوالعدم ما يشغلهم عن الرب وأجدبوا حدل بهسم الجدب والقعط وانتمعوا بمعنى ارتعه اواللخمة وهي طاب الكلافى غدم بلادهه مانتمش بهدوا بمهم فاذا تفرقوا

المطابعة اعامة العالم الماعم المعالم الماعم (ورزيدهم من فضله) على ما بالواواستعفوا ربة على المالاسطانة (والتطافرون الم مناب عديد) بالماللمؤمنية منالواب والتفضل (رقوب الله الزق لعباد وليفوا في الارض كروا وأفسا وا فيها بطوا أولمني يعضهم على يعض الشيلاء واستعلاء وهداعلى الفالب وأصل الني طلب تداوز الاقتصادنهم انعزى الماقيات (ولكن من المعدد) عليه (مايدا) طاقعة من المعدد) عليه (مايدا) blacker (musicalwail) and Lympian million ويأن أهل الصفيقو اللغي تدلف وقب ل في العرب الخوااذ النصير المعاديوا واذا أحدوا تصعوا وهوالذي ينزل الغيث ببيلان مجمعين اللا

besturdubooks.nordpress.com

. سانع

شــنفلوا عن الفتــال وتولمخص بالنــافع فلايفــال نِســـلكلمطر (**فولد**وترئ كمسراليون) كذا فى النسيخ و وقع فى بعضها بفتح النون مَنكون السَّارة الى قرآءة السبعة لاالى القراءة الشاذة وان كان مخالضا الماهوالمعتمادة من التعبير عِنْلُه في الشواد فلاساجة الي القول بأنه يهو (قوله في كل شي) معومن النشو وعدم ذكر المنشورف والمراد بالرجة منافع الغيثوآ ثاره والصعيريته وقيل للغيث والسهل من الارض ماهدا الجبسل وقوله الذى يتولى الخ اشارة الى أنه تذبيل للفر بنتين على طريق الجع وقوله عسلي ذلك اشارة الى أنَّ الحدف مقابلة النصة هنا ﴿ قُولُهُ فَانَهَا ﴾ أي السموات والارض بذاتها وصفاتها تفسيم استونها وزآياته أى دلائل وسوده واتصافه بسفات المليال والاكرام وهواشارة الى أسدالبراهين الكالامة المقررة لردقدم المعالم والتعطيل بأن وجودا لجوا هروالاعراض وحدوثها يدل على وجودالصانع القادرعلى خلق مثل هذه الاجرام العظامة الحكم لامعادها متقدعلي وفق ما تقتضه الحكمة وجله على الاستدلال مامكام اتعسف لاحتماجه الى حل السموات على الخاوقة بعد خلقها وسعل الا يمخلقها بأماه وانكائمن أضافة الصفة الى الموصوف أى المعوات المخاوقة أو الفظر القسد فالمراد انهامن حسن خلقها ولوقل الأماب معطوف على خلق فحصون استدلالا الاسكان معد الاستدلال الملدوث صم اكن بالاستمال يسقط الاستدلال (قولمه عطف الخ) ولاساجة الى تقدير مضاف فعه أي خلق مات كاقاله أتوحيان ومأت تمل الموصولية والمُصدَّرية أى ومن آياته بثه فيهما ﴿ قُولُهُ مِن سَى عَلَى اطلاق اسم السيب على المسب) دفع لما عال ان الدواب في الارض دون السماء مَكَفُ قَلَ فَهِ مَا وقد دفَم وجوم مها أَنه مُ لَزَ مرسل فالمراد بالدامة المي المامن استعمال المقد في الملاق أواطلاق الني على لازمه أو السمب على مسده لان الحيافسيب للدسب والأم مكن الدامة سياللمي فهومجاز مرسل سي لاعتيا والعلاقة في مأخذ الاشتقاقدون المنتق نفسه ومنه يعلم أن البيسة تحرى في الاستعارة والجاز المرسل وان حصها أهل المعالى المالاتول فتدبر (قولمه أومم ليدب على الارص) البهتاء الدابة على حقيقتها وظاهرها والتعبّوز في النس أوفى أداه المطرفعة بجول مافى أحد المستن فيهسما كقوله يعنرج منهسه االلؤاؤ والمرجان وخوتم قتلوا قشلا والقائل بعضهم ويؤيده قوله في المقرة وماث فيها فافرادا لضميرللارض و يحتمل تغلب الدواب في مقام العظمة على غيرهم كاقسل ان الملائكة شون كإيطيرون وهوه شهور الابصم أن يقال انه انمايستدل بماهومكشوف معلوم نع فو واردعلى ماقبل ان فيها مايدب غيرا المدئدة أو. لأتهك على غيرصورها المشهورة وأتما القول بأنه استعارة بتشمه المال مالدار في المركة فلا ناسب البلاغة (كاكته (قوله تعالى على جعهم) الضمرال موات والارض ومافيهماعلى المتعلم أوالناس المعاوم من ذلك لانهم منى ضمنه واداطرف للسمع لالقدرلانه خلاف الظاهرولانه يلزمه تعليق القدرة بالمشيئة ولايعتني مافيه ولسره فاا مبنياعلى الاعتزال كالوَّهـ مه المعرب وقوله واذا ألخ أي واكانت ظرفية أوشرها بةوأداد خلت على الماض قلبته مستقبلا كالماذي بعدان الشرطية لكنه يحتار المضى ادلالتسمعلي التحقق المناسب لاذا ولثلا يلغو الاستقبال واذا استع اذريد فام ولم عشع اذريد يقوم على مافصله العماقولا فرق بين اذاسعها وبدونها كمانوهم(قو له فنسمب آخ) اشارة الى أنَّ البّامسينة ﴿ وقوله أومنَّ ضمنة لانَّ المِينَدُ ٱلذَّا كان آحَيا موصولاصلته فعكية تدخل على خبره الفاعكثرالما فدمدن معيى الشرط لاشعارها بتنا الغسرعليه ونافع وابزعامهم بقرآبها لانهليس بلازم وايقاع المستدامو صولا يكتى فى الاشعار المذكور كاذكره أهرل المعانى والفا يحسسن حذفها في الشرط اذا وليه المباضي فباهنا أحسن وأتمانوسيه المصنف له بأنداستغنا ويمافي المباء منمعني المسميمة فقدقىل علىه أتأمد خول الماء المتمشة سمب للمقدّم والفياء يعكسه نحوم زيراتهني فلهدوههم فانه قديردعلي العكس نحوان يقض فالقهكريم واقترانه بالساء دلسل على ذلا لثلا يلزم كونه سيبا ومسببا وان قسل مثله مؤول ومافى قوله لميذ كرهامن ابهام أو القراءة تكون الرأى دون نقل فليس عراد قطعا وقد تقدّم له تفصيل فنذكره (قوله من الذنوب) أوسَ الناس وقوله فلا يعاقب عليه الى عام الذيا

ولذلك شص طائدتع وقرأ نافع وابزعامه وعاصم ينزل بالنديد (سن بعد ماق طوا) أب والمن وقرى المسراليون (وينسرومنه) في على شيخ من السيدل والجسل والنيات والمدوان (وهوالوليّ) الذي تولي عباده المسنه ونشردمته (المهد) المنعق للمعد على ذا (وون آلمه على المحوان والارس) فانهاد اتهاومه فاتها ملك على وجودمانع فادرسكي (ومارد فيرسا) عطف على الديوات أواللو (من داج) من من على devile phiendly be made in 103/61 الارض وما بكون في أحد النبين يصدق أنه فيها في الملة (وهوعلى جعم اذات ام) أي في أي رفت مدا والديم المعملان منه واذا كل مد خار الماضي مد خال على الضارع (وما بسافا مليك المسالمة علمان الما معاصر يكم والفاء لان عاشر طبعة أوستضعة معناه وليا كرها افع وابن عاسات على الم في المستعنى ليلحب قلعي كافرب فالله

أوآجه الموقول والا يفضوصة بالجرمين أى بأحصاب الذوب من المسلمين وغيرهم فان من لا ذب المحال والمحاتين والمصومين من الابيه وقوله أخر أى غيرها كسته أيد بهم ولا وحدا كمون الملطاب فالامثل وقد يبتل الله عباده لرفع دو باتهم وقوله أخر أى غيرها كسته أيد بهم ولا وحدا كمون الملطاب لقوم مخسوصين (قوله تعالى معز بن في الارض) تقدم تفسيره وان المراد انهم لا يعزون من في الارض من جنوده تعالى في كف من في السبحاء أولا يعيزون البرارى و دخول مهاوى الارض أو معز بن الله في فدفع مصائبكم أن أراد فقوله فا "نن الح تفسير في الارض مدهناه أى فلا يغز تكم امهاله وهذا وما بعده كالتقر براقوله بيعقوعن كثير لا تهم اذا لم يفتهم ما قدى ولم يكن لهم ولى ولا تصبيره المحاقبين في الدنا بكسبهم أومعنوا عنها ألى عن المصائب وقوله في المارية فهوصفة لموصوف محدوف قر المهاري المحدول المحدول وقوله كالمناتب وقوله المدن المحارية فهوصفة لموصوف محدوف المعرب وهذا المبت من قصدة لها ترقي بها أحاها من القدل وقبله المناسبة على المراقبة العرب وهذا المبت من قصدة لها ترقي بها أحاها منا وقد المورون المحدول وقبله المناسبة المناسبة المحدول وقوله كالمناتب عن المحدول وقبله المناسبة المناسبة المناسبة العرب وهذا المبت من قصدة لها ترقي بها أحاها مناسبة المحدول وقبله المناسبة على المناسبة الم

وما عمول على يو تحقّ له \* الهاحنينان اعلان واسرار ترتع ماغفلت حتى اذا اذكرت \* فاتما هي اقبال واد با ر يوما بأوجع منى حين فارقني \* صغر والعيش احلا وامرار

وتأتم بعني تقندي والهداة جع هادوهو الدليل الذي يهدى المسافرين في طرقههم ومن يقدي به المناص لمديه سيليار يدون واذا اقتدى الهدان فغيرهم أولى بالاقتداء كالحيل فانه يعلمه جهة السالك في مضارة فاذاأ وقدفى وأسه فاركان أقوى فى الدلالة وقراء فالرباح لانها الاكترفى الخدر والقراءة الاخرى تدل على أنه أمراً على ( قو الدفسة بنواب على ظهر العر ) فسر يظلن وأصل معناه خعل مارا معنالانه لمرديه ذلك ولوفسر يصرن كان أول فروا كد، معوله وهي حال على ماذكر ، المصنف وقوله وكل همته الخ معى صب ارفالمبر بعناه الاصلى وهو المس وأريديه هنا حس مخصوص وفسره بماذكر لانه عضاه المنهود لاناس يخصصه بالآيات والتفكرفي آلانه أي نعمه معنى الشكورلان معرفة النع والمنفكر فهاشكر وفيحديث أي داود القدسي اصريحيه وفي بعض النسخ الشكر بدل التفكر (قوله أولكل مَوْمَنَ كَامِلُ فَكَنَّى شَلْكُ عَنْ مُوسَ كَامِلُ وَفَ الْوَجِهِ السَّابِقُ هُوصَرِ يَحِلًّا يَمْفِهِ وقوله فانَّ الاعِمَان وتركها حلة ريدخل فيهادخولا أولما الكغر والشكر الاتبان الواجبات وجلها وهوأجلها التصديق مالله وما يلدق يه (قو لهوا لمرادا هلاك أهلها) .. تقدر مضاف قيه أوبالتحوّر باطلاق الحيل على على اله أوبطر إق الكالة لأنه يلزم من آهلا كهاا هلاك من فيها ولوائيق على طاهر مبازلانها من جله أموالهم الق هلاكها والمارة فيها بذنو بهم أيضا (قوله فاقتصرفه على المقصود) من السالها عاصفة وهو اما اهلا - عمم أواغياؤه مفعرعن كونهاعاصفة بالاهلاك والعاتلن هو بصددوبه ظهروب جرم يعف لانه بعثى بنم معطوفء لملي يوين ويعلم وجمه عطفه بالواولانه مندرج في القسيم وهوهبو بهاعام غة فحان قلت فهذه القسمة غسرسا مرة لانه ذكرهبو بهاعاصفة مع الاهسلال والانتصاء وسكونها ولهيذكره وبهاماعشدال فلت لميذ كرماعله مماقدمه وهوقولة الموارفانه المطاوب الاصلمنها وماقسل منأن التحقيق أذيف عطف على قوله يسكن الريح الى توله بما كسبوا ولذاعطف الواولا بأو والمعني ان يسأيه اقبهم بالاسكان أوالاعصاف وانبشأ يعفعن كنبرة ليس موافقا لمافسره به الصنف وتكرير فاس للنص على كونه قسمه لهنالقسيم بأياء (قوله ويعفو) بالرام عسلي الاستناف أي على عطفه على مجموع الشرط والجواب دون الجواب وحدده وسماه استثنافا لهطفه عدلى مله مستأنفة والمعطوف له حكم المعطوف عليه (قوله عطف على عله مقدرة)و تقدير المعطوف عليه غيرعز يرقى أمثاله وانحا الكلام فصاقدوه وهو قولة لينتقم الخ غان أباحيان اعترض عليه بأنه ترتب على الشرط الهلاك والنعاة فذكر عله الاحددما

والا يضعومة المرمن فان ما والعظيم والا يضعومة المرمن العظيم فلا ساب أخر منها تعريف الارض) المساب (وما أنه يجزين في الارض) المساب (وما لكم في المرسلم عنها (ولانصم) من دون القمس ولى ) يحرسكم عنها (ولانصم) المارية (في المحرط لاعلام) كالمال فالت

وانعفرالتأتم الهدائب ڪأنه علم في راسه فاد (ان يتأب لرج) وقرى الرواح (فيطلان رُوا كلي ملهن ) فيعنواسع لي ملهن المعررات فنلاك إنكل السكور) لكلمن وكل عسته وسلس نفسه على النفار في آبات الله والتفكر في آلايه أولكل مؤمن كامل الاعان فاقالاعان لعفان تعقب صبح ونعف الر (أور فعن ) وعلكهن بارسال الريحالعاصفة أنفرقة والمواداهلاك أحلها لقوله (عاكسوا) أصلة ورسلها فيوية عن لا قسيريكن فأقسرفه على القسود كافي قوله (ورمف عن كند) اذالعني أورسلها عاصفة فيونق أساب نويهم وبلي فاساعلي العقوم ٢٢ وقرى ويعفوعلى الاستثناف (ويعسم الذبن عدادلون في آماتنا )عطف على على مقد رتعثل لينتقم متهم ويعلم

ون الآخر لاحسن له ولوقد راتعلص المؤمنين لم ردعليه شي وهدنا غيروا ردفان المسنف مح مخصوصة بالجرمين فالمقصود الهلاك فلذالم يتعرض لهمع أنه قال منسل لينتقم وتم يقسل هوا لمقدلا فيجوز أن يقسدر ما يأمق بالمقسام وماذكران اهراف اهراب والمنع الجرد في مثل هدند المقاصد عرصهم وع (قوله أوعلى الجزام) تقدره عطف على الجزاء وفي كالامه تسليح لان الجزاء بجزوم فكيف إعطف عليه وهذاليس بمذهب لاحد من متقدى أهدل العربية ولامتاخر يهم فان للتحاة فيسه ثلاثه مذاهب الاول مذعب العسكوفين وهوأت الواوف مشادعني أن المصدرية تاصية للمضارع بنفسها المثاني مذهب البصريين ان الفعل منصوب بأن مضمرة وجو بالعدهاو الواوعا طفة المصدر المسبولة على مصد مأخوذمن معنى المكلام قسله وهومن العطف على المعني وأسمى همذه الواووا والصرف لدمرفهاعن عطفه عبلي المجزوم تبلهبا المي عطف مصدرع لي مصدر والثالث ما اختاره الرضي من انهيا الماوا والحال والمصدر يعسدها مبتدأ خسره مقدر والجلة حالسة أووا والمعسة وشصب يعدها الفعل لقعسد الدلالة على سةمعانى الافعال كاأن الواوق الفعول معمدالة على مصاحبة الاسمامة مدل بدعي الطاهر لدكون نصافي معنى الجعبة ولسره في المأسهل بماذكره النصاة من العطف عربي المصدر التصيدوه في الردّع لي الرمخشرى حدث لم يح وزهدذا وجوم الوجه الاول (قو له نصب الواقع جوامالا شدا السدية) الامر والنهى والنني والاستفهام والتمنى وألعرض أى نصب بعدد الشرط مثل مانسب بعدعا اشاجته المالانها تذل عسلى أنآما يعسدهالم يقع فهوغسيرجمقق وان كان مطاويا وهومعسني قوله غسيروا بجب لانآ الجزاء موقوف على الشرط وحواهم مفروض لان الشرطسة لاتدل عدلى الوقوع بلعلى تقديره والمصخشرى وسيبويه ومن سعهمالم شكروا النصب بعدا لشرط حتى يردعليهم بماذكر وانما فالواانه لم يستفض فى كلامهم مفهوضعيف لاينسفى تخرج القراء المتواترة علم مع أن التقدير شائع وله نظائر في القرآن فاقيل الأنضيف سيبويه لايحتجبه معاخسار جماعة منعظما والعلامله يسادف محزملانهم لم ِسَكروه رأما واغماضعفوه وأنوا تَخْرَج آلا يُعطيه ويأذكرلايدنعه ﴿قُولُه بالرقم على الاستثناف﴾ فهومعطوف عسلي السكلام السأبق كامترتقر بره وقال المسعدف شرحه كأدم آلز يختسري كثيرمن المواضغ يشعر بأنةمثله عسلى تقسد ترالمبتدالكنه لايحسن هنالكون القاصل احمامتلهرا وفيسه تطر عال في الدر المصون في الاسستثناف يحتمل الفعلية والاسمية لتقدر ميتدا أي هو يعلما لذين فالذين عسلي الاوّل فاعل وعلى الثاني مفعول فتأمل (فوله فيكون المعني أويجمع من اهلاك قوم الح) أولوم بماذ كراسا بترامي فحادئ النظرمن عدم استقامة المعنى اذلس عارالمجادلن معلقاءالشرط المذكور وأيضا المعطوف عليه مسبب عن الاورال فكذا يكون «فرافا لمعنى أن يشايرسل الممواصف فيجمع بين هدندا لثلاثة ويكون علمم بوؤلاء أوعلهم كناية عن التحذر والوعيد وخص المجادلين لانهـم أولى بدلا وكثيرا مايذكر العام لمثل ذلك سواكان العالم هوألله أوهسم على أن الذين مفعول أوغاءل لانعلم المله المحرمين يكون كأية عن مجازا تهسم وكذاالاخارعن علم الجرمين في المستقبل بما يحلبهم كاقيل

سُوف رَى اذا انحلى الغباد \* أَفْرَس تُعَمَّلُ أَمْ حَال

فد قبل ان يعلم على هذه القراء مسند الى ما أسند اليه ما عطف عليه وهوضم و تعالى والاخرج الكلام عن الانتظام فالموصول حن تذمه معول أقل لا وجده له وليس فى كلامه ما يدل عليه تم هو المتبادر من السدياق (قول هريد) أى وبرو مخلص من حاد عنه ادامال وعدل فكنى به عدا كر وقوله والجلاس على الذاكان الذين فاعلالا تهاسات قدسة المفعول ولا اذاكان مفعولا أقل لا نهامه مفول ان سند وهو كون الذاكان الذين فاعلالا تهاسات قدسة المفعول و لا اذاكان مفعولا أقل لا نهاسات مفرد او جله ومناه لا يسمى تعليقا عنه وقوله من أكمن أساب الدنيا و تنكره التحقير وقوله مداوس الاسترة الى أن الاضافة على معنى فى واحده عن الواب الاستخراء مناه عند الله يناه على معنى فى واحد من واب الاستخراء من الموسولة ) فالعائد عذوف و يجوز كونها نفعه و دوامه اف ونشر من من كقوله خير وأبق (قول اله وما الاولى موسولة ) فالعائد عذوف و يجوز كونها

أوعلى المزاء ونعس نعس الواقع حواطالا شاء السنة لانه أبضاغه مرواجب وقرأ فاقع السنة المن وقري السنة الفي وقري السنة الفي وابن عام بالرفع على العند في وتعد لمر آخر بن بالعلالة قوم وانجاء قوم وتعد لمر آخر بن العلالة قوم وانجاء قوم وتعد لمر العلم النعم اللعم اللعمل (مالهم من تعدن عدن العد الديا) متعون عدن المدة الديا) متعون عدن المدة الديا المدور المدور المدور الديا المدور المدور المدور المدور الديا المدور المدو

من من الآليام الوقواب المنتركة الماة الدياعة من الفاء في جواج المحالة النائسة وعنعلى رضى اللعنع تصسيدت أبو وجمد مالاطر بوند فالعاقبة الاستجر فتزات (للذين آمنواوعلى وجهم يتوكلون والذين يتتبون على الأثم والفواحش وافا ماغضواهم يغفرون كوالذين بماسلمه على للذين آمنوا ومدحن ويداوم فوع ونا ويغرون على ضمرهم خرالله لالة على أنهم الاسفاء بالمضفرة عالى الفضب وقرأ حسن والكما في كبيرالانم (والذين استعابوالرجم وأقاموا العادة) وأسفى الانصاد عاصم وسول الله عسلى المله عليه وسسلم الى الايمان فاستعانواله وأفامواالسلاة والمرهم اووى منهم) دوشوری منهم لا نفر دون برای حسی المتناوروا ويجمعوا عله وداللسن فرط تدبرهم ويقطهم في الاموروهي مصادر كالقسابعني التناور (ويماورقناهم تفقون) فيسيل اللع (والدِّن اذا أصابهم العَي هم يتصرون) على مأجعل المتدلهم كراهة التدلل وهو وصفهم بالنصاعة بعدومه مرسا وأشهات الفضائل وهولا عنائد وصفهم بالغفرات فائه منى عن عزالف غوروالا تصارعن مقاومة المصروا لماعن العابر يحودوعن المغاب مذموم لأنه اجراء واغرامها البغى

شرطيسة مفعولامقدمالاونيتم وقوله للتمتع بهاأشه وعاية لعني ماولوقال بهكان أظهر وقوله فجاءت الفاء فجراجا أى فخبرها الذي هوفي معني الحواب وعبريه ليضدعان الدخول على أحسن وجه وقبل ان فيه اعاوالى تقدير مبتداف أى فهوم مناع لان الحواب لا كون الاحاد وف تطرلان تقدر المندا غميرمتعمين كاأشاراليه المعدرجمة الله وقوله من حسالخ مان لوجمة تضميت ذلك وأن مداره السينية (فوله بخلاف النانية) قبل عليه منع فانه لاحظ في مسينية كونه عندالله في خبريته كيف والموصول الميت دا داوصل بالظرف ينضمن معنى الشرط وهوهنا كذاك وقدأ شاوالى دفع هذا النساد حاغفن بإن المرادان مسينه كون الشئ عندالله المداية أمرمع اوم مقرر غنى عن الدلالة عليه يحرف موضوع فيضلاف ماءندغيره والتعبيرعنه باناعندا تقدون ماادخر ليكم لذلك ومبعه وادعاءأته غسم ظاهر غبرظاهر نعرء ادة المسنف لاتلائه مخسلاف عبادة الزمخشيري ولزوم تعنين معني الشرطسة غير فهوخ برميندا يحذوف وكأثر آلانم ما يترنب علىه الوعدة وما يوحب الحذ كاسسأني في سورة النعمة وكل مانهيي الله عنه والفواحش مافحش منهما واذانص الذين على المدح عصد وفالوا واعتراضه كأذكره الرضى واعرابه بدلاسه ولمنع الواوعنه وقوله على نميرهم بكسر الهاء والمهاعلى قصد النظه على الهمن اضافة العام للناص (قو له للدلالة على أنهم الاحقاء الخ) جع حقيق وفي نسخة أخصا وجع خصيص كاطراه والباء داخلة على المقصور بعني انه ايس تأكيد الضمرغة وأونقدعه لافادة الاختصاص لانه فاعل معنوى واختصاصهم باعتباراتهم أحقاء بذلك دور غرهم واذا ظرفية ستعلقة عفرون لاشرطسة لعدم الفاء والمه أشار بقوله حال الغضب وفيداعاه الى ائم بغفرون قبل الاستغفار وقراءة مستعمرا لاغم بالافرادلارادة الجنس أوالفرد التكامل منه وهوالشرك ولايلزم تكرار ولات المراد الاستمرار والدوام وقو إدرات في الانسار) فهومن ذكرا الماص بعد العام لبيان شرفه لاعمانهم دون رَدّدو تلعم والاسمة ال كانت مدرة فظاهر والاكاهو المناسب لماقدمه المسنف رجه الله فلااشكال فه ملائهم آمنوا المدينة قبل الهجرة أوالمرادة صحاب العقبة فلايرد الاعتراض به على المصنف وجه الله وقوالاعاهم مستأنفة لسان وجه تزولها فيهم وقوله فاستعابواله أى الرسول صلى الله عليه وسلم لان الاستعابة له استعبابة لربهم (قوله دوشورى قدره سافالوجه حلعلى أحرهم لان الشورى مصدر كالشرى والاحرمتشا ورفعه لامشاورة الاادا قصدا لمبالغة وأوردعلمه أن يغال من غيرتأو بل شأن الكرم فكانه حل الامرعلي القضايا المتشاور فههاف متاح لتأويل وماقيل الآاضاف المصدر للعموم فلايصع الابذلك رديات المرادأ مرهم فيما يتشاور ف لاحسع أمورهم وفيه نظر وقوله في سيل الخديمة تدره لا به مسوق للسمار ولاء مرجب والانتساق (قوله على ما حلالله) أي انتمارهم كائن على الوجه الذي حعله الله مشروعاله م فغضبون غه لآلسمية الجاهلية عزة أتفسهم وكراهتهم للتذال ونوله وهوأى وصفهم بالانتصارفي عذه الاكة وصف لهم بالشعباعة وأتهات الفضائل أي أصواه التي تدورعليها الفضائل وهي ماذكر في قوله للدنين آمموا وفيه اشارة الى أن القصر اضافى ويه يوفن بين تخالفهما أبضاركر اهمة الذلل متعلق منتصرون (قوله وهو) أىالاتسارىن بغى لايخالف وصفهم العفوعن أساء البهم في قوله اذا ماغضبوا هــم يغفرون وهو دفعللا يتوهم من المخالفة بن مفهوم الاستين سواء اتحد الموصوفان فيهسما أولافان الاقل يدل على مدح العنو وترك الاسمار وهذاعلي خلافه وحاصله انهما في محلم محدّنفين فلا تعمارض منهما فالعفوعن العاجر المعيترف يجرمه مجودواففا انغفرة مشعربه والانتسارمن المخاصم المصرمجودولفظ الانتسارمشعريه فلس كلمنهماعلى وجمه كلي مطرد حنى يردماذكر قال الشارح المحقق والاوجه أن لا يحمل الكلام على التَّغَسِيصِ بِلَ عَلَى النَّقُوي أَي يَفْعِلُونَ الْفَفْرة تَارَةُ والانتَصَارَا خَرِي لاداعُ النَّناقض فتأمّل (قُولَهُ ابراه أ أىموافقة ومساعدة من قولهما براه اذاجارا موالاغرا - الحث حكما قال

معقب وصفهم بالاتصار المنع عن التعدى (دجزا مستقسيئة مثلها) وسمى الثانية سيئة للازدواح أولانها تسوممن تنزل به (بمن عني وأصلح) بينه وبين عدوه (فأجره على الله)عدة مهممة تدلعلى عظم الموعود (اندلايعب الغلالمين المبته تين بالسيئة والمتعاوزين ف الانتقام (ولمن التصريعد ظله) بعدماظلم وقدقرى وفأولتكماعلىممن سسل والمعاتبة والمعاقبية (انجاالسسل على الذين يظلون الناس) يسدونهم بالاضرارا و مطلبون مالايستعقوله يجيراعليم (ويغون فى الارض بغيرالحق أوانك لهمعذاب أليم) على ظلهم وبغيهم (ولمن صبر) على الاذى (وغفر) ولم متصر (ان دال المعزم الامور) أى الذيل مسه فنف كاحدف ف تولهم المسين منوان بدرام العلميه (وس يضلل الله فاله من ولى من بعده ) من ناصر شولاه من بعد خد لان الله اياه (وترى الطالمين لمارأوا العداب) حنارويه فذكر بالفظ الماضي تحقيقا (يقولون هـ ل الى مردمن سيمل) أي الى رجعة الى الدنيا (وتراهم يعرضون عليها)على النارويدل عليها العذاب (خاشعنمن الذل) متدالمن متقاصر بن ممايليتهم منااذل إنظرون منظرف خنى") أى يسدى نطرهم الى النارمن تيريك لاحفائه مضعف كالمصور خلوالي السيف (وقال الدين آمنواان الحاسرين الذي حسروا أنفسهم وأهليهم) بالنعريض للعداب المخلد (وم القعة) ظرف المسروا والقول فىالديا أولقال أى يقولون ادا رأوهم على تلك الحال (ألاان الظالمن فى عداب مقيم) عام كالرمهم أو تصديق من الله لهــم (وما كان لهم من أوليا وينصرونهمن دون الله ومن يضل لالله هالمن سيل) الىالهدى أوالعباة (استميبوالربكممن فلأن أنى يوم لامر دله من الله) لايرد والله بعدماحكم به ومن صله لمرد

« انَّ السفيه إذا لم يسمم أمور » وقوله مُ عقب وصفهم مفعول عقب قوله ومن اسيئة الجالات المراديد لفغله وقوله الاتسا ومتعلق وصفهم والمنع الخمتعلق بعقب فان المتصروع المجاوزا لمستخير بقوله وجرا مسينة الخ ان الانتصار المحمود مالا يتعسدي آلحسدود (فوله وسمى الثانية سينة للازدواج) أي المشاكلة بان لوجه تسمية كلمن الاصلية للبغى وجزائها وهو الانتصار سيئة مع ان الجزاء لير بسيئة فنفسهافا ماأن يكون تسممة الحزاء سئية للمشاكلة أوهما على حقيقتهما لغة لانكلام بهمايسومن نزلت به وكون المراد بالاولى ما يقابل الحسنة لا ينافى الوجه الثاني كاقبل (قو أصينه وبين عدقه) اشارة الاأن المرادهنا بالاصلاح اصلاح ماسنه وبين عبد ومبالاغضاء عياصد رسنه فككون من تتب ةالعفو و يكون كقوله فاذا الذي بينك وبينسم عداوة كانه ولي حيم والمقصودمن الآية المتحر يض على العفو وقسد عرفت المتوفيق بينه وببن الاتصارتم الفا المقصيل المحمل المسابق وتعلىل ماقهم من حسن تعليل الانتقام بان تركه أحسب ولن التصر بان لقوامهم منصرون بدل على عظم الموعود حيث بعله حقاعلى العظم الكريم (قول المبتدنين بالسيئة والمتجا وزين فى الانتقام) اشارة الى دفع ما يتوهم بن انه كان الظاهر أن يقال ان الله يحب المحسنين أوالمقسطين بان هذا انسب إذا لمقصودمنه الحتعل العفولات الجازى اذا زادوعجا وزحقه كان ظالما والمساواة منكل الوجوممتعذرة أوستعسرة ولمافيدن الاعاءالى أن مشاغة القبيع قبع وماهوعلى صورته لايحب واذا قال سنة مملها فهومت علق بقوله وجرا مستمال وقوله فن عني الخ اعتراض ولا يأماه الفاء كاصرح به التعاقفلا اعتراض عليه وفاعل فعلم المروين عده فقد بر (قو لد بعد مأظل) البنا العبهول اشارة الحائن المصدومضاف فمعوله أومصد والمني للمقعول ومن التصرمعطوف على من عني وصد وباللام لانه محل ومظلة للاغ وقوله يبتدؤنهم الخفهوظلم خاص بما تقدم فاوقال أويز يدون في الا تتقمام كان أولى وقولة أويطلبون الخ تف يرفع الامر العام الشامل لما يقتضيه المقام والدغي فيقوفه ينغون التكم أوالفساد أوالتسلط والقهركام وقوله على ظلهم و بغيهم أخود من تعلقه على اسم الاشارة (قو له تعالى ولن صعرا وغفر كروا هقنا ملياتعفو وترغساف والسيرهناهو الاصلاح المتندم فقدم هناو عبرعت مالصيرلانه من شأن أولى العزم واشباعة الى أن المعفو الحسود مانشاعن التعمل لاعن العجزومن موصولة أوشرطية واللام القييم واكتني بجوابه عن جواب الشرط وعزم الامور الامور المعزومة المقطوعة أوالعبازمة السادقية وقدهم يسأنه فحسورة لقمان وقولمة كان ذلك منسه الخ الانابله خيرفلا يدمن تقدرا لعائدوذلك اشادة الما الصعوا لمغفرة وكونه مغنياعن العائدلان المراد صبره أوذلك وابط والاشارة لمن يتقدير من ذوى عزم الامورتكلف وفوله من بعد خذلان الله اياه بعني الضمرف بعد ملته يتقدر مضاف فيه أى خذلانه وقبل اله اشارة الى اللذلان المفهوم من يضل لانه بمعنى يحذل والأول أوفق عذهب أهل المتى ﴿ وَهُو لِهِ اللَّهِ رجعة المالدنيا) اشادة الحان مردمصد وميي وتنكره وتنكر البيل للسائغة ويجوز أن يكون المعني الى رد العداب وسنعموا باله مفعول مان الترى أوسال (قو إلى مسدلين) سان المرادوقو امنقادين الخ اشلاة اليأن من سيسة متعلقة بخاشعين وهو وماقيله و بعيده أحوال مترادفة أومتداخلة أوأحدها مفعولترى وقولة يتدئ يشيرالى أنتمن السدائية ويجوزان تكون بعني الباء وطرف مصدر طرف اذا حراعينه ومنه طرفة العن واذافسره بحريك الاجفان وضعيف تف يرطني وقوله كالمسبود هوا المتول صبراوهومن يقتل فعير حرب فيقدم القثل موثقافهو ينظر لسيقيس بضرب عنقبه فتلر ايسارته وهكذا تظرمالا يعب وهومن المسم بعني الحس لحسه واقصاللقسل (قو لدان الحاسرين) أي الكامل خسراتهم فيفيدا لمل وتوله بالتعريض الخسان لخسران الانفس والآهل وقدم فيسه فحال مروجسه آخر وقوله أولقال فيكون بمعنى المستقبل والبه أشار بقوله أى يقولون الجولالس فيسمنتأشل وقوله المالهدى الخوقيل المرادمالمس عجة (قوله ومن صلة لمرد) قدمر يحقيقه وانه مبنى على الغسة ذكرها النصاة قال أبن مالك في التسهيل وقديعًا مل الشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه وهل هومعرب أملا

besturdubooks.wordpress.com

وفل من أن أى من الما من الما من (اوساد الما من (اوساد الما من الما من (اوساد الما من الما من (اوساد الما من ا

لأوجهلينا نهحيننذحتي يقال المراد التعلق المعنوي وهواستثناف فيحواب سؤال تقدره من ذلك أوحال من الضمير في انظرف الواقع خبرا لم أوم على الني إن قبل به أو بما دل علمه مرأن تصويره للمعنى لا يلائمه قو لدوقيل الحز) حرضه لانه خلاف المتسادرمن اللفظ والمعنى وهومع ذلك قليسل الفسائدة ومن قال أماد للفسل الليس فلابر دعلسه أتأرشه المتعلق العساسل بعسد الفاعل ووصفه فلا يعسقه ثله بمساهو فيمحله فصلامضرا بجسسا لعرسة وقدحوزأن يكون صفة يوم وهورك لمثمعنى وقوله لايمكن رده السارة لى أن لامرة للمعننذ المراد استصالة رده ف الفسه لما أراده آبته (قو له سلم) مصدر سمى أواسم مكان ففة يفتيرالف وكسرهاوالم ادمالفة المهرب أوالملاذمن قولهم فترالبه اذاذهب فن قال الاولى تفسيره الملاذتم يأت يشئ وقولها نكارفه ومصدرس الافعىال على غيرالقياس وقوله لانه الخراشارة الى أتأنى الانكارالم ادمنه اندوان وقع عنزلة المدملظهوره وشهادة أعضا لدفلا ينافى قوله حكا يدعنهم والقدر شا ما كاستركن أرمو ماعتبارتعدد الاحوال والمواقف قو إدرنسا أومحاسما) جع فسورة النساء لمتهمه وقولهان علىك الاالمسلاغ أي لاالمفغلا فالمطيير اضآفي فلأحاجبة الى أن يقال الهمان ألسف (قولهأرادبالانسان الحنس) الشامل العسع وهوحيث بجعني الاتاسي والساس ولذاجع ضيره في قوله وآن تصبه وعدما أفرده رعامة للفظه في قوله فرح بها والي هذا أشار بقوكة لفو الوزك لتعبيم الخ ولس المرادما لمنب هنا الاستغراق كانوهم وان كانوا يطلقون الجنس وريدون بمذلك لات ماذكر ليس سألما المسعوا المتسمة فقط كافحة فالمرادهنا والجعمة لاتتوقف على الاستغراق لاالعهد كاقسل ات لتعريف في الانسان الاوّل للعهدوفي الشاني للبنس وتفسيله في شروح الكشاف وأواد بالسبينة المشينة التي تسوءهم وقوله بلمغ الكفران أي سالغ فيه والمسالغة من صيغة فعول وهومن كفران التعمة لامن الكفرنقيض الابميان وقوله رأساأى من أصلها وقوله ولم تنأشل سمها جله حالية وسها ح المشاواليه بقوله قدمت أيديهم ولذا ليسنداليه كافي أذقنا وهوأ حسن من قوله لا يأمل فلس أظهرمنه هنا كاقبل (قوله وهذاوان اختص الجرمن الخ) الاشارة الى الفرح والاصابة عاقد مو كامر أنه مختص الجرمعة لاناصآ يتغدهم قدتكون لرفع الدرجات وغوه وقبل الاشارة الى الكفران البلسغ وقيل انتفسر فوح يبطر كاحرف سورة الروم فالاشارة الى المذكور من الفرح والكفروان فسر يجعنبا المعروف فالاشارة المحالك كفران إذائفو حليس حال المحرمين اذقد يكون شكوا أواضطراوا والانسب بكلامه المسابق ماقلناه (قو له وجازاسناده الى الجنس لغلبهم) يعنى ان اصابة السينة عاقد مت أيديهم انعاقسن من المحرمين فالمراد بالانسان الحنس الصالح للسكل والمعض فأذا فأم الدلسل على ارادة المعض تعين وقسد فال السلف ان الاضافة في غيرهم للعوض المرق ولهذهب الرمخشيري الى أنَّ الملام للعهب وحمل قوله فانَّ لانسيان كفورالعنب المطلق لتكون تعلىلالاء تمديطريق الاولى ومطايقيا لمباجأ في مواضع عسديدتمن القرآن ولادأس بأن تجعل الاشارة الى السالف فانه للجنس أيضا ويكون من وضع المله رموضع المضعروهو وليلو أفقته للقاعدة الممهدة في الاصول كالرئضاه في الكشف وقبل انهمن وضع المضمرموضع المظهرفهو للعهدقه بماوالطسى انماوهم من قوله ان هذا الجنس موسوم الخ وهوائمنا أرادا نهلنا أنى ناسما لجنس ف موضع الضبر وانكان للعهددل على ذلك فليتأشل وقمل الانسان الثانى معهود والاؤل المراديه الجنس موضوع موضع الضرير وليس هناقر ينةعلى أث المراديه المجرمون خاصة كأفى الاقول لايقبال كفوراً ول دلى علىه لاناتقول هوحكم والقرينة يجبأن تكون شسأ آخر يخص به وهومعني قولهم قبود المحمول لاتكون فيداللموضوع نع فيودا لحكم قد تكون قريبة والكلام بعد محل نظرفقد علت أن فسه احتمالات فضلان اللام فيهماللينس وفسل فيهما للعهدأ وعلى العكس وسديث الفلية المذكورا شارة الى أن فعه يحازا عقلبا بأن أسنداني المنس حال أغلب افراده للابسة الاغلسة أولغو بابأن جعل أغلب الافراد عن الحنس

لغلبة سمعلى غيرهم فالظاهرأن اللام فبهسما للعنس وقيسل المرادأن الاولى للبنس والنائية للعهدوا لمعهود الجنس فلاتناني منهما وفي الكشاف ان الاولى للعهدوهم المحرمون فقر ينة قوله بمباقد مت أيديهم فلأتَّجَّهُ في فسموه وأحسن الأأن فى القرية ضعفا الحلوا ريد بالجرم سنند العاصي لايصم ال الانسان كذورالا تحوَّذُوانَ أُريدَالكَافِرِفَالقَرْ سَهُ لاندل علىه لوقو ع السِيَّة في المؤمن فقد بر (قُولِه وتصدير الشرطية لَ إِن مُعنى كُونه مُقضيا بالذات أنه لس مالتبعية والعَرض وليس المراد أنه هو الاصل بك ان بعض ما يتضمن الخيرالكثيرة ديستنبغ شراقليلا نترك خيركثيرلشر قليل شركثير فالمقصو دمنه الخيرمع أنه من حيث هو أصادرعنه خبرفهوالمترعن الفعشاء ولأبيحرى فىملكه الامايشاء ولذا كان فعل الآولى ماضيامسندا مؤكدابنا والثانية مضارعام اقدمت أبديهم وأتماقراه ادامه الشر فقدمر بوجيه وقوله وأقامة علا الجزامقامه أى مقام الجزاء وهوما أشار السم يقوله نسي النعمة وتذكر البلية وعظمها وقوله وضع الظاعراخ الثارة الى أخسما يمعني واحدليرسط المشرط بالخزاء لكنه لايثافي العسموم وليست صريحة في عدم نغارتعر يفهما كالوهم فاوقيل الهلميدل صريحاوا سداء على أن الكفران صفة الانسان صح (قوله فله أن يقسم الخ) اشادة الوجه تعقيبه لماقبله بأنه لماذكر اذا قته الرحة واصابته بضدها أتبعيه بأنه المالك للمورسوذات كلهافله أن يقسم النعسمة والبلاء كايشاه بحكمته لا كاشاه مسواه مواء وضعا النارة الى أن اذا قة الرحة ليست الفرح بل الشكر مولها واصابه الحنة اليست الجزع بل الرجوع الى مجليها و بى عليه ما بعده (قو له من غراروم) أى وجوب عليه وهو تفسيرا قوله بشاء اذما هو بالمشيئة لايكون كذلك كاأن المشيئة مرجحة كه فلايصل المه اعتراض فأنه لايسئل عمايفعل وقوله أور وجهم الضمر الاولادوما يعبده حال منه أومفعول ان ان ضمن معنى التصيير بعنى يجعل أولاد من يشاءذ كورا واناثا من دوجين كا بفر دبعضهم بالذكور وبعضهم بالاماث ويجعل بعضهم لاأولادله أصلا (قو له بدل من يخلق) أيعى يهب الحبدل من يخلق و يحوز كونه استثنافاً أو بيانا وفي بعض النسم هنا تقديم وتأخروا لمعنى ظاهر وقوله لانهاأ كثرو بن حكمة أكثر يتهابقوله لتكثيرا لنسل فلذا جازتعد دالزوجات والتسرى عابرا دمنها ولولم تكن أكثرم تأت ذلك فهي من حذا الوجه أنسب الخلق فلذا قدّمت لما أريد بالموقيل المراد انها أظهر فاستصفت التقديم كايقسدم الاعمعلي الاخص ولولاماذ كرمن المنكنة كأن المساستقدم الذكوراشرفهم وتقديهم في الوجود وهذا شروع في بان مافي النظيمين التقيديم والتأخير والتعريف والتشكر (قولهوالاماتكذلا)أي تعلقت بهامشيته تعالى لانه خلقها كايشا وون مشيتهم اذهم اذاخلوا وطباعهم لايشاؤن الاالذكور فسكانت أنسب بالمقام ومنبه للاحتمام والاحتمام قديسيسكون مما فتنسبه الذات وقد مكون بما يقتضبه المقام والسياق كاهنا وهذاأ يضامح سل قوله أولان الكلام ف السيلاء الخ المنكن عمط النظر يحتلف فيه ولم ردبه خدا مناسبية القرب فقط بل مناسبية السيباق لان المقصود المكاوكفرهم وذكر حديث الملك لتأكسه مكام وهوفي حال المدلاء دون الرخاء فلأردأن الرحمة المذكورة أيضانعمة تناسب تقديم الذكور "(قوله أو تماسب قلوب آنائهن ) لماق تقديمهن من التنمر ف بأنهن سب للكشرمخلوقاته فلا يحووا لحزن من ولادتهن وكسكراهتهن كانشاهدمن بعض وقال الثعالي انه اشارة الى مافى تقـــدم ولا دتهنّ من الين حتى انّ أوّل، ولودذكر بكون مشؤما فيقولون فيكر بكرين وقوله واذلك أى لرعاية الفواصل ولونكر لنصب فلموافق قوله كفور (قول، أو فمسرا لتأخير بالتعر بفسلماني التذكيرمن أيهام التعقيروني التعريف من التنويه بذكرهم لاشعاره انهم لشقة محبتهم لهم همنصب خواطرهم فكانه قمل يهب لكم أولتك الدرسان الاعلام المعهودين في الادهان وقوله وتغييرا لعاطف الخ ادعطف بأودون غيره والمشترك بين القسمين الاولين هو ألانفراد بأحداله ينفين سوا انعددا ولاوهدا مقابله لانه الجع منهما فالواعلف بالواوتوهم أنه قسم لكل من القسمين دون المشترك عنهسما وفي مض النسيخ الثاني بدل النالث والمراد العطف الثاني أوالقسم الثاني والاولى أزلى وقوله

وتعليرالنهطيةالاولىبأذاوالنا ينسقبان ب المادة النعمة عنفة من سين الماءة وا عامة وا عامة وا عامة من سين المادة الماد علة المنزاء مقامه ووضع الطاهر موضع المضمر في الثانية للدلالة على ان هذا الكنس وسوم معران النعمة (تعملان المعوان والأرض ) معمران النعمة (تعملان المعان والأرض ) فلهأن بقسم النعسة واللب يحت بشاء وخلتها فسأه يهبهان يشاءآنا فالاعام يسلن في والذكور) من عدر وم وعدال اعداد وأوروجهم ذكرانا والأناو يجعل من يشاء عقيما) بال من تعلق بدل المعص والمعنى يعمل المحال العباد في الاولاد يحمله على مقسمى المشتنفي سألعض أتماصنفا وأعداس ذكر أرأني أوالمنفعن معاويعقم آعر بنولعل معدم الانات لانها الماليك الدلان مساؤ الاستلالة على أن الواقع ما تعاقبه من منة الله لاستنة الاندان والامان كذلك أولات الكادم في البلاموالعرب تعدهن بلاء أوتمليب قلوب آفاعي أوالمسانط عملى الله واصل ولذال عرف الذكوراً وللمبر التأخيرتغيرالعاطف فيالناك

ولم يحتج المخ جواب عن سؤال مفدّووهوأنّا ارابع قسم أيضا للمشتراء بعن ماقبله وهوهمة النسل مطانق قترك فسه ذلك لظهوره اذهو عدم ذلك فهوغسر محتاج التنسيم ﴿ قُو لَهُ بَحَكُمَةُ وَاخْسَارَ ﴾ الفونشم مرتب فالحكمة لعله بالانسماء ومافيها من المالخ والاختساد لقدرته على انتعاد ملريد وقوله وماسيرله كىلاشروهو بمايقع على الواحدو نهره ولذالم يقل لواحسد من الدشر كافي الكشياف وكان تاتموما كأن كذاله استعمالات فمكون بعنى مالاق وحسن و يعنى ماصع وأمكن ( قو له كلاما خفيا يدرك بسرعة الخ ) أصل معنى الوحى كافصله الراغب في مفرداته الاشارة السريعة يقال أمروحي أي سربع فسكون ولل الكلام على سدل الرمن والتعريض ونحوه ثم اختص في عرف اللغة بالامر الالهي الملتي الى الابياء عليهم الملاة والمسلام الذي يكون على وجوم مختلفة كاأشيرالسمه في هذه الا ته فقوله كلاماخضا تف لقوله وحما واشارة الى أنَّ المراديه هذا الكلام اللي المدول بسرعة قالاستثنا متصل وقد قبل اله منقطع وقوله لانه أى الوسى تثميل المراديه تصوير المعيني ونقشه في ذهن المسامع وليس مشل كلامناحتي محتاج الىصوت وترتب حروف فسكون خفماسر يعاولانعدف بمكاثشاهه هق كلامنا النفسي فهو تعلى لفنفاء مع السرعة لاللاوّل فقط وقوله في ذاته أي في أقسه وحقيقته اشارة الى أنه لسريا آلة اللسان حتى يحتلج لما ذكر ( قو ألدوهو ) أى الوحى أو التمثيل أمريع ذا فليست مافيه زائدة الاولى تركهما والمراد مالمنافع بمزنة ألقعول الخاطب من اللهدون واسطة كاوردفي حديث المعراج وفرض الملاقف اذخاطيه الله يكلام سعومنه على وجعلا بعلم كتهه الاالقه وما وعدمه من أنه يكلم أهل الحنة شفا هلا ذا تحلى لهبه على ماورد ف الا كَانْ وأحاديث الرؤية وهـ خانوطت خاسساني من أنَّ الاكية تدلُّ على حواز الرؤية ( قو له والمهتف به كالتفق لموسى الخ) هومن قولهم هتف به هاتف وهومن بسمع صوته ولابرى شخصه كاوقع لموسى علىه الصلاة والسلام أذسمع بداءاتله أمن مسع الجهات كامر في سورة طه وكان الظاهر الهتوف ولانه لايعرف مثله في اللغة ( قو إله لكن علف قوله أومن ورا مجاب على عضم ) وفي نسخة وجعمل الزمخشري التكلم ثلاثه أقسام الوحي وفسره بالالقاء والقهدف في القلب سواء كان يقفلة أومناما وهوأعة من الالهبام وأستشهد على أنه ورديم لذا المعيني بيت عسد وأرادا لوحي من الله بلاواسطة وقال في الكشف بعدماسا في كلام المصنف أنَّ قوله وما كان لدنه على التعمير بقِتضي الحصر توجمه لايخص التكليم بالانبدا عليهم الصلاة والسلام ويدخل فيمه خطاب مريم وما كأنس أتم موسى ومايقع للملهم من من هده الامته وغيرهم فعل الوسى على مادهب السم الرمخشري أولى ثم قال الهيازم المستنفأن لأيكون ماوقع من وراءا لحباب وحبا لاأنه يخسسه لانه تطيرقوال ماكان لأأن تنبج الاعلى المساكين وزيدنع يحتل أنبكون ويدداخلافهم على نحوملا تكتموجير بل وهذا بضرا المصنف لاقتصائه فاكهة وتخل ورمان على مذهب أي حنيفة يعني أن عطف بعض أفرا دالخنس على دامّالعار ربيته أولتزول درجته حتى كا نه لايستمي ذاك ألامم وما نحن قيه من القسل الثاني انتهى ( أقول ) الذي ذهب اليه الزيخ شرى أن المراد الوسى مايلتي في القلب يقتلة أومنا مليدون كلام وما يضابله الكلام يدون واسسطة أوبها فيصوا لمصر شاعلى مذهبه في الكار الرؤية والذي ذهب المه المصنف أنّ المراد بالوحى المكلام الذي السريع وبقر ينةمقا بلته بمابعده اختص بالمشافهة وهوأعلى أقسام الوسى ولايرد علسه ماأورده في الكشف لانه بالتنصيص المذكوروالتقييد المأخوذ من التقابل صارمغاير المابعده وليسمن شئ من الفسلىن حتى يذهب الى الترق أو التسدلى لانه لا يعطف بأو بل بالوا وكالايحنى ولزوم ان لا يكون لواقع من ورا والحلب وحماغ برمسالانه ان أراد أنه لا بكون وحما مطلقا فغير صيح لان قوله بعدم فيوسى ماذته قر بنة على أنَّ المراد بالوسَّى المسابق وجي مخصوص كالذي بعده وان أراد أنه لأبكون من الوجي الخصوص السابق فلايضره لانه عين ماعناه فع الحصر على ماذهب المعالم منف عرظاهر الابعد ملاحظة أنه مخصوص

عما كان بالمكلام ولذا فسرمه فتدبر ( قوله فالا يدليل على جوا دالرؤ ية لاعلى امتناعها) كاذهب المداز يخشرى كغيره بمن أنكرالرؤية واستدل بهذه الآية المسرتكامه تعالى لاسرف الثلاثة فالجالم ره من يكلمه في وقت الكلام لم ره في غيره بالطريق الاولى وإذا لم يره هو أصلا لم يره غسيره اذلاعا ثل الفسك وقدأحب عنسه في الاصول؛ له يحتمل أن يكون المراد حصر التكام في الدنيا في هـنـده المثلاثة أونقول يجوزأن تغمارؤيه حال التكام وحيا اذالوحى كلام بسرعة وهولا بنافى الرؤية فلادليل فيه على مأذكر وهوتفر يتع على جعلديم المشانه به فيكون صادناعلى مامعسه رؤية كاهو حال المشافه غالبا وعلى غسيره والذى ارتصاه في الكشف اله لا ينفع مذكر الرؤية ولامشتها وهوالظا هرولدا جعلها المصنف دليل الجواز دون الوقوع ردّا على الزيخ نسرى" ( قوله وقبل المرادية الالهام والالقا • في الروع) بينهم الرا • وهو القلب والضيرأى المراديالوج هناالالهام وهوماا رتضاء الزمخشري كاقزرناه سابقا لأنه يطلق عليه الوحي في كلام العرب ومرضه الصنف رجه الله لانه خلاف الظاهر اذلا يقال لمن ألهدمه الله اله تحكم الاعجازا فلاركون الاستننا متصلا ولادلمل فدمعلى جوازالر ؤية حننذرفي دلالته على امتناعها مأمز وقوله أوالوحي الخ أى المراديالوجي معناه آلمة مارف وهوما أنزل الله به الملائكة على رسيله وهــذا وان كان متبادرامن الوجي لكنه وأماه قوله أو رسل رسولا وإذا أقله على هذا بأن المراد مالرسول النبي المرسل لامته والرسول وأنشاع فيملكنه بعيدجداً (قوله ووحيابها عطف عليه منتصب بالمعدد) أى وأن يكلمه اسم كان وابشرخبره او وحيامصد ولانه نوع من الكلام أو شفد رالا كلام وى والاستنتاء مفرغ من أعم المسادر وقوله لانتمن وراء الخ وصفة المسدرساتة مسدم وهذا أولى من تقدير اسماع كافى الكشاف وقوله والارسال وعسن الكلام بحسب الماكلانه قوله للمرسل أرسلتك الىكذ أبكذا وهو توجه لعطف معلى مصدر بكامة وعلى ما استثنى منه ( قوله و يجوزان بكون وحيا الخ) يعنى انهذه الثلاثة من المصدوين والفلرف أحوال على وضع المصدر موضع اسم الفاعل أي موسيا ومرسلا ومسمعاأ ومكاما من وراءحياب وقبل اله شقد رفعل هوا لحال فى الحقيقة واعترض بأن وقوع المصدو حالاغيرمقيس وبأنه ممصر حوابأن الفعل مع أن معرفة لانه يتأو بلمصدرمضاف داعما وشرط الحمال التنكيروقدمنع سيبويه من وقوع أن مع الفعل عالا ولا يخني اله وان كال خلاف القياس فالقرآن يقاس عليه ولايلزم أن يقاس على غيره مع أنَّ المبردرجه الله فاسه وكني بهجية وأمَّا حديث التعريف وان اشتهر أ ففيه كلام لانه غيرمطرد وفى شرح التسهيل انه قد يكون نكرة أينها ألاترا هم فسروا أن يفترى بمفترى وقال الزجني في الخاطر بالنانه عرضه على أي على فاستعسنه وعلى تسلمه فالممرفة قد تكون حالالكونها في معنى النكرة كابؤول وحده بمنفرد الكنه قياس مع الغارق لمافيه من التعسف لتأويل أن مع الفعل عصدرمضاف ثم تأويل المضاف شكرة وفعماذكر ناماً ولاقصر للمسافة (فع له وقرأ نافع الخ) فالفعلان أمرفوعان ولداشكن بالموحى لنقسل الضمةعلى حرف العاه ووجهوا قرآءته بأنهعلى اضمارمبتدا أيهو رسل أوهومه طوف على وسما أوعلى ما يتعلق به من وراء أي يسقم من وراء حماب رقال السعدر حمد الله أن التوحيه الثاني ومانعده طأهروه وعطف الجلة الفعلمة الحيالية على الحيال المفردة وأمااضمار المستدا فان حل على هذا وتنقدر المبتد الغووان أريد أنها مستأنفة فلابقلهر ما يعطف على موى ما كان ليشرالخ وليس يحسن الانتظام وفيه نظر (قو أي يفعل ما تقتضيه حكمته الز) بيان لارتباطه بمباذيل به ومعنى قوله وكذلا مثل الوحي المشهور للغبر أومنسل مافي همذه السورة أوالأشارة لمابعك مده كامر وقوله يعني أى الروح فهى استعارة أومجازم سل لمافعه من الهداية والعلم الذي هو كالحياة في قول المصنف تحيا استعارةأيضا وقولهوالمعني أرسانياه الملانالوجي يعني آذا أريدنالروح جبريل فأوحينا مضمن معسني أوهى مستأنفة (قولدأى تبل الوحى) يعنى انّ المضيّ بالنسبة الى زمان الوحى والم كأن ظاهره

فالآية دليسل على حواز الروية لاعلى فالآية دليسل على حواز الروية لاعلى استاعها وقسل المرادية الاالهام والالقاء فى الروع أو الوحى المترك به الملان الى الرسال فيكون الرادية وله (أورسل رولاف وي بالنه مايشاء) أو رسل المعندا فسلغ وسمه عماأمره وعلى الاول المراد بالرسول الملك الموسى الحالوسيل ووسسأ بمأعطف عليه منتصب طالعدد لان من ووا ، جراب صف تكاذم فعر زوف والارسال نوع من الكلام ويجوزأن كون وحيا وأن رسسل معددين ومن ورامعاب الرفا وتعت م والا وقرأ نافع أو يرسل برفع الآدم (اله معن (ملم) بفي النافية (ملم) يفعل عن صفات الخالفية (ملم) عن صفات الخالفية مانقضه علمه فبكلم أن توسط ونارة بغسر وسطالناعانا والمامن وراء هباب (وكذلك أوحيدا الدك روحاس أمرا) يعنى مأأوحى المدوسماء روحالان القاوب عماء وقبل حبر بلوالمعني أرسلنا والدل بالوحى (ما كنت تدرى ما الكاب ولا الأيمان) أى قىل الوحى

أنه قبل الوجه لم يتصف الاعدان وهو غيرم ادلان الانبياء عليهم السلاة والسدلام قبل البعثة مؤمنون العصمتهم عن الكفر بلاخلاف وكون المقصودنني ألجموع بأماه اعادة لافاذا قسل ان الايمان يكون ععنى التصديق الجزدو بكون اسعالجموع التصديق والاقرآدوأ لاعبال التى لاسبيل الى درايتها منغر سمع فهومركب والمركب مننني مانتفا بعض أجزائه والايميان مستعمل فيالسيان الشرع بهذا المعنى كآفى فوله وماكان اظه ليضبع أي النكم فلذاعبر شدرى دون أن بضال لم تكن مؤمنا ومعرفة الاعمال المعتقبها انماتكون بالسمع للشرانع فاذانى عنسه ذلك لزمنني كونه متعب دابشر يعة من شرائع غسره من الإبهاء السابقين وسقط ماقبل ان الاية لاتدل على ذلك فأنه اذ الهدرشرعا كيف يتعب ديه فحاقس أ عدم الدراية لايارمه عدم التعبد بلسقوط الاثم ان لم يكن تقصيرا لاوجعه وقولة قبل الوحى أى قبل كويه نسابقرينة مايليه ولايلزم مخيالفة ماأجعواعليه من عصمة الانسامين الكفرمطلقا كانوهم ( قوله وقيل المرادهوالايمان بمالاطريق السمالاالسمع) هــذاهوماارتضاه البغوى حيث فسرالايمكن بشرائع الايمان ومعالمه لذلا يلزمه مامر من عدم ايمان النبي قبل المهمة وقدعرف أنه مند م يغيرهمذا الطريق كامرولا يازمه نغي الاسان عن لا يومل الطاعات والاعمال كامر ومن ظن انه لا بدّ في داع مامر من الذهاب الىهذا القيل فآل ان هذا انقول هوالحق ولم يتفطن الى أنه بلزمه اطلاق الايمان على آلاعمال وحدها وهوخلاف العروف ومنخلاف الظاهرماقيل ان المرادما كنت تدرى في ال العافولية وكذاماقيل انماااثانية استفهامية (قوله أى الروح) بمعسى الوجى ووقع فى نسيخة عطف الكتاب بالواوعلى أنه تف مرااروح وله وجه ورجوعه الاعمان أقرب وقوله بالتوفيق الخ كان الطاهر تقديمه ليكون تفسير التوله بهدى بدمن نشاء من عبادنا وقوله مارتفاع الوسايط بعني يوم الفيامة فصيغة المضارع على فأاهرها منالاستقبال وقبل انهاللا سنراروالاظهرالاقل والحديث المذكورموضوع تمت السورة بحمدالله والصلاةعلى بيهوآ له رصحبه

## (سورة الرخف)

## ﴿ بِسِم الله الرحم الرحيم ﴾

(قوله مكدة) بالاجاع الاالا "به المدكورة فقيل زات بالمدية وقبل زات بالسما في المعراج وسسأ في المكلام عليه في تفسيرها وآياتها تسع وغانون وقبل غان وغانون والاختسلاف في قوله وهومه بن (قوله أقسم بالقرآن الخ) اشارة الى أن المراد بالمكاب هذا القرآن الماجيعية أوجده الصادق بكله و بعضه في دخل فيه هذه السورة أوالقرآن المن المناف في المساللة فيه لكنه بازمه حذف حرف المروا بقاء على ولم يحتج الى أن المراد به جنس الكتب المنزلة ولا المكتب المنزلة ولا المكتب المنزلة بالمنافع لان بهاصد أو ابد المعانى واقتماص شوارد العلوم كاذهب السه الامام ومن اقتسدى به لان ما من المنافع لان بهاصد أو ابد المعانى واقتماص شوارد العلوم كاذهب السه الامام ومن اقتسدى به وقدعة وامناد من الحسنات السديعية لما فيه من النبيه على أنه لاشي أعلى منه حق يقسم به عليه وأنه ابت نفسه من غيراحتماح الحرب المنافع المن أخر يشت وان كان القسم نفس الكاب والمقسم عامه عليه من كونه قرآ اعربا والم المناب ون الانتجاد وهورة عليه مف قولهم انه مفترى و مختلق (قوله من كوله قرآ باعربا والما المناب ون الانتجاد وهورة عليه مف قولهم انه مفترى و مختلق (قوله كافوله أولها المنام ومن اقتلاق المناب في قولها المنام و المقسم عامه عليه من كونه قرآ باعربا والما المناب ون الانتجاد وهورة عليه مف قولهم انه مفترى و مختلق (قوله من كونه قرآ باعربا والما والماله المناب والماله عليه مناب المناب في قوله المناب في المناب في قوله المناب في مناب في قوله المناب في مناب في قوله المناب في قوله المناب في المناب في المناب في قوله المناب في قوله المناب في المنا

وتناياله النهااغريض ، ولا ل يوم وبرق و سنض والعاح منورف بطاح \* هزه في الصباح روض أريض

وخطاب ناماله المهابك مرا لكاف للحدوية وهي مقدّم الثنايا والاغريض والغريض العلعو يقال لكل

وهودالماعلى أنه أوكن منه المراكل النبوقي المنافع المرافع الإلام المرافع المائع المرافع المائع المرافع المائع المرافع المرافع

\*(سورة الزخرف)\* \*(سورة الزخرف)\* مكة وقدل الأقوله واستلمن أرسلنا من الما آسانسع وتمانون

مكنة وفعل الاقولة ورسسورة كأون قبال دن دسانا وآنج المسعودة كأون قبال دن دساناة الرحن الرحس)\*

\* (بسم الله الرحن لوجي) (حم والكتاب المن المحملنا وقر أناء رسا) (حم والكتاب المن المحملة قرآ ناعر سا ودو أوسيرالقرآن على أنه جعله قرآ ناعر سا ودو من الدا أم لمناس القسم والمقسم علم وفنا الذا أم المناس الم

الىآخرها

أ بيض طرى ويطلق على البردو بصح ارادة كل منهاهنا ويوم جع يومة وهي حبسة تعسم لمن الفضة على هيئة الدرة قال النبريزي في شرحه وهذا أجود من القول بأنها جدع يو أم على يحقيف الهمزة لأنه قليل وهو بدل من لا " ل أو نعت له وقال منو ونظرا الى الجنس فشبه الثنا با بكل مماذ كركقوله

كانما بسم عن لولؤ \* منضد أو برد أوا ناح

والاربض من أوضت الارض اذا ذكت فهى أريضة وماذكره المسنف ته مالاز عشرى في أنّ جواب المسمة وله انم الخريض وقد قبل انّا بلواب قراه بعده في القصيدة

للكاونني غمارمن الاحتداث بأدرأ بهن أخوض

فيكون ماذكر استئنا فالسيان استعقاق الننايالان يقسم بها فلا يكون مم لفين فيه قال التبريرى في شرح ديوان أبي عَمَام سكا و ديم في استعصى وشق وتقل و تسكاموني كقول الفرزد ق ، و يعصرن السليط أقاريه والغمار جمع غرة كفمار وخرة وماهنا بنا على أن ماذكر جواب لقسم آخرة بله وهو قوله

وارتكاض الكرى بعيد لذ فى النو \* مغنونا ومالعيني غوض

وهوالذي ارتضاه شرّ احدودل عليه سيافكلامه فلا وجه للاعتراض عليه بماذكر (قو لهواءل اقسام الله الانساء الخ) بعني انَّ القسم في كالأم العرب لمَّا كيد المقسم عامه واثباته فيت وُقع في كلام دب العزة المعض محاوقاته يكون كمانى المقسم به ممايدل على المقسم عليمه نيقع فى كل كان بما يناسبه وقوله على المقسم علمه تنازعه الاستشهاد والدلالة وماقبل آن الكالمة غير صيحة لاوجه لهن تأمل مواقعه (قوله والقرآن من حسث اله معيزالة ) بيان لاندراج مانحن فسيه فيماذ كرممن أن القسيمين الله استشهاديما فى المقسم علمه من الدلالة على المقسم علمه اذا لمفسم به الفرآن وهو بمافيه من الاعمان يدل على أنه تعالى صوه ذكراعك المتكم الاشماله على منافع العباد وصلاح الدارين وقوله مبين طرق الهدى أشارة الى أنّ سبين يجوذأن بكون من المان المتعدى وقوله بين الحائد من اللازم والقرآن مبتدأ ومايدل الخضره وفي نسطة يدون ماوهي أصم وأظهر وقوله من حيث الخ عله لقوله بدل وبيان لوجه دلالته وكذلك بمعني مبين أو بين (قوله لنكى تفهموامعانيه) اشارة الى أنّ أعلمستعارة من الترجى المتعلل كامرتحة يقه في سورة البقرة ومانى تفسيره بالادادة ومعانيه اشارة الى مفعوله المقدر وقوله فإنه أصل الكتب أشارة الم أن أم عصى أصل والكتاب بمعنى الكتب ونعر يفه للعهدوا صالته لانها منقولة منه وقدم ترفيه وجه آخر في سورة الرعد وكسرالهمزة لاتباع المرأ والكاف فلاتكسرني عدم الوصل وقوله محفوطا الجهوا حدمهاني لدى وعند أذا أضف آلى الله وقوله في اكتب أي هوم ، فوغ عليها وقوله ذوحكمة فهوفعيل من الثلاثي وهو حكماذأصارذاحكمة واذا كأنبعني المحكمفهومن المزيدوفيه كالاممز بسطه أوالاسنادمجسازي أي حكم صاحبه أوحاكم على الكتب كانضدم أيضا وتوله لاينسضه غيره بيان المعكم هنابجيث يكون صقة للفرآن كله (قوله واللام لاغنعه) لانها حرف اسدا الهالصدر فن حقة أن لا يعمل ما بعده فيما قبله لكها كافال ان هشام وغرملا كانت في الاصل داخلة على ان والاسل لات زيدا مام فكرهوا بوالى وفين يمعنى فأخروها ولذا مموها اللام المزحلقة والمزحلفة فأكنعون عن أصلها وعمل ماقبلها فعيا يعسدها يطلت مدارتها فيعوز تقديم افى حيزها عليها وتوله ولدينا بدل منه أى من قوله فى أم الكتاب لامن على كانوهم وقوله أوحال منه لانه صفة نكرة تقدمتها فتصبرحالامنه أوالمرادانها حال من ضميره المستقرف مواقاحعل مالامن الكتاب المضاف المه فوجه جوازه ان المضاف ف حكم الجز المصمة مقوطة ويجوران تكون مالا من أمَّ الكتاب ويجود حسكونها خبرمبد المقدَّروا بله لسان الحكم عليه بأنه على حكيم فهي مستأنفة لا محل له امن الاعراب ولا يجوزكون المطرف خبر الدخول اللام على غيره فأعرفه (قو إنه أخذوده) أي نطرده وسعده وهمدا تفسيرلم طوق اللفظ باعتبار معناه الحقيتي وقوله مجازمن قولهم الخاشارة الميأنه أاستمارة غثيلية فشبه حالمن لميذكره الفرآن والوجى وأءرض عنه بحال ابل غريبة وردت الماءمع ابل

قوله وهي حسبة المزع المقاسوس الموصة وله وهي حسبة المزع المقاس المؤلفة على أو الم

واملاقهالاشاء استهاديما الدلاة على القسم علمه والقرآن سن سنت ن مرق الهدى وما عناج البه انه محدوسین طرق الهدى وما عناج من العلمة أو بين للعرب مليل على أنه أو مالك مع كذلك (لعلكم تعقلون) لكر تفهموا معانه (وانه) على على الا وقدامة والكاني الصحال رفي أم الكاب) في اللوح المحفوظ فانه أصل الكسالهاوية وقريام الكاسالكم (لديا) محفوظاء ندنا عن الغيد (لديا) في النان في المسلمان في المان مريخ المريان المعلمة الله عالم المرية لانست عفره وهما خبرانلات وفيأتم لانست عفره وهما خبرانلات الكاسعلق واللام لاتنعما وطال ف ولد نادل م المال من أم الكاب (أفنطر عندم الذكر صفيط) افتذوده ونبعده عنكم عانون ولهم ضرب الغوادب besturdupooks.wordpress.com اضرب عناناله ويمطادقها . عال لمرقة ضربك السيف تونس الغرس والفاء للعطف عملى محسدوف أى أعرملكم فنضرب عنكم الذكر وصفعا مصدرين غير لفظه فانتصبة الذكرعنهم اعراض أو مفعول له أو حال عنى صاغين وأصله ان ولى الذئ مفيد عنق لل وقبل أنه يمعنى المانب فكون ظرفا ويؤيده أنه قوى صفعا فالغم وحسنط يعتمل أن بكون تعقب صفح بدي مفوج يعنى صاغين والمرادات كارأن يكون الاس على خلاف ماذكرس الزال كاب على لغتهم لفه موم (ان كنم قوماسرفين) أىلان كنتر وهوفى المقيقة على مقتضية لترك الاعراس عنهم وقوأ فافع وحسر والكسائية انطالكسطى الذاعلة شرطية يخرجة للمعقق يخرج المسكول استعمالا لهم وماقباها وليسل الجسزاء ووكم أوسلنا من عن في الأوالين وما بأجهم من عن الا سطانوا به پستمزون) نسسله الله سطانوا به پستمزون) نسسله الله علمه وساعن استراء قوسه (فأهلكاأشد مَهُم إلماً) أَى ن القوم المرف من لانه مرف اندطاب عنهم الى الرسول يخبراعنهم

أصحابه فنشربت وطردت عندي كما فبالمثل لاتنس ينهضرب غرائب الابل وقال الحجياح يهذدأهل العواق فيخطبة لدوالله لاضربنكم ضرب غرائب الابل واليه أشاوا لمستنف ويجوزأن يكون استعارة شعية (قوله قال طرفة) اسم شاعرمعروف وهو بفتح الطا والراء وبالقاء كاكاله أكثراً هـ ل اللغة وحكموا بأن أسكين والمخطأم شهوروقد نقل جوازه عن يعض أهل الادب أيضا ولسرهذا محمله والشاهد نسمه استمارة الضرب المنع كافى النظم الكريم وأضرب بفتح الماء وأصله اضربن نون التوكسد الخفيفة فذفت والطارق مآبأتي لسيلاوهو بدل اشتمال من الهموم والقونس منت شعوالناصية وهوعظم ناتي بن أذنى الفرس والمشجعة للمشاكلة أيضا وكون الفاع علفة على مقدر أحد المذهبين المشهورين فَهُ وَقَالُ الرَّا لِمُعَاجِبُ الْمُعَالِمُ السَّالَ مُنْ مَا فَعَلَمُ السَّالِعَدُهُا ﴿ قُو لِهُ وصفها مصدرٌ ﴿ لَنُصْرِبُ مَنْ غَيْرُ لفظه فهوم فعول مطلق على خسير قعدت جاوسا لانه يقال ضرب وأضرب عن كذاععنى أعرص والصغيم بمعتى لبنا المانب العقوفي معيى الاعراض أوهومتسوب عملي أنه مفعول له أوحال مؤول بصافحين عنسه بمغنى معرضين وصفيعة المعتق جاتبه وقوله ويؤيده أي يؤيد نصبه على الظرف والحاليسة قراعه في الشواذ يضم المسادوسكون الفاء فانعجع صفوح كصبوروصيرتم خفف فان جعمدل على أنه ليس بمصدر فيكون عالاأ وظرفالانه عدى الحانب ويحتمل أنه تأبيد لنصبه على الظرفية فقط وفى قوله يحتمل اشارة الى احتمال كويهمفردا بمعنى المفتوح كشذوشذ كافالة أنواليقاء رجه الله وقوله تحفيف صفح كرسيل بضمتن فخفف النكن (قو أيروالمراد) أى يقوله أفنضرب الخوقوله على خلاف ماذكر أى فى قوله المحطَّنا ، قرآ نا عرباقيا وقولهمن انزال كماب الخربان لمباذكر فالذكر الماعيني المذكور والقرآن فسقد وفعه مضاف أوهو على معناه المصدري (قو إن لان كنم الخ)علة الضرب وجلة وهوفى الحقيقة الخبطة حالية وضمرهوراجع لقولهان كنتم قومامسرفين باعساز لفظ ميعني أنه بحسب الظاهرعاة الضرب صفعاأى الاعراض وهو في الحفيقة على للزيم لاسرافهم لم يعرض عنهم بل أنزل عليهم كالام معز بلسانهم لينتم واعنه ويتركوه (قو له عرجة) بزنة اسر الفاعل من الاخراج والضيرف المعملة الشرطية المصدرة بان أوا كلمة ان لأنهآ في حكم المذكورلان ذلك يستعمل المشكول كأقررف العرسة من أنها تدخل على غوالمتحقق أوعلى المصقق المهم ومانه ولماكان اسرافه أحرامحققا وجهه سعاللز يخشرى بأنه مبنى على جعل المخاطب كانه مترقد في شوت الشرط شاك فيسه قصيدا الى نسته المحالج بل مارت كايه الاسراف لتصويره يصورة مايفرض لوحوب انتقائه وعدم صدوره من يعقل كاأشار المه وقوله استحها لاأى نسسة الى الحهل ومثله مامة تقريره فى قوله وان كنتر فى ديب وأتما كون الشيرط الاسراف فى المستقبل وعوليس بمستقى فلا يحتساح الى تأويله بماذ كرفقد ردِّياً في إن الداخلة على كان لا تقلمه للاستقبال عنداً كثر العداة ولدا قسل إن هنا عمني اذوأ بدبأنه قرئابه وأنه يدل على التعلىل فموافق قراءة الفتح معني ولوسلم فالظاهر من حال المسرف المصرعلي اسرافه بقاؤه على ماهوعلمه فكون محققاني المستقبل أيضاعلى القول بأنه يقلب كان كغيرها من الافعال (قوله وماقيلها دليل الحزام) المقدّروأتما كون الجله ف أويل الحال من غيرتقد برجزاء أي مفروضاا سرافكمعلى أندمن الكلام المنصف كاقبل فانعايت أتى على الفول بأن ان الوصلية تردفى كلامهم لدون الواووالذي تقررف العربية خلافه (قو أيرتعالى وكمأ رسلنا) الاكة ــــــــــــــــم مفعول وفي الاقران متعلق بأرساناأ وصفة ني وماياً تبهم للاستمرار والبطش شدّة الاخذ ونصبه على التميز وهو أحسن من كونه حالامن فاعل أهلكنا يثأ ويل باطش من وقوله نسلية لانه كإيقال البلية اذاعت طأبت ولمافيسهمن الوعداه والوعيدالهم كاسبأتي (قو إدمن القوم المسرفين) الفهمهم من السياق اذهم الخاطبون فعما مضى والذا قال لانه صرف الخطاب عنهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدارة المصرف اشارة الى التقيد التفاتا وقال الفاضل اليني أرادانه خاطمهم بقوله أفغضرب عنكم الذكراخ ثم النف الى وسول القه صلى الله عليه وسلم بقوله والتن سالم ما لخ وما منهما اعتراض وأيس صرف الخطاب والالتفات ف قوله سهاب

فأجلك تأشدمنهم كافلن الطيبي اذلاخطاب فيدالرسول صلى الله عليه وسلم فلا التفاث التهبي وأشار الشاوح المحقق بقوله وقيل هدذاليس من الالنفات في شئ الى ما فدم من الخلالانه يصدما خاطب المشيركين صرف المكلام عنهم الى الذي صلى الله عليه وسلم وأتى بهم في جلة من عمله الضعه مرافعا تب فني قوله بأتيه م التفات وأتماضه يرمنهم فطبريه على مقتضى الغاهراسبق المتعبر بالفيبة فيدفلا التفات فيدمن وجسه وأتمأ قوله والن سألتهم فن تلوين الخطاب والادبا بيسمويه النها تاأيضيا ويستكما فصل في شرح التلفيص فلاوجه للاعتراض على العليبي وسعه المله لان حرا ومعاذكرناه ثم ان حاذكرصر يعرف تن ضعومنهم للهسيفين لالملاولين كأقيل لانَّ المقصوديان حالهم بأنهم كالاوابن ف حالهم ولورجع للاوابن لم يكن ــــ أبالحالهم فنأمَّل (قو لهـ قصتهما لعجيبية ) نفسيرالمنل كأمر ووعدالرسول بمانضمنه قصص الانساء الذكورة من نصرتهم ووعيدهم لاهلاك المستهزئين بمسم كما جرى على الاقلين (قو لدامله) الضمير في أذكر في هـ فـ الآية الى آخر هامين الارمساف التي وقعت محكمة بالقول وهو دفع لماأ وردعليه من أنهبه لم يصفوه بهذه الاوصاف المتضمنية لقددته الساهرة وأتءمنه المبدأ والمعباد ونحوه بمبايشكرونه وأيضاه فبالايتأنى أن يكون مقوله ببهلقوله فانشرنا ولامقول الله لانهم المسؤلون ولقوله لمقوان فدفعه باختماركل من الشقيذ أتماعلي الاوللاعلى الشابي كابؤهم فانهمانما فألوا خلقهن الله كاورد في آمات أخر لكن الاسم اخليل وهوالله متضمن لهسذه الاومساف ومستلزم لهافكانهم لماقالوا اللهذكر واهذه الاومساف كلها ضمنا فحكاما لقعنهم بمايلزمه ومعناه وانام يقصدوه وأتماعلي الثانى فأشاراليه يقوله ويتعوز أن يكون أىمقولهم بعضه وهوالمذكور بقوله خلقهن العزيز العلم ثم اله تعالى استأنف وصف ذاته بميايعده وسترسا قاواحدا وحذف موصوف الذيمن كالامسه تعالى فحاء أوله على الفسة وآخره على التكارف قوله أنشرنا كافي قوله تعالى حكامة عن موسى لايضل ربي ولا نسبي الذي حعل الى أن قال فأخر جنا الآية وهذا ما اختاره في الانتصاف (قوله لازممقولهمأ ومادل علىماج بالا بلاغم قالوا المتفان تطراليه بعدالعلية غدلوة الذات ومأذكر من أواومه التي يدل عليها بطريق دلالة الالتزام المعروفة عندالبلغاء دون أهل المتزان وان نظر السه بقطع النظرعن ذلك فهوموضوع لذات الهاالالوهية والاتساف بجميع صيفاتها التى تلاحظ داخيله في الموضوع فه كالمشحصات في غير تعالى فهي دالة على ذلك إجالا بعار بق التضمن أوالا ول مبنى على أنّ مقولهم خلقهن الله فقط والشانى على أنه وقع ف مايدل علمه اجمالا والى هذين الاعتبارين أشار بقوله لازم مقولهم الخ خاقسل انسنهما عوما وخصوصا وجهما لاجتماعهما فاللازم المدين وافترا قهما فى لازم غرمدلول ومدلول غيرلازم وهذا اذاأ ريدا للزوم المراني والافلافرق سنهما لاوجمه وقوله أقسر مقامه بالطرالوجهين (قو إية تفريرا لالزام الحبة عليهم) في نني اله غيره وقده تعلى المعت وقوله تالوا الله أي خلفهن الله وقوله وهوآلذي الزجعلة عالمة والمضمريقه اسم الذات المجتمع لجسع صفات المكال فكانهم فالوامن صفتك كيت وكت وقدعرفت مفي قوله وبمجوزأن يكون وأن الضمرنسه راجع للتوصف كضمراها فلانفكيك فيدبنا عسلي أنه واجع اخواسخلقهن العزيز العلم وضعيراهاه اسعما بعده الى آخر الآية مع أنه مع القرينة لاصهرفيه ولافرق بسماذكره المسنف والزعشيرى كالوهبيروعمسيل مأذكر دجعوا لي الحيكاية مالمعني كَافَىٱلشَّرُوحِ(قُوَّ لِدَفْتُسْتَفُرُونَ فَيَهَا) امَّا بيان المءي المرادَّمَنه لانه وردفي عمل آخ بريدأنه مجياز مرسل ونشيعه بلسغ وقواه وقرأ الخ لمجعل قراءة الاستئرا صلالانه غسره طردولالاذم ولوعدت المواضع الذي خالف ما زعم المعترض اله دأ به لزادت على غيرها فكف مزعم أنه دأبه وقوله لكي المزفهو باظراني آلفعل الثاني وعسلي مابعده باظراء ولمساقيله ﴿ قُو أَيْجِعْدَادِينَعُمُ وَلايضُمُ ﴾ بالكلاينقص ولايزيدوهذا بحسب الاكثرالاغلب والافق ديضرولاينفع وقوله زال عنه التمامه وأحسن مماقى بعض النسم مال عنه الغاه وفي أخرى مال عنه الماه والمراد ظاهرو في بلدة ميسا استعارة مكنية أوتدسر عيسة وقولة بمعنى البلدا غزوقد مراه توجيد آخر وقبل في نكتة العدول الداشارة الى أن ضعفه بلغ الغياية وقوله

(ومنى شــل الاقلين) وسلَّف في الغرآن (ومنى شــل الاقلين) قعستهم العسة وفسه وعلاسول ووعسد لهم يمث لم ما مرى على الاقابن (ولتن سألم سم من خاق السموات والأرض ليقوان علقهن العسزية العليم) لعسله لازم مقولهم أومادل عليما عللا أفير عامه نغري الازام الحة عليم فكانهم فالوااقة فيمواضع أخر وهوالذى من مستعدماسرد من العسفات ويعوزان بكون مفولهم وما بعد استناف (الني على الكم الارض مهدا إفت قرون فيها وقرأ غسر الكوفسين مهاداللال (وجعلاكم أيماسياذ) نسانيم (لعاكم مندون) لكى توسدوا المعقاصة كم أوالى حكمة العالم النظر فندلك (والذى زارمن السماء ما مقدد) عقدار ينفع ولا بضر (فأنشرناه بلد قديدًا) ولات المنافعة ولذ كرولات المالية عنى البلعالكان

ذال الانشار فهوم فةمسدرمن لفظ الفعل المذكور وفي نسطة الانتسار على أنه من غسر لفظه ولا وجد الموفياذ كردليل على امكان البعث وقدم تقرره (قو لدامنا ف الخاوقات) بيان لأن الزوج خناعفي السنف لاعمناه المشهور وماقسل من أن ماسوا متعالى زوج لاله لا يخاومن المقابل كفوق وتجت ويمن وشمال والفرد المنزه عن المقابل هوالله سعانه وتعالى دعوى اطراده في الموجودات باسرها لانخلوسُ النظر (قو الهماتركيونه على نغلب المتعدّى نفسه الح) بعني أنَّما الموصولة عائد هامقدر ولماكان الركوب في الفلك يتعدّى واسطة الحرف وهوفي قواه تعالى فاذا دكموا في الفلك وفي غيره ينعدّى تقسمه كأقال لتركبوها وقداجتم اهنا فغلب المتعبدي بنقسه على المتعبدي المغرف والذلك قدوه فبهما ماز كبونه والتغلب من المجاز وايس التعوّرها في الفعل ولا في ما وضم مرها في النسبية الى المتعلق لثلا ملزم مسيئرة الحدف لوقد وأو يحتمل أن ينزل تركبون مسنزلة اللاذم أى تفعلون الركوب فيشملهما من غيرتغلب والركوب قسم أن وكوب في الذي كالسفينة والهودج ووكوب علسه كالفرس والحارف قسل أند لسر فعه نعلان متغاير أن الدات وهم فتأمّل (قو له أو المغاوق الركوب الخ) أي غلب المناوق للركوب كالدآبة على المهنوع في كالسفينة والمحمل فالتغلب على هذا في ما وضعره الذي تعدّى المسه بنفسه دون النسمة الى المفعول وقد كان وجهه في الاول أنه نظر إلى المعلق فغلب ماهو يغيروا مطة على غيره وهذا التغلم في أحد للركو بن لقوته لكونه مصنوع الخالق القدر أولكثرته فألفرق بن الوحو مظاهر لانتلاف المفلب ووجهه فيها (قو الدواذلك) أي لاجل التغلب في الوجوء كلها اذغلب ماركب من الميوان على المقن عبرعن القرارع لى الجسع بالاستوامع لى الطهور المخصوص بالدواب وهوفي عامة التلهوروكلة على أيضامؤ يدة لمساذكروان وردت فيهمسانى قوله وعليهساوع لى الفلك يحملون وان لم يقل اله لشاكلة وقبل الاشارة بدلك الى الوجه الشالت أوالاخبرين مع تقسديره كاقررناه ولايحني مافيه وقوله وجعداى ظهورمع اضافته لضم برمفر دباعت ارائظ ماالمنعسد دمعني فلداجع رعاية لعنساه ولفظ ممعا (قوله تذكروها بقلوبكم) فالذكر مناعمتي التذكروهوذكر تلي من أفواع الشكر وعطف القول علمه فلاهر فعياذ كرول كانت معرفة المنع واقعامه تستتسع الاعتراف سلك والجدعليه فال معترفين الخ فالاول يسان لمذلوله وهذا سان لمنايلز مممن روادفه والمذكورف النظم ماهوالاصل المعتبر أوالمراد بآنكرماييم القلى واللساني اعلى مذهب المصنف في تجويزا منعمال الفناف معنسه ولماذكرالركوب وصوره متوله لنستووا الزالدال على انقساد الركوب وتذامله أشارالي أنه نعمة من الله وفضل لولامما تمكن منه أحدواذا قرن بسيمان الدال عملي التصبوليس هذا وجها آخر كافيل (قو له سيصان الذي سخر لنساهدا) أي ذلا موسعة منقادا وليس الاشارة التمقير بل لتصوير الخال وقرقه مطبقين يعني أصسل معشاه بيعلاقر فاوقر شالهوا كانقرين الشئمقاومه فهوه طبقه أريديه لازمه ثم جعل دال معناه حقيقة لمااستعمل بهذا المعنى كماتمال

وأقرنت لما جلتني وقلما ﴿ يُطاق احتمال الصدياد عدو الهجر ﴿

فقوله اذاله عب الخ القرين عنى الكف والمعادل وهو سان المسلسة بين معناه الاصلى وما آليد منه وكونه نعل المقوله وما المسلسة المناه والمعادل و وكونه نعل القوله وما المسلسة المناه و المعادل و وكونه نعل القوله وما المناه من المناه و المعادل المناه و المعادل المناه و المعادل المناه و المن

(كذاك) شاردان الانشاد (تغريبونه) ور المنافسودها ور المناس مسرون من مسود من الآه ونهم وحزة والكسائي تغرجون بفتح الآه الرا والذي خلق الازواج كلها) أمسناف المفاوفات (وجعل لكمين الفلك والانعام ماز كبون )ماز كبونه على تعلب المتعدى يف على المتعلى بعد الديقال وكب الدامة وركبت فى السفينة أوالغلوق للركوب على المصنوعة أوالغالب عسلى النادروادلا مَالَ (تَسْتُووَاعَلَى الْهُودِهِ) أَى الْهُودِ مَالَ (تَسْتُووَاعِلَى الْهُودِهِ) ماتر كدون و المعنى (مُ تَذْكروا تعمة وبكم إذا أسنوبت عليه ) لذكروها بقاو بكم معترفين بالمسلين عليها (وتقولواسمان الذي مضرلناهم أوما كالمعقربين) مطيق بنمن أقون الشئ اذا أطاقه وأصسله وسندقر شعاذالعب لايكون قرينه المنعبف وقرى الشليدوالعنى وأسدوعنه عليه العلاة والسلام أنه طن اذا وضع رجله فياز كاب فالربسم المه فاذااستوى على الداية فال المدقع على مال معان الذي سعنولناهنا الحاقول

علىه شئلاله استعارا داسان حال الراكب للسفينة ومايتأذب به ومن الناس من نسبه الى الوهم (فول وانساله الح) يعني أنه بنبغي للعاقل أن يُذكر بأحواله كلها الآخرة فلذاذكر قوله انا الى رينا المر وقولم أو لانه مخطرالخ وجه آخر بأنه على تخطرفر بمناأ وقع في الهلكة فينبغي له أن لا يففل في مال المخاطرة عن تذكر الاخرة ومخطرا أمابفتم الطاءأي محل خطرأ وبكسرهاأي موقع في الخطر من أخطره اذاأ وقعه في الخطر وهوالخوف لمبافعه من احتمال السقوط المؤذى الى الهسلالة وقواه فنتبغي تأطرا لمي الوجهسين ويه يظهر اتسال قوله والاالى ربسالمنقلبون ومناسته لماقيله (قوله منسل الح) أوهومستأنف وقولة وقد بعلواً الخاشارة الى وجه اتصاله به على أن الجله حالية من فاعل بقولن تقدير قد وقوله لانه بضعة بكسر الياه وقعهاأى قطعةمن وسمه لاستعمال الحزمهمني الولد كاقبل أولاد ناأكبادنا وقوله لانه تنازعه الفعالان ودلالة تعلسل لقوله سماه أى الولديعاد سان أن جعل بعني سمى بأنه اشارة الى استعاله علات الجزء يقتضي التركب وقدول الانقسام وهوسها نهوتعالى منزمهن الجسمية ومايتيعها من التركب لأنه واحدا أحدلا يضاف المه انقسام حفاضة ولافرضا ولاخار باولادهنا وقواه يعدد الثالاعتراف بأنه الخالق المتصف عماء ترمن الصفات المقتضمة لبطلان ماقالوه من نسسية الولد وانعاقسده بعاذ كرلانه هوالقبيم ائناقض أقوالمهم وعودهم الى كفرهم القديم اذلوأ ريدأن ذلك الجعلك كأن الآقرا روجوعاعف مبطلاله فلميكن بذلك المقامين الذم ولوأ ريدمقارتمه كماوقع فى الكشاف ادقال عرداك الاعتراف لم ساسب المتعمر بالممادى والقول بأن بعد يمعنى مرخلاف ما يقتضب الغلاهر والسساق وكذاالقول مأنه الاوفق مالحال فأن قلث فكمف بضداللفظ ماذكر فقدع فناأنه أوفق مالمضام قلت بأعلى أنهليس المقصود ظاهرهمن المضى بل الاستمرار لآنّ الاصل فيسائيت بقاؤه على ما كان وهؤلاء مطبوءونءلي الضلال تابتون عليه فى كل حال والمباضى قديردانعوم نحوكان الله عليما وأمشاله نهات هدذه الحنالة يحوزأن تنكون معترضة كإفى الكشف فعاذكره المعنف سان الماصل المعنى لاللعبالية فلابرد علىه ماذكرولا بنافعه اتصاله ألات المراديه الاتصال المعنوى فتدبر (قوله في ذانه ) متعلق ماستعالت أوهوقمه وسان للواحد الحقوالما آل واحدوا ستعالته على الواحد لمنافا به التركب كاسروعلي المقيمعني أ المتعقق الناب لافالوجودالثاني بنافي التركيب لاحساحه الى ماتركب منه وقوله قرأ أنو بكرف بعض النسم قرئ والاولى أولى لات المعتاد التعبير بالمجهول في الشواذدون السبعة وقوله ظاهر الكفران يعتى به أنآمين من أبان اللازم وكفو وصغة سالغة من كفران النعمة ويجو ذكونه من المتعدى وكفور أ أى مظهر كفره وقوله ومن ذلك الخ سان لما يربطه عماجه ل تذيبلاله وفي المكشاف ان الجزعمان ال ععني البنت والاتي وانه يقال لمن تلدالانات مجزئة وتركه المصنف لقوله اندمن بدع التفاسيغ وانه لم يثبته أهل اللغة وقد نوجه بأن حواء خلقت من جزء آدم فاستعبر لكل الاناث وهونوجيه لطيف (قو لدمعني الهمزة في أمالخ ) يعني أن أم منامن قطعة مقدّرة بيل والهمزة المقدّرة معها للاستفهام الانكاري على طريق التعب والمراد انكار مقولهم أوقولهم على معنى كيف فالواهذا والجله الشرطية معترضة لتأكمدماأ نكرعلهمأ وحالبة كالرنضاه التفتازاني في شرحه ويحوز عطفه على ماقبله وقوله جزأأ خمي فالانكارمنجهتين الاخسية وتعددالاخس وكثرته وهوأشنع وأقبع وقوله عمهميه أىبمابشر بهفذكر الغميرلنا وللممناذكروهومعنى قوله طلوجهه مسودافانه عبارة عن تتذة الغ كاسيأتي وقوله بالجنس الذي جعلة فمثلا) اشارة الى أنّ ضرب هناع عنى جعل المتعدّى الفعو لين وقد حذف مفعوله الاوّل وأت المثل هناعه في الشيمه وليس ضرب، عنى بين والمثل ععني القعسة العيسة وجعمل ماعبسارة عن جنس الانائالان الشارة لست غرده وخصوصه (قوله صاروجهـه اسود) ومني أن ظـــل هناععـــني صار مطلقا وأصدلمعناه دامذلك في النهاركله وقدمر تفسيره بي النمل وقوله في المغاية اشارة الميماني أ أفعل من الدلالة على المبالف والكاكمة الغروالحزن وجله وهوكظيم حال من مسيرطل أومسودًا إ وقدمرمعني الكفام ووجه دلالته على ماذكر ومعني أصفا كمخصكم (قوله وف ذلك) أي في جعلهم

(وإناالحاد بالتقلبون) أى المسعون وأثماله بذلال لأن الرحسكو والتنقل والنقالة العظبي هوالانقلاب الى الله تعالى الولانه يخطرف نبغى الراكب أن لايغفل عنه الولانه يخطرف نبغى الراكب و يستعد القاء الله تعالى (وجعلواله من عماده برزً )ستصل بخوله ولنن سألتهم أى وقد جعلوا له بعدد السالاعتراف من عباده وادافقالوا الملائكة نبات الله ولعله سعياه خراكاسمي بعضالا به ضعة من الوالددلالة على استعالته على الواحد المتى فى ذاته وقرأ أبو بكر جزأ يضمتين (انتالانسان لكفورمبيذ) ظاهر الكذران ومن ذلك تسبة الولد الى ألله لانها من فوط المهلبة والتعقد لشأنه (أم العدم من من المنطقة المرالينين) معنى الهمزة في أم عنلق بنات وأصفا مرالينين) معنى الهمزة في أم الانكاروالتعبيمن فأجهم مسالم يتناه وا بأن حماواله جراحى جم لواله من علو قاله مِنْ أَشْسَ مِلَا عَنْدَالِهِ مِوْ يَفْضُ الْاشْمَاءِ الْمِهِم اذابسرا حدهمه استه عهمه وال (واداب أحدمها أنديه للرحسن الا) بأبنس الذي معدله مثلااذ الولدلا بدوأن عائل الوالد (طل وجهه مسودًا) ما دور 44 اسودق الفائة كما يعتريه من الكاتبة (وهو تعم) علو قليد من الكرب وفي ذلك ولات

على فسادما قالوه وتعريف البنين الذكور وقرئ سودوسوادعلى ان في ظل فسرالمشر ووجهه سودجله وتعت (أوس بن أفي الملة) أي أو حلواله أو التعلق ر يريى فى الزينة يعنى البنات (وهوف من يتريى فى الزينة يعنى البنات (وهوف اللمام) في الجللة (غـيسين) مقرد وأبال معنى لقطان اسعةن م مديدلا ر يحوزان بكون من سندا يحدوف المرأى أوسن فسيزا سالمولاء وفي اللمام معلق بمين واضافة غوالهلايمنعه كإعرفت وقرأحزة رالح الى وضور المالي وفرى بناء بالما بعناموتلم دال أغلاد وغلام وعالاه بعد (وجعلوا اللا كه الدين هم عاد الرحن أماً كم كنو آخونتهنه مصالهم سنع يه عليم وهوسطهم المل العسادوا كرمهم على الله تعالى أنقصهم وأما وأحسهم عنها وقرى عسدوقوأ الخاز بانوابن عامرو يعقوب عند على تمثيل والفاهم وقرى أشار هوجع المع على تمثيل والفاهم أحضروا خلق اقداماهم (أشهدوا خلقهم) فناهدوهم الأنافان دلاعماهم فالشاهدة وهوتعهد فأسمهم بمسروقرآ مافع أأشهدوا بيسزةالاستقهام وهمزة مصعوسة يينيين وأأشهدوا بمذهبهما وسنصيب شهادتهم) التي شهدوا بإعلى الملاشكة (ورسلون) أى عالوم القيامة وهووعيد وفرى كنب وسنكث والمياموالنون وشهادا تهموهي أنقه حرأ واله ساتوهن الملائكة ويساءلون من المساءلة (وعالوا وشاه الرحن ماعب فناهم) أى لوشامعدم عادة الملائكة ماعيد ماهم فاستدلوا

للنبرة الى هنا أنواع من الكفرو أذلة متعددة على فسادما وعوما دنسبوا له الوادولم يرضوا بذلك حقى حعاوية خسر النوعين وأعظما لشرين بمبالارضون نستمههم وقوله وتعريف البنين الخ اشارة الحمامر فيسورة الشورى في وجه تقديم الاناث وتسكره وتعريف البنين وتأخيره والمرادان التقديم لانه الانسب مالمقصودا ذهوأ شذف انكارمانسبومه تعالى والماقدم منكراج وتأخسرا لينت بالتعريف الاشارة الى أنهم نصب أعمنهم فالتعريف الشنويه بالذكور وتحقيرا لأناث فيفيد ذيادة في الانكاد والتعبب ولايجرى فيهماذكرنمة بتمامه بعينه للفرق بين المسساقين وليس التعريف هنا للفاصلة لان السنكمرلا يسافيها وقوله قرئ مسوداي برفعه ومسوا دالمبالغة من اسوادكا حمار وقوله وقعت خبرالان طل من النواسخ والمعني صارالمشرم ودالوسه وقبل الضمرالمستتر في ظل فيمرالشأن أوالقعل لازم والجسلة حالمة والوجه ماتقدم (قولدأىأ وجعاوالهالخ) يعني أنَّ من معمولة لفعل مقدَّ رفيقدَ ربقر ينة وجعاواله من عباده المزأوج عكوالهمن نشأ في الحلية وإداأ واتحذبق بتدأم اتحذأي أواتحذمن نشأ الخواد افضيه نقد يرفعل ومفعول والهمزة امامقدمة من تاخيراً وداخله على مطوف علم مقدراًى أا خروا على ماذك وحساوا الخصلي المذهبين المشهووين وليس اشاوة الي عطفه على مفعول جعسل أوا يحذ كالوهسم لان الهمزة لصدارتها تمنع منه كالايحنى وقوامن يترب من التربية بالماء الموحدة (قوله مقرر فم أيدعيه الخ) هو تفسيرلم نعلى أنه من أيان المتعدّى أى المرأة لاتقدر على تقويرمد عاها حين المخاصمة بل وبمساماً في بمآبدل على خلافه وقواهمن نقصان العقل من فسه تعليلية لعدم ابائه وتفريره لمباريده وقوله وفي الخصام الخ سان لماقيل ان المضاف المه لا يحوز عله فعم اقبل المصاف كالدهب المه يعض النعاة فعل هذا معمولا لقدرأى لاستنفأشاراني أتدلاحاجة اليالتقدرلان غدالكونها فمعسى لايجوذفها ذلك فليس المنع جاويافيها على ماا رنشاماً كثرا النحاة وقدمرًا لكالام فعه في سورة الفائحة والعه أشار بقوله كما عرفت وقوفه ويحوزالخ معطوفعلى تولةأ وجعلوا الخزلانه فيمعسى يقدره ذاويحوز وفولةأغلامالف نالمجمة أوالمه ملة اشباوة الحيان القسوا آت من السيلائ أوالنفعيل أوالافعيال أوالمنساعة والمعيني فيهامتعد (قه أي كفرآخراخ) لمافسه من تنقص الملاتكة والكذب عليهم معمام زمن نسبة الوادوج على الاخس له تعالى وتنزيه أنفسهم عمالسبوماء وقوله عبلى تمشل ذلفاهم أى قربهم من الله بحسب الشرف والرنسة لابحسب المكان عسدمن يكون عسدا لملا العظم فيقبل منسه الشفاعة وعصه والكرامة فهوا استعاوة وأشابضت ككتب حعا بانوهو جعاشى فهوجعا لجع على هنفه القراءة (قحو إله فانذلك بمايعلمالمشاهدة الخ السارة الى مامرتف سله في الصافات فتذكر وقوله وقرأ نافع الخ قراعة إ مزةمفتوحة ثميا ويمضومة مسهلة بن الهجرة والواومع سكون الشبين وقرأ فالون إلله إ بوبوحه آخر وهوالمدبلاخال ألف للفصيل من الهمز تين والساقون بفتح الشين مع همزموا حسدة فتنافع أدخلهمزة التوبيخ على أشهدار باعى المجهول فسهل همهزته النانية وأدخل الهماكراهة احتماع همزتين إ كتغ بالتسهمل وهوأ وجهءنسد القراء والماقون ادخلوا همزة الانكارعلي الثلاثي والشهادة جناعتني الحضورو يجوز كويه من الاشهادوما يعده يناسبه ولم ينقل أبوحمان رجه الله التسهيل عن مافع المحله قراءةعلى كرم الله وجهه وتفصله فى كتب القراآت (قو له وهو وعمد) لان كَابِهَا والسوَّال عنها بقتضي العيقاب والمجاذاة عليها وهوا لمراد والسين للتأكمد وقدم زفسه كالأم في سورة من م قسل ويجوزان تحمل على ظاهرهامن الاستقبال ويصكون ذلك اشارة الى تأخير كابة السيئات أرجاء التوية والرحوع كاوددف الحديث ان كاتب المسسنات أمين عدلى كاتب السيئات فاذا أوا دان يكتبها عالية وقف فيتوقف سبع ساعات فان استغفر أوتاب لم يكتب ظبا كان ذلك من شأن المكامة قرزت عااست وكونهم كفاوامصرين على الكفرلاياماه كافسل وفوامالساء أى التعسة معلوما ومجهولا وقوله ويسا وورمعطوف على معمول قرى أى قرئ بساطون من المفاعلة بصنعة الجيهول أيضا (قو إدفاستدلوا

ينى مشيئة عسدم العبادة) الحسكونه في حسير لوالامتناعية وهدذا ردّعلى المعتزلة وعلى الريخ شرى فحاتفسيره الاتبا وجعلها وأملالهم فانهم تششوا بقلاه والاية في أنه تعالى لميشا الكفرمن الكافرين وإنعا شاءالايحان فأن الكفارك أدعوااله تعالى شاءمنهم الكفرحيث فالوالوشاء الرحن الخ أي لوشاء مناأن تترك عبادة الاصنام تركاها ردالله تعالى عليهم ذلك وأبطل اعتقادهم بقوله مالهم بذلك من علم الخ قلزم حقية خلافه وهوعين ماذهبوا اليه بناه على انه معطوف على قوله وجعه اواله من عباده جزأ أوعلى جعلوا الملائكة الخ فيكون كفرا آخر ويلزمه كقرالقا ثليز بان القدورات كلها بشيئة الله تعالى وهمأهل السنة فرده بماحاصله أنه استدلال منهم شفي مشئة الله تعالى عدم العبادة على امتناع النهي عنها أوعلى حسنها يعنون أن عبادتهم الملائكة بمشيشة تعالى فيكون مأمودابها أوحسنة ويسنع كونهامنهباعنها أوقبيعة فغوا وذلك أى الاستدلال باطل لان المشيئة لاتستازم الامر أوالحسن لانها ترجيح بعض المكتات على بعض سناكان أوقيعا واذال جهلهم في استدلالهم هـ ذا فلسي قوله مالهم بذلك آلخ بيا بالكفرهم في مقالتهم هذه سيكمازعه الزمخشري ومن ضاهاه فهومعناوف على ماقبله عملف القصة على القصة والاؤل بيان لكفرهم وهذا بالالبلهم الباطل وتزيف لهلا بال لعض ماكفروا به فال قلت نتى مشيئة عدم العيادة لايستان مشيئة العبادة فات هذامين على افا لمشيئة تتعلق احدد طرفى الوجود والعدم البنة ولوسل فشل هذا الكلام بقصدبه الاعتذارع اوقع بانه بمشيئة أتله كاوقع فح شرح الكشاف للمعقق رحه الله تعالى والحاصل ان الانكارمتوجه الى جعلهم ذلك دليلاعلى امساع النهى عن عبادتهم أوعلى حسنهالاالى هذا القول فانه كلة حق أويد بها اطل (قو له يتجاون تملا بأطلا) أصل معنى المرص كا قال الراغب معرفة المقدا وبطريق التخميز ولتضلفه في كثيرمنها أطلق على التكذب وهو المرادهنالان التعمل والمعاسلة المجادلة كإقاله الراغب أيضأ والجدال بالباطل افتراء وكذب يخصوص لاتفسيرله بلازمه فعاذكره هو المطابق لمانحن فيه فعاقبل الخرص الخزر والكذب وكل قول مالظن فسنبغي تفسيره باحد الاخبرين من ضيق العطن وقلة المدر (قوله ويجوزان تكون الاشارة) بدلك الى أصل الدعوى وهوجول اللائكة وادالله بعدما كانت الى قولهم لوشا الرجن الخ فهو معطوف على قوله ولذلك بهلهم الخ لانه في معمى الاشادة الى استدلالهم عاذكر وأشاو بقوله يحووالى انه خلاف الغاء والمتباد وفالاعتراض عليه عنله صبد من المفلاة وهووجه مان في الردعلي الزمخ شرى ومن حذا حذوه فليس المشار المه تعليق عبادتهم عشيتة الله حتى يتضمن - ويمامقالة عن غيرع لم باطلة ردّما ذهب البه أهل الحق كازّعوا وقوله كانداخ اشارة الحانماذكر بعيدأصل الدعوى من تتهافليس باجني حتى يقال هوفصل طويل وتواصحي شبهتهم المزيفة لات العبادة لهاوان كانت بمشيئته تعالى لكن ذلك لايناف كونهامن أقبع القبائع النهي عنها لاانها الانتعلق به المشيئة كاظنه هؤلا و بكون هـ ذامعاوما يحاقروه في الوبح الاول أجاله اعتمادا على الفطنة بشهادة الذوق فحاقيه لرمن انه لايصلح البواب وان المصنف رحه الله تعالى لم يقصد به الجواب عماقاله الزعشرى كامن قله التدبروكذاماقل ترك بانتز سفه ادقته لانه من مباحث القضاء والقدو (قو له أنى أن يكون لهم بهاعلم) أى المدعوى المذكورة وهداما اختاره الزجاح ولم يلتفت المصنف رحد الله تعالى الى ودال مخشرى وقوله المدعويف ومكابرة لانه لماذكر بعدكل بمامر ما يبطله كان الغاهرات هذاوة فماقبله فصرفه عن ظاهره بجعلارد الاول الدعوى بعدماصر حردها تعريف للكلام عن سنشه لانه كاتال الطبيي طيب الله تراه على هذا وصحون قوله لوشاه الرحن الخرجوا بالهم عما تضنيته الآيات من الانكار والاستصاح عليهم بعبادة الملائكة وهدذا القول منهم امارة على انقطاعهم ودلافة على أن الحة قدبهرتهم ولم يتىلهم متشنب سوى هذا القول كاهو ديدن المحبوج وقدم ومثله فى سورة الانعام فندبر (قو له تأضرب عندالخ) حوجان على الوجهين وفسداشارة الى ان أم منقطعة لامتصادمها داة القواه اشهدوا كاقيل لعدم وقواتمن قبل القرآن لعله من الساق أوالسول كافى الكشاف وكون الصعير لادعاتهم المذكورة الدأوب

الله منه عدم العادة على استاع النهى المنه المنه المنه عنها أوعلى منه أوذاك الحل الان المنهة عنها أوعلى منها والمنه المنها والمنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها والمنها المنها ال

أى لاحة الهسم على الرّعقاسة ولانقاسة واغاجتوانسه الى فلله آبام مالجهاة والامة الطريقية التي تؤم ككالرحلة للمرحولالمه وقرثت الكسروهي الحالة التي يكون عليها الآم أي القاصد ومنها الدين (وكذلك ما أرسلنا من قبال في قريه من لذر الأعال مترفوها الموجد فاآماه فاعلى أمة والماءلي آثارهم مقندون) تسامة لرسول الله ودلالة على الالتفدد في خود ال ضلال قديم وأنمقدمهم أشاليكن لهمستدمنظوب الب وتعصص المترفن اشعار بأن السع وساليطالة صرفهمعن النظرالي التقليد (قل أولوجتكم ماهدى مماوجدم علسه آ ماءكم) أى السعون آماءكم ولوحشكم دين أهدى مندين آباد علم وهي حكاية أمر ماض أوحى الى النسذيرا وخطاب لرسول الله صلىالله علسه وسلم ويؤيد الاول انه قرأ ابن عامر وحنص قال وقوله ( قالوا اما عادرسلم به كافرون) أى وان كان أهدى اقناطاللنذر منأن يتلروا أويفكروافيه (فانتقمناءنهم) بالاستنسال (فانطركف كانعاقبة المكذبين ولاتكترت شكذيهم (واذقال ابراهيم) واذكروت قوامعسدا لمرواكف ترأعن التلقيد وتماك الداسل أوليقلدوه الامكن لهميد من التقادفانه أشرفآ أنهم (لاسموقومه الخيرامما تعبدون) برى منعبادتكم أومعبودكم مصدرنعت مواذاك استوى فسمه الواحد والمتعددوالذكروالمؤنث وقرئ برى وبراء ككريم وكرام (الاالذى قطرنى) استنناه منقطع أومتسل على انتمايم أولى العسل وغرهم وأنهم كانوابعددون الله والاصنام والاوثان أوصفة على انساموصوفة أعانى برى من آلهة تعبدونها غرالذى فطرنى ( فلنه سهدين) سينبقى على الهداية أوسيدي الى ماوراماهـدانىالــه (رجعلها) وجعل ابراهم على الصلاة والسلام أوالله (كلة) التوحيد (ماقيقف عقبه) في دريه فيكون فيهم

معتى والمرادة والهمانها بسات الله وقواه ينطق صفة كأما وعداه بعلى لانه بمعنى بدل وقواه متسكون اشارة الىأن السين للتأكيدلاللطلب وماقالوه ماذكرو مسابقامن الدعوى أوالاستدلال وقوله لاحجة الح اشارة الى أن بل لابطال حد عماقيسله وقوله تؤمّ بصيغة الجهول عيني تقصيد والرحلة بضم الراء الرجل العظيم الذي يقصدني المهمات وقوله للمرحول السمكاية عماذكروقرأة الكسرشاذة مروية عن محاهدوقتادة وقوله ومنها الدين لانه سالة مكون عليها الناس القاصيدون النابسلهم أولم أيكونون علب وهوا لمرادهنا وقوله وكذلك الآية قدسبق تفسيرها تفصيلا فلذالم يتعرض له المستفرجه الله تعمالي (قوله ودلالة الخ) كونه ضلالامفهوم من السساق وعمامرٌ وقوله بأن الشم الح وفقرا وهــم اقتدوا بهم وقوله أتبعون الخ هوعلى القول مان الهمزة داخلة على معطوف عليه مقدروه ومعاوم بماقبله هناوا لتغضيل فأهدى بنا على زعهم لالان دين آمامهم ها دالى الصلال كاقبل (قو له وهي سكاية أمر ماض) فالتقدير فقيلأ وقلنا للنذيرقل الخوقولة قالوا الخفانه حكاية عما فاله المترفون للندر فيقتضي ان ماقبله ما أوحى المسه وينسجم ويتسق النظام وقوله فانتقمنامهم أيمن المترفين أومن قومك على الوجهين ويكترث بمعنى يهم ويبالى وقوله ليروا الخربيان للمرادمن ذكر مصلى الله عليه وسلم هـ دا لقومه (قوله برى م) تفسير لبراء فترالبا الموسدة كاهوقرا والعامة وهومصد وكالطلاق والعناق أديده معسق الوصف مبالغة فلذا أطلقعلى الواحدوغيره وقوله من عبادتكم الخاشارة الى أن مامسدرية أوسوسولة وقوله برا أى قرئ برا يضم الساء وهوا مم مفرد صفة مبالغة كطوال وكرام بضم الكاف لابكسرها فأنه جع وابقرأ به فقوله كربم وكرام صفتان بمعنى واحد (قوله استئنام منقطع) لعدم دخوله بماقبله لان ما مختصة بغيردوى العلولانه لايناسب تغليهم عليه تعالى لآن تغليب غيرالمقلاء غيرمتجه أوهذابنا على انهم ليكونوا يعبدون القه تعالى أوان عبادة الله تعالى مع الشرك في حكم العدم فان قلنا ماعامة لذوى العلم وغسرهم والم مكانوا يعبدون الله والاصنام فهومتسل أوما المرادب عنا المعنى الوصني فيطلق بهذا الاعتبار على العقلاء كمافى تحوماطاب لكممن النساء بمعنى الطيبات وقدمة تحقيقه في تلك الآية وقولة أوصفة معطوف على قوله ستتنا ويعني أن الاعمى غيرصفة لماوهي نكرة موصوفة لان غير وماعمنا ولاية وف بالاضافة في شلد فلاتكون صفة لمااذا كأنت موصولة والحاصلان الاستنناءا مامنقطع أومتصل وهور صوب أوجحرور دلمن ما كافاله الريخشري ورد أوحدان بأه اعما كون في نفي أوسمه وأجيب عنه بأنه في معنى النني لان التبرى بعنساه كافالوه في نحوو بأى الله الأأن بتم نوره وهولا يختص بالمفرغ ولا بالفساط مخصوصة كابى وقلما كالشاراليه المعرب فانقلت ان الرمخشري فال في سورة الفل اله لا يحوز الجم بن الله وغسره فاسم واحدث افسه من ايهام التسوية منه تصالى وبن غسيره وهويم ايجب احتنابه في دانه وصف أنه قلت اغماعتنع ذلك اذالم يكن في الكلام مايدل على خلاقه كما في الانستراك في الضمر وقد سلف ما يحققه فيسودة البكهف وكونهاصفة لاته لايشسترط فيموصوفها ان يكون جعام نيكودا وعلى القول ماشتراطه فهومعلى موجودهنالان ماالموصولة في العنيجع ولذاقد ره المصنف رجه الله تعمالي لآلهة (قوله سيتبنى على الهداية) اشارة الى ان السين هند الله أكد لالله و مدوا لاستقبال لانه قال في الشعراء يهدين بدونها والقصة واحدة والمضارع في الموضعين الاستمرار وقوله أوسيه دين الخ فالسين على ظاهرها والمراده بداية زائدة على ماكانله أولافيتغايرما في الآيتيزمن الحكاية اوالمحكي شاءعلى تكررقصته (قوله أوالله) تعالى فالضمير المستترامالابراهم أولله والمراد بالكامة كلة التوحيد المفهومة من قوله أني براءالخ لأهدذا القول بعينه لانه كلة لغة لان أستراره دا بعينه غيرلازم وقوله فيكون فيهم الخ فليس المرادبتا مهافى الجيع لانه غرواقع وقوله قرئ كلفأى بكسرالكاف وسكون اللام وهي لغة فيها وهدنه قراءة تيس بن حد دوعاقبه وارثه من خلفه ومنه تسمية عليه الصلاة والسلام بالعاقب لانه آخر الاسباء عليهمالصلاة والسلام (قولى رجع من أشرك منهم بدعا من وحده) الترجى من ابراهيم عليه المسلاة

بدامن وحدالله ويدعوالى وسده وقري كالموفى عقد على التنفيف وفي عاقبه أي فين عقبه (اعلهم رجعون) رجع من أشرك مهم

والسلام فلاحاجة الى جعلها للتعليل وقوله رجع الجيعي ان الضمير للعقب فالهجعني الجمع ولاحاجة الى جعلمن وصف الكل وصف بعضهم أوتقد رمضاف فيه أى مشركهم لانه لامانع من الترجي من الحريع لكن المَصْف رحمه ألله تعالى في ماذكره على أن الترجى من الله أومن الاسياء في حكم المتعقق و: أو اللَّ الضمرفير حمون لس المراد تخصيصه داك كالوهدم بل اكتفاءه عن ذلك لا تحادهما وقو لهبدعامن وحده) أوبيقا الكلمة فيهم فانها مسرحوعهم وقوله هؤلاء تفسيرالمشا والمدوضير آباءهم لهؤلاء وقوله بالمدمتعان بقولهمتت وقوله فاغتروا الخ يعنى أن التسيع كما به عماد كرفائه أظهر في الاضراب لانه اضراب عن قوله وجعلها كلقياقية الح أى لم رجعوا فليه أجلهم بالعقوبة بل أعطاهم نعما أخر غيرالكلمة المباقية لاجل ان بشكروا منعمها ويوحدوه فلم يفعلوا بل زادطفيانهم لاغترارهم أوالتقديرما أكتفيت فهدايتهم بجعل الكلمة باقية بلمتعتهم وأرسلت رسولا (قو له على انه تعالى اعترس بدعلي ذاته الخ) كاله تعالى ومعنى اعتراضه على ذا له اله أخذ معه في كلام بشمه الاعتراض قصدا الى تو بيخ المشركين لاالى تقبيح فعله تعالى كااذا قال الحسس على من أساء له تخاطبا النفسيه أنت الداعى لاساء ته سأن المه ورعايته فاذا كانمن كالامه تعالى لامن كالام ابراهم عليه الصلاة والسلام كالحوزوه فهو تجويدلاالتغبات وانقبل به فيمثاد أيضا وقواه مبالغة في تعسرهم أشارة الحيان في القراءة الاخرى تعسيرا ويؤبيخا أبضالكن في هذه زيادة نوبيخ حيث أبرزه في صورة من يعترض على نف ويوبخها حتى كانه مستعق اذلك فالألبهم كأمرق المثال السابق وليست المبالغة من الاطناب كافس (قو له تعالى حتى عادهم الحق) فحسذه ألغاية خفاء بينه في الكشاف وشروحه وهو الاماذكرليس غاية التنسع اذلامناسبة ينهسمامع ال مخالفة مابعدها لماقبلها غبرمرى فيها والحواب ان المراديالتسعما هوسيه من اشغالهم بدعن شكر آلمنع فكانه قبل اشفاوا به حتى باعسه ماذكروه وغاية له في نفس الامم لانه بما ينههم ويزجرهم لكنهم لطغيانهم عكسوافهو كقواموما نفرق الدين أوبوا المكاب الامن بعدماجا تهم المينة (قو إصطاهر الرسالة الخ) اشاوةالى أنهمن أمان اللازم أوالمتعدى كامر وقوله زادوا سرارة تصميه على القميزأ والمفعولية لانهجاء اولازماوهواشارةالى مامزقي الغامة ومافيهامن الاشارة الى التعكيس إذام ينتهوا بل زادوا شراوقسم زيادة شرهسم قوله فضموا الخ وتوله فسموا القرآن الج هو تفسير للمعاندة كماأن استحقار الرسول بيبان للاستخفاف على اللف والنشر المرتب ولم يقل القرآن أودعوة الحق لانه فسرالحق الاول بهما ولما أعيد معرفة كانءن الاول كاقمل لانهم ليقولوا الدعوة انهاسمروا نماقالوه فيحق القرآن فعلى تفسيرميه هوظاهروعلي الوحدا لاول فالدعوة لما كانت الفرآن أيضا اقتصر علىه لماذكر افتأتل واستعقار الرسول امامن نسبة المحر والكفرلماجام أومن وصف رجل القريت نبأنه عظم هانه تعريض بحقارتهن نزل علم وهو الاطهروهذا بعدتسلم ان الرسول يكون بشرا وقوأنمكة والطأئف اشارة الى ان المتعريف للعهد وقوله من احدى القريد اشارة الى ان فع مضافا مقدو الانه لا يكون منهما رجل واحد الاان يكون له بكل منهما داويسكن فيهذه أادة وفي الاستوة تارة أحرى كاقيل أوالمتقدير من وجال القريتين فن شعيضية وقد كانت التدائية وقوله فان الخ تعليل لقوله لولائزل ومايقهم منه (قو إدوا يعلوا انهاد سة روحانة الخ) يعني انه تعالى خلقه على تلك الصفة لعلم المستصطف الرسالته وليس هذامن مذهب الحكا القيائلين بتوقفه على السفية ورياضات فيسئ كالوهم حتى يضال أنه مسى على جرى العلاة فيه وقدمر تفصيله في سورة الانعمام (قوله انسكارالغ) هومعنى الاستفهام ويحكمهم بنرول القرآن على من أرادوه فيحوزأن يكون المراد بالرحمة طاهرهالانه زلاتعينهم لمن ينزل علسه الوحى منزلة النقسيم لهاوتدخل النبوة فيهالكن أكثرا لفسرين على ماذكره المصنف لانه المناسب لما قبله وقوله وهم عاجر ون الخ لا بنافى أن يكون اكبهم دخل فيها وفعياذكراشارة اليمافى تقديم الضيئرمن افادة الحصر وخويصة بتشديدا اصادالمهملة تصغير خاصةوهي مايضت بالانسان يقال عليك بخاصة نفسك أى ماشأنه الاختصاص مك من أمو والدنيا ولذا مغرم لمقارته

بعامين وسدار فرست هؤلاء وآناء هم) هؤلاء بعامين وسدار فرست المعاصرين للرسول من أريش وآنا وهــمالك فى العمر والنعمة فاغتروالذلك وانهمكواني الشهوات وقرئ سنعت الفتح على الدنعالي اعترض به على ذائه فى قوله وسعلها طه ماقعة سالعة في تعمرهم (منى عامهم المنى) دعوة التوسيد أوالقرآن (ورسول سين) ظاهر السالة بمالسن المعزانة وسينالنوهيد المعروالا إن (وللمامهم المدى) لسبهم عن عقام (فالواهد استر وانابه كافرون) فادواشرارة فضموا الحشركهم بعلنه فالمنى والاستحافية فسوا القدآن معسأ وتفروابه وأستعقروا الرسول (وفالوالولازل من (القرآن على وجل من القريتين) من المدى القريمين والطائف (عظم) بالماه والمال طاول و زالعدة وعروة بن معود الثقفي فان الرسالة منصب عظم لايلتوالايعظم وانعلما أنهات وطاسة المنال العسالي المنال والتوالات القلسية الالترخوف والتالات المنوية (القم يقسمون ومسابل) الكارف عيهلونعس من عكمهم والرادمالاحة النبؤة (تعن منا يتهم عيثتهم في المدوة النيا) وهسما برون عن تدبيرها وهي ينو يصة أمرهم في دراهم

besturdubooks.wordpress.com فنأين لهمأن يتسدير واأمرالسؤة النياحى أعلى المائب الانسسية واطلاق المعيشة بقتضى أن يكون علالها وحراسها من الله (ورفعنا بعضه مسم فسوق بعض درجات) وأوقعنا منهم التفاوت في الرزق وغرو (لينفذ ومضامعته فالمستعمل المستعمل بعضهم فيدوا تعهم فيصل ينهم ألف وتضام منتظم العالم العالم لالكالف الوسع ولالنقص فىالقستر ثمانه لااعتراض المسهم عليناف ذلك ولانصرف فكف يكون فيما هواً على منه (ورحت رباك) بعنى هذه السوة وما تبعها (خعر ما المدمون) من حطام الدنيا والعظيم ن رزق منهالات (ولولاأن بكون التاسألية واحساءً ) لولا أن رغبواني الكفراذارأواالكفارفي معفونهم لمبهم الديافيسعواعله (العلنالن يكفرالرحن لسو تهم فنامن فضة ومعارج) ومصاعد وقرئ ومعاد يجبع معراج (علیها بنلهرون) بهاون السلو تا ملقادة الدُنيا وليوت سميدل من لمن بدل الانسمال أوعله كفوال وهسته نوالقسمعه وقرأ ان كند وأبوعرو ففاا كنفا بجمع البيوت وقرئ سفسفا بالغضف وسسقوفا وسففاً وهولغه في سفف (ولبيو م م أبواما وسرداعليا كتون أى أوا الوسردام فنة

عندالله لانهالاتسوى عنده جناح بعوضة كاورد فى الحديث وقوله فن أبن الخ مأخو دمن مفهومه (قوله واطلاق المعيشة) وهي ما يُعيش به الانسان من القوت وغيره فاطلاقه يقتضى ماذكو فلا يختص كونه رزفامن القيالحلال كاذهب المه الزمخ شرى وغيره من المعترفة وفيه ردّ على الزمخ شرى وان كان كلامهم فى تسميته رزفاولم بصرح به فى الا يه والمكلام فيه مفصل فى الاصول وقوله فى الرف المنادة الى أنه مطلق وأن كان ما قبله يقتضى تقييده عاد كوفه من أمو رالتعيش وأن المعنى جعلنا بعضهم غنيا والا توفقه لي وحد الجبرفالسخرى بقضا أى استخدمه لان السخرى منسوب الى السخرة وهى المدليل والمنكل في وحد الجبرفالسخرى بالنام النسبة الهالا بمعنى الهزولذا قال السمن ان تفسير بعضهم له والمناد الغنى بالمنافق عنده مناسب هنا وقرأ عرو بن ميون وابن محيد وأنور به وغيره سم بكسرالسين والماد به ما أى بين الناس الاغتمام والماد بالمنافز النسام الاحتماع وأطلقه لانه المتناد والمود الإيال الناس بغير ما تفاوت من اتبهم ولوتسا ووا حلكوا وقوله لالكال فان النفاوت ليس منيا على هذا كاقيل

ومن الدلس على الفضاء وحكمه \* بؤس اللبيب وطب عيش الاحق

 (قو له ثمانه الااعتراض لهم علينا فى ذلك) المذكو رمن الامرين التوسيع والتقسير وهواشارة كمناسته كماقيله أوالمهني أنهم لمازعوال ومالمال والجاهالنبؤة فالذلك تحت قدرتنا وارادتنا فأعطاؤهما ومنعهما مخصوص خافلوكا بالازميز التسؤة مااهملا والمراديم اهوأعلى السؤة وأمورالا آخرة والرحة (قو له والعظيم من رزق منها لامنه) ضمرمنها الرحة ومنه لما يجمعون وفسه اشارة الى أنَّ العظيم من عظمه الله برحمته من الانبيا عليه م الصلاة والسلام ومن تابعهم لامن عظموه كعظم القريتين (قوله لولاأن رغبوا فى الكفرانج) قدراز يخشري فيهمضافا فقال كراهة أن يجتمعوا على الكنت فرجعانا للقارة زهرة الدنياللكفار مأذكرمن زخرفها والغرضمن تقدرهأن كراهة الاجتماعهي المانعة من تتسم الكفار بهاادلولاه تناع التالي لوجو دالمقدم وهوميني على سين وجه الحكمة لاعلى وجوب رعاية المصلمة وارادة الابمان من الخلق كاقسل ولما كأن معنى كونه بيمأمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد أريديه الكفر بقرينة الجواب فليس هذا من مفهوم الكلام ولازمه كما يوهم (قو له جعمعرج) بفتح الميم وكسرها وهوالمه وكذا المعراج ويكون مصدراعتي المعر وجوالصعود وقواه يعلون السطوح جعمسطح اشارةالىأن يظهرون معناءهنا كيكوثون علىظهرهاوهوأصل معناه وقوله لحقارة الدنيا علة متعاقة بجعلنا وقوله أوعله الخهر فاللام الاولى مسلة لتعديه باللام فهو بمنزلة المفعول به والثانية تعليلية فهو يمنزلة المفعول لهوليس المرادأتم ماالمتعليل والنائية بدل من الاولى كاقيسل لات التقابل يأماه ولاتسام فعبارة المصنف على النسم التي عندناوفي بعضها علاته والضمير راجع للفعل لفهمه من السياق وقدل انه راجعلن مكفر مارحن على أتسامح لانه لماعلل الفعل بعد تعلق الاول مجعل علدته وكذا المثال المذكورلان معنى لقميصه ليكون له فيصافلا بعدفيه كانوهم م أنه مشاحة في المثال وفي نسيخة وقديقال الاولى الملك والثانية للاختصاس كوهبت الحيل لزيدادا شه فستعاقان بالفعل لاعلى أن الثانى بدل كأقاله ألوحان حتى ردعله أنه أعدفه العامل فلابدمن انحادهمامعني مع أنه لاماتع من أن يدل المجموع من الجموع بدون أعتبارا عادة فتأمّل (قوله وقرأ ان كشرالخ) من قرأ سقفا بقّم فكون على الافراد لانه اسم جنس يطلق عسلي الواحسدوما فوقه وهوا لمرأد بقرينة أأسوت وسقفا يضم فسكون تتخسفا اللضمة وهوجه عسقف أوسنسفة كعصف وصعفة وسقوف جع كفلس وفلوس وسقفا بفتحتن لغة في سقف أصلمة التحريات المنالان الاوجملة (قوله واسوم مم) أعاد والنه اشداء آية وسر رجم سرير بضم الراء وقرئ بفتحهافى الشواذوهولغة فى جعرفعىل المضاعف وفعه كالام للنعاة وقوله من فضة آشارة الى أنَّ الصد

(وزنخونا) وزينة عطف على سقفاأ وذهبا علقامل على نفي (وان كل ذلك الم متاع المبوة الدنيا) أفعى المنفسفة واللام هي الفائقة وقرأ عاصم و فرة وهشام بخلاف عنمالماللت ربيعني الأوان نافية وقرى ب مع انعما (والا مرفعند في المعقيد) من الكفروالمامي وفيد ولاله عدالا العظميم هوالعظيم في الاشمرة لأفي الدنيا فاشعار بمالا -له الصعل ذلك المؤمنة بستى يعتمع الناس على الأعيان وهوأنه يمتع فلبل مالاضافة الى مالهسم<sub>ا</sub> فىالا شرة عفل<sup>يه</sup> سطفين ماقت الآن معقل البطفيانية في الاغلب المسافعة المسلفيانية عنها كاأشاراله بقوله (ومن يعش عن لاكر الرسن) يتعام ويعرض عنه لفرط الشينفاله بالصوسات وانهما كدى الشهوات وقرى يعن الفشخ أى بم يقال عنى في بصروآ فدوعنى اذا تعشى الآفة كعرج وعرج وقرئ بعشوعلى أن من موسولة (نقيضرله سيطانافهولفرين) يوسوسه ويغويه دائما وقرأ يعقوب بالباءعلى اسناده الى تعبرالرشن ومن يفع بعشو ينبغى أن رفع نقيض (وانهم ليصدونهم عن السيل) من الطريق المنص من سقة النيسبل وجع عن الطريق المنص من سقة النيسبل

رفعلان بعضا

ملاحظ فى الجديع بناء غلى أنَّ العطف ظاهر في التشريك في القيدوان تقدَّم كاذهب السيدال يخذيري ( قو الدوزينة ) تفسيرللزخوف وكذا فوله أو دهيا فانه ورد يكل من المعنيين في اللغة والفلاه أنه خيفيقة أنبهما وقبل انه حشقة في الزينة ولكون كالها بالذهب استعمل فيه أبضا كآمر " في الاسراء وذكره الراغب فلس بالعكس كاقسل وان كان ماذكره الحوهري عنالفه وقوله عطفاعلي محل من فضة بعني أنه اذا كان بمعنى آلز ينة فهومنصوب بجعل معطوف على مفعوله الصريح واذا كان يمعنى ذهبا فهومعطوف على محل من فشغ كا"نه قنسل سقفامين فصةوذهب أى بعضها كذاو بعضها كذاو يجو زعطفه عسلي سقفاأ يضبا (قَوْ لِهُ وَاللَّامِ هَي الفَارِقَةُ) بِنَ الْحَفْفَةُ وَغُرِهِ أَوْهِ مَذَا عَلَى قَرَاءُ ٱلْتَفْفَ فَ وَمَأْزَانُهُ وَأُومُ وَصَوْلَةً يَتَقَدِّر لماهومناعالخ وقوله بحلافءنه أىالروا يةعنه مختلفة وقوله وقرئيه أى الابدل لمالابلما كمانوهم والاصمل توافق القراءتين معنى وقوله وماأى فيموضعان فهويدل على أنهيانافسية في تلك القراءة والكلامعلى لمابعثي الامفصل في المغني وغسره ﴿ قُو لِهُ عَنِ الْكَهْرُ وَالْمُعَاصِي ﴾ متعلَّى المتقن وقوله وفسه أى فى قوله ورحة ربك أوفى قوله والا شخرة والطّاهر الآوّل وذلك اشارة الْي الزخرف الماضي وحتى يجقع علة لعدم الجعل وغاية له وهو راجع لمنا وقوله يخل به أى بمنالهم فى الا تخرة وقوله لمنافسه أى فى التمتُّع ﴿ قُو لِهُ عَنْ ذَكُوالرَّمِينَ ) إن أَريدُه القرآن فالمسدَّر مضاف لفاعله والافهومِضاف لمفعوله وهـ ذا حالة ن تُعامى عن الذكر فكنف من ثعامى عن المذكور (قوله بتعام و يعرض عنمه) العطف للتفسير لانَّالمرادمن التعامي الاعراض قال الازهري في التهذيبُ قَال الفرام معناه من يعرض عن ذكر الرحنّ ومن قرأ يعش كيرض بفتحتين فعناه يعءنه وقال الفتنيي معناه يظام بصره وهو قول أبي عبيدة ولم أرأحدا يجنزعشوت عنه أذاأعرضت وانمايقال تعاشت وتعامت عن الشئ اذا تغافلت عنه كالثي أرأره وعشوت الىالناواذا استدلات عليها يبصرضعف وقدأغفل موضع الصواب واعترض فلايغتربه ناتارفيه والعرب تقول عشوت عن النارأ عرضت عنها ومضيث عن ضوئها فنفرقون بين ادخال الى وعن كاترى وأخبرني المنفرى عن أبى الهيثم أنه يقال عشى الرجل كعلم اذاصا وأعشى لا يتصر ليلا وعشاعته كقعداذا وضي عنهوالمهاذا فصدممهدااضو عاره قال

مثى تأنه تعشوالى ضو الره \* تَجِد خيراً رعنده اخبرموقد

وهوالصحيح وانحاغفل عنه ال قليمة وهكذا فسرالزجاج يعش عرض انهى فليس فسه انساع وتفسيره عاهوقر يب منه كافيل (قو إله يقال عشى الخ) عرج الأول بكسراله والثاني بفتهها وهذا معنى مافي الكشاف وفي القاموس بقال عرج اذا أصابه شئ في رجله وليس بخلقة فاذا كان بخلقة فعرج كفرج أو يثلث في غيرا للطقة فقد علت أن فيه خلافا لاهل اللغة ولافرق بنهما على القول الاول كانوهم (قو له على أن من موصولة) لاشرطية سازمة وهدذا بنا على الفصيح المطرد فلا يردأنه يجوزأن تكون شرطية بالمرمة بدليل أنه أم يقرأ اقد من مرفوعا وا تفقوا على جزمه فالمدة وهو بعيد جدا أوهو على فغة من يجزم المعتلى الاسر بحذف الحركة أوهو جمع رعاية لمعنى من بقرينة ما بعده وهو بعيد جدا أوهو مرفوع سحست تحقيفا كافى تفسيديالكواشى وقيسل انه جزم نقيض تشبيها لمن الموصولة بالشرطية في جزم خبرها كاف تفسيديالكواشى وقيسل انه جزم نقيض تشبيها لمن الموصولة والشرطية في جزم خبرها كاأدخاوا علمه الفاء اذاك والمورد مثلا في الناس طالما \* تصبه على رغم عواقب ماصنع كذالة الذي يبغى على الناس طالما \* تصبه على رغم عواقب ماصنع

فنى من المستركة أولى الاأنه مقيس عند البصريين كاعالة أبوحيان فتأمّل (قوله تعالى نقيض له شطانا) المتقييض التقدير وقبل النهيئة وقوله يوسوسه ويغويه بيان لمقارسه يذلك وأنها الذلك وقوله دائما من الجلة الدالة على الدوام والنبات وقوله ومن رفع الحريقة الكلام عامه وكائه يشيرالى أن هذه المقراء شاذة يحتمل أن من قرأ به ما يرفع نقيض فلا يحتاج الى توجيه (قوله عن الطريق الذي من حقه أن يستبل) أى يدخل ويسلك وهو أشارة الى أن تعريفه للعهد وقوله وجمع الح واستدل به صاحب

besturdubooks.wordpress.com اذالمرادسنس العاشى والشيطان القيض ( وعسون أنهم مندون ) النم الدالان الاول المواليافيان الشيطان (مني اذا عامل) أي العاشى وقرآ الحسازيان وابن عامروا بو بكر ساآناً ي العاشي والشيطان ( فال) أي العاشي الشيطان (بالتسينى وبينك بعدالشرقين) بعيدالنرق من الغريوفغلب النعرق وي وأضيف البعداليما (فيئس القرين) أنت (ولن فعلم الوم) أي سأنم عليمن رون النظام) ادمع العمظام النام المام الما في الديابل من الدي (الكم في العذاب شند كون) لان حكم أن تنتركوا أنتم وشيا لمستكم فى العذاب كا كنتم شند كين فيسه ويحوز أن سند الفعل المعمدة ولن يتفعكم التراكم في العداب كالمنفع الواقعسين فيأمرصعب معاونتهساني تعمل أعمانه وتقسمهم عطيد عنانه اذلكل منكم مالاسعه طاقته وقرئ انكه الكسروهو يقوى الاول وأفأت تسبع المصرأ وتهدى العمى) انكار ونعب من أن بكون هو النى يقدرعلى حداثتهم

الانتصاف على قول امام الحرمين ات النكرة في سياق الشرط تع وأنه يجوز رعاية اللفظ بعدرعا بة المعنى إلقوف جاءابعده وله نظائروف وخلاف فقبل لاعتوز وقبل بجوز وقبل الدعوز مع تعددا خل ويمتذع بدوته فاعرفه والصاشى بالعنز المهملة معني قوله مزيعش والمقيض زنة المفعول وأرآد بالضميرين نوعيهما أي ضعرالشسطان والعاشي والافهى ثلاثة ﴿ قُولُه النَّمَا الرَّالثَلاثَةَ الأولَ ﴾ يتشديد ألوا ومفرد لا بخضفها جمعوهو بدل معماعطف عليه من العمائر أوالثلاثة والمرادبالاقل ضعير يحسبون وقوامله أى العاشي باعتبار معناه والباقيان ضعيرا نهم والمستترفي مهتدون أي يحسب العمي ان الشياطين مهندون لسمل ألحق فستعونهم ولوأ وحعت الثلاثة من غوتف كمك للعاشين أى العمى يظنون أنههم مهندون العقمع أتشمطنهم صدوهم عنميازمن غبرتكلف كالرنضاه السعرقندي وماقيل من الالاول بضم الهمزة وتخضف الواوجعة ولى وأن الضمائر خسة فأحدها المذكورقيل قوله يصدون ونانيها المذكور يعده وكونه أقل اعتبارا تحادمهم الاول وثالثها فعر يحسبون والباقيان ضعر بصدون والمدكور بعد مسسون الشطان يمورف بعيدعن السواب والاول ماعليه أرباب الحواشي الموثوق بهم وفه له أى العاشي)اشارة الى أنَّ المضمرع الدلن من اعي فيه لفظه بالافر ادبعد ماروعي معناه كامرٌ وكذا هو فعما بعده وقوله تعدالمشرقمن المغوب أىوالمغرب من المشرق لاستلزام بعد أحدهما عن الاخر بعد الآخر عنه واذا فسر الرمخشري البعد بالتباعد اذلاخفاء فيأنه لس المراد بعد هماعن شئ آخر فاختصر لعدم الالماس وقدصار مثلافى عامة المعد وقواه فغلب المشرق أى على المغرب حتى سمى مشرقائم ثنى وقوله وأضف المعدالهما أى وكأنحقه أنيضاف لاحدهما لانمين الامورالنسبية التي تقوم بأحدثيثين وتتعلق بالاسخر فغل الضام على التعلق في النسبية الإضافية أيضافضه تغلبيان وقبل المراد بالمشروين أمشه فاالصفوالشتاء والتقدرون المغرين فاختصر وقوله أنت نناعلي أتهمن كلامه ويحوزأن بكون أ م كلامالله (قوله ما أنه عله) أي فاعل تفعكم ضمومستتر بعود الى ما نفهم بما قبله أي المني أوالنبذم أوالغول المذكور وتوله ادصم أنكم ظلم أكتنفق وتبينأ وهوادفع السؤال بأن اذظرف لمامضي في الدنسااد ظلهم فيهما فيامعي الداله من الموم وهو يوم القيامة وتعلقه بينف عكم المستقبل ولتأوله عباذكرصوذلك وقدأ وردعليه أن السوال عائد لاذصم وآذلتمة في الوقوع في المباضي وقال النحني إنه أفاده أنوعلي تعدد المراجعة أن الدنيا والاخرة متصلتان مسشويتان في عله تعيالي وحكمه فكان انسستقيلا والمومماض فصوذاك وقدره أواليقا بعداد ظلتم ودفعه أن الحرليس على حقيقته مل هو ليحققه نزل منزلة الماضي ومثله شاتع ولذالم تتعرضواله وأشادعا وأنها تكون ععني اذا للاستقمال وتعليلة مجزدة عن الرمان فعدم قويه عندا هل العربة تغنى عن الاعتراض عليه وأشاما نظه الأحتى عن استاذهم أته تعالى لايحرى علىه زمان فالمضي والاستقبال عنده عنزلة الحال فرده أن المعتبر حال الحكامة والكلام فهاوا ردعلي ماتعارفه العرب ولولا ماستهاب النكات ولغت الاعتبارات في العبارات ومثله غنى عن السان وأثما استشكاله اعال الفعل القارن لان الاستقبالية في الموم وهو الزمان الحاضر واذوهو المباني فندفع الثانى ماقذروه لاتشن الحبال يكون في الاستقبال والاقل بأنّ الدوم تعريفه للعهدوهو ومالفهامة لاللعضور كتعريف الآن وانكان وعامنه أوينزل منزلة الحاضروا ماكون الاستقبال الى وتت الخطاب وهو يعض أوعات الموم فعمافيه من التكلف غيرخني مافيه من الخلل فتدبر (قو إيرلات حفكمالخ يعنى أن قيله حرف جرّ مفدرعلي تقديرالفاعل ضمرا كامر وقوله كاكنتر الخ ألمراد نسبة الغالم لانفسهم وذكره سافالمواقع لالاناله دخلاف التعليل حتى يقيال لاوجه له وقواه اذلكل الخ تعليل العدم النفع وانه اشتراك على وجه لايمكن فيه المعاونة أوالتأسى وقوله وهو يقوى الاول معني وأفظا لأنه لاعكن أن يكون فاعلافيتعن الاضعار ولان المكسورة في جله تعليلة فيناسب تقيد يرا للام وهي قراءة النعامر فلا نناسيسياقه مساق المجهول (قوله من أن يكون هو الذي الخ) اشارة الى أن تقديم أنت

بعدغزنهم على الكذرواستغراقهم في الضلال بحست صادعت احمءى مقرونا بالصم كأنارسول الله شعب نفسه في دعا أقومه وهم الاربدون الاغبافنزلت (ومن كان في ضلال مين عطف على العمى باعسار تفاير الوصفين وفيه اشعار بأت الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يحقى (قاممانده من ملك) أي قان قسطناك قبل أن فبصرك عذابهم ومأمز يدةمؤ كلقينزة لاحالقسم في استعلاب النون المؤكدة (فانامنهم مستقمون) بعذاب فى الدنياوا لا تنوة إ أو ترينك الذى وعدناهم) أوان أردنا أن زيك ماوعدناهم من العذاب وقرأ يعقوب بروامة دويس آو نر ينك السكان الذون وكذا لذهبي فأناعلهم مفتدرون) لايفونوننا (قاستمسال بالذي أوحى المك) من الاسمات والشرائع وقرئ أوحىءلى البنا الفاعل وهوا فله نعسالم (الك على صراط مستقم) لاعوجه (واله الذكراك) لشرف لل(واة و الما وسوف تستاون) أي عندنومالفيامةوعنقيامكمبحقه (واسثل من أرسلنا من قبلك من رسانا) أى واسأل أعهم وعلماه ينهم وقرأان كشيروالكسائي بتعضف الهمزة (أجعلناه ن دون الرحن آلهه بعدون) علحكمنا يعبادة الاوثان وهل جاءت في مله من ملهم والمرادية الاستشهاد باجاع الانساءعلي التوحمد والدلالة على أنه أبس يبدع اشتمه فيكذب ويعماديه فانه كانأتنوى ماجلهم على السكذيب والخالفة (ولقدة أرسلنيا موسى باكيانها الحافسرعون ومائــه فقــال انى رــول رب العالمين) پريد باقتصاصه تسلمة رسول القمصلي القدعليه وسلم ومناقضة فولهم لولائزل هذا القرآن على رجل من الفريش عظم والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام الى التوسيد لمأشاوا فيها (فلما جاءهما آباتنااذاهممنهابغمكون) فأجؤا وقدضجكهممنها أىاستهزؤا بهاأؤل مارأ وهاولم تأملوافها (ومانر بههمنآية الاهيأ كبرمن اختما) الاوهي بالفة أقصى دربات الاعازجت يحسب الناطرفيهاأنها أكبر ممايفاساليها والاآيات والمسواد وصف المكل مالكر كفواك رأيت رجالا بعشهمأ فضل من بعض وكقوله من تلق منهم نقل لاقت سيدهم

من تلق منهم تقل لا تستسدهم مثل التحوم التي يسرى بها السارى أوالا وهي محتسمة ينوع من الاعمار مقطة على غرمايداك الاعتبار

(۱) روىالېپ الاقلىق شرح شواهد الكشاف ان يستلوا الخير يعطوه وان جهدوا قالجه د يخرج سهطس اخبار

الله صرأى إذاله بهدا لله لم تهده مرأنت والتمزن على الحسية فراعتباده وقوله بحست صار الحجاشارة إلى أمافسه من الترقى بعدقوله ومن يعش وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلمالخ فشبه اتعابه نفسه يحبب الافائدة فسمه بمن يسادى أصم أويدل أعمى على الطريق قوله وقوله تفار الوصفين يعني العمي والضلال إبحسب المفهوم وان اتحداما لا وقوله وفسه اشعارنكنة العطف وقوله لذلكأى العمي أوالانكار وقوله لايخني تفسيرمبين ولذالم يقدرعلي هدآيتهم كغيرهـم ﴿قُولُهُ فِي اسْتَعِلَابِ النَّوْنِ المُؤكِّدة ﴾ يعني هي مثله حكمالانها لازمة أوكاللازمة فيها ومعنى لانها لاتدخل المستقمل اذا كانخبرا الابعدمايدل على التأكيد وفوله بعذاب وفي نسخة بعداؤوذ كرعذاب الدارين مخالفا للزمخ شرى في اقتصاره على عذاب الاسخرة لمقوله فىآية أخرى أونتو فينك فالينابرجعون والقرآن بفسر بعضه بعضالانه أتمفائدة ولاطلاق الانتقام المذكورهنا وأتمافى نلك الآية فلس فيهاذكره فلا بلزم حلماهنا عليه (قوله أوان أرد ناالخ) انماذكرا لارادة لانماأ نسب بذكرا لاقتدار بعده وفي تعييره بالوعد وهو لا يخلف المعادا شارة الي أنه هو الواقع وهكذا كان أذلم يفلت أحدمن صناديده م الامن تحصن بالايمان وقوله فاسمسك الخ تسلمة صلى الله عليه وسلم وأمر لامته أوله بالدوام على التمسك والفاعف جواب شرط مقدرأى اذاكان أحدهذين واقعا لاشحالة فاستمسك وقوله انهأىماأوحىوالمراديه الفرآن وقوله لشرفوتنويه بقدرك ويقدر إمتك لماأعطاه لهم يسبه ولماخصهم يهانزوله باسانهم ويجوزأن رادمالذ كرالموعظة (فه لهواسأل أعهمالخ) فهو شقدرمضافأ وبجعل سؤالهم بمزلة سؤال أنبيائهم وهذا الوحه أخرما لزمخ شرى رجه أالله والمصنف يجمالله اقتصرعل ماتيادره والاصل الحقيفة والتقديرمع المقرينة أسهل من التجوز لمجيعل السؤال عبارةعن النظر والفحص عن مللهم وشرائعهم كحمافى سؤال الديار وقحوم من قولهم سل الارض من شق أنهارك وهذا اعما بكون مرجماعلى تقرير النقد يرلاعلى مابعده كاقبل وقبل الهجلي ظاهره وقدجه علهصلي الله علمه وسلم الانبيام في مث المقسدس لما أسرى به فأمّهم وقبل لهسلهم فلم يشكل علىه مايسال عنه محاذكر وترك هذالان المراد الزام المشركين وتقريرهم بهذا السؤال وهم منكرون الاسراء (قوله هـ لحكمنا) تفسير لجعلناهنا وقوله فانه أى التوحيدوالطعن في الاونان أقوى الماحلهم على مخالفته وقيل آفدراج ع لكونه بدعاأى مخترعاعلى زعهم لقوله بمما سمعنا بهسدا في آمائنا الاقيلين وقوله ومناقضة قولهم الخأك ابطاله لان موسى عليه الصلاة والمسلام مع عدم زمارف الدنيا أديه كأن لهمع فرعون وهوملك جيارما كان وقدأ يدما تله بوحه موما أنزل علمه وقوله آلى التوحد المراديه عبادة الله وحده دون غيره ولومنفردا أومشر كافلا يردعليه أتأ فرعون وقومه غييرمشر كين لقوله ماعلت لكمهن الهف يرى كاقيل مع أنه فيه بحث ( قو أيه فاجؤا وقت ضعكهم) اشارة الى ان ناصبه امقدر إعاذكر وهوالعامل فىلماو تقدره كذلك لسكون جواتها فعلاماضها كاهوا لمعروف فيهاوأن اذا مفعول بهله لاظرف كاارتضاه الزمخشري فاقد أران نصها بفعل المفاجأة المقدر هكذالم يقله أحدمن النحاة الابلتفت المه وتفسيله في شرح المغنى (قوله الاوهى بالغة الخ) اشارة الى مايرد عايسه من لزوم كون كل واحدة فاضلة ومفضولة معاوهي تؤدي الى التناقض وتغضل الشيء على نفسه اعموم آلة أفى الذفي ودفعه بأنه كنابة أوغثيل ولدس المرادمه اشات الزيادة لكل واحبد على كلواحب دحقيقة بللسان اتصاف المكل المكال بحدث لابظهر المتفاوت ويظن كل ناظر الى كل منها أنها أفضل من البواق أوالاً ختلاف عند المفضّلين والمرادباً ختما مثلها في أنها آية دالة على النبوّة (قوله من تاق الخ) هو من ا قصدة العسدان العريدس الجاسي منها

(۱) ان يستاوا الخير يعطؤه وقد جهدوا \* فالحد يخرج منهم طب اخبار هينون لينون أيسار ذووكرم \* سوّاس مكرمة أيناه ايساد

من تلق منهم الخ (قوله أوالاوهي مختصة بنوع الخ) فالمرادبافعل الزيادة من وجه فلا بلزم شي مماذكر

besturdubooks.wordbress.com (وأعذناهم بالعذاب) والغوقان والمراد (لعلهمير عمون) على وحدر ورجوعهم (وقالوالا بدالساس) ورومذال في السال المسارة والمعام وفرط حاقتهم أولائهم كانواسهون العالم المامرارا وقرأانعامريسم الهاورادع لناربك)أى تدعولنا فينكشف عناالعداب (المعلمة المالية المعلمة المنالية النبوة أومن أن يستمين دعوان أوأن بكتف العسدابعن اهتدى أوبماعهد عندلا فوفيت به وهو الايمان والطاعة (اتنا لهندون فل كشفناء بهم العذاب إذا هم تكنوند) فاسؤانه كمشعهدهم بالاهتبداء ويادى فرعون) بنفسه أو ينادية (فيقومه) في جعيم أوفها مهم يعل كشف العسد البعهم تخافة أن يومن يعصوم ( فال اقوم السر في ملك مصر وعلمالانهار) أنهارالسل ومعظمها أردمة شيمالك وتهزيلولون ونهزه بالحاوم وتنيس

والغاهر أيدحققة وقسل اندمج ازلان المهادرالتي تنضينها الافعيال والاسماء المشيقة منها تدل على الماهة لاالفرد المنتشروفيه تغلر (فوله على وجه يرجى النز) اشارة الى المواب عمايقال ال الرجامينه تعالى يحال وقدمر تفسيرها بكي ومافيه فالمرادأت القرسى فيه وفي أمثاله من العياد ولمباكان القريبي فيدغب معنفسره يماذكروف وأشادة الموالز وتنحل الزمخشرى حسث فسيرما لادادة هناشاه على مذهبه والمنكلامضة مفسل في شروحه (قوله نادوه بذلك) أي يقوله بياً بها السياح الصريح في تسته الح السياطل وهو خيلف لمايعده من طلب الدعامنه ومنه قولهما بالمهندون كافى الكشاف فيكآن ينبغي أن يقولوا ياموسي ويحومكا فيآمة أخرى الموسى ادع المزمما ينتظمه مهما يعسده ولذا أشادالي التوفيق بأنق ماوقعهن النداء وجاريلي مقتضى ماجباوا علىدمن الشدة والحدة وعلى ضبر ماألفوه من تحقره ولذانسق لسائهم له وأما كوينه مفالوا باموسي فحكاه المقه عنهم يقرعبا وتهم على وفو مآفى فلوبهسه من اعتفاد أنه ساحر كإسمو اللنبي صلى الله عليه وسلمسا - والسكون تسليبة له كامرًا فعره ناسب لما يه ده وكونه و خاسباللجال لا يقيدهنا ( قوله لشيةة شكمتهم) حومجيازاً وكالمذعن العنا دُوعد ما لانضاد كامرُ وتركُّما في الكشاف من النَّوفيُّق بِأَنّ قولهم السالمهندون وعدمنهم ماتساعه وقدعر فواماخلافه لأنه لايدفع السؤال كإقاله الشارح الحفق لان ظهارملا للسب مقام التضرع ففسه ودضمني على مافي الكشاف وقولة قرأ الن عامر يضم الهاءأى من الهوهو في بعض النسخ وقد مقط من بعضها لانه قدم تفصيله في سورة النوروانه لماسقيات ألفه البعث الها السافينست على الضركاف ازيد العاقل فتذكره (قو أيه أى تدعولنا الحز) هو تفسير لحاصل المعنى وقدسقط من بعض النسم هُنا وذكر عنسدة وله اللهت أدون شهرط أن تدعواً الزوهو اشارة الي أنّ الامن فمعنى اللعروا لمرادان تدع لنافهك فالتبعث وتهتدر قو له بعهده عندا أمن السوة الخ) ماتحتمل الموصولية والمصدوية واليه أشار بقوله يعهده واختازه لعدم احتساجه لاتقدير وفيسه اشآدة الحدأت فيه أربعة أوجهمنها أن العهدالنبوة وهوالاظهر ولذاق تمه المستف رجهالله وقدمن فح الاعراف وجه تسميةاعهدا ووحه تعلق الماء ومنياأن العهدا ستعابة الدعوة كالمه قبل عماعاهم دلم على مكرمالله من جهابة دعاتك ومنهاأن العهدكشف العداب ومنهاان العهدا لاسان والطاعة وهومي عهدعلمه أن بفعل كذاأىأ خذمنه العهدعلي فعادومته عهدالولاة والاولى على هذاأن تكون ماموصولة واليه أشار بقوله بماعهدالخ الحسكن السسياق ينبوعنه لفظاومه في ولذا أخره المستنف والاظهرأن الباطلوسياة والسسبية وقدقيسل انهاعلى الثاتى والثالث للقسم وقدا فتصرفي الاعراف على الوجه الثاني لانه أطهرها (قو له فاجؤانكت عده مرالاه تدام) متعلق معده مرولا حاجة الى تقدىروقت تكثيم لانّ المفاجأً إ فالحقىقة النكث لارقتعوان كان مفعول فاجأ اسم الزمان كامر وقد تقدّم وجهسه (قو له ينقسه أو عِناديه) يعني أنّ اسناد الندا الى فرعون الماعلى حقيقته وظها هره والمرادبُد العوفع صُوبَه به في مجلسه فأندمعنى النداءأ وهواسناد مجازى والمعنى أمرمالندا كأيقال في الاسرالدينة وقواو مادى معطوف على فاحو الذندر (قوله في مجمهم أوفعا منهما لخ) بعني أنه فادى تنفسه فكان الظاهر فادى قومه فنزل منزلة اللازم وعدى بني كقوله \* يجرح في عراقيها نسلى \* للدلالة على مُكمن الندا وفيهم لانه في مجامع الناس وعلى رؤس الانهادونسة يضانوهم للظرنمة وقوله مخافة الجءلة لقوله نادى وقوله ومعظمها ألخ أي أكبرها غالم ادبالتهرما يعرف الاتنا تخليج وقد فتح مندوخلجان متشعبة الى أطرافها لنستي العباد والبسلاد كماهو معروف فيها ولكل منها اسرحصت فنهر الملائسعي به قديما ووجه سعدذ كورف كتاب الخطط وطولون اسم سلطان شهوروهو يمنوع من الصرف ودساط بالدالما اجسماه مدينه معروفة قال امن خلكان وأصلها بالسريانية ذمياط بذال مجمة وممنا هاالقدرة الريانية لمافيها سنجع المجرين الملح والعدب وقيل هواسم بانهاوتنس كتكن يلدة بفرجها يعمل فيهاشاب فاخرة مشهورة فانقات نهرطو لون انسلامى حقره أحد تنطولون ملامصرفلا يصم تفسيرقول فرعون به قفت كذا أورده بعشهم وخطأ المصنف فيسمقا ماأن

شهاب سابع

يكون ساناللمراد الانهارف الآية وأنها اللجان مع قطع النظرعن خسوصها أو يكون ذلك فليجيا الدوس خدّد دا بن طولون (فو له تعت قصرى الخ) كالتعسّة المّامكانية أومعنو بنوليس فيسه جعر بن المقيقة والمجاز كانؤهم لات العطف بأولابالواوف المفسخ وانكآن مثله يجوز عندا لمسنف وإذا جرى من تمحت قصرو بقبقة فقديوي مزمكان تحتم وعلى أتبالرا دتحت أحرى فاستعلاؤه غليه معنوي واذاكان فذامه ومنديه فيحنانه فالتحتسة باعتسارأنه في مكان منعضض عن بسكانه ففيه يحيق فآخر وعلى الحالمة فهو حالهمن ضمَّرالمَّهُ كَلِيرُ وَعِي الْلاَيْدَاءُ أَيضَا واللهُ مِهُ العَعْلَفَ أَيْضَاعِلَى اسْرِلْسِ وخَبِرَهُ ( قو (عددالُ) اسَّا رَوَالَى مفعوله المقذروا لاشارة الىمادكر ويجوزأن يكون معناه ألس لكريصراء بصعرة وقواسع هده للملكة والسنطة أى السنعة في الملك والمبال وهو سان طهة الخبر ية فيسم وقوله وهي القلة وتكون بمعنى الانتذال والذلة وهومناسب هناأيضا وضعرا بايملوسي علىمالسلام والرنة بضم الراءا لمهمله وتشديدالنا والفوقية اللنقة والمكنة والمعقلة فىاللسان وقدرالت منه بدعائه وهل نغ أثرتني متهاأ ولامترا لكلام فسمه وقوقه فكـفالخ كلمكلام فرعون (قوله وأم اما متقطعة) اختاره لما فيمسن عدم التعادل اللازم أوالاحسن في المتصلة وقوله للتقرير أى الحل على الاقرار بقضاله وخدريته يوقوله اذقاتهم اذفيه للتعليل أى لات فرعون قدّم بعض أسباب فضله الداعمة الاقراراد اجلهم عليه ("قوله على العامة المسع مقام السداخ) أي حوعلي الانصال المنقول عن سيبوره وانقلسل في هذه ألا آية تكون الاسمة سؤولة المعلية معادلة أذخا ومعنى على أنه أقربا المسمعنها مقامها والاصل ماذكر مفأقير خبريته باعتمارا لعليها مقام ايصارهم لات المسب هوعلهم بخبريته لاالخير وتنفسها فالمرادأم أباخبرعت كروفي عليكم وجعله الزمخشر يحامن تغزيل السبب منزلة المسيب عكس ما فاله المسنف وقرره المشاوح الحقق وأنّ قوله أنا خبرسب اقوله سم منجهة بعثمعلى النظرف أحواله واستعداده لماادعاه وقولهم أنت خبيس ليكونهم بصراءعنده فأناخبرسم الهمالواسطة لكن لاتتخفي أنه سنس للعار ذلك والحكم وأما يحسب الوحود فالامر بالعكس لات ايصارهم سب القولهم أنت خبر بولذا قال المصنف أندمن القامة المسنف الخزوهو اعتراض على المدقق اذقرره يأت فرعون ملا قسدم أسساب السطة عقده يقوله أفلا تنصرون الخاستسار الهم وتنبهاعلى أنه لايخني على ذي عسان فقال أمأنا خبرأى أتسرون أنى مقدمت وعوالعدول لتنسعل أن هذا الشق عوالملز لامحالة فكاته محكى عن لساتهم يعدماً أيصروا وهوأ ساوي عجب وفق غريب وجعله الزيخشرى من الزال السب مكان المسب لان كونه خرافي نفسه بحصول أساب التقدّم والملك ساب لان يقتال فيه أنت خبر وقوله أناخير أسب لكوتهم بصراء عنده ومسألسب سبب فلاردأ فبالسن قولهمأ فتحبرلاقوله أناخبروء حسكس القاضي لاتعلهم بأنه خبرمستفادمن الانسار وفيه أنّالذ كورام أباخيرلا أم تعلون ألى خبروله أن مقول اله بعني غناه لانه حِعله مسلم المعاوما وماذكره المستف أظهر اه يعني أنَّ المراد ببختريته تفضَّله الملك والغني الانتضع على زعمه ابطال مدعي موسى عليه الصلاة والسلام وهو يحسب العلوبه مستب عن إيصا رهم لكويه باعثاعليه أما يحسب الخارج فبالعكس لانه الثال أناخير ومدسان ما يقتضيه استبصروا وتفصيح وا فَأَقَّ والدَّلِكُ وقالوا أنت خيرفنظم كل من الشيفين غيرتط والا آخر خافسل من أنه تطويل للمسافية أوفيه طي " على نهيج الاحتيال الني من عدم التدبر فافهم ( قوله والمدني أفلا تصرون أم تصرون) فهي بهدا الاءتيارا لمعاوم يمياقر ردمتصله لظهورا لتعادل والكانت بحسب الظاهر ليست كذلك ولذاعال أنواليقاء وجبه الله انهامنقطعية اظامتصادتمعتي فن اعترض عليه فريصي ادخان مخالفته لما أجع علمه النحاة والصارهم سنسط كمهر بخبرته فتدس (قوله تعالى ولايكاديس) معطوف على الصلة أومسستأنف ة وحال ويسن قرئ بضر اليا موقت هامن أمان وران (قو له فهلا ألق عليه مقاليد الملا) هو كما يتعن عليك كهاأت مافي النظيم كذلك وقوله اذكانوا الخ تعلى لحصله كنابه عماذكروهومن نتمة كلام فرعون لزعمه أتبا الرباحة من لواذم الرسالة كاقاله كفارقريش في عظم القريتين (قو لهوأ حاورة جع اسوار) بضم الهمزة

ر تعری من تعنی) تعت قصری آو آمری آو (تعری من تعنی) من بدى فى جنانى والواواتاعاطف الهداء الانهارعلى الملاء وتعرى الماستها وواوحال وها فسيداوالا بالصفتها وتعرى مبرها رأفلا عمرون كالله (أم أنا فسم) مع عنه الملكة والبسطة (من هذا الذي هرسهين) تعيف حقيرلا يستعد الرطبة من الهانة وهي التلة (ولا بتكاديين) التكلام ل المستالية فكعابط للرسالة وأع أما منقطعة والهمز فيهاللتقرير أدقة مهن أساب فضله أوسطة على أمامة المسمعة علم السب والعن أفلا بمرونام مرون فعلونا في مرونه رفاولاً الق عليه أسا ورومن دهب) أى فهلا ألق على مقاليد اللك ان كان صاد قالد كانوا ما و وارجالاسوروه وطرة قوه بسواروطوق من ذهب وأساورة بيم اسوار بعنى السواد

على تعديض التسادمين على العريض التسادمين على تعديض التسادمين على التسادمين على التسادمين على التسادمين على الت وقرأ يعقوب وسفعن أسورة وهي الم وقرئ أساورهم اسورة والفيطب اسوي وأساون لي البناء للفاعل وهو الله تعالى (أوبا معهاللاتكة مفترنين) مقرونين بعينونه أو يعدُ تُونه . ن فرته با فأقعون أوستارين من اقدن يعني تفارن (فاستفن عوسه )فطلب مرسى المنافقة وفاستغرارة (فأطاءو ) في أمرهم إله (انهم الواقوما فاسقين علدال الماعواد الفاسق (فل) آسفونا المفسونا بالافراطف العناد والعصبان منقول من أمني أذا النسطة عند التعنيا منهم فأغرقناهم أجعين إفحاليم (فعلناهم سلفا ) قلد وقال دمل همهمن الكفار يقتله وك مرمون استعان ما العدام المعالم أدمع الف المنافع وقرأمن والكائيضم السيوالام مي وغف ورغف أوسالف كعبرا وسلف لنسب وقرئ لفاطدال ضمة اللام قتعة أوعلى أنه وعظماله الموسيد تعمية الامتال الم فدتمال فلكم مثل قوم فرعون (والماضريد ان من الله المنافعة المنال بعديا بادل رسول الله على الله عليه وسيم في تولي تعالى انكم وما تعبد ون من دون الله حسب الفيوان فالالتماري أهل طب وهم ربعيدون عسى عليه المسلام ويزعون آنه ابن الله واللائكة أولى في الدوعلى فواد نعالى واسأل من أوسالنا من قبال من وسالاً واق والمناوان المعالمة المعالمة

بمعنى السوار بكسرالسين وضعها وهومعروف وقوامعلى تعويض الناءفانها تكون في الجع المحذوف مَدَّتَهُ للعوضَ عَهَا كَافِي زُنَادَقَ مَجْعَ زَنْدِينَ وَقُولُهُ جِعَ أَسُولِةً بِعَيْ أَنْهُ جَعَ الْجَعَ (قُولُهُ مَفْرُونِينَ) أَك بدويصنونه سان للمرادمن كونهم مقرونين بواته كناية أوججازعن الاعانة أدالتصديق ولولام بكن أنكره بمدقو إممعه فالدة وهولازم لانه مطاوع قرشه فلذادل على كوغهم مقرونين يدلانه لازم معناه أولانه بمعنى متقاونين لان الافتعال يكون بمعنى التفاعل أيضا والمعنى فيهسما متعد ولاساحة الى جعل متقارا ين بمعنى عِجْمَعِينَكُتْدِينَ وَالْاَمْتِرَانِ فِي الْأَعَانَةُ حَسَى وَفِي التَّصْدِينَ مَعْنُوكُ ( قُولُهُ فَطَلْبَ مَنْهُمُ الْخُفَةُ ) فَالْسَمِينَ للطلب على حقيقتها ومعنى الخفة السرعة لاجاشه ومتابعته كإيقال هم خفوف ادادعوا وهومجازه شهوام أوالمقصودوحده مخفيفة أحلامهمأ يقلله عقواهم فصيغة الاستفعال للوجدان كالافعال كأيقال أحدته وحدته مجودا وفي تستدلى القوم نجوزف النسبة وقوله فيماأ مرهسه لان محصل ماقياه أمر ماتساحه دون موسى علمه المسلاة والمسلام وقوله فلذلك الخاشارة الى أن هذه الجلة نضد النعاسل كافي أمنالة ( قوله أسف أذا اشتدعن مناكان الاسف انقعالا نفسانالا نسب في تعالى فسر وجهين علوا أعَمَالا يَصِيد الغضب والانتقام أوالمراد أغضبونا ﴿ قُولُهُ يَقْتُدُونَ بِهِمَا لِمُنَّ فَهُواسَتُعَارَةُ لأنَّ الملف يقتدى المسف فلما اقتدواجهم في الكفرجعاوا كالتمهم اقتدواجهم في حاول الغضب بممكانزل يسلفهم ومن لم يقف على المراد فسره بسالفين بمعنى هالكين لانه لاساسب الاقتداء برسم في الغضب والغرق واذا كان مصدرا كالفضب صعراطلاقه على القلبل والكثيروالمراد بالجع ظاهره أوأنه اسم حعرلات فعلا لمسرمن أبنية الجوع الهليته في المفردات والسليف كالمفريق أفظا ومعنى والثلة جاعة من الناس وقوله بأبدال ضمة الذرم الخ بناعلى انه قديقال في فعل الضر كدد جدد بفتم الدال تخفي فاوما بعده على أنه صيغة أملة (قوله وعظة لهم) لان السعدمن اتعظ بغيره فذكر ماحل بم عظة لن بعدهم أوالمرادقصة عسة مشهورة فآن المتل ردبهذا المعن كأمر وقوا فيضأل شلكم الخهذا بنامعلى أن المرادمالا سخوين المكفاد لتعلقه على التشازع بالسلف والمثل وضرب المثل بأوائك لايحتص بالكفار فلداحه لكويه مثلالهم يمني أنه مثلهم في مضمونه وفسره بماذكر ولوقعلق بالشانى وعم الاسترين بمبايشهل المؤمنين لم يحتم إلى تأويله عما اذكر (قوله ضربة ابن الزبعري) هوعندالله الصعابي المشهورو الزبعري كسراراي المجمة وفتم الساه الوحدة وسكون العن والراء المهملة والالف المقصورة معناه سئ الخلق وهدنه القعسة على تقدر صحبا كانت قبل اسلامه لتأخر اسلامه وقدمن تمفعلة في سورة الأبياء ومن الكلام عليها فلا عاجه لاعاديه هنا وقوله أوغيرم معطوف على الزالز يعرى لامجرو رمعطوف على لفظ قوله اسكم الخ كالوهم والظاهرأت المرادبغيرمين عبدالملائكة من العرب كبني مليم لتقدّم ذكرهم في أول السورة وقوله النصاري أهلكاب مبتدأ وخبر والمقصود بالافادة الجلة الحالية بعده فالمراد من ضرب المثل بعسى عليه الصلاة والسلام أن بعض المشركين الذبن عبدوا الملائك احتمواني حدالهم انصلي القعطيه وسلم بأن النصاوي أهلكاب وقد عبدواءسي عليه المسلاة والسلام والملائكة أحق بالعبادة وقوله أولى بدال أى بالعبادة والوادية وقوله وعلى قوله ألخ معطوف على ماقبله معسس المعني لانه في قوّه قوله طاعند على قوله الكم الخ أوعلى المنع من عبادة الملائكة أوعلى قوله وإسال من أرسلنا الاية التي من ت في هذه السورة لانه أبطل فيها عبادة غسو القه فقالوا لحاقتهم القول في ال مريم فان النصارى عدوه وهدمة هلكاب فاوساً لتعنه أمنه وعلما ملته كالواذلك وقوله أوان محدا الخءطفءلي النصارى وان فسمك ورة فالمثل بمعنى المنال والقساس والمعنى انهم فالوانريدأن تعبيدل كآعيد المسيج ولايعني مانى عبآرته من الخفاء والركالة واذا سقط قوله وعلى قوله الخسن بعض فسضه المعقدة وقبل مومن تحريف النساسخ والمثل في الوجه الاقل بمعنى المشسامه في دخوله النارفهو بمعناه اللغوي أوبمعنى المثال والقياس لايطال مآردوه أوبمعنى الحجة السائرة سيوالمثل وكذاهو في الوجه الذي يليه وما لمه وهذه الحير المالة غنية عن أخواب وقدمرٌ تفسيرالا لهة غة بالأصنام ويهسقط

كثيرمن أوهام هؤلاءالهوام وانماعطف قولهوعلى الخيالواودون أولانه مع ماقبله كاقبل كالوجه الواحد واذاسقطت منه الواوق بعض النسهزوف تطولا يحني وليعضهم هناكلام مع تكلفه بلاطأ ثل كسرات تقايعة لايساوى مناعة كرا الناقل (قو لدَّمن هذا المثل) من تعلملة أي من أجله ا ذظنوه ألزم وأفيريه الذي صلى الله علىه وسلروه وانحى اسكت آرتق اباللوحى وينجعون من آلفيمة وهي ارتفاع الاصوات وهذا على غير لوجه الاخسيرأ والاعراض غن الحق الحدل طيردا حضة واهية وقوله همالغتان أي ععني وهما الضمة والمساح كايفعله السفها عندنوهم ألغلية ويحتمل أنهما يمعني الاعراض على اللغنين { قوله أ آلهتنا خرعندان انماقال عندالان كونها خسرعنده سمغنى عن السؤال وانما المقسود التنزل الازام على أرعمهم بلزوم دخول عسبي النبار وهدا باظر للوجه الأقلءن أزماقيل لسنان محادلة أس الربعوي وقوله أوآلهت الملائكة الخفاظ والى الوجه الثاني من أنه مجادلة عيدة الملائكة والى الشبالث وتقرره اذا كانت آلهتناأ ولى وكانت في حكم المذكورة في الام السالفة بطل قوله وإسسأل من أرسلنا الخسوا أجعل وجها أ مستقلا أولاوان كان الاول مقتضي السماق وقوله أوآ لهنا خيراً مجمد صلى القه علمه وسلر راجع للوجه الاخمروهو قوله أوان محدار يد أن نعبده كاعبد المسيح ( قوله بَصَفَق الهمزة بن) حمزة الاستفهام والهمزة الاصلمة والقراءة بهمزة واحدة شاذة عندالا كثرالاتى رواية عن ورش وغيرهؤلا فرأبتسهيل الثانية بن بن ولم يقرأ بادخال ألف بن الهـ مزنين لذنله بكثيرة الالفيات كإفي النشر فتنصَّص الكوفس أمّا. ف مقابلة التسهيل لانه يقابل التعقيق أونى مقابلة قواءة ورش كاقبل والإقل أولى وقولة ألف بعدهما وهي مبدلة من همزة هي فا البكامة وأصله أألهة فأعل اعلال آمن والهيمزة الاولى ذائدة في الجع (قوله الا لاجل الجدل) فهومفعول له وقيسل انه حال بمعنى مجادلين أى جدالهم على الوجو. السبابقة للمركاشنا عن اعتصاداطهور بطلانه وقوله شدادجع شديدوهومن صيغة فعسل فأنها للمبالغة كحذر وقوله أمرا عجيبا تفسيرالمشلكامتر وقبل هويمعني حجة آيدايتهم (قبوله وهو)أى قولهان هوالاعبدالخ كالحواب المزيح بالزاى المجحمة والحاء المهملة بمعنى المزيل والمراد بالشهه مأسف على الوجوء كلها أماعلي الأول فلانه يدلعلى أناعسي عليه الصلاة والسلام خارج عن عوم ماتعبدون فتخصيصه بقوله ان الذين سبقت الخزوأ ماعسلي الناني فلدلالته على عبوديته الميطلة لبنوته وألوهبته وأماعلي الثالث فلانه أبط ل يعموديته صعة دعوى عبادته فلامرد نقضاعلى قوله واسأل الخوأ ماعلى الرابع فلان الذي صلى انته عليه وسبلم لماقصره على العبودية أبطل كونه معبودا فكنف ريدأن يعيد هو كعيسي علىه السلام وقال كالمواب المزيم لانه غبرصر بعرفيه (قوله لولدنا) تشديد اللاميعني المتعالى بقدوته الباهرة يجوزأت ولدالملا تبكة من الشر كاولاعسى علبه السلام من غراب فن على هـ ذا تبعيضية أوابتدائية أوالمعي فولنا بعضكم ملاتكة فلاتكة مقعول ان أوحال والمراد أنّ الملاتكة مخلو أون منلكم لا يصلمون العبادة والذي خيل احسكم استقادكم كونههم من غير توالمدولوشا وأوجدهم بالتوليد كاأوجدهم بالإيداع وقوله بارجال تفسير للضمرا الخلطب في منسكم واشبارة الى أنه للذكو دمن غيرتغلب وأنّ المعني أنّ في عظيم قدريه أن يحلق بوليدام. الذكوربدون الأماث كاخبلق من أنى بلاذ كرعيسي عليه السيلام ومن غيرذ كروأ نثى آدم عليه المسلاة والسلام وماقساليا وللاشارة الي تقبيح حعلهم الملائحة الاثالاوحه وفانه آسر فسنعرض لحال الملائكة أصلاوا لتشده على كل حال في اتخاذ مآهو خارف العادة (قوله أو جعلنا بدلكم) أشارة الى أنّ من البداية كافى قوله أرضيتم الحياة الدنساس الا حرة أى دلها وكافى قوله ولم تذق من البقول الفستقاء ومعنى يتغلفونءلىالاقل كونون خاغا ونسلافكم وعلى هذا يكونون كانكم بعدادها بكمواهلا ككم واذا تدلانه تكون حننذ توعدا بالاستئصال وهوغيرملائم للمقام ولذاقدم المصنف الاقل وفسلهدون هذا وقدل المراديات كالقدرته لاالتوعدياله للالأوان تغنمنه ولامنثم من قصدهمامعا (قولد فأنه تعالى قادرعلى ماهو أعب من ذلك)وهوالتوليد من الرجال أومن غيرا لجنس عنلاف عسبي عليه السلام فانه من أنتي من أ

(ادافومات) قریش (شه) مناهدنا المُسَالُ (يَعِلَّدُونَ) لِفِينِ فَرِمَا لَطَانِهِم أَنْ الرسول ملى الله عليه وسلم ما در المراب وقولًا نافع وأبن عاص والكسائي بالضم من الصدود أعايعة ونعن المتي ويعرضون عنه وقيسل ممالغان نعويد ألهنا غيامهم) أي الهناغيغلال أ معسى عليدال لام فان كان في النارفات كمن الهنامعة والساللانكة فيعرام مدي عليه السلام فلذا سأزأن يعبدو يكون ابن الله سلات آليد اأول بدال أو آليد السامعة صلى الله عليه وسلم فنعيله وندع آلهنا وقوا الكوفدون أآلهنا بصفيف الهوزين وألف وعدهما (مانسروه لل الاحدلا) مانسروا مدالل كالاحل المدل واللمومة لالتبسيخ على من الساطسال (بل هسم قوم شعمون) عدادانلسومة مراص على اللبائح (ان هوالاعدالعماعليه) الدوة (وجعلاه مندلني اسرائيل) أص اعباطان السائر لبى اسراميل وهو كالمواب المزي الله النبهة (ولونشاه لمعلناه تكم) لولد فاستكم الرجال كأولد ناعيسى من غيراً بأ ولمعلنا عدلكم (ملائكة في الأرض عناقون) ولائكة يخلفونكم فمالارض والعسى أت سالعسى علىداله لاموان فاستعسد فأنه تعالى فادو على ماهو أعب من ذلك

----

ممكنة يحمل خلقها توكيا كالبازخلقها ابداعا فنأبن لهم استعقاق العبردية والانتساب الى الله سعانه وتعالى (واله)وان السي علمه السلام (لعلم الساعة ) لان حدوثه أوتروهمن أشراط الساعة يعسله دنوها أولان احمالا المونى يدل على قدرة الله تصالى علمه وقرئ اطرأى لعلامة ولذكرعلى تسمية مايذكريه ذكرا وفى الديث ونزل عسى علمه السلام على ننية بالاوم المقدسة يقال لهاأ فسق وسدمو ية يقتل بها الدجال فمأنى مت المقدس والناس فى ملادًا لصع فيتأخر الامام فيقدّمه عسى علىه السدلام ويصلى خلقه على شريهة محد عليه المعلاة والسلام ثريقتل الخناذرو يكسر الصلب ويغزب السعروالكائس ويغتسل النمارى الامن آمنية وقبل المتعمر القرآن فأنقبه الاعلام الساعة والدلالة عليها (فلا غمرن بها) فلانسكن فيها (واتعوني) واتعوا هدای اوشری اور ولی وقسل هوقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوله (هذا) الذي أدعوكم اليه (صراط مُستقم) لايضل سالكه (ولايصد تنكم الشيطان) عن المتابعة (انه ا كم عدوميز) ابتعداويه أخرجكم عن الجنة وعرضكم البلية (ولما باعسى مالسنات) بالمحزات أوما كات الانحسل أو الشرائع الواضات فالقدحتكم الحكمة) الانجسل أو مالشريعة (ولاين لكربعض الذى تحتلفون فسه) وهوماً يكون من امر الدين لاما يتعلق بأمر الدنيا فان الانساء عليهم الملاة والسلام لم سعت لسانه وادلك فالعلب السلاة والسلام أنتم أعلم بأمردنيا كم فاتقوا الله وأطبعون ) فعما أبلغه عنسه (ان الله هو راى وربكم فاعبدوه سان لما أمرهم الطاعة فموهوا عثقادا لتوحدوا لتعبد بالشرائع (عداصراط مستقم) الاشارة الى بجوع الامرين وهوتب فكلام عسى علمه السلامأ واستئناف من الله يدل على ما و المقتضى للطاعة في ذلك (فاختلف الاحزاب) الفرق المتعزبة (من ينهم) من ين النصارى أو المودوالنسا ركامن بن قومه المعوث الهم فومل الذين ظلوا من المعربين (من عذاب وم ألم) هو القيامة

حنسه وقولاذوات ممكنة لم فل أحسام ممكنة أومقمائلة كالوهم أنه الاظهروا لاولى لينطبق على مذهب المكاءالقائلين بأنهاذوات مجزدة ويسمونها عقولا كالايحنى (قوله يحقل خلقها توليداالخ) ولاحاجة فى اسانه الى أن يقال انها أجسام والاجسام مقاتلة فيبوزُعلى كل منها ما يجوزُعلى الا تنو ولا الى أن يقىال معنى خلقها توليدا أن يكون لهانوع تعلق بالجسم من حيث النبعية فاذا كانت بمكنة فيلابذ أن يجوز ذلك كالابداع اعدم مأمدل على استاعه فات الحوالة على القيدرة أظهروهي كافية في اشبائه والانتساب قولهم لها نات الله ﴿ قُولِه لانْ حدوثه ﴾ أى خلقه أوظهور ارساله وأشراط الساعة جع شرط شقمتين بمعنى العلامة فكون علم الساعة مجازا غسانعلم بوالتعبع بهالمبالغة كاطلاق الذكر علسه وعلى القرآن المعاوم بدقربها وقوله أولان احياءه المونى الخضمرعليه للبعث المفهوم من السياق يعني أحياء عيسي عليه العسلاة والسلام للاموات بأذن الله يدل على صعة وقوع البعث والساعة وقته فسدل ذلك عليها وعلى تحققها في نفسها (قوله وفي الحديث الح عندا الحديث مع عنالفة في بعند مد كورف الكشاف وأفادا بزجر أنهمن أحاديث منفزقة بصبهانى الصيهروبعشهانى غيرم وننية أفيق بوزن أميريشا وقاف وهكذارواه الحاكم وظاهره أن تلك الثنية والعقبة بالقدس الشريف نفسه وهوغيرماوقع في القياموس من أنه قرية بن حوران والغور فلا شاسب ذكره هناو تفسيره به وهو مخالف المشهو رمي نروله بدشتي واقتدا اعسى عليه المسلاة والسلام فيه خلاف أيضا وقبل الهيؤمهم وتغسيه في كتب المديث ولس هسذا محله وقتله للنصادى ووفع الجزية ليس نسطال شريعتنا كايتوهم لانتها فى شرعت المؤقشة بنزول عسى علمه الصلاة والسلام كاذكره المحققون والاكان ذلا مخالف الكونه صلى الله علمه وسلم خاتم الانبياء وشر يعته ختام الشرائع وقوله آمنيه أى بعيسى عليه المسلاة والسلام والمراد الامر عايام مسميه ومنه الاسلام والاعان بنيناصلي الله عليه وسلم والغاهر أن المديث تأيد الاقل لاللشاى كافيل (قوله فَانْفِيهِ الْاعْلَامُ الح ) فَعَلَمُ عِنْ العَلَمِ بِالْغَمَّ أَيْسًا وَعَرْ يَضْهُ لانَهُ لم يَعْرِلُهُ ذَكُر هِنَا وَلا يَنَاسِ السَّمَاقُ وَكُونُهُ ضمرالني صلى الله على وهل القوله بعثت أناوالساعة كها تين بعيد وقوله وقيل هوقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يتقديروقل التعونى والذامر ضهلانه تقديرمالم تقهعليه قرينة من غيرحاجة (قوله ثابت عداونه) بالمثلثة اسمن الشوت في نسخة وفي أخرى بانت نقيل بالموحدة والنون بمعنى ظهرت ورجعت هذه على أنهاا شاردانى أنه لاذم من أبان عنى بان فقيه مضاف مقذراً وهو بيان لماير ادمنه لانه معاوم من وصفه به وهو محقل التعدّى مقديره مقلهر عداوته (قوله بالمجزات الح) لامانع من ارادة الجسع وقوله الواضعات صفة للجميع ان أبكن هدف العطف مانعامنه والافهو نعت الاقل أوالاخروية دراف برممثله وليس من التنازع في شَيَّ كَانُوهـم اذلاوجه التنازع في النعت وقوله بالانجيل الح لم يقل أوالمجرِّز على قساس مأقبله لاته لايناسب نسميته حكمة وفى الكشاف والشرائع بالواووا بمع وهوأشل وأفيد والمسنف نظرالى أفرادا لحكمة وصعة التفسيرا كلبها (قولدنه الى ولابين لكم الخ) متعلق بتقدراً ي وجشكم الخ وقد تقدم تفصيله وأنهم بترك العاطف لسعاق بماقب لدليؤد تبالاهم أمالعلة مي جملت كالماكادم برأسه وقولهوهومايكون الخاشارة الى وجهذكرا لبعض فيسه وقوله أنتم أعسلم المزحديث صبيح قاله لبعض العصابة رضى الله عنهم وقد داستساره في تأمير غله ويجوزان يراد مال عض بعض أمو والدين لانه لايمكن بانجمعها تغصلا وبعضها مفوض للاجتهاد (قوله بيان لماأ مرهمالخ) التوحيد من توسط معرالفصل وتعريف الطرفين وكونه بالالمكمة مأكه فذاأ يضاوا لتعبد من قوله فاعبدوه وقوله المتعز بتبعى الخنلقية الىجاعة جاعة وحزب وسرا بوهم النصارى الذين همأ متذاجا يتمفانهم اختلفوا فرقا ملكانية ونسطورية ويعقو ببة كامر (قولها واليهود والنصارى) الذين هم أمة دعونه عليه الصلاة والسلامواليه أشار بقوله المبعوث اليهسم وقولهمن المتعزبين على التفسيرين وهم الذين لم يقولوا انه عبد اللهورسولهمن النصاري واليهود وقوله ألم صفة عذاب أويوم على الاستادا لمحازى وقوله الضمير

(عل تطرون الاالساعية) الضيراتريش أوللذين ظلوا (أن تأتيهم) بدلمن الاعة والماني هل مفلرون الااتمان الساعة (بغته) يَّهَاءة (وهم لايشهرون) عَاهُ أون عنها لاشتَّهَا لهم بأمورالدنيا وانكارهماها (الاعلام) الاحباء ( يوسد بعضه ملعض عدق) أي يتعسادون فومنسنذ لانقعاساع العلق أغلهود ما كانوا يتفالون المسباللعداب (الاالمقين) عات خاته الما كانت في الله تدفي العُمة أبد الا تماد (ماعمادى لاخوف على المستيم الموم ولاأتم تعزون) مكاملاً نادى» التقون المتعاون في الله ومنذ وقرأ ال كشروحزة والكاف وحفص بفسيرالياء (الذي آمنوالم أياننا) منة النادى (وكانوام لين) عالمن ألواو أى الدس آمنوا محصلين غيراً ن هـ د والعمادة آكدواً بلغ (ادخاوا المنة المروازوا حكم) قد او كم المو نات (تعبون) تسرون سروراً يظهر حداوة أى أرمعلى وجوهكم أورسون من المروهوسس الهيئة أو تكرمون اكراما بالغفيه والميرة المبالغسة فعاوصف بجيسل (بطافعليسم معماف من دهب وأكواب) النصاف مع صفة والاكواب مع كوب وهو كوزّلاءرونله (وقيها) وفي المنة (مانشتهي الانفس) وقرأ كانع والنعام وسعف تشهيه على الأصل (وتلد الأعن) عشاهد ته ودالت تعصير تعد تغسيص ما يعلمن الزوائد في المنعم والتلذذ (وأنتم فيها الدون) فلن كل نعيم وَأَثِلَ مُوجِبُ لَكُلْفَةًا لِلْفَظَ وَخُوفَ الزُوالَ وستعقب التعسرف الخدا لمال وتلك المنة التي أور تموها بما كنتم نعد ماون ) وقرى ور تموهاشبه وادالعمل بالمراث لأن عظه عليه العامل وثلث اشارة الى المنة المذكورة وقعت مبندأ والمنة خميدها والتي أورثنموها مقتهاأ والمنة صفة تلك والتى خبرهاأ وصفة الجنة واللبرعا كنتم تعملون

القريش فيكون سينشذا يتداكلام وينظرون بعنى ينتظرون وهويجيا فبجعله كالمشظوا الذى لابدمن وقوعه تهكايهم ويجوذ بعل الاعمى غيروبه فسرنى سؤوة القنال وغاء تالضم والمذ (قوله عاغلان عبها المز) بيان لان قوله وهم لايشعرون ليس مستدركامع قوله بغثة كان ما ينفت قد كيكون لن افظنة وشعو روقد الكون كذلك ومع أخد ذالاتكارف مستضع ذلك أتم اقضاح (فولم أى يتعادون ومندالخ) اشاريكا الى تعلق الظرف بعصدة والنانق تصدّمه والفصل لايضره والعلق خعطقة بعني العلاقة وهي ما يفتضي الحبيبة ويبروز تعلقه بالاخلاء ومتعلق عدومة للدرأى فى الاخرة على أن ومنسفا لمراديه فى الدنيا وقوله اظهورعلة للانتساع لسان أن الراديه انقطاع مستلزم للعداوة وسعبا على من الموصول. ( قوله حكاية المز) اشارة الى أنه شقدر قول أى فيقال لهمنا عبادى أوبأ قول لهم بنا على أنّ المتادي هو للله تعالى تشريف آلهم وقوله يومنذأي في الاكوثالانه لايظهر كونه في السيا الاشكاف كاقبل وقولا صفة المنادي معله والاولم يعطفه على الصلة مع سادره الى الذهن واستغتاله عن التقدر الأشار السه بأنه أبلغ كا فهالكشاف لان المراديا لاسلام هنا الانقياد والاخلاص ليفيدذ كرميعد الايمان فأذاب علسالا أفادم تلبسهميه في المناضي اتصاله يزمان الاعان وكان تدل على الاستراراً يضاومن حناجا والتأكد والابلغسة عِلْاف العطف والحال المفردة (قوله نساوكم المؤسنات) اشارة الحافادة الاضافة هنا الاختصاص النام ليغوج من إيؤمن منهن وليس أحتر أزاعن المورالعين كأنؤهم وفواه يظهر سادة بفتم الحا وكسرهاأى الضرة وحسناف الوجوه كاترى فين بسرسرورا عظياوهو اشارة الى مأخذه وهومه مايعسده متحددهمي وانماالفرق في المنتقصة هل هو المبارة عدى نضارة الوجمة أوالحبر بكسرالحاء وفتحها بمعسى الريسة (قوله أُوسَكر مون الح) هذا منقول عن الزجاج وقوله الحبرة بالفتم المسالغة في الفعل الموصوف بأنه حمل ومنمه الاكرام فهوفى الاصل عام أريديه بعض أفراده هنا والعمفة آنية الاكل والكوب والكوثر مايشرب منه الاان الاول ما لاعروة له ولما كانت أوانى المأكول أكثر بالنسبة لاوانى المسروب عادة جع الاقول جع كثرة والشانى جع فلة (قو له لاعرونه) العرونما بسكمن ويسمى أدناولدا قال الشاعرا ملغزافية ودى أذك بالاسم ، له قلب بالاقاب ادااستولى على ضب ، فقل ماشت في العب وقوله على الاصل أى ذكرعا تدما الموصولة و يحوز حصوبها مصدرية لتكن الاقل أظهر (قوله وذلك) أىذكرما تشتهيه للنفوس وتلذيه العبون النساسل لكل لذة ونعيم بقوله وفيها الخ يعسد ذكرا الطواف عليهم بأوانى الذهبالذى هو بعضمن التنع والترف تعميم بعسد يخضب مكاأتذ كرلذة العدين التيحى بلسوس النفس يعدها تحصيص بعد تعميم وان أدخل ف النظر الى وجهه الكريم (قوله فان كل نعيم زائلي) أىغىرنعىم أهل الحنة وليس المرادما يشمله وزواله بمعنى ذهاب يعش أفراده بجيأد الامثال كايوجه به قوله ﴿ وَكُلُّ نَعْمُ لَا حَالُهُ وَاثْلُ هَانُ لُمُ عَسْصُ وَهَذَا سَانُ لَطَا بِمُ عَوْلُهُ وَأَنْمُ الْخ لأخوف علكم وثأني الحال مانعقه وتقدر القائل

واذا تظرت قان بؤسازا ثلا م المرخدمن نعيم ذائل

(قوله شبه برا العمل بالمرات) وفيه استعادة النسبه ما استعقوه باع الهم المستمن المنة و نعيها الباقى الهم بما يخلفه المراف من الاملاك والارزاق و بازمه تشده العمل نف ما لمودت بعث بخداسم الف اعل فهو استعادة سعية أو تشيلية و يجوز أن تكون مكنية و يجوز كونه محازا مرسلالنيله وأخذ مققوله لانه المعلق بنان لوجه التسبه وضعيرانه المثنان و يحنقه مضادع بنافه الامار بخلفة والعامل فاعلم وضعير عقفه العمل وضعير عليه المجزاء أي يحلفه أمنا ومستوليا على ما بالهمن جزائه بغضل الله تعالى و وقد مرتفه و قدم تأخر في المنافرة بالمرادية وجه آخر في المنافرة المرادية المدافرة وله المنافرة المرادية المذكورة في المنافرة الحالة المورد عليه أنه اذا كانت المنة مسفة تكون الاشارة الى الواقعة المذكورة في والما المنافرة الى المواقعة المدافرة وله المنافرة الى المنافرة المنافرة الى المنافرة الى المنافرة الى المنافرة الى المنافرة الى المنافرة الى المنافرة الم

(۲) قوله عن قول ابن معودا في شادة (۲) قوله عن قول الان على النابن معود الشناف وقبل لان على النابن الشغل أهل الناد قرأ ونادواط مال فقبال ما الشغل أهل الناد عن الترضيم أه

وعليسه يتعلق الساء بميسية وف لا أوريتموها ومنها با كاون لكرم اودوام معهاولعل مل النعم الماعم والملاس وتكويرة فىالقرآن وهوستقر الاضافة الميسا ترتصائم المنسفلا كانبهم من النستة والقاقسة (أنَّ الجرمين) الكاملين في الاجرام وهسم الكفاد لانه جعلقسيم المؤسسة الملاسات وعكى عنهم المتعن بالكفار (فيعد الب جهم عالدون) خبران أوخالدون خبروالعلرف ترتونهم الانفاعة المراجعة المر عندالمي أداسكنت فليلاوالتركب للضعف (وه مافعه) فى العذاب (سیلسون) آیسون سن الَّهَا: (وماطلناهم ولكن فانواهم الطالمن) مرْمَنْهُ غَيْرِسَرْهُ وهم فصل (ونادوا بامالاتُ) وقرئ المال على الترخيم مكسورا ومضموما ولعسله أشيع المتأشم المتستطيعون تأدية اللفظ بالتسام ولذلك استصروافقالوا (ليقض علمناديات) والعنى سلونياً يقفى علينامن قضى عليسه اداأ مآنه وهو لا يما في الديم مع فاله جواروة بالهوت من فرط الديدة (فال انكم ما كنون) لانداد لَكُم بُونَ وَلاَ نِعَدِهِ (القَاحِبُ الْمُلَانِي) مالارسال والارال وهو تمست الحواب ان كان فى قال ضمراته والا فواب منه في كانه تعالى فولى جواجم العساد جواب سالات

سفة لاالى السابقة وقد جعلها صفة على تقديراً ن يكون المشاد المه الجنبة المذكورة في قوله ادخاوا المنة كامر فالمة رة وهوعلى نسلمه قديد فعربات المذكورة شامل اذكر قبله وبعده وقوله وعلمه اىعلى كونه مِرَا مُوهِذَا في عَاية الطهور عَني عن السان والما المقابلة أو السيسة كامر (قوله بعضها تأكلون) فن تعصية ويجوز كونها التدائبة وأشار بغوله لكثرتهاالى ترجيح التبعيض بدلالته على كثرة النع وأنها غرمقطوعة ولاعنوعة وقولها كانأى فالدسافهونسلية لهم وأماكون أكثرا لخاطين عوام نظرهم مقصورعلي الامكل والشرب كافدل فغيرتام وقصرأ كلهم على الفاكهة اشارة الى أنهسم لأبلعقهم الجوع وانما يأكلون تفكها فنقديم منها الماليم سرالاضاف أ فالفاصلة (قوله لانه جعل قسيم المؤمنين) باكاننا السابق في قوله الذين آمنواما آبا تنافلا يدل على خساود العصاة كاذهب المستزلة والخوارج ولايضر خروجهم لات المراد بالذين آمنوا المتقون لقوله لاخوف عليكم اليوم ولاأنتر تعزنون فانه مختصبهم ولاضع فه مكانوهم والقول بأن الذين آمنوا شامل لهملان العله ايمانهم والملاسهم لا يحنى مافعه وقوله المكاملان لانصراف المطلق فسان لوجه التنمسيص ويحوزان بكون تعريفه العهدوما يخص بالكفار مابعده (قه له خسراتً) أي الظرف خرو بالدون فاعد لاعقباده أو بالدون هو الخبروا لحيار منعلق به وقوله والتركب أيماذته بأى صبغة كانت تدلءلي الشعف مطاها ففترة الجي ضعف في ألمها وكذا العداب وفتور القوى وغيره وفترة الرسل الزمان الخالى نهم وفيه منسف الشرائع والاعان وأسر الابلاس المأس وأصلها لسكوت وانقطاع الحة وهوقر يب من هذا وقوله وهمافسل أى ضمر فسل لامستدأ فيفد التنسيص (قوله والعله) أى الترخير على لغة الانتظار وغيرها كأبينه لأنهم قد يضعفون عن المامه كايشاهد في معض المكرويين لالقصد التصرف في الكلام وهو اشارة الى الحواب عن قول ابن مسعود (٢) وضي اللعنه وقد حكمت أوهده القراء فقالما أشغل أدل النارع والترخم وقوله المتصروا أي بطلب الموت واضمارة ولهمسل وبالوقل ليقض الح كاأشار المهمقوله والمعنى الخ وقوله ربال لحشه لاللانكار (قوله وهولا نافي اللاسهم الخ) قدأ وردعلم المحواب والمقدر كافي الكتاف لكنه اعاأ ورده لأنه اعتبرق معن الابلاس المكوت البأس والدهشة فلذا وردعليه أن قولهم لما الدماذكر بنافيه فدفعه بقولهان أوقات العداب سنطاولة فيأسهم يخرسهم ف بعضها وذهولهم في معض أوقات الشدة يحملهم على الاستفائة وكذا الفريق بكل حبل يعلق وأتما المنف كفيره فليعتبره فلابر دعليه السوال حق يعتاج الميواب فهوتبرع على من لايقبل اللهم الاأن ريد سأسهمن الغلاص من العسداب ولو بالموت فان الغال التي تمني فيها الموت شرمن الموت لكن مثله لايسبى خلاصا ونعاة الامع القرينة والقرينة هذا قوله بعدهذا بموت ولابغيره فانه صريح فيسه وماقيل عليه من أنّ قوله وناد والمن معطوف بالوا ووهي لا تقتمني ترتيبا فلا يردالسؤال وأساوكذا ماقدل انه أوادبالياس الباس مع المسكوت لتصريحه بافى سودة الروم وانحساتع يمض أنف ولم تعرض له هنااشارة الى أنه عرد عن قسده هنا عماف الكشاف لا يناسب دوام الجاء الاسمة والسؤال اعاردف ادئ الراي فأحب ازالة قذى الشيمعن اظرمظا هزالسفوط معالتدير اذجاه وهمفيه مبلسون عالمة لاتنفك عن الخلود وماذكر في محل آخر لايفسد هذا وهكذا يعرف باقمه (قوله فالدجوار) بضمالهم وبعنده حمزة كالصراخ لفظا ومعنى والصباح في الشيدة لاينافي المأس منهاوكذا القي فأنه يجرى في المحالات فقوله من فرط الشدة راجع لهما وقول مالك في جوابهما أنكيهما كثون لا شافسه فان الملك لايلزمه العياضي أحوالهم مع أنه قديقوله تسكاية لهم وتقسطامع أبه مبنى على أنه جواب وسيأتي ماف و (قوله بالارسال آلخ) الفناهر أنه تفسير لقوله بالحق فيحسك ون بدلامنه فلا ينزم تعلق عرف جرجعتي عِتْمَالِقُ وَالْحَدْ مَنْ مِقَالَ الْمَاءَ الْأُولُ التَّعْدِيةُ وَالسَّالِيَّةُ السَّيِّيَّةِ ﴿ فُولُهُ وَهُو ﴾ أى قوله الله عليه الله بناء على احتمال كون فاعل قال ضمرالله المستنرأ وضمرمالك فعلى الاقلكله مقول الله في جوابهم وتعمله بدأ فانه الحواب في المقيقة وعلى الشاني يكون هذا الشدائكلامين الله فهوجواب تولاء نفسه يعد مأصيف

من مالك في سورة الجواب وعلى كل ليس هذا من قول مالك لالان ضمرا لجع ينافيه بل لان مالك كالايصوم نه أن يقوله لانه لاخدمة له غير خونه للنسار وايس هذامن اسنادما البعض الى الكل مع ركاكته وازوم تفكيك الضمائرالى غيردلامن التكلفات وقبل آن قوله انكم ماكنون خاغة حال الفريقين في القيامة وقوله لقد الخ كلام آخرمع قريش والمرادح شاكم في هذه السودة أوالقرآن (قوله وأبكن أكثركم) خطاب للكفاد على الوجهين وعبربالا كثرلان من الانباع من يكفر تقليدا والادآب بالمدوكسره مزنه الارلى بمعنى الانعاب وقوله فى تتكذب المقمتعلق أبرموا وأصل الابرام فتل الحبل ويراديه التسد بيروا لاحكام وقد يتعبؤ زبه عن الالحاح والمرادهم المعنى الثاني وقوله ولم يقتصر واعلى كراه تسما شارة الى أن أم للاضراب عاقبالها وقوله في مجازاتهم واظها وأمرك وهواشارة الى أنّ ابرامهم لا يفيدهم ولا يغنى عنهم شيأ (قوله والدول) عن الحطاب) في أكثر كم الى الغسة في أبرموا اعراضاء نهم لسو العلهم وقوله بأن ذلك أي ابرامهم تكذيب الحقاً سوأ الامن كراهنه لانه تصميم على اظها رما في أنفسهم (قوله أوأم أحكم المشركون الخ) من كمدهم سان للامر الذي أحكموا تدبيره فى دا راالدوممن قتله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك راجعا عليهم وقوله ويؤيده الخ لانه يدلعلى أن ماأ برموه أمر أخفوه فيناسب الكيددون تكذيب الحق فانهمهم مجاهرون به الأأن بكون ماعد الرأنهم يعلون حقيقته ويسرونها في أنفسهم وهوخلاف الظاهر ( قوله عديث تفسهم) السريكون بعنى حديث التفس وحديث الغيرخفية وجله على الاول لانه المقال للنموى وهي مناجاة الغيرخف لان أمسل معسى المنساحة المسارة كأذكره الراغب قال تعمالي وأسروا النحوى وقوله بذلك اشارة الى كندهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فأنه هو الذي أخفوه دون الشكذئب فهو ترجيج للوحه الشانى وقوله تناجيهم أى تحادثهم سراوأ صله الحديث على يحومهن الارض ويكون بمعني أ التعادث مطلقا وفيماشا وةالى أنه مصدرفي الاصل وقد بتعوَّر به عن الحديث وقواه مع ذلك أي السمع وقوله يكتبون ذلك أى سرهم ونجواهم وألمضارع للاستمرا روهوحال أوخبرأ يضافقو لهملازمة يجوزنسبه ورفعه (قو له منكم) بان العفضل عليه وأنَّ أواسته بالنسبة لهؤلاء الكفرة لالمن تقدمهم فاله لا يتأتى ولو أبقءلي اطلاته على أن المراداظها والزغمة والمسارعة جاز وقوله فان النبي صلى الله عليه وسلم الخ تعليل للملازمة ونفى لان يكون عدم عبادته لداه علمه وقوله يصيم اشارةالى انكان فى النظيم تعنى صعركما بقال ما كاناك أن تفعل كذا وهو أحداء تعمالاتها (قوله وأولى تعظيم مايوجب تعظيم) أى مايوجبه حق التهعلمه من تعظيمه وعمادته أوما وحسه الله علم كآشار المه يقوله ومن حق الخومن غفل عن هذا قال الاوفق بمبابع دهأن يقول مايجب واختاره لاالله شارة المرانه لايفعل شأمن تلقا نقسه بغيرموجب ومقتص (قوله ولا بلزم من ذلك الح) والاشارة الى ماذكر من قوله ان كان الح-ست علق فيه عبادة الواد على صعة وجوده بكلمة ان دون لوالمباعملة في المفروضات ولوعم الافائم اوان لم تقتض وقوع مابعدها لاتنافى جوازه وصحته وقوله اذالمحال قديستلزم المحال فكينونة الولدالمحالة مستلزمة لمحال آخروهوعبادته يعنى أنهاشرطية والشرط اغبايدل على استلزام أحدالطرفين للاستوولومحا لافات المحيال قديستلزم المحال وانقدتستعمل في مثله كلولنكته كاينه أهل المعانى فالتعليق بما لابستلزم صه الكينونة فاقبل انهذا لايصلح لتعليل ماقبله وتقريره بمالا يلتفت البه (قوله بل المرادنه بها) أى نتى صدة الكينوية وهوأولى من رجوعه للكينونة وفي نسخة نفيهما يضمر التنسّبة العائد على صعة الكينونة والعبادة وقواه على أبلغ الوجوه وهوااطريق البرهاني والمذهب المكادى فأنه في المقيقة قياس استننائي استدل فيه بني الازم البينا تتفاؤه على نثى الملزوم كاف قوله لوكان فيهما آلهة الخ فانه استدل فيديا تنفا والفسادعلي أنتفاه نعسقد الآكهة ولاتفاوت بيهماا لاياختصاص لوغالبا بالمقطوع الانتفاء فتشعر بأنتفاء الطرقين وان بخلافه لانها نجزدا لتعلىق فالانتفاءهنامعلول اللازم أعنى عبادته صلى الله عليه وسلم للولد فان هذا اللازم يقتضى عدم نفسه كفردية الاربعة المقتضية لعدمها وهدا الانتفاء الذي تقتضيه ذات اللازم المنتى دال على انتفاء

(ولكن أكرم للمن كارهون) المافي الماعه من اتعاب النفس وادآب الموارح (أم أرموا أمرا) في تكذب المقودد ولم يقتصروا على واهد (فالمدرون) أمراف عالما الم والعدول عن اللغاب للأشسعار بأن دلك أسوأمن كاهتهم أفأم أستكم الشركون أمرامن كدهم الرسول فالامدون كدنا مرهم) حديث نفسهم بنال (ونعواهم) سرهم) وتاميم (بلي) تسمعها (ورسلنا) والمفطة معذلك (لديهم) ملازمة لهم (يكدون) ذلك (قل ان كانالر حن ولد فأنا أول العابدين) منكم فان النبي صلى الله عليه وسلم بكون أعلم بالله و بمالابه م الحرادل على الله و مأيوسب تعظمه ومن تعظم الوالد تعظم ولده ولامانهم فالمنصفة كنونة الوالدوء الدمه اذالحال قدرستانم الحال بل المراد تغير على أبلغ الوجود تعول لو كان فيه ما آله عن الاالله

المعنا بالمعناء المعناء العلوفين وانهوته لانعربه ولاقتضب فانهاتجرد الشرط كالطام على المراه المالات الما على التفاعد ازومه والدلالة على انكاره الوالد لس لعنادوس لعبل لو الكافة أولى الناس الاعتراف به وقبل معناءان كان له ولدف زعكم فأناأ ول العابدين تصالمو حديثه أوالا أفيز منه أون أن بكون له والمعن عبد بعبدادااش فأنفه أوما كان ولدفا الأول الموطينين أعل مكة وقرأ عزة والكساني ولذالفه (سجان دب المعوان والارمن رب للعرض عمايصغون) عن لونه ذاول فان هذه الاسطم العنط أصولادات استوارتبوات عالمه الإسام ن وليدالله المنان بمدعها وخالتها (فارهم يخوضوا) في اطلهم (ويلمدوا) في دنياهم (مني الاقواد مهم اللي يوعدون أي و القيامة وهودلالة على التقولهم هـ أرجهل والماع هوى والمهم ملبوعلى فلوجهم عليون في الآثرة

الملزوم أى كينونة الولد والرادان في مقام لو كايشيراليه تشيله لعلما في حدوها بمنزلة ما لا قطع بعد ، وعلى طريق المساعلة وارخاه العنان التيكت والاغام كافي شرح الفتاح الشريق (قوله غيران الواح) اشارة الى الفرق بين الآيتمن في طريق الاستدلال شفا وكلمق الشرط فيهما وانه أساوب واحسد عدل عن تعمره لنكته كاقدمناه وقولهمشعرة بانتقاء الطرفن فالمهاللا سندلال بالتفاء الجزاءعلي أنتفاء السرطمن غيردلالة عا تعسن زمان كالماضي وقوله فانها نجرد الشرط وفي نسخة للشرطمة وهما بمعنى يعنى اتها لاتشعر بالاتتفاء على التعين فلا ينافى اشعار هامالشان قتدير (قوله بل الانتفاء معاول لانتفاء اللازم الخ) أشاء الى طريقه المبرهاني كافرزناملك والمراد باللازم عبيادته الوادوه ومقتض لنني نفسه كفردمن الاربعة وهذا الانتذاء الذي مقتضه ذات اللازم المنغ كايشراله وفهم الولائة اللازم الدال على انتفا ملزومه وهوكينوية لوادهكذا تنبغي أن يقروكالامه على مأوقع في اكثر التسم وقد وقع في بعضها بل الانتفاء معلوم لا تشاء الذاذم أى انتفاء كدنونة الطله معلومهن انتفاء اللازم أى عبلدته صلى للله عليه وسلم في نفسه والنام تشعريه كله الن وهوكلف في الاستدلال في اذكر من السكلام للصين وان لايدل على صعة المكينونة (قوله والدلالة على انكاره المزع هوم موج معطوف على قوله نفيهما أى المراد افهامه الكفلا أن مصوده النظرو الاستدلال لاالم الواسفدال فلذاست على هذه الطريقة مصدوانان دون لوالشعرة بالانتفاط لوهم العنادوالي الحويهذا التقر ريظهراً نعصور جرموعطف على قوله لجرد الشرط كالانضاء بعض أرباب الحواشي (قولمان كان أولدف زعكم الن) قال الامام هذا الوجملا صقة لان لاتأ شرارعهم الواد الواقع شرطا والدار علىمىن المزاء وهوغروا ودلات الرادان أكون أقل العابدين الموحدين كما يدعن المكادشركهم كافرده الاعتشري بقوله انكأن للرجن ولدفى وعكمه أناأقل العباسين الموحدين تله المكذبين فولكم ماضافة الولد المه التهي فانتسبتم الوادنة تقتضي أن بكنيم المني ملي الله عليه وسلم وأن يكون أقراء ن سكر ملاته ماحب الدعوة الى التوحيد فلاحجمة الى تكف أنتسبه عن الشرط باعتبار الاقلمة ف العبادة والتوصيدمن منهم اذابأ طيقواعلى ذال الزعم يكون صلى اقدعله وسلم أولهم لاعاة وكذا ماقيل فاحوابه اتال بينة بحسب الذكركقوال انتضرني فأنالاأضربك ولكونه غرظا هرفي الادتساط مرضه المصنف رجه الله (قيله أوالا تفنعته) يعني أنه من عب ديعيد كفرح يقرح اذا أنف أنف أى عد بفت من كمغلمة والاتنقة معناها الاباسن الشئ والانكارك فسكراه تستفرة عنه وهي اتبلس الوادأ ومن كموينه ملله ونستمله كانسله المسنف ويؤيده أتدفزي سن العيدين مع عسدك فدلانه المعروف في معنى أنف وقلها استعمل عابد عمناه وإذا اضعف أبوحان هذا التأويل لخالفته لماعرف في الاستعمال ومن أن يحتصون مطوفاعلى ضعيمه منه باعادة الجلار ﴿ قُولُهُ أَوْمَا كَانَهُ الجُّ ﴾ قان نافسة وكان الاستمرار والمقصود استرار لنفى لانتي الاستمرار والفساء السيسة وأكونه خلاف القاهرمع خفاء وجه السيسة أوحسنها مراسه لمستف رجه الله وقراءة حزة على أنهجم ولد ﴿ قُولُه عَنْ كُونُهُ ذَا وَلَهُ ﴾ تَفْسَعُ لِمَا وَهِي تُعْسَمُ لَا لموصَّولِيةً يتقدير بصفونه به والمصدوبة والشانى فأهرمن عبارة المسنف بيحه اللهلامتمان وقوله أصولا العسكون كثرالموجودات مهاوبهاوهواشارة الى وجسه تخصص المنسكورة الذكر والاولى انها كايدعن صع العوالم فيفيد أنه خالق لها كلهاف كنف كون يعض عناوقاته والالهفان تعرفها من التوليد لامعنى أه لا شكاف بعيد ( قوله أي يوم القيامة ) فسرمه لانه هو الموم الموعود و مسمى في اسان المشمرع وقد ذكره القرطي رجه الله في أجمامو مالقيامة وانكان المستف وجه الله فسرمه في الطور وأما حسكون الغاية للنوص واللعب اتماعو يوم الموت ضبيني التفسييرية كاشل فغالف للمعروف ولمنابع سنه ونذكر الساعة والذى دهاه لذال انقطاع ماذكر بالموت وهومدفوع بأن الموت وما مده في حكم القياسة واذا ورد من مات فقد قامت قيامته و شارقد يراد به الداد الأعلى فلول آلمة ومع قفاع النظر عن الانتهاء في قال الايزال فى ضلاله الى أن تقوم القيامة فقد بر ( قوله وهود لالة الخ ) كون جهلاماً خود من الخوض لانه

فى الاكثريد تعمل فى الكلام عالا بعالا لأنا الخاتض يضع قدمه في الايراه وربما صادف ما يفرقه لعمقه واساع الهوى من اللعب والطبيع على تلويم سمار فالهم في اطلهم الي يوم القسامة وأمر وبنركهم والعداب منكونهم، وعودين، ﴿ قُولُهُ مِسْتَعَقَّالَةِ﴾ انماذ كرالاستعقاق لأبه على الوجهيز لا تازيم العمادة بالفعل وضمريه لاله وهو الماصقة من اله عمني عدد فتعلق الظرف وهوفي السيله وفي الارض به ظاهر أوهو أنفهمت لأنه لافعه كإيفهممن عاتم مغني حواد فيتعلق ها المارسية االاعتبار وكذا الفظة الله لات أصلها الاله تبجري فيها مأيجري فمه (قو له والراجع) أي عائد الموسول والتقدرهو اله في السماء وقوله لطول الصلة تعلنل لقوله محذوف متعلق به وقوله يمتعلق الزمتعلق بطول وقولة والعطف علسمة أي على المهرلاعلى منعلقه كاقدل لانه يسمرا له الناني تكريرا محضا والتأسيس أولى (قولد ولا يجوف عله) أي قوله في السعباه خيراله أثى لقوله الخوجومعطوف على قوله والظرف الخلعسدم العائد وفسلدا للعسني أيضيا وتوله لبكن لوجعه لأى الخرف صة للذى وجواب لومحذوف تقدرِمها فراوصع وقوله قذولاله مبتسدة الخانمااختاره على كونه خبراآخوا وبدلامن الموصول أومن ضميره بنا على تعبو يزه لان ابدال النكرة غير الموصوقة من المعرفة اذا أفادت مالايستفاداً ولاجا ترحسن كاهنا كامرت فريره في الوادى المقدس طوى لانَّ السانأَ تَمُوا عَرَّهَمَا فَلَذَا وَجِهُ مَعْمَا فَمُمْنَا التَّقَدُرُ وَحَنْشَدْ فَلَافًا صَلَّا جَنَّى بِعَالَمَتُعَاطَفُينَ (قُولُهُ وضه) أى في هذه الآية نه الالهية عن نمره تصالى وهو من تدر من الطرفين الندر العصر وكذا الإختصاص المسذكور مستفادمنه ومن النقسدج وقوله كالدليسل علسه أىعلى ماذكرهمن النني والاختساص فان من لا يسف بذلك لا يستعق الالوهمة وقوله العسلم المساعة اشبارة الى أنه من اضافة المصدرلمفعوله وقولهالتي تقوم القيامة فيهاالخ فالمرادبا لساعة معناها اللغوى وهومقدا وقليل من الزمان لكنه في عرفُ المشرع جعل اسم الموم القيامة كانى شرح التفادى (قوله وقواً الفع الخ) قدعل ال المستغرجه الله لأياتزم في تفسيره الدع بماعليه أكثر القراعقول المحشى انه مخالف معتاده لوافقته ما فاله وكونه على مقتضى الظاهرالا وحمله وافادة الالتفات التهديد لان يؤجيه النطاب المذنب أشذف عتامه وقوله الذين يدعون ضعيرا لفاعل للكغار والعائد مقذر أى يدعونه ﴿ قُو لِه بِالنَّو حِيدٌ ﴾ تفسيرتقوله بالحق وأتاكونه الرازا للفعول يعلون كاقسل فان أرادا براؤه بالمعنى والتقدر يعلونه لانه ضعد براخق فتفسيره تفسيره فغا هروان أزادما هوالمتباد دمشه فهوسا على أنه لكونه ععنى عادف فستعتى بالدائجا يشال هوعالم بالله وحوصيع ليكنه خلاف المعروف افسه واستدل الففها مبذه الآية على أنَّ الشهادة لاتكون الاعن علم وأنها تجوزوآن ايشهد (قوله والاستثناء منصل الخ) الاتصال والانقصال على ماذكره ظاهروالقصر قسل أنه على الاول اضافي فكريّنا في شفاعة غير من يدعونه أو حقيق لانّ الكلام في شفاء مالا كهة لاف مطلق الشفسع فلاينا فيشفاعة غسيرهم وعلى الشاني حفيق وفي كلام المستنف جبث لات المسنى على التعسيم والتمنسيس بالاصنام لات غيرهم لأعلك الشفاعة للكفرة فانغاه رأآن الاستئناء منفسل على كلسال فتأشل (قولمة والمعبودين الح) فضعر خلقهم لهم وقوله لتعسدوا لمكابرة تعليل للتفسيع الاول وعلى الشاتى فتعامله لاقرار آلهتهم التعرقمنهم وتكذيبهم وفاخ أيجزانية أى اذا كان كذلا فأفي الزوالم اهالتجب من أشرا كهم مراقرا وهموهذا على تفسيره الاقل أيضا وعلى الشائد وحد الترتيب علهم باقرا والعبودين بهذا وقواه بصرفون عبادته نفستراسؤا كون كامز وقبل المعنى فكيف يكذبون يمدعلهم يذلك فهوانتيب منعبادةغبره تعبالي وانكارهم للتوحيدمع انه مركورفي فطرتهم فهومتعاق بماقيلهمن التوحييد واقوا وهربأنه هواللالق وأتما كون المعرى كيف أوأين يصرفون عن التصديق بالبعث مع آن الاعادة أحون من الايدا على الممتعلق بأمر السباعسة كاقيدل فيأياه السبياق واذا لم يحتمواله (قوله وقول الرسول) صلى الله عليه وسلم المذكور في قوله ولئن سألم م والقيل والقال والقول مصادر جاتَ ، عنى واحد وقوله ونسبه للعطف على سرهما لسابق فى قوله أم يحسبون أ نالانسمع سرهم ويحبوا هــم وهوقول الاختشر

( وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله ) ستعنى لان يعبل فيهما والظرف متعلق به لانه بعنى العبودة ومتضمن معناء كقوال هوماتم في الله وكذافين قرأ الله والاحصب ما عسفوف للول المسلم بمنعلق اللعر والعملف عليه ولا يعوز بعلم أمراله لا يرقى لوعائد لكن لوسعلمل وقدولالمسندأ عدوف مِكُونَ فِي جَلِمُ مِينَةِ الصلي والذعلى أَنْ كُونِهِ مِكُونَ فِي جَلَمُ مِينَةِ الصلي والذعلى أَنْ كُونِهِ فى السماميعنى الألوهية دون الاستقرار وفيه تنى الآلهة السماوية والارضية واختصاصه عي الألوهية (وهوالمسكم العلم) استعفاق الألوهية (وهوالمسكم العلم) مخادلل عليه (وتياول الذي له مان السهوات والارض وما ينهما) كالهوا (وعنساء علم الساعة) العرالساعة التي تقوم القساء تفيها (والمدرجعون)لبزا وقرأ فاقع وابنعامه وأبوغرووعاصم وروح بالتساعلي الالتفات المتركب ( ولاعات الآن بدعون من دنه الشفاعة) كازعوا أنهم شفعا وهم عندالله (الامن شعب والمتى وهم العلون) بالنوسيد وألاستنا مسلمان أربد بالوصول كل ماعبدمن دون الله لانداج اللافكة والمسيح قيه ومنقصل ان خص بالامنام (ولأنسألنهم المالين العالم المالين المالم ودين من شاهم ) لمناطا المالية في من فرط (لقولت الله) علهور وفالى بوف كون يسرفون عن عبادته الى عبادة غيره (وقيله) وقول الرسول ونعسبه للعطفعلىسرهم

أرعلى على الساعة أولا شعارة على أداعة وقرط الساعة وقرط الساعة وقرط الموسان هولا وقوم الموسان هولا وقوم الموسون على الماسية المعروب الموسون على الماسية الموسون على الماسية الموسون ال

كافى الكشاف ورده بأنه لس بقوى فى المعنى مع وقوع الفصيل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن أاعتراضاومغ تنافرالنظم وماذكريمن القصسل ظاهر واتناضعف المعنى وتنافرالنظم فغيرمسسا لإنت النظم تقديره سينتذأم يحسبون أكالانسيع سرهم وغيواهم ولانسمع قبله المة وهومنتظم أتما تتظام واذالم يلتقت الم (قوله أوعلى محل الساعة) لانه فى محل تصب لانه مصدومضاف لفعوله كالشاه وتدأوردعلسه الزعنيري ماقدمناه وهوغروا ودكاع وتمه لاز المعتى عنده على الساعة وعلوقول الزسول المذكورولا ركاك فيموالفصل هذا أنل من الاول فيقل الاعتراض (قولها ولاضما رقيفه) أى يقدرفعل المسفعل المسددية والتقدر وقال قيلها وبالخ والجله معطوفة على ماقيلها وقال الشارح المحقق اله لايظهرفيه ماعسن عطف الجلة علمه وليس التأكيد المصدر في موقعه ولا ارتباط لقوله فاصفح مولذا قبل أنه التفات والمرادقلت قبلك فينتظم الكلام بعض انتظام وقال العاسي موجهانه تقديره وقلنالك ولتنسأ أتهم الخفقلت مارب مأسامن اعمام وحعل غااما التفاتا كانه فاقد نفسه التعزن عليم حسث لم ينفع فيهم سعمه وقد قسل أبشاانه يحو زفيه كأفى الرفع أيضاأن تكون الواوحالية أي فأنى يؤنيكون وتد قال الخ أى حال كون الرسول شاكامن اصرارهم على الكفر والاعنق أنه كله خلاف الظاهر (فو له عطفاعلى الساعة) هذا لمِرَّتْسَهُ الزِيغَشْرَى ويُعسلُمْ الْمُحَاقِبَلِهُ وقراءُ الرَّفَعَ شَاذَةُ وَفَى الاشَارَةِ البِسَمُ بِمُؤَلَاءُ وَنْ قَوَلَمُ وَيَحُومُ تصفيرالهم وتبرؤمنهم لسوسللهم وقرئ باوب فقرالباء اجتزاء الفقعة وقوله يتقدير مضاف أيعلم قيسله فنف وأقبر المتساف الدمقامة ويحوزه طقه علىه من عسرتف درأى ذال معاوم انصاريهم علسه (قوله وقيل هوقسم الخ) هذا يوجهه عناوالرعشرى لبعد العطف وضفه واذا قال ابن هذا الموحدالله أنه خسلاف النشاه رادالناساه رهوأن قوله بإوب الزمتعاق بقيساه واذا كأن ان هؤلا جواب القسم كأن اخسارا تته تعالى عتهم وكلامه والمضمرفي قساء للرسول وهوانخساطب ية وله فاصفعر والمصنف وجه الله تعالمها لمرتف ومرضه لمافي من الحذف من غرورينة وهواتماعهد في كلام العرب فيما اشتواستعمله في القسر تحواهمرك أوماهوصر بحفسه وان كانسني القسر تبادفي توله ولتنسألهم لاف اللامفيسه موطئة للقسري الؤنسه ويقريه وهوالذي وجعه الريحة مرى واقسسام الله بقياد وتعاله وتعظما لدعائه والتعاثه وفابل المذف بالاضمار لمامزمن اصطلاحهم في الاسكثرعلي تسعية المقسة ران لم يبق له أثر محسذوة أفات ين فهومضعر ووجهه ظاهر كامر ولوسعلت الواوعلى قراء المرقسمة كان طباهر الكنهم لم يتعرضوا له اكمون ععنى في القرا آت ( فو له وقيله ياوب قسمي الز) ياوب مقول القول وال حولا الخرواب القسم على الوسوه وأتماتة ديرقسي فتسوص الرفع والجواب اخباره نالله بأتهدم لايؤم وزلاه نكلام الرسول (قول فاعرض الخ) مرَّأَنَّ الصقر في صفية العنق فيكني بدعن الاحراض والاعراض عن الدعوة ظاهر فيعدم الفتال والسورة مكنة فنكون هدا منسوشا وتواه تسامتكم ومتاكة يعني ان سسلام خبرميشدا تقديره أمرى سلام وأسلم تقسيره فهوعناف سان أويدل مته وقواهمتانكة سان المرادمته والدسلام متاركه الاسلام تعيية قان أويدالكف عن الفتال فهي متسوخة وان أويد عن مقابلتهما لكلام فلا وقوله على اله أعا حذااتكلام من المأموديقوله فيكون من مقول قل وما يكون لهم يكون يسبغة الطلاب فلذا سحى بها ولاحاجة الى تقدير على أنه كالام صادر من المأمور بقوله وهو الني صلى الله عليه وسلوكا قيل ( هو له عن النبي صلى الله عليه وسلمالخ كم حديث موضوع وواشحة الوضع منه فاشحة ومنلسسته تقدهم مآذكر في تظمها (تحت السورة ) اللهم اجعلنا بمن لاخو ف عليهم ولاهم يحزنون بجاءاً كرم الرسل صلى اقد عليه وعلى آله وحصيه أجعمز ساع يفضلك من أفي ﴿ ذَنبا ولقنه المعادر وبرخوف من قول ﴿ كُن أَنت الزلات غافر تمايلز السادعو بليه الخزم الثامن أأولمسوية الدخان

| es.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| * (فهرسة الجزء السابع من ماشية الشهاب على البيضاوي) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفة   |
| (سورةالشعرام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| معت لابغال عادة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| (سورةالغل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| مطلب الفرق بين كان وهكذا في التشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| (سورة المقسم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| (سورة العنكبوت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| معث هل كان النبي ملى الله عليه وسل يحسن النط ولا يكتب ويعسن الشعرولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0   |
| (سورة الروم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| (سورةالغمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| مبعث شريف في دلالة الذكرة على المشكرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| (سورةالسعيده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| (سورة الاحراب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| مبعث شريف في الفظ احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| معت في اطلاق الاب عليه صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140   |
| معت لطيف في افراد الم والخال وجع العمة والخالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| (سورةسبا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| مبحث شريف في قولهم مفرقوا أيدى سبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149   |
| (سورة الملائكة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (سورةيس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| (سورة الصاقات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 O Y |
| مُعِتْ شريف في الضمير في محوضا ربك وضاربيك هل هو في محل سر أونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141   |
| مطلب في اطلاق العارف على الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 640   |
| مطلب الحال المقدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| (سورنص)<br>محتشد ها فالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| . سام بحق المعالمة ال |       |
| (سوره ، دس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| (سورة المؤمن)<br>( تال م . : )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| (سورةالسعدة)<br>( - تالف م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| (سورةالشورى)<br>( ما ثالث فر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| (سورةالزخرف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 >  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

besturdup.